# المحرث المسلمان المحرث المحرث

مَفَاهِم وَمُصْطِلَحَاتِ المَسَدَرَحِ وَفَضُنُونُ الْعَسُرِض

عَرَبِيِّ - إنجليزيِّ - فرَسيِّ



مكتبة لبكناث كاشِرُون

العجر بالنيرمحت



هلذا المشروع يكتقع برعايكة الصندوق التولي لدعثم الثقكافة

الدكتورَة حَنان قصّابِحيَين

الدكتورَة مَارِي اليَاسِن

العب و المشرحي

مَفَ الْمِدِيمِ وَمُصْطِهَ لَحَاتِ الْمَسْرَى وَفُ نُوتِ الْعَسَرِضِ

عَرَبِيّ - إنجليريّ - فرنسيّ

مكتبة لبئنات تناثيرون

مكتبة لبتنات تايد فرق نرك رفقاق البلاط - ص.ب: ٩٢٣٢ - ١١ بتيروب - لبنان وكلاء ومُورَعون في جميع أغاء المسالم وكلاء ومُورَعون في جميع أغاء المسالم المئقوق الكاملة محفوظة ليكتبة لبننات تايد فون نه الطبعة الأولى ١٩٩٧ رقم الكتاب ١٩٩٧ ملبع في لبننات

# تقسيسديم

# سعدانله ونوس

أتذكّر الآن، وأنا أتأمّل هذا الإنجاز الثمين الذي حقّقه الجَهد الدؤوب والمُثابِر الذي بذلته ماري الياس وحنان قصّاب حسن طّوال أربع سنوات، لَعثمة الروّاد الأوائل وهم يُواجهون بدهشة وعَجَب هذا الفنّ الغريب الذي لم يَعرفوه من قبل. أتذكّر لَعثمة عبد الرحمن الجبرتي وهو يصِف المَسرح الذي أنشأه الفرنسيون عام ١٨٠٠ فيقول: «وفيه كَمُلَ المكان الذي أنشأوه بالأزبكية عند المكان المَعروف بباب الهواء، وهو المسمى بلغتهم بالكمدي، وهو عبارة عن محلّ يَجتمعون به كلّ عَشْر ليالِ ليلة واحدة، يتفرّجون به على مَلاعيب يَلعبها جماعة منهم بقصد التسلّي والملاهي مِقدار أربع ساعات من الليل، وذلك بلُغَتِهم. ولا يُدخل إليه إلا بورقة مَعلومة وهيئة مَخصوصة». أمّا الطهطاوي فإنّه لم يجد لهذا الفنّ يُدخل إليه إلا بورقة مَعلومة وهيئة مَخصوصة». أمّا الطهطاوي فإنّه لم يجد لهذا الفنّ والعَرْض المسرحيّ «السبكتاكل». وشرح علي مبارك في صفحتين أو أكثر مفهوم والكرّض المسرحيّ «السبكتاكل». وشرح علي مبارك في صفحتين أو أكثر مفهوم «الكاتارسيس» دون أن يُقلِح في العُثور على معادل عربيّ لهذا المُصطلَح الأرسططاليسيّ. «الكاتارسيس» دون أن يُقلِح في العُثور على معادل عربيّ لهذا المُصطلَح الأرسططاليسيّ.

ولكنّ التلعثُم لم يستمرّ طويلًا فحماسة أولئك الروّاد واندفاعهم الجامِح، لكُسْر أغلال التأخّر التي تَسجنهم، جعلاهم يتمثّلون بسُرعة تلك الظواهر الثقافيّة التي كانت تُدهِشهم بجدّتها وغِناها. ومع تَجرِبة مارون النقّاش المُبكِرة ستبدأ عمليّة تَعريب متسارِعة بكلّ ما يَتعلّق بالفنّ المسرحيّ من تعريفات ومُصطلحات. ولو توقّفنا خلال هذا الاستعراض السريع عند أسماء كيعقوب صنوع وفرح أنطون ومحمد تيمور، لوجدنا أنّ ثقافتنا بدأت تتملّك هذا الفنّ، وأنّ الكتابات التي تركها هؤلاء قد وَجدت الحُلول المُناسِبة لمُشكلة المُصطلحات، ووَضعتِ اللّبِنات الأولى لوعي مسرحيّ لا يخلو من عُمق، ولمُقاربات نقديّة تَبتعد قدو الإمكان عن الاعتباطيّة وتَقلّبات المِزاج.

وبعد هؤلاء ظهر كثيرون. وفي فترة ازدهار المسرح منذ أواسط الخمسينيّات وحتى

أواسط السبعينات، رافق هذا الازدهار فَيْض من الكتابات التي تتناول المَسرح واتجاهاته، والنقد وتيّاراته.

ومنذ لَعثمة الجبرتي وحتى بيانات المسرحيّين العرب المُحدَثين، تكوّنت مكتبة مسرحيّة ضخمة فيها المُولِّف، وفيها المُترجِم، وفيها ما هو ثمين ويكشِف عن أصالة. ولكنّ هذه المكتبة ضائعة في مُعظمِها، أو مطمورة في النسيان. ولولا الجَهد الذي بذله باحثون غَيورون على الثقافة العربيّة مثل الدكتور محمّد يوسف نجم، على سبيل المثال لا الحصر، لكان مُعظم تراثنا المسرحيّ من نصوص وكتابات ومُراجَعات نقديّة، مجهولة ويُخفيها غبار الإهمال.

وأوّل ما يَكشِف عنه هذا الوضع الشاذّ، هو أنّنا لم نستطع أن نُراكِم عملنا وخِبْراتنا بحيث يَتمّ تفاعل مُتسلسِل ننمو به ويَجعل التجرِبة المسرحيّة تتواصل من مخزون وتُراث تتفاعل معه وتَضيف إليه، بدلًا من أن تكون، كما هو الحال دائمًا، بدءًا من فَراغ وانقطاع. وعدم التراكُم الذي دَفعْنا ثَمنه غاليًا له أسباب عديدة، لا تَسمح هذه العَجالة بذكرها أو التوقّف عندها. لكنّي سأكتفي بالإشارة إلى الارتباط الوثيق بين عدم التراكُم هذا، وبين تَواتُر الصعود والانكسار في سياق تاريخنا الحديث.

بعد هذه النَّبَذة الصغيرة عن مسيرة مسرحنا المُتقطَّعة، سأحاول أن أشرح أسباب احتفائي بهذا المُعجَم الذي ألفتُه ماري الياس وحنان قَصّاب حسن.

لعل أوّل هذه الأسباب وأهمها، هو أننا، ورُبّما لأوّل مرّة، بإزاء مُراكمة جِدّية لتاريخ المُصطلَح النقديّ في المَسرح العربيّ. ومن البديهيّ أن تاريخ المُصطلَح يَتضمّن في الوقت نفسه تاريخًا مُوجَزًا للتجارِب المسرحيّة وتَطوّرها. ورغم إشارة المُؤلّفتين إلى تَعذَّر الإلمام بالتّجرِية المسرحيّة، على امتداد تاريخها، بل وتَفاوُت إمكانية هذا الإلمام بين المَشرِق والمَغرِب، فإنّ ذلك لا يُقلّل أبدًا من الجَهد المبذول لتأسيس تاريخيّة لتيارات المَسرح العربيّ ومُصطلَحاته التعريفيّة والنقديّة على حدّ سَواء. وممّا يُعطي هذه التاريخيّة أهميّة خاصّة، بل وفريدة، هي أنّها تُقدَّم من خلال عَلاقتها العضويّة بتاريخيّة المَسرح في العالم وتطوّر اتجاهاته ومُفرداته، دون تَخطّي أو إهمال خصوصيّة تَجربتنا، ومظاهر التفرُّد التي متازيها.

ويهذا المعنى فإنَّ المُعجَم يَتجاوز ويوعي الكثير من الأسئلة الزائفة التي تُربِك مُسرحيّينا

مثل، الأصالة ونَقاء الهُويّة وتَرميم الخضارة العربيّة باختلاق تُجارِب مسرحيّة جاهزة ومَخفيّة في طيّات التُراث. إن المُعجَم يَضع النقاط على ما يُحدِّد خُصوصيّة تَجاربِنا المُعاصِرة ليعود ويُدرجها عُضويًّا في سِياق المَسرح العالميّ، الذي لا يَنبغي أن يُماري أحد في انتماء مسرحنا إليه.

ولم تُعانِ التّجربةِ المسرحيّة العربيّة من التقطّع وعدم المُراكمة فقط، وإنّما عانت أيضًا من تَشتّ الجهود، وغياب آليّات ثقافيّة تَضمَن تواصُل التجارب في تَنوّعها وتَعدَّدها من مَغرِب الوطن العربيّ إلى مَشرِقه. ومن هنا تَعدّدت الاجتهادات في تحديد المُصطلَحات بَرَجمة وإبداعًا، ثُمّ فاقم التعدُّد والاختلاف تنوع المَرجعيّات التي يَستقي منها المسرحيّ، كاتبًا كان أم ناقدًا. فالذين يَتكثون على مَرجعيّة فرنسيّة يُعطون للمُصطلَحات معاني وشروحًا لا تتفق مع تلك التي يَجدها من يَتكىء على مرجعيّة ألمانيّة أو إنكليزيّة في هذه المُصطلَحات ذاتها. ولأنّ الجهود فرديّة ومُبعثرة، ولا توجَد مؤسَّسة عربيّة للتنسيق والتصويب والتعميم، فقد وجدنا أنفسنا، وليس في المسرح وحسب، نتوه أمام ترجمات واشتقاقات لُغويّة مُتعدِّدة للمُصطلَحات، ويُشير إلى تَعدُّد الرجمة هذه المُصطلَحات، ويُشير إلى تَعدُّد الترجمات المعروفة، فضلًا عن مُحاولته تقديم تَرجمته الخاصة لعدد من المُصطلَحات الجديدة.

ومنذ اللَّحظة التي يُنشر فيها هذا المُعجَم، سيَتوفّر لدينا جسدٌ مُتَّسِق من المُصطلَحات المسرحيّة يُمكنِ أن يكون مَرجعًا تَرتكز عليه الجهود اللَّاحقة، وتَنتظِم في سِياقه.

والسبب الجوهريّ الثاني الذي يَجعلني أحتفي بهذا العمل، هو أنّه أوّل جهد علميّ مُتميِّز يُغني مكتبنا العربيّة بمُعجَم شامل عن المَسرح ومُصطلَحاته. لقد ظهرت كتب وترجمات عديدة تناولت تاريخ المسرح، أو واحدًا من تيّاراتِه، أو بعض أنواعه، أو عددًا من تِقنيّاته ومُصطلَحاته. ولكن لم يَتوفَّر لنا قبل اليوم مُعجَم شامل يُحاول أن يُعطي، ويدقة علميّة شبه وسواسيّة، كل هذه المجالات التي حَوّتها الكتب والترجمات، ومن خلال وعي منهجيّ مُركِّب وغنيّ. فالمُعجَم مثلًا، لا يُقدِّم لنا مُجرَّد تأريخ زمنيّ ومُحايد للمُصطلَح المسرحيّ، بل هو يُضيف إلى التأريخ مغزاه ويُغده التاريخيّ يوم ظهوره، وعبر سَيرورته، التي تصل به إلى وقتنا الراهن. لم يَغِب عن وعي المُؤلَّفتين أنّ الفنّ لا يُولَد في فضاء مُنفلِت من زمانه ومكانه، بل هو يولد تلبيةً لضَرورة اجتماعيّة، وحاجة إنسانيّة، ولهذا فقد أبْرَزَتا، وفي حدود المُمكِن، كُلّ الدَّلالات الاجتماعيّة التي تُميَّز نوعًا مسرحيًّا، أو مُصطلحًا فنيًّا.

وفي هذا المنظور، فإنّنا نجد أنّ المُعجَم هو أوّل عمل عربيّ يتَضمّن التطورات الهائلة التي عرفها المسرح في العُقود الثلاثة الأخيرة، بالتوازي والتّفاعُل مع الثورة المَنهجيّة التي شهدتها العلوم الإنسانيّة الحديثة. طَبْعًا، ليست ماري الياس وحنان قصّاب حسن الوحيدتين اللتين كتبتا عن السميولوجيا أو الأنتروبولوجيا ومُختلِف المُصطلَحات الحديثة المُستقاة من ميادين النقد الأدبيّ والعلوم الإنسانيّة، لكنّهما دون ريب، من القلائل الذين أدرجوا هذه التجديدات في سياق تطوريّ وابتعدوا عن المُبالغة في اعتمادها والإلحاح عليها. لم تعتبرا كما فعل بعض النقاد العرب أنّ هذه المدارس الجديدة هي بمثابة قَطْع تاريخيّ مع مُجمَل التجرية الفنيّة التي سبقتها، وأنّها هي البَدء الحقيقيّ لأيّة مُقارَبة نقديّة حَداثيّة، بل تعاملنا مع هذه المدارس بكثير من الرَّزانة باعتبارها مَناهج وأدوات مَعرفيّة تُغني إمكانيّة البحث، وتُضاعِف لنا زوايا النَّظَر إلى العمل الإبداعيّ.

وكما غطّى المُعجَم تاريخ المُصطلَحات المسرحيّة منذ الأغريق وحتّى آخر المدارس النقديّة الجديدة، فقد طمح أيضًا إلى أن يُحقِّق الشَّمول ذاته على المُستوى الجُغرافيّ بحيث نَتعرَّف على الاختلافات والتلاوين التي يَتّخذها المُصطلَح الواحد في كُلّ ثقافة من الثقافات الأساسيّة الغنيّة بتُراثها المسرحيّ.

إنّ المُؤلِّفتين تَعترِفان، وبلهجة اعتذاريّة، أنّ ثقافَتهما الأصليّة هي الفرنسيّة، وأنّ ذلك حال بينهما وبين التعمَّق في تَقصّي معاني المُصطلحات في الثقافات الأخرى. ولكن رغم أنّه سيُوجد دائمًا من يَتسقّط الهَفَوات ويَبحث عنها، فإنّ هناك جَهْدًا بَيّنًا للانعتاق من المَرجعيّة الفرنسيّة، ومُحاولَة استحضار المَرجعيّات الأخرى بما يُعطي للعمل حظًا أوفر من الشَّمولية.

وثالث أسبابي للاحتفاء بهذا المُعجَم، هو أنّه قد يُنقِذنا من الفوضى النقديّة التي تَغرق فيها حركتنا المسرحيّة. ولقد مَرَّت، وما تزال تمرّ، فترات يَستسهل فيها كُلِّ مُحرَّد في صَحيفة، ومهما كانت خِبْرته ضَحْلة وثقافته مَحدودة، الكتابة عن المسرح ونقد عَروضه وتحليل نصوصه. ولو جمع المرء المُراجعات النقديّة التي تَكتبها الصَّحُف العربية، لوجد أمامه، خلا استثناءات قليلة، فيوضًا من الغثاثة والرَّكاكة والتّفاهة. ولا يَتعلّق الأمر فقط بالأحكام الاعتباطيّة والميزاجيّة، وإنّما بجهل تام بماهيّة المسرح وأسرار العمل المسرحيّ، وأنا أعرف شخصيًّا كُتّابًا ونُقادًا يَتباهَون بأنّهم لم يَدرسوا المسرح، ولا يَحمِلون شهادة من معهد مسرحيّ، وأن السّليقة والإلهام هما المصدران الفنيّان اللذان يُمدانهم بالإبداع تأليفًا ونقدًا.

طبعًا ما كان يُمكن لهؤلاء الطَّفيلين على النقد والكتابة أن يَتمدمدوا ويَملأوا بياض الصفحات بالتَّفاهات والتحليلات السطحيّة، لو كانت لدينا تَقاليد ثقافيّة يُقدِّرها الجَميع، ولا سيّما المسؤولون عن الصَّحُف والمطبوعات، وعلى كلَّ ليس هذا هو موضوعنا. ما أردت أن أقوله، هو أنّ هذا المُعجَم سيغدو منذ صدوره مَرجِعًا هامًّا لكُلِّ مَسرحيّ جادّ يُحاول أن يَستكمل معرفته، وأن يُغني أدواته النظريّة. كما سيكون بمَثابة الضوء الكَشّاف الذي يَقضح جَهْل المُتنطّعين للكتابة عن المسرح دون أي إعداد مَعرفيّ أو تَحصيل أكّاديميّ.

ورغم أنّ صدور المُعجَم، وفي هذا الوقت بالذات، قد يَبدو مُفارِقًا لأنّه يَتواقت مع تَراجُع المَسرح وتَضاؤل عدد المُهتمّين به، لكن من جهة أخرى، قد يَكون صُدور المُعجَم جَهدًا كبيرًا يُضاف إلى الجُهود المبذولة على امتداد الوطن العربيّ لإنقاذ المسرح وإحياء مكانته ودوره في حياتنا التي تَفتقر إلى الحوار والاحتفال والحُريّة.

وأنا أشكُر ماري الياس وحنان قَصّاب حسن لأنّهما صمّمتا على الأمل، رغم العتمة التي تَلفّنا والإحباط الذي يَشلّنا.

كانون الأول ١٩٩٥-

| `. |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |

# مُقتدّمتة

عندما فَكرنا بمشروع مُؤلَّف حول المسرح، كانت الفكرة الأوليّة التي انطلقنا منها هي ترجمة أحد المعاجم المسرحيّة النقديّة التي صدرت باللغة الفرنسيّة. لكنّنا سُرعان ما عَدَلنا عن ذلك حين اكتشفْنا أنّ عمليّة الترجمة لا تفي تمامًا بالغَرَض. فقد كنّا نريد عملًا يَتوجّه لشريحة واسعة من القُرّاء، يُلبّي حاجات المُهتمّ الذي يَرغب بالاطّلاع على مجالات المسرح، ويكون مَرجِعًا للمُختَصّ الذي يُريد استكمال معلومة وتدقيق فحواها. وهكذا تبلورت أبعاد المشروع وشكّل صِياغته انطلاقًا من خُصوصيّة المُتلقّي العربيّ الذي نتوجّه إليه.

أردنا لمُولِّفِنا أن يكون عملًا جامعًا يَنطلق من المفاهيم النقديّة التي تَرتبط بمُكوِّنات العمليّة المسرحيّة ومَراحلها، بَدءًا من مرحلة الكِتابة والإعداد وتَحضير العَرْض، وصولًا إلى التلقي. وأن يَستعرِض الأنواع والأشكال المسرحيّة والفنون الدراميّة وأشكال العَرْض. وأن يَستخلِص المَلامح العامّة للتوجُّهات المسرحيّة المُختلِفة في العالم. وأن يَربط بينها من خلال وَجهة نظر نقديّة تتبنّى التطوُّر التاريخيِّ والظُّروف الموضوعيّة التي أفرزَتْ كُلِّ ظاهرة مسرحيّة على حِدة. كذلك رَغِبنا أن يَشمُل عملنا التوجُّهات الجديدة للفنون وللحركة النقديّة، وللعلوم الإنسانيّة التي تَلعَب اليوم دَورًا هامًّا في عمليّات النَّقُد والكتابة المسرحيّة بمعناها الواسع.

ضِمن هذا الإطار العامّ، رَغِبنا أن نُبرز المَلامح التي اكتسبها المسرح العربيّ عَبر تاريخه بَدءًا من مرحلة الروّاد وحتى يومنا هذا، وأن نوضّعه ضِمن الحركة المسرحيّة العالميّة دون أن نُقحمه إقحامًا يُحدِث خَللًا في بُنية العمل الإجماليّة.

ولقد استَبعدْنا منذ البداية فكرة أن نُوثِق الأعلام البارزين في مجال التنظير والكتابة والإخراج والتمثيل في أنحاء العالم، أو أن نَعرِض الحركة المسرحيّة في كُلّ مِنطقة على حدة. فالتوجُّه التوثيقيّ يتَطلَّب فريق عمل مُتنوع الانجاهات والثقافات والاختصاصات من جهة، كما أنّه، من جهة أخرى، يَضَع المؤلِّف أمام مسؤوليّة تقييم وانتقاء يُمكِن أن يكون مُجحِفًا مهما تَوخِّى الدَّقَة والموضوعيّة، ناهيك عن أنّ ذلك التوجُّه يَربِط أيّ عمل بمرحلة

مُحدّدة، فيَفقِد أهميّته مع مُرور الزمن وتَغيَّر المُعطيات.

ومع ذلك، فإنّ أسلوب المُعالجة الذي اخترناه للمَداخل يُغطّي هذا البُعد التوثيقيّ بشكل أو بآخر. ففي سِياق استعراض المعاني التي أخذها مَفهوم ما عبر تاريخ المسرح، يَرِد ذِكر أهمّ الأعمال المُرتبِطة به، وأبرز المسرحيّين أو النُقاد الذين اهتمّوا بأبعاده وعَمِلوا في مجاله. أي أنّ القارئ يَجِد المعلومة التاريخيّة ضِمن الإطار النقديّ.

ولقد أفْرَدْنا حَيِّرًا واسعًا للعَرْض المسرحيّ في محاولة للتأكيد على أنّ المسرح ليس جِنسًا من الأجناس الأدبيّة وإنّما هو عَرْض. كما قارنًا العَرْض المسرحيّ بفُنون العَرْض المُختلِفة كالأوبرا والميوزك هول والسيرك والكاباريه وغيرها. ومع رغبتنا في الانفتاح على مسارح العالم، وعلى كُلّ التجارِب الجديدة التي لها عَلاقة بوضع الفُنون اليوم، حاولنا عدم الارتباط بتَجرِبة عالميّة واحدة، وذلك من خلال إعطاء أمثلة مُتنوِّعة وشَرْحها قَدْر الإمكان، وربط هذه التجارِب بالمسرح العربيّ على مدى تاريخه.

وانطلاقًا من وعينا أنّ المُعجم، مهما كانت صِياغته، لا يُمكن أن يكون بديلًا عن المَرجع المُتكامِل والمُختَصِّ في كُلِّ موضوع على حدة لأن صياغته تفترض نوعًا من الإيجاز، فقد جهدنا أن نعطي في كل موضوع من المواضيع المطروحة المفاتيح الضرورية للمُعالَجة، وأن نَذكُر في المَتْن، وعند الضَّرورة، المراجع الأساسيّة التي تُشكّل مُحطّات هامّة في تاريخ النقد المسرحِيّ، وأن نُحيل القارئ باستمرار للمداخل الأخرى المُتعلَّقة بنفس المفهوم بحيث تكون قراءتها معًا كافية لإعطاء صورة مُتكاملة عن موضوع مُحدَّد.

ولقد اختَرْنا أن تأتي المفاهيم والمُصطلحات التي تُشكّل عناوين المداخل الرئيسية باللَّغات العربية والإنجليزية والفرنسية. فيما يَتعلّق باللَّغة العربية، لم يكن هدفنا تثبيت ترجمة مُحدَّدة لمُصطلَح مسرحيّ مُعيَّن، لأنَّ هذا من اختصاص المؤسَّسات العلمية المُختَصَّة، وإنّما تحديد مَدلوله وتَطوُّره على ضوء خُصوصية المسرح في كُلِّ مِنطقة من العالَم، وتفسيره بشكل واضح، واستعماله بشكل لا يَتناقض مع رُوحيّة اللغة العربيّة. ونَظَرًا لتعدَّد الترجمات المَطروحة أصلًا في الخِطاب النقديّ العربيّ لهذه المُصطلَحات، اعتمَدُنا أكثرها دِقة، مع ذكر بَقيّة الترجمات المُتلاولة عند الضَّرورة. ومع احترامنا لعلميّة الترجمة وضرورتها، فقد خافظنا على اللَّفظ الأجنبيّ لبعض المُصطلَحات انطلاقًا من فكرة أنّها تُستعمَل كذلك في أغلب لُغات العالَم، وأنّ الترجمات المُقترحَة لها في اللغة العربيّة هي ترجمات لا تُفسِّر وإنما تُحيَّر. لكنّنا في هذه الحالة راعينا أن نشرح مَدلول المُصطلَح بشكل دقيق وأن نُبيّن وإنما تُحيَّر. لكنّنا في هذه الحالة راعينا أن نشرح مَدلول المُصطلَح بشكل دقيق وأن نُبيّن

أصله اللُّغويّ بحيث يَتسنى للمُتلقّي أن يَستخدِمه بشكل صحيح فيما بعد.

من هذه المُنطلَقات تَتوضَّح نوعيّة المَداخل التي اخترناها مادةً لمُعجمنا، وشكل مُعالجة كُلِّ مَدخَل على حِدَة: من هذه المداخل ما يُشكّل إطارًا عامًّا واسعًا تَطرُّقنا ضِمنه للتنويعات النوعيّة المُنبيْقة عنه كالمَدخَل المُتعلِّق بالتقطيع، وفيه اللّوحة والفصل والمَشهَد. ومن هذه المداخل أيضًا ما يُوزَّع ويُحيل إلى مداخل أخرى تَرتبِط به، وتُشكُّل التنويعات الإقليميّة والتاريخيّة له، كحالة المَدخل المُتعلِّق بالمسرح الشّرقيّ، وبه تَرتبط مداخل أخرى كالنو والكابوكي والكيوغن والكاتاكالي إلخ.

عَدد مداخل المُعجَم ٢٩١ مَدخلا مَطروحة في ترتيبها الألفبائي باللغة العربية لتسهيل الرُّجوع إليها. في كُلِّ مدخل بَدأنا من المعنى العام للمُصطلَح ثُمَّ انتقلْنا إلى المعنى الخاص الذي فَرضَه التطوَّر التاريخيّ. في كثير من الأحيان كان ذلك يَضطرّنا للعودة إلى الأصل اللَّغويّ للمُصطلَح باللَّاتينيّة واليونانيّة (للكلمات الفرنسيّة والإنجليزيّة) وأحيانًا بالسريانيّة أو الفارسيّة (للكلمات العربيّة)، وذلك في حال كانت هذه العودة تُشكِّل إضاءة لتطوُّر المفهوم عبر التاريخ.

ولمّا كانت المُصطلَحات والمفاهيم التي اخترناها عناوين للمَداخل الرئيسيّة لا تُغطّي كُلّ ما انبثَق عن العمليّة المسرحيّة من مُصطلَحات، اخترنا أن نَذكُر هذه المُصطلَحات الفرعيّة في المَثْن ونَشرحها، ونُشير إليها بشكل طباعة مُميَّز بحيث يَنتبِه إليها القارئ. ويُمكِن مراجعة هذه المُصطلَحات الإضافيّة والمواضع التي وردتْ فيها من خلال المَسرَد الألفبائيّ الموجود في نهاية المُعجَم.

بالإضافة إلى ذلك تَبنينا في صِياغتنا للمداخل نِظام إرجاع مُبسَّط يُساعِد القارئ. فإشارة النَّجمة أمام كَلِمة ما تعني أنها عُنوان مدخل رئيسيّ في المُعجَم. أما كلمة «انظر»: في المَثن، فتَعني ضَرورة استكمال المَعلومة في المدخل المُشار إليه. وفي نهاية كُلِّ مَدخَل هناك إرجاع إلى مداخل أخرى تُشكِّل معًا مِحورًا من المحاور النقديّة التي انطلقنا منها في صِياغة المُعجَم، وهي: - الكتابة المسرحيّة من النصّ إلى العَرْض - المُكوِّنات الدراميّة - العَرْض المسرحيّ ومُكوِّنات الدراميّة - العَرْض المسرحيّ ومُكوِّناته - التلقي - الأنواع والأشكال المسرحيّة وأشكال العَرْض - الطَّقْس والاحتفال وأشكال الفرجة - الفُنون والمسرح - الأسلوب والطابّع والتأثير - المذاهب الجماليّة - مُقارّبة المَسرح.

وطرح المَحاور النقديّة الرئيسيّة التي يَرتكِز عليها هذا المُعجَم يُبيِّن طُموحنا لتوسيع هامش البَحث، ورَبُط المسرح بالفكر والفنّ والأدب، ومُعالجة معنى المُصطلَح والمَفهوم من مَنظور نقديّ، والسَّماح للقارئ أن يَستكمِل البَحْث في مَجال مُحدَّد.

إنّ عملنا هذا ليس الأوّل من نوعه، فهناك أعمال هامّة وسبّاقة عالجت المُصطلّحات المُتعلَّقة بمَجالات الثقافة والأدب والمسرح في اللغة العربيّة، وكُلُّنا أمل في أن يكون مُعجَمنا رافدًا يَرفِد المكتبة النقديّة العربيّة ويُغنيها في سبيل تطوير البحث العلميّ الذي بدأ يَتبلور في المِنطقة مُؤخَّرًا.

ومع أنّنا رَغِبنا في التوصَّل إلى أفضل صيغة مُمكِنة في الطَّرح والمُعالجة، إلّا أنّ هناك مُواضع يُمكِن أن تُثير جَدَلًا: فقد تَوخَينا الدُّقَة في تَرجمة المُصطلَحات، لكنّ ذلك لا يَمنع من وُجود تَرجمات أصلح وأدقّ، وهو أمر يُطرَح للنّقاش. وقد حاولنا تَوسيع هامش المَراجع التي انطلقنا منها، وتَنويع الأمثلة مع ذِكْر أكثرها شُهرة تَلافيًا للغُموض في الشَّرح. كما حاولنا تَحقيق نوع من التَّوازُن في مُعالجة الظاهرة المسرحيّة في الشرق والغرب، ومُقارنة المفاهيم المُرتبِطة بالمسرح في الثقافات المُختلِفة، لكنّ مرجعيّتنا الفرنسيّة تَظلّ واضحة على المُستوى المعرفيّ واللَّغويّ، وحتّى في شكل كتابة أسماء العَلَم الأجنبيّة التي اختَرْنا أن نُوردها كما تُلفَظ باللَّغة الفرنسيّة، عدا بعض الحالات النادرة.

بالنسبة للمسرح العربيّ كان اهتمامنا الأساسيّ هو النَّظَر إليه نظرة شُموليّة تَربِطه بالحركة المسرحيّة في العالم وبالإشكاليّات المَطروحة في المسرح العالميّ. أمّا الأمثلة التي استَقيناها من المسرح العربيّ فكانت مأخوذة من مُشاهداتنا وقِراءاتنا الشخصيّة، ولا عَلاقة لها بمعيار الأهميّة، فعُذرًا ممّن أغفَلنا ذِكْره في مَوضِع يَستحقّ أن يُذكر فيه. ولا بُدّ في هذا المجال أن نُشير إلى الصُّعوبة التي لاقيناها في الحُصول على مَعلومات دقيقة تَعلَّق بالمُبدعين العَرَب في مَجال المسرح، وعلى الأخصُّ تاريخ الولادة الذي حَرِصنا أن نُوردَه أمام اسم كُلِّ كاتب أو مُخرِج أو عامل في مَجال المسرح، وهذا يُبرَّر بعض الفَراغات أمام أسماء العَلَم من المِنطقة العربيّة.

بقي أن نَذَكُر أنّ الجَهد والتَّفرُّغ الذي يَتطلَّبه مثل هذا العمل هو شيء يَغوق بكثير قُدرَة شخصين يَعملان معًا، وهذا ليس عُذرًا نَتذرَّع به وإنّما اعتِذار عن كُلِّ ما يُمكِن أن يَجدَه القارئ من هَفَوات نأمل ألّا تكون كثيرة. وفي النهاية، نَتوجّه بالشُّكر إلى الصُّندوق الدوليّ لدعم الثّقافة في مُنظّمة اليونسكو لتَبنّيه هذا المشروع ومَنجِنا الشّعار الذي يَمهَر الغِلاف.

كذلك نَخصٌ بالشُّكر الأستاذ سعدالله ونوس الذي آمن بهذا العمل وبضرورة إنجازه وأحبُّ أن يُهدينا تُقديمه الثمين.

أما الآنسة غنوى معماري، فإنّ امتناننا لها كبير. فقد رافقت عملنا عن كَثَب، وناقشته معنا، وساهمت في تأمين المَراجع الضَّروريَّة، وفي طِباعة جُزء كبير من المَخطوطة. وقد كان لحُضورها المُطمئِن وتَشوُّقها المُشجِّع لرُؤية العَمَل يُستكمَل وينتهي أكبر الأثر في إنجازه.

ولا ننسى فضل الأصدقاء الذين رَجَعنا إليهم في مجالات اختصاصاتهم لتدقيق معلومة مُعيّنة، أو لتحديد مَعنى مُصطلَح ما، أو لقراءة ومُناقشة بعض المقاطع، وشُكرنا لهم كبير.

أما أفراد عائلتينا الذين تابعوا عملنا بمحبّة وإيمان، فقد كان لتَشجيعهم ودعمهم المَعنويّ وثقتهم بنا أفضل الأثر في جعل هذا العمل يَرى النور. وقد كانت روح الدَّعابة التي بَثّها من حَولنا أولادنا عمر وهيلا الفالح، وبيسان ويزن الشريف، وَمَضات فَرَح أضفت المُتعَة على الجَهْد، وأمدَّتنا بالشجاعة لكي نُكمِل، فلهم حُبّنا.

وفي النهاية نُقدِّم عَمَلنا هذا هَديَّة لفارس الصغير الذي وُلِد مع المُعجَم ولَعِب بأوراقه لاهيًا عن خوفِنا من ضَياعها، وهو اليوم في عامِه الرَّابِع.

ماري الياس وحنان قَصّاب حَسَن دمشق كانون الثاني ١٩٩٦

# • الإبداع الجَمامِيّ • Collective creation

Création Collective

أسلوب في تحضير العرض المسرحيّ يقرم على مُشارّكة مَجموعة من الاشخاص مُتعدّدي المَمواقع والإمكانيّات (كاتِب، مُخرج ، دراماتورج ، سينوغراف، ومُجمَل المُمثلين والعاملين في المسرح) يَعملون معًا في إطار فرقة مسرحيّة. وأسلوب العمل الجَماعيّ هذا لا يَستند على مَبدأ توزيع المُهمّات التقليديّ، وإنّما يقوم على المُشارَكة في كافة مَراحل تحضير العمل. ولأنّ التدريبات في هذا النّوع من العمل تكسب طابعًا إبداعيًّا، تُطلَق في بعض الأحيان على هذه التّجارِب اسم مسرح البروقة الخلاقة.

وصِيغة العمل الجماعي لا تتفي ضرورة وجود مدير للفرقة أو مُخرِج أو دراماتورج يقوم بعملية الرَّبْط بين اقتراحات المُمثَّلين وإدارة العمل، وذلك لضرورة توحيد الرُّوية في نهاية المَطاف للخُروج بعَرْض مُتكامِل.

وهذا الأسلوب في العمل قديمُ عرَفته الفِرَق المسرحية في الماضي مِثْل فِرَق الكوميديا ديللارته الجَوّالة وفِرَق المُمثّلين الإيطاليين في الطاليا القرنين السادم عشر والسابع عشر في إيطاليا ودول أوروبا، وفرقة موليير Molière (١٦٧٢- ١٦٧٢) في القرن السابع عشر في فرنسا، وفرقة الماينغن Meiningen في القرن التاسع عشر في ألمانيا.

عادت صِيغة الإبداع الجَماعيّ للظُّهور في

الستّينات من هذا القرن كجُزء من رَدّة الفِعْل على تَوجُّه التّخصُّص والعمل القائم على المَراتب في المُجتمع التكنولوجيّ في الدول الرأسماليّة، وهذا يُبرِّر انتشارها في بلدان مِثْل أمريكا وكندا وأوروبا الغربيّة. كما أنّها ترافقت بمُحاولة استعادة شكل الحياة الجماعية والبَحُّث عن الأخلاقيات الخاصة بالمجموعة ومحاولة إلغاء الفُروق بين الفنّ والحياة وتَحقيق التّداخُل بينهما. تُعتبَر التَّجربة الإيطاليَّة مِثالًا هامًّا على هذا التَّوجُّه المَسرحيّ لأنّ بعض فِرَق الإبداع Il Groupo della الجَماعيّ فيها مثل فرقة Rocca ظهرت بعد أحداث ١٩٦٨ على شكل تعاونيات مسرحية كسرت الشكل التقليدي للمسرح وشُكُّلت رَفْضًا للمركزيّة، أي تقديم العُروضِ المسرحيّة في العاصمة وحدها. من جهة أخرى تُعتَبر صيغة الإبداع الجماعي مُحاولة للخُروج من أُطُو المُسرح التقليديّ الذي يَبحثُ عن تحقيق الرُّبُح التجاريّ، ووسيلة للتَّخلُّص من أزمة النصّ والربرتوار"، ورَدّة فِعل على طُغيان المُخرِج. فمع العمل الجَماعيّ عاد المُمثّل" لبَحتلٌ مَرْكَز الصَّدارة ني عُروض الفِرَق التي تَتبنّى هذا الأسلوب، وعاد ارتجال المُمثِّل لَيْشَكُّل أماس بِناء العمل المَسرحيّ.

من أهم الفِرَق التي مارستُ أسلوب الإبداع الجَماعيّ هذا فرقة الليڤنغ Living Theatre التي أسسها في الخمسينات في نيويورك جوليان بيك J. Malina وجوديت مائينا J. Malina

التي المُخرِج والمُنظُّر الأمريكي ريتشارد يُديرها المُخرِج والمُنظُّر الأمريكي ريتشارد يُديرها المُخرِج والمُنظُّر الأمريكي ريتشارد شيشنر R. Schechner التي اسسها المُخرِج الأمريكي بيتر شومان Bread and Puppet التي المُخرِج الأمريكي بيتر شومان Théâtre du Soleil التي تُديرها المُخرِجة الفرنسيّة آريان منوشكين تُديرها المُخرِجة الفرنسيّة آريان منوشكين التّجارِب أوجَها في السبعينات والثمانينات تُمُّ التحسرَتُ في التسعينات من هذا القرن.

يَأْخَذُ العمل الجَماعيّ ضِمن الْفِرَق المسرحيّة صِيَفًا مُختلِفة منها:

- الانطلاق من إعداد نصّ مسرحيّ باتبجاه تحقيق عَرْض، وهذا ما نَجِده على سبيل المثال في تَجرِبة فرقة شكسبير الملكيّة Royal في عَرْض مَسرحِيّة Shakespeare Company في عَرْض مَسرحِيّة انيكولاس نيكلبي؛ المأخوذة عن رواية الإنجليزي تشارلز ديكنز Ch. Dickens حيث تمّ إعداد نصّ العَرْض انطلاقًا من تَراكُم المُحاولات الارتجاليّة للفرقة أثناء التدريبات وياشراف دراماتورج قام بتَوثيق التّجرِبة وتسجيلها في نصّ.

- الانطلاق من فكرة مُحدَّدة وصِياغة النصّ والعَرْض في آنٍ معًا كما هو الحال في تَجرِبة فرقة مسرح الشمس في عُروضها عن الثورة الفرنسيّة والتي حَملتْ عناوين «١٧٨٩» و«١٧٩٣» و«العصر الذهبيّة، وتَجرِبة فرقة الليقنغ في عَرْض «المجنّة الآن» عام ١٩٦٨.

- اعتماد الإبداع الجَماعيّ كأسلوب إخراجيّ، وهذا ما حَقْقتْه آريان منوشكين في ثُلاثيّة فالأورستية، حيث لم يَجرِ أيّ تعديل على النصّ، لكنّ البحث عن صِيغة إخراجيّة كان عملًا جَماعيًا ساهمت فيه الفرقة ككُلّ.

- ارتبطت صِيغة الإبداع الجماعيّ بصيغة التَّجريب في المُختبَرات والمُحترَفات المسرحيّة حيث يَكون العمل المَسرحيّ نتاج التقاء خِبْرات مُتنوَّعة، وحيث تكون مرحَلة الإعداد للعَرْض أهمّ من العَرْض ذاته، كما هو الحال في مُختبَر البولوني جيرزي غروتوفسكي الحال في مُختبَر البولوني جيرزي غروتوفسكي.

- على الصَّعيد التعليميّ، تُعتبَر صيغة العَمَل الجماعيّ أسلوبًا هامًا يُعتمَد في المعاهد المسرحيّة المُختصَّة لإعداد مُمثَّل مُبدِع قادر بمُفردِه على القيام عند الضَّرورة بكافّة مَراحل الإعداد لعَرْض مَسرحيّ ما.

في العالم العربيّ، عُرِفَتْ صيغة الإبداع الجَماعيّ ضِمن تَوجُه التَّجريب والتَّجديد اعتبارًا من الستينات من هذا القرن. وقد كانت في بعض الأحيان وسيلة للخُروج من مأزِق غِياب الكُوادِر المُختصَّة وعدم تَوفُر نُصوص مَسرحيَّة مُلاثمة. من التَّجارِب الأولى في العمل الجَماعيّ مُحترَف بيروت للمسرح في لبنان الذي السَّمه في الستينات روجيه عسّاف (١٩٤١) ويضال الأشقر وعَيل فيه جلال خوري (١٩٣٤) وعصام محفوظ (١٩٣٩)، وفرقة الحكواتي التي يُديرها في الضَّفة الغربيّة، وفرقة الحكواتي التي يُديرها في الضَّفة الغربيّة، وفرقة الحكواتي التي يُديرها في لبنان روجيه عسّاف، وفرقة مسرح البَّحْر وفرقة مسرح كاراكوز التي أدارها عبد الرحمن كاكي في الجزائر.

انظر: الإخراج، الفرقة المُسرحيّة.

# Apollonian / Dionysiac دِيُونيزي / دِيُونيزي Apollonian / Dionysiaque

نسبة إلى أبولو Apollon إله المُوسيقى والفنّ، وديونيزوس Dionysos إله الخَمْر والنَّشوَة

الاتجاهين.

في الأساطير اليُونانيَّة القديمة.

والمُقارَنة بين أبولو وديونيزوس وما يَرتبط بهما على مُستوى الفنّ والأدب تَعود إلى الفيلسوف الألمانيّ فردريك نيتشه على مُستوى الفنّ الله في كتابه قولادة التراجيديا، (١٨٧٢) من هذه المُقارَنة، ليَصِل إلى تَحديد اتجاهين رئيسيّين في الفنّ: فالأبولوني هو سِمَة ما يَتَّصف بالاعتدال والانسجام ومَعرِفة الذات وحُدودها، وهو حَسَب نيتشه مَنبَع الفنّ الكلاسيكيّ المُحدَّد بقواعد وأُطر واضحة تَتولّد من الصُفات المَذكورة.

أما الديونيزي فهو سِمة ما يَخرُج عن الشَّكُل المَضبوط بقواعد، وما يَنبعُ عن الشَّعور باللَّذة والألم ويَخلُق عند مُتلقيه شُعورًا بالمُتعة أو الرَّعب على المُستويَيْن الحِسِّي والانفعالي، ويَربطه نيته بالفنّ الرومانسيّ وبتيار الباروك في الفنّ. وقد اعتبر نيته الدراما القاغنيرية (نسبة إلى المُوسيقيّ الألمانيّ ريتشارد قاغنر إلى المُوسيقيّ الألمانيّ ريتشارد قاغنر لاتِقاء الأبولونيّ والديونيزيّ في عمل واحد لانظر مسرح شامل).

كذلك يَطرَح نيتشه فكرة أنّ التراجيديا اليونانية التي تتسم عادة بالاتزان والاعتدال ليست نتاجًا خالصًا من المَقُل والتَّعقُّل، وإنّما هي مزيج من مَبدئين سُتاقضَيْن ومُتفاعلَيْن جدليًّا لا يُمكِن أن يُوجَد أحدهما دون الآخر، بل يَتكاملان معًا ضِمن العمل الفنيّ الواحِد، ويَعني بهما التعقّل الأبولونيّ والفَرَح الصخِب الديونيزي بلما الذي يَتَسم بالعُنْف.

وتحليل نيتشه هذا يَسعى إلى توضيح دَوْر القِوى المغويّة الغريزيّة ودور المُحاكَمة العقلانيّة في تَركيبة العمل الفنّيّ على اعتبار أنّ الإبداع يَتولّد ويَتطوّر من خلال العَلاقة بين هذين

#### « الاختفال « Ceremony

#### Cérémonie

كلمة احتفال Cérémonie مأخوذة من اللاتينيّة caeremonia التي تَعني الصَّفة المُقدَّسة. والاحتِفال هو فِعْل على دَرَجة من الوقار والجِدِّيَّة يَرمي إلى تكريس عِبادة دينيّة كالقُدّاس،

أو سياسيّة كالاجتماعات الانتخابيّة، أو وَطنيّة كالأعياد القَوميّة، أو رياضِيّة كالألعاب الأولمبيّة وعُروض تَشجيع الفِرَق الرياضيّة إلخ.

أو مُناسَبات اجتماعيّة كأعياد الميلاد والزُّواج،

والاحتفال بأنواعه يستدعي المُشارَكة وبالتالي الاجتماع بالآخرين، وله بَرنامج وقواعد تُوضَع سَلَقًا وتُحلَّد مَسارَه وتُشكِّل رَوامز معينة تُوثِّر مَعرفتها فِي دَرَجة مُتابَعة المُشارِك في الاحتفال. ومَجموعة القواعد التي تُحدَّد بَرنامج الاحتفال وتَشمُل مَساره هي ما يُسمّى الطابع الاحتفالي Le Cérémonial.

## المُشارِكُ بِالْاحْتِفَالُ وَالْمُتَفَرِّجِ:

إنّ عَلاقة المُشارِك بما يُؤدّيه هي عَلاقة تَركيز نفيي ودُخول في الاحتِفال بشكل كامل، وفي هذه الحالة يجب التّمييز بين المُشارِك الذي يُؤدّي دَوْرًا في الاحتِفال، وبين مَنْ يَبقى مُتفرّجًا يُراقِب الاحتِفال من الخارج. ووجود مِثْل هذا المُتفرِّج الغريب يُحوِّل الاحتِفال مهما كانت دَرَجة جِدِينَة وأهمينَّه إلى فُرجَة، لأنّه يَقرِض بشكل تَلقائين وُجود حَيزين هما حَيِّز الأداء وحَيز بشكل تَلقائين وُجود حَيزين هما حَيِّز الأداء وحَيز المُستعِم المُتحمِّس بشكل المُشتعِم المُتحمِّس بشكل المُستعِم المُتحمِّس بين المُستعِم المُتحمِّس للخطيب وآرائه في اجتِماع سياسي (مُشارِك) ويين عابِر السبيل الذي يَأتي بدافع الفُضول، فهو ويين عابِر السبيل الذي يَأتي بدافع الفُضول، فهو يَمرُ في الاحتِفال ويَبقى غريبًا عنه (مُتفرِّج).

## الاختِفال والمَسْرَح :

ومع أنّ الاحتِفال لا يُشكّل بالنسبة للمُشارِك به حالَة مُسرحيّة لغياب هذين الحَيِّزين، فإنّ الاحتِفال ببرنامَجه ومَساره المُحدَّدَيْن، يَفترِض نوعًا من توزيع الأدوار والالتزام بالقواعد، وذلك ما يُعطيه طابَعًا خاصًا ويُضفي عليه صِفَة المسرحة (انظر الطقس، احتفاليّ) طَقْسِيّ - مسرح).

#### الاختِفال والطَّقْس:

يَتَقاطَع الاحتفال مع الطَّقْسِ \* لأنَّ الطَّقْسِ التَّكرار وله صِفَة هو احتِفال قِوامه الأساسيّ التَّكرار وله صِفَة القُدسيَّة، والطَّقْس هو احتِفال فيه استعادة لحَدَث يَتحوَّل إلى أُسطورة مع مُرور الزَّمَن. وما زال الجَدَل قائمًا حول إنْ كانت الاحتِفالات هي التي أفرزَتِ الطُّقوم أو العَكْس (انظر الطَّقس).

#### الاختِفال والكَرْنَقَال:

الكُرْنَالُ هو احتفال فيه هامِش كبير من المُحرِّيَّة لأنّه يُعطي فُسْحَة أكبر لِلّهوِ مع النِزامه بأعراف مُحدَّدة. وبالتّالي فإنّ عَلاقة «أنا» المُشارِك باللَّعِب في الكَرْنَفال تَكون مُختلِفة لوجود التَّنكُر الذي يُعطي هامِشًا أكبر من الحُرِّيّة، وهي عكس عَلاقة «أنا» المُشارِك بالاحتِفال الجِدِّيّ، والتي تَفترِض الدُّخول الكامل بالدَّور والالتِزام بالقواعد.

#### الاختِفال والحَياة اليَوْمِيَّة:

مع تَطوُّر اللَّراسات الاجتماعية والأبحاث حول مَفهومي الاحتِفال والطَّقْس في المُجتمَعات البِدائِيَّة والحديثة، صار هناك تَوجُّه واضِح للبَحْث عن التحدود التي تَفصِل بين ما هو مسرحيّ وما هو اجتماعيّ. فقد مَيَّز عالِم

الاجتماع الفرنسيّ جان دوڤينيو J. Duvignaud بين الاحتِفال الدراميّ والاحتِفال الاجتماعيّ، وبيَّن صُعوبة تَحديد الهامش بينهما. وقد اعتَمد في ذلك على دراسات الباحث الفرنسيّ جورج غورفيتش G. Gurvitch حول هذا الموضوع.

ذَهَب الباحث الأمريكيّ إروين كوفمان للمجال فَرَفَض E. Coffman بعيدًا في هذا المجال فَرَفَض الحُدود المَعروفة للتّمييز بين ما هو مَسرحيّ وغير مسرحيّ، وقال بأنّ كُلّ مظاهر النّشاط الإنسانيّ اليوميّة - وحتّى تلك ذات الطابع الفَرْديّ البَحْت مُبرمَجة بِناء على قَواعد تَصرُف تُشكِّل رَوامز لها طابع لُعَبيّ على قَواعد تَصرُف تُشكِّل رَوامز لها طابع لُعَبيّ على قواعد تصرُف تُشكِّل رَوامز لها اجتماعيّ فيه جُزْء من الاحتفاليّة، وبالتالي من المسرحة (انظر الأنتربولوجيا والمسرح وسوسيولوجيا المسرح).

انظر: الطَّقْس، الكرنڤال، احتِفاليّ / طَقْسِيّ (مسرح --).

# Ritual theatre (- مَسْرَح -) احتِفاليّ / طَفْسِيّ (مَسْرَح -) Théâtre rituel

المَسْرَح الاحتِفالِيّ / الطَّقْسِيّ هي تسمية لمسرح يُحاول أن يُعطي لنَفْسه وَظيفة قَريبة من الطَّقْس أو الاحتِفال في المُنجِتمَع من خلال استِعارة شكلهما وطبيعة عَلاقة المُشارِك بهما. لكنّ ذلك لا يَنفي وُجود حُدود واضحة بين هذا المسرح وبين الطَّقْسِ والاحتِفال \*.

لقد بات من المَعروف اليوم أنّ الطُّقوس والاحتِفالات تُشكُّل أصول المسرح. وقد شَكَّل كتاب الولادة التراجيديا، (١٨٧٢) الذي نَشَره الفَيلسوف الألماني فردريك نيتشه F. Nietzsche الفَيلسوف الألماني فردريك نيتشه ١٩٠٠-١٩٠٠) مَحطَّة هامَّة في بَلْوَرة هذه النَّظْرَة، إذ اعتبر أنّ أداء الجَوْقة الجونانية من

نَشيد وطَواف ورَقْص قد سَبَق ظُهور المسرح، وهو مَنبَع الطابَع القُدسيّ للتراجيديا".

شَهِد المسرح الغربيّ عبر تاريخه مُحاوَلات كثيرة للعَوْدة إلى هذه الأصول. وقد صارت هذه المُحاولات في القرن العشرين تَوجُّهُا واضِح المَعالم عندما ارتبَطت بالرَّغبة في البَحْث عن صِيّع جديدة لتَنضير الظاهرة المَسرحيّة، وبالحَنين إلى الأشكال القديمة التي رافقت ولادة المسرح، وبمُحاولة الاستِفادة من طُقوس واحتِفالَّات لا زالت تُمارَس بشكلها البدائيِّ في حَضارات أخرى مثل طُقوس الشامانية (الشامان رجل دِين وسيط يُحقِّق من خلال جَسَده التَّواصُل بين الإنسان والقِوى الخارقة)، وطقُوس الڤودو Vaudou والزار لاستِحضار أو طَرْد الأرواح، وحَلَقات التعزية والمَولويّة، والاحتِفالات الفَرعونِيّة القديمة التي تُسمّى الدراما الإثنية Ethnodrame. كما ظهرت مُحاولات للاستيحاء من أشكال المسرح الشرقي التقليدي الذي ظَلّ مُحافِظًا على طَبيعته الاحتفالِيَّة مثل النو" والكابوكي \* في اليابان، ومن الرَّقْص الطُّقوسيّ في الهند المُسمِّى كاتاكالي".

من ناحية أخرى تَرافقت هذه العودة إلى الأصول بنظهور دراسات في مجال الأنتروبولوجيا والسوسيولوجيا اهتمت بالاحتِفال كظاهرة، نَذكُر منها دراسات كلود ليڤي شتراوس C.L. Strauss وغيره.

أخذ المسرح الاحتفالي صِيَغًا مُتعدِّدة يُمكِن أن نُصنُّفها إلى فتتَيْن أساسيَّتين:

- الفئة الأولى تَستمير من الطُّقْس شكله فتُضَع المسرَح في قالَب احتفالِيّ تَطغى عليه المَسْرحة وتستخدِم أسلوبًا إخراجيًا يُحوّل النصوص التقليدية إلى عُروض طُقوسية من خلال:

١ - انفِلاق الزمن والفضاء على الفِعل الدرامي " بشكل يكون فيه الفصل مع الحياة اليوميّة كبيرًا.

٢ - استِخدام الأعراف\* والروامز\* بكثافة بحيث تَطغى على عناصر العَرْض الأخرى.

٣ - استِعارة شكل المسرح القليم إما من خلال جَمع عِدّة مُسرحيّات لكاتب في عَرْض واحد على شَكُل ثُلاثيَّة ۚ أَو رُباعيَّة ۚ مسرحيَّة، أَو من خلال تَقديم عُروض طويلة زمنيًّا كما في الماضي، أو من خلال استيخدام أمكِنة مسرحية جديدة تُوحي بالطابَع الطّقيبيّ مِثْل الكنائس والأديرة والقُصور. في هذه الحالات، يَبقى جَوْهَر الطقس غائبًا لأنّ ما يُستعار منه هو الشُّكُل فقط من أجل إدهاش المُتفرِّج.

- الفئة الثَّانية تَشمُل العُروض التي تَقوم على مَبدأ القُدسيَّة، وتَستعير من الطُّقوس ومن الأشكال المسرحية القديمة، ومن المواكب الدينيّة شكلها ومَضمونها وجوهر العَلاقة التي تَخلُقها لدى المُشارِك، وهي حالة من الاستِغراق قد تَصِل إلى حد النَّشوة أو الوَّجْد Transe أي أنَّ المُمثِّل\* فيها يَكُون وَسيطًا بين عالَم مَلموس وعالَم غَيبيّ.

يُعتبَر الفرنسيّ أنطونان آرتو A. Artaud (١٩٤٨-١٨٩٦) من أهم من دَعُوا إلى العودة إلى الطُّقوس وإلى خَلِّق المسرح الاحتِفاليّ الطُّلقسيِّ عبر أُسلوب عَمَل مُتكامِلٌ. وقد بلُور هذه الفكرة من بعده وحَقّقها فِعليًّا البولوني جيرزي غروتوئسكي J. Grotowski (~١٩٣٣)، وخاصّة في المَرحلة الثانية من مَساره المسرحِيّ عندما كَتَّف عَمَله على المُمثِّل فطالبه باكتشاف داخلِه وذاته للانتِقال ممّا هو مَعروف إلى ما هو مَجهول من خلال ما أسماه الطُّلقُس الروحانيُّ ذو

الطابَع الصُّوفيَ (انظر مسرح القسوة، المسرح الفقير).

كان للمتبادى المتي وضعها آرتو وغروتوڤسكي تأثيرها على تَجارِب لاحِقة لها منظورها الخاص، لكنّ أغلب هذه التجارِب ارتكزت على شكل الطّقس أكثر من مضمونه. التجارِب فرقة الليڤنغ Living Theatre في أمريكا وفرقة لاماما Mama النيويوركية في أمريكا وغيرها من الفِرق التي أكّدت على طابع المُشاركة في العُروض المسرحية، وفرقة مسرح الشمس المُشاركة في العُروض المسرحية، وفرقة مسرح الشمس الصُيغ الطُقوسية التي استخدمت بعض الصيغ الطُقوسية في خَلْق مسرح مُختلِف.

يُعد البولوني تادوز كانتور ١٩٩٠-١٩٩٥) أيضًا من المُخرجين الذين قَدَّموا مسرحًا طَقسيًا ولكن بطريقة مُختِلِفة. فهو لم يَرتكِز على الأسطورة أو على نصّ بدائي، ولم يَبتدع أسلوب عَمَل يُطبَّق على المُمثِّل، وإنّما حَوَّل الأمور الحياتية اليومية الصغيرة إلى طُقوس جعلها تَصبّ في النهاية في فكرة الموت. ويُمكِن أن نَعتَير مسرح كانتور نَموذجًا للمسرح الذي يَستعير من الطَّقس شَكُله لكنه لكنه يَختلِف عنه بالجوهر.

#### · الإختِفاليَّة في المَسْرَح العَرَبِيّ:

ظُهَر مَفهُوم الاحتِفائِيَّة فَي المسرح العَربيّ في مرحلة الستينات ضمن مُحاولة ربط المسرح بما هو أصيل من تَقالبد المِنطقة وتُحديد وَظيفته في المُجنمَع، وضمن الرَّغبة في خلق شَكُل مَسرح تحريضي . وقد أطلق عليه دُعاتُه اسم المسرح الاحتِفائي. وقد ظهر هذا الترجُّه بالأساس في المغرب ثم في تونس وأعلن عن نَفْسه وأهدافه من خلال مجموعة بيلنات كَتَبها المغربيّ عبد

الكريم برشيد (١٩٤٣-) وجماعة الاحتفاليّين بين عامّي ١٩٧٦ و١٩٧٩، وفيها يَربط برشيد بين الاحتفال والحقلة أو العيد، على أساس أنّ النّاس في العيد La Fête يَخرِقون مَلَل الحياة العاديّة، وأنّ الحقلة هي لحظة فيها زَخْم خاصّ الفّمعيَّة للحياة اليوميّة. تدعو هذه البيانات إلى الصّمعيَّة للحياة اليوميّة. تدعو هذه البيانات إلى جَعْل المسرح عيدًا من الأعياد المُتكرِّرة والمُعتدَّة ليكسب الاعتراف الشعبيّ، وليُصبح ظاهرة شَعبية لها حُرْمتها وقُلسيَّتها وطُقومها ومَكانتها في الوجدان الشعبيّ وفي عادات الناس وأخلاقهم.

يَستنِد هذا المسرح الاحتِفاليّ على نُصوص تَستعيد حَدَثًا مُعيَّنًا من الماضي وتُقدِّمه في أمكنة تَرتبِط بهذا الحَدَث، وتُحقِّق الدَّمْج ما بين اليوميّ المُعاش وبين الطابع الاحتِفاليّ Le Cérémonial، وهذا ما تُدلّ عليه عناوين المُسرحيّات الاحتفالِيّة التي هي أسماء شَخصيًات لها عَلاقة بالذّاكرة الجماعيّة مثل سيدي عبد الرحمن بن مجذوب وبديع الزمان الهمذاني. والمسرح الاحتِفالِيّ صيغة تَرفَض شكل العُلبة الإيطالية وما يَستدعيه من عَلاقات تلتُّ، فهو يحاول إدهاش المُتفرِّج والتَّعامُل مع خصوصيّته كمُتفرّج عربيّ، كما يرمي إلى ربطً المسرح بالوجدان الشعبي من خلال تَبنّى هيكليّة الاحتِفال اليوميّ واستِعادة أشكال \* مَسرحيّة أو شبه مَسرحيّة قديمة مِثْل صيغة السامر\* في مصر، وأغلب التقاليد الاحتفالية التي كانت موجودة منذ القرن الثامن عشر في مدينة مراكش المغربيّة مثل عرض البساط بشخصيّاته النَّمَطيّة، والحلقة Halqa بما تَحتويه من مُنوَّعات، وعُروض سلطان الطلبة الكرنڤالية. أهمّ من استثمر وروّج لهذه الصَّيَع المسرحيَّة الاحتفاليَّة في المغرب الطيب الصديقي (١٩٣٧-) وعبد الكريم برشيد

وعبد السلام الشرابيي، وفي تونس عز الدين المدني (١٩٣٨-)، وفي العراق قاسم محمد (١٩٣٥-) الذي رَبَط في عُروضه بين المسرح الحديث ومَفهوم الشُوق؛ كصيغة احتِفاليَّة.

لكن هذه التجارِب في المسرح الاحتِفاليّ ظَلَّت شكلًا من أشكال التجريب في المسرح، ولم تُثبَّت تقاليد دائمة.

انظر: الطُّقْس، الاحتِفال.

## الإخراج Stage directing

Mise en scène

مُصطلَح مُسرحيّ ظهر مع تَبلوُر العمليّة الإخراجيّة كوظيفة مُستقلّة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ومُصطلَح الإخراج بالمعنى الواسع للكلمة يدل على تنظيم مُجمَل مُكونات العَرْض من ديكور وموسيقى وإضاءة وأسلوب الأداء والحركة إلنع وصياغتها بشكل مَشهدي . وهذه العملية يُمكِن أن تَصِل إلى حَدِّ تَقديم رُوية مُتكامِلة للمسرحية هي رؤية المُخرِج وتَعمِل تَوقيعه.

ني البداية كان الإخراج عمَلِيّة ثانية لاحقة للنصّ المَسرحيّ تُعنى بتَحويله إلى عَرْض، لكنها ما لَبِثت أن أخذتُ أهميّة جَعلتها في بعض الأحيان تكتسِب استقلاليّة كاملة عن النصّ.

في اللغة الفرنسيّة تَعني كلمة الميزانسين Mise en scène حرفيًا والتّوضيع على المخشبة، وقد استُخدِم هذا المُصطلَح الأوّل مَرّة في عام ١٨٢٠ حيث كان الإخراج وقتها يَعني تنظيم التشكيل الحَركيّ للمُمثّلين، ثم صار مع تَطوُّر مفهوم الإخراج يدُنّ على مُجمَل العمليّة الإخراجيّة. ومع ذلك، ظلّت كلمة ميزانسين الفرنسيّة مُستخدمة في بقيّة اللّغات للدّلالة على الفرنسيّة مُستخدمة في بقيّة اللّغات للدّلالة على

التشكيل الحركي إلى جانب كلمات أخرى تَدلَّ على الإخراج بمعناه الأشمل.

مناك كلّمة أخرى في اللَّغة الفرنسية كانت سائدة قبل أن يَشيع استخدام مُصطلَح الإخراج هي الإدارة الفنية Régie، وما زالت تُستعمَل حتى اليوم لوَصْف العملية المُتعلَّقة بالجانب التُقنيّ والإداريّ وانتِقاء المُعتَّلين، وفي اللغة الألمانية ما زال المُخرج يُسمّى Regisseur.

يَشْمُل الإخراج بمعناه المُعاصِر العمليّات التالية:

إدارة المُمثّل\* وتُحديد طابَع الأداء.

- تَقديم قراءة مُحدَّدة للنصّ والتعبير عن المَعاني الكامنة فيه من خلال أدوات يتبنّاها العَرْض.
- تَوضيع الحَدَث الدرامي أو مُعطيات النصّ في فضاء ما، وتَرتيب عناصره والتَّنسيق بين مُختلِف مُكوِّنات العَرْض.
- التنسيق بين مُختلِف العاملين في مَجال بناء العَرْض المسرحِيّ من أجل تَشكيل الوَحدة العُرْض المسرحِيّ.

على الرغم من أنّ المُخرِج كشخص مُستِلِلً له وَظيفته المُحدَّدة لم يُعرَف إلّا في أواخر القرن الماضي، إلّا أنّ الاهتمام بإخراج العَرْض المسرحيّ وكيفيّة تقديمه على الخشبة كان مَوجودًا بشكل أو بآخر في المسرح على مدى تاريخه. يَدلّ على ذلك وجود الإرشادات الإخراجيّة في ضمن النُصوص، ووجود أعراف مَسرحيّة تُحدَّد أسلوب العَرْض في كُلّ الحَضارات التي أسلوب العَرْض في كُلّ الحَضارات التي عَرَفْ المَسرَح:

- في المسرح الشرقي التقليدي (مسرحيّات النو والكابوكي إلغ) حيث تُوجد أعراف صارمة وثابتة تُحدّد شكل العَرْض، انتفتِ

الحاجة لعمليّة الإخراج ولم تَظهر إلّا مع توسيع الربرتوار" في العصر الحديث.

- في المسرح اليونانيّ القديم، كان تنفيذ العرض يقع على عاتق الكاتب. ولذلك كانت النُصوص تُكتب بناء على شكل المكان والإمكانيّات التّقنيّة المُتوفِّرة عندئذ، وقد تَحدّث أرسطو Aristote (٣٢٢-٣٨٤) ق.م) في كتابه "فنّ الشّعر؛ عن "ترتيب المناظر والحِيل؛ كجُزء من العمليّة المسرحيّة.

- يُبيِّن تاريخ العَرْض المسرحيّ في القرون الوسطى في الغرب أنَّ الاهتمام بتَنظيم مَسار المَرْض كان كبيرًا. وكان يَقع على عاتق شخص يُكلّف بذلك هو مُدير اللّعبة Meneur de jeu، ثُمّ صار يقوم بهذه المُهمّة الكاتب نَفْسه أو النُّمنُّل الأوَّل أو مُدير الفرقة" المسرحيّة أو المِعماريّ والرّسّام المُسؤول عن الديكور. في تَطوّر لاحق، صار شكل العَرْض يُثبِّت في نَص مَكتوب مِثْل السيناريو\* في الكوميديا ديللارته"، أو نَشْرَة التّعليمات Cahier de régie التي تُحتري على مَعلومات يَقْنيَة تَفصيليَّة. وأوَّل نَشرَة من هذا النَّوْع هي التي كتبها المسرحيّ ألبرتان Albertin في القرن التاسع عشر لمسرحية ألكسندر دوماس ۱۸۰۲) منری الثالث (۱۸۷۰–۱۸۷۱) هنری الثالث وبلاطهه.

# خُهُورُ الإنجراجِ وتَطَوَّره:

تَرافق ظُهُور الإخراج في نِهاية القرن التاسع عشر مع تَطوُّر المُسرح ويَقْنيَّاتِه واستِخدام الإضاءة الكهربائيَّة في عام ١٨٨٠، وأجهزة الصَّرْت المُتطوِّرة لإحداث المُوثِّرات السمعيَّة ، ومع زيادة عدد العمّالات، والتغيّر الذي حصل في تَركيبة الجُمهور وتَنوَّعه وذَوقه من حيث

الإقبال على العُروض الباهرة، ومع كُلّ التّحوُّلات التي طَرأتُ على الأنواع المسرحيّة وفَرَضتُ اهتِمامًا أكبر بالعَرْض المسرحيّ كمُكُوَّن أساسيّ.

كما ترافق ظُهور الإخراج مع انفتاح البلدان الأوروبيّة على بعضها في مَجال المسرح والتّعرّف على المَلامح الإقليميّة للمسرح في كُلّ بلد من البُلدان من خِلال جَولات الفِرَق وعلى الأخصّ فرقة الدوق مايننغن Meiningen التي تأسّست في ألمانيا عام ١٨٦٦ وجالت في أوروبا بين ١٨٧٤ وفي تَحقيق رؤية مُتكامِلة له.

من التأثيرات التي يَنبغي التّوقّف عندها، والتي لعبت دَورها في تَطوَّر الإخراج قبل ظُهور المَفهوم بحد ذاته ما كتبه وحقَّقه الموسيقيّ الألمانيّ ريتشارد ثاغنر R. Wagner (١٨١٣ حين أجرى تَعديلات هامّة على أسلوب العَرْض من خلال رَبْط الإضاءة بالشخصيّات والمَواقف الدراميّة (انظر المَسرَح الشّامِل).

كذلك كان لظُهور السينما دَوْره في بَلوَرة عمليّة الإخراج. إذ إنّ السينما مُنذُ ولادتها كانت فنّ المُخرِج. وقد شَكَّلت الحافز للمسرح لكي يُحدُّد خُصوصيَّته ويُنوَّع أساليبه.

يُعتبر المسرحيّ الفرنسيّ أندريه أنطوان المسرح المُعرّ في باريس عام ١٨٨٧ أوّل مُخرِج المسرح المُعرّ في باريس عام ١٨٨٧ أوّل مُخرِج في أوروبا. كما أنّ كتاباتِه المنشورة في أحاديث حول الإخراج؛ (١٩٠٣) تُغتبر وثيقة هامّة حول بداية التفكير بالإخراج كوظيفة مُستقلّة. ارتبَطتْ أفكار أنطوان بالواقعيّة والطبيعيّة التي تَجلّت في أعماله من خلال الالزام باللَّقة التاويخيّة في العَرْض ورَفْض اللَّوْحة الخلفيّة المترسومة بطريقة خِداع البَصْر اللَّوْحة الخلفيّة المترسومة بطريقة خِداع البَصْر

Trompe l'æil، واستخدام أغراض حقيقية مأخوذة من الواقع اليومي على الخَشَبة لتحقيق أكبر قَدْر من الإيهام". كما أنّ أنطوان لم يَعتبر المُمثّل مُجرَّد أداة لإلقاء النصّ فقد اهتمّ بحَرَكة جَسَده وبحُضوره على الخَشَبة.

انتَشرت أفكار أنطوان بشكل سَريع في كُلّ أوروبا. وكان لها تأثيرها الملموس وعلى الأخصّ في السَّنوات الثلاثين الأخيرة من القرن التاسع عشر. ففي ألمانيا ظهر تأثيره في أعمال الناقد المسرحيّ أوتو براهم Otto Brahm (١٨٥٦-١٩٩٢) الذي أدار فرقة المسرح الحُرَّا الألمانية Freie Bühne. كما أنَّ المسرحيّين الروسيين كونستانتين ستانسلافسكي C. Stanislavski) ونيميروثيتش دانتشنکو N. Dantchenko دانتشنکو اللَّذين أسسا في موسكو عام ١٨٩٨ «مسرح الفنَّه، عَملا بنَفْس تَوجُّه أنطوان، لكنَّهما أضافا إلى وظيفة المُخرج كمُنظِّم للعَرْض مُهمَّة إدارة المُمثِّل. في إنجلترا تَبِع المسرحيِّ الإنجليزيِّ غرانقیل بارکر G. Barker غرانقیل بارکر خُطى أنطوان في إدارة مسرح البَلاط المَلكيّ في لندن، في حين لم تتأثّر إيطاليا بسرعة بهذا التوجُّه ممَّا يُبرِّر تأخُّر ظُهور الإخراج فيها. وعلى الرغم من تَفاوت تاريخ ظهور الإخراج بين بلد وآخر إلَّا أنَّه كعمليَّة إبداعيَّة ثَبَّت مَوقِعه في العملية المسرحية ولَعِب دَوْرًا في تَطوير المسرح وتوسيع الربرتوار.

ارتبط فن الإخراج مُنذُ ولادته بالحداثة وبالبَحث عن صِيَغ جَديدة وجماليّات مُتنوَّعة وبالتَّجريب\*. ورغم أنّ الفكرة السائلة هي أنّ الإخراج في بداياته ارتبط بالواقعيّة والطبيعيّة، إلّا أنّ ذلك كان مرحلة آنيّة. فمع بداية هذا القرن، ظهر تَوجُه مسرحيّ آخَر مُوازِ تَمامًا

ومُناقِض للواقعيّة يَقوم على إعلان الأدوات المسرحيّة بَدَلًا من إخفائها كما دَرَجت العادة في المسرح الواقعيّ. تَطوَّر هذا التوجُّه في روسيا على الأخصّ، وفي ألمانيا وفرنسا. ويُعتبر عَرْض المُخرِج الفرنسيّ أورليان لونييه يو عَرْض المُخرِج الفرنسيّ أورليان لونييه يو الفريد جاري ١٩٤٠–١٩٤١) لمسرحيّة الفريد جاري A Jarry (١٩٠٧–١٩٠١) قاويو ملكا، أوّل عَرْض مَسرحيّ يُعلِن المَسرحَة ، وهو المَفهوم الذي أطلقه في روسيا بشكل نَظريّ المُخرِج نيقولاي أقرينوڤ N. Evreinov المُخرِج نيقولاي أقرينوڤ

في ألمانيا تَبلّور هذا الترجّه ضمن تيّار الرمزيّة وتَطوّر مع التعبيريّة التي تَجلّت معالمها في تأثيرات الفُنون التشكيليّة على الفَرْض المسرحيّ، وفي التخفيف من أهمية النص وطَرَح تَساوُلات جديدة حول الفضاء المسرحيّ والديكور. تَدخل ضمن هذا الإطار أعمال المُخرِج السويسريّ أدولف آبيا A Appia المُخرِج السويسريّ أدولف آبيا عوردون كريغ المُخرِج المعالى والإنجليزيّ غوردون كريغ راينها (١٩٢٦-١٨٧٢) والنمساويّ ماكس راينهاردت ١٩٤١-١٩٩١)، والنمساويّ ماكس وغيرهم مِمّن دَعَوا إلى التخلّي عن مبدأ التصوير الإيقونيّ للواقع كهدف رئيسيّ للمسرح، وإلى ظرّح المسرح كفنّ له مَرجعيّه الخاصّة.

يُعتبر المُخرِج الروسيّ فسيڤولود مييرخولد (١٩٤٠-١٨٧٤) بعده الكسندر تايروف ٧. Meyerhold) مُجدَّدَيْن تايروف Α. Ταίτον) مُجدَّدَيْن على صَعيد الإخراج، فقد أكّد هذان المُخرِجان على الأسلوب والأشلبة، وأبرزا الأعراف التي تُعلِن المشرحة كردّة فِعُل على الواقعيّة التي يُمثّلها ستانسلافسكي، كما أنّهما اعتبرا أنّ العرض ليس مُجرَّد تَرجمة للنصّ على الخَشبة، وإنّما عمليّة مُستِقلّة تُعطى لكُلّ عمَلَ أسلوبه وإنّما عملية مُستِقلّة تُعطى لكُلّ عمَلَ أسلوبه

الخاص وروامزه الخاصة، وأنّ المُخرِج هو الذي يُحدُّد مَعنى العَرْض وأدواته وأسلوب العمل.

ضِمن هذه التعدّدية في التّوجّهات الإخراجيّة، كان هناك خَطّ مُحدَّد يُمثُله المُخرِج الإخراجيّة، كان هناك خَطّ مُحدَّد يُمثُله المُخرِج الفرنسيّ جاك كوبو J. Copeau ومَنْ تَبِعه من المُخرِجين أمثال لوي جوفيه ومَنْ تَبِعه من المُخرِجين أمثال لوي جوفيه (١٩٥١–١٩٥١) وجان فيبلار الإخراج عمليّة تَهدِف إلى إبراز جماليّة النصّ الإخراج عمليّة تَهدِف إلى إبراز جماليّة النصّ المسرحيّ بشكلها الصافي ووسيلة لتّبيان جَوهره، النصّ في العمليّة المسرحيّة. ما زال هذا الخطّ النصّ في العمليّة المسرحيّة. ما زال هذا الخطّ مُوجودًا في المَسرح المُعاصِر. وقد طَبّع أعمال الكثير من المُخرجين البارزين أمثال الإيطاليّ جورجيو شتريلر G. Strehler (1971) A. Vitez).

في الاتجاه المُعاكِس، يُعتبر الفرنسيّ أنطونان آرتو A. Artaud) أوّل من قام بِنَسْف النصّ نِهاتيًا، وبإعطاء الأهميّة للمُمثّل في تَحقيق العَرْض المسرحيّ. كان لآرتو تأثيرُه على حركات مسرحيّة لاحقة مارت في نفس المنحى منها أعمال فِرْقة الليقنغ Living نفس المُوري منها أعمال فِرْقة الليقنغ Theater على غياب دَوْر المُخرِج وغياب النصّ.

اعتبارًا من النّصف الثاني من القرن العشرين صار الإخراج حقيقة واقعة، وتنوّعت أبعاده بتنقّع التّجارِب التي شَكَّلت مدارس إخراجية. كما صار المُخرِج سَيِّد المِنصَّة والمَسؤول عن المَعنى الذي يَحيله العُرْض. من نتائج ذلك أنّ السم المُخرِج صار يَطنى أحيانًا على اسم المُخرِج عامنًر نَوعًا من المُؤلف، وأنّ عمل المُخرِج اعتبر نَوعًا من المُؤلف، وأنّ عمل المُخرِج اعتبر نَوعًا من

الكتابة "الجديدة للعمل أو القراءة الخاصة لمعناه، ناهيك عن قيام بعض المُخرِجين بكتابة المسرحيّات التي يُقدِّمونها على الخَشَبة.

كان لظُهور تَجارِب الإبداع الجماعي في الستِّبنات من هذا القرن دَوْر هام في تَوزيع مسؤوليّة الإخراج على كافّة أعضاء الفرقة. لكنّ ذلك لم يُؤدِّ فِعليًّا إلى الحَدِّ من سيطرة المُخرج الذي ظَلِّ يَحمِل مسؤوليّة تَنظيم العمل.

#### الإخراج وإغداد المُعَثَّل:

مع تَطوُّر الإخراج ظَهر مَنظور جديد إلى المُمثُّل وأدائه، ويُعتبَر ستانسلاڤسكي أوّل مُخرِج المتَمَّ بإعداد المُمثُّلُ واعتبرَه عمليّة بَحْث مُتكامِلة حول الدَّوْر، وليس مُجرَّد تَدريب على الإلقاء ، وهذا ما يَبدو واضحًا في كتاباته النظرية.

بعد ستانسلائسكي، ظهرت تَجارِب في نَفْس هذا المنحى، وتَنوَّع شكل الاهتمام بإعداد المُمثَّل. ونذكر في هذا السَّياق المُختَبَرُ الذي أنشأه البولونيّ جيرزي غروتوڤسكي أنشأه البولونيّ جيرزي غروتوڤسكي المُمثَّل تَجرِية حياتيّة مُتكامِلة، وأسلوب الألمانيّ المُمثَّل تَجرِية حياتيّة مُتكامِلة، وأسلوب الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (1907–1948) في إشراك المُمثَّل في القِراءة الدراماتورجيّة للنصّ المسرحيّ، وغيرها من التّجارب.

#### الإنحراج والمكان المسرّجي:

كان للإخراج دوره الهام في تغيير النظرة إلى المكان المسرحي. فقد أعاد المُخرِجون الأوائل النظر في العُلبة الإيطالية كصيغة مكانية وحيدة، وحاولوا تنضير الأعمال المسرحية من خلال تقديمها في أمكنة ليست مُعدَّة أصلًا للمُروض المسرحية مِثْل المَلاعب وحَلبات السيرك. من

جهة أخرى، خَضَع الفضاء المسرحيّ نَفْسه لتعديلات جَذريّة: فقد اعتُمِد مَبْداً أنّ كُلّ عَرْض يَستدعي إطاره الخاصّ وأدواته الخاصّة مِمّا أدّى إلى تَعامُل جديد مع عناصر الديكور والأكسسوار والغَرض المسرحيّ.

#### الإلحراج والكِتابَة:

كان لتطوَّر الإخراج دَوْره في تَغيَّر النظرة إلى النصّ المسرحيّ وكيفيّة تقديمه بمَعْزل عن الأعراف السائدة والمُرتبِطة بالأنواع المسرحيّة. وقد ساهم ذلك في توسيع الريرتوار المسرحيّ من خلال إعادة تقديم الكلاسيكيّات بمنظور جديد، أو من خلال إعداد النّصوص غير المسرحيّة لتُقدّم على الخَشَبة.

بالمُقابِل بدأت الكتابة المسرحية تأخذ بعين الاعتبار العملية الإخراجية، وهذا ما يَتبدّى من الحيّز الذي صارت تأخذه الإرشادات الإخراجية التي يَكتبها المُؤلّف وكأنها نصّ يُعادِل بأهميّته النصّ الحِواريّ، كما هو الحال في مسرحيّات الإيرلنديّ صموئيل بيكيت S. Beckett (١٩٠٦ - ١٩٠٦) والفرنسيّ جان جينيه J. Genet).

#### الإلحراج واللّراماتورْجِيّة:

من ناحية أُخرى لا بُدّ من الإشارة إلى التداخل الذي تتحقّق بين القراءة الدراماتورجية والإخراج، بل وبين وَظيفتي اللراماتورج والمُخرِج، وعلى الأخصّ في المانيا حيث عُرِف اللراماتورج قبل أن يُعرَف المُخرِج، وفي هذا المحال يُمكِن أن نَعتبر القراءة الدراماتورجية التي كان يُجريها بريشت على النصّ المسرحي ويُتيتها فيما أُطلِق عليه اسم نَموذج العَرْض مِثالًا على هذا التداخل، والواقع أن بريشت لم

يُعطِ للمُخرِج دَوْرًا مَركزيًا في العمليّة المسرحيّة لأنّ نِظامه المسرحيّ يَقوم على دَعامتين رئيسيّتين: بِناء الحكاية ، وهو عَمَل الدراماتورج، وبناء الشخصيّة ، وهو عمل المُمثل. وفي هذه الحالة تَطغى الدراماتورجيّة على الكتابة والإخراج، ويقتصِر دور المُخرِج على إعادة كتابة الحكاية في العَرْض المسرحيّ، لذلك نَجِد أن حِواريّته فشرائيّة النّحاس، قد حَدّت من دَوْر المُخرِج.

## الإخراج في المَشرَح العَرَبِيّ:

كلمة الإخراج بالعربية مُشتقة من الفعل خَرِّج الذي يَحتوي على معنى الاستنباط من الداخل بالإضافة إلى معنى التدريب، إذ يُقال خرِّج في الأدب، أي دَرِّب وعلم. كما يَحتوي على معنى إعطاء سِمة ما، إذ يُقال خرِّج العمل، أي جعله ضروبًا وألوانًا يُخالف بعضها بعضًا.

في بدايات المسرح العربيّ كما في الغرب، لم تُعرَف وظيفة المُخرِج لكنّ عمليّة الإخراج كانت موجودة، وكانت تَرِمّ بكافة تفاصيلها دون أن تُسمّى إخراجًا بشكل صريح، ذلك أنّ عَمَل رجال المسرح من الروّاد لم يكن يقتصر على كتابة النصّ، وإنّما إعداده بحيث يتلام مع طبيعة الجُمهور، مع الاهتِمام بكافة تَفاصيل العَرْض. وواقع الأمر أنّه لم تكن هناك حاجة فعليّة للإخراج بشكله الحديث في بدايات المسرح العربيّ لأنّ الإلقاء كان العُنصر الأساسيّ في التمثيل على الخَشبة.

فَلهرت كلمة إخراج بمعناها المسرحيّ لأوّل مَرّة في نصّ لمُحمّد تيمور في صَحيفة المِنْبَر بمصر عام ١٩١٨ إذ قال: «لم يُقصَّر الشيخ /سلامة الحجازي/ في إخراج هلم الرّوايات على الشكل الذي يَعطلُه الفنّ/ . . . / ولم يَمنعه

ذلك من أن يُخرِج للناس رواية خالية من الألحانة. دَرَج استعمال هذه الكلمة مع الجيل الثاني من المسرحيّين الذين دَرسوا التمثيل في أوروبا أمثال يوسف وهبي (١٩٨٦-١٩٩٩) وجورج أبيض ونجيب الريحاني (١٩٨٩-١٩٤٩) وجورج أبيض مزانسين بلفظها الفرنسيّ. لكنّ الإخراج كان يعني بالنسبة لهم على الغالب تَرتيب دُخول وخُروج الشخصيّات، وهو أمر من اختِصاص وخُروج الشخصيّات، وهو أمر من اختِصاص صاحب الفرقة والمُمثّل الرئيسيّ فيها. كذلك يُقال إنّ المُمثّل رحمين بيبس كان يُشرِف على تدريب المُمثّلين في فرقة إسكنلر فرح، وفي هذا صورة عن الاهتمام المُبكِر بأحد اختصاصات المُخرج.

ويُقال أيضًا إنّ المصريّ عزيز عيد (١٩٤٧ الماد المعلّمات (١٩٤٧) كان أوّل من استَعمل نشرة التعليمات Cahier de régie في تحضير العُروض، ولذلك يُعتبره اللبنانيّ عصام محفوظ (١٩٣٩) رائد الإخراج في المَسرح العربيّ. لكنّ عمل عزيز عيد كان أقرب إلى عمل المُدير الفنيّ Régisseur ومُنظّم العَمل على الخَشَبة، وفي هذا تطوّر هام في إفراد وُظيفة مُستقلّة لشَخْص مُحدَّد يعمل إلى جانب الكاتب والمُمثّلين. ولا بُدّ في يعمل إلى جانب الكاتب والمُمثّلين. ولا بُدّ في يعمل المحبال من ذكر تأثير تقاليد عُروض يعلى المُتفرّجين في مصر، لأنّ إعداد هذه تجذّب المُتفرّجين في مصر، لأنّ إعداد هذه العُروض استدعى إنشاء وَرشات لصُنع الديكور والملابس واهتمامًا كبيرًا بتفاصيل تَحضير والمُرض.

أخذ الإخراج في المسرح العربيّ معناه الحديث كعمليّة إبداعيّة بتأثير من العوامل التالية:

- بداية اهتمام المؤسّسة الرسميّة بتطوير المسرح وإعداد كوادر مُلائمة للعمل فيه (إنشاء الفرقة

الرسمية الحكومية في مصر، إنشاء أوّل متعهد" للمسرح في مصر عام ١٩٣١ بمبادرة من زكي طليمات، ثُمّ تأسيس المسارح القوميّة في كثير من البلدان العربية).

- تَوجُّه المسرح العربيّ نحو الواقعيّة في اختيار المواضيع وفي أسلوب الأداء المسرحيّ، وتراجُع أهميّة الإلقاء لصالح العناصر المَشهديّة.
- عَوْدة جيل المُخرجين بعد الخمسينات من أوروبا وأمريكا وروسيا حيث تأثروا بالتيّارات السائدة فيها وبتيّار الحداثة، وعلى الأخصّ ستانسلائسكى وآرتو وكريغ وبريشت وغيرهم. من هذا الجيل من المُخرجين نذكر في مصر جلال الشرقاوي (١٩٣٤-) وسعد أردش (١٩٢٤-) وسمير العصفوري (١٩٣٧-) وكرم مطاوع (۱۹۳۶–)، وفي سورية شريف خزندار (١٩٤٠-) ورفيق الصبان (١٩٣٣-) وعلى عقلة عرسان (١٩٤١–) وأسعد فضة وغيرهم. وقى تونس على بن عياد وحسن الزمولي ومحمد لحبيب ومحمد أغربى ومنصف السويسي (١٩٤٤-)، وفي الجزائر مصطفى كاتب، وفي العراق حاكى شبلي ويوسف العاني (١٩٢٧-) وحميد محمد الجواد وسامي عبد الحميد (١٩٢٨-) وقاسم محمد (١٩٣٥-) وغيرهم. وفي لبنان أنطوان مُلتقى ومنير أبو دبس، وفي المغرب الطيب الصديقي (١٩٣٧-) وأحمد الطيب العلج وغيرهم.

على الرّغم من أهميّة هؤلاء المُخرِجين، ظلّ المسرح العربيّ لفترة طويلة حبيس النصّ، ولم يُتجاوز الإخراج في صورته العامّة دَوْر تَجسيد النصّ على الخَشبة.

مَع تَفَاقُم أَزِمة النص المَسرحيّ وتَراجُع الكتابة المسرحيّة، ومع الرّغبة في إيجاد هُويّة انظر: المُخرِج، الإعداد.

الأخلاقيات

Morality *Moralité* 

مُسرحيًّات تُقدِّم عِبْرة ظَهَرت في نهاية القرن الرابع عشر وتَطوَّرت في القرن الخامس عشر في أوروبا.

خِلافًا للمسرحيّات الدينيّة الأخرى لم تَرتبط الأخلاقيّات بمُناسبات دينيّة مُحدَّدة، لذلك أخذت منذ البداية طابَعًا دُنيويًّا تَعليميًّا يَستنِد على المفاهيم الأخلاقيّة المُستَمدَّة من الدِّين، وكان يُقدِّمها مُمثَلون من الهُواة والمُحترفين.

لا تَرمي الأخلاقيّات ضِمن هَدفها التعليميّ إلى مُحاكاة واقِع ما وإنّما إلى إعطاء عِبْرة ولذلك نَجِد فيها مَوضوعين أساسيّين هما تصوير مَسار روح الإنسان نحو الخلاص أو الهَلاك، وطَرْح صِراع بين قُوِّتين مُتعارِضَيِّن تُجسَّدان على شكل صَراع بين قُوِّتين مُتعارِضَيِّن تُجسَّدان على شكل مَخصيّات مَجازيّة Allégorie مثل الفَضيلة والرَّذيلة، الحُبِّ والموت إلخ، وهذا ما يَجعل الصَّراع فيها خارجيًّا.

ليس للأخلاقيّات بُنية ثابتة إذ يُمكِن أن تكون طويلة أو قصيرة، كما يُمكِن أن تَحتوي على جَوْقَة\*.

تُشكِّل الأخلاقيّات مرحلة هامّة في تَطوُّر المَسرح الغربيّ من مَسْرح دينيّ إلى دُنيويّ، خاصّة وأنها صارت في القرن الخامس عشر تَطرح مواضيع لها بُعْد سياسيّ.

في إنجلترا، تَحوَّلت الأخلاقيَّات في القرن السادس عشر إلى فَواصل فات طابع تعليمي لا تخلو من الفُكاهة وتُسمّى فواصل أخلاقيّة Interlud وكانت مَرحلة في تَطوُّر الشخصيّات من التَّجريد المُبسَّط إلى شخصيّات ذات طابع فَرديّ.

خاصّة بالمسرح العربيّ وحلّ مشاكله، ظهرَت مُحاولات قام بها مُخرجون أرادوا تَجديد المَسرح من خِلال العودة إلى الثُّراث الشعبيّ لبَستلهِموا منه موضوع المسرحيّة أو إطارها الإخراجيّ، وهذا ما نَجِده في تَجرِبة المغربيّ الطيب الصديقي في إعداد عَرْض عن مقامات بديع الزمان الهمذاني. كذلك ظهرت مُحاولات قام بها مُخرجون لتأسيس مُحتَرفات يُقدِّم فيها مُسرحًا له صَبغة فنيَّة نَذكر منها في لبنان مُحتَرف منبر أبو دبس، ومُحتَرف بيروت للمسرح الذي ضم نُخبة من المسرحيّين. كما ظهرت مُحاولات لتخطّى العمليّة الإخراجيّة بمعناها التقليديّ من خلال تَشكيل فِرَق مُسرحيّة ذات طابَع تَجريبيّ تتبنى مبدأ الإبداع الجماعي منها فرقة الحكواتي اللبنانية بإدارة روجيه عساف (١٩٤١-)، وفرقة الحكواتي الفلسطينية بإدارة فرنسوا أبو سالم في القُدِّس، وفرقة المُسرح الجديد بإدارة محمد إدريس (١٩٤٤-) في تونس، وفرقة مسوح البحر في الجزائر.

في يومنا هذا ظهرت تَجارِب لمُخرِجين قاموا بِصياعة نُصوصهم الخاصّة، أو بإعداد دراماتورجي لنُصوص معروفة فأخذوا الدُّوْر الأوَّل في العمليّة المَسرحيّة ككُتّاب ومُخرِجين في نَفْس الوَقْت. من هذه التّجارِب نذكُر عَمَل التّونسي محمد إدريس الذي أعد مَسرحيّة فيعيشو شكسيره عن روميو وجوليت، والتونسي فاضِل الجعايبي (١٩٤٥-) الذي كتب وأخرج مَسرحيّات «كوميديا» ودفاميليا» ودعشاق المَقهى المهجور»، والعراقيّ جواد الأسدي (١٩٤٩-) الذي كتب وأخرج وخُيوط من فِضة» وورَقْصة المَليي كتب وأخرج وخُيوط من فِضة» وورَقْصة للمَليي واخرج وخُيوط من فِضة وورَقْصة كتب وأخرج وخُيوط من فِضة وورَقْصة كتب وأخرج وخُيوط من فِضة مامريكي المَلي واخرج والمُليا، وغيرها أمريكي طويل، وولولا فُسحة الأمل، وغيرها.

من النُّصوص الهامّة التي بَقِيَت من هذا النوع نَصَ مَسرحيّة «كُلِّ رَجُلِّ Everyman التي أعاد كِتابتها النمساويّ هوغو فون هوفمنشتال كِتابتها النمساويّ المراهوب المراهوبيّ المر

انظر: مسرح ديني، فواصل.

## أداء المُمَثَّل

# Performance Jeu de l'acteur

الأداء هو عمل المُعثِّلِ على الخَشَبة ويَشمُل الحركة والإلقاء والتعبير بالوجه وبالجسد، والتأثير الذي يَخلقه خُضور المُعثُّل.

تنوعت التعابير المستخدمة لوصف أداء المُمثُّل وقد ارتبط ذلك بتطوُّر المسرح تاريخيًّا وفي الحضارات المُختلِفة، فهناك تَسميات تَصِف الأداء القائم على المُحاكاة التصويريّة لشخصيّة خياليَّة، مِثْل تَجسيد وتَشخيص وتَمثيل interprétation، وهناك تسميات تصف الأداء اللَّعبيِّ الذي يَستنِد إلى مَهارات عديدة أغلبها جسدية ويَهدِف إلى تُسلية الجُمهور ويَحمِل معنى اللَّيِب (انظر اللَّيِب والمسرح)، مِثْل لَيِب مَوْرًا، Jouer, play, spielen. هناك تعبير آخر شائع في اللغة الإلتجليزيّة يَدلّ على التمثيل كفعل to act ولا مُرادف له في اللغة الفرنسيَّة حيث ظُلِّ الأداء مُرتبطًا لفترة طويلة بالإلقاء. ولكن تسمية المُمثِّل acteur, actor تُحمِل معنى الفعل Acte بينما ينحو معنى كلمة مُمثِّل العربيَّة نحو التقمُّص والتشخيص أكثر.

مع تَطور المسرح الحديث والفنون الأدائية شاعت تسمية أخرى في بعض اللغات الأوروبية هي ,performance, المأخوذة من الفعل الإنجليزيّ to perform وتَدلّ في أحد معانيها على أداء المُمثّل أو مُستوى إنجازه (إلى جانب

المعنى الآخر الذي يَدلُ على نوع مُحدِّد من العُروض الأدائيّة\*).

وأداء المُمثِّل يَتم دائمًا ضِمن جُزء من الفضاء المُمثِّل يَتم دائمًا ضِمن مُزء من الفضاء المسرحي هو حَيِّز اللَّعِب المسرحيّ الله المُمثُّل وحركته أينما كان، سَواء على الخشبة أو ضِمن الصالة.

بالإضافة إلى المُتعة التي يَخلقُها أداء المُمثّل لدى الجُمهور وللمُمثّل نَفْسه، فإن للأداء وظيفة أخرى في عملية التَّواصل\*. فالمُمثّل هو الوسيط الأوّل بين العَرْض والمُتفرِّج \*. وهو أحد قنوات تَوصيل رسالة العَرْض لأنّ أداءه يَربط العالم الخيالي على المَسرح بمَرجعِه في الواقع. لكنّ المُمثّل ليس مُجرَّد وعاء يَحمِل هذه المرجعية لأنّه يُعبَّر عن نَفْسه ويَتوجَّه لغيره ويُضيف من ذاته ما يُعطي أداءه فرادة ما بشكل أو مآخر.

لا يُمكِن النّظر إلى أداء المُمثّل من خِلال الإنجاز الذي يقوم به على الخشبة، أي التمثيل وحسب، وإنّما يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يسبق ذلك من عمليّات تتحضيريّة تتجعل من الأداء عمليّة مُركّبة مِثْل: إعداد الدَّوْر بما يَقترضه من تحديد لعَلاقة المُمثّل بالشخصيّة مِثْل الزِّيِّ التي تَرسُم أبعاد هذه الشخصيّة مِثْل الزِّيِّ المَسرحيّ والماكياج ، ولعَلاقة المُمثّل بالنص المَسرحيّ والماكياج ، ولعَلاقة المُمثّل بالنص وبالخشبة وبالمُمثّل بالنص الخرين، وبمُكوّنات العَرض، وبالطُمثُل التي تتحكّم بالأداء.

#### مُكَوِّنات الأداء:

- الصُّوت: (انظر الإلقاء).

- الجَسَد: ويشمُل الأداء بالجَسَد الحركة والتعبير بالوجه وحُضور المُمثَّل على الخشبة واستِثمار الفضاء بالجَسَد أو حتى بالصّوت.

وقد أظهرت الدّراسات الحديثة مِثْل دراسات المُمثِّل الإيمائيِّ الفرنسيِّ إتبين دوكرو Decroux (۱۸۹۸-؟)، ويراسات الباحث فرانسوا ديلسارت F. Delsartes حول أشكال مسرحيَّة تَقوم على التعبير الجَسَديُّ أنَّ جَسَد المُمثِّل لا يُنظَر إليه على أنَّه كُتلة تُشكِّل أداة تَعبير واحدة، وإنَّما يُقسَم إلى عِدَّة أجزاء حَيويّة تُشكِّل عِدّة مصادر للتعبير (الوجه، اليد، الجذع إلخ)، وأنَّ جَماليَّة التعبير ونوعه يَتحدّدان حَسَب الجُزء الذي يَتم التعبير من خِلاله (مسرح الكاتاكالي الهنديّ الذي يَعتمِد على التعبير باليد، والكوميديا ديللارته التي تَغفُل التعبير بالوجه المُغطّى بالقِناع النّصفيّ وتُبرز التعبير بالجَسَد إلخ). وقد سَمحتْ هذه الدراسات بتحليل طبيعة الأداء وليس بتقييمه فقط كما في السابق، فقد ميَّزت بين التعبير بالوجه والإيماء\* الذي يُبرِز البُّعْد النفسيّ في الأداء، وبين التعبير بأجزاء الجَسَد الذي يُغيِّب هذا البُّعد (انظر الحَرَكة، اللَّبِب والمسرح).

خضور المُمَثِّل Présence: يُقصَد به وُجود المُمثِّل على الخشبة وتأثيره ككيان ماديّ وإنسانيّ بِغضُ النَّظَر عن طريقة التعبير المُمثُّل يَخلُق نوعًا من التواصل المُباشَر بين المُمثُّل والمُتغرِّج، بل ويُؤدِّي أحيانًا إلى نوع من التّمثُّل بالمُمثُّل وهذا ما طَرَحه دوكرو والمُخرِج الفرنسيّ جان لوي بارو 1914-1918) في معرض تَحليلهما للإيماء.

تَركِّز الاهتمام في المسرح المُعاصِر على مفهوم الحُضور الذي اعتبر مرحلة أطلق عليها اسم ما قبل التعبير Pré-Expressivité. وقد طرح البولوني جيرزي غروتوفسكي طرق البولوني جيرزي غروتوفسكي المجينيو

باريا E. Barba ( 1979 – ) وغيرهما مجموعة من التَّدريبات للوصول إلى هذا الحُضور الذي يَسبَق الأداء من خِلال دراسة نَموذج المُمثُّل في المسرح الشرقيّ\* (انظر الأنتروبولوجيا والمسرح).

- في المنظور السميولوجي تَمَّ الرَّبط بين أداء المُمثِّل والمنظرمات المُتعدِّدة الحركيّة واللونيَّة واللَّذيَّة المُرْض وتَبنِّي واللَّغويّة إلخ التي تُشكِّل لغة العَرْض وتَبنِّي المعنى فيه، فاعتبَرتْه بذلك مِثْل بقيّة المُكوُّنات المسرحيّة وديكور المسرحيّة وديكور وأزياء مسرحيّة وديكور وإضاءة ".

#### أنواع الأداء:

اختَلفت نوعية الأداء باختِلاف النَّقافات والمرحلة التاريخية وظُروف العَرْض المسرحيّ والجَماليّات السائدة؛ فالتقاليد المسرحيّة السائدة في عصر ما ومكان ما هي التي تُحدِّد نوعيّة الأداء وأولويّة العناصر التي تتحكّم فيه من إلقاء وحركة:

أ- هناك اختلاف جَذريّ بهذا المَجال في طبيعة الأداء بين المسرح الغربيّ والمسرح التقليديّ في الشرق الأقصى. فالأداء في المسرح الشرقيّ هو أداء مُنمَّظ ومُؤسلَب المسرح الشرقيّ هو أداء مُنمَّظ ومُؤسلَب تَتحكَّم فيه أعراف حَركيّة وصَويّة صارمة ومعروفة من الجُمهور، والمُمثّل في أدائه للشخصية يتَوصّل لأن يُجسّد كُلّ العالَم المُحيط بها في غِياب الديكور من خِلال المُحيط بها في غِياب الديكور من خِلال إلى حدّ استِحضار كُلّ عناصر العالَم المُحيط، وبنَفْس المَنحى كان أداء المُمثّل اليونانيّ القديم مُؤسلبًا يَلعَب قيه القِناعُ السَّمة الغالبة على أداء المُمثّل في الشرب والرّيّ المسرحيّ دَوْرًا هامًا. بالمُقابِل فإنّ السَّمة الغالبة على أداء المُمثّل في الغرب السَّمة الغالبة على أداء المُمثّل في الغرب السَّمة الغالبة على أداء المُمثّل في الغرب

هي التشخيص المبنيّ على المُحاكاة بالصوت وبالحركة.

ب- هناك تحولات طرأت على الأداء في المسرح الغربيّ عبر تاريخه وأفرزت نوعيّات أداء مُختلِفة باختلاف الجماليّات والأعراف. ونلحظ فيه انجاهين واضِحَيْن تناوبا في السيطرة على أداء المُمثّل تبعًا لسيطرة النص أو غيابه. في الحالة الأولى كان الإلقاء هو الأساس وهذا ما نلحظه في مسرح القرنين السابع عشر والثامن عشر، في حين أنّ الحركة والأداء الحركيّ كانا مسيطرين على أشكال المسرح الشعبيّ بدءًا من تقاليد المسرح الرومانيّ الذي غلب بدءًا من تقاليد المسرح الرومانيّ الذي غلب الكوميديا ديللارته ومسرح الأسواق وغيرها من الأشكال الشعبية التي اعتمدت على الحركة والارتجال".

في القرن الثامن عشر بين المُنظِّر الإيطاليّ فرانسوا ريكوبوني F. Riccoboni في بحثه النظريّ حول التمثيل ضِمن كتاب ففنّ المسرح (١٧٥٠) أنَّ المُمثِّل يجب أن يَبني دَوْره والشخصية المُتخيِّلة بناء مُتجانسًا، وأنّ المُحاكاة هي مُعايشة للدُّور، أي أنّ التمثيل ليس مُجرَّد مُحاكاة للحقيقة. ونَجِد نَفْس الفكرة في كتاب الفرنسيّ دونيز ديدرو D. Diderot (١٧٨٣-١٧٨٣) فمُفارقة حول المُمثِّل».

في القرن التاسع عشر، بعد أن طالب الرومانسيّون بالصلق في الأداء، ومع الاتجاه نحو الواقعيّة والطبيعيّة في الفنّ بشكل عام، صارت هناك مُطالبة بالمُطابّقة بين أداء المُمثّل والواقع. فقد طَرح المُخرِج الفرنسي أندريه أنطوان A. Antoine (١٩٤٣-١٩٤٣) فكرة مُعايشة المُمثّل لدَوْره على الخشبة، وذلك في

كتابه المُحادثة حول الإخراج؛ (١٩٠٣).

أداء المُمَثِّل في القَرْن العِشرين:

ضِمن تَوجُّه إعادة النَّظر بالمَسرح ودَوْره، وبتأثير من المفاهيم الجديدة التي دَخلتْ على المسرح مع تَطور فنّ الإخراج ، ظهرت اتجاهات مُتعدِّدة في القرن العشرين: فبالإضافة إلى الأداء الطبيعيِّ القائم على تَقمُّص الدُّور والتشخيص، ظهر تُوجُّه في المسرح نحو الأسْلِبَة \* والمُسرحَة \* وتُجلِّي على مُستوى الأداء في الرَّغبة بتَحويل المُمثِّل إلى ما يُشبه الدُّميَّة التي تَتَحرَّك بخُيُوط، وهذا ما يُوضَّحه مَفهوم الدُّميّة الخارقة Surmarionnette الذي دعا إليه الإنجليزيّ غوردون كريغ G. Craig الإنجليزيّ ١٩٦٦). كما برز تُوجُّه آخَر نَظريٌ كان له تأثيره على المُمارمَة المسرحيّة ويَقوم على الدعوة لإبراز البُعْد الحَرَكيّ اللَّهِبيّ في أداء المُمثَّل، وتَجاوز مَفهوم التَّشخيص إلى ما يَشمُل وجود المُمثِّل وحُضوره واستعداده قبل العَرْض. من أواثل الذين أكَّدوا على الجوهر اللَّعِبيِّ للمسرح الإنجليزي غوردون كريغ والرُّوسيّ ڤسيڤولود مييرخولد V. Meyerhold (۱۹٤٠-۱۸۷٤). كذلك أكّد الفرنسيّ أنطونان آرتو A. Artaud (١٨٩٦–١٩٤٨) والبولونيّ غروتوڤسكي على الجانب اللَّعِبيِّ في أداء المُمثِّل حين اعتبرا أنَّ أداء المُمثِّل جُزء من طَقُس ، وأنَّ المُمثِّل هو الوسيط الذي يَنقُل ﴿العَدوى؛ إلى المُتفرِّجين. كُلِّ هذه الطُّروحات أثَّرتْ في أُسلوب أداء المُمثِّل في المسرح الحديث والتَّجريبيّ بشكل خاصٌ، حيث ظهر التُّوجُّه الواضع نحو تَعلويم الجَسد واستخدامه كأداة.

B. Brecht رَكَّزُ الأَلمانيِّ برتولت بريشت ١٩٥٦-١٨٩٨) على موضوع أداء المُمثِّل ضِمن

نَظريته حول المسرح المَلحميّ، فقد استَخدم تعبير فعيل المُمثّل، كإنجاز بَدَلًا من تعبير فلَعِب المُمثّل، الشائع باللغة الألمانية، واعتبَر المُمثّل وسيطًا بين العالم المُتخيَّل والواقع، وقد صار أسلوب بريشت في العمل مع المُمثُّل نَموذجًا أَتْبع في فرقة البرلينر أنسامبل من بَعده، وفي غيرها من المسارح، وتَحوّل هذا الأسلوب إلى غيرها من المسارح، وتَحوّل هذا الأسلوب إلى منهج يَتلخص في بعض النَقاط الأساسية التي يجب أن يَتوقَف عندها المُمثَّل في تَحضيره للعَمْل المسرحيّ وفي أدائه:

بين بريشت أنّ كُلّ الدراماتورجية الموروثة عن أرسطو ترتكِز على التجسيد الكامل للخيال بشكل يُودِي إلى الخَلْط بين ما هو حقيقة وبين الخيال. فرفَضَ مبدأ المُمثّل المقلّد ضمن المنظور الأوسع لرَفْضه المُحاكاة ولمبدأ وجود الجدار الرابع، وانتقد ما أسماه التناقُض الأساسيّ في أسلوب إعداد الدَّوْر الذي طرحه المُخرِج الروسيّ كونستانتين ستانيسلاڤسكي المُخرِج الروسيّ كونستانتين ستانيسلاڤسكي على انصِهار المُمثّل أو ذَوبانه الكامل في على انصِهار المُمثّل أو ذَوبانه الكامل في الشخصية ومن ثمّ انسحابه الكامل لصالح الشخصية. واعتبرَ أنّ هذا يُؤدِي بالنتيجة إلى التمثّل والتعاطف الكاملين للمُتفرَّج مع الشخصية إعداد (أنظر منهج ستانيسلافسكي في كلمة إعداد المُمثّل).

كذلك يرى بريشت أنّ العَلاقة بين الشخصية والمُمثّل ليست عَلاقة تَشابُه و تَقَمُّص وإنّما عَلاقة تَغريب أي ابتعاد مَقصود بحيث يَقوم المُمثّل بعَرْض الشخصية على الجُمهور بدلًا من أن بُحسًدها.

من هذا المُنطلق النظريّ اقترح بريشت طريقة مُغايرة في إعداد الدُّوْر تَقوم على التغريب. وكان أحد مُصادره لتحقيق ذلك أسلوب أداء المُمثَّل

في المسرح الصيني. فالمُمثّل الصيني يُراقب أداءه أثناء قيامه بالدَّوْر وفي نَفْس الوقت يَخلُق عَلاقة مع المُتفرِّجين من خِلال حَرَكاته فيَجعلهم شُهودًا على ما يُؤدّيه. هذه التقنيّة سَمَحت للمُمثّل عند بريشت أن يُؤدّي الانفعالات بحيث يُحاكي ويُعلِّق بشكل مُتناوب يوحي أكثر مِمّا يُصوِّر. من جهة أخرى فإنّ إعداد الدَّوْر لدى بريشت كان يَترافق بنِقاش دراماتورجي للمَوْقف بحيث يُظهر الأداء هذا المُستوى من المُعالَجة الفكريّة التي تَسبقه.

#### أداء المُمَثِّل في السِّينما والتّلفزيون:

يَختلِف أداء المُمثُّل في السينما والتّلفزيون عنه في المسرح للأسباب التالية:

- اختِلاف الآعراف التي تَتحكم بهذه الفُنون (في المسرح يُمكِن أن تقوم مُمثُلة مُسنَّة بأداء دَوْر صَبيَّة في حين لا يُقبَل ذلك في التلفزيون والسينما).
- غياب الجُمهور عند تَصوير المَشاهِد في التّلفزيون والسينما يُلغي ارتكاز المُمثّل على تَفاعُل المُتفرِّجين الآنيّ، لذلك يَلجأ بعض المُخرِجين لتسجيل العمل التلفزيونيّ بوُجود جُمهور.
- اختِلاف تِقنيّات أداء المُمثّل في هذه الفُنون، فإعادة تصوير المَشاهد الذي يَقطع الحكاية مِرازًا يُؤدّي إلى عدم وجود أداء مُتسلسِل حَسَب تَتابُع مراحل الحِكاية ويَمنع اندماج المُمثّل في دَوْره. كذلك فإنّ وجُود الكاميرا وتَحكُمها بالصورة، وضَرورة عَمليّات المونتاج قلّلت من أهميّة المُمثّل الذي لا يُعتبر مَسؤولًا عن الصَّورة التي يُعطيها في نهاية العمل، على العكس من المُمثّل في العسر الذي يَحمِل المَعْد مَسؤوليّة الأداء.

- وَضْع المكان يُؤثِّر على الأداء في هذه الفُنون لأنّ الحركة وقُلرة الصوت مُهمَّة في المسرح، في حين أنّ وجود الميكروفونات والكاميرات في ستوديو التّلفزيون يُغيِّر من طابّع الحَركة ويَتطلَّب من المُمثَّل جَهدًا صوبيًّا أقلَّ، وفي نفس الوقت يُضطره لأن يُطوِّع حركته ونَبْرة صوبة مع وجود هذه التجهيزات.

- تعابير الوجه وتَلوُنات الصوت في السينما والتلفزيون تكتيب أهميّة أكبر من حَركة الجَسَد، على العكس من المسرح حيث تتساوى حَركة الجَسَد مع تعابير الوجه (انظر وسائل الاتّصال والمسرح، اللواما التلفزيونيّة)

# أداء المُمثّل في المَسْرَح العَرِيعِ:

استَخدَم الرُّوّاد في النَّصُوص الأولى تَعبير اللَّعب للدَّلالة على أداء المُمثِّل الذي أسمَوه لاعبًا، بعد ذلك بَدأ تَعبير التشخيص يَظهَر في نُصوصهم النظريّة مِمّا يَدلَ على أنّ مفهوم المُحاكاة في الأداء كان هو المطلوب من المُمثِّل في زمنهم. وقد تأثّر الروّاد بالمدرسة الأوروبيّة في الأداء لكنّهم أقلموها حَسَب الحاجة، وخاصة في المُروض الكوميديّة حيث استفادوا من تقاليد الفُرْجة الموجودة أصلًا في المُجتَمع العَربي وهي تقاليد النّديم والمُحبط والحَكواتي والمُنشَد.

يُعتبَر كتاب اللبنانيّ نيقولا النقاش (١٨٩٥١٨٩٤) الرزة لبنان ١١٨٦٩ أوّل وثيقة عن فنّ التمثيل في العالَم العربيّ تَظهر فيها المُطالَبة بالأداء غير المُصطنَع وخاصة في الكوميديا، كما أنّ السوريّ أبو خليل القبّاني (١٨٣٣–١٩٠٢) تطلّب من مُمثّليه أن يُتقِنوا الفِناء والرَّقص إلى جانب التمثيل، أمّا في عُروض المسرحيّات الجِدِيَّة فقد كان طابّع الأداء خطابيًا ومُصطنعًا

يَغلِب عليه طابَع التَّنغيم Déclamation. من جانب آخَر، كانت المِصداقيَّة في الأداء مِعيارًا هامًّا يُبرِز بَراعة المُمثِّل في التأثير على الجُمهور (البُّكاء من أجل إبكاء الجُمهور حَسَب تعبير زكي طليمات في كتابه «فنّ المُمثُّل العربيّ».

مع عَودَة البصريّ جورج أبيض (١٩٥٩ من فرنسا حيث تَتلمّذُ في الكونسرڤاتوار على يد المُمثِّل سيلڤان، ظَهَر اتُجاه نحو إنشاء قواعد في التمثيل حَسَب التقاليد الأوروبيّة بهدَف تغيير كُلِّ شكل الأداء في المسرح العربيّ. وقد تابع الجيل اللاحق طريقة جورج أبيض في إرساء قواعد الأداء الرُّومانسيّ الذي يَتميَّز بالإلقاء المُفخَّم والأداء المُبالَغ به وهو ما يبدو جَليًّا في أسلوب المُمثِّل المصري يوسف وهبي (١٩٨٠-١٩٨٨).

سادت الواقعية في الأداء في فترة لاحقة، وصارت المُعايشة المُمثُّل لذَوْره وتَقمُّصه له وصارت المُعايشة المُمثُّل لذَوْره وتَقمُّصه له مَطلبًا، وهذا ما نَجِده في مقال نَقديٌ كتبه خليل زينية عام ١٩٠٦ في مَجلَّة المُصوِّر المصرية. مع عَوْدة جيل من المَسرحيّين دَرَس في الخارج، وبعد تأثير المدرسة الفرنسيّة والإيطاليّة، بدأت تظهر مَدارس في الأداء أهمها تلك المُستوحاة من منهج ستانسلاڤسكي بعد أن تُرجِمت بعض الأجزاء من أعماله إلى العربيّة.

أما الأداء الملحميّ حسب نظرية بريشت فلم يُفهَم بشكل دقيق، أو فُهم من خِلال المنظور الغربيّ له، ولذلك جاء مُتأخِّرًا نِسبيًّا وارتبَط بطروحات البحث عن صِيغ تُراثيّة للمسرح العربيّ. وتُعتَبر زيارة فرقة البرلينر أنسامبل الألمانية في الستينات إلى مصر مَحطَّة هامّة لأنّ مُشَلّي الفرقة قاموا بتدريب المُمثّلين المصريّين على يَقنيّات الأداء المَلحميّ.

هناك بعض مَلامح الأداء اللَّهِييِّ في مسرح

المَغرِب العربيّ المُعاصِر، ويُعتبَر عَرْض المُعاصِر، ويُعتبَر عَرْض السماعيل باشا الذي أخرجه التونسيّ محمد إدريس (١٩٤٤-) نموذجًا للأداء اللَّعبِيّ المُنطَّط المُستمَدِّ من يَقنيّات عُروض الدُّمي والإيماء.

انظر: المُمثِّل، إعداد المُمثِّل، الإلقاء، اللَّعِب والمُسرّح.

### ■ الإدراك Perception

#### Perception

أَصْل كلمة Perception من الفعل اللّاتينيّ Percipere الذي يَعني أدرك بالحَواسّ والفِكْر.

والإدراك هو عمليّة فيزيولوجيّة وذِهنيّة في آنٍ
معّا. فهو الوظيفة التي يَتمّ من خِلالها الإحساس
بشكل مُباشَر بالأشياء المخارجيّة عن طريق
الحواسّ وتنظيمها وتفسيرها ذِهنيًّا لتكوين صُورة
عن هذه الأشياء.

يَلْعَب الإدراك دَوْرًا في عمليّة تَلْقِي العمل الفَنِّي. وهو من العوامل الني تُؤدِّي إلى خَلْق الشُّعور بالمُتعة \*.

في المسرح بالذات، يكون الإدراك المرحلة الأولى في عملية الاستقبال\*. يَعود ذلك إلى أنّ المسرح يُخاطِب أحاسيس عِدّة سَمْعيّة ويَصَريّة، وهذا ما يَخلُق المُتعة الحسّيّة. تلي ذلك عمليّة فكريّة تركيبيّة هي عمليّة تشكيل المَعنى.

والواقع أنّ هناك دائما إدراك عَفُويّ يكون التلقي فيه على المُستوى الحسّيّ الشُّعوريّ فقط. يلي ذلك غالبًا مُستوى آخر هو مُستوى الإدراك المَعرفيّ. ويَتعلّن تحديد مُستوى الإدراك ثُمَّ الاستقبال بمُعطيات اجتماعية ثقافية ونفسيّة ذاتية ومَعرفيّة، وأحيانًا بظُروف ماديّة خارجيّة هي ظُروف العَرْض بحَدّ ذاته.

يشكل المسرح الاحتِفالي/الطَّقسيُّ حالة

خاصة هي أقرب إلى ما يَحصُل في الطَّلْقُس والاحتفال منها في المسرح. إذ تكون عملية الإدراك فيه حالة روحانية (صُوفية) تُؤدّي إلى الانعتاق. والاستقبال يَتمّ في هذه الحالة على المُستوى الحسّيّ بشكل خاصّ، وبالتالي يشكّل الإدراك الأساس، في حين تكون عملية التفسير وإعطاء المَعنى ثانويّة، وقد تَغيب أحيانًا. وفي حالة المُشاركة التامّة في الطّقْس يكون تتويج الإدراك هو الشّعور بالاستغراق أو الفَيْض الرُّوحيّ، أي ما يدعوه الصُّوفيون النَّشوة أو الوَّخد المسرح الطَّقْسيّ مِثْل الفرنسي أنطونان أرتو 1924–1924) وغيره.

ضِمن مفهوم الاحتفالية في المسرح العَرَبِيّ، دعا الكاتب المسرحيّ التونسيّ عِزِّ الدِّين المدني (١٩٣٨-) في نَصُه (كيف نَبني مسرحًا) إلى الكتابة / الجُنون. والجُنون عنده مُرادِف للإدراك الصُّوفيّ لأنّه إدراك بالحَواصّ.

انظر: الاستقبال.

# ■ الأراغوز Aragoz

Aragoz

انظر: الدُّمي (عُروض-)، خَيال الظُّلِّ

### الإرتبجال Improvisation

#### Improvisation

الارتِجال هو عمليّة تَقوم على ابتِكار شيء ما أو أداته دون تَحضير مُسبَق.

أصل كلمة Improvisation في الفعل الإيطاليّ improvisare الذي يَعني ألَّف شيئًا ما دون تَفكير أو تَحضير مُسبَق، وهو مأخوذ في الأصل من الكلمة اللاتينيّة improvisus التي تَعني ما هو غير مُتوَقَّع. وفي اللغة العربيّة ارتَجل

الكلام يَعني تَكلِّم به من غير أن يُهيِّئه. والارتبجال في المسرح يَعني أن يَقوم المُمثُلُ بأداء شيء غير مُحضَّر سَلَفًا انطلاقًا من فكرة أو تيمة مُعيَّنة، وبهذا يكون لأدائه صِفة الابتكار والإبداع. ولا يَنفي ذلك وجود حالات ارتجالية من نوع آخر يقوم المُمثُل فيها بشيء غير مُتوقعً أو غير مَرسوم ضِمن الدَّوْر، وفي هذه الحالة يكون الارتجال خُروجًا عن النصّ.

يُعتبَر الأداء الارتجاليّ في المسرح بعَفْريّته نَقيض الأداء المُحضَّر مُسبَقًا والقائم على تَكرار ما اكتسبه المُمثَّل وطَوَّره خِلال تَحضير العَرْض.

تَكمُن أصول الارتجال كمُمارسة في الطُّقوس الدينية أو الاجتماعية التي كانت تَترُك مَجالًا لحُرية المُؤدِّي ضِمن مَسارها أو خَطَّها العام. كما أن الارتجال كان مَعروفًا في مُختلِف الحَضارات على شكل مَهارات أو ألعاب تقوم على ابتكار شيء ما يَقوم به المُؤدِّي أو اللاعِب.

والارتجال في المسرح قديم فقد كان الجُزء الأساسيّ في أداء المُمثّلين الجَوّالين Jongleurs والإيمائيّين الرُّومان، وفي عُروض المُمثّلين في أشكال الفُرْجة الشعبيّة في القُرون الوُسطى في أوروبا، وفي أداء المَدّاح والمُقلِّد والحَكواتي وغيرهم في التقاليد الشعبيّة في البُلدان العربية.

لكن النّموذَج الأكثر تكامُلاً والذي يُشكّل محطّة هامّة في تاريخ الارتجال هو الكوميديا ديللارته الإيطاليّة التي انتَشرت في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وكان المُمثّل فيها يقوم فيها بارتجال دَوْره انطِلاقًا من كانقاه محضّرة. وقد تَبلوَرتُ مَهارات الارتجال العَفْويّة مع الزّمَن وتَراكمت على شكل خِبرات في التمثيل سَمحتُ بالتوصُّل إلى يَقْنيّات عالية المُستوى الأداء مُنمَّظ له قواعده الحَركيّة، وهو ما يعرف باسم الذي . ومع أنّ الجُزه الارتجاليّ يعرف باسم الذي . ومع أنّ الجُزه الارتجاليّ

في أداء المُمثِّل في الكوميليا ديللارته كان يبدو وكأنّه أتى وليد اللَّحظة ولم يَتمَّ التحضير له مُسبَقًا، فإنّ واقع الأمر عكس ذلك لأنّ بُنيَة الكوميديا ديللارته التي تقوم على مَفهوم النَّمط ذي الملامح المَعروفة مُسبَقًا لا تَتطلَّب من المُحثِّل مبوى أن يقوم بتنويعات على الدَّوْرُ وعلى المَواقف التي تَتطلَّبها الكانڤاه المُحدَّدة في وعلى المَواقف التي تَتطلَّبها الكانڤاه المُحدَّدة في خُطوطها العَريضة. أي إنّ الهامش الارتجاليّ في أداء المُحثِّل هو تِقنيّة مُحضَّرة يَمتلِكها المُحثَّل بيرايته أو بتراكم خِبْراته.

في العصر الحديث عاد الارتجال ليأخذ موقعًا هامًّا في العمليّة المسرحيّة ككُلّ، ولا يُمكِن قَصْل ظاهرة عودة الارتجال إلى المسرح عن العوامل التالية:

- الأفكار الجديدة والإبديولوجيّات التي تحكّمت بتوجُّه المسرح في العصر الحديث نحو خَلْق علاقة حَيّة تقوم على الارتجال مع الجُمهور في مسرح تَحريضيّ وسياسيّ إلخ. تنضير المسرح من خِلال الاستيحاء من التُراث القديم الشعبيّ الذي أهمِل فترة طويلة وكان الارتجال فيه يأخذ حَيِّزًا هامًّا. وقد ساعد على ذلك ظهور الدراسات الجديدة في مجال العلوم الإنسانيّة (أنظر الأنتروبولوجيا والمسرح، السوسيولوجيا والمسرح).

- المبادئ الجمالية التي ظهرت في بداية القون العشرين والتي تتبنى العَفْوية بتأثير من عِلْم النَّفْس، والتي دفعت تَطوُّر العملية المسرحية نحو التفاعُل الحيّ بين المُمثُّل والجُمهور، ونحو التخلُّص من سيطرة النصّ، وأحيانًا من سيطرة المُخرج\* والأماليب الإخراجية السائدة.

واستُخدِم الارتجال في المسرح الحديث كأسلوب حمل يَشمُل كل مراحل العمليّة

المسرحيّة بَدءًا من كتابة النصّ بشكل مُباشر على الخشبة، أو تَطويعه حسب مُتطلّبات الجُمهور أو المَوقِف، وانتهاء بإعداد العَرْض والدَّوْر المسرحيّ انطلاقًا من نصّ ما أو من فكرة مُعيَّنة. وقد استُخدِم الارتِجال في هذا المَنحى لغايات مُتنوِّعة ومُختلِفة عن بعضها البعض نَذكُر منها:

- صيغة الإبداع الجماعيّ التي برزت بداية في أمريكا في الستينات من هذا القرن واعتمدَتُها فرقة الليڤنغ Living Theatre، وفرقة المسرح المَفتوح Open Theatre وتجارب فرقة شكسبير المَلكيّة Company شكسبير المَلكيّة Company في إنجلترا التي تقوم على إعداد عرض مُتكامِل بناءً على ارتجال المُمثِّل أثناء التدريب، وتَجربة المُخرِجة الإنجليزيّة جون ليتلوود 1918) للمائمة على الإعداد الجَماعيّ من خلال الارتجال.

في فرنسا نَجِد صيغة استخدام الارتجال في الإبداع الجَماعيّ في تَجارِب فرقة الأكواريوم Aquarium وفرقة مسرح الشمس عُروض كاملة بناء على ارتجال المُمثّل لخَلْق عُروض كاملة بناء على ارتجال المُمثّل لخَلْق مُستوحية ذلك من تِقْنيَّات الكوميديا ديللارته. في مُقاطعة الكيبك في كندا، ازدهر في السبعينات نوع من المُروض حَقَّق جماهيرية كبيرة وأخذ شكل المُساجَلة بين فريقين كيرتجلان ارتجالًا كاملًا على الخشبة (انظر على الخشبة (انظر أغون).

في لبنان نَجِد دور الارتجال في عملية الإبداع الجَماعيّ في تَجارِب روجيه عساف (١٩٤١-) مع فرقة الحَكراتي.

- استُخدِم الآرتِجال أيضًا في إعداد المُمثّل"

ضِمن التلريبات لتحضير العَرْض المسرحيّ أو لإعداد مُمثّل ذي تِقْنيّات عالية، ولذلك يَدخُل الارتجال اليوم في مناهج المعاهد المسرحيّة على شكل تمارين مُتنوّعة.

من أهم التَّجارب التي استَندتُ على الارتجال في إعداد المُمثّل تَجربة المُخرج والمُنظِّر الروسيِّ كونستانتين ستانسلاڤسكَّى C. Stanislavski)، وتَشمُل تمارين تستيد على الارتجال من أجل إعادة صِياغة النصّ والدُّور وإعداده؛ وتُجرِبة V. Meyerhold الروسي فسيڤولود مييرخولد (١٩٤٠-١٨٧٤) في استِخدام الارتجال لتحقيق مطواعية عالية للجَسَد مُستوحبًا ذلك من الكوميديا ديللارته والسيرك ؛ وتُجرِبة المُخرِج البريطانيّ بيتر بروك P. Brook (١٩٢٥-) الذي استَند في إعداد المُمثِّل على فكرة أنَّ الارتجال ليس هَدَفًا في حَدَّ ذاته، وإنَّما هو وسيلة للتَّوصُّل إلى أداء جَيِّد؛ وتجربة المنظر الفرنسي أنطونان آرتو A Artaud (۱۸۹۱–۱۹۶۸)، والسُمخرج البولونيّ جيرزي غروتوڤسكي J. Grotowski (١٩٣٣-)، وبعدهما المُخرِجة الأمريكيّة جودیت مالینا J. Malina (۱۹۲۷). وقد استند هؤلاء على الارتجال للتوصُّل إلى مَبْر اللَّاوعي وتَحقيق الذات.

- كذلك تُستخدم تِقْنيّات الارتجال في المسرح الممدرسيّ ومسرح الأطفال وضِمن تَوجُه تَحريض الإبداع عند الطفل. من جهة أخرى أثبتت تِقنيّات الارتجال فعاليّتها في العِلاج النّفسيّ وصارت تَشغَل حَيِّزا هامًا في السكودراما\*.

في بدايات المسرح العَرَبيّ، وفي تَوجُّه مُختلِف عن تَوجُّه المسرح القائم على نصّ، كان

للارتجال دَوْره الكبير في العمل المسرحيّ وارتبط بالشخصيّات النمطيّة التي ابتدعها بعض المُمثّلين المصريّين مثل يعقوب صنوع (١٩٨٧-١٩٨٧) ونجيب الريحاني (١٩٨٩-١٩٤٩) واللبناني جورج دخول الريحاني (١٩٩٩-١٩٤٩) واللبناني جورج دخول وغيرهم. في كثير من الأحيان كانت الفِقْرات الارتجاليّة تَلقى نجاحًا كبيرًا حين تأتي على شكل فواصل\* تَرفيهيّة داخِل العَرْض أو قَبْل المسرحيّة. من الأشكال الارتجاليّة القديمة في المسرحيّة. من الأشكال الارتجاليّة القديمة في العالم العَرَبيّ ما يُعرَف باسم المفواصل الأرطغرليّة عصيرة ظهرتْ في تركيا عام ١٧٩٠ لتمثيليّات قصيرة ظهرتْ في تركيا عام ١٧٩٠ انظر: أداء المُمثّل.

# Aristotelian (-المَسْرَح) theatre - Théâtre aristotélicien

نِسبةً إلى الفيلسوف اليونانيّ أرسطو Aristote (٣٨٤-٣٨٤ ق.م).

و «المسرح الأرسططاليّ» تَعبير استخدَمَه المُخرِج والمُنظِّر الألمانيّ برتولت بريشت المُغنُون المُعنُون الفصل المُغنُون الفصل المُغنُون الحول دراماتورجيّة لا أرسططاليّة». وقد استخدَمه في الجُزء الأوّل من كتاباته النظريّة حول المسرح «Ecrits sur le Théâtre» ليدلّ على شكل كِتابة مُحدِّد، وعلى نوع من على شكل كِتابة مُحدِّد، وعلى نوع من الدراماتورجيّة التي تَلتزِم بالهَدَف الأساسيّ للمسرح الذي حَدّده أرسطو، وهر التوصُّل إلى التعلهير عبر الإيهام والتمثل .

عالج بريشت هذه الفكرة في مَعرض حديثه عن يَقنيّات بناء المسرحيّة في المسرح الألمانيّ في المشرينات والثلاثينات من هذا القرن، وعلى الأخصّ مسرح المُخرج الألمانيّ أروين بيسكاتور

E Piscator (1977-1897) الذي استخدَم يَقْنيّات جديدة بالنسبة لِما كان سائدًا من قَبل، والذي تَوجّه في مسرحه إلى جُمهور مُختلِف ويأسلوب جديد.

فيما بعد صار تَعبير المَسرح الأرسططاليّ يَعني في اللغة النقديّة العالميّة المسرح الإيهاميّ بشكل Théâtre d'illusion والمسرح الدراميّ بما في ذلك عام، مُقابِل ما هو غير دراميّ بما في ذلك المسرح الملحميّ (انظر درامي / ملحمي).

هذه التصنيفات ليست دقيقة ولا تُشكُّل معايير شاملة تَصلُح لكافة الاتجاهات المسرحية. فقد ظهرَتْ في تاريخ المسرح أنواع وأشكال مسرحية لم تلتزم بمفاهيم أرسطو بشأن الصِّراع والإيهام والتطهير، ومع ذلك لا تُعتبَر مسرحًا ملحميًا. من هذه الأنواع والأشكال مسرح العباة اليومية والهابننغ وغيرها من المُروض التي لا تسعى إلى إيهام المُتغرِّج.

انظر: دراميّ/مَلحميّ، شكل مَفتوح / شكل مُغلَق.

# Stage Directions الإرْشادات الإخْراجِيَّة Indications Scéniques / Didascalies

وتُسمّى أيضًا في اللغة العربيّة مُلاحظات إخراجيّة.

والإرشادات الإخراجية هي تسمية تُطلَق اليوم على أجزاء النصّ المسرحيّ المكتوب التي تُعطي مَعلومات تُحلِّد الظَّرْف أو السِّباق الذي يُبنى فيه الخِطاب\* المسرحيّ. وهذه الإرشادات تَغيب في العَرْض كنصّ لُغويّ وتَتحوّل إلى عَلامات مَريّة أو سَمْعيّة.

تَحتوي الإرشادات الإخراجيّة على مَعلومات تُحدّد مكان الحَدَث وزمانه وتُبيّن أسماء 24

الشخصيّات (قائمة الشخصيّات) والمعلومات الخاصّة بكُلّ منها أحيانًا (السنّ، الشكل الخارجيّ، المِهْنة إلغ). كما يُمكِن أن تَحتوي على معلومات حول أداء" المُمثّل (اللهجة، النَّبْرة، الحركة والانفِعال)، بالإضافة إلى مسعلومات حول الديكور" والإضاءة" مسعلومات حول الديكور" والإضاءة" والأكسوار" والمُوسيقى والمؤثّرات السمعيّة" إلخ. كذلك فإنّ اسم كُلّ شخصيّة مُتكلّمة بجانب الحوار" على امتِداد النصّ يُعتبَر جُزءًا من الإرشادات الإخراجيّة.

على الرّغم من أنّ الإرشادات الإخراجية كما يُستنتَج من التسمية تتعلّق بعمليّة تحويل النص إلى عَرْض، وتتوجّه أساسًا لمجموعة القائمين على العَمَل من مُخرِج ومُمثُّل وسينوغراف وغيرهم، إلّا أنّها موجودة في النص المسرحيّ المكتوب لتُساعد القارىء أيضًا على تَخيُّل شكل العَرْض المَسرحيّ.

اعتبر الناقد المسرحيّ رومان إنجاردن R. Ingarden أنّ النصّ الحواريّ هو النصّ الأساسيّ، وكُلّ ما هو خارج عن الحوار، أي الإرشادات الإخراجيّة) نصّ ثانويّ. وقد بَيّن إمكانيّة وجود عَلاقة جَدَليّة بين النصَّيْن. كما ذَكَر الناقِد ستيف جانسن S. Jansen في كتابه انظريّة الشكل الدراميّ، أنّ هناك نوعًا من الالتقاء يتمّ السكل الدراميّ، أنّ هناك نوعًا من الالتقاء يتمّ بين الحوار والإرشادات الإخراجيّة إذ لا يُمكِن بين الحوار والإرشادات الإخراجيّة إذ لا يُمكِن أن تكون هناك جُملة حواريّة إذا لم يُعلَن عن قائلها.

هذا النص المُوازي للجوار في المَسرح هو المعادِل المَسرحيّ لما يُطلَق عليه اسم الوظيفة خارج السَّرديَّة Meta narrative (أي الوصف الذي يَشرح السِّياق) في أي خِطاب رِوائيّ، لكنّ الفَرْق هو أنَّ المعلومات التي يُعطيها النصّ المُوازي ضَرورة لا يُمكِن الاستغناء عنها في

النصّ المسرحيّ لأنّها تُحدِّد ظُروف الخِطاب.

والمتعلومات التي تُقدِّمها الإرشادات الإخراجية تكون إمّا على شكل نصّ مُوازِ للجوار يُسمّى النصّ الخارجيّ Meta-texte، وإمّا على شكل مَعلومات مُتضمّنة في الجوار كما في أغلب مَسرحيّات الإنجليزيّ وليم شكسبير أغلب مَسرحيّات الإنجليزيّ وليم شكسبير الخارجيّ وظيفة إيعازيّة 1713-171). وللنصّ الخارجيّ وظيفة إيعازيّة أمام الجوار تَعني المرّا أو إيعازًا يُوجّه للمُمثّل هو:قُلْ هذه الجملة بصوت خفيض»، ولذلك يُسمّى في عِلْم بصوت خفيض»، ولذلك يُسمّى في عِلْم اللّمانيّات النصّ الآمريّ أو الإيعازيّ انطلاقًا من وظيفته في عَمليّة التواصّل في المسرح.

أصول هذا النّوع من التعليمات يَعود إلى المسرح اليُونانيّ حيث كانت كلمة ديداسكاليا كانسر اليُونانيّ عني في البداية التعاليم الفلسفيّة. تطوّر المعنى فصارت الكلمة تُطلَق على التعليمات التي يُعطيها الكاتب للمُمثّل ليُحضّر دَوْره. كذلك كانت تسمية ديداسكاليا تُطلَق على التقارير التي تُكتب عن المُسابقات التراجيديّة والكوميديّة وتُحدِّد اسمها وتاريخ تقديمها واسم مُؤلِّفها، وقد ترك أرسطو Aristote (١٠٤٣-٣٨٤) ق.م) ديداسكاليات من هذا النوع أفادت في معرفة تَسلسُل تقديم المسرحيّات في عصره.

في المسرح الرومانيّ استُخدِمت نفس كلِمة ديداسكاليا، لكنّها كانت تَعني المَعلومات التي تُعطى عن العَرْض المُخصَّص لمسرحيّة واحدة. وما تزال ديداسكاليات الرومانيّ لوسيوس أكيوم وفيها معلومات هامّة عن العُروض المُقدَّمة في زمنه. وهذا المَعنى الرومانيّ هو أصل المعنى الحديث لكلمة ديداسكاليا التي يُقصَد بها اليوم الإرشادات الإخراجيّة.

في الكوميديا ديللارته يُعتبر السيناريو الذي يَقرؤه المُمثَّلون قبل دخولهم إلى الخشبة شَكلًا من أشكال الإرشادات الإخراجية في ذلك الوقت.

في الطَّبَعات الأولى للنُصوص المسرحيّة القديمة، كان نصّ المسرحيّة يُسبَق بقائمة تُحدُّد أسماء وصِفات الشخصيّات بكلمات قليلة ويُطلَق على هذه القائمة اشم أدوار الدّراما Dramatis حتى Personae. وما زال هذا التعبير مُستخدَمًا حتى اليوم في اللغات الأنجلوساكسونيّة والألمانيّة.

عَرف المسرح الإنجليزيّ القديم تَقليد استخدام وَثِيقة تُسمّى Platt تَحتوي على تَعليمات فنيّة مُوجَّهة من مُدير الفرقة لأعضائها تُحدَّد لأخول وخروج المُمثَّلين وتُوفِّت استعمال الأكسسوارات وإدخالها على الخشبة، كما عَرَف تَقليدًا آخر وهو إعطاء تَعليمات مُقتضَبة تأخذ أحيانًا شكل رَوامز " يَقهمُها العاملون في المسرح تُحدد وضع المُمثَّل وحركته ومكانه على الخشبة (فوق، تحت، يمين، يسار، في الوسط إلخ). Stage وهذا ما يُطلق عليه اسم إرشادات الخشبة Directions

فيما بعد وقبل ظُهور الإخراج مسارت التعليمات المُوجَّهة من المُشرِف على العَرْض للعاملين في المسرح لتساعدهم على تنفيذ العَرْض على الخشبة تُسجَّل فيما عرف باسم نَشْرَة التعليمات Cahier de Régie. وقد ظَلَّ هذا التعليد سائدًا حتى بعد ظُهور وظيفة المُخرج.

والواقع أنّ الحاجة للإرشادات الإخراجية تنتفي تمامًا أو تَتقلَّص إلى الحدّ الأدنى في المسرح المنمَّط الذي تُحدُّد الأعراف المسرحية الصارمة مُكوِّناته وشكل تقديمه وطريقة الأداء فيه كما هو الحال في المسرح الشرقينُ التقليديّ. كما تَتفي أو تَندرُ في المسرح الذي يقوم فيه

الكاتب نَفْسه بإعداد العَمَل للتمثيل على الخشبة، وهذه حالة شكسبير في إنجلترا، وموليير Molière

يُمكِن أن نَعتبِر أنّ بداية ظهور الإرشادات الإخراجية بمعناها الحديث ترامن مع ظهور مسرح المُلبة الإيطالية في القرن السادس عشر، ومُحاولة رَسُم صورة تُشبِه الواقع من خِلال الديكور، ومع تَحوُّل الفضاء المسرحيّ إلى صُورة عن مكان في العالم، وكذلك مع تَطوُّر مفهوم الشخصيّة من مُجرَّد دَوْر إلى شخصيّة لها مُواصفات فرديّة أقرب إلى الطبيعة الإنسانيّة. عندلل صار من الضّرورة كتابة نصّ يُوازي الحِوار ويُعطي المعلومات اللازمة عن الشخصيّات والمكان فزاد حَجْم الإرشادات الإخراجيّة والمكان فزاد حَجْم الإرشادات الإخراجيّة والمراما في القرن الثامن عشر وفي نُصوص الدراما في القرن الثامن عشر وفي نُصوص المسرح الواقعيّ والطبيعيّ في القرن التاسع عشر انظر الواقعيّة والمسرح، الطبيعيّة والمسرح).

تَطوّرت هذه الإرشادات تَدريجيًّا منذ نهاية القرن التاسع عشر واغتنت بتأثير عاملَيْن هامَّين: - التحرُّر من الأعراف التي كانت تَرسُم مسار العَرْض المسرحيّ:

- ظُهور الإخراج كوظيفة مُستقلَّة تُستدعي تعليمات من الكاتب للقائمين على العمل.

في المسرح المحديث، تَغيَّرت النظرة التقليديّة إلى الإرشادات الإخراجيّة كنصّ له وظيفة عمليّة بحتة، ولم يَعُد المُخرِج يَعتبره نصًا مُلْزِمًا الترجمة النصّ على الخشبة، وإنّما صار يَتعامل معه من مُنطلَق الخيار الإخراجيّ. فقي بعض الأحيان يَبتعد المُخرِج نهائيًّا عن الإرشادات الإخراجيّة التي يَحتويها النصّ، أو يَستبدلها بما يَتناسب مع قِرَاءته الخاصة للنصّ، ففي مسرحية بُستان الكرز للروسي أنطون تشيخوف بُستان الكرز للروسي أنطون تشيخوف

الإيطالي جورجيو شتريللر A. Tchekhov G. Strehler الإيطالي جورجيو شتريللر G. Strehler حين النصّ حين جعل غاييف يَفتح البِخزانة في الغُرفة التي تَركها مع أخته من زمن الطُّفولة فينهمِر منها عدد كبير من الألعاب ممّا يُعطي صورة دَفْق الذَّكريات.

كذلك صار هناك توجه لإبراز الإرشادات الإخراجية في العَرْض وإعلانها كنص صَريح وواضح. وقد كان الألمانيّ برتولت بريشت وواضح. وقد كان الألمانيّ برتولت بريشت تعاملوا مع الإرشادات الإخراجيّة بشكل مُوظَف دراميًّا فجعلها تأتي في عُروضه على شكل دراميًّا فجعلها تأتي في عُروضه على شكل لافتات مكتوبة أو صوت خارجيّ مُسجَّل Voix لافتات مكتوبة أو صوت خارجيّ مُسجَّل off ووسيلة للتغريب.

من جهة أخرى، تغيّرت النظرة إلى الإرشادات الإخراجية في المسرح الحديث فبرز اتجاه ضِمن الكتابة المسرحية نحو الإكثار من التفاصيل في هذه الإرشادات حتى صارت تُعادِل الوصف في النصّ الرّوائيّ، وللدرجة صار يَبدو معها أنّ الحدود بدأت تَمّحي بين الأجناس الأدبيّة. وهذا ما يَبدو في بعض النّصوص التي تُشكّل الإرشادات الإخراجيّة فيها الجُزء الأكبر من النصّ كما في مسرحيّة انهاية اللّعبة الإرلنديّ صموئيل بيكيت مسرحيّة انهاية اللّعبة الإرلنديّ صموئيل بيكيت ومسرحية الرّبيب يُريد الممه كما في مسرحيّة الرّبيب يُريد وضيّاء للألمانيّ بيتر هاندكة أن يُصبح وصيّاء للألمانيّ بيتر هاندكة أن يُصبح وصيّاء للألمانيّ بيتر هاندكة

كذلك، وضِمن اهتمام الكتّاب أنْفُسهم بعمليّة تتحضير العرض، صارت الإرشادات الإخراجيّة تتحمِل رؤية مُتكاملة من الكاتب لطريقة تقديم عَرْضه. يبدو هذا واضحًا في

التعليمات التي أعطاها الكاتب الفرنسيّ جان جينيه J. Genet في مسرحيّة والخادمات، تحت عنوان وكيف تُقدَّم مسرحيّة الخادمات، وفي التعليقات التي تلي كُلِّ لوحة في مسرحيّة والباراڤانات».

تَرافقت هذه التوجُهات مع الاهتمام بالعناصر التي تُشكِّل لغة العَرْض مِثْل الحركة والإضاءة، وهذا ما نَجِده في مسرحية «كوميديا» لبيكيت حيث تكون الإضاءة التي تتركَّز على الشخصية المُتكلِّمة هي المُعادِل البَصرِيّ لجُزء أساسيّ من الإرشادات الإخراجيّة وهو تحديد اسْم كُلِّ شخصية بجانب الجوار.

# ■ الأزلِكيناد Harlequinade

### Arlequinade

نسبة إلى أرلكان Arlequin، وهو إحدى الشخصيّات النّمطيّة في الكوميديا ديللارته".

والأرلكيناد تسمية تُطلَق على مسرحية تَهريجيّة يَلعَب فيها أرلكان الدَّوْر الأساسيّ. وقد ظهرت كخُلاصة تَجمع بين تقاليد الكوميديا ديللارته الإيطاليّة وتَقاليد عُروض المُمثّلين الصامتين في مَسرح الأسواق\* في فرنسا.

تُعدِّ الأرلكيناد مرحلة هامّة من مراحل تَطوُّر في القرن في الإيماء (بانتوميم) في إنجلترا في القرن التاسع عشر بعد أن انتقلت إلى هناك من فرنسا على يد مُدرَّب الرقص جون ويقر ١٧٦٠–١٧٦٠) الذي أدخل إلى المسرح الإنجليزيّ تقاليد ما يُسمّى بالليالي الإيطالية في الإنجليزيّ تقاليد ما يُسمّى بالليالي الإيطالية صامتة تقوم فيها شخصيّات الكوميديا ديللارته صامتة تقوم فيها شخصيّات الكوميديا ديللارته بأداء مَزحات مأخوذة من السيناريوهات المعروفة بأداء مَزحات مأخوذة من السيناريوهات المعروفة البريطانيّ جون ريتش J. Rich المحروفة البريطانيّ جون ريتش J. Rich

بتَحويلها إلى ما يُعرَف بالبانتوميم الإنجليزيّ.

تُدور الأرلكيناد حول قِصص أرلكان مع حبيبته كولومبين Colombine ووالدها بانتالوني المحبية كبيرة في البداية حيث كانت تُقدَّم كعرض يَمتدُ على السهرة بأكملها، ثم تَحوَّلت إلى مَشاهد قصيرة راقصة وبهلوانية. فيما بعد صارت الأرلكيناد أقصر وتحوَّلت إلى مَشهد افتتاحيّ لحكايا الجِنيات وتحوَّلت إلى مَشهد ختاميّ لعَرْض البانتوميم قبل أن تختفي تمامًا قبل الحرب العالمية الثانية.

الأزَّنة Crisls

Crise

في اللغة العربية الأزْمة هي الشَّدة والضيقة. كذلك يُقال أزَمَ الحَبْل أي أحكم فَتُله، وفي هذا المعنى انسجام مع الصورة البَلاغية التي تُشبّه مراحل الحَدَث بالخيُوط التي تَتشابك تَدريجيًّا ويُحكم تَرابطها لتُشكُّل العُقدة في المسرحية.

حافظت اللغة الإنجليزيّة على الأصل اليونانيّ Crisis، وهي كلمة تعني القَرار.

والأزمة هي مرحلة من مراحل تَطوُّر الحِكاية في المسرح الدراميّ عَبْر مسار هَرميّ يَبدأ بالمُقدِّمة ويتصاعد إلى ذُروة ثُمَّ ينتهي بخاتِمة . والأزمة في هذه الحالة هي المرحلة التي تَسبَق الذُروة وتُهيّئ للصَّراع والمُقدة.

في بعض الحالات يُمكِن أن نَجِد في المسرحيّة الواحدة عِدّة أزّمات إذا كان بِناؤها يقوم على حَبّكة مُتوثّبة، ولذلك نَجِد في الخِطاب النقديّ الإنجليزيّ تَعبيرًا يَدلّ على هذه التعدديّة هو تعيير الأزّمة الأساسيّة Major crisis.

ومفهوم الأزمة في المسرح الدراميّ مُرتبِط بمفهومَيِ المُقدة والذُّروة:

في المسرح الكلاسيكي القائم على التكثيف الزمني المُرتبط بعبداً وَحدة الزمان، يُمكِن أن تتطابق الأزمة مع نُقطة انطلاق الحَدَث، وعليها تُنسَج الحَبْكَة .

- في المسرح الدراميّ بشكل عام، غالبًا ما تكون الأزْمة داخليّة تأخذ بُعدًا بسيكولوجيًّا أو أخلاقيًّا فتَعيشها الشخصيّة التي يَتوجّب عليها اتّخاذ قرار، وهذا القرار هو الذي يُكوَّن بِداية الحَدَث ويُؤدِّى إلى العُقدة.
- اعتبر النقاد الإيطاليون الذين اعتمدوا أسلوب المُنظَّر الرومانيّ هوراس Horace (٢٥- ٨ق.م) في تقطيع المسرحيّة لفُصول خمسة أنّ الأزْمة تقع في مُنتصَف المسرحيّة، أي في مُنتصَف الفصل الثالث، وبالتالي فإنّها تتطابق مع الذُّروة (انظر هَرَم فرايتاغ في كلمة ذُروة).

في المسرح الحديث، وبَدءًا من المسرح الطبيعيّ، لم يعد هناك تَلازُم بين الأزمة والتُقدة والتصاعد المداميّ كما هو الحال في مسرحيّة البُستان الكَرزَء للروسيّ أنطون تشيخوف البُستان الكَرزَء للروسيّ أنطون تشيخوف الشخصيّات أزمتها منذ البِداية دون أن يَكون مناك تصاعد دراميّ؛ أو صارت الأزمة النابض الأساسيّ للحَدَث لكنّها لا تَنفجِر إلّا في النهاية وبدون وُجود عُقدة كما في مسرحيّة الحُلّهم أبنائي، للكاتب الأمريكيّ آرثر ميللر A. Miller أبنائي، للكاتب الأمريكيّ آرثر ميللر 197٠).

في بعض الأحيان تغيب الأزمة نِهائيًّا عن المسرحيّة، كما في مسرح العبَثْ. أمّا في المسرح المباة اليوميّة، المسرح الملحميّ ومسرح الحياة اليوميّة، فتكون الأزمة مُستمرّة من البداية حتّى النهاية بعيدًا عن أيّ تصاعد دراميّ بسبب البُنية المُبعشرة على شكل لوحات (انظر البُنيويّة والمسرح، تقطيم).

انظر: عُقدة، صِراع، ذُروة.

■ الاستِعراض

Show

انظر: عَرْض المُنوَّعات.

■ الاستقبال Reception

Réception

من الفعل اللاتيني recipere بمعنى تَلقّى أو استَقْبَل.

ومفهوم الاستِقبال حديث نِسبيًا في الخطاب النقديّ المسرحيّ، وقد استَخدمَه المُنظّرون الأنجلوساكسون في المجال اللَّغويّ والإعلاميّ أوّلًا، ثم استُعمِل في المجال المسرحيّ فيما بعد مع انفتاح العلوم النقديّة على بعضها. ودراسة الاستقبال في المسرح كآليّة تُعنى بالعمل التفسيريّ (انظر تأويل) الذي يقوم به المُتفرِّج كفرد.

أَخَذَ مَفهوم الاستِقبال عَبْر تَطوُّره مَعانيَ مُتعدِّدة، فهو يَدلُّ على:

ا -- كيفيّة تعامُل مجموعة ما مع أعمال كاتب أو مُولِف أو فنّان أو مدرسة أو تَيَار أو أسلوب عَبْر التاريخ، وهذه هي نَظريّة الاستِقبال الألمانيّة Rezeptionsgeschichte التي انصبت على البُعد التاريخيّ لعمليّة الاستِقبال. وقد تَرافق ذلك بظهور الدِّراسات التي اهتمّت بجماليّات تأثير العمل التي اهتمّت بجماليّات تأثير العمل

٢-العناصر التي تتحكم بخَلْق جُمهور ما للعرض المسرحيّ. فمع تَطوُر سوسيولوجيا المسرح، اهتمّ الدارسون بالاستِقبال على مستوى الجُمهور\* كمجموعة. وصارت يراسة الاستِقبال فَرْعًا من استطيقا المسرح

Esthétique théatrale يُعنى بتوصيف الصَّيرورة النفسيّة والظُّروف الاجتماعيّة والتاريخيّة والتاريخيّة التي تُحدُّد مجموعة مُعيَّة كجُمهور للمَسرح (انظر عِلْم الجَمال والمسرح). يَتِمّ ذلك من خِلال الجَمال والمسرح). يَتِمّ ذلك من خِلال المُشاهِدين فتُبيَّن انتماءهم ووضعهم الاجتماعيّ، وتَسبُر ثقافتهم وما يَتوقَّعونه من العَرْض، ومدى استيعابهم لِما قُدَّم لهم، وما يَتبقّى في ذاكرتهم من العَرْض الذي شاهدوه بعد مُرور مُدَّة زمنيّة.

٣-الفِعل الذي يُمارسه المُتفرِّج الفرد كإنسان له مُكوِّناته النفسيّة والذهنيّة والانفعاليّة والاجتماعيّة لتفسير ما يُقدَّم إليه في العَرْض المسرحيّ. وعمليّة الاستِقبال بهذا المعنى تتضمّن عمليّات مُتعلّدة يَدخل فيها الإحساس والإدراك والحُكم أو بِناء المعنى والذاكرة. ولم تَهتم هذه الدراسات بالاستِقبال وحسب، وإنّما أيضًا بالبَّنّ، أي بصِياغة العمل المسرحيّ نفسه على اعتبار أنّ مَسار بناء العمل وطابّعه وأسلوب بنّه واحتمالات المعنى التي يَنفتح عليها أمر يُؤثّر في نَوعيّة الاستِقبال.

والواقع أنّ الاهتمام بالاستِقبال لم يَفِب في المدراسات التاريخيّة والاجتماعيّة التقليديّة للمسرح. لكنّ هذه الدراسات لم تَتجاوز، ولفترة طويلة، البحث في تأثير التطهير"، وفيما بعد التغريب\* البريشتي.

والواقع أنّ دِراسة الاستِقبال في المسرح (بالمعنى الثالث للكلمة) ظهرت مُتأخّرة. فالبُحوث البُنيويّة\* والسميولوجيا\* التي كانت المنهج المُتبّع في تَحليل العمل المسرحيّ دَرستِ النصّ كمنظومة مُغلَقة على نَفْسها، وظَلّت في

مَجال المَسرح لفترة طويلة تَهتم بدراسة وتوصيف البُنى الدراميّة فقط دون أن تَنفتح على ما هو خارج النصّ، أي الواقع، وما هو بعد النصّ، أي البُعد التفسيريّ والتأويليّ في عمليّة التلقي. كذلك فإنّ نظريّة التواصُل والإعلام التي واكبتُ هذه البُحوث تعاملتُ مع العَرْض وكأنه رسالة يتجاوز دَوْره تَفكيك الروامز " (انظر التواصل). يتجاوز دَوْره تَفكيك الروامز " (انظر التواصل). ولذلك لم يَتِمّ التوصَّل إلى المعنى الثالث لمفهوم الاستِقبال إلّا مع نَطوُر العُلوم النقديّة وتَداخُلها.

### القلاقة المَسْرَجِيَّة:

يُعتبر الشكلانيون الروس أوّل مَن طَرَح فِكرة وُجود عناصر ضِمن العمل الفنِّي تُعتبر إشارات مُوجّهة للمُتلقّي ولها دَوْر التأكيد على الصَّنعة الأدبيّة وشكل إنتاج العمل. وقد اعتبر هؤلاء أنّ تأثير هذه الإشارات على المُتلقّي هو بِداية للعمليّة الدَّلاليّة في التلقّي لأنّها تأتي بشكل واع ومقصود من قِبَل المُرسِل Emetteur، وتَنبُّه المُستتبِل Récepteur، وقد بَيّن الناقد الفرنسيّ بير ڤولتز Recepteur في دِراسته حول ما هو غريب وشاذ في مضمون العمل أنّ هذه العناصر غريب وشاذ في مضمون العمل أنّ هذه العناصر بغرابتها تلعب دَوْر المُحرِّض في عَمليّة التلقّي.

مُن ناحية أُخرى يُعتبر المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (١٩٥٦-١٨٩٨) أوّل مَن لفَتَ النّظر إلى دَوْر المُتغرّج، واعتبَر المسرح فنّ المُتغرّج، لكنّه لم يَلْهب أبعد من ذلك.

انطلقتِ الدَّراساتِ الحديثة من كُلِّ هذه المفاهيم ورَبطتها بما قَدَّمته نظريّة التواصُل من أفاق جديدة لعَلاقة التلقي، فدرستِ الاستقبال كمَلاقة بين المُتفرَّج والمادّة المسرحيّة، أي العالم المُصوَّر فيها، وبين المُتفرِّج ومَرجع هذه المادّة، أي الواقع، وهذا ما أطلق عليه اسم

### العَلاقة المسرحيّة La relation Théâtrale.

ضِمن هذا المَنظور، دُرستُ آلية الاستِقبال كعمليّة خَلاقة بحد ذاتها لأنها تشمُل التلقي وعمليّة تركيب المَعنى. كذلك طُرِحت العَلاقة ما بين الإنتاج والاستِقبال كعلاقة تأثير متبادَل لها طابع جَدَليّ. فمعِد العمل المسرحيّ (كاتبًا كان أو مُخرِجًا أو أي عُنصر من العاملين في الإنتاج المسرحيّ) يأخذ بعين الاعتبار المُتفرِّج الذي يتوجّه إليه وقُدرته على تركيب المعنى، ويتخير له نوعيّة التأثير المُلائمة، وهذا ما يُسمّى استراتيجيّة العمل. من جهة أخرى فإنّ المُتفرِّج بدوره يستقبِل العَرْض من خلال تكوينه الخاصّ المنافيل العرض من خلال تكوينه الخاصّ النافعال، إدراك، فَهم، تأثير، وذاكرة). أي إنّه يَجِد لنَفْسه مَوقِعًا أو عَلاقة ما تَربطه بالنصّ أو بالعَرْض. وعمليّة التلقي هذه أو تأويل النصّ أو بالعَرْض. وعمليّة التلقي هذه أو تأويل النصّ

# آلِيَّةُ التَّلَقِي:

تَختلِف طبيعة الاستِقبال حَسَب عَلاقة المُتفرِّج بالعَرْض وبالمسرح كَكُلِّ. فذُوق المُتفرِّج وتكوينه المِعْرفيّ ومدى اعتياده على الروامز المسرحيّة، ومعرفته المُسبَقة للنصّ بالقراءة أو من خلال عُروض سابقة، كُلّها عوامل تَلعب دَوْرها في مُستوى ونوعيّة التلقي. كذلك فإنّ عمليّة التلقي والمُتابعة تَتم على المُستوى الانفعاليّ والفكريّ والجسيّ المُستوى الانفعاليّ والفكريّ والجسيّ وهي التي تُحدِّد مُستوى المُتعة وطبيعتها. من ناحية ثانية، هناك عوامل أخرى تَلعب دورها في ناحية ثانية، هناك عوامل أخرى تَلعب دورها في موقع المُتغرِّج منها عوامل ماديّة مِثل الاستقبال لذى المُتغرِّج منها عوامل ماديّة مِثل مؤقع المُتغرِّج في الصالة، ومنها عوامل ذاتية مِثل مَرْجة الإنكار في مِثل دَرْجة الإنكار في النسجة لِما يُقدِّم على الخشبة وغير ذلك. وفي بالنسبة لِما يُقدِّم على الخشبة وغير ذلك. وفي

الواقع فإنّ المُهمّ في عمليّة الاستقبال هو العمل الذي يقوم به المُتفرَّج تُجاه ما يراه، ففي كُلّ عمل مسرحيّ يَربِط المُتفرِّج بين مَرجِعه الخاصّ ومَرجعيّة العمل، وبين العالَم الوهميّ المَعروض عليه وبين واقعه هو.

انظر: التواصُل، التأثير، الإدراك، أُفُق التوقُّم.

# ■ الاستِهلال (برولوغوس) Prologue

من اليونانيَّة Pro-Logos التي تَعني ما يَسبَق الكلام.

في المُسرح اليونانيّ القديم، الاستِهلال هو المُقطع الذي يُسبَق دُخول الجوقة\*، أي أنّه يأتي في البِداية الفعليّة للتراجيديا\*.

يُختلِف الاستهلال عن المُقدِّمة في أنّه لا يُشكُّل مِثْلها وَحدة عُضوية مع الفعل الدراميّ الأساسيّ في المسرحية، وإن كان يَتعلَّق بشكل أو بآخر بموضوع المسرحية وبجوها العام. في مسرحيّات الكاتب اليونانيّ يورييدس Euripide مسرحيّات الكاتب اليونانيّ يورييدس مونولوغ يُعطي المعلومات الضروريّة لفهم مونولوغ يُعطي المعلومات الضروريّة لفهم المسرحيّة ويأتي غالبًا على لسان أحد الآلهة. أما في الكوميديا اللّاتينيّة فكان يأتي على لسان شخصية تُدعى بنَفْس الاسم. في القرون الوسطى صارت هذه الوظيفة الدراميّة تُعطى لمُدير اللّعبة صارت هذه الوظيفة الدراميّة تُعطى لمُدير اللّعبة الخشبة ويُقدِّم الشخصيّات.

بعد ذلك، واعتبارًا من القرن السادس عشر صار الاستهلال افتتاحيّة للمسرحيّة يأخذ أشكالًا ووظائف مُتنوِّعة:

- تَوجُّه \* للجُمهور يُطرَح بلسان المُؤلَّف مَوضوع الحَدَث ويَروي الحِكاية \* كما في مَسرحيَّات

الإيطاليّان أنجيلو روزانتة A. Ruzzante الإيطاليّان أنجيلو روزانتة ١٥٤٢-١٥٠٢) وفيكولو مكياڤيللي N. Machiavelli وفيي مسرحيّات المصريّ يعقوب صنوع (١٨٤٩-١٩١٢).

- إهداء وشُكر للمَلِك أو للشخصية الهامة التي تَرعى الفرقة ، وغالبًا ما يَكتُب الاستهلال صديق للمُؤلِّف، وهذا ما تَجِده في المسرح الاليزابثي حيث كانت الفرق تَخضع لحماية أحد النَّبلاء أو الأمراء.
- عَرْض لرأي المُؤلِّف بالفنّ المسرحيّ بشكل عام أو بالمَسرحيّة التي كتبها كما فعل الفرنسيّ موليير Molière (١٦٧٣-١٦٧٣) في مسرحيّة فرساي، والألمانيّ ولفغانغ غوتة فرساي، والالمانيّ ولفغانغ غوتة فرساي، والالمانيّ ولفغانغ غوتة فرساي، واللمانيّ مارون النقاش (١٨١٧-١٨٥١) في كُلّ مسرحيّاته.

عندما صارت النصوص المسرحية تطبع وتُنشَر، صارت المُقدَّمات التي يَكتبها المُؤلِّفُونَ واحدة من الأشكال التي تَطوَّر إليها الاستهلال كخُطبة حول الفنّ المسرحيّ. والأمثلة على ذلك عديدة نذكر منها مُقدِّمات الكاتبين الفرنسيّين بيير کورنی P. Corneille (۱٦٨٤-١٦٠٦) وجان راسين J. Racine (١٦٩٩-١٦٣٩) لمسرحيّاتهما عندما طُبعت، ومُقدِّمات مسرحيّات الإيرلندي جورج برنار شو J.B. Shaw (۱۹۵۱–۱۹۵۰)، وكُلّ ما كتبه الكاتب الفرنسي جان جينيه J. Genet (۱۹۸۱-۱۹۱۰) تحت عناوین مثل «كيف نُقدِّم هذه المسرحيَّة» أو «رسائل إلى المُخرج، وكُلِّ البِّيانات المسرحيَّة التي كتبها المُؤلِّفُونَ أَمثال اللبنانيِّ عصام محفوظ (١٩٣٩–) والسوري سعدالله ونوس (١٩٤١-) والمصري يوسف إدريس (١٩٢٧-١٩٩١).

بالإضافة إلى ذلك كانت للاستهلال وَظيفة عمليّة تُشبه دَوْر فتع السّتارة في المسرح الشُعاصر، إذ كان في مَضمونه يَحت الجُمهور على الهُدوء ويُنبّه إلى بِداية المسرحيّة، وهو في هذا المنحى عُنصر من عناصر المَسْرحة من هذا المُنطلَق نَلحَظ غياب الاستِهلال في المسرح الطبيعيّ والواقعيّ بسبب رَغبة المُولَفين في جعل المسرح صُورة عن الواقع وتتحقيق الإيهام ، ثم المسرح صُورة عن الواقع وتتحقيق الإيهام ، ثم استُخدِم على شكل تَوجُّه للجُمهور لتحقيق التغريب ولمنع اندماج المُتفرِّج بالعَرْض، التغريب ولمنع اندماج المُتفرِّج بالعَرْض، ودعوته لأن يكون مُراقبًا واعيًا، كما هو الحال ودعوته لأن يكون مُراقبًا واعيًا، كما هو الحال في استهلال مسرحيّة قرجل برجل للكاتب في استهلال مسرحيّة قرجل برجل للكاتب المُعامر المعرف.

في بعض الأحيان، لم يَلجأ المسرحيّون إلى الاستهلال بشكله التقليديّ (خطاب مُوجّه إلى الجُمهور) وإنّما أوردوه في أعمالهم على شكل أغان أو وَضلات غِنائيّة يُعتبّح بها العَرْض كما في المسرح العَرْبيّ، أو على شكل مسرحيّة تصيرة لا عَلاقة لها مُباشرة بالمسرحيّة الأصلية (انظر فواصل)، بل إنّ هناك نوعًا من المسرحيّات الاستهلاليّة تُسمّى باسم رَفْع السّتارة المسرحيّات الاستهلاليّة تُسمّى باسم رَفْع السّتارة وتدعو المُتفرِّجين لتَرْك الضجيج والتهيّؤ للفُرْجة.

يُقابِل البرولوغوس في بداية المسرحية ما يُسمّى الإيبلوغوس أو الختام Epilogue (من اليونانية Epilogos = الختام)، وهو خطاب يأتي في نهاية المسرحية ليُلخُص اللّروس الأخلاقية أو السياسية التي يُمكِن استنباطها من المسرحية، وهو يَتميّز عن الخاتمة في أنّه دون عَلاقة مُضوية مع الفِعل الأساسيّ في المسرحيّة، وإنّما مُضوية مع الفِعل الأساسيّ في المسرحيّة، وإنّما يُساعِد على خُروج المُتفرّج من عالم الخيال إلى

عالَم الواقع في حين يَقوم الاستهلال بالدَّوْر المُعاكِس.

انظر: مُقدُّمة.

### ■ الأشرار

### Mystère

Mystery Play

من اللّاتينيّة Mysterium بمعنى الحقيقة المُخفية أو السّر، وهي في الأصل مَأخوذة من الكلمة اللّاتينيّة Ministerium التي تَعني الشّعَاثر اللينيّة.

والأسرار هي عُروض كانت تُقدَّم في أوروبا اعتبارًا من القرن الرابع عشر وحتى السادم عشر، وتستند إلى مواضيع دينية مأخوذة من الكتاب المُقدَّم أو من حياة القدَّيسين، لكنّ ذلك لا يَمنع من وُجود فواصل مُضحِكة في هذه العُروض، أو غَلَبة الطابَع الهَرْليّ على بعض الشخصيّات فيها.

من أهم المواضيع التي تَتطرّق إليها الأسرار الام المسيح، لذا يُطلَق عليها في كثير من الأحيان أسرار الآلام Passion، وتُختصر إلى عُروض الآلام.

في إنجلترا، لم يُستخدَم اشم الأسرار إلا اعتبارًا من القرن الثامن عشر لأنّ التسمية الشائعة كانت حتّى ذلك التاريخ هي مسرحيّة المُعجزات\* Miracle Play.

Passion ملاً المرحيّات الآلام Spiele المُعادِل البروتستانتي لمُروض الأسرار الكاثوليكيّة في فرنسا وإسبانيا. وقد تَطوّر هذا النوع بعد عام ١٥٢٥ بتأثير من رَجُل الدّين البروتستانتي مارتن لوثر Martin Luther الذي استخدَم الأمثولة في هذه العُروض بمنحّى المعلميّ من خِلال تعليقات مُدير اللّعبة Meneur تعليميّ من خِلال تعليقات مُدير اللّعبة ومن ومن

أشهر عُروض الأسرار الألمانية تلك التي تُقام في مدينة أوير آمرخاو Oberamergau قرب مدينة ميونيخ كُلِّ عشر سنوات مَرَّة، وهو تقليد لا زال ماريًا حتى يومنا هذا.

في إسبانيا هناك نوع خاص من الأسرار لا زال يُقدَّم حتى اليوم واشمه أسرار مدينة إيلش Elche الذي ظهر في قشتالة وتَحوّل إلى الأوتوساكرستال الإسباني.

في فرنسا تُعتبر عُروض الأسرار شكلًا مسرحيًّا مُتطوِّرًا بالمُقارَنة مع الأشكال الأخرى في المسرح الدينيَّ مِثْل الأخلاقبّاتُ والمُعجِزات، وقد أخذت طابَعًا مَدنيًّا هامًّا مع صُعود البورجوازيّة واهتمامها بتقديم هذه المُروض في ساحات المدينة في فترة الأسواق المَوسِميّة لجَذْب الزبائن من المُدُن المُجاوِرة ولتشغيل المَشاغل الجَرَفيّة التي تَملِكها.

ونُصوص عُروض الأسرار لها خُصوصية لأنّ المُمثّلين الجَوّالين Jongleurs كانوا يُولِّفون ويَتداولون فيما بينهم نُصوصًا مكتربة ويُضيفون عليها مقاطع جديدة مِمّا جعل هذه النّصوص تَطول كثيرًا (٢٠٠٠ بيتًا من الشّغر). والواقع أنّ النّصوص لم تكن سوى ذريعة لتقديم العَرْض الذي كان يأخذ طابع الاحتِفال ويَتطلّب مئات المُمثّلين، وإخراجًا فخمًا تكثر فيه الخِدع، وأزياء مُكلِفة لا تُراعي فيها الدُّقة التاريخية. كذلك فإنّ الديكور المُتزامِن Décor simultané في هذه العُروض كان يُمثّل أمكنة مُتباعِدة جغرافيًا لكنّها تتجاور على الخشبة من خلال أجزائه التي تُستى المَنازل Mansions.

تُقدَّم عُروض الأسرار في الهواء الطَّلْق وتستمر عِدَّة أيّام في فَتَرات الأعياد وأحيانًا عِدَّة أسابيع ويَسبقها غالبًا مَوكِب يُشارك فيه كُلِّ المُصَّلِين.

في البداية كان المُمثّلون في عُروض الأسرار من الهُواة يَتمّ اختيارهم من رجال الكنيسة والأعيان ثم تَشكَّلت جمعيّات حِرَفيّة تعاونيّة لتقديم هذه العُروض وأشهرها في فرنسا فرقة أخوان الآلام. فيما بعد صارت الأسرار تُقدَّم في أماكن مُغلَقة مِمّا أزال عنها الطابع الاحتفاليّ الدّينيّ وأعطاها طابعًا دُنيويًّا أذى إلى مَنعها نهائيًّا في فرنسا عام ١٥٤٨.

أنظر: دينيّ (مسرح-) الأوتوساكرمنتال، المُعجِزات.

### ■ الاسكتش Sketch

#### Sketch

كلمة دخلت اللغة الإنجليزيّة حوالي عام ١٩٠٣ وتَعني المُخطَّط، وتُستعمَل اليوم في أغلب اللغات كما هي.

أصل الكلمة من اليونانيّة Skhédios، ومنها الكلمة اللّاتينيّة Schedius التي تَعني رَسمًا بِدائيًا تَقريبيًا يُصوِّر المَعالِم الرئيسيّة فقط لشيء ما، والعمل المُرتَجَل، ومن ثَمّ القصيدة المُرتَجلة.

تُستخدَم هذه الكلمة في مَجال الأدب والفنّ للدّلالة على عمل قصير وخفيف يُعالِج مَوضوعًا ما بشكل سريع، كذلك تُستعمَل في مجال الموسيقي للدّلالة على قطعة قصيرة للبيانو.

في مجال المسرح تُستعمَل كلمة اسكتش للدَّلالة على قطعة مسرحيّة قصيرة ذات طابَع مَزْليِّ يَغلِب عليه طابَع الارتجال\*، وتَحتوي على عدد قليل من الشخصيّات.

أصول الاسكتش المسرحيّ تَكمُن في الفواصل التي كانت تُرافق المُروض المسرحيّة في القرن السادس عشر، ثُمّ استقلّت على شكل مشاهد دراميّة قصيرة في القرن السابع عشر كما في السابيت Saynette في المسرح

الفرنسيّ والإسبانيّ (انظر الفواصل). في بعض الأحيان يُمكِن أن يكون الاسكتش مشهدًا كاملًا يُقتطع من مسرحيّة ويُقدَّم بمُفرَده كما في المَرْحة ويُقدَّم بمُفرَده كما في المَرْحة التحليل، وهو نوع من الاسكتشات انتشر في إنجلترا في مُنتصف القرن السابع عشر حيث كان وسيلة المُمثّلين للتحايُل على قَرار مَنْعِهم من تمثيل مسرحيّات كاملة. أشهر هذه الاسكتشات تمثيل مسرحيّة ما المُعرد من مسرحيّة المُمثد، وطوم وتيتانيا المأخوذ من مسرحيّة الحُلْم ليلة صيف، للإنجليزيّ وليم مسرحيّة الحُلْم ليلة صيف، للإنجليزيّ وليم شكسبير V. Shakespeare (1717-1071).

في يومنا هذا تُستعمَل كلمة اسكتش للدَّلالة على مَشهد قصير دراميّ يُقدَّم بمُفرَده في الإذاعة (انظر دراما إذاعبة)، أو على شكل من أشكال التقطيع مِثْل اللَّوحة والفَضل والمَشهَد ، إلَّا أنَّ الاسكتش أكثر استقلالية وتكامُلًا منها.

يُستخدم الاسكتش كشكل تقطيع في المسرح الذي لا يُعتبد على الحبكة ، أو الذي يَهدِف إلى النقد الاجتماعيّ والتحريض، لأنّه في بُنيته التي تقوم على عَرْض مشاهد سُتالية مُستقاة من الحياة المُعاشة، يَسمح بالتطرُّق إلى القضايا الاجتماعيّة بشكل مُباشر دون اللَّجوء إلى بناء خياليّ يَعتبد على التطرُّر النراميّ التقليديّ، وهذا هو الحال في مسرحيّة اللبناني زياد وهذا هو الحال في مسرحيّة اللبناني زياد الرحباني (١٩٩٦-) الولا فُسحة الأمل التي المسرحيّ الجزائري كاتب ياسين (١٩٩٩- في بيروت. وقد اعتمد أيضًا المسرحيّ الجزائري كاتب ياسين (١٩٩٩- نصرحيّات في المَشاهد الهزايّة التي المسرحيّات المسحوق الذّكاء والمحمد ارفد في مسرحيّات المسحوق الذّكاء والمحمد ارفد

في هذه العُروض التي تَعتبِد الاسكتش كشكل تقطيع، يكون الناظِم في العمل الواحد

هو رُجود نَفْس الشخصية المِحورية مع اختلاف وتباين في المواقف، أو وجود سياق واحد تختلف فيه الشخصيات من مشهد لآخر، وهكذا تُشكِّل مجموعة الاسكتشات المُمستقلَّة نِسبيًّا نَسَقًا مُتكاملًا في العَرْض المسرحيّ، وهذا ما نَجِده في أعمال مسرح الشوك التي ألفها في سورية عمر حاجو وأخرجها وشارك فيها دريد لحام.

نَجِد الاسكتش كنوع من الفِقرات المُستقلَّة أيضًا في القودقيل بمعناها الأمريكي، وفي عُروض عُروض الكاباريه والريقيو، وفي عُروض الشانسونييه (انظر عرض المُنوَّعات).

في العالم العَرَبِيّ يُعَدِّ المصريّ يعقوب صنوع (١٩١٢-١٨٣٩) أوّل من استولد تقاليد الفواصل الفُكاهيّة التي تَحوَّلت إلى ما يُشبِه الاسكتش. فقد كان يُلقي النّكات بصورة مُتتابعة في الاستراحة بين فصول المسرحيّة، ثم تَحوَّلت هذه الفواصل إلى جُزء من البِناء الدراميّ لإقبال الجُمهور عليها.

في العَصر الحديث اشتَهر اللبنانيّان الأخوان عاصي (١٩٨٣-١٩٨٦) ومنصور الرحباني عاصي (١٩٢٣-١٩٨٦) ومنصور الرحباني (١٩٢٥-) في بداية مسيرتهما الفنّية بمجموعة الاسكتشات الإذاعيّة التي قدّماها في الخمسينات مع فيلمون وهبة نذكُر منها «هالة والديب»، «براد الجمعية» إلخ. كما أنّ مسرح الساعة العاشرة في لبنان الذي عمل فيه وسيم طبارة وإيفيت سرسق في الستينات وفواصل والسبعينات اعتمد تقديم أسكتشات وفواصل يَجمعها خَطّ عامّ.

انظر: الفواصل.

• الأَسْلَبَة

Stylization

Stylisation

كلمة مُشتقّة عن كلمة أسلوب Style، ظهرت

واستُخدِمت في مَجال فنّ التصميم Design والتصنيع للدَّلالة على عمليّة البحث عن مادّة وشكل للغَرَض المُصنَّع بحيث يُليّي اتَّجاهات الطَّراز السائد وطَلَبات السُّوق.

دخلت كلمة أسْلَبة في الخطاب النقدي حديثًا واستُعمِلت للدَّلالة على طريقة في تقديم موضوع ما بخُطوطه العريضة ويشكل مُرمَّز وتَجريديّ يَبتعِد عن التفاصيل، مع الاكتفاء ببعض المَلامح المُكوِّنة لبُنية الموضوع (منظر طبيعيّ أو حكاية أو حادثة إلخ).

والأسْلَبة في الفنّ هي تَوجُه نحو التجريد لأنّها لا تُظهر الموضوع كما يتَبدّى بالإدراك المُباشَر، وإنّما تستخلِص منه الخُطوط الأساسية بحيث لا تُمثّله هو، وإنّما المَضمون الذي يُستنتَج من ظاهره، فهي بذلك تُعطي تَصوُّرًا أقرب إلى ذاتية مُبدِعها من الأسلوب الذي يَعتمِد المُحاكاة التصويرية التفصيلية التي تَطمَع إلى نوع من المَوضوعية، وبالتالي فإنّ العمل المُؤسَلَب يَعطلب تفسيرًا خاصًا من المُتلقى.

والأسلبة نَزْعة موجودة بشكل أو بالخروف كُلِّ الحضارات وفي كُلِّ الأزمنة (الحُروف الأبجدية والأرقام والرُّموز هي نوع من الأسلبة) ويتَحكَّم في وُجودها شكل التعبير المُعتَمد في حضارة ما (المنحوتات الخشبية في حَضارة القايكنغ)، أو المُعتقدات السائدة (في الفنّ الإسلاميّ الأسلبة هي وَسيلة للابتِعاد عن تصوير المَخلوقات الحيّة بشكل يُماثِل الصُّورة التي المخلوقات الحيّة بشكل يُماثِل الصُّورة التي المَخلوقات عليها) أو النِجيار الجَماليّ الواعي (المَدرمة التكعيبيّة في الفنّ الغربيّ في بداية القرن العشرين).

والأشلَبة في المسرح هي ابتعاد عن المُحاكاة التصويريّة للواقع والاكتفاء بتقديم عَلامات تَدلّ على هذا الواقع أو تَرجع إليه. لكنّه من الممكن

القول إنّه حتى في العرض المسرحيّ الذي يسعى إلى تصوير الواقع تصويرًا دقيقًا (انظر الواقعيّة والمسرح، الطبيعيّة والمسرح) هناك نوع من الأسلبّة في طريقة هذا التصوير لوُجود الأعراف المسرحيّة التي تتحكّم في العَرْض المسرحيّ. أي إنّ المسرح قد لجأ عبر تاريخه إلى الأسلبة بشكل أو بآخر وأبرزها جُزئيًّا أو كُليًّا في العناصر التي تُكوّنه، وأحيانًا كانت هذه الأسلبة العناصر التي تُكوّنه، وأحيانًا كانت هذه الأسلبة وسيلته الوحيدة لتصوير الواقع (انظر المسرح الشرقيّ).

# الأَسْلَبَةُ والشَّرْطِيَّةِ:

تُعتبر الأسْلَبة، كما الشرطيّة ودة فعل على الواقعيّة في الفنّ، لكنّ مفهوم الأسلَبة الذي كان مَوجودًا دائمًا في الفنّ والمسرح يَظلّ أشمل من مفهوم الشرطيّة الذي ظهر في ظرف مُحدَّد في روسيا في بدايات القرن مع مبدأ المُرْف المراعي La Convention consciente. والتعريف الذي يُعطيه الروسيّ فسيڤولود مييرخولد الذي يُعطيه الروسيّ فسيڤولود مييرخولد يقربّب النه يُقرب على المسلَبة يُقرب بين المَفهومَيْن حين يقول: «ما أقصده بكلمة أسلَبة ليس إعادة تصوير أسلوب عصر ما أو أستخراج الخُلاصة الداخليّة لعصر أو لحَدَث ما وإنّما تشكيل بُنيته وجوهوه، أي استخراج الخُلاصة الداخليّة لعصر أو لحَدَث ما، وإعادة تشكيل صِفاته المُخبَّاة بمُساعدة كُلّ الوسائل التعبيريّة. وأنا أربط بذلك بين فكرة المُوس والتعميم والرَّمْزة.

يُمكِن تحقيق الأسْلَبة في كُلّ مُكوِّنات المسرحيّة، أي على مُستوى التكوين الدراميّ في النصّ وعلى مُستوى العَرْض:

- الحِكاية والحَبْكة في المسرح هما بطبيعتهما عرض لجُزء من الواقع يُوحي بالكُلّ، وليس الواقع بأكمله. لكن عندما يصير هذا التقديم

للجُزء بَدَلًا من الكُلّ أسلوبًا مقصودًا كما هو المحال في استخدام الأمثولة ، فإنّه يسمح بالانتقال من الخاص إلى العام، وهذا ما نجده على سبيل الميثال في المسرح الملحمي ومسرح الحياة اليومية . من جهة أخرى فإنّ المخطاب المسرحيّ بكل أشكاله مثل المونولوغ والحديث الجانبي هو نوع من الأسلبة لأنّه خطاب لا يتحتيل التكرار والإطالة ولذلك يَحذِف كُلّ التفاصيل التي تملأ الحديث في الحياة العادية.

- على مُستوى الْعَرْضِ أو تصوير الواقع على الخشبة، يمكن اللَّجوء إلى الأسلَبة في كافة مُكوِّنات العَرْضِ المسرحيّ: فالحَرَكة المَبتورة أو المُضخَّمة والتي لا تَتطابق مع الحَرَكة في الحياة اليوميّة هي حركة مُوسلَبة، والديكور عندما يبتعد عن تصوير التفاصيل ويَتكوّن من بعض الأغراض المُوحية (الصُّحون توحي بغُرفة طعام)، أو عندما يغيب تمامًا ويُعوَّض عنه بالحَركات التي تَدلّ عليه (حركة الأكل تُوحي بوجود الصَّحن) يكون ديكورًا مُؤسلَبًا ويأخذ بُعْدًا دَلاليًّا. كذلك فإن الماكياج والزِّيّ المسرحيّ والقِناع يمكن المتكون عناصر مُؤسلَبة لها دَلالتها بالإضافة إلى وظيفتها الإخباريّة (التاج وَحده يكفي للدَّلالة على المَلكيّة).

والواقع أنّ هناك أنواعًا من المسارح تقوم على الأسلبة في كُلّ مُكوناتها منها كُلّ أشكال المسرح الشرقي مثل أوبرا بكين ومسرح النو والكابوكي حيث تدلّ ألوان الماكباج مَثلًا على السنّ والجنس والانتماء الاجتماعي، وحيث يكون استخدام الغرض المسرحي مُرمَّزًا بشكل كبير (السَّوْط في يد المُمثّل يَدلّ على وجود عَربة في المسرح الصِّيني). كذلك الأمر في الكوميديا

ديللارته حيث يكون أسلوب الأداء المُبالَغ به وحركات اللازي والأقنعة والأعراف التي تُحيط بالشخصيّات التَّمَطيّة نوعًا من الأسلَبة. كذلك فإنّ استخدام الدَّمى في بعض العُروض بديلًا عن المُمثّلين هو نوع من الأسْلَبة.

تَخْلُق الأسْلَبة في مُكوِّنات العَرْض مَسافة تَباعُد بين المُتلقّي والموضوع الذي يراه وتَتطلّب منه جَهدًا ذِهنيًّا مُعيِّنًا، ولذَّلك تُعتبَر اليوم من عناصر المُسرحة " وتحقيق التغريب". واللَّجوء إليها في المسرح الحديث هو خِيارٌ واع يَتخطّى البَحْث الجماليّ إلى الرُّغْبة في كسر الإيهام والابتعاد عن الواقعيّة، خاصّة عندما تّقوم الأسْلَبة على استخدام نَماذج مُستقاة من أعراف مسرحيَّة وروامز\* مُحدَّدة بحيث تَرجِع إلى جَماليَّة ا مُعيَّنة أو لشكل مسرحيّ مُحدَّد، وهذا ما نَجِده بشكل واضع في عُروض المُخرجة الفرنسيّة أريان منوشكين A. Mnouchkine (-۱۹۳۹) والمُخرِج التونسي محمد إدريس (١٩٤٤-) حيث بأخذ العرض طابعه المؤسلب من الإرجاعات العديدة إلى المسرح الشرقيّ عبر الروامز الحركيّة واللُّونيَّة .

استخدم المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت استعار (١٩٥٦-١٨٩٨) الأسلَبة التي استعار بعض عناصرها من المسرح الشرقيّ فكانت إحدى الوسائل التي لجأ إليها لخَلْق التغريب بشكل كبير في مسرحه، والأسلَبة في مسرح بريشت لا تتحقّق فقط على مُستوى أداء المُمثّل أو إخراج العَرْض، وإنّما تَدخل في صُلَب الموضوع المَطروح في المسرحيّة؛ ذلك أنّ بريشت عَمَد إلى خلق جَدَليّة بين الواقعيّة والرَّمْز من خلال تقديم أجزاء من الواقع لها دَلالة عالية تسمح من خلال أسلَبتها بالانتقال من الخاصّ الى التصوّر العامّ، وربط هذا الاستخدام بالبُعْد

الاجتماعيّ الذي يُحيط بالموضوع (انظر الغستوس).

انظر: الشُّرطيَّة، المُحاكاة وتَصوير الواقع.

# Fair-ground theatre (- الأسواق (مَسْرَح -) Théâtre forain

تَسمية تُطلَق على عُروض وأشكال فُرْجة\* كانت تُقدَّم على هامش الأسواق التجاريّة وخِلال الأعياد الدينيّة منذ القِدَم وفي كُلّ الحضارات.

تُعتبَر عُروض مسرح الأسواق سن أشكال المسرح الشعبيّ لأنّها تَجذِب جُمهورًا مُتنوَّعًا. كذلك تَقترب كثيرًا من مفهوم مسرح الشارع لأنّها مسرح الخشبة المُرتَجلة والهواء الطّلْق، ولأنّ العَرْض فيها هو الأساس وليس النصّ.

تُصنَّف ضِمن مسرح الأسواق أشكال فُرجة مُتنوِّعة مِثْل عُروض المُهرِّجين والبَهْلوانات ومُروَّضي الحيوانات والسَّحَرة والمُشعوذِين والمُوسيقيّين وعارضي الظّواهر العَجيبة، كما تَشمُل عُروض الدُّمي والإيماء وألعاب الخِقَة ورَقَصات الغَبَر وغيرها مِمّا كان يَتِمّ عَرْضه في أسواق شهيرة مَوسميّة مِثْل سوق سان جرمان في فرنسا، وسوق ماي فير وبارتولومي في إنجلترا، وسوق دانزيغ في بولونيا، وسوق نيجني وشجوراك في روسيا.

ما تزال بعض أشكال الفُرْجة هذه تُقدَّم اليوم في بلدان العالَم على هامش المَعارض التجاريّة ومعارض الكُتُب والمِهْرجانات المسرحيّة والفَيّة وفي الحدائق العامّة ومَحطّات المترو وماحات المُدُن، وهي تَلقى تشجيعًا من بلديّات المُدُن الكُبرى لأنّها تُضفي حيريّة على الحياة اليوميّة. كما أنّ بعض هذه الأشكال ترتبط بمُناسبات مُعيّنة مِثل الأعياد الدينيّة في أوروبا ومواسِم الأعياد الذراعيّة وأسواق الماشية في أمريكا.

كذلك عُرِفت هذه الظاهرة في العالم العَربي منذ الجاهلية حيث كان المُحبِّظ والرَّاوي والقوّال والمدّاح يُقدِّمون عُروضهم في الأسواق التجارية مِثْل سوق عُكاظ. وقد استمرّت الظاهرة في كُلّ المُدُن العربية على مدى التاريخ، واشتهرت في هذا المجال أسواق الرَّبُوة في دمشق في القرن الثاني عشر حيث كان القرّالون ومُروِّضو القِردَة والمُشخِصون والشُّعراء الشعبيّون يُقدِّمون عُروضهم في الهواء الطَّلْق، وساحة الفنا في عُروضهم في الهواء الطَّلْق، وساحة الفنا في مراكش في المغرب حيث ما زال المَدّاحون والسَّحرة ومُروِّضو الأفاعي يُقدِّمون عُروضهم للناس حتى يومنا هذا.

ومُمثّلو عُروض الأسواق كانوا غالبًا مُمثّلين جوّالين Jongleurs يَجتمعون بشكل مُؤقَّت في فِرَق أو يَنتمون إلى عائلة واحدة بسبب اضطرارهم للسَّفَر المُستمرّ، ومن أشهرهم عائلة راڤيل في فرنسا وعائلة بلاسيد في إنجلترا وأكثر العائلات الغَجَريّة.

أفرزت عُروض الأسواق الكثبر من الأشكال المسرحية التي تقوم على الارتجال والحركة والإيماء والفناء، ويشكل الإضحاك فيها عُنصرًا هامًّا مِثْل الكوميديا ديللارته مثل والعُروض التي تَتكوّن من فِقْرات مُتنوَّعة مِثْل القودثيل والميوزيك هول كما أغنت هذه العُروض المسرح بأشكال جديدة مثل عُروض مسرح البولقار في بداياته والأويرا التهريجية كما قدَّمت للسيرك والباليه أفضل المُؤدِّين كما الذين تَحوّلوا إلى نُجوم.

لم تُوثَق هذه الفُروض لأنّها لم تَستنِد إلى نُصوص مكتوبة لذلك غاب أكثرها أو تَمّ تغييبها، بل ومُنِعت في كثير من الأحيان لأنّها اعتبرت صيغة مُعاكسة للمسرح الرسميّ ولا تخضع لمعايير المسرح الجماليّة التقليديّة. لكنّ

ممثلي مسرح الأسواق استطاعوا أن يَتجاوزوا أو يَتحاوزوا أو يَتحايلوا على قوانين المَنْع التي طالت كل الأشكال الشعبيّة مِمّا أدّى إلى استمرارها رغم ذلك.

مع تطور السينما انتقل بعض ممثلي الأسواق الى العمل فيها وساهموا في نجاح السينما الاستعراضية، ولهذا السبب ظهر نوع مينمائي يُعرَف باشم سينما الأسواق Ginema forain يُعرَف باشم سينما الأسواق جورج ميلييس وأشهر من أخرج له الفرنسيّ جورج ميلييس المسرح الاستعراضيّ قبل السينما. بالإضافة إلى ذلك فإنّ الأفلام التي تناولت عُروض السيرك وحياة الغَجَر كانت تصويرًا حيًّا لفِقرات عُروض الأسواق وفِرَقها. ونَجِد الظاهرة نَفُسها في بدايات السينما الوصريّة الاستعراضيّة وخاصة الأفلام التي صَوِّرت حياة الفِرَق الجوّالة ومُعاناة أفرادها.

انظر: مَسرح الشّارع، أشكال الفُرْجة.

### أشكال الفُرْجَة

# Spectacles Spectacles

في اللغة العربية الفُرْجة بالمعنى العام هي النخلوص من الشُّلة والهمّ. وهناك أيضًا معنى يقترب كثيرًا من العَرْض المسرحيّ تَدلّ عليه الكلمة المُولَّدة سريانية الأصل فُرْجة، وهي اسم لما يُتفرَّج عليه من الغرائب سُمَّيت كذلك لأنّ من شأنها تفريج الهُموم، ومنها فعل فَرّجه على شيء غريب لم يَرَه من قَبْل أي أراه إيّاه.

أمّا كلمة Spectacle فتولّلت من الفعل اللّاتينيّ Spectacle بمعنى نَظَر وشاهد، أي إنّها مُرتبِطة بما هو مَرثيّ، وفي هذا استبعاد لمفهوم النصّ المسرحيّ كأساس للمرض. في الخطاب النقديّ الحديث استُخدِمت صِفة المَشهديّ

Spectaculaire كاشم، وصارت تَدلُ على الْفُرْجَة Le Spectaculaire بشكل عامّ.

تَزامن التطوُّر في النظرة إلى الفُرْجة مع المُحاولات المُتعدِّدة التي جرت مُنذ بدايات هذا القرن لاستقراء وإحياء أشكال عُروض من الماضى ومن الحضارات المُختلِفة. كما تَبلوَر كنتيجة لتطوُّر العُلوم مِثْل الأنتروبولوجيا" والسوسيولوجيا والسميولوجيا الني تَهتم بالعَرْض المسرحي والعَرْض ككُلّ، وبدراسة الظواهر الاحتفاليَّةُ التي سبقت ظُهور المسرِّح في المُجتمَعات القديمة. يُغطّي مفهوم أشكال الفُرُجة في يومنا هذا العُروض التي تَقوم على استقطاب مُتفرِّجين وعلى وجود حَيْزين هما حيَّز اللَّهِب Aire de jeu وحَيِّز المُتفرِّجين. من هذا المُنطلَق تندرج تحت تسمية أشكال الفرجة أنواع عديدة من العُروض منها السيرك والألعاب الرياضية وعُروض التزلُّج على الجليد وعُروض افتتاح الألعاب الأولمبيّة وكُلّ أنواع العُروض الأدائيّة" وبعض مراحل الاحتفالات مئل الاستعراض العسكريّ في الأعياد الوطنيّة إلخ. كما تُندرج في نَفْس الإطار أغلب الأشكال التي كانت في الماضى شكل تعبير جماعيّ تُحوّل فيما بعد إلى فُرْجة مِثْل الكرنقال وبعض الطقوس والمُمارسات المُنبِيْقة عن التقاليد الاجتماعيّة التي يَشهدها مُتفرِّجون مِثْل الزَّفّة في الأعراس ومرور المَحيل في موكب الحجّ ولَعِب السيف والتُّرْس في المولد النَّبويّ وغيرها، مع التأكيد على أنَّ الطُّلقوس والألعاب التي تَتُمَّ دون وُجود متفرّجين وتحتوي على مُشاركين فقط ليست أشكال فُرْجة ولا تصير كذلك إلَّا حين تصبح مَشهدًا يَحتوي على حَيّزين (حَيّز الفُرْجة وحَيَّر المُتغرِّجين).

من هذا المُنطلَق نَجِد في البلاد العربيّة عددًا

كبيرًا من أشكال الفُرْجة والأشكال أو الظواهر شبه المسرحية Formes parathéâtrales التي تُشكِّل التُراث الشعبي في منطقة لم تَعرف المسرح بمعناه الغربيّ. من هذه الأشكال نَذكُر الحكواتيّ والقرّاداتي وحَلقات الزَّجَل ومسرح السامر والحلقة وعرض البساط وتمثيلية سلطان الطُلبة وحلقات الذكر والمولوية وحلقات الزار حين تصير فُرْجة وغيرها.

ثار الجَدُل في البلاد العربيّة حول إمكانيّة اعتبار أشكال الفُرْجة هذه عناصر مُولِّدة للمسرح أو مَسرحًا بالفعل. وقد ظهرت دراسات نظرية منها ما يُؤكِّد هذه الفِكرة (على الراعي، على عقلة عرسان، عبد الكريم برشيد، يوسف إدريس، توفيق الحكيم، سعدالله ونوس)، ومنها ما يَرفضها تمامًا. كما بَرزت محاولات مسرحيّة لاستثمار هذه الأشكال في محاولة لتنضير المسرح العربيّ وإعطائه هُوِّيّة مُحليّة من خِلال اللجوء إلى مواضيع وشخصيّات مُستقاة من التُّراث مِثْل المُهرِّج \* والحَكواتي وسُلطان الطلبة والفرفور والمَدّاح، وإلى علاقات فُرجة تقليديّة تراثيّة مِثْل المقهى والسامر والحلقة وخيال الظُّلَّ\* والأراغوز\*. والواقع أنَّ هذه الظواهر لا تحتوي على عناصر المسرح بشكله المُتكامِل، وهي وسائل تَعبير وأُطُر ومضامين كانت موجودة في مكان وزمان مُحدَّدين، ويالتالي فإنَّ استثمارها في المسرح العربي كان فَعَالًا حين انطلق من وعي لهذه المُعطيات على صعيد الشكل والمُضمون وليس كإطار شَكْلانيّ فقط.

أنظر: الاحتفال، السامر، خيال الظُّلِّ.

theatralical forms الأشكال المَسْرَحِيّة Les formes théâtrales

كَلِمَة شكل Forme مأخوذة من اللّاتينية ـ

Forma أي القالَب. وتَعبير الأشكال المسرحيّة لا يُقصَد به هنا حَصْرًا الشكل مُقابِل المَضمون.

غَرَف تاريخ النقد المسرحيّ مُحاولات دائمة لتصنيف المادة المسرحية على ضوء المعايير المَعروفة تاريخيًّا للتَّمييز بين الأجناس والأنواع التي تخضع لقواعد واضحة وتحيل سمات مُحدَّدة منذ أرسطو ومُرورًا بالكلاسيكيَّة \* في القرنين السابع عشر والثامن عشر وحتى نيهاية القرن التاسع عشر. فبالإضافة إلى تصنيف المسرح إلى الأنواع\* المسرحيّة بِناء على القواعد التي طرحتها كُتُب فنّ الشِّعْر ، ظهرتُ تصنيفات أحدث بناء على التيارات الجمالية (مسرح كلاسيكتي، رومانسيّ، رمزيّ إلخ)، أو على الموقع الجُغرافيّ (مسرح شرقيّ\*، مسرح غربيّ ، مسرح عربيّ إلخ) أو بناء على الصُّبغة أو الطابَع أو اللَّون الجماليِّ الذي يُوحى به في المضمون (مأساوي من مضجك ). لكن ظهور التصنيف إلى أشكال مسرحية كان أقل صرامة وأكثر تَنوُّعًا من التصنيف إلى أنواع ومَدارس، وهو يُستخدَم حاليًّا بالإضافة إلى التصنيفات السابقة.

ينطلق تصنيف الأشكال من توصيف ما للمادة المسرحية يسمح بالإحاطة باتبجاهات وحالات مسرحية مُتنوَّعة ومتباينة. فهو يَتوقّف عند الظاهرة أو الظواهر التي تُشكِّل تيّارًا مثل مسرح الحياة اليوميّة" أو المسرح الحميميّ"، أو تلك التي تُحدِّد لنَفْسها مَدفًا ما مثل المسرح التحريضيّ"، أو تلك التي تَتبنّى أسلوبًا مُعينًا مثل المسرح الفقير"، أو التي كرَّست أشكال عُروض المسرح الفيائيّ أو التي كرَّست أشكال عُروض العُروض الأدائية" أو التي كرَّست ألمسرح الفِنائيّ" أو العُروض الأدائية" على شكل الكتابة المسرحيّة (دراميّ/ بناء على شكل الكتابة المسرحيّة (دراميّ/ ملحميّ")، أو بِناء على الهدف المُراد من

العمليّة المسرحيّة (مسرح احتفاليّ/طقسيّ، مسرح تَحريضيّ، مسرح تعليميّ).

ظهر هذا الاتجاه مع تَطور المسرح اعتبارًا من القرن التاسع عشر وبروز أشكال مسرحية منتوَّعة وجديدة لا تدخل ضمن قوالب أو أطر مُحدِّدة، مِمّا استدعى تطوير النظرة إلى هذه الاشكال ومُحاولة إفساح مكان لها في الخطاب النقديّ المسرحيّ. كما ترافق بالتساؤلات الجديدة التي طُرِحت حول ماهية المسرح (أنظر سوسيولوجيا المسرح، الانتروبولوجيا والمسرح). وقد سمحتُ هذه النظرة الجديدة بطرح تساؤلات جَذريّة حول جَدوى عمليّة بطرح تساؤلات جَذريّة حول جَدوى عمليّة تصنيف المسرح ككُلّ لأنها تبقى دائمًا مُحاولة غير كاملة ومُصطنعة وتَخرُج عن نطاق المُمارَسة الفعليّة، حتى لو قام الكاتب والمُخرِج بتحديد نوعيّة المسرحية التي يَكتُبها أو يُقدِّمها.

لا يَعْترِض هذا التصنيف الجديد مَعاير ثابتة ودقيقة كما هو الحال بالنسبة للأنواع، سيّما وأنّ الحدود بين الأنواع والأشكال صارت هَشّة للرجة يَصعُب معها التمييز بين مُكوِّناتها فالتراجيديا مَثَلًا هي نوع مسرحيّ مُحدَّد المعالِم، لكتها أيضًا شكل من أشكال المسرح بالمُقابِل فإنّ بالمنظور الحديث والأوسع. بالمُقابِل فإنّ الكوميليا ديللارته هي نوع له خصوصيته وقواعده، لكنّه أهمل كشكل شَعبيّ ولم تُحدَّد أبعاده جَماليًا إلّا في فترة لاحقة، ولذلك لم يُعسنَف كنوع وصار يُشار إليه اليوم تارة على أنّه نوع وتارة على أنّه شكل مسرحيّ. وهذا هو نوع وتارة على أنّه شكل مسرحيّ. وهذا هو حال كُلّ ما أفرزته التيّارات التجريبيّة أعتبارًا من نهاية القرن التاسع عشر، وغالبيّة عُروض المسرح الشعبيّ ، وكُلّ ما لا يَتحدَّد بقوالب جامدة.

جبير بالذِّكر أنَّ التصنيف إلى أشكال سَمَع

بالرَّبط بين أعمال مسرحية لها نَفْس البُنية (انظر البُنيوية والمسرح) وإن كانت مُتباعِدة زمانيًا ومكانيًا مِثْل عُروض الأسرار في القرون الوسطى والمسرحيّات التاريخيّة التي كتبها الإنجليزيّ وليم شكسبير Shakespeare (١٦١٦-١٥٦٤)، ومسرحيّات الألمانيّ برتولت بريشت المحامريّات الألمانيّ برتولت بريشت المحامريّات الألمانيّ برتولت مفتوحة على أفّق مُعين تاريخيّ أو دينيّ أو أخلاقيّ (انظر شكل مَفتوح/ شكل مُغلَق).

انظر: الأنواع المسرحيّة، عِلْم الجَمال والمسرح، شكل مُفتوح/شكل مُغلّق.

# الإضّاءة الإضّاءة

#### **Eclairage**

الإضاءة هي أحد العناصر التقنية في تنفيذ العَرْض المسرحيّ إلى جانب المُؤثّرات السمعية "، وكانت وظيفتها الأساسيّة هي إنارة المسرح ثم تَطوّرت عَبْر الزمن فصارت تُستخدَم بمنحى دَراميّ ودَلاليّ.

في المسرح اليونانيّ والرومانيّ وفي كُلّ المسارح التي كانت تُقدَّم في الهواء الطّلْق وفي وَضَح النهار (مسرح القرون الوسطى والمسرح الإليزابيّ والإسبانيّ في العصر الذهبيّ)، لم تكن هناك حاجة لاستخدام الإضاءة المُصطّنعة إلّا لِخَلق الإحساس بحُلول الظلام في الحَدَث، ولتحقيق ذلك كانت تُستخلّم الفوانيس والمصابيح كنوع من الأكسسوار للدّلالة على والمصابيح كنوع من الأكسسوار للدّلالة على عُلول الليل. كذلك فإنّ بعض عُروض المسرح الدّينيّ حين كانت تَتم في الكنائس استُخدِمت الإضاءة للإيحاء بجَوِّ مُعينًن.

من الأسباب التي استدعت اللَّجوء إلى الإضاءة اعتبارًا من القرن السادم عشر التحوُّل إلى تقديم العُروض في الأماكن المُغلَّقة وفي

قَتَرات المساء، والاهتمام بتحقيق الإيهام من خلال قواعد المنظور في الديكور وما استتبعه على صعيد الإنارة، والتوجّه نحو استخدام الحِيل المبهرة في المسرح ومن ضمنها تأثيرات الضوء الإضاءة الفعليّة أو المرسومة (تأثيرات الضوء والظّل في اللّوحة الخلفيّة المرسومة بطريقة خداع البَصَر Trompe l'œil. في البداية كانت خداع البَصَر أربيّات مُجهّزة بشُموع تُعلَّق في الطاليا وفرنسا (ثُريّات مُجهّزة بشُموع تُعلَّق في أيطاليا وفرنسا (ثُريّات مُجهّزة بشُموع تُعلَّق في منتصف صالة العرض وتُضيء الصالة والخشبة منتصف صالة العرض وتُضيء الصالة والخشبة العرض المسرحيّ كُلّ نصف ساعة مِمّا أثَّر على شكل الكتابة وكان أحد أسباب ظهور التقطيع الى فصول.

جَدير بالذُكُر أنّ الإمكانيّات المَحدودة للإضاءة في تلك الفترة لم تَمنع من التفكير باستِخدام هذا العُنصر بمنحى دراميّ ضِمن التوجُه الذي بدأ يَتبلور نحو اعتبار العالم المُصوَّر على الخَشبة نموذجًا مُصغَّرًا عن العالم الخارجيّ، ومع بِداية البحث عن العناصر التي يُمكِن أن تُضفي مِصداقيّة على الحَدَث وتُحقَّق مُشابهة الحقيقة \*. من الوسائل التي اتَّبِعت لتحقيق ذلك:

- تَغطية النَّوافذ الواسعة وإطفاء بعض الشُّموع على الخشبة لخُلْق الإحساس بُحلول الليل.

- استخدام إضاءة مُلوَّنة بتجهيز المَشاعل بمرايا عاكسة، ووَضْعها ضِمن أوعِية زُجاجية فيها سوائل مُلوَّنة كما يُستذَلُ من بحث الإيطالي سباستيانو سيرليو S. Serlio حَول الإضاءة في «الكتاب الثاني في العمارة» (١٥٤٥).

- إنارة الخشبة بشكل قوي في التراجيديا"، ثم يَتِم إنقاص الإضاءة تدريجيًا بإطفاء الشُّموع على الخشبة وذلك مع بداية الحَدَث المأماويّ

كما يُستَدلُ من كتاب اجواريّات حول تجهيزات الخشبة (١٥٦٥) للإيطاليّ ليونة إيبريو دي سومي Leone Ebreo di Somi.

في القرن السابع عشر في إنجلترا، بَرَز اسم الإنجليزيّ انيغو جونز Inigo Jones (١٩٧٣) الذي استفاد من التقنيّات الإيطاليّة في تنفيذ عُروض الأقنِعة حيث استخدَم الكثير من الأضواء المُلوَّنة التي أطلَق عليها اسم زُجاج المُجوهرات، والإضاءة الجانبيّة التي تُعطي لمعانًا وانعكاسات تَفوق الإضاءة الخلفيّة أو المُسلَّطة من مُقدِّمة الخشبة.

في القرن الثامن عشر انتقدت الإضاءة المُتبعة في المسرح على أنها مُزعِجة وغير كافية، وتبعّت المُطالبة بحَدُف إضاءة مُقدِّمة الخشبة Feu وتبعد وتشرّه تعابير وجه المُمثلّ. وقد اهتمّ العالِم الفرنسيّ الاقوازييه Lavoisier في تلك الفترة بمشاكل الإضاءة في المسرح واقترح إخفاء منابع النّور في أعلى نُقطة في المسرح وتسليط الضوء على المكان المطلوب في الخشبة من خلال عاكسات، كما اقترح استِخدام غازات مُلوَّنة لتحقيق إضاءة مُلوَّنة.

في القرن التاسع عشر تَعامل الألمانيّ ريتشارد قاغنر R. Wagner (١٨٨٣-١٨١٣) مع الإضاءة كعُنصر يُبِرز طِباع الشخصيّات من خِلال مُرافقة ظُهور كُلِّ شخصيّة من الشخصيّات بلَوْن إضاءة يَنسجِم مع طِباعها (الإضاءة الحمراء مع الشخصيّة الشرّيرة والإضاءة الزرقاء مع الشخصيّة البريثة)، كما أنّه فَرض العتمة في صالة المُتفرِّجين للمرَّة الأولى في تاريخ المسرح الغربيّ، وذلك في العُروض التي قَدَّمها في مسرح دار الاحتفالات في بايروت. وقد حقّق مسرح دار الاحتفالات في بايروت. وقد حقّق قاغنر ذلك من أجل إلغاء شُعور المُتغرِّج بعالَم

الواقع ومُساعدته على الدُّخول بشكل كامل في عالَم الإيهام\*. جدير بالذُّكر أنَّ الإيطاليِّ انجيلو إينغينييري A. Ingegneri كان أوّل من دعا إلى إلغاء الإضاءة في الصالة منذ عام ١٥٩٨، لكنَّ ذلك لم يَتحقِّق إلا بعد عِدّة قُرون بسبب رَغْبة المُتغرِّجين في رؤية بعضهم بعضًا.

من الذين ساروا في نَفْس منحى قاغنر السويسريّ أدولف آبيا A Appia (١٨٦٢- ١٩٢٨) الذي اعتبر الإضاءة من الوسائل التي تُعطي للمكان والمُمثّل قيمة تشكيليّة كبيرة، فأفرَغَ الخشبة من الأكسسوار وجعل الإضاءة بديلًا عن الديكور. وقد صاغ آبيا أفكاره هذه في كتاب الخراج الدراما الثاغنيرية، (١٨٩٥).

وواقع الأمر أنّ الإضاءة تَطوّرت تِقنيًّا بشكل سريع منذ بداية القرن التاسع عشر، فقد تَمّ اللَّجوء إلى استخدام المصابيح الزيتيّة، ثم استُبدِلت بمصابيح الغاز التي يَيْمَ التحكُّم بها من لوحة موجودة على يَمين المسرح ثُمَّ في المُقدِّمة تحت عُلْبة المُلقِّن ". واستُخدِمت كذلك مصابيح تُطلِق حُزْمة من الضوء وتَسمَح بمُتابعة حركات المُمثِّلين. ويُمكِن اعتبار ذلك بداية استخدام مُسلِّطات الضوء (البروجكتورات) في المسرح. أمَّا الإضاءة الكهربائيَّة فقد استُخدِمت للمرَّة الأولى في أوبرا باريس عام ١٨٤٩ ثُمَّ في مسرح كاليغورنيا في سان فرانسيسكو بأمريكا عام ١٨٧٩ وشاع استخدامها في السنين اللّاحقة في بقية مسارح أوروبا وفي العالم العَرَبيّ حيث كان مسرح المصري إسكندر فرح أوّل مسرح أنير بالكهرباء عام ١٨٩٩ وجُهِّز بكافة المُعَدّات التقنيّة. وقد كان لاختراع الكهرباء تأثيرًا جذريًّا في تدعيم الدُّور الدراميّ للإضاءة.

في يومنا هذا تَشْهَدُ الإضاءة تَطوُرًا هائلًا مع تَطوُّر التجهيزات التقنيّة، إذ صار هناك استخدام

مُكنَّف لتجهيزات الإضاءة الثابتة ومُسلَّطات الضوء المُوجَّهة، واستُخدِمت مُنَقِّبات الضوء (فلتر Filtre) وأشعة الليزر للتوصُّل إلى مُؤثِّرات بَصَريّة عالية الجودة كالإيحاء من خلال مُؤثِّرات الإضاءة وحدها بالإبحار ضِمن مَوْج البحر وبالتحليق داخل الغيوم، وكالإيحاء بجوِّ النهار الطبيعيّ تمامًا؛ كما أنّ لوحات التحكُّم الإلكترونيّة سَهَّلت عَمَل هندسة الإضاءة وتنفيذها وجَعَلت منها اختصاصًا جديدًا ووظيفة تِقنيّة يضطّلع بها مُدير الإضاءة الذي يَعمل إلى جانب المُخرج والسينوغراف معًا.

مع هذا التطوُّر في التَّمنيَّات صارت الإضاءة تُستَخدُّم بشكل أساسيّ لتشكيل البُعْد السينوغرافي للمكان، فهي من العناصر التي يُمكِن أن تُحدُّد حَيِّزِ اللَّهِبِ Aire de jeu بالنسبة للمُتفرَّجين، وتُحدُّد العَلاقة بين الخشبة والصالة\*، وتَخلُق أمكنة مُتزامِنة على الخشبة ومُستويات مكانيّة مُختلِفة، كما تَسمح بتغيير الديكور في العَثْمة. كذلك تُلعب دَوْرًا هَامًا في تَحديد زمان الحَدَث (ليل/نهار، جَوّ الفصول الأربعة، ضوء الشمس أو القمر) وإيقاعه (إبراز تَواتُر مراحل الحَدَث أو التركيز على لَحَظاتِ مُعيَّنة أو واقعة ما) وتحديد مَفاصِله الأساسيّة (تقطيع الحَدَث بتعاقُب الضوء والظُّلمة بَدَلًا من إسدال السِّتارة"). كذلك تُساهِم الإضاءة في خَلْق الإحساس بجوٍّ مُعيَّن (رُغب، هُدوء، تَرقُّب إلخ)، وبالطابَع الجَماليّ حار/بارد)، وفي إبراز الأداء" وتعابير وَجه المُمثِّل والحَرَكة \* على الخشبة. من جانب آخَر تَلعَب الإضاءة دَوْرها في توجيه عمليّة التلقّي. فهى تُساهم في تعددية الإدراك البصريّ في اللَّحظة المسرحيَّة الواحدة والتقطيع إلى لوحات مُتعدِّدة ضِمن المشهد الواحد كما أنّ تحييد الإضاءة يُمكِن أن يَلعب دَوْره في تدعيم خَلْق

الإحساس بالواقع وإدراك مُجمَل العناصر المسرحيّة بشكل متساو أو في خَلْق الإحساس بالرَّتابة إلخ. كُلِّ ذلك زاد من أهميّة المسرح كفنّ بَصَريّ يَستعير تِقنيّاته من السينما ويُنافسها.

من هذا المُنطَلق أصبح الكُتّاب يَهتمون بِدَوْر الإضاءة ويَلكرُونها ضِمن الإرشادات الإخراجيّة، كما صار استِخدام الإضاءة مَجال بحث جَماليّ ويقنيّ وخِيارًا إخراجيًا:

- من المُخرجين من يَميل لاستخدام الإضاءة بشكل مُكثِّف في العَرْض بحيث تُصبح عُنصرًا دلاليًّا هامًّا، وهذه حالة الأميركيّ روبرت ويلسون R. Wilson (١٩٤١-) والإيطالي جورجيو شتريللر G. Strehler - ١٩٢١) والفرنسيّ باتريس شيرو P. Chéreau (١٩٤٤-). كما أنَّ بعض المُخرجين دعموا الإضاءة بوسائل بَصَريّة أخرى مِثْل الشرائح الضوئية والأفلام السينمائية كما فعل الألماني إروين بيسكاتور E. Piscator إروين بيسكاتور في عَرْض ارَغمًا من كل شيء! ا عام ١٩٢٥ والتشيكي جوزيف سفوبودا J. Svoboda (١٩٢٠–) في عروض فرقة مسرح اللاثيرنا ماجيكا. كذلك نُلحَظ تُوجُّه بعض الفنّانين في مَجالُ الرَّقْصُ وعُروضُ المُنوَّعاتُ وعُروض الصوت والضُّوء Son et Lumière لاستخدام يْقنيَّات الإضاءة المُتطوِّرة في تَحقيق عُروض فَنَّية مُبهرة كما فعل الفرنسيّ جان ميشيل جار J.M. Jarre الذي حوّل المدينة إلى فضاء عَرْض بواسطة الموسيقي والإضاءة الليزريّة.

- من المُخرِجين من يَرفُض الإضاءة كوسيلة تعبيريّة ويُقضِّل الإضاءة الحياديّة لإبراز أداء المُمثِّل والعناصر الدراميّة الأخرى، وهذا ما نَجِده في أعمال الألمانيّ برتولت بريشت نجده في أعمال الألمانيّ برتولت بريشت بيتر

بروك P. Brook (١٩٢٥) وغيرهما. انظر: المؤثّرات السمعيّة.

# ■ الأطفال (مَسْرَح) Children's Theatre Théâtre pour Enfants

تَسمية تُطلَق على العُروض التي تتوجّه لجُمهور من الأطفال واليافعين ويُقدِّمها مُمثَّلون من الأطفال أو من الكِبار، وتتراوح في غايتها بين التعليم والإمتاع. كما يُمكن أن تَشمُل التسمية عُروض الدُّمى\* التي تُوجَّه عادةً للأطفال.

يُمكِن أن يَأخذ مسرح الأطفال شكل العَرْض المسرحيّ المُتكامِل الذي يُقدَّم في صالات مسرحيّة أو في أماكن تواجد الأطفال مِثْل الحدائق أو المدارس، كما يُمكِن أن يَدخل في نطاق أوسع فيكون جُزءًا من عمليّة تَربويّة تَهدِف إلى تَحريض خيال الطّفل وتَنمية مواهبه فيأخذ شكل التّجارِب الإبداعيّة ذات الطابع الارتجاليّ بإدارة مُنشِّط مسرحيّ مَسؤول في العراكز الثقافية والمُؤسّات التربويّة.

وصيغة مسرح الأطفال حديثة تكمن أصولها في المُروض التي كانت تُقدَّم في الماضي في المدارس في مُنامبات تعليميّة أو دينيّة (انظر مَسْرح مَدرسيّ). وقد تزايدت أهميّته مع اهتمام الدُّول والقائمين على الثقافة والتربية بالطَّفل لإعداد جيل واع، ومع تَطوُّر البحث في خُصوصيّة الطَّفل كَمُتَلَقَّ.

من المسرحيّات الأولى التي كُتِبت خِصيصًا للأطفال مسرحيّة الكاتب البلجيكيّ موريس ماتيرلنك M. Maeterlinck (١٩٤٩-١٨٦٢) وهي ذات طابَع تعليميّ لأنّها تُخاطِب عقل الطّفل وتَعتبره كائنًا واعيًا. هناك أيضًا مسرحيّة الإسكتلنديّ جيمس

باري J. Barrie (۱۹۳۷–۱۹۳۷) (بيترپان) (۱۹۰۶)، ومسرحيّات الاسبانيّ اليخاندرو كاسونا A. Cassona (۱۹۰۳–۱۹۵۰) التي كتّبها للأطفال والشباب.

اعتبارًا من مُتتَصف القرن العشرين أنشئت المُنظَّمة العالميّة لمسرح الطَّفل Assitej ومقرّها باريس، وقد شاركت فيها منذ البداية أربعون دولة. ساعد وُجود هذه المنظّمة على انتشار مسرح الأطفال في كُلِّ دول أوروبا، وعلى رَبْطه بعراكز الشّباب والطفولة أو بالمراكز الدراميّة.

من أهم الدول التي كانت سبّاقة في مَجال مسرح الأطفال الدُّول السكندنافيّة وهولندا واليابان وكذلك البرازيل في أمريكا اللّاتينية حيث تُوجَد مسارح للأطفال في كُلّ المُدُن الكُبرى وحيث تُنظَم مُسابقات في عُطَل نهاية الأسبوع لتشجيع هذا المَسرح.

يُعتَبر الاتحاد السوڤييتيّ والدول الاشتراكيّة سابقًا من البلاد التي اهتمّت الحُكومات والمؤسّسات الرسميّة فيها بمسرح الأطفال كمّا وكيفًا (عَدَد الفِرَق والمسارح والجانب الفنّي)، وأفردتُ مناهج تعليم خاصّة لإعداد المُمثّلُ\* فيه، فقد أنشئت في روسيا منذ ١٩١٨ مكاتب من أجل مسارح الطُّفولة وأعياد الطفل، وأهمّ مَنْ عَمِل فيها المُخرِجة الروسيّة ناتالي ماتز N. Satz التي أدارت مسرح موسكو للأطفال في ١٩٢١ والمسرح المركزيُّ للأطفال في ١٩٣٦، A Briantsev والمُخرِج ألكسندر بريانتسيف الذي أسس عام ١٩٢٢ مسرح المشاهد الشاب في بيتروغراد. وقد استكتبتْ هذه المسارح كُتَّابًا معروفين مِثْل الروسي ألكسي تولستوي ۱۹٤٥-۱۸۸۲) A. Tolstoi) الذي ألَّف مسرحيَّة والمِفتاح اللهبيّ، (١٩٣٦). لكنّ فترة الثلاثينات شَهِدت في هذه البلاد تَحوُّلًا نوعيًّا إذ تركّزت

بعض تَجارِب مسرح الأطفال على الطابَع التعليميّ بشكل أساسيّ، واستُبعِد الربرتوار\* الخياليّ واستُبدِل بمسرحيّات مَكتوبة للكبار كجُزء من سياسة إعلاميّة وإيديولوجيّة.

في ألمانيا حيث لمسرح الأطفال تقاليد عريقة، يُعتَبر مسرح Gripp's Theater في برلين الغربية سابقًا من الغِرَق المتميَّزة التي تُقدَّم عُروضًا تتَّصف بالفَرادة.

في فرنسا حيث بدأ الاهتمام بمسرح الأطفال منذ الخمسينات، يُبرز اسم الكاتب والمُخرِج ليون شانسوريل L. Chancerel التي أسست فرقة وكاترين داستيه C. Dasté التي أسست فرقة التُفاحة الخضراء؛ المَعروفة للأطفال.

في العالم العربيّ كانت عُروض الدُّمى هي الصيغة الأولى لمسرح الأطفال. بعد ذلك وفي السيّيات، أشرَفتِ الحُكومات في البلاد العربيّة وخاصة في مصر وسورية على مسرح الأطفال ضِمن السياسة الثقافيّة والتربويّة الشاملة، وقد تأسس أوّل مسرح أطفال في مصر عام ١٩٦٤ في الإسكندريّة. في سورية تأسس مسرح العرائس عام ١٩٦٠ وكان يُقلِّم عُروضه ضِمن العرائس عام ١٩٦٠ وكان يُقلِّم عُروضه ضِمن نظاق المسرح المدرسيّ، لكنّ بعض المُخرِجين نظاق المسرح المدرسيّ، لكنّ بعض المُخرِجين أمتَّلُون كبار ومنهم المُخرِج مانويل جيجي مُمثَّلُون كبار ومنهم المُخرِج مانويل جيجي

من العُروض المُميَّزة التي قُدِّمت للأطفال في العالَم العَربيّ عَرْض (يعيش المُهرِّج) الذي قَدَّمه الإيمائيّ اللبنانيّ فائق الحميصي (١٩٤٦) عام ١٩٨١ بالاشتراك مع أسامة شعبان ومحمد القبيسي.

# خُصوصِيَّة مَسْرَح الأطَّفال:

تَنبُع خصوصية مسرح الأطفال من خُصوصية

24

المُتلقّي فيه. فمع أنّ الأطفال قادرون أكثر من الكِبار على الدُّخول في لُغبة الخيال وعلى تَقبُّل الأسلَبة في تحقيق عناصر العَرْض، إلّا أنّهم أكثر انتباهًا إلى التفاصيل مِمّا يجعل من تحضير مسرحيّة للطّفل عمليّة صعبة تَتطلّب خِبْرة ودِراية بكافة المراحل، بَدًّا من تحديد الهَدَف المَرسوم لهذا المسرح واختيار الربرتوار والنصّ، وانتهاء بأدفّ تفاصيل العمليّة الإخراجيّة وشكل الأداء ".

# النَّصُ المَسْرَحِيّ:

في الماضي كانت تُقدَّم للأطفال عُروض مستمدَّة من كلاسيكيّات الأدب ومن التُراث التاريخيّ والدينيّ كما هو الحال في المسرح المدرسيّ\*. فيما بعد، ونظرًا لنُدرة النُصوص المكتوبة أساسًا لمسرح الأطفال، اتّكاً هذا المسرح على عالم الحيوانات وعلى الحكايا التي المسرح على عالم الحيوانات وعلى الحكايا التي تُرسُم عالمًا عجائيًا يَستثير خَيال الطفل مع تَحويلها إلى عُروض مَسرحيّة من خِلال الإعداد\*.

في تَطوّر لاحِق، وانطِلاقًا من الرَّغبة في تنفير مسرح الطّفل، وبتأثير من التَّجريب مع الطّفل ومن خِلاله واستثمار الطاقات المُبدِعة لليه، صار هناك تَوجُه للتعامُل مع مسرح الأطفال بشَكُل مُختلِف تمامًا من خلال الاستغناء عن النصّ ودَفع الطفل بتوجيه من مُنشِّط مَسرحيّ في المدرسة أو المسرح للمُشاركة في كِتابة النصّ وتحضير الديكور وربط التمثيل باللَّعِب. تَتِم هذه التّجارِب إمّا في مدارس يَجريبيّة أو في إطار تَجمُعات ثقافيّة، وعمليًا لا يكون الهدف الأساسيّ منها الوصول إلى عَرْضِ يكون الهدف الأساسيّ منها الوصول إلى عَرْض جاهزٍ بقَدر ما يَنصبُ الاهتمام فيها على مسار العملية الإبداعيّة. وقد تَرافق هذا النوع من النظرة الجديدة للإبداع التوجُه المسرحيّ مع النظرة الجديدة للإبداع التوجُه المسرحيّ مع النظرة الجديدة للإبداع التوجُه المسرحيّ مع النظرة الجديدة للإبداع

الفنِّيّ مِثْل الرسم الحُرّ والتعبير الجَسَديّ والتعبير الشَّفُويّ والكِتابيّ.

من جهة أُخرى، استُخدِم هذا التوجُّه في مسرح الأطفال لغاية عِلاجيّة على الصعيد النفسيّ (انظر البسيكودراما).

# أداء المُمَثِّل والعَرْض:

كان الأداء في مسرح الأطفال خطابيًا في البداية، وكان المَرْض فيه يَجْنح نحو الواقعيّة، ثم تَوجّه الأداء في تطوّر لاحق إلى شكل مُؤسَلَب يَعتمِد على التعبير الجَسَديّ والإيماء وفنّ المُهرَّجين في السيرك ويقنيًات لَمِب الأطفال، كما ازداد الاهتمام بالارتجال في العمليّة الإبداعيّة.

من جهة أخرى تَخلّى العَرْض المسرحيّ عن الالتزام بضَرورة المُحاكاة وتصوير الواقع على صَعيد الديكور والأغراض، وذلك استنادًا إلى سَعة خيال الطّفل واختِلاف مَنطِقه عن مَنطِق البالغ، وتَقبُّله لِما هو تجريبيّ ومُؤسَّلَب بشكل تَلقائق.

كَذَلَكَ فَإِنَّ عُروضِ الأطفالِ تَحتوي غالبًا على الموسيقى والرَّقُص لكونها تَجذِب الطَّفل ولكونها تُشكِّل لغة بَصَريَّة وسمُعيَّة مُوازية للكلام أو بَديلًا عنه.

# مُشارَكَةُ الطُّفْلِ وطَبِيعَةُ التَّلَقِّي:

يَتَجه مَسْرح الطَّفل اليوم إلى الاعتماد بشكل أساسي على مُشاركة الطفل وأحيانًا تَدخُّله في مَجرى العَرْض مِمّا يزيد مِن حَيِّز الجوار بين المُمثِّل والمُتلقِّي؛ كما يَزداد التوجُّه نحو كَسُر العَلاقة التي يَفترضها المَكانُ المسرحيّ التقليديّ.

انظر: عُروض الدُّمي، المسرح المدرسيّ،

اللَّعِب والمسرح، التَّنشيط المَسرحيّ.

### الإغداد

# Adaptation Adaptation

الإعداد بالمعنى الواسع للكلمة هو عملية تعديل تَجري على العمل الأدبيّ أو الفنيّ من أجل التوصَّل إلى شكل فنيّ مُغايِر يتَطابَق مع سياق جديد. وتَشمُل تَسمية الإعداد مُختلِف العمليّات التي تَتراوح بين التعديل البسيط لعَمَل ما، وبين عمليّة إعادة الكتابة بشكل كُلِّي مع الحِفاظ على الفِكْرة، وهذا ما يُطلَق عليه بالعربيّة المسرح العتباس. كذلك دَرَجت العادة في مَجال المسرح أن يُشتَق من كلمة المسرح بالعربيّة فعل المسرح بالعربيّة فعل على الإعداد هو فعل مشرّح، أي حوّل مادة ما لتُصبح صالحة للمسرح.

والإعداد شكل من أشكال الكِتابة لا يَقتصِر على مجال المسرح وإنّما يَطال كُلّ الفُنون والآداب: فهناك إعداد الرّوايات للسينما والمسرح والتلفزيون، وإعداد حَكايا الجِنْبّات Féeries للباليه وإعداد القصائد الشّعريّة لتُقدَّم على خشبة المسرح وغيرها.

شاع الإعداد في العصر الحديث مع التوجّه نحو تَداخُل الفُنون وزوال الحدود بين الأجناس الأدبيّة والفنيّة، ومع تطوّر الإمكانيّات الفَنيَّة التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة (الإضاءة والتسجيلات الصوتيّة واستخدام الشرائح الضوئية والقيديو).

والتطابُق بين العمل الأصليّ الذي يَتِمّ الإعداد منه والعمل الجديد ليس مِعارًا إلزاميًا لكنّه أحد المَعايير الجَماليّة التي يُنظَر من خِلالها إلى العمل المُعَدّ، لأنّ الإعداد يُمكِن أن يَكون قِراءة جديدة أو طَرْحًا جَديدًا يَقول شيئًا مُغايِرًا، خاصة عندما يكون العمل مُرتكِزًا على أحد خاصة

المواضيع التي ذاعت حتى تتحوّلت إلى ما يُشبِه الأسطورة، وهذا ما نَجِده في كثير من الأعمال نذكر منها فيلم الإيطاليّ فردريكو فيلليني لذكر منها الذي يُعالِج ميرة حياة «كازانوڤا» برُوية مُغايرة للطَّرْح التقليديّ، ومسرحيّة الفرنسيّ جان كوكتو J. Cocteau (1977—1844) «الآلة الجَهنميّة» التي تَطرَح أسطورة أوديب برُوية مُعاصِرة، ومسرحيّة المصريّ على السالم مُعاصِرة، ومسرحيّة المصريّ على السالم نَفْس الأسطورة في مَضمون جديد.

تَبوّاً الإعداد مكانه كشكل كِتابة في يومنا هذا لدرجة أنّه أحيط بقوانين تُحدِّد أبعاده، منها عَقْد الإعداد الذي يَسمح فيه المُؤلِّف لشخص آخر أن يقوم بإعداد عَمَل جديد عن مُؤلَّفه الأصليّ، ومنها الشروط الماليّة التي تُحدِّد المبلغ الذي يُقدَّم للمُعِدّ بما يَتناسَب مع أعراف وقواعد البهنة.

# الإغدادُ المَسْرَحِيّ:

الإعداد المسرحيّ قديم قِدَم المسرح مع أنّ التعبير لم يَظهر إلّا مُؤخّرًا. فنُصوص الكلاميكيّن الإغريق تُعبّر إعدادًا «دراميًا» عن مادّة سَرْديّة هي الملاحم والأساطير؛ كما أنّ مسرحيّات الإنجليزيّ وليم شكسبير مسرحيّات الإنجليزيّ وليم شكسبير الأخصّ التاريخيّة منها، هي إعداد دراميّ أو اقتباس عن وقائع المُؤرّخين القدماء. كذلك كان الكُتّاب المسرحيّون في كثير من العُصور الكُتّاب المسرحيّون في كثير من العُصور السيله للفرنسيّ بيير كورني P. Corneille ومسرحيّة ادون جوان الفرنسيّ موليير عمرويّة ادون جوان الفرنسيّ موليير عمرويّات وأساطير لنوع من الإعداد اللواميّ عن روايات وأساطير نوع من الإعداد اللواميّ عن روايات وأساطير نوع من الإعداد اللواميّ عن روايات وأساطير

إسبانية؛ وفي القرن التاسع عشر كانت بعض المسرحيّات الطبيعيّة إعدادًا عن الروايات الطبيعيّة كما هو الحال في مسرحيّة (جرمينال) -١٨٤٠ E. Zola في مسرحيّة (جرمينال) المُقتَبسة عن رواية أميل زولا Zola (١٩٠٢) التي تَحمِل نفس الاسم. وقد ظُلِّ الأمر مكذا على مدى تاريخ المسرح، والأمثلة كثيرة نذكر منها مسرحيّة (الأخوة كارامازوف) التي أعدّها المُخرِج الفرنسيّ جاك كوبو J. Copeau عن رواية الروسي دستويفسكي أعدّها المُخرِج الفرنسيّ أنطوان ثيتيز Dostoïevski مدى رواية «أجراس بال) المُخرِج الفرنسيّ أنطوان ثيتيز A. Vitez الفرنسيّ أنطوان شيتيز Laragon الفرنسيّ لويس أراغون المناوية المناويس المناويس المناوية المناويس المناويس المناوية المناويس المناويس المناوية المناويس المناوية الم

يقوم الإعداد في المسرح على تعديل أو تتحويل نصّ غير دراميّ إلى نصّ دراميّ وذلك من خِلال تتحويل مادّة سَرْديّة (حِكاية أو أسطورة أو رواية أو واقعة) أو مادّة وثائقيّة (مُذكِّرات، وثائق) أو غيرها بحيث تُقدَّم على شكل أفعال وحوار\* بين شخصيّات. تتطلّب هذه العمليّة دراية بخصوصيّة العرض المسرحيّ لأنها نوع من الكِتابة\* تَفترض تقليصًا وتقديمًا فمُختلِفًا للمادّة السَرْديّة التي تُحوَّل إلى فعل (انظر حكاية)، مع إعادة الرَّبُط بين مقاطعها بحيث يُصبح لها سُرِّر دراميّ.

كذلك تشمل عملية الإعداد جمع نصوص مبعثرة لكاتب مُعين وربطها بحياة الكاتب، وهذا ما نَجِده في مسرحية (A.A) التي أعدها المُخرِج الفرنسيّ روجيه بلانشون R.Planchon (19٣١) عن أعمال وحياة الكاتب المسرحيّ الفرنسيّ آرتوو أداموف A.Adamov (19٧٠–19٠٨). هناك أيضًا حالات يكون فيها الإعداد ربطًا بين عِلّة نُصوص لغُس الكاتب أو لكتاب مُختِلفين وهذا ما يُعللَق عليه اسمٌ التوليفة الدراميّة أو

الإعداد الدراماتورجي. من الأمثلة على هذا النوع من الإعداد العَرْض الذي قَدَّمه الروسيّ الكسندر تايروف A Taïrov (١٩٥٠–١٩٨٥) تحت عنوان الليالي المصرية، وجمع فيه نُصوصًا لشكسبير وبوشكين ويرنار شو تَدور حول شخصيّة كليوباترا.

في بعض الأحيان يَصِل الإعداد إلى حَد إعادة الكِتابة بشكل كامل ويَقوم بهذه العملية الكاتب نفسه أو الدراماتورج أو المُخرِج، أو تقوم الفرقة بأكملها بعملية إعادة الكتابة، وفي هذه الحالة يُطلَق على الإعداد اشم الإبداع الجماعي . من الأمثلة على هذا الترع من الإعداد العُروض التي قَدّمتها فِرقة مسرح الشمس في فرنسا أو فرقة شكسبير الملكية في إنجلترا. وفي كُلِّ الأحوال فإنَّ ظاهرة الإعداد المسرحي تطورًت مع فن الإخراج لأن المُخرِجين كانوا مَيَالين لإعداد نصوصهم الخاصة.

والإعداد المسرحيّ يأخذ شكلين: الأوّل هو تقديم عمل ما بيِّفنيَّة مُغايِرة، وهذا ما يحصُل عند إعداد الرواية أو القصيدة للمسرح، والثاني تعديل العمل الأصليّ بحيث يتناسب مع الجُمهور الذي يُقدُّم له (إعداد مسرحيّة مَكتوبة للكِبار من أجل تقديمها للأطفال على سبيل البِثال، أو إعداد الكلاسيكيّات من أجل تقديمها لجُمهور مُعاصِر). في هذه الحالة يُمكِن أن يَذْهب الإعداد إلى حَدّ تقديم قراءة جديدة للعمل الأصلى تَحيل إسقاطات مباشرة على الحاضر بحيث تكون أكثر فعاليّة وتأثيرًا على الجُمهور، وهذا ما فعله المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت ۱۹۵٦-۱۸۹۸) B. Brecht في إعداده لمسرحيّة اأنتيجونا، لسوفوكليس Sophocle (193-٤٠٦ق.م) حيث استبدل قوانين كريون في النص الأصلى بجهاز الاستخبارات النازي، والمُخرج

الأمريكيّ بيتر سيلارز Peter Sellars (١٩٥٨-) في إعداده لمسرحيّة «الفُرْس» لأسخيلوس في إعداده لمسرحيّة «الفُرْس» لأسخيلوس Eschyle مُشكِلة حرب الخليج المُعاصِرة.

### الإغداد والتَّرْجَمَة:

في كثير من الأحيان وعند تقديم نص مسرحيّ مُترجّم، نكون عمليّة الإعداد مُحاوَلة لمُلاءمة النصّ الأجنبيّ مع مَرجعيّة الجُمهور اللهيد تُقدَّم له، وكثيرًا ما يَلجأ المُترجِم / المُعِد إلى تعديل الأسعاء وطبيعة الشخصيّات والمكان أو السّياق بأكمله لهذه الغاية. وتبدو عملية الإعداد ضرورة حقيقية حين يَحتوي النصّ الأصليّ على مقاطع باللهجة المَحليّة لا يُمكِن تَرجمتها، أو حين يكون مَكتوبًا بأبيات شِعريّة، وفي هذه الحالة يُحوِّل النصّ من خلال الترجمة إلى اللُغة النثريّة أو يُترجَم شِعرًا، مع ما يَفترضه ذلك من تَصرُّف (تراجيديا ففاوست؛ للألمانيّ المخانغ غوته (تراجيديا ففاوست؛ للألمانيّ ترجمها المصري محمد عبد الحليم كرارة شِعرًا).

في المسرح العَربيّ، انطلق الروّاد من رغبتهم في خَلق مسرح مَحَليّ استنادًا إلى المسرحيّات العالميّة، فقد قاموا بترجمة النّصوص المعروفة في الربرتوار العالميّ بعد أن أقلموها مع ذَوْق الجُمهور فأضافوا مقاطع شِعريّة وغنائيّة، وغيّروا في الشخصيّات والمواقف وعَربوا الأسماء، وهذا ما فعله اللبنانيّ سليم خليل النقاش (؟-١٨٨٤) حين ترجمَ مسرحية فهوراس؛ لكورني وعرضها عام ١٨٦٨ تحت السم همي، فقد فقمها قائلًا: همي رواية لحادِئة الريخيّة مَشهورة أخلتُ بعض معانيها عن الفرنجيّة بيد أني خالفتُ أصلها بأشياء جَمّة مِمّا

زادها حُسنًا، ووضعتُ لها أنغامًا ونمَّقتها بأشعار مُوافِقًا بذلك الذوق العَرَبيِّ.

وقد ظلّ الإعداد ظاهرة مُلفِتة للنظر على امتداد تاريخ المسرح العَرَبيّ إذ أخذ أشكالًا وتسميات كثيرة أدّت إلى ولادة مُصطلحات في اللَّغة العربيّة مثل الاقتباس والتعريب واللبَّنَة (من لبنان) والتمصير (من مصر):

فالتعريب والتمصير واللبنة هي انتقال من سياق النص الأصليّ إلى السياق المَحليّ، ومن مُستوى لغويِّ آخَر تَفرضه اللغة العاميّة واللَّهْجة المَحليّة، وهذا ما نَجِده على سبيل المثال في مسرحيّة «طرطوف» لموليير التي مُصرها الكاتب الشعبيّ عثمان جلال (١٨٢٩ مَصرها الكاتب الشعبيّ عثمان جلال (١٨٩٩ عن نَقلها إلى الزَّجل المصري وقَدَّمها عام ١٩٢٩ تحت اسم «الشيخ متلوف» مع تَغيير أسماء كافة الشخصيّات، ومسرحيّة «الفرافير» المصريّ يوسف إدريس (١٩٣٧ -١٩٩١) التي اعدّها المُخرِج اللبنانيّ يعقوب الشدراوي أعدّها المُخرِج اللبنانيّ يعقوب الشدراوي السّدراوي المُخرِج اللبنانيّ يعقوب الشّدراوي المرطورة.

أما الاقتباس فهو أخذ الخُطوط الرئيسية للوحكاية أو الفكرة وخَلْق مَواقف جديدة مُختلِفة تمامًا، وغالبًا ما يُهمَل في هذه الحالة ذِكْر الأصل الذي اقتبست عنه المسرحية. فقد جاء في طبعة مسرحية «لباب الغرام أو المَلِك ميريدات؛ التي قدّمها السوري أبو خليل القباني ميتريدات؛ التي قدّمها السوري أبو خليل القباني من تأليفه، ومن الواضع أنّها مُقتبَسة عن الكاتب من تأليفه، ومن الواضع أنّها مُقتبَسة عن الكاتب الفرنسيّ جان راسين J. Racine (17٣٩) عام 1790، في حالات أخرى يُشار بشكل أو بآخر إلى الأصل، وهذا ما نَجِده في مسرحية «يعيشو ألى الأصل، وهذا ما نَجِده في مسرحية «يعيشو شكسبير» التي قدّمها المُخرج التونسي محمد ادريس (1928) وفيها إرجاع واضع من خِلال

التسمية والموضوع إلى مسرحية الروميو وجوليت لشكسبير، ومن خلال التشكيلات الحَرَكية إلى الفيلم الأميركيّ اقِصة الحيّ الغرييّ.

يَبدو الاقتباس مُلحًا بشكل خاص حين يَتعلَّق الأمر بالكوميديا حيث تَختلِف شُروط الإضحاك من بَلَد لآخر وهذا ما حصل عند نَقَل كوميديات البولڤار الفرنسيّ إلى المسرح المصري، ونذكر مِثالًا على ذلك مسرحيّة «الأرض بتلف» التي قدّمها المصري فؤاد المهندس وهي مأخوذة عن مسرحيّة «توباز» للفرنسيّ مارسيل بانيول مسرحيّة «توباز» للفرنسيّ مارسيل بانيول

- كذلك فإن إعداد نصوص عالمية جادة وعلى الأخص في المسرحيّات ذات البُعْد التاريخيّ والسياسيّ يأخذ شكل إسقاط على الرضع الراهن كما فعل اللبنانيّ ريمون جبارة (١٩٣٥-) في مسرحيّة «القندلفت يَصعد إلى السماء المأخوذة عن مسرحيّة «احتفال بمقتل زنجي» للإسبانيّ فرناندو أرابال F. Arabal على الحرب الأهليّة اللبنانيّة.

في بعض الأحيان كان الإعداد في المسرح المتربيّ تَحويلًا من نوع أدبيّ لنوع آخر كما هو الحال في مسرحيّة المغربيّ الطيّب الصديقي (١٩٣٧-) المأخوذة عن مقامات بديع الزَّمان الهمذانيّ، والكثير من المُحاولات الأُخرى المسرحيّة للاستلهام من المادّة التراثيّة مثل ألف ليلة وليلة وسوق عكاظ غيرها.

انظر: الكِتابة، الدراماتورجيّة، القراءة.

Actor's Training المُمَثِّل La Formation de l'acteur

تعبير ظهر حديثًا مع ظُهور الإخراج " ويُشكِّل

جُزءًا من مفهوم مُتكامِل حول فنّ المُمثّل بكافّة أبعاده بَدءًا من التمرين على الأداء والإلقاء والصوت والحركة وتحضير الدُّوْر، وانتهاء بالإعداد الفكري والرُّوحيّ للمُمثّل الناشىء. تبلور هذا المفهوم وأخذ شكل مناهج تعليميّة مُتكامِلة ومدارس في الأداء من خِلال عمل مُخرِجين كبار في إدارة المُمثّلين وتوجيههم ضِمن الفِرَق أو في المُحترفات التجريبيّة أو ضِمن المعاهد الأكاديميّة فيما بعد.

### الإغداد والتَّذريب:

ومفهوم إعداد المُمثّل ليس جديدًا، فقد كان بعض المُمثّلين الناشئين يَتلمذون على يد مُمثّل مشهور أو يَستوحون منه أسلوب الأداء. كما أنّ ارتباط التمثيل في الماضي بعائلات وجرفيّات وفِرَق دائمة كما في المسرح الشرقيّ والسيرك يَعني وجود تدريب منذ الصّغر على مفاتيح المِهنة. كذلك فإنّ قيام المُمثّل بأداء نَفْس الدَّور لفترة طويلة - كما كانت العادة في الماضي المورز وعلى من الإعداد الذاتيّ والتطوير الجرفيّ مؤكّسب بحُكم المُمارسة والخِبْرة وتَراكُم التَجربة.

آختلفت نوعية التدريب في الماضي باختلاف توجهات المسرح على مدى تاريخه ونوعية المهارات المطلوبة من المُمثِّل: ففي المسرح اليونانيّ حيث كان النصّ هو الأساس، والمَهارة اللفظيّة هي المِعيار في نَجاح المُمثِّل، كان المُمثِّل يُسمّى hipokrites= الذي يُجيب. أما في المسرح الرومانيّ حيث كان العَرْض بمُكوِّناته يَطغى على النصّ، والمَهارة الجَسديّة أهمّ، فقد يَطغى على النصّ، والمَهارة الجَسديّة أهمّ، فقد كان المُمثُّل يُسمّى eliaهارة الجَسديّة أهمّ، فقد كان المُمثُّل يُسمّى eliaهارة الجَسديّة أهمّ، فقد كان المُمثُّل يُسمّى eliaهارة الجَسديّة أهمّ، فقد كان المُمثُل يُسمّى المهنة تَتطلّب تدريبًا جَسديًا خسليًا خسليًا المهارة المِهنة تَتطلّب تَتطلّب أداءً

جَسديًّا عاليًّا كما هو الحال في الكوميديا ديللارته والسيرك، في حين أنَّ تَزايُد سيطرة النعل في المسرح الكلاسيكيّ الفرنسيّ وما تلاه جعل التدريب يَتركَّز على الإلقاء وطريقة التنغيم Déclamation.

اعتبارًا من القرن التاسع عشر ومع ظُهور الإخراج والتوجُّه نحو خَلْق مسرح جديد، ومع تَنوُّع مُتطلَّبات المُخرِجين والمدارس الجَماليّة التي يَتمون إليها، صارت هناك حاجة لمُمثُّل مُختلِف يَتجاوز أداؤه مهارات الإلقاء والقُدرة على النَّعِب والتعبير على التشخيص إلى القُدرة على النَّعِب والتعبير بالجسد، كما في المسارح الشعبيّة، وصار لِزامًا على المُمثُّل أن يُطوَّر أسلوبه الأدائيّ ويُجدُّد يَقنيًاته مِمّا تَطلَّب إعدادًا خاصًا.

تُجلّى ذلك في توجّه غالبيّة المُخرِجين إلى تأسيس مدارس مسرحيّة ومُحترَفات كانت نَواة للمعاهد" الأكاديميّة فيما بعد وللتجريب" في المسرح. من أهمّ هذه المدارس مدرسة «لو ڤيو كولومييه» Le Vieux Colombier التي أسّسها الفرنسيّ جاك كوبو Jacques Copeau التي أسّسه الفرنسيّ جاك كوبو القرن، والستوديو الذي أسّسه الروسيّ كونستانتين ستانسلاڤسكي أسّسه الروسيّ كونستانتين ستانسلاڤسكي الفنيّ في موسكو، ومُحترَف الفرنسيّ شارل الفنيّ في موسكو، ومُحترَف الفرنسيّ شارل دوللان الفنيّ في الفنّ الدراميّ، والمدرسة التي دوللان في الفنّ الدراميّ، والمدرسة التي Gordon Craig في فلورنسا.

كذلك تأثّر مفهوم إعداد المُمثّل بالدَّراسات النظريَّة التي طَوّرها الفرنسيّ فرانسوا ديلسارت F. Delsartes والسويسريّ إميل جاك دالكروز EJ. Dalcroze حول النّظام الحَركيّ وقانون النقابُل (كُلِّ وظيفة في العقل تُقابِلها وظيفة في

الجَسَد)، وحول طُرُق التعبير بالجسد في فنّ الإيماء وفي الارتجال، وحول تِقنيّات الاسترخاء والتنفّس. وبالفعل فإنّ غالبيّة المُخرِجين استَلهموا من هذه الدراسات تمارين دخلتُ فيما بعد في أساليب التعليم المَنهجيّة:

- استند شارل دوللان في المُحترَف الذي أسسه على نَماذج مُستقاة من المسرح الإليزابيّ ومن الكوميديا ديللارتة ومن المسرح اليابانيّ ليتوصل إلى عَرْض مسرحيّ مَبنيّ على أداء المُمثّل. وأسلوب دوللان يقوم على حتّ المُمثّل على أن يَشعُر بالدَّوْر الذي يُودّيه قبل أن يَصِل إلى مرحلة التعبير. وقد طرح لذلك مجموعة تمارين منها تمارين الجسد والارتجال (ليَكتشِف المُمثّل وسائله الخاصة في التعبير) وتمارين القِناع المحاديّ Masque في التعبير) وتمارين القِناع المُمثّل وسائله المُمثّل في التعبير بالجسد لا بالوجه وليشمُر بحواسه الخَمْس). كما وضع تمارين مُستوحاة من حركات الحيوانات.
- أما غوردون كريغ الذي أراد جَعْل المسرح فن الحركة في الفضاء، فقد استوحى الكثير من الكوميديا ديللارته وعُروض الدُّمى\*، وتَطلَّب من المُحشِّل أن يَكون دُمية خادِقة Surmarionnette تقوم بأداء حيادي له طابَع طَقسيّ بَدَلًا من أن يُجسِّد شخصيّات فرديّة لها بعد بسيكولوجيّ، ولذلك استبعد أيّ تحضير بسيكولوجيّ للدُّور.
- كذلك فإن الروسي قسيقولود مييرخولد (١٩٤٠-١٨٧٤) الهتم بإعداد المُمثَّل جسديًّا من خِلال تمارين رياضية عنيفة تُساعده على تَطويع الجسد بشكل كامل (انظر بيوميكانيك).

### مَنْهَج ستانسلافسكي:

طَرَح كونستانتين ستانسلافسكي مَنهجًا مُتكاملًا في إعداد المُمثَّل سجِّله في كتاباته ويَدور حول مَحاور ثلاثة: إعداد المُمثَّل، بِناء الشخصية، إعداد الدَّور.

يَدمُج ستانسلافسكي في منهجه بين التَّقنيّات الداخليّة والخارجيّة للتوصُّل إلى ما يُسمّيه الحالة المُبدِعة والحقيقة الإنسانيّة للشخصيّة. وقد انطلق في ذلك من رَفضه للكليشهات وللأداء التقليديّ الشُّبالَغ به في المسرح الروسيّ، ومن الرُّغبة في الدُّخول في عُمْق النصّ من خِلال التركيز والاندماج. وقد اقتَرح ستانسلاڤسكي على مُمثِّليه القيام بقراءة مُسبَقة ودقيقة للنصّ (القراءة ما بين السُّطور) تليها قِراءة جَماعية حول الطاولة قَبْل الشُّروع في تحضير العَرُّض. كذلك طلب من المُمثِّل أن يَستكشف القُدُرات المُبدِعة الكامنة في داخله وأن يَستثمر المَخزون الحياتيّ الذي أطلق عليه اسم الذاكرة الانفعالية Mémoire affective لتحقيق التطابق بين تَجربته الحياتية وسمار الشخصيّة في العمل، وللتوصُّل إلى تفسير وفَهُم الشخصيّة واكتشاف حقيقتها الداخليّة قَبْل تشخيصها (فنّ المُعايشة). كذلك طَوّر ستانسلافسكى تِقنيّات جَسَديّة مُستمدّة من الإيماء والارتجال للوُصول إلى مِصداقيّة في الأداء.

من الذين تأثّروا بمنهج ستانسلاڤسكي الروسيّ يفغيني ڤاختانغوڤ E. Vakhtangov الروسيّ يفغيني ڤاختانغوڤ الملوبه في إعداد المُمثِّل خُلاصة بين مَنهَج ستانسلاڤسكي وميرخولد، لكنّه ذهب أبعد من ستانسلاڤسكي في تَطوير الأداء الحَركيّ.

دخل مَنهج ستانسلاڤسكي إلى أمريكا مع مايكل تشيخوڤ M. Tchekhov مايكل تشيخوڤ ولي مشرامبرج Strasberg (١٩٨٢–١٩٠١)،

لَكُنّه خضع للتحريف والتقليص وحُجَّم إلى مجموعة تمارين لتدريب المُمثِّل.

# أُسْلُوب بريشت:

انتقد الألماني برتولت بريشت الممثل، (١٩٥٦-١٩٩٨) مبدأ التعليم اليهني للمُمثل، واعتبر أنّ إعداد المُمثل يَتِم من خِلال تَراكُم الخِبْرة التي يَكتسبها مع الزمن، وهذا ما أسماه الخِبْرة التي يَكتسبها مع الزمن، وهذا ما أسماه العمل التراكُميّ Work in progress، ولكنّه رغم ذلك اقترح تمارين مسرحيّة لتُدرّس في معاهد التمثيل (انظر أداء المُمثل). بالمُقابِل، اعتبر بريشت أنّ المُمثل يجب أن يقوم بنوع من القِراءة الدراماتورجيّة للدَّوْر ليفهم الصيرورة التاريخيّة التي تَتحكّم بأفعال الشخصيّة وصِفاتها، التاريخيّة التي تَتحكّم بأفعال الشخصيّة وصِفاتها، أي إنّه جعل من المُمثل شريكًا أساسبًا في تحديد منحى العمل المسرحيّ.

شَكَّل أسلوب بريشت في العمل مع المُمثَّل وفي أداء الدُّور اتَّجاهًا تَطوَّر لاحقًا في الغرب واغتنى بتَجارِب مِثْل تَجرِبة الإنجليزيّة جون ليتلوود ١٩١٤ ال (١٩١٤ -) في مُحترَفها في إنجلترا، وتَجرِبة السويسريّ آلان كناب في إنجلترا، وتَجرِبة السويسريّ آلان كناب المُمثُّل يَقوم على الارتجال والكِتابة المسرحيّة من خِلال تعامُل المُمثَّل مع مُجمَل العناصر المسرحيّة، وطَرَح هذا المنهج في كتابه «آ.ك، مدرمة في الإبداع المسرحيّة (١٩٩٣).

### التَّذْرِبِ Training:

تَطوَّر مَفهوم التَّدريب Training في النَّصف الثاني من القرن العشرين حيث صار يَدلِّ على منظور مُتكامِل لإعداد الإنسان في المُمثَّل، وهي فكرة مُستمَدَّة من إعداد المُمثَّل في المسرح الشرقيّ التقليديّ، ويُعتبر الفرنسي أنطونان آرتو

هذا التوجه. لم يَضع آرتو مَنهجًا مُتكامِلًا في هذا التوجه. لم يَضع آرتو مَنهجًا مُتكامِلًا في إعداد المُمثَّل لكن ما تَطلَّبه من المُمثَّل يَندرج في إطار تَجرِبة صُوفيّة تَتجاوز المادة لتُحقِّق على الخشبة الترابُط بين الفكر والحركة والفعل. بَلْوَر البولونيّ جيرزي غروتوفسكي J. Grotowski البولونيّ جيرزي غروتوفسكي 19۳۳ من الستينات وحقق الجمع بين السياق الصُّوفيّ ومجموعة من وحقق الجمع بين السياق الصُّوفيّ ومجموعة من التمارين المجدية، وتوصل إلى جعل تدريب المُمثَّل جُزءًا من تَجرِبة حيائية صُوفيّة.

في فترة لاحقة، أخذت فكرة التدريب أبعادًا جديدة تتجاوز هَدَف تحضير العَرْض إلى خَلْق طبيعة ثانية للمُعثّل، وهذا ما طَوَّره الإيطاليِّ أوجينيو باربا E. Barba (١٩٢٧-) الذي نَظَم ضِمن فرقته قمسرح الأودين، Odin teatret فَرات تدريبية تقوم على تمارين في الحركة والصوت وتعليم تِقنيّات الارتجال. استوحى باربا عمله في تدريب المُمثّل من وَضْع المُمثّل في الترويولوجيا في التعمل في الأخوس المُمثّل من وضع المُمثّل في مسرح في العسرح) وعلى الأخص المُمثّل في مسرح والعسرح) وعلى الأخص المُمثّل في مسرح الكاتاكالي\*، كما النو\*، وأوبرا بكين ومسرح الكاتاكالي\*، كما استلهَم من الباليه الكلاسيكية.

# إخدادُ المُمَثِّلُ في المَسْرَحِ الشَّرْقِيِّ:

في المسرح الشرقيّ، حيث ارتبط المسرح بالطُّقوس وبالمُمارَسات الدينيّة، اتَّخذ إعداد المُوحيّ المُمثّل بُعدًا مُختلِفًا هو نوع من الإعداد الرُّوحيّ والجسديّ. يَعود الفضل في بَلورة هذا التوجَّه إلى البابانيّ ويامي Zeami (١٤٤٣-١٣٦٣) الذي تَرَك تعاليمًا مِرِيَّة مُستمَدَّة من فلسفة الزن البوفيّة أعطت لمسرح النو البابانيّ بُعدًا فلسفيًا وروحانيًا، وكان لها تأثيرها الكبير على أداء المُمثّل في البابان ثُمّ في العالَم الغربيّ لاحِقًا.

والتمارين التي يقوم بها المُمثِّل حسب تعاليم زيامي تُخضِع تِقنيَّات الجسد لفكر ورُوحيَّة مسرح النو، وتُؤثِّر في المُمثُّل على الصعيد الشخصيّ لأنها تَصقُّله من الداخل وتُعطيه جاهزيّة وسيطرة على المَلكَات الجسديّة تبدأ من الطُّفولة وتستمرّ حتى سِنّ النُّضج حيث يُعتبَر المُمثَّل جاهزًا لأداء دَوْرٍ مسرحيَّ خاص به.

في المسرح الصّينيّ يَنصبُ الإعداد على تعليم المُمثّل الأعراف والروامز الحركية. في عام ١٩٠٤ أسّس المُمثّل بي شونشان Yi اسّس المُمثّل بي شونشان الاداء في أويرا بكين يَلتحِق بها التلاميذ منذ سِنّ الثامنة. يَدوم التدريس في هذه المدرسة سبع سنوات ويَشمُل تدريبات قاسية جِدًّا صوتيّة وجسديّة مع دُروس في الغناء والإيقاع ". كذلك يَتركّز التعليم على تَوزيع نُصوص مُحدَّدة وأدوار مُحدَّدة لكُلّ مُمثّل تسمح له بالاختصاص في نَصْر مدى العمر.

### معاهد التمثيل:

تَطوَّر مَنظور إعداد المُمثِّل وتَنوَّعت الأساليب التي تُؤدِّي إليه مع تأسيس المدارس الأكاديميَّة ومعاهد النمثيل التي كرَّست مناهج تعليميَّة تجاوزت هَدَف تحضير عَرْض ما وتكريس أسلوب مُحلَّد إلى إكساب المُمثِّل تُدرة على أداء كافة الأدوار وبكافة الأساليب مع دَعمه بثقافة مسرحية نظرية.

على الرَّغْم من الأهميَّة التي تكتيبها المعاهد في إعداد المُمثُّل بشكل عِلميِّ، إلَّا أنَّ بعض المُخرِجين يُفضَّلون المُمثَّل الذي لم يَخضَع للراسة أكاديميَّة لكي يُعدُّوه ضِمن أسلوبهم الخاص وفي مدارسهم الخاصة.

يُعتبر كونسرفاتوار باريس الذي تأسّس عام

١٧٨٦ المؤسَّسة التعليميَّة الأولى في الغرب. وفي ألمانيا تأسَّست أوّل مدرسة بإدارة المُمثّل كونراد إيكوف K. Ekhof (١٧٧٨-١٧٢٠) الذي أخضع الدِّراسة فيها لشُروط دقيقة وأعدّ فيها أفضل المُمثِّلين الألمان. أوَّل مدرسة لها طابَع رسميّ افتُتحت في إنجلترا عام ١٨٦١، أمّا في أمريكا فتُعتَبر أكاديميّة نيويورك للفنّ الدراميّ التيّ تأسّست عام ١٨٨٤ من أوائل المدارس المسرحيّة هناك، كما أنّ تدريب المُمثّل يَدخُل ضِمن التعليم الجامعيّ. في روسيا أقدم مُؤسَّسة مسرحية تعليمية هي الغينيز GITES التي تأسّست عام ١٨٧٨ في موسكو وتتحوّلت إلى كونسرفاتوار عام ١٨٨٦. بالإضافة إلى هذه المعاهد هناك الكثير من المدارس الخاصة في إعداد المُمثّل أشهرها مدرسة الفرنسيّ جاك لوكوك J. Lecoq (1111-).

في العالم العَربيّ، كان المُمثّلون من الروّاد يكتسبون خِبرتهم بالمُمارَسة في الفِرق المسرحيّة، ويُقال إنّ السوريّ إسكنلر فرح كان مُختصًّا بتعليم التمثيل في الفرقة التي أسّسها عام مُختصًّا بتعليم التمثيل في الفرقة التي أسّسها عام ١٨٨٣ السوريّ أبو خليل القبّاني ينصرف إلى أمور العِناء والتلحين، وحين أسّس فرح فرقته الخاصة كلّف المُمثَّل المصريّ رحمين بيبس الإشراف على تدريب المُمثَّلين، في عام ١٩٠٤ سافر اللبنانيّ جورج أبيض (١٨٨٠–١٩٥٩) إلى فرنسا مَعوثًا على نفقة الخديويّ عباس حلمي بقصد تعليم معرسة لتعليم الأداء، وبالفعل دخل الكونسرڤاتوار وتتلمذ لدى المُمثَّل سيلڤان فاكتسب طريقة أداء نقلها لمُمثَّليه المُمثَّل

افتُتِحت المعاهد المسرحيّة اعتبارًا من مُنتصَف القرن، وأوّل معهد هو كونسرفاتوار الفنّ

الدراميّ في القاهرة الذي تأسّس عام ١٩٣٠، ثم أنشىء المعهد العالى لفنّ التمثيل في ١٩٤٤ وتُحوِّل إلى أكاديميَّة عام ١٩٦٢. في العراق تأسّس قسم مسرح تابع لمعهد الفُنون الجميلة في بغداد عام ١٩٦٨، وفي عام ١٩٦٨ تأسّس قسم آخر للمسرح في الجامعة. في تونس تأسّست أوّل مدرسة للمسرح في ١٩٥٩ ثم طُوّرت إلى معهد للمسرح، وفي نفس العام تأسست مدرسة للمسرح في المغرب. في لبنان أنشأ منير أبو دبس ستوديو المسرح في ١٩٦٠ ثم افتتح قِشم الفنّ المسرحيّ في جامعة بيروت بإدارة أنطوان مُلتقى. وأوَّل معهد تمثيل في ليبيا تأسَّس عام ١٩٦٢، وفي الجزائر عام ١٩٦٥ وفي الكويت عام ١٩٧٣. في سورية تأسّس المعهد العالى للفُنون المسرحيّة في دمشق عام ١٩٧٧. انظر: أداء المُمَثَّل.

# • الأغراث المَسْرَحِيَّة

#### **Conventions**

كلمة Convention في اللغات الأجنبية مأخوذة من اللاتينيّة Conventio التي تَعني قاعدة أو اتّفاق. وتُستخدَم باللغة العربيّة كلماتٍ مُتعدِّدة تُعطي نَفْس المعنى مِثْل العُرْف أو الاصطلاح أو المُواضعة (ما يتواضَع عليه).

والعُرف في الحياة الاجتماعية هو ما اتَّفق عليه الناس بشكل مُعلَن أو بشكل ضِمنيّ وله فعل القانون. وهو في الفنّ والأدب اتَّفاق ضِمنيّ حول جَوانب فنيّة أدبيّة أو أيديولوجيّة بين القائم على العمل الفنّيّ والأدبيّ ومُتلقيه. وشرط تحقُّقِه كمُرُف أن يَكون مُشتَركًا بينهما. وهذا الاتفاق يَسمح لمُتلقي العمل بأن يَقبل ما يُوحي به العمل الفنّيّ والأدبيّ ويللك يَتِمّ التلقي بشكل به العمل الفنيّ والأدبيّ ويللك يَتِمّ التلقي بشكل كامل. بمعنى آخر فإنّ معرفة الأعراف عُنصر

أساسيّ في تحقيق مَسار التواصُلُّ، والجَهْل بها يَكسِر هذه العمليّة ويُلفيها.

ووجود الأعراف أمر مُلازم لوجود الفنّ والأدب بشكل عام والمسرح بشكل خاصّ بسبب طابعه الإيهاميّ. فالعُرف هو تقليد يَتكرّس ويَتثبّت مع الزمن فيُصبح نوعًا من الاتّفاق غير المُعلّن، ونوعًا من البديهيّات التي تَدفع المُتفرِّج لأن يَقبل الدُّخول بلُعبة الإيهام . وإذا المُتفرِّج لأن يَقبل الدُّخول بلُعبة الإيهام . وإذا تغيّر ذلك، أي تَمّ استخدام عُرف ما بعد زواله أو أبرز بحيث يكون مُلفِتًا للنظر، يَتغيّر وضع العُرف ووظيفته لأنّه يُصبح من عوامل كُسُر الميهام وتحقيق المسرحة ، وهذا ما يَتحقّق على الميثال حين تُوضع عُلبة المُلقِّن على سبيل الميثال حين تُوضع عُلبة المُلقِّن على الخشبة بشكل مقصود في مسرحيّة حديثة فتُعتبر تذكيرًا بعُرف قديم وتأخذ ذلالة مُحدَّدة.

لا يُمكِن الحديث عن عُرْف واحد بالنسبة للمسرح لأنَّه فنَّ مُركَّب له طابع اجتماعيّ وفنيّ وفيه بُعد إيديولوجيّ وفكريّ، ولذلك نَجد مجموعة من الأعراف المُختلِفة تتَحكّم بالعمل المسرحيّ منها ما هو فنّيّ ومسرحيّ بَحْت مِثْل التقطيع" إلى فصول، وقَتْح السِّتارة" وإغلاقها؛ ومنها ما يَنبُع من أعراف اجتماعيّة كما هو الحال حين كان الرجال يَلعبون أدوار النساء في زمن لم تكن فيه فكرة صُعود المرأة على الخشبة مقبولة اجتماعيًّا، أو فيما يَتعلَّق بعدم تصوير مَشاهد الحُبِّ أو العَرْي على الخشبة في مُجتمعات لا تَتَعَبّل ذلك؛ ومنها ما تكرّس مع الزِمن كتقاليد اجتماعية لمشاهدة المسرح كالذهاب إلى المسرح يثياب السهرة في بعض البلدان، والتصفيق في نهاية العَرْض، وتناوُل الطعام والشواب أثناء العَرْض في المسرح الإليزابثي وفي المسرح الصِّينيّ إلخ؛ ومنها ما يَتأتّى من مُعتقَدات مُعيَّنة كتصوير الموت على شكل امرأة

مُقنَّعة تَحمِل مِنجلًا أو على شكل هيكل عَظمين، وحركات الأيدي المُرمَّزة في الكاتاكالي\*، وهي عُرْف له عَلاقة بمُمارَسات طَقسية في الهند، ونِظام الألوان في المسرح الصَّينيّ الذي يَستمِدً أصوله من العِبادات.

# الأغرافُ وتَصْويرُ الواقِع:

للأعراف المسرحية غلاقة مباشرة بتصوير الواقع إذ إنَّها تَسمح للمُتفرِّج الدُّخول في اللُّعبة المسرحيّة وخاصة في الإيهام. فالمُحاكاة" حسب المفهوم الأرسططالي تُتِم في المسرح بأسلوب مُنا/الآن، أي إنَّ المسرح يَعرض الحَدَث وكأنّه يجري أمام أعين المُتفرِّجين. وبَدَلًا من تقديم الحياة كُلُّها على الخشبة، فإنَّه يُقدِّم جُزءًا منها مع الإيحاء بأنَّ ما يُقدُّمه هو الحقيقة ورُبِّما الواقع، ولا يَتحقِّق ذلك إلَّا من خلال الأعراف. فعلى الرَّغم من معرفة المُتفرِّج بأنَّ هذه الأعراف هي أمر مُصطنَع إلَّا أنَّه يَقبلها كما هي دون استنكار أو تَساؤل، وتكتيب الأحداث المَعروضة بالنُّسبة له مَظهر الواقعيَّة والصُّدق (يَقبل المُتفرُّج حركة وقوع المُمثِّل على الأرض للدَّلالة على موت الشخصيّة)، والمُهمّ هو أَنْ يَشْعُر المُتفرِّج بِأَقلِّ قَدْر مُمكِن من الازدواجيّة بين ما هو حقيقيّ وما هو واقعيّ.

كذلك تَلعب الأعراف دُورًا كبيرًا في أندماج المُتفرِّج بالعمل المسرحيّ واعتبار أنّ ما يراه حقيقي. فموقف المُتفرِّج العارف بالأعراف مُختلِف تمامًا عن المُتفرِّج غير العارف، وهذا الأمر يُحدِّد نوعية المُتعة \*: مُتعة مُتابَعة الأداء أو مُتعة الدُّخول بلُغبة الإيهام والتمثُّل \*.

# الأغراف في النَّصُّ والعَرَّضُ:

- تُتحكُّم الأعراف بالمشروع المسرحيّ بكافّة

مراحله منذ كتابة النص وحتى تقديمه على الخشبة. وهي تتغيّر مع الزَّمن. فتِقنيّات الكِتابة المسرحيّة هي مجموعة القواعد التي يَعرفها الكاتب ولا يَخرِقها إلّا قاصدًا رَغبة في التجديد. من هذه القواعد ما له عَلاقة بتقاليد الكِتابة في زمن مُحدَّد مِثل سيطرة النصّ الحِواريّ، ووجود الإرشادات الإخراجيّة والتقطيع إلى فُصول ومَشاهد أو لَوحات، ومنها ما له عَلاقة مُباشرة بتحقيق وُصول ومنها ما له عَلاقة مُباشرة بتحقيق وُصول المسلمة للمُتلقي مِثْل الحديث الجانبيّ والمونولوغ ، وهما من أعراف الكِتابة التي وعن نَوايا الشخصية .

تُعتبَر الأعراف المسرحيّة وسيلة لتحقيق الإيهام بالواقع في غياب الإمكانيّات التُّقنيَّة المُتطوّرة في العُرْض. ولمّا كان المسرح الأرسططالي " يَسعى لتحقيق مُشابَهة الواقع كهَدَف أساسي، فإنّ الكثير من الأعراف كانت وسيلته للتوصُّل إلى هذا الهَدَف عمليًّا: فالديكور المُتزامِن Décor simultané في القُرون الوسطى كان وسيلة لتعريف المُتفرِّج بما يُمكِن أن يجري في مكانين مُختلِفين، والمكان الحياديّ في المسرح الكلاسيكي الفرنسيّ وسيلة لجَمْع كُلّ الأحداث في مكان واحد تَبعًا لقاعدة وَحدة المكان، وسرد ما يَحصُل بين فصول المسرحيّة يَسمح بتقبُّل الانتقال بالأحداث من مكان إلى آخَر دون تبديل الديكور\*، وباختصار الأحداث التي يُمكِن أن تستغرق زمنًا طويلًا بحيث تُقدُّم في ساعات قليلة هي ساعات العَرْض.

كذلك فإنَّ الأعراف تَسمح بتحويل الخشبة متحدودة الأبعاد إلى مكان آخر واسع يرسم الديكور وقواعد المنظور والكواليس أبعاده الجديدة، وبجعل أيّ قطعة من الزّيّ المسرحيّ "

والأكسوار بديلًا عن أغراض حقيقية في الواقع. كما أنّ الأعراف تَجعل المُتفرِّج يَقبَل فكرة أنّه مُتلصَّص على الحدث من خلال جدار رابع غير مَرثي، والأعراف هي التي تُجير المُتفرِّج أيضًا على عدم التدخُّل في مُجرَيات الأحداث.

# الأغراف والقَواعِد والرَّوامِز:

الأعراف هي قواعد يَلتزم بها صاحب العمل المسرحيّ (الكاتب أو المُخرِج أو المُمثّل)، وحين تُكرَّمن ويَقبلها المُتلقّى في عمليّة التواصُّل تُعتبَر عندئذ أعرافًا، خاصّة وأنّ بعض الأعراف المسرحيّة هي نتيجة لوُجود قواعد مُعيَّنة للمسرح في زمن الكتابة ولرُؤية مُعيَّنة لشكل العَرْض. فقاعدة الوَحَدات الثلاث وقاعدة حُسْن اللِّياقة \* تَحكّمت بالكِتابة وصارت من أعراف المسرح الكلاسيكيّ الفرنسيّ. كذلك فإنّ استخدام العربيّة الفُصحى عُرْفٌ من أعراف الكِتابة في المسرح العَربي، مثلما كان استخدام الوَزْن الإسكندري (١٢ مَقطعًا صوتيًّا) والكِتابة الشِّعريَّة عُرفًا من أعراف الكِتابة في المسرح الفرنسيّ الكلاسيكيّ. كذلك فإن استبدال الديكور المشيد بوصف للمكان في النصّ هو من أعراف الكتابة في المسرح الإليزابثي والإسبانيّ. نتيجة لذلك يُمكن قراءة تاريخ المسرح بأكمله وتاريخ الأنواع" المسرحية من خِلال تطوُّر القواعد والأعراف (أعراف المسرح الكلاسيكيّ الفرنسيّ، أعراف المسرح الإليزابي، أعراف المسرح الشرقي ، أعراف الأوبرا" إلخ).

يقبل المُتفرِّجُ الأعراف دون أن يَتوقَف عندها عندما تكون جُزءًا من لاوَعْيه المَعرفي على العكس من الرَّوامزِ التي تَتطلَّب تَفكيكا واعبًا من قِبَل المُتلقِّي وتُعتَبر جُزءًا من النشاط التأويلي

الذي يَقوم به (انظر التأويل). وتَتحوَّل بعض الأعراف إلى روامز عندما تُقدَّم خارج إطارها الممكانيّ والزمانيّ الأصليّ المسرحيّ والاجتماعيّ البيئيّ، فأعراف المسرح الشرقيّ والكوميديا ديللارته تُصبح روامز بالنسبة لجُمهور لم يَتعوَّد عليها.

من هذا المُنطَلق كانت فكرة مسرح العُرْف الواعي La convention consciente الذي دعا إليه الناقد الروسيّ قاليري بريوسوڤ V. Brioussov أماسًا للمسرح الشَّرْطيّ حيث يُستخدَم المُرْف أو الأغراف بشكل مقصود ولغاية مُحدَّدة (انظر الشَّرطيَّة).

### الأغراف في المَسْرَح الْعَرَيِيّ:

عندما دُخَل المسرح بشكله الغربيّ إلى البلاد العربيّة مع الروّاد كان هناك مَرْج بين أعراف هذا المسرح وبين أعراف الفُرْجة الخاصّة بالمجتمع المعربيّ. فقد كانت الفُروض الأولى تُقدَّم في باحات البُيوت وكانت النساء تَجلِس في الغُرَف المُطلَّة على تلك الباحات بحيث يُشاهِدُنَ المَطلَّة على تلك الباحات بحيث يُشاهِدُنَ المَعْرُض بعيدًا عن أنظار بَقيّة المُتفرِّجين. مع ذلك كانت تُوجد بعض الأعراف المُستمدَّة من شكل كانت تُوجد بعض الأعراف المُستمدَّة من شكل المكان في المسرح الغربيّ (عَلاقة المواجهة بين المخشبة والصالة والمُتارة، وعُلْبة المُلقَّن كانت موجودة في الشكل السينوغرافي لهذه العُروض).

ومع الزمن اكتسب المسرح العربيّ تدريجيًا كُلِّ أعراف المسرح الغربيّ (شكل العُرْض، كُلِّ أعراف المسرح الغربيّ (شكل الأداء والإلقاء وأعراف الكِتابة)، مع استبعاد ما يَتنافى مع الأعراف الاجتماعيّة المتحليّة وتَغْييب بعض الموضوعات. في السيّنات من هذا القرن، بللّت المُطالَبة بالبحث عن مسرح أصيل فتجلّى ذلك بالبحث عن أعراف مسرحيّة خاصة وجديدة

ضِمن تقاليد الفُرْجة الموجودة في المُجتمع العربيّ.

انظر: قُواعد مسرحيّة، روامز.

### الأغون

Agon Agon

Agon كلمة يونانية كانت تَعني الصَّراع أو المُبارَزة، ثُمَّ تَطوَّر المعنى ليَدلَّ على المُساجَلة في المسرحيَّات الإغريقيَّة، وتُستخدَم الكلمة بلفظها اليونانيّ في كُلِّ اللغات.

والأغوان القائم على الصّراع الكلاميّ أو المجلديّ أو اللراميّ ليس قَصْرًا على المسرح، نقد كان ولا يزال موجودًا بأشكال مُتنوَّعة في مُختلف حَضارات العالم. كذلك فإنّ الباحث الفرنسيّ روجيه كايوا R. Caillois الذي دَرَس اللّهِب من وُجهة نظر اجتماعيّة في كتابه اللّهِب من وُجهة نظر اجتماعيّة في كتابه الألعاب والناس؛ (١٩٥٨) اعتبر لُعبة المُساجَلة الأساسيّة للنشاط اللّبِيقِ الذي يَتميّز عن النشاط العمليّ في Mimesis إلى جانب لُعبة التقليد Mimesis ولُعبة الدّوخة Alea ولُعبة الدّوخة الأساسية ولُعب والمسرح).

ذهب الباحث المسرحيّ البولونيّ تادوز كافزان T. Kowzan أبعد من كابوا فاعتبَر النَّدُب الجَماعيّ في طُقوس الموت في بعض المُجتمعات، والألعاب الرياضيّة والمُساجَلة اللفظيّة العلنيّة شكلًا من أشكال الأغون وأدرَجَها في نِطاق المُروض (كتاب والأدب والعَرْض) (19۷٥).

وبالفعل كانت الاحتفالات الجنائزية القديمة في اليونان، وخاصة تلك التي تُقام للشخصيّات الهامّة تحتوي على مُساجَلة تُسمى أغون تَجري حول المَذبح أو حول جُثّة المَيْت، وتُستخدَم

فيها لغة رَمزيّة (في الإلياذة يَصِف هوميروس الأغون الذي نَظمه آخيل عند سوت باتروكلوس).

كذلك نَجِد الأغون في المسابقات الرياضية والفنية التي كانت تُقام كُلّ سنة في اليونان وتَحتوي على مُساجَلة خاصَّة بالجوقة. ففي الاحتفالات الديونيزية مَثَلًا كان الأغون يقوم على شكل صِراع كلاميّ بين المُشرِكين الذين يتقسمون إلى فريقين، أمّا في الطُّقوس التي سبقتِ المسرح اليونانيّ فقد كان الأغون صِراعًا جسديًا يُؤدّي إلى موت أحد المُتصارعين.

انتقل الأغون إلى المسرح بشكليه الكلامي والجسديّ، خاصّة وأنّ مبدأ الصّراع والجَدَل هو أساس التراجيديا" اليونانيّة وما نتج عنها. فالأغون حَسَب أرسطو Aristote (٣٨٤) ٣٢٢ق.م) هو الجُزء الجَدَلَقِ الذي يلى المُقدِّمة \* وعَرْض الموضوع في التراجيديا ويأتي في المقطع الثالث فيها، ويَبدأ بالبُرهان على الفكرة ثم بتفنيد حُجَج الخَصْم كما هو الحال مَثلًا في المقطع الذي يَتجادل فيه أوديب وتريزياس، والمَقطع الذي تَتجادل فيه أنتيغونا مع كريون في مسرحيَّتَى سوفوكليس Sophocle (۹۷) ه٠٤ق.م) وأوديب ملكا، ووأنتيغونا،. وغالبًا ما يكون الأغون في التراجيديا صِراعًا بين الشخصيّات على مُستوى الأفكار أو الرُّغَبات، لكنّه في بعض الأحيان يُمكِن أن يأخذ شكل الصَّراع الجمديّ، كالصّراع العنيف الذي يَنشِب بين بينيتوس وديونيزوس في تراجيديا العابدات باخوس؛ التي كَتْبَها يوريبيدس Euripide (٤٨٤-٢٠١ق.م).

يُشكِّلُ الأغون في الكوميديا \* اليونانيَّة مقطعًا مُستَوِّلًا يَهدِف إلى إثارة الضَّحِك، وهو فيها نوع من المُجادَلة اللفظية المُمسرَحة التي تَحمِل

تأثيرات السفسطائية وتتجسّد على المنصّة بين شخصيتين مُختلفتين على أمر ما، فتَنقسِم الجوقة إلى فريقين يُناصر كُلِّ منهما إحدى الشخصيّتين كما هو الحال في مَسرحيّة «السحب» لأرسطوفان كما هو الحال في مَسرحيّة «السحب» لأرسطوفان مُعلِّم الاستدلال الصحيح الذي يُمثِّل المُواطِن الأثينيّ العاديّ مع مُعلَّم الاستدلال الخاطئ الذي يُمثِّل الأفكار الهدّامة.

والأغون كعلاقة صراعية مُتنوَّعة الأشكال هو المُكوِّن الأساسيّ للمسرح الدراميّ (انظر دراميّ/ملحميّ). لكنّ بعض تيارات المسرح الحديث قامت على عدم إظهار الصَّراع بشكل علنيّ على مُستوى الحَدَث أو على مُستوى الخِطابِ أو حتى بين الشخصيّات، أو قامت بتغييه بشكل مُقصود كما في المسرح الملحميّ ومسرح الحياة اليوميّة، وبعض مسرحيّات الروسي أنطون تشيخوف A. Tchekhov وغيره.

في البلاد العربية يُمكِن أن نعتبر الزَّجل والمُساجلات الشعرية باللغة المُحكية بين جوقتين نوعًا من الأغون لأنه يَقوم كغيره من أشكال الفُرْجة على مَبدأ السَّجال بين فريقين أمام طَرَف ثالث هو المتلقي أو الجُمهور". ورُبّما كان لتَعوُّد المُتفرِّج العربيّ على هذا النوع من العُروض أثره في دفع المَسرحيّين العرب وخاصة في بدايات المسرح العربيّ إلى إدخال هذا النوع من المُساجَلة اللفظيّة المسجوعة على النُصوص من المُساجَلة اللفظيّة المسجوعة على النُصوص المسرحيّة مثل فاصل «الضّرّتان» للمصري يعقوب صنوع (١٩١٣-١٩١٣) حيث يَحتدِم النَّقاش بين الضَّرّتين على شكل مُساجَلة ذات قافية.

انظر: الصراع.

## • أَفُق التَّوَقُع

## Expectation Horizon d'attente

مَفهوم جَماليّ يَلعب دَوْرًا مُؤثِّرًا في عمليّة بِناء العمل الفنِّيّ والأدبيّ وفي نوعيّة الاستقبال التي يلقاها العمل انطلاقًا من فكرة أنّ المُتلقّي يُقبِل على العمل وهو يَتوقَّع شيئًا ما.

في المسرح، يأخذ توقع الجُمهور منحيين:

- منحى درامي يَتجلَّى في تَوقَّع تَسلسل ما للأحداث في المسرحية وطريقة مُعيَّنة لحلّ الصَّراع أو الصَّراعات وفي انتظار النهاية، وبالتالي فإنّ عُنصر التشويق Suspense يُبنى انطلاقًا من هذا التوقع.

- مَنحى جَماليّ يَتجلّى في توقَّع أسلوب وشكل ما للعَرْض وصِبغة مُعيَّنة للعمل: مُضحك\* أو مأساويّ\* أو غروتسكيّ (انظر غروتسك) أو تَهكّميّ (انظر مُحاكاة تهكميّة) أو عَبَثيّ (انظر العبث).

وأُفَّق التوقَّع كجُزء من عمليّة الاستقبال يُمكن أن يُؤدِّي إلى الشعور بالرُّضا حين يَتَجاوب العمل مع توقَّع المُتلقِّي، أو إلى الشُّعور بالخيبة لأنَّ العمل يَصدِم تَوقَعاته ويُعاكسها، أو إلى الشُّعور بالمفاجأة حين يُقدِّم العمل شيئًا جديدًا لا يَعرفه المُتفرِّج \* فيَلعب بذلك دَوْرًا في تَوجيه الاهتمام لنَواح جَماليّة وتكريسها.

وسَبْر أَنْقُ البَوقَع لدى الجُمهور ومعرفة ذوقه وإمكانياته هي من العوامل المُؤثِّرة التي تتدخّل في عمل الكاتب والمُخرج وفريق العَمَل في المسرح، وفي صِياغة العمل فِكريًا وإيديولوجيًا وجَماليًا. وفي حالة تقديم مسرحية من الماضي، فإنّ المُخرج يأخذ بعين الاعتيار اختلاف أفن التوقع ونوعية الاستقبال بين زَمَن كِتابة العمل وزمن تقديمه من جديد على الخشبة وهذا هو أحد عناصر القراءة الجديدة للعمل.

أهم من طرح هذا المفهوم بشكل نظريّ في العصر الحديث هو الباحث الألمانيّ هانس روبرت جوم H.R. Jauss الذي حَدّ وضع العمل الفنيّ من خلال موقعه بالنسبة للتقاليد الأدبيّة والدوق السائد في فترة الكتابة، ومن خلال نوعيّة القضايا التي يَطرحها النصّ أو يُجيب عليها. عِلمًا بأنّ الفيلسوف الفرنسيّ هنري غوييه H. Gouhier كان قد لاحظ قَبّله أنّ أيّ احتكاك بين المُتفرِّج والعمل الفنيّ أو المسرحيّ يُبنى على حالة انتظار.

انظر: الاستقبال.

## ■ الأَقْنِعَة (عَرْض-) Masque

#### Masque

كلمة Masque الأجنية أصلها في الإسبانية Mascara المأخوذة من العربية مُسخَرة بمعنى مَرْل وتَهريج، أو من اللّاتينية Masca وتَدلّ على نوع من الشياطين، ومنها فعل Mascarare الذي يَعني لطَّخَ وَجهه بالسّواد.

وعَرْضَ الأقنِعة نوع يَحتلَ الرَّقْص فيه مكان الطَّدارة انتشر في إنجلترا بين ١٦٠٥ و١٦٤٠، و١٦٤٠، وكان المُمثُّلون فيه يَرتدون أقنعة ويُؤدَّرن عُروضًا مُوسيقيَّة تتميَّز بإخراجها الفَخم وملابسها الغالية وخلفتها العالية وحيلها الإخراجيَّة المُعقَّدة. كما أنها تحتوي على شخصيًّات أسطوريَّة وشخصيًّات مُجازيَّة وشخصيًّات.

أصول هذا النوع الإنجليزيّ في مسرحيّات التنكُّر الساخر Mummers play وهي تقاليد فولكلوريّة وكرنڤالات تَنكُّريّة ريفيّة مُخصَّصة لفترة عبد الميلاد انتشرت في إنجلترا في القرن الثامن عشر وكانت مُخصَّصة للرجال فقط. كما يُمكِن أن نَجِد مَثيلًا لها في البلاد الأوروبيّة الأخرى التي عَرفتُ نَفْس المَساو التعلوُّريّ من الكرنڤالُّ

والعُروض التنكُّريَّة إلى عُروض دراميَّة أخذت طابَعًا شعبيًّا.

في إنجلترا دخلت هذه التقاليد إلى بكلاطات الملوك حيث صارت من تسليات الطبقة الأرستقراطية التي كانت تُشارك ببعض الرَّقَصات إلى جانب فِقْرات يُؤدِّيها راقصون مُحترِفون، ولهذا يمكن مُقارنتها ببعض عُروض باليه البَلاط أو الأويرا في بداياتها.

أخذت عُروض الأقنعة طابعًا أدبيًا وشعريًا مع الكاتب الإنجليزيّ بن جونسون B. Jonson مع الكاتب الإنجليزيّ بن جونسون ١٦٣٧–١٦٣٧) الذي ترك ما يُقارِب الثلاثين نَصًا لهذه العُروض أشهرها (عيد الليلة الثانية عشرة) (١٦٠٦)، كما عشرة (١٦٠٠) وقيناع المَلِكات (١٦١٠)، كما أنّه اخترع شكلًا تهرينجيًّا وإيمائيًّا له طابّع الغروتسك كان يُقدَّم ضِمن عُروض الأقنعة أو الغروتسك كان يُقدَّم ضِمن عُروض الأقنعة أو قبُلها وأسماه عَكْس القِناع Anti Masque ويُعتبر نوعًا من المُحاكاة التهكُميّة للأقنعة.

يُعتَبر الإنجليزيّ إينيغو جونز I. Jones ومنز إينيغو جونز I. Jones (1707–1707) من أهم الذين عملوا بإخراج وتنظيم ورسم ديكورات عُروض الأقنعة التي كان يكتبها بن جونسون. وقد استقى تصوراته السينوغرافيّة من تَجارِب مُهندسي الديكور الإيطاليّين المعروفين وقتها.

من مسرحيّات الأقنعة المعروفة التي لا تزال تُقدَّم حتى يومنا هذا مسرحيّة «كوموس» التي كتبها الإنجليزيّ جون ميلتون J. Milton ( ١٦٧٨ - ١٦٠٨ ) في عام ١٦٣٤ .

### • الإكستراثاغانزا

#### Extravaganza

تَمثيليّة خفيفة يَغلِب عليها الطابَع المَشهديّ انتشرت في إنجلترا في مُتتَصف القرن التاسع عشر.

والتسمية مَنحوتة من اللّاتينيّة extra = خارج، و vagari = ضاع، أي إنّ الكلمة في أصلها تعني خَرَج عن الطريق، وتَحمِل معنى الإسراف وتَجاوُز الحدّ وشَطحات الخيال.

وفي الواقع، تتصف الإكستراڤاغانزا بالمُبالغة في الأحداث وشطحات الخيال، وهي تحتوي على الموسيقى والرُّقْص والغِناء والحِيل المسرحيّة المُمتِعة للبصر، وكانت تُقدَّم عادة بشكل مُتناوب مع عُروض الإيماء\* في احتفالات عيد الميلاد، وتكون عادة مُرْفَقة بمَشاهد أرلكيناد\*.

تستمِد الإكستراڤاغانزا أحداثها من حَكايا معروفة في الأساطير والفولكلور الشعبيّ، وهي بذلك تُشبِه البورلسك\*، إلّا أنّها تَختلِف عنه في غياب الطابّع الهجائيّ الذي يُميِّزه كشكل مسرحيّ.

يُعتبر الإنجليزيّ جيمس روينسون بلانشيه المعروفة J.R. Planché مَنْ مُبدعي هذا الشكل المسرحيّ، ومن أعماله المعروفة «الجمال النائم» التي قَدَّمها عام ١٨٤٠.

تُطلَق تسمية إكستراڤاغانزا اليوم على أيّة مسرحيّة فيها مُبالغة ومُغالاة وإن لم تَحتوِ على الرقص وعناصر الفُرْجة.

انظر: الميوزيك هول.

### ■ الأكسسوار Props

#### Accessoires

الأكسسوار كلمة فرنسية Accessoire تَعني ما يُكمِّل ويُرافق الشيء الرئيسيّ، وقد انتقلت إلى اللغة العربيّة بلفظها الفرنسيّ.

تُستَخدَم كلمة أكسسوار في عالَم المسرح للدَّلالة على كل مُكوِّنات الديكور\* من أغراض وقِطع أثاث، سَواء كانت مرسومة بطريقة خِداع

البَصَر Trompe l'ail على اللوحة الخَلفية أو موجودة فِعليًا على الخشبة . كما تُطلَق على مُكونات الزِّيّ المَسرحيّ، لذلك فهي غالبًا ما تُستعمَل في هذا المجال بصيغة الجَمْع وتعني مجموعة من الأشياء ليس لكُلّ منها وظيفة خاصة.

استخدمت اللغة النقدية المسرحية بتأثير من السميولوجيا - في فرنسا على الأخص - تعبير فغرض كرديف لكلمة «أكسسوار» التي لا زالت تُستَخدم من قِبَل كثير من المسرحيين والباحثين. والتحوُّل إلى تعبير الغَرَض لا يعني فقط استخدام تعبير جديد، بل نظرة جديدة يُمكِن أن تَتلخص بالانتقال من تَعامُل مع الأكسسوار كمجموعة من الأشياء الثانوية، إلى تعامل مع مُكوِّن له فَرادته وكِيانه الخاص ودَوْره الدَّلاليّ هو الغَرَض المسرحيّ.

ثَرَافِق ذلك مع تَطُور العلوم الإنسانية في العصر الحديث، وعلى الأخصّ الأنتروبولوجيا التي فَرضتُ نظرة جديدة إلى دُور ومعنى الغَرض في كشف تَغيَّرات الحياة الاجتماعية. وقد تَزامن هذا التطوَّر مع تَغيَّر وضع ووظيفة وعدد الأكسسوارات في العَرْض المسرحيّ، حيث استقل الغَرض عن الميكور أو الزَّيِّ أو الشخصية ، رغم العَلاقة الكبيرة التي تَربطه بكُلِّ الشخصية ، رغم العَلاقة الكبيرة التي تَربطه بكُلِّ عنصر من هذه العناصر.

انظر: الغَرَض المُسرحيّ.

## Deus ex machina الآلة الإلهية

#### Deus ex machina

Dens ex machina تعبير لاتينيّ يَعني حرفيًا الله خارج الآلة، ويُترجَم في اللغة العربيّة في كثير من الأحيان حسب معناه: «التدخّل الإلهيّ، أو فالحيلة المسرحيّة».

والآلة الإلهيّة تِقنيّة كانت تُستخدَم في المسرح اليونانيّ ثُمّ الروماني حيث كانت الخشبة مُجهّزة بآلة يَهبِط منها إله يَقوم بحل المسائل المُستعصية في الحدث.

تَحوّل استخدام الآلة الإلهية من مَجال يقيّات العَرْض إلى المَجال الدرامي فصار هذا التعبير يعني النهاية المُفتعلة والحلّ الاعتباطيّ الذي يأتي في الخاتمة ولا يَنجُم عن مَنطق الأحداث وعن تَسلسل الحَبكة، ويأخذ شكل تدخُل غير مُتوقع وخارجيّ لشخصيّة اتَهبِط من السماء، أو لقُوّة قادرة على حَلّ الموقف المُستعصي. هذا النوع من التدخُل يَخلُق المفاجأة ويُمكِن أن يَتنافى مع مَبدأ مُشابَهة المحقيقة، ولذلك استهجن أرسطو Aristote المحقيقة، ولذلك استهجن أرسطو Aristote واعتبره ضُعفًا في البناء الدراميّ وأكثر ارتباطًا واعتبره ضُعفًا في البناء الدراميّ وأكثر ارتباطًا بيَقنيّات العَرْض.

نَجِد هذا النوع من الخاتمة في الكوميديا" والميلودراما" حيث يأخذ التدخّل الخارجي شكل رسالة غير مُتوقَّعة أو هُبوط إرث مُفاجئ أو تَدخُل شخصيَّة ذات نُفوذ، كما هو الحال بالنّسبة لتدخُل المَلِك في مسرحيّة «طوطوف» للفرنسيّ موليير Molière (١٦٧٢ - ١٦٧٣). كذلك نَجِد هذا النوع من الحُلول بكثرة في المسرح والسينما المصريّين في بداية القرن.

انظر: الخاتمة.

# ■ الالْتِياس Mistaken identity والالْتِياس Puiproquo

في اللغة العربية الالتباس هو الشُبهة والإشكال وعدم الوضوح ويُقال أيضًا اللَّبس. أمَّا كلمة Quiproquo التي تُستعمَل بنفس اللفظ في اللغة الفرنسيّة فهي كلمة إيطاليّة ظهرت في

عام ١٤٨٠ تقريبًا وأصلها جملة quid pro quod التي تعني: ظَنَّ الشيء شيئًا آخَر، بمعنى أخطأ في التفسير، وفي كُلِّ الأحوال فإنَّ هذه الكلمة تعني الالتباس في شيء ما سَواء كان كلمة أو مُؤيَّة شخصية ما أو مَوقِف.

حَلّل الفيلسوف الفرنسيّ هنري برجسون H. Bergson الالتباس في كتابه «الضحك» حيث رأى أنّه موقِف له في نَفْس الوقت مَعنَيان مُعا، فإنّ المُتفرِّج المَعنيَيْن معًا، فإنّ الشخصيّات كُللًا من جهتها لا تُعرك إلّا مَعنَى واحدًا فقط، وعليه تَبني تصرفاتها وأقوالها مِمّا يُؤدّي إلى خطرًا في تفسيرها للموقِف، وإلى وُجود سِلسلة من الأخطاء تتلاقى في لحظة مُعيَّنة فتُهدُّد بكشف المَوقِف أو تسير بسلام.

في المسرح يَنشأ الالتباس عادة من عدم الوضوح في الموقف أو الكلام أو من جهل لهوية إحدى الشخصيّات. يَنتج عن ذلك أنّ الشخصية الالتباس يُمكِن أن تُوجّه عواطفها أو تَصرُّفاتها أو خِطابها في الاتجاه الخاطئ، أو تكشف رغمًا عنها ما كانت تُخفيه عن الآخرين. ففي مسرحيّة فأرلكان خادم سيدين اللإيطائي كارلو غولدوني C. Goldoni تقوم الحَبْكة بأسرها على الالتباس في هُويّة الشخصيّات مع ما يَتج عنه من التبامى في الكلام والمواقف.

يَتَفَاوت حجم الالتباس وموقعه وأهميّته من مسرحية الأخرى؛ فهو يُمكِن أن يَشْغَل حَيِّزًا مُعيَّنًا من المسرحيّة فقط، أو يكون أساس الحَبْكة مرّمتها فيها، وهذا ما نَجِده في مسرحيّة وسُوء التفاهم؛ للفرنسيّ ألبير كامو A. Camus البير كامو 1970–1970).

من جهة أخرى، يُمكِن أن يَتوضَّع الالتِباس

داخل المسرحية حين تَجهل إحدى الشخصيات ما تَعرفه الشخصيّات الأخرى؛ أو يَتوضّع خارجها فيكون التباسًا يقع فيه المُتفرَّج أو القارئ نَفْسه حين يَجهل معلومة ما تَخفى عليه حتى آخر المسرحيّة، فيكون ذلك عُنصرًا من عناصر التشويق Suspense، ويكون اكتِشاف الحقيقة في النهاية من مصادر المُتعة\*. كما يُمكِن أن تأتي الحالتان معًا حين يَجهل المُتفرِّج والشخصيّات شيئًا ما يَنكشِف في نهاية المسرحيّة، وهذا ما نَجِده غالبًا في الكوميديا\*.

ومَعرفة المُتفرِّج لما تجهله الشخصية يَخلق لليه شُعورًا بأنّه ضِمن اللَّعْبة مِمّا يُثير لليه مُتعة الرَقُب والكَشْف، وهذا ما نَجِده في مسرحية الرَقْب والكَشْف، وهذا ما نَجِده في مسرحية المُعبة الحُبّ والمُصادَفة اللفرنسيّ بيير ماريڤو المُعبة الحُبّ والمُصادَفة المفرنسيّ بيير ماريڤو على استمتاع المُتفرِّج بمُراقبة ما يَنجُم عن جهل الشخصيّات لهُويَّة بعضها بعضًا، وفي مسرحية الشخصيّات لهُويَّة بعضها بعضًا، وفي مسرحية ارواج فيغارو المفرنسي بيير بومارشيه الإضحاك من الالتبام في الموقف والكلام الذي يُدرِك أبعاده المُتقرِّج، على العكس من الشخصيّة ، وعلى الأخصّ في مشهد الكُرسيّ الذي يَختبئ فيغارو خلفه.

لا يَنحصر استعمال الالتباس بنوع مسرحيّ واحد رغم أنّه في الكوميديا أكثر شُيوعًا منه في بَقيّة الأنواع\* المسرحيّة:

في التراجيديا والدراما يأخذ الالتباس شكل سُوه الفهم أو الجهل بحقيقة ما مِمّا يُثير العواطف ويُولِّد الشَّفَقة. وهو يَلعب دَوْرًا كبيرًا في تشكيل وتحريك الحَبْكة ، ولهذا يَرتبط غالبًا بتشابُك الأحداث وتَعقَّدها وبالتعرَّف وحصول الانقلاب ، وهذا ما نَجِده في تراجيديا فأوديب ملكا السوفوكليس Sophocle (٤٩٦-٤٩٦ق.م)

حيث يَقوم الحَدَث برُمّته على جهل أوديب وجوكاستا لهُويّة أوديب الحقيقيّة.

في الكوميديا يُعتبر الالتباس من تِقنيّات الإضحاك التي تتحقّق على مُستوى البخطاب وهذا ما على مُستوى البخطاب وهذا ما نراه بكَثرة في الفارس (المهزلة)، وفي الكوميديا ديللارته ومسرح البولفار والقودڤيل ، بل يُمكن أن نَعتبر أنّ هذه الأنواع تقوم برُمّتها على استخدام تِقنيّات الالتباس في تركيب الحَبّكة، حيث يكون أحد الأشكال التي قد يَتجلّى بها العائق . وغالبًا ما يكون الالتباس وليد المُصادفة أو يأتي مَقصودًا من إحدى الشخصيّات على شكل لُعبة مُفتعلّة، وفي هذه الحالة يمكن أن يُعتبر الالتباس من العناصر التي الحائق مع مبدأ مُثابَهة الحقيقة .

والحد الأقصى للالتباس في المسرح هو ما يُسمى الإبهام Imbroglio، وهي كلمة درج استعمالها في اللغات الأجنبيّة بلفظها الإيطاليّ أيضًا. ويُؤدّي الإبهام إلى تعقيد وخَلْط تشكّل بنتيجته حَبْكة غامضة تَمتدٌ على المسرحيّة بأكملها.

انظر: المُضحِك.

### • الإلقاء

## Diction Diction

كلمة Diction مأخوذة من اللّاتينيّة Diction = الكلام، وتُستعمَل للدّلالة على فنّ اللفظ أو طريقة الكلام أو طريقة إلقاء الشّغر أو النثر.

والإلقاء في المسرح هو فن لفظ النص المسرحي، ومُقوِّماته مَهارة نُطق مَخارج الحُروف Prononciation وحُسْن استخدام نَبُرة الصوت Ton وشِدّته Timbre وسُرعة الكلام Débit وإيقاعه Rythme.

تَتَفَاوت طبيعة الإلقاء في المسرح ما بين إبراز قيمة الصوت كعنصر سَمعيّ في لفظ أقرب إلى الترتيل وهذا هو التنغيم Déclamation، وبين إبراز المعنى من خلال إلقاء طبيعيّ يُشبه لهجة الحديث العاديّ، وذلك تِبعًا لاختلاف مدارس التمثيل.

### الإلْقاء والتُّنْغيم:

التنغيم Déclamation هو العنصر الخامس من عناصر عِلْم البكاغة Rhétorique عند اليونان والرومان حيث ارتبط بعِلْم الخطابة، وعند العرب حيث ارتبط بالفصاحة والخطابة والترتيل والتجويد.

والتنغيم هو شكل من الإلقاء الترتيلي المُفخَّم يتوضَّع بين الكلام والغناء، وقد ظل مسيطرًا على الإلقاء في المسرح لفترة طويلة، ويعود ذلك للطابع الغِنائي للمسرح لدى ولادته في الغرب وفي الشرق الأقصى.

هناك أيضًا ما يُعرَف باسم التنغيم الجماعيّ Déclamation collective وهو تقليد تعود أصوله إلى الجوقة في المسرح اليونائيّ، وما زلنا نبجده في عُروض الميوزيك هول في وهو نوع إلقاء يَحتاج إلى تدريبات خاصّة من أجل تحقيق الانسجام والتناغم. وقد شاع التنغيم الجَماعيّ في روسيا السوفيتيّة في السنوات الأولى للثورة حيث كانت جوقات كبيرة من ألف شخص من النساء والرجل والأطفال تُلقي بشكل جَماعيّ النسوص المسرحيّة.

- في المسرح القديم كان المُمثّلون الأغريق والرومان يَتدرَّبون على الإلقاء سنوات عديدة قبّل أن يَظهروا على المسرح لأنّهم كانوا يُؤدّون بصوتهم المُؤثّرات السمعيّة" المُختلِفة (أصوات الحيوانات والأشياء)، كما كانوا

يُؤدّون تمرينات صوتية قبل صُعودهم إلى الخشبة في كُلِّ مَرّة. ويُفترَض أنّ طبيعة الإلقاء للديهم كانت تتناسب مع نوعية النص الشّعريّ وطبيعة الكلام (كلام مع الموسيقي أو ترتيل أو غناء)، ومع وجود القِناع اللّذي يُضخُم الصوت ويُغيّره، ومع طبيعة المكان المسرحيّ الواسع في الهواء الطّلْق، ومع طبيعة الأداء حيث كان المُمثّلون الرجال طبيعة الأداء حيث كان المُمثّلون الرجال عليون الأدوار النسائية مِمّا يَتطلّب طبقة صوت عالية ومُصطنَعة.

في الكوميديا"، وعلى الأخص في المقطع الخِتاميّ المُسمّى الخانِقة Parabase، كان الإلقاء يَتطلّب مَهارة خاصّة وتدريبًا مُستمرًا لأنّه يجب أن يُقال دون تَنفُس من البداية حتى النهاية.

- اهتم المسرح الشرقي بالإلقاء كبُزء هام من أداء المُمثل خاصة وأن الأداء الفنائي فيه يَتطلب صوتًا مُستعارًا يَحتاج إلى تدريب خاص جدير بالذّكر أنّ المُعلّم زيامي Zeami الذي وَضع أسس فنّ مسرح النو في اليابان، أولى أهميّة كبيرة لتدريبات فنّ الإلقاء وخاصة للمُمثّلين في سِنّ المُراهَقة بسبب تَغيُّرات طابع الصوت بشكل دائم في تتحدّد القُدرات الصوتيّة بصِفة نهائية.

- في القرن السابع عشر في فرنسا، كان المُمثّل يُلقي نَصّه بصوت عالِ ليسيطر على الضجيج في القاعة الواسعة؛ كما ارتبط الإلقاء المسرحيّ بقواعد تلاوة الشّعر لأنّ المسرحيّات كانت تُكتب بالوزن الإسكندريّ المسرحيّات كانت تُكتب بالوزن الإسكندريّ رَتيبًا من التنفيم يَتناسب مع الأهميّة المُعطاة لمُتَصف البيت الشّعريّ ونهايته. كذلك فإنّ

أعراف الأداء في ذلك العصر فرضت إلقاءً فخمًا ومُعظَمًا للتراجيديا تصحبه حركات واسعة في البدين وتعابير الوجه. هذا الإلقاء المُصْطنَع الرتيب شكّل نَموذجًا ساد في فرنسا طويلًا لكنه لم يَقلِت من الانتقادات.

بالمُقابِل فإنَّ طبيعة نصّ الكوميديا." الخفيف والأقرب إلى اللغة المَحكيّة تَطلّبت إلقاءً أكثر حيويّة وَتَلوُّنًا.

- في القرن الثامن عشر ظهر توجه عام في المسرح نحو تخليص الإلقاء المسرحيّ من طابعه المُصطَنع والمُفخّم. ففي ألمانيا رفض رجال المسرح، وخاصة أعضاء حركة العاصِفة والاندفاع Sturm und Drang الالـتزام بالنّموذج الفرنسيّ في الأداء والإلقاء، وفضّلوا عليه النّموذج الإنجليزيّ لأنّه يَجنح إلى المَغويّة. تَرافق ذلك مع تَطوُّر الوزن الشّعريّ واللغة الشّعريّة نَفسها، ومع تَطوُّر نوعيّة الكِتابة والمواضيع المُختارة حيث ساد البحث عمّا والمواضيع المُختارة حيث ساد البحث عمّا هو حقيقيّ. لكنّ الإلقاء ظلّ مع ذلك بَعيدًا عن الكلام العادي حتى بِدايات القرن العشرين.

- في القرن التاسع عشر، وبعد أن فَرضت طبيعة المسرح الرومانسيّ استمرار الأداء والإلقاء المُفخّم والمُصطّنع، بدأ التنغيم يَتخلّص تَدريجيًّا من الرَّتابة المُصطنعة وصار تأكيدًا على الإيقاع اللفظيّ وجَرْس الكلمات وعلى الأخصّ في عُروض المسرح الرَّمزيّ التي يُسيطر عليها الطابع الشَّعريّ.

- مع ظهور الإخراج وانتشار مدارس التمثيل ومُخبَرات الفن في الغرب وعلى الأخص في فرنسا، صار لكلمة تنغيم مَعنى انتقاصي، وظهر توجُه لتدريب المُمثَّلين على الإلقاء الصحيح من خلال تدريات التنفُّس واللفظ

الجيّد بَعيدًا عن الفَخامة والتهويل. من أهم التجارِب في بدايات القرن العشرين تَجرِبة الفرنسيّ جاك كوبو J. Copeau (1989) لو 1989) في مدرسة لوڤيو كولومبييه Le Vieux وأمختبر الفنّ والفِعل Colombier E. Autant الذي أسسه الفرنسيان إدوار أوتان L. Lara (1901–1978) وزوجته لويز لارا L. Lara (1901–1908). كذلك فإنّ المسرحيّ الفرنسيّ أنطونان آرتو 1942 فإنّ المسرحيّ (1981–1943) جعل من الإلقاء جُزءًا من الأداء الطَّقسيّ وصل به إلى حَدّ الصَّراح في الطَّقوسيّ.

وبشكل عام فإن الإلقاء الذي يَجنَع إلى الطبيعية هو من العناصر التي تساعد على تحقيق الإيهام في حين أن التنغيم والإلقاء المُصطنَع الأقرب إلى الترتيل يؤدي اليوم إلى كسر الإيهام ومنع التمثّل مع الشخصيّة ولهذا صارت له في المسرح الحديث وظيفة دَلاليّة وإرجاعيّة حيث يُمكِن أن يُستعمَل كوسيلة للتأكيد على المَسرحة أو لاسترجاع شكل مَسرحيّ خاص من الماضي. وقد جَنح بعض المُمثلين في المسرح الفرنسيّ المُعاصر نحو تَمييز أسلوبهم الأدائيّ بشكل إلقاء تنغيمي له طابعَه الخاص ومنهم المُمثلان الفرنسيّان جيرار فيليب ومنهم المُمثلان الفرنسيّان جيرار فيليب ومنهم المُمثلان الفرنسيّان جيرار فيليب ومنهم المُمثلان الفرنسيّان جيرار فيليب

في بدايات المسرح العربيّ تُحدَّد شكل الإلقاء بعامل هام هو تأثّر الروّاد بأسلوب الإلقاء الرومانسيّ الفرنسيّ وعلى الأخصّ الإلقاء الذي اشتهرتْ به المُمثَّلة الفرنسيّة سارة برنار المتهرتْ به المُمثَّلة الفرنسيّة سارة برنار عصل المُمثَّلين العرب مثل اللبنانيّ جورج أبيض بعض المُمثَّلين العرب مثل اللبنانيّ جورج أبيض بعض المُمثَّلين العرب مثل اللبنانيّ جورج أبيض بعض المُمثَّلين العرب مثل اللبنانيّ جورج أبيض

ولُكنة اللغة الفرنسية إلى النصوص العربية؛ كما أنّ المُمثّل المصري يوسف وهبي (١٨٩٦- ١٩٨٠) الذي انتقل للعمل من المسرح إلى السينما في بداياتها فرض الإلقاء المُفخّم والتنفيم والكلام بالفُصحى على فنّ استند على العامية ونبرة الكلام العادية منذ ولادته.

وقد كان الإلقاء في المسرح العربيّ، وعلى الأخصّ في العُروض المُعدَّة عن التراجيديات الغربيّة والميلودراما الجُزء الأهمّ في الأداء حيث كان المُمثَّلون يُبرزون مَهارتهم بالتأثير اللفظيّ، ولا تتجاوز طريقتهم في التعبير بعض الحركات المُفخَّمة باليدَيْن. أمّا في المسرحيّات الكوميديّة فقد كان الإلقاء أكثر طبيعيّة لأنّ اللغة المُعتمدة كانت العامية.

مع تَوجُه المسرح العربي نحو الواقعيّة ودخول فنّ الإخراج، تَقلّص دَوْر الإلقاء في أداء المُمثّل وخضع للنقد.

في يومنا هذا صار الإلقاء وتمارين الصوت جُزءًا هامًّا من مناهج التعليم وإعداد المُمثَّل في معاهد المسرح في العالم العربيّ. وتُعتبر قواعد التجويد القرآنيّ من العناصر الهامّة في تحسين نُظق المُمثُّل لمَخارج الحُروف بحيث يَنناسب إلقاؤه مع طبيعة العَرْض المسرحيّ وتوزيع الصوت في الصالة.

انظر: أداء المُمثّل.

## الأمثولة

Parable

#### Parabole

كلمة Parabole مأخوذة من اليونانيّة Parabole التي تعني المُقارَنة والتشبيه. وهي تُسمية لنوع من القصص يَحتوي على حكمة أو درم أخلاقيّ أو دبنيّ. في اللغة العربيّة، الأمثولة هي ما يُتمثّل به من أبيات الشّعر وميواها

من الجِكُم والأمثال.

والأمتولة في الأدب هي أسلوب يُطرَح على شكل حِكاية فكرة ما أو قضية مُعقَدة وغيبية لها بُعد سياسيّ أو دينيّ أو اجتماعيّ أو فلسفيّ أو ميتافيزيقيّ. بالتالي، تُستخدَم الأمثولة لقول حقيقة هامّة لا يُمكن قولها بشكل مُباشر، وهذا يُقسِّر انتشارها في فترات الهزّات السياسيّة أو الرُّقابة الصارمة كما في مسرح وأدب القرون الوسطى والجُزه الأول من القرن العشرين في الغرب، وفي الأدب والتراث الشعبيّ العربيّ على مدى تاريخه.

استُخدمت الأمثولة تاريخيًّا بهدف تعليميّ لشرح أو إيصال فكرة مُجرَّدة من خِلال أسلوب فَصصيّ مُبسَّط (الأمثولة في الإنجيل والقِصص في القُرآن والحِكاية في التراث الشعبيّ العربيّ والهارسيّ والصّينيّ إلخ). واستخدام الأمثولة في عمل ما يُؤدّي إلى إدخال البُعد الرمزيّ عليه (الراعي الصالح في الإنجيل هو رَمْز للمسيح أو رجل الدين)، ولذلك تُقرأ الأمثولة على مُستويّن: مُستوى الحِكاية ومُستوى المَغزى العامّ للعمل.

واستخدام الأمثولة هو أحد العناصر التي تُميِّز المسرح الواقعيّ أو الطبيعيّ الذي يُصورً الواقع مُباشَرة عن المسرح الملحميّ حيث يُمكن الوصول إلى الواقع من خِلال رمزيّة الأمثولة بعد إعدادها حَسَب المُتفرّج الذي يُتوجَّه إليه، وهذا ما فعله الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (1907–1941) حين أعد قِصة صِينيّة تُدعى «دائرة الطباشير» بحيث صارت مسرحيّة فدائرة الطباشير القوقازية». وقد استخدم بريشت الأمثولة في مسرحه ليُبيِّن البُعد الجَلكيّ بريشت الأمثولة في مسرحه ليُبيِّن البُعد الجَلكيّ في الموضوع الذي يَطرحه (الفرديّ/ العامّ) لأنّ الأمثولة كما استخدمها هي نَموذج مُصمَّر ومُبسَّط الأمثولة كما استخدمها هي نَموذج مُصمَّر ومُبسَّط

عن العَلاقات الإنسانيّة وعن العالم. وهذا النموذج يُوصل إلى حقيقة نظريّة عامّة (صِراع الطّبُقات، عَلاقة الخيرُ والشرّ إلخ).

من أهم الأمثلة التي يُمكن ذكرها عن استخدام الأمثولة في المسرح مَسرحيّنا بريشت قرتورو أي التي تُصور صُعود هتلر والنازية على شكل قِصة رجل عصابات، وقجان دارك قديسة المسالخ التي تُصور الرأسماليّ على شكل ملك المسالخ ومسرحيّة فكتاب كريستوف كولومبوس للفرنسيّ بول كلوديل P. Claudel كريستوف كولومبوس للفرنسيّ بول كلوديل ۱۹۵۵–۱۹۰۵ المالم الجديد من مَنظور كونيّ ومسرحيّة فريدرمان أو مشعل الحرائق للكاتب السويسري العالم فريش M. Frisch للكاتب السويسري ماكس فريش M. Frisch (19۱۰–) حيث تعرف كيف تتّخذ مَوقفًا وتنتهي بأن تُدمُر نَفْسها بسب ذلك.

في مسرح السويسريّ فريدريك دورنمات المشولة بُعدًا الأمثولة بُعدًا الخلاقيًّا وأكثر تَجريدية باتِّجاه الرمز، ومسرحيّته ازيارة السيدة العجوز، أمثولة عن المال الذي يُخرَّب الضمير، كما أنَّ مسرحيّته ازواج السيد ميسيسيبي، تَحتوي على أمثولة عن الخطيئة والعدالة.

نَجِد الأمثولة أيضًا في أعمال الروسيّ يغفيني شقارتس I. Schwarts (١٩٥٨-١٨٩٧) الذي استخدم حَكايا أندرسن المعروفة للأطفال لطرح آراء سياسيّة، وهذا ما يبدو في مسرحيتيّه «الملك العاري» و«التنين».

يَشْكُلُ مسرح العَبَث حالة خاصة في استخدام الأمثولة. فالبُعد الرمزيّ الذي تَحمِله الأمثولة في هذا المسرح يَبقى مَفتوحًا على احتمالات كثيرة كما في مسرحيّة والخراتيت،

للكاتب الرومانيّ أوجين يونسكو E. Ionesco انتظار (١٩٩٤-١٩٩٢)، وفي مسرحيّة ففي انتظار غودو، للإيرلنديّ صموئيل بيكيت S. Beckett غودو، الإيرلنديّ صموئيل بيكيت ١٩٠٦ (١٩٨٩-١٩٠١) حيث تتعدّد تفسيرات غزو الخرائيت للمدينة وتفسيرات شخصيّة غودو.

كذلك فإن مسرح العَبَث في دول أوروبا الشرقية (حين كانت تابعة للكتلة الاشتراكية) استخدَم الأمثولة بشكل كثيف وخاص وواضح المعنى إذ جعلها وسيلة رمزية لفضح مشاكل من الواقع الاجتماعي والسياسي.

في المسرح العربيّ نُلاحظ كثافة في استخدام الأمثولة في مرحلة ما بعد الستينات وضِمن حركة تجديد المسرح العربيّ وتأصيله. فقد استُخدِمت الأمثولة المُستقاة من التُّراث الشعبيّ للتعبير عن واقع من الحاضر مِمَّا يجعل الحِكاية المُستَنَّدة إلى شيء من الماضي أمثولة ونوعًا من الإسقاط التاريخيّ. استُخدمت الأمثولة في هذا المسرح إمّا من خِلال توضيح الحدث في الماضي عبر حِكَاية، وهذا ما نَجِده في مسرحيتي «الفيل يا ملك الزمان، و «حكاية رأس المملوك جابر، للكاتب السوري سعدالله ونوس؛ (١٩٤١-)، وفي مسرحية اثورة صاحب الحمارة للكاتب التونسيّ عز الدين المدنى (١٩٣٨-)؛ أو من خِلال الاستيحاء من عمل أدبيّ تُراثيّ كما في مسرحيتي «مقامات الهمذاني» و«ألف حكاية وحكاية اللمغربي الطيّب الصديقي (١٩٣٧)، وفي مسرحيّة «التربيع والتدوير» لعز الدين مَكنى؛ أو من خِلال استعارة شخطيّات من التّراثِ القصصي الشعبي مِثْل جحا الذي يُعرض باسم شخصية سَحابة الدُّخان في مسرحية فمسحوق الذكاء، للجزائريّ كاتب ياسين (١٩٢٩-١٩٨٩).

عندما تَناول المسرح العربي مسرحيّات بريشت بالإعداد، استُخدمت الأمثولة الموجودة

في النصّ أصلًا بعد إعدادها بحيث تُصبح مُستقاة من التُراث المحليّ لكي يَتلقّاها المُتفرِّج العربيّ على أنّها أُمثولة، وهذا ما نَجِده بالنسبة لشخصية جحا في مسرحيّة اللبنانيّ جلال خوري (١٩٣٤-) وجحا في الخطوط الأماميّة المأخوذة عن بريشت، ولشخصيّة التابع والسيد في مسرحيّة ألفريد فرج (١٩٢٩-) وعلي جناح التبريزي وتابعه قفة التي قدّمها عام ١٩٦٩.

## الأُمْثُولَة والتَّشْخيص المَجازِيّ:

التشخيص المتجازي هو تجسيد المفاهيم المُجرَّدة على شكل شخصيّات لها ملامح أو أسماء تُوحي بهذه المفاهيم (وفاء، جَشَع، موت إلخ) ويُطلَق عليها في هذه الحالة تسمية الشخصيّات المجازيّة Allégorie. وهو أسلوب معروف في النّحت وفي الأدب (كتاب قربع الكتاب، للمؤلّف الفرنسيّ فرانسوا رابليه الكتاب، للمؤلّف الفرنسيّ فرانسوا رابليه وعلى الأخص عُروض الأخلاقيّات.

في مَجال المسرح، يَختلِف التشخيص المَجازي عن الأُمثولة، فالأُمثولة لبست أحادية المعنى كما هو الحال في التشخيص المَجازي؛ وفي حين تقوم الأُمثولة على استعارة طويلة مُستورة لا تُعطى مفاتيحها بشكل مباشر من البداية وإنّما تستكمَل من خلال فَهم مغزى الحكاية التي تُشكّل الأُمثولة في النهاية، فإنّ التشخيص المَجازي يُعطي هذه المفاتيح ديا البداية ومن التسمية، وهذا ما نَجِده في مسرحية البداية ومن التسمية، وهذا ما نَجِده في مسرحية الحرب والسلامه (١٩٥١)، حيث يكون على السياسة أن تَختار بين السلام وبين الحرب، وفي مسرحية اللبناني زياد الرحباني (١٩٥٦) هلولا فسحة الأمله (١٩٩٤) حيث تُسمّى الشخصيات

الكهرباء؛ والجُرثومة؛ واأخلاق،

## الأُمْثُولَة والأَمْثَال Proverbes:

المَثَل هو حِكمة شَعبيّة تَنطبق على مَوقِف وتأخذ عادة شكل جُملة قصيرة موزونة. في مَجال المسرح تُطلق تسمية الأمثال Proverbes على تمثيليّات قصيرة أو مسرحيّات تُصور مضمون المَثَل على شكل حِكاية، كما في مسرحيّة «لا مزاح في الحب» للكاتب الفرنسي ألفريد دو موسيه A de Musset (١٨١٠).

انظر: المُشرح المُلحميّ.

# Anthropology and والمَسْرَح theatre

#### Anthropologie et théâtre

الأنتروبولوجيا هي علم دراسة الإنسان وتُسمّى في اللغة العربيّة علم الإناسة. والأنتروبولوجيا الثقافيّة والاجتماعيّة هما فرعان من علم الأنتروبولوجيا يُعنيان بدراسة المُعتقدات والأُطُر التي تُشكِّل أساسًا لتكوين البُنى الاجتماعيّة.

تَطوَّر هذا العلم بشكل كبير في القرن العشرين وعلى الأخصّ بفضل عالم الاجتماع كلود ليفي شتراوم C.L. Strauss الذي وَضَع أسس الأنتروبولوجيا البُنيويّة Structurale التي تَهتمّ بدراسة المُجتمعات من خلال تكوين الأساطير والمُعتقدات والظواهر الطّقسيّة، وتبعه في ذلك عدد من الباحثين أمثال ميرسيا إيلياد M. Eliade وديديه أنزيو ميرسيا إيلياد D. Anzieu وكارلوس كاستانيدا C. Castaneda

وأنتروبولوجيا المسرح التي ظهرت حديثًا

كفرع من فُروع الأنتروبولوجيا لا تُشكِّل عِلمًا مُستقلًا وإنّما تَوجُهًا في البحث المسرحيّ يُغطّي اليوم مجالات عديدة تشمُل من جهة اللراسات التي اهتمّت بالظواهر الأنتروبولوجيّة الموجودة في المسرح، ومن جهة أخرى الظواهر المسرحيّة في المُجتمعات البدائيّة. وكان لهذا التوجُّه تأثيره على المُمارسة المسرحيّة.

يُعتَبر المُخرِج البولونيّ جيرزي غروتوفسكي J. Grotowsky أوّل من تَعامل مع الأنتروبولوجيا في المسرح كعِلْم وقد تأثر به وتابع عمله تلميذه الإيطالئ أوجينيو باربا 1977 E. Barba (-١٩٢٧) الذي كان أوّل من أطلق تعبير الأنتروبولوجيا المسرحية Anthropologie Théâtrale حين أسس في ١٩٧٩ قالمدرسة العالميّة للأنتروبولوجيا المسرحية GLS.T.A، وقد عَرّف هذا المجال بأنّه الإراسة التصرُّفات البيولوجية والثقافية للإنسان وهو في حالة العَرْض، أي حين يَستخدِم خُضوره الجسديّ والذُّهنيّ حسب مَبادئ مُختلِفة عن تلك التي تَتحكُّم بالحياة اليوسِّة؛ وبناء على ذلك تَركُّز عمل باربا على تدريب المُمثِّل وأدائه وعلى مَفهوم خُضور المُمثّل Présence، وعلى الأخصّ في المرحلة التي تَسبَق التعبير لديه والتي أطلق عليها اسم ما قبل التعبير Pré-expressivité. وقد استوحى باربا من الفرنسي مارسيل مومن M. Mauss - الذي كتب دِراسة حول تِقنيّات الجسد عام ١٩٣٤ - فكرة أنَّ تِقنيَّة الجسد وحركته مشروطة بالظروف المُحيطة الثقافيَّة والاجتماعيَّة التي تَتحكُّم بها، وهذا هو مجال أنتروبولوجيا المسرح بالنسبة له. كذلك انطلق باريا من مَبدأ أنَّ الحركة" في المسرح تَختلف عن الحركة في الحياة اليوميّة، وهو مبدأ موجود في المسرح الشرقيُّ التقليديِّ ولم يُطرح في

الغرب إلّا ضِمن نظام الحركات الإيمائية الذي وضعه المُمثَّل الفرنسيّ أتيين دوكرو E. Decroux (١٨٩٨-؟). على الرغم من ذلك، تَظلَّ الأنتروبولوجيا مَجالًا مُختلِفًا ومُنفصِلًا عن المسرح مع وجود روابط مُشتَركة بينهما:

- الأنتروبولوجيا كعِلْم وأنتروبولوجيا المسرح هما ظاهرتان نَشَأتا وتَطوّرتا في أوروبا وأميركا، وهما نتيجة لأزمة ثقافيّة وأخلاقيّة لا يُمكِن فصلها عن التطوُّر الحضاريّ وظُهور الاستعمار. فقد دُفعتُ هذه الأزمة باتُّجاه البحث عمّا هو أصيل ونقيّ وبدائيّ إمّا في أُصول الحضارة الغربيَّة في بداية تَشكُّلها، أو في الحضارات الأخرى. من هنا ظهرت تَعبيرات مثل اكتشاف الآخر، والعودة إلى الأصول، والأصالة، والششاقة Interculturalité إلخ. انطلاقًا من هذا الهاجس المُشتَرك فُلرحتْ تساؤلات حول ثوابت الجَماليّات الغربيّة، وتَشكّلت نواة للانفتاح الثقافق بين الشعوب ومحاولات لتغذية المسارح المُختلِفة بتَجارِب الآخرين. كما ظهرت بدايات الاهتمام بالطُّقوس في مجال الأنتروبولوجيا وفي مجال المسرح حيث دُرِس الطُّقس\* كاحتفال اجتماعيّ وكعَرْض مُرمَّز، واعتُبر المسرح الشرقي مِثالًا على عرض مسرحيّ بجمع بين هذين البُعدين لأنّ فيه روحيَّة الطقس وله روامزه المُتكامِلة. `

- تستعير الأنتروبولوجيا المسرحية أدواتها ولغتها من عِلْم الأنتروبولوجيا وخاصة في مجال دراسة الطقوس والاحتفال، كظاهرة فيها بُعد مسرحيّ تتجدَّر فيما هو اجتماعيّ، وهذا ما تطرّق إليه عالِم الأنتروبولوجيا الأميركيّ فيكتور تيرنر V. Turner والمسرحيّ الأميركي رينشارد شيشنر R. Schechner (ينشارد شيشنر

اللذان تَطرَّقا كُلِّ في مجاله إلى العَلاقة ما بين الطَّقْس والمسرح.

- ضِمن مجال أنتروبولوجيا المسرح هناك تَوجّه يُعرَف باسم الأنتروبولوجيا التكوينية يُعرَف باسم الأنتروبولوجيا التكوينية أصول تكون المسرح. تُصنّف ضِمن هذا التوجّه كُلّ الدّراسات التي تَبحث في عالم المسرح كإنتاج وكعَلاقة استقبال\*. والأبحاث المسرحية التي تَدخل في هذا التوجّه تَسعى المسرحية التي تَدخل في هذا التوجّه تَسعى والجُمهور\*، وتحاول استعادة وسائل التعبير البدائية وحالة المُتفرِّج\* البدائية المعني والمُشارِك ضِمن الرَّغبة في العودة إلى جوهر المسرحية. كُلّ هذا غذّى تَجارِب عديدة المسرحية. كُلّ هذا غذّى تَجارِب عديدة ومُتنوِّعة:

- طرح المسرحي الفرنسيّ جاك كوبو Jacques Copeau (١٩٤٩-١٨٧٩) تَصوُرًا عَمليًا لتحقيق هذه المبادئ تَجلّى في البحث عن عَلاقة جديدة مع الجُمهور الشعبيّ من خلال تَنضير الربرتوار" المسرحيّ بعُروض إيمائيّة وفواصل مُضحكة قَدَّمها مع فرقته للفلاحين فى القُرى. أمّا الفرنسيّ أنطونان آرتو ۱۹۶۸-۱۸۹۲) A. Artaud فقد انطلق من رفضه لتكوين وهدف المسرح الغربتي أساسا فطرح فكرة العودة بالمسرح إلى جوهره الأساسي كما كان في الماضي. وقد وجد آرتو في طُقوس جزيرة بالي في أندونيسيا وفي المكسيك نُموذجًا لِما يُمكن أن يكون عليه المسرح في حال بَعثه من جديد وبمُعطيات مُختلِفة. ويُعتَبر آرتو أوّل من حقّق هذا التوجُّه فِعليًّا وقبل ظُهور المفهوم النظريّ.

- ظهرت أيضًا فكرة تكوين الفرقة المسرحيّة

كحياة جَماعيّة وتَجرِبة حياتيّة مُشترَكة. فقد شكّل كوبو في فرنسا فرقة Les Copiaus التي فَرَض فيها أسلوب عمل جَماعي على الصعيد المسرحيّ والحياتي، وأسّس غروتونسكي في بولونيا مُختَبرًا مُسرحيًّا جعل من العمل فيه تَجربة صُوفيّة، وابتدع ضِمنه فكرة فقرية خارج الخدود الثقافية؛ Village transculturel بُمكن أن تكون نُواة لأجيال جديدة ذات طبيعة مُختلِفة نوعيًّا، وذلك ضِمن ما أسماه بمسرح المنبع Théâtre des sources. من هذه التجارب أيضًا في الحياة الجَماعية على صعيد المُمارَسة المسرحيّة فرقة الأودين Odin teatret التي أسّسها في النرويج عام ١٩٦٤ أوجينيو باربا وفرقة الليقنغ Living التي أسسها في أمريكا جوليان بيك J. Beck في وجوديث مالينا J. Malina (١٩٢٧-).

- بالإضافة إلى فكرة اعتبار المسرح نوعا من الطقوم، انصب الاهتمام في مَجال الأنتروبولوجيا المسرحية على المُمثِّل ويَقنيّاته ووضعيّة جسده وحُضوره، وقد تُرجِم هذا الاهتمام عمليًا في توجُّه فرقة الليقنغ التي انطلق مؤسسوها من فكرة أنّ يَقنيّات المُمثّل يُمكِن أن تُؤدّي إلى بَعثه من جديد ككائن مُغاير. وعلى الصعيد النظريّ ظهرت بُحوث هامّة في هذا المجال نذكر منها:

- قاموسَي الأنتروبولوجيا المسرحيّة اللذين النهما نيقولا ساڤاريس Nicolas Savarese وأوجينيو باربا وشملا بُحوثًا في تِقنيّات المُمثّل.

- دراسة الإيطاليّ فرديناندو تاڤياني F. Taviani حول الكوميديا ديللارته (١٩٨٦) ووضعيّة جسد المُمثّل في الأداء فيمن هذا الشكل المسرحيّ. ودِراسة تاڤياني هامّة لأنّها تُبيّن

مَكانة الحُضور الحيويّ للمُمثّل كمرحلة تسبق التعبير وتُحدُّده. كما تُبيِّن أنّ قُوَّة الإضحاك لدى مُمثّل الكوميديا ديللارته تتأتى من التعبير الساخر القائم على مطواعيّة كبيرة للجسد وعلى الاستفادة من طاقة خارِقة في الجسد تُودي إلى خَلْق حُضور مُسيطِر للمُمثّل على الخشبة.

- كُلِّ الدِّراسات حول مَفهوم المتدربب المتدربب المتدربب المات ليس مرحلة من مراحل تَحضير الدِّراسات ليس مرحلة من مراحل تَحضير المَرْض فقط، وإنّما حالة مُستمِرَّة من السيطرة على الجسد مُستمَدَّة مِمّا يُشبه تِقنيّات اليوغا وتِقنيّات إعداد المُمثَّلِ والراقص في الشرق الأقصى. وقد بَيَّنت الدراسات أنّ هذا النوع من التدريب يعني المُمثَّل بالدَّرجة الأولى لأنه أحد الوسائل المُهمَّة في إنتاج التعبير وفي تحقيق الحُضور، لكنّه في نفس الوقت يَمسّ المُعترِّج ويتطلّب منه أيضًا مِطواعيّة مُعيَّنة على الصعيد الذَّهنيّ أثناء التلقي.

- الدراسات النظرية حول أداء المُمثّل، وخاصة تلك التي تُبرز الفرق بين وضعية الجسد في الحياة اليومية ووضعية الجسد في الأداء الفنّي، انطلاقًا من أنّ التعبير الفنّي حالة أخرى مُنفصِلة ومُختلِفة تَمامًا عن التعبير في الحياة، وهذا ما يَبدو واضحًا في الرقص الأندونيسي وفي الكاتاكالي وفي أوبرا بكين .

والواقع أنَّ نظرية حُضور المُمثَّل تَتوقَّف عند مبادئ أساسية مُستقاة من أسلوب إعداد المُمثَّل في المسرح الشرقيّ القائم على خرق تُوازن الجسم وتبديل مراكز القُوى فيه وتحقيق ديناميكية التعاكُس أو اجتماع الأضداد بين ما يريد أن يبدو عليه المُمثِّل، وبين ما هو عليه فِعليًا عند

أدائه للدُّوْر. وبهذا يكون خُضور المُمثُّل هو حالة تعبير سابقة لأداء الدَّوْر تتأتى من استحضار طاقة كامنة يتوصل إليها من خلال التدريب المتواصل.

يُمكن أن نستنتج مِمّا سبق أنّ الأنتروبولوجيا المسرحيّة قد فتحت مع سوسيولوجيا المسرح أفقًا جديدة لِدراسة وضع المسرح في المجتمع وربطه بالطَّقْس، لكنّها في نَفْس الوقت أخذت اليوم مَنحى تَرتبط فيه بالمُمارَسة المسرحيّة. فقد كانت أساسًا لتأسيس مُختَبرات مسرحيّة تُعد نَواةً لبحث مسرحيّة وللتجريب\* في المسرح.

أنظر: سوسيولوجيا المسرح.

# Peripety الأنقِلاب ■ Péripétie

مُصطَلح مسرحيّ يُطلَق على التغيَّر المُفاجئ الذي يَطرأ على الموقِف أو الحدث الدراميّ ويُؤدِّي إلى حَلّ العُقدة وإلى الخاتمة . وكلمة péripétie مأخوذة من اليونانيّة Peripéteia التي تعني حدثًا غير مُتوقِّع، وقد تُرجِمت في العربيّة إلى انقلاب وأحيانًا إلى تَحوُّل.

تَحدَّث أرسطو Aristote (٣٢٢-٣٢٢ق.م) عن الانقلاب في كتابه (فنّ الشّعر) واعتبره من مُكوِّنات النَّظام المأساويّ فهو يُحدِّد مصير البَطَلُ لأنّه يَنقله من السعادة إلى الشقاء أو المكس. كذلك ربط أرسطو بين الانقلاب والتعرُّف.

يَتم الانقلاب على مُستوى الحدث ويتأتى من صُلْب وقائعه، إلا أنّ تأثيره يَطال البطل بشكل خاص إذ يُوجّه بحثه باتّجاه مُغاير لما كان عليه من قَبَل، وبالتالي فهو يَرتبط أيضًا بالنهاية المأساوية. ولكي يَبدو هذا الانقلاب مَنطِقبًا

ومُمكنًا، يجب أن يُطرح كاحتِمال في المُقدَّمة ومُمكنًا، يجب أن يُطرح كاحتِمال في المُقدَّمة لأنّ مُشابَهة الحقيقة ومِصداقية الحدث تَفرضان ألّا يكون الانقلاب عُنصرًا غريبًا عن الفعل (فنّ الشّعر/ الفصل العاشر). لكنّ ذلك لا يعني أنْ يَتمّ الحدث الذي يُؤدّي إلى الانقلاب بالضَّرورة على الخشبة أمام أعين المُتفرِّجين وإنّما يُمكن أن يُعلَن عنه من خِلال السرد".

والانقلاب في المسرحية حسب أرسطو يَحصُل مرة واحدة ويدخل في صُلب النهاية، وهو يُشكّل مِعيارًا للتمييز بين الفعل البسيط والفعل المُعقَد. فالفعل البسيط هو حدث وحيد ومُستمرّ يَتمّ فيه الانقلاب دون مُفاجأة ودون تَعرُّف، في حين أنّ الفعل المُعقَد يَتمّ فيه الانقلاب مع تَعرُّف أو مُفاجأة أو الاثنين معّا (انظر الفعل الدراميّ). ولئن كان أرسطو قد تحدّث عن الانقلاب في التراجيديا فقط لأنّه ربطه بالنظام المأساويّ، فإنّ ذلك لا يعني أنّه لا يوجد انقلاب في الكوميديا حيث تقوم الحَبْحة على وجود الانقلاب أو عِدّة انقلابات.

فيما بعد، في القرن السابع عشر ومع ظهور الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة، حصل تطور في فهم الانقلاب وتم التعامل معه بشكل جديد: - لم يَعد الانقلاب مُرتبطًا بالنظام المأساوي الذي يَنتقل البطل فيه من حالة السعادة إلى حالة الشقاء، وإنّما صار مَرحلة في البناء الدرامي (بداية - ذُروة " - نهاية) تُغيَّر مَجرى الأحداث، وهذا ما نَجده في مسرحية «فيدرا» للكاتب الفرنسيّ جان راسين J. Racine للكاتب الفرنسيّ جان راسين عجرى الحدث مع إعلان خبر وفاة المَلِك ثيسيوس ثُمّ الحدث مع إعلان خبر وفاة المَلِك ثيسيوس ثُمّ مع عودته.

- كذلك لم يَعد الانقلاب مُرتبطًا بالنهاية مُباشَرة، وإنّما صار يُعلِن عن بداية النهاية لأنّه

يقع قبل فُروة الحدث ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعُقدة، ومن هنا أتى استخدام تعبير الحَدَث المُفاجي Coup de théâtre، وهو الحَدَث الله يُغيِّر مُجرَيات المسرحيّة ويُؤدّي إلى التحوّل؛ لا بل إنّ الأحداث المُفاجئة التي تَقع في صُلْب المُقدِّمة أو الخاتمة لم تَعد تُسمّى انقلابًا.

- في حين اعتبر أرسطو تغيير الرأي وعملية القرار انقلابًا، فإنّ الكلاسيكية الفرنسية لم تعتبرهما كذلك، بل حددت الانقلاب بحصول حدث هام هو غالبًا حدث خارجيّ يُغيّر معطيات الأحداث، وهذا يُبيّن مدى ارتباط الانقلاب بالبناء الدراميّ. وفي حال خَلَت المسرحية من هذا الحدث الخارجيّ تُعتبر مسرحية دون انقلاب، وهذا ما نَجِده في مسرحية أندروماك لراسين حيث لا يوجد أيّ انقلاب لانها تقوم على تغيير في قرار الشخصيّات بشكل دائم.

من ناحية أُخرى فإنَّ المسرح الكلاسيكيّ الفرنسيّ لم يَستطع أن يَتخلّص عمليًّا من تأثيرات تيّار الباروك والجماليّات التي فرضها على المسرح، ومنها اعتماد حَبْكة مُتونَّبة مُتونَّبة أنه المسرح، ومنها اعتماد حَبْكة مُتونَّبة كُلّما اتَّجه الحَدَث نحو الحلّ، عاد وتَعقّد من كُلّما اتَّجه الحَدَث نحو الحلّ، عاد وتَعقّد من للفرنسيّ بير كورني P. Corneille في مسرحية والسيدة للفرنسيّ بير كورني P. Corneille (مكانية للفرنسيّ بير كورني عادلك صارت هناك إمكانية لوجود عِدّة انقلابات أحدها أساسيّ يَرتبط بالذُّروة، وصار من المالوف الحديث عن الانقلاب بصيغة الجمع الحالة هو التغير المُستعِر في مُجرَيات الحدث لأنّه كُلما بدا أنّ العائق في طريقه إلى الزَّوال تشابكت العائق العائق في طريقه إلى الزَّوال تشابكت

الأحداث من جديد.

- اعتبارًا من القرن الثامن عشو، تَغيَّرت النظرة إلى الانقلاب جَلْريًّا ولم يَعد يُربط إطلاقًا بالتفسير الأرسططاليّ. كذلك لم يعد لصيقًا بمصير الشخصية حَصرًا وإنّما صار جُزءًا من التحوُّلات التي تجري على الحدث. من جهة أخرى دخل الانقلاب مع التعرُّف على الأنواع المسرحيّة الجديدة مثل الدراما والميلودراما وصار يَعني أيّ أمر غير مُتوقِّع يُغيِّر مَجرى الأحداث (رسالة، ثروة مُفاجئة، يُغيِّر مَجرى الأحداث (رسالة، ثروة مُفاجئة، عودة غائب)، وصار دَوْره الأساسيّ هو تحقيق الإثارة والتشويق Suspense وتَحريض الإثارة والتشويق Suspense وتَحريض حدث مُفاجئ نخارجيّ يَحلّ الصراع (انظر الة الهية).

من المُلاحَظ أنّ مفهوم الانقلاب يَرتبط ببُنية المسرح الدراميّ، لذلك يَغيب تمامًا في المسرح الملحميّ والمسرح المتأثّر به، وفي المسرح الذي لا يَقوم على مَبدأ الصّراع".

انظر: التَّعرُّف.

## ∎ الإنكار Denegation

Dénégation

من اللاتينيّة denegatio التي تعني نَفي وعارض.

والإنكار مُصطَلع من عِلْم النَّفْس يُطلَق على العمليّة الدفاعيّة التي يقوم الإنسان من خلالها باستحضار عناصر مَكبوتة في اللّاوعي، وبصياغتها وإعطائها شكلًا، وذلك ليرفضها أو ليَنفيها (في الحُلم يَتمّ الإنكار عندما يَحلم النائم بأنّه يَحلم، ويَعرف في حُلمه أنَّ ما يراه هو حُلم وليس حقيقة). وبذلك يكون الإنكار هو عَملية وعي لما يَحصل.

تَمّت استعارة هذا المفهوم من مجال عِلْم النَّفْس إلى المسرح، وذلك للبحث في تأثير" العالَم الخيالي الذِي يُعرَض في خشبة المسرح على المُتفرِّج أثناء العَرْض. وقد دخل هذا المفهوم مجال دراسة آليّة استقبال المُتفرُّج\* للمَرْض (انظر استقبال). ففي حين كانت عَلاقة المُتفرِّج بالعَرْض تُفسَّر في الماضي انطلاقًا من مَبدأ أنَّ المسرح هو فنَّ الإيهام" الذي يُوحي بالواقع، وأنَّ تَمثُّل المُتفرِّج بما يراه على الخشبة هو العامل الرئيسي الذي يُؤدِّي إلى التطهير"، أضافت الدراسات الحديثة رؤية أكثر نُضجًا لأنّها سمحت بتوسيع مَنظور آليّة الاستقبال إلى ما هو أبعد وأكثر تَعقيدًا من المسار المعروف الذي يقتصر على العَلاقة بين الإيهام والتمثّل" والتطهير. وقد استفادت هذه الدراسات من الآفاق التي فتحتها العلوم الإنسانيّة الأخرى ومن ضِمنها عِلْم النَّفْس، وعلى الأخصّ دِراسة عالِم النَّفْس النَّمساويّ سيفموند فرويد S. Freud حول الإنكار في الأحلام Verneinung.

من أهم الأعمال التي أدخلت هذا المفهوم في منجال الدراسات المسرحية كتابات الإيطالي أوكتافيو مانوني O. Manoni. ففي كتابة «مفاتيح للمُتخيِّل» (1979) دفقي كتابة «مفاتيح ليُبيِّن مانوني أن الإيهام وَهُم ولا يُمكِن أن يُبيِّن مانوني أن الإيهام وَهُم الله لا يُمكِن أن يتحقق بشكل كامل في المسرح. انطلاقًا من هذه الفكرة، يقوم مانوني بمُقارَنة المسرح بالحُلم ويُطبِّق عمليَّة الإنكار على آليَّة الاستقبال في المسرح تُشبه ما يُسمّى في علم النَّقس «المشهد الآخر» المسرح يُشبه على المسرح يُشبه وما يراه المُتفرِّج على الخشبة في المسرح يُشبه كلم النائم. وكما يَعرف النائم أنّه يَحلم وبأنّه لا يُسيطر على مُعطيات الحُلم، يَعرف المُتفرِّج ويعي أنّ ما يراه على الخشبة هو وَهُم وليس ويعي أنّ ما يراه على الخشبة هو وَهُم وليس

حقيقة وليست له سيطرة عليه ويذلك يكون الإنكار عملية وَعْي. ويمكن اختصار هذه العملية بالجُملة التالية التي يُوردها مانوني: •هو هنا أمامي ولكنة ليس حقيقيًا. ما أراه (أو أحلم به) هو واقع لكنه ليس حقيقيًا ولا أستطيع التدخُّل به أو السيطرة عليه.

من هذا المُنطلَق، اعتبر المسرح فن التضليل والخِداع، لكن هذا الخِداع موجود ليُكشَف؛ فهو لُعبة مع الحقيقيّ، وهذا الحقيقيّ تُنكر عليه صِفة الحقيقة.

وعلى الرّغم من التشابه بين الحُلم والمسرح، تَظلّ هناك خُصوصية للمسرح (شخصيّات يوجَد على الخشبة في المسرح (شخصيّات وأكسسوارات) هي أشياء موجودة ماديّا وملموسة، لكنّها تَختلف عمّا يوجد في الواقع من حيث إنّها غير حقيقيّة وإنّما تنتمي إلى عالَم المُتخيّل وليست للمُتفرِّج سيطرة كاملة عليها. والمُتغرِّج يُدرك أنّ سيطرته على الواقع الذي يُشكّل مَرجع النصّ المُجسّد على الخشبة يُمكِن أن تَكون أكبر من سيطرته على الخشبة يُمكِن الأحداث في المسرحيّة. فالإنكار إذن يقوم على مبدأ أساسيّ هو مبدأ الفصل بين الواقع المُعالى مبدأ أساسيّ هو مبدأ الفصل بين الواقع المُعالى يراها على خشبة المسرح.

ومسار الإنكار في المسرح ليس مُعقَّدًا فقط بل ومُتناقِضًا أيضًا لأنّه لا يُمكِن فصل الإنكار عن الجُزء الآخر الملازِم والمُناقِض له في نَفْس الوقت وهو الإيهام. فوجود الإنكار مُرتبط بتحقيق الإيهام من خلال المُحاكاة والتمثّل لكنّه في نَفْس الوقت كشف له:

- يَتحقَّق التمثُّل مع الشخصيّة \* فعليًّا من خِلال معرفة أنّها شخصيّة مسرحيّة، أي من خِلال الإنكار. بمعنى آخر لا يَتماهى المُتفرَّج تمامًا

بالشخصية التي يراها لكنه يَتعرّف من خِلالها على ما هو مَكبوت في داخله، وهذا ما يُبيّن أنّ الإنكار لا يَتمّ بشكل كامل وإنّما بشكل انتقالى.

- مقابل المُتعة التي تَتحقّق عند المُتفرِّج من الإيهام بالواقع، هناك مُتعة مُختلِفة تَتجم عن الإنكار، وبالذات من خلال التمثّل، لأنّه في لحظة معينة يُحرُّر الإنكار المُتفرِّج من المشاعر التي يُمكن أن تتنابه على مصير البطل الذي يَتمثّل نفسه فيه. ففي التراجيديا مثلاً يَتقبّل المُتفرِّج المصير الذي يُرسَم للشخصية لأنه لا يَمسّه هو، وفي الكوميديا يسمح له الإنكار أن يَتقد ما يراه وأن يَسخر منه لأنّ ما يراه يَمسّ الشخصية ولا يَمسّه هو يالذات.

في الواقع لا يَغيب الإنكار مهما كانت نوعية النَّجمالية المُستخدَمة في المسرح. ذلك أن الإيهام لا يُمكن أن يكون كامِلًا بسبب وُجود الأعراف\* المسرحية التي يَقبل به المُتضرِّج ليدخل في لُعبة الإيهام. ووعي المُتضرِّج لهذه الأعراف، ولو في حَدِّه الأدنى كافٍ لتحقيق الإنكار وكُسُر الإيهام، لذلك كانت المسرحة وإبراز الأعراف إحدى الوسائل الهامة لكُسُر الإيهام وتحقيق الإنكار.

من هذا المنطلق يُمكن تقصي خُصوصية الكِتابة المسرحية التي تَختلِف عن الكِتابة للفنون الكِتابة للفنون التي تَعتمد الصورة كأساس مِثْل السينما والتلفزيون. فالمسرح يُقارب الواقع لكنه لا يُصوره كُلْبًا، وهناك دائمًا نوع من الشَّرطيَّة التي يُطرِّره المُحاكاة في المسرح وتُميِّزها عن المُحاكاة في المسرح وتُميِّزها عن المُحاكاة في السينما والتلفزيون حيث تسمح المُحاكاة في السينما والتلفزيون حيث تسمح التُمنيَّات والخِدع بتحقيق إيهام أكبر (في المسرح يكفي أن يقع المُمثِّل على الأرض مُغيضًا عينيه يكفي أن يقع المُمثِّل على الأرض مُغيضًا عينيه

لكي يَقبَل المُتفرِّج فكرة أنّه قد مات، أمّا في السينما والتلفزيون، فيجب أن يكون مَشهد الموت مُقنعًا بكافّة تفاصيله ليُؤخذ على مَحمِل الجدّ).

من هذا المُنطَلق أيضًا يُمكن فهم النقد الذي وَجَهه الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht المربح على (١٩٥٦-١٩٥٦) إلى الواقعيّة في المسرح على أساس أنها لا تُعطي بالضّرورة النتائج المُترخّاة منها. فبريشت فهم مبدأ الإنكار وإن لم يُسمّه، وشكّك بإمكانيّة تَحقُّق الإيهام الكامل، وبالتالي لم يَسعَ إلى تصوير الحقائق التاريخيّة والاجتماعيّة بشكل إيقونيّ (تصوير مُطابِق تمامًا للأصل) في مسرحه، وإنّما قَدَّمها على شكل نماذج لعَلاقات اجتماعيّة وتاريخيّة. والتغريب نماذج لعَلاقات اجتماعيّة وتاريخيّة. والتغريب كما طرحه في مسرحه المَلحميّ هو نتيجة لكُشر الإيهام وهو يُؤدّي بالضّرورة إلى الإنكار وإلى ما هو أبعد من ذلك.

والواقع أنَّ المسرح عَبر تاريخه عرف تِقنيَّات وأساليب تُؤدّي إلى الإنكار من خِلال إبراز المسرحة. من هذه التَّقنيّات وجود مُدير اللُّعبة Meneur de jeu على الخشبة ليُدير المُمثَلين والأداء، ووجود راوِ في الحدث يُعلِّق عليه. ومنها أيضًا يَقنيَّة المسرح داخل المسرح التي شاعت في مسرح الباروك، وعلى الأخصّ مسرحيتي اهاملت، واحلم ليلة صيف، W. Shakespeare للإنجليزي وليم شكسبير (١٥٦٤-١٦١٦)، ومسرحيّة «الحياة حلم» للإسبانيّ كالديرون Calderon (١٦٨١–١٦٨١)؛ وفي المسرح الحديث، وعلى الأخصّ مسرحيّة است شخصيّات تَبحث عن مُؤلِّف؛ للإيطاليّ لويجي بيراندللو La Pirandello لويجي ١٩٣٦)، وكُلِّ مسرحيّات الفرنسيّ جان جينيه J. Genet). في هذه التّقنيّة،

يُؤدِّي عَرْض مسرحية داخل المسرحية من خِلال زمنين ومستويين تصويريين إلى طرح العَلاقة بين الحُلم والواقِع، أي إلى تَحقيق الإنكار.

انظر: الإيهام، التمثُّل، المُسرَحَة.

## ■ الأنواع المَسْرَحِيّة Genres/Kinds

Genres

كلمة Genre في اللغات الأجنبيّة مأخوذة من الكلمة اللّاتينيّة Genus التي تَعني الفصيلة أو المجنس، وقد استُخدمت في مجال الأدب والفنّ كتصنيف للأعمال الأدبيّة والفنّيّة.

تَعدَّدت التسميات التي تُستخدَم في اللَّغة العربية للتعبير عن مفهوم النوع الأدبيّ والفئيّ، فهناك من استخدم تعبير الأجناس الأدبيّة، وهناك من استخدم تعبير الفنون والألوان الأدبيّة أو تعبير الأنواع دون أن يكون هناك تحديد واضح للفُروق بين هذه التسميات.

وإذا كان تعبير الأجناس الأدبيّة في اللَّغة العربيّة يُميِّز بين الرواية والمَسرح والشَّعر والمُقالة، فإنَّ تعبير الأنواع يَدلُّ على التقسيمات الفرعيّة ضِمن الجِنس الأدبيّ الواحد.

تعددت الدراسات النظرية حول تصنيف الأجناس والأنواع الأدبية وظلّت حتى القرن الثامن عشر مُتأثّرة بالمَنظور الأساسيّ الذي طرحه أفلاطون Platon (٤٢٧-٤٣٧ق:م) في الكِتاب الثالث من الجُمهورية حيث صَنّف الأنواع الأدبية من خلال أسلوب القول Rixis أو أسلوب عرض الموضوع إلى قول مُباشر الشّعر الديتيراميي)، وقول غير مُباشر يقوم على المُحاكاة (التراجيديا والكوميديا)، وإلى قول مُباشر وغير مُباشر ممّا (الشّعر الملحميّ الذي يُحتوي على السّرد والحوار ممّا). لكنّ التأثير

الأساسيّ في تَصنيف الأجناس والأنواع يَنبعُ من أرسطو Aristote (٣٢٢-٣٨٤.م) الذي يُعتَبر أوّل من أدخل في كِتابه ففنّ الشَّعر، مَعايير تَصنيفيّة سادت حتَّى العصر الحديث.

وتصنيف أرسطو للأجناس يَعتمد المُحاكاة كمِعيار، ويُميِّز ما بين الأجناس التي لا تَقوم على المُحاكاة مِثْل الفلسفة والتاريخ والخطابة، وبين تلك التي تَعتمد المُحاكاة مثل المسرح (الشَّعر الدراميّ بنوعيّة التراجيديا والكوميديا) والشَّعر الفِنائيّ. وهذا التصنيف هو الذي وَلَّد النظرة إلى المسرح كأدب.

وتعبير النوع المسرحيّ اليوم يَدلُ على المسرحيّات التي كُتِبَت بناءً على مَعايير مُحدَّدة تَسبَق الكتابة. وإذا استعرضنا تاريخ المسرح نَجِد أنواعًا مسرحيّة واضحة المَعالم شَكَلتْ في المسرح اليونانيّ والرومانيّ، ثُمّ في المسرح الفرنسيّ منذ القرن السابع عشر وحتّى التاسع عشر، مَحطّات أساسيّة وهي التراجيديا "والكوميديا" ويعدها التراجيكوميديا "والدراما". ويُستدلّ من المعركتين الشهيرتين اللتين نَشَبتا ويُستدلّ من المعركتين الشهيرتين اللتين نَشَبتا حول تراجيكوميديا «السيد» للفرنسيّ بيير كورني عشر وحول دراما «هرناني» للفرنسيّ فكتور هوغو عشر وحول دراما «هرناني» للفرنسيّ فكتور هوغو عشر وحول دراما «هرناني» للفرنسيّ فكتور هوغو عشر أنّ مسألة الأنواع طّرِحت في هاتين الفترتين كؤشكاليّة.

### تَطَوُّر مَعابِير التَّصْنيف:

١/ تقليديًا وحتى القرن التاسع عشر كانت المعايير التي طرحها أرسطو للفصل بين الكوميديا والتراجيديا هي الأساس في التمييز بين الأنواع المسرحية. وعندما ظهرت أنواع

جديدة مِثْل الدراما، ظَلّت المعايير المُستخدَمة لتصنيفها تستيد إلى هذا الفصل الأساسي. من هذه المعايير أرسطو في تحديد شروط كتابة التراجيديا أو الكوميديا مَثَلًا)، ومنها ما يَتعلّق بالتأثير على المُتفرّج (خوف وشفقة وتطهير في التراجيديا، إضحاك ونقد وتنفيس في الكوميديا)، وبالجانب الذي تستثيره لدى المُتفرّج (العقل/العاطفة).

وقد كان لهذه المَعايير تأثيرها على أسلوب الكِتابة وعلى مضمون المسرحيّات وعلى نَوعيّة الشخصيّات التي تُقدِّم فيها (التراجيديا مُحاكاة للأخيار والكوميديا مُحاكاة للأدنياء حسب أرسطو).

- والواقع أنّ هذا التصنيف الذي لا يأخذ بعين الاعتبار إلّا الأنواع ذات الدراماتورجيّة مُحدَّد الثابتة، أي التي لها شكل كِتابة مُحدَّد بقواعد ، قد أهمل أشكالًا مَسرحية لم تَدخل أصلًا في الدائرة المُغلَقة للفصل بين الأنواع لأنّها ظهرت على شكل عُروض، وكانت في كثير من الأحيان شَعبية مِثْل المسرح الديني والكوميديا ديللارته والفارس (المَهْزلة) والكرنقال .

- ظُلِّ هذا التصنيف سائدًا حتى القرن الثامن عشر حيث رَفَض مُنظّرون أمثال الألماني عشر حيث رَفَض مُنظّرون أمثال الألماني غوتولد لسنغ G. Lessing (۱۷۸۱–۱۷۲۹) D. Diderot والفرنسي دونيز ديدرو ۱۷۸۴ (۱۷۸۴ مالاگا ۱۷۸۴) وغيرهما الفصل بين الأنواع انطلاقًا من رفض الكلاسيكية من ومن مُنطلَق مُشابَهة الواقع حيث إنّه في الحياة لا يوجَد فصل بين المأماوي والمُضحِك وقد تَجنّرت هذه الفكرة مع رفض النقد الرومانسيّ في القرن التاسع عشر للتصنيفات القديمة ومع ظهور اللواما كنوع خَليط.

١/ لم تَبلور هذه الفكرة وتُؤدّي إلى تغيير جَلريّ في تصنيف الأنواع إلّا اعتبارًا من القرن التاسع عشر ومع تَطوُّر عِلْم الجَمالُ الذي طرح أسسًا مُختلِفة تمامًا وسَّعت هامش التصنيف من خلال إدخال مَعايير فلسفيّة وجَماليّة جديدة مِثْل الصّبغة والطابع والأسلوب أفرزت ما أطلِق عليه تسمية التصنيفات الجَماليّة النظر في تسمية التصنيفات الجَماليّة catégories . وقد سمح ذلك بإعادة النظر في الأنواع والأشكالُ المسرحيّة من خلال طَرْحها للنواع والأشكالُ المسرحيّة من خلال طَرْحها غِمن مَنظور أوسع من أُطر قواعد الكِتابة (انظر غيعلم جَمال المسرح). يبدو ذلك واضحًا لدى عُلم جَمال المسرح). يبدو ذلك واضحًا لدى مُراجعة ومُقارنة كتب قفن الشّعرةُ التي واكبتُ تاريخ المسرح.

هذا التمييز بين النوع والصِّبغة المَسرحيَّة، أي ما بين التراجيديا والتراجيدي (انظر المأساويّ)، وبين الكوميديا والكوميدي (انظر المضحك) سمع في القرن العشرين بتوسيع هامش البحث فاعتبر مسرح الروسي أنطون والنرويجي هنريك إبسن H. Ibsen والنرويجي ١٩٠٦) والسويديّ أوغست سترندبرغ A. Strindberg (۱۹۱۲–۱۸٤۹) مسرحًا مأساويًّا دون أن تكون هذه المسرحيّات تراجيديّات بالمعنى التقليديّ للكلمة. كذلك سمح بنظرة جديدة لمسرحيّات تَحمِل بُعدًا مأساويًّا وغروتسكيًا ممًّا مثل مسرحيَّات الإنجليزيِّ وليم شكىير W. Shakespeare شك وبإعادة الاعتبار إلى الأشكال المسرحية الشعبية وأشكال الفُرْجة التي تَعتمِد صِبغة السُّخرية الفَجّة (غروتسك،) مِثْل الكرنڤال، الأنّها كانت شكل تعبير جَماعيّ وعَفويّ، ولا يمكن إغفال وُجودها ضِمن تاريخ المسرح، وهذا هو مضمون دراسة الباحث الروسي ميخائيل باختين

M. Bakhtine حول رابليه.

- هذا المنظور الجديد إلى العُروض وأشكال الفُرْجة يَتخطّى نظرة الفيلسوف الألمانيّ فردريك نيتشه F. Nietzsche الذي صَنْف الأنواع إلى أنواع نبيلة وأنواع وضيعة استنادًا إلى أسطورة البدايات الدينية للمسرح (انظر أبولوني/ديونيزي) وإلى تمييز أفلاطون بين الرفيع والوضيع.

٣/ تَطورت النظرة إلى الأنواع في القرن العشرين بشكل جَذري، كما شاع استخدام تعبير أشكال مسرحية لتجديد تصنيف الأنواع ولتمييز نماذج من النصوص والعروض لا تدخل في إطار النوع. ذلك أنّ كلمة الأشكال المسرحية لا تقترض أيّ معيار نوعيّ له بُعد جَماليّ ولا تَدلّ بالضَّرورة على الشكل فقط لأنّ هذا يَنفي الجَدَلية القائمة بين الشَّكل والمَضمون وهي أساسية في المسرح (انظر الأشكال المسرحية).

- ضِمن إعادة النظر بمفهوم النوع ظهرت قراءة جديدة للأنواع من خلال ربطها بتطوَّر التيّارات الأدبيّة والفنيّة (مسرح كلاسيكيّ ومسرح أومانسيّ ومسرح البزابثيّ ومسرح طبيعيّ إلخ) وبالسّياق التاريخيّ والاجتماعيّ (رَبُط التراجيديا بالارستقراطيّة والدراما بالبورجوازيّة والأشكال الأخرى بالشّغب).

- سَمَح النقد الحديث (عِلْم اللّسانيّات ونظريّة الأدب والسمبولوجيا والبُنيويّة ) بطرح مَعايير جديدة تَستنِد إلى أنواع الخِطاب وإلى شكل المُعالَجة وأسلوبها وإلى البُنية المسرحيّة (انظر البُنيويّة والمسرح)؛ كما سَمَح بفتح آلااق جديدة على تاريخ المسرح من خلال إيجاد خطّ تاريخيّ مُتصل بين أشكال مسرحيّة مُتباعدة زمانيًا ومكانيًا ولا يُمكن تصنيفها كأنواع خالصة مِثْل عُروض الأمرار في

القُرون الوسطى ومسرحيّات شكسبير (العاصفة وهنري الرابع وريتشارد الثالث) ومسرحيّات الفرنسيّ بول كلوديل P. Claudel ومسرحيّات (١٩٥٥) مثل فحِذاء الساتان، ومسرحيّات الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht فيثل قدائرة الطباشير القوقازيّة، لأنّ ١٩٥٦) مِثْل قدائرة الطباشير القوقازيّة، لأنّ هذه المسرحيّات لها بُنية دراميّة مَفتوحة على أفنق معين تاريخيّ أو دِينيّ (الثورة أو الخلاص) (انظر شكل مَفتوح/شكل مُغلَق).

في المسرح الشرقيّ التقليديّ لا توجد نَفْس المعايير التصنيفيّة المُتَبعة في الغرب على الرغم من وجود صِبغة مُحدَّدة للأنواع التقليديّة تَتعلَّق بالروامز الخاصة بكُلِّ نوع وبنوعيّة الجُمهور الذي تَتوجَّة إليه.

غَيَّب العرب القُدماء التقسيمات بين الأنواع المسرحية لجهلهم بالمسرح، ففي عَرْض ابن رشد (١١٢٨-١١٩٨) لترجمة كِتاب قفن الشَّعرة لأرسطو، أطلق اشم شِعر المديع على التراجيديا وشِعر الهِجاء على الكوسيديا عِلمًا بأنّ المديع والهِجاء هُما من تصنيفات المضمون وليس القالب؛ أي أنّ ابن رُشد استَبدل الأنواع الدرامية بأنواع الشَّعر.

عندما دخل المسرح بشكله الغربيّ إلى العالم العربيّ في نهاية القرن التاسع عشر، كانت أشكلة الفصل بين الأنواع قد حُسمت في الغرب ولم تعد مَعلروحة أصلًا، ويبدو أنّ كِتاب «فنّ الشّعر» لأرسطو في تَرجمته العربيّة القديمة لم يكن مَعروفًا من هؤلاء الروّاد لأنّه لا توجد أيّة إشارة في كتاباتهم إلى تَصنيف أرسطو. ومع ذلك فقد تَحدّث مارون النقاش (١٨١٧–١٨٥٥) في خُطبته عن وجود همرتبتين هما البروزا (النثر) وتُقسم إلى كوميديا ثمّ إلى دراما وإلى تراجيديا، وتُقسم إلى كوميديا ثمّ إلى دراما وإلى تراجيديا،

وتَنقسم إلى عَبوسة ومُحزنة ومُزهرة، ومن الواضح أنّ النقّاش استَمدّ هذا التصنيف من مشاهداته للمسرح الغربق.

في تَطور لاحق، وفي المرحلة التي بدأت فيها حَركة التأليف للمسرح كانت النصوص المُولِّفة تَخضع لقواعد النوع، ولذلك نَجِد الكُتّاب يُصنّفون مَسرحيّاتهم كما فعل المصريّ أحمد شوقي (١٩٣٨-١٩٣٣) حين اعتبر كُلّ من مسرحيتيه قمجنون ليلي، وقمصرع كليوباترا، مأساة، وقالست مُدى، كوميديا؛ واللبنانيّ سعيد عقل (١٩١٢-) حين أسمى كُلّ من مسرحيتيه قدموس، وقبنت يَفتاح، مأساة. بمعنى آخر لم يَغلِت المسرح العربيّ من الوُقوع في مَطبّ التصنيفات المذكورة والتي تُوضِح ارتباط المسرح بالأدب.

ولأنّ المسرح اعتبر جِنسًا أدبيًا، عَرَف كُلّ المشاكل التي عرفها الأدب العربيّ بشكل عامّ مثل أفضليّة استخدام الفُصحى أو العاميّة وجِدِّية المَقولات الإيدولوجيّة المَطروحة وغيرها.

انظر: الأشكال المَسرحيّة، شَكل مَفتوح/ شكل مُغلَق.

# Opera الأويرا m

كلمة إيطاليّة تُستعمَل كما هي في كُلّ لغات العالَم وفي اللغة العربيّة أيضًا، وهي مأخوذة من صِيغة الجمع للكلمة اللّاتينيّة Opus التي تَعني العمل أو المُؤلَّف.

تُستخدَم هذه التسمية للدَّلالة على عمل دراميّ شِعريّ مُغنَى بأكمله ويَتناوب على الغناء فيه مغنّون إفراديّون وجوقة " بمُصاحبة أوركسترا سمفونيّة.

تُطلَق كلمة الأوبرا أيضًا (أو دار الأوبرا

باللَّغة العربية) على المكان الذي تُقدَّم فيه عُروض الأويرا، وهو مَكان يَعتبِد شكل العُلبة الإيطاليّة يَحتوي على خشبة للتمثيل وعلى فَجوة مُخصَّصة للأوركسترا التي تَعزِف بشكل حيّ أمام الجُمهور، وعلى صالة يَغلِب عليها طابع الفخامة تُصمّم أماكن المُشاهِدين فيها بحيث يَتسنّى لهم رُوية العَرْض على الخشبة ومُراقبة بَقيّة الحاضرين في نَفْس الوقت، أي إنّ المُتفرِّج يُصبح فُرْجة في خَدِّ ذاته.

تُطلَق تسمية أوبرا أيضًا على فِرقة الموسيقيين والمُغنين التابعين لمؤسَّسة أوبراليَّة مُحدَّدة إذ يُقال فأسطوانة من تسجيل أوبرا فيينا أو أوبرا باريس؟.

### الأوبرا والمَسْرَح:

مع أنَّ المسرح الغِنائيُّ له أُصول تَمتدَّ بَعيدًا في التاريخ، إلَّا أنَّ الأوبرا ظهرتْ في إيطاليا ـ ضِمن مُحاولة إحياء التراجيديا" اليونانيّة القديمة. فقد حاول الإيطالي كلاوديو سونتقردي C. Monteverdi)، ومن بُعده جَماعة كاميراتا الفلورنسيّة عام ١٦٠٠ استعادة شكل أداء الجوقة اليونانيّة كما تُصوّروها. وبذلك كانت الأوبرا في أصولها نوعًا هَجينًا يقوم على مبدأ الكلام المُلحَّن، ويَنتمي إلى عالَم المسرح وإلى عالَم الموسيقي معًا. وقد استمرت هذه العَلاقة الوثيقة بين المَسرح والأوبرا عبر التاريخ إذ إنَّ أغلب الأوبرات المَعروفة أُلَّفَت استنادًا إلى نص مسرحي كما هو الحال على سبيل العِثال بالنُّسبة لأوبرًا «زواج فيغارو» لموزار والمأخوذة عن مسرحية تَحمِل نَفْس الاسم للكاتب الفرنسي بيير بومارشيه الك مع ذلك (۱۷۹۹-۱۷۳۲) P. Beaumarchais جرت العادة أن تُعرّف الأوبرات الشهيرة من

خِلال اسم مُؤلِّف الموسيقى فيها وليس مُؤلِّف النص الدراميّ.

وللأوبرا بنية مُحدَّدة مُستمدَّة من الموسيقى ومن المسرح فهي تَحتري على افتتاحيّة مُوسيقيّة وعلى مقاطع غِنائيّة سرديّة تُشكِّل مَفاصل الحَدَث وتُدعى Récitatif، وعلى أغاني يُعنيها المُعنرن الرئيسيّون وتُدعى Area بالإضافة إلى أغاني الجوقة، لكنّها تَتطوَّر في فُصول خمسة كما في التراجيديا.

من جهة أخرى يَنطلب أداء المُغنّي في الأوبرا حَدًّا أدنى من الدَّراية بفن التمثيل الدراميّ رَغْم أنّ العوامل التي تَتحكّم بهذا الأداء مُختلِفة عنها في المسرح، فالمُمثِّل/المُغنِّي يَضطَرّ لانتظار انتهاء المُوسيقى بين الجُملة والأخرى، وهو غير قادر على التحرُّك بحريّة على الخشبة لأنه مُلزَم بأن يُدير وَجهه إلى الجُمهور أثناء الفِناء من أجل حُسن انتقال الصوت ولمُراقبة قائد الأوركسترا بشكل دائم.

بالإضافة إلى هذه العوامل هناك أعراف خاصة بالنوع كرَّستها التقاليد عَبْر السنين، وتتعلّق غالبًا بأهمية المُغنِّي وطبيعة صَوته وليس بدور الشخصية التي يُؤديها في الحدَث. فالمُغنِّي ولا ولا كان يَقف دائمًا في المُقدَّمة حتى ولو كانت الشخصية التي يُؤديها ثانوية في الحَدَث، كانت الشخصية التي يُؤديها ثانوية في الحَدَث، وأعضاء الجوقة كانوا يتجمّعون على الخشبة وفق نوعية أصواتهم، ولو تطلبت أدوارهم أن يَكونوا في أمكنة مُتباعِدة، والمُغنية تُؤدي الدَّوْر الذي يَتناهب مع طبيعة صوتها حتى ولو كان مَظهرها الخارجيّ يَتناقب مع مظهر الشخصية. بدأت الخارجيّ يَتناقب مع الإعداد الأكاديميّ الذي بدأت يخضع له مُغنّو الأوبرا في القرن العشرين، يخضع له مُغنّو الأوبرا في القرن العشرين، والذي يتجاوز مُعالَجة الصوت إلى ما يَتعلّق بفق والذي يتحلق بفق

الأداء الدرامق.

فيما يَتعلَّق بالطابَع العام للعمل الأوبراليِّ، عَرفتِ الأوبرا عَبْر تاريخها تَطوُّرًا أعطى الأهمّية الكُبرى تارةً للموسيقي وتارة للحَدَث الدرامي. ففي البداية كانت الأويرا تَحتري على سِلسلة من المقاطع الغِنائية لا عَلاقة درامية بينها أطلقت عليها تسمية أوبرا كونسير Opera Concert، لكنّ كِبار المُؤلِّفين الأوبراليّين أمثال الألمانيّ کریستوف غلوك C. Glück کریستوف غلوك وكارل ماريا فون فيبير C.M. Weber ١٨٢٦) والنمساويّ ولغفانغ أماديوس موزار W.A. Mozart (١٧٥١–١٧٩١) والإسطالين جيوسيبي ڤيردي G. Verdi (١٩٠١-١٨١٣) استطاعوا أن يَضعوا حدًّا فيما بعد لِتفوُّق الغِناء على البُعد الدراميّ من خِلال التركيز على ما هو مَسرحيّ في الأوبرا، وهذا هو أيضًا تُوجُّه الألمانيّ ريتشارد قاغنر R. Wagner الألمانيّ ريتشارد ١٨٨٣) الذي اعتَبر الأوبرا دراما المُستقبل لأنّها النوع الذي يَجمع بين مُختلِف الفنون مثل الشُّعر والموسيقى والرَّقص والمُسرح والرَّسم والعُمارة والإخراج والأداء التمثيلي، وهذا هو أساس نَظريّته حول اجتِماع الفُنون Gesamtkunstwerk فيما أسماه الدراما الموسيقية السمفونية (انظر الدراما الموسيقيّة). وقد اهتمّ مَّاغنر في عُروض الأوبرا بتَحقيق الإيهام الكامل من خِلال الإضاءة والديكور والأزياء والسينوغرافيا وحتى طريقة فتح السُّتارة\*.

والإيهام في الأويرا أمر له خُصوصيّته، لأنّ الأعراف التي أحاطت بنشأتها واستَمرّت حتّى يومنا هذا بشكل أو بآخر خَليقة بأن تكير الإيهام، وعلى الأخصّ كون الحوار فيها مُلحنًا ومُغنّى مِمّا يَبتعِد عن أيّة واقعيّة مُمكِنة. كما أنّ ثانويّة الحَدَث فيها لا تُؤدّي إلى تَمثُلُ المُتغرّج

بالشخصية كما في المسرح. لكنّ الأوبرا، بسبب الموسيقى المُسيطِرة، وبسبب تَحقيقها فُرْجة مَشهديّة مُبهِرة، تَخلُق جَوًّا خاصًا يَجعل المُتفرَّج يَستغرق فيما يُشاهده وبذلك تَتحقّق المُتعة".

وتَذَوَّق الأوبرا أمر أصعب من تَذَوَّق المسرح لانغلاق الأوبرا على أعرافها الخاصة ولارتباطها الوثيق بالتقاليد الارستقراطية إذ كانت مُنذ ولادتها تُقدَّم في بَلاطات الأمراء، وظلّت على مَدى تاريخها نوعًا يَتوجّه للنُّخبة على الرغم من أنّها أفْرَزتُ أشكالًا شعبيّة هي الأوبريت\* والأوبرا التهريجيّة\* والأوبرا بالاد\*.

نتيجة لذلك انحصر حُضور الأوبرا غالبًا بجُمهور" من نوعية مُعيَّنة يَهتم بالموسيقى والأداء الصَّوتيّ والجانب المَشهديّ المُبهِر أكثر من العمامه بالحَدَث الدراميّ. لكنّ رجال المسرح الذين اهتمّوا بتقديم الأوبرا استطاعوا أن يَجعلوا من إخراج الأوبرا فنًا قائمًا بذاته وجُزءًا أساسيًا من العمل الأوبراليّ، وهذا ما حققه منذ بداية القرن السويسريّ آدولف آبيا A. Appia الذي أخرج أوبرات فاغنر وكتب دِراسة نظرية حول هذا الموضوع.

في يومنا هذا نَلحظ اهتمامًا مُتزايدًا من المُخرجين المسرحيّين الكِبار بإخراج الأوبرا إذ يَكاد لا يخلو موسم مسرحيّ من تقديم عمل أوبراليّ بإخراج مُخرِج مسرحيّ معروف، فقد قدم الفرنسيّ باتريس شيرو P. Chéreau وَضَع المُعروب المُولوا التي وَضَع موسيقاها النمساويّ ألبان بيرغ A. Berg موسيقاها النمساويّ ألبان بيرغ بحورجيو مشتريللر 1970)، وقَدّم الإيطالي جورجيو مُشتريللر 1970) وقَدّم الإيطالي جورجيو أوبرا فزواج فيغاروا لموزار في أوبرا باريس، وقَدّم المُمخرج الأمريكيّ روبرت ويلسون ويلسون

R. Wilson (۱۹۶۱-) عام ۱۹۹۳ أويرا «مَدام بترفلاي» للإيطاليّ جياكومو بوتشيني J. Puccini بترفلاي» للإيطاليّ جياكومو بوتشيني (۱۸۰۸-۱۹۲۶) وغيرها من التجارب الهامّة.

- والأوبرا بشكلها المتعروف ظاهرة غربية وأوروبية تُقدَّم باللَّغة الأصليّة التي تُتبت فيها (الإيطاليّة غالبًا ثُمّ الألمانيّة)، لكنْ في بعض البلاد التي تَبنّت تقاليد الأوبرا مِثْل روسيا، جرت العادة على تَرجمة وتقديم كاقة الأعمال المعروفة باللَّغة الروسيّة.

وعلى الرغم من أنّ تسمية أوبرا أُطلِقت على المسرح الغِنائي الصِّينيّ لتمييزه عن المسرح الكلاميّ، فإنّ أوبرا بكين\* أو أوبرا شنغهاي تَختلِف تمامًا عن الأوبرا بمعناها الغربيّ.

في العالم العربيّ، تُعتبر دار الأوبرا المصريّة أوّل عَمارة مسرحيّة تُشيَّد على طِراز العُلْبة الإيطاليّة وتُخصَّص لتقديم الأوبرا. فقد أمر الخُديويّ إسماعيل بِبنائها لتقديم أوبرا وعايدة المُستوحاة من تاريخ مصر والتي ألّفها فيردي بمُناسبة افتِتاح قَناة السويس في مصر عام 1۸٦٩.

حاول رِجال المسرح في العالَم العربيّ التأليف والكتابة للأوبرا. ففي عام ١٩٢٢ نَجِد في مصر أوّل مُحاولة لتقديم أوبرا كاملة بالعربيّة هي «شمشون ودليلة» التي ترجمها إلى اللغة العربيّة بشارة واكيم ووضع ألحانها داوود حسني، وهي مأخوذة عن الموسيقيّ الفرنسيّ كاميل سان سانس Kagens مُولَّفة بأكملها فهي كاميل سان أوبرا عربيّة مُؤلَّفة بأكملها فهي أوبرا «مارك أنطونيو وكليوباترا» من تأليف سليم نخلة ويونس القاضي، وقد لَحَن الفصل الأوّل منها المصري سيد درويش قبل وفاته عام منها المصري سيد درويش قبل وفاته عام الجُمهور المصريّ فتحوّل الاهتمام إلى الأوبريت

لأنَّها أقرب إلى ذَوْق الجُمهور المصريِّ.

من المُحاولات الهامة لترجمة الأوبرا وتقديمها باللَّغة العربيّة أوبرا «الأرملة الطروب» للنمساويّ فرانتز ليهار F. Lehar (١٩٤٨) وقد ترجم النصّ فيها الشاعر المصريّ عبد الرحمن الخميسي وقُدّمت عام ١٩٦١، وأوبرا «عايدة» اللتان وأوبرا «عايدة» اللتان ترجمهما ابراهيم رفعت، وأوبرا «زواج فيغارو» التي تَرجمها حسن حفني وعُرضتْ في مِهرجان قرطاج عام ١٩٩٢، أمّا أوّل أوبرا عربية خالصة نصًا وتلحينًا وأداءً فقد قُدّمت في افتتاح دار الأوبرا الجديدة في القاهرة بعد احتِراق الدار القديمة.

تُعتبر مصر سبّاقة أيضًا في مجال الأوبرا على المُستوى الأكاديميّ، إذ يُدرَّس فنّ الأوبرا في الكونسرفاتوار الذي أنشئ في القاهرة في أواخر الستّينات ويتبع أكاديميّة الفُنون.

انظر: المُوسيقى والمسرح، الأوبريت، الأوبرا المُضحكة، الأوبرا التَهريجيّة، أوبرا بالاد، الدراما الموسيقيّة، المسرح الفنائيّ.

# Ballad opera الأويرا بالاد ≡ Opera ballade

تُسمية مُركَّبة من كلمتين: Opera التي تَعني مُسرحيَّة مُغنَّاة بأكملها، وBallade، وهي أغنية شُعبيَّة.

والأوبرا بالاد شكل مسرحي غِنائي شعبي قريب من الأوبريت والكوميديا الموسيقية والأوبرا المُضحِكة ظهر في إنجلترا في القرن الثامن عشر وكان في الأصل مُحاكاة تَهكُميّة للأوبرا الإيطالية.

وفي حين تتميّز الأوبرا التُضحِكة بوجود الحِوار\* المَحكيّ فيها، فإنّ الأوبرا بالاد هي

مسرحيّة تتخلّلها أغانٍ مُستقاة من ألحان معروفة ويُؤدّي الأدوار فيها مُمثّلون قادرون على الغِناء.

بعد أن لاقت الأوبرا بالاد نجاحًا كبيرًا في الثلاثينات من القرن الثامن عشر في إنجلترا، الثلاثينات من القرن الثامن عشر في إنجلترا، انتقلت إلى ألمانيا حيث أطلِق عليها اشم المسرحيّات المُغنّاة Siengspiele، وكان لها تأثيرها على نَطوُّر الأوبرا الألمانيّة التي صارت تحتوي على حِوار مَحكيّ مثل أوبرا «الخطف من تحتوي على حِوار مَحكيّ مثل أوبرا «الخطف من الحريم» للألمانيّ ولفغانغ أماديوس موزار الحريم، للألمانيّ ولفغانغ أماديوس موزار اللهائي لودفيغ قان بيتهوڤن IV91-IV9۱) وأوبرا «نيديليو» للألماني لودفيغ قان بيتهوڤن IV91-IV9۱).

من أشهر مُؤلّفات هذا النوع اأوبرا الشحّاذين التي ألّفها عام ١٧٢٨ الإنجليزيّ جون غاي J. Gay (١٧٣٢-١٦٨٥)، ومنها استقى المَسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت المُسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت الثلاثة عام ١٩٢٨-١٩٥٦) الويرا القُروش الثلاثة عام ١٩٢٨.

انظر: الأوبرا، الأوبرا المُضحِكة، الكوميديا الموسيقيّة.

# ■ أوبِرا بكين Dera of Pékin وبرا بكين • Opera de Pékin

عَرْض مسرحيّ نَمَطيّ له طابع المسرح الشامل طهر وانتشر في بكين حيث أخذ اسم أنشودة بكين Tao King ثم انتشر في مُدُن أخرى مِثْل شنغهاي.

تُعتبر أوبرا بكين مُحصَّلة لأنواع إقليميّة مبقتها وخُلاصة للفنون التقليديّة في الحَضارة الصينيّة، وقد تَبلورتُ وأخذتُ شكلها النهائيّ في القرن التاسع عشر على يد المُمثَّل دان كسين بيي Dan Xinpei حيث دَخل الحِوار عليها واحتل مكانة السَّرْد الذي كان سائدًا في المسرح

الصيني بشكل عام. اعتبارًا من عام ١٩٤٩، ويتأثير من الثورة الثقافية، مَنعتِ الدولة هذا النوع وأغلقت المدارس التي تُعِد المُعثلين له، ثم سُمِع بتقديمه على خَشبات المسارح من جديد بعد أن استبعدت من الربرتوار المسرحيّات التي تتنافى مع الفِكر الإيديولوجيّ الرسميّ. في يومنا هذا تُعدّ أوبرا بكين بمَثابة المسرح القوميّ الصينيّ التقليديّ وقد عَرفت شهرة كبيرة عند تقديمها في الخارج.

تَعود أصول أوبرا بكين على الأغلب إلى الرَّقْص الديني أو الشعبيّ وإلى الطُّقوس، كما أنّها استَمدّت الكثير من عُروض المُمثّلين الإيمانيّين وعُروض اللَّمي ، وهذا ما يُفسّر شكل العَرْض الذي يَفتقد إلى الوَحدة المُضويّة ويَغيب عنه مَفهوم فصل الأنواع الذي ساد في المسرح الغربيّ.

يَتَأَلَّف العَرْض من فِقْرات مُتنوَّعة مِثْل الباليه الإيمائية والدراما الفِنائية. وهو يَحتوي على عِدَّة مسرحيّات من بينها دائمًا دراما تاريخيّة وأخرى عاطفيّة مُعنّاة وفواصل\* مُضحِكة ومونولوغات، وكُلّها مَجموعة مقاطع قد تكون مُتناقِضة في طابَعها إذ يَجتمع فيها المأساويّ\* مع المُضحِك\* الذي تَعلِب عليه صِفة الغروتسك\*.

كذلك فإنّ أعراف الفُرْجة في عَرْض أوبرا بكين خاصة ومُختلِفة تمامًا عنها في المسرح الغربيّ إذ لا يُضطرّ المُتغرِّج لمُتابعة العَرْض الطويل بأكمله، ويُمكِن له أن يَتناول الطّعام والشَّراب وأن يَدخل ويَخرج أثناء البونامج.

تَعتمِد أوبرا بكين أدوات تَعبير خاصّة تَنسجم فيما بينها هي الموسيقى والغِناء والرَّقْص بالإضافة إلى الأدوار المُنمَّطة والماكياج الرمزيّ والأزياء المُرمَّزة والأكسوار المُحدِّد وطريقة الأداء والإلقاء المُرمَّزة مالخاصة. كُلَّ ذلك يَتطابق مع

التوجه العام للمسرح الصيني الذي تَتحكم فيه أعراف محلدة تجعل عناصره مُؤسلبة لا تتطابق مع واقع ما (انظر أسلبة)، وتُعلَن فيه المسرحة " بشكل واضح من خِلال رَوامز " يَعرفها الجُمهور جيّدًا وصارت جُزءًا من الأعراف المسرحية " فيه.

أمّا شكل المَكان "المسرحيّ فيقوم على وُجود خشبة مُرتفِعة يُحيط بها الجَمهور من ثلاثة جِهات، ولا تَفصِل بين المُتفرِّجين والعَرْض سِتارة " تُفتَح وتُغلَق عند بداية العَرْض وفي نِهايته كما في المسرح الغربيّ، وإنّما تُستخدَم الستارة بشكل يّقنيّ خاص بمَجرى العَرْض.

يَغيب الديكور\* في عُروض أوبرا بكين لأنّ المونولوغ\* الذي تُفتَتح به المسرحيّة يُحدِّد المكان والزمان، كما أنّ الأداء الأيمائيّ واللَّباس المُحدِّد لكُلِّ دَوْر\* والماكياج المُنمَّط عناصر لها دَلالاتها المكانيّة والزمانيّة.

#### الأدوار المُنَمَّظة:

لا توجد في المسرح التقليديّ الصينيّ المعنى الغربيّ للكلمة وإنّما أدوار شخصيّات بالمعنى الغربيّ للكلمة وإنّما أدوار مُحدَّدة هي أقرب إلى مفهوم الشخصية النّمطيّة"، وتُقسَم إلى أربعة أصناف: «شينغ» Cheng أي دَوْر الرجل، ويَحتوي على أدوار فَرعيّة هي البطل الشابّ والمُقاتل والرَّجُل المُسِنّ ذو اللهجة؛ وهدان» Dan أي دَوْر المرأة، ويَحتوي على أدوار فَرعيّة هي الشابّة الجِدِّيّة والشابّة الخِدِيّة والشابّة الخَفيفة والمرأة المُقاتِلة والمرأة العَجوز. هناك أيضًا «تشي يو» Tch'eou أي الرَّجُل الذي يُؤدّي دَوْرًا كوميديًا، و«تشي يو دان» Tch'eou-dan أي الرَّجُل الذي يُؤدّي أي المَرأة التي تُؤدّي دَوْرًا كوميديًا، و«دسينغ» ودسينغ» والمناقة أي الرَّجُل ذو الوَجْه المَدهون. بالإضافة إلى هذه الفِئات الأساسيّة الأربع توجَد أدوار

ثانويّة تُساهم في مَشاهد القِتال أو تُرافِق الأدوار الرئيسيّة.

## الماكياج:

تَغيب الأقنعة في المسرح الصينيّ التقليديّ ولا تُستخدَم إلَّا في حالة تَقديم الحيوانات والآلهة. أما الماكياج فله طابَع تشكيليّ جماليّ وقيمة رَمزيَّة ووظيفة دراميَّة فهو يَخضع لأعراف لَوْنِيَّة وتَشكيليَّة على درجة عالية من الجَمال من حيث دِقّة الأسلوب وتناوب الألوان واتساع مِساحاتها. من الناحية الدراميّة يُفيد الماكياج في تَحديد أصول الشخصيّات (صُور الحيوانات والنباتات في الماكياج على الوجوه تَدلُّ على الأصول النباتية والحيوانية للشخصيّات في الطبيعة) كما يُقيد في تَحديد طِباعها ويُقسِّمها إلى فِتتَى الأشرار والأخبار بكُلّ تَدرّجاتهما، فطِلاء الوجه بأكمله بالأبيض يدلّ على النميمة وفُقدان الاستقامة، أما طِلاء نِصف الوجه الأسفل بالأبيض مع تَرْك الجَبهة بلونها الطبيعيّ فيَدلُّ على المَيْل إلى المُداهنة، أما الدُّور المُضحِك الذي لديه ميل إلى المداهنة فيكتفي بوضع نُقطة واحدة بيضاء في مُنتَصف الوجه.

كذلك تكتيب الألوان قيمة رَمزيّة، فاللون الأسود يَدلّ على الشخصيّات الصريحة والجريثة والأحمر الفاقع على طَبْع شريف والقُرمُزيّ على الهدوء والشّجاعة، أما الأزرق الغابق فيّدلّ على الجَلافة في الطّباع والأصفر على القَسْوة؛ كذلك يُميِّز اللون الرَّماديّ الشخصيّات الطاعنة في السُّن، والورديّ المُقاتلين من الشَّيوخ، أما الفِضَّى فهو لون الآلهة.

هذه الطريقة في التعبير عن الطّباع الأصليّة للشخصيّات وما تَدّعيه من مواقف مُعيّنة عن طريق تَراكُب ألوان وأشكال مُعيّنة تَلعب دَوْرًا

كبيرًا في إضفاء طابَع الأسلبة\* على العُروض.

#### الأزياء:

لا يَدَلُّ الزِّيُّ المسرحيِّ في أوبرا بكين على زمن تاريخيّ مُعيَّن أو على مِنطقة مُحدَّدة، لكنّه يُؤدِّي نَفس وظيفة الماكياج في تصنيف الأدوار والطّباع والانتماء الاجتماعيّ. فالشخصيّات التي تَنتمي إلى نَفْس الطَّبْقة أو لها نَفْس الطُّباع تَرتدي أزياء مُتشابِهة (كُلِّ المُحاربين يَرتدون نَفْس الأزياء القِتاليّة، وكُلّ الأمراء يَرتدون ثياب البكاط). كذلك تدلّ الألوان ونوعية القُماش على وَضعيَّة الشَّخصيّات وصِفاتها، فالحرير الأبيض يَدلٌ على النَّقاء أما الكَتَّان الأبيض فيَدلَّ على الجداد، ويَرمز الحرير الأحمر إلى السَّعادة أمَّا القُطن الأحمر فَيدلُّ على مُجرم أو أسير يُساق إلى الإعدام. كذلك تَدلّ الثياب السوداء على الفَقْر والضِّعة والحُزْن، ويُخصَّص البُنيّ الغامق للشيوخ والبُنتي الفاتح للفَلَاحين والبُرتقاليّ للأمراء.

## أداء المُمَثِّل:

الأداء في المسرح الصّينيّ مُستفى من الرَّقص وليس له طابع واقعيّ، كما أنّ حركة المُمثلين مُوسلبة وتتناسب مع كُل شخصيّة من الشخصيّات، وغالبًا ما يَترافق الأداء الحَركيّ مع سَرْد يُكرّر مَضمون ما يُؤدّيه المُمثّل على المُستوى اللُّغويّ (انظر التغريب). ونَظرًا لأنّ المُمثّلين الرَّجال في أوبرا بكين - وفي المسرح المسينيّ بشكل عام - ظلّوا لفترة طويلة يقومون بأدوار النّساء، تَميَّز الإلقاء لليهم بتعلّد نَبرات الصوت المُستعار الأخن للشباب والنّساء فالصوت المُستعار الأخن للشباب والنّساء والنّساء والنّساء والنّساء المُستعار الأخن للشباب والنّساء

والصوت الطبيعيّ للشخصيّات المُسنّة وللشخصيّات المُضحِكة.

تُقسّم الحركة في أوبرا بكين إلى ثلاثة أنواع: رَقْص وحركات إيمائية وحركات مخصّصة لطقوس الخروج والدُّخول. وهذه الحركة مُنمَّطة بشكل كبير وهي تَحتل في غياب الديكور مكانة كبيرة إذ يُترَك لخيال المُتفرِّج أن يقهم من الإيماء ومن الموسيقى التي تُرافقه عناصر المكان والزمان، فالسَّفَر في البحر يُستَدَلَّ عليه من حركة التجليف في مَرْكَب غير مَرئي والسَّفَر على ظهر الحصان من حركة سَيْر فَرَس غير موجودة على المخشبة، والسَّفَر مَشيًا على الأقدام من حركة ذَرْع الخشبة طُولًا وعَرْضًا، كما يُوحي بالمعركة من صِراع بعض المُقاتلين المُساسيّن، وبالجيش الضّخم من خِلال بعض المُقاتلين الفُرسان.

### النَّصُّ :

تُقسَم النصوص في أوبرا بكين إلى نوعين: مُسرحيًّات مَدَنيَّة ذات طابَع عاطفيّ يَغلِب عليها الغِناء، ومسرحيًّات خربيّة ذات طابع تاريخيّ تَكثُر فيها مَشاهد القِتال.

يغيب الطابع الأدبيّ عن نُصوص مسرح أوبرا بكين، وغالبًا ما تُستقى الحَبكات ذات الطابع العاطفيّ من مسرحيّات شعبيّة أو روايات معروفة وتُقدَّم بمُصاحبة أنغام دارجة يَعرفها الجُمهور.

حُقِّق مسرح أوبراً بكين الذي يَجمع بين عِدَّة فُنون تقليدية مِثْل الغِناء والرقص والخطابة والإيماء والبهلوانيّات انتشارًا واسعًا بين الجُمهور في العين، ولم تدخل تقاليد المسرح الكلاميّ عليه إلّا في فترة مُتَأخِّرة وبتأثير من الغرب.

كللك نالت أوبرا بكين إعجابًا كبيرًا من

الجُمهور الغربيّ لذى تقديمها في باريس وفي لندن وروما واستوكهولم وغيرها من العواصم في الأعوام 1900، 1909، 1909، كما أنّها الأعوام مع غيرها من أنواع المسرح الشرقيّ شكّلت مع غيرها من أنواع المسرح الشرقيّ فسيقولود التقليديّ إلهامًا لمُخرِجين مثل الروسيّ فسيقولود مييرخولد V. Meyerhold (1980–1940) والإيطاليّ أوجينيو باربا Barba (1974–1940) والألمانيّ برتولت بريشت AAA) B. Brecht (1901) الذي استفى من أوبرا بكين عناصر تساهم في تحقيق ابتعاد المُمثّل عن دوره والنظر أوبرا بكين عناصر إليه من الخارج للحكم عليه، وبذلك ساهمت أوبرا بكين في تطوير المسرح الغربيّ وتَنفير أدواته خاصة، من حيث إعداد المُمثّل وشكّل الأداء.

انظر: المَسْرَح الشَّرْقِيِّ.

## • الأوبِرا التَّهْرِيجيَّة

Opera buffa
Opera bouffe

أوبرا مُغنّاة بأكملها لكنّ طابعَها ضاحِك وتَحتوي على عَدد قليل من المُمثّلين.

تكمن أصول الأوبرا التهريجية في الفواصل التي كانت تُقدَّم بين فصول الأوبرا في إيطاليا في القرن السابع عشر. فيما بعد، استقلّت هذه الفواصل وأخذت اسم الأوبرا التهريجية Opera لتفريقها عن الأوبرا الجِدِّيَّة buffa seria.

من أهم مُولَّفي هذا النوع الإيطاليّ جيوڤاني باتيستا بيروغليزي J.B. Peroglèse باتيستا بيروغليزي ١٧١٠) الذي كتب «الخادِمة السيِّدة»، والإيطاليّ دومينيكو شيماروسا D. Cimarosa (١٧٤٩) الذي كتب «الزَّواج السَّرِي».

انظر: الأوبرا، الأوبرا المُضحِكة، الأوبرا بالاد، الأوبريت، ثارثوبلا.

## الأوبرا المُضْحِكَة

## Comic opera Opéra comique

وتُسمَّى أيضًا الأوبرا الهَزليَّة، وهي نوع هَجين يَجمع بين أدوات تَعبير الأوبرا\*. والكوميديا\*، فهي مسرحيَّة غِنائيَّة مِثْل الأوبرا لكنّها تَستمدَّ شخصيًاتها أحيانًا من الكوميديا ديللارته\* (أرلكان وبانتالوني).

يَصعبُ التمييز بين الأوبرا المُضحِكة والأوبريت التمييز بين الأوبرا والأوبريت التي تُولِّدت عنها، وبين الأوبرا المُضحِكة والأوبرا التهريجيّة لأنّ الفُروق بينهما ضئيلة جِدًّا. لكن ما كان يُميّز هذه الأنواع عن الأوبرا هو وُجود مقاطع جواريّة غير مُلحَّنة فيها. في القرن التاسع عشر اختفتْ تلك المَقاطع من الأوبرا المُضحِكة لتزول معها الفُروق بين النوعين.

من جهة أخرى، وعلى الرَّغم مِمَّا توحي به التسمية فإنّ الأويرا المُضحِكة ليست دائمًا هَزليَّة ا بل يُمكِن أن تكون ذات طابع مَأْساويّ، وهذا ما يَظهر بشكل واضح في «كارمن» التي كتبها الفرنسيّ جورج بيزيه G. Bizet الفرنسيّ ١٨٧٥). وبشكل عام فإنّ مُواضيع الأوبرا المُضحِكة تَتنوع لتتراوح بين التهريج والسُّخرية (مُحاكاة تَهكُمية للأويرات الهامّة وللتراجيديا المُغنَّاة)، وبين طرح مساثل أدبيَّة مُعاصرة مثل معركة القُدماء والمُحدثين في قارلكان يُدافع عن هوميروس، التي كتبها عام ١٧١٥ الفرنسيّ لويس فيزولييه Fuzelier (۱۷۵۲-۱۷۷۲)، وبين حَكَابًا الْجِنْبًات Féeries وحَكَابًا الشرق المُستوحاة من ﴿أَلَفَ لَيْلَةً وَلَيْلَةًۥ الَّتِي نَالَتَ شُهُرَةً ۗ كبيرة في الغرب بعد ترجمتها إلى الفرنسية عام . 14.4

هذا الالتباس الذي يَمنع من إعطاء تَعريف دقيق للأويرا المُضحكة يُفسّر بالمُلابسات التي

أحاطت بِظُهورها وتَطوُّرها:

ظهرت تسمية الأوبرا المُضحكة في باريس عام ١٧١٥ حين مُنع مُمثّلو مسرح الأسواق\* من تقديم الكوميديا وأيّ مسرح جواريّ مِمّا جعلهم يُلجؤون إلى استخدام نُصوص أغانٍ مكتوبة على لافتات يَرفعها المُمثّلون مَصحوبة بِفقرات إيمائيّة فيها مُحاكاة تَهكُّميّة للمسرحيّات الجادّة. وقد حافظت الأوبرا المُضحِكة على أصولها الشعبية لأنها ظَلّت فترة طويلة تبدأ بِفقرات من القَفزات البهلوانيّة وتَحتوي على فواصل\* فيها مُبارزات وألعاب خِفّة، بالإضافة إلى كثير من الحِيل المسرحيّة التي كانت تَجِد رَواجًا كبيرًا بين البُمهور.

بُعتَبر عام ١٧٤٣ مرحلة تَحوُّل هامَّة في تاريخ الأوبرا المُضحِكة إذ صارت عملًا موسيقيًا بَحتًا وخرجتُ عن نطاق الكوميديا، وذلك بتأثير من المُؤلِّف الفرنسي شارل سيمون فاڤار مسرح المُؤلِّف الفرنسي شارل سيمون فاڤار مسرح الأوبرا كوميك في باريس. كما بدأت المَهارات الشعبيَّة تَغيب عنها ولم يبقَ سوى الرَّقص والباليه ، وهي أشكال تَعبير جسديّ أكثر كلاميكيّة وأكثر خُضوعًا لإيقاع الموسيقي.

في عام ١٧٦٢ اشترى المُمثِّلون الشعبيّون من أكاديميّة الموسيقى امتيازًا يَحصر حقّ تَقديم الأويرا المُضحِكة بهم، ثُمّ حصلوا على حقّ إدخال حِوار مَحكيّ غير مغنّى عليها.

من أشهر الأعمال التي تنتمي إلى نوع الأويرا المُضحِكة «العُشّاق القَلِقون» لفاقار، وهي مُحاكاة ساخرة لأويرا «تبتيس ويبليه» لبرنار فونتونيل B. Fontenelle (١٧٥٧-١٦٥٧)، و«الوطواط» و«حكايا هوفمان» للفرنسيّ جاك أوفناخ ١٨٨٠-١٨٩٩).

انطر: الأوسرا، الأوسريت، الأوسرا

التهريجيّة، الثارثويلا، الأوبرا بالاد.

■ الأويريت

Operette

Operette

من الإيطاليّة Operetta، وهي صيغة التصغير لكلمة أويرا\*، وتُستخدَم في كُلِّ اللغات كما هي.

ظهرت الأويريت في القرن التاسع عشر كأحد الأشكال التي تَطوَّرت إليها الأويرا المُضرحكة والفارس\* (المَهزَلة) والقودڤيل\*، ثم صارت نوعًا مُستقلًا له طابع عاطفيّ وخفيف فرض نفسه بقوّة في المدن الأوروبيّة. رغم هذه الاستقلاليّة يَصعب تمييز الحدود بين الأنواع الموسيقيّة، فالأويريت تتداخل في كثير من الأحيان مع الكوميديا الموسيقيّة ذات الأصول الإنجليزيّة للرجة يَصعب التمييز بينهما. والعمل الواحد يُصنَّف تارة كأويريت وتارة ككوميديا الواحد مُوسيقيّة وتارة كأويرا بالاد\*، وهذه هي حالة قوبرا الشحّاذين التي كتبها عام ۱۷۲۸ والعمل الإنجليزيّ جون غاي J.Gay (۱۲۸۳-۱۲۸۰).

تَدلَّ تسمية الأوبريت اليوم على نوع غِنائي شعبيّ لا يَخضع للقواعد الصارمة التي نَجِدها في الأويرا، وتستند الموسيقى فيه إلى ألحان سهلة وسريعة الجفظ، وهي تحتوي على جوار كلاميّ يَطرح موقِفًا دراميًّا فيه فكاهة وتتخلَّله مقاطع غِنائية خفيفة ألحانها بسيطة يَسهُل ترديدها من قبل الجُمهور.

شكِّلت الأويريت منذ ولادتها مُنافَسة حقيقية للمسرح الدراميّ وقد تَطوّرت في فرنسا مع جاك أفنباخ J. Offenbach (١٨١٩ -١٨٢٥)، وفي فينا مع يوهان شتراوس J. Strauss (١٨٢٥ -١٨٢٥) الذي أدخل القالس عليها، ومع فرانتز ليهار (١٨٤٠ -١٨٤٨).

في ألمانيا، وعلى الأخصّ في مدينة برلين، ازدهرت الأوبريت منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى العشرينات من هذا القرن، وأخذت طابعًا خاصًا ميزها عن النموذج الفرنسيّ والنمساويّ، واعتبرت من الأنواع الاستعراضية الناجحة التي تجد قبولًا من المُتفرِّجين من مُختلِف الطَّبقاتُ الاجتماعيّة، وظلّ الأمر كذلك حتى طغت عليها عروض الكاباريه (انظر عَرْض المُنوَّعات). وقد كانت الأوبريت البرّلينيّة مصدر إلهام للمُخرِج كانت الأوبريت البرّلينيّة مصدر إلهام للمُخرِج النمساويّ ماكس راينهاردت M. Reinhardt الذي استفاد من تِقنيّاتها وعلى الأخصّ في مجال الديكور والإضاءة .

في العالم العربيّ، صمح الطابّع الغِنائيّ للمسرح في نشأته باستيعاب الأشكال والأنواع المسرحيّة الموسيقيّة والغِنائيّة ومن ضِمنها الأوبريت، خاصّة وأنّ هذه الأنواع تضمن إقبال الجُمهور الذي يَجذِبه الغِناء، بالإضافة إلى انتقال الكثير من المُغنّين ومُنشدي الأناشيد الدينيّة إلى عالم المسرح ومنهم المصريّين سلامة حجازي عالم المسرح ومنهم المصريّين سلامة حجازي (١٨٥٧-١٩١٧) وسيد درويش ومنيرة المهدية

وغيرهم.

لاقت الأوبريت رَواجًا كبيرًا لدى الجُمهور في مصر فأقبل عليها رِجال المسرح في بداية القرن العشرين بعد أن أخفقوا في تقديم الأوبرا. ويُفسَّر ذلك بعدم ارتباط الأوبريت بالقواعد الموسيقية الصارمة التي تُحدِّد الطبقات الصوتية في الأوبرا، ولكون مواضيعها شعبية وعاطفية تُلائم كُلِّ الأذواق، ففي عام ١٩١٩، وبعد أن قدَّمت «شركة ترقية التعثيل العربيّ في مصر قدَّمت «شركة ترقية التعثيل العربيّ في مصر الأوبرا، انصرفت عنها إلى الأوبريت وحَذَتْ حَذُوها بَقية الفرق فقدّمت فرقة صدقي/الكسار سلسلة أوبريتات مأخوذة في مُعظمها من نُصوص فرنسية على خشبة مسرح الماجستيك. وفي

١٩٢٠ قلم نجيب الريحاني (١٨٩١-١٩٤٩) أويريت ﴿العِشْرةِ الطَّيُّبةِ﴾ التي ترجمها محمد تيمور (١٩٢١-١٨٩٢) عن مسرحيّة االلحية الزرقاءا الفرنسيّة وكتَب أجزاء الزَّجل فيها بديم خيري ولَحَّن موسيقاها سيد درويش وأخرجها عزيز عيد (١٨٨٣-١٩٤٢)، وتُعدُّ هذه الأوبريت باكورة أعمال الريحاني بعد تُحوُّله عن الفرانكوأراب والريفيو" (انظر عَرْض المُنوِّعات)، عِلمًا بأنَّه في إعلاناته العسرحيّة أسماها فأوبرا كوميك؛ أي أوبرا مُضحِكة. وفي ١٩٢١ قَدّم على الكسار أوبريت «شهرزاد، ثُمّ أوبريت ﴿أَلْفَ لَيْلَةً وَلَيْلَةً ﴾ عام ١٩٢٢ مع سيد درويش. وقد استقت الأوبريت العربية موضوعاتها من المُؤلَّفات الأجنبيَّة المعروفة مثل اغادة الكاميليا، للفرنسيّ ألكسندر دوماس الابن او مسن (۱۸۹۵–۱۸۹۶) أو مسن الأوبريتات الأجنبية الشهيرة مثل اكارمنا للفرنسيّ جورج بيزيه G. Bizet للفرنسيّ ١٨٧٥)، أو من المواضيع التاريخيَّة المُحلِّيَّة، وهذا ما نَجِده في أوبريت «كليوباترا؛ من تأليف المصريّ سليم نخلة.

تُراجع المسرح الغِنائيُ ومن ضِمنه الأوبريت اعتبارًا من الثلاثينات من هذا القرن مع ظُهور الإذاعة، ومع انتقال نُجوم الأوبريت والاستِعراض للعمل في السينما وعلى الأخصّ في الأفلام الاستعراضية الموسيقيّة.

من الأويريتات الحديثة في مِصر المَدِيّة المُمْر، التي كتب قِصّتها إحسان عبد المُدّوس وأعدّها دراميًّا يوسف السباعي وألَّف موسيقاها عبد الحليم نويرة ومحمد الموجي وشعبان أبو السعد وأخرجها فتوح النشاطي عام ١٩٦٦، والمحرافيش، التي قدّمتها فرقة المسرح الفِنائيّ الاستعراضيّ وكتب موسيقاها سيد مكاوي

وابراهيم حجاج وكتب كلمات الأغاني فيها الشاعر صلاح جاهين والحوار عبد الرحمن شوقي وأخرجها سعد أردش (١٩٣٤-) عام ١٩٦٨، والشحاتين التي أعدها عِزّت عبد الوهاب عن الويرا القروش الثلاثة للألماني برتولت بريشت B. Brecht (١٩٥٦-١٨٩٨) وكتب ألحانها محمد نوح وأخرجها عبد الرحمن الشافعي عام ١٩٨٨.

في لبنان كانت تقاليد الزَّجَل والشّعر الشعبيّ العاميّ المَدخل لتحقيق اسكتشات غنائية دراميّة تقترب كثيرًا من الأوبريت والكوميديا الموسيقيّة مُدّمت في الإذاعة أوّلًا ثُمّ في إطار مهرجانات بعلبك على شكل فواصل خنائية شعبيّة وولكلوريّة قامت على نُجوميّة بعض المُغنين أمثال فيروز وصباح ووديع الصافي ونصري أمثال فيروز وصباح ووديع الصافي ونصري أكثر تكامًلًا على الصعيد الدراميّ قدَّمها وكتبها الأخوان عاصي الرحباني (١٩٨٦-١٩٨٦) ومنها دهالة ومنصور الرحباني (١٩٢٥-)، ومنها دهالة والملك، دالشخص، دلولوة، دناطورة والملك، دالشخص، دلولوة، دناطورة قلّمتها فرقة روبيو لحود وسلوى قطريب مثل الجميلة الجميلة الجميلة.

انظر: الكوميديا الموسيقيّة، الأوبرا، الأوبرا المُضحِكة، الأوبرا بالاد، العسرح الغِنائيّ.

# Auto Sacramental Auto Sacramental

تَسمية إسبانيّة تَعني دراما السّرّ المُقدّمن.

والأوتوماكرمنتال هي عُروض تَندرج ضمن إطار المسرح الديني ، والتعليمي كانت تُقدَّم في إمبانيا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر.

أصول هذه العُروض في الاحتفالات التي كانت تُقدَّم في القرن الثاني عشر في الأديرة والكنائس بمناسبة عبد الربّ، ثُمَّ تَحوَّلت تَدريجيًّا إلى تشكيلات لمجموعة من المُمثَّلين في وضعيَّة ثابتة تُشبِه ما يُسمّى اللوحة الحَيَّة وضعيَّة ثابتة تُشبِه ما يُسمّى اللوحة الحَيَّة تشبِه ما يُسمّى على عَربات مع كثير من الحِيَل.

عَرفَتُ الأوتوساكرمنتال نَفْس تَطوُّر الأسرار\* في إنجلترا وفرنسا وألمانيا، لكنها صارت في نهاية القرن السادس عشر المُعبَّر الأساسيّ عن الموقِف الكاثوليكيّ في إسبانيا ضِدّ البروتستانيّة.

من العناصر التي تُعطي لهذه العروض طابعها الدرامي والتعليمي ممّا وجود الشخصيّات المَجازيّة Allégorie التي تُجسِّد المفاهيم المُجرَّدة وتَطرَح أُمثولة مستمدَّة من حياة القِدِّيسين، أمّا مواضيعها فمستقاة من الإنجيل والتوراة بشكل أساسي مع بعض المواضيع الأسطوريّة والتاريخية.

لم تَتبلُور هذه العُروض فِعليًّا إلَّا في القرنين السادس عشر والسابع عشر حيث ضَعف الطابَع الدينيّ فيها رغم استِمرار وجود بعض المشاهد الدينيّة التي تُشكِّل نَواة العَرْض، وصارت عَرضًا مَسرحيًّا يُعدِّمه مُمثَّلُون مُحترِفون على خشبات تُشيَّد خِصَّيصًا لهذه المُناسبة خارج الكنيسة أي في الساحات العامّة، ويذلك اكتسبت طابَعًا احتفاليًّا مَدَنيًّا.

من أشهر كُتَّاب الأوتوساكرستال في إسبانيا خوسيه قالديڤييلسو J. Valdivielso خوسيه قالديڤييلسو ١٥٦٠) الذي يَعود إليه الفضل في إدخال عناصر دراسيَّة على هذه العُروض، ولوبه دي ڤيغا Lope دراسيَّة على هذه العُروض، ولوبه دي ڤيغا Price (١٦٣٥–١٦٣٥)، وتيوسو دي مولينا (١٦٤٨–١٦٤٨) وكالديرون

Calderon (۱۲۸۰–۱۲۸۱) الذي كان يَستخدِم في هذه العُروض عربتَيْن تَسمحان لِهُ أَن يُقدُّم مواجهة بين فِكرتين مُتناقضتين.

تَقاطعتُ الأوتوساكرمنتال مع الكوميديا "الإسبانية لأنّ الكُتّاب كانوا يُؤلِّفون النصوص للنوعَيْن معًا وصارت لعُروضها بُنية ثابتة إذ تَبدأ بالاستهلال الذي يُسمى لموا Loa كما تَحتوي على عِدّة فواصل مُضحِكة خِلال العَرْض وتنتهي بباليه راقصة.

ظَلَّت عُروض الأوتوساكرمنتال تُقدَّم في إسبانيا بعد أن اختفت في فرنسا وإنجلترا ومُنعتُ بقرار عام ١٧٦٥، لكنَّ بعض العُروض المُتغرُّقة ظَلَّت تُقدَّم في المناطق الرَّيفيَّة حتى ١٨٤٠.

انظر: الأسرار، المَسْرح الدِّينيِّ.

## ∎ الإيقاع •

Rythme

كلمة Rythme الفرنسيّة مأخوذة من اليونانيّة Rythmos، وتَعني الضّرَبات المُنتظِمة.

وكلمة الإيقاع تَتمي إلى عالَم الموسيقى وكذلك إلى عالَم الشَّعر حيث يَرتبط إيقاع القَصيدة بالوزن الموسيقي للأبيات الشَّعريّة.

والإيقاع بمعناه العام من مُكوِّنات الظواهر الطبيعية والحياتية، وهو من العوامل التي تلعب دَوْرًا في خلق الإحساس بالزَّمن. ولا يُمكِن إدراك الإيقاع بشكل مُجرَّد وإنّما من خِلال عناصر تَتواجد في الطبيعة (تَعاقُب الفُصول الأربعة والليل والنهار وصوت المَوْج وضَرَبات القُلب عند الإنسان)، وفي الحياة اليومية (تناوُب أيّام العمل وأيّام الراحة).

ودِراسة الإيقاع في الأدب والفنّ قديمة وكانت مُنصبَّة على الشُّعر والغِناء والموسيقى وكُلّ ما يَتعلَّق بالفُنون الزمانيَّة. بعد ذلك تَوسَّع

مَجال البحث في الإيقاع ليشمُل أيضًا الفُنون المكانيّة مِثل الرسم والنحت والعَمارة والعُروض الأدائيّة والمسرح. وقد بَيّنتِ القراسات الحديثة أنّ إدراك الإيقاع لا يَتِمّ على المُستوى الحِسِّيّ فقط، وإنّما بشكل ذِهنيّ أيضًا، لأنّه من المُكوِّنات التي تَدخل في بِناء العمل، وفي تحديد مَسار الحِكاية ، وفي تركيب المعنى.

في المسرح يُعتبر الإيقاع من العناصر التي تُميِّز دراماتورجيّة مُعيَّنة، وهو من المؤثّرات المُباشرة في الإيحاء بالزَّمَن في المسرح. فمسرحيّات الروسي أنطون تشيخوف فمسرحيّات الروسي أنطون تشيّز بإيقاعها البطيء، وهذا الإيقاع يَخلق الإحساس بمُرور الزمن بلا جَدوى وبالمَلل وعدم القُدْرة على الفعل، وكُلِّ ذلك من مُكوِّنات المعنى. كذلك المُحوّن الإيقاع التكراريّ في مسرحيّات الإيرلنديّ صموئيل بيكيت S. Beckett (1909–1908)

أَوْلَى المُخرِجون المُعاصِرون الإيقاع اهتمامًا مُتزايدًا، وحاولوا التأكيد عليه من خِلال الأداء مُتزايدًا، وحاولوا التأكيد عليه من خِلال الأداء والإلقاء وتراكب مراحل العَرْض ككُلّ. ويُعتَبر هذا النوع من العمل على الإيقاع أحد العناصر التي يَلجأ إليها المُخرِج ليُشكِّل قراءته للنصّ، إذ يمكن أن يَعتمِد لعرضه نَفْس إيقاع النصّ أو يقرض إيقاعًا جديدًا، يقرض إيقاعًا جديدًا له فيُعطيه معتى جديدًا، وهذا ما نَجِده على سبيل العِثال في العَرْض الذي قَدَّمه المُخرِج الإيطاليّ لوتشينو فيسكوني النزل، للإيطاليّ كارلو غولدوني ١٩٥٦، فقد شَكّل إيقاع الترض البطيء والثقيل قِراءة جديدة لها منحى والخويف والكوميديّ.

كذلك يُعتبَر الإيقاع من أهم العناصر المُؤثِّرة في شكل تَلقِّي العَرْض المسرحيّ. وهو المُنصر الأساسيّ في خَلْق الانطباع الذي يتَشكّل عند المُتفرِّج أثناء العَرْض وبعد نهايته (الإحساس بأنّ العَرْض كان طويلًا أو بطيتًا أو سريعًا)، وله عَلاقة أيضًا بتَحقيق المُتعة .

من أهم المسرحيّين الذين لفَتوا النظر إلى المعنى الدَّلاليّ للإيقاع في العَرْض الفرنسيّ أنطونان آرتو ١٨٤٨- ٨٠ (١٨٩٦- ١٨٩٨) الذي اعتبر الإيقاع من العناصر الهامّة التي تلعب دَوْرًا في تفريغ النصّ من المعنى، وفي إعطاء الأولويّة للانفعالات والاندفاعات الحسّية التي تَتجلّى من خِلال الحركة والتنفُس والصوت (تَناوُب الصُّراخ والتَّمتمة).

في تَوجُّه آخَر، حاول بعض المسرحيين مِثْل الإنجليزيِّ غوردون كريغ G. Craig - ١٨٧٢ (١٩٦٦ م. ١٩٦٦) والسويسريِّ آدولف آبيا A. Appia أخلَّق الإحساس بالإيقاع من خلال الصَّور البَصرية والتشكيلات المكانية.

كذلك بين الألمانيّ برتولت بريشت والمحركة (الحركة (الحركة الموسيقى والكلام) هو أحد العناصر التي تُكوِّن الغستوس\*، فكان بذلك سبّاقًا في الاهتمام بالبُعْد الاجتماعيّ للإيقاع، وهو ما تَطرّقت إليه فيما بعد الدراسات الحديثة مِثْل سوسيولوجيا\*.

### مُكَرِّنات الإيقاع في النَّصِّ والعَرْضِ:

يُمكِن تَتَبُع الإيقاع في النص المسرحيّ على المُستوى الدراميّ المُستوى الدراميّ نحلال بِناء الفعل الدراميّ (تسارُع أو تصاعُد دراميّ نحو الذَّروة"، كثرة الأحداث أو نُدرتها، البّطء أو السُّرعة في الوصول إلى الخاتِمة"). كما يُمكن تقصّيه من

#### ■ الإيماء Mime/Pantomime

#### Mime/Pantomime

الإيماء هو فنّ التمثيل الصامت، وتُستخدّم هذه التسمية للدَّلالة على شكل أداء يَستنِد إلى التعبير بالحركة والإيماءة ووضعيّة الجسد وتَعابير الوجه بعيدًا عن الكلام، وأيضًا للدَّلالة على نوع مُعيَّن من العُروض يَستنِد إلى هذا الشكل من الأداء.

وللتعبير الجسديّ في فنّ الإيماء خُصوصيّة، فالإيقاع فيه يَنتُج عن المَسار الخاصّ الذي تأخذه الحركة التي يَسبقها ويَتبعها فَراغ يَلفِت النظر إليها (انظر الحَركة).

وكلمة إيماء باللغة العربية تُعابل كلمتين مُستعمَلتين في اللغات الأجنبيّة هما Mime و Pantomime. كذلك تُستَعمل أحيانًا كلمة بانتوميم بلفظها الأجنبيّ.

وكلمة Mime مأخوذة من اليونانية Mimos التي تَعني المُحاكاة \* بشكل عامّ.

أما كلمة بانتوميم فمأخوذة من اليونانية Pantomimos التي تعني المُمثِّل الذي يُحاكي كُلِّ شيء، وقد صارت في الحضارة الرومانية تَدلّ على نوع من المُروض يُروى فيها الحدث بالحركة فقط.

في يومنا هذا يَصعب تحديد الفَرْق بين هاتين التسميتين، لكنّنا نَلحظ مَيْل المُمثَّلين المُختصّين لاستخدام كلمة Mime لأنّها أكثر عُموميّة وليُميَّزوا أداءهم عن البانتوميم الذي ارتبط تاريخيًّا بعُروض المسارح الشعبيّة والاستعراضية.

### أصول الإيماء:

عَرَفت الحَضارات القديمة كُلّها فنّ التمثيل الإيمائيّ كتعبير بحركة اليد أو الجسد، فقد كان الإيماء جُزءًا لا يَتجزّأ من رَقصات الحُروب

تَمَفَّشُلُ الأحداثُ عَبر شكل التقطيع المُعتمَد في النصّ (مَقاطع قصيرة أو طويلة تُوحي بالتسارُع أو العكس، مَشاهد أو لوحات). كما يُمكن تَتبّعه من خِلال نوع الخِطاب (شِعر أو نثر، حوار أو مونولوغ أو سَرْد"، وفي حالة الحِوار يَتولَّد الإيقاع من طول الجُمَل الحِواريّة أو قِصَرها).

على مُستوى العَرْض يَتجسَّد الإيقاع من خِلال عناصر عديدة منها:

- شَكل التعبير الكلاميّ (غناء أو تِلاوة أو حديث عاديً)، ونوعيّة الإلقاء (مُفخَّم أو طبيعيً)، وطريقة تَبادُل الحِوار (السُّرعة أو البُطء في لفظ الجُمَل)، وتَناوُب الكلام والصَّمْت وعَلاقة الكلام بالحركة على الخشبة.

الاضاءة (ثابتة أو مُتغيِّرة)، والموسيقى
 والمُؤثِّرات السمعيّة ، وكُلِّها عناصر تَلعب
 دَوْرًا في الإيحاء بالزَّمن وتقطيع الحَدَث.

- حَرَكة الجَسَد على الخشبة وشكل أداء المُمثّل. ويَتبيّن من تاريخ المسرح أنّ كُلّ دراماتورجيّة وكُلّ نَمَط أو نوع مسرحيّ يَقرِض إيقاعًا مُعيَّنًا على أداء المُمثّل (الفخامة والتضخيم في الأداء الكلاسيكيّ، الإيقاع السريع والمُتوفِّز في الكوميديا ديللارته"، الإيقاع البطيء في أداء المُمثّل في المسرح الروسيّ، والإيقاع الخاصّ في أداء المُمثّل في المسرح الشرقيّ" الذي يَقوم على الحركة المُوسلة والمُضخّمة وطريقة الإلقاء الخاصة.

وطُقوس تقديم القرابين للآلهة وتقليد الحيوانات قبل أن يُشكّل عَرْضًا مُستقلًا ويَدخل إلى المسرح كشكل من أشكال التعبير فيه. عُرِفَ فن التمثيل الإيمائي في الشرق الأقصى وأخذ شكلًا متكامِلًا قبُل أن تَعرفه الحضارات الغربية؛ فقد استُخدِم الإيماء في الهند في الدراما الراقعة الطُقوسية فباهاراتا تانايتا» (القرن السادس قبل الميلاد)، فباهاراتا تانايتا» (القرن السادس قبل الميلاد)، كما عُرِف في الكابوكي ومسرح النو الياباني، وفي أوبرا بكين حيث تَترافق الرَّواية الدرامية مع الرقص والإيماء، وحيث كان المُمثل يُؤدّي الحدث بالحركة في حين يقوم الراوي بسَرُد هذا الحدث بالكلام.

عَرَف الغرب نَفْس التطوَّر نوعًا ما، فقد انبثق الإيماء من الرقص ودخل إلى المسرح منذ الحضارتين اليونانية والرومانية.

كان العَرْض الإيمائي لدى اليونان القدماء جُزءًا من طُقوس الطبيعة والإخصاب. وكان يَقوم أساسًا على تقليد الحيوانات مِمّا أعطاه طابَعًا شعبيًّا، ثم صار يُقدَّم على شكل عَرْض تَهريجي مُرتَجَل تُوْخَذ حوادثه من الحياة اليومية وتُودي الحدث فيه شخصيّات نَمَطيّة تضع أفنعة وتَرتدي مَلابس محشوّة بشكل مُضحِك ولها عُضوٌ تناسُليّ ضخم. لم تكن هذه العُروض صامتة فقد كانت شهاحِب الكلام فيها حركات بَهلوانية ورَقصات بَهلوانية ورَقصات بَهلوانية ورَقصات بَهلوانية

أوّل من كُتب نصًا لهذا النوع هو الشاعر البيكارموس Epicharmus الذي عاش بين ٥٣٠ و ٤٠٠ قبل الميلاد فأعطى طابَعًا أدبيًا لتلك العُروض التهريجيَّة الفَجَّة والمُرتَجلة. وكان يستمِد مواضيعه من أساطير الآلهة وسِير الأبطال الكلاسيكيّين مُضيفًا إليها الطابَع الهِجائيّ الساخر ذا المنحى السياسيّ، كما أنّ الشاعر سوفرون ذا المنحى اللياسيّ، كما أنّ الشاعر سوفرون قبل في القرن الخامس قبل

الميلاد كتب هو الآخر مسرحيّات من نفس النوع مستَمدّة من الحياة اليوميّة للناس وتنتهي بمَوْعِظة.

لاقت هذه العُروض نَجاحًا لَدى الجُمهور واستمرّت في الحضارة الرومانية لطابَعها الشعبيّ ولأنّ غَلَبة الجانب البَصَريّ فيها كان يُعوِّض عن استخدام اللَّغة في أمبراطوريّة واسعة الأرجاء تَتكلّم شُعوبها لُغات مُختلِفة.

من جِهة أخرى أصبح الإيماء جُزءًا لا يَتجزّأ من الكوميديا"، وخاصة تلك التي كتبها بلاوتوس Plautus (حوالي ٢٥٤-١٨٤ق.م)؛ وتيرانس Terence (حوالي ١٨٤-١٥٩ق.م)؛ فقد استوحى هذان الكاتبان المسرحيّان الشيء الكثير من الإيماء الإغريقيّ ومن تقاليد الفُرْجة التي كانت موجودة أصلًا في الحضارة الإتروسكيّة.

كانت عُروض الإيماء الرومانية في البِداية تُشبه مَثيلاتها لدى البونان من حيث الاعتماد على الشخصية النَّمَطِيَّة والتوجُّه الهِجائيّ الساخر والاستخدام الواسع للحركات البَهلوانيّة وللرَّقْص. لكنَّ الجديد هو دخول المُمثلات من النساء في تقديم هذه العُروض.

ويُعتَبر ديموس لابريوس Dimos Labrios ( يُعتَبر ديموس لابريوس ٤٣-١٠٦) أوّل مُؤلِّف لاتينيّ كتب نُصوصًا ( إيمائيّة لها صِبغة أدبيّة .

من هذا النوع من العُروض الإيمائية، ومن التقاليد الإتروسكية السائدة في المنطقة، تَطوّر عند الرومان نوع مُحلَّد هو البانتوميم يَعتمِد بشكل كبير على الرقص والحركة ويَقوم فيه مُمثَّل واحد بأداء أدوار مُتعلَّدة إلى جانب الجوقة التي تُعزِف الموسيقى. التي تُعنِف الموسيقى. ويُقال إنّ العبد باتيللوس Bathillus هو الذي أدخل هذا النوع في القرن الأول قبل الميلاد

ووضع أعرافه وثبّت حركاته المُنمَّطة بفضل التدريب الطويل الذي تَلقّاه من المُمثِّل اليونانيِّ بيلادوس Pyladus الذي عَلّمه أداء نوع من الرَّقص الطَّقسيِّ القديم المُخصَّص لإله الخَمْر.

### تَطَوُّر الإيماء مُنْذُ القُرون الوُسْطى وحتَّى اليَوْم:

انتحسر البانتوميم كنوع مع نهاية الأمبراطورية الرومانية في القرن السادس الميلاديّ إذ لاحقتِ الكنيسة مُمثّلي البانتوميم بتُهمة الشعرَدَة فتحَرَّل هؤلاء إلى قوّالين ومُنشدين في القُصور، وإلى مُمثّلين جَوّالين ومُنشدين في القُصور، وإلى الساحات العامّة، وصارت مَلابسهم المُزيَّنة بالأجراس عَلامة تَدلّ عليهم. انتقل التُراث الحركيّ لهذا النوع مع مُمثّليه من المُهرِّجين والمُرتَّجِلين والبَهلوانات والمُنشدين الجوّالين والمُرتَّجِلين والبَهلوانات والمُنشدين الجوّالين من عُروض المسرح الأسواق وصار جُزءًا من عُروض المسرح الشعبيّ.

غَذَّت عُروض الميم والبانتوميم الأشكال الكوميديّة والتهريجيّة مِثْل الكوميديا ديللارته" والكوميديا الإليزابثية والفارس (المَهْزَلة) وغيرها، فقد احتوى ربرتوار معظم المسارح الإليزابثية على عُروض صامتة، وأهمّ مثال عليها العرض الإيماني الذي أدخله شكسبير W. Shakespeare على مُسرحيّة اهاملت؛ ومسرحيَّة احُلْم ليلة صيف؛. كذلك نَجِد ملامح الميم والبانتوميم في عُروض الأقنعة \* التي ازدهرت في البّلاط الإنجليزيّ في القرن السابع عشر. في إيطاليا استُخلِمت تسمية كوميديا ديللارته (كوميديا الفنّ) في القرن الثامن عشر للتمييز بين العُروض التي كانت تُقدِّمها الغرق المُحترفة وبين أداء المُعتَّلين الإيمائيين رغم وجود عناصر مُتشابِهة بين الشكلين، إذ يُمكن أن تُعتبر الحركات المُنمَّطة

التي استخدمها الإيطاليّون تحت اسّم لازي\* شكلًا من أشكال حركات البانتوميم المُنشّطة.

في القرن الثامن عشر، عندما ظهرت القوانين الصارمة التي تمنع الممثلين من خارج الفرق الرسمية التي يرعاها البلاط في فرنسا وإنجلترا من الكلام، برز دَوْر العُروض الإيمائية، وبدأت تقاليد البانتوميم تترسّخ تحت اسم أرلكيناد لأنّ أرلكان كان الشخصية الرئيسية فيها ويُقدِّم فيها مَشاهد باليه صامتة ومُضحِكة، حتى صار الجُمهور يَتطلّب مِثل هذه المُسرحية الجِدِّية. ومرعان ما استُبلِلت شخصية المسرحية الجِدِّية. ومرعان ما استُبلِلت شخصية أرلكان بشخصية المُهرِّج وبشخصية بيبرو المتالكان بشخصية المُهرِّج وبشخصية بيبرو على الحَدِّين وهي الشخصية التي ما تزال تُشكّل على الحَدِّين وهي الشخصية التي ما تزال تُشكّل عماد الكثير من عُروض الإيماء.

كذلك دخلت الأرلكيناد الصامتة على غروض حكايا الجِنيّات Féeries مِثْل سنديللا والمعصفور الأزرق وعلاء الدّين، وعلى عُروض البورلسك والإكستراڤاغانزا، وصار تقديم هذه المدوض مُرتبطًا باحتفالات عيد الميلاد في إنجلترا وأطلِق عليها امنم العُروض الخَوْساء Dumb Show.

ظهر أيضًا في نفس الفترة نَوْع جديد يُسمّى باليه بانتوميم Ballet Pantomine يَدمُج بين الموسيقى والرَّقص الإيمائيّ، ويُذكّر أنّ المُؤلُف الموسيقيّ النمساويّ ولفغانغ أماديوس موزار W.A. Mozart ألف موسيقى باليه بانتوميم أسماها باغاتيل Bagatelle (أشياء بدون قيمة)، كما انتشر النوع الذي يُعرف بامُم الدراما الإيمائية Mimodrame .

في القرن التاسع عشر، شاع شكل الأداء المُستَمد من البانتوميم مع تصاحد شعبيّة 4.

الميلودراما وصار جُزءًا منها، بل إن تسمية بانتوميم استُخدِمت للدَّلالة على نوع من المسرح الميلودرامي الذي يَتوازى فيه الحدث الكلامي مع الحدث الإيمائي الصامت.

مع تَطوُّر فن السيرك\* والميوزيك هول\* ثُمّ فيما بعد السينما، اجتَلبتْ مَسارح الميوزيك هول عددًا كبيرًا من مُؤدِّي البانتوميم، وبالمُقابِل دخلت تقاليد الميوزيك هول على عُروض البانتوميم التي تَطوَّرت إلى شكل استِعراضيّ مَرفيهيّ أخذ طابَع البورلسك\*.

أمّا السينما التي بدأت صامتة، فقد استَخدمتِ الإيماء بكُلّ تقاليده من تعبير حركيّ ووَصَفات إضحاك Gag. جَدير بالذَّكْر أنْ شارلي شابلن Ch. Chaplin (١٩٧٧-١٨٨٩) وباستر كيتن B. Keaton (١٩٦٦-١٨٩٦) كانا في الأصل مُمثّلي بانتوميم في مسارح الميوزيك هول وقد أدخلا تِقنيّات هذا الفنّ على السينما.

في الشرق الأقصى، وبسبب وُجود تقاليد الأداء الحركيّ منذ بدايات المسرح فيه، حافظ الإيماء على أهميّته وطغى على تقاليد المسرح الكلاميّ. وفي المسرح الشرقيّ المُعاصر لا سيما اليابان، اكتسب الإيماء أهميّة كبيرة وعلى الأخصّ مع ظُهور مُمثّلين إيمائيين هامّين من أتباع حركة بوتو Buto التي أسّسها كازوو أونو موروبوشي كيو موروبوشي الونو Carlotta اليكيدا Kio Murobushi وكارلوتا إيكيدا Hatanaka Minoru

- لا توجد في الوطن العربيّ تقاليد فنّ الإيماء بشكله الصَّرْف، ولكن كانت توجد أشكال طُقوسية احتفالية تَعتمِد على الرقص والمُحاكاة الصامتة بالإضافة إلى عُروض المُهرِّجين والمُعلَّدين الذين كانوا يَصبغون وُجوههم أو يَرتدون أقنعة ويُقدَّمون هُروضًا

إيمائية في بكلاطات المُخلفاء وفي الساحات كما يُرد في كتاب الأغاني للأصفهاني. ويُذكر أن تركيا عرفت الإيماء منذ القرن العاشر الميلادي حبث كان يُطلق على المُمثّل الإيمائيّ امُم مُقلّد Mukaliid؛ وتُفيد بعض روايات الرحّالة أنّه كان يوجَد في تركيا في القرن السابع عشر بالإضافة إلى الفِرَق التمثيلية العاديّة اثنتي عشرة فرقة إيمائيّة تحتوي كُلّ منها على عِدّة مئات من الفِتيان الراقصين والمُمثّلين والمُمثّلين والمُمثّلين والمُمثّلين والمُعنين والمُمثّلين والمُعنين والمُمثّلين والمُعربين والأرمن واليهود، بالإضافة إلى فِرَق والمُعنّد والمُمثّلين من الفِتيات والراقصات والمُعتَدر والمُعنّد والمُعنّب والمُعنّد وا

لا تُتحدَّث كُتُب تاريخ المسرح العربيّ عن وجود عُروض إيمائيَّة مُتكامِلة في فترة الروّاد، وقد جاء في جريدة الأهرام عام ١٨٨٧ أنّ شابًا اسْمه أبو الخير كان يُقدِّم فصولًا من الأداء الإيمائيّ عَقِب انتهاء المسرحيّة في عُروض السوري أبي خليل القباني (١٨٣٣–١٩٠٢). دخل فن الإيماء على المسرح العربي مُؤخَّرًا بتأثير من انتشار عُروض البانتوميم في الغرب، ومن أهم الأسماء في هذا المجال اللبنانيّان موریس معلوف وفائق حمیصی (۱۹٤٦-) والسوريّة ندى حمصي (١٩٥٧-) والمصري على فهمى. كذلك دخلت تقاليد الإيماء على بعض العُروض المسرحيّة المُعاصِرة منها عرض قإسماعيل باشاء للمُخرج التونسي محمد إدريس (١٩٤٤-)؛ كما صارت تِقنيّات الإيماء جُزءًا من مناهج إعداد المُمثِّل في معاهد المسرح في العالم العربيّ.

# اتِّجاهات فَنَّ الإيماء المُعاصِر:

هناك عوامل لَعبتْ دَوْرًا هامًا في المسرح المُعاصِر وكان لها تأثيرها على إبراز الإيماء كفنّ وكيّقنيّات. من هذه العوامل:

- الاهتِمام بالبُعد الحركيّ في أداء المُمثّل كردّة فعل على طُغيان النصّ في المسرح الغربيّ، وبتأثير من السينما كفنَّ بَصَريّ. وقد كان ذلك ضِمن اهتمامات الحركات التجريبية في المسرح في بدايات القرن في روسيا ثُمّ في أوروبا وأمريكا. من هذه التجارب أعمال الروسي فسيڤولود مييرخولد V. Meyerhold (١٨٧٤-١٩٤٠) والإنجليزيّ غوردون كريغ G. Craig (۱۹۶۱–۱۸۷۲) اللذين أدخلا تمارين القِناع الجِباديّ Masque neutre التي تُساعد المُمثّل على التعبير بجسده بَدلًا من وجهه وبدلًا من كلمات النصّ. فيما بعد بدأت مدارس إعداد المُمثِّل تُدخِل الإيماء في مَناهجها التدريسيّة للتوصُّل إلى الدُّقّة في الحركة والتحكُّم بالأداء ولتحقيق التواصُّل مع المُتلقّى عن طريق لُغة الجَسَد.

الناحية النظرية، وأهم المُنظّرين في هذا الناحية النظرية، وأهم المُنظّرين في هذا المجال المُمثّل الإيمائي الفرنسيّ إتيين ديكرو كلغة لها قواعدها الخاصة ففكّك الحَركة إلى مُكوّناتها الأساسيّة مِمّا فتح مجالًا لتخليص فن الإيماء من طابعه كتقليد لشيء ما أو لشخص ما وإبرازه كأسلوب تعبير مُستقِلٌ. وقد أثّرت وراسات ديكرو على تلاميذه من المُخرِجين أمثال الفرنسيّ جان لوي بارو J.L. Barrault ومن المُمثّلين الإيمائيّن الإيمائيّن كالفرنسيّ مارسيل مارسو M. Marceau

نَتيجة لذلك تَنوَّعت التَّقنيَّات والأساليب في فنَّ الإيماء الذي اقترب من فُنون الرَّقص والتعبير الجسديّ الدراميّ الصامت مُتميِّزًا بذلك عن عُروض الرقص الشعبيّة وعُروض البَهلوانات.

أهم مَنْ قدّموا عُروضًا راقصة تَعتمِد على لغة الجسد كوسيلة تَعبير إيزادورا دونكان I. Duncan الجسد كوسيلة تَعبير إيزادورا دونكان M. Graham ومارتا غراهام M. Cuningham وغرت الباليه بانتوميم بفضل مُصمّعي رقصات مَشهورين مِثْل جورج بالانشين G. Balanchin وجيروم روبينز بين الرقص والبانتوميم بمهارة.

كان لهذا التوجه الجديد أثره على الكتابة المسرحية التي أفردت حَيِّزًا أكبر للحركة وللإيماء، ويَبدو ذلك في مسرحية الإيرلنديّ صموئيل بيكيت S. Beckett (١٩٨٩-١٩٠٦) فضل بدون كلام، التي يَستبدِل فيها الجوار بالحركة، ومسرحية اللبنانيّ جورج شحادة بالحركة، ومسرحيّة اللبنانيّ جورج شحادة اعتبرها بانتوميم.

من الأشكال المسرحيّة المُعاصِرة التي انبعت عن فنّ الإيماء العُروض التي عُرِفت باسم المسرح الأسود التشيكيّ Cemé Dvadlo (انظر خيال الظّلّ).

انظر: الحَرَكَة، الإيقاع.

# ■ الإيهام Bhasion

#### Illusion

كلمة Illusion مأخوذة من الكلمة اللاتينية Ludere المُشتقة من الفعل اللاتينية بمعنى مَزَح وسَخِر. تَطوّر المعنى مع الزمن فصارت الكلمة تَدل على خطأ في الإدراك يُودي إلى اعتبار الظاهر حقيقة واقعة.

استَخدم الرخطاب النقديّ العربيّ تَعبيرَيْ وَهُم وَإِيهام المأخوذَيْن من فعل تَوهّم الشيء أي تَمثّله وتَحوَّره. ويُفضَّل استِخدام كلمة إيهام بدلًا من وَهُم، لأنَّ هذه الأخيرة تَدلَّ على التيجة في حين أنَّ كلمة إيهام تُعطي فِكرة المسار أو العمليّة، لأنَّ الإيهام في الفنّ والمسرح هو تأثير فني وعمليّة مُتكامِلة تَستنِد على الإيحاء بالحقيقيّ من خلال مُحاكاة الواقع.

والإيهام هو أحد مُقوِّمات العمل الفنِّي والأدبيّ القائم على تصوير ما هو مُتخيَّل fiction، أي إنّه عمليّة مُتعلَّقة بتصوير الواقع الذي يَبثه العمل، وتَشترط تَعرُّف المتلقّي على ما يَراه من خلال المُطابَقة بين مَرجع العمل الفنِّي ومَرجِعه هو كمتلقّي مِمّا يَسمح له بالتمثُّل\*.

رَبط المسرح الغربيّ بين الإيهام والمُحاكاة "
بعَلاقة السبب بالنتيجة، فقد رَفض أفلاطون 
Platon (٤٢٧-٤٢٧ق.م) الإيهام وطرد الشُعراء 
من جُمهوريّته لأنّه اعتَبر أنّ الإيهام من خِلال 
المُحاكاة قد يَصل إلى درجة تَعليم الكَذِب 
والخِداع. أمّا أرسطو Aristote (٣٨٤٢٣٥ق.م) الذي اعتبر أنّ المُحاكاة هي أساس 
كُلّ عمل فنيّ، فقد طرح مَفهوم مُشابَهة الحقيقة "
على مُقتضى الاحتمال والضَّرورة (الذي يُؤدّي 
إلى الإيهام) من خِلال ترتيب الحِكاية " وبُنيتها 
وليس من خِلال شكل العَرْض.

والواقع أنّ التفسيرات التي قُدِّمت لا حِقًا لكتابِ أرسطو ففن الشّعر؛ هي التي حَدَّدت هفف المسرح الغربيّ خلال فترة زمنية طويلة بتَحقيق الإيهام من خِلال شكل العرض، وظلّ الأمر كذلك حتى القرن العشرين حيث طُرحت نظريًّا مَسْأَلة كُسُر الإيهام من خِلال عناصر تُبرز المَسرحة وتُودي إلى الإنكار ، أي إلى معرفة المتغرّج بأنّه يرى عَرْضًا مسرحيًّا.

والواقع أنّه في العَرْض اليوناني القديم - كما في عُروض المسرح الشرقي التقليدي - لم يكن تحقيق الإيهام غاية المسرح الوحيدة لأنّ ذلك المسرح كان مُؤسلبًا وله طابع احتفالي طُقْسي ، وبالتالي لم يكن الإيهام فيه يقوم على مبدأ التصوير الإيقوني (على مُستوى الشكل)؛ والتطهير فيه كان نتيجة للتفاعُل مع الحِكاية ومضمونها، والتمثّل يَتم مع فعل الشخصية ومَصيرها ضِمن الظرف الذي تَعيشه.

بدأت بوادر تَحقيق الإيهام ومُحاولة المطابقة بين ما يُعرَض في العالم الخياليّ المُصوَّر على الخشبة ومَرجِعه في العالَم تَظهر في المسرح الغربيّ مع فَرْض مبدأ المَنظور " في القرن السادس عشر، ومع تَطوُّر السينوغرافيا " القائمة على عَلاقة مُجابَهة بين الخشبة " والصالة، ومع تَطوُّر الديكور " القائم على خِداع البَصَر Trompe

وصلتُ الرَّغْبة في تحقيق الإيهام من خِولال شكل القرْض إلى حَدِّها الأقصى مع الألمانيّ ريتشارد فاغنر R. Wagner (١٨٨٣-١٨١٣) الذي أجرى تعديلات جَدْريّة على شكل الصالة فعوِّلها إلى مُدرَّجات نِصف دائريّة تتوجّه أنظار المُتغرِّج فيها إلى الخشبة المَركزيّة بَدلًا من المُرْجة على الحاضرين، وفَرَض للمرَّة الأولى الغاء الإضاءة في الصالة، وإخفاء الأوركسترا إلغاء الإضاءة في الصالة، وإخفاء الأوركسترا في فَجوة واسعة تَفصل بين الصالة والخشبة بحيث ينسى المُتغرِّج وجوده في عالم الواقع ليدخل كُليًا في عالم الوَهْم.

لكن فكرة تتحقيق الإيهام في المسرح من خلال التصوير الإيقونيّ القائم على التشابُه الكامل مع المرجع في الواقع لم تظهر إلّا في مرحلة مُتأخّرة مع تأثير التيّار الطبيعيّ والواقعيّ في المسرح، وظلّ الأمر كذلك حتى ظُهور قُنون

الصورة (السينما والتلفزيون) التي بَيِّنتُ حدود تُحقِّق الإيهام بالصُّورة في المسرح، لا بل إنّ الدراما الإذاعيَّة أظهرت أنّ الإيهام يُمكن أن يَتحقِّق دون هذا الشرط وعن طريق السَّمع.

# هَلَف الإيهام وشُروط تَحْقيقِه:

بات من المعروف اليوم أنَّ الإيهام في المسرح لا يَتحقّق من خِلال مُتابّعة حِكاية ضِمن عَرْض مسرحيّ فقط، وإنّما هو مشروط بوجود الأعراف المسرحية التي هي نوع من الاتفاق الضِّمنيّ يَسود عَلاقة التلقّي ويَفترِض تسليم المُتفرِّج بأنَّ ما يراه على الخشبة حقيقي الأنَّه يأخذ منظهر الواقع؛ وبقبول المُتفرِّج بمبدأ الدُّخول في لُعبة الإيهام، وتُحقيق هذا الأمر يَتعلَّق بمُستوى وَعْيه وحُكمه على ما يراه (الخَلْط بين المُمثِّل والشخصيَّة أو العكس على سبيل المِثال). فالمُتفرِّج في المسرح حين يَتمثَّل نَفْسه في الشخصيّة\* المَعروضة أمامه يَنتابه بآن واحد شُعوران: شعور بالمُتعة من خِلال التمثُّل، وشعور بالراحة والأمان والتطهير لأنّ الذي يُعاني على المِنصّة هو الآخر ولا يَمــه الأمر فِعليًّا وجمديًّا. هذه الناحية هي التي تَطرّق إليها عالِم النَّفْس النمساويّ سيغموند فرويد S. Freud في دِراساته حول التحليل النَّفْسي لآليَّة استقبال° العَمَل الفنِّيّ أو عمليّة الاندماج والدخول في عالَم المُتخيِّل، حيث بَيِّن أنَّ الإيهام هو أحد أسباب المُتعة لأنّ المُتفرِّج يَرى نَفْسه عبر الشخصية من خِلال تصديقه لِما يراه.

وكما أنَّ الإيهام من خِلال التمثُّل كصيرورة نَفسيَّة يُؤدِّي إلى التطهير بالنَّسبة للمُتفرِّج، فإنَّه يُؤدي أيضًا إلى تطهير المُمثَّل أو المُشارِك في العَرْض من خِلال دفعه لأن يَكشف ما يَكبته في لا وَعْيه، لذلك فقد استَخلَم هذا العبدأ في

عِلاج الأمراض النفسية عن طريق البسرح أو البسيكودراما".

# الإيهام والمُمَثِّل:

بما أنَّ المُمثِّل \* هو الركيزة الأساسية في خَلَّق العالم المُتخيِّل، فإنَّ شكل أداثه يَلعب دُورًا كبيرًا في تَحقيق الإيهام ونوعيَّته. وقد اعتَبر بعض المُنظِّرين ورجال المسرح أنَّ المُمثِّل حين يعيش بشكل أو بآخَر الحالة الإيهاميّة يَتمكّن من تَقمُّص دوره وبالتالي يكون أداؤه مُقنِعًا. بل إنَّ هناك اتَّجاهًا في النقد المسرحيّ يُحاكِم أداء المُمثِّل من خِلال درجة هذا التقمُّص. وقد ساد هذا النوع من الأداء" في المسرح الغربيّ لفترة طويلة وتحدَّدت طبيعته بوجود الإيهام التصويريّ ومُحاولة مُضاهاة تصرُّف الشخص في الحياة الواقعيّة. لكنّ هذه الفكرة أثارت جَدّلًا حول أفضليّة الأداء بالعقل أو الأداء العاطفيّ (اعتبر الرومانسيّون أنَّ المُمثِّل الجيِّد هو الذي يُؤدّي بعاطفته وليس بعقله)، وحول تَقمُّص الدُّور كُلِّيَّة أو الابتعاد عنه. أمَّا بالنسبة للمُسرح الشرقيّ فإنَّ عمليَّة تَقمُّص المُمثِّل للدُّور مُختلِفة لأنَّها جُزء لا يَتجزُّأ من تدريب طويل في عمليَّة إعداد

وضع المُخرِج الروسيّ كونستانتين متانيسلافسكي C. Stanislavski (1974-1970) منهجًا لتَقمُّص المُمثُّل لدّوره من خلال استدعاء ما أسماه الذاكرة الانفعاليّة Mémoire affective في الدّور. ومن خِلال التركيز قبل الدُّخول في الدّور. بالمُقابِل كان الناقد الفرنسيّ دونيز ديدرو بالمُقابِل كان الناقد الفرنسيّ دونيز ديدرو الثامن عشر في كتابه فمُفارقة المُمثُّل؛ (١٩٣٠) فكرة ابتعاد المُمثُّل عن دوره، وهذا ما أكد عليه الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (١٩٩٨)

١٩٥٦) الذي طالب المُمثِّل بترك مَسافة بينه وبين الدَّور الذي يُؤدِّيه لكي يَتوصَّل لمُحاكمة هذا الدَّور (انظر التغريب).

# الإيهام والأغراف:

إنّ تصوير الحقيقة في المسرح لا يُمكن أن يَتحقّن بشكل كامل لآنه مُرتبِط بالأعراف الجَمالية والمسرحية السائدة في زمن مُعين. وهذه الأعراف هي وسيلة لتحقيق الإيهام، لكنها من جهة أخرى تكبير الإيهام لأنها خارجية ومُشروطة بالفترة الزمنية والقواعد التي تُميز الإنواع المسرحية والشكل. وإدراكها على أنها خارجية حين تُصبح غريبة عن المُتلقّي يُصبح من عوامل خلق المسرحة التي تُودِّي إلى كَشر عوامل خلق المسرحة التي تُودِّي إلى كَشر الإيهام، فرَضْع عُلبة المُلقِّن في عَرْض مُعاصِر يُلفِت نظر المُتفرِّج لأنّه يُذكِّر بعُرف مسرحيّ سابق انتهى وبذلك يُصبح من وسائل كسر الإيهام. وشرط الدُّخول في الإيهام بالنسبة المُلقن وقبولها.

# الإيهام وكشر الإيهام:

الإيهام وكَسْر الإيهام ثُنائيَّة جَدَليَّة في المسرح لأنَّ الإيهام لا يُمكِن أن يكون كامِلًا فيه فهناك دائمًا خرق لهذا الإيهام، لذلك اعتبر الباحث أوكتافيو مانوني O. Mannoni أنَّ الإيهام في المسرح هو وَهُم، (انظر إنكار).

والإيهام في المسرح يَفْترض قَبول المُتفرِّج لمبدأ أنَّ ما يراه على الخشبة هو «إعادة عَرْض» لمبدأ أنَّ ما يراه على الخشبة من الواقع، وأنَّ هذه الإعادة هي عمليّة مُصطنعة.

أهمل المسرح الواقعي هذا المبدأ حين حاول أن يصل بالمُحاكاة في المسرح إلى درجتها القُصوى من خِلال التصوير، لا بل إنّه

وصل أحيانًا إلى نتيجة مُعاكِسة. وقد بَيّنت اللَّراسات النقديَّة الحديثة أنَّ الإيهام في المسرح هو عمليّة تَحكُم واعية قد تُوصل إلى نتائج مُجدية من حيث التأثير على المُتفرِّج حين يفهم طَريقة طرح الحقيقة في المسرح. هذه النُّقطة هي التي تُوقَّف عندها بريشت عندما ربط الإيهام بكُسْر الإيهام من خِلال التغريب \*. أي إنّه رفض إخفاء وسائل المحاكاة وتحقيق الإيهام لدى المُتفرِّج. ولذلك يُعتَبَر بريشت أوِّل من عالج هذا المبدأ نَظريًا وطرح أفكارًا عمليّة حوله. وفي المسرح الحديث تبنت بعض التجارب المسرحية طرح عَلاقة الإيهام بالواقع كموضُوعة أساسيّة، وهذا ما نُجِده في مسرحيّات الإيطاليّ لويجي بيرانديللو L. Pirandello (١٩٣٦–١٨٦٧) وعلى الأخصّ استّ شخصيات تبحث عن مُؤلّف، وفي كُلِّ مُسرحيَّات الفرنسيّ جان جينيه J. Genet (۱۹۱۰) والألمانيّ بريشت.

من العوامل التي تكير الإيهام في المسرح نذكر:

- استخدام عناصر مسرحية تُعلِن عن المسرحة (الأقنعة والبراتيكابلات واللافتات المكتوبة التي تُحدِّد مكان المحدث أو تُقدِّم لما سيَحصل وغيرها)، وإبراز التَّقنيَّات المسرحيّة بدلًا من إخفائها (نصب الديكور وتبديل الأزياء أمام أعين المُشاهدين، ووجود مُدير اللُّغبة أعين المُشاهدين، ووجود مُدير اللُّغبة إلى الخَشبة مع المُمثلين إلى الخَشبة مع المُمثلين
- إبراز الأعراف المسرحيّة ومنها وجود الشخصيّات النّمطيّة لأنّ ذلك يُغير من نوعيّة التمثّل المُمكنة (انظر أسلبة، شرطيّة).
- استخدام تِقنية المسرح داخل المسرح لأنّ ذلك يُؤدّي إلى تحقيق تداخل في الحدود بين الوهم والواقع بشكل يدفع المُتفرِّج لأن يَطرح

اي ه

40

ا ي ه

على نَفْسه تَساؤلات حول موقعه مِمّا يُعرَض انظر: المُحاكاة وتَصوير الواقِع، المَسْرَحة، أمامه.

اليارودي

Parody Parodie

انظر: المُحاكاة التهكُّميُّة

# ■ الباروك (مَشرَح -) Baroque theatre Théâtre baroque

من كلمة barroco البُرتناليّة التي كانت تستعمل في الأصل للدَّلالة على اللُّولوّة غير مُتظِمة الحَوافّ، وصارت تُطلَق في القرن الثامن عشر والتاسع عشر على كُلّ ما لا يَتحدُّد بقواعد في مَجال الفُنون وخاصة العَمارة والرَّسْم.

لا يُمكِن تعريف الباروك كأسلوب جَماليّ إلّا في تَناقضه مع الكلاسيكيّة التي تَلَتْه زَمنيًا. ويُعتبر الفرنسيّ رومان لوبيغ R. Lebègue أوّل من قدّم تعريفًا للباروك عام ١٩٤٢ حين اعتبره والتَميْل للحُرِّيّة في الأدب والتَّرفُع عن القراعد والتَّفور من الاعتدال وحُسْن اللَّياقة وعدم الاعتراف بالفصل بين الأنواع».

يُمكن أن نَجِد عناصر باروكية في تيّارات ومدارس فَنيّة مُختلفة مثل الرومانسيّة والدادائيّة والسرياليّة ، وفي فُنون مُتباعِدة زمنيًّا ومُكانيًّا مِثْل الفنّ الهلستيّ والقُوطيّ والفنّ الحديث، وفي مسرحيّات الرُّوماني سينيكا Sénèque (٤-٥٥م) وكُلِّ مسرح القرن السادس عشر في إنجلتوا وإسبانيا وإيطاليا وفي مسرح العَبَث . ولم يَقتصر الباروك على أوروبا فقط، فقد انتشر في روسيا وأمريكا الجنوبية بتأثير من الإرساليّات

اللَّينيَّة اليسوعيَّة وهذا ما أفرز الباروك الكولونيالي.

والباروك ليس مبدأ جماليًا فحسب، وإنّما نظرة كَوْنيّة شاملة تَنبُع من تَصوَّر مُعيَّن للعالَم في حركته الدائمة. وقد ساد الباروك بشكل واضح في بداية النهضة الأوروبيّة حيث توالت الاكتشافات العِلميّة والجُغرافيّة التي زعزعتِ الثوابت، ومنها إثبات كُرويّة الأرض واكتشاف العالَم الجديد، ولذلك فقد عكس الباروك شعورًا بالشّك وعدم اليقين.

في متجال المسرح، ظهر الباروك في تلك الفَترة بشكل واضح في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا. وقد لَعِب ذوق الجُمهور العريض الذي يتطلَّب الإمتاع والتَسلية والتنوَّع والحركة دَوْره في جعل الكُتّاب يُفضَّلون هذا المنحى على ما يفترضه الالتزام بقواعد القُدماء الذي دعا إليه المَذهب الإنساني آنذاك. أمّا في فرنسا فقد ظهر تيار الباروك في النصف الأوّل من القرن السابع عشر (بين عامي ١٩٨٠و ١٦٥٠) وارتبط بأنواع مسرحية مُحدَّدة مثل التراجيكوميديا والرَّعُويات ، ثم بدأ بالانحسار تدريجيًا بسبب تأسيس الأكاديميّات وفَرْض القواعد الكلاسيكية اعتبارًا من ١٦٣٤.

# عَناصِر الباروك في المَسْرَح:

يُمكن رصد جَمالية الباروك في المسرح على مُستوى البُنية الدرامية وعلى مُستوى الكِتابة

المسرحية والعرض المسرحيّ. فالعرض المسرحيّ. فالعرض المسرحيّ يَحمِل طابع البَهرجَة ويتميَّز بكثرة الخِدع المسرحيّة وبالطابع العجائييّ إذ تكثر فيه مشاهد السَّحْر والقَتْل والعُنْف والدَّم، ويَختلط فيه الجِدِّيّ بالمُضحِكِّ، مِمّا يَنفي عن العَرْض وَحدة الطابع. أمّا على مُستوى الكِتابة فالمسرح الباروكي لم يَلتزم بأيّ قواعد كِتابة، خاصة تلك التي بدأت المُطالبة بها في نَفْس الفترة. ففي أَضُوص مسرح الباروك لا يوجَد أثر لقواعد الوَحدات الشلاثُ التي مَيَّزت المسرح الكلاسيكيّة) ولا لقاعدتي الكلاسيكيّ (انظر الكلاسيكيّة) ولا لقاعدتي مشابهة الحقيقة حُسن اللّياقة ألى فالمكان في مسرح الباروك مُتنوع يَتغيّر من فصل لآخر، والزمن يَمتذ على منوات طويلة، والحَدَث مَليء بحَبكات ثانويّة لا تترابط دائمًا.

وللمواضيع التي يَطرحها مسرح الباروك تأثيرها على البُنية المسرحيّة من خِلال الملامح المُميِّزة التالية:

## - الهَشاشة والشك:

تأخذ المسرحية الباروكية مسارًا غير مُنتظِم وغير مُتجانِس، كما أنّ البَطَلُ يَنتقِل في داخلها من مُفاجأة إلى أُخرى. وهو لا يسيطر على الأحداث التي تتلاحق وتتداخل بحيث تبدو حياة الإنسان وكانها خاضعة للصُّدف. كذلك تكثر الشخصيّات وتَختلط مُوّياتها وتَتغيّر بِفعل الصُّدْفة والتعرُّف وهذا ما يبدو بشكل واضح في أغلب كوميديات الإنجليزيّ وليم شكسبير كوميديات الإنجليزيّ وليم شكسبير

# ~ التنكُّر والجُنون:

يَصل الشكّ بالبَطل إلى حَدِّ طرح تَساؤلات حول وُجوده («نكون أو لا نكون» في مسرحية «هاملت» لشكسبير) وحول حقيقة ما يعيشه كما في مسرحية «الحياة خُلم» للإسبانيّ كالديرون

المُحدود بين العقل والجُنون، ويَتمّ التشكيك بالمحقيقة من خِلال طرحها كتساؤل (في مسرحية الملك ليره لشكسبير لا يُمكن تحديد إن كان لير عاقلا أم مَجنونا، وتأتي المحقيقة دائمًا على لسان المَجنون في هذه المسرحية). والتنكّر في مسرح الباروك ليس مُجرّد وضع قِناع يُخفي الهُويّة، وإنّما هو أيضًا إخفاء لطبيعة العواطف مِمّا التردُّد وعدم الشبات على مَوقف وعدم الشبات على مَوقف وعدم الإخلاص، على العكس من البَطّل الكلاسيكيّ الإخلاص، على العكس من البَطّل الكلاسيكيّ تمامًا.

## - اللّاعقلانيّة:

يَطرح مَسرح الباروك العالم من خِلال تَناقض ظاهره مع باطنه، ويتجلّى ذلك دراميًّا من خِلال مُعالجة الأمور بشكل يَتنافى مع العقل، لذلك تكثر فيه مَشاهد السَّحر والعُنف والجِنس والرُّوى الميتافيزيقية وكُلِّ ما هو عجائِييّ ولا مَعقول.

التداخل بين الحقيقة والوَهْم ولُعبة المَرايا:

كما أنّ الباروك هو تعبير عن تساؤلات حول ماهية العالم، فإنه في نَفْس الوقت تساؤل حول ماهية المسرح كعالم للخيال والإيهام واللَّعِب . يبدو ذلك جَليًا من خِلال بُنية المسرح داخل المسرح ولعبة المرايا التي يَتبنّاها هذا المسرح، والتراكب بين الحقيقة والوقم الذي ينبع من تداخل عِدة مسرحِيّات معًا بحيث يَصعب على المتفرّج إدراك أبعاد كُل جُزء على حِدة. وأفضل مِثال على ذلك هو مسرحيّة «المُمثلون» للفرنسيّ جورج سكوديري Aroll (1701-170) ومسرحيّة «الإيهام المسرحيّ» للفرنسيّ بيير كورنى 1704-170).

هذا التداخُل بين الحقيقة والوَهم يَنعكس

على آلبة تَلقي هذا المسرح الذي يَكسِر الإيهام بشكل مُتواصل بحيث يَدخل المُتغرِّج في لُعبة الإيهام والتّعثُلُ ويخرج منها بشكل دائم، وبحيث يصل إلى حالة من الشكّ بحقيقة وجوده ككيان مَلموم، وبذلك تَغيب المُطابَقة ويتحقق الإنكار.

انظر: الأشكال المسرحية، المسرّح داخِل المَسْرَح.

Ballet الباليه

Ballet

كلمة تُستعمل كما هي في كل اللّغات، وأصلها في الفِعل اللّاتينيّ balare الذي يَعني رَقَص. يمكن أن تَجِد أصول الباليه في الطّقوس ثُمَّ في الحَفلات التنكُّريّة التي أخلت تَبلور في أوروبا اعتبارًا من القرن الخامس عشر والسادس عشر كفن من فُنون البكلاط (أنظر عرض الأقنعة)، وفي عُروض حَكايا الجِنّيّات Fécrie.

والباليه التي خَلقتُها الأرستقراطيّة في بحثها عن اللَّهُو كانت عُروضًا مُبهِرة يُؤدّيها النُبلاء بأنفسهم ويَتفرّجون عليها. بعد ذلك صار يُقدّمها راقصون مُحترِفون ضِمن البَلاط، وصارت فنَّا قائمًا بذاته تَبلور بشكله الخالص في فرنسا في القرن السابع عشر.

والباليه أقدم من الأوبرا\* لكنّ تَطوَّرها كان أبطأ، وهُما تشتركان ممّا في طابَع الفخامة الذي يَغلِب على الأزياء والديكور\* المُعقَّد والمُكلِف. وقد اكتسبت الباليه مع الزمن الكثير من الروامز\* الخاصة بها.

تُعرف الباليه باسم مُؤلِّف الموسيقى وليس مُؤلِّف الحِكاية رغم أنَّ عُروض الباليه كانت تَستند عادة إلى نُصوص مُؤلِّفين مَعروفين. أمَّا مُصمَّم الرقصات فيها فيُدعى كوريغراف.

ظهرت للباليه في تطورها تنويعات منها:

- الأوبرا باليه Opera Ballet: وهو عَرْض يَتَألَف من فُصول لها موضوعات مُستقلَّة تَجمع بينها فكرة واحدة، والرَّقص فيها جُزء هام إلى جانب الغِناء، وهي التي أدَّت إلى ظهور باليه الحَدَث Ballet d'action الحَدَث فيها حَيِّزًا هامًا.

الكوميديا باليه Comédie Ballet: ظَهرت في القرن السابع عشر في فرنسا. وهي تَجمع بين الكوميديا والباليه وأشهر مِثال عليها مَسرحيّة البورجوازي النبيل؛ لموليير Molière (١٦٢٢).

الباليه الإيمائية Ballet Pantomime: وقد ظهرت في القرن الثامن عشر من مُحاولة إدخال مضمون دراميّ على الباليه من خِلال حركات إيمائيّة يَلعب فيها تَعبير الوجه دَوْرًا هامًا في التعبير.

الباليه الكلاسيكية Ballet Classique وتُسمّى أيضًا الباليه البيضاء بسبب اللّباس الأبيض التقليديّ فيها، وهي عَرْض كان يُقدَّم في البُلاط ويتألَف من فصلين ويَعتمد نصوصًا كلاسيكيّة وفيه حَبْكة وتَطوّر دراميّ ويقوم على المُحاكاة من خِلال الحركة . تَطوّر هذا النوع في مدارس الرقص الإيطاليّة في القرن التاسع عشر ثُمّ في الأكاديميّة الأمبراطوريّة للرقص في سان بترسبرغ وفي موسكو في روسيا. ولذلك نَجِد مدارس مُختلِفة في أداء الباليه الكلاسيكية تستخدِم أساليب مُتباينة أشهرها المدارس الإيطاليّة والفرنسيّة والروسيّة والدانماركيّة.

والحركة في الباليه الكلاسيكية حركة مُرمَّزة، وهي تَخضَع لِتِقنيّة عالية وتَتطلّب تَدريبًا طويلًا يَبدأ من الطُّفولة المُبكَّرة. وقد وُثُقت هذه الحركات، وعلى الأخصّ خُطوات الأرجل،

الباليه الروسية

**Ballet Russe** 

**Russian Ballet** 

فرقة رقص أسها راقص الباليه الروسى سيرج دياغليث S. Diaghiliev سيرج دياغليث في روسيا ثم انتقلت للعمل في فرنسا اعتبارًا من ١٩٠٩ حيث اكتسبت اسمها هذا.

تُعتبر أعمال فرقة الباليه الرُّوسيَّة رائدة الأنَّها أرْست أسس الرقص الحديث من خِلال تطوير قواعد الباليه الصارمة؛ فقد أدخل دياغلييڤ الغِناء على عُروض الباليه وذلك في باليه «بوريس غودونوڤ؛ التي قَدَّمها في عام ١٩٠٧، مِمّا ساعد في المُقابل على إدخال رقص الباليه في الأويرا\* فيما بعد.

كذلك يَعود الفضل إلى مُصمِّم رقصات الفرقة الكوريغراف ميشيل فوكين M. Fokine في تَجديد اللغة التشكيليّة للباليه من خِلال تحقيق مُساهمة الجسد بأكمله في الرقص بعد أن كانت الحركات تُؤدّي بالبدين والساقين فقط.

في عام ١٩١٧ حاول دياغلييف إدخال تقاليد الرقص الفولكلوريّ أو التقليديّ الروسيّ على الباليه، كما رَبط فنّ الباليه بحركات الطليعة في الأدب والفنون آنذاك من خِلال طلبه إلى أهمّ الرسامين والكتاب والموسيقيين والمُخرِجين المسرحيين أن يُساهموا في تَحقيق عروضه، ومنهم الرسامون بابلو بيكاسو P. Picasso وبول غرغان P. Gaugin وجورج براك P. Gaugin والمُوسيقي إيغور ستراثنسكي I. Stravinsky، والكاتب جان كوكتو J. Cocteau والكاتب ۱۹۶۳) والمُخرِج أورليان لونيه بو A. Lugné-Poe (۱۸۲۹-۱۸۲۹) وغيرهم. لذلك تَميَّرت هذه العُروض بأهميّة الديكور\* والأزياء والبَحث الجَماليّ في الإخراج \* لأنّ العَرْض تَحوّل إلى ما يُشبه اللَّوْحة الحَيَّة Tableau vivant التي تُشكُّل

واكتسبت أسماء مُحلَّدة دُوُّنت اعتبارًا من القرن الثامن عشر، وهذا هو المعنى الأوّل لكلمة كوريغرافيا أي تدوين حَركات الجسد برُموز. وتسمية الباليه الكلاسيكيّة لا تُرتبط بالكلاسيكيّة " كمدرسة لأنّ بعض الباليهات التي تُنتمي إلى هذا النوع يمكن أن تَأخذ طابَعًا رومانسيًّا. والواقع أنّ أشهر الباليهات الكلاسيكية المعروفة اليوم كُتبت في القرن التاسع عشر ومن أشهرها باليه البحيرة البُّجْع؛ (١٨٧٦) وباليه الجَمال النائم؛ (١٨٨٩) واكسّارة البندق؛ (١٨٩٢) للروسي .P. Tchaïkovsky يبوتر تشايكوفسكي

عَرَف القرن العشرون رَدّة فعل ضد الباليه الأكاديميّة التي تَقوم على قواعد ثابتة، وقد تَجلَّى التطوُّر الحديث للباليه في اتَّجاهات مُتعدِّدة أبرزها ذلك الذي دشنته الباليه الرُّوسية" والباليه السويديّة اللتان جَعلتا من الباليه فنّا يجمع بين فنون مُتعدِّدة مثل الرسم والموسيقي والأدب والرقص الفولكلوريّ. هناك أيضًا الباليه التجريديَّة التي لا تَعتمِد حَبَّكة رِوائيَّة ولا تُقدِّم مَجموعة مُترابطة من الأفكار وإنّما تُعتمِد الحركات التجريديّة.

أمّا الباليه الحديثة التي يُمثِّلها الفرنسيّ موريس بيجار M. Bejart والأمريكي مورس كوننغهام M. Cunningham فهي نوع من العُروض تَمّحي فيها الحُدود بين الرقص التعبيري والباليه بمعناها الخالص (انظر الرَّقْص والمُشرَح).

من أشهر فِرَق الباليه الكلاسيكيَّة في العالَم اليوم فرقة البولشوي الروسية وفرقة باليه مدينة نبويورك New York City Ballet.

انظر: الباليه الرُّوسيَّة، الرَّفْص والمَسْرَح، الرُّسُم والمَسْرَح.

أجساد الراقصين وأزياؤهم الخُطوطَ والألوانَ فيها (انظر الرَّسُم والمسرح). كذلك فإنَّ الموسيقى كانت فيها عُنصرًا حيًّا وفَعَالًا إلى جانب الحَركة والكوريغرافيا مِمَّا حَقَّق انسجامًا بين سائر الفُنون، وجعل من عُروض الباليه الروسية نوعًا من العَرْض الشامل.

من أهم عُروض الباليه الروسية مسرحية استعراض ١٩١٧ التي كتب قِصّتها جان كوكتو وألّف الموسيقى لها أريك ساتي E. Satie وقام بتصميم الملابس والديكور فيها بيكاسو واعتبرت من العُروض السريالية التي تَركت أثرًا كبيرًا في المسرح الفرنسي.

انظر: الباليه، الرَّقص والمَسْرح، الرَّسم والمَسْرح، الكوريغرافيا.

# Psychodrama البسيكودراما Psychodrame

كلمة مُركَّبة من Psycho وأصلها كلمة مُركَّبة من Drama وأصلها الرُّوح وDrama المؤود وهي تعني حَرفيًّا الدراما النَّفْسيَّة. أطلقت تَسمية بسيكودراما على شكل من أشكال المُعالَجة النفسيَّة من خِلال التُقنيًّات المَسرحيّة، وعلى استخدام المسرح كوسيلة تَربويّة. أوّل من استخدم هذه التسمية هو الطبيب النَّفْسيِّ الرومانيِّ مورينو J.L. Moreno المؤسسِ النَّفْسيُّ الرومانيِّ مورينو (١٩٧٤–١٩٧٤) الذي وضع أسس استخدام المسرح في العِلاج النفسيِّ في كتابه حول البسيكودراما «Das Stegreiftheater» (١٩٢٣).

انطلق مورينو في طَرْحه للبسيكودراما من مفاهيم الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون H. Bergson عن تيّار الوّغي، ومن أبحاث عالِم النّفس النمساويّ سيغموند فرويد S. Freud في التحليل النّفسيّ، ومن تَجرِبة المسرح العَفويّ التي قام بها مورينو نفسه في فينا في العشرينات

بعد أن عمل لفترة مع فرويد. لكن مورينو اختلف مع فرويد فيما بعد نظريًا أثناء وجوده في أمريكا حيث اعتبر أنّ الإنسان منذ ولادته يَتطوّر بناء على صَيرورة هي الدورة كقالَب اجتماعي، وأن أسلوب المُعالَجة النفسيّة لا يُبنى على الكلام فقط وإنّما على الفِعل، ولذلك اعتمد مورينو المَسرح كأسلوب للعِلاج.

استلهمت الفرنسية ميريي مونو M. Monod أسلوب مورينو وابتعدت تمامًا عن مفاهيم فرويد، وأسست أوّل فريق المُحلّلين النفسيّين في فرنسا عام 1987.

بَعد مورينو تَطوّرت البسيكودراما بحيث صارت هناك مدارس مُختلِفة وأساليب مُختلِفة، لكنّنا نميّز اتّجاهَيْن رئيسيّين:

البسبكودراما التحليلية، وهي خُلاصة تَجمع
 بين أسلوب مورينو ونظرية فرويد في التحليل
 النَّفْسيّ للعِلاج.

٢ - البسيكودراما ثُلاثية الأبعاد Triadique،
 وهي تَقاطع بين أسس ثلاثة هي البسيكودراما
 والعِلاج النفسيّ وديناميكية المَجموعة.

يُعرِّف مورينو البسيكودراما بأنّه عِلْم الستكشف الحقيقة بوسائل دراميّة ؛ وقد انطلق مورينو من مبدأ تمثيل الواقعة ضِمن مجموعة (وهذا هو مَبدأ ديناميكيّة المجموعة)، بدلًا من الكلام عنها كما في التحليل النفسيّ التقليديّ، لأنّ تكرار الواقعة من خِلال التمثيل يُساعد المريض على الخَلاص من الكبت وهذا ما يُطلَق عليه في عِلْم النفس اسْم انظريّة المَرّة المانة».

والعلاج بالبسيكودواما يتمّ على مراحل وفي أماكن الحياة اليوميّة وليس في العيادة. وهو يقوم على ما يُسمَّى لعبة الأدوار Jeu de rôles. وغالبًا ما تتمّ الجلسات بالشكل التالي:

في مصر والسودان.

# البسيكودراما والمُشرَح:

عندما صاغ فرويد نظريّته في التحليل النفسيّ كانت هناك عَلاقة مُزدوجة ما بين المسرح وهذا العلم الوليد، فقد نَهل فرويد لإثبات نظريّته المادّة الأوليّة من المسرحيّات المعروفة مثل الوديب، وهاملت، كذلك كان هناك تداخل ما بين بعض المفاهيم المسرحيّة ومفاهيم عِلْم النّفس مثل الإنكار والتمثّل والإيهام إلخ. واستمرّ الأمر كذلك مع أغلب الباحثين في مجال عِلْم التّفس والتحليل النفسيّ.

من جهة أخرى تلازم ظهور البسيكودراما في فينا في العشرينات مع المُحاولات الهامّة لتغيير المسرح وإعادته إلى هَدفه الأصليّ. وقد أثّرت البسيكودراما على المسرح في كُلِّ الأشكال المسرحيّة اللّاحقة التي تَفرِض مُشاركة الآخر، رغم أنّ بعض هذه الأشكال لا يُمكِن ربطها أساسًا بالبسيكودراما، ومنها تَجربة الفرنسيّ أسطونان آرتو AArtaud (1984–1940) وجيرزي غروتوفسكي AGrotowski وقرقة «الليڤنغ المنارع» وفرقة «الليڤنغ Bread and» و«البريد أند بابيت Bread and».

كذلك فإنّ المسرحيّين تَنبّهوا منذ القِدَم إلى 
ذَوْر المَسرح في كشف مَكنونات اللّاوعي ولذلك 
نَجِد في بعض المسرحيّات مشاهد تَتقارب مع 
مفهوم البسيكودراما في تأثيرها على 
الشخصيّات، نذكر منها على سبيل المؤثال مشهد 
المُمثّلين في مسرحيّة (هاملت؛ للإنجليزيّ وليم 
شكسبير W. Shakespeare (1717-1078) 
وكُلّ المَشاهد في مسرحيّة (الزنوج؛ للفرنسيّ 
جان جينه J. Genet (1947-194)).

ا - يقوم بعض المرضى بارتجال مشاهد انطلاقا من تعليمات مُحددة تأخذ شكل سيناريو من تعليمات مُحددة تأخذ شكل سيناريو يقدمه المُشرِف على العمل، وهو غالبًا طبيب نفسي يَعمل مع فريق من المُحلّلين النفسيّين بالإضافة إلى وجود مُشرِف درامي هو مُدير اللّعبة الله وبعد مُشرِف درامي هو مُدير وأشاء خَلْق الدّور، ومن خِلال العَلاقة مع الآخرين (أو مع الدَّمى في حالة الأطفال)، تتم حالة التحويل والتحويل العَكسيّ تتم حالة التحويل والتحويل العَكسيّ Transfert، ومن ثم التطهير".

ينطلق مورينو في تعريفه للتطهير من أرسطو ينطلق مورينو في تعريفه للتطهير من المسرح وبأصوله الطّقسية ويُحاول أن يَقترب من التطهير الذي يَحصُل في الطّقس". والتطهير في هذه التّقنية هو بالنتيجة إزالة طابع الأزمة عن المُشكلة أكثر من كونه تطهيرًا من الأهواء بالمَعنى الارسططاليّ للكلمة. كذلك تَستند عملية البسيكودراما إلى مفاهيم مسرحية أخرى مثل المُحاكاة والتمثّل والدور ومفهوم التّكرار (عندما يُعيد الإنسان تَمثيل الواقعة يَتغلب على الأزمة ويُصبح مَيد الموقف).

## البسيكودراما والطَّقْس:

على الرَّغم من الاختِلاف في النَّشَأة والمَسار وشكل المُمارسة بين البسيكودراما والطَّقْس، إلَّا أَنَّ مُناك بعض نِقاط الالنقاء بينهما في الجَوْهر. فأغلب الطُّقوم القديمة لدى الشعوب البِدائية يُمكِن أن تُعَدِّ شكلًا من أشكال البسيكودراما العَفوية (الشامانية والزار ورفَصات القودو للعلم للمُعلقوم عليتي وإفريقيا)، كذلك فإنَّ بعض هلمه الطُّقوس تَهلِف أساسًا إلى تَخليص المَرضى من مُعاناة نفسية وفيزيولوجية عن طريق المُمارسة الجسدية، وهذا ما نَجِده على الأخصّ في الزار

لكنة يجب التمييز ما بين المسرح الذي يعتمد على طرح صِراع له بُعد نفسي ويتوضّع في الشخصية ، وبين البسيكودراما كيقنية علاجية، وبين المسرح الاحتفالي الطّقسي الذي يَهدِف إلى خَلْق عَلاقة تواصل من نوع مُعيَّن مع الجُمهور ، لكنة لا يرمي إلى تحقيق علاج ما، كما في عُروض آرتو وغروتوفسكي، إذ لا يمكن أن تُعتبر البسيكودراما شكلًا مسرحيًا بأي حال من الأحوال لأن جوهرها وغايتها يُحتلفان عن جوهر وغاية المسرح رغم أنهما يَستندان إلى نَقْس المفاهيم.

انظر: المُسرح العَفويّ، التطهير.

Hero البَطَل Héros

البَطَل في الميثولوجيا هو الكائن المخارق الذي يَختلف بتفوَّقه عن عامّة البشر، وقد عُرِفت شخصيّة البَطل في كُلِّ الحَضارات القديمة وغَذَّت على الدوام الآداب والفنون وعلى الأخصّ الأساطير والمَلاحم والسِّيرة الشعبيّة والأدب الشَّفويّ والنُّصوص المسرحيّة.

وكلمة البَعُل في البونانية Hérôs كانت تَعني في البداية القائد المُحارِب أو الشخصية المُتحدِرة من الآلهة، وهو نِصف إله أو إنسان مُؤلّه، فيما بعد صارت الكلمة تَدلّ في الأدب المَكتوب والشّفويّ على نوعية من الشخصيّات ذات قيمة عالية مُختلِفة عن عامّة البَشَر وأحيانًا خارقة في اتجاهين هُما القيمة الاجتماعيّة والانتماء من جهة، والقيمة الذاتيّة أي الصّفات والقُلُرات بخمة، والقيمة الذاتيّة أي الصّفات والقُلُرات الشخصيّة من جهة أخرى. في بعض الحالات تجمع شخصيّة البَطل بين هاتين القيمتين، وهذه حالة البَطل الكلاميكيّ في القرن السابع عشر، أو لا تَحمل إلّا واحدة منهما فقط، وهذه حالة

البَطَل الذي يَنتمي إلى عامّة الشعب في الدراما" والميلودراما" في القرن التاسع عشر. وقد استثمرت السينما الأمريكيّة مفهوم البَطّل بهذا المَنحى فجعلته ذلك الذي يَنتصر دائمًا على «الأشرار» في أفلام رُعاة الأبقار التي سادت في النّصف الأوّل من هذا القرن.

في بعض الأحيان كانت تسمية البطل تَدلّ على الشخصيّة الرئيسيّة في العمل الأدبيّ، وفي أحوال أخرى صار مفهوم البطل لصيقًا بمفهوم النّجم حتّى صار هناك تَطابق بين الدَّوْر الأوّل وبين الشخصيَّة الأساسيّة Protagoniste التي تلعب الدَّوْر الرئيسي في الحَدَث.

في بعض الأنواع المسرحية التي تقوم على منهوم البطل، يكون هو الشخصية التي تتركز عليها عملية التعقل ، ومن ثُمّ التطهير ، ذلك أن البطل هو دائمًا شخصية مُتميِّزة تَحمِل صِفات تُشير إعجاب المُتفرِّج، ومن ثَمّ تَستدعي الخوف والشَّفقة لديه.

مَيَّز الفيلسوف الألمانيّ هيغل Hegel ميَّز الفيلسوف الألمانيّ هيغل الجَمال بين المثالة بين ثلاثة نَماذج للبَطل رَبَطها بطبيعة العائق الذي يُواجهه في سَعيه، وذلك من خلال تَمييزه لثَلاث حِقَب أو مَراحل تاريخيّة وجماليّة في تاريخ الشعوب:

- البطل المَلحميّ Héros épique الذي يُصارع قُوى الطبيعة (عوائق خارجيّة) فَتغلِبه أو تَسحقه، وهذه هي حالة البَطّل عند هوميروس Homère على سَبيل المِثال.
- البطل المأساويّ Héros tragique الذي يَحمِل رغبة أو أهواء (عوائق داخليّة) تَقضي عليه، وهذه هي حالة البَطّل في أعمال الإنجليزيّ وليم شكسبير W. Shakespeare (١٦١٦-١٥٦٤) والفرنسيّ جان راسيين

.(1799-1779) J. Racine

- البَطّل الدراميّ Héros dramatique الذي يجمع في ذاته صفات النوعين السابقين ويكون بذلك خُلاصة عنهما، وهو يَتميّز بمواجهته لنوعين من العوائق: خارجيّة (ظُروف اجتماعيّة قاهرة، شخصيّة مُتسلّطة إلخ) وداخليّة (الأهواء أو الرّغبّة) وهذه حالة البَطّل عند الكاتبين الفرنسيّين بيير كورني P. Corneille الفرنسيّين بيير كورني عام ١٦٠٦- الفرنسيّين بيير كورني كربي ١٦٠٨- المرتبين كربي كربي كربي ١٦٠٨- المرتبين على سبيل المِثال.

# البَطّل والكِتابة المسرحية:

تَطوّر معنى البَطّل واختلف أسلوب تَقديمه عبر التاريخ في الفَنّ والأدب بحيث كان لكُلّ جِنْس من الأجناس ولكُلّ نوع من الأنواع صُورته الخاصّة عن البطولة، بل إنّه من المُمكِن قِراءة تاريخ المَسرح عبر تَطوُّر مفهوم البَطّل:

- استعارت التراجيديا اليونانية مفهوم البطّل من الأساطير والخُرافات والمَلاحم وطرحته بحيث يُوافق الهَدَف التطهيريّ من خِلال التمثّل بشخصيّات تَحمِل صفات مُتميِّزة لكنّها تَقترف الخطأ المأساويّ. وقد تَشكّلت صُورة البطل تبيعًا لنوعيّة المواضيع التي تَطرَّقت إليها التراجيديا اليونانيّة ولطبيعة المُحاكاة كما ذكرها أرسطو Aristote (٣٢٢-٣٨٤) في فقن الشّغر، حين قال أن المُحاكين فإمّا أن يكونوا خيرًا من الناس الذين نعهدهم أو شرًا منهم أو مثلهم أو وقالتراجيديا هي مُحاكاة لإنام أفضل ممّا وقالتراجيديا هي مُحاكاة لإنام أفضل ممّا نعرف، (فنّ الشّعر الفصل الثاني)، نعرفه وقالة للإنام أفضل ممّا نعرف، (فنّ الشّعر الفصل الخامس عشر).

أمّا في الكوميديا فقد غاب مفهوم البَطّل، وحين تَحدّث أرسطو عن هذا النوع اعتبره المُحاكاة للأدنياء، دون أن يَعني بذلك وَضاعة

الخُلْق وإنّما التوصُّل إلى خَلْق المُضحِك \*. وقد ظلّ هذا التمييز سائدًا لفترة طويلة وعلى الأخصّ في الأشكال الشعبيّة المُضحِكة.

تُعتبر الأعمال الكلاسيكية الفرنسية النَّموذج الأوضع في طرح مفهوم البَطّل بسبب معالجتها لنوعية مواضيع نَموذجية قائمة على البُطولة وتدور حول فئة مُحدَّدة من الشخصيّات (مُلوك ونُبَلاء). والصورة التي يظهر عليها البطل في هذه النوعية من الكتابة مُحدَّدة، فهو شخصيَّة تتشكل بطولتها من مَرجِميتها في الواقع ومن وَظيفتها وصِفاتها (الشباب والجَمال والالتزام بالواجب والقُذْرة على التعامُل مع الآخرين)، وتَتلازم هذه الصُّفات مع وجود البُّعد المأساويُّ الذي يُؤدِّي للتطهير. أمَّا الكوميديا الكلاسبكيَّة فقد حافظت على نَفْس الصُّفات مع غياب البُّعْد المأساويّ، فالبَطل مَوجود من خلال الشخصيّة الشابة الأولى Jeune premier وهي غالبًا الشاب أو الشابّة التي يَتِمَّ التعاطُف معها وتتميّز عن الشخصيات الأُخرى الرئيسيَّة التي تُنتَقد وتُعتَبر سلبيَّة، وهذا ما نَجِده في أغلب كوميديّات الفرنسيّ موليير .(1777-1777) Molière

تُشكُل الدراما الإليزابية التي تأثّرت بالتراجيديا الرومانية أكثر من تأثّرها بالتراجيديا اليونانية النّموذج المُغاير في طَرح مفهوم البَطَل بسبب اختِلاف مفهوم الماساويّ فيها. فعلى الرغم من وجود المَرجعية الاجتماعية التي تُحدّد انتماء البَطَل (ملك أو أمير) إلّا أنّ البُعْد الذي يَتحدّد بمَقدرته وصِفاته غالبًا ما يكون مَنقوصًا أو غائبًا. فقد طُرح البطل في ضَعفه وإصراره على الخطر، ولذلك فإنّه من الصَّعب تحديد الصَّفات التي تُعطى البطل صِفته البُطوليّة.

تَغيَّر المنظور إلى مفهوم البطولة والبَطَل مع تَغيَّر طبيعة الشخصيّات التي صار المسرح

يَطرحها، ومع تَغيرُ المواضيع التي يَتطرُق إليها. ففي الدراما البورجوازيّة Drame bourgeois صار بطل المسرحيّة من الطّبقة البورجوازيّة، وفي الدراما التاريخيّة Drame historique والميلودراما في القرن التاسع عشر صار هناك ما يعرف باسم البطل الجَماعيّ الذي يُمثّل الشّعب.

# البَطَل المُضادَّ واللَّابَطَل: Contre-héros et البَطَل المُضادِّ واللَّابَطَل Anti-héros

نَجِدُ البَطل المُضادَ Contre-héros في المسرحيّات التي يكون فيها العائق خارجيًا يَتجلّى بالشخصيّة المُعارِضة Antagoniste التي تَقِف ضِد البَطل المُضادّ هو شخصيّة لا يَتمّ التمثّل بها. من الأمثلة الهامّة على البَطل المُضادّ شخصيّة يُسيوس التي تقف ضد هيبوليتس في مَسرحيّة (فيدرا) لراسين، وكربون الذي يَقف ضد أنتيغونا في مَسرحيّة (أنتيغونا) لسوفوكلس Sophocle (٩٥) - (٩٥) ما وطرطوف أو الأب أورغون مُقابِل الشباب العاشقين عند مؤلير.

في المسرح الحديث حيث طال التغيير البَخدريّ مفهوم الشخصيّة، تَحوَّلت الشخصيّة الرئيسيّة في أحيان كثيرة لحالة مُعاكسة تَمامًا لمفهوم البَطّل، وهذا هو اللَّابطل Anti-héros الذي نَجِده في المسرح التعبيريّ في ألمانيا ولاسِيّما مسرح الألمانيّ برتولت بريشت ولاسِيّما مسرح الألمانيّ برتولت بريشت الرّجُل الصغير أو العاديّ Petit homme الذي المُطولة.

في مَرحلة لاحِقة، وعندما طرح المَسرح المحديث تَساؤلات حول الهُوَّية الإنسانيّة بشكل عامّ خاب مَقهوم البُطولة تمامًا. بالمُقابِل طرح المَسرح نماذج لشخصيّات هامشيّة أو تَفتقر إلى

الكثافة الإنسانيّة، وهذا ما نَجِده في شخصيّات الإيطالي لويجي بيرانديللو L. Pirandello الإيطالي لويجي بيرانديللو (١٩٣١-١٩٦١) والإيرلنديّ (١٩٩١-١٩٩١) والإيرلنديّ صموئيل بيكيت ١٩٨١-١٩٩١) (١٩٨٩-١٩٠١) والفرنسيّ آرتور أداموڤ ١٩٠٨) A. Adamov والفرنسيّ آرتور أداموڤ ١٩٠٨)، وكل شخصيّات مسرح العَبَث ومسرح العبَث ومسرح العبَث اليوميّة .

انظر: الشخصية، العائق.

# a البِنائِيَّة والمَسْرَح constructivisme

تَسمية مأخوذة من كلمة البِناء Construction.

والبنائية في الأساس أسلوب ابتدعه الرسام الروسيّ تاتلين Tatlin عام ١٩١٥ وأطلقه في متجموعة لوحات أسماها (بناء)، ثم صارت توجّهًا فنيًّا طال الرسم والنحت والعَمارة والفنون التطبيقيَّة وكان له أثره في تَطوير الديكور\* المسرحيّ.

انتشرت البنائية في روسيا بين ١٩١٩ و١٩٣١ أي في زمن الثورة البلشفية، لذا بَدَت وكأنّها مُرتبِطة بأفكار هذه الثورة وبالتغييرات الهائلة التي أحدثتها الثورة الصّناعية: فقد طرحت البنائية شِعار مَوْت الفَنّ ونادت بإبراز الوظيفة النفعيّة للأعمال الفنيّة، خاصة حين طبيّة على عَمارة الأبنية وعلى شكل الأثاث والأدوات المستعملة في الحياة البومية؛ وبذلك تُعتبر البنائيّة تَوجُها ماديًا بحتا يَتناقض مع ما هو مِتنافيزيقيّ وما هو مُتخيّل.

حَمَلَ الفنّانون الروس تَجاربهم البِنائيّة معهم الى المانيا حيث ارتبطت هناك بالأبحاث المعماريّة والمسرحيّة الني طرحتها حَركة

الباوهاوس Bauhans، وإلى تشيكوسلوفاكيا ويولونيا حيث أخذت تَوجُّهّا خاصًا. كذلك تزامنتِ البنائيّة كأسلوب مع ظُهور مفهوم البُنية Structure الذي تَطوَّر في مجالات عديدة منها علم اللَّسانيّات وعلم الإناسة.

ومع أنّ البِنائيّة انحسرت كحركة في الثلاثينات إلّا أنّ تأثيرها في المسرح ما زال مُستمِرًا.

# البِنائِيَّة في المَسْرَح:

تندرج البنائية ضمن تيارات التجريب في المسرح. لكنها لم تُؤثّر على الكِتابة المسرحية وإنّما انحصرت في الإخراج والديكور. فهي أسلوب في التعامل مع الخشبة والفضاء المسرحيّ الذي يَتشكّل عليها من خلال استخدام المسلم والأدراج المتحرّكة والحبال والعجلات بدلًا من الأكسسوارات والأغراض والمتناظر المرسومة، وهذا ما اصطلح على والمتناظر المرسومة، وهذا ما اصطلح على تسميته الديكور المؤسلب أو الشّرطيّ.

كذلك كان للبنائية تأثيرها على المُمثَلُ الله تُحوَّل إلى جُزء من مُكوِّنات الديكور من خِلال النشكيلات الجَماعية المدروسة مَشهديًا، وعلى الخَركة وشكل الأداء المُستوحى من الله (انظر البيوميكانيك).

ظهرت تأثيرات البنائية في ديكور المسرح في روسيا بفضل المُخرِجَيْن الكسندر تاييروڤ روسيا بفضل المُخرِجَيْن الكسندر تاييروڤ مسرح يَطلب من فنّانين تشكيليّن ومَعماريّن أن يُصمّموا له ديكور مسرحيّاته، وڤسيڤولود مييرخولد V. Meyerhold (١٩٤٣-١٨٧٤) الذي رفض الأسلوب الواقعيّ في الديكور وفَضّل استخدام مُكوّنات تَتألّف من خُطوط وحُجوم مشهديّة مُختلِفة لِبناء منظر عامّ له طابّع تَجريديّ.

من أبرز العُروض التي حقّقها ميبرخولد في هذا التوجّه عام ١٩٢٧ عرض مسرحيّة المَخدوع البديع للكاتب البلجيكيّ فرناند كروملينك البديع للكاتب البلجيكيّ فرناند كروملينك الذي أعده تايروڤ في ١٩٢٣ عن نصّ اذلك الذي يُسمّى خميس للكاتب الإنجليزيّ جيلبرت كيث شيستيرتون J. Chesterton كيث شيستيرتون 1٩٣٤).

انظر: البيوميكانيك.

# ■ البُنْيَوِيَّة والمَسْرَح Structuralisme

البُنيَة في اللغة العربيّة هي ترجمة لكلمة structure المأخوذة من اللاتينيّة structure = البناء.

والبُنيَة هي كُلِّ مُتكامِل (مهما كان نوعه) مُؤلَّف من عناصر مادِّية أو مُجرَّدة لها مَلامح مُختلِفة، لكنّها تَنتظِم فيما بينها في علاقة ما تتجلّى في تكوين العَمَل Composition وتُشكُّل فِظامًا أو نَسقًا يُعطي المعنى الشامل للعمل. ومَعنى الجُزِء يَتولَّد من عَلاقته بمعنى الكُلِّ.

اكتسب البّحث حول البُنية أهميّة مع تَطوُّر المنهج البُنيوي Structuralisme الذي أحدث تغيرًا جَذريًا في العلوم الإنسانية اعتبارًا من العِشرينات في هذا القرن، وتَطوَّر في اتّجاهات مُختلفة منها الفلسفة وعِلْم النفس والأنتروبولوجيا وغيرها. وقد تَمحور التحليل البُنيوي حول البَحث عن العَلاقة التي تَربط بين مُختلف المُستوبات التي تُشكِّل الماقة موضوع البحث من جهة، وبين العناصر المُختلفة لهذه المادة من جهة أخرى.

جدير بالذَّكر أنَّ اللَّـراسات البُنيريَّة في مَجالُ الأدب والفنّ رَكَّرت البّحث على لغة العملُ

وعلى النصّ في حَدّ ذاته مع استبعاد ما هو خارج عنه مثل حياة الكاتب والسّياق التاريخيّ للكِتابة، وهو ما كان نُقطة انطلاق الدِّراسات التقليديّة. لكن على الرَّغم من أهميّة ذلك التوجُّه الجديد في إغناء طريقة البحث المنهجيّ، فإنّنا للحَظ اليوم عَودة نحو رَبْط العمل بالسّياق الذي كُتب فيه من جديد، أي إلى تَخطّي أُطُر التحليل البُنيويُّ التقليديُّ.

# التَّخليل البُنْيُويِّ في المَسْرَح:

استفادت الدُّراسات البُنيويَّة المُطَبَّقة على المسرح من الأبحاث البُنيويَّة في مجال الأدب، وعلى الأخصّ تلك التي تَتطرّق لبُنيَة العمل السَّرْديّ. من أهم هذه الأبحاث كِتاب المورفولوجيا الحكاية لقلاديمير بروب V. Propp وقالدًلالة البُنيويَّة؛ لألغريداس غريماس A. Greimas، وابُنيَة النصّ الفنّيّ، ليوري لوتمان Y. Lotman. وقد أدّى تُطبيق هذه الدِّراسات البُّنيويَّة في مجال المسرح إلى حُدوث تَغيُّر جَذريّ في طَريقة تحليل العمل السرحيّ: فقد سَمَح ذلك بسَبْر مُستويَيْن مُختلِفَيْن في العمل هما البينة العميقة Structure profonde والبنية السطحية Structure de surface، وبرَضد ديناميكيّة صِراع القُوى على مُستوى البُّنية العَميقة سن خِلال رسم نَموذج القُوى الفاعلة\* (كما يَتمّ في تحليل أي عمل سَرْديّ). أمّا على مُستوى البُنية السطحيّة فيَتمّ ذلك من خلال المُكوّنات الظاهرة للعمل في خُصوصيّته المسرحيّة، أي طبيعة تراكب مفاصل الحَدَثِ في المسرحية وتُسلسله من البِلماية إلى النهاية، ومُيرورة الحِكاية \* وشكل تَقطيعها والشخصيّات والتيمة \* والشور إلخ، ويتقصى العلاقة بين هذين المُستويّين.

هذا النوع من التحليل يَتجاوز يِراسة كُلِّ مُكوِّن على حِدَة - كما كان الأمر في الدِّراسات التقليدية -، إلى تُوضيع المُكوِّنات المسرحيّة ضِمن مُخطَّط عام يَأخذ بعين الاعتبار العَلاقة التي تَربِط بين مُختلِف مُكوَّنات العَمَل الدراميّ. وقد سمح ذلك بتَخطّى الدِّراسة التقليديّة التي تَبحث في كُلِّ عُنصر على حِدَة على ضوء المَعايير التي يَفرِضها النَّوع المسرحيّ. وأدّى ذلك إلى إمكانية الربط بين أعمال تُنتمى إلى فَتَرات زمنيَّة مُتباعِدة، وبين أنواع وأشكال مُسرحيَّة مُختلِفة مكتوبة بأساليب مُتباينة. (انظر شكل مَفتوح/شكل مُغلّق). على الصعيد العمليّ، كانت للدِّراسات البُنيويّة أهميّتها في المُمارسة المسرحية، إذ أنّ العمليّة الإخراجيّة تَحوَّلت من مُجرَّد نقل وتصوير للنصّ إلى صِياغة للعَلاقات المُكوِّنة للعمل عبر التشكيلات على الخشبة أو السينوغرافيا \* أو الديكور \* أو نظم الألوان إلخ. ففي مسرحيّة (فيدرا) للفرنسيّ جان راسين J. Racine (١٦٩٩ – ١٦٩٩) التي قَدَّمها عام ١٩٧٥ المُخرج الفرنسيّ ميشيل هيرمون M. Hermon (۱۹٤۸)، جاء الديكور على شكل مَتاهة ليُعبِّر عن فكرة الضَّياع وليُجسِّد العَلاقة بين الشخصيّات؛ وفي مسرحيّة (مفاجَأة الحُبّ الثانية؛ للفرنسيّ بيير ماريڤو P. Marivaux (١٦٨٨-١٧٦٣) التي قَدَّمها المُخرج الفرنسيّ دانييل ميزغيش D. Mesguish في دمشق عام ١٩٩٤، كانت أرضية المسرح تُعثَّل رُقعة شِطْرنج، وفي هذا تَجسيد لعَلاقة التنافس والسُّجال بين الشخصيّات التي تَقوم عليها بُنية المسرحيّة .

التَّخليل البُنْيَوِيّ والتَّخليل اللَّراماتورجِيّ: يَتَعَاطِع التَّحليل البُنيويّ بشكل ما مع الدَّراسة

الدراماتورجيّة للعمل المسرحيّ، لكنّه يُشكّل إغناءً لها في نَفْس الوقت. فالدِّراسات الدراماتورجية التقليدية كانت تنظر إلى تكوين العمل من خِلال مجموعة عناصر تُدرَمن كُلّ منها على حِدَة مثل المُقدِّمة والعُقدة والخاتمة " والشَّخصيَّات إلخ، وهي العناصر التي ذُكَر أرسطو أنّها تُكوّن التراجيديا". أمّا التحليل البُنيويّ فيَستنتج العَلاقات التي تَربط هذه العناصر ويُحلُّلها من هذا المنظور. وتُعتَبر دِراسة الباحث الفرنسيّ جاك شيرير J. Scherer في كتابه «الدراماتورجيّة الكلاسيكيّة في فرنسا» (١٩٥٠) من الدِّراسات التي مَهِّدت للرَّبْط بين هذين المَنهَجَيْن في التحليل. فقد استنتج شيرير من خِلال تحليل عدد كبير من الأعمال الكلاسبكية الفرنسيَّة الوجود الدائم لمُستويِّين بُنيويَّين حَدَّدهما على الشكل التالى:

1/البُنية الخارجية أو الظاهرة، وهي الشكل الذي يأخذه العمل المسرحيّ من خِلال الالتزام بأعراف الكِتابة (شكل تقطيع المسرحيّة والالتزام بوَحدة المكان إلخ)، وبالضّرورات التّفنيّة للعَرْض وبعَلاقة العَرْض بالجُمهور (انظر قاعدة حُسْن اللّياقة).

٢/ البُنية الداخلية، وهي العناصر التي يَتوقف عندها الكاتب قبل أن يَشرع بِصياغة العمل المسرحيّ، وتَشمُل وَحدة الزمان ووَحدة الفعل وتَطوُّره وطبيعة الشخصيّات والعائق\*، أي مضمون العمل والعَلاقة بين مُختلِف أجزائه من منظور قاعدة مُشابَهة الحقيقة\* على مُقتضى الضَّرورة والاحتمال.

# البُنْيَة الدّرامِيَّة وهَلاقَة الشُّكُل بالمَضمون:

- في مَجال العَلاقة بين الشكل والمَضمون، سَمَحتِ الدِّراسات البُنيويَّة المُطبَّقة على

المسرح بإعادة النظر بالقناعة السائدة منذ منظري الدراما الكلاسيكية وحتى الفيلسوف الألماني فردريك هيغل Hegel (١٧٧٠-١٨٢١) والتي تقول أنّ هناك بُنية درامية نموذجية وعامة. فقد طُرحت قِراءة جديدة تعبّر أنّ العَلاقة بين الشكل والمضمون علاقة مُتطورة ومُتغيّرة وجَدَليّة؛ فكُلِّ تغيير في مُتطورة ومُتغيّرة وجَدَليّة؛ فكُلِّ تغيير في شكلًا خاصًا به، وكُلِّ شكل يَفرز مضمونا خاصًا به، وهذا ما بينه الباحث الألماني بيتر زوندي P. Zondi في كتاب «نظرية الدراما الحديثة» (١٩٥٦) عندما الغير أنّ التغييرات التي طالت دراما القرن التماسع عشر كانتِ انعكاسًا للتحويلات الإيديولوجية التي حدثت في تلك الفترة.

من هذا المنظور يُمكن تَفسير التغيير الجَذريّ الذي أحدثه الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht الذي أحدثه الألمانيّ برتولت بريشت ١٩٥٦-١٩٥٩) في المسرح، لأنّ التغيير في بُنية ومضمون العَمَل المسرحيّ لديه استدعى البَحث عن شكل مسرحيّ جديد هو المسرح المَلحميّ.

انظر: نَموذج القُوى الفاعِلة، شَكل مَفتوح/ شكل مُغلَق.

# = البورلسك Burlesque

### Burlesque

من الإيطاليَّة Burla التي تَعني مَزْحة.

تُستعمَل كلمة بورلسك اليوم كصِفة للأسلوب أو الطابع الساخِر في الأدب والفنّ بشكل عامّ، ولكُلّ ما يُشير الضَحِك من خلال المُبالغة والتناقُض بين وضاعة الأسلوب وأهميّة وسُموّ الشخصيّات والمواقف، وهو في المسرح والأدب شبيه بالكاريكاتور في الرسم لأنّه يَعتمد التضخيم والتشويه بهدف إثارة الضَحِك، وبذلك

يُمكِن أن يكون أحد مُكوِّنات الغروتسك\*.

يَقُوم البورلسك كأسلوب إضحاك على قَلُب كُلِّ ذَلالات العالَم المَعروض في العمل الأدبيّ أو الفنِّي، فالمشاكل التافهة تُعالَج بشكل جِدِّيّ، والمشاكل الجِدِّيَّة تُعالَج بشكل تَهكُّميٍّ. وبذلك يَقترب البورلسك من مفهوم المُحاكاة التهكُّميَّة" Parodie ذات الطابَع النقديُّ، أو يُستخدَّم لطرح أفكار هامّة وخطيرة من خلال السُّخرية فيُكون نوعًا من التورية. كذلك يَقترب البورلسك من صِفة البطوليّ المُضحِك Héroï-comique التي تُطلَق على أعمال تُستقى مواضيعها من الملاحم والتراجيديا" والأوبرا" والميلودراما" لكنها تُضفي طابَع الجِدِّيّة والأهمّيّة على مُغامرات وتَصرُّفات شخصيّات وَضيعة ومُضحِكة (عندما يَتصرَّف الخادم وكأنَّه سيد) مِمَّا يُؤدِّي إلى تعارُض مُسل بين أهمّية الأسلوب ووضاعة الفِعل.

ولكلمة بورلسك في المسرح مَدلولات واستعمالات تَختلف من بَلَد لآخَر:

- ففي فرنسا شكل البورلسك نوعًا مسرحيًّا مُحدَّدًا خلال القرن السابع عشر حيث كان رَدَّة فعل على الحَذْلَقة Préciosité في الأدب، وأشهر الأعمال في هذا المجال مسرحية الفرنسيّ بول سكارون P. Scarron (١٦٦٠- ١٦٦٠) قرجيل المقنع، (١٦٤٨) التي سَخِر فيها من ملحمة الإنباذة الرومانيّة الشهيرة.

- في إنجلترا أطلِقت تسمية البورلسك في القرن الثامن عشر على مسرحية هجائية تستند غالبًا إلى عمل درامي شهير مُعاصِر وتكون مُحاكاة هزليّة له. من أهم الأعمال في هذا المجال أوبرا الشحّاذين، (١٧٢٨) لجون غاي J.Gay (١٧٢٨) لجون غاي لاعمال الموسيقيّة الجادّة والمُعاصِرة لها،

ومسرحية احياة وموت توم تومب العظيمة (١٧٣٠) التي كتبها هنري فيلدينغ (١٧٣٠) التي كتبها هنري فيلدينغ مسرحية (النقادة (١٧٧٩) لريتشارد شريدان (١٧٧٩) لريتشارد شريدان R. Sheridan (١٨١٦-١٧٥١) المسمحية لأنّه هَزأ الأساسيّ عن هذا الشكل المسرحيّ لأنّه هَزأ فيها من الدراما العاطفيّة الشائعة في عصره. ومن تَطوُّر البورلسك الإنجليزيّ ظهر نوع جديد هو البورليتا".

في نهاية القرن التاسع عشر، مع ازدياد عدد الجُمهور الذي يرتاد المسارح وانخفاض مُستوى ثقافته، حافظت عُروض البورلسك على طابَعها الشعبيّ لكنّها فقدت خُصوصيّتها كمُحاكاة تَهكُمية للأعمال الأدبيّة لجهل الجُمهور بهذه الأعمال.

اختفى البورلسك كشكل مسرحيّ في إنجلترا مع بداية القرن العشرين، لكنّ عناصره ظلّتْ موجودة على شكل اسكتشات قصيرة في المسارح الاستعراضيّة التي تُقدِّم مُعارَضة هزليّة لمسرحيّات التي تُلاقي نجاحًا في لندن في نفس الفترة.

- في أمريكا يُعتبر البورلسك نوعًا من أنواع عرض المُنوَّعات له طابع الإثارة الحِسية عرض انتشر في مُتصف القرن التاسع عشر، وكان في البداية يُقدَّم للرِّجال فقط. يَجمع عَرْض البورلسك الأميركيّ بين الموسيقي والرَّقص والغِناء، وهو عرض خفيف يَحتوي على مونولوغات واسكنشات ضاحكة وألعاب بهلوانية وألعاب خِفة وأغان عاطفية خفيفة بهلوانية وألعاب خِفة وأغان عاطفية خفيفة لمسرحية مُعاصِرة تُلاقي نَجاحًا في نَفْس الفترة. في عام ١٩٣٠ دخلتُ على عَرْض البورلسك فِقرات التعرّي Strip-tease لجَدُب الزبائن بعد أن مرقّتهم السينما، وصارت هذه الزبائن بعد أن مرقّتهم السينما، وصارت هذه

المُروض من اختصاصات مسارح برودواي في نيويورك (انظر البولڤار)، ثم فقدت أهمّيّتها تدريجيًّا قَبْل أن يَطالها المَنْع بشكل نِهائيّ في نيسان ١٩٤٢.

# البورلسك في السينما:

تُولّد عن البورلسك شكل سينمائي هزلي يُطلق عليه اسم الكوميديا البورلسكية burlesque يُستند على الإضحاك من خِلال الله معقول والمُفاجئ. والمواضيع التي تَطرحها الكوميديا البورلسكية تَتحدَّد بِناء على موقِف أساسي هو رفض السائد وعدم إمكانية تأقلُم الفرد مع العالَم، فجَسَد المُمثّل/المُهرَّج يبدو وكأنّه فَقَد ثِقله، وتبدو تَصرُّفاته لا معقولة تتعارض مع أخلاقيّات المُجتمع. كذلك سمحت تتعارض مع أخلاقيّات المُجتمع. كذلك سمحت التُمتيّات البصرية في السينما الصامتة الفرنسية والأمريكية بتطوير وصفات إضحاك تحقيق تولّدت عن البورلسك، وكانت مُستقاة من فن المهرّجين والبهلوانات والميوزيك هول .

نجد البورلسك بشكله الواضع في أفلام الفرنسيّ جاك تاتي J. Tati والأميركيّ باستر كيتون B. Keaton والثّنائيّ لوريل وهاردي Marx والأخوة ساركس Brothers وشارلي شابلن C. Chaplin الذي عالج في أفلامه المواقف الصعبة والجِدِّية بتصرُّفات تافهة في حين أعطى الأهميّة والفَخامة للمواقف الهاديّة.

تُطوَّر البورلسك مع دخول الكلام على السينما وعلى الأخص الأميركيّة والإيطاليّة فصار له بُعْد آخَر أكثر عُمقًا يَرتبط بظُروف الحياة الاجتماعيّة في فترة الأزمات الاقتصاديّة في المُجتمع الصَّناعيّ.

في البلاد العربيَّة تَجلَّى البورلسك في أداء

مُمثِّلي السينما على الأخصّ، وفي بعض فِقْرات المُنوَّعات الخفيفة كالتي اشتهر بها المونولوجيست أحمد غانم في مصر.

في المسرح العربيّ نَجِد مِثالًا واضحًا على يقنيّة البورلسك في مسرحيّة اليعيش يعيش للأخوين عاصي (١٩٨٦-١٩٨٣) ومنصور رحباني (١٩٢٥-) التي تُعالِج بشكل ساخر موضوع الانقلابات السياسيّة في الوطن العربيّ، ومسرحيّة الزل السرورا لزياد رحباني (١٩٥٦-) التي تُقدَّم مُعارَضة هزليّة لموضوع الثورة والثوار، انظر: الغروتسك، المضجك.

# ■ البورليتا Burletta

Burletta

من كلمة burla التي تَعني مَزْحة.

نوع من المسرح الفنائي يمكن مُقارَنته بالأوبسريت والأوبسرا السُفسجكة وبالإكستراڤاغانزا . وقد تَولَدت البورليتا عن البورلسك الإنجليزي اعتبارًا من عام ١٧٥٠.

في الأصل كانت البورليتا مسرحية هزلية أو تحتوي على الموسيقى والفناء. لكنّ التسمية صارت في مُتتَصف القرن الناسع عشر تَدلّ على مسرحيّات تَحتوي على خمس أغان على الأقل في كُلّ فصل من الفصول. ومن العوامل التي أدّت إلى ظهور البورليتا اضطرار أصحاب المسارح الشعبية غير المُرخّصة لإدخال الأغاني أو الفواصل الموسيقية أو الرَّقصات الإفرادية على أية مسرحية حتى ولو كانت تراجيديا لوليم شكسبير W. Shakespeare ليتمكّنوا من عَرْضها دون أن تطالهم قرارات المَمنع.

من أشهر الأمثلة على البورليتا عَرْض «توم وجيري أو الحياة في لندن» للإنجليزيّ بيرس

إيغان P.Egan التي عُرِضتْ في عام ١٨٢١. انظر: البورلسك، الإكستراڤاغانزا.

# Boulevard (مَشْرَح --) البولقار (مَشْرَح --) Théâtre de Boulevard

مُصطَلح يُطلَق اليوم على عَرْض اجتماعي خفيف يَهدِف إلى التسلية ويُحقِّق الرِّبح ولذلك يُوصَف أحيانًا بالمسرح التِّجاريَّ\*. وتَختلِط تسمية مسرح البولڤار أحيانًا مع الڤودڤيل للتشابُه بين الشكلين رغم أن أصولهما مُختلِفة.

لا يُمكِن اعتبار مسرح البولفار نوعًا مسرحيًّا بالمعنى التَّقنيّ للكلمة وإنّعا إطارًا لنوعيّة مَواضيع مُحدَّدة لم تَتطوَّر مع الزمن، ولنوعيّة جُمهور لم يَتغيَّر في تركيبته، ولشكل عُروض تَتناسب كثيرًا مع سينوغرافيا العُلْبة الإيطاليّة ". كذلك فإنّ مسرح البولفار يُمكن أن يُسمّى مسرح النّجم، لأنّ وُجود مُمثّلين مَعروفين يَقومون بالأدوار الرئيسيّة فيه شرط لتحقيق الرّبح في شُبّاك التَّذاكِر.

# أصول التَّسُعِيَّة :

البولقار كلمة فرنسية تعني الشارع العَريض الذي يَخترِق المدينة. وقد ارتبطت هذه الكلمة بالمسرح لأنّ شارع بولقار دو تامبل Boulevard بالمسرح لأنّ شارع بولقار دو تامبل du Temple في باريس كان قُبيل الثورة الفرنسية مكان نُزهة للباريسيّين تكثر فيه عُروض الهواء الطّلْق كفِقْرات البهلوانات ومُروّضي الحيوانات والمُمثّلين الجوّالين Jongleurs. اعتبارًا من عام والمُمثّلين الجوّالين Jongleurs. اعتبارًا من عام تقدّم عُروضًا مُسلّية هي نوع من اللراما تُقدّم عُروضًا مُسلّية هي نوع من اللراما للجنماعية، في حين كانت صالات المسرحية الرسميّ تقتصِر على تقليم الأنواع المسرحية المُعتَرف بها رسميًا في جينه، أي التراجيليا المُعتَرف بها رسميًا في جينه، أي التراجيليا المُعتَرف بها رسميًا في جينه، أي التراجيليا

والكوميديا" والأوبرا".

بعد الثورة الفرنسية، صار روّاد هذا الشارع ومسارحه من الطّبقات الشعبية حَضرًا، فدرجتْ فيه عُروض المُنوَّعات وعُروض مسرحيّات الرُّعْب التي تَدور حوادثها حول الفّتَلة والسفّاحين والجِنس. كما عرف هذا الشارع حوادث عُنْف مُتكرَّرة لدرجة أنّ اسمه تَحوّل إلى بولڤار دو كريم Boulevard du Crime أي شارع الجَريمة.

في أواخر القرن التاسع عشر، ومع تَحديث مدينة باريس (مشروع البارون هوسمان)، تَغيَّر شكل المدينة تمامًا وانقسمت جغرافيًا واجتماعيًا والى مناطق غنية مِمًا كان له تأثيره الواضح على الأشكال والأنواع المسرحية والعُروض التي تُقدَّم في كُلِّ مِنطقة من المدينة. ففي المناطق الشعبية ازدهرت أشكال الغرُّجة الشعبية التي تَطوّرت بشكل مُستمِر مثل السيرك وعروض الشانسونييه وغيرها (انظر السيرك وعروض الشانسونييه وغيرها (انظر مسرح البولقار تُطلَق على العُروض المسرحية مسرح البولقار تُطلَق على العُروض المسرحية التي تَوتادها الطبقة البورجوازية المُترَفة.

من هنا يَبدو أنَّ تسمية البولقار التي كانت تعني في البداية العَرْض الشعبيّ صارت فيما بعد تعني العَرْض البورجوازيّ مُقابِل الشعبيّ، ثم التقليديّ التجاريّ مُقابِل المسرح التجريبيّ Théâtre Experimental والمسرح الطليعيّ.

تَجمّدت عُروض البولڤار في أُطُر مُغلَقة، واستمرّ ذلك حتّى عندما بدأت التيارات التجريبيّة تُغيِّر المسرح جَذريًا، وقد رَفض جُمهور البولڤار كُلٌ عُروض الطليعة لأنّها لا تنسجم مع ما تعود علمه

### بُنِّيةً مُسْرَح البولقار:

لنُصوص مَسْرِح البولقار بُنية ثابتة تَتنوع المواقف فيها ضِمن حَبْكة مَتينة تَقوم على الالتباس أكثر من الصّراع، ويتطوّر الحَدَث خلالها بشكل يُؤدّي إلى التشويق Suspense من خِلالها بشكل يُؤدّي إلى التشويق مسرحيّات البولقار المنظلق اعتبرت بعض مسرحيّات البولقار نموذجًا لِما يُطلَق عليه اسْم المسرحيّة مُتمَّنة الشَّنع Pièce bien faite. فهي تَتطلّب من الكاتب مَقدرة على ربط الأحداث بشكل دقيق وخَلْق حَبْكة ذكيّة وجوار مُمتِع وتَلاعُب بالكلمات والألفاظ. ولذلك يَتوقف نجاح مسرحيّات البولقار عادة على مَهارة الكاتب أكثر من المُخرج .

سُمّى مسرح البولقار مسرح المِرآة الأنّه يَعكِس للجُمهور البورجوازيّ صورته كما هي على مستوى المضمون والشكل. فالمواضيع مُستَقاة من واقع الطبقة وتدور حول الصَّفَقات الماليّة والحُبّ والخِيانة الزوجيّة. والشخصيّات تَنتمى إلى نَفْس الجوّ الاجتماعيّ ونَفْس الزمن الذي يَنتمي إليه جُمهور هذا المسرح. أمّا الديكور \* فيُصوِّر دائمًا غرفة الاستقبال المُترَفة والأنيقة. والزِّيِّ المسرحيّ لا يَختلِف بطِرازه عن ملابس المُتفرُّجين، وهو من العوامل التي تُثير إعجاب الجُمهور وتَجذِبه لحُضور العَرْض. أمَّا الأعراف المسرحيَّة التي تُتحكَّم بحُضور العَرْض، فتنسجم تمامًا مع الأعراف الاجتماعية للجُمهور، إذ يكون الذَّهاب إلى المسرح فُرصة للقاء أفراد هذه الطبقة مع بعضهم ونوعًا من الطُّفُس الاجتماعيّ.

وعلى الرغم من أنّ مواضيع البولڤار مأخوذة من واقع الحياة الخاصة لطبقة ما، فإنّها تَخلو من أيّ بُعْد نَقديّ تحليليّ لهذا المجتمع أو من

تَساؤلات حول هذا العالَم المطروح، لأنَّ هذا المسرح هو مسرح الخصوصية وليس فيه تتاول للأمور في عموميِّتها. والنماذج التي يَطرحها مسرح البولقار هي غالبًا أنماط اجتماعية مُسطَّحة. كما أنَّ نهاية الحَبَّكة فيه لا تَفترض تغييرًا في تَوازُن النَّظام الاجتماعيّ، وإنَّما على العكس تَمامًا تُبيِّن ثَبات رُؤية مُحدَّدة للعالَم من خلال إعادة الأمور إلى نصابها في النهاية (مُصالحة الأب والابن، استقرار الحياة الزوجيّة بعد نَزوة عاطفية عابرة، استعادة الثروة بعد إفلاس مُفاجئ إلخ). والمُتعة \* التي يَخلقها هذا النوع من المسرح عند المُتفرِّج \* هي مُتعة التشويق والمُتابعة والتَّعرُّف والتسلية من خِلال الضحك. لذلك فقد استُخدِمت تسمية البولقار غالبًا بمعنى انتقاصى، على الرغم من أنّه لا يمكن إنكار النجاح الواسع لمسرح البولقار وقُدرته على جَذْبِ المُتفرِّجين أكثر من أيّ شكل مَسرحتي آخَر.

هناك بعض التجارِب الجِدِّية التي أعطت لمسرحيّات البولڤار مَزيدًا من العُمْق وقَرَّبتها من العُمْق الفرنسيين الدراما النفسيّة نذكر منها مسرحيّات الفرنسيين إدوار بورديه Bourdet (١٩٤٥-١٨٨٦) V. Sardou).

# مَسْرَحُ البولقار في العالم:

رغم أنّ البولقار في أساسه ظاهرة باريسية، إلّا أنّه انتشر فيما بعد انتشارًا واسمًا تحت صِيَغ مُتعدِّدة. ففي أمريكا تُطلَق تسمية مسرح برودواي Brodway (وهو اشم شارع في نيويورك) على مسرحيّات خفيفة ومُسلِّية تَقوم على إبهار الجُمهور، ولذلك تُعتبر المُعادِل الأمريكيّ للبولقار الفرنسيّ، ونَفْس الظاهرة تَنطيق على مسرح وست إند West End (وهو اسم شارع

أيضًا) في لندن في إنجلترا.

في إسبانيا هناك عُروض تَنتمي إلى ما يُسمى النوع الصغير Genero chico وهي مسرحيّات شِعريّة تَستمِدٌ مواضيعها من مَشاهد الحياة اليوميّة وتَصحبها الموسيقى، ويُمكن اعتبار هذه العُروض المُرادِف الإسبانيّ للبولقار الفرنسيّ.

من أهم كتّاب البولقار في فرنسا أوجين لابيش E. Labiche (١٨٨٨-١٨١٥) وجورج لابيش E. Labiche (١٩٢١-١٨٦٢) وهما من الجيل فودو ١٩٢١-١٨٦١) وهما من الجيل (١٩٢١-١٨٨٥) S. Guitry ومارسيل إيميه ١٩٠٧) (١٩٥٧-١٩٠٢) ومارسيل إيميه (١٩٥٧-١٩٩٥) ومارسيل بانيول (١٩٩٥-١٩٩١) وأندريه روسان A. Roussin (١٩٧٤-١٩١١) وأوسكار آش عامًا (١٩٧٣-١٨٩٩) وأوسكار آش ٥. Asche في مسارح الوست إند لمُدّة عشرين عامًا.

في العالم العربيّ عُرف البولقار أيضًا منذ بدايات القرن دون أن يَحتفظ بالتسمية الفرنسيّة. بفقد تُرجمت مسرحيّات البولقار إلى العربيّة وأعدّت بحيث تتلاءم مع خصوصيّة المُجتمع العربيّ (انظر الإعداد). أخلت هذه المسرحيّات طابعًا كوميديًّا بحتًا رَوِّج له مُمثّلون مَعروفون مثل ماري منيب وعادل خيري وفؤاد المهندس ماري منيب وعادل خيري وفؤاد المهندس وشويكار، أو طابعًا اجتماعيًّا لا يَخلو من المَوعِظة ويرتبط بمشاكل الطبقة الوُسطى، وهو ما اشتهر به يوسف وهبي (١٨٩٦–١٩٨٩)

## مَسْرَح البولقار اليَوْم:

في يومنا هذا، ومع التغيَّرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة الهامّة، يُمكِن الحديث عن انحسار البولقار كظاهرة مُتكامِلة. فقد تناقصت صالات

البولقار في باريس بشكل ملحوظ منذ الستينات مع قُقدان البورجوازية لتَكتُلها كطبقة، ومع مُنافسة السينما والتلفزيون للمسرح. لكن بالمُقابل، لَعِب التلفزيون دَوْرًا في تكريس عُروض البولقار وتحويلها من مسرح طبقة مُحدَّدة إلى عرض جَماهيريّ واسع من خلال نَقْل عُروضه كما هي على الشاشة. وقد دأب التلفزيون الفرنسيّ على الشاشة. وقد دأب في برنامج أسبوعيّ اشمه هفي المسرح هذا المساء، اشترته وبثّته تلفزيونات عديدة في المساء، اشترته وبثّته تلفزيونات عديدة في المالم لطابعه المُسلّي. من جانب آخر، المواقار حَبْكته المُعقدة والمُسلّية ومواضيعه البولقار حَبْكته المُعقدة والمُسلّية ومواضيعه التلفزيونيّة من التلفزيونيّة من التلفزيونيّة من البولقار حَبْكته المُعقدة والمُسلّية ومواضيعه التلفزيونيّة والأفلام السينمائيّة.

انظر: الڤودڤيل، التَّجارِيّ (المَسْرَح-).

= البونراكو Bunraku

Bunraku

ا تسمية حديثة تُطلَق على عُروض الدَّمى" في البان، بعد أن كانت التسمية المُعتمَدة في الماضي هي نينجيو جوروري (نيينجيو Ningyô تَعني شكلًا من تَعني لُعبة وجوروري (Jônuri تَعني شكلًا من أشكال الفُرْجة يَقوم على السَّرْد").

وتسمية البونراكو مأخوذة من اسم شخص مسو Uemura Bunrakuken (١٨١٠-١٧٣٧) اسّس مسرح دُمى في مدينة أوزاكا في عام ١٨٠٥ فاشتهرت عُروض الدُّمى باسمه. بعد ذلك أطلِقت تسمية بونراكو على المكان الذي تُقدَّم فيه عُروض الدُّمى وعلى العُروض نَفْسها. تَعود أصول عُروض الدُّمى في اليابان إلى القرنين تعود أصول عُروض الدُّمى في اليابان إلى القرنين السابع والثاس الميلاديين حيث كانت من أشكال القرْجة الشعبية ونوهًا من المسرح الجوّال كان

يُقدِّم عُروض دُمِّي فقط، ثم دخل عليه نصّ سَرِّديٌّ مأخوذ من الملاحم، ثم مقاطع موسيقيّة. كان مُحرِّك الدُّمي في هذه العُروض يَحمِل عُلبة

في رَقبته يُحرُّك الدُّمي عليها ويَستخدِم قطعتي قُماش لتحديد مكان اللَّعِب يَمدّ إحداهما فوق رأسه على شكل سِتارة \* تُخفيه والأخرى على

الأرض

يُمكن اعتبار هذا النوع من العُروض فنًّا شاملًا لأنَّه يَجمع بين فُنون عديدة هي السَّرَد المُغنّى الجوروري Jorury والعزف الموسيقيّ على آلة من ثلاثة أوتار تُسمّى الشاميزن Shamisen، وأداء الدُّمي الذي يُجسَّد بالحركة ما يُروى في الجوروي.

تَتطلُّب عُروض البونراكو تِقنيَّة يَدويَّة عالية إذ تَزنَ اللُّقْبَةِ الواحدة من ٦ إلى ٣٠كغ وتَتَأَلُّف من رأس محمول على هيكل من الخيزران وجسد وأطراف لها أصابع مُتحرِّكة بحيث تُشبه الإنسان العاديّ رغم أنّها أصغر منه حجمًا. ليس للدُّمية في مسرح البونراكو خُيوط وإنّما روافع وبَكُرات داخليَّة، وهي تَتَالُّف من رأس تَتحرَّك العُيون والجُفون والشفاء فيه بحيث تُعبِّر عن الانفعالات المُختلِفة مِمَّا يُعطى أداءها نوعًا من الواقعيَّة في التعبير تَتناقض مع الانطباع الذي يَتولُّد من قِناع النو" الخالي من التعابير.

يَقوم بتحريك الدُّب ثلاثة مُحرُّكين ممّا يَتواجدون على الخشبة إلى جانب الدَّمي فيظهرون وكأتهم ظلال لها لأتهم يَرتدون لباسًا أسود ويُغطُّون رؤوسهم بقُبُّعات تُخفيها، في حين يَجلِس الموسيقيُّون والمُغنُّون على جانب المكان المُخصِّص للعَرْض.

يَتطلّب تحريك الدُّمي مَهارة تحتاج إلى سنوات طويلة من التدريب، لذلك يَندر أن نَجِد شبابًا في فرقة البونراكو التي تُحتوي على ٦٦

مُحرِّكًا .

أهمّ مَنْ عَمِل في هذا الفنّ وطَوَّره في نهاية القرن السابع عشر المُمثّل غيدايو Gidayû ثُمّ الكاتب شيكاماتس مونزايينون Chikamatsu . Monzaénon

انظر: الدُّمي (مسرح-)، المَشرَح الشَّوقيّ.

#### البيوميكانيك **Biomechanics**

### Biomécanique

كلمة مَنحوتة من Bio التي هي اختصار لكلمة بيولوجيا = الحيويّة، وMécanique التي تَمني ما هو آليّ. وجمْعُهما معًا يُقصَد به التعامل مع الجسد البشريّ كآلة.

والبيوميكانيك تسمية أطلقها المُخرِج الروسيّ -۱۸۷٤) V. Meyerhold فسيڤولود ميرخولد ١٩٤٠) على أسلوبه الخاصّ في إعداد المُمثّل\* وفي الأداء" والإخراج" وتُعتبر تطبيقًا لنظريّة البنائية" في المسرح، ورَدّة فعل على منهج الروسى كونستانتين سنانسلافسكي اعداد (۱۹۳۸–۱۸۹۳) C. Stanislavski الدُّور المسرحيّ وتكوين الشخصيّة \* من خلال الاندماج والانفعال.

استمَدّ مييرخولد أسلوب أداء المُمثّل هذا من الأداء المُنمَّط في الكوميديا ديللارته"، والأداء المُؤسلَب في الكَابوكي\*، ومن نظريَّة الإنجليزيّ غوردون كريغ G. Craig غوردون كريغ تَحويل المُمثِّل \* إلى دُمية خارقة Surmarionnette ومن نظريّة العالِم الروسيّ باڤلوڤ Pavlov حول المُنعكَس الشَّرطيِّ. وقد أدخل ميبرخولد أيضًا تِقنيّات الإيماء على الأداء المسرحيّ مُستوحيًا ذلك من المُمثّل شارلي شابلن C. Chaplin.

وأسلوب العمل في البيوميكانيك يَتركّز على مَهِمَّات مُحدَّدة تُطلَب من المُمثِّلِ" الذي يُنفِّذها

في مراحل ثلاثة هي: النية - التحقيق - رَدّة الفعل. يُساعد هذا الأسلوب المُمثّل على أن يَتوصّل إلى الدُّقة والاقتصاد في الحركة وإلى تجميدها في وَضعيّات ثابتة وجعلها مُنمّطة للغاية مِمّا يُساهم في تكثيف دَلالاتها، وهذا ما يُسمّيه مييرخولد الغستوس المُعبّر. من هذا المُنطلق تُعبّر هذه الطريقة يَقنيّة أداء خارجيّة تُناقِض أسلوب ستانسلافسكي القائم على الانفعال الداخليّ.

على صعيد الإخراج، تُعتبر مُقارَبة مييرخولد للمسرح مُقارَبة ذهنيّة أكثر منها انفعاليّة فالبيوميكانيك يقوم على إلغاء شخصيّة المُمثّل وفرديّته (كُلِّ المُمثّلين يَرتدون لِباسًا مُوخّدًا هو لِباس العمل الأزرق)، وعلى إخضاع فِعنه وجسده لرغبة المُخرِج/ المُعلَم، وَحثه على بناء عَلاقة مع الشخصيّة مُختِلفة تمامًا عن المُطابقة

الكاملة وأقرب إلى التغريب". كذلك فَإنّ ميرخولد قلّص الخشبة" إلى أبسط أشكالها واستعمل البراتكابلات بدلًا من الديكور" التقليديّ تاركًا لخيال المُتفرّج" عَمليّة بناء الصورة من خلال التداعبات، مِمّا يَجعل من الجمهور" حسب تَعبير مييرخولد «المُبلِع الرابع في العمليّة المسرحيّة».

يُعتَبر أسلوب مييرخولد في العمل المسرحيّ تَجريبيًّا بحتًا، وقد لَعِب دَورًا هامًّا في تَطوير المسرح الروسيّ والمسرح العالميّ.

انظر: البِنائيَّة والمَسرح.

■ التّأثير

Effect

Effet

التأثير أو الواقع هو مفهوم طرحه الشكلانيون الروس ومن بَعْدهم أعضاء حَلْقة براغ وصار فيما بعد جُزءًا من عِلْم جَمال التلقي.

ركّز الشكلانيّون الروس على عمليّة إنتاج العمل الأدبيّ والفنّيّ بشكل عام، وبيّنوا أنّ هذه العمليّة تُحدِّد نوع التأثير المُفتَرَض إحداثه عند المُتلقّي. ضمن هذا المبدأ طرح شكلوفسكي المُتلقّي. ضمن هذا المبدأ طرح شكلوفسكي يَعني بالروسيّة تأثير الغَرابة. كما أنّ جماعة حَلْقة يعني بالزوسيّة تأثير الغَرابة. كما أنّ جماعة حَلْقة براغ طرحوا مفهوم Aktualisace الذي يعني بالتشيكية الإبراز، وهو لَقْتُ النظر إلى شيء ما وجَعْله في الصّدارة.

هذا النوع من المُعالَجة سَمح نظريًا بالتمييز بين إطارين عامين لتأثير شكل الإنتاج على التلقّي انطلاقًا من عَلاقة العمل الفنّي بالواقع وأسلوب تصويره:

- التأثير الواقعيّ Effet de réel، ويَخلُق لدى المُتلقّي الشعور بأنّه أمام شيء حقيقي كالواقع تمامًا وليس أمام شيء خياليّ. يُولِّد ذلك عنده شُعورًا بالاندماج والمُتعة لأنّ الإيهام والتمثّل يَتحقّقان بالشكل الأمثل ويؤدّيان إلى تعرّف المُتفرّج على ما يراه وكأنّه جُزء من واقعه هو. يَتحقّق هذا التأثير حين يُخفي العمل طريقة إنتاجه والصّنعة الأدبية والفنيّة

فيه، فلا يبدو وكأنّه نسيج مُصطَنَع حول الواقع وإنّما انعكاسًا للواقع، وهذا ما سَعتُ المدرسة الطبيعيّة والواقعيّة لتحقيقه، وهذا ما نَجِده أيضًا في السينما والدراما التلفزيونيّة .

- تأثير الغرابة Effet d'étrangeté، وهو التأثير الذي لا يسعى للإيحاء بالواقع أو بما هو حقيقي، وإنّما يُبرز ما هو شاذ ومُصطّنع وغير مألوف في المادة الفئية. يُؤدّي ذلك إلى تَيقُظ المُتلقّي وجَعُل إدراكه للمادة في فَرادتها إدراكا واعيًا، وهذا ما يَتضح في مسرحية «الأمّ شجاعة» للألماني برتولت بريشت B. Brecht شجاعة للألماني برتولت بريشت الممخصية أنها أمّ، لكنها تتصرّف عكس ذلك مِمّا يُهاجئ المُتفرِّج ويُحوّل تَعاطُفه مع الشخصية إلى مُحاكمة لها.

يَتم تأثير الغَرابة في المسرح بوسائل عديدة تبرز الصَّنعة وتُظهِر طريقة إنتاج العمل ووسيلة تركيب البُنية الفنيَّة للرسالة بَدلًا من إخفائها، مِمّا يكسِر الإيهام ويُعدَّل نوعيّة الاستقبال". يَتحقّق هذا التأثير بوسائل المسرحة التي تُذكر سُباشرة بما هو مسرحيّ ولِعبيّ Ludique في العمل المسرحيّ. ويذلك فإنّ المُتفرَّج يرى المسرح وهو يعي أنّه مسرح لأنّ الصَّنعة فيه مُعلَنة.

تَطرَّق بريشت إلى مبدأ التأثير في نظريته عن المسرح الملحميّ، وعلى الأخصّ لِصياغة مفهوم التغريب الذي أطلق عليه بالألمانية فتأثير

الابتعاد، Verfremdungeffekt

انظر: الاستقبال، المسرحة، الشَّرطيّة، الإنكار، الإيهام، الشكلانيّة والمسرح.

# التَّأْرِيخِيَّة Historicization

Historicisation

مُصطلَح مأخوذ من الألمانيّة .Historisierung وهو اشتقاق عن كلمة تاريخ ويعني فهم عمل ما ومُقاربَته ضِمن سِباقه التاريخيّ.

أدخل المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت ودخل المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (1907-1040) هذا المُصطلَح وذَكَره في كِتاباته النظريّة، ثُمّ استُخدِم بعده بشكل مُوسّع. وقد طرح بريشت التأريخيّة على أنّها عمليّة ضروريّة في العمل المسرحيّ، وهذا يعني أنْ تُعالِج العناصر التي تُكوِّن العمل المسرحيّ، ومنها الشخصيّة كعامل مُؤثِّر ومُتاثَرٌ، وكشيء قابل للتحوُّل.

هذه المُقارَبة تعني عمليًّا الابتعاد عن طرح الشخصية المسرحية كشخص له ذاتيَّته الخاصّة وله فَرادته (أي ضِمن مفهوم البَطّلُّ)، وإنّما على أنّه مُمثُل القُوّة الفاعلة Acteur ضِمن تركِيبة اجتماعيّة ومياسيّة مُحدَّدة (انظر نموذج القوى الفاعلة). وهذا يُقسِّر غياب الكثافة النفسيّة عن الشخصيّة المسرحيّة في مسرح بريشت ومَنْ تأثرً

هذا الطَّرْح يَدفع المُتفرِّج " أيضًا لأن يُقكِّر بتَفْس الطريقة و أن يُطابق الشخصية مع ذاته ومع وَضْعه الاجتماعي، فينظر إليهما نَظرة نقديّة ويَعتبرهما قابلين للتغيير.

# المَسْرَح والتاريخ :

والتوضيع في التاريخ، أيّ العَلاقة التي

يَطرحها العمل المسرحيّ مع الواقع وضِمن المسار التاريخيّ الحقيقيّ لا تَخصّ الدراماتورجيّة البريشتيّة أو المُتأثّرة بها فقط، وإنّما هي موجودة في كُلّ الأعمال المسرحيّة التي تُحاكي بشكل أو بآخر واقِمًا ما وتَرتبط به لتُصوِّره أو لتُعارضه. فالعمل المسرحيّ هو دائمًا تصوير لأحداث تُعرَض في الحاضر، أو استعادة لحددث من الماضي. ورغم أنّ هذا الحدث هو دائمًا ابتكار من الخيال، إلّا أنّه يَرتبط بالحياة أو بالواقع الإنسانيّ بشكل أو بآخر (حتّى في بالواقع الإنسانيّ بشكل أو بآخر (حتّى في حالات الأعمال المُستمَدّة من الخيال العِلميّ حالات الأعمال المُستمَدّة من الخيال العِلميّ Science fiction).

لكنه ليس من السهل دائمًا تحديد العَلاقة بين دراماتورجية ما والتاريخ، فهي تَختلِف من شكل كتابة إلى آخر، ومن نوع مسرحي لآخر. كما أنّ هلم العلاقة لا تكون دائمًا ظاهرة كما في المسرح التاريخي Théâtre historique والاجتماعيّ الذي يَلتصِق بواقعة ما تاريخيّة أو اجتماعيّة، وإنّما يجب استنباطها أحيانًا من بُنية المسرحيّة. وهذا ما يبدو ضروريًا في المسرح الذي يَتجاهل أو يُغيّب التاريخ مِثل المسرح الرّمزيّ أو النفسيّ.

انظر: المُحاكاة وتصوير الواقع، الزَّمَن في المسرح.

# ■ التّأويل Hermeneutics

Herméneutique.

كلمة تأويل في اللغة العربيّة مُشتقَّة من فعل أوَّل الرُّؤيا، أوَّل الرُّؤيا، فَسَرها وعَبِّر عنها، وأوّل الكلام: دَبِّره وقَدِّره وفَدِّره.

وَعِلْمِ التَّاوِيلِ - ويُسمى أيضًا عِلْمِ التَّخريجِ - هو عِلْمِ يُعنى بدراسة المبادئ المنهجيّة في

تأويل النُّصوص وخاصة الدينيَّة منها، وحلَّ رموزها وكشف مَغزاها ومعناها الخفِيِّ غير الطّاهر.

في اللغات الأجنية، كلمة الميرمس، مُشتقة من اسم الإله اليوناني الهيرمس، المستقة من اسم الإله اليوناني الهيرمس، التلاغة والقصاحة. وتَعني الكلمة في اللاتينية القديمة العلوم السرية وأسرار الكيمياء التي لا يعرفها سوى العارف هيرمس أو غيره من بَعده. أمّا في اللغة اليونانية، فكلمة Hermeneus تَعني المُفسَّر أو المؤوّل، وهي مأخوذة من الفعل اليونانية فسر وأوّل.

في الفلسفة، التأويل هو استنباط المعنى الكامن من المعنى الظاهر. وأهم المجالات التي يُمارَس فيها التأويل هي النصوص التي تكثر فيها الصُّور والدَّلالات أو النصوص التي تحتمل التفسير، ومنها النصوص الدِّبنيَّة والقانونيَّة والأدبيَّة والشَّعريَّة. كذلك يَلخل التأويل في عمليَّة التحليل النفسيِّ لسَبْر المَكبوت في اللَّاوعي.

في مَجال النقد الأدبيّ وعِلْم اللَّغويّات الحديث، اعتبر التأويل عمليّة تفسيريّة تُفكُك الرُّموز والعَلامات التي تُرجَع إلى عناصر ثقافيّة معيّنة في لغة ما. ويمكن أن نَعتبر الرُّواة Rhapsodes اللين فَسّروا نصوص هوميروس المُولين في مجال الأدب.

في المسرح، التأويل هو تفسير النص أو المَرْض والبحث عن المعنى فيه. وعملية التفسير أو التأويل تلك تأخذ بعين الاعتبار وَضْع الخطاب\* في النص أو المَرْض، لكنها تبقى متعلَّقة بذاتية المُفسِّر ولو جُزئيًّا.

والتأويل جُزء هامّ من العمليّة الإخراجيّة التي تَقوم على فهم المُخرِجِ \* للعمل، وفَرْض التفسير

الخاصّ الذي يُقدِّمه للنصّ الذي يريد عَرْضه، أي أنّ التأويل هو مرحلة من المراحل التي تُحدِّد قراءة المُخرِج للنصّ وأسلوب عَرْضه.

كذلك فإنا التأويل هو جُزء من عمل المُمثّل في إعداد الدَّوْر وتفسير الشَّخصيَّة من أجل تَشخيصها.

لكنّ المجال الأهمّ لعمليّة التأويل يَظلّ عمليّة تلقّي واستقبال المُتفرِّج للعمل، خاصة وأن النعسّ المسرحيّ، وبشكل أكبر نَصّ العَرْض المسرحيّ، هو نصّ مُكوّن من مجموعة من أنظمة العلامات، وهذه الأنظمة تكون مفتوحة دائمًا على احتمالات مُتعدِّدة تَربط المسرح بما هو أبعد منه، أي بالعالم الخارجيّ. لذلك يَتطلّب العَرْض عمليّة تفسير تَتلخّل فيها عوامل أساسيّة منها وَضْع المُسْتَقبِل في العَرْض وخِبرته وخلفيّته الثقافيّة والمَعرفيّة إلنح، وهذه العمليّة هي وخلفيّته الثقافيّة والمَعرفيّة إلنح، وهذه العمليّة هي الرّعة عن المعنى الشامل (انظر بُرّء من البحث عن المعنى الشامل (انظر الاستقبال).

والتأويل كجُزء من عملية الاستقبال هو عملية تتخطى مُجرَّد تفكيك الرَّموز للبحث عن المعنى، فقد دلّت التّجرِبة أنّ التأويل والتفسير يُمكن أن يُصبح قراءة مُتكامِلة تَتِم على مُستويات مُتعدَّدة وتأخذ أبعادًا مُختلِفة منها السياسيّ والنفسيّ والاجتماعيّ إلخ. وتاريخ المسرح يظهر كيف يُمكن أن يَخضع النصّ الواحد لتفسيرات كيف يُمكن أن يَخضع النصّ الواحد لتفسيرات وتأويلات مُتعددة حَسب منظور العصر وحَسب مُستوى المَعرفة، وهذا ما نَجِده على سبيل السِثال في كتاب قراءة راسين عيث يَستعرض الباحث الفرنسيّ جان جاك روبين على مسرحيّات المُختلِفة التي خضعت لها مسرحيّات المُختلِفة التي خضعت لها مسرحيّات الكاتب الفرنسيّ جان واسين واسين المسرور.

انظر: القراءة، الاستقبال.

# ■ التّجارِيّ (المَسْرَح-) Commercial theatre التّجارِيّ (المَسْرَح-) Théâtre commercial

تسمية تُطلَق بشكل انتِقاصي على المسرح المُحترِف الذي يَهدِف إلى الرَّبح التجاريّ قبل كُلِّ شيء من خِلال جَذْب أكبر عدد من المُتغرِّجين، وإرضائهم بوسائل عديدة منها وُجود النَّجْم والمَعْبَكَة المُعقَّدة والاستعراض المُبهِر بما فيه من رَقْص وغِناء.

لكنّ تَسمية المسرح التّجاريّ لا تُحدَّد نَمطًا واحدًا من العُروض وإنّما تَشمُل أشكالًا مُختلِفة ومُتفاوِتة المُستوى.

في أوروبا ارتبطت هذه التسمية أحيانًا بمسرح البولڤار الذي يُقدِّم عُروضًا تَتوجّه لجُمهور ميسور لأنّ أسعار البطاقات فيه مُرتفعة جدًّا، وفي أمريكا بعُروض القودڤيل التي تقوم على الاستعراض والرَّقص والفِناء لتَجذِب جُمهورًا واسعًا، ويمُجمل عُروض شارع برودواي Brodway المُبهِرة، ولذلك ظهرت تسمية خارج برودواي Off off Brodway المُنهِرة، المسرح التُجاريّ المسرح التُجاريّ المسرح طلبعيّ).

في البلاد العربية التي تُشرِف فيها الدَّولة على المَسرح، وتَعرف فَصْلًا بين قطاع عام وقطاع خاص، كما في سورية ومصر والعراق، تُطلَق تَسمية المَسرح التِّجاريِّ بشكل انتِقاصي على أغلب مسرحيّات القِطاع الخاص لأنّه يَهدِف إلى الرِّبح المادي قبل كُلِّ شيء. كما أنّ إشكاليّة المسرح التَّجاريّ تَظلَّ مَطروحة فيها بشكل دائم.

جَدير بالذكر أنه على الرغم من كون المسرح التّجاريّ يَهدِف إلى الوصول إلى أكبر عدد مُمكِن من المُتغرَّجين إلّا أنّه في بُنيته وهَدفه يَختلِف كُلِّية عن التجارِب المُختلِفة التي هَدفت لخَلْق مسرح شعبيّ \*.

انظر: البولقار (مُسرح-).

# Experimentation and التَّجْريب والمَسْرَح theatre

### Théâtre et expérimentation

التجريب مفهوم تكون في نهاية القرن التاسع عشر ويدايات العشرين وارتبط بمفهوم الحداثة عمر ويدايات العشرين وارتبط بمفهوم الحداثة وعلى الأخص الرسم والنّحت بعد أن تلاشت آخِر المدارس الجمالية التي تَفرض قواعد ثابتة، وبعد أن تأثّرت الحركة الفنيّة بالتطوّر التقنيّ الهائل في القرن العشرين وشهدت نوعًا من البحث التّجريبيّ في اتّجاه الحُروج عن المالوف والسائد (انظر المُستقبليّة، البنائيّة، التكعيبيّة، التعبيريّة، الدادائيّة، السرياليّة، الرّمزيّة).

وصِفة التجريبية في المسرح كما في بَقيَّة الفُنون لا تَرتبط بنوع أو تيّار فَنِي مُحدَّد أو بفترة زَمنية مُعيَّنة أو بحركة مسرحية ما. فقد كان التجريب ولا يزال الدافع الأوّل لتَطوُّر المسرح منذ ولادته، ولم يَتوقِّف إلّا في المراحل التي عَرفت فيها الكِتابة قواعد صارمة حَدَّت من إمكانية التجريب والتجديد.

تَطَوِّر التجريب في المسرح منذ البِداية ضمن أُطُّرٍ مُتنوَّعة أخذت تَسميات عديدة وطالت النصّ والعَرْض. لكنَّ القاسم المُشتوَك لهذه الحَرَكات التجريبيّة كان الرَّغبة في تَطوير العمليّة المسرحيّة جَذريًا، خاصّة وأنّ التجريب تَزامن مع ظُهور الإخراج كوظيفة مُستقلّة، ومع رغبة المُخرِجين في تطوير البحث المسرحيّ بمَعزِل عن التقاليد في تطوير البحث المسرحيّ بمَعزِل عن التقاليد والأعراف الجامدة، وبَعيدًا عن البَحث عن الرّبع الماديّ. وبهذا المنحى يُعتبر المسرح التجريبيّ المسرح التجريبيّ المسرح التجريبيّ وصيغة التقليديّ، وحكس المسرح التّجاريّ، وصيغة التقليديّ، وحكس المسرح التّجاريّ، وصيغة

مُشَابِهة لصِيغة المسرح الطليعيّ للرجة أنّ هاتين التسميتين تُستخدمان بنَفْس المعنى أحيانًا. أمّا المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (١٩٥٨–١٩٥٦) فقد اعتبر في مُحاضرته وفي المسرح التجريبيّ (١٩٣٩) أنّ كُلّ مسرح غير أرسططاليّ هو مسرح تَجريبي.

وإن كان التجريب المسرحيّ في بدابته قد طال الشكل، فإنّ سِمته الأساسيّة في مرحلته الجديدة في الستينات والسبعينات تَجلّت في مُحاولة الانفتاح بالمسرح على بقيّة الفنون وفي خَلْق عَلاقة مُختلِفة مع الجُمهور وتوسيع هامِشه. وبذلك أخذ التجريب منحى جَماليًا فنيًا في ما المسرح بتَطوُّر العلوم الإنسانية وتأثيرها على مناهيج قراءة المسرح، وبظهور مجلات متخصّصة ترصد هذه الحركات على الصعيد العالميّ، وبتأسيس المَعاهد المسرحيّة الكاديميّة.

من الأُطُّر التي تَبلوَر المنحى التجريبيّ ضِمنها منذ البِداية:

- المسرح الحُرَّ، وهي تَجرِبة بَدأها المُخرِج الفرنسيّ أندريه أنطوان A. Antoine الفرنسيّ أندريه أنطوان ١٩٤٣ المسرحيّة المسرحيّة الصارمة. وقد انتشرت هذه التجرِبة لاحقًا في بُلدان عديدة منذ بدايات القرن العشرين في أوروبا وأمريكا واليابان.

- الستوديو\* Studio، وهي صيغة للبحث المسرحية المسرحية المسرحية أو ضِمن معاهد التمثيل، وأشهرها الرسمية أو ضِمن معاهد التمثيل، وأشهرها استوديو الفن؛ الذي أسمه منذ ١٩٠٥ كونستانتين متانسلافسكي C. Stanislavski في روسيا بهدَف البحث والتجريب، وستوديو المُخرِج النمساويّ ماكس

راينهارت M. Reinhardt (١٩٤٣-١٨٧٣) في ألمانيا وغيرها.

- المُختَبر المسرحي، وهي صيغة أطلقها الفرنسيّان إدوار أوتان E Autant (١٩٦٤ ١٨٧١) له (١٩٦٤ ما ١٩٦٤) لم (١٩٦٤ ما المختبر «الفنّ والفعل»، وبَلوَرها فيما بعد البولونيّ جيرزي غروتوفسكي J. Grotowski (١٩٣٣ ) في مُختَبر في بولونيا.
- المُحتَرَفُ ، وهو نوع من التجمَّع في إطار مُغلَق وخاصٌ يأخذ العمل فيه طابّع التجريب دون أن يُؤدِّي بالضَّرورة إلى عَرْض مسرحيّ، ونَجِد مِثالًا عليه مُحتَرف أنطوان مُلتقى وريمون جبارة (١٩٣٥-) في لبنان.
- وَرْشَة العَمَل\*، وهو إطار تُدريين تجريبيّ يُنظَم عادة بإشراف الأكاديميّات أو المؤسّسات المسرحيّة ذات الطابَع العالميّ، وفيه يَقوم مسرحيّ معروف (مُمثّل أو مُخرِج) بنَقْل تَجرِبته إلى مجموعة من المُهتيّن بالعمل المسرحيّ. وبشكل عام تأخذ الستوديوهات والمُختَبرَات وورَشات العمل والمُحتَرفات طابَعًا تعليميًّا يَهدِف إلى إعداد\* المُمثّل.

كذلك يُمكن أن يَشمُل التجريب في المسرح صِيَغ ومُحاولات مُتفرِّقة مُتنوِّعة الطابِع والهَدَف، منها مسرح الحُجْرة ومسرح الجَيْب والمسرح الحميمي . والسَّمة المُشتركة بينها هي الرَّغبة في تقديم العَرْض في مَسارح صغيرة لعدد قليل من المُتفرِّجين المُهتَمين . ومنها التجمُّعات المسرحية مثل التجمُّع الرَّباعي Cartel des Quatres الذي مشل التجمُّع الرَّباعي Cartel des Quatres الذي أسَّسه في فرنسا المُخرِجون غاستون باتي أسَّسه في فرنسا المُخرِجون غاستون باتي المُعني جوڤيه (١٩٥٢-١٨٨٥) ولوي جوڤيه المُعني وجورج بيتوييف (١٩٥١-١٨٨٥) وحورج بيتوييف

الفَن والإخراج عن المؤسّسة، والابتعاد بالمسرح الفَن والإخراج عن المؤسّسة، والابتعاد بالمسرح عن الطابع التّجاريّ ومنها أيضًا صيغة الإبداع الجماعيّ ضِمن إطار فِرقة مسرحيّة يُساهم أعضاؤها معًا بتحقيق العَرْض المسرحيّ إلخ.

# سِمات التجريب في المسرح:

طال التجريب في المسرح كُلِّ العناصر التي تُكوِّن العمليَّة المُسرحيَّة فأخذ السَّمات التالية:

- إعادة النّظر بمَوقِع المُحثّل في العمليّة المسرحيّة ويشكل أدائه، فقد ظهر تَوجُه نحو إلغاء المُحثّل كإنسان واعتباره آلة (انظر البيوميكانيك)، أو دُمية خارقة البيوميكانيك)، أو دُمية خارقة Surmarionnette يَتحكّم بها المُخرِج كما يشاء، أو تَغييه وتَقليص وجوده على الخشبة إلى صوت مُسجَّل، وفي رَدّة فعل لاحقة على هذا التوجُه، عاد المُمثّل ليُصبح الوسيط الأوّل في عمليّة التواصُل\* مع المُتفرِّج، والعنصر في عمليّة التواصُل\* مع المُتفرِّج، والعنصر الأساسيّ في تأليف العَرْض المسرحيّ. وقد المُمثّل يَرتكز على الحركة والتعبير الجسديّ، المُحمثُل يَرتكز على الحركة والتعبير الجسديّ، ونتج عن ذلك تَعلوُر ملموس في شكل الأداء\*.

- إعادة النظر بشكل المكان المسرحيّ كيناء مشيّد، ومحاولة الخُروج من العَمارة المسرحيّة التقليديّة إلى أماكن جديدة تَجذِب نوعيّة مُختِلفة من الجُمهور، والاهتمام بمُوقِع الجُمهور من القرض، وبالعَلاقة بين الخشبة والصالة . كان لهذا التغيير دوره في ظُهور مفهوم جديد للسينوغرافيا كرّسه مِعماريّون مِثْل المهندس الألمانيّ والتر غروبيوس مِثْل المهندس الألمانيّ والتر غروبيوس الباوهاوس Bauhaus والفرنسيّ جاك

بولييري J. Polieri الذي أدخل تِقنيّات مُتطوّرة على المسرح وابتدع ما يُسمّى بالمسارح المُتحرَّكة Théâtres mobiles (انظر العَمارة المسرحيّة).

- مُحاولة التوصُّل إلى علاقة تلقي جديدة مِمّا أدّى إلى خلق تيّارات مسرحيّة مُجدِّدة منها تَجارِب الهابننغ وكُلِّ ما ظهر خارج إطار المسرح التّجاريّ في أمريكا Goff off المسرح التّجاريّ في أمريكا Brodway ومنها تَجرِبة الفرنسيّة آريان منوشكين A Mnouchkine فرقة مسرح الشمس، ومنها تَجرِبة مسرح البيئة المُحيطة الذي أسّسه الأمريكيّ ريتشارد شيشنر 19٣٩).
- الاستفادة من التَّمنيّات المُتطوّرة في مَجال الصوت والإضاءة واستخدامهما بمنحى دراميّ. وقد ساهم ذلك في خلق عُروض تستعمل فيها تقنيات السينما والشرائح الضوئية، كما هو الحال في عُروض مسرح لاتيرنا ماجيكا Laterna Magica التي قدَّمها السينوغراف التشيكي جوزيف سقوبودا J. Svoboda (۱۹۲۰–۱۹۹۳)؛ أو عُـروض تُستخدَم فيها الموسيقى الإلكترونيّة كأساس للعَرْض المسرحيّ كما في عُروض الفرنسيّ جورج أبيرجيس G. Aperghis (انظر المسرح الموميقي). نتيجة لذلك امّحت الحدود بين المسرح وأشكال الفُرْجة "، وظهرت فنون العَرْضُ التي لا تنتمي إلى فنّ واحد، ومنها العُروض الأدائيّة\* حيث يَتِمّ إنجاز لوحات ومَنحوتات أمام أعين المُتفرُّجين، وفنّ الجسد Body Art حيث تُخلَق اللوحات وتَتشكّل بواسطة الجسد الإنساني، وفن التشكيل المَشهديّ Installation حيث يَتشكّل العَرْض من خلال الإضامة والألوان وتوزيع الأغراض.

- إعادة النظر في دُور النصّ الذي اعتبر مُجرَّد عنصر من العناصر، وفي الكِتابة المسرحية ومُكوَّنات النصّ ولا سيما اللغة في المسرح. وأهم الأمثلة على ذلك مسرح العبَثُ الذي تَطوَّر ضِمن تبّار المسرح الطَّليعيّ الذي ساد في أوروبا في الخمسينات من هذا القرن.

في العالم العربيّ، دخل التجريب كمفهوم في السنوات الأخيرة وصار سِمة لعُروض المُخرِجين الشباب الذين يُحاولون التعامُل مع المسرح بشكل يَختلف عن السائد. وقد طُرح المسرح التجريبيّ كنقيض للمسرح التّجاريّ وللمسرح بشكله التقليديّ، دون أن يَنطلِق هذا الطرح من فهم حقيقيّ لمفهوم التجريب. جدير بالذَّكر أنَّ الاهتمام بالتجريب في المسرح وَصَل بالذَّكر أنَّ الاهتمام بالتجريب في المسرح وَصَل لحد تأسيس مِهرجان مُخصّص له هو مِهرجان لمناهرة الدَّولي للمسرح التجريبيّ الذي تُقدَّم فيه منذ ١٩٨٨ عُروض تجريبيّة عربية وعالميّة.

انظر: طليعيّ (مَشْرَح-).

# Agit-Prop (المَسْرَح -) Agit-Prop

مُصطَلح مأخوذ من التسمية الروسية Agitatsiya-Propaganda وتَعني التحريض والدَّعاية، ومنها اشتُقُ المُصطلَح الاختصاريّ Agit-Prop.

والمسرح التحريضي هو مسرح سياسي الطابع يَهدِف العَرْض فيه إلى الدَّعاية لفكرة ما وإلى إثارة تَساؤلات حول الواقع وتغييره انطِلاقًا من الأحداث المُباشَرة والساخِنة.

ظهر هذا النوع من العُروض في العِشرينات من هذا القرن في الاتّحاد السوفييتي وألمانيا ثُمَّ في تشيكوسلوڤاكيا والصين الشعبيّة وغيرها، واهتَمَّ به رجال مسرح مَعروفون مثل الألمانيّان

إروين بيسكاتور E. Piscator (1977–1947)، وبرتولت بريشت B. Brecht (1907–1940)، والروسيان فسيقولود مييرخولد V. Meyerhold (1980–1948) وفلاديمير ماياكوفسكي (1980–1970).

يُقوم المسرح التحريضيّ على رَفض الإيهام والأعراف المسرحيّة التقليديّة، لذلك فهو يُقدِّم عُروضه في الأماكن العامّة مِثْل الشارع والمترو والمعامل، ويَعتمد على التفاعُل المُباشَر بين المُتفرِّج والعَرْض.

تَعُود الأصول البعيدة لهذا المسرح إلى عُروض مسرح الجريدة الحيّة التي كانت تُقدَّم إبّان الثورة الفرنسيّة (١٧٨٩) وكومونة باريس (١٨٧١) للإعلام والتحريض.

ظهر المسرح التحريضيّ بداية في روسيا في فترة الحرب الأهليّة وكان أحد تَوجُّهات مسرح الهُواة \* الذي وُلِد بمُبادرة من المُنظّمات السياسيّة والعسكرية والثقافية داخل الجيش الأحمر وضمن المَعامل والأحياء السكنيَّة وأُطلِق عليه اشم المسرح الإنتاج الذاتيُّ. وقد أخذ المسرح التحريضيّ ضِمن هذا الإطار شكلًا خاصًا به يَستثمرُ كُلِّ وسائل التعبير الشعبيَّة وأشكال الفُرْجة \* ويَعتبِد الإضحاك بكُلّ وسائله للنقد والتعريّة. بعد ذلك تَبلورَ المسرح التحريضيّ كمَفهوم مع المسرحيّين المختصّين، وعلى الأخص بيسكاتور الذي يُعتبر أوّل من طرح بشكل نظريّ مبدأ التحريض السياسى في المسرح في كتابه االمسرح السياسيَّ. وقد طبق بيسكاتور هذا المبدأ عمليًا في عُروضه الجماهيريّة ضِمن المسرح البروليتاريّ الذي أسَّسه، وأهمّ أعماله التحريضيّة مسرحيّة «الرايات» ومسرحيّة (رغم كُلّ

من جانب آخر، يُمكن اعتبار المسرحيّات

التعليمية Lehrstuck التي كتبها بريشت نوعًا من المسرح التحريضيّ الذي يُقدَّم في أماكن تَجمُّعات الناس ويَطرَح هدفًا جديدًا للمسرح هو حت الحاضرين على اتّخاذ مواقف. هذا الدور الجديد للمُتفرِّج يَظهر في النصّ المَسرحيّ نَفْسه حيث تكون النّهاية مَفتوحة وقابلة لكُلّ الاحتِمالات التي يُطلَب من الجُمهور\* طَرْحها كما في مسرحيّته «الذي يقول نعم، الذي يقول لا (انظر تَعليميّ-مَسْرَح).

كانَ لِهذا التوجّه المسرحيّ أثره المُباشر في دُول العالَم الثالث، وعلى الأخّصّ دُول أمريكا اللّاتينيّة في فترة المدّ الثوريّ، وقد تَرافَق انتشار هذه الصيغة مع تَزايُد القّناعة بدور المَسرح في التّأثير على الجُمهور. أخَذ المَسرح التحريضيّ في أمريكا أشكالًا متنوّعة أهمّها مَسرح المُضطهد الذي أمّسه البرازيلي أوغستو بوال المُضطهد الذي أمّسه البرازيلي أوغستو بوال التجمّعات الفلّاحيّة والعمّاليّة في دُول أمريكا اللّاتينيّة، ومسارح المجموعات العرقيّة المُهاجرة في الولايات المتّحدة، ومنها فرقة المُهاجرة في الولايات المتّحدة، ومنها فرقة Campesino المكسيكيّة التي قدّمت عُروضًا كثيرة تقوم على اسكتشات تدمُّج تقاليد المَسرح الملحميّ .

في تركيا تُعتبر غروض المُخرج ميميت أولوسوي 1987 (1987) من غروض التحريض والدّعاية لأنّها كانت تحثّ العُمال على الإضراب، وفي لبنان يُمْكن َ أَنْ يَنْكُوج ضِمْنَ المَسْرح التحريضيّ العَرْض الذي قدّمه روجيه عسّاف (1981-) في قَرْية عَيناتا في جنوب لبنان.

أثّر هذا التَوجُّه على الكِتابة المَسْرِحيَّة أيضًا، وعلى الأخَصِّ النُّصوص التي هَدَفَتْ إلى إثارَة النقاش حَولَ الحَدَث السَّاخِن مِثْل مَسْرَحِيَّة

﴿ فَيِيتَنَامِ ﴾ للفرنسيّ آرمان غاتي A. Gatti فيتنام » الفرنسيّ المحلة سمر من أجل خمسة حزيران اللسوريّ سعدالله ونوس (١٩٤١ – ) ، ومسرحيّة احرب بين مُعتَرضتين البنانيّ غي خيًاط.

# : Théâtre d'intervention مَسْرَح المُداخَلة

أَنْحَسَر المَسرح التَّحريضيّ في صيغته الأولى في الخمسينات من هذا القرن وكانت آخر تَجلِّيَاتِه في الصين الشّعبيّة إبّان الثورة الثقافيّة، لكنَّه أفرز لاحقًا صيغة أكثر شُموليّة سادَت في أمريكا وأوروبًا واليابان في السّينات من هذا المقرن هي مسرح المُسداخلة Theâtre المُسداخلة من أشكال مسرح المُداخلة الهابننغ ومسرح العصابات وكُلّ ما يَقُوم على عرض الحَدَث الساخن.

وإذا كان المَسْرِح التَّحريضيّ يحمل طابَعًا سياسيًّا إيديولوجيًّا مُباشرًا، فإنّ مسرح المداخلة أقلّ مباشرة ويركز بالدرجة الأولى على علاقة التبادُل بين المَجْموعة والوَسط الذي تعيش فيه، كما أنّ التوجيه السياسيّ فيه يأتي عبر معالجة تفاصيل الحياة اليوميّة.

في تطوَّر لاحق بدأ مَسرح المُداخَلة يتخلَّى عن طابَعه السياسيّ ليتحوَّل إلى نَوْع من التَنْشيط المَسرحيّ\* داخِل المَدينة.

انظر: مُسرح المُضطهد، المُسرح السياسيّ.

# ■ التراجيديا Tragedy

Tragédie

التراجيديا كلمة يونانية منحوتة من كلمتي Tragos = الكبش و ôde = غِناء، وكانت تُعنيه تُستَعمل للدَّلالة على النشيد الذي كانت تُعنيه جوقة مُننكَّرة بِزيّ الكَبْش تُمثَّل رِفاق الإله

ديونيزوس في الطُّقوس المُكرَّسة له. ويُمكِن أن تكون كلمة Tragodia قد استُعمِلَت فيما بعد للدَّلالة على الشاعر المُتسابِق للحُصول على جائزة أفضل عَمَل مَسرحيٍّ، مِمَّا يَدلُ على أنَّ هذه التسمية تَعود للفترة التي خَضعت فيها الطُّقوس الدينية للتنظيم السياسي للمدينة اليونانية في القرن الخامس قبل الميلاد.

عندما تُرجم كِتاب «فنّ الشّعر» (٣٣٠ ق.م) إلى لأرسطو Aristote (٣٢٢-٣٨٤ ق.م) إلى السريانيّة ثُمّ إلى العربيّة وخَضَع للشُّروح والتعليقات، فُسّرت التراجيديا على أنّها صَنف من أصناف الشّعر هو المديح. وقد استَعمل ابن سينا (٩٨٠-١٠٣٧) نَفْس اللفظ اليونانيّ طراغوذيا» دون أن يَفهم دلالته المسرحيّة، ولم يُستعمَل تعبير «مأساة» للدَّلالة على التراجيديا إلّا في نهاية القرن التاسع عشر مع دُخول المسرح إلى العالم العربيّ، ومع مُحاولة تصنيف المسرح إلى أنواع ".

## أصول المتراجيديا:

التراجيديا اليونانية هي نوع مسرحيّ تَطوَّر من طُقوس زراعية هي عِبادة ديونيزوس التي كانت تَبِّم في شهر آذار وبداية نيسان، ويدور الموضوع فيها حول الموت والبَعْث. وقد بات من المعروف اليوم أنَّ طُقوس ديونيزوس هي استِمرار لطُقوس أقدم كانت معروفة قبل الحضارة اليونانية مِثْل عِبادة أدونيس والاحتِفال بموته ويَعْثه في ٢١ آذار ويداية نيسان، والاحتِفالات بقيامة الإله تَموز، واحتِفالات الربيع وعِبادة الإله بعل (انظر الطَّقس).

والتطوَّر والانتقال من الطَّقْسُ ۗ إلى المَسرح ليس ظاهرة يونانيَّة فقط فقد عُرفت من قَبْل في بلاد الهند وفي مصر الفِرْعونيَّة وحضارة ما بين

النهرَيْن حيث كانت الدراما الإثنيّة Ethnodrame عُروضًا لها طابَع دينيّ تُروي موت أحد الآلهة ويَعْثه.

كانت الاحتفالات التي أفرزت التراجيديا في بلاد اليونان مُرتبِطة بالدِّين. لكنّ التغيَّرات التي طرأت على المُجتمع اليونانيّ منذ القرن الثامن وحتى الخامس قبل الميلاد جَعلتُها تَتحوَّل من تعبير دِينيّ إلى تعبير جَماليّ، ومن تصوير وتفسير للعالَم إلى طُروحات اجتماعيّة وسياسيّة.

ظهرت دِراسات هامّة في القرن العشرين فَسَّرت ظُهور التراجيديا اليونانيَّة على ضوء تطوُّر المُجتمع اليوناني من مُجتمع قَبليّ إلى مُجتمَع مَدنى، والانتقال من حُكم مَلَكيّ إلى حُكُم المدينة الديمقراطية. اعتبرتُ هذه الدِّراسات أنَّ الظرف التاريخيّ الذي أفْرَز التراجيديا هو التقاء بين الفِكر الحُقوقي الحديث آنذاك، وبين التقاليد الدِّينيَّة القَديمة؛ وأنَّ التراجيديا كمرحلة فِكريَّة هي التعبير الواضح عن تَشكُّل الإنسان اليوناني من الداخل كفاعل، أي كفرد مُسؤول عن فعله، خاصة وأن موضوع التراجيديا هو الإنسان المُجْبَر على اتَّخاذ قَرَّار مَصيريّ في عالَم لم تكنّ القيم قد أخذت فيه شكلها الخالص والمُستقِرُّ بعد. من هذا المُنطلَق كانت التراجيديا هي الحَيِّز الذي تَتلاقى فيه الأفعال الإنسانية مع القُدُرات الإلهيّة.

## نَشَأَة وتَطَوُّر التراجيليا:

ليست هناك مَعلومات أكيدة حول نَشأة التراجيديا كنوع في بلاد اليونان، ويُقال إنها كانت في البداية نَشيدًا شِعريًّا يُسمِّى الديتيرامب Dithyrambe تُنشده جوقة من الكَهنة في احتِفالات ديونيزوس. ويُقال أيضًا إنَّ هذا النشيد تطوّر على يد المُمثِّل ثيسبس Thespis الذي

أدخل مُمثَّلًا واحِدًا مُقابِلِ الجوقة \* في القرن السادس قبل الميلاد. لكنّ الأمر المُؤكِّد هو أنّ التراجيديا تَبلورت كنوع مَسرحي مع فُلهور المُسابَقات التراجيديّة في نهاية القرن السادس قبل الميلاد ضمن احتفالات المدينة اليونانية الوليدة حيث كانت تُقدِّم ثلاث تراجيديّات تليها الدراما الساتيرية Drame satyrique (انظر رباعية). وقد كتب اليونانيّ أسخيلوس Eschyle (٥٢٥-٤٥٦ق.م) تراجيديّات قَدَّمها في هذه المُسابَقات ورَفَع فيها عدد المُمثِّلين إلى اثنين، ثُمَّ قام سن بعده سوفوكليس Sophocle (٤٩٦-٤٠٦ق.م) بإدخال دُور ثالث. وتُعتَبر أعمال هذا الأخبر المئال الأفضل على التراجيديا المكتملة كنوع مُسرحيّ. وقد استقى أرسطو من أعمال سوفوكليس ثُمَّ يوريبيدس Euripide (٤٨٤-٤٠٦ق.م) الأمثلة التي بَنى عليها كتابه المَنَّ الشُّعر؟.

والتراجيديا في شكلها الذي ثَبَت في القرن الخامس قبل الميلاد هي مسرحية تُصوِّر واقعًا إنسانيًّا مُحاطًا بالشَّوم يَنتهي غالبًا بخاتمة أماسوية. وقد أعطى أرسطو تعريفًا للتراجيديا ما زال يُعتَمد كأماس حتى يومِنا هذا فهو يقول: التراجيديا هي مُحاكاة فِعل جَليل كامل له عِظْم ما في كلام مُمتِع تترزَّع أجزاء القِطعة عناصر التحسين فيه، مُحاكاة تُمثُل الفاعلين ولا تَعتمِد على القِصص وتتضمّن الرحمة والخوف لتُحدِث تطهيرًا لِمثّل هذه الانفعالات، ويُضيف أرسطو على التراجيديا هي مُحاكاة الأخيار في كلام موزون تشعور وتُحاول جاهدة أن تقع في دورة شمسية واحدة، وتُحاول جاهدة أن تقع في دورة شمسية واحدة، أو لا تَتجاوز ذلك إلّا قليلًا». (فنّ الشّغر، الفصل السادس).

وَصَف أوسطو وسمّى المقاطع التي تَتَألّف منها. التراجيديا في كِتابه ففنّ الشّعر،، فالمَقطع

الذي يَسبُق دُخول الجوقة يُسمَّى الاستهلال "Prologos ودخول الجوقة الذي يَلَيه يُسمَّى الدُّخول Prologos بعد ذلك يَتطوَّر الحدث في مقاطع تَتناوب مع أغاني الجوقة والرَّقَصات مقاطع تَخرُج الجوقة في Stasima. بعد آخِر رَقصة تَخرُج الجوقة في المقطع المُسمَّى الخُروج Exodos، وهو نشيد يُعلِن خاتمة التراجيديا.

تَقُوم التراجيديا كَبُنية على التناوُب بين الفِناء والإلقاء"، وبين الفِعل والسَّرْد"، وهذا التناوُب هو الذي يُعطي للتراجيديا بُنيتها كشكل مَفتوح حَسَب رأي الناقد الفرنسيّ رولان بارت كَسَب رأي الناقد الفرنسيّ رولان بارت R. Barthes

أمّا العناصر المُعيِّزة للتراجيديا حَسَب أرسطو فهي «القِصّة والأخلاق والعِبارة والفِكْر والمَنظَر والفِناء أو النشيد».

تقوم التراجيديا على المُحاكاة " Mimesis . وقد حَدّد أرسطو أنها يُمكن أن تكون مُحاكاة الفِعل بالرَّواية عنه . الفِعل بالفِعل، أو مُحاكاة الفِعل بالرَّواية عنه . واعتبر أنّ الأحداث والأفعال تَنتظِم فيما أسماه . Mythos وهو تَعبير يُترجَم عادة إلى القِصّة أو الخُرافة أو الحِكاية "، ويعني به أرسطو القالب الذي تتربَّب فيه أجزاء الحِكاية ، أي ما يُعرف اليوم باسم الحَبْكة " (انظر الفِعل الدرامِيّ، الحِكاية ، الحَبْكة " (انظر الفِعل الدرامِيّ، الحِكاية ، الحَبْكة) .

حَدِّد أرسطو في الفصل الثالث عشر غاية التراجيديا بإثارة المخوف والشَّفَقة من أجل التوصُّل إلى التطهير لدى المُتغرِّج ، وذلك من خلال مَسار مُعيَّن يُشكِّل أساس النَّظام المأساوي ، ويقوم على مُتابعة أفعال الشخصية وعلى الأخص البَطَل ، وعلى التعاطف مع ما يَفعله أو ما يُفكّر به. تَتعدَّد طبيعة هذا التعاطف المأساوي هو الزَّلة أو الخلل Harmatia، وهي النظام المأساوي هو الزَّلة أو الخلل Harmatia، وهي

الخطيثة المأساويّة التي يَرتكبها البَطَل وتُوصِله للتَّعاسة. وقد مَيَّز اليونانيُّون في مفهوم الخطيئة بين بُعدين: Dianoia وهي التفكير أو النيّة، وEthos وهي اقتِراف الفِعل في حَدّ ذاته. وذلك لتحديد إن كانت الخطينة تَتمّ عَمْدًا ويقَصْد، أو تَنزِل على البَطَل بنوع من الحَثْميّة. تتوفُّف نوعيّة الخطيئة أيضًا على تَعنُّت البَطَل ورَفْضه أن يتراجع رّغم التحذيرات، وهذا هو الصَّلف Hybris. والمَرْحلة الثانية في المَسار المأساويّ هي الألم Pathos، وهو العذاب الذي يُعاني منه البَطَل ويَنقُله إلى المُتفرِّج، ويَتوضَّع في نهاية التراجيديا عندما يَتِم الانقلاب Peripéita ، والتعرُّف \* Anagnorisis، أي انتقال الشخصيّة من الجَهْل إلى المعرفة وإلى الوعى بأساس الشرّ، وهذا ما يُؤدّي عند المُتفرِّج إلى التطهير\* . Katharsis

تُسمّى التراجيديا التي تَعتمِد هذه البُنية وتَحتري على مِثْل هذه العناصر التراجيديا الكلاسيكيّة القديمة، وأهمّ ما يُميِّزها هو اللغة الرفيعة وعدم الخَلْط بين الأنواع والخاتمة المأساويّة الخالِصة. ومن أفضل الأمثلة على التراجيديا الكلاسيكيّة الخالصة مسرحيّنا سوفوكليس فأوديب ملكا» التي تُبرِز مفهوم الخطيئة المأساويّة كقدر، وفأنتيغونا التي يَظهر فيها الخيار الإنسانيّ.

## التراجيديا الرومانية:

هي تقليد واستمرار وترجمة للربرتوار" اليوناني ولبُنية وموضوعات التراجيليا المُستقاة من الأساطير لم تَعُد جُزءًا من المُعتقدات الدينية لَدى الرومان، ولذلك صار الأساس فيها وَضع البَقَل الذي تَنتفي المَسؤوليّة لَديه ولا يَستطيع السيطرة على رَغباته.

وبالتالي فإنّ التراجيديا الرومانية حَوَّرت المَسار المأساريّ الذي لم يَعُد مَبنيًا على التعاطّف والمخوف والشَّفقة وإنّما على تحقيق التطهير والتنفيس من خِلال العنف الذي يُشكِّل السَّمة الأساسية لها. في تَطوُّر لاحق، صار العَرْض في التراجيديا الرومانية هو الأساس، وذلك لدُخول الرقص والغِناء بشكل كبير، ولغَلَبة الجانب المَشهديّ من خِلال مشاهد العُنْف.

يُعتبر هوراس Horace (١٣-١٥.٩) مُنظر التراجيديا الرومانية، كما يُعتبر الكاتب سينيكا التراجيديا الرومانية، كما يُعتبر الكاتب سينيكا (١٥-٤) Sénèque (١٥-٤) من أفضل كُتابها لأنه أدخل البُعد النفسيّ في مُعالجة الشخصيّات وجَعْل الفَدَر أساس الخطيئة، وطَرَح في أعماله تساؤلات فلسفيّة حول العالم. لذلك كان أثره كبيرًا على كُتّاب التراجيديا الإنسانيّة humaniste في عصر النهضة، وعلى الدراما الإليزائيّة Drame elizabéthain، وعلى الأخص أعمال الإنجليزيّ وليم شكسبير أعمال الإنجليزيّ وليم شكسبير أعمال الإنجليزيّ وليم شكسبير عملى التراجيديا الكلاميكيّة الفرنسيّة في القرن السابع عشر.

# التراجيديا الكلاسيكيَّة الفَرَنْسِيَّة:

عَرَف المُنظُرون الفرنسيّون في القرن السابع عشر الأسُس التي وضعها أرسطو وهوراس حول التراجيديا من خلال المفسّرين الإيطاليّين، وقد أدّى ذلك إلى إطلاق أحكام نابعة من فَهمهم الخاصّ لهذه الأسس ومن خُصوصيّة العصر. من هؤلاء المُنظّرين شاپلان Chapelin ودوينياك موالو Boileau (انظر فَنّ الشّعر).

تُشكِّل مسرحيّات الفرنسيّ بيير كورني الشكِّل مسرحيّات الفرنسيّ بيير كورني P. Comeille بين التراجيديا الإنسانيّة والتراجيديا الكلاسيكيّة

الفرنسيّة لأنّ الأكاديميّات كرَّستْ هذه الأحكام في تَطوُّر لاحق وحوَّلتها إلى قواعد جَماليّة صارمة صارت أساس الكلاسيكيّة الفرنسيّة، وظلّت سائدة حتى زوال الحُكم الملكيّ المُطلَق في بداية القَرْن الثامن عشر.

جدير بالذّكر أنّ عُروض التراجيديّات التي كانت عند اليونان والرومان ذات طابع جماهيريّ تحوّلت في القرن السابع عشر إلى عُروض تُقدَّم للنّخبة في بَلاط الملك لويس الرابع عشر وتَعكِس ذوق هذه النّخبة ومفاهيمها (انظر قاعدة حُسْن اللّياقة).

لم تكن التراجيديا الكلاسيكية الفرنسية تعبيرًا عن المأساوية بمعناها الفلسفي، وإنّما نوعًا أدبيًا يقوم على المعايير التي طَرحها أرسطو، وشَكَلتْ قواعد للكِتابة المسرحية تفرض التقيَّد بقاعدة الوَحدات الثلاث وبقاعدة حُسْن اللَّياقة ومُشابَهة الحقيقة . وتُعبَر مسرحيّات الفرنسي ومُشابَهة الحقيقة . وتُعبَر مسرحيّات الفرنسي جان راسين J. Racine (١٦٩٩-١٦٣٩) الذي التزم بهذه القواعد النّموذج العِثالي لهذا النوع رغم أنّه نقل الصّراع من صراع خارجي تُشكَّل الجوقة (المدينة) مع البَطّل أقطابه الأساسية، إلى صراع داخلي يَتِم على مُستوى العواطف والرَّغبات وله بُعد أخلاقي يُستمَد من مَنطِق العصر.

أظهر الباحث الفرنسيّ جاك شيرير J. Scherer في كتابه «الدراماتورجيّة الكلاسيكيّة في فرنساه (١٩٧٣) بُنية المسرحيّة الكلاسيكيّة الكلاسيكيّة الفرنسيّة في بُنيتها كيف كانت الكِتابة الكلاسيكيّة الفرنسيّة في بُنيتها الداخليّة والخارجيّة محكومة بقواعد تطال كُلِّ المُكوّنات المَسرحيّة (انظر البُنيويّة والمسرح).

### التراجيديا في إنجلترا:

يُطلَق على التراجيديا التي كُتبتُ في العصر الإليزابشي (١٥٥٨-١٦٤٢) اسم الدراما الاليزابيثيَّة، خاصَّة وأنَّ كلمة دراما بالمعنى الإنجليزيّ تعنى المسرحيّة بشكل عامّ. وفي الواقع يَصعُب الحديث عن التراجيديا الاليزابثية كنوع له خُصوصيّة مُحدّدة لأنّ فصل الأنواع لم يَكن مُعتمَدًا في إنجلترا، ولأنَّ المسرحيِّين في تلك المرحلة لم يُحاولوا ترسيخ أسس مُحدَّدة للتراجيديا، ولأنّ المسرح الإليزابثي عامّة والشكسبيريّ بشكل خاصّ كان مُتنوِّعًا تُسود فيه جَمَالَيَّةَ البَارُوكُ\*، وتُحمِلُ المسرحيَّاتُ فيه طابَعًا يَجمع بين المُضحِك \* والمأساوي \*، وبين الرفيع والمروتسك لدرجة يَصعُب معها إدراج أعمال هذه الفترة في تصنيف الأنواع المسرحيّة. ولذلك نَجِد في هذا المسرح البعد المأساويّ دون أن تَنطبقَ عليه مَعابير التراجيديا الخالصة.

ثُعتَبر التراجيديا الرومانية، وعلى الأخص مسرحيّات سينيكا النّموذج الأساسي الذي استقى منه كُتّاب العصر الإليزابثي مسرحيّاتهم في البداية، ويظهر ذلك من طابّع العُنف الذي يُسيطر عليها. وقد تلاءم ذلك مع ذوق الجُمهور الصاخب، خاصة وأنّ الدراما الإليزابثية لم تكن مسرح نُخبة وإنّما حافظتْ على طابّعها الشعبق.

من جانب آخر فإنّ التراجيديّات المكتوبة في هذه الفترة تَحمِل طابع المأساوية ضمن منظور ذلك العصر. إذ تَغيّب فيها الآلهة، ولا يُواجه البطل فيها قُوى غيبيّة وإنّما يصطدم بنتائج فِعله وبالعالم الخارجيّ من حوله. والدراما الإليزابثية بَعْتع دائمًا على أفّق تاريخيّ نتيجة لمَدم ارتباطها بقواعد مُحدَّدة (الزمان والمكان)، ولغلّبة البُنية السَّرديّة عليها، وهذا ما نَلحظه في مسرحيّات شكسير التي يَغلِب عليها الطابع المأساويّ سَواء

كانت مسرحيّات تاريخيّة (سلسلة المسرحيّات عن مُلوك إنجلترا ريتشارد وهنري إلخ)، أو تراجيديّات (روميو وجوليبت والملك لير وماكبث وكوريولانوس).

## التراجيديا في ألمانيا وفي روسيا:

رَفَض الكُتّاب الألمان في القرن الثامن عشر المنظور الفرنسيّ للتراجيديا واعتمدوا النّموذج الشكسبيريّ الذي لا يَلتزِم بالقواعد. وقد عكست الكِتابات النظريَّة في ذلك الوقت هذا الموقِف الرافض (انظر الكلاسيكيّة).

في روسيا دخلت التراجيديا على المسرح منذ القرن الثامن عشر بتأثير من دراما التنوير الألمانيّة، وقد عَكستْ إيديولوجيّة الحُكم المُطلَق. ويُعتبر سوماركوف Somarkov المُطلَق. ويُعتبر سوماركوف (۱۷۷۷–۱۷۷۷) مؤمّس التراجيديا الروسية.

# التراجيليا في المَسْرَح العَرَبِيّ:

مع محاولة كُتّاب المسرح في العالم العربيّ نقل بُنية وأنواع وأشكال المسرح الغربيّ، جَرتُ مُحاولات مُتفرّقة لكِتابة التراجيديا دون الانطلاق من نَموذج مُحدِّد ومن قواعد مُعيَّنة، نذكر منها مسرحيتيّ فجادة (١٩٦٨) وقدُدموسة (١٩٤٤) للكاتب اللبنانيّ سعيد عقل (١٩١١). وقد صنّف بعض الكتّاب أعمالهم على أنّها مأساة كما فعل المصريّ أحمد شوقي (١٩٦٨-١٩٣٧) في مسرحيتيّ فأنطونيو وكليوباترةة وفعترة، في مسرحيتي فأنطونيو وكليوباترةة وفعترة، في مأساويّ مُستقاة من الأساطير المَحليّة أو من التُراث كما هو الحال في مسرحيّة فشهرزادة الكاتب المصري توفيق الحكيم (١٩٩٨-١٩٧٠) فرج (ومسرحيّة قالزير سالم، للكاتب المصري ألفرد ومرسرحيّة قالزير سالم، للكاتب المصري ألفرد ومرسرحيّة قالزير سالم، للكاتب المصري ألفرد

### التراجيليا اليّوم:

في القرن العشرين، ومع غِياب الظرف التاريخيّ الذي يُبرِّر وجود التراجيديا كنوع، صارت هناك رُغبة في تقديم واستعادة البُعد المأساوي من خِلال إعادة كتابة التراجيديا اليونانيَّة برُوية مُعاصِرة. يَتجلَّى ذلك بوضوح في مسرحيّات فترة ما بين الحربين، وعلى الأخصّ أعمال الفرنسيّين جان جيرودو J. Giraudoux (۱۸۸۲-۱۹۶۶) وجبان آنبوی J. Anouilh (۱۹۸۷–۱۹۸۷) وجان بول سارتر J.P. Sartre (١٩٨٠-١٩٠٥)، والكاتب الأمريكيّ أوجين أونيل E. O'Neill (۱۸۸۸–۱۹۹۳). كذلك تُعتَبر مسرحية (التراجيديا المتفائلة) (١٩٣٢) التي كتبها الكاتب الروسي فسيقولود فيشنييفسكي V. Vischnievski وأخرجها في عام ۱۹۳۳ ألكسندر تايروف A. Tairov (١٨٨٥-١٩٥٠) من أهم الأمثلة على مُعالَجة التراجيديا بمنظور مُعاصِر.

في يومنا هذا نَلْحَظْ العودة إلى التراجيديا اليونانية على صعيد الإخراج وليس على صعيد الإخراج وليس على صعيد الكتابة. فقد اهتمّ كِبار المُخرجين بتقليم النصوص الكلاسيكية برُؤيا مُعاصِرة وأهمهم الألماني بيتر شتاين P. Stein (١٩٣٧-) الذي قَدَّم دالأورستية، والفرنسي ميشيل هرمون قَدَّم دسرحية فيدرا الراسين بليام الجيز، والمُخرج الفرنسي أنطوان فيتيز إلكترا الجيز، والمُخرج الفرنسي أنطوان فيتيز إلكترا لسوفوكليس في ثلاث قدّم مسرحية والكترا لسوفوكليس في ثلاث قراءات مُختلِفة، والمُخرِجة الفرنسية آريان منوشكين ماجيديّات يونانيّة وقدّمتها في منالاثية الأتريديين، والمُخرِج الأميركي بيتر شيلارز المحديّات الذي قدّم من الله المنازية وقدّمتها في سيللارز P. Sellers الذي قدّم من

خِلال مسرحيّة «الفرس» لأسخيلوس رُؤيته عن حرب الخليج.

كذلك اهتمت السينما بالتراجيديا الإغريقية وأشهر الأمثِلة هي الأفلام التي قَدَّمها الإيطالي بيير باولو بازوليني P.P. Pasolini لمسرحيتَيُ (ميديا) والوديب، وغير ذلك.

## الأثواع التراجيليّة:

أفرزت التراجيديا أنواعًا ثانويَّة نذكر منها: تراجيديا الأنتيقام Tragédie de la تراجيديا الأنتيقام vengeance وهي تسمية تُطلق على الأعمال المستوحاة من مسرحيّات سينيكا وتَحتوي على فكرة انتقام البَطّل كمِحُور أساسيّ، وهذا ما نَجِده في مسرحيّة «هاملت» لشكسبير ومسرحيّة «السيد لكورني، وفي كثير من مسرحيّات العصر النَّهي الإسبانيّ.

التراجيديا البطوليَّة Tragédie héroïque وهي تسمية لنوع يَستقي مواضيعه من المَلاحم ويُترِز المُثُل التي كرَّستها الفروسيَّة. ظهر هذا النوع في إنجلترا مع الكاتب جون درايدن النوع في إنجلترا مع الكاتب جون درايدن كونغريڤ V. 17۲۱–۱۷۲۹) وتَطوَّر مع وليم كونغريڤ W. Congreve).

التراجيديا الخليط Tragédie mixte، وهي تسمية حديثة استُخدِمت لوصف التراجيديا التي تحتوي على جَوِّ وأسلوب مأساوي لكن, تدخل عليها العناصر الكوميدية أو الغروتسكية. تَننوع اللغة في التراجيديا الخليط ويَننوع الوسط الاجتماعي للشخصيّات ولا نَجِد فيها مَنحى التصاعد اللراميّ الذي يميّز التراجيديا الكلاسيكية، لذلك فهي أقرب إلى الدراما". من المخليط مسرحيّات تتمي إلى فترات تاريخيديا المخليط مسرحيّات تتمي إلى فترات تاريخية من المتاعدة زمانيًا ومكانيًا مثل بعض أعمال وليم

شكسبير وكُلِّ المسرحيَّات التي تَنتمي إلى نوع التراجيكوميديا ، وأعمال كُتَّاب تيَّار العاصفة والاندفاع Saum und Drang في ألمانيا مثل يوهان ولفغانغ غوته W. Goethe يوهان ولفغانغ غوته F. Shiller (۱۸۰۳) وفردريش شيللر ۱۸۰۳)، وفي أعمال الفرنسيّين ڤيكتور هوغو (۱۸۰۰)، وفي أعمال الفرنسيّين ڤيكتور هوغو (۱۸۰۰)، والفريد دو موسيه (۱۸۸۰–۱۸۵۰) وألفريد دو موسيه (۱۸۵۰–۱۸۵۰) وجان جيرودو

انظر: المأساويّ، الأنواع المسرحيّة.

# Tragi-comedy التراجيكوميديا Tragi-comédie

وتُسمّى أيضًا في اللَّغة العربيّة المَلهاة المُفجِعة أو المَلهاة المأساويّة. أُطلقت تسمية تراجيكوميديا على نوع

مسرحيّ يَجعع بين التراجيديا والكوميديا وله طابَع جَماليّ يَختلط فيه المأساويّ بالمُضحِك . يناء على ذلك تحدّدت ملامح التراجيكوميديا على ضوء النوعين اللذين تَنحدر منهما، فالشخصيّات فيها تَنتمي إلى طبقات اجتماعية مُتنوَّعة شعبية وأرستقراطيّة، والحدث جِدِّي ولا ينتهي بالفَّرورة بكارثة أو مأساة أو بموت البَطّل ، كما أنّ اللحظات المُضحِكة فيها نادرة، ويَبرز فيها الميل إلى العُنف والعواطف القويّة. على صعيد الأسلوب يكون أسلوب كِتابة على صعيد الأسلوب يكون أسلوب كِتابة التراجيكوميديا ذا صِبغة مُتنوَّعة تَجمع بين لغة رفيعة ولغة أقرب إلى الحوار اليوميّ.

لم يَعرف اليونان التراجيكوميديا لأنّه لم يَرِد ذكرها في كتاب فنّ الشّعر لأرسطو Aristote ذكرها في كتاب فنّ الشّعر استخدم تعبير تراجيكوميديا هو الكاتب الرومانيّ بلاوتوس تراجيكوميديا هو الكاتب الرومانيّ بلاوتوس المنيّة عتبر مسرحيّته

 اأمفيتريون، تراجيكوميديا لأنها تَجمع بين شخصيّات إنسانيّة وإلهيّة.

في القرن السادس عشر في إيطاليا، اعتبرت التراجيكوميديا نوعًا جديدًا يَسمع بالترجّه إلى الجُمهور\* المُعاصِر، وقد حَمَلت التراجيكوميديا آنذ ملامح الباروك\* مثل لامعقولية الحدث والتطرّف في الطّباع والعواطف والخاتمة\* السعيدة. وأفضل مِثال على ذلك مسرحية فأورلاندو فوريوزو، للكاتب الإيطاليّ أريوستو فأورلاندو غوريوزو، للكاتب الإيطاليّ أريوستو التي كتبها الإيطاليّ جيوڤاني غواريني التي كتبها الإيطاليّ جيوڤاني غواريني 6. Guarini).

مع طُغيان تأثيرات المَذهب الإنسانيِّ في تقليد القدماء، تَحوَّلت التراجيكوميديا الإيطاليَّة إلى مسرحيَّات شِبه كلاسيكيَّة، المحدث فيها بسيط ولها طابَع المأساويَّة وخاصَّة فيما يَتعلَّق بمصير البَطَل.

في فرنسا التي عَرَفت قواعد كِتابة دقيقة تُحدِّد الأنواع المسرحيّة بشكل صارم، ظهرتُ التراجيكوميديا كنوع مُحدِّد في بِداية القرن السابع عشر. وتُعتَبر مسرحيّة «السيد» للفرنسيّ بيير كورني P. Corneille (١٦٨٤-١٦٠٨) أفضل مِثال عليها. انحسرتُ التراجيكوميديا في فرنسا تدريجيًا عندما ترسَّختُ التراجيديا الكلاسيكيّة.

في إنجلترا وإسبانيا حيث لم تسيطر القواعد"
الكلاسيكية"، وكانت المسرحيّات تقوم أساسًا
على الخَلْط بين طابع المأساويّ والمُضحِك،
وبين شخصيّات من فئات اجتماعيّة مُختلِفة،
يُمكن أن تُصنّف أغلب المسرحيّات على أنّها
تراجيكوميديا مع أنّ التسمية لم تكن مُستعمّلة:
ففي إسبانيا عصر النهضة أطلقت تسمية (كوميديا)
على مسرحيّات تحمِل نَفْس الملامح (انظر
الكوميديا الإسبانيّة)، وفي إنجلترا حيث لم

يُعرَف الفصل بين الأنواع، لم تكن هناك تسمية خاصة لكُل منها. وقد تكيفت التراجيكوميديا مع أنواع مسرحية أخرى، فظهر ما يُسمّى التراجيكوميديا الرَّعَوِيّة Tragicomédie pastorale التي تَقترِب في طابَعها من الرَّعوِيّات.

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فيما بعد، ومع رفض الكتاب المسرحيين للفصل بين الأنواع ولسيطرة الطابع الواحد، ومع الدعوة إلى كِتابة مسرحيّات أكثر التصافّا بالواقع تَجمع بين الرفيع والغروتسك، كانت الدراما بكُلّ أنواعها البديل النوعيّ للتراجيكوميديا.

تَطرّق الفيلسوف الألمانيّ فردريك هيغل المنابيّ فردريك هيغل F. Hegel (١٨٣١-١٧٧٠) إلى هذا النوع الخليط، ورأى أنّ التراجيديا والكوميديا تلتقيان فيه وتُحيّد الواحدة الأخرى. فالذاتية المُضحِكة تُعالَج في التراجيكوميديا بشكل جدّيّ، والمأساويّ يُخفّف من خِلال المُصالحة التي تتحقّق في النهاية.

في العصر الحديث يرى بعض كُتّاب المسرح أمثال الرومانيّ أوجين يونسكو E. Ionesco أمثال الرومانيّ أوجين يونسكو ١٩٩٤-١٩١٢) والسويسريّ فريدريش دورنمات (١٩٩٠-١٩٢١) والإيرلنديّ صمويل بيكبت S. Beckett (١٩٨٩-١٩٠٦) أنّ الزمن الذي نعيش فيه يَحمِل كُلّ عناصر المأساة، لكنّه لا يُمكن أن يَقرِز المأماة أو التراجيديا بمعناهما التقليديّ. لذا فإنّ مُصطلَح التراجيديا اليوم يَرتبِط بفلسفة المأساويّ والمُضحِك أكثر من ارتباطه بنوع مسرحيّ. وبعض المسرحيّات التي يُطلَق عليها اليوم تسمية تراجيكوميديا لا تَقترِض بالضّرورة وجود عناصر وبصحاك أو فاجعة. بالمُقابِل فإنّ بعض المسرحيّات التي يُطلَق عليها تسمية كوميديا المسرحيّات التي يُطلَق عليها تسمية كوميديا ليست بالضّرورة مُضحِكة، كما هو الحال في ليست بالضّرورة مُضحِكة، كما هو الحال في

كوميديا «النورس» واكوميديا بُستان الكَرز» للمروسيّ أنطون تشيخوف A. Tchekhov (١٩٠٠–١٩٠٤) وكوميديا «أوديب أو إنت اللي قتلت الوحش» (١٩٧٠) للمصريّ علي سالم (١٩٣٠).

انظر: الأنواع المسرحيّة، التراجيديا، الكوميديا.

### • التَّطْهِير Catharsis

#### Catharsis

مُصطَلح يُستعمَل في أغلب لغات العالم بلفظه اليونانيّ (كاتارسيس)، وقد يُترجَم أحيانًا إلى كلمات تَحمِل معنى التطهير والتّنقية Epuration, Purgation أو التنظيف (وهي الكلمة التي وردتْ في ترجمة أبي بشر بن متّى لكتاب أرسطو دفن الشّعرة).

والكلمة اليونانية Katharsis بالأساس من مفردات الطّبّ وتعني التّنقية والتطهير والتفريغ على المُستوى الجَسَديّ والعاطفيّ. وقد ارتبط المعنى الطّبّيّ القديم لهذه الكلمة بكلمة فارماكوم Pharmakos التي كانت تعني في البداية العَقّار والسُّمّ في نَفْس الوقت، أي مُعالجة الدّاء بالدّاء، وإثارة أزْمَة جَسَديّة أو انفعالية بواسطة علاج له نَفْس طبيعة المَرض من المفعوم فلسفيّ وجَماليّ له عَلاقة بالتأثير مفهوم فلسفيّ وجَماليّ له عَلاقة بالتأثير الانفعاليّ اللي يَستثيره العَمَل الأدبيّ أو الفنيّ أو الانتفاليّ الله عند المُمارِم والمُتلقي كُلُّ من الاحتفال عند دخل مفهوم التطهير مَجال عِلْم النّفس والتحليل النّفسيّ مع عالِم النّفسويّ سيغموند فرويد S. Freud .

یُعتبر أرسطو Aristote (۳۸۶–۳۲۲ق.م)، وهو ابن طبیب، أوّل من طرح التطهیر بمعنی

الانفعال الذي يُحرِّد من المشاعر الضارّة، وذلك في كُتبه فن الشّعر، وقعِلْم البّلاغة، والسياسة، وقد حَدِّده كفاية للتراجيديا من حيث تأثيرها الطبّي والتربوي على الفرد المُواطن. فقد ربَط أرسطو بين التطهير والانفعال الناتج عن سُتابَعة المصير الماساوي للبَطَل ، واعتبر أنّ التطهير الذي يَنجُم عن مُشاهدة العُنف يُشكِّل عمليّة تَنقية وتفريغ لِشحة العُنف الموجودة عند المُتفرِّج ،

ومع أنّ الفلاسفة اليونان الذين سَبقوا أرسطو، ومنهم أفلاطون Platon (٤٢٧- ٤٢٧)، قد تَطرّقوا في أبحاثهم لهذا النوع من التأثير، إلّا أنّهم لم يُعطوه هذه الوظيفة الفعّالة والإيجابية. فقد انتقده أفلاطون ضِمن رفضه للمُحاكاة\*، واعتبر أنّ التأثير الذي يُؤدّي إليه الشّعر والفنون هو تأثير سَلْبيّ، لأنّه يَتأتّى عن التمثّل\* ويُؤدّي إلى إضعاف المُتلقي وليس عن العكس.

ذكر أرسطو التطهير في كتابه الفن الشعرة بشكل سريع وعابر مَرِّتِين (الفصل ٢ والفصل ١١). أمّا في كتاب العلم البلاغة، فقد ربط أرسطو ما بين مَشاعر المخوف والشَّفقة اللذين يَشعُر بهما المُغرِّج الذي يَتمثَّل نَفْسه في البَطَل المأساوي، وبين التطهير. كذلك ربط أرسطو في كتاب السياسة، ما بين التطهير والموسيقى خسب أنواعها، وذلك من منظور طِبِّي بَحْت. فقد اعتبر الموسيقى الكاتارسية، (التطهيرية) صالحة لِعلاج بعض الحالات المُوضية التي صالحة لِعلاج بعض الحالات المُوضية التي يكون المريض فيها مَسكونًا بالأرواح. ذلك أن الموسيقى العنيفة تُسيطر على المُستمِع وتَتملّكه وتُحملِّه والخرج بالذي يُداوي المُستمِع ويُطهِّره ويُنقيه، ونَجد الفكرة فاتها عند الفارابي.

والتَطهير بالنسبة لأرسطو ليس مُجرَّد عِلاج، فهو أيضًا من الوسائل التي تُحقِّق المُتعة لَدى المُتلقي. فإلى جانب المُتعة الجَمالية التي تَرتبط بالبناء الخياليّ الذي تسمح به التراجيديا من خِلال تحقيق المُحاكاة والإيهام المُسرحيّ، هُناك المُتعة التي تَتولَّد عن عملية التطهير، وهذا ما تَطرَّق إليه ابن سينا (٩٨٠-١٠٣٧) في شَرحه وتلخيصه لِكتابات أرسطو حين قال «الكلام المُتخيَّل (أي الشُعر)، هو الكلام الذي تُذعِن له النَّفْس فننبَسِط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير رَويَّة وفِكر واختيار، وبالجُملة تَنفعل له النَّفْس انفعالاً إنسانيًا غير فِكريّه.

مع التوجّه لمعاكاة القدماء لَدى الكلاسيكيين، والعودة إلى المفاهيم الأرسططالية اعتبارًا من القرن السادم عشر، أعطي التطهير معنى أخلاقيًّا دينيًّا واستُخدِم بمنحى تَعليميّ. كما ربط بمفهوم الخطيئة في الدِّين المسيحيّ. أمّا البُعد الآخر الذي كان موجودًا عند أرسطو ويتعلَّق بالمُتعة التي يُحقِّقها التطهير، فقد غُيب فيمن النظرة الكلاسيكية في المترورة الاعتدال في فيمن النظرة الكلاسيكية لضرورة الاعتدال في الكلاسيكية الفرنسية وسيلة لتَخفيف الأهواء ومسار العواطف.

في القرن الثامن عشر، بَيْن الفرنسي دونيز ديدرو D. Diderot (١٧٨٤-١٧١٣) في كِتابه المُفارقة حول المُمثّل، غُموض فِكرة التطهير، إلّا أنّه أكّد على التفسير الأخلاقيّ لها. والواقع أنّ مسرح القرن الثامن عشر غَيَّب المنحى الطّبيّ الذي طَرحه أرسطو في التطهير، لكنّه حافظ على البُعد الأخلاقيّ وعلى توظيف التطهير بمَنحى البُعد الأخلاقيّ وعلى توظيف التطهير بمَنحى تربويّ أي لتعليم الفضيلة. كذلك فإنّ عَرْض المُنف والجريمة على المسرح في القرن التاسع عشر في مسرح البولڤار والميلودراما كان

بشكل من الأشكال وسيلة تطهيرية تَهدِف لتَفريغ شِحنة العُنف لدى المُتفرِّجين وحَثَّهم على الفضيلة.

يلتزم دائمًا بالقواعد الأرسططالية الصارمة على

وواقع الأمر أنّ المسرح الغربيّ في تَطوُّره لم

مُستوى الكِتابة أو على مُستوى فصل الأنواع، لكنّه لم يَرفُض المسار الدراميّ الأرسططاليّ الذي يُحقِّق تأثيرًا عَبْر الحَدَثُ أو الشخصيّة \* على المُتفرِّج، وهذا التأثير هو تأثير التنفيس والتطهير الذي نُستشفّه في مسرح الباروك" وعلى الأخص مسرحيات الإنجليزي وليم شكسبير W. Shakespeare (۱۲۱۲–۱۵۲۶) وفي المسرح الرومانسيّ وعلى الأخصّ الرومانسيّة\* الألمانيّة. فى القرن العشرين كانت هناك إعادة نَظُر بمفهوم التطهير من خِلال إعادة النظر بكُلّ وظيفة المُسرح في المُجتمع. وفي هذا القرن أيضًا تُمّ رَبُط التطهير بعِلْم جمال التلقّي ويمفهوم الاستقبال\*، وبَرزتْ أفكار جديدة حول هذا المفهوم. فقد بَيّنت بعض الأبحاث أنّ التطهير قد ارتبط دائمًا، وعلى الرغم من اختِلاف النظرة إليه عَبْر العصور، بعمليّة المُحاكاة والتمثّل والخوف والشُّفَقة. ومن الواضح أنَّ هذه السَّلسلة المُتتابعة لم تكن موجودة بشكلها الخالص إلَّا في التراجيديا الخالصة في الظروف التي وُلِدت فيها والتي تَمس جُمهورها الخاصّ. وقد بات من المعروف اليوم أنّ هناك أنواعًا\* مسرحيّة لا تُتبنِّي نَفْس المُسار ولا نَفْس الْبُنية، وبالتالي لا يَتولُّد عنها نفس التأثير. من جانب آخَر صار معروفًا أنَّ الخوف والشُّفَقة لا يُؤديَّان بالضَّرورة إلى التطهير، بل إلى نوع من التنفيس الآنيّ كما هو الحال في الميلودراما والكوميديا\* وهذا ما ظرَحه الباحث الفرنسيّ شارل مورون Ch. Mauron في دراساته حول المُضحك\*

والتي تَبنّى منهج التحليل النفسيّ. كذلك صار من الصعب الحديث عن التطهير بنفس المنظور القديم في الأشكال\* المسرحيّة الحديثة التي لم تَعد تَتبنّى أسام البُنية الدراميّة الأرسططاليّة (انظر دراميّ/ ملحميّ).

في مُعالجته للمسرح الأرسططاليّ ، انتقد المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht المسرح (1907–1903) كُلِّ البُنية التي يقوم عليها هذا المسرح الذي يَستلِب المُتفرِّج من خِلال دَفْعه المتمثّل بالبَطّل. وبالتالي فقد ناقش بريشت مفهوم التطهير من منظور إيديولوجيّ مُعتبِرًا أنّ المسرح الأرسططاليّ لا يُؤدّي بالضّرورة إلى الغاية المسرح المرجوّة منه، فاستبدَل التطهير كغاية للمسرح بالتفكير والمُحاكمة التي تَجعل من المُتفرِّج مُتلقيًا فقي المسرح المُلحميّ تتأتّي أساسًا من عملية في المسرح الملحميّ تتأتّي أساسًا من عملية كسر الإيهام داخل العمل المسرحيّ وجعل المطروح غربيًا، وبالتالي لا يصل مسار العمل التأثير).

في نظريته حول مسرح المُضطَهَد ودعوته إلى الدور التحريضي للمسرح، ذهب البرازيلي أوغستو بوال A. Boal (1981-) أبعد من بريشت. فقد اعتبر في كتابه «مسرح المُضطَهَد» أنّ النظام المأساوي بكُلّ مراحله هو نظام قسري إكراهي، وأنّ التطهير يَيّم في المسرح على المُستوى الجَماعيّ وليس الفرديّ، وهو بذلك عمليّة قَمْع تُفرّض على مَجموع المُتفرّجين.

من جهة أخرى، عرف القرن العشرين مع الفرنسيّ أنطونان آرتو A. Artaud الفرنسيّ أنطونان آرتو 1۸۹٦) ويعد ذلك البولونيّ جيرزي غروتوڤسكي (۱۹۳۸) J. Grotowski

التطهير على المستوى الجسديّ وعلى المستوى الروحيّ، وذلك ضِمن تَوجُّه العودة بالمسرح إلى طابّعه الاحتفاليّ. وقد سعى آرتو في تنظيره للمسرح إلى تحقيق التطهير بمنظور مُختلِف عن المنظور الأرسططالي. فبينما كان أرسطو يرى أنَّ التطهير يُخلِّص المُتفرِّج من أهواء مُعيَّنة ويُحقِّق عودته إلى المجتمع، طرح آرتو التطهير بمنظور عِلاجيّ. فقد استند على حالة الطاعون الذي اجتاح مدينة مرسيليا عام ١٧٢٠ وأدّى إلى نسف بُنية المُجتَمع والنُّظام والجسد، واعتَبر أنَّ ذلك كان نوعًا من التطهير لأنَّه ألغى الماضي كُلِّية ليَخلُق شيئًا جديدًا. من هذا المُنطلَق فإنَّ وصول المُمثِّل إلى حالة النشوة أو الوَجْد Transe يُوصِله إلى التحرُّر. أمَّا غروتوڤسكى فقد تَناول التطهير على مُستوى عمل المُمثِّل\* واعتبر أنَّ التحرُّر ذا الطابَع الصُّوفيِّ الذي يَصِل إليه المُمثِّل بأدائه يَنعكِس لاحقًا خِلال العَرْض على المُتفرُّج.

والحقيقة أنّ الطّقوس والاحتفالات التي عرفتها أغلب الشعوب القديمة في مصر الفرعونية وفي الحضارة اليونانية كانت تَهدِف إلى التطهير على مُستوين، مُستوى الجَماعة ومُستوى الفرد. فعلى مُستوى الفرد، وعلى الأخصّ الفرد المُشارِك في الطّقس أو الاحتفال كما في الزار، يَصِل المُمارِس إلى حالة انعتاق تُودِّي إلى طرد الأرواح الشريرة من جسده فتوصِله إلى الشفاء. وفي بعض الطُّقوس الجماعية التي تقوم على الخصعية يكون هناك نوع من التطهير يُحرِّر الجماعة من إثم ما أو ذَنْب أو مَرَض.

أوّل من أعاد النّظر بمفهوم التطهير من خِلال رَبْطه بأصوله الطّقْسيّة وطرح العَلاقة بين التطهير والطّقُسُ هو الفيلسوف الألمانيّ فردريك نيتشه ( ١٩٠٠-١٨٤٤) الذي اعتبر أنّ

الطُّقْس الديونيزيِّ هو الطَّقْس المِثاليِّ لتحقيق التطهير، وبالتالي فإنّ المسرح الذي بُني على هذا الطُّلقُس أخذ نَفْس الطابَع وحقَّق نَفْسَ التأثير (انظر أبولوني/ديونيزي). وقد اعتبَر نيتشه أنَّ التراجيديا البونانية كما الطَّفْس الديونيزي تُؤدّي إلى نوع من التطهير الجَماعيّ، وبالتالي فإنّ تأثيرها يُمكن أن يُقارَن بتأثير طُقوس أخرى واحتفالات سبقَتْها أو تَلثُها. تُعتَبر هذه الفكرة أساسًا لنظرة جديدة إلى بعض الأشكال الاحتفاليَّة. فقد اعتبر الروسيّ ميخائيل باختين M. Bakhtine أنَّ للكرنڤال\* كما كان يُمارس في القرون الوسطى وظيفة تطهيريّة جَماعيّة لأنّه يُحرّر الجَماعة من المَخاوف التي تَتهدُّدها، وذلك من خلال كَسْر الرَّتابة الزمنيَّة لفترة مُحدَّدة هي فترة الاحتفال، ومن خِلال السَّمة الأساسيَّة للكونڤال، أي التنكُّر الذي هو تغيير لوضع الذات.

رَبَط المُؤرِّخ الفرنسيِّ جان بيير فرنان J.P. Vernant بُنية التراجيديا اليونانيّة بالبُنيّة السياسية والاجتماعية والفكرية للحضارة البونانية في فَترة تَبلور هذا النوع في القرن الخامس قبل الميلاد. ولأنّ هذه الفترة تميّزت بالانتقال والتحوُّل من الثقافة القديمة الأسطوريَّة والغَيْبيَّة -إلى قِيَم المَدَنيّة الوليدة، فقد عكست التراجيديا التساؤلات التي طَرَحها المُواطن حول نِظام جديد لا يَعرفه تمامًا. وقد فَسَّر ڤرنان دُخول التطهير على التراجيديا بممارسات اجتماعية كانت تَتِمّ في اليونان قبل ظهور التراجيديا وتَقوم على نَفْس مبدأ عِلاج الداء بالداء Pharmakos والخَلاص منه بالنَّبُذ Ostrasisme ولكن على المُستوى الجَماعي. بمعنى أنَّ ما يُتِمَّ في الجِسم الاجتماعيّ شبيه بما يَتِمّ بالجسم الفَرديّ حيث يجب تحديد مَوضِع الداء لطَرْده منه. وقد حافظ

التطهير في التراجيديا على نَفْس المنحى الإيديولوجيّ، فالبَطّل فيها هو الضحيّة، والبقاب الذي يَحلّ به هو خَلاص مِمّا هو استثنائيّ وطارئ على الجَماعة. وبذلك فإنّ التطهير الذي يَشعُر به المُتفرِّج يدعم انتماءه كمُواطن فرد إلى الجماعة المُترابطة.

حَلّل عِلْم الجَمال وعِلْم النّفْس الحديث التطهير وتناوله من موضع التأثير على المُتلقي. فقد ثَمّ ربطه بالمُتعة، واعتبر أنّ انفعال المُتغرّج عندما يُشاهِد انفعالات الآخر على الخشبة هو مُتعة نفسيّة تنجُم عن التمثّل والإنكار ، وتتأتّى أصلًا من اكتشاف أنّ المسرح هو وَهُم واصطناع وليس حقبقة. جَدير بالذّير أنّ فرويد هو أوّل من استَخدَم عام ١٨٩٥ مُصطلَح التطهير بمعنى التفريغ العقليّ وذلك عندما وَصَف طريقة عِلاجه لمَرضاه المُصابين بالهستيريا.

اعتمدت البسيكودراما التطهير كغائية وذلك في توجهها لاستخدام المسرح كوسيلة علاج تقوم على إخراج ما هو مكبوت في داخل المشارك، واستحضاره على مُستوى الوعي، وهذا هو التطهير فيها.

في يومنا هذا، يمكن إعادة النظر بقُدرة المسرح على التطهير، ومُحاولة البحث عن هذا التأثير في أشكال فَنِّية جديدة كالسينما والتلفزيون. ذلك أنّ هذه الفنون لها قُدرة على المُحاكاة والإيهام أكثر من المسرح، وتبدو قرب من المسرح إلى واقع المُتفرِّج، ولا زالت تستند على شخصية البَقلل التي تستدعي التمثُل. وبالتالي يُمكِن أن تكون وظيفة التطهير فيها أكثر وضوحًا وفعالية منها في المسرح.

انظر: التأثير، المُحاكاة، الإيهام، التمثُّل، الخوف والشُّفَة، التغريب.

# التَّغبيريَّة والمَسْرَح

# Expressionisme Expressionisme

تسمية أطلِقت منذ ١٩١٤ على الأعمال التي تُصوِّر العالَم من خِلال حَساسيّة الفَنّان وانفعالاته، ثم شَمَلت الفنون والمسرح والشَّعْر وصارت تَدلِّ على مذهب جَماليّ وأدبيّ يُبرِز كِنافة التعبير. أوّل من استَعمَل هذه التسمية هو المُصوِّر الفرنسيّ هيرفي Hervé عام ١٩٠١، ويُعتَبر الرسّام الألمانيّ إدوارد مونش E. Munch المُضل من يُمثُل التعبيريّة في مَجال الرّسم وعلى الأخصّ في لوحته «الصرخة» (١٨٩٣).

والتعبيرية كمفهوم ترفيض مبدأ المحاكاة وتصوير الواقع وتُحلّ مُحلّها مبدأ التعبير عن المشاعر الذاتية في تناقضاتها وصراعاتها، مع اعتبار الرَّوى الذاتية والحالات النفسية مَوضوعًا للإبداع الفنِّيّ وتحديّا للنُّظُم الجَماليّة والاجتماعيّة، لذلك تَميَّز هذا المذهب بالذاتية المُفرطة.

ارتبطت التعبيريّة أساسًا بظَرْف الحرب العالميّة الأولى والثورة الاجتماعيّة التي أعقبَتْها في ألمانيا خاصّة، وقد ازدهرت في ألمانيا ما بين ١٩١٠ و١٩٢٥، ثُمّ انحسرت فيما بعد لتَبقى تأثيراتها بشكل مُتغرِّق في النّتاج الفنّيّ والأدبيّ.

يُمكن أن نعتبر أنّ الرومانسية الألمانية تُشكّل الأصول الحقيقية للتعبيرية من خلال النظرة الجديدة التي طرحتها حول العالَم والفن والإنسان في القرن التاسع عشر، على الرّغم من أنّ التعبيرية رفضتِ النظرة المثالية التي طرحتها تلك الرومانسية\*. في الوقت نفسه تُعتبر التعبيرية بمثابة ردّة فعل على الواقعية والطبيعية اللتين سادتا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وعلى الانطباعية التي تُعدّ استمرارًا للطبيعية في المانيا.

# التَعْبيرِيَّة كَمَبْدَ إِ جَمالِيٍّ:

انطلقتِ التعبيريّة أساسًا من مَبدأ تَشويه الواقع، لذا اقترنتْ في الفنّ التشكيليّ والمسرح والأدب بالقُبْح وبِالكاريكاتور الذي أعتُبِر وسيلة لتحفيق الصَّدق الفنِّيِّ. ولا يُقصَد بالكاريكاتور هنا الفُكاهة وإنّما تَشويه الواقع والمُبالغة في تصوير المَعايب وإعطاء رُؤية خاصّة والابتعاد عن الجَمال بمفهومه التقليديّ، إذ أنّ مَبدأ الجمال بالنسبة للتعبيريين هو صدق التعبير مهما كان قبيحًا. وبالتالي فقد رَفضوا تصوير الأشياء كما يجب أن تكون - ومن هنا ابتعادهم عن المِثاليَّة الرومانسيَّة - ودَعُوا لتصويرها كما هي. تعاطف التعبيريّون مع ما اصطُلِح على تسميته بالإنسان العاديّ Petit homme، وصوّروه في المسرح وعلى الأخصّ في أعمال الألمانيّ أرنست توللر E. Toller (١٩٣٩-١٨٩٣). وعلى الرَّغم من أنَّ مِثْل هذه النظرة تَدلُّ على وعى اجتماعيّ يَقترِب من الثوريّة، إلّا أنّ التعبيريّة لم تأخذ طابكًا سياسيًا على الإطلاق.

## التَّفبيرِيَّة في المَسْرَح:

ارتبطت التعبيرية في المسرح باسم الكاتب السويديّ أوغست سترندبرغ A. Strindberg المهرم أوغست سترندبرغ وحملة الطبيعية في مسرحيّاته «الأب» (١٨٨٧) وهمس جوليا» (١٨٨٨) إلى التعبيريّة في مسرحيّة «حلم» (١٨٨٨) ألى التعبيريّة في مسرحيّة «حلم» (١٩٠٣)، وفي ثلاثية «الطريق إلى دمشق» (١٩٠٨)، قبل أن يَرتبط بالرمزيّة في مسرحيّته هسوناتا الشبح» (١٩٠٧). التقى التيّار مسرحيّته هسوناتا الشبح» (١٩٠٧). التقى التيّار الذي بدأه سترندبرغ بتيّار مسرحيّ كان موجودًا في ألمانيا قبل ازدهار التعبيريّة يَعتمِد السُخرية في ألمانيا قبل ازدهار التعبيريّة يَعتمِد السُخرية من القِيم البورجوازيّة، ويُعَدّ الكاتب الألمانيّ كارل شترنهايم C. Sternheim)

من مُمثِّلي هذا التيَّار إذ استخدم الكاريكاتور في كوميديّاته للسُّخرية من الطُّبَقة الوسطى. وقد أطلَق شترنهايم على مجموعة هذه الكوميديّات اسم الحياة البُطوليّة للبورجوازيّة.

من هذه العلاقة ظهرت الدراما التعبيرية التي تُنادي بأولويّة الرُّوح على المادَّة كردّة فعل على النَّزْعة التي سادت في أوروبًا في أواخر القرن التاسع عشر وأدّت إلى سيطرة المادّة والآلة على الرُّوحَ والإنسان، وتُجَلَّت على صَعيد الشكل الفنِّيّ في الطبيعية.

يُمكّن تَمييز عِدّة مَراحل ضِمن النَّزْعة التعبيرية في المسرح:

١/ مَرحلة ما قَبْل الحرب العالميَّة الأولى: تَميَّزت هذه الموحلة بالذاتيَّة المُفرِطة. ومن أشهر كُتَّابِها الرسَّامِ النمساويِّ أوسكَّار كوكوشكا ۱۸۸٦) O. Kokoschka الذي كُتب مسرحيّة ﴿الْأَمَلِ يَقْتُلُ النِّسَاءُ (١٩٠٧) والأَلْمَانِيُّ فَرَانَكُ فيدكيند F. Wedekind) الذي استَخدَم في الدراما التعبيريّة عناصر من الكاباريه والسيرك، وصَوَّر العالَم الشُّفليّ الذي تعيش فيه الحُثالة، وهذا ما يَبدو في مسرحيَّته فضحوة الربيع؛ (١٨٩١)، والألعانيّ خيرهارد هاويتمان G. Hauptman غيرهارد ١٩٤٦) الذي تَصوّر في اثلاثية الأتريديين؟ (١٩١٣) نُشوب حرب عالميّة مُدمّرة تَقضى على كُلِّ شيء لكنَّها تَفتح المَجال لظهور عالَم فاضل يَحكمه الخُتّ.

٢/ مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الأولى: في هذه المرحلة اهتم المسرح التعبيري بالقضايا الاجتماعية وركز على الصّراع بين الفرد والمجتمع. من تُكتاب هذه المرحلة الألمانيّ جورج كايزر G. Kaiser) الذي يُعدُّ تَعبيريًّا حَمًّا من خِلال أسلَبته الكاملة للغة

المُقطُّعة. من أهمّ مسرحيّاته المن الفُّجُر إلى مُتتَصف الليل؛ (١٩١٧) وقالهُروب إلى فينيسيا، (١٩٣٣). من كُتَّاب المرحلة أيضًا أرنست توللر E. Toller (۱۹۳۹-۱۸۹۳) الذي كتب مسرحيتني اتَغيُّرالمَعالم (١٩١٩) وامهدمو الآلات (777).

٣/ مرحلة الانحسار: اعتبارًا من عام ١٩٣٣ بدأت الحركة تتقلّص بعد فشل الثورة الاجتماعيّة وانهيار الآمال ببزوغ عالَم جديد. لكنّ انحسار التعبيريّة لا يَنفي تأثيرها القويّ ودورها الكبير في بَلورة المَسرح الغربيّ المُعاصر في أشكاله وأساليه التجريبيّة المَعروفة.

من أهمّ المُخرِجين الذين قَدَّموا أعمالًا مسرحية تعبيرية النمساوي ماكس راينهارت M. Reinhardt) والألمانيّ ليوبولد جستر L. Jessner لمدير المسرح الحكوميّ الألمانيّ في تلك الفترة.

# مَلامِح التَّعْبِرِيَّة في المَسْرَح:

على صَعيد الكِتابة:

١ - استخدام أنماط بَشرية عامّة مِثْل الشَّحّاذ والطبيب والأب كما في مسرحيّة «الأب، لسترندبرغ، وشخصية الإنسان العاديّ الذي يُمثِّل شَريحة كبيرة من المجتمع.

٢ - تُوجُّد الكاتب مع الشخصيّة " المحورية في العمل بحيث تكون الشخصيّات الأخرى هي أقطاب الصّراع النفسيّ للبَطَل. والبَطَلُّ التعبيري يَتمزَّق بين التناقُضات ويعيش في عالَم مُتناقِض.

٣- رَفض قاعدتيْ خُسْن اللَّياقة \* ومُشابَهة الحقيقة من مُنعَلق أنَّ القواعد " تُكبِّل الإبداع.

إلاستغناء عن الحبكة التقليدية وتُفتيت

المَحدَث إلى مشاهد مُنفصِلة مُتتالِبة تُعبَّر عن مراحل تَطوُّر الشخصية الرئيسية، وهذه هي بوادر استخدام اللوحة في المسرح الملحميّ (انظر التقطيع).

التداخُل بين الواقعية والرَّمز والحُلم مِمّا يَخلُق مُستويين في الطَّرح هما المُستوى الرَّمزيّ.
 الواقعيّ والمُستوى الرَّمزيّ.

على صَعيد العَرْض:

تُجلّت التغيّرات التي أدخلتها التعبيريّة على الفنون عامّة بتصوَّرات جديدة للعَرْض المسرحيّ مَسّت الديكور والإضاءة وأداء المُمثّل والمكان المسرحيّ. فقد ابتدع التعبيريّون لعبة الظّلال من خِلال الإضاءة المُلوَّنة التي تُعطي الديكور شكلًا جديدًا إضافة إلى استخدام الموسيقي والمؤثّرات السمعيّة الرَّمزيّة. كما ظهر ما يُسمّى بالأداء التعبيريّ الذي يَتطلّب ترجمة العواطف والأحاسيس والانطباعات بأداء خارجيّ مُؤسلَب يُناقض الأداء الواقعيّ، وبإلقاء خارجيّ مُؤسلَب يُناقض الأداء الوقعيّ، وبإلقاء مُتفاوت في إيقاعه يَقطع تسلسُل الخِطاب .

على صعيد المكان والسينوغرافيا"، رَفَض التعبيريّون العَلاقة التقليديّة مع المُتفرِّج" فوحّدوا بين الخشبة" والصالة"، وحوّلوا مِنصّة المسرح إلى مِنبر، وأكثروا من استعمال البراتيكابلات والمونصّات المُتحرِّكة. كما حاولوا الخُروج من إطار المكان المسرحيّ التقليديّ إلى أمكنة إطار المكان السيرك كما فعل المُخرِج ماكس جديدة مِثل السيرك كما فعل المُخرِج ماكس راينهارت في أحد عُروضه.

### تأثيرات التعبيريّة:

في ألمانيا أثَّرت التعبيريَّة على مسرح برتولت بريشت B. Brecht (١٩٥٦-١٨٩٨) وإروين بيسكاتور E. Piscator (١٩٦٦-١٨٩٣) اللذين انطلقا من التعبيريَّة وجَلَّرا اتجاهاتها في مُنحى

أكثر ثوريّة من خِلال المسرح السياسيّ\* والمسرح الملحميّ.

في روسيا يُلحَظ تَشابه كبير بين التعبيريّة وبين نظريّة المُخرِج أ. قاختانغوف E. Vakhtangov نظريّة المُرانبيّة المعروفة باشم الواقعيّة الغرانبيّة Réalisme fantastique أو الغروتسك\* لأنّها تَرمي إلى تشويه الواقع كوسيلة من وسائل الإبداع.

انتَشرتِ التعبيريّة بشكل كبير في بَفيّة أنحاء أوروبا وفي أمريكا وكان لها تأثيرها على تَطوُّر المسرح المُعاصِر.

# anagnorisis التَّمَرُّف Anagnorisis

#### Reconnaissance

مفهوم دَراميّ يَرتبط ارتباطًا وثبقًا بالانقلاب . وقد اعتبره أرسطو Aristote بالانقلاب ويُؤدّي (٣٨٤-٣٢٢ق.م) مرحلة تَلي الانقلاب ويُؤدّي تأثيرها إلى حَلِّ المُقدة .

والتعرّف هو الانتقال من الجَهل إلى المَعرفة، أو اكتشاف وقائع مَجهولة أو مَخفِيّة، وفي بعض الأحيان تَعني الكلمة فقط التعرّف على الهُوِيّة الحقيقيّة للشخصيّات، وهذه هي الحالة التي تَطرّق إليها أرسطو في كِتاب فن الشّعر، (الفصل ١٦) حيث طَرَح وسائل هذا التعرّف (علامات فارقة في الجَسَد أو شيء تَذذكره الشخصية الخ).

اعتبر أرسطو التعرّف في مسرحية الوديب ملكاء لسوفوكليس Sophocle (٤٩٥-٤٩٥.م) حالة نَموذجيّة. لأنّ التعرّف على هُرِيّة أوديب الحقيقيّة هو الذي قلّب أحداث المسرحيّة رأسًا على عَقِب، وبالتالي كان له أكبر التأثير على مصير البَطّل وأدى مُباشَرة إلى الخاتمة "المأساهيّة.

إعتبر المسار الذي حَدده أرسطو (خطأ مأساوي أو زَلَّة - تعرف - انقلاب - تأثر) نموذجًا عامًّا نَظريًّا للتراجيديا حتى القرن الثامن عشر. وحتى بعد زوال التراجيديا كنوع، ظَلَّ التعرَّف أحد مكلامع المأساوي ، وهذا ما نَجِده في مسرحية فسُوء التفاهُم، للفرنسيّ ألبير كامو في مسرحية الأشباح، للترويجيّ هنريك إبسن ١٩٦٢-١٩٢١) وفي مسرحية الأشباح، للترويجيّ هنريك إبسن ١٩٠٦-١٩٢١) الكوميديا فإنّ التعرَّف هو غالبًا السبب الذي يُودّى إلى الخاتمة السعيدة.

لكن في حين كان التعرّف بالنسبة لأرسطو مرحلة في بناء درامي يقوم على البَحث عن حقيقة ما، تُحوّل فيما بعد إلى مُجرَّد أسلوب درامي لدَفع الحدث نحو التعقيد ثُمّ الحلّ من خِلال إزالة العانق، وخاصة في المسرحيّات التي تَقوم على حَبِّكة معقّدة كما في مسرح الحضارة الرومانية وفي مسرح الباروك، وحتى في الفودڤيل والبولڤار، وفي سينما الإثارة في الغندية والأفلام المصريّة في مطلع القرن).

في رَفضه للنّظام الأرسططاليّ القائم على الإيهام ، جَعل المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (1907–1904) من التعرّف وسيلة للنقد وطَرَحه على مُستوى المُتفرِّج وليس على مُستوى المُتفرِّج وليس على مُستوى المُتفرِّج وليس أو الموضوع المطروح غريبًا ومُغربًا (انظر التغريب). فمن خلال تغريب الواقع المألوف يَتعرّف المُتفرِّج على اغترابه الاجتماعيّ. ويالتالي فإنّ بريشت لا يَهتم بأن تكون الشخصية واعية لوضعها، وإنّما يَهمه وعي المُتفرِّج لِهذا والوضع، وقد عَبر عن ذلك في كتاب الوضع، وقد عَبر عن ذلك في كتاب والأورغانون الصغيرة حين قال أنّ «الموضوع

المُغرِّب هو موضوع يُعاد تصويره بشكل يَسمح بالتعرُّف عليه، ولكن في الوقت نَفْسه يجعله غريبًا٩.

انظر: الانقلاب، التغريب. التأثير.

# Didactic Theater (المَسْرَح -) التَّعْليمِيّ (المَسْرَح -) Théâtre didactique

كلمة Didactique مأخوذة من اليونانيّة didaktikos التي تَدلّ على كُلّ ما له صِفة تَعليميّة. ومُصطلَح المسرح التعليميّ واسع لا يَرتبط بنوع مسرحيّ مُحدَّد فهو يَسْمُل كُلّ مسرحيّة لها بُعد تَوجيهيّ أو تَربويّ.

والبُعد التعليميّ في المسرح كان موجودًا منذ القِدَم، لكنّه كان يَختلِف باختلاف ركائز الفِكُر في كُلّ زمن (الدين، الأخلاق، الفلسفة، العِلْم).

في الحضارات القديمة كان الأدب، ومن ضِمنه المسرح، أشكال تعبير تتداخل بشكل كبير مع المُعتقدات الدينية. ولذلك استُخدمتْ أشكال التعبير هذه كوسيلة تربوية بالمعنى الواسع للكلمة. فقد دُوِّنت الأساطير والمَلاحم على شكل نُصوص لها طابَع تعليمي يَطرَح عِبرة أخلاقيّة، وهذا ما نَجِده على سبيل المِثال في مَلحَمة اجلجامش؛ التي طَرحتُ حُدود القُلرة الإنسانية، وفي مَلحمة االنياتاكاسترا) الهندية حيث يَقوم الباهاراتا بجمع نُخبة من عِدّة كُتب يُثبتها في بَحْث عن المسرح، ويَعتبِر فيه أنَّ المسرح أداة تعليم يَحظى بالبَرَكة الإلهيّة. من جهة أخرى، أخذت البُحوث الفلسفيّة القديمة في كثير من الأحيان طابَعًا تعليميًّا لأنَّها كانت تُطرَح على شكل حِوار بين المُعلَم وتلميذه كما في حِواريّات أفلاطون Platon (٤٢٧)-٣٤٧ق.م)، أو تُعلى إملاء على المُريد.

أخذ المسرح اليونانيّ القديم بُعدًا تعليميًا لأنّه كان يَهدِف إلى تربية المُواطن الصالح في المدينة الوليدة في القرن الخامس قبل الميلاد. ومَفهوم التطهير في التراجيديا الذي يُعدّ من أساسيّات المسرح اليونانيّ لا يَنفصل عن هذا المنظور التوجيهيّ. كما أنّ الكوميديا كانت بشكل من الأشكال تَهدِف إلى التعليم مع الإمتاع، خاصة وأنّ المقطع الأخير الذي يَتوجّه للجُمهور مباشرة ويُسمّى الخانِقة Parabase هو المجرد مباشرة ويُسمّى الخانِقة المسرحيّ المسرحيّ الميونانيّ أرسطوفان Aristophane (١٤٥٥) من الأخلاق أو السياسة.

كذلك فإنّ المسرح الأوروبيّ في القرون الوسطى وعلى الأخصّ المسرح الدِّينيُ ولّد من الرَّغبة في تَثبيت ونشر تعاليم الدِّين المسيحيّ من خلال عَرْض المفاهيم الأخلاقية المُجرَّدة عَبر الشخصيّات المَجازيّة Allégorie أو من خلال استخدام الأمثولة . والمسرح المَدرسيّ كان عُمومًا مسرحًا تعليميًا فقد استَخدم الآباء عُمومًا مسرحًا تعليميًا فقد استَخدم الآباء اليسوعيّون في ألمانيا المسرح كوسيلة إقناع ودِعاية لمواقفهم في فترة الإصلاح المُضاد. من ودَاتالي للمؤسس جان راسين المسرح يَن استير، ودَاتالي للفرنسي جان راسين عالم المسرح التعليميّ.

في القرن الثامن عشر استمرّ التوجُّه نحو التأكيد على البُّعد التعليميّ للمسرح وهذا ما يُظهر بشكل واضح في كِتابات الفرنسيّ دينيز ديلرو D. Diderot (١٧٨٤–١٧٨٣) الذي اعتَبر أنَّ دَور المَسرح هو بثّ الفَضيلة.

اعتبارًا من القرن التاسع عشر، ومع تَنيُر الركائز الفكريّة من الأخلاق إلى السياسة، أخذ

البُعد التعليميّ في المسرح تَوجُهّا جَديدًا تَجلّى في الاحتمام بالقضايا الاجتماعيّة والسياسيّة (انظر الواقعيّة والطبيعيّة)، لكنّ الهدف التعليميّ كان يَطغى أحيانًا على القيمة الفنيّة للعمل.

من هذا التوجُّه انبثقتْ فِكرة مُسرحيّة الأطروحة Pièce à thèse التي تَهدِف إلى توصيل فكرة مُعيَّنة فلسفيّة أو اجتماعيّة بحيث يكون الحِوار \* والحدث حُجَّة الإثبات هذه الفِكرة. وهذا ما نَجِده في مسرحيّات النرويجيّ هنريك إبسن H. Ibsen (١٩٠٦-١٨٢٨) والإيرلنديّ جورج برنار شو G.B. Shaw (۱۹۵۰-۱۸۵۱)؛ والمَسرح المُلتزم Théâtre engagé الذي يَطرح قضايا سباسيّة وإيديولوجيّة، وأهمّ الأمثلة عليه مسرحية ﴿الأيدي القَذِرة اللفرنسيّ جان بول سارتر J.P. Sartre (۱۹۰۰). وقد لاقتْ فكرة المسرح المُلتزِم بالقضايا السياسية والاجتماعيّة رَواجًا كبيرًا في العالم العربيّ بشكل عام وعلى الأخصّ في فترة الستينات (انظر المسرح السياسي)، وهذا ما نُجِده على سبيل المِثال في مسرحية االدُّخان؛ للمصري ميخائيل رومان (۱۹۲۰–۱۹۷۳)، ونمی مسرحیّة (سِکّة السلامة؛ للمصريّ سعد الدين وهبة (١٩٢٥-) وغيرها.

في منحى آخر، ارتبط التوجه التعليميّ في القرن العشرين بالنظرة الجديدة إلى دَوْر المسرح في المُجتمع، فتَجاوز هذا الهدف نطاق المضمون ليمسّ شكل الكِتابة وطريقة التعامُل مع الجُمهور\* الذي تَغيَّر واتَّسع، وهذا ما ظهر في مسرح الألمانيين برتولت بريشت B. Brecht مسرح الألمانيين برتولت بريشت H. Piscator وإروين بيسكاتور 1907-1998) وإروين بيسكاتور 1977-1997)، وفي كُلِّ المسرح السياسيّ\* والمسرح التحريضيّ\*.

## المَسْرَح التَّعْليمِيّ هِنْد بريشت:

كانت تسمية المسرحيات التعليمية Lehrstuck مَعروفة قبل بريشت، لكنّه أطلقها على نوع مُحدِّد من المسرحيّات كتبها بين ١٩٢٩و١٩٣٤ وأهمها مسرحيتا فالقاعدة والاستثناء، وقالقرار، والمسرحيّات التعليميّة تُشكِّل مرحلة في مَسار تَطوُّر مسرح بريشت انبئتت من التَّساؤل حول هدف المسرح في تحقيق الإمتاع أو التعليم، وتَبلوَرتُ فيما بعد في صِيغة المسرح الملحميّ والجَدَليّ. وقد حاول بريشت من خِلال المسرح التعليميّ أن يَذهب بالمسرح إلى الجُمهور في أماكن تُواجُده (في المُعمَل مَثلًا)، كما اعتمد على مُشارَكة المُتفرِّجين في صِياعة الشكل النِّهائي للمسرحيَّة، وهذا ما نُجِده في مسرحيّة «الذي يقول نعم، الذي يقول الا عيث يَطلُب من الجُمهور أن يَقترح الخاتمة\*.

في المسرح العربيّ حيث تزامن دُخول المسرح مع مرحلة النهضة العربيّة، أكّد الروّاد على الجانب التعليميّ في المسرح واعتبروا أنّ هذا البُعد فيه يُساعد على الرُّقيّ والتَّطوُّر وعلى تهذيب الطّباع، وهذا ما أكّد عليه مارون النقّاش (١٨١٧–١٨٥٥) في الكلمة التي ألقاها في افتتاح مسرحه في بيروت، وتبعه في ذلك من تلاه من الروّاد، لا بل إنّ فَرَح أنطون (١٨٧٤–١٩٧٢) ذهب أبعد من ذلك ليُؤكّد أنّ المسرح قادر على أن يُعطي درسًا في الحسّ القوميّ.

لم يَقتصر هذا التوجُّه على مرحلة الروّاد، لأنّ الهاجِس التعليميّ والتوجيهيّ ظَلّ مُسيطرًا على المسرح العربيّ عَبْر تَطوُّره.

## ■ التَّفْريب

#### Distanciation

**Alienation Effect** 

التّغريب هو المُصطّلح الشائع في اللغة العربيّة كترجمة لتعبير Distanciation الإبعاد الذي أطلقه الشّكلانيّ الروسيّ شكلوفسكي Chklovski واستَخدَم لذلك في اللّغة الروسيّة تعديل تعبير Priem Ostranenija الذي يعني تعديل إدراك الشيء المألوف من خِلال إبراز الشاذّ فيه. استّند المَسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت الستند المَسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت واستَعمل تعبير تأثير الإبتعاد واستَعمل تعبير تأثير الإبتعاد المَسرح الملحميّ مُستوحيًا هذا التأثير من تِقنيّات الملحميّ مُستوحيًا هذا التأثير من تِقنيّات الرسم الصّينيّ ومن أسلوب العَرْض في المسرح الشرقيّ بشكل عامّ.

والتَّغريب هو تِقنيَّة تَقوم على إبعاد الواقِع المُصوَّر بحيث يتَبدَّى الموضوع من خِلال مِنظار جديد يُظهِر ما كان خفيًّا أو يُلفِت النَّظَر إلى ما صار مألوفًا فيه لكثرة الاستعمال.

## ١ - التَّفريب كمبدأ جَماليُّ:

استَخدم شلوفسكي هذا التعبير كمبدأ جَماليًّ يَنطبق على الفنّ والأدب ويَهدِف إلى تَعديل استقبال المُتلقّي للصورة الفَنّيَّة من خِلال إبراز «الصّنعة» وتَحقيق تَفرُّد مُعيَّن للمادّة الأوَّليَّة بحيث لا يَتِمَّ التعرُّف عليها مُباشَرة بشكل عَفويّ وإنّما من خِلال إدراك واع.

يُمكن تحقيق التُغريب في كافّة وسائل التعبير الفنّية، وهو في المسرح يَتحقَّق من خِلال التّفنيّات التي تكسِر الإيهام وتكشِف آليّة البناء الدراميّ مِمّا يَجعل المُتفرِّج \* يُركِّز انتباهه على كيفيّة صُنع الإيهام \* بَدَلًا من الاستغراق فيه.

## ٢ - التغريب كموقِف إيديولوجيّ:

صاغ بريشت نظريته القائمة على مبدأ التغريب في فترة ما بين الحربين في مَغرض رَفضه للمسرح الإيهاميّ الذي يَعتمِد على التأثير على المُتفرَّج من خِلال الإيهام والتمثّل لأن مُنا النوع من المسرح برأيه يَترُك المُتفرَّج سلبيًا تُجاه العَرْض الذي يُتابعه. وقد طرح بريشت بديلًا عنه المسرح الملحميّ الذي يُحقِّق التغريب بديلًا عنه المسرح الملحميّ الذي يُحقِّق التغريب من خِلال جَعْل المألوف يبدو غريبًا ومُتفرِّدًا مِمّا من خِلال جَعْل المألوف يبدو غريبًا ومُتفرِّدًا مِمّا المُتفرِّج عن المُتعة السلبيّة ودفعه إلى إبعاد مَوقف واع ونقديّ مِمّا يَراه.

إنّ هذا التعديل في آلية العمل الدراميّ وما ينتج عنه من تعديل في مَوقف المُتفرِّج وتَنشيط إدراكه لِما يراه في المسرح يَدلّ على أنّ التغريب عند بريشت لم يكن مبدأ جماليًا فقط وإنّما مَوقِقًا إيديولوجيًّا وسياسيًّا من خِلال ربط التغريب بمُقاومة الاستلاب الاجتماعيّ. وبهذا نقل المفهوم من معناه المُرتبط بالتَّقنيّات الجَماليّة إلى مَعنى أكثر شموليّة وفعاليّة لأنّه رَبَطه بالمسؤوليّة الإيديولوجيّة التي يَحمِلها صاحب العمل الفَنيّ ويَعَلها إلى مُتلقيه.

## كَيْفَ يَتَحَقَّقُ النَّغْرِيبِ؟:

أ- لكي يَبدو الفعل الدراميّ غريبًا ومُتفرِّدًا فإنه لا يُقدَّم كَحَدَثِ آنيٌ ضِمن عَلاقة الهنا/ الآن، وإنّما يُوضَع في إطارٍ سَرْديٌ يُبعده للماضى ويربطه بالإطار التاريخيّ.

ب- لا تُقدَّمُ الْحِكَاية في تُسلسُل مُتصاعد وإنما
 على العَكْس بشكل مُتقطع إذ يَتخلَّل سَرْد
 الحكاية وقفات وأغنيات وخطاب يُعلَّق عليها.

ج- يَيْمُ التّأكيد على قَطْع التسلسُل مثّ خِلال

الأداء الذي يَتغير مع تغير نوع الخطاب ، فتارةً نَجِد المُمثّل يُؤدِّي الدَّور المُعطى له، وتارةً نَجِده يُخاطِب الجُمهور بشكل مُباشَر مِمّا يُؤدِّي إلى كَشر الإيهام (انظر التوجُه إلى الجُمهور).

وأداء المُمثّل يُعطي التغريب كُلِّ فعاليّته من خِلال العركة التي تكثيف المنبت الاجتماعيّ (انظر الغستومى)، ومن خِلال الإلقاء ذي الوقع الغريب. وبذلك يَبدو المُمثّل في العرض وكأنّه يُبرهن على ما يُودّيه أكثر من كونه يَعيش الدَّور. كما يَبدو كمَنْ يَعرف مراحل الحِكاية سلفًا من بِداية إلى تَصاعُد إلى نهاية. يُساعده في ذلك الوسائل التَّقنيَّة المُستخدمة خِلال العَرْض من لوحات مكتوبة تُعلِن عن مضمون ما سيُعرض في كُلِّ لوحة وهذا ما يَستبعِد كُلِّ ميهاء.

د- يتحقّق التغريب أيضًا من خِلال كَسُر العَلاقة الأُحاديّة بين المُمثُل والشخصيّة فالمُمثُل الواحد يُمكن أن يَلعب عِدّة شخصيّات والشخصيّة الواحدة يُؤدّيها عِدّة مُمثّلين، وأدوار الرّجال تؤدّيها النساء والعكس صحيح، إلى ما هنالك من وسائل تَتنافى مع ما اعتاد عليه المُتغرّج في المسرح.

هـ لا يُقدِّم الديكور\* صورة مُتكاملة إيهامية وإنما يَتألَّف من مجموعة علامات مُفكَّكة بَتعد عن أي تصوير واقعي وتَتطلّب من المُتغرِّج أن يَتعرَّف على المكان المُصوَّر وأن يُحاكِم ما يراه.

# التَّقْريب في المَسْرَح العالَمِيّ:

إنَّ التغريب الذي نظَّر له بريشت وأعطاه قيمته التعليميَّة ليس جديدًا تمامًا على المسرح.

فالمسرح الشرقيّ التقليديّ يَحتوي عناصر تغريب عديدة مِثل انفصال المُمثّل عن الدَّور (انظر الكابوكي) وتقديم الحدَث على شكل ترَامُن بين السرد الرّوائي والأداء الراقص (انظر الكاتاكالي، البونراكو). وفي تاريخ المسرح الغربيّ أيضًا أمثلة كثيرة على تِقنيّات التغريب نذكر منها على سبيل المِثال وجود الجوقة التي تقطع الحدث وتُعلّق عليه في المسرح الإغريقي، وأداء الرّجال لأدوار النساء في المسرح الإغريقي، الإليزائي إلخ.

وحتى على الصعيد النظري لا يُعتبر بريشت أوّل من ابتدع ومائل التغريب في المسرح فقد نادى الفرنسي دونيز ديدرو D. Diderot نادى الفرنسي دونيز ديدرو ١٧١٣-١٧٨٤) منذ القرن الثامن عشر بنوع من الازدواجية في أداء المُمثّل. لكنّ عناصر التغريب هذه لم تُستخدَم فِعليًّا وبإطار مُتكامِل له بُعد إيديولوجيّ إلّا مع بريشت.

أمّا المَسرح العربيّ، فعلى الرغم من أنّه استمدّ شكله في أواخر القرن التاسع عشر من المسرح الغربيّ، إلّا أنّ أعراف الفُرجة الشعبيّة المَسحليّة ظُلَّت سائدة فيه (إدخال الغِناء والرقص والراوي، صَخَب المُتفرِّجين وتَناولهم المأكولات أثناء العَرْض ومقاطعتهم للمُمثّلين للتعليق على الحَدَث والتدخل فيه والمُطالبة بفواصل مزليّة إلخ)، وقد كان لذلك دوره في إضعاف المنحى الإيهاميّ لهذا المسرح.

بعد ذلك بدأ المسرح يتطوّر باتّجاه إزالة هذه العناصر وفرض أعراف المسرح الأرسططاليّ الإيهاميّة، ومنها شكل المكان المُستمَدّ من المُلبة الإيطاليّة مع كُلّ ما يَستبعه على صعيد الشكل والمضعون. وكان يجب انتظار الستينات لكي تُناقش العَلاقة الإيهاميّة في المسرح بشكل واع، وذلك مع بِداية ترجمة بريشت إلى العربية

وعودة مُخرِجين شباب درسوا في الغرب.

لاقى التغريب كتِقنيّة أو كهدف إيديولوجيّ اهتمامًا كبيرًا على صعيد التنظير في نُدُوات المِهرجانات المسرحيّة وفي الكِتابات النظريّة والبيانات المسرحية ضمن الاهتمام بموضوعة تأثير العَرْض على المُتفرِّج، أو على صعيد الكِتابة المسرحيّة حيث ظهرت مُحاولات لاستنباط عناصر تغريب من الثُّراث العربيّ أمثال الحكواتي\* والسامر\* والراوي\*، وهذا ما يُتبدّي من نُصوص الكاتِبين المِصريين محمود دياب (۱۹۳۲-۱۹۳۲) ويتوسيف إدريس (۱۹۲۷-١٩٩١) والكاتب السوريّ سعدالله ونّوس (١٩٤١-). كان لذلك التوجّه تأثيره أيضًا على الإخراج"، وعلى أسلوب تقديم العَرْض المسرحيّ وهذا ما نَجِده على الأخصّ في أعمال المُخرِج السوري شريف خزندار (١٩٤٠–)، والمُخرِجين اللبنانيّين روجيه عماف (١٩٤١–) وجلال خوري (١٩٣٤-)، والعراقيّ قاسم محمّد (١٩٣٥ -) والمصريّ كرم مطاوع (١٩٣٤-) وغيرهم.

انظر: ملحميّ (مسرح-)، الإيهام، الإنكار، التأثير.

• التَّقْطيع

### Segmentation

#### Découpage

التقطيع هو الشكل الذي يَتظم فيه العَمَل المسرحيّ بحيث تتحدَّد المفاصل الرئيسيّة للحَدَث من خِلال تقسيمه إلى وَحَدات مِثْل الفَصْل Acte والمَشْهد Scène واللوحة Tableau وغير ذلك من أنواع التقطيع المُستخدَمة في المسرح.

ومع أنّ التقطيع يُعتبَر من مُكوّنات الشكل المسرحيّ، ومع أنّه في المَرْض المسرحيّ يَرتبِط

بضروريّات مادّيّة مِثْل تحديد فُسحة من الوقت الاستراحة المُتفرِّجين والمُمثِّلين ولتغيير الديكورات، إلّا أنّه ذو عَلاقة وثيقة بالمعنى الإجماليّ للعمل: فهو يُحدِّد نَوعيّة التلقي المَطلوبة (إيهام أ كُسْر إيهام). كما أنّه يَرسم الإيقاع الداخليّ للعمل ويَخلُق عَلاقة مُعيَّنة بين الأجزاء (الإيحاء بالتتالي أو بالقَطّع). وبذلك يُعتبر التقطيع من العناصر التي يتجلّى عَبرها الزمن في المسرح بشكل ملموس.

## التَّقطيع والأغراف المَسْرَحِيّة:

ارتبط التقطيع تاريخيًّا بأعراف الكِتابة والمَرْض في المسرح وكان جُزءًا منها. وقد اختلف وضعه باختلاف هذه الأعراف ومَدى صَرامتها:

- في المسرح اليونانيّ لم يُعرف التقطيع إلى فصول رغم أنّ التراجيديا كانت ذات بُنية مُحدَّدة لها مراحلها التي لا تتغيّر، وقد عَرَض أرسطو Aristote (مراحل تَطوُّر الحِكاية وربطها بالتصاعد الدراميّ، أمّا في العَرْض فقد كان دخول وخروج الجَوقة والتناوب بين غِناء الجَوقة وجوار الشخصيّات هو الذي يَفصِل بين الأجزاء ممّا أفرز نوعًا خاصًا من التقطيع الداخليّ.

يُعتبَر المُنظُر الرومانيّ هوراس Horace (مهرم المُنظُر الرومانيّ هوراس التقطيع إلى المصول خمسة، ونَجِد ذلك في أعمال الكاتب الرومانيّ سينيكا Sénèque (٢ق.م-٦٥).

- اعتبارًا من عصر النهضة، وضِمن الرغبة في تقليد القُدماء، اعتُمد تقسيم هوراس إلى فصول خمسة، وتَمّ تحديد وظيفة لكُلّ فصل من الفصول: فالفصل الأوّل يُعرَّف بموضوع

المسرحيّة، والفصل الثاني يُحدَّد تَطوّر الحَبِّكة \* من المُقدِّمة \* إلى الذِّروة \*، والثالث هو اللَّروة وفيه عناصر العُقدة"، والقصل الرابع يُحضِّر للخاتمة التي تأتي في الفصل الخامس. وقد صار التقطيع إلى فصول ومَشاهد أحد القواعد " المسرحيّة التي اعتَمدها الكلاسيكيّون في فرنسا في القرن السابع عشر، ويعض الكُتَّابِ في إنجلترا مثل بن جونسون Ben Johnson (۱۹۳۷–۱۹۳۷). نُتيجة لذلك صارت التراجيديا تُحتوي على خمسة فُصول في كُلّ منها عدد من المَشاهد يُعلَن عن كل منها في النصّ المكتوب بالإرشادات الإخراجيّة ، في حين لا تظهر كتقطيع في العَرْض. أمّا مِعيار الانتقال من مَشهد لمَشهد فهو دخول أو خروج إحدى الشخصيّات. أمّا الكوميديا\* فكانت تُحتوي على ثلاثة فصول ثُمّ صارت تَخضع للقواعد الكلاسيكية مع موليير Molière الكلاسيكية ١٦٧٣) وتُقطَّع إلى خمسة فصول.

بالمُقابِل، في مسرح القُرون الوسطى ومسرح القرن السادس عشر في إنجلترا وإسبانيا حيث لم يَكن هناك اهتمام بقواعد القُدماء، لم يُعتَمد التقطيع إلى فصول خمسة، وإنّما أفرز كُلِّ نوع مسرحيّ شكل التقطيع الخاصّ به والمُرتبِط بطبيعة العَرْض كفُرْجة تَمتد طويلًا. ففي المسرح الدينيّ ، كان التقطيع يَيْمٌ من خِلال إدخال فواصل كوميديّة العَرْض كفرت وليم شكسبير Shakespeare (١٦١١-١٥٦٤) لا المسرحيّة تُقسَّم إلى مشاهد، كما أنّ كانت المسرحيّة تُقسَّم إلى مشاهد، كما أنّ التقطيع إلى «أيّام» مع اعتماد الفواصل الفِنائية والراقعة كان سائلًا في مسرحيّات الإسبانيّ الوبى دي فيغا هما كانت المسرحيّة تُقسَّم إلى مساهد، كما أنّ والراقعة كان سائلًا في مسرحيّات الإسبانيّ لوبى دي فيغا ماكدًا في مسرحيّات الإسبانيّ لوبى دي فيغا معاهد المورويّات الإسبانيّ

١٦٣٥) في العصر الذهبيّ الإسبانيّ.

- اعتبارًا من القرن الثامن عشر، لم يَعد التقسيم إلى فصول قاعدة إلزامية وصارت المسرحيّات تُقطّع إلى مَشاهد تُشكّل كُلّ منها لوحة مُستقِلّة، وهذا ما نَجِده في مسرحيّات الفرنسيّ بول ماريڤو P. Marivaux (مسرحيّات الفرنسيّ وفي مسرحيّات الألمانيّين ولفغانغ غوته وفي مسرحيّات الألمانيّين ولفغانغ غوته المحترب لنز وفي مسرحيّات الألمانيّين ولفغانغ غوته المحترب لنز وفي مسرحيّات الألمانيّين ولفغانغ غوته المحترب لنز وفي مسرحيّات الألمانيّين ولفغانغ غوته الفرنسيّ دونيز ديدرو ١٧٩٢ - ١٧٩١) وغيرهما. ويُعتبر الفرنسيّ دونيز ديدرو ١٧٩٢ - ١٧١٨ (١٧٨٤ - ١٧١٨) أوّل من طَرَح مفهوم اللوحة في التقطيع بشكل نَظريّ، وضِمن منظور تَحقيق الإيهام.

في المسرحية، والحديث، ومع غياب الأعراف المسرحية، صار هناك تنوع في أشكال التقطيع منها ترقيم الممقاطع في النص واستخدام الإضاءة والموسيقى وإسدال السّتارة في العرض. وقد استُخدِمت هذه الأشكال حَسَب ذوق ورغبة الكاتب والمُخرِج، فصارت خِيارًا واعيًا يمكن أن يَربِط العمل المسرحيّ بجمالية مُعيَّنة، أو يُشكِّل إرجاعًا إلى دراماتورجيّة ما (التقطيع إلى أيَّام يذكر بمسرح القرون الوسطى).

في بدايات المسرح العربيّ، اعتمدت الكِتابة المسرحيّة نَفْس أشكال التقطيع المُستخدَّمة في الغرب. أمّا في المَرْض، فقد أدخل بعض المسرحيّن الفواصل الهَزليّة والغِنائيّة لتلبية ذَوْق الجُمهور. في تَطوُّر لاحق، وضِمن تَوجّه العودة إلى التُراث والرّغبة في التخلُّص من سيطرة القواعد المسرحيّة الغربيّة، رَفض بعض القواعد المسرحيّة الغربيّة، رَفض بعض واعتمدوا تسميات جديدة مأخوذة من التُراث في واعتمدوا تسميات جديدة مأخوذة من التُراث في المنف الأحيان. فقد استخدم التونسيّ عز الدين المدني (١٩٣٨-) تسميات مثل الطورا

و «الحركة» و «الركح» و «الفصل» و «المرحلة» في مسرحيّاته «ثورة صاحب الحمار» و «ديوان الزنج» و «رحلة الحلاج». كما أنّ المسرحيّ السوريّ سعدالله ونوم (١٩٤١-) استخدَم تسمية «تفصيل» للمشاهد التي تَتكوّن منها مسرحيّته «منمنمات تاريخيّة».

### الفَضل

أصل الكلمة في اللاتينية من Actus وتعني فيعل وحركة وسلوك. والفصل هو أحد التقسيمات المتعارف عليها منذ زمن طويل للمقاطع ذات الأهمية المتكافئة في المسرحية ولمراحل تطور الحدّث. والمثال الأوضع على البعد اللرامي للتقطيع إلى فصول هو التفسير الذي أعطاه الألماني فرايتاغ Freitag للتطابق بين الفصول الخمسة وبين تطور المحدّث من بداية إلى ذروة إلى خاتمة (انظر هرم فرايتاغ في كلمة الدروة).

يُشكُّل الفصل وَحدة مُستقِلَة ومُتكامِلَة زسنيًا ومرحلة من مراحل سيرورة الحدث لكنّ ذلك لا يَمنع من وجود رابطة بين القصول لأنّ الانتقال من فَصل لفصل لا يَكسِر التصاعد الدراميّ للحَدَث. ارتبط التقطيع إلى فصول في المسرح الكلاسيكيّ بالاهتِمام بتحقيق وَحدة الزمان. فقد استُخدِمت الفترة الزمنيّة الفاصلة بين الفصول كمبرِّر لوقوع أحداث لا يَراها المُتفرِّج على الخشبة. يُؤدي ذلك إلى حَدّ أدنى من المُطابَقة المعقولة بين زمن الفعل الدراميّ (٢٤ ساعة المعقولة بين زمن الفعل الدراميّ (٢٤ ساعة كحد أقصى) وبين الزمن الذي يَعيشه المُتفرِّج اثناء المَرْض (ساعتان تقريبًا)، وضِمن مبدأ مُشابَعة الحقيقة .

#### المَضْهَد

يَختلِف مفهوم الْمَشهد من منظور إلى آخر. فهو يُمكن أن يُعتبر وَحدة زمنية صُغرى تَتحدَّد بدخول أو خروج إحدى الشخصيَّات. أو يُعتبر وَحدة تقطيع مُتكامِلة يَتمَّ فيها حَدَث واحد مُكتمِل في مكان واحد، وبذلك يَقترِب المَشهد من مفهوم اللوحة.

أصل الكلمة من اليونانية Skênê التي تَعني الخشبة، أيّ إنّ المشهد كان في الأصل مفهومًا مكانيًّا وزمانيًّا في آنِ معًا، وقد حافظت اللَّغة الفرنسيّة على هذه العُلاقة إذ تُستخدَم فيها نَفْس الكلمة للمَشهد Scène وللخشبة Scène، في حين أنّ بَعَيَّة اللغات الأوروبيّة تُميِّز بين هانين الكلمتين: Escenico/Escena Scenico/Scena الكلمتين: Bühne/Auftrit Stage/Scene

قبل أن تسود قواعد الكلاسيكية في المسرح الأوروبي، وانطلاقًا من طبيعة العَرْض في القُرون الوسطى، كان المَشهد هو الوحدة الأساسية ويُشكّل مقطعًا مُستمرًا في مكان واحد. وعندما تُفرَغ الخشبة من الشخصيّات يُعتبر أنّ المشهد قد انتهى، ويمكن أن يَتقل الحدث إلى مكان آخر كما هو الحال في مسرح شكسير وغيره.

في التقاليد الفرنسية التي بدأت مع الكلاسيكية، تقلّص دَور المشهد كرَحدة مُستقِلّة، وكان ذلك مَبنياً على تَصوُّر أدبيّ أكثر منه دراميّ، فقد اعتبر المشهد مَقطعًا صغيرًا يَدور في مكان واحد ولا تتغيّر فيه الشخصيّات. ولأنه كان يَجب ألا تبقى الخشبة فارغة حَسَب الأعراف الفرنسيّة، فقد ظهر مبدأ المشهد الانتقاليّ Scène transitoire المؤعلان عن مجيء شخصيّة ما مِمّا يُعطي تكثيفًا دراميًّا.

اللوَّحَة

يَختلِف مَفهوم اللوحة كوَحدة تَقطيع بُنيويَة عن مَفهوم الفَصل والمَشهد، لأنّ الفصل هو وَحدة تَرتَبِط بِبناء الحَدَث وبتصاعده، أمّا اللوحة فهي مَقطع له استقلاليّته ويُشكِّل قِطعًا مع ما يَسبقه وما يَليه. كذلك فإنّ تَراكُب المعنى في تَتالى اللوحات يَختلف عنه في تَتالى الفصول.

واللوحة وَحدة مَكانيّة أيضًا. فكما يكون للّوحة في الرسم إطارها الخاصّ، يكون للّوحة في المسرح حدودًا مكانيّة تُعطيها استقلاليّة عُضويّة. هذا المبدأ هو استمرار لتقليد اللوحة الحيّة سُكون تُذكر بلوحات أو مَنحونات معروفة وتُوحي بالموقف المُعبِّر. وقد كان هذا التقليد معروفًا منذ القرون الوسطى حيث كان المُمثّلون يُأخذون وضعيّات ثابتة في المَشاهد التي كانت تُقدَّم على عَرَبات، ثم تَبلورَ في القرن الثامن عشر حيث تَحوَّل إلى تِقنيَّة مَشهديّة.

والواقع أنّ التقطيع إلى لوحات بَدأ في القرن الثامن عشر ضمن الاهتمام بتحقيق الرُّوية التصويريّة الإيهاميّة. وقد استُخدِم هذا التقطيع بشكل مُتكرَّر لاحقًا في المسرح التعبيريّ الألمانيّ (انظر التعبيريّة والمسرح)، وتَرافق مع الرُّوية المَلحميّة التي تَجعل الحدث يَمتدُّ زمنيًا مع غَلبة الطابّع السَّرْديّ وغِياب الأزْمة.

طُوِّرَ المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت السُوحة (١٩٥٦-١٨٩٨) كنهوم السُوحة واستَخدمها بكافّة أبعادها. فقد اعتبرها جُزءًا من كُلّ. لكنّه جُزء مُستقللٌ تَمام الاستقلاليّة عمّا يليه، وله الفستوسِّ الخاصّ به. وقد استَخدم بريشت يَقنيّة اللوحة لكي يَقطع التسلسُل المُريح للحدث مِمّا يُودِّي إلى كُسْر الإيهام. وقد اعتبر أنَّ الفَراغ بين اللوحات لا يُعبرُ عن تَوقَّف في

الزمن، وإنّما يَفترِض أنّ أُمورًا ما تَحصُل خِلاله ممّا يَدفع المُتغرّج للتفكير والحُكم.

في المسرح الحديث، استُخدِمت يَقنية التقطيع إلى لوحات بمنحى دَلاليّ على مُستوى الكِتابة والإخراج. يَبدو ذلك بشكل واضح في مسرح الحياة اليوميّة الذي يَقوم على مبدأ اللوحة كتقطيع وكتصوير، والذي يَعتمد شكل اللَّمْق Collage، أي تركيب جُزئيّات مُتناثرة تُشكُّل في مُجملها صورة. في بعض العُروض الني قُدّمت لهذه المسرحيّات، كانت مفاصل الحدث تنتهي بتجميد وضعية المُمثّلين بحيث يَتمّ التأكيد على اللَّوحة بالمعنى التصويريّ.

انظر: الإيقاع، الزَّمَن في المَسْرَح.

# التَّكْمييِّة والمَسْرح cubisme

تَسمية مأخوذة من كَلِمة مُكعَّب Cube.

والتكعيبية حركة فنية ظهرت ما بين المرام والنَّخت، وكانت من الاتِّجاهات التجريبيَّة التي لَعبتْ دَورًا في تطوير شكل الديكور\* والزُّيَّ المسرحيّ.

تَأَثَّرَت التَّكَميبيَّة بِتَطَوُّر الرِيَّاضيَّات والْمُلُوم، وبالتَّطُوُر السَّناعيِّ الذي حَوَّل العالَم إلى ما يُشبه الأَلات المُركَّبة، وبالنَّمار الذي خَلَّفته الحَرْب العالميَّة.

من هذه المُنطلَق يُمكِن فهم الملامح الأساسية للتكعيبية التي تقوم على كُسْر القواعد الموروثة لمنظور الأبعاد الثلاثة، وتَسعى إلى تحقيق رُؤية شُمولية من خِلال تصوير جُزئيات الواقع. تُعتبر التكعيبية مُجلَّدة لكونها اعتمدت الشمكيلات الهندسية والتكوينات المُجرَّدة والخُطوط كأساس في اللَّوحة بَدَل الصورة ممّا جعل ترتيب السطوح والألوان يَحلِّ مَحلِّ تصوير

الأشكال. كذلك اعتمدت التكعيبية يقنيّات اللّصق Collage التي تربط بين عناصِر مُتنوّعة المصدر (قُصاصات صُحُف وقُماش وأشياء مُختلِفة تُلصَق على اللوحة)، وبهذا تكون اللوحة التكعيبيّة صورة عن الحياة في العالَم الصّناعيّ.

لم تُوثِّر التكعيبية بشكل مُباشر على المسرح لكنّ المَلاقة بينها وبين المسرح يُمكن أن تُقهم ضمن التوجُّه العام الذي ساد في بدايات القرن لتجديد اللَّغة المسرحيّة من خِلال عناصر مُستقاة من الفنون التشكيليّة، خاصّة وأنّ الرمّامين الذين قاموا بتصميم بعض الديكورات والأزياء للمَسرح كانوا أساسًا من الرسّامين التكعيبيّين، وأهمّهم بابلو بيكاسو P. Picasso وجورج براك بابلو بيكاسو G. Braque

انظر: الرَّسْم والمَسْرَح.

# Television and Theater التَّلْقزيون والمَسْرَ Télévision et Théâtre

يَلعب التلفزيون كوسيلة اتصال جَماهيريّة 
دَورًا هامًّا في التعريف بالمَسرح ونشر أعماله من 
خِلال بَنّها على الشاشة الصغيرة. وقد أدّت هذه 
العَلاقة بين التلفزيون والمَسرح إلى خَلْق 
اختصاص الإخراج التلفزيونيّ للمَسرح وإلى 
تشكيل تِقنيّات وجَماليّات خاصة جَعَلت عمل 
المُخرِج التلفزيونيّ للمَسرح يَطغى أحيانًا على 
عَمَل المُخرِج المسرحيّ.

في بدايات التلفزيون لم تكن التُقنيّات تسمع بنسجيل الأعمال المسرحيّة، ولذلك كان البَتْ المُباشر من صالات المَسرح هو الإمكانيّة الوحيدة لنقل الأعمال على الشاشة الصغيرة. في يومنا هذا سَمَح التصوير بالقيليو بتسجيل وبتُ الأعمال بشكل مُتكرَّر، وبطَرْح المَسرحيّات المُسجّلة على شرائط قيديو يَجاريًا.

وفن إخراج المسرحيّات للتلفزيون يَتطلّب خِبرة خاصّة تُجمع بين المعرفة بالمسرح ويتِقنيّات التلفزيون، وتَتطلُّب التوفيق بين شكلين مُختلِفين من التلقي والإدراك". ففي صالة المسرح تكون للمُتغرِّج الحُريَّة في تُوجيه بَصَره نحو ما يُريد وانتقاء العلامات التي تَهمّه، أمّا أمام شاشة التلفزيون فإنَّ استخدام الكاميرا هو الذي يُحدُّد زاوية الرُّؤية ويُؤمَّلُو الصورة من خِلال التركيز على تفاصيل مُعيَّنة والتصوير في لَقَطات مُقرَّبة. من جِهة أُخرى فإنَّ انتقال الصوت في صالة المسرح يَتعلَّق بشكل العَمارة المسرحيّة" وبتمديدات الصوت في الصالة، في حين تكون هناك ضرورة عند التسجيل للتلفزيون لتأطير الصوت من خِلال تركيب ميكروفونات خاصّة للبثُّ التلفزيونيِّ، أو إلغاء الصوت أثناء التسجيل وإجراء عمليَّة دوبلاج لاحِقة ومُستقِلَّة. نتيجة لذلك فإنَّ المُخرج التلفزيونيُّ يَلعب دَورًا مُستقلًّا في توجيه إدراك المُتلقّي وفي تركيب المعنى، وفي تَقديم قِراءة معيَّنة للعمل، وفي نَجاح النَّقل التلفزيونيّ تِقنيًّا وفَنيًّا أو فشله.

انطِلاقًا من هذه الخصوصية، فإنّ بعض المُخرِجين المسرحيّين لا يُوافقون على بث أعمالهم في التلفزيون خوفًا من أن تَنفيّر قيمتها الفنيّة، أو يقومون هم أنفسهم بإخراجها للتلفزيون، وهذا ما حَقّقه البريطانيّ بيتر بروك التلفزيون، وهذا ما حَقّقه البريطانيّ بيتر بروك الماهاباراتا التلفزيون عام ١٩٨٨ بعد أن قدّمها في المسرح، والإيرلنديّ صموئيل بيكيت في المسرح، والإيرلنديّ صموئيل بيكيت إخراج مسرحيّة "في انتظار غودو» للتلفزيون البريطانيّ.

من أشهر الأعمال المسرحيّة المُصوّرة للتلفزيون في إخراج مُتميّز مسرحيّة «فيدرا»

للفرنسيّ جان راسين J. Racine التي أخرجها للتلفزيون الفرنسيّ مارسيل بلوقال التي أخرجها للتلفزيون الفرنسيّ مارسيل بلوقال ومسرحيّة «الجريمة والمعقاب» المأخوذة عن المحتريقسكي Dostoievski التي أعدّها وقدَّمها للتلفزيون المُخرِج البولونيّ أندريه ڤايدا للتلفزيون المُخرِج البولونيّ أندريه ڤايدا بولونيا، وبعض مسرحيّات الإيطاليّ جورجيو بولونيا، وبعض مسرحيّات الإيطاليّ جورجيو شتريللر G. Strehler) التي صُورت للتلفزيون الإيطاليّ.

هناك أنواع مسرحية تُلقى رَواجًا لدى المُتفرِّجين لذلك تُشكَّل أولويّة في البثِّ التلفزيونيّ. في طليعة هذه الأعمال تلك التي تَحمِل طابَعًا اجتماعيًا ومُسليًا وتَقوم على الحَبَّكَةُ \* المُشوِّقة مِثْل مسرحيّات البولڤار\*. وقد خصص التلفزيون الفرنسى على سبيل البيثال برنامجًا اسمه وفي المسرح هذا المساء، لتقديم هذا النوع وبَنَّه في أنحاء العالَم. كذلك فإنّ المسرحيّات الكوميديّة أو الغِنائيّة هي المُفضَّلة للبثِّ التلفزيونيِّ في البُّلدان العربيَّة، ومن أهمُّها مُسرحيًّات المصريين فؤاد المهندس وعادل إمام، والسوريين دريد لحام ومحمود جبر في سورية على سبيل المِثال لا الحصر. من الأعمال التي تُبتّ أيضًا على شاشة التلفزيون بشكل دائم الكلاسيكيّات التي يُمكن نَقلها مُباشَرة من صالة المسرح أو إعدادها لتُقدُّم على الشاشة الصغيرة، وقد قام التلفزيون البريطاني بتقديم سائر أعمال شكسبير التي قَلَّمتها افرقة شكسبير المَلَكيَّة؛ على الشاشة الصغيرة.

نَتيجة لذلك يُمكن الحديث عن وُجود أرشيف لا بأس به من الأعمال المسرحية المُصوَّرة تلفزيونيًّا مَحفوظة في المؤسَّسات التوثيقيَّة المَعنيَّة مثل المعهد الوطنيّ للوسائل

السُّمْعيَّة البَّصَريَّة في فرنسا.

انظر: وَسائل الاتُّصال والمَسْرح، الدراما التلفزيونيّة.

# ■ التَّمَثُّل Identification

#### Identification

في اللَّغة العربيَّة تَمثَّل بِالشيء = تَشبَّه به، ويَقول المُحدَثون تَمثَّل الأدب كأنَّه مَزَجه بذاته. ويُستعمَل أيضًا تعبير التَّماهي.

والتمثّل مُصطلَع من عِلْم النَّفْس يدلّ على عمليّة بسيكولوجيّة غير واعية يَميل الإنسان من خِلالها إلى التشبّه بإنسان آخر، وهي جُزء هام من آليّة تُكوُّن الشخصيّة عند الطَّفل. والتمثّل في الأدب والفنّ، وعلى الأخصّ في المسرح، مُرتَبِط بعمليّة الإيهام\*. فالمُمثَل\* يَتمثّل الشخصيّة التي يُؤدّيها (بنسبة مُعيَّنة)، كذلك فإنّ القارئ والمُتغرَّج\* يَتعاطف مع الشخصيّة ويَتمثّل نفسه بها وبالمُمثّل الذي يُؤدّيها، أو يَتمثّل نفسه بالموقف الذي يَعنه بشكل أو بآخر.

تَطرِّق عالِم النَّهُ النَّمْ وحلَّلها استنادًا إلى الله S. Freud إلى عملية التمثّل وحلَّلها استنادًا إلى أمثلة استقاها من المسرح والأدب. فقد اعتبر التمثّل ببطّل العمل الأدبيّ ظَاهرة لها جُذورها في اللّاوعي تَدخل ضِمن البحث عن المُتعة وتُودي إلى التطهير . وقد تَوقَّف فرويد عند نوعية هذه المُتعة ورأى أنها عملية مُركِّبة. فالمُتلقي يَرى في مشهد عَذاب الشخصية صورة لعذابه هو، ويقرح حين يُدرك أنّ هذا العَذاب لا يَمسّه شخصيًا. ويذلك يَكون التمثّل عَملية تَتأتى من التعرف على أنا الآخر، والرَّغبة في امتِلاك من التعرف على أنا الآخر، والرَّغبة في امتِلاك هذه الأنا. وفي نَفْس الوقت التمايُز عنها وهنا يَكمن التطهير.

والنواقع أنّ أرسطن Aristote والنواقع

الرابط العاطفيّ الذي يَجمع بين المُتفرِّج الرابط العاطفيّ الذي يَجمع بين المُتفرِّج وهذا والشخصيَّة وسَمّاء التعاطف Empathia. وهذا الرابط هو الذي يَدفع المُتغرِّج لمُتابَعة صعود البَطَلُ بسعادة، وكذلك مُراقبة سقوطه بعد الانقلاب مع ما يَستبع ذلك من مَشاعر خوف وشَفَقة ".

في دراسته الآلدة التراجيديا، اعتبر الفيلسوف الألماني فردريك نيتشه F. Nietzsche أنّ التمثّل بالشخصية هو أساس العملية الدرامية. وهذه العملية تفترض أنّ المُتفرَّج يَصِل إلى حالة تَجعله يَحكم على الشخصية التي يَجب أن تَحمِل شيئًا من مقوِّمات البَطَل.

والواقع أنّ التمثّل يَرّمّ بأشكال مُتعدّدة وسن خلال صَيرورات مُتنوّعة حسب النوع الفنّي. فهو يَتمحور غالبًا حول شخصية مُحدّدة هي غالبًا شخصية البَطّل في الأنواع التي تَرتكز على وجوده. وفي حال اعتبر المتلقي أنّ البَطّل أفضل منه يَحصُل التمثّل سن خلال الإعجاب به مع الإحساس بأنّه لا يُمكنه الوصول إلى مَرتبته. أمّا إذا اعتبره أسوأ منه لكنّه غير مُذنب تمامًا، فإنّ التمثّل في التمثّل من خلال التعاملف معه (وهذا ما يَحصُل في الميلودراما"). كذلك فإنّ التمثّل في التراجيديا" مُختلِف عنه في الكوميديا" حيث لا يَحمُل بالشخصية الرئيسية التي يَتِمّ انتقادها وإنّما يَتمّ التعاملف مع الشخصيّات الشابة الأولى وإنّما يَتمّ التعاملف مع الشخصيّات الشابة الأولى العديديات الشابة الأولى الموليديات الموليديات الموليديات الشابة الأولى الموليديات الموليديات

والتمثّل في المسرح مُختلِف عنه في السينما والتلفزيون. ففي المسرح، يَظلّ تصوير الواقع، مهما كان دقيقًا، يَخضم بشكل أو بآخر لنوع من الأسلبة أو الشّرطيّة، في حين أنّ عمليّة التصوير السينمائي والتلفزيونيّ مع إمكانيّة تركيز الكاميرا على تَعابير الوجه وعلى التفاصيل،

وإعطاء صُورة مُطايِقة بشكل إيقونيّ للواقع تُساعِد على تحقيق إيهام أكبر، وبالتالي فإنّ التمثّل يَكون سُختِلِفًا وأكثر سهولة، خاصّة وأنّ مُمثّلي السينما والتلفزيون هم غالبًا من النجوم.

وفي كل الأحوال تظل نوعية التمثّل مُرتبطة بطبيعة المُتلقي (سِنّه وثقافته وقُدرته على التصديق ونوعيّة مُتابعته للعمل)، وهذا يُحدِّد بالتالي طبيعة استقبال العرْض وطبيعة المُتعة. وقد صَنَّف الباحث الألماني هانس روبير جوس HR. Jauss من هذه المُتعة حسب معايير مُحدَّدة إلى نماذج من خِلال عمليّات بسيكولوجية مُختلِفة تتراوح بين خِلال عمليّات بسيكولوجية مُختلِفة تتراوح بين الإعجاب والتعاطف والشَّفقة على الشخصية الضعيفة وبين الدَّهشة والاستغراب والهُزء إلخ.

يُعتبر موقف الألماني بوتولت بويشت محطّة المعتبر موقف الألماني بوتولت بويشت هامة في تاريخ التعامل مع هذا المفهوم. إذ إن بويشت طرحه ضمن إعادة النظر بالهدف التطهيري للمسرح الأرسططاليّ. وقد اعتبر أن التمثل الكامل بالشخصية يُودي إلى غِياب القُدرة على الحُكم والانتقاد عند المُتفرِّج. وبويشت لم يَرفض التمثل وإنما دعا إلى إعادة النظر بتوظيفه يَرفض التمثل وإنما دعا إلى إعادة النظر بتوظيفه ويطريقة تحقيقه. فقد اعتبر أنّ التعرّف على الشخصية وعلى أفعالها هي مرحلة أولى في عملية التلقي تستبعها عملية نقد، وكأنّ المُتفرِّج يقول لنفسه نعم، ولكن. . . النظر التغريب، الإنكار).

هذا المَوقف يُبرِّر ضِمن المنظور الإيديولوجيّ الذي انطلق منه بريشت لأنّ تَحقيق التمثّل في المسرح الأرسططاليّ يَنطلق من افتراض أنّ الطبيعة الإنسانيّة ثابتة يُمكن عزلها عن الإطار التاريخيّ وعن التحوّلات، وهو ما رفّضه بريشت وسعى إلى عكسه في المسرح الملحميّ.

جدير بالذكر أنّه كان هناك دائمًا في فلسفة الفنّ مَوقِف من التمثّل له منحى آخَر يَمتدّ من أفلاطون Platon (٣٤٧-٤٣٥.م)، ويَرفض التمثّل ضِمن رفض المُحاكاة في الفنّ، ولكن من وُجهة نظر أخلاقية لأنّه يُمكِن أن يُشكّل دعوة إلى الشرّ.

في القرن العشرين تَمّت إعادة النّظر بطريقة الأداء في المسرح الواقعيّ والطبيعيّ والتي اعتمدت التقمّص الكامل والتّماهي مع الشخصية (المُمثّل يَتمثّل الشخصية والمتلقّي يتمثّلها عَبره)، وقد اقترح بريشت في هذا المنحى نوعًا جديدًا من الأداء التغريبيّ الذي يَجعل المُمثّل يُحاكم الشخصيَّة التي يُوديها ويَبتعد عنها ويَرويها.

كذلك فإنّه مع التحوُّلات التي طرأت على مَفهوم البَطَل في الأدب والمسرح والفنون، صار من الصعب الحديث عن التمثُّل بشكله التقليديّ لأنَّ عمليَّة التمثُّل لم تَعد مُرتبطة بشخصيَّة مُحدَّدة ولم تعد حتميّة، وفي حال حُدوثها فإنّها يُمكن أَنْ نُرتبط بالموقف المطروح ككُلِّ. وقد عالج الفيلسوف الفرنسي لويس ألتوسير L. Althusser التمثُّل بنَفْس المَنحى البريشتي حين طَرح وُجوب تخطى تفسير التمثل ضمن الإطار البسيكولوجي الضيِّق. لأنَّ العمل الفنِّي يَجب أن يُصاغ بشكل لا يَتمُّ معه التمثُّل بشخصيَّة مُحدَّدة فقط، وإنَّما بحيث يَخلُق نوعًا من الوعي الجَماعيّ يَتمثّل نَفْسه ويَتجسّد بشكل ما في العمل الفنّي، وهذا ما أسماه التوسير «الوعي المتفرّج Conscience Spectatrice)، وهو وعى يَتكوّن عَبر أسلوب عَرْضِ المضمونِ الإيديولوجيِّ للمسرحيَّة (تسلسُل أحداث الجكاية وعَرْض الشخصيّات إلخ). وهو يَدفع الجُمهور\* للربط والمُقارنة بين ما يراه على الخشبة وبين ما يَعيشه في حياته اليوميّة.

انظر: الإيهام، المُتعة.

# Theatrical Animation التَّشيط المَسْرَحِيّ Animation Théâtrale

التَّنشيط المسرحيّ والثقافيّ تَعبير درج استعماله اعتبارًا من مُنتَصف القرن العشرين في الغرب ضِمن تَوجُّه عام لنَشْر الثقافة في الشرائح الاجتماعيّة التي كانت مُستثناة من النشاطات الفكريّة والفيّة بشكل عام.

ثار النَّقاش حول مَفهوم التنشيط منذ ظهوره، فقد رَفضه البعض على أنَّه وسيلة إيديولوجية مُوجَّهة لتكريس الأفكار، في حين وَجَد البعض الآخر أنَّه وسيلة فعَّالة لأنَّه لا يَسعى لتوجيه الآخرين بشكل مُباشر وإنّما يَجعلهم يُعبَّرون عن أنفسهم بحُرية وهذا هو المعنى الأنغلوساكسونيّ للتنشيط.

يُعتَبر التنشيط جُزءًا من حركة اجتماعيّة ظهرت في الستّينات في الغرب، ورَمتُ لكَشر طَوق العُزلة التي دخل فيها الإنسان الغربيّ، ولتحقيق التواصل بين أفراد المجتمع، وعلى الأخصّ في ضواحي المُدن الكبيرة والأحياء الفقيرة والعُماليّة. وقد كان المسرح أحد الوسائل الأساسية لتحقيق ذلك لكونه وسيلة هامة من وسائل التواصّل بسبب الوجود الحيّ للمُمثِّل \* ولمجموعة المُتفرِّجين في مكان واحد. كذلك استُخدم التنشيط المسرحي في مجالات أخرى منها العِلاج النفسيّ (انظر البسيكودراما) وتأهيل المَعوقين. كما استُخدِم في المدارس في أورويا بعد حركات أيار ١٩٦٨ لخلق علاقات جديدة بين المُعلِّمين والمُتعلِّمين تَتجاوز هدف نقل المعرفة إلى التعبير والإبداع من أجل فَسْح المَجال للتلميذ لكي يَتفتُّح.

إضافة إلى ذلك، كان هدف التنشيط المسرحيّ التوصُّل إلى جُمهور واسع ومُتنوَّع. وهذا التوجُّه يُشكِّل امتدادًا لمطالَبة بعض رجال

المسرح في فرنسا أمثال فيرمان جيميه (١٩٣٣-١٨٦٩) وجاك كوبو (١٩٣٣-١٨٦٩) وجاك كوبو (١٩٤٩-١٨٧٩) وشارل دوللان (١٩٤٩-١٨٨٥) وشارل دوللان أعيلار (١٩٤٩-١٨٨٥) وجان ڤيلار (١٩٧١-١٩١١) بمَسرح شعبيُّ ومسرح جوالُّ، وذلك منذ بداية القرن العشرين. ويُعتَبر المركز الذي أسَّسه أندريه وائل المراكز الدامية القائمة على مبدأ التنشيط أوائل المراكز الدرامية القائمة على مبدأ التنشيط المسرحيّ.

استطاع التنشيط المسرحيّ لاحقًا أن يَندرج ضمن حركة اجتماعيّة وسياسيّة أوسع في مُجتمعات العالم الثالث، وهذا ما حَقّقه رجال مسرح أمثال البرازيليّ أوغستو بوال A. Boal أرعستو بوال المرازيليّ أوغستو بوال المرازيليّ أوغستو الفطر مسرح المُضطهَد)، والشّركيّ ميسيت أولوسوي المُضطهَد)، والشّركيّ ميسيت أولوسوي روجيه عساف (١٩٤١-) في تُركيا، واللبنانيّ روجيه عساف (١٩٤١-) في لبنان، وعملهم يُتراوح بين المسرح التحريضيّ وبين مسرح التحريضيّ وبين التنشيط المُداخَلة Théâtre d'intervention، وبين التنشيط المسرحيّ في أوساط من الهُواة يصِلون إلى حَدِّ تقديم عَرْض مُتكامِل.

يناء على هذا المفهوم الجديد، ظهرت وظيفة جديدة لم تكن معروفة من قبل هي وظيفة المنشط المسرحيّ الذي يَتراوح دوره بين القيام بمَهمّات الدراماتورج\* والمُخرِج\* وحتى الكاتب المسرحيّ.

من أبرز مظاهر التنشيط المسرحيّ الألعاب ذات الطابّع الدراميّ الارتجاليّ التي تَجِد صدّى لدى جُمهور الأطفال واليافعين في المدارس والمراكز الثقافيّة، وفي أماكن العمل والشارع وفي المُحترَفات المُتخصّصة (انظر اللّعِب والمسرح)

ينصب هدف التنشيط المسرحي في عِدة محاور منها تأهيل المُتغرِّج وتربية حِه الدرامي وتعريفه بعراحل العمل المسرحي ومُساعلته على النُقاش والحوار بعد حُضور العَرْض. وفي بعض الحالات يَصِل دور التنشيط المسرحيّ إلى حَدّ تقديم المُعطّيات الأساسيّة التي تُساعد على التعبير والإبداع وتَحقيق عمل مسرحيّ حقيقيّ، وفي هذه الحالة يمكن أن يُعتبر التنشيط جُزءًا من التجريب في المسرح. وقد ساهم التنشيط المسرحيّ في المسرح. وقد ساهم التنشيط وعلى الأخص في أمريكا حيث كان له دوره في بروز تجارب مسرحيّة هامّة.

في يومنا هذا نَشهد انحسارًا لظاهرة التنشيط المسرحيّ مع التغيُّرات الجَذريّة التي طَرأت على الثقافة بشكل عامّ، ومع اضمِحلال الطُّروحات التي تُؤكِّد على دَور المسرح في التغيير الاجتماعيّ.

انظر: الدراماتورج، الدراماتورجية، المسرح التحريضي.

## • التَّواصُل Communication

#### Communication

عمليّة تبادُل لمعلومة ما تُشكّل الرِّسالة Message التي يَتناقلها قُطبان هما المُرسِل Message والمُستقبِل Récepteur وتَعرّ عَبر قَناة Canal مُحدَّدة (أسلاك الهاتف، الصوت البَشَريّ إلخ). وشرط تحقيق التواصُل هو اشتراك المُرسِل والمُستقبِل في فهم الرامزة Code التي صِيغت الرسالة بها. وقد صاغ اللَّغريّ الروسيّ رومان جاكوبسون R. Jackobson هذه العمليّة في نظريّة طُبُقت على اللغة بكل أشكالها، الشَّفَويّة والمكتوبة، وعلى وسائل الإعلام والاتصال.

وعلى الرغم من أنَّ المسرح اعتبر الحالة

المُثلى للتواصّل الإنسانيّ، إلّا أنّه كان لا بُدّ من التوقّف عند خُصوصيّة التواصّل في المسرح وكيفيّة تحقيقها، انطلاقًا من الفُروقات ما بين عمليّة التواصُل اللَّغويّة كإيصال مُباشَر لمعلومات من مُرسِل لمُستقبِل، وبين التواصُل في المسرح كعمليّة إنتاج مُزدوجة: إنتاج الإرسال وإنتاج الاستقبال (انظر العَلاقة المسرحيّة في كلمة الاستقبال).

ثار الجَدَل طويلًا حول وجود التواصُل أو عدم وجوده في المسرح، لأنَّ التواصُّل يَفترض تبادُل الأدوار بين قُطبَيْ التواصُل بحيث يَتحوَّل المُستقبل بدَوره إلى مُرسِل. وهذا ما دَفَع بعض الباحثين، وعلى الأخصّ الفرنسيّ جورج مونان G. Mounin لأن يَنفوا وجود التواصُل في المسرح كتبادُل مُتناظِر بين القُطبَيْن وفي الاتجاهين، رغم تلازُم الوجود المادِّيّ للمُرسِل والمُستقبل معًا، ورغم التطابُق الزمنيّ لعمليّة الإنتاج المسرحيّ وإنتاج التواصّل، كما بيّن الباحث الإيطاليّ دو ماريني De Marinis ني دراسته حول التواصُل. ذلك أنَّ المُتلقَّى في المسرح ليس مُستقبِلًا يَتحوَّل إلى مُرسِل كما في الجوار العاديّ، وحتى عندما يبثُّ بدُوره رسالة، فإنّ رسالته تكون من طبيعة مُختلِفة عن الرسالة الأولى إلا في حالة المسرح القائم على مُشاركة الجُمهور\* بشكل فعّال كما في المسرح التحريضي مثلًا. وطبيعة رَدُّ المُستَقْبِلُ (الجُمهور) على الرسالة في المسرح تَقتصر على كونها تعبيرًا عن الاستحسان أو الاستياء من خِلال التصفيق أو الصفير أو الاستحسان الكَلاميّ كما في المسرح اليابانيّ، وهذا يعني عدم وجود تطابُق أو تماثُل بين عمليَّة التواصُل في الحياة وعمليّة التواصل في المسرح.

ومن المُلاحظ أنّه بعد مرحلة البَجدَل هذه،

ويتأثير من تَطوُّر البحوث المسرحية باتُجاه الانفتاح على ما هو أبعد من المنهج اللُّغويّ والسميولوجيا ، تَم النظر إلى التواصُل من خلال خصوصيته في المسرح ، وطُرح من خلال مفهوم الاستقبال ، على أساس أنّ نظرية التواصُل العامّة لا تنطبق على هذه الخصوصية ولا تَدخل في تفاصيل آلية التلقي في المسرح .

من الدراسات التي تَوقَّفت عند خُصوصية التواصُل في المسرح وأكَّدت على وجوده، وراسات الباحثة الفرنسيّة آن أوبرسفلد A. Ubersfeld في كِتابَيْها اقراءة المسرح، وامدرسة المُتفرَّج،

حَلَّلت آن أويرسفلد عناصر التواصُل المسرحيّ بشكل مُفصَّل، واعتبَرت المسرح وسيطًا Medium له صفاته المُحدَّدة لأنّه مُتعدَّد الأبعاد ويُخاطِب حواسّ عديدة من خِلال أقنية مُختلِفة. والرسالة فيه مُتراكِبة العناصر ولها طابّع التسلسُل في الزمان. كذلك اعتبرتْ أنّ كُلّ عُنصر من عناصر التواصُل في المسرح له طبيعة مُركَّبة:

فالمُرسِل والمُستقبِل كُلِّ على حِدَة هما بالحقيقة مُرسِل ومُستقبِل مُزدوج لأنَّ عمليّة التواصُل في المسرح هي عمليّة مُزدوجة، واحدة تَتِمَّ بين الصالة والخشبة، والأخرى تَتمَّ بين الشخصيّات المُتحاوِرة، وتَترضّع ضِمن الأولى.

والرسالة في المسرح تَحَمِل أيضًا طابَعًا مزدوجًا: فهناك الرسالة ١ وهي النص المسرحي المكتوب، ولها طابَع لُغويّ، لكنّها في العَرُض تُصبح الرسالة ٢، ولها، إضافة إلى الطابَع اللُّغويّ (النص الجواريّ)، طابَع سَمْعيّ (أصوات وموسيقي ومؤثّرات سمعيّة ") وطابَع بَصَريّ (مجموعة مَنظومات حَركيّة ولَوْنيّة وضوئيّة)، وكُلّها علامات غير معزولة عن بعضها البعض،

وإنّما تَنتظم وتَتداخل ضِمن منظومات تُكوِّن الرسالة. وإيصالها يَتِمَّ ضِمن أَقنية مُختلِفة (الحِبال الصوتيّة وجَسَد المُمثِّل وأشعّة الضوء إلخ). وإدراك هذه الرسالة يأخذ طابّع التتالي الزمنيّ.

من ناحية أخرى، تَجِد أويرسفلد أنّ المُرسِل في المسرح هو خُلاصة اجتماع عَمليّات بث مُتعلّدة. فهناك كاتب النصّ (مُرسِل الرسالة ١) والمُمثّل وكُلّ يَقنيّ والمُمثّل وكُلّ يَقنيّ المسرح المُشارِكين في العَرْض (مُرسِل الرسالة ٢)، والرسالتان تتداخلان بنسبة ما لكنّهما لا تتطابقان. وينفس الآليّة يَكون المُسْتقبِل مُركّبًا فهناك بالنسبة للرسالة ١ القارئ، أمّا بالنسبة لمُستقبِل مُردوج: مُتلقي المُستقبِل الرسالة ٢ فهو مُستقبِل مُزدوج: مُتلقي الحوار ، أي الشخصية المُخاطبة، ومُتلقي الخطاب المسرحيّ أي المُتفرِّج الذي يَستقبل مُجمَل الرسالة المسرحيّ أي المُتفرِّج الذي يَستقبل مُجمَل الرسالة المسرحيّ أي المُتفرِّج الذي يَستقبل مُجمَل الرسالة المسرحيّة.

وتَكمُن خُصوصية الرسالة المسرحية في أنها تتحقق فِعليًا، ويتعامل معها المستقبل (المُنفرَّج) على أنها صحيحة مع إدراكه بأنها غير حقيقية (أي أنّ ما يراه هو مسرح وليس الواقع)، فهو يُدرك على سبيل الوثال أنّ موت الشخصية على الخشبة ليس موتًا حقيقيًا وإنّما تمثيل، وهذا هو الإنكار \*. نتيجة لذلك فإنّ عملية التأثر بالعَرْض تختلف عمّا يَحصُل في عمليّات التواصّل الأخرى في الحياة.

كُذَلك الأمر بالنّسبة لنوع العَلاقة التي يَخلقها المسرح بين الرسالة ومُستقبِلها. فالمُستقبِل في المسرح يَعرف أنّه مَعْنيّ بالرسالة، لكنّ تماسّه معها غير مُباشَر، ويَمرّ عَبر العَلاقة بين الشخصيّات. وحتى عندما يتلقّى أجزاء من الرسالة بشكل مُباشر (إضاءة، صوت إلخ) فإنّه الرسالة بشكل مُباشر (إضاءة، صوت إلخ) فإنّه لا يَستطيم الردّ عليها مُباشرة لآنها لا تَتوجّه إليه

بشكل مُعلَن إلّا في حالات نادرة مِثْل التوجُّه\* إلى الجُمهور.

وفي المسرح لا تُوجَد رامزة واحدة، إنّما روامز مُتعدِّدة. فهناك روامز لُغويَّة وحركيّة وصوتيّة ولونيّة إلى الروامز الاجتماعيّة والثقافيّة والروامز المسرحيّة البحتة التي تشكِّلت عبر تاريخ المسرح، ومنها روامز المكان المسرحيّ والأداء وغيرها، وعلى معرفة هذه الروامز تتوقف القدرة على تفكيك الرّسالة وتركيبها، أي عمليّة فَهْم الرسالة لتحقيق التواصل.

من ناحية أخرى، تَجِد أوبرسفلد أنّ كُلّ الوظائف التي حددها جاكوبسون لعملية التواصُل في اللغة موجودة ليس فقط في النصّ المسرحيّ وإنّما أيضًا في العَرْض. وهي كذلك تتوقّف عند ثلاثة عناصر أساسيّة في عمليّة التلقّي أو الاستقبال المسرحيّ: الأولى تتعلّق بكيفيّة قراءة بُنية النصّ المسرحيّ، والثانية تتعلّق بالرسالة المسرحيّة التي تَحتوي على مُحرَّضات Stimulus تستحتُ الفِعل عند المُتفرِّج، والثالثة تتعلّق بالطابَع الإنكاريّ للرسالة المسرحيّة، وهي بهذا بالطابَع الإنكاريّ للرسالة المسرحيّة، وهي بهذا التحليل تتجاوز مفهوم التواصُل لتَقترب من مفهوم الاستقبال.

انظر: الاستقبال.

# Adresse au Public التَّوَجُّه للجُمْهور Adress to the Audience

شكل من أشكال الخطاب المسرحي يُوجُّه فيه الكلام للجُمهور مُباشرة.

هناك حالتان يأخذهما التوجه للجُمهور في العمل المسرحي. في الحالة الأولى يَدخل هذا المخطاب ضمن السّباق الدراميّ ويكون صاحب القول فيه هو الشخصيّة أو المُمثّل، وفي هذه

الحالة يَشعر المُتفرِّج \* أنّ ما يُقال له هو ارتجال وليد اللَّحظة. في الحالة الثانية لا يَدخل هذا الشكل من الخطاب في السَّياق الدرامي، وإنّما يأتي في الاستهلال \* (برولوغوس) الذي تُفتتَع به المسرحية أو الإبيلوغوس (الخِتام) Epilogue، ويكون صاحب الخِطاب فيه هو الكاتب بشكل مُعلَن وليس الشخصية أو المُمثَّل.

وتقليد التوجه للجُمهور كان موجودًا في المسرح الغربيّ على مدى تاريخه وخاصّة في الكوميديا". ففي الكوميديا اليونائيّة، كان المُمثّل يتوجّه إلى الجُمهور مُباشَرة في المقطع المُسمى الخائِقة Parabase. وفي مسرح القُرون الوسطى وخاصّة المسرح اللَّينيّ"، استَخدم الآباء اليسوعيّون هذا النوع من الخِطاب المُباشر لأغراض تعليميّة. كذلك عَرف المسرح الإليزائيّ ومسرح عصر النهضة في إيطاليا التوجّه للجُمهور إمّا في الاستهلال أو ضِمن الجوار".

غالبًا ما يُحقِّن التوجُّه للجُمهور نَوعًا من كُثر الإيهام يُلغي الجِدار الرابع الوَهميّ الذي يَفصِل بين الخشبة والصالة ويُؤكِّد على المسرحة، وخاصة عندما يأتي على شكل خُروج عن الدَّور الذي يُؤدِّيه المُمثِّل. ولذلك فإنّ التوجّه للجُمهور لا يَدخل ضِمن أعراف المسرح الدراميّ (انظر دراميّ/ مَلحميّ).

استَخدم المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت في المحمد المتفنيّة بشكل الموحرة المحمد التوجّه للجمهور أحد متكرّر ومُعلَن بحيث أصبح التوجّه للجمهور أحد يقنيّات المسرح المَلحميّ لتحقيق التغريب، وهذا ما نَجِده في مسرحيّته فرجل برجل، وخاصة مشهد قالبُرهان على التحوّل، في اللوحة التاسعة، وكذلك في نِهاية مسرحيّة قدائرة الطباشير القوقازيّة، عندما يَتوجه القاضي أزداك للجُمهور ويَطلب رأيه، وفي الإيبيلوغوس الذي

الحديث الجانبي.

• التّيمَة

Thema

Thème

كلمة Thème مأخوذة من اليونانية Thème التي تعني ما يُعرَض وما يُمكن أن يَكون موضوع بَحث. في اللُّغة العربيَّة يُمكن أن تُترجَم التيمة بكلمة االموضوع، لكنّ هذه الترجمة غير دقيقة ولذلك تُستعمَل الكلمة بلفظها الأجنبيّ في الخِطاب النقدي.

والتيمة مفهوم يتعلّق بالآداب والفنون بشكل عامٌ، وقد عَرف المُصطلَح مع الزمن تَطوُّرًا في المعنى وصار يَدلُّ على الفِكرة الجوهريَّة المُجرَّدة التي تَتجسَّد بشكل ما في العمل الفنِّي أو الأدبين والمسرح ضِمنًا. أي أنَّ التيمة هي عُنصر من المضمون يَتجلّى بشكل ما على صعيد الشكل، إنّها وُحدة معني.

يُمكن أن تُتحدَّد التيمة بشكل مقصود أو بشكل لا واع، ويُمكن أن تَتكرَّر في العمل الواحد أو في مُجمَل أعمال مُؤلِّف ما بحيث تُشكِّل مُخطَّطًا يَرتبط ببُنية العمل. من هذا المُنطَلق يُمكن تَقصّى التيمة في عمل واحد، أو في عِدّة أعمال لكاتب ما (تيمة الحُرْب عند المسرحى الألماني برتولت بريشت B. Brecht (۱۸۹۸–۱۹۵۲)، أو في اتُّجاه فنِّيّ أو أدبيّ ما، أو في أدب فترة زمنيّة مُعيَّنة (تيمة البُطولة والواجب في أدب القرن السادس عشر والسابم عشر). كما يُمكن مُقارنة شكل معالجة نَفْس التيمة لدى كُتَّاب مُختلِفين (تيمة البُخل عند المسرحيّ الفرنسيّ موليير Molière -١٦٢٢) ١٦٧٣) وعند الرُّوائق الفرنسيّ بلزاك Balzac، تيمة الغِواية «الدون جوانية» عند موليير والمسرحيّ الإسبانيّ تيرسو دي مولينا Tirso de يلى هذا المَشهد. كذلك فإنَّ مسرحيَّة اغضب فيليب هوتز المسعورة (١٩٥٨) للألماني ماكس فریش M. Frisch (۱۹۹۱–۱۹۹۱) تُجعل من الجُمهور شاهدًا على ما يَحصُل، ومسرحيّة المانة للجُمهورا للألمانيّ بيتر هاندكة P. Handke (۱۹٤۲) هي بأكملها تُوجُّه مُباشَر

في بعض الصِّيَع المسرحيّة مِثْل مسرح الأطفال والمسرح التحريضي والهابننغ، وفي كُلِّ أنواع المسرح التي تَقوم على مُحاورة المُتفرِّج، تسمح هذه التَّقنيَّة للمُمثِّل أن يَتلمَّس مدى تَجاوب الجُمهور مع العَرْض، وأحيانًا تصل لحَدّ تحريض المُتفرِّج وحَثّه على الفعل، كما تَخلُق نوعًا من التواصل المباشر بين المُمثِّل والمُتفرُّج.

عَرَف المسرح العربيّ منذ البِداية تِقنيّة التوجُّه للجُمهور وخاصّة في عُروض الروّاد الأوائل وفي الكوميديا حيث كآن المُؤلِّف يُخاطِب جُمهوره في بداية المسرحيّة أو في خِتامها. لا بل إنّ العَلاقة بين الصالة والخشبة كانت تسير أحيانًا في اتِّجاهين، فقد دَرجتُ عادة أن يَقوم المُقرِّظون الذين يَحضُرون العَرْض بمديح المُمثِّلين بعد الفصل الثاني أو الثالث. أمَّا المسرح العربي المُعاصِر فقد استَمدٌ هذه التَّمنيَّة من تقاليد الفُرْجة الشعبيّة حيث يَدخل التوجُّه للجُمهور ضِمن القالب السرّديّ في تقاليد الحكواتي والمدّاح. وقد استُخدم التوجُّه للجُمهور بكنانة لإقحام الجُمهور في اللَّعبة المسرحية ولتحقيق المشرحة كما في مسرحيتني اسهرة مع أبي خليل القبّاني، واحفلة سمر من أجل ٥ حزيران؛ للسوريّ سعداله ونّوس (-1981).

انظر: الجوار، المونولوغ، الاستِهلال،

.(178A-10AT) Molina

يُمكن أن يَحتوي العمل الأدبيّ أو الفنّيّ الواحد على عِدّة تيمات، لكنّ ذلك لا ينفى وجود تيمة عامّة هي الفكرة المركزيّة للعمل. وقد أطلق بريشت على التيمة العامّة في المسرحية تسمية الغستوس الأساسى Gestus fondamental (انظر غستوس).

يَتقاطع مفهوم التيمة، حَسَب نوعيّة العمل ووضعه فيه، مع مفاهيم أُخرى يُمكن أن نَجِدها على صعيد الشكل أو على صعيد المضمون مثل التفصيل التصويريّ في اللوحة أو الفِكرة أو المُقولة topic أو الموضوع في العمل الفِكريّ، ومثل النَّعْمة في الموسيقي حين تَتكرَّر وتُشكِّل ما يُسمَى اللازمة Leitmotif.

لكنّ التيمة في الأدب أو المسرح لا تَتطابق دائمًا مع الموضوع Sujet، وإن كان المعنى الأقرب لها. ففي بعض الأحيان نتكلّم عن التيمة في مسرحيَّة أو رواية ما، ونَقصِد بذلك موضوعًا مِثْلُ الحُبِّ أو الحرب، أو مفهومًا مِثْلُ الحُريَّةِ أو الديموقراطيّة، أو فكرة مِثْل الموت. وتَظلّ التُّيمة عند كاتب مُعيِّن هي التجسيد الملموس لموضوع ما. وبالتالي عندما يُستعير الكاتب الموضوع من غيره لا نُجد بالضَّرورة نَفْس التيمة في العمل الثاني.

## التَّقُد التَّهِماتِيِّ:

ظَهُرِ النَّقُدِ التِّيماتي Critique thématique وتَطوّر في بداية هذا القرن كردّة فعل على السُّراسات النقديَّة التقليليَّة التي تَركَّز بحثها على ما هو خارج العمل الأدبيّ أو الفنِّيّ مِثْل حياة الكاتب أو سِمات العصر الذي عاش وكتب فيه. وقد شَكُّل النقد التيماتيّ نُقطة تقاطُّع بين نظريَّة الأدب وتاريخ الأدب لأنّه رَكّر التحليل على مادّة

البحث قبل النظر إلى ما هو خارج عنها.

ت ي م

والنَّقْد التيماتي يَدرس التشكيلات التي يَتَّخذها العالَم الخياليّ لكاتب ما، مُعتبرًا أنَّ الصُّور والمضمون واللُّغة هي منظومة علامات يجب استقراؤها، وأنَّ هذه العلامات تَرجع إلى بُنية نَفسيَّة لشخص ما كفرد أو لمجموعة بَشَريَّة؛ وهي مَوقِف مُحلَّد من الحياة وشكل من أشكال الحَساسيَّة والخيال والحُلم. وهذا الطرح يُفسِّر اتُّكاء النقد التيماتيّ على عُلوم أخرى تَطوّر مع تَطوُّرها مِثْل عِلْم النَّفْس الذي أطلقه عالِم النَّفْس النمساويّ سيغموند فرويد S. Freud وعِلْم الأنتروبولوجيا" فيما بعد.

تَبلوَر النقد التيماتيّ مع دِراسات الفيلسوف الذي G. Bachelard الذي قام بدراسة شبكات التيمات المسيطرة وتشكيلاتها وتُحوُّلاتها في العمل الأدبيّ كما تُتجلِّي في الصُّور والخِطاب وغيرها، ورَبَطها بمُخيِّلة الكاتب. وقد اعتمد باشلار خمسة عناصر أساسية في تحليل التخيُّلات الشُّعريَّة هي الماء والأرض والهواء والنار، إضافة إلى الفضاء. وقد اعتبر باشلار أنَّ هذه العناصر هي المُكوِّنات الماديَّة الثابتة للخيال، وأنَّها الأساسُ الذي يُمكن من خِلاله قِراءة التيمات الخاصة بكُلّ عمل. وغالبًا ما تكون التيمات مُترابِطة فيما بينها وتَتجاوز المُستوى الأدبيّ لأنّها يُمكن أن تَرتبط ببُنية الخيال، وهذا ما يُوضّحه باشلار من خِلال تحليله لمسرحية «دون جوان» لمولير، فقد أنقذ دون جوان من الغَرَق (ماء)، وأغوى فَلاَّحتين (أرض)، وادَّعي أنَّه حُرَّ كالهواء (هواء) وانتهى مُحروقًا بنار غير مَرئيَّة (نار).

بعد باشلار تطورت الدراسات التيماتية واغتنتْ بتقاطّع الفلسفة مع عِلْم النَّفْس والأنتروبولوجيا وغيرها، وصار النقد التيماتي

جُزءًا من مناهج أخرى نقلية منها الدراسات البنيوية والدراسات النفسية التي تقوم على تقصي التيمات المسيطرة والمُتكرُّرة لَدى كاتب ما لسبر إرهاصات اللاوعي لَديه، وتقصي تجليات ذلك في العمل. ومن الأعمال النقلية الهامة في هذا المجال دراسة الباحث الفرنسي شارل مورون Ch. Mauron في النقد النفساني وتحليله لأعمال المسرحي الفرنسي جان رامين وتحليله لأعمال المسرحي الفرنسي جان رامين

في تُوجُّه آخر، ظهرت دِراسات تَجاوزت عِلم نَفْس الفرد إلى الجماعة، فقد بحث عالِم النَّفْس السويسريِّ كارل غوستاف يونغ النَّفْس السويسريِّ كارل غوستاف يونغ C.G. Jung عن صُور هي نَماذِج بِدائيَّة مُسيطِرة دوران Archétypes في الأدَب، ووسَّع الفرنسيِّ جيلير دوران G. Durand ذلك المَنحى في مَجال الأنتروبولوجيا فاعتبر أنّ الخيال هو ديناميكيّة مُنظَمة يُمكن أن نَستقصيها عند الجَماعة. بينما اعتبر الباحث الأميركيّ نورمان فراي N. Fray الشورات الطبيعيّة والصُور الفضائية العناصر الأساسيّة في تَحليله لتيمات الأسطورة وربطها بالمجتمع.

وقد سَمح هذا المنحى الجديد بربط النصّ بالمُغامرة الجَماعيّ الرُّوحيّة أو بالخيال الجَماعيّ اللهي يَتجلّى في الأساطير، ولذلك ساعدت هذه اللهراسات على تطوير دراسة الأسطورة التي صارت تُعالج كنصّ وكتيمة.

## التَّقْد التُّيماتِيّ واللَّراسات المَسْرَحِيَّة:

على الرَّغُم من العَلاقة الوثيقة بين الشكل والمضمون في النصّ الدراميّ إلّا أنّ التحليل التيماتيّ يَفترض، في البداية على الأقلّ، التركيز

على المضمون وحده لعَزْل التيمة وتحديدها، ومن ثم استكمال العملية بربط المضمون بالشكل. وتَحديد النيمة أمر يَنطلق من ذاتية الباحث ويَتعلُّق بالتداعيات الشخصيَّة للقارئ أو المُحلُّل، ويُمكن أن يُؤدي إلى تحليل تأويليّ له طابع ذاتي. ومع ذلك فإنّ هذه المرحلة تَظلّ مُفيلة جدًّا على مُستوى البحث وعلى مُستوى الإخراج الأنَّها تُقدُّم مبدأً تَنظيميًّا للعمل الدراميّ وتُعطى ترتيبًا مُعيِّنًا لعَلاقة التيمات ببعضها وتُوجِّه القِراءة \* (انظر البُنيويّة والمسرح). ففي مسرحيّة ﴿لُعِبَةِ الحُبِّ والمُصادفةِ للفرنسيِّ بييرِ ماريڤو P. Marivaux (۱۷۸۳–۱۲۸۸) مثلًا، يُمكن اعتبار (النظرة) التيمة الأساسية التي يَرتكز عليها الفعل المسرحيّ بأكمله (النظرة - التعرُّف -النظرة إلى الذات... إلخ)، كما يُمكن تَقصى تيمات أُخرى يؤدّي اعتمادها إلى تَغيُّر كُلِّ مَنحى القراءة الإخراجية لهذه المسرحية.

والواقع أنّ المُخرِج قد يُقرّر من خِلال قيامه بدراسة تيماتية إظهار تيمة مُعيَّنة أو إبرازها في العَرْض على المُستوى البَصَريّ أو على مُستوى الخِطاب من خِلال تعديلات في النصّ، أو إجراء توليفة لِعدّة نُصوص تَدور حول تيمة واحدة (انظر الإعداد)، أو من خلال استخلاص واحدة (انظر الإعداد)، أو من خلال استخلاص الأوضح على ما يُمكن أن تُقدّمه دراسة التيمة الأوضح على ما يُمكن أن تُقدّمه دراسة التيمة على مُستوى إنتاج قراءات جديدة للنصّ الواحد هو مسرحية دون جوان المولير حيث تكون تيمة القرين أو تيمة الصَّورة والظُّلِّ (الثّنائيّ دون جوان/الحاكم) مَجالًا لإنتاج تنويعات عديدة حول هذا النصّ.

الثارثويللا

Zarzuela

Zarzuela

كلمة ثارثويللا هي اسْم قَصْر للصَّيْد كان يَتردّد عليه ملك إسبانيا وتُقدَّم في باحته عُروض غِنائيّة.

تُطلَق هذه التسمية على مسرحيّات غِنائية ظهرت في القرن السادس عشر تُقدِّم لوحات من المجتمع. تتألّف الثارثوبللا من فصل واحد أو عِدّة فصول، وتَتناوب فيها المَقاطع الشّعريّة والأغاني وأناشيد الجوقة مع الحِوار الكلاميّ الذي يَغلِب عليه طابّع المُحاكاة التهكُّمية ، كما تكثر فيها الحِيل المسرحيّة.

تكمن أصول الثارثويلا في الفواصل الفنائية والمراقصة النبي كانت تُرافق عُروض التراجيكوميديا وأفرزت فيما بعد المسرح الفنائي الإسباني. وهي تُعتبر الصيغة المَحلية للأوبريت دَغم أنها غالبًا ما تَستمد بعض أجزائها أو مواضيعها من الأوبرا ...

تنتمي الثارثويللا إلى ما يُسمّى في إسبانيا النوع الصغير Gènero chico، وقد عَرفتُ فترات ازدهار (القرن السابع عشر والتاسع عشر) وفترات تَراجُع (القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين) بسبب مُنافسة أنواع أُخرى لها مثل

الميلودراما".

في يومنا هذا هناك عودة إلى الثارثويللا التي صارت تُقدَّم في كل أنحاء إسبانيا، وقد صارت الموسيقى فيها العُنصر الأهم. ولذلك تُمرَف اليوم باسم مُؤلِّف الموسيقى وليس مُؤلِّف النصّ.

من أشهر كتاب الثارثويللا في القرن السادس عشر الإسباني كالديرون Calderon (١٦٠٠) الذي جَعل منها نوعًا مُتكاملًا وكتب أوّل نصّ حمل اسم الكاليل غار لأبولو، (١٦٥٨)، ورامون ديللا كروز R. Della Cruz (١٦٥٨) اللذي جَدّد في أسلوب الثارثويلا بإدخاله حَبْكة مأخوذة من الحياة اليومية.

في القرن التاسع عشر برز اسم باربيبري Barbieri الذي أنشأ مسرح الثارثويلا في مدريد عام ١٨٥١ وكتب «اللعب بالنار» عام ١٨٥١ وغيرها.

انظر: الكوميديا الموسيقية، الأوبريت، المُسرح الغِنائيّ.

■ الثَّلاثِيَّة Trilogy

Trilogie

انظر: الرُّباعِيَّة

# University theatre (- المَسْرَح (المَسْرَح المَسْرَح) Theatre Universitaire

صِيغة لتقديم عُروض مسرحيّة في إطار الجامعيّة الجامعيّة وعلى مَسارحها، أو لتَجمُّع مُهتمّين بالمسرح من الوسط الجامعيّ، وفي هذه الحالة يكون المسرح الجامعيّ إحدى صِيغ مسرح الهُواة".

يَعود المسرح الجامعيّ بأصوله إلى العُروض التي كان يُقدِّمها الطَّلَبة في الكُلِّيات والجامعات في إنجلترا وفرنسا وألمانيا منذ القرن الخامس عشر. وقد لَعِب هذا الترجُّه دَوره في ترسيخ أصول الإلقاء وفي نشر الربرتوار المسرحيّ القديم، وفي التعريف بنظريّات المسرح، وتلك كانت على الأخصّ مُساهمة المجموعة التي أطلق عليها اسم فُطناه الجامعة عليها اسم فُطناه الجامعة 1048 و1094.

أمّا الصيغة الحديثة للمسرح الجامعيّ فقد بدأت في أوروبا ما بين الحربين العالميّتين الأولى والثانية من خلال تَجمّع مُثقّفين وكُتّاب مثل الإسباني فلريكو غارسيا لوركا F.G. Lorca مثل الإسباني فلريكو غارسيا لوركا ١٩٣٦–١٩٣١) مع فرقة لاباراكا في إسبانيا (١٩٣٣)، والباحث الفرنسيّ رولان بارت (١٩٣٣)، والباحث الفرنسيّ رولان بارت السوربون في فرنسا (١٩٦٣). في هذه التجارِب كان الجامعيّون يَعملون على تَرجمة وتقديم نصوص من كلاسيكيّات الأدب اليونانيّ والرومانيّ، أو يُحاولون إحياء أمكنة العرّض والرومانيّ، أو يُحاولون إحياء أمكنة العرّض

المسرحيّة التقليديّة (تقديم عُروض في مسرح ديونيزوس في اليونان).

وأهميّة المسرح الجامعيّ تكمن في أنه يسمع بتشكيل نواة للبحث في مَجال المَسرح من خِلال الربط ما بين الأفكار النَّظريّة والمعرفة الأكاديميّة وبين النشاطات الإبداعيّة الخَلاقة. كذلك فإن تتوع الخَلفيّات الثَّقافيّة للعاملين فيه ومعرفتهم بالأدب والفنون يسمع بتحقيق عُروض فنيّة مقهولة.

يُمكن أن تُعتبر عُروض تَخرُج طَلَبة المعاهد\* المسرحية أكثر أشكال المسرح الجامعيّ اكتمالًا بسبب طبيعة الدِّراسة الاختصاصيّة، ولكون المُشرفين على هذه العُروض من المسرحيّين المعروفين (انظر إعداد المُمثّل).

قَدِّمت الفِرَق الجامعيّة للحَرِّكة المَسرحيّة في أوروبا أهم مُخرجيها مثل السويديّ إنغمار برغمان I. Bergman (1914) والفرنسيّة آريان منوشكين 1974). وفي منوشكين أيضًا بدأ الكثير من المسرحيّين الهامّين حياتهم المسرحيّة في إطار الجامعة ومنهم المُخرِج اللبنافيّ روجيه عساف (1921) الذي ساهم عام 1970 في نَشاطات المركز الجامعيّ للدَّراسات الدراميّة الذي أفرز بَحثاً الجامعيّ للدَّراسات الدراميّة الذي أفرز بَحثاً الماجر (1924) الذي قَدَّم أعمالًا هامّة وأشكالًا مسرحيّة هامّة. والمُخرِج السوريّ فواز الساجر (1924–1940) الذي قَدَّم أعمالًا هامّة في إطار المسرح الجامعيّ في سوريا في السيعينات.

انظر: التَّعليمي (المَسرح-)، المَدرسيِّ (المَسرح-).

# The Fourth Wall الجِدار الرابع Le Quatrième Mur

الجِدار الرابع هو جِدار وَهميّ يُفترَض وجوده في مُقدِّمة المخشبة "Proscenium، أي في المحدِّ الفاصل بين المخشبة " والصالة". والجدار الرابع هو مفهوم له عَلاقة بشكل التلقي الذي يقوم على الإيهام"، ويَرتبط بشكل مَعماريّ مَسرحيّ مُحدَّد هو المُلْبة الإيطاليّة".

يُعتبر المسرحي الفرنسيّ دونيز ديدرو المحتبر المسرحي الفرنسيّ دونيز ديدرو (١٧٨٤-١٧١٣) أوّل من استخدم هذا التعبير في عَرْضه لسبُل التوصُّل إلى تقديم الحقيقة على الخشبة، وقد عنى به أنّ الكاتب والقائم على إعداد العَرْض والمُمثُلُ يَجب أن يَسوا وجود المُتفرِّجُ، وأن يُقدِّموا العمل كما لو أنّ السَّتارةُ لم تُرفع بعد. وقد اعتبر ديدرو التوجُّهُ للجُمهور حالة استثنائية لا يَجِب التوقُف عندها.

أَخَذَتْ فِكرة الجِدار الرابع الوَهميّ أبعادها مع المسرح الطبيعيّ (انظر الطبيعيّة والمسرح، الواقعيّة والمسرح) الذي يقوم على عرض شريحة من الحياة Tranche de vie ويفترض أنّ الحدث يتمّ كما في الواقع. وقد ترافقت فكرة الجِدار الرابع الذي يقصِل بين عالَم الوهم الذي هو العشبة وعالَم الواقع أي الصالة مع اعتماد شكل الخشبة وعالَم الواقع أي الصالة مع اعتماد شكل جديد في الأداء "يتجاهل وجود المُتغرَّجين، مِمّا يجعل من هؤلاء دُخلاء مُتلصّصين على الحدث. كما ترافقت مع تصوَّر مُحدِّد للفضاء "المسرحيّ وللديكوو" تكون فيه الكواليس" (التي تُمثُّل حديقة أو مَطبحًا أو شاوعًا إلخ) امتدادًا للفضاء وللديكور المُشيَّد على الخشبة.

ولأن الجِدار الرابع يَرتبط تمامًا بالإيهام في حُدوده القُصوى، فقد انتقده المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht ( المحميّ واعتبره أحد الملامح الرئيسيّة للمسرح الأرسططاليّ ".

انظر: الإيهام، العُلْبة الإيطاليّة، الخشبة والصالة، الفضاء المسرحيّ.

# Living (مَسْرح –) الجَرِيدَة الحَبَّة (مَسْرح –) Newspaper Theatre

#### Théâtre Journal

أقدم أشكال المَسْرح الوَثائقيّ التَّسجيليّ يَقوم على عرض الأحداث الساخنة وتقديمها على شكل قِراءة مُقتطفات من الصُّحُف في تَجمُّعات عامّة أو تقديم مَشاهد تمثيليّة قصيرة بهَدَف إعلاميّ أو تَحريضيّ.

ارتبط استخدام هذه الصيغة بظُروف تاريخية مُحدَّدة استدعت التوجُه المُباشر لجُموع كبيرة بغاية تَوجيهها إيديولوجيًّا. ففي فترة كومونة باريس عام ١٨٧١ وما بعدها، كان الثُوار يُقدِّمون أحداث اليوم في نِهاية النهار ضِمن تَجمُّع كبير على شكل استعراضيّ مسرحيّ. وفي فترة العشرينات في روسيا كان الجيش الأحمر يُقدِّم عُروضًا نَتضمّن مَشاهد تمثيليّة قصيرة عن الأحداث الجارية تقوم بالتعليق عليها والربط بينها شخصيّة المُحرِّر.

وقد شَكَّلت صيغة مسرح الجَريدة الحيَّة أساسًا لِما ظَهر الاحِقَّا تحت اسم المسرح التحريضيَّ في روسيا وفي ألمانيا، ثم انتشرت في بَقيَّة دول أوروبا وفي الصين.

في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي فترة الإصلاح New Deal الذي قام به الرئيس روزفلت عام ١٩٣٣، كانت صِيغة مسرح الجريدة

الحَيَّة مُرتبِطة بمشروع المسرح الفيدراليّ الذي تأسّس عام ١٩٣٥ وكان أعضاؤه من العاملين في المسرح والصّحافة. وقد هَدَف مسرح الجَريدة الحَيَّة في أمريكا إلى استقصاء الظَّرف الاجتماعيّ السياسيّ وخَلْق فُرَص لمعالجته. أي أنّه تَخطّى شكل العرض الإخباريّ إلى ما هو أبعد تأثيرًا مِمّا أذّى إلى منعه.

ومسرح الجَريدة الحَيّة يُعتبر نَموذجًا لاستخدام المسرح كوسيلة اتصال، ولذلك يُمكن تبرير انحسار هذه الصيغة في أوروبا وأمريكا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بتَطوُّر وسائل الإعلام التسجيليَّة الأخرى التي لها صِغة الديمومة والانتشار السريع مِثل التسجيلات الصوتيّة الحَيّة والأفلام المُصوَّرة في السينما والتلفزيون (انظر وسائل الاتصال والمسرح).

أفرز مسرح الجَريدة الحَيّة أشكالًا أُخرى أهمها المسرح الوَثائقيّ التسجيليّ الذي ظهر في الستينات خِلال فترة حرب ثيتنام، وعُروض الهابننغ التي استَمدّت من هذه الصَّيغة أسلوب التعامُل المُباشَر مع الجُمهور ودفعه للتفاعُل مع الاحداث.

انظر: الرّثائقيّ التسجيليّ (المَسرح-)، التحريضيّ (المَسرح-).

# الجُمهور u

#### Public

تسمية الجُمهور في اللَّغة العربيّة مأخوذة من كلمة جَمهرة التي تَعني التَّجمُّع. أمَّا كلمة Public فمأخوذة من اللّاتينيّة Publicus التي تَدلّ على كُلّ ما يَنتمي إلى جماعة في إطارها العامّ.

والجُمهور هو مجموعة من الناس تَجتمع للحضور ومُتابعة احتفال ما أو لَعبة رياضيّة أو عَرض مسرحيّ أو فَنَي، ويُقال أيضًا الحُضوو

والمُشاهِدين. وقد اصطُّلِح أيضًا على تسمية مُتابعي أعمال كاتب أو مُخرِج أو مُمثَّل أو مغن أو نوع مُحدَّد من العُروض جُمهورًا فيقال جُمهور مسرح البولڤار\* أو جُمهور المسرح التجاريّ\*، كما تُطلَق على مُتابِعين دائمين لظاهرة فَنيَّة أو دراميّة مِثل جُمهور الأوبرا\* إلخ.

ووجود الجُمهور الحي كمجموعة أفراد ضرورة لِقيام العَرْض المسرحيّ الذي لا يَكتمل بدونه، وشرط لتحقيق التواصُل\* بين مُرسل ومُتلقّ. كذلك يُشكِّل الجُمهور القُطْب المُقابِل للعَرْض كما تَتقابل الخشبة\* والصالة في العَمارة المسرحيّة\*.

يُمكن أن يَتشكّل الجُمهور بشكل عَفْوي من خِلال وجود نِقاط التقاء تَجمَع بين أفراده تَلقائيًا، أو نتيجة لاهتمام مقصود بخلق جُمهور مُحدَّد كما يَحصُل في المسارح التابعة للمَراكز الثقافيّة أو في المسرح العُمّاليّ أو المسرح المُمّاليّ أو المسرح الممدرسيّ حبث تَتحدّد تسمية هذه الأشكال المسرحيّة من خِلال نوعيّة الجُمهور الذي تَتوجّه إليه.

والواقع أنّ الكتابة المسرحيّة تُبنى على تَصوُّر مُسبَق لجُمهور مُحدِّد له مُواصفات عامّة مَعروفة سَلَفًا، مِثل الوَضْع الثَّقافيّ والمعرفة بالمسرح واللَّغة التي يَفهمها والذائقة العامّة وأفُق التوقُّع ، وأحيانًا نَوعيَّة الأعراف المسرحيّة التي تَتعلَّق بشكل التلقي. لا يُشكّل عدد أفراد الجُمهور معرارًا. فجُمهور مسرح الحُجرة قليل العدد بينما كان جُمهور المسرح اليونانيّ القديم هو المدينة برُسَّها. كذلك لا تُشكّل الجَمهوة بحد فاتها أيضًا مِعارًا، فمسرح الأسواق اللي كان يُعرَض في المُناسبات وفي الهواء الطّلْق وعلى يُعرَض في المُناسبات وفي الهواء الطّلْق وعلى المُعموعة من ينهم الصُّدة فقط، فهم أفراد المُعرَّجين جَمعت بينهم الصُّدة فقط، فهم أفراد

أو مَجموعات صغيرة يُتابعون العرض أو جُزءًا منه ويُمضون في سبيلهم. من هذا المُنطلَق كان لا بُدَّ تاريخيًّا من أن تَتحقّق شُروط مُعيَّنة ليُمكن الكلام عن الجُمهور ككِيان اجتماعي تَجمَع بين مُكوَّنيه صِفات مُشتَركة منها:

- الرَّغبة في مُتابعة عَرْض مُحدِّد.

 الدَّيمومة والتَّكرار، أي الرَّغبة في مُشاهدة عرض آخر له نَفْس المُواصفات.

- وجود إطار اجتماعيّ ثقافيّ مُحدَّد (المدينة، القرية الخ) يَتكوَّن الجُمهور ضِمنه.

- وُجود فَصْل ما بين الجُمهور ككِيان مُستقِلّ وبين المُمثِّلين ككِيان من نَوْع آخَر، وبين حَيِّز الفُرْجة المُستقِلِّ وحَيِّز اللَّهِب Aire de jeu الذي يَتِمَّ فيه العَرْض. لم يَتحقَّق هذا الشرط تاريخيًّا إلَّا عندما أخذ العَرْض طابَعًا حِرفيًّا مُختلِفًا عن الاحتفال" أو الكرنڤال" أو اللَّمِب. ففي بدايات المسرح الدِّيني الذي وُلِد في الغرب داخل الكنيسة والمَعبَد، لم يكن هناك مَجال لفصل واضح بين المُمثُّلين والمشاركين. كذلك فإنّ الفصل المكانيّ الواضح بين الصالة والخشبة، أي بين حَيِّز الأداء وَحَيِّز الفُرْجة لم يَتحقَّق إلا مع ظُهور مكان ثابت ومُستقِلٌ للعَرْضِ المسرحيّ هو العَمارة المسرحيّة. كذلك صار هناك جُمهور مُحدَّد بشكل أوضع مع تعميق الاختِلاف بين مواقع الفُرْجة، فالمَقصورات المُخطَّصة للأعيان كانت مكان جُمهور النُّخبة في حين كانت أرضيّة المسرح تُترك للعامّة.

- ظُهور الأنواع المسرحية التي تتوجّه لجُمهور مُحدد. فجُمهور التراجيليا وجُمهور عُروض الأقنعة والأوبرا كان يَتألَف من رجال البَلاط في القرن السادس عشر والسابع عشر، وجُمهوو المداما في القرن الثامن عشر كان

يَتَأَلَّفُ في أَعْلِيتِهُ من البورجوازيَّة، وجُمهور الميلودراما في القرن التاسع عشر من البورجوازيَّة الصغيرة والشَّعْب.

- ظُهور النصّ المسرحيّ المكتوب والدَّور الذي لَعِبه في تَحديد نوعيّة الجُمهور المُثقَّف الذي يَقرأ ويَذهب للمسرح لمُقارنة ما يَراه بما يَقرؤه، أو يكتفي بالقِراءة وحدها، بعد أن كان الدافع الرئيسيّ للذَّهاب إلى المسرح هو مُتعة الفُرْجة. جَدير بالذِّكر أنَّ ذلك ارتبط بظُهور نوعيّة خاصة من الجُمهور المُتخصّص هو جُمهور النقّاد.

تُحدِّد اللَّراسات تاريخ ظُهور الجُمهور المُجمهور المُسرحيّ على شكل مَجموعات لها نوع من الانسجام والدَّيمومة في أوروبا مع ظُهور دُور المسرح المُشيَّدة منذ أواخر القرن السادم عشر ويلاية القرن السابع عشر. بعد هذه الفترة تَنوَّع الجُمهور فصار لكُلِّ نوع أو شكل مَسرحيّ بُحمهوره الخاصّ، وظهر نوع من الفصل في الجُمهور حسب الفئات الاجتماعيّة.

في القرن الثامن عشر، مع تراجع دُور مسارح القُصور وازدياد عدد وأهميّة مسارح المدينة، بدأ يَتبلور الشكل الحاليّ للجُمهور الذي يَدفع ثمن بطاقة الدخول، وبذلك يَلعب دَورًا هامًا في نجاح وفشل مسرحيّة ما، وهذا هو أصل مُصطلَح قُمُبّاك التذاكر».

منذ القرن التاسع عشر أنَّسع نِطاق الجمهور، وترافق ذلك مع تأسيس المسرح الشعبيّ الحُرِّ Freie volksbühne. وقد تجلّى ذلك بشكل أوسع في القرن العشرين في فرنسا عندها تَمكّن الكاتب الفرنسيّ رومان رولان R. Rolland (ولان 1921–1941) من حَمْل البرلمان على التصويت لصالح تأسيس البسرح الشعبيّ انطلاقًا من رَفْض مبدأ الجُمهور الشعبيّ انطلاقًا من رَفْض مبدأ الجُمهور

المُحدِّد، ورغبة في فَتْح المَسارح أمام أكبر عدد من المُتفرِّجين.

والواقع أنّ حركة تَجديد المسرح في القرن العشرين انصبّت على نوعيّة الجُمهور إذ كانت هناك رَغبة في كسر الحالة الانتقائية للجُمهور، وهذا ما يُبرَّر استعادة أشكال مسرحيّة لم تَتوجّه أصلًا لجُمهور مُحدَّد مِثْل السيركُ والكاباريه ومسارح الأسواق.

### سوسيولوجيا الجُمُهور:

تَطوَّرت مُوْخَرًا دراسات نَظرية حول الجُمهور منها الدِّراسات التاريخية والسوسيولوجية والأنتروبولوجية، وسَعتُ كُلِّها إلى تفسير الظاهرة المسرحية والفيَّة على ضوء العَلاقة الجَدَلية التي تَربط بين أشكال التعبير الجَماعيّ - ومن ضِمنها الظاهرة المسرحية -، وبين الظَّرْف الاجتماعيّ للمَجموعة. من أهم تلك الدراسات بُحوث عالِم الاجتماع الفرنسيّ جان دوڤينيو J. Duvignaud.

بدأ الاهتمام بدراسة تكوين وتَطلَّع جُمهور مُحدَّد من خِلال أسلوب الاستبيانات الذي شاع اعتبارًا من النَّصف الثاني من هذا القرن، وذلك لرَضد دوافع الجُمهور وذوقه والشراتح الاجتماعية التي يَنتمي إليها، وكذلك لمعرفة رأيه في المكان المسرحي وفي فضاء العَرْض ومنظور الرُّوية، وسَبْر تُوقَّعه لما سيعرض عليه ومدى استيعابه لما قُدَّم له، ومدى تَقبُلُه وإقباله على المسرح إلخ.

على الرغم من الدَّوْر الذي لَعِبته هذه المدراسات في إلقاء الضوء على طبيعة العَلاقة بين الجُمهور والعَرْض في الماضي، وفي توضيح ماهية جُمهور المسرح اليوم، إلّا أنها ظَلّت تَبحث في العموميّات ولم تسمح بالتوقّف عند اليّة استقبال المُتفرِّج للعَرْض والعمليّة اللَّمنيَّة

التي يَقوم بها لتفكيكِه ومُتابعته. ولذلك نَلحَظ اليوم تَوجُّها جديدًا للتركيز على المُتفرِّج كفرد استنادًا إلى العلوم الحديثة مِثْل السميولوجيا وعِلْم النَّفْس وعِلْم النَّفْس الاجتماعيّ.

البُحمهور والمُتغرِّج: (انظر المُتغرِّج). انظر: سوسيولوجيا المَسرح، المُتغرِّج.

# Travelling Theatre (المَسْرَح-) • Théâtre Ambulant

تسمية تُطلَق على كل مسرح يَتتقل بين البلاد والمُدن والقُرى لتقديم العُروض.

وصيغة المسرح الجؤال كانت موجودة في كُلِّ الحَضارات القديمة، ففي الحَضارة العربية كان المَدّاح يُقدِّم فِقْرات من السَّرْد الروائق ضِمن فِقْرات أُخرى وأشكال الفُرْجة الشعبيَّة في المُدن والقُرى. وفي حَضارات الشرق الأقصى، وعلى الأخصّ في كعبوديا، كانت الفِرَق الجَوَّالة تُقدِّم العُروض الفولكلوريَّة الخفيفة في القُرى. وفي الحضارة اليونانيّة، يُعتبَر المُمثّل ثيسبس Thespis الذي عاش في القرن السادم قبل الميلاد أوَّل مُمثِّل جوَّال كان يَنتقل بِعَرَبته لَيُقدِّم العُروض المسرحيّة. وقد انتقل هذا التقليد فيما بعد إلى الحضارة الرومانية وبعدها إلى مسرح القرون الوسطى وعصر النهضة والقرن السابع عشر حيث كان المُمثِّلون الجوِّالون Jongleurs يَجوبون البلاد ليُقدِّموا عُروضًا إفراديَّة أو بمُصاحبة فِرَقهم.

أخذت هذه العُروض صِيغًا مُتعدِّدة منها العُروض الايمائية (البانتوميم)، ومنها العُروض التي كانت مَزيجًا من السَّرد والتمثيل والفِناء في القرون الوسطى، ومنها عُروض فِرَق المُمثَّلين والمُهرَّجين الإنكليز التي كانت تَجول في ألمانيا وكان لها أثرها الكبير على المسرح هناك، ومنها

فرقة الفرنسي موليير Molière (١٦٢٢-١٦٢٣) في بِداية حياته الفنيّة. من جهة أخرى فإنّ مسرح الأسواق\* كان إحدى الصّيخ التي احتوت عُروض الفرق الجوّالة وأفرَزتُ أشكالًا مسرحية خاصة مثل الكوميديا ديللارته\*.

يُمكن اعتبار عُروض الأوتوساكرمنتال في إسبانيا واحدة من أشكال المسرح الجوّال لأن المنطقة فيها كانت عَربة مُتنقِّلة أو عِدّة عَربات تَمرّ على التوالي أمام الجُمهور الواقف في مكانه بحيث يُمثِّل على كُلِّ عربة مَشهد مُختلِف في ديكور مُختلِف، وهذا ما يُطلَق عليه اسم الديكور الجوّال Décor itinérant.

وللمسرح الجوّال تِقنيّات خاصّة تَنبُع من طبيعة التجوال. فالخشبة فيه عِبارة عن مِنصّة يُحيط بها المُتفرَّجون من جوانبها الثلاثة وتَحبُب خلفيّتها سِتارة تُمثّل الكواليس . كما أنّ الديكور المُستخدَم في عُروض الفِرَق الجوّالة غالبًا ما يكون بسيطًا سهل الفَكِّ والتركيب. وقد كان المُمثّلون في المسرح الجوّال في مُعظَم الأحوال أفراد عائلة واحدة تَتقل تقاليد المِهنة بين أفرادها (انظر الفرقة المسرحية).

تُعتبر فرقة «المايننغن» الألمانيّة من أشهر الفِرَق الجوّالة لأنّها لعبث دَورًا في نشر مَفهوم الإخراج\* في نهاية القرن التاسع عشر من خِلال جولاتها في أوروبا.

في العصر الحديث، لا يُمكن الحديث عن مسرح جوّال بنفس الصّيغة القديمة. وفي حال وجود فِرَق مُتنقِّلة فإنّ ذلك يَنجُم عن خِيار واع هو جُزء من مُحاولة كَسْر نِطاق المَركزيّة في المسرح، وقد لجأ إلى هذه الصّيغة في أنحاء مُختِلِفة من العالَم عدد من المسرحيّين الذين حاولوا أخذ المسرح إلى الناس بَدَلًا من العكس.

من هؤلاء المسرحيّين الفرنسيّ فيرمان جيميه من هؤلاء المسرحيّين الفرنسيّ فيرمان جيميه F. Gemier الذي يُعتبر أوّل من طرح هذا المشروع بشكل مُتكامِل، إذ صمّم قطارًا من ٣٧ مُقطورة يسير بالبُخار وأطلق على مشروعه اسم «المسرح القوميّ الجوّال» مُتّخذًا من السيرك\* نَموذجًا له، وذلك بين عامي ١٩١١ و ١٩١٣.

من الأمثلة الهامّة أيضًا على المسرح الجوّال فرقة الباراكا La Barraca الجامعيّة التي أدارها الكاتب المسرحيّ الإسبانيّ فدريكو غارميا لوركا F.G. Lorca وحَمل من خِلالها العُروض المسرحيّة إلى المُشاهِدين في أماكن تَواجدهم.

في اليابان تُعتبر فِرقة الخيمة السوداء Sato Makato التي أسسها ساتو ماكاتو Tento التي أسسها ساتو ماكاتو المجوّالة لأنها خلال أحداث ١٩٦٨ من المسارح المجوّالة لأنها مدفت لتقديم المسرح خارج المؤسّسات الرسميّة والوصول إلى جُمهور واسع من خِلال الجَولات التي قامت بها بالشاحنات. كذلك فإنّ تسمية مسرح الحقيبة بالشاحنات. كذلك فإنّ تسمية مسرح الحقيبة كلّ مُستلزَماتها في حقيبة ليتسنّى لها التنقُّل وتقديم العُروض في الأحياء الشعبية.

عَرف المسرح العربيّ الحديث صِيغة المسرح في الجَوّال ضِمن نَفْس التوجّه نحو نشر المسرح في المُدن والقُرى واستخدامه كأسلوب توعية، وخاصّة في مصر وفي سوريا في بداية الستينات حيث كان المسرح الجوّال جُزءًا من المسرح الشعبيّ ، وكان يقوم بجولات في المُحافظات والقُرى، وصُمَّمت له عربة خاصّة تَسمح بإقامة وشبة مُؤقّتة في أي مكان. في المغرب حاول خشبة مُؤقّتة في أي مكان. في المغرب حاول المسرحيّ الطيّب الصديقي (١٩٣٧-) منذ عام المسرح الناس مسرحًا جوّالًا ضِمن تَجرِبة في مسرح الناس، الذي كان يُقلّم عُروضه في

الأحياء الفقيرة المُعدَّمة والتجمُّعات الزراعيّة والثُّكنات العسكريّة والمدارس والسُّجون.

في يومنا هذا، يأخذ المسرحية تقوم بجولات اخر، فقد صارت الفِرَق المسرحية تقوم بجولات محلية وعالمية بناء على دَعُوات من فِرَق مسرحية أخرى أو في إطار المهرجانات المسرحية (انظر المِهرجانات المسرحية النقاق التجارب المسرحية وتبادُل الخِبْرات على النّطاق المالميّ، وفي التأكيد على كون المسرح لفة عالميّة تَتجاوز العوائق اللّغوية بين البلاد المُختلفة. من أهم الأمثلة على ذلك عُروض فرقة أوبرا بكين في باريس عام ١٩٥٥، وجولات فرقة البرلينر أنسامبل الألمانية في مختلف الدول بما فيها البلاد العربية.

انظر: الأسواق (مسرح-)، الشارع (مسرح-).

## الجَزْقَة

#### Chorus Chœur

تسمية معروفة في عالم الموسيقى والمسرح ممّا، وتَدلّ على مَجموعة من المُنشِدين يُمكن أن تُودّي بعض الرَّقَصات أثناء الإنشاد. وقد عَرفتِ الشعوب القديمة في غالبيّتها الجوقة لأنّ الغِناء الجَماعيّ والرَّقص كانا جُزءًا من العِبادة في كثير من اللَّمانات.

وكلمة Chœur مُشتقة عن اليونائية Chœur التي تعني الرَّقْص لأنَّ مَوكِب الكهنة في أعياد ديونيزوس كان يَطوف حول المَذبح في حركة رُقص وهو يُنشد الديتيرامب Dythirambe (انظر تراجيديا).

أما كلمة جَوْقة في اللُّغة العربيّة فمأخوذة من فعل جَوِّق القوم أي جَمَعهم، وجوّق عليه، أي

ضَجّ وجَلَّب، والجوقة هي الجَماعة من الناص. وقد استُعمِلت كلمة جَوْق للدَّلالة على فرقة للمُنشدين (جَوْق سلامة حجازي)، ثُمَّ صارت الكلمة تَدلُّ على فرقة تَمثيل (جَوْق أبي خليل القبّاني). كذلك تُستخدَم الكلمة في اللَّغة العربية بلفظها اليونانيّ في مجال الموسيقى والغِناء والإنشاد الدينيّ، إذ دَرج استعمال كلمة كَوْرَس للدَّلالة على مجموعة المُردِّدين وراء المُغنّي، أو خورس للدَّلالة على المُرتَّلين في الكنيسة.

# الجَوْقَة في المَسْرَح القليم:

لَعبتِ الجوقة دَورًا هامًا في تَطوُّر المسرح اليونانيّ إذ كانت عُنصُرًا هامًا في طُقوس عِبادة ديونيزوس التي أفرَزتْ بِدايات المسرح. ففي هذه الطُّقوس كانت تقود الاحتفال مَجموعة من الكهنة تضع أقنعة حَيوانيّة لتُمثُّل رِفاق ديونيزوس أو الساتير Satyres وتُودّي نشيد الديتيرامب، يُليها موكب الكوموس Comos الذي كان يَتألَف من مجموعة من الرَّجال والصَّبيان والشابات يَقودها شَخص يُسمَّى khoro-didaskalos. وقد طُل هذا التقليد مُتَبعًا في الكوميديا حيث كانت الجَوْقة تَضع أقنِعة حَيوانيّة مُبهرَجة.

في تَطوُّر لاحق صارت العبوقة جُزءًا أساسيًّا في بُنية التراجيديا والدراما الساتيرية والكوميديا، ولذلك نَجِد أنَّ عُنوان المسرحية كان له في كثير من الأحيان عَلاقة بالجَوْقة (عابدات باخوس، الضَّفادع).

ضِمن هذا الشكل المسرحيّ الوليد كان رئيس الجَوْقة الذي يُسمّى كوريفي Coryphée يُمثّل الشاعر ويتتحاور مع أفراد الجَوْقة، وفي ذلك نَواة للجوار\* المسرحيّ.

في القرن الخامس الميلادي تَشكَّلت مُؤسَّسة لَمبتُ دَورًا هامًّا في المُسابَقات التواجيديَّة تُسمّى

الكوريجيا Chorégie، وكانت مسؤولة عن إطعام وإلباس وتعليم أعضاء الجَوْقة خِلال فترة التحضير للعمل التي تستغرق شهرًا من الزمن. وغالبًا ما كان رجال السياسة يُموَّلون هذه المؤسَّسة لينالوا شعبيّة لَدى المواطنين.

كان اختيار أعضاء الجَوْقة يَخضع لمعايير اجتماعيّة، فهُم غالبًا من المواطنين الأعيان وليس من المُمثّلين المُحترفين. ولهذا الأمر أهمّيّة خاصة لأنّ أعضاء الجَوْقة كانوا يُشكّلون في المُسابقات التراجيديّة ما يُشبِه لجنة التحكيم الجَماعيّة التي تُحدِّد قبول الشاعر التراجيديّ في المُسابقات أو عدمه، وفي هذا شكل من أشكال الديموقراطيّة في القرار.

كذلك كانت الجَوْقة ضِمن الحدث الدرامي تُمثّل مجموعة المواطنين من حاضر المدينة وتَطرح وأيهم فيما يُقدَّم ضِمن المسرحيّة، لذلك لم تَكن تضع قِناعًا\*، على العكس من الشخصيّات التي تنتمي إلى فئة الأبطال الذين يُتمون إلى الزمن الماضى.

تَحدُّد دَور الجوقة في الحَدَث بشكل واضع منذ القرن الخامس قبل الميلاد، فقد صار عدد أفرادها في التراجيديا ١٥ وفي الكوميديا ٢٤ يُقلِّمون ضِمن المسرحيّة اليونانيّة نشيد الجوقة اللهي يَدخل ضِمن نسيج اللراما. وقد كان لكُلِّ مَقطع من المَقاطع التي تُؤدِّيها الجَوْقة اسْمها المُحدِّد: الدُّخول Parodos والخُروج Exados والرُّقصات Stasimas. وكانت الجَوْقة تُلازم الخشبة من يداية الحدث وحتى نهايته فتكون الخشبة من يداية الحدث وحتى نهايته فتكون بذلك شاهدًا على كُلِّ ما يَحصُل، وللنك لم يكن هناك تقطيع للفعل اللراميّ في المسرح يكن هناك تقطيع للفعل الداميّ في المسرح يكن هناك مقاطع الجوقة كانت تُخفّف من يحدّة التوثّر الدراميّ لأنها تَسمع بالتأمُل.

. البحسُو دُور الجَوْقة في المسرح اليونانيّ

وانحصر بالتعليق على ما يَحصُل فقط والتأوّه على مَصير البَطَلِّ دون التدخُّل فِعليًّا في مُجرَيات الحدث ودون اتّخاذ القرارات. كما اقتصر دَورها في الكوميديا بعد أرسطوفان Aristophane (٤٤٨) معلى المَقطع التعليقيّ في نهاية المسرحيّة ويُسمّى الخانقة Parabase، وعلى تقديم فواصل بين المَشاهد. كما أنّها اختفت تقريبًا في التراجيديا الرومانيّة. وغِياب الجَوْقة التدريجيّ هو أحد أسباب زَوال شكل العَرْض اليونانيّ.

يُمكن أن يُفسَّر انحسار دَور الجوقة في المَسرح القديم بالتغيَّر في النظرة إلى دَور الجَماعة في المُجتمع، وكذلك بالرَّغبة في تقليص نَفقات العَرْض المسرحيّ. وقد تَرافق ذلك على الصعيد الدراميّ بتزايد أهميّة وحَجْم الجوار في الحدث.

في مَسرح القرون الوسطى، وعلى الأخصّ المسرح الدِّينيَّ، عادتِ الجَوْقة للظهور؛ فقد كانت هناك مجموعتان من المُنشدين تتحاوران في العُروض داخل الكنيسة، ثم صارت هناك جَوْقة يُديرها مُدير اللَّهِة Meneur de jeu ودَورها هو التعليق والرَّبط بين المُقاطع.

في القرنين السادس عشر والسابع عشر تراجع دَوْر الجَوْفة من جديد، وصارت تَبدو عنصرًا مُصطنعًا في العَرْض المسرحيّ، واستُعيض عن دَورها الدراميّ بشخصية المَجنون أو المُهرِّج ، وعلى الأخصّ في مسرحيّات الإنجليزيّ وليم شكسبير W. Shakespeare الإنجليزيّ وليم شكسبير 1078 (1717-1971)، أو بشخصيّة الصديق أو كاتم الأسرار ، أو بالمونولوغ الذي يُقيد في خَلْق لحظات تأمّل وتعليق على الحدث في المسرح الكلاسيكيّ القرنسيّ. ويبدو أنّ آخِر استخدام للجوقة بمعناها التقليديّ في المسرح الأوروبيّ للجوقة بمعناها التقليديّ في المسرح الأوروبيّ

يعود للقرن الثامن عشر حيث نَجِده في مسرحيّات الألمانيين ولفغانغ غوته W. Gœthe مسرحيّات الألمانيين ولفغانغ غوته F. Shiller (١٨٤٩) وفردريك شيللر المنظّرون الألمان (١٨٠٥-١٧٥٩). وقد تَطرَّق المُنظِّرون الألمان مثل شليغل Schlegel وشيللر إلى دَور الجَوْقة الإيجابيّ في العمل المسرحيّ لكونها تُمثّل الكاتب من جِهة والمُتفرِّج من جِهة أخرى، ولانّها تَطرح العام مُقابِل الخاصّ، وتُعطي درسًا في الحِكمة.

في القرن التاسع عشر لم يَعُد للجَوْقة وجود إلّا في الأوبرا" والمسرح الموسيقي" فقط، وقد استمرّ هذا التقليد في المسرح الغِنائيّ" الأمريكي المُعاصِر حيث تُشكِّل الجَوْقة عُنصرًا أساسيًّا في عُروض الكوميديا الموسيقيّة" (مسرحيتي «هير» Hair و«أوه كالكوتا» (O Calcutta!).

عَرَف المسرح الحديث في القرن العشرين عودة مقصودة لإدخال الجوقة في المسرح، فقد اعتبرها الإيطالي مارينيي Marinetti (۱۹۷۱–۱۹۹۶) رائد المسرح المستقبلي (انظر المستقبلية) وسيلة لإضفاء الطابع الاحتفالي على العرض، كما أنّ الروسي فسيقولود ميبرخولد العرض، كما أنّ الروسي فسيقولود ميبرخولد في عُروضه ليقدم صوت الجماعة، وهذا ما ساد لاحِقا في المسرح السوڤييتي في الثلاثينات حيث تمّ التعامل مع الجوقة كمُمثل للشعب. بالمُقابل، تقوم شخصية واحدة بِلُور الجَوْقة في مسرحيّات الفرنسي جان آنوي Anouill (۱۹۱۰–۱۹۸۷)

تَعرف الماضي والمُستقبَل وتُمثُّل صوت الحِكمة. كذلك يُمكن أن نَعتبر أنّ الراوي هو مُعادِل الجَوْقة في مسرحيّات الألمانيّ برتولت بريـشت B. Brecht (١٩٥٦-١٨٩٨)، لأنّ وجوده يَكسِر التسلسُل اللراميّ ويُساهم في تحقيق التغريب\*.

في يومنا هذا، ومع إعادة تقديم التراجيديا القديمة، نَلْحَظْ عودة إلى إحياء الجَوْقة بشكلها القديم وإعطائها حَيِّرًا هامًّا في العمل المسرحيّ من خلال إدخال الرَّقْص والغِناء، وهذا ما نَجِده في عرض فلُلاثية الأورستية» للمُخرجة الفرنسيّة آريان منوشكين A. Mnouchkine (وفي عُروض الهابننغ التي اعتمدت مبدأ الارتجال الجماعيّ لتحقيق التلاقي بين المُمثّل والمُتفرِّجين وجعلهم يَتشاركون في تَجرِبة واحدة.

وعلى الرَّغم من اختلاف وضع الجَوْقة في المسرحية باختلاف الجَماليّات، إلا أنّها بشكل عامّ تَلعب دَورًا دراسيًّا خاصًّا يُخفُف من تَوتُر الحَدَث ويُكسِر الإيهام لأنّ طبيعة خطاب الجَوْقة تَختلِف عن طبيعة الحِوار بين السَخصيّات. فالمَقاطع الغِنائيّة التي تُؤديّها الجَوْقة تُضفي تَنوُعًا على شكل الخِطاب (خطاب فردي # خطاب جَماعيّ، البُعْد الشّعريّ في خِطاب الجَوْقة # واقعيّة الخِطاب في حِوار في خِطاب الجَوْقة # واقعيّة الخِطاب في حِوار الشخصيّات). وفي كثير من الأحيان يُمكن أن نعتبر أنّ خِطاب الجَوْقة يَحمِل مَقولة الكاتب نعتبر أنْ خِطاب الجَوْقة يَحمِل مَقولة الكاتب ويُعبِّ عن رأى الجَماعة.

• الخبكة

Plot

Intrigue

كلمة الحَبْكة في اللَّغة العربيّة مأخوذة من فِعل حَبَكَ حَبْكًا، أي أَحْكُم صِناعة الشيء وحَبَكَ الحَبْل = شدِّ فَتْله.

أمّا تعبير Intrigue في اللّغة الفرنسيّة فمأخوذ من الفِعل اللّاتينيّ Intricare الذي يَعني حَيَّر، ومنه الفعل الإيطاليّ Intrigo الذي يَعني خَلط الأمور بعضها ببعض، ومنه أيضًا تَعبير الإبهام Imbroglio أي الخَلْط والتداخُل (انظر الالتباس)، وهو الأسام الذي قامت عليه الحَبْكة عند ظُهورها كمَفهوم.

والحَبْكة مَفهوم له عَلاقة بالجانب الدرامي في المسرح والرَّواية، وفي كثير من الأنواع الدراميّة. فهي مَجموعة أحداث تَتشابك خُيوطها بسبب تَعارُض رَغَبات الشخصيّات. وهذا التعارُض يُترجَم إلى أفعال يَتحدَّد من خِلالها المَسار الديناميكيّ للمسرحيّة من البداية وحتى النهاية. وبهذا فإنّ الحَبْكة تَرتبط ارتباطًا وَثيقًا بوجود صراع وعائق أو مجموعة عوائق في العمل.

هناك أنواع مسرحية تقوم على وجود الحبّكة بمعنى وجود الحداث مُتعدّدة مُتشابِكة فيما بينها بشكل يُصبح معه الفِعل الدرامي فيعلّا مُتوبّلًا يَتضمّن قَفَرات Rebondissement وهذا ما نلحظه في الكرميديا ، وخاصة كوميديا الحبّكة والقودڤيل وعُروض مسرح البولڤار . ووجود

الحَبْكة المُتونُّبة Intrigue à rebondissement عامل أساسيّ في خلق عُنصر التشويق Suspense وجَذْب الجُمهور\*.

يَتداخل تَعبير حَبْكة مع مَفاهيم مُتقارِبة كالمُقدة والحِكاية والفعل الدرامي. لذلك لا بُدّ من التوصُّل إلى تَحديد معنى هذه الكلمة انطلاقًا من المُقارَنة بين هذه المفاهيم، لا سيّما وأن كلمة حَبْكة دخلت مُتأخِّرة على اللَّغة النقدية.

#### الحَبْكَة والحِكاية Plot/Story:

استَخدم أرسطو في كِتاب فن الشَّعر كلمة Mythos وعنى بها في نَفْس الوقت المادّة الأوّليّة التي يَتشكَّل منها الحدث وطريقة نظم الأفعال. أي إنّ أرسطو لم يَستخدِم مفهوم الحَبْكة لكنّ شَرْحَهُ لكلمة Mythos يَجعلها تَشمُّل المَعنيين معًا (انظر الحِكاية).

انطلاقًا من التعريف البسيط لكلمة حِكاية التي تعني تسلسُل الحدث أو وقائع المسرحيّة، اعتبُرت الحَبْكة تَرابُطُ هذه الوقائع بعَلاقات سَبييّة ضِمن مسارٍ يَمتد من بِداية إلى وَسَط أو ذُروة وَنهاية. أي إنّ الحَبْكة هي بِناءٌ يتَركَّب على النّواة البسيطة التي هي الحِكاية.

هذه العَلاقات السبية هي بالضَّرورة نِتاج للصَّراع بين الشخصيّات، أو لتأثير أحداث خارجيّة عليها. وقد يَصِل تَشابك الأحداث إلى حَدّ نُشوه عُقدة لكنّ ذلك ليس شَرطًا. وبالتالى

فإنّ الحَبْكة تَغيب في المسرح الذي لا يَقوم على صِراع.

## الحَبْكَة والفِعْل:

عندما فَسر الإيطاليّون ثُمّ الفرنسيّون في عصر النهضة كِتاب (فنّ الشّعر) لأرسطو Aristote النهضة كِتاب (فنّ الشّعر) الأرسطو ٣٨٤-٣٨٤ق.م)، صار مُناك خَلْط بين مَفهوم الفَجْكة، واستُخدِم الفهومان كمُترادفين، خاصة وأنّ المسرح في ذلك الوقت (الكوميديا ديللارته ومسرح الباروك) كان يقوم على وجود عِلّة خُيوط للحدث وعلى تشابُك هذه الخُيوط. وعندما ظهر مفهوم وَحدة الفعل الدراميّ في الكلاسيكيّة مفهوم وَحدة الفعل الدراميّ في الكلاسيكيّة أستدعى ذلك شرطًا جديدًا هو أن تكون الحَبْكة منجانِسة ومُوحِّدة على شاكلة وَحدة الفعل (انظر الوَحدات الثّلاث).

وكما يوجَد في المسرح فِعل أساسيّ وفِعل ثانويّ، فإنّنا نَجِد حَبّكة أساسيّة وحَبُّكة ثانويّة. والحبكة الثانوية هي حبكة مُتمِّمة للحبكة الأساسيَّة، وتكون في بعض الأحيان تكرارًا لها ـ من خِلال لُعبة مَرايا مُتعاكِسة تدعو للتأمُّل والتفكير. أو تكون في أحيان أخرى نوعًا من المُحاكاة التهكُميّة للحُبكة الأساسيّة من خِلال طَرْح الشيء ونَقيضه معًا. هذا النوع من التداخُل أو التوازي بين حَبَّكتين أو أكثر موجود في مسرح الباروك، وعلى الأخصّ في المسرح الإليزابثيّ. فالمَجنون مُحاكاة تَهكُميَّة للملك لير، وهناك نوع من التوازي والتشابُه بين غلوستر وأولاده، ولير وبناته في مسرحية االملك ليرا للإنجليزيّ وليم شكسبير W. Shakespeare (١٦١١–١٦٦١). كذلك نُجِده في الكوميديا بشكل عام، وأفضِل مِثال عليه التوازي بين السادة والخَدَم في مسرحيّة المُعبة المحبّ والمُصادفة؛ للفرنسيّ بيير

ماريشو P. Marivaux (ماريشو مريشو P. Marivaux) وفي مسرحية «دون جوان» للفرنسيّ مولير Molière (١٦٢٢-١٦٢٢). في المسرح الرومانسيّ كذلك، تَظهر هذه العَلاقة من التقابُل بين مَفهومَيْ الرفيع والغروتسك عَبْر شخصيّات تُمثُل الجانبين.

ميّزت الدَّراسات الحديثة بين مفهومَيْ الحَبْكة والفِعل الدراميّ من خِلال تُوضَّعهما ضِمن نَموذج القُوى الفاعلة ، فَعرَّفت الفِعل الدراميّ بتوضُّعه على مُستوى البُنية العَميقة Structure لأنّه يَرتبط بقُوى مُحرَّكة لا تكون مُخرَّكة لا تكون مُخرَّكة لا تكون مُخرَّكة لا تكون مُخرَّكة المخصيّات بالضَّرورة، بينما وَضَّعت الحَبْكة على مُستوى البُنية السطحيَّة Structure de surface مُستوى البُنية السطحيَّة وربَعلتُها بالشخصيّات.

والواقع أنّ الحَبّكة تَتعلّق بمَسار الحدث وبعَلاقة الشخصيّات ببعضها ضِمن هذا الحدث. لكنَّها لا تَصِل إلى حَدّ طرح القُوى المُحرِّكة للفِعل الدرامي، ولا الأبعاد النفسية والإيديولوجيّة التي تُسيّره، والتي تَتجاوز فعل الشخصيّة. فإذا أخذنا مسرحيّة اطرطوف، للفرنسيّ موليير كيثال، نُلاحظ أنَّ الحَبُّكة تَدور حول تزويج ابنَّة أورغون من طرطوف ورَفْض الفتاة لذلك، وموقف الشخصيّات الأخرى من هذا الموضوع. لكن إذا انتقلنا من مُستوى الحَبْكة إلى مُستوى البُنية العميقة للنص، فإنّنا نَجِد أَنَّ القُوى التي تُحرُّك الفِعل الدراميّ (تَدخُّل الأمير في نِهاية المسرحيّة) لا تُتطابق مع شخصيًات الحَبْكة، وهذا ما يَسمح بتفسير المُسرحيّة بما يَتجاوز الحَبْكة، أي من خلال الأبعاد الإيديولوجيّة.

## الحَبُّكة والمُقلة:

إنَّ وجود العُقلة يَرتبط بمنحى دراميّ مُحدَّد

هو المنحى التصاعديّ الذي تَتشابك فيه خُيوط الأحداث وتتعقد، فتكون العُقدة هي مرحلة اللّموة في هذه الأحداث، في حين أنّ الحبّكة ليست مرحلة وإنّما هي مسار يَتشكّل من تشابُك خيوط الأحداث ببعضها على مدى المسرحيّة. وبسبب هذا التشابُه، نَجِد أحيانًا في اللّغة النقديّة استخدامًا لكلمة الحبّكة كبديل عن العُقدة، خاصة وأنّ مفهوم العُقدة غير موجود في اللّغة النقديّة الإنجليزيّة كما هو الحال في اللّغة الفرنسيّة.

انظر: الفِعل الدراميّ، الحِكاية، الصُراع، العائق.

# الحديث الجانبي

Aside Aparté

كلمة Aparté مأخوذة من اللُّغة الإيطاليّة a parte التي تَعني على حِدَة، جانبيًّا.

عَرَّف المُنظُّر الفرنسي دوبيناك D'Aubignac الحديث الجانبيّ بأنّه الحاديث تَجري كما لو كانت في داخِلنا ولكن بحُضور الآخرين.

والحديث الجانبيّ هو كلام تَلفِظه إحدى الشخصيّات مُخاطِبة نفسها أو شخصيّة أخرى، ويُعترَض أن يُهمّس هذا الكلام هَمسًا لكبلا تسمعه شخصيّة أخرى قريبة، لكنّ ظروف التمثيل تقرض قوله بصوت عالي، وهذا ما يَجعل من الحديث الجانبيّ أمرًا مُصطّنعًا يُنافي شُرط مُشابَهة الحقيقة لكنّه يُقبَل كعُرف من الأعراف المسرحيّة.

ولهذا الشكل من أشكال الخطاب" المسرحيّ وظيفة إبلاغيّة تتوجّه فعليًّا إلى المتفرّج لتعريفه بالنيّات الحقيقيّة لبعض الشخصيّات وخاصّة مشاريع الانتقام. وغالبًا ما يترافق الحديث الجانبيّ بإيماءة تَخلَق نوعًا من

التآمر الضّمنيّ بين الشخصيّة المُتكلّمة والمُتفرّج، وتُعطي لهذا الأخير إحساسًا بالتفرّق، وهذا من أحد أسباب المُتعة في الكوميديا\*. وعندما يُوجّه الكلام مُباشرة إلى المُتفرّج يُسمى التوجّه للجُمهور.

على الرغم من أنّ الحديث الجانبيّ يُشبه المونولوغ في كونه بَهدِف لإبلاغ الجُمهور، إلا أنّ لهما طبيعة مُختلِفة: فالحديث الجانبيّ جُزء عُضويٌ من الحِوار له امتداد مَحدود، في حين أنّ المونولوغ أطول ويشكّل وَحدة دراميّة مُستقِلة يُمكن اقتطاعها من السّياق الدراميّ.

لا يُستخدَم الحديث الجانبيّ في التراجيديا" إلّا نادرًا، في حين أنّ استعماله في الكوميديا اليونانية أوسع، وهو موجود في الكوميديا اليونانية والرومانيّة وفي الفارْس" (المَهْزلة) في القرن الوسطى، وفي المسرح الإنجليزيّ في القرن السابع عشر، وفي كُلّ كوميديّات الفرنسي موليير السابع عشر، وفي كُلّ كوميديّات الفرنسي موليير الستعمل الفرنسيّ أوجين لابيش Tabiche المتعمل الفرنسيّ أوجين لابيش عثيرًا، وأحيانًا بشكل مُصطّنع لإثارة الضّحِك لَدى المُتفرِّجين في مسرح البولڤار".

انظر: الخطاب المسرحي، المونولوغ، الجوار، التوجه إلى الجُمهور.

## ■ الحَرَكَة Gesture

#### Geste

كلمة Gesture وGesta مأخوذة من Gestus اللّاتينية التي تعني وَضعية الجَسد وحركة أطرافه. وقد استَخدم الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht الكلمة بلفظها اللّاتينيّ غستوس للتعبير عن مَفهوم مُحدَّد للحركة في المسرح (انظر الغستوس). أمّا كلمة Gestuelle

فهي كلمة مُحدَثة ظهرت في القرن العشرين للدَّلالة على الحركة كنظام تَعبيريّ. كذلك تُطلَق كلمة حركة بالعربيّة على حركة جَسَد المُمثَل الواحد أو مَجموعة المُمثَلين على الخَشبة Mouvement وهي عكس الثَّبات. أمّا عِلم الحركة على النَّب يَرصد التواصُلُّ الذي يَتمّ بحركة الجَسد وتعابير الوجه، والتأثير المُتبادَل بين الحركة والكلام، وبين الجسد والفضاء ".

والحركة هي إحدى المُكونات البَصَرية التي تَرسُم جَمالية العَرْض المسرحيّ من خِلال التشكيلات الحركية التي تَخلُقها، كما أنها جُزء من الخِطاب المسرحيّ تُرافق الكلام أو تكون بديلة عنه (انظر الإيماء)، ولها دُورها الدَّلاليّ في التعبير عن الأفعال والعواطف والانفعالات. والمحركة تَرتبط ارتباطًا كُليًّا بجسد المُمثَّل وبتعبيرات وجهه Mimique وبالأداء "، كما أنها تُوثِر وتَتَأثَّر بنوعيَّة الفضاء المسرحيّ (ملئ أو فارغ)، وتَلعب دُورًا في تشكيل ما يُسمّى الفضاء الحركيّ Espace cinétique (انظر الفضاء). وهي العضام من العناصر الأساسيّة التي تُكون إيقاع "أيضًا من العناصر الأساسيّة التي تُكون إيقاع "أيضًا من العناصر الأساسيّة التي تُكون إيقاع "الغرض (حركة بطيئة، حركة سريعة).

والحركة في المسرح يُمكن أن تُكون مُحاكاة وتَخضع مُحاكاة وتَقليدًا للحركة في الحياة وتَخضع لتَفْس القوانين المُتحكِّمة بها، لكنّها تَختلِف عنها في كونها غالبًا مقصودة وغير اعتباطية، وتَنبعُ من عملية اختيارية يَتحكِّم فيها الطابع الاقتصاديّ للعَرْض المسرحيّ الذي لا يَسمح بالإسهاب. وقد تُشكّل الحركة نظامًا مُستقلًا له أعرافه الخاصّة التي تَختلِف تمامًا عن الحركة في الخاصّة التي تَختلِف تمامًا عن الحركة في الحياة، وتكون في هذه الحالة حركة مُؤسلَبة الحياة، وتكون في هذه الحالة حركة مُؤسلَبة اللازي في الكوميديا فيللارته ، وكما هو حال اللازي في الكوميديا فيللارته ، وكما هو حال

نِظام حَرَكات الأيدي المعروف باشم مودرا Mudra في الكاتاكالي\*.

يُمكن أن يَستغني العَرْض المسرحيّ عن الحركة الكلام، لكنّه لا يُمكن أن يَستغني عن الحركة مهما تَقلَّص دَورها في العَرْض. وحتّى في حالة الدراما الإذاعيّة التي تقوم على السّمع فقط ويَغيب عنها الجانب البَصَريّ، يَتِم الإيحاء بالحَركة من خِلال المُؤثّرات السّمعيّة .

لا تشغل الحركة في النصّ المسرحيّ حَيِّرًا هامًّا إلّا في بعض الحالات التي تُفرد لها فيها أهميّة خاصة. ويُمكن تَفصي الحركة في النصّ من الإرشادات الإخراجيّة التي تسمح للقارئ أن يَتخيَّلها لفهم سِياق الكلام. لكنّ مجالها الحقيقيّ هو العَرْض المسرحيّ. وفهم الحَرَكة في العَرْض وقِراءتها يَرتبط بمَعرفة الأعراف التي تتحكّم بها، سواء كانت أعرافًا اجتماعيّة (شكل التحيّة في عصر ما) أو أعرافًا مسرحيّة بَحتَة (اللازي).

اختَلفت طبيعة مَكانة الحركة في العرض المسرحيّ بالنسبة لعناصر التعبير الأخرى مثل الكلام حَسَب التقاليد المسرحيّة:

- ففي المسرح اليُونانيّ مَثلًا كانت الحركة مُؤسلَبة لأنّها تَطوّرت عن الرَّقص الذي كان جُزءًا أساسيًا من الطُّقوس الدينيّة ومن العَرْض المسرحيّ. كما أنّ طبيعة هذه الحركة تَحدَّدت بلِباس المُمثِّل المُضخَّم وقِناعه والأحذية العالية التي كان يَنتعلها. وقد طَوَّر اليُونان يَظامًا حَركيًا نَمَطيًا لليد والأصابع أطلِق عليه السم Chironomie ولوضعيّات الجسد أطلِق عليه السم Schemata.

- في المسرح الشرقيّ أيضًا تُشكِّل الحركة المُؤس المُؤسلبة والمُنمَّطة جُزءًا من روامز العَرْض التي تُعوِّض عن الكلام ويَتطلَّب تَفكيكها معرفة

المُتفرِّج للأعراف المسرحية، لا بل إنّها لغة مُتكامِلة. كما أنّ معناها في مسرح الكاتاكالي في الهند وفي أوبرا بكين في الصين يَختلف باختلاف مصدرها في الجسد (حركة العينين والرأس، حركة الأيدي والأصابع).

- في المسرح الغربيّ غلب الكلام والنصّ على المحركة، واستُخدمت الحَركة لتُوكِّد على مضمون الكلام وتُرافقه. وقد كانت الحركة في المسرح الكلاسيكيّ الفرنسيّ فَخمة ومُصطَنعة وتقتصر على الذراعين. ومع ذلك كان هناك في نَفْس الفترة اتّجاه واضح في المسرح الشعبيّ يُبرِز الحركة على حساب الكلمة، وأكثر الأمثلة وُضوحًا وتكامُلًا هو الكوميديا ديللارته حيث يُشكِّل اللازي كحركة مُنمَّطة جُزءًا أساسيًّا من لغة العَرْض.

- اعتبارًا من القرن الثامن عشر تَمّ التأكيد على ضرورة أن تكون الحركة طبيعيّة وغير مُصطّنعة لتُوحي بالحقيقة. ويُعتبر منهج المُخرج الروسيّ كونستانتين ستانسلافسكي الروسيّ كونستانتين ستانسلافسكي في بداية القرن العشرين تتويجًا لهذا التوجّه حيث طالب المُمثّل بمُحاكاة الحركة في الحياة.

عَرَف مسرح القرن العشرين اهتمامًا متزايدًا بالحركة ودور الجسد، وتَعدَّدت اتَجاهات التعامُل مع الحركة ضِمن الرغبة في تنضير المسرح والابتعاد به عن ميطرة النصّ والكلام. فقد ظهرت توجُّهات تُنادي بالعودة بالمسرح لأصوله الطّقسيَّة الأولى حيث كانت حركة الجسد ذات طابع قُلسيَّ، وأهم مَن دعا إلى ذلك الفرنسيّ أنطونان آرتو A Artand إلى المرتوقسكي فلوتوقسكي غروتوقسكي عيرزي غروتوقسكي المجسرت كالمحال المهرت

مُحاولات لتجديد أداء المُمثِّل من خِلال استعارة بعض عناصر المسرح الشعبيّ مِثْل الإيماء"، وأداء المُهرِّجين في الميرك". كذلك كان لانفتاح المسرح في الغرب على المسرح الشرقيّ دَوره في إدخال نُظُم حركيّة مُتكامِلة مُستقاة منه، والنَّظر إلى الحركة في المسرح بشكل مُغاير، وهذا ما بَلوره بريشت ضِمن مفهوم الغستوس.

كذلك فإنّ الأزمة التي عاشها الإنسان الغربيّ بسبب سيطرة الآلة انعكست في تَوجُهات مسرحية تُبرِز الطابّع الآليّ للحركة من خِلال أداء مُتصلُب وتشكيلات جَماعيّة تُظهِر المُمثلين كمُسنّنات تَدور في آلة ضَخمة، وهذا ما حقّقه المُخرِج الروسي ڤسيڤولود مييرخولد Neyerhold (١٩٤٠-١٩٧٤) في البيوميكانيك\*. في أحيان أخرى تَمّ التركيز على صُعوبة الحركة وغِيابها أحيانًا لإبراز أزمة الجسد بشكل مقصود، وهذا ما نَجِده في مسرحيتي الإيرلندي صموئيل بيكيت أما نَجِده في مسرحيتي الإيرلندي صموئيل بيكيت الجميلة، حيث تُؤدّي الشخصيّة الدَّور بأكمله الجميلة، وغيرها، ومسرحية وهي غارقة في الطّين حتى رأسها، ومسرحية ونهاية اللعبة، وغيرها.

في يومنا هذا هناك تَوجُّه لمحر الحدود بين الحركة في الرقص التعبيريّ والباليه الحديثة، والحركة في العرض المسرحيّ.

والواقع أنّ تدريبات الحركة صارت جُزءًا أساسيًّا من إعداد المُمثّل في القرن العشرين، كما أنّ بعض هذه التدريبات صارت عُروضًا في حَدّ ذاتها، تَرافق هذا التطوُّر بظهور دِراسات نظرية حول الحَركة حَدّدت مراكز القُوى في الجسد وصَنَّفت الحركات كنِظام مُتكامِل، وأهمّها دِرامات السويسريّ إميل جاك دالكروز وأهمّها دِرامات السويسريّ إميل جاك دالكروز فرانسوا ديلسارت (١٩٥٠-١٨٦٥) والفرنسيّين فرانسوا ديلسارت F. Delsarthes

(۱۸۷۱) وإتيين دوكرو E. Decroux وإلالمانيّ رودولف فون لابان R. Laban والألمانيّ رودولف فون لابان الدِّراسات (۱۹۷۹–۱۹۰۹) وغيرهم، إضافة إلى الدِّراسات الأنتروبولوجيّة حول دُور الحركة في التعبير والتواصُّل، وأهمّها دِراسات مارسيل جوس M. Moss وإدوارد هال Hall وادوارد

انظر: أداء المُعثّل.

#### ■ الجكايّة

# Fable/Story Fable/Histoire

الحكاية هي أسلوب تعبير يُشكِّل السَّرْدِ" أساسه لأنّه يَقوم على قصّ حادثة فِعليّة أو مُختلقة ويَقترض وجود راوٍ. وقد عَرفتْ كُلِّ الشعوب الحِكاية التي تُعتبر شكلًا من أشكال التعبير الشَّفويّ أفرز أنواعًا أدبيّة مُتنوَّعة تَقوم على القصّ.

ومع أنّ المسرح يقوم أساسًا على ما هو عكس السَّرد لأنّه مُحاكاة "تتوضَّع في الحاضر من خِلال شخصيًات تفعل وتتكلَّم أمام أعين المُتفرِّجين، إلّا أنّ الحكاية لا تغيب فيه. فهي تشكّل المادة الأولية للكتابة المسرحية مهما كان نوعها والشكل الأبسط للمضمون، أي إنّها النسيج الأوّليّ التجريديّ لأحداث تُطرَحُ ضِمن تتالي زمنيّ وفي قالب دراميّ. جدير بالذّكر أنّ هذا التعريف لا يَنطبق على حالات مُعينة تدخل فيها المادة الدراسيّة ضِمن القالب السرديّ مثل فيها المادة الدراسيّة ضِمن القالب السرديّ مثل المسرح المَلحميّ والمسرح الشرقيّ وغيرهما.

## الخُرافَة والجِكابَة إشْكالِيَّة التَّسْمِيَّة:

لكلمة حكاية في المسرح خُصوصيّة تُنبع من أُصول هذه الكلمة كما جاءت في كُتب فنّ الشّعر اليونانيّة والرومانيّة، والترجمات العديدة التي

استُعمِلت للتعبير عنها:

في حديثه عن مُكوِّنات التراجيديا في كِتاب فن الشّعرة، استَعمل أرسطو Aristote (مي التي أفرزت الآلاق.م) كلمة Mythos، وهي التي أفرزت فيما بعد في اللغات الأجنية كلمة Mythe التي تَعني الأسطورة. وقد عَنى أرسطو بهذا التعبير المنصدر الذي يَستقي منه الشاعر الدراميّ خوادئه، وهو غالبًا الأساطير والخُرافات المَحلية اليونانية، كما عنى بها في نفس الوقت نَظْم الأعمال، أي البُنية السَّرْديّة للقِصّة التي تَرويها المسرحيّة، وتجميع الحرادث والأفعال، وانتقاء ترتيب الأحداث المَرويّة ضِمن تسلسُل منطقيّ ربداية – وسَط – نِهاية).

أمًا هوراس Horace (من مقد استَخدم بنَفْس المعنى تقريبًا كلمة Fabula اللاتينية، وهي مُشتقة من فعل Fari الذي يعني تكلّم وحكى، وتَحمّل نَفْس المعنى المُزدوج لكلمة Mythos. لكنّ الرومان مَيْزوا بشكل أدق بين Inventio أي ما هو مُختلق (الخُرافة وكُلّ الأعمال التي تَستند إلى ما هو مُتخيّل)، وبين dispositio أي طريقة ترتيب هذه المادّة الأولية.

جدير بالذّكر أنّ الرومان استخدموا كلمة Fabula أيضًا لتسمية نصّ المسرحيّة المكتوبة، أي السّرْد الذي يَجمع بين مُختلِف الفِقْرات التي يُوديها عِدّة مُمثّلين. ثُمّ صارت الكلمة تَعني المسرحيّة بشكل عامّ، تُضاف إليها صِفة تُميّز طبيعتها كما يبدو من بعض التسميات اللّاتينيّة للميتها كما يبدو من بعض التسميات اللّاتينيّة المحتود بعض التسميات اللّه المحتود بعض التسميات اللّه المحتود بعض المحتود بعض

مع الزمن، صارت كلمة Fable في اللغات الأجنبية تعني الخرافة والجكاية، أي النصّ المُختَلق، في حين استُخدِمت كلمة /Histoire أيضًا للقِصّة ولكُلّ الأنواع السَّرديّة بعد أن كانت تُستعمَل لرواية الأحداث التاريخيّة التي

حَدثتْ فِعلًا.

في ترجمته لكتاب أرسطو الفنّ الشّغرا من السريانية إلى العربية ترجم أبو بشر متى كلمة السريانية إلى العربية ترجم أبو بشر متى كلمة عبد الرحمن البدوي في تتحقيقه لفنّ الشّعر عن اليونانية. أمّا المُحقِّق المصريّ شكري محمد عباد، فقد استَعمل كلمة قِصّة. أمّا كلمة أحدوثة فتُستخدَم أحيانًا في الخِطاب النقديّ الحديث كترجمة لكلمة وخُوافة.

## الحِكايَة بالمُنْظور الأرسُططاليّ:

يُعتَبر مفهوم Mythos مفهومًا أساسيًا لدى أرسطو. وقد تَفرَّعت عنه لاحِقًا مفاهيم أُخرى لها عَلاقة ببُنيَة المسرحيّة مِثْل الحَبْكة والموضوع والفِعل الدراميّ.

عندما عَرّف أرسطو مفهوم Mythos بأنه المادّة الأوَّلِيّة التي تَستنِد إليها المسرحيّة (الخُرافة أو الوحكاية)، وطريقة نَظْم عناصر هذه المادّة أي نَظْم الأفعال، فإنّه رَبَط الوحكاية بالفعل الدراميّ، لأنّه اعتبر المسرحيّة مُحاكاة لأفعال /mimesis وذلك بقوله «التراجيديا ليست مُحاكاة للأشخاص بل للأعمال / . . . / والغاية هي فِعل ما وليست كيفيّة ما . والتراجيديا هي مُحاكاة ما وليست كيفيّة ما . والتراجيديا هي مُحاكاة مما وليست عن طريق مُحاكاة الأفعال؛ (فنّ الشّغر/الفصل السادس).

ومفهوم الفِعل الدراميّ بهذا السَّباق لا يَعني فقط أفعال الشخصيّات، وإنّما يَشمُل أيضًا كُلّ ما يُروى رِوايةٌ على شكل سَرْد ويَدخُل في مَسار المَسرحيّة من بِدايتها إلى نِهايتها.

الحِكاية والحَبّكة والفِعْل الترامِيّ والمَوْضوع: انطلاقًا من موقف أرسطو هذا، اعتُبرتِ

الحكاية أو الخرافة، منذ زمن اليونان وحتى الكلاسيكية في القرن السابع عشر، المادة الأولية التي تُشكّل مصدرًا موضوعيًا سابقًا لتدخّل الكاتب، خاصة وأنّ التراجيديا ظلّت طويلًا تُستوحى من مصدر سابق مأخوذ عن القدماء. وقد دَفع ذلك كُتّاب المسرح ومُنظّريه في القرن السابع عشر إلى تسمية المَضمون، أي طريقة عرض وترتيب المادة الأولية (المَوضوع طريقة عَرْض الموضوع، وهذه هي الفِكرة التي تَطرَّق إليها الشكلانِيّون الروس في العصر المحديث حين وضعوا الجكاية مُقابِل الموضوع، فهما يَتشكّلان من نَفْس الأحداث لكنّ الموضوع، فهما يتشكّلان من نَفْس الأحداث لكنّ الموضوع، فهما ما حدث، أمّا الموضوع فهو الطريقة التي يُنقل بها إلى القارئ ما حدث.

هناك اتِّجاء آخَر ظهر اعتبارًا من القرن الثامن عشر رَفَض التمييز بين المادّة الأوّليّة للحِكاية، وبين طريقة تُرتيب هذه المادّة، واعتبر أنّ الحِكاية لا يُمكن أن تكون موضوعيّة، لأنّ اختيار المادّة الأوَّليّة وأسلوب عَرْضها هو أمر تَدخل فيه ذاتيَّة المُؤلِّف بشكل كبير. وفي بَحثه الذي يَحمِل عنوان احول مَفهوم الحِكاية Fable! في كتاب اهراماتورجيّة هامبورغا، غَرّف الألمانيّ غوتولد لسنغ G. Lessing ١٧٨١) الحِكاية بأنها كُلِّ إبداع خَيالِيّ فيه قَصد ونِيَّة ما من قِبَلِ المُؤلِّف، وهي كذلك طريقة ترتيب المادّة الأوّليّة. وبهذا تُمّ تمييز الحِكاية عن المصدر أو المادّة الأوّليّة التي يَستقي الكاتب منها مَوضوعه. وأغلب الظُّنِّ أنَّ التطابُق بين الخُرافة والحِكاية قد زال بشكل نِهائيّ في هذه المرحلة.

والواقع أنّ التمييز بين المفاهيم المُتقارِبة مِثْل الحِكاية والحَبْكة \* والموضوع والفِعل

الدراميّ يعود إلى القرن الثامن عشر، ونَجِده بشكل واضح في كتابات الفرنسيّ مارمونتيل بشكل واضح في كتابات الفرنسيّ مارمونتيل Marmontel الذي قال: «في الشَّعْر الملحميّ واللراميّ اليوم تُستخدَم الحِكاية والفِعل والمَوضوع كمُترادِفات، ولكنّنا إذا دقَّقنا النَّظَر مَادَة الفِعل القصيدة هو الفِكرة التي تُشكّل مادّة الفِعل الدراميّ، وأنّ الفعل يَكون بالتالي تطويرًا للموضوع، بينما تكون الحِكاية هي نَفْس هذه المادّة، لكن يَتِمّ النظر إليها من جِهة الحوادث التي تُشكّل الحَبْكة، والتي تُساعد على الحوادث التي تُشكّل الحَبْكة، والتي تُساعد على الحِكاية في كتاب «العناصر الأساسيّة للأدب» الحِكاية في كتاب «العناصر الأساسيّة للأدب»

انطلاقًا من الدِّراسات الحديثة حول السّرد والرِّواية، تُعرَّف الحِكاية اليوم بأنَّها تَسلسُل الأحداث أو وقائع المسرحيّة، بينما تكون الحَبْكة هي ترابُط هذه الأحداث فيما بينها بعَلاقات سببية. أي أنّ الحَبْكة هي بِناء يَتركّب على النَّواة البسيطة التي هي الحِكاية. وبهذا يُمكن القول إنّ الحَبْكة قد تَغيب تمامًا في بعض الأنواع" المسرحية مِثْل المسرح الملحمي" ومسرح الحياة اليوميّة" حيث تُطرَح أُحداث على مُستوى الحِكاية التي تُشكِّل الفِعل الدراميّ مع وجود بِداية ونِهاية مفتوحة. وعلى العكس تمامًا هناك أنواع مسرحية مِثْل الكوميديا\* ومسرح البولقار" تكون الحَبْكة فيها مُتطوِّرة بشكل كبير، وهذا ما يُعطى اختِلافًا هامًّا بين الحِكاية والحَبُّكة فيها. وفي الكوميديا ديللارته"، يَكون السيناريو" هو الحِكاية، والعَرْض المسرحيّ الذي يُنسَج عليه هو الحَبْكة.

والحِكاية في المسرح الدراميّ إطار بُنيويّ يَتخطّى الفعل المَعروض على الخشبة زمنيًّا وعلى مُستوى الأحداث، فالفعل الدراميّ يبدأ من

نقطة الانطلاق التي يَختارها الكاتب ليَعرِض من خِلالها شيئًا ما يَحدث على الخشبة خِلال القرض المسرحيّ، في حين أنّ الحِكاية تَشمُل الماضي وكُلّ ما حدث فيه: ففي مسرحيّة الماضي وكُلّ ما حدث فيه: ففي مسرحيّة الماملت اللإنجليزيّ وليم شكسبير الجيكاية إلى ثلاثين سنة مَضت وتَبدأ فِعليًا من الحِكاية إلى ثلاثين سنة مَضت وتَبدأ فِعليًا من خِلافات هامت الأب وفورتنبراس الأب، بينما يَبدأ الفعل المسرحيّ في لحظة مُعيَّنة هي ظهور الشَّبَح. أمّا في المسرح المَلحميّ، فتتطابق الحِكاية نِسبيًا مع الفعل الدراميّ، وهذا ما نَجِده في مَسرحيّة الرجل برجل البريشت حيث لا يَكون الفِعل الدراميّ ما من الحِكاية وإنّما مَسارًا مُتكامِلًا.

# الحِكايّة بالمَنْظور البرشتي:

في نقده لأرسطو، وبنفس الخطّ الذي ظهر في القرن الثامن عشر، نفى بريشت B. Brecht في القرن الثامن عشر، نفى بريشت ١٩٥٦-١٩٥٦) وجود حِكاية مَوضوعيّة في المسرح، واعتبر أنّ هناك دائمًا عَمليّة تأويل\* يقوم بها الكاتب لهذه المادّة الأوليّة. واعتبر أنّ العمل على الحِكاية هو أساس عمل الكاتب والدراماتورج\* والمُمثّل\*. أي أنّ بريشت أعاد الأهميّة إلى الحِكاية، لا بل أعطاها الدّور الأساسيّ في العمل المسرحيّ بكُلّ مراحله.

والحكاية بالمنطق البريشتي هي المُكون الأساسي للنص والعَرْض في المسرح الملحمي الذي يَغيب فيه الحَدَث المُتصاعد والحَبْكة. وهي مَوْد لمَسار ما يُقدَّم على شكل مَراحل مُتتالية، وكُلِّ مَرحلة هي مَقطع مُستقِلِّ. وتشكيل الحِكاية يَتِمَّ منذ البِداية من خِلال تَحديد الغستوسُ الأساسيّ للنصّ أو العَرض، ومن خِلال رَبْطها به. وانطلاقًا من هذا الربط تُبني

الشخصيّات وتُرسَم عَلاقاتها مع المجتمع ومع التاريخ من خِلال صيرورة جَدَليّة هي جَدَليّة التداخُل بين البُعد الاجتماعيّ (أو الواقع)، وبين البُعد المسرحيّ. وهذا ما عبّر عنه بويشت في الأورغانون الصغير، حين قال: ١... إنّ المشروع الأماسيّ للمسرح هو الحكاية، ذلك البياء الشُموليّ لكُلّ المسارات الحركيّة (مُجمل الغستوس الذي يُكون المسرحيّة) والذي يَحتوي على كُلِّ المَعلومات والانفعالات التي تَتشكّل على مُتعة الجُمهور انطلاقًا منها،

والجكاية عند بريشت تُتكوَّن من مجموعة عناصر يُمكن أن تكون مُتناقِضة تمامًا وخاضعة لاحتمالات كثيرة. وهذه العناصر تأخذ معنى مُحدِّدًا وتَرتبط بالتاريخ من خِلال طريقة تَرتيبها، وبالتالي فإنّ عمليّة تَشكيل أو صِياغة الحِكاية تُستدعى نوعًا من البَحْث والتركيب هو إكمال ما لا يقوله النص المسرحى بطبيعته الاقتصادية والمُوجَزة، وهذا ما يَتِمّ خِلال عمليّة الكِتابة" المَشهديّة وخلال إعداد العَرْض. فالقِراءة " الدراماتورجية كما يَراها بريشت تُعتبَر مَوقِفًا ما من الحِكاية، وهذا ما يَتجلَّى بشكل واضح في عمل بريشت على الكلاسيكيّات مِثْل مسرحيّة اأنتيغونا؛ واكوريولان؛، وهي تَشمُل عمل المُمثِّل على الشخصيَّة " وعمل المُخرِج " على العَرْض. كذلك اعتبر بريشت أنَّ المُتغرِّج \* أيضًا يَقُوم بعمليَّة بِناء للحِكاية حين يَربط ذِهنيًّا بَين عناصر الحِكاية ويُطابقها مع الواقع.

هذا المبدأ الذي يقوم على تركيب الجكاية يناقض منطق المسرح الدواميّ القائم على تقديم الجكاية في تسلسُلها زمنيًّا ودون قطع وعلى طَرْحها ضِمن العلاقات السبيّة التي تُشكُل حَبْكة لها دورها في تشويق المُتغرِّج وإثارة الانفعالات لده.

استثمر المسرح الحديث المنظور البريشتي للحكاية، واعتبر أن وجودها بشكلها التقليدي ليس أمرًا مفروعًا منه. ولذلك نَجد في المسرح الحديث أمثلة متعدّدة عن طريقة طرح الحكاية بأسلوب مُغاير منها تفتيت الحكاية أو تَجريدها بشكل كامل، ومنها إدخال عِدّة حَكايا في نَفْس العمل، أو طَرْح عِدّة وُجهات نظر لنَفْس الحِكاية. كما استفادت الدراسات النقدية من الحِكاية في الحِكاية والرَّواية لتَطرَح وَضْع الحِكاية في المحكاية وأثميزها عن مفاهيم أُخرى تَتداخل معها.

الحكواتي

انظر: الحبكة، الفعل الدرامي.

Le Conteur

Story-teller

انظر: أشكال الفُرْجة، السَّرْد، المُمثّل.

■ الحَماقات (عُروض-) Sotle

Sottie

شكل من أشكال الفُرْجة مُرف في فرنسا خلال القرون الوسطى، وعلى الأخص في القرن الخامس عشر، وانبتن عن الكرنقال مُ تَقترِب عُروض الحَماقات ممّا يُسمّى بمسرحيّات بداية الصّيام Fastnachtspiel التي كانت تُقدَّم في مدينة نورمبرغ في ألمانيا، وكان لها تأثيرها الكبير على المسرح لأنها شكّلت الحَلْقة ما بين الكرنقالات والعُروض الشعبيّة. كما تَقترِب من الكرنقالات والعُروض الشعبيّة. كما تَقترِب من مسرحيّات التنكُر الساخر Mummers Play التي عُرفت في إنجلترا.

ابتَدع هذا التقليد مجموعة من طُلَّاب المحقوق جَمعوا أنفسهم في أخويّات Confreries. . Les Sots وأطلقوا على أنفسهم اسم الحَمقى Les Sots وكانت عُروضهم تأخذ شكل مُحاكمة ساخرة يَتمّ

فيها البحث عن المُذنِب لِعقابه. لكنّها كانت في المحقيقة وسيلة ليُحاكوا العالم مُحاكاة تَهكُمية ، وليُقدِّموا هِجاء لاذعًا للمؤسَّسات وللعيُوب الاجتماعية دون أن يَخضعوا للرَّقابة والمَنْع. من هذا المُنطلق تَقترب عُروض الحَماقات كثيرًا من المواعظ المرحة Sermons joyeox التي تَبلورت في القرون الوسطى ضِمن المونولوغ الدرامي "في القرون الوسطى ضِمن المونولوغ الدرامي".

تقوم عُروض الحماقات على وجود الشخصيّات الممجازيّة Allégorie التي تُوضّح البُعد الهِجائيّ للعمل، وبهذا تَقترِب هذه العُروض من عُروض الأخلاقيّات ألى كما أنّ اللُغة فيها مُتوبَّة وغير مُنمَّقة تَصل أحيانًا إلى حَدّ الهَذَيان اللَّغويّ. وقد كان «الحَمقى» يَرتدون أزياء مُتعدِّدة الألوان وقبعات بأجراس، ويُقدِّمون عُروضهم على مِنصّات مَفتوحة في الهواء الطَّلْق خِلال فترات الكرنقال، أو فيما يُعرف باسم خيلال فترات الكرنقال، أو فيما يُعرف باسم عيد المَجانين» Fête des fous.

انحسر هذا النوع بسبب القَمع الذي مارسه المَلِك فرانسوا الأوّل في النصف الثاني من القرن السادم عشر في فرنسا لكنّه ترك تأثيرًا كبيرًا على المسرح الشعبيُّ.

من أشهر النُّصوص التي بَقيت حتى يومنا هذا نص التمثيليّة أمير الحَمقى؛ للفرنسيّ پيير غرينغور P. Gringore (١٤٧٥).

عَرَف المَغرِب تقليدًا يَقترب من عُروض الحَماقات يُعرف باسم فسُلطان الطَّلَبة، وهو تقليد احتفاليّ تَنكُريّ يَعود إلى القرن السابع عشر في عهد السلطان مولاي رشيد كان يُقدِّمه طلبة مدينة فامن في مُخيَّم في الهواء الطَّلْق للاحتفال بمَقدَم الربيع حيث يَتنكُرون في شخصيّات السلطان والوزير والحاجب والمُحتسِب، ويَقومون بمُعالَجة أمور السلطة بشكل مُحاكاة

تَهَكَّمية. ينتهي هذا الاحتفال الذي يدوم أسبوعين بمراسم استقبال السلطان الحقيقي الذي يزور مُخيَّم الطلبة ويستمع إلى جانب السلطان المُتنكَّر إلى خُطبة المُهرِّج الذي يَسرُد أنواع الأطعمة والفواكه مُستعمِلاً نَفْس العِبارات المُستعمَلة في خُطبة الجُمُعة الدينيَّة بشكل كاريكاتوريَّ.

### ■ الجوار Dialogue

#### Dialogue

شكل من أشكال التواصُل من أشكال التواصُل اليَّم فيه تبادُل الكَلام بين طرفين أو أكثر.

وكلمة dialogue منحوتة من اليونانية dia التي تعني الكلام. وlogos التي تعني الكلام. والحوار من أشكال الخطاب في المسرح يُشبه المُحادثة في الحقياة العادية لكنة يَختلِف عنها خوهريًا، فهو اقتصاديّ ودَلاليّ دائمًا ولا مَجال للاعتباطيّة فيه، ووظيفته الحقيقيّة هي وظيفة إبلاغيّة تقوم على توصيل المَعلومات إلى المُغرِّج عبر الشخصيّات. ورغم أنّ الحِوار في المسرح هو عمليّة تواصُل بين طرفين موجودين على الخشبة (الشخصيّات) إلّا أنّ هذا التواصُل مُتضمّن في عمليّة تواصُل أوسع تَرّم بين صاحِب العمل (كاتب، مُخرِج ) والمُتلقي (قارئ، مُتفرِّج) (انظر التواصُل).

يتميَّز الجوار عن الإرشادات الإخراجيّة في ضمن نفس المنطق في كون الكاتب يعلن نفسه كصاحب الخطاب في الإرشادات الإخراجية بينما يَخفي وراء الشخصيّات في الجوار.

في المسرح الغربيّ اعتبر الجوار أسلوب التعبير الدراميّ النموذجيّ حسب تحليل الفيلسوف الألمانيّ هيغل Hegel (١٧٧٠- ١٨٣١)، والصّيغة الأكثر مُلاءَمة لتعبير الشخصيّة والأكثر مُشابَهة للواقع، في حين

اعتبرت بقية أشكال الخطاب المسرحي مثل المونولوغ والحديث الجانبي والتوجّه إلى الجُمهور، وحتى نشيد الجَوْقة غير مُطابِقة للواقع ومُصطّنعة ولا تُقبَل إلّا ضِمن الأعراف المسرحية، ولذلك وضع المسرح الكلاسيكي قُيودًا تُحدّد استخدامها ضِمن أعراف الكِتابة.

والجوار من العناصر التي تُساهم في الإيحاء بأنّ ما يجري على الخشبة يَجري هُنا/الآن. وهذه هي طبيعة المُحاكاة الخاصة بالمسرح كما حدّدها أرسطو Aristote (٣٨٤-٣٢٢ق.م)، أي فمُحاكاة الفعل بالفعل.

في المسرح الغربيّ اعتبر الجوار العنصر الذي يُميِّز المسرح، كجنس أدبيّ، عن بَقية الأجناس التي تقوم على السَّرد أساسًا مِثل الملحمة والرَّواية. لكنّ ذلك لا يَنفي وجود السَّرد ذي الوظيفة الإبلاغيّة ضِمن القالب الحواريّ في هذا المسرح. أمّا المسرح الشرقيّ فلم يَعرف هذا التمييز لأنّ القالب السَّردي ظلّ فلم يَعرف هذا التمييز لأنّ القالب السَّردي ظلّ هو الأساس، والجوار فيه يأتي ضمن السَّرد، وهذا ما استند إليه المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت المستند إليه المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت المستند إليه المسرحيّ الألمانيّ برتولت السَّرد، بكتافة على المسرح الملحميّ.

في المسرح الحديث، فقد الجواد أهبيته، وحتى في الحالات التي ظُلّ فيها الجواد أساسيًا، لم يَعد يُعبّر عن تواصُل فِعليّ بين الشخصيّات، وإنّما عن صُعوبة هذا التواصُل كصورة لأزْمة الإنسان، وهذا ما نَجِده في مسرحيّات الكاتب الروسيّ أنطون تشيخوف مسرحيّات الكاتب الروسيّ أنطون تشيخوف مصوئيل بيكيت ١٩٠٤-١٩٠٤) والإيرلنديّ صموئيل بيكيت ١٩٠٤-١٩٠٩) والإيرلنديّ والألمانيّ جورج بوشنر ١٩٨٩-١٩٠٦) والإيراندون المحدود الواضحة والألمانيّ جورج بوشنر ١٨٢٧). كذلك ساهم زَوال الحدود الواضحة بين الأجناس الأدبية في غِياب الجوار تمامًا

بحيث يَصير السَّرْد هو الغالب من خِلال تَداعي الدُّكريات، كما في مسرحية «آه لتلك الأيام الجميلة» لبيكيت، أو يَكون النص بأكمله تَوجُّهًا للجُمهور كما في مسرحية «إهانة للجُمهور» للألماني بيتر هاندكة، P. Handke (1987).

### أشكال الجوار:

171

يأخُذ الحِوار أشكالًا مُتعدِّدة في النصّ المسرحيّ فهو يُمكن أن يأتي على شكّل تَبادُل مَقاطع كلاميّة قصيرة Répliques أو طويلة Tirades، كما يمكن أن يأخذ شكل حِوار مُتناظِر في الطُّول بين الشخصيِّتين المتكلِّمتين Stichomythie، وهذا ما يُساهم في خلق إيقاع العمل. والجوار يُمكن أن يَكون تواصُّلًا فِعليًّا بين مُتحاورين لهُما نفس العَلاقة بالموضوع الذي يَتِمُّ الحديث عنه. وقد يَصِل الانسجام في الرأي إلى حدَّ يَبدو معه الجِوار وكأنَّه اقتسام شخصيَّتين لمونولوغ طويل واحد، والمثال الأوضح على ذلك هو حِوار رودريغ وشيمين في مَشهد الوّداع في مسرحية االسيدا لبيير كورني P. Corneille (١٦٠٦–١٦٨٤). لكن هناك حالة أخرى لا يَتِمّ فيها التواصُّل بين المتحاورين فيتحوَّل الحِوار إلى نوع من المونولوغات المُستقِلّة.

وهناك أيضًا نوع من الجوار المُصطنَع لأنّ دُور المُحاوِر فيه لا يَتجاوز الردَّ والمُوافَقة والسؤال لتحريض الكلام، أي أنّ الحوار في هذه الحالة لا يَهدِف إلى التواصُل الفعليّ بين شخصيَّين وإنّما يكون مُجرَّد حُبَّة لإبلاغ المُتغرَّج بمكنونات الشخصية، وهذا ما يُلغي أحد شروط الحوار وهي التبادُل بين طرفين (أنا وأنت)، وفي هذه الحالة يُمكن استبداله بمونولوغ أو الاستغناء عن الطَّرَف المُخاطب نِهائيًا فيه. وهذا النوع من الحوار يُقبل ضِمن الأعراف المسرحية إذ فَجده الحوار يُقبل ضِمن الأعراف المسرحية إذ فَجده

في المُقدَّمة عيث يَكون وسيلة دراميّة لتعريف المُتفَرِّج بعناصر الحدث الضَّروريَّة، وفي المُقاطع التي يُفضي فيها البَطَل بمكنونات نَفْسه إلى الصديق أو كاتم الأسرار ...

في مسرح العَبَث ، يَفقِد الحِوار وظيفته كتواصُل وكابلاغ لأنّه لا يَعقِد صِلة بين المُتحاورين ولا يُبلِّغ المُتفرِّج بأيّة معلومة وإنّما يكون مُجرَّد كلام. وهذا ما يبدو واضحًا في مسرحيتَي «المُغنيّة الصَّلْعاء» و«اللَّرس» لأوجين يونسكو ١٩١٤)، وغيرها.

تُعتبر الحركة أحد أشكال الجوار الذي يُطلَق عليه عندئذ اشم الجوار الحركي، وهو سن صفات الإيماء . كما أنّ الحركة يمكن أن تُرافق الحوار وتُعطي شرط الكلام فتُؤكّده أو تُناقضه أو تكون بديلًا عنه .

مناك أيضًا الجوار ذو الطابع الغِنائيّ Duo ويَدور غالبًا بين العُشّاق، وهو من تأثيرات الأوبرا على المسرح، وله في هذه الحالة وظيفة خاصة هي التعبير عن المَشاعر، ولذلك لا تَنطبق عليه شروط الجوار المسرحيّ كُلّها.

في بعض الحالات يَتِم الحِوار بين إحدى الشخصيّات والمُتفرِّجين ممّا يَجعلهم طَرَفًا في الحِوار، وهذا ما نَجِده بشكل واضح في مسرح الأطفال\* وعُروض الدُمي\*.

## الحِوار بالمُنظور البراخماتي:

تَناولت اللَّراسات الحديثة وأهمّها البراغمانية المتوالد Pragmatique الجوار كشكل من أشكال التواصُل فطرَّحْته كتبادُل يَعقِد صِلة بين مُتحاورين لكُلَّ منهما مَوقِعه المُحدَّد، ويَيّنت أنَّ معنى الحوار

يَتُوضِّح من خِلال الظرف الذي يَتِمَّ فيه الكِلام، وهو يَتحدَّد بعَلاقات القُوى بين الأطراف، وبالسِّياق الذي يَتِمَّ فيه وبالدوافع الضَّمنيَّة للمُتحاورين.

هذا المبدأ يكتسب كُلِّ فعاليّته في المسرح حيث يُعتبَر الحوار أكثر من مُجرَّد تبادل للكلام لأنَّ كُلِّ جُزء فيه يَبني عَقْدًا ما بين الشخصيّات فيُحافظ على موازين القُوى الموجودة أو يُعدّلها أو يُلغيها، ففي مَشهد البَوح في مسرحيّة «فيدرا» للفرنسي جان راسين J. Racine للفرنسي جان راسين عقول المُربّية أونون لفيدرا: تكلّمي، وبذلك تُعدّل من عَلاقتها بفيدرا كتابعة لتأخذ مَوقع كاهن الاعتراف، ولتكتسب مَوقِع مُوّة.

طرحت بعض الدراسات المطبقة على المسرح (آن أوبرسفلد A. Ubersfeld وكاترين أوريكيوني A. Ubersfeld فَرَضيَّة أساسيّة هي أنّ الكلام ليس فقط قَولًا يُعطي معلومات وإنّما هو أيضًا فعل له تأثيره على الآخرين وهذا هو الهدف منه. فقول إحدى الشخصيّات على الخشبة «اقتله» كافي ليَعتبر المُتفرِّج أنّ القتل قد تَمّ فِعلًا.

يُمكن أن نَعتبر أنّ العَرْض المسرحيّ هو تجسيد لظُروف الكلام بشكل ملموس من خِلال عناصر تتعلَّق بالعَرْض مثل إلقاء المُمثُّل وقُوّة صوته، ويُعده وقُربه عن المُمثُّل الآخر، ومَوقِعه على الخثبة وحركته ونوعيّة الإضاءة التي تُرافق الحِوار إلخ. وقد لَعِب الإخراج الحديث على هذه الناحية من خلال تغيير ظرف الكلام لتغيير المعنى وإعطاء قِراءة خاصّة للعمل.

انظر: الخِطاب المسرحيّ، التواصُّل. ﴿

#### Conclusion

#### Dénouement

كلمة Dénouement الفرنسية مأخوذة من اللاتينية مأخوذة من اللاتينية de-nodare بمعنى فك خُيوط العُقدة، وتترجَم حرفيًا في اللَّغة العربيّة بتعبير حَلِّ المُقدة، وهو مفهوم كلاسيكيّ يَتطابق تمامًا مع نِهاية الحَبْكة ". كذلك يُستعمَل في اللَّغة الإنجليزيّة تعبير Conclusion الذي يُترجَم في العربيّة بكلمة الخاتِمة، وتعبير Résolution الذي يُترجَم في يُترجَم في العربيّة بكلمة الحاتِمة، الحلية الحلّ.

تُحدَّثُ أرسطو Aristote عن الخاتمة في التراجيديا وعَرَّفها بقوله: في عن الخاتمة في التراجيديا وعَرَّفها بقوله: في كُلِّ تراجيديا عُقدة وحلّ. فالأمور التي تَقع خارج التراجيديا، وبعض الأمور التي تَقع داخلها، هي العُقدة، وسائرها هو الحلّ/.../ وأعني بالحَلّ، ما يكون من بَدء التحوُّل إلى النّهاية (فَنَّ الشَّغر/الفصل ١٨). وقد ذَكر أرسطو أنّ الخاتمة تتأتّى مُباشَرة عن الانقلاب في وضع الشخصية من السّعادة إلى الشقاء، وحدد أنها يجب أن تَنجم عن منطق الأحداث، وأن تَصدُر عن الرحكاية تَفْسها لا عن حيلة وأن تَصدُر عن الرحكاية تفسها لا عن حيلة مسرحية (انظر الآلة الإلهية)، أي أنه ربَطها بقاعدة مُشابَهة الحقيقة على مُقتضى الاحتمال والفَّرورة.

ارتبط شكل الخاتمة تاريخيًا بالنوع المسرحيّ. فالتراجيديا عُرفت بخاتمتها المأساويّة، كما عُرفت الكوميديا\* بكون خاتِمتها

سعيدة. أمّا التراجيكوميديا فخاتمتها سعيدة رغم أنّ موضوعها جادّ. مع زوال الأنواع المسرحيّة، لم يَعُد من الممكن التكهُن سَلَفًا بنوعيّة الخاتِمة.

حَدّدت الكلاسيكيّة الفرنسيّة في القرن السابع عشر مفهومها للخاتمة على ضوء تفسيرات أرسطو، لكنها لم تَربِطها بالانقلاب الذي صار من مُكوّنات العُقدة. فقد اعتبر الكلاسيكيون أنّ عناصر الخاتمة يجب أن تبدأ في اللحظة التي تَتشابكِ فيها خُيوط الحَبْكة وتُستَكَمَل، وهذه هي الذَّروة \* أو نُقطة التداخل Point d'intégration، في حين أنّ نُقطة الانعطاف Point de retournement هي اللحظة التي يَتِمَّ فيها التحوُّل من العُقدة نحو الخاتِمة (انظر نُقطة الانطلاق). وقد عَرَّفها المُنظِّر الفرنسيّ مارمونتيل Marmontel في القرن الثامن عشر بأنَّها قأمر يَقطع خيط الأحداث، بينما نَجِد أَنَّ الأَلمانيّ غوستاف فرايتاغ G. Freytag ضمن تحليله لبنية المسرحية ذات الفصول الخمسة قد وَضع الخاتِمة في نِهاية الحركة الهابطة، أي في الفصل الخامس (انظر هرم فرايتاغ في كلمة ذُروة).

وضعتْ الكلاسيكيّة الفرنسيّة شُروطًا ثلاثة للخاتمة الجيِّدة:

- أن تكون ضَروريّة، أي أنّ أهواء الشخصيّات هي وَحدها التي تُوصِل إلى الكارثة لا المُصادَفة.

- أن تكون كاملة بمعنى أنّ الخاتِمة يجب أن تُعرَّف بمصير كُلِّ الشخصيّات، وأن تُعطي حلَّا لكُلِّ المَشاكل التي طُرحتْ ضِمن المسرحيّة.

- أنَّ تكون مُوجزة وواضحة، أي أن تَتِم نتيجة لتسارُع الحدث في النهاية بحيث يَحصُل هُبوط سريع بعد تصاعد العُقدة. ويُبرَّر الكاتب الفرنسيّ بيير كورني P. Corneille (١٦٠٦- ١٦٨٤) ذلك بضرورة تلبية تَشوُّق المُتفرِّج لمعرفة النهاية.

كانت هذه الشروط صارمة بالنسبة للتراجيديا، خاصة فيما يَتعلَّق بشرط مُشابَهة الحقيقة، وأقلِّ صَرامة بالنسبة للكوميديا حيث قبلتُ النهاية المُفتعَلة التي يَصعُب تصديقها منطقيًا، كما في خاتمة مسرحية «البورجوازيّ النبيل» للفرنسيّ موليير Molière (١٦٢٢-

مع تَطور المسرح طُرحت الخاتمة بمنظور جديد، ولم تَعُد تُشكُل دائمًا نهاية الحَدَث، ولهذا دَلالاته في تفسير العمل ككُلّ. ففي مسرح العبَث على سبيل المِثال، لا تُقدّم الخاتمة حَلّا ما وإنّما تُؤكّد على فكرة التكرار والانفتاح على اللّامُتناهي من خِلال العودة إلى نُقطة البِداية. هذا التكرار يُوحي باستحالة الوصول إلى تغيير ما ويُفسِّر عَلاقة الحدث بالزَّمن ، كما هو الحال ما ويُفسِّر عَلاقة الحدث بالزَّمن ، كما هو الحال في مسرحية الإيرلندي صموئيل بيكيت في مسرحية الإيرلندي صموئيل بيكيت وفي مسرحيتي الروماني يوجين يونسكو وفي مسرحيتي الروماني يوجين يونسكو وقالدَّرْم. ٩٠١ (1918-1948) قالمُغنية الصَّلْعاء وقالدَّرْم. ٩٠١ (1918-1948) قالمُغنية الصَّلْعاء وقالدَّرْم. ٩٠١ (1918-1948) قالمُغنية الصَّلْعاء وقالدَّرْم. ٩٠١ (١٩٩٤-١٩٩٤)

فتحتِ اللَّراسات البُنيويَة\* والسميولوجيا\* آفاقًا على إمكانيَة تفسير بُنية العمل الأدبي وتوضيع العالَم المُصوَّر ضِمن سِياق وصَيرورة تاريخيَّة من خِلال تفسير عَلاقة بداية الحدث

بنِهايته، أي عَبر الانتقال من موقِف أوّليّ (البداية) إلى مَوقِف نِهائق (الخاتمة). فالخاتمة كنِهاية للأحداث في المسرحيّة تُحدّد معنى المسرحيّة ككُلّ، وتُشكُّل نوعًا من الاستقرار على وضع جديد بعد الصّراع والتوتّر اللذين يَسودان في البداية. وهي تُتجلّى على مُستوى الشخصيّات واستقرارها على حال ما هو الشقاء أو السعادة (عُزلة أوديب، انتحار فيدرا)، أو على مُستوى العالَم الذي تُصوِّره المسرحيّة (التحوُّل من النّظام الإقطاعيّ إلى الحُكم المَلكيّ المُطلَق في خاتمة مسرحيّة االسيدا لكورني). وقد حَدّدتِ الدِّراسات الحديثة إطارًا عامًا يَصُبُّ فيه نوعان من الكِتابة المسرحيّة هما الشكل المفتوح والشكل المُغلَق . وإحدى الخصائص الرئيسية للشكل المُغلَق هي النهاية الحاسمة المُغلَقة التي تَتَأْتِّي كَضَرورة حَنْميَّة عن الفِعل المسرحيّ، وتُحسَم الأمور فيها بشكل كامل، وهذا ما يَتجلَّى بشكل واضح في المسرح الكلاسيكيّ وكُلِّ ما يَندرج في إطار المسرح الدرامي (انظر دراميّ/ملحميّ). أمّا في الشكل المفتوح، فالنهاية لا تكون حَتميّة وحاسمة، وإنّما تبقى مفتوحة على احتمالات عديدة. وهذه الخاتمة لا تَتعلَّق بوضم الشخصيَّة فقط وإنَّما بصَيرورة ما ضِمن العالَم المُصوَّر في هذا النوع من المسرحيّات. ففي مسرحيّة ادون جوان الموليير على سبيل الميثال يَرتبط عدم وضوح مصير دون جوان بالمعنى العامّ للمسرحيّة، وهو الإلحاد، والعَلاقة بين الحياة والموت إلخ.

في الأنواع المسرحيّة التي يَتداخل فيها الرهم بالواقع، والخيال بالحقيقة، ويُعتمَد شكل المسرح داخل المسرح مثل مسرح الباروك، تَظلّ النّهاية مفتوحة والتباسيّة. وفي المسرح الملحميّ حيث يَغيب الفعل الدراميّ بمفهومه

التقليديّ، تكون بُنية المسرحيّة بُنية سرديّة تَقوم على الامتداد الزمنيّ، فكما أنّ البداية ليست بداية الحدث، فإنّ الخاتمة لا تُعطي نهاية الحدث، ولا تتحدّد بمصير الشخصيّة، وليس لها طابع حَتميّ، كما هو الحال في خاتمة مسرحيّة الأم شجاعة للألمانيّ برتولت بريشت الأم شجاعة للألمانيّ برتولت بريشت في التجوّل بعربتها.

انظر: المُقدِّمة، شكل مَفتوح/شكل مُغلَق، البُنيويَة والمَسرح.

# Servant/Valet الخادِم/ الخادِمة Servante/Valet

دَور ثانوي نَجِده في كثير من التقاليد المسرحية إلى جانب دَور البَطَلِ"، وعلى الأخصّ في الكوميديا الكلاميكية، حيث يُعتبر من العناصر التي تُولِّد الإضحاك. في التراجيديا ، يُعتبر كاتم الأسرار المُعادِل الدرامي للخادم. أمّا في بعض الأنواع المسرحية الأخرى، وعلى الأخصّ الشعبية مِثْل الكوميديا ديللارت في إيطاليا والكوميديا في إسبانيا، فيلعب الخادم أو الخادمة دَورًا رئيسيًا.

يَتميَّز الخادم في الكوميديا الإيطالية (أرلكان Arlequin وبريغيللا Brighella) بالخُبث والدَّهاء والشَّراهة والمَيْل إلى كُسْب المال، وهو من الشخصيّات المُضحِكة التي تَعود في أصولها إلى دُور العَبْد في الكوميديا الرومانية. وفي الكوميديا الإسبانيّة يُمثُّل الخادم الذي يَحمِل اسم غراسيوزو Gracioso الجانب الغرائزيّ والفَجّ للإنسانيّة. فهو يَنظر إلى الشخصيّات الأخرى والى المالم بأسره نظرة انتقاديّة. ومع أنّه دَور ، وألى المنافية بيكارو Picaro في الرَّواية التشرُّديّة في شخصية بيكارو Picaro في الرَّواية التشرُّديّة في

إسبانيا، ثُمَّ شخصيّات أُخرى شهيرة مِثْل سانشو بانشا Sancho Pancha خادِم دون كيشوت Don و Quichotte في رواية سرثانتس Cervantes.

في كثير من الأحيان يُشكّل الخادم مع الخادمة في الكوميديا ثنائيًا يُعادِل ويَدعم ثنائيً العُشّاق من السادة. ويُمكن اعتبارهما نوعًا من المُحاكاة التهكُّميّة لهذا الثّنائيّ وخاصّة في مُشاهد عَتَب العُشّاق التقليديّة Dépit مُشاهد عَتَب العُشّاق التقليديّة amoureux وهو ما نَجِده بشكل واضح في كوميديّات الفرنسيين موليير Molière (١٦٢٢ -١٦٨٨) P. Marivaux (١٦٧٣).

كذلك يُشكّل الخادم مع سَيده وَحدة دراسية حقيقية نَطرح المعنى من خِلال التناقض. يَظهر ذلك بشكل واضح في عَلاقة دون جوان بخادمه سغاناريل في مسرحية ادون جوان لموليير، وفي عَلاقة على جناح التبريزيّ بتابعه قفة في مسرحية المصريّ الفريد فرج (١٩٢٩) التي تَحمِل نَفْس المصريّ الفريد فرج (١٩٢٩) التي تَحمِل نَفْس الأسم. وبالتالي فإنّ الخادم يُعتبر صورة عن اللابطل على إثارة الضّجِك في المواقف في أنّه قادر على إثارة الضّجِك في المواقف ألصّعبة، وعلى استخلاص المُضحِك من المأساويّ ، كما هو الحال في عَلاقة المُهرَّج المأساويّ ، كما هو الحال في عَلاقة المُهرَّج أو المَجنون بالمَلِك في مسرحيّات الإنجليزيّ الماساويّ ، كما هو الحال في عَلاقة المُهرَّج أو المَجنون بالمَلِك في مسرحيّات الإنجليزيّ الماسويّة الفرافير، وليم شكسبير \$\text{NShakespeare}\$

انظر: الشخصيّة، الشخصيّة النَّمطِيّة، المُهرِّج، البَطَل.

# Private theatre (المَسْرَح-) ■ Théâtre privé

تسمية ظهرت في القرنين السابع عشر

والثامن عشر في إنجلترا وفرنسا للدَّلالة على عُروض مسرحية كانت تُقدَّم في صالات مُلحَقة بالبيوت أو القُصور أو الكُليَّات الجامعية ولجُمهور مُحدَّد من الخاصّة، وذلك لتمييزها عن عُروض المسرح العامّ Théâtre public الذي يتوجّه إلى جُمهور واسع من شرائح مُتنوَّعة. في يومنا هذا لا تَتعلَّق تسمية المسرح الخاصّ بنوعية الجُمهور فقط وإنما بشروط الإنتاج المسرحيّ، الجُمهور فقط وإنما بشروط الإنتاج المسرحيّ، إذ تُعلَق التسمية على المسارح التي تُموّلها شركات خاصة أو أفراد، أي إنها نقيض المسرح القوميّ الذي تُشرف عليه الدّولة وتُموّله.

ظهرت صيغة المسرح الخاصّ في إنجلترا في فترة المَنْع التي طالت المسرح في عهد كرومويل عام ١٦٤٣ وأدّت إلى إغلاق المسارح العامّة مثل مسرح السوان Swan والغلوب مشرح والفورتشن Fortune ممّا دَفَع الأغنياء إلى تقديم وحُضور العُروض المسرحيَّة داخل القُصور. فيما بعد، تُمّ بناء عدد من المسارح الخاصّة بين عامى ١٧٧٠و١٧٩٠، وكان لذلكَ أثره الكبير في تعديل كُلّ ظُروف العَرْض الإليزابثيّ بما فيها شكل العَمارة المسرحيّة \* ونوعيّة الديكور \*. فعلى العكس من المسارح الإليزابثية التي كانت مسارح عامّة مفتوحة لسائر الشرائح الاجتماعيّة، كانت عُروض المسرح الخاصّ تُقلُّم لجُمهور من النُخبة؛ وفي حين كانت عُروض المسارح العامّة تَتِمّ في الهواء الطُّلُق في مِساحة مُستَديرة أو مُضلِّعة، كانت عُروض المسارح الخاصَّة تَتِمَّ ضِمن صالات تَقترب كثيرًا من شكل العُلْبة الإيطاليّة \* فهي مُستطيلة الشكل أو مُربّعة يَتراوح عدد المَقاعد فيها ما بين ١٥٠و٤٠٠ مقعد تُتوزُّع في مَقصورات. كما تُحتوي على غُرَف للعاملين وأمكنة لتناوُّل المُرطَّبات. كذلك فإنَّ الديكور المُستَعمل في هذه المسارح الخاصة كان مُكلِفًا

فيه الكثير من الجيل المسرحية ويُوحي بالتأثير الإيطاليّ (اللوحة الخَلفيّة ، تطبيق قواعد المنظور ألخ).

حافظ المسرح الخاص في إنجلترا على طابَعه كمسرح للنخبة عندما صار الدُّخول إليه بيطاقات غالية الثمن مِمّا لا يسمح إلّا للأغنياء بارتياده. ومن أشهر المسارح الخاصّة في إنجلترا المسرح الذي بَنته ليدي إليزابث كريش عام ١٧٩٣ في قصر براندبره في هامرسميث، ومسرح دوق دوڤنشاير في شاتسورث في ديربيشاير الذي بُنى عام ١٨٣٠ وغيرها.

في فرنسا انتشرت في القرن الثامن عشر عادة تقديم العُروض المسرحية في القُصور والبيوت وفي المدارس والكُلّيات إلى جانب ما كان يُقدَّم على خَشَبات المسارح العديدة. وقد كانت هذه المسارح الخاصة تعبيرًا عن وَلَع الطبقة الغَنيّة بالآداب والفنون، وانتشارها يُشابه انتشار ظاهرة الصالونات الأدبيّة وموسيقى الحُجْرة في نَفْس الفترة الزمنيّة. وقد كان أصحاب المسارح الخاصة يُشاركون في تأليف المسرحيّات التي ألخاصة يُشاركون في تأليف المسرحيّات التي صالات المسرح الخاص في فرنسا في تلك من أشهر صالات المسرح الخاص في فرنسا في تلك الفترة، تلك التي بُنيت في قصر التريانون الصغير في فرساي وفي قصر بيل ڤو.

لكنّ صيغة المسارح الخاصة في فرنسا أخلت اعتبارًا من ١٧٧٩ مَنحًى مُغايرًا له عَلاقة بالتحوّلات الاجتماعية التي نَجمت عن الثورة الفرنسية وتلاشي طبقة النبلاء التي كانت تُشكّل جُمهور المسارح الرسمية، وظهور الأنواع المسرحية الجليدة التي تتوجّه لجُمهور من الطّبقة الوسطى يَدفع بِطاقات الدخول إلى المسرح، ممّا الوسطى يَدفع بِطاقات الدخول إلى المسرح، ممّا جعل من المسرح الخاص صِيغة تَقترب كثيرًا من مفهوم المَسرح التُجاريّ .

انظر: المُسرح التُّجاري.

# Stage/Auditorium, House الخَشَبَة والصَّالَة Scène/Salle

الخشبة هي الحَيِّز الذي يَتحرَّك فيه المُمثُّلُ أَثناء العَرْض المسرحيّ ويَتِمْ فيه تصوير العالَم الخياليّ الذي يُمثُّله الحَدَث، وتُقابِله الصالة، وهي حَيِّز الفُرْجة أو المكان المُخصَّص للمُتفرِّجين.

وحَيِّز التمثيل لا يَكون بالضَّرورة على شكل خشبة مُشيَّدة مُحدَّدة الأبعاد بشكل ملموس، فهو كُلِّ ما يُحيط بجسد المُمثَّل أثناء الأداء"، حتى ولو تداخل هذا الحَيِّز مكانيًّا مع حَيِّز الفُرْجة كما في الشارع والساحة العامّة. كذلك فإنّ حَيِّز الفُرْجة لا يَكون دائمًا على شكل صالة مُقابِلة للخشبة وإنّما تَنوِّع شكله عَبر تاريخ العَرْض المسرحيّ.

في اللَّغة العربيّة تُستَعمل كلمات مِثْل الخشبة (من الخشب المُستعمل في بنائها) والمِنصّة والرُّكح بنَفْس المعنى. أمّا كلمة صالة فهي اللفظ العربيّ لكلمة هاه الإيطاليّة التي تعني حُجْرة. تُطلّق كلمة صالة أيضًا على المكان المُخصّص للعَرْض بشكل عام فيُقال صالة مسرح وصالة سينما وصالة عَرْض إلخ.

تُعتبر عَرَبة المُمثّل اليونانيّ الجوّال ثيسبيس أحروضه عليها في المُدن والقُرى. مع تطوُّر عُروضه عليها في المُدن والقُرى. مع تطوُّر العَرْض المسرحيّ في الحضارة اليونانيّة وانتقاله من المَعبد إلى مكان مُشيّد، كانت الخشبة إحدى المُكونات التي تُشكّل العناصر الأساسيّة للسينوغرافيا في العَرْض وهي الأوركسترا للسينوغرافيا في العَرْض وهي الأوركسترا والخشبة غي العَرْض وهي البداية خيمة ورَقْص الجوقة،

أو كوخ ثُمَّ أخذت فيما بعد معنى الرَّواق المَبنيّ وراء الأوركسترا. ثُمَّ اتَّع معنى الكلمة فيما بعد وصارت تسمية الخشبة تَدَلَّ على النقطة المَركزيّة من حَيِّز الأداء المُخصَّص للمُمثّلين. فيما بعد أضيفت على هذه المُكوِّنات مِساحة ضَيِّقة مُخصَّصة لتمثيل المُمثّلين تُدعى مُقدِّمة الخشبة مُخصَّصة لتمثيل المُمثّلين تُدعى مُقدِّمة الخشبة المكان الذي يُمكن النظر منه، فهو المكان المكان الذي يُمكن النظر منه، فهو المكان المُخصَّص للمُتفرِّجين. وقد أخذت هذه الكلمة فيما بعد معنى أكثر شُمولًا فصارت تَدللٌ على المسرح بالمعنى العام للكلمة، في حين انزلقت كلمة أوركسترا إلى مَجال الموسيقى حَضرًا.

هذه التسميات اليونانية أفرَزت فيما بعد كلمات تُستَعمل في اللغات الأوروبية بمَعانِ مُختلِفة. فكلمة skênê أفرَزت في الفرنسية كلمة Scène التي تُستَعمل للدَّلالة على حَيِّز التمثيل وعلى وَحدة عُضوية في التقطيع هي المَشهد وفي الإيطالية أفرَزت كلمة سيناريو Scenario التي تَعني مُخطَّط المسرحية، وغير ذلك من الكلمات. أمّا في اللغة الإنجليزية فتُستَخدم كلمة الكلمات. أمّا في اللغة الإنجليزية فتُستَخدم كلمة النَّمْع) لصالة المسرح.

## العَلاقَة بَيْن العَمَالَة والخَشَبَة:

لا وجود لحَيْز اللَّهِب Aire de jeu بدون وجود حَيِّز للقُرْجة. وشكل الأوّل يُحدَّد شكل الثاني لأنّ العَلاقة بين هذين الحَيْزين هي عَلاقة عُضويّة. مع ذلك يَظلَّ التمايُز بين الصالة والخشبة قائمًا مهما كانت طبيعة العَرْض وشكل المكان ، لأنّ الخشبة تتحوّل أثناء العَرْض إلى عالَم خَياليّ وكُلِّ ما عليها يَخضع لقوانين المُتخرِّجين جُزءًا المُتخرِّجين جُزءًا من الواقع.

#### الخَشَبّة:

تَطورت الخشبة بتَطور المسرح وعَلاقات الفُرْجة في المُجتمعات، وبتَغيَّر المَنظور الجَماليّ للكِتابة المسرحيّة وتَنوُّع الأعراف" المسرحيّة. ويشكل عام يُمكِن أن تكون الخشبة ثابتة ضِمن العَمارة المسرحيّة" أو تكون مُرتَجلة كما هو الحال في مَسرح الأسواق" والمسرح الشعبيّ"، حيث يُطلق عليها اشم مِنبَر أو مِنصّة Platform, حيث يُطلق عليها اشم مِنبَر أو مِنصّة Platform, كما يُمكن أن تَغيب تمامًا كشيء مُشيِّد وتَتشكّل من خِلال أداء المُمثل.

يُمكن التمييز تاريخيًّا بين عِدَّة نَماذج للخشة:

- الخشبة المُغلَقة التي تأخذ شكل مُكفّب مُحلّد بكواليس من جِهاتها الثلاث، ويجدار رابع وَهميّ يُشكِّل الحَدّ الفاصل بينها وبين الصالة المُواجهة لها. يُطلَق على هذه الخشبة أيضًا اسم الخشبة الإيهامية Scène d'illusion اسم الخشبة الإيهامية الإيطالية التي والشكل الميثاليّ لها هو المُلبة الإيطالية التي اعتمدت منذ القرن السادس عشر وتُشكُّل حتى يومنا هذا النموذج الأكثر شيوعًا في المسرح الغربيّ والعالميّ (والمسرح العربيّ ضِمنًا)، الغربيّ والعالميّ (والمسرح العربيّ ضِمنًا)، التقنيّات الحديثة التي ماهمت في تطوير رغم التعليلات التي جَرت عليها، ورغم شكلها واستعمالها مِثل الخشبة المُتحرّكة والخشبة المُتحرّكة النمي محور والخشبة المُتحرّكة المُسرح الحديث.

- الخشبة المَغتوحة التي لا تَفترض عَلاقة مُواجهة وإنّما يُحيط الجُمهور بها من جِهاتها الثلاث. من أشكال هذه الخشبة المنصّات التي كانت تُشيّد في القرون الوسطى وفي عُروض الأسواق وفي عُروض الكوميديا ديللارته الإيطالية، والخشبة المُشيّدة على عُرات مُتحرّكة في عُروض الأوتوساكرمتتال عُرَبات مُتحرّكة في عُروض الأوتوساكرمتتال

في إسبانيا وأمريكا اللاتينيّة، والخشبة الإليزابيّة Scène Elizabéthaine في انجلترا. من هذه الأشكال أيضًا المِنبَر Podium في المسرح الملحميّ\*، وهو مِنصّة تُوظّف لمُحاكمة فكرة ما. ومنها أيضًا الخشبات المُتعدّدة في العَرْض الواحد بحيث يُضطرّ المُتفرّج للحركة لكي يُتابع العَرض (انظر مسرح البيئة المحيطة). كذلك فإنّ الخشبة في المسرح الشرقيّ\* حيث يَغيب الديكور والكواليس بشكل عام يُمكن أن تُعتبر خشبة والكواليس بشكل عام يُمكن أن تُعتبر خشبة مَفتوحة.

تَتنوع أشكال الخشبة المفتوحة حسب طبيعة العرض (الحلبة في الميرك) وحسب طبيعة المكان (القُسحة في الملعب وفي الساحات، الباحة في الخانات القديمة). وقد استثمرت هذه الأشكال مسرحيًا في العصر الحديث ضمن التوجّه للخروج من العمارة المسرحيّة إلى أمكنة أخرى ضِمن المدينة، وضِمن الرغبة في تعديل شكل الفُرْجة والتوجّه إلى جُمهور واسع.

والنموذج الأكثر تكاملًا للخشبة المفتوحة هو الخشبة الإليزابثية حيث يتداخل مكان التمثيل مع مكان الفرجة، ويُستثمر الفضاء بكافة أبعاده أفقيًا وعموديًا. فالخشبة التي تُوجَد على مُستوى الجُمهور تُستى الخشبة الدُّنيا Down stage يَعلوها عَموديًا خشبة عُليا Up stage تَتكوّن من طابقين أحيانًا وتُقدَّم فيها مَشاهد الشُّرُفات في طابقين أحيانًا وتُقدَّم فيها مَشاهد الشُّرُفات والنوافذ والأسوار، هذا إضافة إلى الفتحات في الفل الخشبة التي تَخرج منها الأشباح ويُطلَق عليها اسم الفَحِّ اجزاء: فالجُزء الذي يَمتد باتَجاه المسالة بحيث يُحيط به الجمهور من جهاته الثلاث يُسمّى مُقدِّمة الخشبة الناهمة الخشبة التي المحمور من جهاته الثلاث يُسمّى مُقدِّمة الخشبة المتحمور من جهاته الثلاث يُسمّى مُقدِّمة الخشبة المواء المؤاء المؤاء

الطَّلْق. أمّا الجُزء الداخليّ المسقوف والأقرب إلى حائط الخشبة نيُطلق عليه اسم الخشبة الداخل الداخلة Inner stage، يليه تمامًا باتّجاه الداخل جُزء مُغلَق بيتارة تُطلَق عليه تسمية Recess أو Study يُؤدِّي إلى الكواليس والأمكنة المُخصَّصة للعاملين في المسرح أو ما يُسمّى خَلفية الخشبة Back stage.

#### الصّالّة:

يَختلِف وَضْع الصالة باختلاف شكل الخشبة وبأختلاف التركيبة الاجتماعية للجُمهور في عصر ما. ففي المسرح الكلاسيكي الفرنسي كانت تُوضَع مقاعد على الخشبة نَفْسها لنُخبة من المُتفرِّجين، وفي مسرح الشارع يُحيط الجُمهور بمكان الفُرْجة كيفما اتَّفق إلخ.

يُمكن تَحديد شكلين أساسيّين لصالة المُتفرِّجين في المسرح هُما:

- الصالة على شكل حُدوة حصان وتَمتد أطرافها بحيث تُحيط بمُقدِّمة الخشبة. هذا الشكل نَجده في المسارح القديمة حيث تُحيط المُدرَّجات نصف الدائريّة بمُقدِّمة الخشبة، وفي المسرح الإليزابثي وفي المسرح الصينيّ وغيره.

المالة المُستطيلة المواجِهة للخشبة، وهو الشكل الذي ساد في فرنسا حيث حافظت المسارح حتى القرن الثامن عشر على شكل صالات لُعبة التنس Jeu de Paume التي كانت المُروض المسرحيّة تُقدَّم فيها. من التعديلات الهامّة التي أُجريت على هذا الشكل في إيطاليا منذ عصر النهضة مُحاولة التوفيق بين شكل المُروض في المسرح القديم المقومة المومانيّ فيتروف Vitruve وبين المعارة المسرحية الجديدة، فجاعت مقاعد

المُتفرُّجين على شكل مُدرَّجات نصف دائرية تُحيط بالخشبة على شكل حُدوة حصان ضِمن الصالة المُستطيلة. في هذا الشكل المَعماريّ يُحسب المنظور ومَركز الرُّؤية انطلاقًا ممّا يُحسب المنظور ومَركز الرُّؤية انطلاقًا ممّا يُسمّى عين الأمير L'Œil du Prince يُسمّى عين الأمير علاقة مُجابهة وفَصْل كامل بين الصالة والخشبة، مع خلق عَلاقة تراتُبية لأمكنة والخشبة، مع خلق عَلاقة تراتُبية الرُّؤية والخشبة، المُعمور تَتوزَّع حسب أفضليّة الرُّؤية (المَقصورات Loges والبلاكين Balcons والرضيّة والرُّواق العُلوي المُعلوي Poulailler والأرضيّة فور الأوبرا القديمة وفي مسارح العُلْبة وفي مسارح العُلْبة الإيطاليّة.

# شَكُل الخَشَبَة والصَّالَة ونَوْعِبَّة التَّلَقي:

تَفترض الخشبة المُغلَقة في العُلْبة الإيطاليّة عَلاقة مُواجهة Relation frontale والرُّزية فيها مِحوريّة Vision axiale تُسمح بتحقيق الإيهام\*. أمَّا الخشبة المفتوحة، فتَخلُّق عَلاقة تداخُل بين الصالة والخشبة تَكسِر الإبهام. كذلك فإنّ استعمال خلفية الخشبة ككواليس مكشوفة للجُمهور في بعض أشكال المسرح الشرقيّ التقليديّ وفي مسرح الحَلَبة Arena theatre (انظر مسرح دائري) من العناصر التي تكير الإيهام وتُبرِز المسرحة \*. من جهة أخرى فإنّ وَضع الجمهور في الصالة وتقاليد الفُرْجة السائدة في كُلِّ مجتمع من المجتمعات لها تأثيرها على نوعيَّة التلقّي. فالجُمهور الذي كان يَتناول الطعام والشراب أثناء العَرْض في المسرح اليوناني القديم وفي المسرح الصينق والإليزابثق وفي مسرح المَقهي" يعيش حالة فُرْجة مُختلِفة عنها بالنسبة للمُتغرِّج الجالس في الظُّلمة والمُقيَّد بأعراف اجتماعية ومسرحية في مسرح العلبة

الإيطالية. كذلك فإنّ العَلاقة التراتُبيّة في المسارح المُجهَّزة بمقصورات وبلاكين، والتي يَكون محور الرُّوية فيها مُنصبًا على الصالة نَفْسها وليس على الخشبة تُساهم في خَلْق عَلاقة تَلَنَّ خاصة، إذ يَتحوّل المُتفرِّجون أنفسهم إلى فُرْجة. انظر: المكان المسرحيّ، الفضاء المسرحيّ، العَمارة المسرحيّ، السينوغرافيا.

# Theatrical الخُصُوصِيّة المَسْرَحِيّة specificity

#### Spécificité théâtrale

تعبير دخل الخطاب النقدي المسرحي حديثا ويُقصَد به الملامح والعناصر التي تُميَّز المسرح عن بَقيَّة الآداب والفُنون وأشكال العَرْض وتُحدُّد خُصوصيّته. وقد تَبلوَر مفهوم الخُصوصيّة المسرحيّة ضِمن نظرية المسرحيّة ضِمن Théâtre وعِلْم المسرح Théâtralogie. كما أخذ أبعاده ضِمن التوجُّه الفلسفيّ نحو البَحْث عن ماهية المسرح Essence du Théâtre. من أهم البُحوث في هذا المَجال دِراسات الفرنسيّ هنري غوييه H. Gouhier التي تُعتمد المَنهج الاستنتاجيّ للانطلاق من مُقارَنة مُجمَل الأعمال المسرحية التي كرَّمها تاريخ المسرح من أجل استخلاص نوع من الماهية أو الجوهر الثابت الذي يَرسُم البُنية الأساسيّة للعمل المسرحيّ، أو البَحث عمّا يُشكِّل أساس المسرح وهذا ما اصطّلح على تسميته المسرحة".

تَرافق البحث في خصوصية المسرح مع ظُهور الإخراج كرُوية مُستقِلَة وجامعة لمُكونات العمل المسرحي، ومع التوجُّه نحو رفض التعامُل مع المسرح كمُحاكاة لواقع ما، وإنّما كلُغة خاصة وككِيان مُستقِل وقد أدّى ذلك إلى يداية استقلالية المسرح عن الأدب والتعامُل معه

كفن يَجمع بين فنون مُختلِفة تَنصهر ويُعاد تركيبها في العَرْض. وأهمِّية هذا المَوقف تكمُن في أنَّ المسرح صار يُرجَع إلى نفسه كمسرح بغَضَ النظر عن ارتباط العَرْض بالنصِّ الأدبي أو بواقع ما يُشكِّل المَرجع Référent، وقد تَجلّى ذلك عَمليًّا في الأسلوب الشَّرْطيّ في التعامُل مع مُكوَّنات العَرْض بَعيدًا عن مُحاكاة واقع ما.

والبَحث عن الخُصوصية المسرحية من خِلال تحديد الصَّفات المُميِّزة للمسرح كنصّ وكعَرْض وكعمرُش وكعمليّة إبداعيّة أمر قديم اهتمّت به فلسفات الفنّ وعِلْم الجَمال وعلوم الآداب حين حاولت التمييز بين الفنون والآداب من خلال معايير مُتنوَّعة منها ما يَتعلَّق بماهيّة كُلِّ فنّ من الفنون ومنها ما يَتعلَّق بوسائل تعبيره والهدف منه وعَلاقته بالواقع وكيفيّة إنتاجه وإدراكه.

أخذ البَحث في الخُصوصيّة المسرحيّة دفعًا جديدًا مع النقد الحديث الذي اعتمد مناهج مُتنوِّعة في محاولة البحث عن خُصوصيّة المسرح: فالتحليل الدراماتورجيّ حاول رَصد الخُصوصيّة المسرحيّة على صعيد البُّنية الدراميّة للعمل المسرحيّ (انظر البُنيويّة والمسرح)، والتحليل السميولوجي حاول تقضى هذه الخصوصية على مُستوى العَلامة وعلى مُستوى اللغة المسرحيّة وعلى مُستوى الخِطاب\* المسرحيّ من خِلال التعامُل مع المسرح كنِظام دَلاليّ مُغلَق بغَضّ النظر عن عَلاقته بالواقع (انظر السميولوجيا والمسرح). في تُوَجِّه آخر، تُمَّ البحث عن الخصوصية المسرحية من خِلال النظر إلى المسرح كممارسة اجتماعية جماعية تَقوم على الحضور الحيّ للمُتفرِّج وللمُمثّل " مُقارنة مع مُمارسات أُخرى جَماعيّة مِثْل اللَّهِب والطُّقوس (انظر اللَّعِب والمسرح، الأنتروبولوجيا والمسرح).

وتَجلُر الإشارة إلى أنّ البحث عن خُصوصية المسرح لا يَخلو من المُفارَقة لأنّه تَرافق تمامًا مع النظر إلى المسرح كفنّ شامل وجامع يَنفتح على الفنون الأخرى بشكل كبير. لذلك، وبعد مرحلة التركيز على خُصوصية المسرح، ومع التداخل الذي تشهده الساحة الثقافية المُعاصِرة بين الأجناس الأدبية، وبين الفنون بشكل عام، صار من الصَّغب رصد الخُصوصية المسرحية ولم يَعُد هناك مُبرَّر للحديث عنها.

# Theatralical discourse الخِطاب المَسْرَحِيّ Le discours théâtral

في اللَّغة العربية الخِطاب هو ما يُكلِّم به الرجل صاحبه ونقيضه الجَواب، وأصله من فعل خَطَب وخاطب خِطابًا، بمعنى كالَمَ. ويُقابله باللغات الأجنبية Discours وهو في المعنى العام والشائع للكلمة النصّ الذي يُقال للآخرين شفهيًّا أو كتابيًّا بهدف عَرْض فِكرة ما أو شَرْحها أو الإقناع بها.

مع ظُهور عِلْم الألسُنية استُخدمت الكلمة بمعناها الأوسع حيث تعني مجموعة الجُمَل التي تُشكِّل كُلا مُنظَّمًا ومُتجانسًا هو القول Enonce. وقد اعتبر العالِم اللَّغويّ الفرنسيّ إميل بنڤينيست وقد اعتبر العالِم اللَّغويّ الفرنسيّ إميل بنڤينيست يَتحدَّد كفعل له فاعل هو صاحب الخطاب. ومَيَّز بين ما يُقال أي القول، وبين طريقة قولة أي الخطاب. وكذلك مَيَّز بين ما أسماه الخطاب الخطاب الخطاب وكذلك مَيَّز بين ما أسماه الخطاب الخطاب على إلىان مُخاطِب يَتكلِّم بصيغة الماضور ويأخذ شكل الأنا، ومُخاطَب هو أنت، وبين الخِطاب الموضوعيّ الذي يُروى بِصِيغة الغائب على أنه من الماضي ومنه رواية التاريخ وغيره.

من جِهة أُخرى، وانطلاقًا من تُمييز العالِم

اللَّغوي السويسريّ فرديناند دو سوسور F. Saussure بين الكلام واللَّغة، ومن اعتبار أنَّ الكلام واللَّغة، ومن اعتبار أنَّ الكلام والخِطاب الذي يَتولَّد عنه هو استخدام ما للَّغة (استِخدام الأنظمة النَّحْوِيّة والدَّلاليّة)، يَكون الخِطاب في المسرح استخدامًا مُعيَّنًا في حالة مُحدَّدة (في النصّ وعلى الأخصّ في العَرْض) لأنظمة اللَّغات المتعدَّدة (المسموعة والمَرثية) التي تُكوِّن اللغة المسرحيّة.

مناك دراسات اهتمت بالخطاب، وعلى الأخص بالحوار" في الأدب والمسرح مُقارَنة مع الحياة العادية من خلال طرح الاختلاف بينهما. وقد بَيَّنت هذه الدَّراسات، وعلى الأخص أبحاث كاترين أوريكيوني C. Orecchioni أبحاث كاترين أوريكيوني D. Maingueneau أنَّ خصوصية الخطاب في المسرح تكمُن في كونه مُقتصِدًا ودَلاليًّا لأنّه لا مَجال للثَّرِثرة والاعتباطية في المسرح.

إضافة إلى ذلك فإنّ الدّراسات الحديثة حين استندت إلى نظريّة التواصُل\*، بَيَّنت خُصوصيّة الخِطاب المسرحيّ في كونه قولًا مُزدوجًا يَخلُق عمليتَيْ تواصُل تتداخلان فيما بينهما:

أ- صاحب الخطاب المركزيّ في النصّ (الذي يَتكون من نصّ الشخصيّات إضافة إلى الإرشادات الإخراجيّة) هو الكاتب. وفي العرض حيث يَتشكّل الخطاب من مُجمَل العناصر المَرثيّة والمسموعة، يكون صاحب الخطاب إضافة إلى الكاتب كُلّ فريق العمل من مُمثّل ومُخرج الخ.

ب-الجوار هو عملية تواصل قائمة بحد ذاتها بين شخصيات المسرحية، لكنها تتوضع أيضًا ضمن عملية تواصل أشمل بين مُرْسِل هو الكاتب في النص والمُخرِج في العرض، وبين مُتلقً هو القارئ في النص

والمُتفرَّج في العَرْض. ومع أنَّ صاحب النخطاب في النجوار هو الشخصية المُتكلِّمة، إلَّا أنَّ الشخصية تَظلَّ وسيطًا، لأنَّ صاحب النجطاب الفعليّ هو الكاتب أو مَن يَقوم على العمل. لذلك فإنَّ البحث عن رأي الكاتب في خطاب إحدى الشخصيّات غالبًا ما يُوقِع في الخطأ وهذه هي إحدى إشكاليّات وُجهة النظر Point de vue في المسرح.

ونص الإرشادات الإخراجية هو خطاب يُعلِن الكاتب نَفْسه على أنّه صاحبه، وهو نص آمري مكتوب يَختفي أثره كنص كلامي في العَرْض المسرحيّ ويَتحوّل إلى عناصر من طبيعة أخرى (عناصر الديكور والموسيقي والإضاءة والحركة الغ)، أمّا نصّ الشخصيّات، فهو خطاب يَختفي فيه الكاتب كصاحب للقول، وله أشكال مُتعدِّدة أهمّها الحوار والمونولوغ والحديث الجانبيّ في والترجُّه للجُمهور. يُحافظ هذا النصّ على والترجُّه للجُمهور. يُحافظ هذا النصّ على طبيعته اللَّغوية لكنّه يَتحوّل إلى كلام منطوق خلال العَرْض.

من جهة أخرى فإنّ الخِطاب في المسرح يُمكن أن يَكون حركيًّا بَحْتًا حين يَتمّ الاستغناء عن الكّلام وتعويضه بالحركة ، وهذا ما نَجِده في الايماء ، لا بل إنّ الصّمت هو أحد أشكال الخِطاب المسرحيّ لأنّه فعل دَلاليّ.

ومن خُصوصيّات الخطاب في المسرح أنّ الكلام الذي تقوله الشخصيّات هو كلام لا يَحمِل أيّ معنى إذا لم يُقرأ ضِمن العَلاقة التي تَربِط بين الشخصيّات المُتخاطِبة، وضِمن الظّرف الذي يُحدِّده ويُعطيه معناه (المكان والزمان وعوالم الشخصيّات المُختلِفة). بمعنى آخر فإنّ ما يُحدِّد معنى الخِطاب للمُتلقّي هو السّياق من جِهة والأعراف المسرحيّة السائلة من جِهة

أخرى.

والإرشادات الإخراجية هي من العناصر الرئيسية التي تُحدِّد السياق وتسمع للقارئ أن يَتخيَل ظُروف الكلام. من هذا المنظور يبدو الإخراج\* تَجسيدًا يُحدِّد ظرف الكلام. كما أن طريقة التعامل مع مُكوِّنات العَرْض تُشكِّل خِطابًا في حَدِّ ذاته يمكن أن يُغني الخِطاب المسرحيّ أو يُعارضه حين يُغيِّر شروطه.

هذا المنحى في تحليل الخِطاب المسرحيّ والكلام كفعل هو ما طورته البُحوث الجديدة في مَجال البراغماتية Pragmatique التي وضع أسسها أوزوالد دوكرو O. Ducrot وسيرل Searle وخاصة ما يَتعلَّق منها بفاعليَّة الكلام، أي بقُدرة الكلام على أنْ يَكون له نَفْس تأثير الفعل، وهو ما يُسمّى Actes de langage. والواقع أنّ اعتبار الكلام بمَثابة الفعل هو من أساسيّات الخِطاب المسرحيّ. ففي المسرح دأن تقول يَعنى أن تفعل،، وهذه فكرة قديمة طَرَحها المُنظُر الفرنسيّ دوبينياك D'Aubignac منذ القرن السابع عشر حين اعتبر أنَّ «التكلُّم في المسرح هو فعل بحَدِّ ذاته؛ (انظر حوار)، لا بل إنَّ الكلام يُمكن أن يَكون بديلًا عن الفِعل كما في المسرح الكلاسيكيّ. ففي مسرحيّة افيدرا) للفرنسيّ جان راسين J. Racine (١٦٩٩-١٦٣٩) يَعتبر بَوْح فيدرا بحُبّها لهيبولينس فِعلّا يُورُّط صاحبته.

كذلك فإن المُتفرِّج " يَلعب دُورًا في تفسير الحِوار حسب استقباله للخِطاب، وهذا أحد مَجالات البحث الهامّة في المسرح التي طَوِّرتها أن أوبرسفلد A. Ubersfeld وباتريس باڤيس A.M. Gourdon وان ماري غوردون P. Pavis

انظر: الجوار، الإرشادات الإخراجية.

# الخوف والشَّقَة

# Terreur et Pitié

Terror and Pity

مُصطلَح من مُصطلَحات التراجيديا حَسَب المنظور الأرسططالي ، وهو ترجمة للكلمتين اليونانيتين Phobos الذُغر. وقد استُبلِلت كلمة الذُغر في العربية بكلمة الخُوف.

حدد أرسطو Aristote (٣٢٢-٣٨٤) في الفصل الثالث عشر من كتابه فن الشّغر، غاية التراجيديا بالتوصّل إلى التطهير لدى المُتفرِّج من خِلال إثارة الخَوْف والشَّفَة. ويَتِم ذلك ضمن مسار مُعيَّن يُشكِّل أساس النَّظام المأساوي الذي يقوم على مُتابعة المُتفرِّج لأفعال الشخصية أو البَطّل ، والتمثُّل بها والتعاطف Empathia مع ما تفعله أو ما تُفكِّر بها البَطّل الزَّلة أو الخطيئة، ويرى المُتفرِّج تحوُّله من السعادة إلى الشقاء، يَتابه شعور بالشَّفقة البي عليه لِما حصل له، والخَوْف من أن يَتاله هو عليه لِما حصل له، والخَوْف من أن يَتاله هو تَعلِ المُتفرِّج إلى قِمّة التوثُّر تُودِي إلى راحته بعد انتهاء العَرْض، أي إلى والتعلير.

كما يذكر أرسطو أنّ التوصّل إلى التأثير\* على المُتفرّج وتوليد شُعورَي الخَوْف والشَّفَقة لَديه يُمكن أن يَتِم بوسائل العَرْض التي يُطلَق عليها اسم المَناظرة، لكنّه يُقضّل أن يَكون ذلك من سِياق الأحداث نَفْسها، لأنّ ذلك الفضل الأمرين وأدلّهما على حَلْق الشاعر (فنَّ الشَّعر، الفصل ١٤).

في كتاب «البلاغة» (الكتاب الثاني، الفصل الثالث)، يَتحلَّث أرسطو أيضًا عن الخَوْف والشَّفَقة لأنه والشَّفَقة لأنه يَحصُل لأناس يُشبهوننا. ولكون الشَّفَقة تَمسَ

أناسًا لا يستحقّون المُصيبة، فإنّ الألم يكون فظيمًا. كذلك يَتوقّف أرسطو عند الحالات التي تُسبّب الخوف والشَّفَقة من خِلال سَرده لنوعيّة الشخصيّات وانقلاب أحوالها، ويَذكر حالة أوديب الذي لم فينتقل إلى حال الشقاء لخُبثه ولا لشرّه، بل لزَلّة أو ضَعف ما». (فنّ الشّعر الفصل ١٣).

في القرن السابع عشر، اعتمد الكلاسيكيون المنظور الأرسططاليّ للخَوْف والشَّفقة ومَوقِف أرسطو من الشخصية المأساويّة. ويَذكر الكاتب الفرنسيّ جان راسين J. Racine في مُقدِّمة مسرحيّة «أندروماك» أنّ الشخصيّات في مُقدِّمة مسرحيّة «أندروماك» أنّ الشخصيّات فيجب ألّا تكون جيّلة بشكل كامل، ولا سيّئة بشكل كامل، وإنّما أن تقع المُصيبة عليها بسبب زلّة أو خطيئة».

اعتبارًا من القرن الثامن عشر، وبظهور البطل الدراما والميلودراما تغير مفهوم البطل ومفهوم البطرة إلى كُلّ المفهوم الخطيئة، وتَعدّلت النظرة إلى كُلّ المفهوم الأرسططاليّ للنظام المأساويّ فطرحت الشخصيّات ضمن سنظور أخلاقيّ يُحدِّده الصّراع الجدّليّ بين الخير والشر، فكانت إمّا شخصيّات أخيرة تمامًا يَتمثّل المُتفرِّج نَفْسه بها ويتعاطف معها، وإمّا شِريرة تمامًا يَرفُضها. كما تَحوّل شعورا الخَوف والشّفقة إلى انفعالات عنيفة تستير الدموع وتُدغدغ العواطف وتُحقِّق التنفيس وتُعطي عِبرة للمُتفرِّج. كما أنّ الإثارة في هذا المسرح كانت تتولّد غالبًا من الوسائل الخارجيّة. وقد ظَلّ هذا المنحى سائدًا فيما بعد في السينما.

انظر: التطهير، المأماويّ.

# • خَيال الظُّلِّ

# Shadow Show Théâtre d'ombre

شكل من أشكال الفُرْجة له طابع درامي تُمثَّل الشخصيّات فيه دُمى تَتحرَّك من وراء سِتارة بيضاء شَفَافة يُسلَّط الضوء عليها من الخُلْف فيرى المُتفرِّجون ظِلالها مِمّا يُفسِّر التسمية.

في اللغة العربية يُطلَق على الدُّمى في عُروض خَيال الظُّلِّ اسْم الشُّخوص، كما يُطلَق على الله على الله الله الله الله على الله الله الله الله الله المُحرِّك أو الخليلاتيّ. في الصين وجزيرة بالي يُسمّى المُخايل دالانغ Dalang وقد كان في العصور القديمة من الكَهنة، وظُلِّ يُعتبر شخصية مُقدَّسة حتّى صار يقوم بهذه المُهمّة مُمثلون جوّالون لا يَتمون إلى فتة الكَهنة. في الهند يخضع المُخايلون إلى إعداد طويل يَدوم سنوات يَخضع المُخايلون إلى إعداد طويل يَدوم سنوات قبل أن يَضطلعوا بهذه المَهمّة. وبشكل عام يَستعين المُخايلون عادة بمُساعدين يُقدِّمون لهم الأكسسوارات اللّازمة أو يُساعدونهم في تحريك الشُخوص.

ولمسرح عُروض خَيال الظّلِّ شكل خاص فهو عبارة عن سِتارة بيضاء رقيقة مَشدودة على قواتم خَشيّة يَقف المُخايلون خلفها أو تحتها. عند بِداية العَرْض تُطفأ الأنوار في أماكن المُشاهِدِين وتُضاء خلف السِّتارة وحدها لدَعم تأثير الظّلال. تَستمرّ العُروض عِدّة ساعات أو تثير الظّلال. تَستمرّ العُروض عِدّة ساعات أو ويَظلّ يُغنّي ويُنشِد ويُغيّر صوته حسب الشخصية ويَظلّ يُغنّي ويُنشِد ويُغيّر صوته حسب الشخصية التي يُقدِّمها. ولا يَتوقف إلّا في اللَّحظات التي تتدخّل فيها الجوقة أو المُغنّي الإفراديّ. وتُشكّل علمه المُداخلات ما يُشبِه الفواصل وهي بمثابة علمه المُخايل.

يَقتصر حُضور عُروض خيال الظلِّ بشكل عامّ

على الرِّجال والأطفال، أمّا في الصين حيث يُسمح للنساء حُضورها، كانت المُتفرِّجات يجلِسن مُقابِل السَّتارة بحيث يَرين الخيال فقط في حين يَجلِس الرِّجال وراء الدالانغ بحيث يَرون الشخوص وخيالها على السَّتارة في نَفْس الوقت.

والشُّخوص المُستعمَلة في هذه العُروض هي مجموعة من الأشكال المُسطَّحة مصنوعة من الحِلْد أو من الوَرَق المُلوَّن ومُفرَّغة تُمثِّل كائنات إنسانيّة وحيوانيّة، وبعض قِطع الأكسسوار"، وبعض الوحوش الخُرافيّة كما في ماليزيا وكمبوديا. لهذه الشُّخوص مفاصل مُتحرِّكة في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تكون قطعة واحدة؛ وفي كل الأحوال تكون مُجهَّزة بثُقوب يَلفع فيها اللّاعب عِيدان من الخشب أو الخيزران بحيث يُمكن تَحريكها وجعلها تُودِي أدوارها بدِقة.

تَختلف أشكال هذه الشَّخوص باختلاف المناطق. فمنها ما هو بسيط للغاية ومنها ما هو مُعقَّد ومُزيَّن بالأحجار الكريمة، ومنها ما هو صغير (من ثلاثين إلى خمسين ستمترًا) ومنها ما يُماثِل الشخص العاديِّ حَجْمًا كما في عُروض خيال الظلِّ الهنديِّ الذي يُسمَّى Andhra خيال الظلِّ الهنديِّ الذي يُسمَّى Pradesh بحَسَب أهميَّة العَرْض (في جزيرة جاوة يَتجاوز عددها المائتين).

يُمكن تصنيف هذه الشُخوص إلى فثات تُحدِّدها الروامز\* والأعراف\* المُتَّبِعة:

- في الصين تخضع شُخوص خيال الظلّ لنَفْس الأعراف المسرحيّة التي تَتحكّم بماكياج الشخصيّات النمطيّة في أوبرا بكين محيث تَختلِف ملامع الوجوه باختلاف الطّباع: فهناك وجوه طبيعيّة تَدلّ على الناس المستقيمين،

ووجوه مَدهونة تدلّ على الأشرار وهذا يُساعد الجُمهور على مَعرفة أدوار الشخصيّات بمُجرّد ظهورها.

- في الهند وجزيرة جاوة يَلعب الزِّيّ المسرحيّ وأغطية الرأس دَورًا أساسيًا في تحديد الوضع الاجتماعيّ للشخصيّات، كما أنّ ألوان الشُخوص وتعابير وَجهها ومكان تواجدها يُحدِّد الطِّباع. فالشخصيّات النبيلة تَتواجد غالبًا جِهة اليمين والشريرة جهة اليسار في مَشاهد المعارك التي تُثير حماسة كبيرة. ويَتهي الحَدَث دائمًا بانتصار الأخيار على الأشرار.

- في مِنطقة حوض البحر المتوسط تُمثُل شخوص خيال الظلّ شخصيّات سياسيّة وأنماطًا اجتماعيَّة مُستمدَّة من الواقع، وهي في أغلب الأحيان شخصيّات يَعْلُب عليها طابَع الغروتسك\*. وعلى الرَّغم من أنّ عُروض خيال الظلِّ تُعتبر من أشكال الفُرجة الشعبية، إلَّا أنَّها كانت في كثير من بلاد الشرق الأقصى ترتبط بأشكال العبادة وبالطقوس الدينيّة المُتَّبعة. مع مرور الزمن ضَعفت العَلاقة بالمُقدِّس وزالت تدريجيًّا. ففي الهند كانت عُروض خَيال الظلِّ المُستمدّة من ملحمتي الماهاباهاراتا والرامايانا تُقدَّم في المعابد خِلال الاحتفالات الدينيَّة لمدة ٤١ يومًا دون وجود مُتفرِّجين، ثُمَّ اختُصرتُ تدريجيًّا وصارت في يومنا هذا تُقدَّم خلال ٢١ أو ١٤ يومًا فقط.

في أندونيسيا، وبتأثير من الدِّيانة الإسلامية التي انتشرت منذ القرن السادس عشر كانت عُروض خَيال الظلِّ وسيلة لجَدْب السكّان إلى الدِّيانة الجديدة ولذلك نَجد ضِمن المواضيع المَطروحة، إضافة إلى ملحمتي الماهاباهاراتا والرامايانا، بعض السَّير الشعبية المُستمدة من

التُراث الإسلامي مثل سيرة الأمير حمزة. وقد كان للدّيانة الجديدة أثرها في تطوير أشكال الشّخوص التي غلب عليها طابع الأسلبة كيلا تتعارض مع المُعتقدات الدينية الإسلامية التي تُحرِّم التصوير الإيقوني للمخلوقات الحية. ولعُروض خيال الطّل في أندونيسيا طابع ديني هو مزيج من المُعتقدات المتحلية والإسلامية. فهي متعبر وسيلة للتواصل بين أرواح الأحياء وأرواح الأموات بواسطة الدالانغ الذي يُعتبر شخصًا مُقدَّسًا يَرمُز إلى الخالق الذي يَنفح الحياة في الشّخوص بمعرفته وقُدرته الروحية. كما تَرمز السّتارة البيضاء إلى الجنّة والمِنصّة إلى الأرض ومراحل العَرْض إلى مراحل الحياة المُتنالية ومراحل العَرْض إلى مراحل الحياة المُتنالية ومراحل العَرْض إلى مراحل الحياة المُتنالية (طُفولة - شباب - شَيخوخة).

في المنطقة العربية والإسلامية تَطرَق بعض المُتصوِّفين أمثال ابن حزم الأندلسيّ ومحيي الدين بن عربي والشاذلي والغزالي إلى عُروض خَيال الظلّ وأطلقوا عليه تسميات مِثْل ظِلال الخيال وخَيال السَّتار، وفَسَّروا من خِلالها العَلاقة بين عالم الظاهر والجَوهر الإلهيّ، وفي ذلك معنى يَقترِب من النظرة الفلسفيّة التي طرحها أفلاطون Platon (٤٢٧- ٢٧٧ق.م)، وتَعتبر أنّ العالم الذي نعيش فيه هو الخيام اعتبر عُروض خيال الظلّ رَمزًا للعالم الذي نعيش فيه الذي نعيش فيه الذي نعيش فيه ما الذي نعيش فيه، مثلما اعتبر شكسبير الذي نعيش فيه والمناسِ عُمر الذي نعيش فيه، مثلما اعتبر شكسبير الذي نعيش فيه والمناسِ النهارية عُمر المناسِ النهارية عُمر المناسِ النهارية عُمر المناسِ النهارية عُمر المناسِة عَمر المنا

على ضوء ذلك تُفسَّر تسمية خَيال الظَّلِّ بالمَعنى اللَّغويِّ لكلمة خَيال في اللَّغة العربيّة (خال الشيء = ظَلَّة وتَوهَّم أنَّه كذا؛ والخيالة جمعها خَيالات هي ما يَتشبّه للنائم من الصُّور في المَنام). يَتأكّد هذا المعنى إذا قارنًا هذه

التسمية بالتسمية التي تُطلَق باللَّغة التركيّة على عُروض الدُّمى Chadir Khayal أي خيمة الخيال، ممّا يَدلّ على أنْ كلمة خيال كانت شائعة بمعنى الإيهام وكُلّ ما له عَلاقة بالعَرْض الإيهام.

# أصول خَيال الظُّلِّ وانْتِشاره:

نشأ خيال الظّل في الشرق الأقصى. ويُعتقد من التسمية التي تُطلق عليه أحيانًا والحَيالات الصينية Ombres Chinoises أنّ مَوطنه الأصلي هو الصين حيث عُرِف منذ القرن العاشر كتسلية للأمبراطور في البَلاط. تَطوّر خَيال الظّل الصيني وتَحوّل إلى شكل فُرْجة جوّالة وإلى تسلية من تسالي مسرح الأسواق، ممّا رَفَد نصوصه بمواضيع وأساطير وملاحم مُستمدة من التُراث الشعبي. كذلك فإنّ عُروضه كانت في كثير من الأحيان تُهدى إلى الألهة في المواسم الزراعية الأحيان تُهدى إلى الآلهة في المواسم الزراعية وفي مُناسبات اجتماعية (زواج أو وَفاة أو ولادة).

انتقل خيال الظّل من الصين إلى الهند وإلى جزيرة جاوة ومنها إلى المنطقة العربية بفضل حَرَكة التّجارة. ويُقترض أنّه عُرف في العراق وسورية بداية ثُمّ في مصر (أقدم إشارة إلى خيال الظّل في مصر تعود إلى عهد السلطان صلاح الدين الأيوييّ في القرن الثاني عشر)، ومنها انتقل إلى تُركيا في زمن حُكْم السلطان سليمان الأول لمصر في القرن السادس عشر.

يُعرف خَيالَ الظُّلِّ في تركيا باسم «كره غوز» Karagöz وهو اسم إحدى الشخصيّات الرئيسيّة فيه إلى جانب حاجيڤات Hacivat، ولا يُمكن الجزم إن كان هذا الثّنائيّ التُّركيّ هو الذي أفرز شخصيتيْ كراكوز وحاج عواظ في خَيال الظُّلِّ العربيّ، وأراغوز في عُروض اللَّمي المصريّة،

أو العكس؛ إذ إنّ بعض التفسيرات تُعيد هاتين الشخصيتين إلى مُهرُجين حقيقيّين كانا من نُدماء السلطان العثمانيّ أورخان (١٢٨٨-١٣٥٩) استعاض عنهما بعد وفاتهما بدُميتين تُمثّلان أدوارهما من وراء السّتار، إضافة إلى تفسيرات أخرى تَعتبر أنّ شخصية كراكوز هي مُحاكاة تهكّمية للوزير الأيوبيّ الظالم قرقوش. لكنة من المُوكّد أنّ عُروض كراكوز في البلاد العربية وكره غوز في تركيا وكراغيوزي Karaghiozi في البونان هي نتيجة لتفاعل تِقنيّات خيال الظّل الأندونيسية مع التقاليد القديمة لعُروض الدُّمي العامّة في تركيا ومصر، وكُلّ تقاليد المُهرَّجين العامّة في تركيا ومصر، وكُلّ تقاليد المُهرَّجين والنّدماء والمُحبّظين التي تُشكّل الإرث الشّعبيّ المينطقة بأكملها (انظر المُهرَّج).

انتشر خَيال الظُّلِّ في فترة الحُكم العثمانيّ أيضًا في شِمال إفريقيا ودول البلقان (يوغسلافيا بلغاريا ورومانيا واليونان)، وأخذ في كُلِّ مِنطقة طابّعًا محليًّا على صعيد الربرتوار والمواضيع المُستمدّة من الحياة اليومية. كذلك عُرف في إيطاليا وفرنسا منذ القرن الثامن عشر حيث كانت عُروضه تُقدَّم في الحانات (كاباريه القِطّة السوداء في باريس). وقد انتقل سريعًا إلى بَقية دول أوروبا مِثْل إنجلترا وألمانيا ومن ثم إلى أمريكا. أوروبا مِثْل إنجلترا وألمانيا ومن ثمّ إلى أمريكا. وانحسر تمامًا بعد الحرب العالمية الثانية وتحوًّل السيامة وألى نوع من العُروض السياحية تُقدَّم بمنامبة الأعياد أو خِلال شهر رمضان في البلاد العربية والإسلامية.

نال خَيال الظّل اهتمامًا خاصًا في المُقود الأخيرة من القرن العشرين وتَرافق ذلك مع تعرُّف رجال المسرح في الغرب على أشكال الفُرْجة في الشرق الأقصى وفي العالَم، ومع

اهتمام بُلدان العالم الثالث بإحياء التُراث والأشكال التراثية والظواهر شِبه المسرحيّة. من جهة أخرى فإنّ يَقنيّات خَيال الظّلِّ صارت تُستخدَم في كثير من المسرحيّات المُعاصِرة كعنصر من عناصر المسرحة .

# خَيال الظُّلِّ في العالَم العَرَبِيِّ:

تُعتَبر عُروض خَيال الظُّلِّ من أقدم الأشكال الدرامية في العالم العربيّ وأكثرها قُربًا من المسرح. كما أنَّ التصاقها بالواقع وخُلوِّها من أيّ طابَع دينيّ يَجعل منها أكثر الأشكال المسرحيّة تَعبيرًا عن الأدب الشعبيّ بما فيه من وضوح وصراحة، خاصّة وأنها كانت تُقدَّم في المقاهي حيث يَجتمِع الناس من مُختلف الفتات. وبالفِعل فإنَّ نُصوصَ خَيال الظُّلِّ المَعروفة ذات طابَع نقدي واضح يَطال الحياة الاجتماعية والسياسيَّة ويَتطرَّق إلى كُلِّ المَمنوعات في لغة فَجَّة لا تَخلو من المُباشَرة. وكانت عُروضه وسيلة تعبير شعبية عن مشاكل الساعة يُمكن أن تَصِل إلى حَدّ التحريض (انظر المسرح التحريضيّ)، وهذا ما يُبرِّر قانون مَنْع هذه العُروض في فترة الحُكم العُثمانيّ في ١٤٥١م، ونى فترة الاستعمار الغربيّ (في ١٩٠٩ في مصر وفي ١٩٤٣ في الجزائر وتونس).

من أقدم النصوص العربية المكتوبة لخيال الموصلي الظّلِّ تلك التي كتبها مُحمَّد بن دانيال الموصلي (١٣٤٨-١٣١١) وجمعها تحت اسم وطَيْف الخيالة وقَدِّمها في مصر فترة حكم بيبرس (١٣٦٠-١٣٧٧) وقد بَقيَ منها حتى اليوم ثلاثة نُصوص هي وطَيْف الخيالة - وعجيب وغريبة - والمُتيَّمة.

تُطلَق على نُصوص خيال الظَّلَ تسميات عديدة باللغة العربية نذكر منها التمثيلية والبابة والفصل واللُّعبة ومسطرة الخيال، ولكُلَّ من هذه الأشكال مُقوماته التكوينية والموضوعية.

# المَسْرَح الأَسْوَد التشيكيّ:

المسرح الأسود التشيكي Cemē Divadlo أحد التنويعات المُعاصِرة لتِقنيّة خَيال الظّلُ ظهر وانتشر في تشيكوسلوڤاكيا اعتبارًا من الخمسينات.

يَعتمد المسرح الأسود على الظّلمة المُطبَّقة التي تُوحي بمكان لا أبعاد له يُمكن أن يُصوَّر فَضاءات واسِعة. كذلك تكون ملابس المُمثَّلين فيه سوداء تمامًا والوجه مَطليّ بالأسود بحيث يُصبح الكفّ الأبيض الذي يَرتديه المُمثَّلُ هو الشيء الوحيد الظاهر للعَيان.

تُستخدَم في عُروض هذا المسرح إضاءة خاصة من الأشعة فوق البنفسجيّة مُصمَّمة خِصِّيطًا بحيث تَتحوّل كُلِّ العناصر على الخشبة بما فيها أجساد المُمثّلين إلى أشكال هندسية وخُطوط مضيئة تَتحرّك في الفَراغ المُظلِم. كذلك تَلعب الموسيقي والمؤثّرات السمعيّة وورًا هامًّا لأنّها يجب أن تَتوافق تمامًا مع إيقاع الحركة ، فتُلازمها وتَدعمها وتُجسّلها أحيانًا.

عادة ما تكون عُروض هذا المسرح صامتة، لذا يُصنَف ضِمن أشكال المسرح الإيمائي (انظر الإيماء). كما أنّ تأثيره على المُشاهِد هو تأثير حِسِّيّ انفعاليّ يَقوم على الإبهار وتحقيق المُتعة البَصَريّة، دون أن يَنفي ذلك الجَهد العقليّ الذي يَبذله المُتغرِّج " لتفكيك الروامز " ولفّهم المعنى. انظر: الدَّعي (عُروض-).

## الدّادائية والمشرَح

#### Dadaïsme Dadaïsme

تسمية مأخوذة من كلمة Dada التي لا يُعرَف معناها أو سبب اختيارها، فقد تكون مأخوذة من صيغة التحبُّب للُعبة الحِصان الخشبيّ بالفرنسيّة، أو من تكرار كلمة Da التي تعني نعم بالروسيّة، ويُقال أيضًا إنّ اختيارها تُمّ بشكل عَشوائيّ وهي لا تعنى شيئًا.

والدادائية حركة فئية بدأت في مدينة زوريخ في سويسرا عام ١٩١٦ وشَكَّلت تَيارًا قصير الأمَد في فرنسا وألمانيا حيث انتهت فِعليًا في عام ١٩٢٤. ويُلدت الحركة باتّفاق بين الشاعر المَحَجريّ تريستان تزارا Т. Tzara (مرسام الألمانيّ هانز أرب طلامة المرسام من أمريكا اللاتينية هو فرانسيس بيكابيا والرسام من أمريكا اللاتينية هو فرانسيس بيكابيا إعلان لتأميس الحركة تَضمَن رَفْض كُلّ ما سَبقه إعلان لتأميس الحركة تَضمَن رَفْض كُلّ ما سَبقه من فِيم ومفاهيم وأشكال فئية ودعا إلى إلغاء المعقل والذاكرة والروادع، وعدم طَرح أية رؤية مستقبلية.

يَرتبِط ظهور هذه الحركة بظُروف الحرب العالمية الأولى وشُعور الإحباط الذي خَلقته لَدى الإنسان الأوروبي. لذا اجتلبت في البِداية عددًا كبيرًا من الفنّانين لم يَلبثوا أن انفضوا عنها سريعًا لطابَعها العَدميّ والفَوضويّ، ولإدراكهم أنّ هذه الحركة لا تَطرح أيّة نظرة للعالَم وإنّما هي مُجرّد رفض وتحطيم. على الرغم من ذلك لا يُمكن

إنكار أنّ هذه الحركة تُشكّل مَحطّة هامّة في تَطوّر الفنّ والأدب الأوروبيين لأنّها فتحت الباب أمام التجريب.

# المَسْرَح التّادائيّ:

تتنافى الدادائية بجوهرها مع طبيعة المسرح كتواصُلْ، لكنّها تُعتبر الحُلْقة التي رَبطتْ بين الحركة الرَّمزيّة والمسرح الطّليعيّ الذي انتشر في الخمسينات من هذا القرن. كما أنّ الدادائيّة كانت وراء تشكيل بعض المُختبرات المسرحيّة التي كانت مَعقِل التجريب في الحركة المسرحيّة. فقد قُدُمّت عام ١٩٣١ مسرحيّة المسرحيّة. فقد قُدُمّت عام ١٩٣١ مسرحيّة المسرحيّة. فقد قُدُمّت عام ١٩٣١ مسرحيّة المسرحيّة. وقد قُدُمّت عام ١٩٣١ مسرحيّة المسرحيّة المسرحيّة المسرحيّة المسرحيّة المسرحيّة المسرحيّة المسروية والفعل ١٩٩٦ الفرنسيّ ريومون دوسين G. Ribemont- Dessaignes في «مُختبر الفيّ والفعل» الذي أسّمه المُخرِجان إدوار أوتان لا Lara المحرد) ولويز لارا E. Autant

انطلاقًا من خُصوصية هذا التيّار الذي يَقوم على تحطيم القوالب ونسف كُلّ ما هو مُتوقّع ومألوف، فإنّ تَجلّيَات الدادائيّة على صعيد النصّ والعَرْض في المسرح كانت على شكل سُخرية من مُعتقدات الطبقة البورجوازيّة، وتحطيم للصُّورة المُتكامِلة التي يُقلّعها الفنّ البورجوازيّة عن المُجتمع والحياة. في عام ١٩٢٢ طَرح تزارا مبدأ العفويّة في المسرح من خِلال رفض الكلام كخطاب مُتجانِس، والاكتفاء بالفِكرة التي تحمِلها الكلمة. وتُعتبر مسرحيّات تزارا من أهمّ تحمِلها الكلمة. وتُعتبر مسرحيّات تزارا من أهمّ

النصوص التي تُحتبت للمسرح الدادائي وهي القلب من غازا التي تُؤدّي الحدث فيها شخصيّات هي عَيْن وأنف وأذن إلخ، ومسرحية اللمُغامَرة السماويّة الأولى للسيد أنتيبرين أثمّ اللمُغامرة السماويّة الثانية للسيد أنتيبرين التي خَلَق فيها تزارا عَلاقة فُرْجة مُغايِرة.

مال الداداتيون إلى استخدام يقنية الكولاج (توليفة أجزاء غير مُتناسِفة) في المسرح، وطرح الأمور بجُزئياتها وليس بنظرة كُليَّة. أمّا على مُستوى العَرْض المَسرحيّ فقد أبرزتِ الدادائية ما هو غريب ومُتفكّك ولا عَلاقة له بالقواعد والأعراف المسرحيّة المألوفة. كما أنّ الله الذائيين تَعاملوا مع العَرْض المسرحيّ على أنّه طَفْس يَحتوي على عناصر كَرنڤاليّة يُشارِك فيه المُتغرِّج " بشكل فعّال، فأدخلوا بذلك عَلاقة جديدة بين المُتغرِّج والعَرْض لم تكن موجودة سابقًا.

أوّل عَرْض دادائيّ قُلُم عام ١٩١٦ كان عبارة عن صُراخ وضَجيج مُترافِقَيْن بإلقاء أشعار ومَرْد" لحِكاية، وقد قام روّاد الحركة تريستان تزارا وهانز آرب بالتمثيل في هذا العَرْض.

في عام ١٩١٧ قُدُم عَرْض دادانيّ اسمه استعراض على مسرح الشانزليزيه كتبه الغرنسيّ جان كوكتو ١٩٦٣–١٨٨٩) J. Cocteau جان كوكتو ١٩٦٣–١٨٨٩) الموسيّ سيرج وأخرجه وشارك فيه راقص الباليه الروسيّ سيرج دياغليف ١٩٢٧) S. Diaghiliev دياغليف إعداده الرسّام الإسبانيّ بابلو بيكاسو مارك في إعداده الرسّام الإسبانيّ بابلو بيكاسو لكنّ الشاعر الفرنسيّ غيوم أبولينير لكنّ الشاعر الفرنسيّ غيوم أبولينير لكنّ الشاعر الفرنسيّ غيوم أبولينير الكرّض صِفة جليدة لم تكن مُستخدَمة من قبل، إذ اعتبره عَرْضًا سرياليًّا فكان ذلك فاتحة لحركة جديدة انبثقت عن الدادائيّة هي السرياليّة.

وتُعتَبر مسرحيّة «أثداء تيريزياس» (١٩١٧) لغيوم أبولينير سن النُّصوص التي تَقَع بين الدادائيّة والسرياليّة.

### ■ الدّراما Drama

#### Drame

أصل كلمة دراما من الفعل اليونانيّ الذي يعني أصل كلمة دراما سن الفعل اليوناني Drān الذي يعني فَعَلَ. وصِفة دراميّ Drān موجودة في اللّغة اليونانيّة Dramatique وفي اللّاتينيّة Dramaticus للدّلالة على كُلّ ما يَحيل الإثارة أو الخطر. وتُستخدم كلمة دراما في اللغة العربيّة بلفظها الأجنبيّ.

ولكلمة دراما طَيْف واسع يُحدِّده السِّاق:

- في المعنى العامّ تُطلَق كلمة دراما على كُلِّ
الأعمال المكتوبة للمسرح مهما كان نوعها،
فيُعال الدراما الإليزابيَّة Drame elizabéthain
ودراما عصر التنوير والدراما الرومانسيّة
والدراما الطبيعيّة أو الدراما الهنديّة إلغ، وهذا
هو المعنى الإنجليزيّ للكلمة حيث تَدلُ كلمة
وكجَماليّات مُقابل كلمة كنص وكتاريخ
وكجَماليّات مُقابل كلمة Performance التي
تعني العَرْض والأداء . كذلك تُطلَق تسمية
دراما على كُلِّ عمل تَمثيليّ من ابتكار الخيال
حتى ولو لم يُقدَّم على خشبة المسرح، ومن
هنا تسمية الفنون الدراميّة وهي المسرح
والتمثيليّات الإذاعيّة والتلفزيونيّة.

- الدراما Le Drame بالمتعنى الغرنسيّ هي نوع مسرحيّ ظهر في القرن الثامن عشر في فرنسا للدَّلالة على المسرحيّات التي تُعالِج مُشكلة من مَشاكل الحياة الواقعيّة فيها خَلْط بين طابّع الحِدّ والهَزْل بسبب اهتِمامها بتصوير «الحقيقة» على الخشبة من خِلال المُحاكاة "الإيهاميّة.

ظَهَر هذا النوع كَردة فِعل على الجَماليّة الكلاسيكيّة التي قامت على الفصل بين الأنواع وعلى قواعد مسرحيّة صارمة منها وحدة الزمان والمكان إلغ. لم يَدُم هذا النوع أكثر من عشرين سنة، لكنّ التسمية ظَلّت مُستعمَلة للدَّلالة على كُلّ مسرحيّة لا يُمكن تصنيفها بشكل واضح ضِمن الأنواع وله المسرحيّة، وعلى أيّ عمل فيه صِراع وله طابَع دراميّ.

والدرامي Dramatique هو طابع وصنف من التصنيفات التي طَرَحها عِلْم الجَمال ونَجِده في الأعمال الأدبية والفنية عِثل الرواية والرَّسم. يَختلِف الدراميّ عن المأساويّ في كون الدراميّ يَحمِل نفس الطابع المُثير للخوف والشَّفقة لكن نهاية الصِّراع فيه لا تأخذ طابع المتعية المأساوية (كارثة أو موت)، وإنّما تَظلَّ مفتوحة على إمكانية الخلاص. كذلك يَختلِف الدراميّ عن المُؤثِّر عَلائق في حين أنّ المُؤثِّر يَظلَّ في يقترض وجود الفِعل في حين أنّ المُؤثِّر يَظلَّ في نظاق الشعور والإحساس. كذلك تُستعمل صِفة نطاق الشعور والإحساس. كذلك تُستعمل صِفة دراميّ كاسم يُطلَق على مسرحية مُصوَّرة ومَنقولة للتلفزيون التمثيلية المكتوبة للتلفزيون أو للإذاعة (انظر الدراما الإذاعية).

اللّراما كَنَوْع: استُعمِلت كلمة دراما في المسرح البونانيّ حيث كانت الدراما الساتيريّة Satyres (من الساتير Satyres وهم رفاق ديونيزوس) نوعًا خليطًا يُقلَّم في نِهاية المُسابقات التراجيديّة التي تَضمَ ثلاث تراجيديّات ودراما ساتيريّة.

اختَفَتْ كلمة دراما من مُفردات المسرح زمن الرومان بالتدريج وصارت كلمة Fabula تُستَعمل للدَّلالة على المسرحيّة بغَضّ النظر عن نوعها

تضاف إليها صِفة لتصنيف الأشكال Atellana, Fabula togata إلغي القرون الوُسطى حيث لم يُعرف التمييز بين الأنواع المسرحية شاعت كلمة لُعبة Play/Jeu قب المسرحية شاعت كلمة لُعبة مع وجود للدّلالة على المسرحية بشكل عام، مع وجود تسميات لأنواع مثل عُروض الأخلاقيّات والمُعجِزات والأسرار والفواصل المُضحِكة التي تتخلّلها مِثل الفارس، ولم تُطلق تسمية والدراما إلا على دراما القدّاس Drame liturgique اللتين تقومان على تمثيل مقاطع من الكِتاب المُقدّس كما هي.

في القرن السابع عشر حيث عُرفت التراجيكوميديا والتراجيديا والكوميديا والتراجيكوميديا وعُروض الرَّعَويّات، كانت كلمة «كوميديا» تعني المسرحيّة بشكل عام. ويُعتبر الأب دويينياك D'Aubignac (١٦٧٦-١٦٠٤) أوّل من استَعمل صِفة دراميّ لوصف ما هو مسرحيّ حين تحدّث عن الحَدَث الدراميّ مأساويّا كان أم مضجكًا.

- في القرن الثامن عشر ظهرت كلمة دراما في كتابات الفرنسيّ دونيز ديدرو D. Diderot كتابات الفرنسيّ دونيز ديدرو (١٧٥٧)، (١٧٥٧)، والخطاب حول الشّعر الدراميّ؛ (١٥٧٨)، وفي كِتابات الفرنسي بيير بومارشيه وفي كِتابات الفرنسي بيير بومارشيه حول النوع الدراميّ الجادّ (للدّلالة على نوع حول النوع الدراميّ الجادّ (للدّلالة على نوع مصرت التسمية تُطلّق على نوع مسرحيّ مُحدّد صارت التسمية تُطلّق على نوع مسرحيّ مُحدّد مو الدراما البورجوازيّة Drame bourgeois في فرنسا والدراما الرومانسيّة في ألمانيا.

# الدّراما البورجوازيّة:

قامت الدراما البورجوازية على أنقاض

التراجيديا الكلاسيكية التي بدأت تعرف انحداراً مُلحوظًا في مُتتَصف القرن الثامن عشر، وكانت تَطوُّرًا طبيعيًّا للكوميديا الخالصة والكوميديا الدامعة . وقد ارتبط ظُهور الدراما البورجوازية بعوامل مُتعددة منها:

- صُعود البررجوازية كطبقة وبَحْثها عن أنواع
   جديدة تُعكِس تَطلَّعاتها وتَصوُّرها عن الحياة.
- التطوَّر العِلميّ الذي أدَّى إلى التأكيد على نسبيّة الأمور ورَفْض الثوابت على كُلِّ الصُّعُد بما فيها الأدب والفنّ.
- فُلهور الرَّواية بالمعنى الحديث للكلمة، وهي كجنس أدبيّ أقرب إلى الواقع من المسرح. وقد تأثّرت الدراما بالرَّواية على صعيد الشكل، ويالكِتابات النظريّة التي أكَّدت على عَلاقة الرَّواية بالحقيقة.
- التوجه الجماليّ الجديد نحو البحث عمّا هو حقيقيّ انطلاقًا من التمييز بين مَفهومَي الطبيعة الجميلة La belle nature الذي استند إليه أدب القرن السابع عشر والطبيعة الحقيقيّة La اقرن السابع عشر والطبيعة الحقيقيّة nature vraie أدّى ذلك إلى طَرْح مفهوم الصحداقيّة أدّى ذلك إلى طَرْح مفهوم الصحداقيّة Crédibilité كشرط لتحقيق قاعدة مُشابَهة الحقيقة".
- التوجُّه الأخلاقي الجديد نحو تأكيد أهمّية الفضيلة من خِلال المواقف المُؤثِّرة. ,

كانت الدراما البورجوازية التي ألفها ديدرو مكتوبة بلُغة نَثرية وشخصيًاتها من الطَّبقة الوُسطى ولذلك تُعتبر رَدَّة فعل على التواجيديا المكتوبة شِعرًا وتَعرِض شخصيًات من الطَّبقة الأرستقراطية فقط وتُصوَّر عالَمها.

عَرفت الدراما كنوع تَشعُبات عديدة وأفرزتُ أنواعًا أخرى مثل المبلودراما التي كانت أكثر شَعبيَّة لأنّها تَستنِد إلى عامل التشويق Suspense

كُعنصر أساسيّ في الكِتابة، ولأنّها أكثر تَوجُهّا نحو الإبهار على صعيد العُرْض المسرحيّ. كما أنّ بومارشيه ابتدّع ما أسماه كوميديا العِبرة Comédie moralisante وحاول من خِلالها الجَمْع بين الدراما والكوميديا. كذلك فإنّ مسرحيّات البولڤار\* تُعتَبر شكلًا من أشكال الدراما البورجوازيّة.

في القرن التاسع عشر ألغيث صِفة البورجوازية عن الدراما واعتبرت صِفة انتقاصية، لا بل ظهر ما يُسمّى بالدراما اللابورجوازية Drame anti-bourgeois وأشهر أعمالها مسرحيّات الغرنسي هنري بيك H. Becques (الغربان) ولا سيّما مسرحيّة الغربان، التي تُعدّ فاتحة التيّار الواقِعيّ في المسرح (انظر الواقِعيّة والمسرح).

انحسرت الدراما البورجوازيّة مع ظهور الدراما التاريخيّة Drame historique التي تَقترِب من التراجيديا لكنّها أكثر التصاقًا منها بالتاريخ وبالواقع ممّا يَسمح للمُتفرِّج أن يرى في الحَدَث المُستقى من التاريخ صورة لواقعه.

## الدّراما الرومانسِيَّة:

بَدأَتِ الدراما الرومانسية العاصِفة romantique في ألمانيا مع حركة العاصِفة والاندِفاع Sturm und Drang التي رَفضتِ النَّموذج الكلاسيكيّ الفرنسيّ والتفتّت إلى آداب القرون الوُسطى وخاصّة النَّموذج الشكسبيري (التراجيديا التاريخيّة) والنَّموذج الإسبانيّ وذلك لعدم ارتباطهما بقواعد كالتي قيَّدت المسرح الفرنسيّ في القرن السابع عشر (انظر الرومانسيّة والمسرح).

من أهم نُصوص الدراما الرومانسيّة في المانيا مسرحيّة «اللصوص» لفريدريك شيللر

F. Schiller (۱۸۰۵–۱۷۰۹)، ومسرحيّة اغوتس فون برليشنغن، لولفغانغ غوته W. Gœthe فون برليشنغن، لولفغانغ

تَبنّت الرومانسيّة الفرنسيّة الدراما كنوع ونظرت له انطلاقًا من رَفْضها للقواعد الكلاسيكيّة وبتأثير من الرومانسيّة الألمانيّة. ومن أهمّ نصوص الدراما الرومانسيّة الفرنسيّة مسرحيّة فلورانزاتشيوا لألفريد دو موسيه A. Musset هرناني، لڤيكتور هوغو ١٨٥٧-١٨٥٠).

من أهم ما نادت به الدراما الرومانسية التخلُّص من وَحدة النوع ووَحدة الطابَع من خِلال طَرْحها لإمكانيّة تجاوُر الرّفيع" والفروتسك\*، والاستِخدام الحُرّ للُّغة الشِّعريّة أو النثريّة، والتطرُّق إلى مواضيع مُتنوّعة من الحياة، ورَفْض قاعدة الوَحدات الثلاث عدا قاعدة وَحدة الفِعل، والمُطالَبة بخَلْق ما هو مُؤثِّر كبديل عن التطهير\* في النَّموذج الكلاسيكيّ. على صعيد العَرْض دَعَت الدراما الرومانسية إلى التخلّي عن الإلقاء الخَطابيّ الكلاسيكيّ والاستيحاء من أداء المُمثِّل الإنجليزيّ، والعودة إلى مسرح شكسبير والدراما الإليزابثية Drame elizabéthain كنَموذج يُحتذى. من خِلال ذلك أَخَذتْ كلمة دراما معنى دقيقًا لأنّها شَكَّلت نوعًا خاصًا وأصيلًا يَقوم على مفهوم جَماليّ واضح وجديد صاغه ڤكتور هوغو في المُقدِّمة كرومويل؛ التي كتبها عام ١٨٢٧ وتُعتَبر من أهم الكِتابات النظريّة حول الدراما الرومانسية.

في نهاية القرن التاسع عشر، ومع ظهور توجهات ومدارس جمالية متعددة، ظهرت تفرعات جديدة للدراما من أهمها الدراما الطبيعية Drame naturaliste والدراما الرمزية

Drame symbolique والدراما الفلسفية Drame .philosophique

الدّراما الفنائية:

انظر: الأويرا، الدراما الموسيقيّة.

التراما في القرن العشرين:

في القرن العشرين لم تَعُد كلمة دراما تُطلَق على نوع مسرحيّ مُحدَّد وإنّما صارت تُغطّي أشكالًا من الكِتابة المسرحيّة مُتنوّعة جدًّا يَربط بينها وجود الفِعل "الدراميّ والأزْمة" والصّراع بين الإنسان وقُوى مُتنوّعة ومُختلِفة، منها ما هو اجتماعي كما في مسرحيّات الألماني برتولت بريشت B. Brecht (١٩٥٦-١٨٩٨) والألمانيّ هاویتمان G. Hauptman هاویتمان والنرويجيّ هنريك إبسن H. Ibsen والنرويجيّ ١٩٠٦)، ومنها ما هو قُوى مُجرَّدة (الموت، الزمن) كما في مسرحيّات البلجيكي موريس ميترلنك (١٨٦٢-١٩٤٩) والروسيّ أنطون تشيخوف ۱۹۰۶-۱۸٦۰) A. Tchekhov S. Beckett بيكيت صموئيل بيكيت (١٩٠٦-١٩٨٩)، ومنها ما هو صِراع مع الذات كما في مسرحيّات السويديّ أوغست سترندبرغ A. Strindberg). كذلك لم يَعُد تصنيف المعراما في النُّقُد الحديث يَتِمّ من خِلال رَبُطها بنَوْع مُحدَّد وإنَّما بدراماتورجيَّة مُعيَّنة (الدراما الإليزابثية)، أو بنوعية المضمون انطلاقًا من عَلاقة المسرحيّة بالعَرجِع الذي تَصِفه (دراما نفسيّة، دراما اجتماعيّة) (وهذا ما يظهر في دِراسات الألمانيّ بيتر زوندي P. Zondi)، أو بالبنية الدرامية ونوع الخطاب المسرحي المُستخدَم فيها (وهذا هو مضمون دِراسات الفرنسيّ جان بيير سارازاك J.P. Sarrazac).

هذا الشكل الجديد من التصنيف سَمَح بإيجاد خط مُتَّصل بين أشكال مسرحية مُتباعِدة زمانيًا ومكانيًا مِثْل عُروض الأسرار في القرون الوُسطى ومسرحيّات الفرنسي بول كلوديل P. Claudel (١٩٥٥–١٩٥٥)، لأنّ هذه المسرحيّات تَنفتح على أُفُق تاريخيًّ أو دِينيًّ (انظر البُنويّة والمسرح، شكل مَفتوح/شكل مُغلّق).

انظر: الأنواع المسرحيّة.

#### ■ الدّراما الإناميّة

#### Pièce radiophonique

Radio Play

تُطلَق تسمية الدراما الإذاعية على الأعمال الدرامية التي تُمثّل في استديوهات الإذاعة وتُبتّ إذاعيًا. تَشمُل هذه التسمية المُسلسَلات الدرامية التي تُقدَّم يوميًّا والتمثيليّات والجواريّات القصيرة التي تَأخذ شكلًا دراميًّا لغَرض الدَّعاية أو التعليم. كذلك تُعتبر المسرحيّات أو الأفلام التي تُقدَّم على خَشبة المسرح وفي صالات السينما وتُبتُّ إذاعيًّا مع تعليق المُذبع عليها شكلًا خاصًا من أشكال الدراما الإذاعية، ويُطلَق عليها في هذه الحالة تسمية الفيلم الإذاعية المحلاحية المحلة المحلة عليها في المناسحية الإذاعية الإذاعية Radio-Théâtre

تَتنوع التسميات التي تُطلَق على اللراما الإذاعية حَسب البلدان وحَسب المنظور إلى الإذاعية حَسب المعمل، فحين يَكون النص هو الأساس لعمل، فحين يَكون النص هو الأساس تُعتمد تسمية دراما إذاعية باللغة العربية، و Pièce باللغة الإنجليزية، وحين يَكون الأداء هو الأساس تُستعمَل تسمية تَمثيليّة إذاعيّة أو هو الأساس تُستعمَل تسمية تَمثيليّة إذاعيّة أو Radio play بالإنجليزيّة. في اللغة الألمائية وحيما نَجِد تسمية تُؤكّد على نَوعيّة الاستقبال وهي تسمية التمثيليّة المسموعة Horspiel. غاليًا

ما تكون الدراما الإذاعية إعدادًا لروايات معروفة ولقصص من التاريخ أو من الواقع، وقد ثَبت أنّ أكثر التمثيليّات الإذاعيّة رُواجًا هي التي تُعرِض قِصصًا اجتماعيّة أو بوليسيّة وتقوم على عُنصر التشويق Suspense.

# خُصوصِيّة الكِتابة والتَّلَقَي:

التراما الإذاعية هي فن له أعرافه الخاصة التي تنبُع من طبيعة التواصُل\* فيه. فقناة التوصيل هي موجات الأثير التي تَحمِل الأصوات للمُستمِع، أمّا الروامز فتكون صوتية فقط لانعدام الجانب البَصَريّ في هذا النوع.

والدراما الإذاعية شكل درامي إيهامي يقوم على المُحاكاة من خِلال تحريض الخَيال لَدى المُستمع وحَثه على بِناء الصُّورة في خِياله. وهي شكل مَرِن يَستطيع أن يُحقِّق الإيهام بما هو حقيقي، أو بما هو غرائبي. ويتحقّق ذلك عَبْر القُدرات الواسعة للمُؤثّرات السمعية . كذلك تُعتبر الدراما الإذاعية فن التجريد الدَّلالي، فالمُحاكاة فيها تَتِم بالجُزئيّات فقط وليس بشكل فالمُحاكاة فيها تَتِم بالجُزئيّات فقط وليس بشكل كامل كما في فُنون العَرْض البَصَريّة (صوت كامل كما في فُنون العَرْض البَصَريّة (صوت صَرْخة يَكفي للإيحاء بموت الشخصية).

تَغرِض ضَرورة تعويض الرُّوية في الدراما الإذاعية على الكاتب أن يَقوم بالتعريف بالشخصيّات والمَوقِف والمكان الذي يَتِمّ فيه الحكث من خِلال السَّمْع (تُعرف الشخصيّة من صوتها أو يَتِمّ التعريف بها وبمكان الحدث وزَمَنه من خِلال الحِوار والمؤثّرات السمعيّة). كما يَتِمّ تحديد التقطيع الدراميّ إلى مسامِع (مُقابِل مَشَاهِد في المسرح) من خِلال الموسيقى والمُؤثّرات السمعيّة.

#### الأداء في التراما الإذاعيّة:

للاداء في الدراما الإذاعية خُصوصية تُميّزه عن المسرح والسينما والتلفزيون وتكمُن في اجتماع المُمثّلين في الستوديو حول الميكروفون، وفي غياب الجُمهور الحَيّ مِمّا يَتطلَّب من المُمثّل قُدرة على تركيز الانفعال على مُستوى الصوت نقط، وإعطاء الأهمّية الكُبرى لأسلوب الإلقاء والتلوّنات الصوتية والنّبرة، خاصة وأنّ الأداء أمام الميكروفون يَسمح بالهَمْس، وهذا ما لا يُمكن تحقيقه في المسرح. ولذلك نَلحظ رَواج المونولوغ الداخليّ في الدراما الإذاعية.

كذلك يَحتاج المُمثِّل أثناء الأداء إلى تركيز كبير لكي يَتخيَّل المَوقِف ويَضَع نَفْسه ضِمن سِياق مُعيَّن في غِيابِ الديكور\* والأكسسوار\* والأزياء وفي غِياب الحركة\* إضافة إلى ذلك فإن أداء المُمثَّل يَعتمِد كثيرًا على الاقتراب والابتِعاد عن الميكروفون للإيحاء بالمَكان بدلًا من الحَركة في فُنون المَرْض البَصَريَّة. من جِهة أخرى فإن غِياب الصورة يَسمع بحُرِّيّة أكبر في توزيع الأدوار على الشخصيّات دون الالتزام بشكل المُمثَّل وسِنة ومَظهره الخارجيّ.

# تَطَوُّر النَّوْع:

أوّل تمثيليّة إذاعيّة تمّ بَنّها في الولايات المتحدة عام ١٩٢٧ وفي فرنسا وإنجلترا عام ١٩٢٤. انتشرتِ الدراما الإذاعيّة بعد ذلك انتشارًا واسعًا في سائر دول العالَم وخاصّة في العالَم الثالث حتى نافَستها السينما ثُمّ التلفزيون. العالَم الثالث عتى نافَستها السينما ثُمّ التلفزيون. المتندتِ الإذاعة في البدايات إلى الشكل الدراميّ لتقديم الكثير من البرامج المتنوّعة الدراميّ لتقديم الكثير من البرامج المتنوّعة (الدّعايات، البرامج التعليميّة والتثقيفيّة). بعد ذلك استقلّت التمثيليّة الإذاعيّة كنوع دراميّ وصارت تشغّل حَيِّزًا هامًا من ساعات البَث.

من الأعمال الدرامية الإذاعية ما يتوجّه إلى جُمهور من جُمهور من نوعية خاصة، وهذه حالة الأعمال ذات الكثافة الشّعرية الكبيرة، وتلك التي تقوم على استخدام فني للتّقنيّات المُتطوِّرة (تَنقية الصوت، غُرفة الصدى).

في إنجلترا هناك الكثير من المسرحيّات التي قُدّمت على المسرح بعد أن نَجحت في الإذاعة. ويُذكر هنا تأثير الناقد البريطانيّ مارتين إسلين M. Esslin الذي عَمِل رئيسًا لِقسم الدراما في هيئة الإذاعة البريطانيّة، ورَوّج لمسرح العَبَثُ من خِلال تقديم أعماله على شَكُل تمثيليّات إذاعيّة.

كذلك يُعتبر المُمثّل والمُخرِج الأمريكيّ أورسون ويلز O. Wells (1907–1900) من أفضل الذين قَدَّموا أعمالًا دراميّة في الإذاعة. وقد وصل الأمر إلى ما يُعتبر حدثًا مَشهودًا في تاريخ الإذاعة حين تَمّ بَثّ تمثيليّة وحَرْب العوالم؛ عام 197۸ فأثارت ذُعرًا حقيقيًّا لَدى المُستمعين الذين اعتقدوا بوجود غَرو فَضائيّ المُستمعين الذين اعتقدوا بوجود غَرو فَضائيّ حقيقيٌ للأرض، وهذا ما لا يُمكن أن يَتِمّ فيما لو قُدُم العمل في المسرح أو السينما أو التلفزيون.

في العالَم العربيّ، كانت الدراما الإذاعيّة تَلقى رَواجًا كبيرًا قَبْل انتشار التلفزيون من أشهر الكُتّاب المُختصّين بالدراما الإذاعيّة في سوريا حكمت محسن (١٩٦٠–١٩٦٨). وفي لبنان قام الكاتب المسرحيّ اللبنانيّ عصام محفوظ (١٩٣٩–) بِكتابة مجموعة من الأعمال الدراميّة للإذاعة نشرها تحت عُنوان ١١٠ قَضيّة ضِدّ الحُريّة،

انظر: وسائل الاتّصال والمسرح، الدراما التلفزيونيّة.

### الدّراما الإيمائيّة

#### Mimodrama Mimodrame

تَسمية مَنحوتة من كَلِمتي Mime= إيماء" وDrame= دراما".

نوع من العُروض يَخلو غالبًا من الجوار"،
ويَعتمِد على الأداء الجَسديّ للمُمثّلين أو
الرّاقصين. وأسلوب العَرْض في الدراما الإيمائية
يَختلِف باختِلاف البُلدان والمَدارس، فهو أحيانًا
يغترِب من الرَّقص، وفي هذه الحالة يَتشابَه كثيرًا
مع الباليه التي تَحكي حِكاية ويُطلَق عليها اسم
الباليه بانتوميم Ballet Pantomime، وأحيانًا
أخرى يَقترِب من الفِقرات الإيمائية
أخرى يَقترِب من الفِقرات الإيمائية
والبانتوميم يَكمن في أنّ الدراما الإيمائية تروي
عدَثًا مُتكاملًا بِناء على سيناريو مُحدَّد، في حين
أنّ البانتوميم تقوم على تقديم مَشاهد إيمائية
تخلو من الحَبْكة .

ظهر هذا النوع من المُروض الإيمائية في فرنسا في القرن الثامن عشر كنتيجة لقرار مَنْع المُمثَّلِين الشَّعبيِّين من تقديم عُروض فيها كلام أو أي نوع من الإلقاء"، وذلك لِجماية ما اعتبر آمذاك من اختصاص المسارح الرسميَّة مثل

أكاديمية الموسيقى المَلكية ومسرح الكوميديّ فرانسيز. كما انتشرت في إنجلترا أشكال عُروض تَقترِب من الدراما الإيمائية مِثْل الأرلكيناد من الخُرْساء Dumb Show.

في يومنا هذا، شاعت الدراما الإيمائية وصارت عَرْضًا يُؤدِّيه مُمثِّل واحد أو فِرقة بأكملها بمُصاحَبة الموسيقى أحيانًا وبدونها أحيانًا أخرى، كما قد يَترافق مع تَعليق راو أو صوت مُسجَّل Voix off أو نَصِّ مكتوب يَبثَ على شاشة ويُبيِّن مَفاصل الحَدَث.

من أهم المُمثّلين الذين قَدَّموا دراما إيمانية الفرنسيّ جان لوي بارو J.La Barrault (١٩٩٠- ١٩٩٠) الذي قَدَّم عُروضًا بمُفرده استنادًا إلى نُصوص كتبها له الفرنسيّ إيتين دوكرو نُصوص كتبها له الفرنسيّ إيتين دوكرو (١٨٩٨- المُمثّل الإيمانيّ الفرنسيّ مارسيل مارسو M. Marceau وفرقته.

انظر: الإيماء.

# ■ الدّراما التّلفزيونيَّة Dramatique

#### Dramatique

تُطلَق تَسمية الدّراما التلفزيونيّة على الأعمال الدراميّة التي تُكتَب خِصَّيصًا للتلفزيون، ولا تَدخل في إطارها الأعمال المسرحيّة التي تُنقَل في بَثّ سُباشر من المسرح لتُقدَّم على الشاشة الصغيرة (انظر التلفزيون والمسرح)..

للتراما التلفزيونيّة أشكال مُتنوَّعة منها التمثيليّة القصيرة التي تَدخل في البرامج التعليميّة والتثيفيّة، ومنها الأعمال الدراميّة المُتكامِلة التي تأخذ شكل سَهْرة تلفزيونيّة أو تُقدَّم في عِدّة حَلَمات على شكل مُسلسل تلفزيونيّ حَلَمات على شكل مُسلسل تلفزيونيّ Feuilleton، وهو الصّيغة الأكثر رَواجًا اليوم في ساتر أنحاء العالَم، ومنها الفيلم التلفزيونيّ

Téléfilm. من هذه الأعمال ما يُصوَّر في الاستوديو (بوجود مُتفرِّجين أحيانًا)، أو خارجه في المَوقِع الطبيعيّ للحَدَث، وفي هذه الحالة تكون قريبة تِقنيًّا من الأعمال السينمائيّة.

يَختلف الإنتاج الدراميّ التلفزيونيّ باختِلاف السياسة المُشبِعة في المؤسّسة المُشرِفة على الإرسال التلفزيونيّ، فالإنتاج يُمكن أن يُبرُمج كُمّيًّا (تَغطية ساعات البَّ المُتزايدة) أو نَوْعِيًا (هَدَف تَتقيفيّ أو سِياسيّ أو إيديولوجيّ)، خاصة وأنّ التلفزيون يَتوجّه إلى شريحة واسعة جِدًّا من المُشاهِدين. تَتحكّم هذه السياسة بنَوعيّة الأعمال المُعروضة وياختيار ساعات بَتّ الأعمال الدراميّة بِناء على دِراسات إحصائيّة لنوعيّة الأعمال المُشاهِدين في كُلّ فَترة ولساعات الذّروة.

#### الدّراما التلفزيونيّة بَيْنَ الكِتابَة والإلحراج:

يَأْخَذُ النصِّ في الدراما التلفزيونيَّة شكل سيناريو "يَتَألَّف من مجموعة مَشاهد لها تَقطيع مُعيَّن. يَحتوي هذا السيناريو على الحوار الخاص بالشخصيّات وإرشادات إخراجيّة خاصة بأداء المُمثِّل مع وَصف تفصيليّ للمَناظر المُصاحِبة لكُلِّ مَوقِف ولكُلِّ المُؤثِّرات المُصاحِبة من إضاءة وموسيقى ومُؤثِّرات سمعيّة وغيرها. يُمكن أن يَحتوي السيناريو أيضًا على جُزء تِقنيً يُمكن أن يَحتوي السيناريو أيضًا على جُزء تِقنيً ليُفيفه المُخرِج المسؤول عن العمل يحدد نوعيّة ليُقطة مُتوسِّطة قريبة، قريبة جِدًّا)، اللَّقطات (داخليّة/خارجيّة)، وأسلوبها (لَقطة وزاوية التصوير (على مُستوى النَظر، من فوق، وزاوية إلى الأسفل، زاوية إلى الأعلى) وأسلوبه (لَقطة باليَد، لَقطة ثابتة).

على مُستوى المضمون نَجِد في نصّ الدراما التلفزيونيّة نَفْس العَناصر الدراميّة التي تَتحكّم بالعمل التلفزيونيّ له

خصوصية تنبع من خصوصية البث والتلقي في التلفزيون. فهو يفترض وجود عنصر التشوين التلفزيون. فهو يفترض وجود عنصر المشاهدين، وهو يتطلَّب بُنية تتلاءم مع طبيعة العَمَل (مُسلسَل يوميّ أو مجموعة حَلقات تَدور حول نَفْس الشخصيّات مع تَنوُع في الموضوع)، ومع نوعيّة التسهيلات التي تُقدِّمها التَّقنيّات المُتطوَّرة في التلفزيون، ومنها إمكانيّة الانتِقال ضِمن المكان والزمان من خِلال يقنيّة الخَفْلف خَلفًا Flash والنَّقطات الخارجيّة وغيرها.

على الرَّغم من أنَّ الكِتابة للتلفزيون تَتطلُّب دِراية وخِبْرة، إلَّا أنَّ دَور النصِّ في الدراما التلفزيونيَّة يَظلُّ أقلُّ أهمِّيَّة من الإخراج"، والجُزء الإبداعيّ الأهمّ في الدراما التلفزيونيّة يَحمِله المُخرج الذي يَنصبُ عَمله بشكل أساسي على التُّقنيَّات المُستخدَمة (الإضاءة والتصوير وطريقة استِخدام الكاميرا وعَمليّات المونتاج) إضافة إلى المَنحى الدراميّ. تُلعب عمليّة التصوير دُورًا هامًّا في تَنفيذ العمل لأنَّ الكاميرا تُعتبر عُنصرًا أساسيًا في الصِّياغة الدراميّة، فهي تُؤمِّر اللَّقطات وتُحدُّد وُجهة النظر Point de vue، وتُعتبر بمثابة عين للمُشاهد، كما تَلعب دَورًا هامًّا في تَوجيه حَرَكة المُمثِّلين ضِمن الكادر (إطار الصورة). إضافة إلى ذلك فإنّ مُوعية اللَّقَطات (فَرديَّة أو ثُنائيَّة أو لَقَطات جُموع) تَلعب دَورًا هامًا في تَوضيح عَلاقة الشخصيّات ببعضها بعضًا وفي إحساس الشخصيّة " بحجمها بالنسبة للعالَم. من جِهة أخرى، تَلعب المُؤثِّرات السمعيَّة والإضاءة والخِدَع الثَّقنيَّة دَورًا هامًّا في طريقة تقديم الحدك وإضفاء مصداقية واقعية عليه، فهي تُقدِّم إمكانيَّة كبيرة للإبحاء بواقعيَّة المَكان والظُّرف المُحيط من خِلال الديكور\* المُشيِّد داخل الستوديو، وهذا ما لا يُمكن

التوصُّل إليه إلَّا بصُّعوبة على خشبة المسرح.

وبشكل عامً يتباين أسلوب إخراج الدراما التلفزيونية حسب نوعية العمل (تاريخي، سياسي، اجتماعي)، وحسب طابعه (جاد، خفيف، مُضحِك، مَاساوي، مُشوَّق، إلخ)، وحسب المُدَّة المُقرَّرة لِبَثَّ العمل (مُسلسَل في عِدّة أجزاء، حَلَقات قصيرة ومُتكامِلة)، وحسب نوعية المُمثِّلين (نُجوم، مُمثَّلين شباب، وجوه جديدة)، وحسب الإمكانيّات الماليّة المُتاحة (مَشاهد جُموع، مَعارك، التصوير في المواقِع الحقيقية للحَدَث).

### الأداء في الدّراما التلفزيونيّة:

يَتطلَّب الأداء في التلفزيون مَعرفة وخِبرة بخُصوصية العَمَل التلفزيوني، فالمُمثَّل مُلزَم بأن يَعي كيفية الحركة أمام الكاميرا، وأن تكون لَديه القُدرة على التركيز من أجل فهم التَّطوُّر البسيكولوجي للشخصيّات، لأنّ المُمثّل يُصوِّر اللقطات المَطلوبة منه بمَعزِل عن التسلسُل الزمني للحَدَث، ولا تتوضّع استمراريّة الشخصيّة وتَطوّرها إلّا لاحقًا بعد إتمام عمليّات المونتاج.

يَختلِف الأداء في التلفزيون عن الأداء في المسرح. ففي حين يَتطلَّب العمل المسرحيّ فَترة طويلة من التلريبات الجَماعيّة، يَتِمّ الأداء في التلفزيون بدون تحضير طويل ومن خلالم تصوير مشاهد مُتفرِّقة. وفي حين يَعيش المُمثُل المسرحيّ الانفعال المُتعلوّر والمُستير دراسيًا على المخشبة ويَتأثّر برُدود أفعال المُتفرِّجين في العامل التراصليّ المهامّ في التلفزيون. كما أنّ اضطرار المُمثِّل لإعادة اللَّقطة التلفزيون. كما أنّ اضطرار المُمثِّل لإعادة اللَّقطة عَيْدة مُرَّات في بعض الأحيان يَجعل الأداء أكثر صُعوبة، والانفعال أقلّ صِددًا، على الرغم من مُعوبة، والانفعال أقلّ صِددًا، على الرغم من أنّ التصويريّة تسمح

بتصوير أدقُّ الانفعالات والإيحاء بالمِصدافيَّة.

### الثُّلَقِّي:

خِلافًا للمسرح الذي هو فنّ الهنا/الآن والذي يَقوم على الحُضور الحيّ للمُمثّل، تُقدَّم الدراما التلفزيونيّة بعد فَترة من إنجازها، ويَغيب فيها التواصُل<sup>•</sup> الحق بين المُعثِّل والمُتفرِّج<sup>\*</sup>. على الرغم من ذلك فإنّ تأثير الدراما التلفزيونيّة على المُتلقّي كبير لأنّها تَسمح بقَدْر كبير من الإيحاء بالواقع خاصّة عندما تُكون مُستمَدَّة من الحَياة اليوميَّة للمُشاهِدين وتُقدِّم باللغة المَحكِيَّة. كذلك فإنّ وجود تِقنيّات تُسمح بتكبير حَجْم الصورة وتضخيم الصوت تَخلُق حَميميّة مع الشخصيّات والحَدَث لا توجَد في المسرح وتُؤدِّي إلى قَدْر أكبر من المُحاكاة \* والإيهام \*، وتَسمح للمُتفرِّج التمثُّل " بالحَدَث وبالشخصيَّات بسُهولة، كما تسمح بالتوصُّل إلى الهدف الذي رُسم للمسرح في الماضي، وهو استِثارة الخَوْف والشُّفَقة \* وبالتالي التطهير \* أو التنفيس.

من جِهة أُخرى فإنّ أعراف الفُرْجة التي تُلازم العَرْض المسرحيّ تَغيب عند تلقّي المواما التلفزيونيّة، لأنّ ذلك يَتِمّ ضِمن الإطار الحياتيّ المُعتاد وفي إضاءة الفُرفة العادِيّة ممّا يُعطي للمُشاهد إحساسًا بأنّ ما يَراه على الشاشة هو امتداد لحياته، وهذا يُحدِّد المُتعة الخاصّة بمُشاهدة التلفزيون.

كذلك فإن كُسْر الإيهام في التلفزيون يَنجُم عن ظُروف التلقي وليس من مُقوِّمات العمل نَفْسه كما في المسرح عندما يَتِمَّ اللَّجوء لعناصر تبرز المسرحة\*.

انظر: التلفزيون والمَسرح، وسائل الاتّصال والمَسرح.

#### الدّراما التّؤثيقيّة

#### Docudrama

**Docudrame** 

نوع من أنواع الدراما التلفزيونيّة". والإذاعيّة".

يُسمَّى هذا النوع بالدراما التوثيقيَّة لأنّه يُقدِّم واقعة اجتماعيَّة أو سياسيَّة حَصلت فِعلَّا في إطار دراميّ، ويُؤدِّي الأدوار فيه مُمثَّلون مع استِضافة بعض الأشخاص مِمِّن شاركوا فِعليًّا في المحادثة الأصليّة ليُؤكِّدوا على مِصداقيَّة ما يُقدَّم.

يَتِم تقديم هذه الدراما بعد عمليّات تحضير طويلة، منها إجراء تتحقيقات دقيقة والقيام بمُقابلات للإحاطة بكُلّ مُلابسات الواقعة وتَوثيقها في الإطار الذي جَرَت فيه فِعليًّا، لأنّ تصوير الواقع هو الهدف الأساسيّ للدراما التوثيقيّة التي تُحاول أن تكون مَوضوعيّة تُجاه الحَدَث المعروض، لكنّ ذلك لا يَتحقّق دائمًا لأنّ الانتِقال من الواقع إلى المُتخيَّل يَتِم من خِلال وُجهة نَظر Point de vue مُحِدّ العمل.

يُمكن أن يكون للدراما التوثيقية طابَع تحريضيّ في بعض الأحيان، لأنّ طرح الموضوع على الشاشة أو من خلال الإذاعة يُمكن أن يُحرِّكُ الرأي العام ريدفع المُتغرِّج إلى اتخاذ مُوقف ما من قضايا المُجتمع، وهذا ما تحقّق بالفعل لدى عرض الدراما التوثيقيّة المُسمّاة فكاتي، في التلفزيون البريطانيّ عام ١٩٦٦، إذ أدّى ذلك بشكل مُباشر إلى تأسيس جَمعيّة المأوى لإيواء المُتشرِّدين في بريطانيا.

من هذا المُنطلَق تَقترِب الدراما الترثيقية كثيرًا من مسرح الجَرندة الحَيَّة الذي تُمثَّل فيه الأحداث الساخنة أمام الجُمهور الإعلامه بما يَحصُل.

انظر: وسائل الاتمال والمسرح، الدراما التلفزيونية، الدراما الإذاعية.

# • الدّراما المُوسيقيَّة Musical Drama

#### Drame Musical

نوع من العُروض ظَهر في إيطاليا في نهاية القرن السادس عشر حين أدخل الموسيقيّ كلوديو مونتيفردي C. Monteverdi على مسرحيّات عصر النهضة الإيطاليّة فواصل مُوسيقيّة وغِنائيّة، وذلك ضِمن المُحاولة التي تُمّت لاستعادة وإحياء شكل العَرْض في التراجيديا\* اليونائيّة القديمة، فكان ذلك من العوامل التي أدّت إلى ظُهور الأوبرا\* التي أُطلِق العوامل التي أدّت إلى ظُهور الأوبرا\* التي أُطلِق عليها في البِداية تسمية الدراما الغِنائيّة Dramma per والدراما الغِنائية Dramma per

استَقتُ الدراما الموسيقية مَواضيعها من الأساطير القديمة ونالت نَجاحًا كبيرًا وكانت فاتحة للبحث في أشكال تَعبيريّة جديدة في مَجال الموسيقى الدراميّة وفي مَجال المسرح الفِنائيّ\*.

ظَلّت الدراما الموسيقية تُعتبر شكلًا مسرحيًا حتى جاء الموسيقي الألماني ريتشارد فاغنر على جاء الموسيقي الألماني ريتشارد فاغنر المستقبل R Wagner في عالم الأوبرا وأسماها فن المستقبل، واعتبرها نوعًا بديلًا عن الأوبرا التقليدية لأنها فن شامل يَجمع بين الموسيقى والشّعر ويقنيّات المسرح، وذلك ضِمن نظريته عن اجتِماع الفُنون Gesankunstwerk في النصّ عن اجتِماع الفُنون الماء.

من أهم الأمثلة على الدراما الموسيقية العمل الذي قدّمه مونتقردي تحت اسم «أورفيو» (١٦٠٧) ومُؤلِّفات ريتشارد فاغنر «تريستان وأيزولت» (١٨٦٥) ورُباعية «خاتم نيبلونغن» (١٨٧٦) التي تَضمّ أربع أوبرات هي «ذهب الراين» و«القالكيري» و«سيغفريك» و«غروب الآلهة».

انظر: الدّراما، الموسيقى والمُسرح، الأوبرا.

# ■ الدّراماتورج

#### Dramaturge

كلمة تُستَعمل بلفظها الأجنبيّ في كُلّ اللّغات بما فيها اللغة العربيّة، وهي مأخوذة من اليونانيّة Dramaturgos التي تَتألّف من Dramato العمل المسرحيّ، وergos= الصّانع أو العامِل. أي إنّ الكلمة معنى التأليف كصَنعة.

عَرف معنى الكلمة تطورًا نوعيًّا يُوازي تمامًا تَطورُ معنى كلمة دراماتورجيّة . ففي البداية كانت تسمية دراماتورج تُطلَق على من يُولُف الدراما. فيما بعد، ومع انتشار المدلول الألماني لكلمة دراماتورجيّة، تَطوّر المعنى ودخل عليه مدلول جديد إذ شَمل، إضافة إلى المعنى مدلول جديد إذ شَمل، إضافة إلى المعنى وغاليًا ما يَكون مُرتبِعًا بمُخرِج أو بفرقة أو بمؤسّسة. ولذلك نَجِد في اللغة الألمانية تسميين بمؤسّسة. ولذلك نَجِد في اللغة الألمانية تسميين لمهمّين مستقلّين هما المُشاور والمُعِد المسرحيّ . Dramatiker

يُعتبر الكاتب الألماني غوتولد لسنغ بالمعنى الحديث لأنه فَتع الباب أمام تصور بالمعنى الحديث لأنه فَتع الباب أمام تصور جديد للعملية المسرحية على الصعيد العملي من خلال ربطها بخصوصية الجمهور الذي تتوجه إليه. كللك فإن المسرحي الألماني برتولت بريشت B. Brecht (1907–1091) كان أوّل من طبق مفهوم الدراماتورجية فِعليًا في تحليله للنص مع المُمثل وفي إعداد الكلاسيكيّات للمسرح. وقد أوصل بريشت الدراماتورج إلى أهميّنه القصوى لأنه جعله أهم من الكاتب ومن المُخرج. وفي نصّه فشرائية النّحاس، تتوضّع المُخرج.

ماهيّة الدراماتورج لأنّ بريشت اعتبره مَسؤولًا عن الجانب التّقنيّ والعمليّ مُقابِل الفيلسوف الذي يَهتمّ بالجانب الفِكريّ في العمل.

تَثبَّتُ وجود الدراماتورج في المؤسّسة المسرحيّة في المانيا وفي دول أوروبا الشرقيّة في النّصف الأوّل من هذا القرن حيث خُلِقت وظيفة الدراماتورج في المسارح الرسميّة، وفي بعض الأحيان كان يَبّم تَعيين أكثر من دراماتورج في المسرح الواحد.

على الصعيد العمليّ هناك تَنوَّع في مَهمّات الدراماتورج، ويُمكِن أن تُدرَج هذه المَهمّات تحت عُنوانين رئيسيّين:

- دراماتورج الإنتاج، ولا يَرتبط عمله مُباشَرة بالعمليّة الإخراجيّة ويَنتهي دُوره مع بداية التدريبات. فهو المَسؤول عن تحديد الربرتوار\* ورَسْم سياسة المسرح واختيار النصّ وتوثيقه، وإجراء بُحوث تاريخيّة ومسرحيّة حوله، وتحضير الدَّعاية له وكِتابة النشرة التوضيحيّة التي تُوزَّع على المُتفرِّجين (البروشور)، وتوثيق العمل بعد العَرْض (إعداد مَلفٌ وصُور عن العَرْض وما كُتِب عنه). وهذه العمليّة يُمكن أن يَقوم بها شخص واحد أو فريق عمل، كما يُمكن أن يَتولّاها مُساعِد المُخرِج في غِياب الدراماتورج.

- دراماتورج المنصة ويدخل عمله في صُلب العملية الإخراجية ويتراوح ما بين ترجمة النص أو إعادة ترجمته لقرض مُعيَّن أو نقله من اللَّغة الأدبية إلى اللَّغة المَحكية، وإعداد النص أو توليفه، وتقديم قِراءة مُحدَّدة له. وهذا العمل يقوم به الدراماتورج بالتعاون مع المُحرِّج والمُمثَّل والسينوغراف. وقد يقوم به أثناء التحضير للعمل فقط، أو يَستمرَّ به خِلال التدريبات أيضًا.

هناك حالات يقوم فيها الدراماتورج بكِتابة النص انطلاقًا من تدريبات المُمثّلين الارتجالية في صيغة الإبداع الجَماعيّ، وهذا ما تَمّ لَدى صِياغة نص لمسرحيتي ١٧٨٩٩ و«العصر الذهبي» اللتين فَدّمهما مسرح الشمس مع المُخرِجة الفرنسيّة أريان منوشكين الكاتب دافيد إدغار D. Edgard قام بنَفْس العمل مع فرقة شكسبير المَلكيّة التي قَدّمت إعدادًا لرواية «نيكولاس نيكلبي» لتشارلز ديكنز لمرواية «نيكولاس نيكلبي» لتشارلز ديكنز خيلال مُتابَعة دامت ثمانية شهور للعمل إلارتجاليّ للمُمثّلين.

في كثير من الأحيان يَرفض المُخرِج الاستعانة بدراماتورج بحُجّة أنّه يُشكّل تدخُلا مَعرفيًا ونَظريًا في عمليّة يَعتبرها المُخرِج عمليّة إبداعيّة، ولأنّه يُشكّل في بعض الأحيان نوعًا من رَقابة المؤسّسة على العمل الفنّي، وهذا من أسباب انحِسار دَور الدراماتورج في السنوات الأخيرة. مع ذلك يَبقى عمل الدراماتورج موجودًا بشكل أو بآخر في العمليّة المسرحيّة.

في المسرح المُعاصِر، تَبرز أسماء للراماتورج مُتميِّزين منهم الباحث الفرنسيّ برنار دورت B. Dort (1998–1948) الذي عَمِل بتدريس المسرح وقام بإعداد نُصوص من خِلال ترجمتها لعَرْض مُعيَّن، والألمانيّ هاينر موللر موللر الماتورج في نَفْس الوقت، وقام بإعداد الكثير من النصوص الكلاسيكية للمسرح، والألمانيّ من النصوص الكلاسيكية للمسرح، والألمانيّ ولفغانغ قاينس W. Weins الذي شَغل على التوالي وظيفة مُخرِج ومُدير مسرح ودراماتورج في مسارح هامبورغ وقرانكفورت وبرلين. كذلك جرت العادة أن يَتعاون مُخرج ما مع دراماتورج

مُعيَّن في أكثر من عمل كحالة الدراماتورج جان جوردوي J. Jourdheuil الذي عَمِل مِرارًا مع المُخرِج جان بيبر قانسان J.P. Vincent المُخرِج جان بيبر قانسان 19٤٢-) في فرنسا.

انظر: الدراماتورجية.

### • الدَّراماتورجيّة Darmaturgy

#### Dramaturgie

كلمة لها مُجال دَلاليّ واسع لأنّها تَدلّ على وظائف مُتعدّدة ظهرت تِباعًا مع تَطوُّر المسرح.

أصل كلمة دراماتورجيّة يَرتبط بالدراما"، وهي مأخوذة من الفعل اليونانيّ Dramaturgéo بمَعنى يُؤلِّف أو يُشكِّل الدراما، كما أنّ كلمة dramaturgos تَحتوي على شِقين: dramaturgos مسرحيّة، وergos= صانع أو عامِل، ولذلك فإنّ الكلمة تَحمِل في أصلها معنى الصَّنعة.

تُستخدم الكلمة بلفظها اللاتينيّ في أغلب لُغات العالم، وكذلك في اللغة العربيّة حيث لم يُعرَف المفهوم ولا يوجد له مُرادِف، وإنّما تُستَخدَم كلمات أخرى تُغطّي بعض الجوانب الدَّلاليَّة لكلمة دراماتورجيّة (إعداد أو قراءة أو كتابة). في الخِطاب النقديّ الحديث صارت تُضاف في بعض الأحيان صِفة الدراماتورجيّة على هذه الكلمات فيُقال إعداد دراماتورجيّة وقراءة دراماتورجيّة.

#### تَطَوُّر مَعْنى الكَلِمَة:

- في القَرْن السابع عشر، وفي الفَترة التي كان النص فيها يُشكِّل مَرْكز الثُقل في العملية المسرحيّة، كان مُؤلَّف النصّ يُسمّى دراماتورجيّة تعني دراماتورجيّة تعني فن تأليف المسرحيّات. لكنّ التأليف لم يَكن يعني كِتابة النصّ فقط لأنّ طبيعة العمل

المسرحيّ في تلك الفترة كانت تغترض من الكاتب معرفة وثبقة بأعراف العَرْض، كما كانت الكِتابة بحدِّ ذاتها تَفترِض شكل عَرْض مُحدِّد. يَتبدَّى ذلك بشكل واضح في مُقدِّمات المسرحيّات الكلاسيكيّة الفرنسيّة التي كتبها المُولِّفون، وكانت تَشمُل مُلاحظات تتملَّق بشكل الكِتابة وبشروط تحقيق العَرْض، وبمدى الالتزام بالقواعد المسرحيّة السائدة وبمدى الالتزام بالقواعد المسرحيّة السائدة

- تَطُوّر المعنى فيما بعد واتَّسع الطَّيْف الدَّلاليّ للكلمة مع انتقال مَركز الثقل تدريجيًّا من النصّ إلى العَرْض ومن مُولِّف النصّ إلى مُعِدّ العَرْض. كذلك ارتبط تَطوُّر الدراماتورجية بتَطوُّر عَلاقة المسرح بالمؤسَّسة، وبتحرُّر الكِتابة من الأعراف المسرحيّة الصارمة التي تُحدِّد شكل الكِتابة وشكل العَرْض:

تُمثّل التّجرِبة الألمانيّة في المسرح أوّل انفتاح في معنى الكلمة على مَدلولات جديدة تتخطّى عمليّة الكِتابة لتشمُل العمل المسرحيّ بمُجمله بما فيه عمل المُمثّل وشكل العَرْض. وقد تَواكب ذلك مع إعادة النظر بالمفاهيم المسرحيّة ككُلّ. وقد ثبّت الكاتب الألمانيّ غوتولد لسنغ Lessing (١٧٨١-١٧٧٩) المَعنى الجديد للكلمة في كِتابه قدراماتورجية هامبورغ الذي انطلق فيه من الرَّغبة في الرخلاص من الذي انطلق فيه من الرَّغبة في الرخلاص من الخصوصية المَحليّة الألمانيّة، إذ رَبط العمل المسرحيّ بالجمهور الذي يَتوجّه إليه، ولذلك المسرحيّ بالجمهور الذي يَتوجّه إليه، ولذلك يُعتبر لسنغ أوّل دراماتورج بالمعنى الحديث للكلمة.

لم يَسَشِر هذا المعنى الجديد الذي طَرَحه لسنغ في بَقيّة بلدان أوروبا ولم يَسَحَقَّق على الصعيد العمليّ، وكان يَجب انتظار المسرحيّ

الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (١٩٥٦) وأسلوب عمله في التحليل الدراماتورجيّ للنصّ والعمل مع المُمثّل لكي يَبدأ هذا المفهوم في الانتشار بمعناه الجديد:

- صارت كلمة الدراماتورجيّة تُغطّي مَجال المسرح ككُلّ بما فيه كِتابة النصّ وتحضير العرض ودراسة تاريخ المسرح والنقد والتحليل. جَدير بالذُّكُر أنَّه في اللُّغة الألمانية، وعلى العكس من المعنى الفرنسيّ، يوجد تمييز بين وظيفة الكاتب، ووظيفة المسؤول عن إعداد العَرْض (وهو الدراماتورج)، ووظيفة المُخرج". وقد عَمِل بريشت كدراماتورج مع المُخرِج النمساويّ ماکس راینهارت M. Reinhardt ماکس ١٩٤٣)، ومع الألماني إروين بيسكاتور L Piscator (۱۹۶۱–۱۸۹۳) وغیرهما. والمُهِمّ في عمل بريشت أنّه انطلق من خِبرته العملية كدراماتورج وأته طبتى فعليًا العمل الدراماتورجي على المسرح وعلى أسلوب العمل مع المُمثِّل، بل وعلى أسلوب التعامُل مع الجُمهور عندما صاغ نظرية المسرح الملحميُّ. وعندما أسس فوقة البرلينر أنساميل Berliner Ensemble في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ثبت وجود الدراماتورج في المُؤسَّسة.

جدير بالذّكر أنّ مفهوم الدراماتورجية الذي ظهر في القرن الثامن عشر سبق مفهوم الإخراج الذي ظهر في نهاية التاسع عشر ومَهّد له. وفي كُلّ الأحوال يُعتَبر ظهور الدراماتورجية والإخراج تَحوُلًا في المنظور للمسرح وانبثاقًا لما يُسمّيه الناقد الفرنسي بسرنار دورت B. Dort الذّها تراجع أهميّة الدراماتورجيّة، إذ أنّه يَعتبر أنّ تراجع أهميّة

الأعراف التي كانت تتحكّم بالكِتابة ويالعَرْض جعل من العمليّة الدراماتورجيّة عمليّة هامّة لأنّها تَبني عَلاقة جديدة ما بين النصّ والعَرْض بمعزِل عن القواعد.

والواقع أنّ الدراماتورجية كذِهنية سادت في العملية المسرحيّة كجُز من العمل الإخراجيّ حتى في حال غِياب الدراماتورج، إذ صار كثير من المُخرِجين يَقومون وحدهم بنوع من القِراءة الدراماتورجيّة من أجل التحضير للعَرْض. ويُمكن أن نَعتبر أنّ عمل المُخرِج الروسي كونستانتين ستانسلافسكي المُخرِج الروسي كونستانتين ستانسلافسكي مع المُمثّلين قبل البَدء بالتدريبات هو شكل من أشكال العمل الدراماتورجيّ.

- في تَطوُّر حديث، صارت الدراماتورجية عَملية مُتكاملة يُشارك فيها المُخرِج مع مُعِد النصّ ومترجمه والمُمثِّل والسينوغراف بل والناقد في بعض الأحيان. كذلك فإنّ عمل المُمثِّل على إعداد دَوره هو نوع من القِراءة الدراماتورجية للدَّور، ولذلك دُرُستِ الدراماتورجية في معاهد الممثل والناقد أكاديميًّا.

كان للدراماتورجية دورها في توسيع أفق منهجية البحث المسرحيّ من خِلال انفتاحها على العلوم الإنسانيّة مِثْل السميولوجيا والسوسيولوجيا كلك فإنّ ارتباط والسوسيولوجية بالدراماتورجية بالدرامات المسرحيّة خَلَق مَجالًا دَلاليًّا جديدًا لاستخدام الكلمة إذ صار يُمكن اليوم الحديث مَثلًا عن دراماتورجية نَصّ مُعيَّن أو دراماتورجية عَرْض ما بمعنى بُنيته الداخلية وشكل كتابته في ارتباطها بسائر العناصر، وعن دراماتورجيّة العُلبة الإيطاليّة بمعنى نوعيّة الكِتابة وشكل التلقى الذي يَفترضه هذا الشكل المُحدَّد وشكل التلقى الذي يَفترضه هذا الشكل المُحدَّد

للمكان المسرحيّ، وعن دراماتورجيّة إيهاميّة ودراماتورجيّة التغريب بمَعنى شكل التأثير على المُتفرِّج ، وعن دراماتورجيّة إليزابئيّة أو رومانسيّة بمعنى شكل الكِتابة في ارتباطها بالعَرْض في عصر ما. وقد أدّى ذلك إلى ظهور منظور دراماتورجيّ في تناول تاريخ المسرح (كتاب جاك شيرير J. Scherer الدراماتورجيّة الكلاسيكيّة في فرنسا»، وكتاب بيتر زوندي الكلاسيكيّة في فرنسا»، وكتاب بيتر زوندي ما يُسمّى بالخِيار الدراماتورجيّ، ويَعني القِراءة ما يُسمّى بالخِيار الدراماتورجيّ، ويَعني القِراءة التي يَقرِضها مُخرِج مُعيّن أو مُحلِّل مُعيّن لنصّ مسرحيّ وإخراجيّ في نَقْس الوقت.

انظر: الدراماتورج، القِراءة.

# ■ درامِي/ مَلْحَييّ Dramatic/Epic

#### Dramatique/Epique

نوع من التقابُل طَرَحه المسرحيّ الألمانيّ برنولت بريشت B. Brecht (1907-1898) وقارن فيه بين ما أسماه المسرح الدراميّ والمسرح الملحميّ من خلال تَقصّي طبيعة العَلاقة الجَدَليّة بينهما. وقد فعل بريشت ذلك انطلاقًا من رَفّضه للمسرح الأرسططاليّ، وخلال صِياغة مفهومه عن المسرح الملحميّ. والتمييز بين الطابع والشكل الدراميّ وبين الطابع والشكل الدراميّ وبين الطابع والشكل المراميّ وبين الطابع والشكل تمييزًا نظريًا بحتًا إذ لا يُمكن اعتِماد أيّ منهما كقالَب خالص لشكلين من الكِتابة المسرحيّة.

وصِفة الدراميّ مأخوذة من Dramatikos البونانيّة وتعني ما يتضمّن الإثارة والخَطّر. وهذه الصَّفة مُشتقَّة من الفعل اليونانيّ Dram اللي يعني فَعَل، ومنه أيضًا كلمة الدراما\*.

أمًا صِفة ملحميّ فمأخوذة من كلمة Epos

اليونانية التي كانت تعني القول والسَّرْد، ثُمَّ أَطلَقت كتسمية للمَلحمة، وهي قصيلة سَرْدية طويلة أسلوبها رفيع وتتحدّث عن البُطولة. والمَلحمي Epique في عِلْم الجَمالُ اليوم هو طابَع (كما الدرامي Dramatique)، وهو يَدلُ على أسلوب أكثر من دَلالتِه على شكل، رغم أنّ هذا الطابَع قد ارتبط تاريخيًّا بأشكال يَغلِب عليها السَّند المُنظر المناحمة والقِصة والرَّواية. وقد استند المُنظر الهنغاري لوكاش Lakacs والرَّواية. وقد المبند المُنظر الهنغاري لوكاش المكال يعلِب المين المالم بين العرامي والملحمي، واعتبر أن رواية القرن التاسع عشر كجِنْس أدبي هي الامتداد الطبيعي لما كانته الملحمة في الماضي.

# الأصل النَّظرِيِّ لهٰذا التَّفْسيم:

مَيَّز أرسطو Aristote (٣٨٤-٣٢٢ق.م) في كتابه ﴿فَنَّ الشُّعرِ ﴾ بين مُحاكاة الفعل بالفعل وبين مُحاكاة الفعل بالرُّواية عنه (انظر مُحاكاة)، كما مَيَّز بين الامتداد الزمني في الشِّعر الملحمي، والتكثيف الزمني في الشَّعر الدراميِّ. وقد ظُلِّ هذا التمييز النظريّ سائدًا وكان الركيزة الأساسيّة لكُلِّ من نَظُّر للمسرح وغيره من الأجناس الأدبيّة. تَناول المُنقُلرون الألمان هذا التمبيز بالبحث وأهمّهم ولفغانغ غوته W. Goethe (۱۸۳۲-۱۷٤۹) وهيمنيل Hegel ١٨٣١). فقد مُيَّز غوته بين الشاعر الدراميّ (واستَعمل للحديث عنه كلمة Mime أي المُمثّل الايمائق) والشاعر المَلحميّ، وبيَّن أنَّ الشاعر الملحميّ يَعرِض الحوادث على أنّها حَصَلت في الماضى، أمَّا الشاعر الدراميّ فيَعرضها وكأنَّها تَسمى إلى الحاضر، واعتبر أنَّ لهذا تأثيره على شكل التلقي: فجُمهور الشاعر الملحميّ جُمهور هَادئ مُنتبه، أمّا جُمهور الشاعر الدراميّ فهو

جُمهور نافِذ الطَّبْر ومُتحمَّى حَسَب تَعبير غوته. كذلك بَيَّن غوته أنَّ الملحمة تَعرِض النشاط الفرديّ والمَحدود ضِمن العالَم المُحيط (معارك ورحلات وكُانَّ ما يَتطلَّب امتدادًا في المكان)،

ورِحلات وكُلِّ ما يَتطلَّب امتدادًا في المكان)، أمَّا التراجيديا (أي الدراما) فتطرح مُعاناة فرديّة ومَحدودة، لكنّها تُوضَّعها داخل الإنسان نَفْسه، وهي لذلك لا تَتطلَّب إلا حَيِّزًا ضَيَّقًا من الفضاء المادّيّ (مكان وزمان).

أمّا الفيلسوف الألمانيّ فردريك هيغل من منظور فلسفيّ. فقد عرض الفَرْق بين الشّعر من منظور فلسفيّ. فقد عَرَض الفَرْق بين الشّعر الملحميّ والشّعر الدراميّ والشّعر الغنائيّ، ووضع على طَرَفي نقيض الغنائيّ application وأمتدّ زمانيًّا ويسترجع حَدَثًا من الماضي، في حين أنّ الغنائيّ هو التعبير الذاتيّ والآنيّ، أمّا المراميّ فقد اعتبره هيغل التوفيق بين الاثنين، أمّا أي إنّه الموضوعيّة والذاتيّة معًا.

استمد بريشت مُقارَنته من تصنيف هيغل مُباشرة، لكنه ذهب أبعد منه وانطلق من التناقض بين ما أسماه الشكل اللراميّ والشكل الملحميّ على مُستوى البناء المسرحيّ. ويَيْن القوانين الجَماليّة التي تَتحكّم بكُلّ من هاتين البُنيتين، وذلك من مَنظور إيديولوجيّ فلسفيّ يَتُكئ أسامًا على تحديد وظيفة كُلّ من هذين الشكلين، وعلى أسلوب طرح الأمور للمُتلقي.

ولا يُمكن الفَصْل بين تَناوُل بريشت لهذا التقابُل وبين التوجُّه الأدبيّ السائد في ألمانيا في تلك الفترة (التعبيريّة)، وفيه تَطرَّق بعض الكُتّاب إلى وجود العناصر الملحميّة ضِمن الرَّواية وضِمن المسرح: فقد تَناول الرَّوائيّ الألمانيّ ألفريد دوبلن A. Doblein مفهوم الرواية الملحميّة بالبحث وتَطرَّق

إلى الفَرْق بين الدرامق والملحمق مُعتبرًا أنَّ الملحمين هو «ما يُحتّمل التقطيع بِمقصّ إلى قِطَع يُمكن أن تُكون مُستقِلّة تمامًا (انظر اللوحة في كلمة التقطيع). كذلك طَرَح المسرحيّ الألمانيّ أروين بيسكاتور E. Piscator أروين بيسكاتور مفهوم الدراما الملحمية عندما أعد رواية «الأعلام» للمسرح مُستخدِمًا تِقنيّات صارت من العَناصر المُميِّزة للمسرح الملحميّ (عُروض أفلام وشرائح ضوئية ولوحات تَحتوي على نُصوص تفسيريّة وتَقطع التسلسُل الدراميّ).

وفى فرنسا أيضًا استخدم الكاتب بول كلوديل P. Claudel (١٩٥٥-٥٨٦٨) نَفْس التَّقنيّات الملحميّة في مسرحيّته اكتاب كريستوف كولومبوس؛ (١٩٣٧)، ولكن بمنظور مُختلِف تَمامًا يَهدِف إلى تحديد مَوقِع الإنسان داخل الكُوْن من خِلال عَرْض شامل.

- يُعرِض العالَمُ كما هو.

المسرح الدرامق

- الإنسان فيه ثابت لا يَتغير.
- يَفترض أنَّ الإنسان مُعروف.
- الفِكر هو الذي يُنحكم بالإنسان.
- الحَدَث يَجري فيه أمام أعين المُتفرِّج.
- مَجرى الحوادث يَقوم على مبدأ التسلسُل الزمنيّ والتتاليّ.
  - المَشهد مُرتبط عُضويًا بالمَشهد الآخر.
- الإهتِمام يَنصب على خاتمة الحَدَث فيه.
  - المسرح يُؤثّر من خِلال الإيحاء.
    - يَستثير العواطف.
    - يُورُّطُ المُتفرُّجِ في الحدث.
      - المُتفرِّج داخل الحَدَث

#### الدّرامن والمَلْحَمِن بمَنْظُور بريشت:

أوّل مرّة طَرَح فيها بريشت التقابّل بين الدراميّ والملحميّ كانت في مُلاحظاته حول ﴿أُوبِرا مَاهَاجُونِي ﴿ ١٩٣١) حَيْثُ طُرِحِ الْفُرْقِ بين الأوبرا الدرامية والأوبرا الملحمية، ولم يكن وقتها قد وَصل إلى صيغة المسرح المَلحميّ المُتكامِلة بعد. في مرحلة لاحِقة، أي في المرحلة التي كُتُب فيها «الأورغانون الصغير» واشرائية النَّحاس؛ والجَدَليَّة في المسرح؛، طَوَّر بريشت الفُروق بين الدراميّ والملحميّ ليَصيغ منظوره حول مُقرِّمات المسرح الملحميّ. وبعد أن بَلوَر الفروق الفاصلة بينهما، تَوصّل إلى إيجاد نوع من التكامُل الجَدَليّ بين ما هو دراميّ وما هو ملحميّ، وحدّد ما يستتبع ذلك على صعيد الكِتابة والأداء" والتأثير" على المُتفرِّج"، وعَرَضها على شكل مُخطَّط:

#### المسرح الملحمق

- يَعرِض العالَم كما يَصير أو يَتحوَّل.
  - الإنسان فيه مُتغيِّر وقَيْد التَّحوُّل.
    - الإنسان فيه مَوضِع بَحث.
    - الإنسان يَتحكُّم بالفكر .
- يُعاد تركيب الحَدَث الماضي فيه من خِلال الرُّواية السُّرْدية.
- مجرى الحوادث يَتم فيه على شكل تَركيب (مونتاج) يُمكن أن يَرسُم خَطّاً مُلتوبًا أو يَتِمّ بفَفَزات.
  - المشهد فيو مُستقِلٌ بذاته.
- الإهتِمام ينصبٌ على مُجرى الأحداث.
  - المسرح يُؤثّر من خِلال الحُجَج.
- يَتُوجُّه إلى العقل ويَستخرج منه أحكامًا.
- بَسْنَحَتُّ النشاط النُّهنيُّ لَلْمُتَثِّرُجِ ويَجعل منه مُراقِيًّا ناقدًا.
  - المُتفرُّج خارج الحَدَث.

في هذه المُقارنة اعتبر بريشت أنّ الشكل الدراميّ هو شكل مُغلَق (انظر شَكْل مَغتوح/ شكل مُغلَق (انظر شَكْل مَغتوح/ شكل مُغلَق)، والحَدَث فيه يقوم على وجود صراعات بين شخصيّات تُمثّل قوى اجتماعيّة أو إيديولوجيّة، وينتهي هذا الصّراع بإعادة الانسجام الاجتماعيّ أو فَرْض أو تأكيد النّظام السياسيّ. والمسرح الدراميّ يَطرح بذلك تساؤلات حقيقية لا يَستطيع المُتفرِّج بَخاهلها وإنّما يَتجاوب معها من خِلال المُشارَكة والتمثّل مُ وقد شَبّه بريشت مَوقِف المُتفرِّج في والتمثّل مُ وقد شَبّه بريشت مَوقِف المُتفرِّج في المُتفرِج في المُتفرِج في المُتفرِج الكراسي التي تَدور، وقارنه بوضع الناظر إلى لوحة التُبه السماوية Planetarium والذي لا يستطيع التدخُل مُباشرة بما يَراه.

اعتبر بريشت أنّ هذا النوع من المسرح يُؤكِّد على أولوية الفرد لأنّ الصَّراع فيه يَطرح مُواجَهة بين الفرد والمجتمع تَتهي بانتصار هذا أو ذاك، وقد ارتكز على هذه النُّقطة بالذات ليَنتقد المسرح الدراميّ الأرسططاليّ، كما جَهَد لتفادي ذلك من خِلال الشكل الملحميّ الذي اعتبره النقيض تمامًا.

ومع أنّه من الصعب الالتزام بحرفية هذا التمييز بين الشكل الدراميّ والشكل الملحميّ في المسرح، إلّا أنّه لا يُمكن إغفال دوره في فتع أفاق جديدة في الحركة المسرحيّة على صعيد إعداد النصوص الدراميّة بمنظور ملحميّ، وعلى صعيد الإخراج ، وعلى صعيد الكتابة المسرحيّة أيضًا، وحتى على مُستوى قِراءة تاريخ المسرح والأدب بشكل عامّ. لا بل إنّ هذا التمييز قد ماهم في إعادة النظر في التصنيفات القديمة للأنواع والأجنام؛ فالرَّواية تَحتوي على عَناصر دراميّة (جوار "، مواقف صِراعيّة)، بل يمكن أن دراميّة (جوار "، مواقف صِراعيّة)، بل يمكن أن تكون ثُلُها عِبارة عن جوار (دوايات مارغويت

دوراس M. Duras)، تمامًا كما يمكن للمسرح أن يَحتوي على عناصر ملحمية. والواقع أنّ العناصر الملحمية كانت دائمًا موجودة في المسرح على مستويات مُتعدّدة من خلال كُلّ ما يَكسِر الإيهام ويُعلِن المسرح على أنّه مسرح من خلال أسلوب العَرْض (انظر الأسلبة، الشَّرطية)، أو من خلال أسلوب الكِتابة، وهذا ما نَجِده في المسرح الشرقيّ وفي عُروض الأسرار" والمسرح الإليزابئيّ وكُلّ ما يَطرح صيغة المسرح داخِل المسرح ".

انظر: دراما، الملحميّ (المسرح-)، الأرسططاليّ (المسرح-)، شكل مفتوح/شكل مُغلّق.

# Puppet Theater (عروض-) الدُّمى (عروض-) Théâtre de Marionnettes

شكل من أشكال العُروض تُؤدِّي الأدوار فيه دُمى بَدلًا من المُمثَّلين الحقيقيين.

جَرت العادة على إدراج مسرح الدُّمى ضِمن عُروض مسرح الأطفال لأنّ الدُّميّة وسيلة هامّة لمُخاطّبة الطَّفل ولتتحريض الخيال عنده. ومع ذلك فإنّ هناك العديد من مسارح الدُّمى المُخصَّصة لجُمهور من الكبار. كذلك فإنّ فقرات عُروض الدُّمى تُشكِّل جُزءًا هامًّا من برامج الأطفال في التلفزيون.

غرف استخدام الدُّمى كنوع من الاستحضار عُرف استخدام الدُّمى كنوع من الاستحضار للغائب في الحضارات القديمة، كما أنَّ عُروض الدُّمى تُعتبر من أقدم أشكال العُروض في العالَم لأنها ارتبطت غالبًا بالدِّين، فهي معروفة في مصر الفرعونية، وكذلك في الصين منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وفي اليابان كان مُحرِّك الدُّمى كاهنًا يَجعل الآلهة تتجسّد في اللَّمية وتَحمِل وتَرقص لتَطرد الأرواح الشَّريرة وتَحمِل

الخِصْب. كذلك فإن بعض الاحتفالات الدينية التي ما زالت تُقام في شمال أفريقيا حتى اليوم تَضمّ مواكب فيها دُمى لجَلْب الحظّ أو لطّرد الأرواح الشّريرة مثل خرجة سيدي بو سعيد، وأموكتانغو في تونس.

ومسرح الدُّمى أقدم من مسرح المُمثُلُّ، فغي الهند كانت ملحمتا الماهاباراتا والرامايانا تُقدِّمان على شكل عُروض للدُّمى يُرافقها سَرُد الله للنص الملحميّ، كما أنّ بعض الأشكالُ المسرحيّة والراقصة المعروفة اليوم مِثْل الكاتاكاليُ الهنديّ كانت بالأصل عُروض دُمى. في آميا الوسطى تُشكِّل عُروض الدُّمى جُزءًا من غرض شامل يَحتوي على فِقْرات مُتنوَّعة، وهي عَرْض شامل يَحتوي على فِقْرات مُتنوَّعة، وهي تَستيد موضوعاتها من سِير الأبطال والأساطير المتحليّة أو من الواقع المُعاش وتنتهي غالبًا بمشهد هِجائيّ.

غالبًا ما تَستنِد عُروض الدَّمى إلى كانڤاه مُ مُحدَّدة تَتُرُك حَيِّرًا للارتجال ولمُخاطَبة الجُمهور ، وتُمثَّل الأدوار فيها شخصيّات نَمَطيّة تُشبه شخصيّات الكوميديا ديللارته كما هو الحال في عُروض الدَّمى الصقليّة.

تَختلِف تقاليد عُروض الدُّمى وشكل تقديمها من مكان لآخر، فهناك خَشَبات لها شكل عُلْبة صغيرة تُذكِّر بمُكمِّب المُلبة الإيطالية تتحرّك الدُّمى بداخلها ويَختفي مُحرِّك الدُّمى وراءها، وهناك خَشَبات يكون حَيِّز اللَّهِب Aire de jeu فيها مَكشوفًا يَضم مُحرَّك الدُّمى والدُّمى معًا. فيها مَكشوفًا يَضم مُحرَّك الدُّمى والدُّمى معًا. وهذا النوع الذي يَكشِف آلية الأداء يُحقِّق نوعًا من المسرحة ، إضافة إلى أنّ استخدام الدُّمى ولذلك كانت البَذاءة والهِجاء السياسي ولذلك كانت البَذاءة والهِجاء السياسي والاجتماعي السُّمة الغالبة على عُروض اللَّمى التقليدية، وهذا ممّا يُقسِّر خُضوعها للرَّقابة في التقليدية، وهذا ممّا يُقسِّر خُضوعها للرَّقابة في

كثير من البُلدان أو مَنْعها.

والدُّمي - وتُسمَّى أيضًا العَرائس - تُصنع من مواد مُختلِفة مِثْل الخشب والورق والقُماش ويتراوح شكلها بين التقليد الكامل للجَسد البَشريُّ والحيوانيّ بأكمله، أو تُقليد الرأس وحده، أو تُمثِّل الدُّمي شَكلًا مُجرِّدًا. والنُّمي على أنواع فمنها ما يُثبَّت على عصا أو يُحرُّك أَفقيًا بواسطة قُضبان حديديّة أو خشبيّة ويُسمّى العرائس المُحرَّكة بعصا Marionnettes à tiges ومنها ما يُحرَّك بواسطة اليد عن طريق إدخال أصابع اليد والكف بداخل الدمية وتسمى العَرائس القُفّازيّة Marionnettes à gaine، ومنها الدُّمي المُفصَلة التي تُحرَّك بواسطة أسلاك أو خيوط يَجلِب اللّاعبون أطرافها من أعلى الخَشَبة وتُسمّى عرائس الخُيوط Marionnettes à fil. هناك أيضًا أنواع خاصّة من الدُّمي التي تَطفو على الماء معروف في فييتنام. أمَّا مسرح العرائس الحيّة، فيُقدِّم العَرّض فيه أطفال صِغار يُحمَلون على أعناق الموسيقيّين والمغنّين من أجل تسلية ضُيوف العائلات الفنّية. وقد ظلّ هذا النوع من العُروض مَعروفًا في الصين حتى نهاية القرن التاسم عشر. كذلك فإنّ خَيال الظُّلِّ" الذي يُسلُّط فيه الضوء على أشكال مُسطَّحة من وراء مِتارة هو نوع من أنواع مسارح الدُّمي.

جَرت العادة أن تُقدِّم عُروض الدُّمى فِرقة كاملة يَقوم كُلِّ واحد من أفرادها بتحريك دُمية، أو يَتعاون عِدَّة مُحرَّكين معًا على تحريك لُعبة واحدة. هناك حالات يَحمِل فيها مسؤوليّة العَرْض بأكمله شخص واحد يُحرَّك بمُفرده عددًا كبيرًا من الدُّمى ويُغيِّر صوته باستمرار يتعًا لتنوَّع المواقف الدراميّة أو لتغيَّر الشخصيّات. ومن الأمثلة على ذلك مسرح Stuffet and Puppet

أفرزت عُروض الدُّمى التقليديّة أشكالًا خاصة وإقليميّة سُمُّيت باسم الشخصيّات الرئيسيّة في هذه العُروض كما هو الحال بالنسبة لشخصيتيّ Punch وزوجته Judy في عُروض منذ ١٨٠٠، وشخصيّة قره غوز التركيّة التي منذ ١٨٠٠، وشخصيّة قره غوز التركيّة التي أفرزت عُروض الأراغوز في مصر، وعروض كاراكوز وعيواظ في سورية (انظر خَيال الظّلّ)، وعُروض التي تَحيل اسم الشخصية وعُروض مسرح بتروشكا في الحدائق في فرنسا، وعُروض مسرح بتروشكا في ليننغراد في روميا.

#### الأراغوز:

شكل من أشكال عُروض الدُّمى ظهر في القرن الخامس عشر في مصر، وتَبلوَر في القرن السابع عشر حيث صارت شخصية الأراغوز تُمثّل ابن البَلد. وعَرْض الأراغوز جُزء أساسيّ من الأعياد والاحتفالات يُديره لاعب واحد يكتسب مفاتيح الميهنة أبًا عن جَدِّ. والأراغوز شخصية نَمطية مُضحِكة وهِجائية تَحمِل عصا وتضع على رأسها طرطورًا وتُحاوِر الجُمهور، ولها صوت خاص يُخرِجه مُحرِّك الأراغوز من ولها صوت خاص يُخرِجه مُحرِّك الأراغوز من الأراغوز من أداة صغيرة يضعها في فَمه، كما أنَّ مسرح الأراغوز يَتكون من مُكمَّب مفتوح من جهة المُتفرِّجين. انحسر هذا الفن الشعبيّ في مصر المُتفرِّجين. انحسر هذا الفن الشعبيّ في مصر في القرن العشرين، وبالمُقابل تَطوَّرت فرق مُحرِّفة ورسمية لمسرح الدُّمى.

مَشْرَح اللَّمي اليابانِيّ: انظر البونراكو.

### النُّم في المَسْرَح الحَديث:

اعتبارًا من نِهاية القرن التاسع عشر، شَكَّل مسرح الدمى أحد مصادر الإلهام لتجديد المسرح في الغرب، وقد اعتَبر مُنظِّرو المسرح أنَّ الدُّمية هي النموذج المِثالي للمُمثّل لأنّ أداءها يَكسِر الأعزاف الإيهاميّة. فقد بَلور الإنجليزيّ غوردون كريغ G. Craig) كريغ المارية كاملة حول المُمثِّل الذي اعتبره نوعًا من الذُّمية الخارقة Surmarionnette، كما أنّ الروسيّ ڤسيڤولود مييرخولد V. Meyerhold (۱۹٤٠–۱۸۷٤) وَجَد في نَموذج المُمثِّل/الدُّمية وسيلة لتَطوير المسرح باتُّجاه عَرْض يَقوم على الشَّرطيَّة"، ونوع أداء" يَقُوم على الأسلبة". في نَفْس المُنحَى كان مسرح الدُّمي مصدر إلهام للكُتّاب المسرحيّين إذ A Jarry جاري الفرنسيّ ألفريد جاري (۱۸۷۳–۱۹۰۷) شخصيّة «أوبو» من الدُّمي في مسرحيَّته ﴿أُوبُو مَلَكَا ﴾، وأنطلق البلجيكيُّ موريس ميترلينك M. Maeterlinck في نُصوصه المسرحيّة من فكرة استبدال المُمثّل بدُمية. كذلك اعتبر دُعاة حركة الباوهاوس Bauhaus في ألمانيا أنّ الدُّمية على الخشبة بدلًا من المُمثِّل هي وسيلة للتوصُّل إلى شكل مسرحيّ يَقوم على الآليَّة والتجريد. كذلك شاع استِخدام الدُّمي في العَرْض المسرحيِّ بَدلًا عن المُمثِّلين، وهذا ما نُجِده في مسرحيّة ﴿المدرسة المَيتة﴾ للمُخرِج البولونيّ تادوز كانتور T. Kantor (١٩١٥-١٩٩٠). من جانب آخر صارت عُروض الدُّمي على درجة عالية من الكمال وتُقدُّم لجُمهور من الكِبار وهذا ما نَجِده في عُروض فرقة الحَكايا التي أُنشِئت في عام ١٩٤٧ في هنغاريا، وعَرْض أوبريت «العِشْرة الطيِّية) التي ألفها سيد درويش وقُدِّمت ضِمن مسرح العرائس نی مِصر .

تُعتبر فرقة خُبز ودُمى Bread and Puppet الأميركيّة من التجارِب الهامّة في استخدام الدُّمى بشكل مُعاصِر. تَقوم هذه التجرِبة على صُنع دُمى عِملاقة تَصِل أحيانًا إلى ثلاثة أمتار ودُمى نِصفيّة وأقنعة تُمثّل دُمى يَرتديها المُمثّلون. يُقدِّم أعضاء الفرقة عُروضهم في الهواء الطَّلْق وغالبًا ما تَأخذ شكل مَواكِب تَطوف الشوارع وتُذكّر بالكرنقال\*.

واستخدام الدَّمى العِملاقة في فرقة «البريد أند بابيت» يَرمي إلى مُفاجأة العابرين في الشارع ولَفّت انتباههم والتأثير عليهم ودَفعهم لأن يَعوا المشاكل التي تُحيط بحياتهم اليومية، خاصة وأنّ تقديم هذه العُروض تَزامن مع فترة حَرْب ڤيتنام. وهذه العُروض تَطرح المُشكلة وتَستحِتَّ رَدّة فعل مُباشَرة من المُتغرِّجين، وبذلك يكون لها دَور التنبيه والتوعية ممّا جعل عُروض «البريد أند بابيت» تُعتبر شكلًا من أشكال المسرح التحريضية.

#### مُسرح الدُّمي في العَالَم العربيّ: ﴿

انحسرت أشكال عُروض الدَّمى الشعبية (الكاراكوز والأراغوز) في العالَم العربيّ بعد أن صار يَتِمّ النظر إليها على أنها مُتخلِّفة وبَلْيئة. بالمُقابِل، تأسّست فرق رسمية لعُروض الدَّمى للأطفال منذ عام ١٩٥٨ في مصر ثُمّ في سورية، وتَمّت الاستِعانة بِخِبْرات أجنبية لصنع الدَّمى وتقديم عُروضها، وذلك ضِمن التوجُه الرسميّ نحو العِناية بمسرح الأطفال. في تونس ظَلَّت نحو العِناية بمسرح الأطفال. في تونس ظَلَّت عُروض الدَّمى الصقليَّة تُشكِّل فُرْجة هامَّة ولذلك منحيت شخصيًاتها في الإرث الشَّعبيّ. وقد قَدَّم المُخرِج التونسيّ محمد إدريس (١٩٤٤) مسرحيّة الرئيسيّة في عُروض الدَّمى الصقليّة، مسرحيّة الرئيسيّة في عُروض الدَّمى الصقليّة، وتَستنِد إلى نَفْس الكانقاء المَعروفة. وفي هذا وتَستنِد إلى نَفْس الكانقاء المَعروفة. وفي هذا

العَرْض قام مُمثّلون حقيقيّون بأداء أدوار الشخصيّات النّمطيّة من حركات مُستمَدَّة من حركات الدّمي.

# nart الدَّوْر Part

Rôle

كلمة Rôle الفرنسيّة مأخوذة من اللّاتينيّة Rotula وهي لِفافة صغيرة كان يُكتب عليها النصّ الخاصّ بكُلّ مُمثِّل، وهذا هو المَعنى العام لكلمة دور.

لكلمة دَور في الخِطاب النقديّ الحديث مَعنى مُحدَّد وأكثر دِقّة لأنّ هذا الخِطاب مَيَّز بين أنواع الشخصيّات المسرحيّة من خلال مَوقِعها في البُية الدراميّة (انظر نَموذج القُوى الفاعلة). بهذا المَنحى تَدلّ كلمة دَور على نوع من أنواع الشخصيّات لها وظيفة دراميّة مُحدَّدة، وتَتحدَّد صِفاتها من خِلال هذه الوظيفة (الأب الظالم، الخائن، العاشق) ممّا يُميَّزها عن الشخصيّة "التى تَحمِل كَثافة وفرادة تُقرَّبها من الشخصيّة".

وما يُميِّز الدَّور عن الشخصيَّة هو أنَّ الدَّور يُعرَف من صِفته فقط في حين أنَّ الشخصيَّة تُعرَف من صِفاتها ومن أفعالها أيضًا.

في المسرح اليونانيّ حيث لم تكن الشخصية بالمَعنى الحديث للكلمة قد ظَهرتْ بعد، كانت الشخصيّات تُسمّى أدوارًا، وكان كُلِّ دَور يُعرَف من خِلال القِناعِ الخاصّ به، وكان المُمثّل الواحِد بُودي أدوارًا مُتعدّدة. ظَلِّ الأمر كذلك، ولم تَظهر الشخصيّة المسرحيّة بشكلها المعروف اليوم إلّا منذ القرن السابع عشر حين صار يَتِم التمييز بين المُمثّل والدور الذي يُوديه. ثُمَّ العَمل المَعهوم في القرن الثامن عشر مع بُروز الفرادة في المجتمع البورجوازيّ.

تُمثُّل الأدوار أنماطًا اجتماعيَّة عندما تُتحدُّد

ذاتيّ .

أنظر: الشخصية، الشخصية النمطيّة.

الديكور

Décor

Scenery

تَسعية تَشمُل اللوحات المرسومة والعناصر المُشيَّدة وكُلِّ ما يُساهِم في تكوين الصُّورة المَشهديّة مِثْل الأكسسوار\* والغَرَض\*.

وكلمة ديكور في اللغات الأجنبية مأخوذة من اللّاتينية Decoris التي تَعني التزيينات. في اللّغة العربية استُخدِمت كلمنا مناظر وتزيينات في بدايات المسرح، وظلّنا سائدتين حتى عندما شاع استِخدام كلمة ديكور بلَفْظها الفرنسيّ.

والديكور بعناصره يُعطي الخشبة شكلًا مُعينًا خِلال العَرْض ويُحدُّد مكان وزمان الحدث، وهو من العناصر الأساسية في تحقيق الإيهام في المسرح. وقد اعتبر أرسطو Aristote (حمد المسبح عبد أحد المُكونات المناظر وتجهيزات الخشبة أحد المُكونات السّتة للتراجيديا وإن كانت أقلها أهمية، فهو يقول: (صِناعة المسرح هي أدخل في تهيئة المناظر من صِناعة الشّعر / . . . / ، والمنظر، وإن كان ممّا يَستهوي النّفس فهو أقل والمنظر، وإن كان ممّا يَستهوي النّفس فهو أقل الشُعر السادس).

تَنوَّعت التسميات والمُصطلَحات الدالّة على الديكور من عصر لآخر وتَطوَّرت وظيفته في العمليّة المسرحيّة حسب تَطوُّر النظرة إليه وحسب تَطوُّر النظرة إليه وحسب المحان المسرحيّ وشكل العَمارة المسرحيّة وحسب طبيعة عَلاقة المسرح بالفنون الأخرى (انظر الرَّسْم والمسرح). في المسرح اليونانيّ كانت تُستخدّم عوارض مرسومة تُوضَع اليونانيّ كانت تُستخدّم عوارض مرسومة تُوضَع على جُدرانِ البناء الذي يقام العَرْض أمامه، ثم أضيفت بعض الوسائل التَّعنية المُستخدّمة لتغيير

من خِلال صِفات واضحة مُستفاة من نماذج مُعروفة في المجتمع كما في الفارُس\*. (الراعي الساذج، الزوجة المُتسلَّطة) والميلودراما\* (المرأة الضحية، الأب المُتسلَّط) والكوميديا\* (ثُنائي المُشَاق، الخادم).

كذلك يُمكن أن تُشكّل الأدوار أنماطًا مسرحية، وهي شخصيّات كانت أدوارًا وتكرّستْ مع الزمن ضِمن التقاليد المسرحيّة فصارت مَلامحها مَعروفة سَلَفًا للمُتفرّجين كما هو الحال بالنسبة للشخصيّات النمَطيّة في الكوميديا ديللارته (أرلكان، بانتالوني) وفي الكوميديا العربيّة في بدايات المسرح (كشكش بك، البربريّ عُثمان).

في التراجيديا تُعتبر الشخصيّات الثانويّة أدوارًا خَلَقتُها التقاليد المسرحيّة مِثل دَور كاتم الأسرار ودَور الرسول، لأنها لا تَحمِل هُويّة محدَّدة وليست لها صِفات خارج ما يَفرضه الدَّور كوظيفة دراميّة. من جِهة أخرى فإنّ بعض الشخصيّات المسرحيّة التي صارت جُزءًا من التُراث المسرحيّ تَحوّلت مع الزمن إلى أدوار كما هو الحال بالنسبة لهاملت ودون جوان.

في المسرح الشرقيّ التقليديّ الذي يقوم أساسًا على وجود الأدوار، يَتِمّ التعرَّف على كُلَّ دُور من خِلال صِفات تُميِّزه تَتحدَّد على صعيد الشكل عِبر الماكياج أو القِناع وغير ذلك من العناصر.

في البسيكودراما "تُستَعمَل تَسمية ولعبة الأدوار المنفس المعنى المعروف في المسرح لأنّ المشاهد الارتجالية التي يَيّم أداؤها تنظلق من تحديد أدوار معروفة لها عَلاقة بالحالة التي يَيّم علاجها وتُوزَّع بين المُشاركين انطلاقًا من مُخطَّط عام يَسمَح للمُشارك أن يَجِد نَفْسه في هذا اللَّور أو ذاك، أي أنّه يَتقل ممّا هو عام إلى ما هو

المَناظر وتصوير ما يَجري في داخل القصر وخارجه مثل المَوْشور Periacte والعَرَبة المُنزلِقة على سِكّة، وتُسمَّى إيكيكليما Ekkiklema.

في المسرح الرومانيّ الذي شكّل استمراريّة لتقاليد العرض اليونانيّة، استخدم اليعماريّ شيتروف Vitruve (٨٨ق.٩-٢٦م.) كلمة شيتروف Ornatus التي تَعني تَزيينات في دِراسته النظريّة لكُتُب العَمارة العَشَرة، وصنّف فيها الديكور طِبقًا للأنواع المسرحيّة (شارع فيه قُصور مُزيَّنة بتماثيل وأعمدة للتراجيديا، شارع في مَنازل للكوميديا ومنظر ريفيّ للدراما الساتيريّة Drame للكوميديا ومنظر ريفيّ للدراما الساتيريّة satyrique). وقد ظُلّ هذا التصنيف مُعتمدًا في مسرح عصر النهضة، وفي هذا دَلالة على أنّ مسرح عصر النهضة، وفي هذا دَلالة على أنّ الديكور أخذ بُعدًا تصويريًا وارتبط بالحدث وبالرَّغبَة في التصوير الواقعيّ للمكان.

في القُرون الوسطى تَطوَّر الديكور باتَّجاه آخَر، فقد كانت أبنية الساحات التي يُقدِّم فيها العَرْض تُستخدَم كجُزء من الديكور إضافة إلى أجزاء مُشيَّدة على شكل مقاصير أطلِق عليها اسم مَنازل Mansion. كانت هذه المَنازل تُرتَّب على الخشبة في الديكور المُتزامِن Décor simultané الذي تُتجاور فيه كُلِّ الأمكنة وتَظهر ممَّا دون أيَّة مُحاولة لمُشابَهة الواقع (الجَنَّة بجانب النار وقَصْر المَلِك)، ولذلك فإنّ الطابَع الغالب على ذلك الديكور كان الطابَع الرمزيّ وليس التصويريّ، خاصّة وأنّ الرُّسومات والعناصر المُشيَّدة كان لها طابَع تَخطيطيّ مُبسِّط ومُوح. أمَّا في عُروض الأسرار \* في إنجلترا والأوتوساكرمنتال \* في إسبانيا فكان الديكور يُشيَّد على عَرَبات تَمرَّ تِباعًا أمام المُتفرَّجين، ولذلك يُطلَق عليه اسم الديكور الجزال Décor itinérant.

في المسرح الإليزابثي ومسرح العصر الذهبيّ في إسبانيا لم تكن للديكور ضرورة إذ كان يُوحى

بمكان الحدث من خِلال الحِوار".

في عصر النهضة في إيطاليا شاعت كلمة السينوغرافيا لأن تنفيذ الديكور ارتبط بالقدرة على الإيحاء بالحجوم والكُثل من خلال رسمها على لوحة خَلفية مسطحة الأبعاد أو مواشير متحرِّكة تبعًا لقواعد المنظور . وكان تحقيق الإيهام في تصوير المكان هو الهدّف من العرض المسرحي المبهر، خاصة وأنّ وَحدة المكان لم تكن مُتبعة بسبب صيطرة جَماليّات الباروك على المسرح في تلك الفترة.

تأثّر الإنجليزيّ إينيغو جونز L Jones تأثّر الإنجليزيّ إينيغو عصر النهضة الإيطاليّ وطَوَّره في عُروض الأقنعة في البلاط الإنجليزيّ ممّا لَعِب دَورًا في تَعديل وتَعقيد شكل الديكور المُتَّبَع في الدراما الإلبزابشيّة Drame قبله.

في مسرح القرن السابع عشر الكلاسيكيّ، وفي فرنسا خاصة، تَحوَّل الديكور المُتزامِن إلى ديكور وَحيد يُمثَّل مكانًا جِياديًّا. وعلى الرغم من المُحافَظة على قواعِد المَنظور وخِداع البَصَر Trompe l'œil، وعلى التناظر في تنفيذ الديكور إلا أنّ أهميَّته تَناقصت حيث صار يَتكوّن من لوحات مرسومة تَتوضَّع بشكل مُتوازِ يَتدرَّج من خَلفِية الخشبة وحتى مُقدَّمتها.

والواقع أنَّ شكل الديكور ارتبط بعوامل مُختِلفة منها شكل العَمارة المسرحيّة وطبيعة العَلاقة بين الخشبة والصالة والذَّوق العامّ للجُمهور:

- كان للذّوق العام السائد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تأثيره على تَطوُّر شكل الديكور باتّجاه الإبهار والحِيل المُعقَّدة ممَّا دفع العاملين في المسرح إلى تغيير الديكور أمام أعين المُتفرِّجين لتحقيق هذا التأثير المُبهِر.

- كان الاهتمام بالمنظور في تَنفيذ الديكور وحسابه انطلاقًا من وَسَط الصالة أي المكان المركزيّ الذي يُسمّى عين الأمير L'ceil du مردره في خَلْق عَلاقة مُجابَهة بين الصالة والخشبة أدّت إلى تَطوُّر شكل الخَشَبة باتّجاه المُحكمّب المُعلَق، وهو ما يُطلَق عليه اشم العُلْبة الإيطالية أو الخَشَبة الإيهامية المربط المُعلَق. Scène d'illusion.

والواقع أنّ الاهتمام بتحقيق الإيهام الكامل في القرن التاسع عشر كان له دوره في التحوّل من الديكور المرسوم على لوحة أو حوامل إلى ديكور يَتَألَف من أغراض حقيقية مأخوذة من الواقع لتحقيق مُحاكاة كاملة. وقد ظَلَّت هذه الوظيفة التصويرية الإيهامية سائلة في المسرح التقليديّ حتى يومنا هذا.

في الأوبرا" والباليه" ظَلِّ الديكور مُعقَدًا ومُبهرًا حتى العصر الحديث ما عدا التجارِب المُعاصِرة التي اتَّجهت نحو استبدال الديكور التصويريّ بديكور إيحائيّ. وفي الباليه الروسيّة" حيث كان الرسّامون هم المَسؤولين الأماسيّين عن مُجمَل العمل، تَحوّل المسرح بأكمله إلى لوحة تَتشكَّل أبعادها من حركة الراقصين وألوان أزيائهم.

اللَّيكور المَسْرَحِيُّ في القَرْنِ العِشْرين:

تَطوَّر الديكور في القرن العشرين بشكل ملحوظ بتأثير من ظُهور الإخراج والتوجَّه نحو التجريب وتَغيُّر النظرة نحو المسرح بتغيُّر البَّماليَّات وتَعدُّدها.

ففي رَمَّة فعل على الواقعيّة والطبيعيّة ، ساهم التيار الرَّمزيّ في تحويل وَظيفة الديكور من وَظيفة إيهاميّة تصويريّة إلى وظيفة إيحائيّة ، وبالتالي استُبدِلت اللوحة الخلفيّة والديكور

المُشيَّد والأغراض بشاشات وستائر سوداء وأدراج وبراتيكابلات تُبرز الأداء وتُوحي ببُنية العمل، وهذا ما يَتجلّى في المسرحيَّات التي أخرجها الإنجليزيّ غوردون كريغ G. Craig ...

كذلك فإنَّ تَطوُّر المدارس الفنيَّة كان له دَوره في تَطوُّر ديكور المسرح (نظريّة الباوهاوس Bauhaus والبنائية في تأثيرها على البيوميكانيك")، وفي تَطوُّر النظرة إلى الديكور المسرحيّ كفنّ إبداعيّ يُنفّذه رسّامون بَدلًا من الحِرفيّين في المَشاغل المُختصّة. من جِهة أخرى فإنّ تَطوُّر السينما خَلَق إمكانيّة استخدام شرائح ضَوئيَّة وعَرْض لَقَطات سينمائيَّة أثناء الحَدَث، وهذا ما حَقّقه الألماني إروين بيسكاتور E. Piscator في المسرح البروليتاري والتحريضيُّ. كذلك فإنّ السينوغراف النشيكي جوزيف سقوبودا J. Svoboda (۱۹۲۰–۱۹۲۰) استخدَم اللَّقَطات السينمائيَّة بمَنحى جَماليّ ودراميّ في عُروض فرقة اللاتيرنا ماجيكا». وفي يومنا هذا كان لتطؤر التقنيات السمعية والبصرية واستخدام الليزر دَوره في تَحقيق ديكور بَصريّ مُتطوّر تِقنيًّا.

كذلك كان لتغيَّر النظرة إلى المكان المسرحيّ تأثيره على تَطوُّر النظرة إلى الديكور، إذ اعتبِر المكان فَراغًا يُمكن أن يُملأ باقتصاديّة تُوظُّف كُلَّ عُنصر من عناصر الديكور بمنحى ذَلليّ.

#### وَظَائِف الديكور:

تَختلِف وَظيفة الديكور بالخيلاف طبيعيه:

الديكور الإيهاميّ: وهو الديكور بالمَفهوم التقليديّ، ويَهلِف إلى خَلْق صورة مُطابِقة للواقع من خِلال استخدام أغراض مأخوذة من الحياة

والإكثار من التفاصيل دون أن تكون كُلِّ العناصر مُوظَّفة في الحدث بالضَّرورة. وهذا الديكور يُحدِّد خَرَكة المُمثِّل ويُخضِعها لأبعاده.

الديكور الإيحائي أو الشَّرطيّ: يُمكن التمييز بين الديكور الذي يُقصد به الإيحاء ببعض المناصر بَدلًا من التصوير الكامل والتفصيليّ للمكان (انظر الشَّرطيّة)، وهذا ما نَجِده في المسرح الملحميّ بشكل واضح، وبين الديكور المُوسلب الذي يُفهَم من خِلال معرفة الأعراف المسرحيّة، وهذا ما نَجِده في المسرح الشرقيّ المسرحيّة، وهذا ما نَجِده في المسرح الشرقيّ بشكل عام (شجرات الصّنوير الثلاث في مسرح النو ودَلالة كُلّ منها في تحديد نوعيّة المسرحيّة). هذا النوع من الديكور الإيحائيّ له وظيفة دلاليّة كثيفة ويُؤدّي إلى إبراز المسرحة ".

غياب الديكور: غياب الديكور يُمكن أن يُفسَّر بنظرة جَماليّة مُحدَّدة تَقوم على إبراز الكلمة والحركة الجسديّة ممّا يَجعل من المُمثَّلِ العنصر الوحيد الهامّ في العمل المسرحيّ، وفي كثير من الأحيان تَلعب العناصر الأخرى مِثْل الزِّيّ المسرحيّ والماكياج والإضاءة الدَّور الذي يُطلَب من الديكور.

#### الدّيكور والسينوغرافيا:

في يَومنا هذا، تَخطّى مفهوم الديكور المَجال الذي كان له سابِقًا، واعتُمد المَعنى الحديث لكلمة سينوغرافيا كَبديل يُغطّي مَجالات أوسع تَتخطّى تصوير عالم الحدث إلى تحديد نوعيّة التلقي من خِلال شكل القلاقة بين الصالة والخشبة. وبالتالي صارت هندسة الديكور مَجالًا تَنفيذيًّا بحتًا في حين أنّ تصعيمه صار من مَهمّات السينوغراف الذي يَستنِد في عمله إلى رُوية مُتكامِلة تنبعُ من القراءة الدراماتورجيّة العمل.

انظر: السينوغوافيا، المنظور، المكان المسرحي، الفضاء المسرحي، العُلْبة الإيطالية.

# Religious Drama (المَسْرَح –) الدِّينيّ (المَسْرَح –) Théâtre Religieux

تسمية شاملة تُطلَق على المسرح الذي يَستمِد مواضيعه من القِصص الدينية وفيه استِعادة لسيرة أو حادثة هامّة لها عَلاقة بالدّين، وعلى المسرحيّات الذي يُقدَّم في مُناسبات دِينية، وعلى المسرحيّات التي تَطرح تساؤلات جَوهريّة حول الإنسان من وُجهة نظر فلسفيّة دِينيّة، أو تُقدَّم أمثولة مُستَمدّة من التعاليم الدينيَّة بهدف تعليميّ. وقد يَقترِب المسرح الدينيَّة بهدف تعليميّ. وقد يَقترِب المسرح الدينيَّة بهدف تعليميّ. وقد يَقترِب فرُجة في مراسم الاحتفالات الدينيّة (الهَجمة فرُجة في مراسم الاحتفالات الدَّينيّة (الهَجمة وصُعود دَرب الآلام في فَترة أعياد الفِصح).

والعَلاقة بين الدَّين والمسرح وثَيِعة لأنَّ المسرح وُلِد غالبًا من الطقوس الدينيَة المُرتبِطة بالمواسم الزراعيَّة وهذا ما يُبرَّر تشابه بعض الطقوس في الحَضارات المُختلِفة. استقلَّ المسرح عن الطَّقس تدريجيًّا وتحوّل إلى ظاهرة اجتماعيّة مع انحسار دَور الدِّين في المُجتَمعات.

عَرفت الشعوب القديمة أشكالًا من المسرح الدينيّ تقع في مُنتَصف الطريق بين الطَّقْس والمسرح، وهذا ما يُطلَق عليه اسم الدراما الإثنية Ethnodrame. ففي حَضارات بلاد ما بين النهرين عُرفت أشكال تَجمع بين الطَّقْسُ والعَرْض المسرحيّ، وفي الحَضارة المصريّة القديمة، أظهرت الاكتشافات الأثريّة وجود تقاليد مسرحيّة فرعونيّة كانت تَأخذ غالبًا طابّع الطّقس ارتبطت بالعقيدة الأوزيريّة (آلام أوزيريس الذي قامت زوجته إيزيس بجمع أشلائه بعد موته).

### المَسْرَح اللِّينِيِّ في الغُرْب:

لجأت الكنيسة في القرون الوسطى في أوروبا إلى صِيغة المسرح لنشر المَعرفة بالدِّين ولشَّرْحه للمؤمنين في وقت كانت فيه الصَّلاة تَرَمَّ باللغة اللاتينية التي لا يَققُهها عامّة الناس. لذلك أخذ هذا المسرح في بدايته طابّعًا تعليميًّا، ثُمَّ تحوّل مع الحروب الدينية والانقسامات الطائفية ألى نوع من تُثبيت المواقف والدِّعاية. من أهم أنواع المسرح الديني الدراما التوراثية Drame liturgique ودراما القُدّاس biblique وعُسروض الأسرار والأوتوساكرمنتال وعُسروض الأسرار والأوتوساكرمنتال بلد من بلاد أوروبا إذ تُعرف في إيطاليا العُروض المُسمّاة باسم Sacra وفي إنجلترا في ورض عروض الإعرام وفي بولونيا عُروض وغيرها.

بدأ المسرح يَنبثق عن الدِّين المسيحيّ في القرن الخامس الميلادي حيث أدخلت حَرَكات توضيحيّة بالأيدي على الصَّلاة، تلاها إدخال الحوار" المُغنَّى بين مجموعتين، ثُمَّ استخدام بعض عناصر الديكور" المُرتبطة بالحوادث الدينيّة مثل المَهد والمَغارة والصليب. بعد ذلك صار هناك عَرْض مُصغَّر يَتِمَّ داخل الكنيسة ويُمثَّل ولادة المسيح وقيامته.

في تَطوُّر لاحق، ويسبب ازدياد أهمِّية هذه المَشاهد وتَعقيد الديكور المُستخدَم، صارت العُروض تُقدَّم في باحة الكنيسة ممّا جذب عامّة الناس لمُشاهدتها فتَبلوَرت تدريجيًّا على شكل عُروض مسرحيّة مُتكاملة. وأوّل دراما دينيّة من هذا النوع قُدُّمت بين عامي ٩٦٥ و٩٧٥. أمّا أوّل دراما دينيّة مُتكامِلة كُتِيتْ باللغة المَحليّة فهي عَرْض حياة توماس بيكيت في إنجلترا.

كذلك يُمكن أن نستشف بعض المظاهر

المسرحية في المواكب الدينية التي كانت تطوف شوارع القُرى والمُدن منذ القرن الخامس الميلادي يُرافقها المُغنّون الجوّالون Jongleurs الذين كانوا يُقدّمون فِقرات ذات مواضيع دينية.

مع صعود البورجوازية ابتداء من القرن الثالث عشر، ورغبة من الثبّجار في شدّ الزبائن إلى الأسواق الموسِميّة التي كانوا يُقيمونها في ساحات المُدن، صارت الفُروض المسرحيّة ذات الموضوع الدينيُ تُقدَّم على منصّات مُشيَّدة في ساحةِ المدينة ضِمن ديكور مُعقَّد ومُبهِر يَستغرق التحضير له مُدَّة طويلة، وتُشرِف على تَنفيذه جمعيّات الورفيين البورجوازيّة المعروفة باسم الأخويّات تُقدَّم فيها عُروض الأخلاقيّات كانت تُقدَّم فيها عُروض الأحلاقيّات والمعجزات وعُروض الأسرار أو ما يُعرف باللم السيّد المسيح.

وصل المسرح الدُّينيّ في أوروبا إلى أوجِه في القرن الخامس عشر لأنّ كُلًّا من الطائفتين البروتستانتية والكاثوليكية استخدمتاه كنوع من الدُّعاية في زمن الحروب الدينيَّة بينهما، ثم طاله المَنْع في القرن السادس عشر الأسباب مُختلِفة: فقد رفض المُصلِح الدينيّ البروتستانتيّ كالقن Calvin المسرح تمامًا، أمّا مارتن لوثر M. Luther فقد رَفَض فكرة تَشخيص آلام السيد المسيح كردة فعل على التقاليد الكاثوليكية، لكنه لم يذهب إلى حَدّ المَنْع الكامل للمسرح. أمّا فى فرنسا وإسبانيا فكانت تُهمة الهَرْطقة التي ألصقت ببعض المُمثِّلين وأدَّت إلى حَرْقهم أحياء في الساحات العامّة 'سببًا كافيًا لتوقّف الفُروض الدينية بشكل نهائق خلال الغرن السادس عشر. لهذه الأسباب ظُلِّ المسرح البروتستانتيّ قائمًا في حين انحسر المسرح الكاثوليكي عدا بعض عُروض المسرح التعليميِّ\* التي كان يُقلِّمها

اليسوعيّون في المدارس، وبعض النصوص النيسوعيّون في المدارس، وبعض النصوص الدينيّ المُتفرِّقة التي تَندرج في إطار المسرح الدينيّ الكاثوليكيّ مثل مسرحيّتي «أتالي، وفإستير» للفرنسيّ جان راسين J. Racine (مسرحيّة جورج في القرن السابع عشر، ومسرحيّة جورج بسرنانوس G. Bernanos (مسرحيّات الفرنسي بولاديل المداري غيون القرنسي بول كلوديل (ماعد الفرنسيّ بول كلوديل المحمّل، ومسرحيّات الفرنسيّ بول كلوديل المحمّل، ومسرحيّات الفرنسيّ بول كلوديل P. Claudel التي تُعالِج مفاهيم دينيّة مِثْل الخطيئة والنّقاء من منظار كونييّ وفي إطار تاريخيّ في القرن العِشرين.

في يوسنا هذا لا يوجد مسرح دينيّ بالصّيغة التي كان عليها في القرون الوسطى. لكنّ بعض المُدن الأوروبيّة حافظت على تقاليد تقديم هذه العُروض كما في الماضي، وأشهر العُروض المُعاصِرة عَرْض الآلام الذي ما زال يُقدَّم حتى يوسنا هذا في مدينة أوبرآمرغاو Oberammergau بحنوب مدينة ميونيخ في ألمانيا في بداية كُلّ عَقْد جنوب مدينة ميونيخ في ألمانيا في بداية كُلّ عَقْد العُروض التي تتحدّث عن سِيرة السيّد المسيح العُروض التي تتحدّث عن سِيرة السيّد المسيح والقِديسين ما زالت تُقدَّم في الاحتِفالات الفولكلوريّة التي تُقام على هامش الأعياد الدينيّة، أو في الاحتِفالات المدرسيّة، وعلى الأخص في أمريكا وإنجلترا.

من الكُتّاب العرب الذين كَتبوا في المسرح الدينيّ اللبنانيّ ريمون جبارة (١٩٣٥-) الذي حاول العودة إلى التُراث من جانبه الدينيّ، وأهمّ مسرحيّاته قشربل؛ (١٩٧٩) وقمحاكمة يسوع؛ (١٩٨١) وقالقندلفت يُصعَد إلى السماء؛ (١٩٨١)

التي تتحدّث عن دَور الطائفيّة في الحرب الأهليّة اللبنانيّة، وقد اقتبسها عن مسرحيّة «احتِفال بمقتل زنجي» للإسبانيّ فرناندو آرابال F. Arabal (١٩٢٢).

# المَسْرَح اللَّينِيِّ في الشَّرْق:

لا يُمكن الحديث عن مسرح دينيّ في العالم الإسلاميّ لأنّ الإسلام رَفض مفهوم التشخيص الغرق الذي يَقوم عليه المسرح. لكنّ بعض الغرق الإسلاميّة مارست طقوسًا لها طابّع القُرْجة فيها استعادة لحوادث دينيّة تُقدَّم في مَواكب واحتِفالات مِثْل سيرة مَقتل الحُسين في احتفالات عاشوراء لَدى الشيعة واحتِفالات المَولَويّة والعِسويّة وغيرها.

كذلك لا يُمكن الحديث عن مسرح ديني بالمعنى الكامل للكلمة في الشرق الأقصى على الرغم من أنّ المسرح الشرقي" التقليديّ في كُلّ أشكاله مِثْل عُروض الدَّمى" وخيال الظُلل" والرقص انبئّق عن أصول دينية وكان يُقدَّم غالبًا داخل المَعبَد أو في ساحته، واعتبر جُزءًا من الطُقوس المُقدَّسة والعِبادات التي تقوم على الطُقوس المُقدِّسة والعِبادات التي تقوم على عقيدة Sangita، أي الفنّ ثُلاثيّ الأركان (الموسيقي والرقص والشّعر)، وهي العقيدة التي انبعت عنها الاتّجاهات الثلاثة للمسرح الشرقيّ المسرح الشرقيّ ويابانيّ). كذلك فإنّ المُمثّل في المسرح الشرقيّ كان يُعتبر نوعًا من الوسيط بين المسرح الإنسان.

انظر: الأسرار، الأوتوساكرمنتال، المُعجزات.

#### Climax

#### Paroxysme/Point culminant

الكلمة الفرنسيّة Paroxysme مأخوذة من اليونانيّة Paroxysmos التي تعني أثار، جُعِل حادًا. أما الكلمة الإنجليزيّة Climax فمأخوذة من اليونانيّة Klimax التي تعني السُّلَم، وتَتضمّن معنى التصاعُد والتدرُّج.

والذُّروة هي مرحلة تتوضّع في مُنتَصف المسرحيّة حين يَصِل التصاعُد الدراميّ إلى أوجِه ويَتعقّد، وتليها مرحلة الهُبوط باتّجاه الحلّ في الخاتمة\*. وغالبًا ما تُعبَّر الأزمة عن الحَد الأقصى للتوثّر وتُعقّد خُيوط الحَبْكة\*، لذلك تَسبُق نُقطة الانعطاف Point de retoumement في المسرحيّة وتُؤدّي إلى خلق عُنصر التشويق في المسرحيّة وتُؤدّي إلى خلق عُنصر التشويق Suspense

ومفهوم اللَّمروة قريب جِدًّا من مفهوم العُقْدة \* ويَتطابَق معها مَرحليًّا في بعض الأحيان، ويَحلّ مَحلّها في اللغة التقديّة الإنجليزيّة.

ووجود اللَّروة وموقعها في الفِعل الدراميّ ووجود اللَّروة وموقعها في الفِعل المحدث في المسرحيّة، وهو يَختلف حسب الأنواع المسرحيّة. ففي التراجيديا اليونانيّة مثلًا، تأتي اللَّروة قبل الانقلاب الذي يُؤدِّي إلى المخاتمة المأساويّة كما في مسرحيتَيْ «أوديب ملكا» وانتيغونا» لسوفوكليس Sophocle (٩٦-٤٩٠) وفي التراجيديا الإليزابئية والكلاسيكية الفرنسيّة، تتوضّع الدُّروة في الفصل والكلاسيكية الفرنسيّة، تتوضّع الدُّروة في الفصل

الثالث بعد الانقلاب، وتترافق مع إحساس البَطّل بالمأساة كما في مشهد المُحاكمة في مسرحية «تاجر البُندقية» للإنجليزيّ وليم شكسير مسرحية «تاجر البُندقية» للإنجليزيّ وليم شكسير آمتهد إعلان عودة ثيزيوس حيًّا في مُنتَصف الفصل الثالث في مسرحية «فيدرا» للفرنسيّ جان راسين J. Racine (1794–1794). لكنّ الذّروة تتأخّر في بعض الأحيان إلى ما بعد مُنتَصف تتأخّر في بعض الأحيان إلى ما بعد مُنتَصف المسرحية وعلى الأخصّ في الكوميديا حيث تأتي قبل الخاتمة للمُحافظة على عنصر التشويق، تأتي قبل الخاتمة للمُحافظة على عنصر التشويق، ومسرحية «أرلكان خادم سيدين» للإيطاليّ كارلو في خولدوني الاحالات في غير بعض الحالات في ويتحقق ذلك أيضًا في بعض الحالات في التراجيديا كما في مسرحية «ماكبث» لشكسبير.

يُمكن أن تَغيب اللَّروة تمامًا في الأنواع التي لا تَقوم على بُنية دراميّة تصاعديّة كما في المسرح الملحميّ\*، ومسرح الحياة اليوميّة ومسرح العَبَث .

قدّم الناقد الألمانيّ غوستاڤ فرايتاغ المراح (١٨٩٥-١٨١٦) في كِتابه «تِقنيّة المرح (١٨٦٣) في كِتابه «تِقنيّة المرح (١٨٦٣) نَظريّة الهَرّم الذي سُمّي باسمه «هرم فرايتاغ»، ودَرَم فيه وَضْع النَّروة ضِمن مراحل الحدث في المسرحيّة، فقسّم بنية المسرحيّة ذات الفصول الخمسة إلى مراحل خمس ووضّعها في رسم على شكل هَرَم تُشكّل المرحلة الثالثة ذُروته. وهذه المراحل هي:

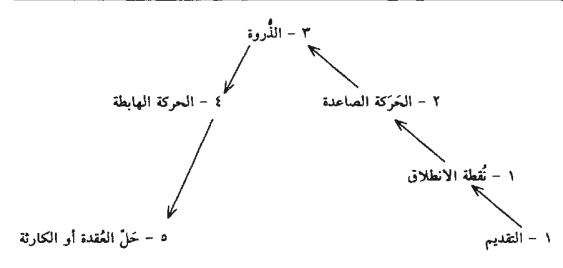

انظر: الأزَّمة، المُقْدة.

#### Tetralogy

Tétralogie

كلمة منحوتة من اليونانية Tetra التي تعني الربعة، وLogos التي تعني كلام. وقد أطلقت هذه التسمية بداية على سلسلة من أربع مسرحيّات كانت تُقدَّم بِباعًا ضِمن المُسابقات التراجيديّة في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد وتتألّف من ثلاث تراجيديّات ودراما ماتيريّة Satyres (نسبة إلى Satyres وهي كائنات خُرافيّة تُرافق ديونيزوس في الطقوس اليونانيّة).

في الأصل كانت هذه الرباعيّات تُشكّل وَحدة مُتكاملة تترابط مواضيعها، كما هو الحال في رُباعيّة الأورسيته لأسخيلوس Eschyle تعرض (٥٢٥-٥٤ق.م) عام ٤٦٧ق.م وفيها تعرض الدراما الساتيريّة نَفْس موضوع التراجيديّات لكن بشكل هَزُليّ. هناك حالات أخرى كانت فيها مواضيع هذه المسرحيّات الأربع مُتنوِّعة ولا تُشكّل كُلًا متكاملًا.

على الرغم من أنّ الرّباعية هي ظاهرة يونانية بَحتة تَرتبِط بتقاليد المُسابقات التراجيديّة، إلّا أنّ مبدأ الجَمع بين عِدّة أعمال ظُلّ مائدًا في تاريخ الكِتابة الأدبيّة (الرّواية) والدراميّة. فقد كتب الإنجليزيّ وليم شكسبير W. Shakespeare (١٦١٦-١٥٦٤) رُباعيّة من المسرحيّات التاريخية عن حياة ملوك إنجلترا تَبدأ مع فريتشارد الثاني، وتتهي بـ فعنري الخامس.

في يومنا هذا هناك عودة إلى اعتماد مبدأ الثّلاثيّات والرَّباعيّات على صعيد الكِتابة وعلى صعيد الكِتابة وعلى صعيد العَرْض المسرحيّ. فقد ألّف الجزائري كاتب ياسين (١٩٢٩-١٩٨٩) وثُلاثيّة دائرة الانتِقام، كما أنّ المُخرِج الفرنسيّ أنطوان فيتيز رُباعيّة جَمَع فيها أربع مسرحيّات لموليير رُباعيّة جَمَع فيها أربع مسرحيّات لموليير المُخرِجة الفرنسيّة آريان منوشكين المُخرِجة الفرنسيّة آريان منوشكين المُخرِجة الفرنسيّة آريان منوشكين الأتريديون،

يُمكن أن تُعتَبر الحَلَقات الدراميّة المُسلسَلة في الإذاعة والتلفزيون من الأشكال المُعاصِرة التي تَولَّدت عن فِكرة التسلسُل في الرُّباعيّات والثّلاثيّات.

#### ■ الربرتوار Repertory Répertoire

كلمة فرنسيّة صارت مُصطلَحًا مسرحيًّا منذ عام ١٧٧٠. تُستَخدَم الكلمة بلفظها الفرنسيّ في أغلب اللغات، ومن بينها اللغة العربيّة.

تُستعمل كلمة ربرتوار للدّلالة على:

- مَجموعة المسرحيّات التي تُشكّل برنامج مسرح أو فرقة مسرحيّة في مَوسِم مُعيَّن ويُعاد تقديمها من وقت لآخر في المواسم اللّاحقة.

- مجموعة مسرحيّات يُمكن تصنيفها بمعايير واحدة، فيُقال الربرتواو الكلاسيكيّ أو

الربرتوار الشعبي.

- مجموعة الأدوار التي قَدَّمها مُمثَّلُ ما في حياته المِهنيّة، وتَدلُّ على التوجُّه الذي اختاره لنفسه. ويُمكن أن يَتألَّف هذا الربرتوار من أدوار لها نَفْس الطابع (دَور الشرَّير، دَور الأُمّ الطيَّبة إلخ)، أو مُترَّعة.

ويُقال عن مسرحيّة إنّها دّخلتُ الربرتوار النّطاق العالميّ عندما تكتسِب شُهرة تُتجاوز النّطاق المَحلِيّ.

تُطلَق تَسمية مسرح الربرتوار Théâtre de على المسارح التي تُقدِّم العُروضَ الْعُروضَ فيها فِرقة ثابتة يتقاضى أعضاؤها رَواتب شَهرية نظير قِيامهم بتَمثيل ربرتوار مسرحيّ بصورة مُنتظَمة، بحيث يُمثُلون عِلّة مسرحيّات بالتناوُب في مَوسِم مسرحيّ واحد.

من أهم وأقدم الأمثلة على مسرح الربرتوار الكوميدي فرانسيز في فرنسا، وفرقة شكسبير المَلَكِيَّة التي تَحوَّلت إلى مسرح ربرتوار في نهاية القرن التاسع عشر بعد أن تَم التمييز بين الفِرَق الثابتة والفِرَق الجوّالة في إنجلترا. كذلك يُعتبر مسرح الفنّ في موسكو ومسرح البرلينر أنسامبل في ألمانيا من مسارح الربرتوار. من أهم مسارح الربرتوار في العالم العربيّ فرقة رمسيس التي كانت مُرتبطة بمسرح رمسيس في القاهرة.

ومسرح الربرتوار يُعادِل المسرح القوميّ أو أيّ مسرح له خُصوصية تقديم الأعمال التي تَعكِس الثقافة القوميّة في البلد التي يَعمل فيها. وفي هذه المحالة يَكون للدراماتورج المُعيَّن في الفرقة دَوره في تحديد سياسة الفرقة من خِلال الربرتوار الذي يَختاره.

# ■ الرَّسْم والمَسْرَح Painting and theatre Peinture at Theatre

الرسم والمسرح من الفنون التصويريّة. وهما يَرتبطان بشكل جوهريّ إذ يوجَد نوع من المسرحة في تشكيل عناصر اللوحة، ونوع من التصويرية في المسرح، وهذا ما تَطرُّق إليه الباحث الروسيّ يوري لوتمان Y. Lotman في كِتاباته حول لغة المسرح ولغة الصُّورة. وللرسم والمسرح أصول مُشتَركة تكمن في الطقوس القديمة التي مارسها الإنسان حيث كان المُشارِكون في الطقوس يُلوِّنون أجسادهم ويَرسمون عليها ليُجسِّدوا من خِلالها مُكوِّنات العالَم. مع الزسن، استقلُّ كُلِّ فنِّ عن الآخَر وصارت له خُصوصيته وتَطوَّر بشكل مُستقِلَّ بسبب التمايز بين هذين النوعين من التعبير، إذ يَظلَ المسرح فن التعبير الجَماعيّ في حين أنَّ إنجاز اللوحة يَظلُّ عملًا فرديًّا. ومع أنَّ اللوحة والعَرْض المسرحيّ هما في جَوهرهما مُحاكاة" تَقوم على تصوير مَشهد مُعيَّن، إلَّا أنَّ الرسم هو تثبيت لمَشهد ما، في حين أنَّ المسرح يَقوم على ديناميكيَّة الحركة ضِمن الفَراغ وضِمن الزمن.

### الرَّسم في المَسْرَح:

يَدلنا تاريخ العَرْض المسرحيّ على العَلاقة الوثيقة بين الرسم والمسرح. فقد استُخدِم الرسم في المسرح كأداة لتصوير الواقع المُتخيَّل على الخشبة (اللوحة الخلفيّة والديكور المرسوم على عوارض). وظلّ الرسم من العناصر المُكوَّنة للمكان المسرحيّ في العَرْض. وكان الديكور المرسوم لفترة طويلة في المسرح الفرييّ والمسرح الشرقيّ التقليديّ بديلًا عن الديكور المرسوم نقترة طويلة في المسرح الفريي والمسرح الشرقيّ التقليديّ بديلًا عن الديكور المُكوَّن من أغراض وقِعَلع أثاث.

يُشكِّل عصر النهضة مُرحلة هامَّة في العلاقة

بين الرسم والمسرح لأنّ المسرح استفاد من السّراسات النظريّة التي كانت قد تَطوَّرت في تلك الفترة حول طبيعة الإدراك البصريّ للمكان (انظر السينوغرافيا) للتوصَّل إلى تحقيق الإيهام " بفضاء ثلاثيّ الأبعاد عن طريق تَطبيق قواعد المنظور " في اللوحة الخلفيّة المرسومة بطريقة خِداع البَصَر في اللوحة الخلفيّة المرسومة بطريقة خِداع البَصَر

في القرن الثامن عشر، دَرَجت عادة تقديم عُروض مسرحية يُبنى الحدث فيها انطلاقًا من مواضيع لوحات مَعروفة، وتنتهي بجُمود المُمثَّلين في وضعية تُحوَّل المَشهد إلى لوحة، وهذا ما مُمّي بِتقنية اللوحة الحَية Tableau vivant (انظر اللوحة في كلمة التقطيع).

في ألقرن التاسع عشر، وضمن محاولات الألمانيّ ريتشارد فاغنر R. Wagner الفنون المماه اجتماع الفنون المماه اجتماع الفنون Gesamtkunstwerk في الدراما الموسيقيّة والأوبرا (انظر المسرح الشامل)، تَمّ التأكيد على أمنيّة الرسم في تحقيق الإيهام، بل صار هناك تَوجُه جديد لاستغلال يَقنيّات المسرح مثل الإضاءة والزّيّ المسرحيّ في خَلق صورة مشهديّة لها بُعد قنيً على الخشبة.

تُعتبر المدرسة الرَّمزية مرحلة هامّة في خلق عَلاقة وثيقة جديدة بين الرسم والمسرح، فقد استعان المُخرِجان الفرنسيّان بول فور Paul Fort وأوريليان لينيه بو A. Lugné وأوريليان لينيه بو ١٩٦٠-١٨٧٢) واوريليان لينيه بو ١٩٤٠-١٨٢٩) بالرسّامين المعروفين مثل بابلو بيكاسو P. Picasso وفيرمان ليجيه بابلو بيكاسو F. Leger في تصميم وتنفيذ الديكور والأزياء المسرحية ودعم التأثيرات البَصَريّة للوحة الخلفيّة. كما أنّ الباليه الروسيّة ، وفي نَفْس التوجّه، تَوصّلت اعتبارًا من ١٩١٠ إلى جعل المَشهد المسرحيّ بأكمله لوحة تتحرّك

الشخصيّات داخلها بأزياء مُلوّنة وتشكيلات بَصَريّة فتُعطيها ديناميكيّة مُعيّنة.

في نَفْس الفترة نَشهد رَدّة فعل على هذا التوجُّه تَجلّت في مُحاولات الابتعاد عن الرسم وتقليص دَوره في العرض المسرحيّ لإبراز دَور المُمثِّلِ والحركة ، وذلك من خِلال التعامُل مع المسرح كفضاء فارغ يُشكِّل أبعاده جسد المُمثَّل المُتحرِّك. هذا الاتّجاه يُمثله السويسريّ آدولف آبيا ١٩٢٨-١٩٦٨).

في يومنا هذا تَشهد عَودة إلى العَلاقة الحميمة بين المسرح والرسم ضِمن تَوجُّه جديد للتداخُل بين وسائل التعبير الفنّيّة ولمحو الحُدود بينها. فقد ظهرت في أمريكا وكندا وأوروبا اتُّجاهات تَجعل من إنجاز اللوحة حدثًا (هابننغ\*) يَتم أمام أعين المُتفرِّجين فيَقترب في ذلك من مَفهرم الفُرْجة Le Spectaculaire. من هذه التوجُّهات العروض الأدائيَّة \* وفنّ الجَسَد Body Art الذي يَستعيد الأصول الأولى للرسم في الحضارات البدائية، وفيه يَقوم الفنّان برسم اللوحة على جَسَده أو بواسطة جسده؛ وفنّ التشكيل المشهديّ Installation الذي يَتراوح مَجاله بين التصميم السينوغرافي لمَعارض الفنون التشكيليّة، وبين تصميم عَرض مسرحيّ يَغيب فيه المُمثِّل ويَقوم على توزيع أغراض وأشياء في الفراغ، وعلى خَلْق صورة مَشهديّة بالإضاءة والألوان بحيث يُصبح العَرْض بمُجمله عَمَلًا فنيًّا بَصريًّا مثل اللوحة، وهذا ما يُميّز التشكيل المَشهديّ عن الفنون الأمائيّة التي يَتقاطع معها .

#### اللَّوْحَة في المَشْرَح:

تُستَخدم كلمة لوحة في المسرح للدَّلالة على نوع من التقطيع". وهذا التداخُل اللَّغويّ بين اللوحة كعمل فَتَيّ

يَكُمُن في أساس العَلاقة بين الرمسم والمسرح. تَطرَّق الفرنسي دونيز ديدرو D. Diderot كوَحدة مُتكامِلة في العمل المسرحيّ في مَعرِض تحليله مُتكامِلة في العمل المسرحيّ في مَعرِض تحليله لمفهوم اللوحة الحَيَّة. فقد اعتبر أن جَمْع العناصر أو عَزْلها عن بعضها البعض في العَرْض المسرحيّ يُودي إلى تشكيل مجموعة من اللوحات التي توحي بالصَّدق والحقيقة. وقد كان ذلك فاتحة لنوع من الدراماتورجيّة تَقوم على «تصوير» الوَسَط المُحيط Le Milieu الذي على «تصوير» الوَسَط المُحيط ليوميّة (انظر عيش فيه الشخصيات في حياتها اليوميّة (انظر الطبيعيّة والمسرح).

دَرجت العادة على استخدام اللوحة كوَحدة مُستقِلَّة في التقطيع في المسرح التعبيريّ الألمانيّ وكذلك في المسرح الملحميّ . وقد هَدف المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت 1494–1907) من خِلال استخدام اللوحة إلى خَلْق بُنية سَرْديّة تَقوم على وَحَدات مُتكامِلة ومُتتالية.

# Pastoral الرَّعَوِيّات Pastorale

كلمة رَعَويٌ هي في الأساس صِفة لكُلٌ ما يَتعلَّق بحياة الرُّعاة وصارت تسمية لنوع أدبي ومسرحيّ. تعود أصول هذا النوع إلى قصائد الشاعر الرومانيّ تيوقريطس Théocrite في القرن الثالث قبل الميلاد، وفيها يَصف ريفًا سِثاليًا لا وجود له في الواقع. وقد ازدهرت القصائد الرَّعويّة مع الشاعر الرومانيّ ڤيرجيل Virgile في القرن الأول قبل الميلاد.

أمّا المسرحيّات الرَّعويَّة فهي نوع مسرحيّ يَتغنّى بالحياة المِثاليَّة للرُّعاة، تَدور الحوادث فيه في الهواء الطَّلْق وتَتميّز مواضيعه بكونها عاطفية

عَذْبة تَتَّصف بالسُهولة والعَفويّة. هُرفت المسرحيّات الرَّعوية في إيطاليا أوّلاً، وأشهر نُصوصها مسرحيّة والراعي الوفِيّ؛ (١٥٩٠) للشاعر الإيطاليّ جيوفاني غواريني G. Guarini (١٥٧٣) (١٦١٣-١٥٣٧)، ومسرحيّة وأمينتا، (١٥٧٣) للكاتب توركاتو تاسو T. Tasso (١٥٩٥). وقد تُرجمت هذه الأخيرة إلى الفرنسيّة، فكانت سببًا في انتقال النوع إلى فرنسا ثُمّ إلى إسبانيا وإنجلترا.

عند انتشار المسرحية الرَّعوية صارت من التسليمات الهامة في بَلاطات الملوك والأمراء وقد كان لها تأثيرها على عُروض الأقنعة في إنجلترا. فيما بعد تراجع تقديمها في القُصور لِما تتطلّبه من خِدَع مسرحية مُعقَّدة، لكنها سرعان ما تكيّقت مع أنواع مسرحية أخرى وصارت جُزءًا منها فظهر ما سُمِّي التراجيكوميديا الرَّعوية منها فظهر ما سُمِّي التراجيكوميديا الرَّعوية Tragicomédie pastorale والكوميديا الرَّعوية

استمرَّت الرَّعويَّات كنوع في فترة الكلاسيكيَّة الفرنسيّة لأنّها لم تَتناقض مع القَواعدُ المسرحيَّة، وخاصّة قاعدة حُسْن اللَّياقة ". كذلك كان للرَّعويًّات تأثيرها على فَنَّ الباليه " الذي استَمدٌ بعض موضوعاته منها.

هناك نوع خاص من الرعويّات يُكتب باللغات المَحليّة هو أقرب إلى المسرح الدَّينيّ والمسرح الفولكلوريّ ظهر في منطقة الباسك بين إمبانيا وفرنسا منذ القرن السادس عشر وما زال حتى اليوم يُقدِّم على مِنصّات في الهواء الطَّلْق. ونَجِده أيضًا في مُقاطعة البروڤانس في فرنسا حيث اندمج مع المسرح الدينيّ في القرن التاسع عشر، وكان يُقدِّم بمُناسبة أعياد الميلاد في كُلِّ حيّ على حِلة. لكنّه بدأ يَتحير في البُره الثاني من هذا القرن.

انظر: الفولكلوريّ (المُسرح-)، الدينيّ (المُسرح-).

= الرُّفيع

Sublime

من اللّلاتينيّة Sublimis التي تعني الرفيع والسامى، ويُقابله الغروتسك\*.

مُصْطلَح مأخوذ أصلًا من علم البَلاغة حيث كان يُستخدَم لوصف أساليب الكِتابة، ثُمَّ صار مُصطلَحًا نقديًّا يَدلٌ على الطابَع، ومع تَطوُّر عِلم الجَمال في القرن التاسع عشر، أدرج ضِمن التصنيفات الجَمالية Catégories esthétiques.

أقدم النصوص المعروفة التي ورد فيها مفهوم الرفيع هو رسالة كتبها الروماني كاسيوس لونجينوس C. Longinus لتلميذه في القرن الثالث الميلادي، واعتبر فيها السامي والرفيع جُزيًا من أساليب البَلاغة، ومِعيارًا لوصف الجانب الوجدانيّ في العمل الأدبيّ والفنّيّ. تُرجم هذا العمل إلى الإيطاليَّة في القرن السادس عشر ثُمَّ إلى الإنجليزية والفرنسيَّة، وأهمّ هذه الترجمات ترجمة الفرنسى بوالو Boileau (۱۲۲۱-۱۲۳۱) في عام ۱۲۷۲. وقد وجد الفرنسيُّون حينئذ في هذا المفهوم ما يُنسجم مع الجَمالية الكلاسيكية التي تَربِط التراجيديا بما هو فَخُم وجليل على صعيد المضمون والأسلوب ونوعيَّة الشخصيَّات، أي أنَّ الرفيع اعتُبر جُزءًا من المُؤثّر Pathétique ومن المأساويّ". أمّا الناقد الإنجليزيّ في القرن الثامن عشر (إدموند بيرك E. Burke)، فقد اعتبر الرفيع وسيلة لإبراز المجانب الذاتق والوجداني والعَبقريَّة الإبداعيَّة في العمل الأدبيّ والفنِّيّ مُقابِل الالتزام بالقواعد".

في القرن التاسع عشر، اعتبر الفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانت E Kant الرفيع أحد

التصنيفات الجمالية التي تتميّز عن مفهوم الجميل Le Beau
مُشوَّه ومُخيف. وقد بيّن كانت أنّ الرفيع يَصدم مُشوَّه ومُخيف. وقد بيّن كانت أنّ الرفيع يَصدم الأحاسيس ويُعطِّلها لبُرهة ثُمَّ يُؤدِّي بعد ذلك إلى نوع خاصّ من المُتعة ". هذه الفكرة حول الرفيع موجودة بشكل أو بآخر لَدى الفرنسيّ فيكتور موغو ١٨٨٥ - ١٨٠١) الذي اعتبر الرفيع تأثيرًا يَطال النَّفْس ويَرتبِط بنقيضه القبيح والهزّليّ والهازئ والغروتسك " في الأدب، وذلك في تنظيره للدراما الرومانسيّة " في دمُقلمة كرومويل».

انظر: الغروتسك، أبولوني/ ديونيزي.

# ■ الرَّقْص والمَسْرَح Danse and theatre

نوعان مُختلِفان من الفنون يَلتغيان في كونهما 
يَولَّدا عن الطُّقوس والاحتِفالات الجَماعية، وفي 
كونهما اليوم من فنون العَرْض التي تُستنِد إلى 
حزكة الجسد المُعبَّر في الفضاء والتي تُبرِذ 
الأداء. وعَرْض الرَّقْص مِثْل العَرْض المسرحيّ 
يَقترِض تَصوُّرًا سينوغرافيًّا مُعيَّنًا للمكان الذي 
يُقدَّم فيه، وإضاءة خاصة وأزياء مُعيَّنة، إضافة 
إلى وجود الموسيقى التي لازمت الرقص بشكل 
الله والمسرح في بعض الأحيان.

# الرِّقُصِ في المَسْرَح:

ظُلَّتُ علاقة التداخُل والتلازم بين الرقص والمسرح موجودة بنِسَب مُختلِفة عِبر تاريخ المسرح. وهناك عاملان لَعِبا دَورهما في تحديد هذه العَلاقة هما وجود العنصر اللَّغويّ من جِهة، ودرجة الالتِصاق بالأصول الطَّلقسيَّة من جِهة أخرى:

- في المسرح الشرقيُّ التقليديِّ الذي لم يَبتعد

عن أصوله الطّقسية ولم يَشغَل الكلام فيه إلّا حَيِّزًا ضيلًا، حافظ الرقص والحركة الإيقاعية على دورهما الكبير ودخلا في بُنية العَرْض الدرامية، وهذا ما نَجِده في أوبرا بكين حيث يُشكِّل الرقص والغِناء جُزءًا أساسيًا من العَرْض، وفي عُروض المسرح الهنديّ والأندونيسيّ حيث تُروى الملاحم الهندية المعروفة مِثل الماهاباهاراتا والرامايانا من يجلال الرقص (انظر الكاتاكالي). كذلك يَدخل الرقص في بُنية مسرح النو والكابوكي وفي عُروض اللّمى البابانية بونراكو .

- في الغرب، حيث انبئقت التراجيديا" اليونانية عن الطُّقُس" أيضًا وحافظت على عَلاقتها الوثيقة به، كانت الحركة المُنتَّطة والرَّقصات Stasima التي تُؤدِّيها الجوقة" جُزءًا أساسيًا من البُّنية الدرامية إلى جانب النصّ. وقد تقلّص دَور الحركة" والرقص في ذلك المسرح مع تَراخي ثُمَّ غِياب العَلاقة بالطُّقْس، ومع تزايد أهمية النصّ اللُّغويّ بشكل عامّ. وحتى عندما بقي الرقص من مُكوِّنات المسرح عن الإطار الدراميّ للعمل.

بالمُقابل، كان لتزايد أهميّة النصّ اللَّغويّ وانفصال الرقص عن المسرح أثره في بروز ظاهرة الرَّقص في الغرب كغرض مُستقِل له أُطُره الخاصّة وأعرافه. فقد ظهرت الباليه \*كفنَّ نوعيٌّ في القرن السابع عشر الذي يُعتَبر العصر الذهبي لمسرح النصّ، وظلّ الأمر كذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر.

- اعتبارًا من القرن التاسع عشر، ومع ظهور الإخراج\*، ظهرت دَعَوات للإفلات من طُغيان النصّ الكلاميّ وإعادة الاعتبار للعناصر الأخرى المُكوِّنة للعَوْض المسرحيّ. من هذه

الدَّعوات نَظريّة الألمانيّ ربتشارد قاغنر المجتماع المُنون R. Wagner ودَعوة السويسريّ الفُنون Gesamtkunstwerk ودَعوة السويسريّ الولف آبيا A. Appia الفنّ الشامل، ومَوقِف الفرنسيّ أنطونان آرتو الفنّ الشامل، ومَوقِف الفرنسيّ أنطونان آرتو استعادة أصول المسرح الطّقسيّة واعتبار الحركة المُستمدّة من الطّقوس البدائيّة والرّقصات أساسًا للتعبير المسرحيّ، ووسيلة والرّقصات أساسًا للتعبير المسرحيّ، ووسيلة إليها.

نتيجة لذلك حَصَل التقاء جديد بين الرقص والمسرح. فمن جِهته تَبنّى المسرح التعبير الجسديّ والإيماء والرَّقص، في حين تَوجَّه الرقص نحو مَزيد من اللراميّة حين اكتسب طابّعًا تعبيريًّا. كما برزت أهميَّة الكوريغرافيا بمفهومها الجديد كتصميم للرقص في الفضاء المسرحيّ من أجل عَرْض ما. في مَنحى آخَو، حاول بعض المسرحيّين الجمع بين الرقص والمسرح بشكل وثيق بهدف الإبهار وجَذْب الجمعور كما في عُروض الكوميديا الموسيقية .

- اعتبارًا من السبعينات، وبتأثير من أعمال وكِتابات السويسريّ أميل جاك دالكروز وكِتابات السويسريّ أميل جاك دالكروز بيط بين الأداء الجسديّ والموسيقى، والألمانيّ رودولف لابان R. Laban (مردولف لابان R. Laban) لغة كوريغرافيّة عالمية، الذي سعى إلى تشكيل لغة كوريغرافيّة عالمية، ابتعد الرقص عن هلف التعبير اللراميّ واتّجه نحو حركة أكثر حُريّة ويدائية. كما ظهرت بالمُقابِل تجارِب لإدخال الكلام ضِمن الرقص منها تَجرِبة الراقصة الألمانيّة بينا باوش منها تَجرِبة الراقصة الألمانيّة بينا باوش

عليه اسم مسرح الرقص. وقد أدّى ذلك التوجّه الجديد نحو الاهتمام بالتعبير الجسديّ والحركة في العرض المسرحيّ إلى إدخال الرقص والتعبير الجسديّ في مناهج إعداد المُمثّل في معاهد المسرح الأكاديميّة في العالم على قدّم المساواة مع تمارين الصوت والإلقاء ...

مع الأمريكيِّين ريتشارد فورمان R. Forman R. Wilson وروبـرت ويــلـــون ۱۹۳۷-) (١٩٤٤-) تَحوّل الرقص في المسرح إلى حركة مُمَسرحة، وصار العَرْض مزيجًا بَصَريًا تَلعب فيه الحركة الإيفاعيّة دَورًا هامًّا. في نَفْس الوقت، جَنحتْ بعض الاتّجاهات الفنّيّة إلى إعطاء الرقص طابَعًا جديدًا من خِلال تقريبه من الرقص البدائيّ، وهذا ما نُجِده في عُروض الأميركيّة لوية فوللر Loïe Fuller والأميركيّة ماري ويغمان M. Weigman والفرنسئ موريس بيجار M. Béjart، أو إلى تجاوز الطابَع التاريخيّ والجغرافق للرقص واستبداله بمفهومه المُطلَق كعُنصر طَقْسيّ ومَرمز في العرض المسرحيّ، وهذا ما نَجِده في عُروض المُخرِجة الفرنسيّة آریان منوشکین A. Mnouchkine (۱۹۳۹) وعلى الأخصّ ثُلاثيّة االأتريديون؛ حيث تُبدو الرَّقَصات مَزيجًا من تقاليد الرقص في الشرق الأقصى والأوسط والرقص القديم والحديث.

كذلك نَلحَظ وجود تجارِب تُقرَّب الرقص من الإيماء الذي يَستند أحيانًا إلى حركات مُستقاة من الباليه ويُحقَّق المُحاكاة" عن طريق الحركة.

#### الرَّقُص والحَرَكة:

في يومنا هذا ظهرت دِراسات كثيرة حول طبيعة الحركة في الرقص وفي المسرح ووَضْعهما في الفضاء مُقارَنة مع المحركة في الحياة وفي

مُختلِف المجتمعات، ومنها دِراسة الفرنسيّ جيل دالكروز J. Dalcroze في كتابه قصورة وحركة الذي صدر عام ١٩٨٤. كذلك ظهرت دِراسات مُعاصِرة اهتمَّت بدور الحركة المُنمَّطة في تحقيق المَسرحة ، عِلمًا بأنَّ هذه الدَّراسات لم تُميَّز بين الحركة والرقص بل اعتبرتهما أساس اللغة المسرحية.

في الرقص البدائي كانت حركة الجسد العَفْرية ثُمَّ المُنمَّطة صِلة الوَصْل بين العالَم الماديّ الذي يُمثِّله الجسد والعالَم الغَيييّ الذي تُرجَد فيه الآلهة والقُوى الأخرى، أي أنها كانت حركة لها وظيفة مُحدَّدة، وتَحمِل طابع التجريد وطابع المُحاكاة في نفس الوقت. مع الزس صارت الحركة في الرقص حركة مُؤسلة تَخضع لروامز " تَشكَّلت يَباعًا وتَبُّتت في مرحلة ما، والنَّموذج الأقصى يَتجلّى في عُروض الكاتاكالي والنَّموذج الأقصى يَتجلّى في عُروض الكاتاكالي في الهند وفي الباليه الكلاسيكية في الغرب، في حين خَضعتِ الحركة في المسرح لمسار مُختلِف تمامًا ممّا فَصَل بينهما حتى عاد المسرح المُعاصِر ليُحقِّق الرَّبُط من جديد.

ولأنّ الرقص يَقوم على الأداء بالدرجة الأولى فإنّ مُتعة المُتلقّي تَتج عن مُتابعة مُستوى أداء الراقصين. يَبرُز هذا الأمر بشكل خاص في حالات الرقص المُؤسلَب والمُرمَّز الذي يَخضع لتقاليد صارمة كالباليه وغيره حيث يَكون تفكيك روامز هذه الحركة من العوامل التي يُمكن أن تزيد درجة المُتعة\*.

انظر: الباليه، الكوريغرافيا، الحركة.

# الرِّمْزِيَّة والمَسْرَح symbolism

الرَّمزيَّة تَسمية ابتدعَتْها مجموعة من شُعراء مدرسة الپارناس وكان شِعارها «الفنِّ للفنِّ»، وقد

وردت هذه التسمية في البَيَان الذي نشرته في عام ١٨٨٦ في فرنسا.

وتسمية الرَّمزيّة مأخوذة من كلمة رَمز Symbole ويُبرِّر ذلك بكون هذه الحركة قد استخدَمتِ الرَّمز ووظَّفته في مُحاولة للابتعاد عن مُحاكاة الواقع التصويريّة، فكانت في حينها ردّة فعل على الواقعيّة والطبيعيّة اللتين كانتا سائدتين في تلك المرحلة، ممّا مَهّد لنظرة جديدة استثمرتُها التيّارات التجريبيّة في الفنّ والأدب والمسرح (انظر التجريب والمسرح).

والواقع أنّ استخدام الرمز كأسلوب بَلاغيّ وكمَظهر من مظاهر اللغة مَعروف في الأدب والفنّ منذ القِدَم إذ نَجده في أعمال الشاعر الرومانيّ قرجيل Virgile (١٩٠٧-١٥٥، م) والشاعر الإيطاليّ دانتي D. Dante (١٣٢١-١٢٦٥) والسمسرحيّ الإنجليزيّ وليم شكسبير والمسرحيّ الإنجليزيّ وليم شكسبير لكنّ الحركة الرَّمزيّة وَظَّفت الرَّمز وأعطته بُعدًا روحيًا ودينيًا وجماليًا بدلًا من الاكتفاء باستخدامه كوسيلة بَلاغيّة أو كأسلوب أدبيّ.

ظهرت الرَّمزيّة في فرنسا أوّلاً ثُمَّ انتشرت في أوروبا في أواخر القرن الناسع عشر بتأثير غير سُباشر من الفلسفة العِثاليّة الألمانيّة، ومن فكرة الفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانت Kant حرل عدم وجود حقيقة موضوعيّة.

رُفضتِ الرَّمزية مُحاكاة الطبيعة المَلموسة لأنها تَحجُب العالَم الروحيّ خاصة وأنها تَعتبر أنَّ الجَمال هو جَمال الروح وليس الجَمال المحسوس، وأنَّ إدراك الحقيقة لا يَكون عن طريق العقل وإنّما عن طريق الخيال القادر وَحده على استنباط المعاني الرَّمزيّة الكامنة في الظواهر الحِسّيّة. وهذه الفكرة موجودة أساسًا في اللّيانات الشرقيّة التي اتّخذت طُقوسها شكل الدِيانات الشرقيّة التي اتّخذت طُقوسها شكل

الفُرْجة المُقدَّسة، وهي تُشكُّل جوهر الفلسفة الصُّوفيّة في العالَم العربيّ.

### الرَّمْزِيَّة في المَسْرَح:

تكمن أهمية الرَّمزية في كونها حركة تَجريبية بَحة وَضعت عند ظُهورها لَبِنة تَحوُّلات جَنرية في الفن المسرحيّ على صعيد الكِتابة ومن ثَمَّ على صعيد الكِتابة ومن ثَمَّ على صعيد العَرْض المسرحيّ: فنصوص المسرحيّ الرَّمزيّ لا تَحتوي على حَبْكة بالمعنى التقليديّ للكلمة، وإنّما تَقوم على عَرْض مَشاعر وأحاسيس تُجسّد معاني صُوفيّة، وهي بذلك وأحاسيس تُجسّد معاني صُوفيّة، وهي بذلك تُعطي الأولوية للكلمة التي تَشغَل أيضًا الحَيِّز الأساسيّ في العَرْض المسرحيّ ممّا يُلغي دَوْد الخشعر.

على صعيد الإخراج " دعا الرمزيّون إلى إبراز جماليّة النصّ، ومن هذا المُنطلَق رَفضوا كُلّ ما يُمكِن أن يُشوِّش عمليّة التواصُل الشّعريّ التي تَتِمّ أساسًا عِبر الكلام. كذلك حاول الرمزيّون، من منظور كَونيّ بَحْت، أن يَبتعدوا عن كُلّ ما يُحدِّد الفضاء " المسرحيّ كمكان جُغرافيّ وتاريخيّ، لذلك كانت الخشبة " لديهم غالبًا مِنصة فارغة من الديكور " تَلعب الإضاءة " فيها مَنصر الأساسيّ الذي لا يُمكن الاستغناء عنه في العَرْض المسرحيّ وهو المُمثّل " لأنّه الوسيط الذي يَحمِل كلام الشاعر.

وانطلاقًا من الرَّغبة في إعطاء حركة المُمثَلين على الخشبة طابعًا قُلسيًّا يُتناسب مع المُمثَلين على الخشبة طابعًا قُلسيًّا يُتناسب مع اللغة الشعرية، حاول الرمزيّون وضع قيود تُحدُّد الأداء وتُبعده قَدر الإمكان عن التصويريّة التي كانت سائدة سابقًا. من هذا المنظور اقترح الفرنسيّ ألفريد جاري A Jarry (١٩٠٧–١٩٠٧) العودة إلى استخدام القِناع واللَّجوء إلى إلقاء تُرتيليّ. أمّا البلجيكيّ موريس ميتيرلينك

استبدال المُمثّل بكائن آليً تبدو عليه مَظاهر استبدال المُمثّل بكائن آليً تبدو عليه مَظاهر الحياة دون أن يَكون حيًّا، وهذا ما أطلَق عليه الإنجليزيّ غوردون كريغ G. Graig (١٩٢٦–١٨٧٢) بعد سنوات اسم الدَّمية الخارقة المُمثّل الفرنسيّ أورليان لونيه بو Surmarionnette. ويُعَدّ المُمثّل الفرنسيّ أورليان لونيه بو Surmarionnette) أوّل من قَدّم ما يُعرَف بالأداء التمثيليّ الرَّمزيّ.

والتجربة التي بَلوَرت فِعليًّا أبعاد المسرح

الرَّمزيِّ هي تجربة قمسرح الفنَّ الذي أسَّسه المُخرج الفرنسيّ بول فور P. Fort (١٨٧٢-١٩٦٠) وقَدَّم فيه عُروضًا بين ١٨٩٠و١٨٩٣ مُستعيرًا مبادئه من مفهوم المسرح الشامل الذي طرحه ونَظر له الألمانيّ ريتشارد فاغنر R. Wagner (۱۸۱۳ مقد أكّد بول فور في مِيثاق تأسيس هذا المسرح على دَور الكلمة في خَلْق كُلِّ المُكوِّنات بما فيها الديكور. من أَهَم دُعاة المسرح الرَّمزيّ الكاتب الفرنسي ستيفان مالارميه S. Malarmé الفرنسي ستيفان ١٨٩٨) الذي وضع نُصوصًا تنظيريّة لهذا المسرح، والكاتب الفرنسي بول كلوديل P. Claudel (١٩٥٥-١٨٦٨) الذي أعطى للرَّمز بُعدًا دينيًّا كونيًّا في مسرحيّاته الشُّعريّة فحذاء الساتان، ودنقطة السُّمْت، كذلك نَجِد مَلامح الرِّمزيّة في بعض أعمال الكاتب اللبنانيّ الأصل جورج شحادة (١٩٨٧-١٩٨٧) الذي تَميّزت أعماله بالروحانية، والكاتب الإسباني فدريكو غارسيا لوركا F.G. Lorca (١٩٣٦-١٨٩٨) في مِداياته، وعلى الأخصّ في مسرحيّة ﴿الفّراشة﴾.

لكن أهم كتاب المسرح الرَّمزيّ هو بعق الكاتب البلجيكي موريس ميتيرلنك الذي كتب «الدخيلة» عام ١٨٩١، و«بالياس وميليسانلر» عام ١٨٩٣، وحكاية «الطائر الأزرق» التي كتبها

للأطفال عام ١٩٠٨ وغيرها. وقد استوحى ميتيرلنك التصوَّر القاغنري عن الأويرا" فألف مسرحياته على شكل توزيع موسيقيّ مَبنيّ على صُور ثابتة تتعاقب مع فترات صَمْت" فيها أداء ايمائيّ. كما أنّه استمد الكثير من مسرح الدُّمى" ومن ديكور مسرح القرون الوسطى. ونصوص ميترلنك التي تُركّز على موضوعة الموت تتميّز بجوارها المُقطّع الذي تتخلّله فترات صَمت. أمّا الفريد جاري الذي انطلق من الرَّمزية في مسرحه شما من ابتعد عنها فيما بعد، فقد أعطى مسرحه صبغة شم ابتعد عنها فيما بعد، فقد أعطى مسرحه صبغة ماخرة قرَّبته من العَبَثيّة في سِلسلة مسرحياته ساخرة قرَّبته من العَبَثيّة في سِلسلة مسرحياته الرمزية للمسرح الدادائيّ والسرياليّ ولمسرح الدادائيّ والسرياليّ ولمسرح الدادائيّ والسرياليّ ولمسرح الدادائيّ الفرنسيّ أنطونان العَبَث من العَبَث ملى الفرنسيّ أنطونان العَبْث. وكان له تأثيره على الفرنسيّ أنطونان العَبْث. وكان له تأثيره على الفرنسيّ أنطونان

وعلى الرغم من أنّ الرمزيّين رَفضوا التركيز على العَرْض المسرحيّ، إلّا أنّ أعمالهم شَكّلت مَحطّة هامّة في تطوير الصورة البَصَريّة في العَرْض المسرحيّ والابتعاد عن المُحاكاة الكاملة للواقع في العرض المسرحيّ. وقد كانت نُصوص المسرح الرَّمزيّ صَعبة التحقيق على الخشبة في البِداية، ولذلك ارتبط إخراج النصوص الرمزيّة بأسماء مسرحيّين تجريبيّين مثل الروسيّ فسيڤولود مييرخولد V. Meyerhold (1987–1948) والسويسريّ أدولف آبيا للإخراج الرمزيّ من خِلال عمله على ثُلاثية لغضر الأوبراليّة فخاتم نيلونغن، وخاصّة في العرض. استخدام الإضاءة كبديل عن الديكور في العرض.

#### الروامِز

Code Code

من اللاتينية Codex، وهي اللوائح التي تُكتب عليها القوانين. في مُنتَصف القرن التاسع عشر صارت الكلمة تعني نظامًا من القلامات أو الإشارات أو الرُّموز يُسمح بِصِباغة ونقل مَعلومة من مُرسِل إلى مُتلقَّ من خِلال عُرف مُسبَق مُتَّفَق عليه.

والروامز هي مجموعة من القواعد التنسيقية المُرتبِطة بمنظومة عَلامات نوعية تسمح بالانتقال من نِظام تعبيري آخر دون تغيير المصمون أو المعلومة، كما هو الحال عندما يُنظَّم السَّيْر بإشارات ضَوئية (نِظام لَوْنيّ) أو بإشارات يد شُرطي المُرور (نِظام حَرَكيّ).

في اللغة العربية تُرجمت كلمة code بكلمة وامزة، وبكلمة شيفرة، المأخوذة من كلمة صفر العربية، (وطريقة الصفر هي نظام من الإشارات أو العلامات والرموز التي وضعها الخوارزمي وتُطبّق على النص الواضح لتحويله إلى نص مُعمّى)، كما تُرجِمت أيضًا بكلمة فسُنّة، وجمعها فسُنن، في حالات أخرى يَتِمّ الاحتفاظ باللفظ الأجنبيّ للكلمة فيُقال فكودة، وجمعها فكودات،

والروامز مُكون من مُكونات آلية التواصل في الحياة واللغة والفنون دخل مَجال البحث في عِلْم الألسنية ومن بَعدها السميولوجيا. وقد بيّنت الدّراسات المُرتبِطة بهذه العلوم أنّ آلية التواصل تقوم على إبلاغ رسالة Message من مُرسِل Emetteur إلى مُستقبِل وسالة Récepteur، على أن تكون بين المُرسِل والمُستقبِل رامزة Code مُشتَركة تسمح بتوصيل الرسالة المُحدَّدة (اللغة المُستخدمة مَثلًا في التواصل الكلاميّ بين رجلين عربيّن هي اللغة العربية وليس الصينية).

ولكي يَتحقَّق التواصُل لا بُدٍّ أن تَتِمَّ منذ

البداية عملية ترميز Encodage يقوم بها المرسِل، تتلوها عملية فك الروامز Décodage التي يقوم بها المُستقبِل، وهي فِعليًّا شرط لفهم وتفسير الرِّسالة. وتَبَطُّل عملية التراصُل أو تَظلَّ ناقصة إذا لم يكن المُستقبِل يَعرف الروامز مُسبَقًا ليُفكِّكها، إذ لا يمكن على سبيل المِثال فهم وتفكيك مَعنى حركات اليد والأصابع عند الصُّم والبُّكم لمن لا يَعرف روامز هذه اللغة (انظر والراصل).

في العَرْض المسرحيّ، وعلى ضوء نظرية التواصُل، لا تَتكوّن الرسالة من رامزة واحدة وإنّما من روامز مُتعدِّدة ومُختلِفة نوعيًّا عن بعضها البعض لكنّها تُساهم جميعًا في تشكيل اللغة المسرحيّة وتَحمِل المعنى (روامز لَونيّة، روامز ضوئيّة، روامز حركيّة، روامز لُغويّة وصوتيّة، روامز اجتماعيّة، روامز مسرحيّة بَحتة)، خاصّة وأن العَرْض المسرحي في المنظور السميولوجيّ هو مجموعة من العلامات التي تنتمي إلى أنظمة مُختلِفة، وهذا ما لا يَنطبق على النصّ المسرحيّ حيث تكون العَلامات لغويّة فقط.

في بعض الحالات، وعلى الأخص في المسرح الذي يَخضع لأعراف مسرحية صارمة مثل الكوميديا ديللارته والمسرح الشرقي التقليدي، هناك روامز مُحدَّدة يُمكن للمتلقي العارف أن يُفكّكها مُباشَرة. ومعنى هذه الروامز يُمكن أن يَختلف من تقليد مسرحي لآخر ومن عمل لآخر، ولا بُدّ من معرفته لفهم الرسالة (في عمل لآخر، ولا بُدّ من معرفته لفهم الرسالة (في كُلُّ نوع على جِلة من أنواع المسرح الشرقي التقليدي يوجَد نظام لَوني خاص للماكياج المُرمَّز الذي يُحدُّد نوعية الشخصية وانتماءها وطِباعها). في حالات أخرى لا تكون الروامز وطِباعها من العَلاقة التي تَنشأ بينها وبين بَقيَّة معناها من العَلاقة التي تَنشأ بينها وبين بَقيَّة معناها من العَلاقة التي تَنشأ بينها وبين بَقيَّة

الروامز التي تشكّل النّظم الدّلالية في العَرْض بحيث يكون لتفكيكها تأثيره على تفسير الرّسالة نفسها، وهذا ما يُسيِّر العمليّة التأويليّة التي يَقوم بها المُتفرِّج (انظر تأويل وقراءة). لهذا السبب يُمكن أن نَعتبر أنّ الروامز في المسرح هي روامز مقتوحة، أيّ أنها ليست مُحدَّدة المَضمون بشكل كامل عكس الشيفرة المُستخدّمة في النّظام البرقيّ أو المورس. وهي غير ثابتة وإنّما تَتطوَّر مع الزمن لعَلاقتها بالنّظم الجَماليّة والاجتماعية وبالأعراف المسرحيّة السائدة في مُجتمع من المُجتمعات.

#### الرامِزة والعُرّف:

العُرْف إطار شامل يَدخل في اللّاوعي الجَماعيّ لجُمهور\* ما في مرحلة ما، لذلك فإنّ تَلقّيه يَتِمّ بشكل تَلقائيّ، بينما تحتاج الروامز إلى عمليّة ذِهنيّة واعية لتفكيكها لكي تُصبح مَقروءة.

والأعراف المستخدّمة في المسرح ليست بالضَّرورة أعرافًا مسرحيَّة بحتة، لأنَّ بعضها مُستمد من تطور الفنون والعلوم والعادات الاجتماعيّة في حَضارة مُعيَّنة بحيث صار جُزءًا من اللاوعي المعرفي للجُمهور. فقوانين المنظور \* وشكل العُلبة الإيطالية \* في المسرح الغربي هما على سبيل المئال نتيجة لتطور فن الرسم والعمارة وانعكاسًا للتركيبة الاجتماعية للجُمهور في عصر النهضة، وقد صاراً تدريجيًّا من أعراف المسرح في تلك الفترة. وكذلك الأمر بالنسبة للأقنعة المُستمَدّة من المنحوتات والتماثيل البُوذيَّة في المسرح اليابانيِّ. تَثبَّت هذه الأعراف مع الزمن وتُحوِّلت إلى قواعد مسرحيّة مُلْزِمة للقائمين على العمل المسرحيّ. كما أنها صاوت بالنسبة للمُتفرِّج العارف بالتقاليد جُزءًا من اللغة المسرحيّة التي تُشكّل المعنى وروامز

تُساعده على فَهُم رسالة العَرْض، وهذا ما لا يَعظِيق على المُتفرِّج الغريب (زمانيًّا أو مكانيًّا) الذي لا يَقدِر على فهم الرسالة لجهله بالروامز (حالة المُتفرِّج الغربيّ أمام عَرْض لمسرح الكابوكي أو المُتفرِّج المُعاصِر أمام عَرْض يستعيد شكل التراجيديا اليونانية).

إلى جانب ذلك هناك أعراف مسرحية بحتة تخص تقليدًا مسرحيًا مُحدَّدًا (جُلوس النَّبلاء على خشبة المسرح في القرن السابع عشر في فرنسا، وجود مُدير اللَّغبة الوسطى). واستخدامها بشكل في مسرح القرون الوسطى). واستخدامها بشكل مقصود خارج السَّياق الطبيعيّ الذي تُستعمَل فيه عادة يجعل منها روامز دَلاليّة تُرجع إلى التقليد المسرحيّ. فالفَّرَبات الثلاث في بِداية المسرحية كانت جُزءًا من أعراف العَرْض في مسرح الكوميدي فرانسيز عند تأسيسه في فرنسا، واستخدامها اليوم في بِداية عَرْض مسرحيّ يُشكّل ارجاعًا إلى تقاليد العَرْض في القرن السابع عشر.

بناء على هذه النظرة صار من المُمكن قِراءة تاريخ المهرح على ضوء تَطوَّر الأعراف والانتقال من سيطرة أعراف مسرحيّة تُحدَّد الكِتابة والعرض إلى ولادة أعراف أخرى جديدة. ومع غياب الأعراف المُتكامِلة التي تُحدَّد شكل العمل المسرحيّ في المسرح الحديث، صارت يراسة الروامز في المَوْض من المفاتيح التي تُساعد على قراءة العمل المسرحيّ. في المسرح الحديث، وبعد الزوال التدريجيّ للأعراف المسرحيّة الصارمة، صار لكُلِّ عَرْض روامزه الخاصة المُتتقاة من مجالات لكُلِّ عَرْض روامزه الخاصة المُتتقاة من مجالات مُتنوَّعة، لا بل إنّ الإخراج " بحد ذاته يُمكن أن يُعتبر بشكل أو بآخر عَمليّة انتقاء للروامز بشكل واع ومقصود. ففي ثُلاثية «الأتريديون» التي

قَدَّمنها المُخرِجة الفرنسيّة آريان منوشكين رائمتها المُخرِجة الفرنسيّة العَدْض للمَرْض روامزه الخاصّة التي استَقَتْها المُخرِجة من أعراف المسرح الشرقيّ والمسرح اليونانيّ فشكَّلت إرجاعًا غير مُباشَر لهما.

#### تَصْنيف الرُّوامِز:

كما أنّ الأعراف في المسرح ليست بالضَّرورة أعرافًا مسرحية بحتة، فإنّ الروامز أيضًا يُمكن أن تكون مُستمَدَّة من مَجالات مُتعدِّدة، وبالتالي يُمكن تصنيفها إلى:

- روامز مسرحية بحتة، وهي غالبًا أعراف خاصة بالنوع المسرحيّ وبنَمَط الكِتابة (استخدام الوزن الشّعري الإسكندريّ في نُصوص التراجيديا الفرنسيّة في القرن السابع عشر)، أو بدراماتورجيّة مُحدَّدة (بُنية المسرح داخل المسرح في مسرح الباروك)، أو بشكل العَرْض (الجلوس على ومائد وتَناوُل الطعام والشراب في المسرح اليابانيّ) إلخ.

- روامز جمالية وثقافية عامة تَمسّ عالم الأدب والموسيقى والرسم، وهي غالبًا روامز لها علاقة بالذوق السائد (تِقنيّة اللوحة الحَيّة Tableau vivant في مسرح القرن الثامن عشر (انظر الرسم والمسرح)- مُرافقة دخول شخصيّة ما بجُملة موسيقيّة مُتكرَّرة لازمة للأوبرا" الغ).

- روامز اجتماعية وأخلاقية مُستَمدة من التقاليد الاجتماعية التي تُحدِّد ما هو مقبول وما هو مرفوض ومنها قاعدة حُسن اللَّياقة في المسرح الكلاسيكيّ أو التحيَّة برَفْع القُبَّعة أو بالمُصافحة أو بتبادُل القُبُلات أو تصوير مَشاهد العُنف على الخشبة أو خارجها إلخ. وكُلّ هذه الروامز تَدخل في العمل المسرحيّ

كنصّ وكعَرْض.

انظر: القواعد المسرحيّة، الأعراف المسرحيّة، التواصُل.

# • الرُّومانْسِيَّة والمَسْرَح

#### Romantisme

الرومانسية اتجاه جَماليّ طال تأثيره كُلّ أنواع الفنون والآداب ظهر في أواخر القرن الثامن عشر في ألمانيا وانتشر في إنجلترا ثُمّ في فرنسا وبَقيّة دول أوروبا، ودام حتّى مُتتَصَف القرن التاسع عشر.

في اللغة العربية تُستخدَم كلمة فرومانسيّة أو فرومانتيكيّة أو فرومانتيكيّة كما تُستخدَم أحيانًا تسمية فالإبداعيّة للدَّلالة على التجديد والإبداع مُقابِل تسمية فالاتباعيّة التي أطلِقت على الكلاسيكيّة أمّا كلمة Romantisme فهي مُشتقة من كلمة Roman وهي اللغات المُحليّة التي كانت تتحدّث بها شعوب الأمبراطوريّة الرومانيّة مُقابِل اللاتبنيّة التي كانت اللغة الرسمية وقتها. ومنها صِفة Romantic الإنجليزيّة وقتها. ومنها صِفة Romantic الإنجليزيّة القرن الثامن عشر للدَّلالة على ما هو روائيّ ونشريّ مكتوب باللغات المَحليّة وليس باللّاتينيّة. وليس باللّاتينيّة وليس باللّاتينيّة. جدير بالذّكر أنّ كلمة رومانسيّة لم تأخذ معناها كتسمية لتيّار أدبيّ وفتيّ إلّا اعتبارًا من القرن الثامن عشر.

في القرن الثامن عشر استَخدم المُنظِّر الألمانيّ شليغل Schlegel (١٨٤٥-١٧٦٧) في مُولَّفه الدوس في الأدب الدراميّ (١٨٠٨-١٨١١) صِفة الرومانسيّ Romantisch كنقيض لصِفة كلاسيكيّ ليدلّ بها على الأعمال الألمانيّة المُستوحاة من تقاليد الفروسيّة في القرون الوسطى. وعنه استقت الكاتبة الفرنسيّة مدام دو

متال Romantique المتعنى الجديد لكلمة Romantique التي تَرجمتها عن الجديد لكلمة Romantique التي تَرجمتها عن الألمانية وأدخلتها إلى اللغة الفرنسية في مقالتها فعن ألمانيا التي كتبتها عام ١٨١٤. فيما بعد استَخدم الكاتب الفرنسيّ ستاندال Romanticisme كترجمة عن الإيطاليّة Romanticismo، فأطلق بذلك كلمة جديدة دخلت اللغة الفرنسيّة عام ١٨٢٣ ثُمّ استُبدِلت بكلمة على تيّار جَماليّ أخذ مَنحى التجديد، مُقابل ما هو كلاميكيّ أي قديم.

والرومانسية التي تبلورت بتأثير من الثقافة الألمانية بداية، وانتشرت في كُلّ دول أوروبا بعد ذلك، كانت المعبر الاساسيّ عن بوادر الاحتكاك الثقافيّ بين دول أوروبا في العصور الحديثة. وقد شاعت كلمة رومانسيّة في لغات العالم وصارت تَدلّ على كُلّ ما هو حالِم ويَحمِل سِمات الوجدانيّة والحزن والانكفاء على اللات.

أُطلقت تسمية الرومانسية الجديدة Neo أُطلقت تسمية الرومانسية النبية والفئية التي احتوت على صفات الرومانسية دون أن تنتمي إلى نَفْس الجقبة الزمنية.

والرومانسية هي مَوقِف فكريّ ورؤية للعالم وأسلوب في الحياة تُمثّل بالعودة إلى الطبيعة والجُنوح نحو البدائية ورَفْض العقلانية والرّغبة في الانكفاء على الذات وتمجيد الأنا والحساسية المُفرِطة والقَلْق الميتافيزيقيّ والسَّوداوية. وقد أثرت بشكل كبير على تَطوُّر الفنّ والأدب من خلال إعطائها الأولوية للتعبير الذاتيّ والانفعاليّ ومُخاطبة الحوامن، مع التحرُّر من القواعد السائدة.

. وقد شُكّلت الحركة الرومانسيّة نُقطة تحوُّل

هامّة في تكوين العقل الأوروبي لأنّها سَمحت لِجيل كامل أن يُراجع ماضيه من خِلال نظرة نَقديّة جديدة لأنماط الثقافة التقليديّة، وأن يَستمدّ مَصادر الإلهام من التقاليد المَحليّة، ممّا أعطى للأدب والفنّ طابعًا قوميًّا.

تَزامن ظُهور الرومانسية مع ولادة الرّواية فكان تأثّرها بها كبيرًا، كما أنّها طبعت بطابَعها الشّعر والرسم والموسيقا، وكذلك المسرح، حيث شكّلت فترة الرومانسية مَحطّة هامّة في تَطوُّره على الصعيد النظريّ تَجلّت في رفض المسرح الكلاميكيّ وقواعده الصارمة والمُطالبة بالخُلْط بين الأنواع. كما تَجلّت في ظهور الدراما كنوع مسرحيّ جديد.

## الْمُشْرَح الرُّومانْسِيّ:

١ - الرُّومانسيَّة الأَلمانيَّة أو ما قبل الرومانسيَّة، وفيها قامت محاولات لإرساء قواعد التراجيديا الحديثة في ألمانيا مع الكُتاب الذين انتموا إلى حركة العاصفة والاندفاع Sturm und Drang والذين رَفضوا القواعد\* المسرحية التي رسختها الكلاسيكية الفرنسية والقائمة على تقليد القُدماء، ليَعودوا بعد ذلك إلى روحيّة الكلاسيكيّة بشكل مُختلِف بعد انحسار هذا التيّار. وقد تُواكب ذلك مع ظهور الدراما البورجوازية Drame bourgeois التي سادت في القرن الثامن عشر في فرنسا وألمانيا، والتي نَظُّر لها الفرنسيّ دونيز ديدرو الله کتاب (۱۷۸۴–۱۷۸۴) فی کِتاب D. Diderot احِوارات الابن الطبيعيِّ؛ الذي نشره عام G. Lessing والألمانيّ غوتولد لسنغ (۱۷۲۹-۱۷۲۹) في الدراماتورجية هامبورغ، الذي نشر عام ١٧٦٨.

تَميَّز المسرح الذي كتبه أعضاء حركة

العاصفة والاندفاع بالاستلهام من مسرح W. Shakespeare الإنجليزيّ وليم شكسبير (١٦١٦-١٩٦٤) ومن التراجيديا التاريخيّة بتأثير من ترجمات شليغل للمُؤلِّفات الانجليزية إلى اللغة الألمانية وكتاباته النظريّة. كما تمَيّز أيضًا بالنُّورة على المبادئ الموروثة عن أرسطو Aristote-٣٢٢ق.م)، واستبدالها بما هو ذاتي ووجداني، وبالعودة إلى الموروث الشعبي القروسطي مثل نُصوص الشعراء الجَوّالين وغيرها، فكانت هذه العَودة إلى التقاليد الشعبيّة تعبيرًا عن الحِسّ الجَماعيّ في فترة سادت فيها الانقسامات السياسية في ألمانيا. من أهم كُتَّاب هذه المرحلة مُؤسِّس حركة العاصفة والاندفاع ولفغانغ غوته ۱۸۳۲-۱۷٤۹) W. Goethe عام ۱۷۷۶ دراما تاریخیّهٔ أطلق علیها اسم اغوتس فون برليشنغن Götz Von Berlichingen) واستوحاها من مسرح شكسبير، وبعدها مسرحية الفاوست). كذلك يَبرز اسم جاكوب لنز J. Lenz يَبرز اسم ١٧٩٣) الذي كتب مسرحيّة المُربّى، (١٧٧٤) ومسرحيّة «الجنودة (١٧٧٦)، وفردریك شیللر F. Schiller (۱۸۰۵–۱۷۵۹) الذي كُتب مسرحية «اللصوص» (١٧٨٣)، ولودڤيغ تيك L Tieck (١٨٥٣-١٧٧٣) الذي كتب حكايا درامية لها بُعد عَجاتبي مثل «القِطّ ذو الجَزمة» (۱۷۹۷) و«الفارس ذو اللحية الزرقاء؛ (١٧٩٧)، وهنريش فون کلایست H. Kleist الذی كتب الجَرّة المكسورة (١٨٠٣).

٢ - في إنجلترا حيث لم يَظهر مسرح رومانسيّ
 واضح المَعالم، نَجِد ما يُسمّى بالدراما

الشّعريّة التي كتبها شُعراء رومانسيّون مثل السّعريّة التي كتبها شُعراء رومانسيّون مثل السّعريّ بايرون Byron (انظر وشيلي Shelly (انظر الشّعريّ - المَسْرَح)

"- في فرنسا كانت الرومانسيّة ثورة على
الكلاسيكيّة وقواعدها التي كبّلت الأدب
والمسرح خاصّة، لذا فهي تُعتبر في مجال
المسرح استمراريّة للدراما البورجوازيّة
وللميلودراما اللّين عَرَفتا انتشارًا كبيرًا في
القرن الثامن عشر، ونتيجة مُباشَرة للانفتاح
على الفكر الألمانيّ والأدب الإنجليزيّ.

يَعود الفضل لمدام دوستال في نشر المذهب الرومانسيّ إذ إنها دعت لاستبدال نموذج التراجيديا القديمة بالتراجيديا التاريخيّة التي تنتمي شخصيّاتها إلى الشعب، وإلى رَفْض القواعد بشكل عامّ ومنها قاعدة الوَحدات الثلاث مع الاحتفاظ بوَحدة المكان. كذلك فإنّ الكاتب الفرنسيّ بنجامان كرنستان B. Constant (كرنستان التاريخ يجب ألّا يكون مُجرّد إطار للتراجيديا، وإنّما الفاعل الرئيسيّ فيها، ودعا إلى استقاء النماذج من غوته وشيللر وشكسير.

أمّا فكتور هوغو V. Hugo أمّا فكتور هوغو ١٨٨٥)، فقد أعطى نظرة مُتكامِلة عن الدراما الرومانسيّة في مُقدِّمة مسرحيّة فكرومويل؛ التي كتبها عام ١٨٣٧، وطرح فيها مفهوم الدراما بمنظور فلسفيّ. فقد قَسّم التاريخ إلى حِقب ثلاث، واعتبر أنّ الشكل الدراميّ هو المُعبِّر الأساسيّ عن الزمن المحديث (الحِقبة الثالثة) الذي بدأ مع دُخول المسيحيّة التي تَطرح التقابُل بين الروح والجسد، والسماء والأرض. لذا فقد رأى

هوغو أنّ المسرح كأسلوب تَعبير يجب أن يُغطّي مجالات عديدة أخلاقيّة واجتماعيّة وتاريخيّة وإنسانيّة (انظر الدراما).

رَفَض هوغو مبدأ فصل الأنواع ووَحدة الطابّع في المسرح لأنّ المسرح يَجب أن يُعطي صورة مُتكامِلة عن الحياة بجانبيها المُضحِك والمأساويّ . كما رَفض قاعدة الوَحدات الثلاث عدا وَحدة الفعل لأنّ وَحدتي الزمان والمكان تُشكِّلان عائمًا أمام حريّة تصوير الواقع على الخشبة. كما أنّه تمسّك بشكل كبير بمفهومي الإيهام تمسّك بشكل كبير بمفهومي الإيهام ومُشابَهة الحقيقة . ومع أنّه طرح فكرة تطوير خريّة أكبر في التعبير، إلّا أنّ بعض مسرحيّاته ظلّت مكتوبة بلغة الشعر.

من جانب آخر، وبتأثير من المسرح الإنجليزيّ ولا سيما الإليزابثي، طَرح هوغو مفهومي الرفيع\* والغروتسك\* وتلازمهما في الدراما كما في الحياة. كما مَيِّز ما بين الحقيقة في الفق ممّا أدخل تعديلات على مفهوم الطبيعة المجميلة لدخل في الفق.

من جِهة أخرى، لم تُدخل الرومانسية في فرنسا تعديلات جَذرية على العَرْض المسرحيّ، ولم تُغيِّر العَلاقة بين العَرْض والجُمهور\*. وعلى الرغم من انبهار مُنظّري الرومانسيّة الفرنسيّين بشكل أداء\* المُمثّلين الإنجليز، فإنّ تقاليد الإلقاء\* الخطابيّ التي ظلّت راسخة لَدى المُمثّلين الفرنسيّين لم تُسمح لهم بتقديم هذه النصوص كما يَنبغي لها أن تكون، لا بل إنّ الكثير من النصوص لها المسرحيّة الرومانسيّة لم تُعرَض على المخشبة. فمسرحيّة الرومويل؛ لهوغو لم

تُقدَّم قط، ومسرحية الورنزاتشيوه الألفريد دو موسيه A Musset (١٨٥٧-١٨١٠) التي تُعتَبر نَموذجًا للكِتابة المسرحية الرومانسية لم تُعرَض بشكلها الكامل إلّا في عام ١٩٣٧ لقصور التَّقنيّات المسرحية وقتها، بل وظهر في تلك الفترة مسرح يَصلُح للقراءة فقط أطلق عليه اسم المسرح المقروم.".

إضافة إلى ذلك فإنّ الجُمهور البورجوازيّ الفرنسيّ نَفْسه لم يَتقبّل المسرح الرومانسيّ وشخصيّاته المُشرَّهة التي تنتمي إلى الحُثالة، وفَضَل عليه عُروض القودقيل والكوميديا والأوبريت والميلودراما التي اعتادها. وتُعبَر المعركة التي نَشبت حول مسرحية اهرناني، لهوغو تعبيرًا عن الانقسام الحاد في رأي الجُمهور حول المسرح الرومانسيّ، ناهيك عن أنّ السلطة نَفْسها لم الحُرية والتحرُّر.

٣ – الرُّومانسِيَّة في روسيا وأوروبا:

مع الرّومانسيّة بَدأ المسرح يأخذ طابّعًا قوميًّا في كُلّ دول أوروبا وصار يَستقي مواضيعه من التقاليد المَحليّة:

- كان تأثير الكلاسيكيّة الفرنسيّة والكلاسيكيّة المُحلَثة كبيرًا جِدًّا على روسيا في القرن الثامن عشر، وخاصّة في مَجال الكِتابة المسرحيّة. لكنّ الجِيل التالي من المسرحيّين الذين أثوا في القرن التاسع عشر رفضوا هذا النّموذج واهتَمُّوا بشكسيير وشيللر كردّة فعل على الكلاسيكيّة، وطالبوا بمسرح له طابع مَحلّى.

يُمثَّلِ الرومانسيَّة في المسرح الروسي المسرح الروسي الكسندر بوشكين A. Pouchkine الكسندر بوشكين المسرحيّاته دراما تاريخيّة المسرحيّاته دراما تاريخيّة

مُنظَّري هذه الحركة ألسندرو مازوني منظَّري هذه الحركة ألسندرو مازوني (۱۷۸۰–۱۷۸۸) وأهم كُتّابها سيلفيو بيليكو S. Pellicho (۱۷۹۸–۱۷۹۸). انظر: الدراما، الرفيع، الغروتسك.

الرّيفيّ (المَسْرَح-)

Théâtre Rifain

انظر: السّامِر.

Review

الريڤيو

Revue

انظر: عَرْض المُنَوَّعات.

historique بعنوان (بوريس غودونوڤ) (۱۸۳۱) ثروي وقائع حياة الشعب الروسي، وتتخلو من وَحدتَي الزمان والمكان. كذلك نَجِد المسرحيّ ميخائيل ليرمنتوڤ M. Lermentov ميخائيل الدرمنتوڤ ۱۸۱۶) الذي كتب (الحفلة التنكُريّة) وارجال وأهواء) (۱۸۳۱).

- في بولونيا يُعتبر آدم ميكييفيتش المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد التي كتبها عام ۱۸۳۳.

- في إيطاليا أخذت الرومانسيّة طابّعًا قوميًّا وميًّا وسياسيًّا في فترة الاحتلال النمساويّ. من

Temps

الزمن مفهوم تَطرَّقت إليه مَجالات عِدَّة أهمّها الرياضيّات والفيزياء والفلسفة لأنَّه يَرتبط بشكل مُباشَر بحياة الإنسان ووعيه.

من الصّعب تحديد ماهية الزمن وتَلمُّس أبعاده كما هو الحال بالنَّسبة للمكان. فإدراك الزمان كامتداد وتعاقُب وتناوُب يَتِمَ على المُستوى المادِّيّ بشكل مَوضوعيّ من خِلال العناصر التي تتأثّر به مثل الطبيعة والإنسان (تعاقُب الفصول، تتالي الليل والنهار، الولادة والموت، مظاهر الشيخوخة). لكنّ الإحساس بالزمن يَبقى أمرًا نسبيًا وآتيًا وذاتيًا يَختلِف من ظرف لآخر ومن شخص لآخر.

اهتم الفلاسفة منذ القِدّم بوضع الزمن في الأدب والفق. وقد مَيِّز أرسطو Aristote (٣٨٤- ٢٨٤ق.م) المسرح عن غيره من الفنون والأجناس الأدبية من خلال الزمن. فقد اعتبر المسرح فن الحاضر يُقدِّم «أفعال أشخاص يَعملون» على أنها تَجري الآن، في حين تَروي الفنون السردية (ومنها الملاحم) ما حصل بصيغة الماضي.

## الزُّمَن في المَسْرَح وأبْعاده:

إنَّ مُحاولة تحديد ماهية الزمن في المسرح تَخَلُق التبامًا. فهو يَرتبط بعناصر عديدة مُتنوَّعة، منها تحديد أبعاد الزمن في العَمَل (زمن امتداد

العَرْض المسرحيّ وزمن امتداد الفِعل الدراميّ، والزمن أو الفترة التاريخيّة التي تُرجِع إليها الحِكاية ). ومنها شكل التعبير عن الزمن في العمل (العَلامات الدالّة على الزمن في النصّ والعَرْض، إيقاع النصّ والعَرْض، إيقاع الكلام والحركة على الخشبة).

يُعتبر الزمن من المُكوّنات الرئيسيّة للنصّ وللعَرْض المسرحيَّين. وهو يَحول نَفْس الطبيعة المُركَّبة للمكان" المسرحيّ من حيث أنّه يَتجلّى على عِدّة مُستويات. لا بل إنّ إدراك الزمن مُرتبط بإدراك أبعاد الفضاء المسرحيّ الذي يَدور به الحدث. فبالنسبة للمكان يَتِمّ التمييز بين المَوْضِع المُقتطِع من فضاء الحياة العامّة ويُطلق عليه اسم المكان المسرحي Lieu théâtral (وفيه يَرتسم حَيِّز اللَّعِب Aire de jeu مُقابِل حَيِّز الفُرْجة)، وبين مكان المُتَخَيِّل الذي يُصوَّر على الخشبة، ويُسمى مكان الحَدَث Lieu de l'action. كذلك بالنسبة للزمن، هناك الامتداد الزمنيّ المُقتَطع من الواقع، أي من الزمن المُعاش، ويُسمّى زمن العَرْض Temps de la représentation، (ويُقابله في حالة النص المسرحيّ زمن القِراءة Temps de la lecture)، وهناك الزمن الذي يَرسُمه الحدث المُتَخَيِّل المَعروض على الخشبة، ويُسمّى زمن الحَدَث Temps de l'action، يُمكن تَقصَى زمن الحدث في النصّ وفي العَرْض، لكنّ العلامات الدالَّة عليه في كُلِّ منهما تكون ذات طبيعة مُختلِفة.

### زُمَن العَرْض:

هذا الزمن هو زمن المُتفرِّج \* لأنَّه جُزء من حاضره. ويُمكن أن نُسمّيه أيضًا زمن الاحتفال\* على اعتبار أنَّ حضور العَرْض المسرحيّ هو فِعلٌ مُستغطّع من الحياة العمليّة واليوميّة، ولكنّه مُختلِف عن النَّشاطات الأخرى التي يَقوم بها الإنسان، ومع ذلك فهذا الزمن هو زمن موضوعى وملموس وواقعى يقاس بالساعة (نَدخل إلَى المسرح في الساعة الثامنة ونَخرج منه في الساعة العاشرة). وهو زَمن يَحمل طابَع الاستمراريَّة لأنَّه يَمتدُّ من لحظة بداية العَرْض إلى نهايته، ويَتخلِّله انقطاع فِعليِّ في فترة الاستراحة. وامتداد زمن العَرْض يَختلِف حسب طبيعة العَرْض أو التقاليد المسرحيّة إذ تتراوح مُدَّته بين الساعة الواحدة في العُروض القصيرة وبين الامتداد الطويل كما في عُروض الرُّباعيّات في المسرح اليونانيّ وعُروض الأسرار\* في القرون الوسطى أو عروض المسرح الشرقيُّ، الهنديِّ واليابانيِّ وبعض العُروض الحديثة التي يَدوم فيها العَرْض ليلة كاملة.

## زُمَن الحَدَث:

زمن الحدث ليس خصوصية مسرحية إذ نَجده في كُلِّ الأعمال التي تقوم على حدث مُتَخَيَّل Fiction مِشل الرَّواية والسينما والدراما التلفزيونيّة والدراما الإذاعيّة. وهو زمن مُختلِف عن الزمن المُعاش أو الزَّمن الواقعيّ. في المسرح يَرتبط زمن الحدث بالمُحاكاة. فعلى الرَّغم من محاولة جعل هذا الزمن يَيدو واقعيًّا لتحقيق الإيهام، إلّا أنّه يَظلُّ خاضعًا لشُروط الزمن الأوّل، أي الزَّمن الذي يَستغرِقه مُرْض الحَدَث على الخشبة. وبالتالي تُبجرى عليه مُعلَّفة وتعديلات بحيث يَتطابق معه مثل

رِواية بعض الأحداث على شكل سَرْد أو الإيحاء بأنّ بعض الأحداث قد جَرَت خِلال فترة الاستراحة، أو من خِلال شكل التقطيع الذي يوحي باستمرارية الحدث.

تُنجلَّى هذه المحاولات للمُطابَقة بين زمن الحدث وزمن العَرْض في المسرح الكلاسيكتي الذي يَقوم على مبدأ وَحدة الزمان، وقاعدة مُشابَهة الحقيقة". أمّا في المسرح المَلحميّ" فقد تُمّ التمييز بشكل واضح بين الزمنيّن من خِلال الفّصل بين الحاضِر (زمن المُتفرِّج وزمن العَرْض) والماضى (زمن الحدث المُتخيّل)، ويُترَك للمُتفرِّج أن يَقوم بالربط بينهما بشكل واع. والواقع أنّ الدخول في لُعبة الإيهام َفي المسرح هو قَبُولٌ من المُتفرِّج بالتخلِّي المُؤقِّتُ عن الزمن الفِعليّ أو الزمن الواقعيّ ويسيان الحاضر، والاستغراق في زمن الحَلَث المعروض. وكُلُّما كان التشويق Suspense كبيرًا تَحقَّقت هذه العمليّة بشكل كامل، والعكس يكون دليل المكلل. أي أنّ إدراك هذا الزمن يَتعلَّق بوضع التلقّي وبالوضع النفسيّ للمُتلقّي خِلال العَرْض.

في التحالة المُعاكِسة التي تتطلّب من المُتغرِّج أن يَظلِّ مُتِهِظًا وأن يربط بشكل دائم بين زمن الحدث وزمن الواقع، يُقطّع الحدث باستمرار ممّا يدفع المُتغرِّج لأن يتَذكّر واقعه ويعود إليه. وهذا ما يَقوم عليه المسرح الملحميّ والمسرح التحريضيّ والهابننغ . وبشكل عام تُشكّل الاستراحة في مُنتصف العرض المسرحيّ، وإسدال السّتارة وإضاءة الصالة، وكُلّ عناصر وقطعًا لزمن المُتخيّل وتَذكيرًا بالزمن الفِعليّ وقطعًا لزمن المُتخيّل وتَذكيرًا بالزمن الفِعليّ الذي هو زمن العُرض.

## الزُّمن في المَشرح والعَلاقة بالواقع:

لا بُدّ من التمييّز بين زمن الحِكاية" بمُجملها، وبين زمن الفِعل الدراميّ الذي يَعرض أجزاء من هذه الحِكاية على الخشبة، إذا إنّهما لا يَتطابقان بالضَّرورة. فزمن الحِكاية أكثَر امتدادًا لأنَّه يَحتوي على كُلِّ ما يُشكِّل ماضي الشخصيّات وما يَسبُق نُقطة \* انطلاق الحدث من أمور. والأنّه لا يُمكن تقليم وقائع تَمتد على سنوات ثلاث مثلًا على الخشبة، يَتِمٌ ضغط هذه الوقائع بحيث تُعرَض في مُدَّة لا تتجاوز الساعتين تقريبًا. يَفترض ذلك تَمفصُل الأحداث بشكل مُعيَّن ضِمن الفعل الدراميّ، وحذف الكثير من التفاصيل، واستبدال الكثير من الوقائع بالسُّرْد. ويَكون على المُتفرِّج أن يَقوم بعمليَّة بناء الحكاية من نُقطة انطلاق الحَدَث إلى نُقطة الوصول، ويمَلُّ فَراغات النصُّ الزمنيَّة. وبالتالي فإنّ إدراك الزمن في المسرح ليس مُجرّد قِراءة لعَلامات وإنَّما هو عمليَّة بناء.

من ناحبة أخرى فإنّ زمن الحدث المُتَخَيِّل بكُلِّ مُكوِّناته هو زمن إرجاعيّ يُعبد إلى واقع ما حقيقيّ أو مُتَخَيِّل. وهو يَتبدّى من خِلال عَلاقة البداية بالنهاية كتحوُّل وكصيرورة. وبالتالي فإنّ المُتفرِّج يَربط باستمرار بين ما يَراه وبين عالَمه الخاصّ ممّا يَخلُق عَلاقة جَدليّة بين زمن المُتخيِّل وواقع المُتغرِّج.

انطلاقًا من هذه العلاقة الجَدليَّة، فإنَّ كُلِّ عمليّة مسرحيّة تَطرح بشكل أو بآخر تساؤلات حول الزمن الذي تُرجع إليه، خاصّة وأنَّ هناك أبعادًا ثلاثة للعمليّة المسرحيّة هي: ١- زمن الحِكاية التي يَرويها الحلث المُتَخَيِّل. ٢- زمن صِياغة الحكاية في عَمَل ما، أي زمن الكِتابة. ٣-زَمن تقديم العمل ويَرتبط بزمن المُتلقّي. هذه الأبعاد بتقاطّعها تُوضّع العَلاقة بين زمن الحدث

المُتَخَيَّل وزمن العَرْض.

ومسألة توضّع العمل المسرحيّ في الزمن هي قضية رئيسيّة في تحديد أسلوب العمل المسرحيّ. فعمل الكاتب والمُخرِج يُكمُن في خُلِق رابط ما بين هذين الزمنين. كذلك فإن عمليّة قِراءة المسرح وتحديد عَلاقته بالواقع لا بدّ من أن تَنطلق من تحديد طبيعة وامتداد كلّ من هذين الزمنين وفهم العَلاقة بينهما. ويُمكن الحديث عن خِيار إخراجيّ أو عن قِراءة المُخرِج عندما يُدخِل على العمل المسرحيّ بُعدًا زمنيًا جديدًا لم يَتجلّى من خِلال الزمن الإرجاعيّ فقط، وإنما من خِلال طرحه لتَمفصُل جديد فقط، وإنما من خِلال القِراءة المحديدة هو نوع من المنتقرِّج من خِلال القِراءة الجديدة هو نوع من الإسقاط يَتِم بشكل مُباشَر أو غير مباشر على الزمن المُعاصِر.

اختلفت مُعالجة الزمن في المسرح باختلاف الدراماتورجيّة وباختلاف النظرة إلى الزمن كصَيرورة تاريخيّة. ففي المسرح الكلاسيكيّ يَبدو الزمن مُغيِّبًا، وكأنَّ الحدث يَتمَّ خارج التاريخ، في حين أنَّ مسرحيَّات الإنجليزي وليم شكسبير سرحيّات) (١٦١٦-١٥٦٤) W. Shakespeare الواقعيّة" والرومانسيّة" تُوضِّع الحدث ضِمن زمن تاريخيّ مُحدَّد وتطرح الفعل الدراميّ كصَيرورة، ممّا يجعل العَلاقة بالتاريخ تُبدو أوضح. وفي مسرحيات الروسى أنطون تشيخوف A. Tchekhov (۱۹۰۶-۱۸٦۰)، يَمتدُ الزمن طريلًا للتأكيد على عجز الشخصيّات عن الفعل، بينما يُعبِّر الزمن في مسرح الحياة اليوميَّة" عن رَتَابَةَ الأَيَّامِ وتشابُّهها. في مسرح العَبَّث، يكون البُّعد التكراريّ والعودة إلى نُقطة البداية مُؤشِّرًا على ثُبات زمنيّ وعلى انتِفاء الصَّبرورة التاريخيّة والتطوُّر من خِلال الزمن. أمَّا المسرح داخِل

المسرح فيُشكِّل حالة خاصة في التعامل مع الزمن لآنه يَخلُق ضِمن الحَيِّزَيْن المكانِيَّين اللذين يَفترضهما هذا الأسلوب حَيِّزَيْن زمانيِّين أيضًا ممّا يَعكِس نظرة التباسيَّة إلى عَلاقة المسرح بالواقع.

# المُكُونات الدَّالَّة على الزَّمَن في المَسْرَح:

يَتِمَّ التعبير عن الزمن في النصّ من خِلال الإرشادات الإخراجيّة وكُلّ ما يُحدِّد زمن الحدث ضِمن الحوار". في العَرْض يَتِمّ ذلك من خِلال علامات ذات وظيفة إرجاعيّة مُباشرة تُعيد إلى فترة زمنيّة مُعيّنة (شكل المكان والديكور" وطِراز الأغراض والأكسوار" وقِطَع الأثاث والأزياء، الإضاءة التي تُوحي بليل أو نهار). هناك أيضًا عَلامات غير مُباشرة تتطلّب من المُتفّرج أن يُقكّكها ليُدرك الزمن كامتداد (تغيير الديكور من فصل لآخر، التحوّلات التي تَبدو الديكور من فصل لآخر، التحوّلات التي تَبدو في مَظهر عُنصر من العناصر كاهتراء العَربة في مَظهر عُنصر من العناصر كاهتراء العَربة برتولت بريشت B. Brecht (1901).

لكنّ الزمن في المسرح لا يقتصر على كونه إرجاعًا لفَترة أو حِقبة زمنية أو امتدادًا، وإنّما هو أيضًا تحوّل وصيرورة تُعبَّر عنها ديناميكية الفعل المسرحيّ عبر انتقاله من بداية إلى نيهاية. في هذه الحالة لا تكون العناصر المُعبَّرة عن الزمن ماذيّة وملموسة، وإنّما تُستنبط من شكل كِتابة النصّ والعَرْض. من هذه العناصر التغيّرات التي تَطرأ على الشخصيّة في عَلاقتها بالشخصيّات الأخرى ضِمن الحدث. ومنها إيقاع النصّ (إيقاع مربع أو بطيء تَخلقُه كُثرة الأحداث أو نُدرتها، ويتحكم به وجود الصّراع أو غيابه، وشكل ويتحكم به وجود الصّراع أو غيابه، وشكل تقطيع النصّ في عَلاقته بتَمفضل الأجزاء)، ومنها إيقاع العَرْض الذي يَتجلّى في أسلوب الأداء (ثقيل ومُفخّم، لُعبيّ وسريع)، وفي شكل (ثقيل ومُفخّم، لُعبيّ وسريع)، وفي شكل

الإلقاء (سرعة الكلام، تبادُل جُمل قصيرة أو مقاطع طويلة)، وحركة المُمثَّلين على الخشبة (حركة بَطيئة، ثَبات ووضعيّات جامدة، أو على العكس، حركة سريعة وقَفَزات وتشكيلات حَركيّة مُتغيِّرة).

انظر: التأريخيَّة، التقطيع.

# الزِّيّ المَسْرَحِيّ Costume

Costume

الزِّيِّ المسرحيِّ هو اللَّباس الذي يَرتديه المُمثَّلِ في العَرْض أثناء أداثه للدَّور، ويَلعب دَورًا أساسيًّا في تَحوُّل المُمثِّل من ذاته كإنسان إلى الشخصية التي يؤدِّيها.

يُرتبِط الزِّيّ المسرحيّ بغيره من مُكوِّنات العَرْض وعلى الأخصّ القِناع والماكياج والديكور والأكسوار والغَرض المسرحيّ.

وللزِّيّ المسرحيّ دَور دراميّ هامّ، فهو يُعرَّف بزمان ومكان الحدث وبهُويّة الشخصيّات ووضعها الاجتماعيّ والنفسيّ. كما أنّه يُعتبر من العناصر التي تُحدِّد جَماليّة العَرْض من خلال ألوانه وخُطوطه وحجمه، إضافة إلى دَوره في تحديد حركة جسد المُمثّل في الفضاء المسرحيّ.

## الزِّيِّ المَسْرَحِيِّ عَبْرِ التَّاريخِ:

يُمكن دراسة الزِّيّ المسرحيّ من خِلال عَلاقته بالأعراف المسرحيّة، وبالتقاليد الجَماليّة المُختلِفة، ومن خِلال عَلاقته بالمُحاكاة عِبر المُختلِفة، ومن خِلال عَلاقته بالمُحاكاة عِبر العصور وفي الحَضارات المُختلِفة.

قبل تَشكَّل المسرح، كانت للزَّيِّ وظيفة دِينيَّة تَرتبط مُباشَرة بالطَّقْسُّ. فقد كان جُزءًا من عمليَّة التنكُّر في أشكال كالنات خارقة يَرمي الطَّقس للاحتفال بها وعبادتها واتَّقاء شَرِّها،

ومن الأمثلة على ذلك التنكر بهيئة مخلوقات حيوانية هي الساتير Satyres في طُقوس عِبادة ديونيروس في اليونان القديمة. في مراحل أخرى، كانت نوعية الأزياء تنسجم مع مفاهيم وينية أو جَمالية أو اجتماعية تطرح مفهوم الخير والشر والجميل والقبيح والمقبول والمرفوض من خِلال روامز لونية أو شكلانية. وتلك هي الوظيفة الرمزية للزي المسرحي. مع تَطور وضع الملابس في الحياة الاجتماعية، تَشكَّلت أعراف مسرحية بَحتة أعطت الزي المسرحي وظيفة مسرحية مي التعريف بالشخصيات أو الأدوار.

تَنوَّع دَور الرَّيِّ المسرحيِّ في العَرْض من دراماتورجية الأُخرى ومن حضارة لأُخرى:

- في المسرح الشرقيّ التقليديّ، يُشكّل الزِّيّ المسرحيّ المُعقَّد والغَنيّ بألوانه وتفاصيله الجُزء الأساسيّ في جَماليّة العَرْض في فضاء مسرحيّ فارغ، إضافة إلى دوره في التعريف بالشخصيّات ودورها في الحدث (انظر النو، الكابوكي، الكيوغن).

- في التراجيديا" الإغريقية، كان الزِّيّ المسرحيّ وسيلة لتمييز البَطَلِّ عن بَقيّة الشخصيّات وعن الجَوقة"، إذ كان لِباسه يُجهَّز بحَشوات على الصَّفر والظهر، إضافة إلى انتعاله قباقيب مُرتفعة تَزيد قامته طولًا، ووضعه لقِناع يُكبَّر الصوت. كذلك كان التعرُّف على وظيفة بَقيّة الشخصيّات يَتِم من خِلال لون اللَّباس وشكله.

في الكوميديا "الرومانية، كان لون الزيّ يَلعب
 دَورًا في تحديد أنماط الشخصيّات (اللّباس الأبيض يَدلّ على العجائز والرَّماديّ على الطّغيليّين والأضفر على البّغايا).

- في عُروض الأخلاقيّات \* في القرون الوسطى حِيث تُجــّد الشخصيّات المَجازيّة Allégorie

صِفات ومفاهيم مُجرَّدة، كان اللون الأبيض في الزِّيِّ المسرحيِّ يُستخدَم للرحمة والأخضر للحقيقة والأحمر للشَّهوة والغرائز.

- في عُروض الأسرار في القرون الوسطى، لم يكن بالإمكان مُطابَقة الزِّيّ المَسرحيّ مع فترة تاريخيّة مُحدَّدة بسبب الطابَع الخاصّ للحَدَث (قِصّة الخليفة والقِيامة إلغ)؛ وكانت ملابس المُمثَّلين فخمة وغالية تُضاف إليها بعض التفاصيل للدَّلالة على وظيفة الشخصيّات التفاصيل للدَّلالة على وظيفة الشخصيّات (أجنحة للملائكة وقرون وأظلاف حيوانيّة للشياطين)، كما كانت الألوان تتناسب مع نوعيّة الشخصيّات المُستمدّة من القِصص نوعيّة الشخصيّات المُستمدّة من القِصص نوعيّة (يرتدي المُمثّل الذي يُودِي دَور الربّ ثوبًا أبيض والسيّدة العذراء ثوبًا أزرق والخطاة ثوبًا أرق والخطاة ثيابًا حمراء).

- في الكوميديا ديللارته تُشكِّل ألوان الأزياء مع القِناع روامز تُحدِّد كُلِّ شخصية من الشخصيّات النَّمَطيّة مِثل بانتالوني وأرلكان وبريغيللا، وتَسمح للمُتفرِّج بالتعرُّف عليها مُياشَرة.

كذلك يُنبئنا تاريخ المسرحيّ وظيفة جَماليّة بَحدة كانت فيها للزِّيّ المسرحيّ وظيفة جَماليّة بَحتة ابتعدت به عن أبة مُطابّقة تاريخيّة مع الشخصيّة ومع زمن الحدث، وهذا ما نَجده في المسرح الكلاسيكيّ الفرنسيّ حيث كانت أزياء الشخصيّات ملابس فخمة حَسَب الطّراز السائد في العصر، وكانت تُقدَّم هديّة من النُبلاء الذين يَرعُون الفِرق المسرحيّة دون أن تَتطابق بالضّرورة مع المَرجع التاريخيّ للحدث.

في القرن الثامن عشر اعتبر الزِّيّ المسرحيّ عُنصرًا من عناصر التوصُّل إلى مُشابهة الحقيقة \* في المسرح. تَرافق ذلك مع تَطوُّر مفهوم الشخصيّة التي صارت أقرب إلى الحالة

الإنسانية. فأصبح اختيار الأزياء يَتم من منظور المُحاكاة وتقليد الواقع. وبدأ الاتجاء لتحقيق التطابُق بين الزِّيِّ المسرحيِّ وبين طِراز الملابس في زمن الحدث. وصارت هناك مُحاولة للربط بين ما هو جَماليِّ وما هو حقيقيٍّ. وقد أدَّى ذلك إلى تغيَّر في النظرة التي كانت سائدة إلى الرُّيِّ المسرحيّ.

لَعب المُمثّلون أيضًا دَورهم في تطوير الزِّيّ المسرحيّ، وعلى الأخصّ في المرحلة الرومانسيّة. فقد رَفضوا الملابس الثقيلة التي تُعيق حَركتهم وحاولوا المُطابَقة بين الأزياء وبين ما يَتطلّبه الدَّور والمرحلة التاريخيّة. وقد كان لظهور الواقعيّة والطبيعيّة دَوره في تعميق هذا الاتّجاه حيث اكتسب الزِّيّ المسرحيّ وظيفة جديدة هي وظيفة إيحائية بوسط ما وبمنيّت اجتماعيّ مُعيَّن. كذلك كان لظهور الإخراج دوره في الاهتمام بدور كُلِّ عُنصر من العناصر في العَرْض المسرحيّ ومن بينها الأزياء.

لكنّ نهاية القرن التاسع عشر شهدت اتبجاها معاكِسًا للتوجّه الواقعيّ. فقد ظهرت اتبجاهات طليعيّة في المسرح منها التّكعيبيّة والسرياليّة والرَّمزيّة والتعبيريّة والبنائيّة رفضت مَبدأ تصوير الواقع ورفضت دور الزِّيّ المسرحيّ في تحقيق المُحاكاة، وإنّما جعلته وسيلة لرَسْم رُوية مُعيَّة للإنسان الجديد الذي تَحوّل إلى شيء وإلى ما يُشبه الآلة: ففي أعمال المُخرِجين الروسيين ما يُشبه الآلة: ففي أعمال المُخرِجين الروسيين المؤلود مييرخولد S. Meyerhold (1987) ويقفيني قاختانغوف Yaktangov ويشعر (1948) للمحمل الأزرق ويتحرّكون كآلات (انظر البيوميكانيك). كذلك صار الزِّيّ المسرحيّ في البيوميكانيك). كذلك صار الزِّيّ المسرحيّ في التجاهات أخرى جُزءًا لا يَتجرّأ من الليكور البيدية بما تحتويه إلى لوحة بتأثير

من الرّسّامين الكِبار الذين عَمِلوا في المسرح (انظر الباليه الروسية، الرسم والمسرح).

أعطى المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت وظيفة نَفعيّة ودَلاليّة لها أيضًا بُعد رمزيّ كبير. وظيفة نَفعيّة ودَلاليّة لها أيضًا بُعد رمزيّ كبير. وجعل من مُكوّناته أغراضًا مُستقِلَّة وعناصر مُتفرِّدة لها دَلالاتها في الحدث (حِذاء إيثيت الأحمر في مسرحيّة «الأم شجاعة»)، فطرح من خِلال ذلك عَلاقة جديدة بين الزّيّ وبين الواقع. وقد رَفَض أن يَتحدَّد دَور الزّيّ في العَرْض بالتعريف بالشخصيّة نقط، وأراد له أن يَكون علامة مُتعدِّدة الدَّلالات تُظهر عَلاقة الشخصيّة بالحدث وبالمجتمع فتكون دالّة على الغستوس\* الاجتماعيّ.

استمر هذا التوجه في المسرح الحديث، وعلى الأخص في مرحلة التجريب في الستينات والسبعينات من هذا القرن حيث صار هناك تَنوُع كبير في التعامُل بشكل واع مع الزُّيّ المسرحيّ وطِرازه. إذ صار يَتِمّ مَثلًا تقديم الكلاسيكيّات بأزياء حديثة للتأكيد على مُعاصَرة أحداثها، أو تُستخدَم الأزياء المُرتبِطة بأعراف مُعيَّنة من خِلال التأكيد على دَورها الطَّقْسيّ كما في عُروض التأكيد على دَورها الطَّقْسيّ كما في عُروض المُخرِجة الفرنسيّة آريان منوشكين المونانية.

كذلك ظهرت اتبجاهات أخرى تأخذ بعين الاعتبار العَلاقة بين الزِّيِّ وحركة المُمثِّل، إذ أنّ بعض المُخرِجين صاروا يُفضَّلون إجراء التدريبات بالزِّيِّ الكامل لضبط حركة المُمثِّل بناء عليه، أو إلغاء الزِّيِّ المسرحيِّ نِهائيًّا مع الاحتفاظ بملابس التدريب لإبراز حَرَكة الجسد.

على الصعيد العَمَليّ، صار تصميم الأزياء المسرحيّة اختصاصًا مُستقِلًا. وصار تَنفيذها يتم في مشاغل خاصة. كما أنّ بعض مصممي

الديكور والسينوغرافيا" اعتبروا الأزياء جُزءًا من عملهم فصاروا يُصمَّمونها بحيث تُنسجم مع الرُّرية الجَماليَّة للعمل.

على الصعيد النظري ظهرت فراسات هامة حول الزِّي المسرحيّ. فقد توقّفت السميولوجيا عند أبعاده الدَّلاليّة التي تَتبدّى من خِلال الطَّراز واللون والمادّة. وتناولته كمّلامة لها عَلاقة ببَقيّة المنظومات الدَّلاليّة في العَرْض. وأبرزت عَلاقته بالشخصية والفضاء وحركة جسد المُمثّل، وأهمّ الدِّراسات في هذا المَجال مَقال الناقد الفرنسيّ رولان بارت R. Barthes فأمسراض الـرُّيّ المسرحيّه.

لم يُولِ المسرح العربيّ الزّيّ المسرحيّ عِناية خاصّة إلّا في حالات نادرة كان تصميم الزّيّ

المسرحيّ يَتِمّ فيها بناء على تَصوَّر إخراجيّ واضح ودقيق كبا في مسرحيّة السماعيل باشاء للتونسيّ محمد ادريس (١٩٤٤) على سبيل الميثال. وقد ظُلِّ اختيار المكلابس للمُروض المسرحيّة أو التلفزيونيّة يَتِمّ بِناء على ما يوجَد في المُستودَعات، أو يَتِمّ تصميمها بِناء على خطوط عريضة لا تَستنِد إلى فِراسة عِلميّة لحاجات كُلِّ عرض على حِدة وعلى الأخصّ لحاجات كُلِّ عرض على حِدة وعلى الأخصّ المُروض التاريخيّة، وكأنّ دَور الزَّيّ هو الإيحاء بالسيّاق التاريخيّة في أي عُموميّاته فقط (العِمامة والمَباءة المُدهِية في أي عَرْض من التاريخ العربيّ، الفُستان العربض المنفوخ لايّ عَرْض من التاريخ من التاريخ من التاريخ من التاريخ العربيّ، الفُستان العربض المَنفوخ لايّ عَرْض من التاريخ من التاريخ العربيّ، الفُستان العربض المَنفوخ لايّ عَرْض من التاريخ من التاريخ العربيّ، الفُستان العربيض المَنفوخ لايّ عَرْض من التاريخ من التاريخ الغربيّ، الفُستان العربض المَنفوخ لايّ عَرْض من التاريخ من التاريخ الغربيّ).

Samar

حَفَلات السَّمَر شكل من أشكال الفُرْجة له طابَع احتفاليّ معروف في كثير من البلدان العربيّة، وفي مصر يُعرف باسم السّامِر.

يُعتبر السامر المصري الشكل الأكثر اكتمالًا، فهو نوع من العَرْض المفتوح يُساهم فيه أبناء القرية بعد انتهائهم من يوم عمل، وخاصة في أمسيات الصيف بعد الحصاد. ولهذا العَرْض طابّع الارتجال الذي يَرَّم بِناء على سيناريو مُحدد. فهو يَطرح ويَتقد من خِلال المُحاكاة التهكُميّة أحداثًا من الحياة اليوميّة للقرية ومن الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة المحروفة اللجميع، وقد اعتبر الكاتب المصري يوسف إدريس (١٩٢٧-١٩٩١) صِيغة السامر حالة يُمسرُح مَيَّرها عن الفُرْجة العاديّة.

يُفتَح العَرْض بألعاب الحاوي تلبها رقصة فمسرحية. وتبدأ المسرحية عادة بسَرْد مُلخَص الحِكاية أو القضية التي ستُعرَض ثُمّ يقوم أهل القرية بارتجال وقائعها. يَنتهي العَرْض بعد ذلك بسَرْد جُزء من مَلحمة أو سِيرة شَعبيّة بمُصاحبة الرَّبابة، كما أنّ الموسيقي والرقص يُشكَّلان عناصر هامّة في العَرْض تُصاحب الأداء أو تفصل بين المَشاهد. ونَجد في مسرحية اليالي تقصل بين المَشاهد. ونَجد في مسرحية اليالي الحصادة للكاتب المصري محمود دياب المحسري محمود دياب قالب مسرحيّة كما أنّ توفيق الحكيم (١٩٨٣-١٩٨٢)

١٩٧٠) استَلهم صِيغة السامر في مسرحيّته «الزمار» (١٩٣٠).

والشخصية الرئيسية في أغلب عُروض السامر هي شخصية الفرفور التي تُمثّل ابن البلد وتتميّز بالذّكاء والفِطنة والمَرَح، وهي تَستخدم صفاتها تلك في النقد (انظر المُهرِّج). ويُشكّل الفرفور مع السيّد ثُنائيًا شبه دائم في المسرحيّات الشعبية والارتجاليّة في مصر. ونَجِد في مسرحيّة يوسف إدريس قالفرافيرة استِخدامًا مُعاصِرًا لشخصيّة الفرفور، كما أنّ اللبنانيّ يعقوب الشدراوي الفرفور، كما أنّ اللبنانيّ يعقوب الشدراوي فالطرطورة.

يُشير بعض النقاد إلى أنّ عرض السامر يُشبه بتِقنيّاته الكوميديا ديللارته الإيطاليّة التي يُمكن أن تكون قد عُرفت في مصر عن طريق الفِرق الأجنبيّة التي جاءت مع حملة نابليون عام ١٧٩٨. وقد يكون نتيجة لائصال مصر بأوروبا (توفيق الحكيم). كما أنّ الناقد المصريّ على الراعي في كتابه «الكوميديا المُرتَجلة» قارن شخصيّة الغرفور بشخصيّات الكوميديا ديللارته ...

وقد لَفت صيغة السامر نَظر المسرحيّين المصريّين اعتبارًا من الستّينات من هذا القرن ووجدوا فيها مادّة لتجديد المسرح في مصر وتأصيله. ومن أهمّ من دعا إلى استخدام شكل السامر لخلق مَسرح مصريّ أصيل يوسف إدريس في مقالته «نحو مسرح مصري» (١٩٦٤)، وكذا

فعل توفيق الحكيم في كتابه «قالبنا المسرحي» (١٩٦٧).

# المَسْرَح الرِّيفِيّ théâtre Rifain

ترافقت الدَّعوة إلى استِخدام صيغة السامر في المَسرح مع الرغبة في خَلَق مسرح جديد بعيدًا عن تَقافة المدينة السائدة، ومع مُحاولة اكتشاف أشكال الفُرْجة الشَّعبيَّة في المُجتمع الزراعيّ، ومع الرُّغبة في استِلهام المواضيع المعروفة في الذاكرة الشَّعبيّة في ما سُمّي بالمسرح الرِّيفيّ. وقد دعا المتحمسون لهذه الحركة إلى تأسيس مسرح وطنيّ بالمعنى الشَّعبيّ المعتبين أنّ المسرح الرَّيفيّ هو الذي يُصور الوجه الحقيقيّ للشَّعب المَجهول على صعيد الأدب.

ضِمن هذا التوجّه تُعتبر مسرحية الصَّفقة المَعرفية المَعرفية الريف (١٩٥٦) لتوفيق الحكيم أوّل مسرحية عن الريف في المسرح المصريّ، كُتبت بعدها مسرحيّات مثل الإوابور الطحين لنعمان عاشور (١٩١٨- ١٩٨٧)، ومسرحيّق اللمحروسة والخفر البطيخ لسعد الدين وهبة (١٩٢٥-)، ومسرحيّة الفخ للألفريد فرج (١٩٢٩-)، وكذلك ثُلاثية نجيب سرور (١٩٣٦-١٩٧٨) الياسين ويهية، الياليل يا قمرا، اليا بهية وخبريني، ومسرحيّة الهلافيت لمحمود دياب. كذلك فإنّ مسرحيّة الهلافيت التي قلّمتها فرقة الورشة عام ١٩٩٣ من إخراج المصري حسن الجريتلي (١٩٤٨-) استَحدمت المصري حسن الجريتلي (١٩٤٨-) استَحدمت الريف ووظفتها دراميًا.

ومع أنَّ الهدف من المسرح الريفيِّ كان خَلق شكل فُرْجة يَتوجُّه إلى جُمهور واسع، إلّا أنّ عُروض هذه المسرحيَّات لم تَخرج عن نِطاق مسرح ثقافة المدينة.

. أنظر: أشكال الفُرْجة.

الستارة

Curtain *Rideau* 

عُنصر من عناصر المكان" المسرحيّ ويَدخل في نطاق التجهيزات التُقنيّة للعَمارة المسرحيّة".

عَرف المسرح الغربي، وعلى الأخصّ في المسارح المبنيّة على طريقة العُلْبة الإيطاليّة عِدَّة أنواع من الستائر تُختلف في مواقعها ووظائفها ضِمن الخشبة: فهناك سِتارة مُقدِّمة الخشبة Rideau d'avant-scène وهي السِّتارة التي تُستعمَل للفصل بين الخشبة والصالة ولِكَتُم الضجيج والضوء والإخفاء الديكور\* قبل بداية العَرْض، ولذلك تُصنع عادة من المُخمل السميك. أما سِتارة خُلفيّة الخشبة Rideau du fond de scène فتَفصِل بين الخشبة والكواليس\* الموجودة في العُمق، وقد جرت العادة أن تكون لوحة خلفيّة مرسومة بطريقة خِداع البَصَر Trompe l'oeil لتُعطى الانطباع بالامتِداد في اتُّجاه العُمق، وتُعتبر في هذه الحالة جُزءًا من الديكور. أمّا السّتارة الحديديّة Rideau de fer التي تُسبَل من الأعلى وتَفصِل الصالة عن الخشبة تمامًا فلها وظيفة عمليّة هي منع انتشار الحريق. كذلك يُطلق اسم مَعطِف أرلكان Manteau d'Arlequin (نسبة إلى أرلكان وهو إحدى الشخصيّات النمَطيّة في الكوميديا ديللارته") على الإطار القُماشيّ الثابت الذي يُحدُّد واجهة الخشبة. والتسمية مأخوذة من طريقة ظهور واختفاء أرلكان المُفاجئة خلف هذه الستائر التي كان يَستخدمها أحيانًا كمَعطِف يُغطّيه، أو لأنّه كان يأتى لتسلية المُتفرِّجين أمامها ريثما يَتمَّ تغيير الديكور على الخشبة.

اختلفت وظيفة السّتارة باختلاف الأعراف" المسرحيّة عبر العصور، وباختلاف طبيعة المكان (عَمارة مسرحيّة أو مسرح في الهواء الطّلْق)،

وطبيعة العَرْض:

- في المسرح اليوناني القديم كانت الستارة قماشية تغطى جزءًا محددًا من مكان العرض في مقدمة الخشبة Proscenium.

- في المسرح الرومانيّ كان للسّتارة نَفْس الاستعمال، لكن تمّ التمييز بين السّتارة الفاصلة Siparium التي كانت تُستخدم في التجهيزات الخَلفيّة، وبين السُّتارة التي تُخفي الخَشبة عن أعين المُتفرِّجين Aulaeum.

- في مسرح القرون الوسطى وعصر النهضة حيث كان الديكور المُتزامِن Décor simultané يَتوزّع في عِدّة أماكن من الخشبة، لم تكن هناك حاجة لسِتارة تَحجُب الخَشبة برُمتها عند تغيير الديكور، بل كانت توجد ستائر صغيرة تُخفى بعض أجزاء الخشبة لكى تَلفِت الانتباه إليه عند فتحها. في الخشبة الاليزابثية Scène élisabéthaine في إنجلترا كانت توجد سِتارة تُخفى القسم الخَلفيّ من الخشبة والجُزء المُلويِّ الذي يَقع في الطابق الثاني. وفي صالات المسرح الإسباني الكورّال Corral كان السُّتارة الموجودة في خَلفيَّة الخشبة تُفتح بشكل مُفاجئ عندما يُراد تقديم مَشهد ذي أهمُّيَّة دراميّة خاصّة.

في القرن السابع عشر في إيطاليا ثُمّ في فرنسا وبَقيّة دول أوروبا، صارت للسّتارة وظيفة جديدة ضِمن التعديلات الجَذريّة التي جرت على المكان المسرحي وعلى الديكور. ففي مسرح العُلبة الإيطاليّة الذي يقوم على علاقة المُجابهة بين الصالة والخشبة، تُغيَّر مفهوم الديكور من ديكور مُتزامِن إلى ديكور وحيد أو مُتتالِ يقوم على تطبيق قواعد المنظور" لتحقيق الإيهام"، وبالتالي لَعِبت السُّتارة دَور الفصل بين حَيِّزَيْن مكانيّين وبين زمَنيْن: حَيُّز وزمان المُتفرِّج أي

الواقع، وحَيِّز وزمان العَرْض أي عالَم الإيهام.

بعد ذلك ظَلّت السّتارة تُستخدّم في كُلّ الأشكال" المسرحية التي تَفترِض الإيهام مع تنويعات تَختلِف باختلاف البلدان وصارت جُزيًا من الأعراف المسرحيّة. من هذه التنويعات ما يَتعلُّق بلون السُّتارة (خضراء، حمراء إلخ) وبطريقة فتحها (من الأسفل إلى الأعلى على الطريقة الألمانية، ومن الوسط نحو الجوانب على الطريقة اليونانيّة والإيطاليّة، وبالشكلين معًا على الطريقة الفرنسية). كذلك اختلف توقيت رَفْع السُّتارة وإسدالها ضِمن العَرْض المسرحيّ، فقد كانت طوال القرن السابع عشر تُرفَع في بداية العَرْض (أو بعد الاستهلال\* في المسرح الإنجليزيّ) ولا تُسدَل إلّا في نهايته. ثُمّ صارت في نهاية القرن الثامن عشر تُسدَل بشكل مُنتظِم في نهاية كُلِّ فصل وفي فترة الاستراحة، فصارت لها وظيفة إعلان التقطيع"، ولُعبتْ بذلك نَفْس الدُّور الذي كان للفواصل في الماضي. في يومنا هذا، ومع غياب السِّتارة في كثير من العُروض صار يُعوّض عن دُورها في التقطيع بالظُّلمة بين المَشاهد واللوحات، أو بعنصر آخَو.

ضِمن تنظيره لفنّ الأوبرا" ولدراما المُستقبَل، أولى الألمانيّ ريتشارد ڤاغنر ۱۸۸۳–۱۸۱۳) R. Wagner طريقة فَتْح السَّتارة اهتمامًا خاصًا، فقد أكَّد على كونها البحد الفاصل بين عالم مِثالي هو عالم الحدث الدرامي، وبين عالم الواقع في صالة المُتفرِّجين، ولذلك فَرَض أن تُرفَع إلى الجوانِب بشكل تُدريجي بحيث يكون للدُّخول في حالَم الخَيال طابَع السُّخر. ﴿

في يومنا هذا، مع تَطوُّر النظرة إلى سينوغرافيا المكان المسرحيّ، لم يَعُد وجود ■ السُّرُد

Narration ...

Récit

كلمة Narration مُشتقة من الفعل اللاتينيّ Récit الذي يعني روى وسَرَد، وكلمة Narrare الذي يعني ماخوذة من الفِعل اللاتينيّ Recitare الذي يعني قرأ وتلا بصوت عالى. وهُما تُستخدمان للدَّلالة على نوعيّة الخِطابِ الناتجة عن فعل السرد والرواية، ويُقابلهما في اللغة العربيّة السّرد والقَصّ والرَّواية.

تُطلَق هذه التسميات على شكل من أشكال القول يقوم على رواية حدث ما أو مجموعة أحداث من ابتكار الخيال أو من الواقع، ويَفترض وجود راوٍ.

يُشكّل السّرد الأساس الذي انبثقت عنه أنواع روائية منظومة شِعرًا ثُمّ نثرًا وكُلّ أشكال الأدب الشّقَوي الذي عرفته الحضارات القديمة مِثل الملحمة والسّيرة والحِكاية الشّعبية والرُواية والقِصة، وكُلّ أشكال القُرْجة التي تَقوم على الرّواية والقَصّ. وتستند هذه الأشكال في معظمها إلى وجود شخصية تروي مثل الحكواتي معظمها إلى وجود شخصية تروي مثل الحكواتي والراوي والمُحدَّث والقوّال والمُنشِد والمداح. وقد شكّل السّرد أساس المسرح الشرقي القديم الني يعود بأصوله إلى رواية ملاحم الماهاباهاراتا والرامايانا. كذلك كان السّرد نشاطًا أساسيًا في الحَلقات التي كانت تُقام على نشاطًا أساسيًا في الحَلقات التي كانت تُقام على هامش الأسواق والاحتفالات في المُدن والقُرى في مِنطقة البحر المتوسط (المداح والحكواتي).

ميّز أرسطو Aristote (٣٢٢-٣٨٤) في كتابه وفن الشّعرة ما بين مُحاكاة الفعل بالفعل ومُحاكاة الفعل بالرّواية عنه، أي أنّه فَصَل بين التمثيل كعَرْض للحدث على أنّه يَحدث هُنا/ الآن، وبين السّرد كاسترجاع لحدث من الماضي عن طريق روايته في الحاضر (انظر المُحاكاة

السُّنارة أو غيابها مُجرَّد عُرف مسرحيّ أو ضرورة تِقنيَّة، وإنَّما صار عمليَّة واعية وخِيارًا إخراجيًّا. فغياب السُّتارة في كثير من العُروض المُعاصِرة يُقصَد به تحقيق نوع من الاستمرارية بين الصالة والخشبة وكشف آليّة العمل المسرحيّ. كذلك فإنّ استخدامها بشكل مُغاير للعادة يُلفِت النظر إلى وجودها، فتصير بذلك عاملًا من عوامل كُسُر الإيهام وإعلان المسرحة"، وهذا ما نُجده في كثير من عُروض مسرح الحياة اليوميّة " حيث تستبدل الستارة التقليدية بقطعة قماش تفتح باليد ولا تُغطَّى إلَّا جُزءًا بسيطًا من فضاء العَرْض. في بعض الأحيان تُستبدَل السّتارة ببدائل أخرى (واجهة زُجاجيّة، غِلالة شفّافة، شبكة جداريّة) لإظهار عدم التواصل أو للتأكيد على مفهوم الجدار الرابع أو للتذكير بعمليّة الفُرجة والتلصّص، أو لإضفاء جوّ من الحُلم على العَرْض المسرحيّ. كذلك أكّدت بعض العُروض المُعاصِرة على دُور السُّتارة كَعلامة دَلاليَّة تُساهِم في خَلْق المَعنى. ففي عَرْض «هاملت؛ للمُخرِج الروسى يوري ليوبيموف I. Lioubimov (١٩١٧-) تَحرّلت السِّتارة إلى غَرَض مسرحيّ يُحدِّد أبعاد المكان والزمان (مادتها الصُّوفيّة تُوحى بشتاء الدانمارك البارد، والثَّقوب التي تَتَخَلُّلُهَا وتَسمح بالتلصُّص توحى بالسجن). وفي عرض فبُستان الكرزة الذي قَدَّمه المُخرج الإيطالي جورجيو شتريللر G. Strehler (١٩٢١-) كانت السِّتارة الشفّافة المُغطّاة بزُهور الكرز الورديّة إرجاعًا إلى المكان الذي أعطى اسْمه للمسرحيّة، ولزمن الطُّلفولة الجميل.

n الستوديو Studio

Studio

انظر: التَّجريب والمَسْرَح.

وتصوير الواقع).

مُنكِّل السرد بمعناه القديم Diegesis مَجالًا للبحث في النقد الحديث، وقد مَيَّز الناقد الفرنسيّ جيرار جونيت G. Genette بين عِدَّة مُستويات للسَّرْد أو الرَّواية:

١ - المضمون (القِصة أو الجِكاية)، أي تتابع احداث حقيقية أو مُتخبَّلة تُكوِّن مضمون القول السَّرْدي.

٢ - شَكُل الخِطاب أو القالَب السَّرْديِّ الشُّفَويِّ
 أو المكتوب.

٣ - فعل السَّرْد بحد ذاته أو القَص كنشاط إنساني
 ويقوم به قاص أو راو.

جدير بالذّ أن النقد الحديث وعلى الأخص نظرية السرد Narratologie اعتبر السرد بالمعنى الأول الأساس الذي تقوم عليه كُلّ أشكال الكتابة بما فيها المسرح على اعتبار أنّ الحكاية تشكّل البُنية العميقة للنصّ المسرحيّ، وهذا ما سمح بتطبيق الدّراسات التي انصبت على الحكايا والسّرد في مَجال المسرح (انظر البُنيويّة والمسرح). وقد توقّفت هذه الدّراسات عند الاختلاف المجذريّ بين المسرح والأجناس الروائيّة من خلال مسألة وجهة النظر Point de الروائيّة مُرتبِطة بوجود السراوي (سواء كان الكاتب أو إحدى الشخصيّات) الذي يَطرح الأحداث كما يَراها، بينما تَتبعثر وجهة النظر في المسرح حيث يَختفي بينما تَتبعثر وجهة النظر في المسرح حيث يَختفي صاحب الخِطاب وراء الشخصيّات.

## السُّرُد في المَسْرَح:

على الرَّغم من أنّ استخدام السَّرد في المسرح ولا سيّما المسرح الدراميّ منه لم يكن مُحبَّلًا، إلّا أنّ المسرح لجأ إليه بشكل كبير كضرورة دِراميّة عمليّة. وقد شَكّل السرد في

المسرح اليوناني والمسرح الكلاسيكي الفرنسي خلّا لما تَتطلّبه القواعد المسرحية الصارمة على صعيد الكِتابة من تكثيف لزمن الحدّث، والالتزام بوّحدة المكان فيه. ولهذه الأسباب وغيرها قُبِل السَّرْد وتَمَّ التعامل مع وجوده في العمل المسرحيّ كعُرف من الأعراف المسرحيّة.

والواقع أنّ السّرد في المسرح يُلبّي ضرورة دراميّة تكمُن في تعريف القارئ أو المُشاهِد بما كان يَجري قبل بداية المسرحيّة، ولذلك كانت المُقدّمة في المسرحيّات الكلاسيكيّة تَحتري دائمًا على مرّد يأتي ضِمن مونولوغ أو ضِمن جوار بين شخصيّين إحداهما تَجهل ما تَعرِفه الشخصية الأخرى وتَرويه لها. وقد ارتبط السَّرد عادة بالشخصية الثانويّة (الرسول أو كايم الأسرار). ويَتضمّن السَّرد عادة حَدَثًا من الماضي البعيد أو القريب يقع خارج الخشبة، الماضي البعيد أو القريب يقع خارج الخشبة، عدا حالات استثنائية يكون فيها إبلاغًا ورواية لما يَحصُل خارج الخشبة في نَفْس وقت السَّرد وهذا ما يُطلق عليه في لغة المسرح اسم النظر وهذا ما يُطلق عليه في لغة المسرح اسم النظر عبر الجدار Teichoscopie.

وقد خضع استخدام السَّرْد في المسرح لشروط مُحدَّدة مثل تلك التي وَضعها الناقد الفرنسيّ الأب دوبينياك Abbé d'Aubignac في القرن السابع عشر في فصل «الرّوايات» Des «المّروايات» القرن السابع عشر في فصل «الرّوايات» Narrations» حيث اعتبر أنّ السَّرْد يُمكن أن يكون طويلًا في المُقدَّمة وقصيرًا خِلال مَجرى الحَبْكة وفي الحاتمة ، وأنّه يجب أن يكون مُبرّرًا لكيلا يكسِر منطقيّة الحَدَث.

## السُّرْد والقواعِد المَسْرَحِيَّة:

١ - السَّرْد ووَحدة المكان: يَسمع السَّرْد بالتعريف بما يجري خارج الخشبة في أماكن أخرى ولا يُمكن تقديمه على الخشبة لكيلا

تُخرَق وَحدة المكان.

۲ - السرد ووَحدة الزمان: يسمع السرد بالتعريف بماضي الشخصيّات وكُلّ ما يَسبُق بداية الفعل الدراميّ (انظر نقطة انطلاق الحَدَث، الوَحدات الثلاث)، ويَسمع كذلك بالتعريف في بداية كُلّ فصل بما حصل في الزّمن المُتغطّع الذي يَفترضه الانتقال من فصل لاخر، ممّا يَسمع للكاتب أن يُصوِّر عددًا من الحوادث ضِمن دَورة شمسيّة واحدة حَسب الحوادث ضِمن دَورة شمسيّة واحدة حَسب التكثيف الذي يَقوم عليه المسرح الدراميّ. التكثيف الذي يَقوم عليه المسرح الدراميّ. ففي مسرحيّة «السيد» للفرنسيّ بيير كورني ففي مسرحيّة «السيد» للفرنسيّ بيير كورني بمقطع واحد تفاصيل المعركة التي يَقترِض بمقطع واحد تفاصيل المعركة التي يَقترِض أنّها استمرّت عِدّة ساعات.

"" السّرد وقاعدتا حُسن اللّباقة ومُشابَهة المحقيقة ": يَسمح السّرد، وعلى الأخص في خاتمة المسرحية برواية تفاصيل موت البَطَل بدلًا من تقديم الحَدَث على الخشبة، وهو ما كان مَرفوضًا باسم قاعدة حُسن اللّياقة وكذلك قاعدة مُشابَهة الحقيقة. وغالبًا ما يُروى الحدث الخارق رواية أيضًا فيكون السّرد في هذه الحالة وسيلة لتقديم ما لا يُمكن تقديمه كفِعل على الخشبة لضرورات يقنية أيضًا، وهذا ما نَجده في مسرحية فأندروماك للفرنسيّ جان راسين عسرحية (١٦٩٩–١٦٩٩) حيث يقوم أورست برواية كُلّ ما جرى في المعبد، وفي خاتمة مسرحية فيدرا لراسين حيث تُروى حادثة صِراع فيدرا للماسين حيث تُروى حادثة صِراع فيدرا المنهنة تقديمها على الخشعة تقديمها على

ويشكل عام فإن السَّرْد بكُلِّ سُرَّراته يَخدُم قاعدة وَحدة الفعل الدواميّ لأنّه يَسمح بالتركيز

على فعل واحد.

السُّرُد في المَسْرَح الحَليث:

في نَقْده للمسرح الأرسططاليّ والدراميّ لجأ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (1907) إلى صِيغة المسرح الملحميّ التي تقوم على مبدأ الرّواية. فقد اعتبر بريشت السّرد قالبًا يَتضمّن ما هو دراميّ ويسمح بتقديم الأحداث ضِمن امتداد زَمنيّ، مع تبيان أنها جَرت في الماضي كما في الملحمة، ويسمح أيضًا بالتوقّف عندها والتعليق عليها، كما هو الحال في مسرحيّتيه قدائرة الطباشير القوقازية، وقالأم شجاعة، وغيرهما.

وقد استفاد بريشت من القالَب السّرديّ ليُدخل على سرحيّاته عناصر التغريب\* التي تُشكِّل قَطعًا في استمراريَّة الحدث، وتكسِّر الإيهام من خِلال التأكيد على ظُروف إنتاج الكلام، لأنَّ السَّرْد في المسرح الملحميِّ (على العكس من المسرح الدراميّ) يُقدِّم نفسه على أنّه سَرُد مقصود، وهو يُؤدّي إلى التغريب من خِلال عناصر واضحة تُؤدّي إلى تفكيك المضمون عِبْر تقديمه على شكل سَرْد وجوار، ومن ثُمّ على شكل أغنية أو تَوَجُّه " إلى الجُمهور أو معلومة مكتوبة على لافتات. من العناصر التي تَتعلَّق شُباشَرة بالسُّرْد وتُؤدِّي إلى التغريب وجود الراوي كَلُور مُستقِلٌ، وكشخصيّة خارج الحدث. وسَرُد الراوي وتعليقه على الحدث يَسمح للمُتفرِّج\* أن يُحكُّم بموضوعيَّة أكبر. وفي بعض الحالات (في المسرح التعليميِّ على الأخصِّ) يَستجَّه على أَنْ يَتَدَخَّلُ مِنْ أَجَلِ تَغْيِيرِ سِينَارِيوِ الواقعة، وهذا ما نُجده في خاتمة مسرحيّة دالذي يقول لا والذي يقول نعم، وغيرها. كذلك فإنّ السّرد يَلْعَب دُورًا أَسَاسِيًا فِي تَحْلَيْدُ شَكِلِ الأَدَاءِ " الذي

تَطلَّبه بريشت والذي يَقوم على تمثيل الحَدَث وروايته معّا، وفي بعض الحالات الخروج عن الدَّور والتحوُّل إلى راوٍ. وقد استلهَمَ بريشت هذه التَّقنية من المسرح الشرقيّ.

في المسرح الحديث أصبح استخدام السرّد خيارًا واعبًا في الفترة التي تلاشت فيها الحدود بين الأنواع المسرحيّة وغابت القواعد التي تُحدِّد ما هو مقبول وما هو مرفوض في المسرح. فبتأثير من بريشت ونتيجة للانفتاح على المسرح الشرقيّ والشعبيّ، نَلحَظ عودة كثيفة في المسرح المُعاصِر إلى الأشكال السّرديّة من المسرح المُعاصِر إلى الأشكال السّرديّة من خلال استخدام تِقنيّات المسرح الملحميّ (الراوي أو الحكواتيّ، المُمثّل/المؤدّي والراوي بنفس الوقت)، وهذا ما نَجده في أعمال فرقة مسرح الشمس في فرنسا وفرقة مسرح شكسبير المُلكيّة، وعُروض المُخرِج البريطانيّ بيتر بروك المَلكيّة، وعُروض المُخرِج البريطانيّ بيتر بروك المتون فيتيز المؤلفة على الموان فيتيز المؤلفة مسرح المهرية المُحرِج البريطانيّ بيتر بروك الملكيّة، وعُروض المُخرِج البريطانيّ بيتر بروك المكاليّة، وعُروض المُخرِج البريطانيّ المؤلفة مسرح المهرية المُحرِج البريطانيّ المؤلفة ال

من ناحية أخرى، ومع تَطوّر التّقنيّات المسرحيّة والخُروج من بوتقة أعراف الكِتابة المسرحيّة دَفعًا جديدًا الدراميّة، عَرفتِ الكتابة المسرحيّة دَفعًا جديدًا أخرجها عن نطاق الجنس الأدبيّ المُحدَّد وأفرد للسَّرْد مكانة أكبر في النصّ المسرحيّ وهذا ما بيّنه الباحث القرنسيّ جان بيير سارازاك بيّنه الباحث القرنسيّ جان بيير سارازاك وبالفعل هناك نصوص عديدة كُتبت اعتبارًا سن وبالفعل هناك نصوص عديدة كُتبت اعتبارًا سن الخمسينات من هذا القرن يُشكِّل السَّرْد الجُزه الخروس مسرحيّة «الشريط الأخيرة للكاتب النصوص مسرحيّة «الشريط الأخيرة للكاتب الإيرلنديّ صموئيل بيكيت ١٩٠٦-١٩٠١) عمونيل بيكيت ١٩٨٩)، ومسرحيّة «المظاهر خدّاعة» للكاتب النصساويّ توماس بيرنهارد المحمد حركة النصرح حركة

إعداد" هامّة وسَعَتُ الريرتوار" من خلال تقديم نصوص رواثيّة على الخشبة مع المُحافظة على الطابّع السرديّ بحيث يَدخل الدراميّ في قالَب السَّرْد، وهذا ما نَجده في مسرحيّة فأورلاندو، التي قَدَّمها الأميركيّ روبرت ويلسون V. Woolf عن رواية لفرجينيا وولف V. Woolf عن رواية لفرجينيا وولف المُخرِج الفرنسيّ ومسرحيّة فكاترين، التي قَدَّمها المُخرِج الفرنسيّ انطوان ثبتيز بإعداد عن رواية فأجراس بال، للكاتب الفرنسيّ لويس أراغون L. Aragon وملحمة «الماهاباهاراتا» من إخراج بيتر بروك.

عَرَف المسرح العربيّ منذ الستّينات نَفْس هذا التطوُّر باتُّجاه تَنضير المسرح من خِلال اللُّجوء إلى القالَب السَّرْديّ خاصّة وأنَّ القَصّ يُشكِّل جُزءًا من الذائقة العامّة ومن التُّراث الشَّفَويّ في المِنطقة، ومن أشكال فُرْجة تَقوم في غالبيتها العُظمى على القَصّ والسَّرْد (الحَكُواتي والراوي والسامر")، وهذا ما نُجده في نصوص مسرحيّة مكتوبة مثل اليالي الخصادة للمصري محمود دياب (١٩٣٢-١٩٨٣)، وفي عُروض مسرحيّة مثل السوق عُكاظا للمغربيّ الطيب الصديقي (١٩٣٧-)، ودحكايا ١٩٣٦، ودأيّام الخيام، اللتين قدَّمهما اللبناني روجيه عساف (١٩٤١-) بناء على الرُّوايات الشُّعبيَّة التي تُشكِّل التاريخ اليومن فاعتمدها كتِقنية كِتابة جماعية وكأساس لبناء العَرْض، ومسرحيّة االعتب ع النظو، التي أخرجها اللبناني يعقوب الشدراوي (١٩٣٤-) ومسرحية اغزير الليل، التي أخرجها المصري حسن الجريتلي (١٩٤٨–) مع فرقة الورشة.

انظر: الخِطاب المسرحيّ.

ه السُّرِيالِيَّة والمَسْرَح Surréalisme

السرياليّة كلمة فرنسيّة مَنحوتة من كلمتّن Sur

= فوق وRéalisme = الواقعية، وهي تعني ما يتجاوز الواقع. استُخدمت التسمية بلَفْظها الفرنسيّ في سائر اللُغات للدَّلالة على تَيَار جَماليّ ظهر في العشرينات من هذا القرن في فرنسا أوَّلا ثُمَّ انتشر في أوروبا والعالم وكانت له تَجلّياته في الرسم والرَّواية والشَّعر والمسرح.

ابتدع هذه التسمية الشاعر الفرنسيّ غيّوم أبولينير G. Apollinaire) عندما وصف مسرحيّة «استعراض» التي كتبها الفرنسيّ جان كوكت واعتراض» التي كتبها الفرنسيّ جان كوكت واقص الباليه الروسيّ سيرج دياغليف وأخرجها راقص الباليه الروسيّ سيرج دياغليف لها الرسّام الإسبانيّ بابلو بيكاسو P. Picasso لها الرسّام الإسبانيّ بابلو بيكاسو فكانت مزيجًا غير مَالوف لعناصر الشّعر والرّسم والرقص والمسرح.

# السُّرْمِالِيَّة كَمَلْهَب جَمالِيٍّ:

ارتكزت السريالية على رفض المنظور الغربي الذي يَطرح العالم من خلال ثنائيات مُتناقِضة (واقعيّ / خَياليّ - عَقلانيّ / لاعقلانيّ - فكر / فعل - روح / مادّة)، وعلى رَفْض كُلّ ما يَفصِل الفنّ عن الحياة ويَجعله تابعًا لها. وقد أعطت السرياليّة طابع التجريب للفنّ والأدب من خِلال هذا الرِّفْض، وعبر محاولتها التعمُّق في تحليل العالم والفكر. كذلك أضفت عليهما طابع العبَبُث لأنّها استخدمتْ تِقنيّات إبداع جَديدة كُليًّا المَعايير النقديّة القديمة تَقِف عاجزة أمام حركة الإبداع الجديدة هذه، وتُضطر لتطوير نَفْسها الإبداع الجديدة هذه، وتُضطر لتطوير نَفْسها وأدواتها.

لم تُحدِّد السرياليَّة نَفْسها في إطار مُغلَّق فقد التفتحت على آفاق نظريَّة وفلسفيَّة مُتعدَّدة منها الساركسيَّة في طرحها لَجَدليَّة التحوُّل، ومنها

نظرية عالم النفس النمساريّ سيغموند فرويد S. Freud في تفسير أفعال الإنسان على ضَوه اللّاشعور، كما استَوعبتْ أفكار الشاعر الفرنسيّ آرتور رامبو A. Rimbaud الذي طالب بتغيير الحياة برُمّتها. كذلك كانت السريالية استمرارًا للدادائية التي سبقتها إلّا أنّها اختلفت عنها في بعض النواحي، فقد طَرحتِ السرياليّة نَفْسها كمَوقِف من عملية الإبداع وإطارًا له، في حين كانت الدادائية حركة عَدَميّة لا نَطرح أيّة رُؤية للعالم.

شَكِّلْت السريالية الضرية القاصمة للواقعية لأنها أعادت النظر كُليًّا بمفهوم المُحاكاة وتصوير الواقع، وذلك في مُحاولتها البحث عمّا هو أكثر صِدقًا وغِنَى من الواقع كما يَتبدّى في ظاهره. فالمَرجع الذي تَستمِد منه الأعمال السريالية هو اللّاوعي بإرهاصاته، والكوابيس والأحلام. وحتَّى عندما تَستقي عناصرها من الواقع فإنها تَربط هذه العناصر بعَلاقات جديدة غير مُتوقَّعة، وهذا يُبرِّر التَّعريف الذي أطلقه الشاعر الفرنسي لوتريامون Lautréamon الشاعر الفرنسي لوتريامون له خياطة على ونضدة تشريح).

## المَسْرَح السُّرْبِالِيِّ:

لم تُشكِّل السرياليّة تَيَارًا مُتكامِلًا في المسرح لأنها في جوهرها رَفضت تَماهي الإنسان في شخصية غربية عنه، واعتبرت أنّ الفرد يَبجب أن يسعى لمعرفة حقيقة ذاته للتوصَّل إلى شفافيّة الأنا لَديه. أي أنّها رَفضت المسرح في أسامه واعتبرته فغنًا عَقلانيًّا يَرتبِط بنظام اجتماعيّه كما ورد في بَيان السرياليّة الذي صاغه الرسّام الفرنسيّ أندويه بروتون A. Breton عام 1978. والواقع أنّ ما عُرف في البِداية باسم المسرح والواقع أنّ ما عُرف في البِداية باسم المسرح

السرياليّ هو نِتاج كُتّاب لم يَلتزموا تَمامًا بإطار التجمّع السرياليّ مثل الفرنسيّين أرمان سالاكرو التجمّع السرياليّ مثل الفرنسيّين أرمان سالاكرو (١٩٨٩ - ١٩٩٩) وجورج نوڤو (١٩٨٢ - ١٩٠١) وأنطونان آرتو (١٩٤٨ - ١٨٩٦) وروجيه ڤيتراك (١٩٤٨ - ١٨٩٩) واللبنانيّ جورج شحادة (١٩٥١ - ١٩٨٩).

وفي كُلِّ الأحوال كان للسرياليَّة تأثيرها على الكتابة المسرحيّة وعلى شكل العَرْض. فمع أنّها لم تُحطَّم اللغة في المسرح على عكس ما جرى في مَجال الشَّعر، إلّا أنّها أثّرت في البُنية المسرحيّة فنسفتِ الحِكاية\* وكَسَرت التتالي والتجانُس المنطقيّ بين عناصرها، وأدخلت على المسرح مواضيع مُستمَدَّة من الحُلم والحُبّ الممتون والتحوُّل العجائبيّ والمُنف ممّا جعل المسرح قالبًا للفائتازيا والشخرية.

كذلك كان للسرياليّة دُورها في إدخال طابّع التجريب على المسرح وفي ربطه بالفنون التشكيليّة والأدب، خاصّة وأنّ الكثير من الرسّامين والأدباء ضِمن تجمّع مدرسة باريس شاركوا في أعمال مسرحيّة سرياليّة (انظر الرسم والمسرح).

لم تَفرُز السرياليّة إنتاجًا مسرحيًّا غزيرًا، كما أنَّ معظم المسرحيّات السرياليّة لم تُقدَّم على الخشبة. من أهم المسرحيّات السرياليّة في فرنسا والتهافت على النّظام، لجورج ميشيل G. Michel (1971-)، والدعوة عامّة، والأسرار الحب، لروجيه فيتراك، وفيهما استَخلم تِقنيّة الكِتابة الأوتوماتيكيّة، والميكتور أو أولاد السلطة، الأوتوماتيكيّة، والميكتور أو أولاد السلطة، (19۲۸)، واجولييت أو مفتاح الأحلام، (1970) لجورج نوفو، واساحة النجمة، لرويير ديسنوس R. Desnos (1980)، واعرسان برج إيفل، واأورفيوس، لجان كوكتو.

كذلك فإنّ بعض الشّعراء السرياليّين الفرنسيّين مثل لويس أراغون L. Aragon وديسنوس وبروتون وغيرهم قاموا بكِتابة بعض النصوص الجَماعيّة مِثل مسرحيّة اكنز اليسوعيّين، ومسرحية اكم الطقس جميل، وغيرها.

أنظر: الدادائية.

# سُلطان الطَلْبَة

انظر: الحَماقات (عُروض الـ).

### Theatre Semiology/ مميولوجيا المَسْرَح Semiotics

### Sémiologie théâtrale/ Sémiotique

كلمة Sémiologie مأخوذة من اليونانية Sema التي تعني العَلامة. في اللغة العربية تُستعمَل الكلمة بلفظها الأجنبي سميولوجيا وسيميوطيقا Sémiotique أو تُعرَّب إلى سيمياء، أو تُترجَم بعِلْم الدَّلالة أو الدَّلالات أو عِلْم العَلامات، أو الأعراضية (من أعراض المَرض).

تُرتكز السميولوجيا العامّة على مفهوم العَلامة بشِقَيها الدالَ Signifie والمدلول Signifie، كما طرحها عالِم اللغة السويسريّ فرديناند دو سوسور F. Saussure، وبأقطابها الثلاثة الدال والمدلول والمرجع Référent، كما طرحها الفيلسوف الأميركيّ شارل ساندرس بيرس Ch.S. Pierce.

أُخذُت السميولوجيا ضِمن مسارها الطويل الذي يَعود في أصوله إلى الفلسفات القديمة تَوجُهات عديدة منها الفلسفيّ واللُّغويّ. وهي في كُلّ هذه التوجُهات تُقدَّم مَنهج بحث يَدرم كيفيّة إنتاج العَلامات في مُختلِف المَجالات الإنسانيّة في المجتمع (الكلام وشكل اللَّباس وطريقة الإعلانات وغيرها)، وذلك من خِلال توضيعها

ضِمن منظومات لها روامزها الخاصّة، واعتبارها مُجالات دَلاليّة.

تُعتبر السمبولوجيا المسرحية جُزءًا من السمبولوجيا العامة التي طَرحت لغة نقدية جديدة استعارتها من علوم اللغة. والسمبولوجيا المسرحية تسعى لأن تُقلَّم مَنهجًا مُتكامِلًا لتحليل العمل المسرحيّ (النصّ والعَرْض) على اعتبار أنّ كُلّا منهما يُشكِّل لغة Langage مُتكامِلة ومُستقِلة. وهي تبحث في المنظومات الدَّلالية التي تُكوِّن هذه اللغة، وفي وسائل إنتاج المعنى خِلافًا للعلوم النقدية التقليديّة التي تُركّز على البَحث عن المعنى بحد ذاته.

تَطورت السمبولوجيا المسرحية عبر تاريخها باتجاهين يَتَقاطعان عَمليًا هما سمبولوجيا الدَّلالة باتجاهين يَتَقاطعان عَمليًا هما سمبولوجيا الدَّلالة تُمثله العَلامة بالنسبة لمُستخدِمها، وسمبولوجيا التواصُل Sémiologie de la communication، وتَبحث في آليّة تَشكيل رَوامز الرَّسالة أي الترميز وتَبحث في آليّة تَشكيل رَوامز الرَّسالة أي الترميز Encodage من قِبَل الفريق المُنتِج للممل المسرحيّ، وفك الرَّوامز Décodage من قِبَل المُتلقي، أي آليّة تَبادُل العَلامات (انظر التواصل).

تُوافقت وِلادة السميولوجيا المسرحية مع النظرة الجديدة إلى المسرح كفن لا كنوع أديي، وقد ارتبطت في البداية مع اتّجاه البحث عن خصوصية اللغة المسرحيّة، ثُمَّ أخذت منحى جديدًا مع انفتاح المسرح على بَقيّة فنون العرض.

يُمكن أن نُميَّز في تاريخ تَطوُّر السميولوجيا المسرحيَّة مَراحلِ ثلاثًا:

ني مرحلة أولى واعتبارًا من الثلاثينات من هذا القرن، وُضعتِ الأسس الأولى لسميولوجيا المسرح ضِمن حَلقة براغ التي اعتمدت على

الدراسات اللُّغويَّة لسوسور وعلى الدُّراسات البُنيويّة (ڤلاديمير بروب V. Propp وإتيين سوريو E. Souriau)، وعلى الدِّراسات حول الشِّعريَّة Poétique التي قام بها الشَّكلانيُّون الروس (انظر الشكلانيّة والمسرح). وقد تَركّزت دِراسات هذه المرحلة على تحديد ماهية الغلامة ووضعها في المسرح (أوتوكار زيخ O. Zich ويان موكاروفسكي Y. Mukarövsky)، مع اعتبار كُلّ ما في المسرح عَلامة تَتجاوز الوَظيفة النَّفعيَّة لتكتسِب وظيفة رَمزيّة ودَلاليّة. كذلك اعتُبرت العَلامة وَحدة أوَّليَّة في تركيب المَعني، ودُرست ديناميكيتها وتَحوّلها (فردريك هونزل F. Honzl)، وعَلاقتها بالأعراف المسرحيّة من خِلال دراسات تطبيقية كتحليل العُلامات في المسرح الشُّعبيُّ وفي المسرح الشرقيُّ (سيرج بوغاتيريف S. Bogatyrev)، هذا إضافة إلى الدِّراسات حول الإنسان والغَرَض (بروساك Brūsak وثيلتروسكي Veltrüsky). تزامنت هذه الدِّراسات التطبيقيَّة مع حَرَكة التَّجديد في المسرح في بِداية القرن ومع تجارِب الطليعة التي انصبت على العَرْض المسرحيّ في الغرب وعلى الأخص الألماني برتولت بريشت B. Brecht (١٨٩٨-١٩٥٦) والفرنسيّ أنطونان آرتو .(\98A-\A93) A. Artaud

المرحلة الثانية، وبدأت مع تَعرُف الغرب الأوروبيّ وأمريكا على أبحاث حَلْقة براغ والشكلانيّين الروس وذلك في الستينات والسبعينات من هذا القرن. وتُعتبر مُحاضرة البولونيّ تادوتز كافزان T. Kowzan حول النولونيّ تادوتز كافزان (١٩٧٠)، وكتابه والأدب والفرجة في علاقاتها الجَماليّة والثيماتيّة والسميولوجيّة، (١٩٧٠) بُحوتًا رائلة في هذا المَجال لأنه يعود إليه الفضل في التعريف المَجال لأنه يعود إليه الفضل في التعريف

بدراسات حَلْقة براغ، وفي اعتبار أنّ كُلّ العناصر في المسرح عَلامات، وفي تصنيف العلامات في ١٣ نوعًا من المَنظومات السَّمْعيّة (الحِوار والموسيقى والمُؤثِّرات الصوتيّة) والبَصَريّة (نَظم ألوان، حركة المُمثُّل على الخشبة، توزيع الأغراض والديكور)، مع التمييز بين العلامة الطبيعيّة والعَلامة المُصطنَعة مُعتمِدًا في ذلك على موكاروڤسكي.

تُعتبر هذه المرحلة مرحلة تحديد وصياغة لماهيّة السميولوجيا المسرحيّة (كير إيلام K. Ilam اسميولوجيا المسرح والدراما ١٩٨٠) ومُحاولة تطبيقها فِعليّا على النصّ والعَرْض (ميشيل كورڤان M. Corvin وآن أوبرسفلد (A. Ubersfeld).

يُمكن تحديد ملامح هذه العرحلة من خِلال المواضيع الأساسيّة التي تُوقَّفت عندها، ومنها إشكاليّة العَلاقة بين النصّ والعَرْض، وخُصوصيّة المنظومات الدَّلاليّة في كُلّ من النصّ والعَرْض، وطبيعة التواصُل\* في المسرح.

كذلك طَرحتْ دِراسات هذه المرحلة مَفهوم القِراءة (رولان بارت R. Barthes) حيث اعتبر القراءة (رولان بارت R. Barthes) حيث اعتبر المَرْض المسرحيّ نَصًا مُستقِلًا مِثله مِثل النصّ المكترب، لكنّ طبيعة العلامات فيه مُختلِفة. كذلك دُرِست طبيعة العَلاقة بين النصّ والعَرْض كذلك دُرِست طبيعة العَلاقة بين النصّ والعَرْض ان أوبرسفلد فقراءة المسرح» (١٩٧٧) وقمدرسة المتفرج» (١٩٨١). كما أنّ البلجيكيّ أندريه عليو طلبو A. Helbo تناول سميولوجيا العَرْض، وللقلاقة بالمرجع أي بالعالم الخارجيّ، وكذلك فعل الإيطاليّ أومبرتو إيكو U. Ecoo والفرنسية إيقلين إرقل L. Ertel والفرنسية

ضِمن مفهوم القراءة أيضًا تَوقَّفت السميولوجيا المسرحيّة عند أولويّة القراءة الشموليّة التي تَعطلق من البُنية العَميقة للعمل، أو

تلك التي تَنطلق من الجُزئيّات (العَلامات كرَحدات صُغرى)، وتَمّ تطبيق اللَّراسات البُنيويَّة حول السَّرْد ونَموذج القُوى الفاعلة (ألغريداس غريماس A. Greimas وبروب وسوريو) وذلك في مُحاولة لتخطّي دِراسة العَلامة إلى ما هو تحديد للدراميّ في المسرح (آن أوبرسفلد).

كذلك ظهرت دراسات حول مسار عملية التواصل في المسرح انطلاقًا من التواصل في المسرح الطلاقًا من التواصل في المسرح كإشكالية. ففي الدراسات التي كتبها جورج مونان G. Mounin وآن أوبرسفلد وأومبرتو إيكو وماركو دي ماريني M. Marinis، مَمَّ التوقُف عند خُصوصية التواصل في المسرح من خلال طبيعة الرسالة وتعدُّديّة مُكوناتها وطبيعة التلقي، وهذا ما أدّى إلى طرح مفهوم الاستقبال في المسرح (باتريس بافيس P. Pavis ومدرسة كونستانس الألمانية P. Pavis).

لم تستطع اللّراسات السميولوجيّة في هذه المرحلة أن تُشكّل منهجًا مُتكامِلًا لأنّها تَبعثرت في مناح مُتعدِّدة ولأنّها انغلقت على نَفْسها لفترة ما، فكان من الضروريّ أن تَنفتح على عُلوم أخرى لتَنضُر وسائلها، وهذا هو تَوجُّه المرحلة الثالثة في تاريخ السميولوجيا المسرحيّة.

المرحلة الثالثة: وفيها تمّ تَخطّي السميولوجيا الكلاسيكيّة لأنّها انغلقت على مادّة البحث ولم تربطه بِسِياق إنتاجه (ظروف الكِتابة). وقد تَمّت في هذه المرحلة محاولة الاستفادة من تَطوُّر المناهج العِلميّة الأخرى لتنضير السميولوجيا المسرحيّة وأدواتها (السوسيولوجيا والأنتروبولوجيا وعِلْم النَّفْس والبراغماتيّة والانتروبولوجيا أدى إلى ظهور تَوجُهات جديدة مثل السوسيوسميولوجيا وغيرها (الألمانية إربكا فيتشرليش (E. Fichterlith). وبَدلًا من

تحليل البُنية في العمل الواحد، تَوجَّه البحث نحو التلاقُح الثقافيّ أو المُثاقَفة Interculturalité ونحو التداخُل النصَّيّ أو التناصّ Intertextualité.

من أهم توجهات السميولوجيا المسرحية في هذه المرحلة أيضًا دِراسة الخِطاب والكلام حين يكون بمثابة الفِعل Actes de langage حين يكون بمثابة الفِعل المسرح (البراغمانية المُتأثرة ببيرس)، وذلك في مُحاولة لتَخطّي نَماذج البحث المُستقاة من نظرية السَّرْد Narratologie والتي كانت تُطبّق سابقًا. ضِمن هذا التوجه تَم النظر إلى عملية التواصل في المسرح من خِلال مَنظور المَلاقة المسرحية La Relation Théâtrale التي تأخذ بعين الاعتبار المُتفرّج وليس الجُمهور أواعتبر المَرض رسالة في حالة تركيب، ممّا أدّى والإدراك ، واعتبار تركيب وتفكيك المَعنى والإدراك ، واعتبار تركيب وتفكيك المَعنى عملية إبداعية .

# Sociology of theater سوسيولوجيا المَسْرَح Sociologie du théâtre

السوسيولوجيا تسمية حديثة لِعلْم الاجتِماع Science sociale وقد نحتَها فيلسوف المَذهب الوضعيّ الفرنسيّ أوغست كونت Auguste مجتمع Comte عام ١٨٣٩ من logos = مجتمع وlogos = خِطاب. وقد حافظت اللغة العربية على ترجمة التسميّة القديمة (عِلْم الاجتِماع).

والسوسيولوجيا عِلم يَلرَمَ المُجتمعات الإنسانيّة وما يَرتبِط بها من وقائع اجتماعيّة واقتصاديّة. وقد وسّع هذا العِلْم مَجالات وأُفُق بَحثه بِداية في فرنسا مع أوغست كونت وإميل دوركهايهم E Durkheim الذي وَضَع قواعد المَنهج السوميولوجيّ في ١٨٩٥، ثُمَّ في أميركا

حيث ظهر ما يُسمى السوسيولوجيا الاختبارية Sociologie expérimentale. في تَطوُّر لاحِق، وبعد أن بَدأت السوسيولوجيا بالاهتمام بمواضيع لها علاقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات كموضوع العمل والصّناعة والمعرفة وغيرها، بدأ تطبيقها على الفنّ والأدب بشكل عام ثمّ على المسرح.

تُعتبر سوسيولوجيا المسرح جُزءًا من سوسيولوجيا الفنّ. وهي علم حديث نسبيًّا تَولَّد من عُلوم أخرى سبقته، واغتنى بتأثيرات التاريخ والفلسفة والأنتروبولوجيا والسميولوجيا وغيرها من العلوم الإنسانية. وقد تَطوَّر بسرعة كبيرة وباتِّجاهات مُتعدَّدة اعتبارًا من السبعينات. ويُمكن تحديد تاريخ ولادة هذا الفرع من ويُمكن تحديد تاريخ ولادة هذا الفرع من السوسيولوجيا مع صُدور دِراسة عالِم الاجتماع المفرنسي جورج غورفتش G. Gurvitch المسرح، في عام ١٩٥٦.

نَهتم سوسيولوجيا المسرح بِلِراسة المسرح الناحية الاجتماعية، وهي تبحثُ في مُختلِف أنواع العَلاقات التي تَربط بين المُمارسة المسرحية والمجتمعات التي تُشكِّل الأرضية التي ظهرت فيها. كما أنها تُوسِّع هامش ما يَدخل في إطار المسرح ليَشمُل مُختلِف أشكال التعبير الاحتفالية الجماعية. ومن اللَّراسات الهامّة في هذا المجال الأبحاث التي كتبها عام ١٩٦٥ عالِم الاجتماع الفرنسي جان دوڤينو عالِم الاجتماع الفرنسي جان دوڤينو ووسوسيولوجيا الطّلال الجماعية، وفيهما يُحدُّد معنى مفهوم الاحتفال الجماعية، وفيهما يُحدُّد معنى مفهوم الاحتفال المسرح،

لم تَتمكّن سوسيولوجيا المسرح من إيجاد ملامحها الخاصّة التي تُميّزها عن المناهج الأخرى إلا عندما انطلقت من التساؤل حول

كور المسرح في المُجتمع، وبذلك حَلَّدت مَجالاتها باتجاهَيْن مُتكاملين: كيف يُمكن للمنهجيّة السوسيولوجيّة أن تُساعد على فَهْم المسرح – الذي هو بجوهره حَدَث اجتماعيّ – كظاهرة اجتماعيّة؛ وكيف يُمكن للمسرح أن يُساعد على فهم الظواهر الاجتماعيّة، أي دراسة المجتمع وما هو اجتماعيّ كحالة استعراضيّة، أي من الزاوية المسرحيّة. ومن الأبحاث الهامّة في هذا المَجال دِراسات الباحث الأميركيّ أووين غوفمان E. Goffman الذي يَعتبر كُلّ مَظاهر الحياة الاجتماعيّة مَظاهر استعراضيّة أو مُوجّهة للآخرين.

## مَجالات بَحْث سوسيولوجيا المَسْرَح:

تُظهِر الاتّجاهات المُتعدّدة التي أخذها هذا العلم أنّه عِلم تَجريعي يَشمُل كُلّ مُكوّنات العمليّة المسرحيّة:

- يراسات سوسيولوجية لوضع المُمثِّل في المُحثِّل في المُجتمعات، ووضع التعثيل كبروفة ومِهنة، وبُنية الفِرقة المسرحيّة والأشكال التي اتخذتها على امتِداد تاريخ المسرح (تَجمَّعات، نِقابات إلخ).
- دراسة الوظائف الاجتماعية للمسرح (الترفيه، التثقيف)، ووَضْع الظاهرة المسرحية ضِمن ظروف إنتاجها (ارتباط المسرح بتركيبة المُجتمع وبالنظام القائم وبالإيديولوجيا)، والدَّور الذي تَلمَبه هذه الظاهرة في السَّياق الاجتماعيّ العامّ.
- سوسيولوجيا المضمون الدرامي، أو كما يُسمِّها غورفتش سوسيولوجيا المعرفة المُطبَّقة على الإنتاج المسرحيّ، وهو المَجال الأوسع حتى اليوم، ويَشمُل كُلِّ الدَّراسات التي تَقوم

على الرّبط أو المُقارَنة بين البُنى الاجتماعيّة وأنواع المجتمعات ومضمون المسرحيّات في زمن مُحدَّد. ويَعشِر أصحاب هذا الاتجاء أنّ العمل الأدبيّ أو الفنّيّ يُعبِّر عن رُوية جَماعيّة للعالَم. نذكر في هذا المجال مَثَلًا دِراسة الفرنسيّين جان بيير قرنان Vidal Naquet وثيدال ناكيه Vidal Naquet حول الأسطورة والتراجيديا في اليونان القديمة» (١٩٧٢)، ودِراسة الفرنسي لوسيان غولدمان ودِراسة الفرنسي لوسيان غولدمان المخفيّة (١٩٥٦) وغيرها.

- سوسيولوجيا الشكل الدراميّ وتكرس العَلاقة بين الظاهرة المسرحية على مُستوى الشكل (شكل العُروض، الأعراف المسرحيّة إلغ)، وبين التركيبة الاجتماعيّة في فَترة مُعيَّة. وأهمّ اللَّراسات في هذا المَجال تلك التي أجريت على المكان المسرحيّ والعَمارة المسرحيّة عبر تاريخ المسرح (مَسارح القُصور، مَسرح العُلة الإيطاليّة، مسرح الهواء الطَّلق إلخ) إذ اعتبر المكان المسرحيّ فضاء له وظيفة جَماليّة ووظيفة اجتماعيّة، وبالتالي له عَلاقة مُباشَرة بالني الاجتماعيّة، وبالتالي له عَلاقة مُباشَرة بالني الاجتماعيّة.
- سوسيولوجيا الاستقبال\* في المسرح وهي مَجال يَشمُل دِراسة الجُمهور\* كمجموعة بَشرية والمُتفرِّج\* الفرد ضِمن هذه المجموعة. والفرع الأكثر تَطوُّرًا اليوم في هذا المجال يقوم على مبدأ الدراسات التجريبية التي تُجرى على جُمهور المسرح من خِلال وسائل الاستطلاع (الاستبيان والإحصاء) فتدرس تكوين الجُمهور (مُعدَّل العُمر والوضع الاجتماعي الخ)، ونِسبة حُضوره وذوقه ودوافعه وأفّق التوقَّع\* لَديه واستقباله للعمل.

رُكَّزت على نوعيَّة استقبال الأعمال المسرحيَّة في فترات تاريخيَّة مُحلَّدة.

ودراسة آلية استقبال المتفرّج للعمل المسرحي هي المجال الجديد الذي أدخل اليوم إضافةً مَعرفيّة هامة في هذا المجال، الآنها تَتخطّى مُستوى الحقائق الأوّليّة والعامّة التي تُقلِّمها الاستبيانات التي تُتعامل مع الجُمهور كمجموعة رَقميّة، ولأنّها تُنتقل من مفهوم الجُمهور ككِيان اجتماعيّ إلى مفهوم المُتفرِّج كعنصر مُستقِلّ. وهذا النوع من البحث يَدمُج بين مُختلِف مناهج البحث الحديثة، ويدرس العَلاقة بين المُتفرِّج والعَمل ضِمن آليَّة تواصُل مُعيَّنة تَفرِضها طبيعة العَمَل المسرحيّ وبِناؤه ووضع المتفرج وإمكانياته وظروف استقباله للعمل المسرحيّ إلخ. وبالتالي فإنّ هذا النوع من البَحث يُركِّز في آن واحد، ضِمن ما سُمِّي العلاقة المسرحية La Relation Théâtrale، على الاستراتيجية الإنتاجية والدَّلاليَّة للعمل، وعلى استراتيجية استقباله من قِبَل المُنظرِّج.

انظر: الاستِقبال، الأنتروبولوجيا والمَسرح.

# ■ السّياسِيّ (المَسْرَح-) Political Theatre Théâtre Politique

تسمية واسعة تُعبِّر عن تَوجُّه إيديولوجيّ وفنيًّ للمسرح أكثر من كَوْنها تُحلِّد شكلًا مَسرحيًّا. وقد أفرزتِ الصَّيغ المُتعدِّدة التي أخذها المسرح السياسيّ في العصر الحديث أشكالًا مسرحية ساهمت في تطوير المسرح على صعيد كِتابة النصّ وشكل العَرْض وعَلاقة العَرْض بجُمهوره.

جَدير باللَّكر أنَّ الكثير من المُنظَّرين المُنظَّرين المُنظَّرين المُعاصِرين اعتبروا أنَّ البُعد السياسيّ موجود دائمًا في المسرح، وأنَّ أيِّ عمل مسرحيّ له عَلاقة بواقع ما وبالتاريخ، حتَّى لو لم يَكن

للمسرحية أيّ مضمون سياسيّ أو واقعيّ. بل وقد اعتبر البعض أنّ اختيار صِيغة التوجُه للجُمهور وشكل التلقي الذي يَفترضه المسرح مهما كان نوعه هو مَوقِف سياسيّ. فالمسرح اليونانيّ كإن مسرحًا سياسيًا لأنّه مسرح يَتوجّه لكلّ شَرائح المواطنين، ومسرح البولڤار الذي يَتوجّه للبورجوازيّة ويَهدِف للتسلية هو أيضًا مسرح سياسيّ بشكل ما. لا يَنفي هذا المَوقف الإيديولوجيّ الشّموليّ للمسرح أنّ أشكالًا مُتنوّعة من المسرح السياسيّ ظهرت في فَترات مُحدّدة تاريخيًا.

ارتبط التوجّه نحو صِيغة المسرح السياسيّ في العصر الحديث بالحاجة إلى إخراج المسرح الفرييّ من قَوقعة النّخبة التي اقتصر عليها في فترة ما من تاريخه، وبالرّغبة في الترجّه إلى فئة عريضة من الجماهير وتحريضها وجعلها فعّالة. ويُعتبر الألمانيّ إروين بيسكاتور Piscator فظريًا ويُعتبر الألمانيّ إروين بيسكاتور 1497–1971) أوّل من بَلوَر هذا المفهوم نظريًا من خِلال كتاباته ولا سِيّما كتابه «المسرح من خِلال كتاباته ولا سِيّما كتابه المسرح البروليتاريّ وعبر عُروض التّحريض والدّعاية البروليتاريّ وعبر عُروض التّحريض والدّعاية القرن.

لكن هاجس التوجَّه إلى جَماهير عَريضة كان موجودًا من قبل في صِيغ مثل المسرح الشَّعبيَ ممّا والمسرح الملحميّ ممّا يَجعل الهامش بينها وبين المسرح السياسيّ ضَيُّمًا، بل ويمكن اعتبار كُلِّ هذه الصَّيغ شكلًا من أشكال المسرح السياسيّ.

أوّل هذه التجارِب يَكُمْن في ما أُطلِق عليه في القرن التاسع عشر في فرنسا تسمية «مسرح الشّعب»، وهو المسرح الذي تَبتّى حُلم استرجاع صِيغ الاحتِفالات الثوريّة أو السياسيّة التي

رافقت الأحداث الهامّة في فرنسا زمن الثورة الفرنسية وكومونة باريس التى عرفت مظاهر احتفالية كبيرة كانت الخماسة والمشاركة سمتها العامَّة. وقد أخذت صيغة مسرح الشَّعب شكلًا مع مسرحيتَى ادانتون، والحا تموز، اللتين كتبهما الفرنسيّ رومان رولان R. Rolland (١٨٦٦) ١٩٤٤)، وفي دِراسته النظريَّة «مسرح الشُّعْبِ» (١٩٠٣). تَبلورَت هذه الصَّيغة أيضًا عِبر تجارِب الفرنسيّ فيرمان جيميه F. Gemier الفرنسيّ ١٩٣٣) الذي تأثّر بأفكار الفرنسيّين موريس بوتیشیر M. Pottecher (۱۹۲۰–۱۸۹۷) ورومان رولان حول ضَرورة خَلْق مسرح شَعبيّ، وانطلق من رفض المسرح البورجوازيّ ليبتدع صيغة المسرح الجوّال\* الوطني. من التجارب الهامّة أيضًا تَجربة جان قيلار J. Vilar - ١٩١٢) ۱۹۷۱)، وجان لوي بارو ۱۹۷۱)، (١٩١٠-١٩٩٣) حول المسرح الشعبيّ بعد الحرب العالميّة الثانية.

من جانب آخر، كان للأحداث السياسية الكبيرة (الحرب العالمية الأولى والثانية والثورة البولشقية وتأسيس الأحزاب البروليتارية والعُمالية والاشتراكية في أوروبا والعالم الثالث وحركات الاستقلال في العالم الثالث) تأثيرها على التوجَّه نحو خَلْق مسرح سياسيّ. ولا يُمكن أيضًا إغفال الدَّفع الجديد الذي ناله مفهوم المسرح السياسيّ من خلال التوجَّه نحو خَلْق مسرح يَربط بين الفنّ والسياسة ويُعطي للمسرح دَورًا تحريضيًا ويَتوجَّه البروليتاريّ. ظهر هذا التوجَّه أيضًا في ألمانيا والاتحاد السوثيتي في العشرينات من هذا القرن، ثُمَّ في الولايات المُتّحدة الأمريكية إبّان القرن، ثُمَّ في الولايات المُتّحدة الأمريكية إبّان المسرح النين هاجروا إلى أمريكا وشاركوا في

تأسيس مسرح سياسيّ هناك أمثال الألمانيين برتولت بريشت B. Brecht (1907-109A) وأروين بيسكاتور والنمساوي ماكس راينهارت وأروين بيسكاتور والنمساوي ماكس راينهارت الكُتّاب مثل الأميركيّ دوس باسوس 1978 فرقة الكُتّاب المسرحيّين الجُددة التي قدّمت مسرحًا سياسيًّا بمُتناوَل الطبقة العاملة.

وفي حين كان مسرح التحريض السوڤييتي والألمانيّ يجعل المسرح وسيلة للتحريض والتعليم، أي التعريف بما يَحصُل والدعوة إلى مناقشة الأحداث من خِلال المسرح، فإنّ المسرح السياسيّ كمفهوم أكثر عموميّة جاء مُحصَّلة لكُلّ التجارِب السابقة وهَدَف إلى تحقيق العَلاقة الجَدَليّة بين الفنّ والسياسة.

انطلق إروين بيسكاتور في مسرحه السياسي من صيغة ملموسة هي المسرح البروليتاريّ الذي أسسه وأدخل عليه تَعديلات على مُستوى المواضيع والشكل. وقد اعتمد مواضيع تاريخيّة لمُناقَشة مفاهيم سياسيّة، كما استخدم تِقنيّة الجداريّات Fresque - وهي تِقنيّة مُستوحاة من الرسم - كإطار للحَدَث المسرحيّ الذي صار لليه نوعًا من الاستعراض التاريخيّ البانوراميّ. لليه نوعًا من الاستعراض التاريخيّ البانوراميّ. لوحات مُستقِلّة مُتتالية، وأدخل على العَرْض لوحات مُستقِلّة والسينما، وهذا ما نَجده في الشرائع الضّويّة والسينما، وهذا ما نَجده في مسرحيّته قرغم كل شيءه التي تَستعرض تاريخ الحركات الثوريّة منذ سبارتاكوس وحتى الثورة البولشية.

ذهب بريشت أبعد من بيسكاتور حين صاغ نظريّة المسرح الملحميّ. فقد رفض بريشت توجُّه بيسكاتور نحو عَرْض الأحداث الهامّة والكبيرة في التاريخ واعتبر أنّ القضايا الحياتيّة

والصغيرة يُمكن أن تُوضِّع الأفكار السياسية الهامة أكثر من المواضيع المباشرة. كذلك رَفَض مَبدأ توحيد الصالة والخشبة الذي هَدَف إليه بيسكاتور، وحدَّد طبيعة العَلاقة التي يُمكن أن تَنشأ بينهما. أي أنّه أعطى صِيغة جديدة مُتكامِلة إيديولوجيًّا وجَماليًّا من خِلال نظرية المسرح الملحميّ.

جَدير بالذّكر أنّ انتشار مسرح بريشت في أغلب دول العالم خاصة من خِلال جولة فرقته «البرلينر أنسامبل» في أوروبا، وانتشار كتاباته النظريّة في سائر أنحاء العالم بما فيها العالَم العربيّ، كان له تأثيره في خَلق أشكال جديدة من المسرح السياسيّ في العالَم.

في نهاية الستينات من هذا القرن، ونتيجة للظروف السياسية التى خلقتها حرب ثييتنام والحركات الطُّلابيَّة في سائر أنحاء أوروبا، عاد شِعار المسرح السياسي إلى الظهور بنفس جديد وأخذ أشكالًا مسرحيّة وصِيَغًا مُتعدُّدة هَدفت جميعها إلى إعادة رَبُّط المسرح بما هو سياسيّ بَعيدًا عن الشِّعارات المُباشَرة. وقد كان هذا الترجُّه في الوقت نفسه نقيض التيّارات العَبَثيّة والعَدَميّة التي ظهرت بعد الحرب العالميّة الثانية. من هذه التجارب عُروض فرقة البريد أند بابيت؛ وعُروض افرقة سان فرانسيسكو مايم تروبه وغروض فرقة مسرح العُمَّال المهاجرين «الكامبسينو» في أمريكا، وتُجرِبة أوغستو بوال A. Boal (١٩٣١–) في مسرح المُضطهد في أمريكا اللاتينية، وفرقة التياترو إسكامبري، في كوبا، واالأرينا تياترو، في البرازيل، وتجربة الإيطاليّ داريو فو D. Fo (١٩٢٦-) في تقديم مسرح سياسيّ/ شَعبيّ يَتعرِّض لقضايا ساخنة في إطار الإضحاك واللَّهِب، وتجرِبة المسرحيّ ميميت أولوسوي

۱۹٤٢) M. Ulhisoy ) في تركيا.

على صعيد الكِتابة، ظهرت نُصوص لمسرح سياسيّ يَتعرَّض للقضايا العالميّة الساخنة نذكر منها مسرحيّات الألمانيّ بيتر ڤايس P. Weiss منها مسرحيّات الألمانيّ بيتر ڤايس فيتنام، و«تروتسكي في المنفى، و«أغنية الغول اللوزيتاني، وذلك ضِمن توجُّه المسرح الوثائقيّ، ومسرحيّة الفرنسيّ آرمان غاتي الوثائقيّ، ومسرحيّة الفرنسيّ آرمان غاتي الوثائقيّ، ومسرحيّة الفرنسيّ آرمان فاتي ومسرحيّتي الفرنسي جان جينيه J. Genet و«الباراڤانات».

في دول العالم الثالث التي كانت تعيش فترة تَحوُّلات هامّة على الصعيد السياسيّ (حركات تَحرُّر واستقلال وتَشكُّل الدول)، لاقت أطروحة المسرح السياسيّ والمسرح الجماهيريّ رَواجًا لدى رجال المسرح وأخذت أشكالًا مُتنوَّعة بَدَّت مَضمون وشكل المسرح، وهذا ما نَجده في مسرحيّة إيميه سيزير A. Césaire في مسرحيّة إيميه سيزير عامرحيّات الجزائريّ قموسم في الكونغوا، ومسرحيّات الجزائريّ كاتب ياسين (١٩٢٩–١٩٨٩) فالرجل ذو الجذاء المطاطيّ، وقحرب الألفي عاما، وقفلسطين، ومسرحيّة السوري سعدالله ونوس (١٩٤١–) ومسرحيّة السوري سعدالله ونوس (١٩٤١–) قصرحيّة اللوري جلال خوري (١٩٣٤–) قبحا في القُرى الأماميّة،

جدير بالذَّكُر أنّ مفهوم المسرح السياسيّ في العالم العربيّ شمل تَوجُهات مُتنوَّعة: فإضافة إلى المسرحيّات ذات المضمون السياسيّ الواضح، والمسرحيّات التاريخيّة التي تَعتمِد الإسقاط لطرح قضايا سياسيّة مُعاصِرة كما في أعمال المصريّ ألفريد فرج (١٩٢٩-) وغيره، حاول عدد من المسرحيّين أن يُغيّروا في شكل المُروض المسرحيّة وفي شكل الكِتابة بهدف التأثير

السياسيّ. من هذه التجارب ما تأثّر ببريشت وربط المسرح بالواقع، وهذا ما نَجده في بعض مسرحيّات جلال خوري وفي عُروض البانوراما التاريخيّة والجداريّات عند كاتب ياسين، وفي أشكال المسرح المُرتبطة بحادثة سياسيّة مُحدَّدة مثل قحفلة سمر من أجل ٥ حزيران، للسوريّ معدالله ونوس (١٩٤١-)، وقايّام الخيام، للبنانيّ روجيه عساف (١٩٤١-)، وعُروض فرقة الحكواتي في القدس المُحتلّة، وعُروض فرقة قبلالين، في الضفة الغربية.

كذلك ارتبط المسرح السياسيّ بمفهوم الالتزام المسرح الجاد وعلى الأخصّ بمفهوم الالتزام الذي شغل المسرحيّن بين الستّينات والثمانينات وكان موضوع كثير من النَّدوات والمِهرجانات. انحسرت هذه الفَورة بَعد أن استُهلِك المفهوم مسرحيًّا وإعلاميًّا وتَحوّل المُتحمِّسون له إلى أشكال أخرى بعيدة (جلال الخوري انتقل من المسرح السياسيّ إلى القودڤيل\*).

## مَفْهوم التَّسْييس في المَسْرَح:

من الكُتّاب الذين طَرحوا بشكل مُباشر وبَعد هزيمة حزيران ١٩٦٧ عَلاقة المسرح بالسياسة الكاتب اللّبنانيّ عصام محفوظ (١٩٣٩-) والكاتب المسرحيّ السوري سعدالله ونوس اللذان طَرَحا شِعار التنييس في المسرح ومن خلاله، وهي تسمية تَفترض التأثير على الجُمهور ودَفعه باتّجاه مُحدَّد. وقد طرح ونوس هذا الشّعار في مقدِّمة مسرحيّته «مغامرة رأس المملوك جابرة التي نُشرت فيما بعد في كتابه المملوك جابرة التي نُشرت فيما بعد في كتابه المسرح جديدة (٩٨٨) لأنّه اكتشف الإشكالات التي تُحيط بمُصطلَح المسرح السياسيّ، ويجب السياسيّ، ويجب التمييز بين المسرح السياسيّ ومسرح التسييس.

ورُؤية التسييس عند ونوس مُتكامِلة من زاويتين، الأولى فِكريّة تَتعلَّق بمضمون هذا المسرح (طَرح المشكلة السياسيّة من خِلال قوانينها العميقة وعَلاقاتها المُترابِطة والمُتشابِكة داخل بُنية المجنمع الاقتصاديّة، ومُحاولة استشفاف أَقُق تَقدَّميّ لحلّ هذه المَشاكل)، والثانية جَماليّة تَهتمٌ بشكل التعبير من خِلال البحث عن أشكال مسرحيّة مُلائِمة، ومن خلال أسلوب التوجُّه إلى الجُمهور الذي أراده جُمهورًا شعبيًا.

انظر: الشَّعبيِّ (المَسْرَح-).

#### 

### Cirque

السيرك شكل من أشكال الفُرْجة \* تَبلوَر اعتبارًا من القرن الثامن عشر فصار عَرْضًا يُقدُّم في خيمة في الهواء الطُّلْق ويَحتوي على فِقْراتُ مُتنوُّعة تُستعرض مَهارات مُختلِفة، ويَهدِف إلى التسلية. عُرف السيرك منذ القِدَم وكانت هناك أمكنة مُخصَّصة لتقديم عُروضه كما يَبدو من الرُّسومات وقِطَع الخَزَف المُكتشَفة لَدى الفراعنة في مصر ولَدى قُدماء اليونان، ومن الآثار المَعماريّة التي بقيت من الحَضارة الرومانيّة مِثل مِضمار الخَيْل ومُدرَّج الكوليزيه في روما. لكنَّ عُروض السيرك كانت مُختلِفة عمّا نَعرفه اليوم وتُجنع إلى الإثارة، إذ كانت تَقوم غالبًا على غرض الحيوانات الغريبة ومشاهد صراعها فيما بينها ومَشاهد ترويضها، أو مَشاهد صِراع العبيد مع الأسود، وصِراع العبيد فيما بَينهم بالخَناجر كما في الحَضارة الرومانيَّة حيث كان المَيْل إلى العُنْف أكبر، والمَشاهد الدَّمويَّة تَستثير غَرائز الجُمهور.

اختفى السيرك بشكله الثابت مكانيًا في القرون الوسطى، ويَبدو أنّ فِقراته تَبعثرت

وصارت جُزءًا من المشاهد البهلوانية التي كان يُقلِّمها المُمثَّلون الجوّالون Jongleurs بمُصاحبة المحيوانات في الأسواق وساحات المُدن والقُرى. ويَبدو أنّ بعض الفِرق الجوّالة للغَجَر القادمين من أواسط آسيا - حيث عُرفت تقاليد السيرك منذ القِدَم - لَعبتُ دَورًا هامًا في إعطاء السيرك طابَعه الحديث.

في القرن السادس عشر عاد السيرك إلى الظهور في أوروبا على شكل سِباقات الخيل في مضامير خاصة، وذلك مع صعود البورجوازية التي كانت تحلم بخُلْق تقاليد فُرْجة تُماثِل تَقاليد الفُروسية لَدى النُبلاء.

في القرن الثامن عشر بدأ السيرك يأخذ شكله الحديث وتَطوَّر في اتّجاهين مُتوازِيَيْن هما الاتّجاه الإيطاليّ والاتّجاه الإنجليزيّ، لكنّ أرضية تَطوُّره كانت فرنسا. فالإنجليزيّ فيليب آشلي Ph. Ashley يُعتبر مُبتكِر السيرك الحديث في إنجلترا، لكنّه هاجر إلى فرنسا وخَلَق هناك مَركزًا لعُروض تدريب الخيل، ثُمّ أتى بَعده في فترة الثورة الفرنسيّة الإيطاليّ أنطونيو فرانكوني فترة الثورة الفرنسيّة الإيطاليّ أنطونيو فرانكوني كان يَمْلِكه آشلي وتابع نَفْس أسلوبه. أدخل أولاد فرانكوني ثُمّ أحفاده العُروض الإيمائية ويعض الفِقْرات البَهلوانية والمسرحية التي تَعتمد البراعة الجسدية، ومع ذلك ظَلِّ السيرك مَسرحًا المُملوسيّة ويقيت مَهارات رُكوب الخيل المُكوِّن الأماسيّ فيه.

ظهرت بعد ذلك فِرَق مُتعلَّدة تَنافست فيما بينها ممّا أدّى إلى إغناء عُروض السيرك وانتشارها بعد خُروجها من فرنسا إلى أنحاء أوروبا. فقد دَخلت على هذه العُروض عناصر جديدة منها ما هو على حُدود الخطر ويَحمِل طابع الجِدِيّة الكاملة مثل فِقرات البَهلوانات

والمشى على الحبل ومشاهد اللباقة الجسدية المُدهِشة وترويض الحيوانات المُتوخِّشة، ومنها ما هو ساخر وهَزْليّ مِثل فِقْرات المُهرِّجين، ومنها ما هو استثمار للعجائبتي مِثل فِقرات عَرْض التَّواتم السياميَّة والرُّجُل ذي الرأسين ومُصارعات الأقزام إلخ، ومنها بعض الفواصل" الغِنائية والمسرحية والففرات التمثيلية التى تُؤدّيها الحيوانات؛ كما تطورت فيه تدريجيًّا مَهارات الرياضة والسُّباحة والتزلُّج على الجليد والمُلاكمة والغِناء والتهريج ممّا حَوَّل السيرك إلى ما يُشبه عَرْضِ المُنوَّعاتُّ. من جانب آخر دخل العُنصر النَّسائيّ في تدريب الحيوانات وصارت الأزياء البَرَّاقة واللمَّاعة والموسيقي المُميِّزة جُزءًا لا يَتجزَّأُ من تقاليد الفُرْجة فيه. كما اتسعتِ الحَلْبة التي تُقدِّم الفِقرات فيها، وأحيط المَكان بخيمة، واغتنت الأكسسوارات المستعملة، وأدخلت الكهرباء في كثير من الألعاب. يبدو من ذلك أن التطور التدريجي للسيرك حتى فترة القرن العشرين تَميَّز بانحسار الدُّور الفروسيّ في تدريب الحيوانات لصالح التنوع في الفِقْرات واستخدام الآلة والتكنولوجيا.

خَلَق انتشار السيرك في يومنا هذا مراكز هامة في دول لم تكن لديها في الأصل تقاليد سيرك كما هو الحال في أميركا حيث شَجّع اتساع الأراضي والمساحات على ظهور الطابع التجواليّ لتلك المُروض، وفي الصين حيث استثمرت مهارات الأداء الأكروباتي المعروفة في المسرح التقليديّ في عُروض سيرك تتميَّز بالدَّقة والإعجاز، وفي روسيا حيث اكتسب شهرة واسعة وصار له طابع مَحليّ وأصبحت عُروضه تُقدَّم للترفيه عن الشيّاح.

في العالَم العربيّ لم يَكن السيرك بشكله المُتكامِل معروفًا منذ القِلَم، لكنّ ترويض الخيل

والصُّقور كان من الأمور الشائعة، وتَدلَّ بعض الوثائق القديمة أنّ مُروَّض القُرود كان يَجوب المُدن والقُرى في أغلب البلدان العربية منذ القرن الثاني عشر ويُعَدِّم فِقْرات مُسلِّية مُقابِل بضعة قُروش. كذلك فإنّ الكثير من مَهارات السيرك مثل الحاوي وفِقْرات السَّحْر والبهلوانيَّات السيرك مثل الحاوي وفِقْرات السَّحْر والبهلوانيَّات العامّة في الساحات العامّة في المَغرب. أمّا المصريّون فقد اشتَهروا العامّة في المَغرب. أمّا المصريّون فقد اشتَهروا التي صارت فيما بعد من أهمّ فِقرات الهَرَم البشريّ التي صارت فيما بعد من أهمّ فِقرات التوازُن في عُروض السيرك الغربيّ.

في بداية هذا القرن عَرَف السيرك الغربيّ انتشارًا في البلاد العربيّة مع جَولات بعض الفِرَق مِثل سيرك ميدرانو الإيطاليّ والسيرك النمساويّ اللذين قَدّما عُروضهما في سورية وفلسطين في العشرينات. أمّا في مصر، فلم يقتصر الأمر على مُشاهدة العُروض القادمة من الغرب وإنّما تأسّست تقاليد سيرك مَحليّة، وتَشكّلت فِرَق مُختصَّة تَتقل فيها مفاتيح المِهنة ضِمن العائلة (سيرك عاكف، وسيرك الحلو). وقد استثمرت هذه المَهارات فيما بعد ويأشكال مُختلِفة في السينما ومَسارح الميوزيك هول (المُمثلة نعيمة عاكف كانت في الأصل صاحبة سيرك قبل أن تنتقل للعمل في السينما).

## سينوغرافيا العَرْض ونَوْعِيَّة التَّلَقُي:

يَتِم عَرْض السيرك غالبًا في خيمة تُشيَّد في الهواء الطَّلْق. وتكون الحَلَبة فيه على شكل مساحة واسعة دائريّة أو بَيضويّة تُحيط بها المُدرَّجات المُخصَصة للجُمهور. وشكل الحَلَبة المفتوح على أبعاد فضاء الفُرْجة يَسمح باستثمار كُلِّ الأبعاد الأَفْقيّة والعَموديّة للفضاء، ويتوجيه انتباه المُتفرِّجين إلى الأعلى أو إلى

الأسفل يبعًا لمكان تقديم الفِقْرات مِمّا يَخلُق إمكانيّة تنويع الفِقْرات وتبديل التجهيزات والأكسسوار في المكان الذي لا يُراقبه الجُمهور. كذلك فإنّ فضاء الفُرْجة هو فضاء في درجة الصَّفر يُمكن أن يَتشكَّل ويَتغيَّر بشكل دائم، ويَسمع بالانتقال من حالة إلى أُخرى يُعلن عنها بموسيقى مُعيَّنة أو بإضاءة خاصة. هذه الخصوصية، إضافة إلى غِياب السَّتارة ووجود الحَلَبة على نَفْس مُستوى الجُمهور تَسمع بخلق الحَلَبة على نَفْس مُستوى الجُمهور تَسمع بخلق مُشارَكة كبيرة بين المُتفرَّج وما يَراه.

وعَرْض السيرك الذي يَهدِف إلى تَسلية المُتفرِّجين يَخلُقُ مُتعة من نوع خاص: فهناك أوّلًا مُتعة مُتابَعة الأداء، وإضافة إليها فإنّ فِقْرات المَهارة الجسدية وترويض الحيوانات المُفترسة تثير لَدى المُتفرِّج شُعورًا بالخوف والتوتُّر والترقُّب لا يَلبَث أن يَنحل بعد لَحظات بالضَّجك الناجم عن فِقْرات المُهرِّجين، أي أنّ العَرْض يَتوجَّه إلى الجانب الانفعاليّ لَدى الإنسان يَتوجَّه إلى الجانب الانفعاليّ لَدى الإنسان ويَخلُق لَديه نوعًا من التنفيس.

## المَشرَح والشيرك:

استفاد المسرح من السيرك واستقى منه الكثير من عناصره، وذلك ضمن التوجه الذي ظهر في بداية القرن العشرين لتنضير المسرح الغربيّ بتقاليد القُرْجة الشَّعبيّة من خلال البحث عن أشكال مكانيّة تُخلِّص المسرح من معوقات العُلْبة الإيطاليّة\*، وعن نوعيّة أداء أكثر حَيويّة، وعن عَلاقة تَلَقُّ مُختلِفة. فعلى صعيد المكان\* نَجد تَوجّهًا سينوغرافيًا (انظر هذه الكلمة) يَستعير من السيرك حَلَبته الدائريّة وفضاءه المفتوح. من السيرك حَلَبته الدائريّة وفضاءه المفتوح. من البهلوان والأكروبات كنَموذج لمُمثّل من البهلوان والأكروبات كنَموذج لمُمثّل مُختلِف، وهذا ما يَبدو في دَعَوات المُخرِج

الروسيّ فسيقولد مييرخولد V. Meyerhold المستقبَليّ (١٩٤٠-١٨٧٤) ودُعاة المسرح المُستقبَليّ وحركة الباوهاوس Bauhaus الألمانيّة (انظر المُستقبليّة، العَمارة المسرحيّة).

من جانب آخر، شكّل السيرك بأعرافه وتقاليده مصدر إلهام للكُتّاب المسرحيّين. فقد كنّب الروسيّ ڤلاديمير ماياكوڤسكي كنّب الروسيّ ڤلاديمير ماياكوڤسكي السيرك عددًا كبيرًا من المسرحيّات والاسكتشات الساخرة يَلعب الأدوار فيها مُهرِّجون وأكروبات منها مسرحيّة (١٩١٨) Mystère Bouffe أنّ الفرنسيّ جان كوكتو ١٨٩٨) لكثير من العناصر في مسرحيّته داستعراض».

لا زال السيرك في يومنا هذا مصدر إلهام للمسرحين الذين بَنُوا عُروضهم على شكل أداء الممرعين الذين بَنُوا عُروضهم على شكل أداء الممرع وأسلوبه. من هؤلاء الإيطاليّ داريو فو 1971) D. Fo والفرنسيّة آريان منوشكين مسرح الشمس مسرحيّة «المُهرّجين» واستثمرت مسرح الشمس مسرحيّة «المُهرّجين» واستثمرت يقنيّات المُهرَّج كنوع من الارتجال لتحضير عُروض هذه الفِرقة، والفرنسيّ جيروم ماڤاري J. Savary الذي شكّل في فرنسا فرقة أطلق عليها اسم «السيرك السّحريّ الكبير وحيواناته الحزينة، قدّمت عُروضًا تَستوحي من السيرك أبنيته.

انظر: المُهرِّج، الميوزيك هول.

# ■ السيناريو Script

#### Scénario

كلمة إيطاليّة تُستَخدم كما هي في أغلب لُغات العالَم وأصولها من كلمة skênê اليونانيّة التي تعني خَشَبة المسرح. شاع استِخدام كلمة

سيناريو في العصر الحديث في مَجال السينما والتلفزيون حيث تَدلَ على النصّ المكتوب الذي يَستند عليه الإخراج ويُمكن أن يَحتوي على تفاصيل تِقنيّة تَتعلَّق بطريقة تصوير العمل ونَوعية اللَّقطات.

والسيناريو نص له طابع وظيفي. فهو لا يُنشَر ولا يَطّلع عليه سوى القائمين على العمل. وهو بكنافته واقتصاره على الخطوط الأساسية فقط يَختلِف عن النصّ المسرحيّ التقليديّ الذي يَأخذ مَنحيّ أدبيًا نوعًا ما ويَحتوي على تفاصيل أكثر دِقّة. لهذا السبب يَفتح السيناريو المَجال واسمًا أمام الارتِجال في المسرح لأنّه يَترك للمُمثّل حُريّة بِناء الدّور انطلاقًا من مُعطّيات مُحدَّدة. ولذلك نَجده غالبًا في الأشكال الشّعبية التي تُعطي للمُمثّل هامشًا من الحُريّة ليتجاوب مع رُدود أفعال الجُمهور .

استُخدمت كلمة سبناريو في البداية في الكوميديا ديللارته الإيطالية حيث كانت تسمية لنص مكتوب كان يُعلَّق في الكواليس ليَطَّلع عليه المُمثَّلون قَبَل دُخولهم إلى الخشبة. يَعرِض هذا النص مُخطَّط العمل ويَحتوي على مُلاحظات مُرتَّبة مَشهدًا بمَشهد حول مَسار وتَطوُّر الحدث الدرامي. بذلك يَقترب السيناريو كثيرًا من الكانقاه التي تُحدُّد نِقاط الارتكاز بالنسبة للمُمثَّل الذي يَرتجل دَوره ارتجالًا، ومن المُخطط السَّرْديّ للحدث الموسعة الذي يُرافق السيناريو ويكون أكثر إيجازًا.

واستخدام السيناريو ليس قصرًا على الكومينيا ديللارته فقط، فقد عُرف أيضًا في عُروض الرَّعويَّاتُ وفي المَسرح الإسباني، وفي المسرح الإليزابثي حيث كانت تُستخدم وثيقة تُسمّى Platt تَحتوي على تعليمات فَنَية مُوجَّهة من مُدير الفرقة لأعضائها تُحلَّد دُخول وخروج

المُمثَّلين وتُوقِّت استعمال الأكسسوارات وإدخائها على الخشبة دون أن تكون أساسًا للارتجال كما في سيناريو الكوميديا ديللارته.

في المسرح الحديث، وضِمن التوجُّه نحو تقليص دور الكلمة أو الجوار " في المسرح لصالح العَرْض ومُكوِّناته، وضِمن الرغبة لإعطاء دَور أكبر لارتِجال المُمثِّل بناء على ردود أفعال الجُمهور، صارت هناك عودة لاستخدام السيناريو كبَديل عن النصّ الأدبيّ، وهذا ما نراه في بعض أشكال المسرح التجريبي والمسرح التحريضي وفي العُروض التي تَقوم على الهابننغ ، وكذلك في العُروض التي يَتقلُّص فيها دَور الكلمة إلى الحَدّ الأدنى لإبراز الصُّورة المَوثيّة والحركة كما في عُروض فرقة خُبز ودُمي Bread and Puppet (انظر عُروض الدُّمي)، وفي بعض العُروض الأولى للمُخرِج الأمريكيّ رويرت ويلسون R. Wilson (١٩٤١-)، وعلى الأخص (رسالة إلى الملكة فكتوريا) وانظرة الأصمّ.

انظر: الكانقاه، الكوميديا ديللارته.

# Scenography السّينوغرانيا Scenographie

كلمة تُستخدَم اليوم في كُلِّ اللغات بلفظها المُستمَدِّ من الكلمة اليونانيّة Skênographia = المنحوبة من Skêne = الخشبة، وskêne = تمثيل الشيء بخطوط وعلامات. في اللغة الإنجليزيّة يُستَعمل إضافة إلى كلمة سينوغرافيا تعبير Set Design أي تصميم الخشبة. والسينوغرافيا بالمعنى الحديث للكلمة هي فن تشكيل فضاء المَرْض والصورة المشهديّة في المسرح والأوبرا والباليه والسيرك وغيرها من المحالات. وهي نشاط إبداعي قنّي يَفترض

مَعرفة بالرسم والعَمارة (الصور والألوان والأشكال والحُجوم) وبالتُقنيّات المُستخدّمة في المسرح (الإضاءة وهندسة الصوت) إضافة إلى القدرة على تحليل العمل لتجسيده. تُعنى السينوغرافيا بتنظيم الفَضاء المسرحيّ لكل النواحي بَدءًا من المُساهَمة في تصميم العَمارة المسرحيّة إلى جانب المُهندس المَعماريّ، المسرحيّة إلى جانب المُهندس المَعماريّ، وتصميم مكان العَرْض بشكل عام انطلاقًا من الرُّوية الدراميّة والتأثير المُفترَض على المُعمّين.

كانت الكلمة اليونانيّة Skênographia تعنى في القرن الخامس قبل الميلاد فنّ تُزيين واجهة الجُزء المُخصِّص للتمثيل Skênê بعوارض مرسومة تُمثُّل مَناظر طبيعيَّة أو مَعمارية تَدلُّ على مَكان الحدث. أخذت الكلمة فيما بعد معانى مُتعدُّدة حسب العصور، وانزلق المعنى من مَجال المسرح إلى مجالَي العَمارة والرَّسم ليَعود إلى مجال المسرح من جديد. ففي عصر النهضة في إيطالبا كانت كلمة سينوغرافيا تُدلّ على المَنظور"، وهو أحد الرسوم الثلاثة التي كانت تُقدُّم للبِّنَاء قبل أن يَشرع في البناء إلى جانب المسقط والواجهات، أي أنّ السينوغرافيا كانت من مُفردات العَمارة. ولمّا صار تحقيق المنظور هو الأماس في تصميم الديكور المسرحي في عصر النهضة والقرن السابع عشر، صارت كلمة سينوغرافيا تَدلُّ على فنّ تحقيق المنظور بالرسم في ديكور المسرح واستُبدِلت بعد ذلك تدريجيًّا بكلمة ديكور.

في العصر الحديث صارت السينوغرافيا اختصاصًا أوسع من اختصاص الديكور. فَمجال الديكور هو ما يوجَد على الخشبة حَصْرًا، في حين أنَّ السينوغرافيا تَقوم على بحث عَلاقة

الإنسان (المُحقُّلُ والمُتفرِّجُ) بالفضاء المسرحيّ، وعَلاقة كُلِّ العناصر المسرحيّة بعضها بعضًا بما فيها الخشبة والصالة . وقد تَركزت البُحوث السينوغرافيّة المُعاصِرة على عَلاقة القُرْجة وتَطوَّرها عبر التاريخ (سينوغرافيا مسرح القُرون الوسطى أو المسرح الإليزابثيّ أو العُلْبة الإيطاليّة ).

يُمكن التمييز اليوم بين مَجالين للسينوغرافيا المسرحيّة.

١ - سينوغرافيا التَّمنيَّات، ويَتركَّز مَجالها على دِراسة وتصميم واقتراح كُلِّ ما له عَلاقة بالمكان المسرحيّ. ويُمكن أن يَكون السينوغراف في هذه الحالة مُهندسًا مَعماريًّا يَنصبٌ عمله على:

- تحديد قياسات الخشبة وخجمها نسبة إلى الصالة انطلاقًا من نوعيّة العُروض (مسرح، باليه، أوبرا إلخ).

- تصميم العَلاقة بين الصالة والخشبة مَعماريًا ويقنيًا (شُروط الرُّؤية وهندسة الصوت (Acoustique) واختيار نوعية التجهيزات الصوتية والضَّوئية.

- حساب قُدرة الصالة على استيعاب عدد مُعيَّن من المُتفرِّجين والقُدرة على إخلاء الصالة ضمن شروط السلامة.

- تصميم أماكن التخديم المُلحَقة بالمسرح والأماكن المُخصَّصة للمُمثَّلين والعاملين .

٢ - سينوغرافيا الديكور:

وهي أقرب إلى صُلْب العمليّة المسرحيّة ويتركّز مَجالها على تصعيم الديكور، وفي كثير من الأحيان تصميم الزّيّ المسرحيّ والأكسسوار والأقنعة والمؤثّرات الخاصّة من إضاءة ومُؤثّرات سَمْعيّة . يَعمل سينوغراف المنيكور إلى جانب المُخرِج لكي يَتحقّق

الانسجام في أسلوب العمل ككُلّ، ويَنصبّ عمله على مُعالجة الفضاء المسرحيّ بكُلّ أبعاده (داخل/خارج) ومُكوّناته (إضاءة وأكسوار من جهة، والتكوين من خِلال الخطوط والكُتل والفراغات والشكل واللّون والمَلْمَس من جِهة أخرى).

ولئن كان ديكور المسرح في الماضي يقوم على استثمار إمكانيّات الرسم في تحقيق الإيهام" فإنَّ السينوغرافيا اليوم قامت على استثمار الفضاء المسرحيّ كفراغ من أجل إعطاء المسرح بُعدًا شعريًا. من هذه المُنطلَق استثمر المُخرج الروسي فسيڤولود مييرخولد V. Meyerhold (١٨٧٤–١٩٤٠) النظريّة البنائيّة" التي تَقوم على تناغُم الخطوط الأُفُقيَّة والعموديَّة في فَراغ الخشبة للتوصُّل إلى شكل عَرْض يَقوم على رفض الإيهام. كذلك فإنَّ الروسيِّ ألكسندر تايروڤ A. Tairov (۱۹۸۰–۱۸۸۰) في تعاونه مع الرسّامين في المسرح، فتح الباب أمام توجُّه جديد تَجلَّى في ألمانيا بأعمال القِسم المسرحي من مدرسة الباوهاوس Bauhaus الذي طوّر التجريب حول العَلاقة بين الألوان والأشكال. وقد كان لهذا التوجُّه دَوره في تطوير النظرة إلى سينوغرافيا المسرح.

من أهم الأسماء التي لمعت في عالم سينوغرافيا المسرح المُهندس المَعماريّ الألمانيّ والتر غروبيوس W. Gropius (1979–1۸۸۳) هو الذي مُؤسِّس مدرسة الباوهاوس Bauhaus، وهو الذي وضع تصاميم لمسرح يَكون نَموذجًا للمسرح الشاملُ وعمل إلى جانب المُخرِج الألمانيّ أروين بيسكاتور E. Piscator (1977–1971). كذلك اشتهر السينوغراف التشيكي جوزيف كذلك اشتهر السينوغراف التشيكي جوزيف سقوبودا 1997–1970) الذي أسَّس فرقة «لاتيرنا ماجيكا» في براغ وقام

باستخدام العُروض السينمائية كعُنصر دراميّ على الخشبة، والسينوغراف البولونيّ جوزيف شاينا الخشبة، والسينوغراف البولونيّ جوزيف شاينا «المسرح» في كراكوفيا وتَركَّز عمله على البُعد التصويريّ والعناصر المَرئيّة التي تَتولَّد من مُفردات اللغة التشكيليّة في المسرح، والمصريّ رودي صابونجي الذي يَبرز اسْمه في يومنا هذا في مَجال تصميم سينوغرافيا العُروض لكثير من المُخرجين المُعاصرين في أوروبا.

في يومنا هذا صار التعاون بين المُخرِج والسينوغراف أساس تصميم وتنفيذ العرض المسرحيّ، بحيث يُتابع السينوغراف التحضير للعمل بمراحله كافة منذ قراءة النص وحتى تنفيذه. وهناك تعاوُن وثيق ودائم بين بعض المُخرِجين والسينوغرافيين مثل المُخرِج الفرنسي روجيه بلانشون R. Planchon مع السينوغراف الفرنسي رونبه آليو R. Allio (١٩٢٤-) والمُخرِج الفرنسيِّ أنطوان ڤيتيز A. Vitez (۱۹۹۰–۱۹۳۰) مع السينوغراف اليونانيّ يانيس كوكوس Y. Kokkos (١٩٤٤-). تَحوّل بعض السينوغرافيين العاملين في المسرح إلى الإخراج \* مِثل يانيس كوكوس، كما أنَّ بعض المُخرِجين يَقومون بتصميم سينوغرافيا عُروضهم الخاصّة مِثل الأميركيّ روبرت ويلسون . (-1988) R. Wilson

مع التطوَّر الملحوظ في مجال التقنيّات صارت السينوغرافيا مَجالًا إبداعيًّا يُكرَّس التُقنيّات المُتطوَّرة لصالح الفنّ، فالكثير من المُعاصِرة صارت تقوم على الإيحاء بالمكان من خلال الصوت والإضاءة (ديكور ضوئيّ وسَمْعيّ) وعلى استخدام الليزر، وعلى تحقيق صُور مُجسَّمة بدون استخدام شاشات.

في السنوات الأخيرة اتسع مجال السينوغرافيا بحيث تجاوز يطاق المسرح إلى ما هو تصميم الفراغ وشكل استخدامه في المعارض والمتاحف والعروض المبهرة والاحتفالات الجماهيرية مثل افتتاح الأولمبياد على سبيل البثال.

في العالم العربيّ ما زالت السينوغرافيا كاختصاص مُستقِلٌ مَعماريّ وتِقنيّ له عَلاقة بالمسرح في خُطواتها الأولى بل وتكاد تكون مجهولة.

في لبنان يبرز اسم غازي قهوجي (١٩٤٣-) الذي عَمل في تصميم الديكور لفرقة الأخوين الرحباني، وغيرهم من المُخرجين، وفي المغرب الفنّان التشكيلي محمّد الإدريسي الذي تأثّر بالفنّ اليابانيّ والصينيّ القديم وركّز أعماله على حركة الجسد في الفراغ، وفي تونس عماد جمعة الذي حصل على جوائز عالمية.

انظر: الديكور، المنظور، الرَّسْم والمَسْرَح.

# ■ الشّارع (مَسْرَح-)

# Street Theatre Théâtre dans la Rue

تَسمية تُطلَق على عُروض مسرحيّة تَجري خارج العَمارة المسرحيّة في الساحات العامّة وفي الشوارع.

وخُصوصية مسرح الشارع تكمُن في أنّه يَخلُق عَلاقة فُرْجة لها طابَع حَيوي يَكون التلقّي فيها مُختلفًا عن عَلاقة التلقّي التقليديّة. فالعَرْض الذي يَجري في الشارع كمَكان مفتوح مُقتَطع من الحياة اليوميّة لا يَسعى بالضَّرورة إلى تحقيق الإيهام\* وإنّما إلى مُشارَكة المُتفرِّج\*.

يُمكن أن تغيب الخشبة في مسرح الشارع أو تكون مُجرَّد منصة مُرتَجلة، لكن في كُلِّ الأحوال يَظلِّ هناك حَيِّز مكاني يَرسُمه الأداء هو حَيِّز اللّهب Aire de jeu. كذلك يَغيب الديكور اللّهب المنعكل في المسرح التقليدي القالب الإيهامي لأداء المُمثَّل، ويُستبدَل القالب الإيهامي لأداء المُمثَّل، ويُستبدَل بأكسسوار يَتلاءم مع نوعية أداء تُبرز المسرحة وتَجعل من المُمثَّل الحامل الأساسي للعَرْض، ويُكون تَوجُهه للجُمهور أكثر مُباشَرة. كذلك فإن الجُمهور في هذا المسرح مُختلِف لأنه عِبارة عن تَجمُّع عَشوائي للمارة، أي أنّه مسرح يَذهب إلى جُمهوره وليس العكس.

وظاهرة مسرح الشارع ظاهرة قليمة لأنّ عُروض المُمثّل اليونانيّ ثيسبيس Thespis (٥٢٥-٥٢٥ ق.م) في القرن السادس ق.م التي سَبقت مرحلة المُسابقات التراجيديّة كانت تَيّم في

الشوارع خارج المعبد. كذلك كان الأمر بالنسبة للمُمثّلين الجوّالين للمُمثّلين الجوّالين للمُمثّلين الجوّالين المواتة وفي القرون الوسطى في أورويا، ولعُروض مسرح الأسواق\* وعُروض الكوميديا ديللارته\* والمسرح الجوّال\* وكُلّ أشكال الفُرْجة الشعبيّة في الساحات العامّة.

في بدايات القرن العشرين ومع إعادة النظر بوظيفة المَسرح في عَلاقته بالجماهير، اعتُبرت صِيغة مسرح الشارع وسيلة هامّة لتحقيق عَلاقة الفَرْجة الحَيويّة هذه. وفي الستّينات من هذا المقرن ظهرت تجارب استندت إلى التقاليد المسرحية الموجودة في التّراث الشّعبي، وانطلقت من الرُّغبة في خَرْق أشكال العُروض التقليدية التى تدور داخل العمارة المسرحية والتي تَفترض وجود جُمهور مُحدَّد يذهب إلى المسرح. وقد هدفت هذه التجارِب إلى إعطاء المسرح دَفعًا جَديدًا من خِلال تطوير شكله الفنِّي والتعامل معه كظاهرة اجتماعيَّة مَدنيَّة، وإلى توسيع شرائح الجُمهور. لذلك نُجد أنّ هذه الصيغة المسرحية ارتبطت بصيغ مسرحية أخرى تَهدِف إلى تغيير وظيفة المسرح في المجتمع مِثل المسرح السياسي" والمسرح الشَّعبي" والمسرح التحريضيُّ.

تَنوَّعَت تجارِب مسرح الشارع وانتشرت في أورويا وأمريكا وفي العالم الثالث وقَدَّمت عُروضًا كَسَرت كُلِّ أعراف المسرح التقليديّ،

ولذلك أخذت تسميات منها تسمية المسرح الطليعيّ في أوروبا ومسرح المُداخَلة Theatre المُداخَلة Theatre في الولايات المُتّحدة ودول أمريكا اللّاتينيّة، والمسرح المُغايرة في إنجلترا، وكُلِّ الصِّيعَ التي خَرجت عن نِطاق المسرح التقليديّ والتّجاريّ وعن نِطاق المؤسّسة مِثل Off في أمريكا.

من أهم الفررق التي استندت إلى صِيغة مسرح الشارع وتقاليد الفرجة فيه في يومنا هذا فرقة خبز ودمى Bread and Puppet، وفرقة سان فرانسيسكو الإيمائية Troup في أمريكا، وفرقة السيرك السحري Magic Circus في فرنسا، وعُروض الإيطاليّ أوجينيو باريا E.Barba (١٩٣٦) التجريبيّة في الشوارع والساحات.

من جِهة أخرى، وعلى الصعيد العمليّ، بَدت عُروض مسرح الشارع التي صارت تُقدَّم في ساحات المُدن على هامش المِهرجانات المسرحيّة صيغة مُلاثِمة لِفِرق مسرح الهُواة التي لا تَملِك مكان عَرْض تُقدَّم فيه.

انظر: الشّعبيّ (المسرح-)، الأسواق (مسرح-)، الجوّال (المسرح-).

### Chansonniers

#### Chansonniers

انظر: عَرْضِ المُنوَّعات.

الشانسونييه

## الشَّخْصِية Character

### Personnage

كلمة الشخصية؛ في اللغة العربية مُستحدَّثة وقد أُخذت من كلمة الشَّخص التي تعني اسواد الإنسان وغيره تَراه من بُعدة، أي أنّها تعني السَّمات العامَّة فقط. وقد جَرَت العادة في مَجال المسرح أن

تُستخدَم بالعربيّة أيضًا تسمية اكاراكترا، وهي مأخوذة من الإنجليزيّة Character التي تعني بمعناها العام الطّبْم أو الصّفة.

أمّا كلمة Personnage الفرنسيّة فمأخوذة من اللّاتينيّة Persona التي تعني القِناع، وهي بدّورها ترجمة لكلمة يونانيّة تعني الدّور الذي كان يُودِّيه المُمثّل عندما يَضع القِناع الخاص به. ذلك أنّ المُمثّل الواحد كان يُودِّي عِدّة أدوار بتبليل الأقنعة في نَفْس العمل. وهذا التقليد الذي استمر من الكوميديا اللّاتينيّة حتى الكوميديا ديللارته في إيطاليا يُبرُّر وجود تسمية النمطيّة فيها. فيما بعد توسّع معنى كلمة النمطيّة فيها. فيما بعد توسّع معنى كلمة والرَّوائيّة ككِبان مُتكامِل يُشبه الشخصيّة المسرحيّة والرَّوائيّة ككِبان مُتكامِل يُشبه الشخصية تُطلَق على أي والشخص الحقيقيّ. الشخص في المجتمع يُشكُل حالة مُتميِّزة (الشخصيّات السياسيّة والأدبيّة والاجتماعيّة).

- تُستعمل كلمة التشخيص في اللَّغة العربيّة للدَّلالة على أداء دُور شخصيّة ما، أي التمثيل بالمعنى العامّ. أمّا كلمة Prosôpon التي تعني فمُشتقَّة من اليونانيّة Prosôpon التي تعني الرجه أو الشخص. وكانت تعني بالأسام تجسيد الأفكار المُجرَّدة وتصويرها على شكل أشخاص ثُمّ صارت تَدلّ على التمثيل.

- والشخصية كائن من ابتكار الخيال يكون له دَور أو فعل ما في كُلّ الأنواع الأدبية والفيّة التي تَقوم على المُحاكاة مثل اللوحة والرَّواية والمسرح والفيلم السينمائي واللراما التلفزيونية والدراما الإذاعية .

وللشخصية في المسرح خصوصية تكمن في كونها تتحوَّل من عُنصر مُجرَّد إلى عُنصر ملموس عندما تتجسّد بشكل حَيِّ على الخشبة من خِلال

جسد المُمثّل وأدائه. كذلك تَتميّز الشخصية في المسرح وفي كُلّ الفُنون الدراميّة عن الشخصيّة الرَّوائيّة في كونها تُعبَّر عن نفسها مُباشَرة من خِلال الحِوار\* والمونولوغ\* والحركة\* دون تَدخُل وسيط هو الكاتب أو الراوي.

# ظُهور الشُّخْصِيَّة في المَسْرَح وتَطَوُّرها:

في بداية المسرح اليونانيّ كان الجوار يَتِمّ بين الجوقة ورئيس الجوقة الذي يُشكِّل الصوت الإفراديّ الوحيد. مع أسخيلوس Fschyle الإفراديّ الوحيد. مع أسخيلوس Focagoniste (أطلق عليه اسم Protagoniste وهي كلمة تعني المُمثُّل الأوَّل، ثُمّ صارت تعني فيما بعد الشخصية الأساميّة في الحدث. في تَطوُّر لاحق رفع الأساميّة في الحدث. في تَطوُّر لاحق رفع الأدوار المُحاوِرة إلى ثلاثة، وهذا ما أدّى إلى ظهور الجوار بشكله المُتكامِل في المسرح. بالمُقابِل لم يكن هناك تطابق بين عدد المُمثُلِن والأدوار لأنّ المُمثُل كان يُؤدّي عِدّة أدوار يُحدِّد والأدوار بين المُمثُل كان يُؤدّي عِدّة أدوار يُحدِّد هناك المُستخدم، وبالتالي لم يكن هناك المُستخدم، وبالتالي لم يكن هناك الشخصية.

في تَطوّر لاحق صار المُمثّل الواحد يَختص بدور مُعيَّن في المسرح الذي يَعتمد الشخصيّات النمطيّة، ولم يَظهر مفهوم الشخصيّة بمعناه المحديث في المسرح الغربيّ إلّا اعتبارًا من القرن السابع عشر عندما تَمّ التمييز بين المُمثّل والدَّور الذي يُؤدّيه، ثُمّ في القرن الثامن عشر مع صُعود البورجوازيّة وتَطوُّر النزعة الفَرديّة.

تُعتبر هذه الفترة العصر الذهبيّ للشخصية في المسرح وفي الرَّواية: فانطلاقًا من الرغبة في تحقيق مُشابَهة الحقيقة في المسرح، ثَمَّ الابتعاد عن الشخصية المُؤسلة التي كانت تُمثَّل نَموذجًا مُستَعدًا من الخَيال الجَعاعيّ (انظو البَطل) أكثر

من كونها تُمثِّل فردًا مُعيِّنًا. كذلك تُمَّ الاقتراب في تلك المرحلة أكثر فأكثر من الحياة اليوميّة وصولًا إلى تصوير الفرد، وبذلك صارت الشخصية تَحمِل صِفات خاصة كثيرة تُقرِّبها من الشُّخُص العاديّ (المظهر الخارجيّ، العُمر إلخ)، بل وأدخلت على الأعمال المسرحية عوامل اجتماعية نفسية لتفسير تصرُّف الشخصيّة، وهذا ما نَلحظه في كِتابات الألمانيّ غوتولد ليسنغ G. Lessing (١٧٨١-١٧٢٩) والفرنسيين دونیز دیدرو D. Diderot (۱۷۸۳–۱۷۸۶) وبیبر برمارشیه P. Beaumarchais برمارشیه وغيرهم. كذلك ظهرت مُحاولات لتحقيق أكبر قَدْر من الإيهام من خِلال توضيع الشخصيّة في وَسَط اجتماعي يَتِمّ تصويره على الخشبة عبر الديكور" والزِّيِّ" المسرحيّ، فصار المَشهد المسرحى يرسم الحياة اليومية بحيث يتعرف المُتفرِّج من خِلاله على نَفْسه مُباشرة. وكان لذلك تأثيره على تطوّر شكل الأداء".

في القرن التاسع عشر وصلت الشخصية/
الفرد إلى حدّها الأقصى في الدراما"
والميلودراما" وفي أعمال المدرسة الطبيعية" في
المسرح حيث صارت الشخصية صورة طَبْق
الأصل للشخص، وصار فعلها يُفسِّر بالظَّرف
الاجتماعيّ الذي تعيش فيه وبعوامل أُخرى مِثل
الوراثة والتكوين الفيزيولوجيّ والنفسيّ.

اعتبارًا من بدایات القرن العشرین، عَرف المسرح الحدیث توجُها نحو إعادة النظر في کُلّ مبدأ المُحاکاة في الفنّ بشکل عامّ، وتَطوّرت هذه الفکرة في اتّجاهات جَماليّة مِثل الرّمزيّة والتعبيريّة والسرياليّة. أدّى ذلك إلى الابتعاد عن النظرة السائدة إلى الشخصيّة کشخص يُمكن تفسير أفعاله وتبريرها، وإلى كُسْر وَحدة وتماسُك الشخصيّة من خِلال تفكيك فعلها وتفكيك

العَلاقة بينها وبين الظروف المُحيطة بها ممّا جعلها تَفقد ثَباتها كصورة عن الإنسان وتَبدو كشيء قابل للتشكيل. وهذا ما نُجده بشكل واضح في أعمال الألماني برتولت بريشت B. Brecht) وعملى الأخص مسرحية الرجل برجل؛ التي تُعالج التحوُّلات المستمِرة لشخصية غالى غاي. كذلك طُرحت الشخصية كشكل فارغ لا يَدلّ على مضمون مُحدَّد وثابت وهذا ما نُجده في مسرح العَبَثُّ بشكل عامً، وعلى الأخصّ في مسرحيّة المُغنّية الصَّلعاء؛ للرومانيّ يوجين يونسكو E. Ionesco (١٩١٢–١٩٩٣)، وفي مسرحيَّة ﴿الأستاذ تارانَا للفرنسيّ آرتور آداموڤ ۱۹۰۸) A. Adamov ١٩٧٠) حيث يَتحوَّل الاسْم الذي يَدلُّ عادة على الهُوِّيَّة إلى تسمية فارغة لا تُسمح بالتمايُز ولا بالتعرُّف، وفي مسرحيَّة ﴿بانتظار غودو؛ للإيرلنديِّ صموئيل بيكيت S. Beckett صموئيل حيث تُجترُّ الشخصيَّة ماضيها ولا يَطرأ عليها أيَّ تحوُّل.

هذه الخلخلة في ثبات الشخصية ترافقت مع ظهور تَوجُه نقديّ لاعتبار الشخصية عُنصرًا بُنيويًا يُمكن تفكيكه (البُنيويّة) ، ولاعتبارها أيضًا علامة تتحدّد عبر مُكوّنات مِثل خِطابها وخِطاب بَقيّة الشخصيّات عنها، وعبر عَلاقتها ببَقيّة العناصر الدرامية مِثل الفضاء والأغزاض إلخ. ولهذه الشخصية العَلامة وظيفة إزجاعيّة تُعيد إلى شخص ما في العالَم، وهذا ما يَسمح المُتلقى بالتعرّف عليها (السميولوجيا").

إِلّا أَنَّ هذه النظرة الجديدة لم تَصِل إلى حَدّ النفي الكامل لوجود الشخصية كعنصر أساسي في المسرح، فهي وإن اعتبرت عَلامة إلّا أنّها تَتجسد على شكل كائن إنساني من خِلال جسد المُمثّل ممّا يُعطي للشخصية في كُلِّ عَرْض

مُسرحين صِفات تَختلف عن صِفاتها في عُرْض آخر حين يُجسِّدها مُمثِّل آخر.

## الشُّخْصِيَّة بَيْنِ الفِعْلِ والصُّفة:

تَتكون الشخصية في المسرح من خِلال أفعالها وخِطابها ومُجمَل الصُفات التي تَحمِلها. وهناك دائمًا عَلاقة جَدَليّة بين فعل الشخصية وصِفاتها تَلعب دَورًا هامًّا في تحديد نوعيّة الشخصية. وحين يَغيب الفِعل يَكون الأمر فا دَلالة، وهذا ما نَجِده في مسرحيّة اهملت؛ للإنجليزيّ وليم شكسبير Shakespeare للإنجليزيّ وليم شكسبير 1018 (1717–1718) حيث تتحدَّد صِفات هاملت من تَردُّده وعَجزه عن الفعل. وكذلك الأمر حين تَطفى الصِّفة على الفعل وهذا ما نَجده في شخصية كاره البشر في مسرحيّة الفرنسيّ موليير شخصية كاره البشر في مسرحيّة الفرنسيّ موليير العنوان.

- ميّز أرسطو Aristote بين فعل الشخصية تحليله للمسرح اليونانيّ بين فعل الشخصية وصِفتها ورَبَطّ بينهما. لكنّه أعطى الأولوية لفعل الشخصية الذي هو مُحاكاة لفعل الإنسان، واعتبر أنّ التعرُّف على صِفة الشخصية يَرِّم من خِلال أفعالها ضِمن المعواقف الدرامية الصِّراعيّة في المسرحية. المعواقف الدرامية الصِّراعيّة في المسرحية. وهذه النظرة إلى الشخصية لها عَلاقة مُباشرة ببُنية التراجيديا اليونانية حيث تَغيب العوامل النفسية عند الشخصيّات ويُطرح فعلها كَخِيار، ويكون هذا الفِعل المُحرِّك الأماسيّ للحدث.

مع تَطوُّر المسرح صارت الدوافع النفسية والصُّفات تَلعب دَورها في تحديد فعل الشخصية، وهذا ما نَجده في التواجيليا الكلاسيكية الفرنسية (صِفات فيدوا تُؤثِّر على فعلها في مسرحية الفرنسيّ جان راسين

J. Racine (غيرة عطيل وتأثيرها على مُجرى الإليزابثي (غيرة عطيل وتأثيرها على مُجرى الأحداث في مسرحية شكسبير) وفي الدراما والميلودراما حيث دخلت على الشخصية إضافة إلى الصِّفات دوافع تَتعلَّق بالوضع والوسط الاجتماعيّ.

- السّمة العامّة للكوميديا ولكُلِّ الأشكال المسرحيّة الشّعبيّة هي أنّ الصفة الغالبة للشخصيّة غالبًا ما تُؤثّر على فعلها وتُحدُّده (بخل هارباغون في مسرحيّة البخيل لموليير هو الذي يَتحكُّم بأفعاله في الحدث، وفي الكوميديا ديللارته طمع أرلكان يَتحكُّم بكُلِّ تصرُّفاته).

- ذهبت الدراسات الحديثة، وعلى الأخص للك التي اهتمت ببنية السردة ويتحليل وضع الشخصية في البناء السردي (الرواية والقِصة والحِكاية والمسرح الخ)، إلى ما هو أبعد من التمييز بين الشخصية كمجموعة من الصفات وبين الشخصية كفعل. فقد صار يَتم التمييز بين الشخصية وبين القُوة الفاعلة Actant التي تتوضع في البنية العميقة Structure profonde التي للنص، ويُمكن أن تكون قُوة مُجرَّدة أو تتجسّد على شكل شخصية، وبين مُمثِّل القُوّة الفاعلة على شكل شخصية، وبين مُمثِّل القُوّة الفاعلة السطحية Structure de surface لنصر (انظر السطحية Structure de surface لنصر (انظر مُموّد القُوى الفاعلة، البنيوية والمسرح).

في المسرح، يُمكن أن تتواجد الشخصية ضمن البُنية السطحيّة وضمن البُنية السطحيّة المعيقة للنصّ، فهي يُمكن أن تكون قُوَّة فاعلة تتوضّع في البُنية العميقة عندما يكون لها دَورها في الفعل المسرحيّ، كما يمكن أن تكون في نفس الوقت مُشكّلا للقوّة القاعلة عندما تتوضّع في البُنية السطحيّة عَبر الصّفات التي تَحمِلها. وفي حال

كانت هذه الصِّفات صِفات عامّة تَجعل من فعل الشخصية الشخصية الشخصية دَورًا (دور الخادم، دور الأب العاشق إلخ)، أو تُسمّى شخصية نَمَطيّة كما هو الحال في الكوميديا ديللارته وفي الكوميديا بشكل عام (انظر الشخصية النمطيّة، الدَّور).

# الشُّخْصِيَّة والمُعثِّل:

لا تكتمل الشخصية المسرحية إلا حين تَتجسّد فعليًّا من خِلال أداء المُمثِّل. والفَرْق كبير بين الشخصية كما يَتخيّلها القارئ من خِلال النصّ وبينها حين يُؤدّيها مُمثِّل ما على الخشبة فيُضفى عليها من صِفاته الفرديّة كإنسان ما يُعطيها أبعادًا خاصّة. كذلك فإنّ نوعيّة الشخصيّة وطريقة تصويرها في النص تُؤثِّر تأثيرًا كبيرًا على نوعيَّة الأداء. ففي المسرح اليونانيّ كانت الشخصيّات أدوارًا يُؤدِّي المُمثُل الواحد عَددًا منها بتغيير القِناع الذي يَضعه على وجهه دون الحاجَة لأن يَتقمَّصها. وفي المسرح الشرقيُّ يَتحدُّد أداء المُمثِّل بطبيعة الشخصيّات المُؤسلبة والمُنمُّطة. وفي العصر الحديث، مع تَطوُّر الشخصيَّة التي أصبحت في تصويرها قريبة من الكائن الحي، صار الأداء مُختلِفًا نوعيًّا يَقوم على تَقتُّص الشخصيّة (انظر أداء المُمثّل).

# الشُّخْصِيَّةُ الرَّئيسِيَّةُ والشُّخْصِيَّةِ الثَّانوِيَّةُ:

في التراجيديا اليونانية التي قامت على مفهرم البَطَل من كان هنك فَصْل كامل بين الشخصيّات الرئيسيّة ونوعيّة أخرى من الشخصيّات منها الشخصيّة الجماعيّة التي تُمثّلها الجوقة، ومنها الشخصيّات الثانويّة التي يَتحدَّد وُجودها كَضَرورة دراميّة بحُكم وظيفتها المُحدَّدة في الحدث مثل شخصيّة الرسول والراعي والمُربيّة. مع انحسار

دور الجوقة في المسرح الغربيّ، انتقل دورها إلى هذه الشخصيّات الثانويّة، وهذا ما نَجِده بشكل واضح في الوظيفة الدراميّة لكاتم الأسرار\*. مع تَطوُّر المسرح ازداد عدد الشخصيّات الثانويّة وصار هناك عدد كبير من الشخصيّات الصامتة مثل الحُرّاس والخَدَم أطلق عليها اسْم كومبارس\*.

وفي حين كانت الشخصيّات تُعتبر ثانوية لأنّ دُورها الدراميّ أقلّ أهمّية من دُور البّطَل، ولأنّها تنتمي إلى وسَط اجتماعيّ أدنى من وسَط شخصيّات التراجيديا التي هي من الملوك والطبقة الأرستقراطيّة، يَتغيّر المفهوم تمامًا في الكوميديا وفي الأنواع المسرحيّة ذات الطابّع الخليط كمسرح الباروك وكذلك في كل الخليط للمسرحيّة الشّعبيّة التي استُودّت من الأشكال المسرحيّة الشّعبيّة التي استُودّت من تقاليد الاحتفال والكرنقال إذ لا يُمكن اعتبار الخادم والمُهرّج والمجنون شخصيّات ثانويّة في هذه الأشكال كما هو الأمر حين تظهر في التراجيديا مَثلًا.

مع تَطور الأعراف الاجتماعية والقواعد" المسرحية وظهور أنواع مسرحية جديدة (الدراما والميلودراما)، لم يعد هنائد فصل واضح بين الشخصيّات الثانوية إذ دخلت على المسرح شخصيّات تنتمي إلى فِئات اجتماعية مُتنوّعة، وصار الخادم مُحورًا لكثير من الأعمال، وهذا ما نَجده مَثلًا في مسرحيّة دزواج فيغارو، لبومارشيه حيث يَكون الخادم فيغارو محور الحدث برُمّته.

## الشُّخْصِيُّةُ المَجازِيَّةُ:

التشخيص المَجازيّ هو طرح مفاهيم مُجرَّدة على شكل شَخصيًات لها مَلامح أو أسماء تُوحي بهذه المفاهيم (وفاء، جَشع، موت إلخ) وقد

أطلق على الشخصيّات التي تَحمِل هذا البُعد اسم الشخصيّات المَجازيّة Allegorie. وتصوير المفاهيم المُجرَّدة بشخصيّات مَجازيّة أسلوب معروف في النحت وفي الأدب إذ نَجِد مِثالًا عليه في كتاب (ربع الكتاب) للمُؤلِّف الفرنسيّ فرانسوا رابليه F. Rabelais (١٥٥٣–١٥٥٣)، وفي مسرحيّات القرون الوسطى وعلى الأخصّ عُروض الأخلاقيّات.

## الشُّخْصِيَّةِ النَّمَطِيَّةِ:

(انظر هذه الكلمة).

#### اللُّور:

(انظر هذه الكلمة).

انظر: الشَّخصيَّة النَّمَطيَّة، الدَّور، الخادم والخادمة، المُهرَّج، نَموذج القُوى الفاعلة.

# ■ الشَّخْصِيَّة النَّمَطِيَّة - Type

Type

هي شخصية تفتقر إلى ما هو خاص وفردي وتتمتّع بصِفات مُحدَّدة تُطرح في عُموميَّتها، وهذا ما يَسمح بالتعرُّف عليها بشكل مُباشَر وقبل أن تَبدأ بالتصرُّف ضِمن الحدث.

لا تَعرف الشخصية النمطية أيّ تحوُّل أو تغيُّر لا نعرف الشخصية الإنسانية النفسية التي يُمكن أن نَجلها في الشخصية المسرحية. وهي تُحافظ على مَلامحها طوال الحدث ممّا يُؤثِّر على طبيعة فعلها. نتيجة لذلك، غالبًا ما يأخذ العمل الذي تكثر فيه الشخصيّات النمطيّة طابّع الحَبْكة "المُنمَّطة، كما هو الحال في الكوميديا ديللارته".

من العوامل التي لَعبتُ دَووها في تشكيل الشخصيّات النمطيّة في المسرح التقليد الذي

عَرفته بعض الحضارات في أن يَتخصص المُمثِّل\* بتقديم دَور مُعيَّن طوال حياته ممّا يَسمع له أن يُطوّر شكلًا حركيًّا مُحلّدًا وتصرُّفًا خاصًّا بهذا الدَّور\*.

والواقع أنّ مفهوم الشخصيّة النمَطيّة يَقترب كثيرًا من مفهوم الدُّور، فعندما يَكون للدُّور صِفات تُحدِّده بشكل ثابت في عِدّة أعمال يُصبح شخصيّة نَمَطيّة. وعندما يَكتسب الدُّور أو الشخصية النمطية صفات فردية ومتغيرة حسب السِّياق الجديد، يُعتبر شخصيّة بالمعنى العامّ للكلمة. فدون جوان أو العاشق الدائم هو دُور تحوَّل إلى نمط عندما تكرّر وجوده في عِدّة أعمال أدبية ومسرحيّة، لكن عندما يُضيف كاتب ما إلى هذا النَّمَط صِفات أُخرى تُعطيه كَثافة إنسانية وتُناقِض أحيانًا صِفته الأساسيّة المعروفة عنه، يَحمِل المُقوّمات التي تَسمح باعتباره شخصيّة مُتفرِّدة، وهذا ما فعله الفرنسيّ موليير Molière (۱۹۲۲-۱۹۲۲) والألمانيّ برتولت بسریسشست B. Brecht (۱۹۵۸–۱۹۵۸) فسی مسرحيتيهما اللتين تُحمِلان عنوان ادون جوان.

يُمكن التعييز بين شخصيًات نَمطيّة تَحمل صِفة ثابتة مُستمدّة من أنماط اجتماعية سائدة في مرحلة ما (الأب المُتسلَّط، الزوج المخدوع، الشابة الساذَجة، الجُنديّ المُتبجِّح)، وهي في هذه الحالة لا تَحمِل أسماء عَلَم تُميَّزها كشخصيًات وإنّما تُقدَّم من خِلال صِفاتها أو من خِلال تعمرُفها في الحدث ممّا يَجعلها أقرب إلى مفهوم الدور، وبين أنماط مسرحيّة اكتسبت مع الزمن روامز خاصّة بحيث صار يُمكن التعرُّف عليها من مُكوِّناتها مُباشرة (الملابس والقِناع عليها من مُكوِّناتها مُباشرة (الملابس والقِناع والتسمية وطبيعة التصرُف)، ودون الحاجة إلى تمهيد من قِبَل الكاتب ضِمن مُقلّعة المسرحيّة.

ديللارته التي كان يُطلق عليها في البداية اسم الأقنعة ثُمّ تَحوّلت إلى شخصيات نَمَطيّة. وفي الحالتين تَحمِل الشخصيّات النمَطيّة نوعًا من الأسلبة\* والتجريد.

تَكثُر الشخصيّات النمَطيّة في الأنواع "المسرحيّة التي تَهدِف إلى النقد الاجتماعيّ أو إلى الإضحاك من خِلال تضخيم الصّفة بشكل كاريكاتوريّ، لذلك نَجدها في الكوميديا "والفارْس" (المَهْزلة) والميلودراما". وغالبًا ما تُشكُّل الشخصيّات النمَطيّة في المسرحيّة ثُنائيّات تُبرز العُيوب من خِلال التناقُض (البخيل # تُبرز العُيوب من خِلال التناقُض (البخيل # المَويّ # الضعيف، الأبله # الفَطِن).

عَرف المسرح العربيّ منذ البدايات الكثير من الشخصيّات النمَطّيّة المُستمَدّة من تقاليد مسرحيّة غربية أو من أنماط اجتماعية مَحلِّية (جحا، الفرفور في صيغة السامر" إلخ). وقد لاقت هذه الشخصيّات نَجاحًا وصار لها جمهورها العريض لدرجة أنّ بعض المُمثّلين ارتبطت أسماؤهم بأسماء هذه الشخصيّات، فقد اشتَهر المُعثّل المصري على الكسار (١٨٨٥-١٩٥٧) بشخصية البربري عثمان، والمُمثِّل المصري نجيب الريحاني (١٨٩١-١٩٤٩) بشخصية كشكش بك، كما ابتدع المُمثِّل اللبنانيّ حسن علاء الدين شخصيّة شوشو. كذلك عُرف المُمثّلان اللبنانيّان فيلمون وهبة ومنصور الرحباني (١٩٢٥-) بشخصيتَي سبع ومخول في كثير من الاسكتشات الإذاعيَّة ثُمَّ على خشبة المسرح. كذلك أفرزت الدراما الإذاعيّة في سورية شخصيّات نَمَطيّة وثُنائيّات، فقد عُرف تبسير السعدي (١٩١٧-) وصبا محمودي (١٩٢٧-) بشخصيتي صابر وصبرية، واشتهر حكمت محسن (١٩١٠-١٩٦٨) وأنور البابا (١٩١٥–١٩٨٧) بشخصيتَي أبو رشدي وأم كامل.

انظر: الشُّخْصِيَّة.

## • الشَّرْطِيَّة

تعبير دَرَج استعماله في الخِطاب النقدي المسرحيّ في اللغة العربيّة لوصف أسلوب عمل مُخرِج مَسرحي ما، أو لوصف الديكور\* أو الأداء\*. وأغلب الظنّ أنّ كلمة الشّرطيّة هي الترجَمة العربيّة لكلمة Ouslovno الروسيّة التي تعني الظّرف والشّرط العامّ، ومنها تعبير نعني الظّرف والشّرط العامّ، ومنها تعبير في حين أنّ التعبير المُستخدَم في الغرب لوصف في حين أنّ التعبير المُستخدَم في الغرب لوصف مفي حين أنّ التعبير المُستخدَم في الغرب لوصف في بدايات هذا القرن هو مسرح الأعراف في بدايات هذا القرن هو مسرح الأعراف في بدايات هذا القرن هو مسرح الأعراف المسرحيّ الدي المسرحيّ المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ المسرح المسرحيّ المسرحيّ

والواقع أنّ هذا التنوّع في التسميات بين اللغات المُختلِفة يَخلُق النباسًا في المعنى. فمُصطلَح الشَّرطيَّة الذي ظهر في روسيا يَقترِب كثيرًا ويَتزامن مع ظهور مُصطلَح الأسلبة في الغرب في بدايات القرن. وقد حَصَل ذلك في الفَترة التي تُمّ فيها البحث عن ماهيّة المسرح بالنسبة لبَقيّة النَّظُم الفنيَّة والأدبيّة، ومُحاولة ربط المسرح بالفنّ وفصله عن الأدب، وهذه هي الفكرة التي طرحها الروسيّ قسيقولود ميرخولد الفكرة التي طرحها الروسيّ قسيقولود ميرخولد عن تحدّث عن الإعادة المسرح للمسرح».

ظهر هذا التوجه في بداية القرن في روسيا كردة فعل على المسرح الطبيعيّ الذي يقوم على ترسيخ الإيهام . ويُعتبر الكاتب الروسيّ قاليري بريوسوف V. Brioussov من أهمّ المُنظّرين للشّرطيّة في المسرح من خلال طرحه عام ١٩٠٢ لفكرة مسرح العرف الواعي Théâtre de la وقد قصد بذلك أنّ

تُستخدم الأعراف\* المسرحية في العَرْض بشكل واع ومقصود ومُعلَن ممّا يُودّي إلى ما يُسمّى اليوم بإعلان المسرحة . استَثمر المُخرج ميرخولد هذه الفكرة في أعماله المسرحية ونَظّر لها أيضًا في كِتاباته عن المسرح، وتَلاه المُخرِج الكسندر تايروف A. Tairov الذي انتقد أسلوب ميرخولد ونحا مَنحّى خاصًا

والواقع أنّ ميرخولد لم يَتعامل مع الشَّرطيّة كأسلوب فقط، وإنّما كانت بالنسبة له جُزءًا من نظرة جديدة للمسرح تَعتَبِر أنّ الإخراج عمليّة إبداعيّة تَتخطّى تصوير النصّ بشكل حَرفيّ، وقراءة جديدة للنصّ المسرحيّ تَستنِد إلى بُنية العمل. وقد أدّى تَوجّهه هذا إلى تقديم نصوص من الماضي برُؤية جديدة، وإلى تَوسيع الربرتوار المسرحيّ.

# مَلابِع الشَّرْطِيَّة في المَسْرَح:

- رَفَض التصوير الإيهاميّ للواقع واعتباره خداعًا، والتأكيد على كَسْر الإيهام والمسرحة بحيث لا يَغيب عن فِهن المُتغرِّج ولا عن فِهن المُتغرِّج ولا عن فِهن المُتعرِّج.
- الكشف عن الأعراف المسرحية لإبراز ماهية المسرح.
- مُحاولة استعادة صِيَغ من أشكال الفُرْجة " الشَّعبيّة التي تَقوم على أعراف خاصّة بها مثل السيرك وإدخالها في المسرح لهذا الهدف.
- إعادة اكتشاف المسرح الشرقي والمسرح اليوناني القديم اللذين يُقومان على المسرحة والأسلبة، وكذلك استِعارة وضع وأداء المُمثّل فيه.
- المُطالَبة بالديكور المؤسلب لأنّه اجتماع خُطوط وألوان تُعطي الملامع العامّة ولا

تُشكُّل إرجاعًا مُباشَرًا لواقع مُحدَّد، على العكس من التصوير الإيقونيّ في الديكور والأزياء.

رَفْض المُجسَّمات (الماكيت) التي كانت تُقدَّم ·
 عادة كمشروع للديكور مُستقِلَ عن رُؤية المُخرِج للعَرْض ، واستبدالها بالرسوم التوضيحية التي تُوضِّح هذه الرُّؤية .

جَدير بالذِّكر أنّ المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (١٩٥٦-١٨٩٨) لم يَستخدِم مُصطلَح الشَّرطيّة بشكل صريح، لكنّه حقّق في مسرحه خُلاصة تَجمَع بين الواقعيَّة والشرطيّة في العَرْض.

انظر: الأعراف المسرحيّة، الأسلبة، المُسْرَحة.

# Far-East Theatre (- المَسْرَح (المَسْرَح Théâtre de l'Extrême-Orient

تسمية أطلقت في الغرب على مُجمَل الأنواع والأشكال المروض الأنواع والأشكال المسرحية وأشكال العروض المعروفة في منطقة الشرق الأقصى (الصين واليابان والهند وفييتنام وكمبوديا وأندونيسيا وكوريا وتايلاند إلغ)، وأهمها أوبرا بكين ومسرح النو والكابوكي والبونراكو والكيوغن والكتاكالي وغيرها.

ظُلِّ هذا المسرح مُعْلَقًا على نَفْسه ولم تَتِمّ الإشارة إليه إلا بشكل عابر في تُحتب تاريخ المسرح الغربية حتى نهاية القرن التاسع عشر حيث اكتشفت جَماليّاته وشَكَّلت مَصدر إلهام للمسرح في الغرب.

بالمُقابل، وضِمن حركة الانفتاح العالمية التي عرفها المسرح في القرن العشرين، وبفضل التأثيرات المُتباذلة بين مسارح العالم، انفتح المسرح الشرقي على التجارب الحديثة وتأثر

بالغرب فتَجلَّدت بُنيته وبدأ يَعرف نفس الاتّجاهات والأشكال المعروفة فيه. لذلك صار من المُمكن التَّمْيِيز بين المسرح الشرقيّ التقليديّ، والمسرح الشرقيّ المُعاصِر.

# خُصوصِيّة المَسْرَح الشَّرْقِيّ التَّقْليدِيّ وسِماته العامّة:

- المسرح الشرقي التقليدي مسرح طَقْسي انبق عن الاحتفالات الدينية ثمّ انفصل عنها اعتبارًا من القرن السابع عشر مع استمرار وجود عناصر دينية فيه، إضافة إلى أصول أخرى شعبية ساعدت على بَلوَرَبه بشكل عَرْض مسرحي، تُعتبر الهند الينبوع الأساسي للمسرح الشرقي عامة فقد حمل الحُجّاج الهنود نَواة المسرح الهندي وطابعه الطَّقْسي حين كانوا يَجربون المنطقة كمُبشَرين، وهذا ما يُبرَّر تأثيرات الدراما الهندية، وعلى الأخص تأثيرات الدراما الهندية، وعلى الأخص الحُروض المُستوحاة من ملحمتي الرامايانا والماهاباهاراتا على مسرح جزيرة بالي وتايلاند وكمبوديا وسيلان أكثر منها في الهند وتايلاند وكمبوديا وسيلان أكثر منها في الهند

في تَعلوُّر لاحق، دخلت على المسرح الشرقيّ التقليديّ عناصر جديدة، منها شخصية الراوي الذي يَستعين بالسَّرُد الطرح الحدث ومُحاورة الجُمهور لأخذ رأيه في ما يَحصُل. وقد كان لذلك تأثيره على بُنية هذا المسرح الذي لم يَعرف تصاعدًا دراميًّا بالمَعنى الغربيّ للكلمة إذ أنّ عناصر الغِناء والرقص والسَّرْد التي تَتخلَّل مَقاطعه تُخفَف من حِدّة التوتُر.

- المسرح الشرقيّ التقليديّ مسرح شامل يَجمع بين الفنون المُختلفة. وسبب ذلك يَعود لكون المسرح الشرقيّ يَنبُع من عَقيدة Sangita التي تقول أنّ الفنّ يَقوم على أركان ثلاثة هي

الموسيقى والرقص والشّعر تتداخل معًا في العَرْض المسرحيّ بِنِسب مُتفاوتة حسب المناطق. وهذه الخُصوصية للعَرْض المسرحيّ بُرِّر امتداده الزمنيّ الطويل الذي يمكن أن يَستمرّ عِلّة لَيال، بحيث تُقدَّم في الليلة الواحدة عِنّة مسرحيّات. ولذلك فإنّ طبيعة الفرّجة التي تَخلُقها هذه العُروض تَختلِف عمّا الفرّجة التي تَخلُقها هذه العُروض تَختلِف عمّا يَحصُل في المسرح الغربيّ (انظر النو - مَسرح).

- لا نُجد في أيّة مرحلة من مراحل تاريخ المسرح الشرقي فصلًا واضحًا بين الأنواع المسرحيّة التقليديّة المعروفة في الغرب لأنّ العَرْض المسرحيّ ذا الموضوع الجادّ أو الأسطوريّ يُمكن أن يَحتوي على فواصل مُضحِكة (انظر الكيوغن). كما أنّ المَشاهد العنيفة فيه يُمكن أن تأخذ طابّع الغروتسك . كذلك لا يوجَد فيه تمييز بين اللغة الشّعريّة واللغة النثريّة اللتين يُمكن أن تجتمعا معًا واللغة النثريّة اللتين يُمكن أن تجتمعا معًا بسبب تلازُم الغناء والكلام في النص.

- هو مسرح الأعراف " المُنمَّطة التي تتحكَّم في كُلِّ عناصر العَرْض: فالأداء " فيه مؤسلب للرجة كبيرة وتجريدي يَقوم على الرمز. وهو أداء يَبتعد عن الإيهام " ويقوم على الحركة المُنمَّطة والإلقاء " المُنغَم. على صعيد الشكل، يَتميَّز العَرْض المسرحيّ ببساطة الديكور " وشَرطيّته في حين تُولى عِناية كبيرة للزِّي " المسرحيّ والماكياج " والأقنِعة التي للزِّي " المسرحيّ والماكياج " والأقنِعة التي نشكُل روامز يَعرفها المُتفرِّجون جَيِّدًا. كذلك فإنّ العناصر الزمانيّة والمكانيّة لا تُوضَع من غِلال الأداء فإنّ الديكور وإنّما تَظهر من خِلال الأداء الإيمانيّ الذي يَستثير مُخيَّلة المُتفرِّجين (حلول وجُعود في الحركة، كما أنّ ساحة المعركة المعركة المعركة، كما أنّ ساحة المعركة

على سبيل المِثال يُستدلَّ عليها ببعض الحركات المُؤسلَة).

في البدايات كانت عُروض المسرح الشرقيّ تُقدَّم في القُصور. اعتبارًا من القرن الثالث عشر ظهرت فِرَق مُعثّلين مُحترفين كانت تُقدِّم عُروضها في الأديرة بمناسبة الأعباد. كذلك يُذكر أنّ النساء كن يشاركنَ في العُروض في بدايات هذا المسرح ثُمّ ما لبثن أن استُبعِدنَ منه بتأثير من اللّيانة البوذيّة، وذلك حتى القرن التاسع عشر اللّيانة البوذيّة، وذلك حتى القرن التاسع عشر الرجال. وإعداد المُمثّل في هذا المسرح له شكل خاص إذ يأخذ شكل تدريبات صعبة الرجال. وإعداد المُمثّل في هذا المسرح له وقاسية تَتِم في مؤسّسات مُتخصّصة أو تنتقل أبّا وقاسية تَتِم في مؤسّسات مُتخصّصة أو تنتقل أبّا عن جَد ضِمن العائلة الواحدة ولعِدَّة أجيال عن جَد ضِمن العائلة الواحدة ولعِدَّة أجيال

اهتم الغرب بالمسرح الشرقى التقليدي منذ بداية القرن العشرين حيث شكل مصدر إلهام لتنضير المسرح وتجديده على مُستوى شكل العَرْض والإخراج \*. وتُعتَبر الزيارة التي قامت بها فرقة من جزيرة بالي إلى أوروبا في عام ١٩٣١ فاتحة اكتشاف المسرحيين الغربيين لتِقنيّات وجَماليّات ويُنية هذا المسرح. من أهمّ الذين استوحوا من المسرح الشرقي المُخرج الروسيّ فسيقولود مبيرخولد V. Meyerhold (١٨٧٤-١٨٧٤) والفرنسيّ أنطونان آرتو ۱۹٤۸-۱۸۹٦) A. Artaud أورليان لونييه بو A. Lugné-Poe (١٨٦٩ - ١٨٦٩) ١٩٤٠) الذي قَدُّم أوَّل عمل إخراجيّ غربيّ لمسرحية شرقية عندما عرض النص السنسكريتي اعربة الصلصال، كذلك فإنَّ الألمانيِّ برتولت بريشت B. Brecht (١٩٥٦-١٨٩٨) استند إلى كثير من العناصر الأساسية في المسرح الشرقي لِصِياغة نظريته عن المسرح المُلحميُّ وتحقيق

التغريب . وما زال المسرح الشرقي التقليدي حتى يومنا هذا يُشكّل مَرجِعًا لرجال المسرح وللمُنظّرين، وعلى الأخصّ فيما يَتعلَّق بنوعية الروامز التي تتحكّم بالعَرْض وبإعداد المُمثّل وبأدائه على الصعيد الحياتيّ والمسرحيّ (انظر الأنتروبولوجيا والمسرح).

# المَسْرَح الشَّرْقِيِّ المُعاصِر:

من العوامل الهامّة التي لُعِبت دَورها في خَرْق الطَّوْق المُغلَق للمسرح الشرقيّ وتأثّره بالتجارب الغربيّة ما يلي:

- ظروف الحرب العالميّة الثانية والاحتلال الأمريكيّ لليابان ولڤييتنام.
- تأثيرات المسرح السوڤييتي على الصين وكوريا.
- حركة الترجمة التي أدّت إلى التعرّف على ربرتوار المسرح العالمي، والدَّور الذي لَعِبته المدارم التبشيريّة في التعريف بتقاليد المسرح الغربيّ، فقد كانت تُقدَّم فيها مسرحيّات بالفرنسيّة والإنجليزيّة ممّا كان له أثره في إدخال تقاليد المسرح الكلاميّ التي لم تكن معروفة سابقًا في تلك المناطق وعلى الأخصّ في الصين (انظر مَدرسيّ مسرح).
- تأسيس المعاهد" المسرحيّة التي يُدرّس فيها تاريخ المسرح العالميّ والمناهج المُختلِفة لإعداد المُمثّل.

من أهم منظاهر هذا التغيير مُحاولات تحديث فن الكابوكي من الداخل اعتبارًا من الجُزء الثاني من القرن التاسع عشر ضِمن حوكة التوجُّه الجديد Shingels، وتوجُّه تطوير المسرح الياباني من خلال استعارة النَّموذَج الأوروبي، وهذا ما يُعرف بالمسرح الجديد الياباني ظهر في بداية القرن العشرين.

كذلك كانت هناك مُحاولات لحَلْق مسرح يَستعبر الصِّيغ الغربية بشكل كامل مِثل المسرح الحُرِّ الذي أسَّمه أحد مُمثِّلي الكابوكي، وهو البابانيّ إيشيكاوا سادانجي أندريه أنطوان واستعار فكرته من الفرنسيّ أندريه أنطوان إدخال الأداء الواقعيّ الذي يَتناقض تمامًا مع الأداء التقليديّ. كذلك ظهرت في هذا المسرح الأداء التقليديّ. كذلك ظهرت في هذا المسرح توجُهات مُوازية للتوجُهات الغربيّة مثل المسرح المُمثّل البروليتاريّ والمسرح الفنيّ ومسرح المُمثّل الخ.

انظر: النو (مسرح الـ-)، البونراكو، الكاتاكالي، الكابوكي، الكيوغن، أوبرا بكين.

# ■ الشَّعْبِيّ (المَسْرَح-) Popular Theater (-المَسْرَح-) Théâtre Populaire

طرحت فكرة المسرح الشعبي يصيغ وتسميات مُختلِفة باختلاف المنظور إلى دَور المسرح ومُهمَّته من إمتاع وتوعية: فهناك تسمية المسرح الشِّعبيّ Théâtre Populaire وهي الأوسع، وهناك تعبير مسرح الشُّعب Théâtre du peuple والمسرح للشَّعب du peuple peuple. تَبلورتْ فكرة المسرح الشَّعبيّ كردّة فعل على المركزيّة في الثقافة وفي المسرح، وعلى توجُّه المسرح البورجوازيِّ إلى النُّخبة، وعلى اقتصار الربرتوار" المسرحيّ على نُوعيّة مُعيَّنة من المسرحيّات. وقد ارتبط ظهور مَفهوم المسرح الشُّعبيّ وتَّبلؤره في نهاية القرن التاسع عشر بالوعي الإيديولوجي الذي رافق الحركات العُمّائيّة إبّان الثورة الصّناعيّة وتشكيل النَّقابات في الغرب، وبالرغبة في استعادة الطابع الاحتفاليّ الذي كان عليه المسرح في الماضي، واستعادة زخم الاحتفالات الشّعبيّة والوطنيّة

المَفْويَة. وقد شَكّل المسرح الشّعبيّ في حينه المّبيغة الأولى التي انبئقت عنها أشكال مسرحيّة أكثر تحديدًا في ألمانيا والاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكيّة (سابقًا) منها المسرح البروليتاريّ والمسرح العُمّاليّة والمسرح السياسيّ والمسرح التحريضيّ.

يُعتَبر الفرنسي موريس بوتيشير M. Pottecher) أوّل من شَكّل مسرحًا للشعب في مُقاطعة الفوج في فرنسا عام ١٨٩٥ إِذْ قَدِّم عُروضه في الهواء الطُّلُق وبعيدًا عن العاصمة. وتُعتبر هذه التجربة التي ما تزال حَيّة حتى اليوم تَجرِبة رائدة لأنَّهَا مَهّدّت الطريق أمام الكثيرين من رِجال المسرح وكُتَّابه في طرح وتحديد مَفهوم المسرح الشَّعبيُّ. في حوالي ١٨٨٩، تأسَّست فِرق المسرح الشَّعبيّ في نِطاق النَّقابات في ألمانيا، وكُتبت لها سرحيّات سُمِّيت المسرحيّات الشُّعبيّة Volksstück. بعد ذلك ظهرت تجارِب مُتعدُّدة وخاصّة في فرنسا. وقد لَعِب الفرنسي رومان روللان R. Rolland (١٨٦٦-١٩٤٤) دُورًا هامًّا في تثبيت هذا المفهوم وتطبيقه، فقد كتب مجموعة مقالات ظهرت في كتابه امسرح الشعب؛ (١٩٠٣)، وفيه حَدَّد ملامح مسرح يَقف ضِدّ الثقافة المُستقاة من الماضي. كما كُتب عام ١٩٠٠ ضِمن هذا المنظور مسرحيًات مُستمَدّة من التاريخ هي ١٤١ تموزا والدائتونا.

أمّا فيرمان جيميه F. Gemier (1978) الذي تأثّر بما رآه في ثيبنا وبروكسل، فقد طَرح صِيغة مسرح يَتوجّه للشعب حيثما وُجد من خِلال المسرح الجوّال\*. فقد صَمّم جيميه ما بين عامي 1911 و191۳ قِطارًا من ٣٧ مقطورة يسير بالبُخار أسماه «المسرح الوطنيّ الجوّال». وقد قصد بتجربته هذه كُسْر نِطاق العَركزيّة من

خِلال حَمْل المسرح في جولة إلى المُحافظات ني عُروض تُشبه عروض السيرك والمُمثّلين الجوَّالين. لاقت تَجربة جيميه نَجاحًا في البداية، لكنّ المشروع فَشِل فيما بعد لأنّه لم يَستند إلى تغيُّرات جَلْريّة على صعيد بُنية العرض، إذ احتفظ بشكل المسرح التقليديّ القائم على المُواجَهة بين الخشبة والصالة. في محاولة جديدة قام جيميه ومعه آخرون عام ١٩٣٠ بإعادة طَرْح المفهوم نَظريًا، إلَّا أنَّ الصيغة لم تَتبلُور بشكُّل كامل إلَّا مع المُخرِج الفرنسيِّ جان ڤيلار الذي أُجرى تغييرًا (١٩٧١-١٩١٢) J. Vilar جَلْريًا في بُنية المسرح انطلاقًا من رَغبته في الوصول إلى أكبر عدد مُمكِن من الناس من خِلال تغيير شروط العَرْض والإخراج\*، وتقديم شيء مُختلِف للجُمهور الشُّعبيّ، وهذا ما قَصَده بتعبير المسرح خدمة عامّة). وقد أسّس فيلار «المسرح الوطنيّ الشّعبيّ؛ عام ١٩٤٧، كما طرح مشروع مِهرجان أفينيون المسرحيّ وافتتحه في نَفْس العام، ويُعتبر كتابه «المسرح الشُّعبيّ» مَرجِمًا في هذا المَجال.

عرفت إنجلترا اتّجاهًا مُماثِلًا من خِلال فرقة المسرح الوحدة Unity Theatre عام ١٩٣٦ التي رَبطت نَفْسها كمسرح بإطار المركز الثقافي، وتَوجَّهت لجُمهور من العُمّال. وفي الاتحاد السوفيتيّ واللول الاشتراكيّة والصين، تَحقَّق توجّه المسرح نحو الجماهير العريضة عمليًا من خِلال نشر الصالات المسرحيّة في كُلّ الجمهوريّات والمُدن ولكُل فِئات الشعب، ومن خِلال ابتكار صِيغ مُتنوّعة لمسارح تَتوجَّهُ إلى فختلف فئات الشعب مِثل العُمّال وأفراد الجيش والأطفال إلخ، ومن خِلال جمل أسعار بطاقات الشعر رمزية.

في ألمانيا لَعِبَ المسرحيّان إروين بيسكاتور

برتولت بريشت ۱۹۹۲-۱۹۹۳)، ومن بسعده برتولت بريشت B. Brecht (۱۹۵۲-۱۸۹۸) قررًا أساسيًّا في تطوير منظور المسرح الشّعبيّ. وعلى الرغم من أنّهما لم يَذكُرا في كتاباتهما النظريّة تعبير المسرح الشّعبيّ الذي انطلق منه الفرنسيّون، إلّا أنّ الصّيع المُختلِفة التي اقترحاها والمسرح البروليتاريّ، والمسرح السياسيّ، والمسرح الملحميّ، والمسرح المملحميّ، كانت تَصُبّ جميعها في نَفْس المنظور لأنّها طروحات تَفصِد التوجّه إلى جماهبر عريضة من خلال يِقنيّات مُختلِفة.

بعد الحرب العالمية الثانية، وبتأثير انتشار نظرية المسرح الملحميّ من خلال جولات فرقة البرلينر أنسامبل في الخارج، أخذ المسرح الشّعبيّ في أوروبا ملامح جديدة. فقد أعيد طرح العّلاقة ما بين المسرح والسياسة والجُمهور الشّعبيّ نظريًا، وهذا هو التوجّه الذي أخذته مجلّة المسرح الشّعبيّ Théâtre Populaire في فرنسا مثلًا. ومن جهة أخرى تمّ التركيز على اللامركزية في الثقافة من خِلال تأسيس مراكز ثقافية في الضواحي والمدن الصغيرة.

في الستينيات، وبتأثير من ظهور الحركات الطّلابية، أخذت أطروحة المسرح الشّعبيّ في أوروبا وأمريكا اللّاتينيّة صِيغًا جَماليّة وليديولوجيّة جديدة من خلال ظهور فرق واتّجاهات طليعيّة اعتمدت أسلوب التجريب نذكر منها توجّه «المسرح المُختلِف» في إنجلترا، وفرقة «بريد أند بابيت» Bread and Puppet التي تُعبثة الجوّ العامّ ضِدّ حرب فيتنام في أمريكا. في إيطاليا، وضِمن الترجّه إلى فيتنام في أمريكا. في إيطاليا، وضِمن الترجّه إلى تعبد عام ١٩٦٨، أسّت تعاونيّات مسرحية تقوم على صيغة الإبداع المجماعيّ وتستيد شكل الأداء اللّعبيّ من التجماعيّ وتستيد شكل الأداء اللّعبيّ من

التقاليد الشعبية منها المجموعة دللا روكا II (وكا II). «groupo della rocca

أمّا المسرح الشّعبيّ في أمريكا اللّاتينيّة فقد اعتمد على صِيعَ مَحليّة مِثل المسرح الرّيفيّ والمسرح الرّعويّ وأعطاها تُوجُهات سياسيّة شعبية وطابّعًا تعليميًّا تحريضيًّا.

في العالم العربيّ، وبسبب غياب التقاليد المسرحيّة، أخذت أطروحة المسرح الشّعبيّ منحى خاصًا. فقد انطلق الروّاد الأوائل من هاجس إرساء قواعد الفنّ المسرحيّ الجديد وقدّموا أفكارًا كان يُمكن أن تُؤدّي بالمسرح لأن يُتحوّل إلى تقليد شَعبيّ، لكن هذا لم يَتحقَّق لأنّ المسرح ظلّ مُرتبِطًا بالمُدن ولا سِيّما العواصم، وبفئات مُحدّدة من المُتغرّجين.

في الستينات من هذا القرن مع تصاعد المدّ البساريّ في البلاد العربيّة، طُرحت فكرة نشر المسرح على المُستوى الشّعبيّ. وكان مفهوم المسرح الشّعبيّ جُزءًا من تَوجُه أوسع هو إرساء قواعد مسرحيّة في المنطقة. وقد أخذ هذا الطرح صِيغًا مُتعلَّدة منها ما تَمّ على مُستوى المؤسّسات المسرحيّة الرسميّة مِثل تأسيس وتمويل سارح في المُحافظات مع ربطها بالمراكز الثقافيّة، ومنها اعتماد أسلوب جولات الفِرَق على المُدن والقُرى.

أمّا على مُستوى الكتابة والإخراج، فقد كان مُنطلَق التوجُّه إلى جُمهور عريض سببًا في مُحاولة إيجاد صِبَغ مسرحية مُستمَدَّة من التُراث المَحلِّيّ والاحتفالات الشَّعبيّة مِثل صيغة مسرح السامر والمسرح الرَّبغيّ، والاحتفالية التي دعا إليها المغربيّ عبد الكريم برشيد (١٩٤٣-)، واستخدام أسلوب الحَكواتي والراوي، وهذا ما نَجده في كثير من الأعمال المسرحيّة مثل مسرحيّة والزويعة (١٩٦٤) للكاتب المعسريّ مسرحيّة والزويعة (١٩٦٤) للكاتب المعسريّ

محمود دیاب (۱۹۳۲–۱۹۸۳)، ومسرحیّة فمغامرة رأس المملوك جابره للسوري سعدالله ونوس (١٩٤١-)، والأعمال التي قلَّمها اللبنانيّ روجيه عساف (١٩٤١-) مع فرقة االحكواتي، مثل احَكايا ١٩٣٦ واأيّام الخيام. يُعتبر المغربيّ الطيّب الصدّيقي (١٩٣٧-) من أكثر المسرحيّين ارتباطًا بصيغة المسرح الشّعبيّ. فقد عمل في مسرح الفرنسيّ جان ڤيلار، وبعد ذلك مارس المسرح في المسرح العُمّاليّ ومسارح النُّقابات في المغرِب، وأدار في الفترة ما بين ١٩٧٢-١٩٦٥ (مسرح الناس)، وكان يَطمح إلى إدخال المسرح إلى تَجمّعات كُلِّ الفئات الاجتماعيّة الشعبيّة والزّراعيّة. وقد أدخل الصدّيفي على عُروضه تِقنيّات مُستقاة من التقاليد الشُّعبيَّةُ في المنطقة منها مسرح الحلقة وأسلوب الحَكايا والمَقامات، وذلك في مسرحيَّاته التي قَدُّمها تحت عناوين مِثل السيدي عبد الرحمن المجذوب أو رُباعيّات المجذوب، وامقامات بديع الهمذاني».

انظر: السياسي (المسرح-)، العُمّالي (المسرح-)، التحريضيّ (المسرح-)، التحريضيّ (المسرح-).

# Poetic Drama (-المُسْرَح) الشَّعْرِيّ (المَسْرَح - Théâtre Poétique

تسعية يُقصد بها المسرحية المكتوبة شِعرًا أو بلغة نَثرية لها طابع شِعري، وتُستخدم اليوم للتمييز بين المسرح المكتوب شِعرًا والمسرح المكتوب نَثرًا.

والعَلاقة بين الشَّعر والمسرح وثبقة، فقد كان المسرح في أصوله يُسمِّى شِعرًا دراميًّا، كما أنَّ الكاتب المسرحيِّ كان يُسمِّى بالشاعر. وقد صَنَّف أرسطو Aristote (٣٨٤-٣٨٤).

المسرح ضِمن فنون الشّعر بسبب الأصول الغِنائية والطُّقْسية لهذا الفنّ.

من جهة أُخرى، فإنّ المسرح في مُختلِف المَضارات القديمة كان يُكتب شِعرًا، وهذا ما نَجده في المسرح الشرقيّ القديم وفي المسرح الثونانيّ والرومانيّ.

بدأ ظهور الوار التريّ في المسرح في الغرب منذ القرون الوسطى مع الميل إلى استخدام اللهجات المتحليّة في بعض الأشكال المسرحيّة الشّعبيّة التي تَرتبط أكثر من غيرها بالحياة العامّة، وخاصّة الأشكال الكوميديّة، ممّا يدل على أنّ استخدام الشّعر في المسرح كان يرتبط بأسلوب تصوير الواقع فيه. يبدو ذلك يرتبط بأسلوب تصوير الواقع فيه. يبدو ذلك بشكل واضح في القرن التاسع عشر ضِمن حركة الواقعيّة . فقد صار الشر لغة المسرح بمُختلِف أنواعه، أمّا الرَّواية التي انبقت من اللّغات المَحكيّة المَحليّة، وارتبط تَطوُرها بظهور الواقعيّة، فلم تُكتب إلّا نثرًا على مدى تاريخها، التلفزيونيّة .

والواقع أنّ استخدام الشّعر في المسرح الأوروبيّ منذ عصر النهضة كان يعني استخدام اللوروبيّ منذ عصر النهضة كان يعني استخدام اسلوب تعبير رفيع المُستوى، ولذلك فإنّ الأنواع التي اعتبرت رفيعة والتي التَزمت بقواعد النوع المسرحيّ مثل التراجيديا كانت تُكتب شِعرًا، وهذا ما نُجده في التراجيديات الكلاسيكيّة الفرنسيّة التي كتبها ببير كورني الكلاسيكيّة الفرنسيّة التي كتبها ببير كورني الكلاسيكيّة الفرنسيّة التي كتبها وجان راسين الإنجليزيّ جون درايدن (1741–1714)، وفي مسرحيّات الإنجليزيّ جون درايدن 1794)، وفي مسرحيّات الإنجليزيّ جون درايدن ملتزم الأنواع الأخرى بللك بشكل واضح، فأغلب كوميديّات موليير بللك بشكل واضح، فأغلب كوميديّات موليير كانت

مَكتوبة نَثْرًا، كما أنَّ مسرحيَّات الإنجليزيّ وليم شكسبير W. Shakespeare شكسبير كانت تَمزُج بين الشُّعر والنثر من خِلال استنادها إلى مُستويين لُغويّين هما لغة الشخصيّات الرفيعة من أمراء وملوك (الشعر) ولغة الشخصيّات المُضحِكة كالمُهرِّج \* وحَفَّاري القبور وغيرهم (النثر). والحقيقة أنّ الشُّعر كلغة كِتابة في المسرح ظَلَّ سائدًا حتى القرن التاسع عشر مع الرومانسيّة ، فقد كان المسرح الرومانسيّ الإنجليزيّ مُرتبطًا بالشِّعر ارتباطًا كاملًا، وقد كتب الإنجليزيّان لورد بايرون Byron (١٧٨٨-١٨٢٤) وشيللي Shelly (١٨٢٢–١٨٩٢) الشَّعر في قالَب مسرحيّ، ولذلك لم تُمثّل مسرحيّاتهما قط واعتُبرت نوعًا من القصائد الدراميّة، خاصّة وأنَّهما كانا في الأصل شاعرين لا عَلاقة لهما ـ بالمُمارسة المسرحيّة (انظر المسرح المَقروء). وكذلك الأمر بالنسبة للمسرح الألمائق الرومانسيّ. فقد كُتب ولفغانغ غوته W. Gothe (۱۸۳۲-۱۷٤۹) وفریدریك شیللر F. Schiller (١٧٥٩-١٨٠٥) مسرحيّاتهما شعرًا.

منذ نهاية القرن التاسع عشر، ويشكل مُواذِ تَمامًا لدخول اللغة النبريّة إلى المسرح مع الواقعيّة، قامت مُحاولات لإعادة الشّعر إلى المسرح من منظور جديد لا يُعنى بالأسلوب فقط، وإنّما يَرتبط بالجوهر الطّقْسي للمسرح. وقد كانت المَحطّة الأهمّ في هذا التوجّه الحركة الرَّمزيّة التي سَعت إلى توظيف اللغة الشّعريّة في المسرح. كللك قام كُتّاب إيولنديّون على رأسهم وليم يبتس XYEALS (١٩٣٩–١٩٦٩) وجون وليم يبتس XYEALS (١٩٣٩–١٩٦٩) وشين أوكيسي وليم يبتس XYEALS (١٩٩٥–١٩٩٩) وشين أوكيسي الحركة من أجل مسرح شِعريّ، في إنجلترا في بهاية القرن العشرين، وكتبوا اللراما الشعريّة بهاية القرن العشرين، وكتبوا اللراما الشعريّة بهاية القرن العشرين، وكتبوا اللراما الشعريّة

شِعرًا أو بالتر الشَّعريّ مُتأثّرين بالمدرسة الرمزيّة الفرنسيّة وبالكاتب النمساويّ حوغوفون هوفمانشتال H. Hofmentchall) الاعربيّا في تَوجُّه مُضادٌ للواقعيّة الذي كَتب مسرحًا شِعريًّا في تَوجُّه مُضادٌ للواقعيّة والطبيعيّة . كذلك حاول الشاعر الأمريكيّ توماس اليوت T.S. Elliot (١٩٦٥-١٨٨٨) تجديد الدراما الشعريّة الإنجليزيّة من خِلال رفضه لأسلوب المسرح الإليزابي واللجوء إلى الرمزيّة لديه في مواضيع وأجواء مُستوحاة من التراجيديا اليونانيّة.

بعد ذلك صار البُعد الشَّعريّ في المسرح وسيلة لخَلْق صور إنسانية عامّة ولإعطاء النصّ المسرحيّ بُعدًا إنسانيًّا شُموليًّا من خِلال الكثافة الشَّعريّة. وقد استخدم الشاعر الإسبانيّ فدريكو غارسيا لوركا F.G. Lorca (١٩٣٦–١٨٩٩) اللغة الشُّعريّة التي تَقوم على الاستعارات في مسرحيّته أعرس الدم؛ (١٩٣٣) رغم أنّ موضوعها كان مأخوذًا من الحياة اليوميّة، وقد ربط بين المأساويّ والشَّعريّ لأنّه اعتبر أنّ الشَّعريّ يُمسّ الشعب.

أمّا الفرنسيّ بول كلوديل P. Claudel أمّا الفرنسيّ بول كلوديل ١٩٥٥-١٨٦٨) فقد استخدم اللغة الشعريّة الإبراز البُعد الرُّوحيّ للمواضيع الدَّينيّة التي طرحها في مسرحيّتيّه «جذاء الستان» و«نقطة السَّمْت».

من الكُتّاب المُعاصِرين الذين كَتبوا المسرح شعرًا الكاتب اللبنانيّ جورج شحادة (١٩٠٧- ١٩٠٧) في مسرحيّتيّه المهاجر بريسبان، (١٩١٥) وازهرة البنفسج، (١٩٢٥)، والكاتب الجزائريّ كاتب ياسين (١٩٢٥-) الذي كتب ثُلاثيّته الدائرة الانتقام، بلغة شعريّة عالية الكتافة.

في العالَم العربيّ حيث للشّعر تقاليد عريقة، كان من الطبيعيّ أن تكون بدايات المسرح

حسب مُستلزَمات الجوار الدراميّ. من كُتاب هذه المرحلة الذين التزَموا بالشَّعر العموديّ في الجوار المسرحيّ المصريّ أحمد شوقي (١٩٣٨-١٩٣١) الذي كتب التراجيديا والكوميديا شِعرًا، ومن مسرحيّاته «علي بك الكبير» و (مجنون ليلي) و (مصرع كيلوبترا» و قمييز، و (الست هُدى»؛ والمصري عزيز أباظة (١٨٩٩-١٩٧٣) الذي حاول أن يُطوّر مدرسة شوقي فكتب مسرحًا تاريخيًا شِعريًا مِثل مسرحيّة

«العباسة» (١٩٤٧) و«الناصر» (١٩٤٩)؛ وكذلك

اللبناني سعيد عقل (١٩١٢-) الذي كتب امأساة

قدموس، واجادا؛ والمصري على أحمد باكثير

(۱۹۱۰-۱۹۲۹) الـذي كنتَب قواإسلاماه

واالحاكم بأمر الله؛ وخليل مطران وعدنان مَردم

بدايات شِعريّة مع مُحاولة تطويع القالَب الشّعريّ

وُجِّه النقد إلى المسرح الشَّعريّ الذي ظهر في بِدايات القرن لأنّه يَخلِط بين الشَّعر المسرحيّ والمسرح الشَّعريّ، ولأنّه يُركِّز على الشَّعر أكثر من اهتمامه بالمُكوِّنات الدراميّة، وهذا ما نَجده على سبيل المِثال في كِتاب المصريّ لويس عوض ديراسات عربيّة وغربيّة (١٩٦٥).

والواقع أنّ ارتباط المسرح العربيّ في بداياته بالشّعر يُهسَّر أيضًا بنوعيّة العُروض التي كانت سائدة وبذَوْق الجُمهور الذي كان يَتطلَّب الغِناء. فقد كانت بعض نصوص المسرح العربيّ في بداياته تُغنّى غِناء ممّا تَطلَّب التزام القافية حتى ولو كانت المسرحيّة تُقدَّم باللغة المَحكِيَّة العامِّيّة، وهذا ما نَجده في أوبريت العِشرة الطيبة، التي كتبها بديع خيري ولحنها سيد درويش، وفي مسرحيّات المايسة، واعزيزة، ووألف ليلة وليلة، التي كتبها بيرم التونسيّ والله التي تعتبد التربية التي تعتبد التربية التي تعتبد التربية التي تعتبد التربية التي تعتبد

السُّجْع .

كذلك نَجد مِثالًا على استخدام الشَّعر المُغنَى باللغة العامَّية إلى جانب الحواد النثريّ في المسرحيّات الفِنائيّة التي كتبها الأخوان عاصي الرحباني (١٩٢٣-١٩٨٦) ومنصور الرحباني (١٩٢٥-) مِثل فجبال الصوّان؛ وقالليل والقنديل؛ وغيرها.

في فترة لاحقة ومع تَوجُه المسرح العربيّ لطرح مواضيع اجتماعيّة من الواقع انحسر استخدام الشّعر في المسرح وافتصر على حالات خاصة منها استخدام الموّال الشّعبيّ الشّعريّ في مسرح المصريّ نجيب سرور (۱۹۳۲–۱۹۷۸)، ومنها اهتمام الشعراء بكتابة المسرح كما هو الحال في المسرحيّة السياسيّة التاريخيّة «مأساة جيڤارا» (۱۹۷۹) التي كتبها الشاعر الفلسطينيّ معين بسيسو، ومسرحيّة «العصفور الأحدب، التي كتبها الشاعر الماغوط معين بسيسو، ومسرحيّةيْ «صلاح الدين» و«الحسين التي كتبها الشاعر السوريّ محمد الماغوط شهيدًا» (۱۹۲۹) للمصريّ عبد الرحم الشرقاوي ومسرحيّتيْ «مسافر ليل» (۱۹۲۵) وهمأماة الحلّاج» (۱۹۲۹) للمصريّ صلاح عبد الصبور الحيرا وغيرها.

# ■ شَكُل مَفْتوح/ شَكُل مُغْلَق Open form/ شَكُل مُغْلَق closed form

#### Forme ouverte/Forme fermée

الشكل المفتوح والشكل المُغلَق إطاران عامًان يسمحان بالنظر إلى الأعمال المسرحية وتوصيفها بمعايير جديدة.

وهذا النوع من التمييز بين الشكل المفتوح والشكل المُغلَق مُستقى من الدَّراسات التي انصبَّت على الرسم والتصوير والموسيقى، وقد السَّم للشمُل الفنون والآداب بشكل عام.

في المسرح اعتبر التمييز بين الشكل المَفتوح والشكل المُغلَق مبدأ بُنويًّا يَمسٌ كُلِّ المُكوِّنات المسرحيَّة (البُنية الزمانيَّة المكانيَّة وشكل الكِتابة وعَلاقة النهاية بالبِداية ونوعيّة انفتاح النصّ أو العَرْض على العالم). وقد سمح تَطبيقه بطرح قراءة جديدة لتاريخ المسرح كما في كتاب بيتر زوندي P. Zondi «نظريّة الدراما الحديثة» وبتوسيع هايش التصنيف إلى ما يَتجاوز مفهوم وبتوسيع هايش التصنيف إلى ما يَتجاوز مفهوم وبفهم جديد لأسلوب بِناء المسرحيّة وعَلاقتها مع الواقع.

والواقع أنّ التمييز بين شكل مفتوح وشكل مُغلَق يَصبّ في رؤية جديدة للمسرح كَرَّستها الفلسفة الألمانيّة، وعلى الأخصّ كِتابات فردريك هيغل Hegel (١٨٣١-١٧٧٠)، وعِلْم الجَمال \*. تَقوم هذه الرُؤية على مبدأ المَلاقة الجَمال \*. تَقوم هذه الرُؤية على مبدأ المَلاقة الجَدَليّة بين الشكل والمضمون وقُدرة الشكل على التعبير. كما أنّها ارتبطت برفض القوالب على التعبير كما أنّها ارتبطت برفض القوالب المُحلّد بقواعد \* تَسبُق الكتابة . لا بُدّ من الإشارة المُحلّد بقواعد \* تَسبُق الكتابة . لا بُدّ من الإشارة في هذا المَجال إلى تأثير دِراسات الألمانيّ برتولت بريشت B.Brecht (١٩٥٦-١٨٩٨) الذي قابَلَ بين إطارين عامّين هما الدراميّ / المسرح الأرسططاليّ / المسرح الأرسططاليّ / المسرح الأرسططاليّ / المسرح اللّاأرسططاليّ / المسرح اللّاأرسططاليّ .

ولا بُدّ من التأكيد في هذا المَجال على أنّ هلا التمييز بين شكل مفتوح وشكل مُغلَق هو إطار تَوصيفيّ يَسمع بالربط بين أعمال مُختلِفة ظاهريًّا ومُتباعِلة زمنيًّا ومكانيًّا. وهو لا يَسعى إلى طرح تصنيف دقيق لصُعوبة وَضْع حدود فاصلة توضع عَملًا مسرحيًّا ما ضِعن الأشكال المُغلَقة.

# الشُّكُل المُغْلَق:

- تُشكّل الجكاية والفعل الدرامي في الشكل المُغلَق كُلًا مُتكايلًا يَرسُم دائرة مُغلَقة على نفسها. والخَطّ الناظم له هو سِلسلة حوادث متحدودة تتمحور حول صِراع مَركزيّ. وكلّ الأجزاء فيه تَصُبُ في هذا الصّراع الأساسي الذي يُعبَّر عنه كلاميًا بالدرجة الأولى لعدم إمكانية عَرضه مادّيًّا على الخشبة، فيبدو وكأنه صِراع يَدور على مُستوى وعي الشخصية وخِطابها، ولا سِيّما البَطَل الذي يكون عادة وخِطابها، ولا سِيّما البَطَل الذي يكون عادة الشخصية الشخصية المحدرية التي تدور حولها الشخصية
- وتَطوَّر الْحَبُّكة في الشكل المُغلَق يَيَمٌ من خِلال تَوثُّب وهُبوط، والخاتمة هي حسم قاطع للصِّراع، ولذلك تُسمِّى نهاية مُغلَقة. وفيه أيضًا تَرتبط الحَبَكات الثانويّة ارتباطًا وثيقًا بالصِّراع الأساسيّ، وهذا ما نَجده مَثلًا في التراجيديا ، وفي عدد كبير من المسرحيّات التي كُتبت في أوروبا قبل القرن التاسع عشر ضِمن الأسلوب الذي فرضته الكلاسيكية .
- المكان والزمان في هذا الشكل مُحدَّدان من خلال قاعدة الوَحدات الثلاث التي سادت لفترة طويلة. بحيث يكون هناك تركيز كامل على الصّراع الأماسيّ. فالمكان هو مكان جياديّ ومُنسجِم في مُكوِّناته، والزمان هو بالحقيقة زمن الصراع الداخليّ للشخصيّة أكثر منه زمن المصّراع الخارجيّ المُرتبِط بالأحداث. وكلّ ما يَتعارض مع ذلك بالأحداث. وكلّ ما يَتعارض مع ذلك ويمترض امتدادًا زمانيًا ومكانيًا يُحَلّ دراميًا عن طريق السَّرْد أو المونولوغ وغير ذلك.
- الشخصيّات عددها محدود، وهي قُوى تَلعب مَورًا ضِمن الخطّ الذي يَرسُمه الصّراع وتَرتبط

به بشكل وثيق (انظر نَموذج القُوى الفاعلة). وصِفات الشخصيّات تُحدِّد عبر ذلك وتكون غالبًا صِفات ثابتة لا تَحمِل بُذور التطوُّر أو التغيُّر. أمَّا الخِطابُ الذي يُكوُّنها كشخصيّة فيندرج في أطر جامدة هي أنماط بيان معروفة ومُحدَّدة.

# الشُّكُل المَفْتوح:

- الحِكاية فيه مجموعة عناصر مُتعدِّدة تَتراكب ممَّا بحيث تُشكِّل في مُجملها كُلًّا مُتجانسًا. وهي تُقدَّم على شكل مَقاطع لا تَقوم على التسلسل والتكثيف كما في الشكل المُغلَّق، وإنما على الانقطاع والتبعثر الذي يترك للمُصادفات هامشًا كبيرًا. والحَبُّكة الأساسيَّة فى الشكل المفتوح تُرتبط بالحَبّكات الثانوية دون أن يَكُون الرابط بينهما مُحْكَمًا بالضَّرورة. وفي كثير من الحالات لا يوجد التزام بوَحدة الفُّعل، وهذا ما نُجده في مسرح الباروك\* حيث تُتوازى الحَبكات أو تتعاكس أو تُتداخل ضِمن بعضها البعض (انظر المسرح داخل المسرح)؛ وفي الأنواع المسرحيّة التي تُعتمد مبدأ السيناريو\* المفتوح الذي يَترك هامشًا كبيرًا للارتجال\* كما في الكوميديا ديللارته\*. - الزمان والمكان في الشكل المفتوح ليسا مُغلَقين، وليس هناك التزام بمبدأ التكثيف الزمنيّ والوَحدة. كذلك فإنّ المكان والزمان يتجاوزان دورهما التقليدي كغنصر وسيط لطرح الحدث ليُصبحا في بعض الأحيان العُنصر الأساسي في الحدث. ففي مسرحيّة «المستأجر الجديد» للرومانيّ أوجين يونسكو (۱۹۹۲-۱۹۱۲) E. Ionesco يَقْوم الحدث بمُجمَله على بِناء المكان وترتيب أبعاده، وفي مسرحية قالأم شجاعة، لبريشت يُشَكِّل الزمن

المُنصر الأساسيّ في تَعلوُّر الحدث. والمكان المسرحيّ في العَرْض يُمكن أن يَكون فضاءً مفتوحًا على الجُمهور ، لا وجود فيه لمبلأ الجِدار الرابع ولا لمُكوَّنات العُلْبة الإيطاليّة ، وهو يُصمَّم سينوغرافيًا كذلك عادة.

- الشخصيّات لا تُرسَم بناء على مبدأ التجانس ولا يكون خَطَ الفعل لَديها مُتصلًا وواضحًا، وإنّما تَصل أفعالها إلى حَدِّ التناقُض نتيجة لتناقُض صِفاتها وتَعدُّدها. ويُعبَّر عن ذلك على سُنتوى العَرْض بطبيعة أداء \* مُختلِفة.

والانفتاح والانغلاق يُؤدّيان إلى خلق بُنية مُختلِفة. فالشكل المُغْلق يَفرض مَعنى مُحدّدًا ويَحمِل تكثيفًا يُغلِق الباب أمام الاحتمالات، في حين يَتُرُكُ الشكل المفتوح إمكانيَّة أكبر للتأويل" وحُرية أوسع للمُتلقّي في أن يَملا الفَراغات التي يَتُرُكها النص، وهذا ما بَيَّنته دِراسة الباحث الإبطاليّ أومبرتو إيكو E. Ecco العمل المفتوح!. كذلك، على العكس من النهاية الواضحة في الشكل المُغلِّق، تُكون النهاية في الشكل المفتوح مفتوحة على احتمالات عديدة. وبسبب طبيعة البُنية الدرامية (وضع المكان والزمان والحكاية المُبعثَرة) يَسمح الشكل المفتوح أكثر من الشكل المُغلَق بقراءة أحداث المسرحية ضِمن صَيرورة تاريخية، وبربط تُصرُّف الشخصية ودوافعها بعوامل تتخطى العوامل الفَرديَّة والوعي الذاتيّ إلى ما هو أبعد من ذلك. يَبدو ذلك واضحًا من المُقارنة بين مسرحية افيدرا) للفرنسيّ جان راسين J. Racine (١٦٣٩-١٦٣٩) حيث يَتحدَّد الفعل من خِلال الدوافع الفردية لشخصية فيدرا، وبين مسرحية P. Corneille بيبر كورني P. Corneille (١٦٠١-١٦٨٤) حيث لا يُمكن فهم دواقع

رودريغ وشيمين إذا لم يَتِمّ ربط هذه الدوافع بكُلّ الصّراع الإيديولوجيّ والتاريخيّ بين النّظام المّلكيّ الجديد.

انظر: درامي/مَلحميّ، البُنيويّة والمسرح، الأنواع المسرحيّة، الأشكال المسرحيّة.

# • الشَّكْلانِيَة والمَسْرَح Formalisme

اتّجاه نقديّ فلسفيّ ظهر في روسيا مع الشكلانيّين الروس ومنهم بروب Propp وجاكوبسون Jakobson وباختين Bakhtine وفي وساياكوفسكي Jakobson، وفي السيكوسلوڤاكيا مع أعضاء احَلْقة براغ مثل كواتريڤ Bogatyrev وڤلتروسكي Weltrüsky وموخاروفسكي Bogatyrev، وشكّل تبارًا وموخاروفسكي الفترة التي تقع بين عامي ١٩١٥ تبلور في الفترة التي تقع بين عامي ١٩١٥ مَجالات الأدب والمسرح والفنون الجميلة، وأثر ممجالات الأدب والمسرح والفنون الجميلة، وأثر على التوجهات الحديثة في النقد الغربيّ منذ مطلع التوبيّة المنزيّ منذ مطلع المدراسات البنبويّة واللّغويّة والأنتروبولوجيا والسميولوجيا إلخ.

قامت الشكلانية على الاهتمام بشكل العمل الفنيّ والأدبيّ، أي بالتّمنيّات والأساليب التي تُعطي العمل تركيبته وبُنيته، بفَضّ النظر عمّا هو خارج العمل والنصّ بحدّ ذاته، أي ما له عَلاقة بالسّيرة الذاتيّة لمُنتِج العمل الفنّيّ وبالسّياق الاجتماعيّ والتاريخيّ والإيديولوجيّ الذي يَتشكّل العمل ضِمنه. بعد ذلك، وفي مرحلة يتشكّل العمل ضِمنه. بعد ذلك، وفي مرحلة لاحقة، يَتِمّ ربط العمل الفنّيّ بكل هذا، فيكون الربط بالسّياق هو المرحلة النهائيّة وليس نُقطة الربطلاق في التحليل. أي إنّ الشكلانية من

الناحية المَنهجيّة كانت نقيضًا لكلّ ما كان يُشكّل سابقًا عِماد النقد التقليديّ.

# الشُّكْلانِية في المَسْرَح:

۱-المرحلة الأولى: شاع هذا التيّار في روسيا بعد الثورة وأثّر على كُتّاب ومسرحيّين مثل كسيفولود مييرخولد ۷. Meyerhold في راعده-۱۹٤١) ونيقولاي أكيموف العدموف (۱۹٤٠-۱۹۷۱) وألكساندر العروف ۱۹۲۸-۱۹۰۸) وألكساندر تاييروف ۸. Tairov في زيادة الاهتمام كان للشكلانيّة دَورها في زيادة الاهتمام بالشكل المسرحيّ والابتعاد عن التصوير الواقعيّ. وقد ساعدت في بداياتها على تغيير منحى العمل المسرحيّ بالنسبة لما كان سائدًا قبّل الثورة، وأثّرت بشكل غير مُباشر على أسلوب المسرحيّين في التعامُل مع الميمثل وشكل الأداء (انظر البنائيّة، البيوميكانيك).

٢ - المرحلة الثانية: بعد أن انحسرت الشكلانية في الاتحاد السوثيتي ثمّ في تشيكوسلوڤاكيا بسبب الهجوم الذي تعرّضت له، هاجر منظروها إلى أوروبا وإلى أمريكا فشكلت أعمالهم النواة الأساسية للمنعظف الهام في مجال العلوم الإنسانية والنقد والدراسات في القرن العشرين. وكان لهذه الدراسات تأثيرها الهام على المسرح والإخراج، تأثيرها الهام على المسرح والإخراج، وذلك ضمن التفاعل الجدلي بين الدراسات الحديثة والإبداع.

جدير بالذُكر أنَّه قد أثير الجَدَل لفترة طويلة في الاتحاد السوفيتيّ خِلال الثلاثينات حول التناقض بين الشَّكلانيَّة والواقِعيَّة الاشتراكيَّة التي برزت في تلك الفترة. فقد اعتبرت الشكلانيَّة نقيضًا للالتزام في الفنّ، وصار لصِفة الشكلانيَّة

معنى انتقاصيّ يَرتبط بأولويّة الشكل على المضمون، بل وصار الجَدَل كُلّه يَدور حول هذه النُّقطة بالذات في مرحلة من المراحل.

كذلك ثار الجَدَل حول الشكلانيَّة من مَنظور إيديولوجيَّ بين المُنظُّر الرومانيِّ جورج لوكاتش G. Lukacs (١٩٧١–١٨٨٥) والسمسسرحييّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (١٨٩٨–١٨٩٨

1907). وقد حدّد بريشت مَوقِفه من الشكلانية التي قاتُهم بها، واعتبر أنّ الشكلانية هي مَوقِف يَفصِل تمامًا الشكل عن الوظيفة الاجتماعية، وهذا لا يَتحقّق في أعماله لأنّ أي عُنصر من الشكل في مسرحه مُوظّف اجتماعيًّا وتاريخيًّا (انظر الغستوس).

• الضالة

Anditorium

انظر: الخَشَبَة والصّالة.

■ الصّراع

conflit

conflict

Salle

أصل كلمة conflit من الفعل اللّاتينيّ confligere الذي يعني يَصطدِم.

الصَّراع مفهوم عام يَفترِض عَلاقة صِداميَّة جَسديَّة أو مَعنويَّة بين طرفين أو أكثر. وهو مبدأ يَحكُم العَلاقات بين الأفراد والمُجتمعَات، كما أنّه موجود أيضًا ضِمن الذات البشريَّة، ولا يُعتَبر التوتُّر وعَلاقات المُنافَسة بالضَّرورة صِراعًا.

لا بُد من مُقوَّمات لكي يكون هناك صِراع ما
 في الواقع الاجتماعي والسياسي وغيره منها:

- وجود قُوى فعّالة تَتجلّى مادّيًّا بشكل ما ضِمن حَيِّز مُحدَّد (فالقُوى المُجرَّدة لا تُشكُل طَرفًا من أطراف من أطراف الصَّراع)، وكُلِّ طَرف من أطراف الصَّراع يَرتبِط بمنظومة خاصّة به.
- وجود عَلاقة ما تَربِط بين القُوى المُتصادِمة، فإمّا أن يَحتلِم الصَّراع بين عناصر تَنتمي إلى نفس المَجال، أو يَكون صِراعًا بين مَجالين مُختلِفين يَتنازعان عُنصرًا واحدًا مُشتركًا.

في الأعمال الأدبيّة والفنيّة والأساطير يكون الصّراع بأبسط أشكاله نوعًا من التجسيد لعَلاقات صِداميّة مُستمَدّة من الواقع بين قُوى أو رغبات مُتعارِضة في موقِف مُعيّن. لكنّه فيها، خِلافًا لما

يجري في الحياة، يُمكن أن يَندلِع بين قُوى غيية وملموسة تُجسَّد بشكل ملموس. ذلك أن الأعمال الأدبية والفنيّة والأساطير لا تُصوَّر الصراع تصويرًا مُباشَرًا، وإنّما تُعيد صِياغة العَلاقات التي تَتحكَّم بوجوده من خلال بناء تتظم أطراف الصراع في داخله ويُشكِّل البُية العميقة Structure profonde للنصّ دون أن يَتجلّى بالضَّرورة على مُستوى البُنية السطحيّة يتجلّى بالضَّرورة على مُستوى البُنية السطحيّة القوى الفاعلة).

# الصّراع في المَسْرَح اللّرامي:

يَختلِف شكل الصّراع في المسرح اللواميّ عنه في الأنواع الأدبية الأخرى ذات البُنية السّرديّة مِثل الرّواية وغيرها. فهو يَكتسب فيه كَثافة وتركيزًا، وبالتالي يَكون دَوره مُختلِفًا. وخُصوصية دَور الصّراع في المسرح تَكمُن في أنّه يُولَّد الديناميكيّة المُحرُّكة للفعل المداميّ. فالموقِف الصّراعيّ هو الذي يُعطي المُبرُر لبِداية الأحداث الدراميّة ويُؤدّي إلى تَكوُن الأزمة ويَدفع الفعل باتجاه المُقدة والذّروة ثم الحلّ. وقد اعتبر الفيلسوف الألمانيّ فردريك هيغل وقد اعتبر الفيلسوف الألمانيّ فردريك هيغل الجمال أنّ الفعل المسرحيّ يَيّم بالأصل ضِمن الجمال أنّ الفعل المسرحيّ يَيّم بالأصل ضِمن وَسَط تَصادُميّ، ويُولِّد أفعالًا تَصادُميّة وردود أفعال تَجعل من الصّروري تخفيف حِدّته وحَله في النهاية .

والمسرح الدرامق يتحدد يوجود الصراع الذي يَتأزّم مع بِداية المسرحيّة أو بعد ذلك بقليل (انظر نقطة إثارة الحدث)، كما يُمكن أن يكون سابقًا لبداية المسرحيّة كما في مسرحيّة فروميو وجولييت اللانجليزي وليم شكسبير W. Shakespear). وهو يُقرأ على مُستوى البُنية السطحية للنص (صِراع بين الشخصيّات) وعلى مُستوى البُّنية العميقة (صِراع بين القُوى الفاعلة) عِبر تَطوُّر الأحداث والانتقال من حالة ما في البداية إلى حالة أُخرى في النهاية. وعمليّة استقصاء الصّراع وأطرافه على مُستوى البُنية العميقة للنص من خِلال تطبيق نَموذج القُوى الفاعلة ، ومن ثُمّ دِراسة شكل المسرحيّة من خِلال عَلاقة بدايتها بنهايتها (انظر شكل مفتوح/شكل مُغلّق) يفتحان الباب أمام قِراءة خاصة للمسرحيّة تَتخطّى مُستوى الحَبكة " باتّجاه البحث في الرُّؤية التي يَتبنّاها النصّ.

- ارتبط الصّراع في المسرح الدراميّ بوجود البَطّلِ"، وكذلك تَحدّ نوعه في المسرحية بنوعية وطبيعة العائق الذي يقف بمواجهة البَطّل ويَمنعه من تحقيق رغبته. وهناك الكثير من اللّراسات التي تُفسّر عَلاقة البَطّل بالصّراع، فقد ربط هيغل، وكذلك الناقد الرومانيّ جورج لوكاش G. Luckàcs، تَشَكُّل البَطّل كبطل بعمليّة وعي الذات لَديه. واعتبرا أنّ هذا الوعي لا يَتحقّق إلّا ضِمن عَلاقة صَراعية حيث يقف هذا البطل بمواجهة صَراعية أو قُوى أخرى مُعارِضة له، أو مُمُواجهة مبدأ أخلاقيّ.

# الصُّراع في المَسْرَح المَلْحَيِيِّ:

هذا المفهوم عن الصَّراع مُرتبِط بالمسرح الدراميّ كما حَدَّده الألمانيّ برتولت بريشت

المسرح الدراميّ والمسرح المَلحميّ (انظر المسرح الدراميّ والمسرح المَلحميّ (انظر دراميّ/ملحميّ)، وعلى الأخصّ بالمسرح ذي الشكل المُغلّق. ومن الواضح أنّه لا يُمكن تقصي الصراع بهذا المنظور في أشكال مسرحيّة أخرى مثل المسرح المَلحميّ ومسرح العبَث ومسرح العبث تكون طبيعته ومسرح الحياة اليوميّة ، حيث تكون طبيعته مُختلِفة، ويكون غباب الصراع في بعض الحالات ذو ذلالة.

والصَّراع في المسرح المَلحميّ حالة خاصّة، لأنَّ أسس الصِّراع في هذا المسرح موجودة، لكنّ الكتابة التي تُفكُّك العناصر الدراميّة وتُوضِّعها في قالَب سَرْديِّ لا تُركّز على أزْمة، وإنَّما على صَيرورة وتَطوُّر يَقومان على تسلسل الأحداث أو المواقف، وهذا ما يُسمّيه بعض الفلاسفة ومنظري المسرح مثل بيتر زوندي P. Zondi ولوكاش وهيغل عملية إضفاء الصُّبْغة المُلحمية على المسرح Episation، أي إعطائه شكلًا رِوائيًا. فالمسرح المَلحميّ وكلّ ما تأثّر به لا يَطرح عَلاقة الإنسان بالعالَم كعَلاقة صِراعيَّة، وإنما يستبدل مفهوم الصراع بمفهوم التناقض على مُستوى الشخصية نفسها وعلى مُستوى عَلاقة الشخصيّة بالعالَم، ويَظهر ذلك على سبيل المِثال في التناقضات التي تَحمِلها شخصيّة «الأم شجاعة؛ في مسرحيّة بريشت التي تُحمِل نَفْس الاشم

في إعداده للكلاسيكيّات القائمة أصلًا على وجود الصّراع، غَيّب بريشت الصراع أو جَعل من الأحداث التي يُمكن أن تتضمّن صراعًا مشاهد تَتِمّ خارج الخشبة ويُبلّغ عنها بالسّرد "كما في مُحاكمة كوريولانوس، وفي حال وجود الصّراع، كما في مسرحيّة قدائرة الطباشير القوقازيّة، حيث يَتشكّل من تعارُض رغبتين (رغبة

غروشا ورغبة ناتاليا)، يُدفع الصَّراع إلى نهاية المسرحيّة، ويبدو كأنّه نتيجة مَسار ما، ويأخذ شكل مُحاكاة تَهكُميّة "للصِّراع، بحيث يُصبح حَلّه حالة خاصّة جِدًّا تَخدُم فكرة المسرحيّة.

# أُنُواع الصّراع وأشْكاله:

يُمكن أن يَكون الصّراع في المسرح صِراعًا خارجيًّا مُجسَّدًا على الخشبة، أو يَكون صِراعًا داخليًّا تعيشه الشَّخصيّة وتُعبَّر عنه بأشكال مُختلِفة منها الكلام. وشكل الصّراع وطبيعته يَرتبطان بالنُّوع المُسرحيّ: فالصَّراع يَكون خارجيًّا في الكوميديا مثلًا وفي المسرح الذي يُحتوي على حَبَّكَةً مُعَقَّدة مِثل مسرح البَّاروك ، وكذلك في المسرحيّات التي تُجسّد أطراف الصّراع بشكل مُبسَّط على شكل شخصيّات مَجازيّة Allégorie كما في عُروض الأخلاقيّات في القرون الوسطى، وكذلك في المسرح الشرقي عيث تُبيِّن الروامز" اللُّونيَّة والحركيَّة انتماء الشخصيَّة إلى قُطب من أقطاب الصّراع. أمّا في التراجيديا" والأنواع" المسرحيّة الأخرى ذات الطابَع الجادُ والمُؤثَّر Pathétique مِثل الدراما"، يُؤدِّي الصَّراع إلى فاجعة وليس إلى مُجرَّد مُشكِلة يُمكن حَلَّها كما في الكوميديا، ويأخذ أشكالًا مُتعدِّدة، فيكون داخليًا يُعبِّر عن مُعاناة الشخصيَّة، أو داخليًا وخارجيًّا معًا.

بأخذ الصّراع أشكالًا مُتعدِّدة منها:

أ- صِراع خارجيّ مَبنيّ على تَنافُس بين شخصيتين (لأسباب عاطفيّة، اقتصاديّة، سياسيّة إلغ). وهذا النوع من الصّراع يُشكِّل القاعدة التي تُبنى عليها الحَبْكة في الكوميديا والدراما والميلودراما"، ويتجسّد على الخشبة على شكل أفعال، أو يأتي

على مُستوى الخِطاب\* من خِلال المُجابهة الكلاميّة (انظر الأغون).

- صِراع خارجيّ مَبنيّ على تناقُض بين رؤيتين للعالم كما في مسرحية فأنتيغونا للعالم كما في مسرحية فأنتيغونا، لسوفوكليس Sophocle رغبة كريون مع رغبة أنتيغونا، أو مَبنيّ على تضارّب المصالح بين الخاصّ والعامّ، كما هو الحال في مسرحية في العالية ليوريبيدم Euripide مسرحية في العالى في مسرحية في العالى أيوريبيدم

ب- صِراع وِجدانيّ Dilemme يأخذ شكل نِزاع أخلاقيّ بين الواجب والرَّغبة أو العقل والعاطفة، ويُعبَّر عنه على مُستوى الخِطاب في المونولوغ أو بالصمت . ونَجد هذا النوع من الصِّراع الداخليّ مثلًا في تردد هاملت في مسرحيّة شكسبير، وفي مُعاناة بَعَللي مسرحيّة (السيد) للفرنسيّ بيير كورني مسرحيّة (السيد) للفرنسيّ بيير كورني مسرحيّات الروسيّ أنطون تشيخوف مسرحيّات الروسيّ أنطون تشيخوف مسرحيّات الروسيّ أنطون تشيخوف مسرحيّات الروسيّ أنطون تشيخوف مسرحيّات الروسيّ الطون تشيخوف مسرحيّات الروسيّ الطون تشيخوف مسرولد بيتر 19۲۰ (١٩٣٠) والإنجليزيّ هارولد بيتر 19۳۰) H. Pinter).

ج- صِراع مبتافيزيقيّ بين الإنسان وقُوة ما غَيبيّة كما في مسرحيّة «تُقطة السَّمْت» للفرنسيّ بول كلوديل P. Claudel (١٩٥٥–١٨٦٨) حيث يكون صِراع الشخصيّات مع مبدأ أخلاقيّ مببًا لتحريك الفعل. في بعض الحالات يُمكن أن تُجسّد القُوّة الغَيبيّة عِبر شخصيّة كما هو الحال في مسرحيّة أوديب شووكليس حيث يَتواجه أوديب مع تيريزياس الذي يمثل الدين.

### الصّراع والخاتِمَة:

يُوحي حَلّ الصّراع بنوع من المُصالحة

والاستقرار بعد الفوضى، وهذا يَعكِس مَوقِفًا ما من الواقع. ففي الأنواع الدراميّة يأتي حلّ الصّراع في نهاية المسرحيّة كجواب على التساؤلات التي يَطرحها الصّراع، وهذا ما تَطرَّق إليه هيغل حين قال بأنّ التراجيديا تُظهر أنّ هناك عَدالة دائمة هي التي تُفرَض في النهاية من خلال فرض مَوقِف أخلاقي مُعيَّن.

والخاتمة في كثير من الأنواع المسرحية هي خَلِّ للصَّراع أو الصَّراعات، وذلك تِبعًا للقواعد الكلاسيكيّة التي تَفرِض أن تُعطي هذه الخاتمة أيضًا معلومات عن مصير كلّ الشخصيّات.

هناك حالات لا يكون الحلّ في خاتمة المسرحيّة فيها حاسمًا، وإنّما يُترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات عديدة (مُستقبل غير واضح في مسرحيّات تشيخوف ونهاية مفتوحة في مسرحيّات بريشت). والعَلاقة ما بين النهاية والبداية وطريقة حلّ الصّراع تُشكّل نَموذجًا مُصغَّرًا للمَسار التطوُري الذي يأخذه التاريخ في الواقع. فحل الصّراع إمّا أن يُصور انتقالا إلى وضع جديد (الانتقال من النّظام الإقطاعيّ إلى النّظام المَلكيّ في مسرحيّة «السيد» لكورني)، أو يكون عودة إلى ما كان موجودًا في البداية (العودة إلى السلطة الشرعيّة في مسرحيّة «فيدرا» للفرنسيّ السلطة الشرعيّة في مسرحيّة «فيدرا» للفرنسيّ جان راسين J. Racine (1989-1979).

في بعض الأحيان يُؤدّي حلّ الصّراع إلى تمايز واضح بين وضع الشخصيّة وضع العالَم الذي تنتمي إليه. فالنهاية المأساويّة للشخصيّات في مسرحيّة دروميو وجوليت، لشكبير هي نوع من الاستقرار على وضع ما هو وضع المُصالحة، لكنّه يأتي على حساب الشخصيّات التي تَبدو وكأنّها كبّش الفِداء. والأمر نفسه في مسرحيّة دهاملت، لشكسبير حيث تكون عَودة النّظام – التي تتجسّد عبر تثبيت سلطة فورتنبراس

في نهاية المسرحيّة - على حِساب حياة هاملت. انظر: الأغون، البَطّل، العائق.

### الصَّمْت Silence

Silence

الصَّمْت في المسرح هو غياب الكلام وكل ما هو مسموع من موسيقى وضجيج ومُؤثِّرات سمعية ، وهذا ما يَتعارض مع طبيعة العَرْض المسرحيّ كفنّ سَمْعيّ بَصَريّ. من هذا المُنطلَق، فإنّ لحظات الصمت في المسرح، لكونها تعني الفراغ، تكتسب وقعًا خاصًا وتكون لها ذلالتها قدّر الكلام وأكثر أحيانًا.

لا يَدخل في مَجال بحث الصمت في المسرح الأداء الصامت في عُروض الإيماء والبانتوميم التي تُشكِّل حالة مُستقِلة لها دَلالاتها إذ يَتِم التعبير فيها من خِلال الحركة بدلًا من الكلام.

لا يُمكن تعريف وتحديد وَضْع ودَور الصمت في المسرح بالمُطلَق، إذ أنّ لكلّ حالة من حالات استخدام الصمت في النصّ وفي العَرْض دَلالتها الخاصة. ففي النصّ، حين يُعلَن عن لَحظات الصمت في الإرشادات الإخراجية، تُشكِّل هذه اللحظات فَراغًا زمنيًّا في الفعل المسرحيّ. وفي العَرْض، يمكن التعبير عن الحَظات الصمت من خِلال فَراغ في الحركة والكلام ممّا Pause. وفي الحالتين يَكون لذلك دُوره الواضح في تحديد الإيقاع المام للمسرحيّة ودره الواضح في تحديد الإيقاع المام للمسرحيّة إذ الذي يُصبح بطيئًا. كذلك فإنّ لهذه اللحظات دُورها في التأثير على المعنى العام للمسرحيّة إذ وحي بغياب التواصّل بين الشخصيّات والمَلَل وعدم القُلرة على التعبير والإحساس بعدم وعدم القُلرة على التعبير والإحساس بعدم جُدوى التعبير باللغة.

ظهر اتجاه استثمار الصمت بشكل مقصود

في المسرح ضِمن حركة التجديد في الكِتابة والإخراج منذ نهاية القرن التاسع عشر. فقد وعى الكُتّاب والمُخرِجون دور الصمت وقُدرته على التعبير مِثل الكلام، وكانت نتيجة ذلك ظهور ما يُمكن أن يُطلَق عليه اسم دراماتورجية الصمت، أو مسرح ما لا يُقال Théâtre de الصمت.

على صعيد الكِتابة تُعتبر مسرحيّات السويديّ أوغست ستريندبرج A. Strindberg (1917) والـروسيّ أنطون تشبخوف (1917) والـروسيّ أنطون تشبخوف على استخدام لحظات الصمت ضِمن الحِوار للمثلة لتبيان الحالة النفسيّة التي تعيشها الشخصيّات. كذلك فإنّ الفرنسيّ جان جالا برنار كذلك فإنّ الفرنسيّ جان جالا برنار مؤسّس حركة مسرح الصمت كتب عددًا من النصوص لا تستطيع الشخصيّات فيها أن تُعبّر عنها الدفينة بالكلام فيكون على المُمثّل أن يُعبّر عنها بأدائه.

على صعيد الإخراج قام الإنجليزيّ غوردون كريغ G. Craig (1977–1971) بإلغاء الكلام في بعض عُروضه لإبراز الصورة البَصَريّة عن طريق الديكور\* والإضاءة\* والحركة كما يَبدو في إخراجه لمسرحيّة «السلالم» التي كتبها وقدّمها عام ١٩٠٥. كذلك استثمر المُخرِج الروسيّ كونستانتين ستانسلاڤسكي 1986. (C. Stanislavski وفي إعداد المُمثّل\* وفي أدائه (مرحلة التركيز قبل الدخول في الدّور).

في مسرح القرن العشرين استُثمر الصمت في حَدّه الأقصى للتعبير عن اغتراب الإنسان وأزْمته

الميتافيزيقية. فكان غِياب الكلام تعبيرًا عن غِياب الوعي وغياب القُدرة على التعبير، وهذا ما نَجده في أغلب مسرحيّات الإيرلنديّ صموئيل بيكيت S. Beckett (١٩٨٩-١٩٨٩)، وعلى الأخصّ مسرحيّة وأفعال بدون كلام».

في مسرح الحياة اليوميّة تُجد نوعًا من التعاقب بين ما يُقال وما لا يُقال بحيث يكون الصمت مُعبِّرًا عن غُربة الإنسان عن واقعه المُعاش، ويبدو ذلك واضحًا في مسرحيّات الفرنسيّن ميشيل دويتش M. Deutsch في مسرحيّات وميشيل فيناڤير M. Vinaver وميشيل فيناڤير كروتز FX. Krōtz والألمانيّن فرانتز كراڤيه كروتز FX. Krōtz (1987) وبيتر هاندكة P. Handke (1987) وبيتر هاندكة عُروض المُخرِج الفرنسيّ جالدُ لاسال وفي عُروض المُخرِج الفرنسيّ جالدُ لاسال

كذلك تُعتبر العُروض الأولى للمُخرِج الأمريكيّ روبرت ويلسون R. Wilson (1981-) المِثال الأوضح على التحرُّر من استعمال الكلام لصالح الصورة، وعلى الأخصّ في تجرِبته المسرحيّة مع الصَّمِّ والبُّكم حين قَدَّم مسرحيّة فنظرة الأصمّا.

في المسرح العربيّ يُعتبر عَرْض الممتلاة (١٩٩٥) الذي أخرجه التونسيّ توفيق الجبالي (١٩٤٤) استثمارًا للصمت في حالته القُصوى، ولغِياب الحركة ضِمن أداء المُمثّلين في عَرْض يقوم بأكمله على حالة صمت وجمود تَضع المُمثّلين ضِمن تَجرِبة أدائية فريدة، وتُورّط المُمثّلين ضِمن تَجرِبة أدائية فريدة، وتُورّط المُمثّرج " في حالة انتظار وتوثّر من البِداية وحتى النهاية.

انظر: مُشرح الصَّمْت.

# الطبيعيّة والمَسْرَح

#### Naturalism Naturalisme

الطبيعية في عِلْم الجَمال هي مذهب يَقوم على مُحاكاة الفنّ للطبيعة كما هي من غير تَكلُف أو تصنع، وبذلك يَقف مَوقِف النقيض من المِثاليّة. وتسمية Naturalisme مأخوذة من الكلمة اللّاتينيّة Natura التي تعني الطبيعة. وفي اللغة العربيّة أيضًا اشتُقت تسمية الطبيعيّة والطبيعانيّة والطبيعويّة من كلمة الطبيعة.

ظهرت الطبيعية كتوجُّه جَماليّ في فرنسا في الرّبع الأخير من القرن التاسع عشر وكانت امتدادًا للتيّار الواقعيّ. وقد وضع أُسُسَها الفرنسيّ إميل زولا E. Zola (١٩٠٣–١٩٤٠) الذي تأثّر بالفلسفة الوضعيّة وبتطوَّر العلوم الطبيعيّة وخاصّة بأعمال عالِم الأحياء الفرنسيّ كلود برنار C. Bernard صاحب كتاب فمقدِّمة في الطّبّ التجريبيّه (١٨٥٥)، إذ كتب زولا في الطّبّ التجريبيّه (١٨٥٥)، إذ كتب زولا مُتأثّرًا به كِتاب فالرّواية التجريبيّة (١٨٥٠). وقد نظر زولا للمسرح الطبيعيّ في كتابيّه «الطبيعيّة في المسرح» وكذلك فكتابنا الدراميّون» (١٨٨١).

تَطوّر المعنى الجَماليّ للطبيعيّة مع زولا بحيث أصبحت تعني مُحاكاة الطبيعة من خِلال نقل معالمها بدِقة. وقد أخذَتْ منذ البداية شكل التوجُّه المِلميّ إذ ترافقت بمُحاولة تفسير الواقع من خِلال إبراز تأثير الظروف الاجتماعيّة والوَسَط Le milieu على الإنسان، بحيث لا يُمكن فهمه بدون تحليل البيئة التي يعيش فيها.

كما أبرَزتُ تأثير العوامل الفيزيولوجيّة (الغَريزة والوراثة) والنفسيّة على السُّلوك الإنسانيّ، وهذا ما تَجلّى بشكل واضح في الرَّواية وفي المسرح.

# المُسْرَح الطَّبيعِيّ:

يُمكن أن نَجد للطبيعيّة في المسرح أصولًا في التوجّه الذي ساد في القرن الثامن عشر ودعا إلى العودة إلى الطبيعة في الأدب والفنّ، وفي أفكار الفرنسيّ دونيز ديدرو T.D.Diderot عن أفكار الفرنسيّ دونيز ديدرو ١٧١٣-١٧٨٤) الذي طالب بالبحث عن الحقيقة وعمّا هو طبيعيّ، وبمسرح له هدف اجتماعيّ. كما نَجد بعض أبعادها في الدَّعُوات التي ظهرت في القرن التاسع عشر لتحقيق الإيهام بالحقيقي من خلال الابتعاد عن الأعراف المسرحيّة السائدة سابقًا.

من المُؤثِّرات التي لَعِبتُ دَورها في تشكُّل التيّار الطبيعيّ في المسرح وتحديد أهدافه:

- الأفكار الجديدة التي أفرزتها في فرنسا ثورة 186 وكومونة باريس في ١٨٧١، وأدّت إلى المُطالَبة بخلق مسرح شَعبي " يُصوَّر واقع الحياة اليومية للبُسطاء ويَتوجَّه إلى مُتفرَّجين من الناس العاديّين.
- اتّجاه العودة إلى التاريخ وعَرُّض وقائعه، وهذا ما يَتجلّى في مجموعة المسرحيّات التي كتبها الغرنسي رومان رولان R. Rolland كتبها الغرنسي رومان الله عشر من تموزه (١٩٦٩ عشر من تموزه).

- مُطالبة رجال المسرح في فرنسا مثل فيرمان جيميه F. Gemier ( ١٩٤٩- ١٨٧٩) وجاك كوبو J. Copeau ( ١٩٤٣- ١٨٥٨) ما المسرون المسرون المركزيّة في الإنتاج المسرحيّ وإيجاد صِيعَ جديدة له.

ومع أنّ المسرح الطبيعيّ لم يَستمرّ طويلًا،
إلّا أنّ تأثيره امتد وتَجاوز فرنسا وأفرز أسلوبًا
جَماليًّا في مُقارَبة الواقع على صعيد الإخراج "
والأداء " وهَدف إلى تحقيق الإيهام الكامل،
وهذا ما كرَّسه المسرح الواقعيّ فيما بعد.

انتشر التيّار الطبيعيّ في المسرح لأنّ ظهوره ترافق مع ولادة فنّ الإخراج والتطوَّر التّقنيّ في أدوات العَرْض المسرحيّ، وعلى الأخصّ استخدام الإضاءة الكهربائية بدلًا من مصابيح الغاز في مُقلِّمة الخشبة. وقد كان لذلك دوره في إمكانية تطبيق أهداف الطبيعية عمليًّا في العَرْض المسرحيّ، وعلى الأخصّ الإيحاء بالبيئة.

من العوامل التي سَمحت بانتشار المسرح الطبيعيّ أيضًا انتقال رجال المسرح ضِمن دول أوروبا، وانفتاحهم على التجارِب المسرحيّة الجديدة في البلدان المُختلِفة: فقد دَرس المُخرِج الروسيّ كونستانتين ستانسلافسكي الورسيّ كونستانتين ستانسلافسكي الفرنسي أنطوان، كما عَمل الإنجليزيّ غوردون كريغ أنطوان، كما عَمل الإنجليزيّ غوردون كريغ G. Craig في موسكو. كذلك فإنّ صِيغة المسرح الحُرّ التي كانت نَواةً لأسلوب الإخراج الطبيعيّ انتشرت في أوروبا وأمريكا وروسيا وحتى في اليابان.

ومع أن الطبيعيّة ظهرت في فرنسا إلّا أنّ أشهر كُتّاب المسرح الطبيعيّ كانوا من خارجها. من أهمّ كُتّاب المسرح الطبيعيّ الفرنسيّ هنري

بيك H. Becques (١٨٩٩-١٨٣٧) والألمانيين آرنو هولز A. Holz (۱۹۳۹–۱۹۳۹) وغیرهارت هاوبتمان G. Hauptman هاوبتمان والإنجليزيّ جون غالزوورثي J. Galssworthy (١٨٦٧-١٩٣٣) والإيرلنديّ جون سينغ J. Synge (۱۹۰۹-۱۸۷۱) والروسيّ مكسيم غوركى M. Gorki (١٩٣٦-١٨٦٨) والإيطاليّ جيوڤاني ڤيرغا G. Verga (١٩٢٢-١٨٤٠) وكذلك النرويجيّ هنريك إبسن H. Ibsen (١٩٠٦-١٨٣٨) الذي كتب مسرحيّات اجتماعية مُستمَدّة من الواقع، وإن لم يَربط نفسه بالطبيعيّة كتيّار. أما السويديّ أوغست سترندبرغ A. Strindberg) فقد کتب فی مرحلة ما من مساره المسرحيّ بعض المسرحيّات الطبيعيّة قام بإخراجها الفرنسيّ أنطوان ثُمّ تَحوّل إلى التعبيريّة". كذلك فإنّ الرُّوائيّ الفرنسيّ زولا قام بإعداد رواياته التيريز راكان، والمسلخ، للمسرح.

على صعيد الإخراج، يُعتبر العَرْض الذي قدَّمه ستانسلاڤسكي لنصّ مكسيم غوركي والمحضيض، مَحطّة هامّة في تاريخ المسرح الطبيعيّ لأنّه كان صِياغة جَماليّة مُتكامِلة لكلّ أبعاد الطبيعيّة في العَرْض المسرحيّ.

#### سِمات المَسْرَح الطَّبيعِيّ :

انطلاقًا من فكرة أنّ ما يُطرح على الخشبة هو الحقيقة أو الواقع، وأنّ الحدث المعروض هو شريحة من الحياة Tranche de vie ، تَغيّرت النظرة إلى العناصر المُكوّنة للعَرْض المسرحيّ كالديكور والسينوغرافيا وأداء المُمثّل. فقد صار الديكور يُصمَّم خِصِّيصًا للمسرحيّة ولا يؤخذ ممّا هو موجود في المستودعات، كما أنّه صار يُقدَّم صورة تفصيليّة عن الواقع ضِمن الرغبة

في تصوير الوسط الذي تعيش فيه الشخصيّات. ولقد أصرّ المُخرج أنطوان رائد الطبيعيّة في المسرح على استخدام أغراض حقيقيّة وقِطَع أثاث أتى بها من منزله، وعلى العِناية بأدق التفاصيل للتوصّل إلى الإيحاء بالبيئة أو الوسَط مع استخدام الإضاءة المُلائمة لتحقيق ذلك. كذلك اعتبر الديكور الذي يُعطي جَوَّا حقيقيًا من العوامل التي تُساعد المُمثّل على أن يعيش دوره ويتقمّص الشخصيّة ويقول الحِوار وكأنّه يَرتجله ارتجالًا، وهذا ما تَطرّق إليه ستانسلاڤسكي حين تَحديّث عن مُعايشة الدور.

من جِهة أخرى، ولأنّ الخشبة تُمثّل الحقيقة أو الواقع فإنّ الديكور لم يَعد يَقتصر على الخشبة وإنّما يَمند إلى الكواليس التي نأخذ شكل أبواب وشبابيك مفتوحة على حدائق وشوارع لتُوحي بأنّها استمرار للعالم المُصوَّر على الخشبة والصالة جِدارًا يَغلَق مُكمَّب الخشبة ممّا يَقترض تقديم العَرْض وكأنّ المُتقرِّج غير موجود (انظر الجِدار الرابع). وبالتالي فإنّ المُخرِجين في تلك الغترة وعلى الأخص أنطوان في تلك الغترة وعلى الأخص أنطوان في تلك الغترة وعلى أن يُدير المُمثّلون ظهورهم للصالة لتحقيق أداء طبيعيّ.

كذلك سعى روّاد المسرح الطبيعيّ إلى أداء وإلقاء "يَخلو من الفَخامة والتصنَّع ويكون قريبًا من التصرُّف الطبيعيّ، واعتمدوا لتحقيق ذلك لغة هي أقرب ما تكون إلى اللغة التي تَستخدمها كلّ شخصية في الحياة ممّا يُعمَّق البُعد البسيكولوجيّ للشخصية. وقد كان لذلك تأثيره على الكِتابة المسرحية أيضًا.

#### ما بَعْد الطّبيعِيّة:

شَكُّلت الطبيعيَّة أعرافًا ما زالت موجودة

بشكل أو بآخر في مسرحيّات البولقار" والميلودراما" وفي الدراما التلفزيونيّة" وفي السينما. والغاية من هذه الأعراف هي تصوير الحياة وتحقيق الإيهام من خِلال أسلوب أداء يَقوم على التماهي الكامل بين المُمثّل" والشخصيّة التي يُؤدّيها، وعلى تَمثُل" المُتفرِّج بهذه الشخصية.

ومع أنَّ الطبيعيَّة كتيَّار انحسرتْ في بدايات القرن، إلَّا أنَّ لها امتدادات في المسرح الواقعيُّ ا وما تَولُّد عنه في القرن العشرين: فقد تُنحوَّل الكثير من الكُتَّابُ المسرحيِّين الذين ارتبطوا لفترة ما بالطبيعيّة إلى المسرح الواقعيّ وأهمّهم مكسيم غوركي وهنريك إبسن والإيرلندي جورج برنار شو G.B. Shaw). كذلك ظهرت تَوجُّهات تأثّرت بالطبيعيّة منها نزعة تمثيل الحقيقة \* Verisme في إيطاليا، وتوجُّه الموضوعيّة الجديدة Neue Sachlichkeit في ألمانيا. أمَّا في إنجلترا فقد ظهر في الخمسينات من هذا القرن ما يُطلق عليه اسم دراما حَوْض الغسيل Kitchen-Sink Drama التي تُصوِّر حياة الطُّبَقَاتِ الدُّنيا، وتُمثِّلها مسرحيّاتِ الإنجليزيِّ آرنولد ریسکر A. Wesker (۱۹۳۲). کذلك يَعتبر مسرح الحياة اليوميّة\* الذي ظهر في ألمانيا وفرنسا في السبعينات امتدادًا للطبيعيّة.

#### نَقُد الواقِمِيَّة والطَّبيمِيَّة:

ليس من السهل دومًا التمييز بين الواقعية والطبيعية في المسرح، خاصة وأنّ تسمية المسرح الإيهامي Thédire d'illusion المستعمّلة اليوم تَشمُل الاتجاهين معًا. فالواقعيّة والطبيعيّة تسعيان إلى تقديم الواقع على الخشبة من خِلال مُحاكاة أمينة للنّموذج الأصليّ، وبذلك شَكَّلتا أعراقًا خاصة بهما تقوم على قبول المُتغرّج

• الطُّفْس

Ritual *Rite* 

أصل كلمة Rite من اللاتينية Ritus التي تعني الطَّقْس الدِّينيّ. أما كلمة طَقْس بالعربيّة، والجمع منها طقوس، فهي كلمة مُحدَثة مأخوذة عن الكلمة اليونانيّة Taxis التي تعني النَّظام والترتيب، وتُستخدَم للتعبير عن الشعائر والاحتفالات، وخاصة الطقوس الكنسيّة عند المسيحيّين.

والطَّقس هو فعل جَماعيّ له طابع القُدسيّة وله برنامج وسيرورة هي مجموعة من المراسيم الاحتفاليّة (الدِّينيّة أو الاجتماعيّة) المُثَبِّعة في تَجمُّع بَشريّ ما وتُعرف خُطوطها العامّة سلفًا. والطَّقس كنوع من الاحتفال وكان عند ظُهوره نوعًا من التقليد الاجتماعيّ. لكنّه فقد مع الزمن مغزاه الاجتماعيّ المُباشر واقتصر على البُعد الرَّمزيّ كما هو الحال في احتفالات الجُمعة العظيمة وخميس الأسرار عند المسيحيّين.

بدأت الطُّقوس في الماضي على شكل احتفالات بسيطة ثم تَعقدت شيئًا فشيئًا. من هذه الطقوس ما بقي على صيغته الثابتة والمُتكرَّرة، وظل لصيقًا بالعقائد، ولم يَفقِد طابَعه القُدسي، (وهذا هو الحال في طقوس عاشوراء عند الشيعة التي لم تَتحوَّل إلى مسرح رغم احتوائها على مشاهد لها طابع مسرحيّ)، ومنها ما زال عنه الطابع القُدسيّ وتحوَّل إلى أشكال فُرجة احتفالية فُولكلوريّة أو مسرحيّة كما هو الحال في طقوس الاحتفالات الزراعيّة في الربيع في أوروبا بشكل عام والتي تتحوّلت اليوم إلى عُروض واحتفالات فُولكلوريّة، كما هو الحال في الربيع في أوروبا واحتفالات فُولكلوريّة، كما هو الحال في المانيا واحتفالات عيد المِنب في شهر أيلول في ألمانيا

ولدت المُلقوس تاريخيًّا مع ظهور بوادر

ضِمنيًّا بأنَّ ما يُقدُّم على الخشبة هو الحقيقة. ولهذا فإن النقد الذي وُجُّه للمسرح الطبيعي والواقعتي تناول على الأخصّ القالَب الذي تَبَلُور فيه هذا المسرح والتأثير" الذي يُمارسه على المُتفرِّج: فَطَرْح الواقع بشكل مَوضوعي لم يَتحقَّق تمامًا لأنَّ الطريقة التي قَدَّم فيها هذا المسرح صورة عن العالَم كانت طريقة جامدة لا تَخضعُ لمَنطق جَدَلِيَّة التاريخ من جهة، ولا تُظهِر العَلاقة المُتبادَلة بين الإنسان والمُجتمع من جهة أخرى. كما أنَّ الواقع المُصوَّر على الخشبة ظهر وكأنَّه مُجرَّد لوحات مُقتطَعة من الحياة، وبدا كأنَّه حقيقة ثابتة غير قابلة للتطوُّر أو التحوُّل. والسبب في ذلك إعطاء الأولويّة لتصوير الوَسَط على حساب تَطوُّر الشخصيّات. من جِهة أخرى فإنَّ كَثرة التفاصيل في العَرْضِ المسرحيُّ لم تتركُ للمُتغرِّج إمكانيَّة أن يُقدُّم تفسيره الشخصَّى للأمور ممّا جعله سَلبيًّا حِيال العَرْض الذي يَواه.

هذه النواحي أثيرت كموضوع جَدَل ونقد من قبل مُنظّري الأدب والمسرح ومنهم الباحث الرومانيّ جورج لوكاش G. Iackàcs الذي انتقد مضمون المسرح الطبيعيّ لأنه طالب بنوع من التجانس في تصوير الفروق ما بين الغرديّة (الذاتيّة) والعالم (الموضوعيّة). كذلك فإنّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (عملام القالم الموضوعيّة) المراماتورجيّة اللماماتيّة من خلال نقده لمسرحيّة والنساجون، لهاويتمان التي تُعتبر من أهم أعمال المسرح الطبيعيّ، فقد افترض هاويتمان – حسب رأي الطبيعة الإنسانيّة، أي أنّه نتيجة ختميّة ولا عَلاقة له بتغير المجتمع في المتاريخ.

انظر: الواقِعيّة، نُزعة تُعثيل الحقيقة.

الحياة الاجتماعية البشرية لتكرس تساؤلات المُجتمعات حول الطبيعة والقُوى الغيبيّة. ويُمكن أن نُصنّف الطُّقوس البدائية التي عَرفَها الإنسان حَسَب موضوعاتها إلى فئتين أساسيّتين هما طقوس الموت وطقوس الحياة. غالبًا ما كانت هذه الطقوس تتواجد ممّا بشكل مُتواز في كلّ المجتمعات وفي نَفْس المُناسبات أحيانًا، لكنّها أَفَرَزْتُ فِيمَا بَعِدُ أَنُواعًا مُتَبَايِنَةً وَسُبَاعِدَةً: فقد أعطت طقوس الموت التي كانت تُسمّى دراما الروح أنواعًا\* مسرحيّة منها التراجيديا\*، في حين أنّ طقوس الحياة التي ارتبطت بالفعل الجنسي ونُحصَّصت للاحتفال بالربيع والخِصب والْحَصَّاد والقِطاف أَفْرَزتْ كلِّ أَشْكَالَ الفُّرجة المَرِحة التي تَتمتّع بطابَع من الحُرّية والبورلسك" مِثْلُ الْكُرِنْقَالَ ۗ وَالْغُرُوضِ الشَّعْبِيَّةِ وَكُلُّ الْأَشْكَالَ الكوميديّة .

هناك صِفات عامّة تُوحُد بين الطقوس مهما كان نوعها. فالطّقس بشكله الصافي هو فِعْلٌ يَقوم على استحضار حالة من الماضي (أسطورة أو حادثة أو خُرافة) والتعامُل معها كواقعة. لكنّه مع كونه مُمارسة اجتماعيّة تَفترِض المُشاركة وتَتمّ في فضاء محدّد هو فضاء الاحتفال، إلّا أنّه يَتطلّب من الفرد المُشارِك في عمليّة الاستحضار لعلامات الماضي الغائب هذه استثمارًا كاملًا لقُدراته الخاصة الجسديّة والصوتيّة.

من جانب آخر فإنّ المُشارَكة بالطَّقْس تَعطلَّب معرفة برموز وقوانين اللَّعبة، وقَناعة بها، وإلّا أصبح المُشارِك مُغرَّجًا خارج إطار الحالة كما هو الحال في أيّة فُرجة. كذلك فإنّ المُشارَكة الفعليّة في الطَّقس تُؤدّي في نهاية المَطاف إلى حالة من النَّشُوة أو الوَجْد Transe مي تفريغ جسديّ ونفسيّ يُؤدّي إلى الانعتاق والتطهير ، وهذا ما استَثْمَرتُه البسيكودراما "في بعض

أشكالها وكذلك المسرح الاحتفالي الطَّقْسيّ ...
ميّز الفرنسيّ أنطونان أرتو A. Artaud ميّز الفرنسيّ أنطونان أرتو ١٩٤٨-١٨٩٦) في كتابه المسرح القَسوة بين الاستغراق الدِّينيّ والاستغراق الدَّينيّ هو التجربة الفَعّالة لأنها تُخرِج الفرد من ذاته وتَقحُمه في هُويّة أوسع من الهُويّة الفرديّة وأقوى وأمن. وقد بَيْن آرتو أنها بذلك تُحوّله وتُطهّره وتسمح له أن يُسيطر على بذلك تُحوّله وتُطهّره وتسمح له أن يُسيطر على وجوده. والواقع أنّ الوجود داخل جَماعة يَخلُق حالة من العَدوى تُؤدّي إلى نوع من الانفجار المُحرّر وهذا ما يَحصُل في طُقوس الزار في الريقيا وما يُشابهها في جزر المحيط الهادي، افريقيا وما يُشابهها في جزر المحيط الهادي، وفي طقوس الرّقص في جزر المحيط الهادي، التي استوحى منها آرتو فكرة ومبدأ مسرح القَسْوة".

في المجتمعات الحديثة، ومع تَطوُّر أنماط المَعيشة، انحسرت مُمارسة الطقوس الجَماعيّة أو تَغيِّرت طبيعتها بسبب غَلَبة الطابّع الفرديّ على الحياة الاجتماعيّة. لكنّ بعض الطقوس بَقِيَت حَيّة وحافظت على طابّع القُدسيّة وظَلَّت تَلعب دَورًا أساسيًا في تَجمُّعات بَشريّة مُعيَّنة، وعلى الأخص لَدى الأقليات العِرقيّة أو العقائديّة، كما هو الحال في بعض مُمارسة الحَضْرة الرِّفاعيّة والحَضْرة العِيسويّة واحتِفالات عاشوراء والنَّيروز وطقوس أتباع مون في أوروبا، ممّا أعطى والوجود ومُحاولة التميُّز عن الإطار العام الذي والوجدُ فيه هذه التجمُّعات.

## الطُّقْس والمَسْرَح:

على الرغم من خصوصيته يَبقى الطقس على عَلَاقة ما بالمسرح وبأشكال الفُرْجة كسيرورة وكبُنية. ومع أنّ الطُّقْس لا يَقبل التطوير الأسباب

ويتية ويَبقى طقسًا مُغلَقًا، إلّا أنّه يُمكن أن يَأخذ طابَع الفُرجة جُزئيًّا بسبب اهتمام بعض الناس به من خارج الجَماعة المُشارِكة، وهذه هي حالة الفُرجة من الخارج على احتفالات المَولوية وطقوس «ضرب الشيش» في الحَضْرة الرُّفاعية التي تَلقى إقبالًا من المُتفرِّجين من خارج أتباع الطريقة.

أمّا حين تَصِل الأمور إلى تقديم الطّقس على خشبة المسرح كما يَحدث عند تقديم رقصات المَولويّة مثلًا على المسارح في بعض الحَفَلات، فإنّ هذا الطّقس يَتحوّل إلى فولكلور.

هناك طروحات ترى أنّ المسرح وأشكال الفرْجة انبثقت عن الطقوس الدِّينية، وكذلك الألعاب الجَماعية التي كانت جُزءًا من الطقوس في مناطق عديدة في العالم القديم. وهناك اليوم نوعًا من المسرح تَبنّى شكل الطَّقس هو المسرح الاحتفالي/الطَّقسيّ الذي دعا إليه آرتو والإيطاليّ أوجينو باربا E. Barba (١٩٢٧-) والمُخرِج البولونيّ تادوتز كانتور ١٩١٥-) والمُخرِج البولونيّ تادوتز كانتور ١٩٢٧-)، والبولونيّ جيرزي غروتوفسكي ١٩٩٥)، والبولونيّ جيرزي غروتوفسكي

لكن هناك تَعارُضًا أساسيًا بين ما هو لَعِبيّ في الطَّقْس. في المسرح وبين ما هو لَعِبيّ قُدْسيّ في الطَّقْس. فالمحدود ما بين الطَّقْس والمسرح قد تَبدو للوَهْلة الأولى هَشَّة وصعبة التحديد لكنّها موجودة، والمُقارَنة بين الظاهرتين تُبيَّن أنّ نِقاط الالتقاء والتقارُب بين هذين النوعين من النشاطات الإنسانيّة يُمكن أن تُصبح نِقاط اختلاف وتباعُد لتنفع بهما إلى مجالَين مُختِلفين.

### أ/ أَوْجُه الالْتِقاء:

الطَّقْس والمُسرح يَخْلُقان حالة قَطْع مع ما هو
 من الحياة اليوميّة، فالمُقدّس واللّجبيّ يَلتقيان

في كونهما يَشغلان تِجاه الحياة اليوميّة مَوقعًا مُختلِفًا على صعيد الزمان والمكان.

- في الطقس والمسرح هُناك عَزْلٌ لفضاء ما عن فضاء الحياة اليومية (فضاء الطُّقْس/ فضاء الحياة اليومية). ويُبرَّر ذلك بكون المسرح وُلِد دائمًا داخل المَعيد، وحتى عندما استَقلّ عنه ظُلِّ يَحتفِظ بالسُّمة الأصليَّة للمكان وهي وجود حَيْزَيْن مُختلِفين ومُتقابلين هما حَيِّز اللَّعِب Aire de jeu وحَيِّز الفُرْجة. لذلك فإنَّ شكل المسرح مَعماريًا يُذكِّر نوعًا ما بشكل المَعبَد في الآحتفال الطُّقْسيِّ. ورغم التداخُل الذي قد يَحصُل بين مُشارِك ومؤدًّ، يَظلُّ هناك فصل بين فضاء القائمين على الطُّقْس وفضاء المُشاركين فيه. وكُلّ من هذين الفضائين مُعْلَق على نفسه كما في المسرح الأنّ القاعدة الأساسيَّة في الطُّقُس، كما في المسرح، هي قاعدة الفصل بُنيويًا ما بين المُشاهِد والمُشاهَد، وما بين المُشارك والمؤدي.

على مُستوى حَيِّز الأداء أو اللَّعِب في الطَّقْس وفي المسرح، هناك دائمًا إمكانية تحويل هذا الحَيِّز إلى فضاء مُحاكاة أو استحضار. فالطَّقْس قد يَحتوي في أحد أجزائه على حِكاية أو خُرافة تُروى وتُؤدّى، وفي ذلك استحضار وتكرار. بمعنى آخر يَخلُق المسرح والطُّقس زمنًا مُختلِفًا عن الزمن المُعاش.

- الْعَرْض المسرحيّ يَقوم على أعراف مسبقة وكذلك الحال بالنسبة للظاهرة الطَّلْقُسيّة. ومعرفة الروامز أو العُرف شرط أماسيّ للمُشارَكة وإلّا تَحوَّلت هذه المُشارَكة إلى فُرجة فقط، وهذه حالة المُتفرِّج الغربيّ في المسرح اليابانيّ وحالة المُتغرِّج الغربيّ لعَلْقُس المسرح اليابانيّ وحالة المُتغرِّج الغربيّ لعَلْقُس المَولُوية على سبيل اليثال (انظر الأعراف

المسرحية).

من جانب آخر فإنّ وجود العُرف والعَلَنيَّة والطابع الجماعي للممارسة يدخل حالة المسرحة على الطَّقْس وعلى المسرح، إذ تكفى الرَّغبة بالخروج بالمَوقِف العَقائديّ أو الدِّينيّ إلى العَلَن وتحميله شكلًا مُحدَّدًا لكي يَتحوَّل الطُّقْس إلى مجموعة أعراف ومراسيم، ولیّکون هناك مشرحة، حتّی لو رُفضت هذه المشرحة دِينيًا واعتبرت نوعًا من الخِداع المرفوض. وغالبًا ما يَتأتّى الانفعال الذي يُولِّده العَرْض أو الطَّلْقُس عن طابَع الفُرْجة الجَماعيَّة الذي تَخلُقه هذه المسرحة. فالمُتفرِّج أو المُشارِك يَنفعل أو يَنسجم حتى لو عَرف أنّ ما يراه أو يُشارك به هذا هو عَرْض أو إعادة عَرْض Re-présentation لحقيقة ما وليس الحقيقة نفسها. ذلك أنّ كُلّ الأشكال الاحتفاليّة تَتطلُّب مسْرحة أو بَرْمجة دراميّة مُسبَقة. في بعض الأحيان تُصبح هذه القواعد والأعراف في الطقس مُبرَّرًا لوجود الاحتفال وحاملة للمَعنى فيه لأنَّها هي التي تُعطي للاحتفال طابَعه القُدسيّ على مُستوى الشكل على الأقلِّ. بالمُقابل، فإنَّ المسرح يأخذ طابِّعًا احتفاليًّا عندما يَطغى تنفيذ مَسار مُعيَّن فيه على عناصر العَرْض الأخرى. فعلى الرغم من أنّ مسرحيّة «الملك يموت، للرومانيّ یوجین یونسکو E. Ionesco یوجین یونسکو ليست مسرحيَّة طَفسيَّة، إلَّا أنَّها تُشكِّل مِثالًا واضحًا على حالة يَطغى فيها تنفيذ بَرنامج الاحتفال (احتفال الموت) على المضمون (الموت وما يَطوحه من خوف وتساؤلات).

- على مُستوى الأداء ، يَحتاج المُؤدِّي في الطُّقُس إلى عمليَّة تدريب لتحقيق نوع من الانسجام مع سَيرورة الاحتفال. وهذا

التدريب يَتطلَّب أحيانًا سيطرة على الجسد ومعرفة به (ضرب الشيش في الحَضْرة الرِّفاعيّة، المشي على الجَمْر في الطقوس الهنديَّة، التطهير أي ضَرْب الرأس في عاشوراء الخ). وكذلك في المسرح حيث يَحتاج المُمثَّل إلى خِبرة ومَلَكة نَفْسيّة وجسديّة سَمع له بتنظيم أدائه.

- والغاية الأساسيّة من العمليّة المسرحيّة ومن الطَّقْس هي خلق حالة من التواصُل\* بغَضّ النظر عن نوعيّة هذا التواصُل، ولكي يَتِمّ هذا التواصُل اللهُهُ.

#### ب - أَرْجُه الانْحَتِلاف:

هناك اختِلاف جَوْهريّ بين الطُّقْس والمسرح يَكمُن في الفارق بين ما هو قُدسيّ وما هو دُنيويّ. فعندما استعار المسرح من الطقوس بعض عناصرها كانت هذه العناصر شكلية في غالبيتها ومُستعارة، لكنّ وجودها لا يُشكِّل شَرْطًا ليتحوَّل الطُّلقُس إلى مسرح. فالطُّلقُس قبل أن يَكُونَ شَكَلًا هُو جُوهُر ومَضْمُونَ. وتَحَوُّلُ بَعْض الطقوس مع مرور الزمن من المُقدَّس إلى الدُّنيويّ وتَّحوُّل المُشارِكين فيه من الإيمان والانفعال إلى المُحاكَمة والتفكير العَقلانيّ قد تَمّ على مُستوى تَطور الوعي الجَماعيّ بالحدث موضوع الاحتفال. ففي الحضارة اليونانيّة على سبيل المِثال، كانت هناك طقوس في البداية، مع مرور الزمن، وضِمن ظروف اجتماعيّة مَوضوعيّة مُعيَّنة، ظهرت مُعطّبات جديدة سَمحتُ بنوع من الابتعاد الواعي عن الفكر الأسطوريّ العَقائديّ والتحوُّل إلى فكر مَدنيّ دُنيويّ، وهذا ما سمح بتَحوُّل الطُّقُس إلى مسرح الآنِّ ما كان مُقدَّسًا وجُزءًا من اللَّاوعي الجَماعيِّ انتقل إلى الوعي وطُرح على مُستوى العقل والتفكير.

- الطّقس هو حالة آنية ثابتة المراحل تَعتمِد التكرار والاستحضار لعناصر من الماضي وتَفترِض التصديق من المُشارِك والمُؤدِّي. وهو لا يرتكز على المُتخَيَّل ولا يقوم على الإيهام كما في المسرح. أما العَرْض المسرحي، فهو فعل يَعتمد أساسًا لُعبة الخيال (بغَض النظر عن العَلاقة التي يَبنيها مع الخيال)، واللَّعِب فيه يَقوم على تمثيل وادّعاء الحقيقة Faire comme si وتقديمها في إطار حكاية. كما أنّه يَقوم على تقديم ما هو جديد حتى لو كانت الحِكاية معروفة، وهذا هو أسامى عملية الإبداع.

- المسرح يَجمع بين اللَّعِب بمفهومه كنشاط حُر يُولُد المُتعة وبين الأعراف المسرحية التي تُقيِّده نوعًا ما، في حين يَكون الطَّقُس كنشاط له مَساره المُحدَّد وقواعده الصارمة مُؤطِّرًا بشكل يَمنع أي هامش من الحُرِّية.

- على مُستوى آخر، يبقى الطُّقس حالة انفعاليَّة على المستوى الجشي فيها التصاق بالحدث وتَتطلُّب استثمارًا عاطفيًّا من قِبَل المُؤدِّي والمُشارِك يَصِل إلى حَدّ الذَّوَبان والتماهي بالشيء، بينما في المسرح يُمكن أن يَكون اللَّوَيان الكامل عِلَّة لأنَّه قد يُؤدِّي إلى تَحوُّل في المعنى والهَدّف. فالمُمثّل، ومهما كان استغراقه في دُوره كبيرًا، لا بُدِّ أَن يَتُرُكُ هامشًا بينه وبين الدُّور، بينما لا يَعرِف المُؤدِّي في الطُّقْس أنَّه يُؤدِّي دورًا بسبب قَناعته الكاملة بما يُؤدِّيه، لدرجة أنَّ أيِّ خلل بهذه القَناعة يُمكن أن يُؤثِّر على سَيرورة الطُّلقْس. من هنا يَكُونَ الجَوِّ العامِّ الذي يَخلُقه الطَّقْس جوًّا انفعاليًا فيه الكثير من التوتُّر وَيتطلُّب التزامًا من المُؤدِّي، أمَّا جَوِّ المسرح فهو جَوّ أسترخافي نسبيًا مهما كانت نوعيّة العَرْض

وحالة الاندماج فيه.

- الاحتفال المُقدِّس هو احتفال صُمُّم بالأساس لأجل النام الذين يُعيدون إحياء ولا يأخذ بعين الاعتبار وجود مُغرِّجين، بينما يُصمَّم المسرح أساسًا على فكرة وجود مُغرِّج ، وهذا ما يَخلقُ الاختلاف بين المُتفرَّج والمُشارِك وبين المُعثَّل والمُريد أو المُؤدِّي. انظر: احتفالي طَقْسي (مَسرح)، انظر: احتفالي طَقْسي (مَسرح)، الاحتفال، الكرنقال.

# Avant-Garde Theatre (-المَسْرَح) الطَّليعِيّ (المَسْرَح Theâtre d'Avant-Garde

صِفة الطليعيّ لا تَدلّ على نوع أو شكل أدبيّ أو مسرحيّ مُعيَّن، وإنّما تُطلَق على كلّ عمل أو تيّار أدبيّ أو فنيّ يكسِر الأعراف\* السائدة ويُمهّد لمنظور جديد.

وكلمة Avant-Garde الفرنسية تنتمي إلى مفردات اللَّغة العسكرية وتعني الكتيبة التي تتقدّم الجيش، وهذا يُفسِّر المعنى الذي أخذه هذا المُصطَلح الذي دخل في العِشرينات من هذا القرن إلى اللغة النقديّة حيث ارتبط منذ ظهوره بولادة الإخراج في المسرح ويحركة التجريب في الأدب والفنّ.

والطليعية هي صِفة نيسبية لأنه عندما تُصبح العناصر الجديدة فيما هو طليعيّ أعرافًا فإنّها تتكرّس مع الزّمن، فيتحوّل ما كان طليعيًا إلى تقليديّ. ففي إنجلترا مَثلًا اعتبر المسرح الواقعيّ حركة طليعية لأنه غيّر في حينه من مَسار الكِتابة المسرحية وشكل العَرْض كما كان سائدًا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. من ناحية أخرى لا يُمكن اعتبار كلّ جليد طليعيّ، إذ يُجب التمييز بين ما هو مُجرَّد بِدعة آنية لا تَترُك يَجب التمييز بين ما هو مُجرَّد بِدعة آنية لا تَترُك أنرًا مُتميزًا وتَزول بعد فترة زَمنيّة، وبين ما هو

طليعيّ الأنّه يُحدِث تغييرًا جَذريًا بالنسبة لما كان سائدًا.

استَخدم الفرنسيّ أندريه أنطوان اعمال (١٩٤٣-١٨٥٨) صِفة الطليعيّة لوصف أعمال مسرحيّة ألفها كُتّاب شباب غير مَعروفين. كذلك استَخدم الشاعر الفرنسيّ غيوم أبولينير في مقالاته الشحفيّة للدّلالة على حركات هامشيّة في مقالاته الشحفيّة للدّلالة على حركات هامشيّة مِثل المُستقبليَّة ، وعلى أشكال مسرحيّة مُناقِضة للمسرح التُجاريّ ومسرح البولڤار . بعد ذلك، واعتبارًا من ١٩٢٠، استُخدم تعبير طليعيّ في اللّغة النقديّة لوصف الحركات التجريبيّة بشكل عام.

من الأمثلة الهامّة على تيّار طليعيّ واضح المُعالم في المسرح مسرح العَبَث الذي تُطلَق عليه حتى اليوم تسمية المسرح طليعة الخمسينات، لأنّه شكّل في حينه تغييرًا جَذريًا في مفهوم المسرح ككلّ.

في أمريكا حيث يُعتبر برودواي شارع المسارح ذات الطابَع المُبهرِ والتَّجاريِّ البحت، أُطلقت تسمية Off Brodway ومن ثُمَّ Brodway على كلِّ ما يُقدَّم بشكل مُغايِر لهذا

التوجُه، أي كُلّ ما هو طليعيّ، وفي إنجلترا تَدخل في نفس الإطار العُروض التجريبيّة التي تُفدَّم على هامش مِهرجان إدنبرة ويعيدًا عن المركزيّة الثقافيّة في المُدن ويُطلَق عليها اسم مسرح الحَوافّ Fringe Theatre. كذلك تُعتبر طليعيّة العُروض المسرحيّة التي كانت تُقدَّم في الكهوف والأقبية في نيويورك في الستينات وكان يُطلَق عليها تسمية المسرح السُفليّ الستينات وكان يُطلَق عليها تسمية المسرح السُفليّ السقينات وكان للموقة المهر مِثال عليها عُروض فرقة المه Mama النيويوركية.

في اليابان أطلقت تسمية المسرح السُفليّ على حركة المسارح الصغيرة Shojekijo Undo على حركة المسارح الصغيرة وهدفت لخلق مسرح خارج إطار المؤسّسة والاستفادة من كافّة التيّارات العالَميّة. من أهمّ الفِرَق التي أخذت هذا التوجّه فرقة الخيمة السوداء Sato Makoto خلال التي أسّسها ساتو ماكوتو Sato Makoto خلال أحداث ١٩٦٨ وفرقة مسرح واسيدا الصغير أحداث ١٩٦٨ وفرقة مسرح واسيدا الصغير سرزوكي Waseda Shogekijo التي أسسها تاداشي سرزوكي T. Suzuki

انظر: التّجريب والمُسرح.

= العائق

#### Obstacle

**Obstacle** 

مَفهوم يَرتبط بالصَّراع الذي يَنشأ من تضارُب رخبة الشخصية مع الصَّعاب التي تَمنع تحقيقها. ووجود العائق ليس قَصرًا على المسرح إذ يُمكن أن نَجده في الأشكال السَّردية مِثل الرِّواية والملحمة وغيرها حيث تَتنوع طبيعة العائق الذي يُمكن أن يَكون قُوى غَيية أو مجردة أو يَتجسَّد في شخصية من الشخصيّات. ويصفة عامّة يُمكن أن يَكون العائق هو المُحرَّض على تَجلّي الحُرِّية الإنسانية عبر خِيارات على تَجلّي الحُرِّية الإنسانية عبر خِيارات الشخصية.

ووجود العائق في المسرح شرط لتكوين الفعل الدراميّ، وهو العنصر الأساسيّ في تشكُّل الحَبْكة وتَكوُّن العُقدة (في حال وجودها). وطبيعة العائق تَرتبط مُباشَرة بطبيعة الخاتمة (سعيدة، مأساويّة).

- يُمكن أن يَكون العائق خارجيًّا تُمثُّله قُوى خارجة عن إرادة البَطَل أو قانون ما كما في التراجيديا اليونانية، أو شخصية تُعارِض رغبة البَطَل، وهذا ما نراه كثيرًا في الكوميديا ، وفي هذه الحالة يَكون العائق ضعيفًا يُمكن التغلُّب عليه بسهولة، وهذا شرط لتحقيق الخاتمة السعيدة.

في بعض الأشكال الكوميديّة، يأتي العائق على شكل معلومة مغلوطة أو جَهل مُؤقَّت يُسبِّب الالتبام.\*. والتغلُّب عليه لا يَخلو من السهولة

ويمكن أن يتأتى من خارج سياق الفعل وبشكل مُصطنع، وهذا ما يُطلق عليه اسم الآلة الإلهية . - يمكن أن يكون العائق داخليًا يُمثُله مانع أخلاقي أو نَفسي يَفرضه البَطّل على نفسه، وهذا هو الشكّل الأكثر شُيوعًا في الليواما الإليوابية الشكل الأكثر شيوعًا في الليواما الإليوابية الكلاميكية في القرن السابع اللواماتورجية الكلاميكية في القرن السابع عشر حيث يَبدو جُزءًا من الحتمية التي تُميّز النظام المأساوي " برُمّته، وفي الأنواع الجادة بشكل عامة.

كذلك يُمكن أن يكون العائق خارجيًا بالأصل لكنّه يَتحوّل إلى عائق داخليّ عندما يَتبنّاه البَطّل ويَقرِضه على نَفْسه من مُنطلَق أخلاقيّ رغم أنّ ذلك يُسبّب تعاسته، ويَتمّ التعبير عن ذلك من خِلال الصّراع الوجدانيّ Dilemne.

في الدراما والميلودراما اللتين ظهرتا اعتبارًا من القرن الثامن عشر، يَكون العائق غالبًا قُرة اجتماعيّة تُمثّلها في المسرحيّة شخصيّة تُرْجِع إلى نظام اجتماعيّ مُحدَّد ضِمن صِراع الأجيال أو ضِمن الصِّراع الناجم عن اختلاف الانتماء الاجتماعيّ.

لا يَغيب العائق في المسرح المَلحميّ المَبنيّ على السَّرد كنه لا يستدعي مُواجهة بسبب طبيعة هذا المسرح. فوجوده لا يُشكّل مرحلة مُحلَّدة في التصاهد الدراميّ وإنّما يَمتدّ على طول المسرحيّة دون أن تَعي الشخصيّات وجوده بالضّرورة. وهو لا يُولّد دائمًا صِراعًا

مُباشَرًا بين قُوى واضحة المعالم أو صِراعًا داخليًّا، وإنّما يَظهر من خِلال التناقضات التي تأخذ معناها ضِمن الظّرف الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ الذي يُسكِّل سِياق أحداث المسرحيّة. والعائِق هو الذي يَمنع الشخصيّة من المنتقق رغبتها ويمكن أن يَكون جُزءًا من التناقض الذي تَحمِله في داخلها، فالأم شجاعة في مسرحيّة الألماني برتولت بريشت B. Brecht في المسرحيّة الألماني برتولت بريشت (البقاء على قَيْد الحياة وحِماية أولادها خِلال الحرب من جِهة، السيامار الحرب تِجاريًّا من جِهة أخرى)، والواحدة منهما تُشكِّل العاتق بالنسبة للأخرى. أي إنّ العائق يَرتبِط بشكل كبير بالغستوس أي إنّ العائق يَرتبِط بشكل كبير بالغستوس

تَناولَتِ الدِّراسات الحديثة، وعلى الأخصّ البُنيويّة والسميولوجيا العائق بالبحث واعتبرته مرحلة من المراحل الضَّروريّة لكلّ سَرُد روائيّ بالمَعنى العامّ للكلمة، فتحديد العوائق هو الذي يسمح بتتبُّع الانتقال من مرحلة لمرحلة خلال الحكاية (ظهور العائق – امتحان تَخطّي هذا العائق – ظهور عامل مُساعِد – تَخطّي العائق والانتقال إلى مرحلة جديدة).

كذلك تناولت هذه الدراسات العائق ضِمن البُنية العميقة للعمل، فحددت موقعه ضِمن نموذج القُرى الفاعلة حيث أطلقت عليه تسمية القُوّة المُعادِضة Opposant التي تُعيق الفاعل Sujet في سَعيه للحُصول على موضوع الرَّغبة وموضوع الرَّغبة الثلاثية بين الفاعل وموضوع الرّغبة والقُرَّة المُعادِضة هي مُثلَّث الصَّراع في العَمل. وبالتالي كان لهذا النوع من التحليل دوره في كشف نَوعية العائق في المسرحية وشكله (شخصية فَردية أو قُوة جَماعية أو مُجرَّدة)، وموقعه (ارتباطه بالبُنية العميقة أو مُجرَّدة)، وموقعه (ارتباطه بالبُنية العميقة أو مُجرَّدة)، وموقعه (ارتباطه بالبُنية العميقة أو مُجرَّدة)،

والسطحيّة، أي تَجلّيه على مُستوى الحَبّكة أو لا).

انظر: الصّراع، الحَبّكة، نَموذج القُوى الفاعلة.

# Theatre of the Absurd (مَـُسْرَح-) الْمَبَتُ (مَـُسْرَح-) Théâtre de l'Absurde

تُستعمَل صِفة العَبَثيّ أو اللَّامعقول للدَّلالة على كلّ ما هو غير منطقيّ. أمّا كلمة العَبَث فتُستعمل للدَّلالة على نوع من أنواع الكِتابة المسرحيّة ظهر في الخمسينات من هذا القرن.

يُعتَبَر الناقد الإنجليزيّ مارتن إيسلن M. Esslin أوّل من أطلق تسمية مسرح العَبَث، وذلك في كتابه «مسرح العَبَث» (١٩٦٢). وقد جمع تحت هذه التسمية كتابات يونسكو ويبكيت ويبتر وجينيه.

#### فَلْسَفَة العَبَث:

استَعمل الفيلسوف والكاتب الفرنسيّ ألبير كامو A. Camus (1910–1919) كلمة المبّث في كتابه «أسطورة سيزيف» (1987) حيث يَصِف قيام سيزيف بعمل لا جَدوى منه ومُتكرِّر هو جَرَّ صَخْرة إلى قِمَّة جبل مع عِلْمه أنّها ستقع ثانية. وقد استند إلى هذه الأسطورة لوصف حالة الإنسان والفَراغ الذي يعيش فيه وشَرطه الوجُوديّ القائم على الإخفاق واللاجدوى. كلك عَبَر كامو بشكل واع عن عَبثيّة الحياة من خِلال وصف المُمارَساتُ اليوميّة والروتينيّة كلانسان في روايته «الغريب» حيث طَرَح سوالًا لا جواب له. وغياب الجَواب، أي غياب العَلاقة بين السبب والنتيجة هو العَبَث، لأنّه تعبير عن وجود خَلل في تفسير العالم. والواقع تعبير عن وجود خَلل في بعض جوانبها تَقوم على أنّ الفلسفة الوجوديّة في بعض جوانبها تَقوم على

فكرة العَبَث.

لم يَبتكر كامو مَفهوم العَبَث، وإنّما صاغ ما كان موجودًا دائمًا في الكتابات الفلسفيّة والأدبيّة منذ القِدم حين عرّفه بأنّه كلّ ما يبدو غير مَنطقيّ ولا تُقدَّم له تفسيرات عَقلانيّة. وبذلك يَغيب العَبَث حين يَستند الفلاسفة والمُفكِّرون في تفسير العالَم إلى مُعتقدات دينيّة أو ميتافيزيقيّة أو إلى أفكار فلسفية وسياسيّة.

## العَبُثُ في الأدّب والمَسْرَح:

يَتجلّى العَبَث في الأعمال الأدبيّة في غِياب الرابطة المَنطقيّة بين أجزاء العمل، وبين العمل ومَرجعِه في العالَم ممّا يُؤدّي إلى اضطراب المَعنى وصعوبة التفسير العقلانيّ. وبالتالي فإنّ العمل يَجنح نحو الغَرابة للرجة الإدهاش أو الإضحاك أو خلق الشعور بالتشاؤم. من هذا المنظور يُمكن اعتبار العَبَيّة طابَعًا يَدخل ضِمن التصنيفات الجَمالية Catégories esthétiques مِثل المأساويّ والمُضجِك إلخ.

والواقع أنّ العناصر العَبَثيّة كانت موجودة في الأدب والفنّ منذ القِلَم، فنحن نَجد العَبَث في الأدب والفنّ منذ القِلَم، فنحن نَجد العَبَث في أشكال مَسرحيّة وأدبيّة مُتباعِدة زسنيًا مِثل سسرح الرومانيّ بلاوتوس Plaute (١٥٤-٤٤٥) Aristophane (١٤٥-٤٤٥) وكُل واليونانيّ أرسطوفان (المهزلة) وكُل الأشكال الكوميديّة. كذلك نَجده في مسرح الأشكال الكوميديّة. كذلك نَجده في مسرح وكلّ الأعمال المسرحيّة السرياليّة والدادائيّة. ولكل الأعمال المسرحيّة السرياليّة والدادائيّة. جدير بالذّكر أنّ الفنّ الحديث منذ نهاية القرن التاسع عشر جَنع نحو إدهاش المُتلقّي من خلال خَرْق العُرف السائد ممّا مَهد الطريق لظُهور العَبْث.

كذلك نَجد ملامح عَبثيَّة في مسرح أوروبا

الوسطى قبل الحرب العالمية الثانية، وخاصة في أعمال الرومانيّ جورج سبريان G. Ciprian أعمال الرومانيّ خورج سبريان البَطّة» (رأس البُطّة» (رأس البُطّة» (راس ال

أمّا ما اصطلح على تسميته بتيّار العَبَث في الأدب والمسرح في القرن العشرين فقد ارتبط بظرف تاريخيّ مُحدَّد هو صدعة الحرب العالميّة وظهور النازيّة وسيطرة الآلة في العصر الصّناعيّ وتَجرُّد الإنسان من إنسانيّته وغُربته في مجتمع تداعت فيه العَلاقات الاجتماعيّة التقليديّة.

#### مَشْرَح العَبَث:

إذا كانت الأعمال الأدبية والفلسفية للفيلسوفين الفرنسيّن ألبير كامو وجان بول سارتر للفيلسوفين الفرنسيّن ألبير كامو وجان بول سارتر العبّث، فإنّ مسرح العبّث صَوَّر اللّامعقول وجَسَّده على الخشبة بطريقة مُختلِفة. فقد ظهرت ملامح مسرح العبّث في فترة ما بين الحربين عندما أصبح اللّامعقول التيمة المركزية للعمل المسرحيّ، ثم تَبلور كتوجُه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

أوّل مسرحيّة عَبَثيّة بالمَعنى الكامل للكلمة هي «المُغنّية الصَّلعاء» (١٩٥٠) للرومانيّ يوجين يونسكو ١٩٥٠) لا المومانيّ يوجين يونسكو ١٩٩٣–١٩٩١)، ثبّم مسرحيّة «في انتظار غودو» (١٩٥٣) للإيرانديّ صموئيل بيكيت S. Beckett (١٩٨٩–١٩٠٦). بعد ذلك انتشر هذا المسرح في أنحاء العالم. ومن أهمّ الكُتّاب الذين ارتبط اسمهم بشكل أو باخر بمسرح العَبَث الإنجليزيّ هارولد بينتر بتسرح العَبَث الإنجليزيّ هارولد بينتر والغرفة» (١٩٥٧) و«حفلة عيد المهلاد»

(۱۹۰۸)، والأميركيّ إدوارد آلبى ۱۹۰۸)، والأميركيّ إدوارد آلبى حديقة المعمد حديقة الحيوان، (۱۹۲۸)، والحلم الأميركيّ، (۱۹۲۰)، والفرنسيّ روبير بينجيه Pinget (۱۹۲۰)، الذي كتب مسرحيّة (الرسالة الميتة، (۱۹۲۰)، والإسباني فرناندو آرابال F. Arrabal (۱۹۳۲) الذي كتب مسرحيّة (المهندس وأمبراطور آشور، الذي كتب مسرحيّة (المهندس وأمبراطور آشور، (۱۹۲۷)، والفرنسيّ آرثور أداموڤ كتب (۱۹۲۷)، والأستاذ المرب الأستاذ المرب.

لا يُشكِّل هؤلاء المسرحيَّون مدرسة مسرحيَّة، لكنَّ القاسِم المُشتَرك بين أعمالهم هو:

- عدم التقيُّد بالقواعد \* وكَسْر الأعراف \* المسرحية.

عدم المُطابَقة مع الواقع في المكان والزمان وفي بناء الشخصية التي لا تُشبه إنسانًا مُحدَّدًا من الواقع، وغِياب المنطق عن الجوار والحدث.

- شخصيًات هذا المسرح لا تَعي أنها تعيش العبَث، وبالتالي فإنّ هذا المسرح يُغيِّب تمامًا دور الإنسان في مَجرى التاريخ. فهو لا يُسيطر على الأحداث، وأحيانًا لا يسيطر على نفسه، وهذا ما يظهر بشكل واضح في الحركة والكلام وعدم القُدرة على التركيز على نقطة مُحدَّدة، وبالتالي فإنّ فعل الشخصية " يَفقِد كلّ معنى.

- البُنيَة الدرامية هي بُنية مسرحية بَحتة لا تَرجِع إلى شيء مُحدَّد في الحياة، وبالتالي فإنَّ المحدث الذي يُقدَّم لا يَرتبط بصَيرورة تاريخية ولا يَسمح بالربط بيياق مُحدَّد. والحِكاية "في هذا المسرح تكون غالبًا ذات بُنية دائرية تُعبَّر تمامًا عن الجُمود لأنّها تَنفي الانتقال من

حالة إلى أخرى.

انطلاقًا من كون مسرح العَبَث لم يُشكّل مدرسة فَنَيَّة مُتجانِسة فقد اتَّخذ أشكالًا مُختلِفة ومُتنوَّعة تَتلخّص في ثلاثة اتّجاهات:

- العَبَث العَدَميّ، وفيه تَغيب الرُّوية التفسيريّة للعالَم في النصّ وفي العَرْض (بيكيت).

- العَبَث كمبدأ تشكيليّ بُنيويّ، ويُعبِّر عنه من خلال تَفكُّك الكلام، وغياب الصورة المُتجانِسة والبُنية الدائريّة التي تُصوِّر حالة الفوضى وجمود العالَم (بيكيت، يونسكو، آداموف).

- العَبَث الساخر، وفيه يُعبَّر العمل من خِلال الحَبَّكَة \* والشخصيَّات عن رُؤية كاريكاتوريَّة للعالَم (آرابال).

اعتبر تيّار العَبَث أحد أهم التيّارات في المسرح المُعاصِر، وقد حَقّق انتشارًا كبيرًا في العالَم بأجمعه في الستينات من هذا القرن، وتُرجمت نصوص بيكيت ويونسكو إلى لغات عديدة وأثرت على الكتابة المسرحيّة بشكل عامّ لأنّها حَرَّرت المسرح من القواعد والأعراف. جدير بالذّكر أنّ مفهوم العَبَث اختلف باختلاف البلدان والظروف الموضوعيّة. ويُمكن أن نَجد ملامع العَبَث في بعض التجارِب المسرحيّة في أوروبا الشرقيّة حيث أخذ طابّع النقد أوروبا الشرقيّة حيث أخذ طابّع النقد دون أن يكون للأعمال نَفْس طابّع العَدَميّة الذي دون أن يكون للأعمال نَفْس طابّع العَدَميّة الذي نَجد في المسرحيّات الغربيّة.

من أوائل كُتَاب مسرح العَبَث في أوروبا الشرقية الهنغاريّ تيبور ديري T. Déry ( 1498 - 1498 ) الذي كتب مسرحيّة «الوليد العملاق» (1977) التي لم تُعرَض على الخشبة إلّا بعد انتشار مسرح العَبَث في أواخر الستينات، والهنغاريّ ميكوش ميزولي M. Mészöly

(۱۹۲۱) الذي كتب مسرحيّة قماسح الزُّجاج، التي قُدِّمت عام ۱۹۲۳، والبولونيّ سلاڤومير مروجيك ۱۹۲۸-) الذي كتب مسرحيّة قائلاڤ مسرحيّة قائلاڤ التشيكيّ قائلاڤ هاڤيل ۷. Havel)، والتشيكيّ قائلاڤ هاڤيل ۱۹۲۵) وقالحفلة في الهواء الطَّلْق، قالرأي، (۱۹۲۵) وقالحفلة في الهواء الطَّلْق، (۱۹۲۳)، والهنغاريّ إسطفان أوركيني والهائلة توت، (۱۹۲۷)، قالمائلة توت، (۱۹۲۷).

#### العَبِّث في المَشْرَح العَرَيق:

استُعملت تسمية العَبَث أحيانًا، واللّامعقول أحيانًا أخرى في اللغة العربيّة للدَّلالة على تيّار مسرح العَبَث. وتسمية اللّامعقول تُعبِّر عن مَوقِف المُتغرِّج ممّا يراه وعدم إمكانيّة مُطابَقة ما يراه مع ما يحدث في الواقع.

اهتم المسرحيّون العرب بالعبّث، وثار النُّقاش حول تَبنِّيه أو رَفضه كفلسفة بسبب اختلاف الظرف التاريخيّ الذي أنتجه وخُصوصيّة الظروف المَوضوعيّة التي تعيشها الدول العربيّة. ومن المُلاحَظ أنَّ مجلة «المسرح» المصريّة كانت من أهمّ الدُّورِيّات التي نَشرت الترجمات العربيّة لنصوص مسرح العَبَث وقَدَّمت مقالات عديدة حول هذا المسرح ممّا أدّى إلى إقبال بعض المُخرِجين على تقليم عُروضه. يُعتِبر مسرح الجيب في القاهرة من أواثل المسارح التي قَدَّمت مسرحيّات يونسكو وعلى الأخصّ انهاية ا اللعبة و والكراسي ، وقد حاول بعض المُخرجين تطويع نصوص هذا المسرح بحيث تتلامم مع الظَّرْفُ المَحلِّيّ، وقُدِّمت للْامعقول نيه أحيانًا تَفْسيرات سياسيّة ودينيّة (شخصيّة غودو والتغسيرات المديدة التي قدمت لها). من أهم ا مَن كتب ونَظَّر لهذا المسرح المصريّ توفيق

الحكيم (١٩٩٨-١٩٨٧) الذي دافع عن العَبَث في الفنّ والأدب واعتبر أنّه موجود في التُراث المَحلّي (ألف ليلة وليلة، والأهازيج والحَكايا الشّعبيّة) واقترح تسمية اللّامعقول وكتب مسرحيّات لها طابع العَبَث. لكن يبدو أنّ الحكيم في تنظيره خَلَط بين ما هو غَراثبيّ وعجائبيّ، وبين العَبَث بالمعنى الغربيّ للكلمة. من مسرحيّاته العَبَث بالمعنى الغربيّ للكلمة. لكلّ فَما وامصير صوصارة وارحلة الربيع والخريف.

## ■ عَرْضِ الْمُنَوَّعاتِ

Spectacle de Variété

تسمية واسعة تُغطّي أشكال فُرجة متعدّدة تُقوم على التنوُّع وتَهدِف إلى التسلية والإثارة والإبهار وتحقيق الرَّبِح التَّجاريّ.

يقوم غرض المنوعات على تقديم مهارات فَرديّة أو جَماعيّة منها الاسكتشات الدراميّة والمونولوغات الساخرة وفقرات الإيماء والرّقص والفِناء وألعاب الخِفّة والسّحر والدُّمى الناطقة (مَهارة الكلام من البَطْن) والبهلوانات وغيرها.

#### أصول عَرْض المُنَوَّعات وتَطوُّره:

تَعود أصول عَرْض المُنوَّعات في الغرب إلى أشكال الفُرْجة الشَّعبيّة التي كانت تُقدَّم في ساحات المُدن والقُرى على هامش الأسواق وفي الأعياد الدينيّة.

في نهاية القرن الثامن عشر، استفاد أصحاب المحانات والمتقاهي من أشكال القُرْجة هذه واستضافوها لجَلْب الزَّبائن. فتحوَّل ما كان مَهارة فرديَّة في الهواء الطَّلْق إلى جُزء من عَرْض يُقلَّم في أماكن مُغلَقة، وانتظمت أشكال الفُرجة

المُبعثرة في قالَب مُعيَّن له بَرنامجه المُحدَّد، واكتَسبت من خلال ذلك تسميات لها عَلاقة بمكان تقديم العَرْض مثل الميوزيك هول\* والكاباريه وعروض الكهوف والأقبية، وبتركيبة العَرْض مِثل الاستعراض.

بعد المَقاهي والحانات، صارت هذه العُروض تُقدَّم في صالات مسرحية غير مُرخَّصة شُيدَت على هامش الصالات الرسمية التي اختُصَّت بتقديم الأنواع\* المسرحية المُعترَف بها (انظر البولڤار).

بَلغت عُروض المُنوَّعات أَوْجَها في أوروبا وأمريكا خِلال الحرب العالميّة الأولى لإقبال الجُنود على مِثل هذه العروض المُسلِّية، وطال الأمر كلّ الأماكن التي توجد فيها قواعد عسكريّة بما فيها بعض البلاد العربيّة حيث اشتُهرت عُروض المُنوَّعات المُقدِّمة في شارع محمد علي في القاهرة وفي شارع الزيتونة في بيروت. وقد نَجَم عن ذلك دخول نوع جديد من الفِقرات الترفيهيّة ذات الطابع المَحلِّيّ في كلّ بلد كرَقصات الفلامنكو في إسبانيا والرقص الشرقي في مصر.

بعد انتهاء الحرب، بَقيت هذه العُروض تَلقى رَواجًا ووَجدتُ لنفسها أُطُرًا جديدة إذ دَرجت عادة تقديم الأفلام في السينما، ومن ثَمَّ عادة تقديم الفِقْرات في مسارح واستديوهات التلفزيون لبَثُها على الشاشة الصغيرة.

يَصعُب تحديد مَلامع مُحدَّدة لعُروض المُنوَّعات وذلك لتعدُّد أشكالها ومَساراتها في جميع أنحاء العالم ولتقاطّعها مع أشكال عُروض أخرى. فعَرَّض المُنوَّعات يَتميَّز عن الكوميديا الموسيقيّة بأنّه لا يُصوَّر أو يَروي حدثًا مُتكاملًا، لكنّه يَقترِب كثيرًا من المفهوم الأميركيّ

للثودڤيل والبورلسك ومن عُروض الميوزيك هول الإنجليزية، وممّا يُسمّى في إسبانيا المنوع الصغير الإنجليزية، وممّا يُسمّى في إسبانيا المنوع الصغير Genero Chico والثارثويلا بالمُقابِل فإنّ الطابَع الغربيّ البحت لهذه المُروض يَجعل من الصعب مُقارَنتها بنوع من عُروض المُنوَّعات يَحتوي فِقْرات مُتنوِّعة في الصين هو أوبرا بكين ، وذلك للاختلاف النوعيّ بينهما.

تتأرجع عُروض المُنوَّعات بين قُطبين أساسيّين هما الرغبة في تحقيق شكل فنيّ وجَماليّ، والرغبة في تحقيق الرّبع المادِّيّ. ونَجد أمثلة على عَرْض المُنوَّعات ذي الطابَع الفنيّ الجَماليّ في عُروض الفرنسيّ جان ميشيل جار J.M. Jarre في أوائل التسعينات، وفي عُروض المُنوَّعات التي قَدَّمها الأخوان عاصي عُروض المُنوَّعات التي قَدَّمها الأخوان عاصي عُروض المُنوَّعات التي قَدَّمها الأخوان عاصي مهرجانات بعلبك في لبنان، كما نَجد أمثلة على العُروض التي تَهدِف لتحقيق الرِّبع التَّجاريّ رغم طابَعها الجَماليّ في عُروض مسرح الليدو في باريس.

أَفْرَزَتْ عُروض المُنوَّعات أَشْكَالًا مُتنوَّعة لها خُصوصيِّتها نذكر منها:

## الكابارية Cabaret والشانسونيية Chansonniers

بعد موجة الاستعراضات الصاخبة والمُنزَّعة خِلال الحرب العالميّة الأولى، بدأ الجُمهور يَتوجَّه نحو الصالات الصغيرة حيث لا تَتنوَّع الفِقْرات كثيرًا وتقتصر أحيانًا على مُغنُّ واحد أو عَرْض قصير. في فرنسا، تَميَّزت كاباريهات مونمارتر في الخمسينات بتقديم فِقرات لها طابَع الهِجاء السياسيّ والنقد اللّافِع، ويَرَع فيها مُغنّون مُجَاوُون عُرفوا باسم الشانسونييه. أشهر هذه الكاباريهات كاباريه الكوكو ومسرح الساعة

العاشرة في باريس، ومنها اقتُبس اسم مسرح الساعة العاشرة في لبنان.

في ألمانيا، كانت الكاباريهات هي الشكل الأكثر شُعبيّة خلال الحربين العالميّتين وما بينهما، وفيها ظهر فَنّانون مشهورون أمثال المُمثُلة مارلين ديتريش M. Dietrich ولوتي لينا L. Lena، وهذه الأخيرة اشتَهرت بتقديم أغاني بريشت التي لحَّنها زوجها المسرحيّ الألمانيّ كورت ڤايلُ K. Weill). والواقع أذ المسرحى الألماني برتولت بريشت استوحى في بعض (١٩٥٦-١٨٩٨) B. Brecht مسرحيّاته عناصر من الكاباريه، وخاصّة أسلوب تقديم الأغاني في العَرْضِ المسرحيِّ. كذلك فإنَّ المسرحيّ الألمانيّ إروين بيسكاتور E. Piscator (١٨٩٣-١٩٦٦) والنمساويّ ماكس راينهاردت M. Reinhardt) مُدّما أشهر مُمثِّلي الكباريه والميوزيك هول في عُروضهما المسرحية.

في العالم العربيّ، وعلى الأخصّ في مصر ولبنان، انتشرت تقاليد الشانسونييه وظهر المونولوغ الهجائيّ أيضًا. من أشهر الفِرَق التي رَسَّخت هذه التقاليد ونشرتها فرقة وسيم طبارة وإيقيت سرسق وأندريه جدعون في مسرح الساعة العاشرة في بيروت، وفرقة سامي خيّاط الذي كان يُقدِّم اسكتشات يُغيِّر كلمات الأغاني المعروفة فيها حسب مُستجِدّات الأحداث. كذلك اشتهر المونولوجيست المصريّ أحمد غانم واللبنانيّة فريال كريم والسوريّين أحمد أيوب (١٩١٢-) وسلامة الأغواني.

#### الكُهرف والأثبيّة Les Caves:

في إسبانيا والبرتغال اشتَهرت عُروض لها طابَع سياحي تُقدَّم فيها رَقَصات الغَجَر

والفلامنكو في الكهوف. في فرنسا ازكهرت ظاهرة تقديم أغان ذات طابع شعري رفيع لها منحى إيديولوجي إنساني في الأقبية والكهوف التي طبعها المُتقفون اليساريون بطابعهم، وذلك في فترة ازدهار الحركة الوُجودية. من أشهر مُغني الكهوف في فرنسا جولييت غريكو من شهر الكهوف في فرنسا جولييت غريكو أشهر الكهوف. Le Tabou ومن أشهر الكهوف. Le Tabou.

#### الريقيو Review :

كلمة رقيو تعني الاستِعراض، وهو عَرْض تَمثيليّ قصير مُكوِّن من اسكتشات انتقاديّة خفيفة لا رابط بين مُكوِّناتها (انظر اسكتش)، أو من اسكتشات ذات طابع سياسيّ تحريضيّ مُستمَد من القضايا الساخنة. ويَحتوي الريڤيو على مونولوغات ساخرة وناقلة يُقدِّمها نَفْس الفنّان/ النَّجْم إلى جانب الموسيقي والفِناء والرقص، وهو بذلك يَختلِف عن الميوزيك هول الإنجليزيّة والقودڤيل والبورلسك الأميركيّ حيث تَتنوّع الفِقْرات والفنّانين.

أوّل ريڤيو بالمعنى الحديث للكلمة ظهر في فرنسا عام ١٨٢٠ وقد اشتهر بتقديمه المُعنيّان الفرنسيّان موريس شوڤاليپه M. Chevalier وميستنغيت Mistinguette في الفولي بيرجير في الريس. انتشر هذا النوع من العُروض في أمريكا وإنجلترا في نهاية القرن التاسع عشر، وأوّل ريڤيو إنجليزيّ هو قتحت الساعة؛ الذي قدّمه سيمور هيك S. Hicks وتشارلز بروكفيلد سيمور هيك Ch. Brookfield عام ١٨٩٧، وأولّ ريڤيو أميركيّ هو قالعرض الجوّال؛ لجورج ليدرر أميركيّ هو قالعرض الجوّال؛ لجورج ليدرر المُجفَّفة؛ لسيدني روزنفيلد (١٨٩٤). S. Rosenfeld الميشيو طابّعه الأميركيّ مع فِرَق وسُرعان ما صار للريڤيو طابّعه الأميركيّ مع فِرَق

الجاز المُتنوَّعة، وهو يُعتبر من اختصاصات مسارح شارع برودواي في نيويورك. في الموشرينات من هذا القرن ازدهر الريڤيو في المانيا وأشهر من عَمِل فيه جيمس كلاين المانيا وأشهر من عَمِل فيه جيمس كلاين المخدما الأغاني والرَّقصات فيه قبل أن يُقدِّماها في عُروضهما المسرحية.

في مصر، انتشر هذا النوع من العُروض خِلال الحرب العالميّة الأولى وحَظِي بإقبال الجُمهور عليه حتى طّغى على أنواع العُروض الأخرى. وأشهر من قَدَّمه نجيب الريحانيّ (١٨٩٥-١٩٥٧) وعلي الكار (١٨٨٥-١٩٥٧) في كازينو دو باري في القاهرة.

#### الاستغراض Show:

غَرْض استعراضيْ راقص يتميّز بفخامته وكِلْفته الكبيرة وتُقدِّمه فِرَق من الفَتَيات الجَميلات والراقصين. يَقوم الاستعراض على أعراف مُحدَّدة في الزِّيَّ الذي يأخذ طابّع الإبهار والإثارة، وفي الحَركة التي تقوم على الانسجام بين أفراد المجموعة. كما تلعب فيه الكوريغرافيا والإضاءة والديكور المُكلِف والحِيل المُبهِرة دَورًا كبيرًا في جَذْب الزبائن. من الاستعراضات المشهورة عالميًّا استعراض كازينو دو باري في باريس وكازينو المعاملتين في سوت.

الميوزيك هول: انظر هذه الكلمة. القودقيل: انظر هذه الكلمة. انظر: الكوميديا الموسيقية.

# المُروض الأدائيّة Performance Performance

كلمة Performance بالفرنسية تعني الإنجاز

والدّرَجة العالية من الأداء للآلات وللإنسان، وقد انتقلت إلى اللغة الإنجليزيّة كما هي، وصارت تُستعمّل في مَجال المسرح للدَّلالة على العَرْض المسرحيّ مُقابِل النصّ الدراميّ Performance # Drama.

أمّا تسمية Performing arts فهي حديثة تُطلَق على نوع من المُروض الأدائية المَشهدية ظهرت في الستينات من هذا القرن في أمريكا ومن ثمّ في أوروبا. وقد اعتبر ظهور هذا النوع من العُروض في حبنه نوعًا من الثورة على ارتباط الفنّ ابالمؤسسة، في الغرب وعلى المَعاير الفنيّة التي تَفرضها عليه.

يَصعُب إعطاء تعريف واضع للعُروض الأدائية إذ أنّ مضمونها واسع وكذلك وسائل التعبير المُستخدّمة فيها. والسّبب في ذلك أنّ ملامح كلّ عَرْض من هذه العُروض تتحدّ من خلال أسلوب استخدام مُكوناته الأساسية وهي فضاء العرض وجسد المُؤدّي والامتداد الزمني والإيقاع بيا المؤدّين والجُمهور يَلعب دَورًا المكاني بين المُؤدّين والجُمهور يَلعب دَورًا أساسيًا في شكل العَرْض ويُعطي للتلقي أساسيًا في شكل العَرْض ويُعطي للتلقي أساسيًا في شكل العَرْض ويُعطي للتلقي الأدائية أنّها فِعل تواصليّ يَصل أحيانًا إلى حَد التوحُد بين القائم على العمل ومُتلقيه.

والقاسم المُشتَرك لهذه العُروض هو كونها حدثًا فنيًّا يُخلَق في نفس اللحظة التي يُعرَض فيها على الجُمهور، ويَتحلّد معناه من صَيرورته، ويَخضع لتحوّلات لا مُتناهية في كلّ مرّة يُقدِّم فيها. في هذه العَروض تُسيطر الصورة السَّمْعية والبَصَرية على العُنصر الكلاميّ، وتُستخدَم اللَّغة كمنصر صوتي لا عَلاقة له بالكلام. كذلك يَغيب التسلسُل الدراميّ ويَضعُب البحث عن المَعنى لأنّ الوَحدات المَشهديّة تتجاور دون أن تَرابط،

كما أنّ مرجعية هذه الوّحدات مُتنوَّعة تُعيد إلى شيء ما من الواقع، أو مِن المُتخيَّل، أو من الرغبات المكبوتة في اللّاوعي. كلّ ذلك يَخلُق صعوبة في تأطير العمل والتعامُل معه من خِلال المعايير التقليدية للأنواع المسرحيّة والأشكال المسرحيّة والأشكال المسرحيّة .

ومجال الفنون الأدائية واسع يَمحو الحدود بين الفنون ويَطال كلِّ المَجالاَت الفُيَّة وعلى الأخصّ الرسم والنحت والمسرح. فعُروض الفنون الأدائية الأولى قَدَّمها الرسّام الأميركيّ جاكسون بولوك J. Pollock في مُرسمه حيث نفّذ لوحة مُتحرِّكة تَمتل على مِساحات واسعة، كما أنّ النحّات الفرنسيّ إيث تانجي Y. Tanguy كان يُركِّب في مَشغله أمام الجُمهور ما يُسمِّه «الآلات غير المُفيدة» ثم يُغيِّر شكلها ويَهدِمها. من جانب آخر فإنّ ما يُطلَق عليه اسم فنّ التشكيل المشهديّ Installation، وهو عَرْض يَخلو من المُمثِّلين ويَقوم على تشكيلات بَصَريَّة ولونية وضوئية لأغراض وأشكال وخطوط وألوان، يَقترِب كثيرًا من العُروض الأدائيّة. كذلك تَشمُل العُروض الأدائية الرقص أيضًا، فالراقص الأميركي ميرس كوننغهام M. Cunningham كان يُعتبر لوحاته الراقصة مَشروعًا قَيْد الإنجاز يُشارِك المُتفرِّج ۗ في إنتاجه. وقد ابتدع كوننغهام ما أسماء الحدث Event. وهو عَرْض يُصمَّم لجُمهور مُعيَّن ويُقدُّمُ لمرّة واحدة ولا يَتكرّر. كذلك طالت العُروض الأدائية الأدب في مَجال التواصُّل الشفهيّ، إذ إنَّ بعض العُروض الأدائيَّة يُمكن أن تكون قِراءة نصوص ورواية حكايا وتعديلها بمشاركة الجمهور.

والواقع أنّه من المُمكن البحث عن الأصول البعيدة للعُروض الأدائيّة في العُروض السرياليّة\*

والدادائية في العشرينات من هذا القرن، كما أنّها تُعتبر التطوُّر الطبيعيّ للهابننغ خاصة وأنّ هناك أسماء عَملت في المَجالَيْن في أمريكا أمثال الموسيقيّ جون كيج J. Cage والنحّات آلان كابرو A. Kaprow والكوريغراف ميرس كوننغهام والمُخرِج جوزيف شايكين J. Chaikin كوننغهام والمُخرِج جوزيف شايكين Off off مثل أمريكا Brodway التجريبيّة لخلق فَن مُتغيِّر يَقوم على المُستيرّ.

### مَلامِع العُروض الأدائيَّة :

١ - الزمان: المَعْرْض الأدائيّ هو فعل آنيّ يتَغيّر ني كلِّ مرَّة يُقدُّم فيها ولا يَتكرَّر ولا يَروي حِكاية "، لذلك فإنّ الزمن " فيه يَمتد ويتطوّر ويَتطابق مع الزمن الحقيقيّ كما هو الحال ني الاحتفال" أو الطُّقُس". واختِلاف زمن العُروض الأداثية عن الزمن في المسرح يَكُمُن في كونه زمن الحاضر، حاضر الفعل الذي يُؤدِّي ويَزول ولا يَتكرّر. والامتداد الزمنيّ في هذه العُروض يَتحدُّد من خِلال عُنصرين هما البرنامج المرسوم والإيقاع. وغالبًا ما نَجد أنَّ الزمن في هذه العُروض يُفتَّت إلى جُزئيَّاته عن طريق استخدام الحركة" البطيئة كما في عُروض مايكل سنو M. Snow ، أو عن طريق تكرار نَفْس الحركة مع اختلاف بسيط في كلّ مَرّة كما في عَرْض Red Rapes لڤيتو آکائسي V. Accanci أو عن طويق إبراز الحركة من خِلال تصويرها نى لَقَطَات قريبة وعَرْضها على شاشة تلفزيون أثناء حُصولها كما في عُروض إليزابث شيتي . E. Chitty

٢ - المكان: يُعلن فنّانو هذا النوع من المُروض
 أنّهم يَبحثون عن مُتفرّجيهم ويَخلُقون لكلّ

غرض جُمهوره الخاص حسب طبيعة المكان الذي يَعرِضون فيه، ولذلك تُعتبَر هذه العُروض شكلًا من أشكال مسرح المُداخَلة Théâtre d'intervention في مكان عامٌ. ومبدأ المكان هو نفسه المُتَّبع في صِيغة مسرح البيئة المُحيطة "التي طرحها المُخرج الأمريكي ريتشارد شيشنر R. Shechner (١٩٣٩-) مُؤسِّس مجموعة البرفورمانس Performing Group. فالعَرْض في مسرح البيئة المُحيطة وفي العروض الأدائيّة يأخذ شكله ربيعًا لطبيعة المكان (معامل قديمة، مِرآب سيّارات، شواطئ مهجورة الخ)، ممّا يَجعل من فضاء " العَرْض عُنصرًا فعّالًا وأساسيًّا، وليس مُجرَّد إطار مكاني يَحتوى العَرْض. وقد كان لهذا التوجُّه أثره في تعديل النظرة إلى المكان المسرحى في المسرح المُعاصِر.

وإذا كان فنّانو العُروض الأدائية قد لجأوا في البداية إلى اختيار أماكن هامشية كضرورة، إلّا أنهم سُرعان ما اكتشفوا الإمكانيّات الكبيرة التي تُقدِّمها هذه الأمكنة. فهي واسعة ولا تُلزِم بسينوغرافيا مُعيَّنة ولا تَفرِض شكل فُرجة مُحدَّدًا، وإنّما تَسمح للمُودِي أن يُكيّفها ويَتكيَّف معها كما يَشاء، وأن يجعل من وجود الجسد في هذا المكان العُنصر الأوّل.

٣-الجسد: جَسد المُؤدّي هو أحد أهم العناصر في العُروض الأدائية، لأنها تقوم على الوجود المادّي للفنّان الذي يَتعامل مع جسده كما الرسّام مع لوحته. فالمُؤدّي لا يَتقمّص شَخصية ولا يُحاول أن يُبرهِن على شيء وإنّما يُقدِّم عَرْضًا مَشهديًّا تكون الحركة والتعابير الإيمائية للوجه مُقوِّماته الأساسية.

وغالبًا ما يَتِمَّ إبراز هذه العناصر بعرضها بشكل مُوازِ في شرائح ضوئيّة مُرافقة أو على شاشات التلفزيون.

يَتِمّ إبراز دُور الجسد في هذه العُروض على المستوى الجَماليّ والفِكريّ، فالجِسم الإنساني يُعتبر جُزءًا من جسم المجتمع، لذلك غالبًا ما يُقدِّم هذا الجسد بعُريه، دون أن يعنى ذلك إعطاء الجنس الأولويّة، وهذا ما أبرزه الأمريكيّ كريستو Christo عندما اختار من الجسد، كما من الطبيعة ومن المدينة، مقاطع كَبِّرها إلى الحُدود القُصوى في شرائح ضوئية، فبَدتْ غريبة عن السِّياق الطبيعيّ الذي اقتُطعتْ منه. في بعض الأحيان، يُستخدَم الجسد بشكل عنيف يَصل أحيانًا إلى حَدّ استفزاز الجُمهور وإثارة غثيانه كما في عُروض الأمريكيّين ڤيتو أكانسي V. Accanci وهرمان نيتش H. Nitsch التي تُشكِّل الحدّ الأقصى في هذا المَجال. من هذا المُنطلَق ارتبطتِ الْعُروضِ الأدائيَّة منذ ظُهورها مع ما يُسمّى فنّ الجسد Body Art، كما أنَّ القائمين على تقديمها يَربُطون أنفسهم بمسرح القَسُوة الذي نادي به الفرنسيّ أنطونان آرتر A. Artaud (۱۸۹۱–۱۹۶۸).

٤ - العَلاقة مع الجُمهور: انطلاقًا من أنّ المُؤدّي في العُروض الأدائية ليس مُمثّلا يُؤدّي دَورًا مرسومًا وإنّما هو مُؤلّف ومُنتِج لفعل آنِي ومُتغير حسب ردود أفعال المُتغرّجين، فإنّ هذه العُروض تَفترض نوعًا خاصًا من التلقي يقوم على تَورُّط المُتفرِّج ومُساهمته الفعّالة في العَرْض، لذلك يَتِم الحديث عن مُشاركين لا عن مُتفرّجين.

يُمكن اعتبار بعض العُروض المسرحيّة نوعًا من العُروض الأدائيّة وخاصّة حين تَغلِب الصورة و المُقْلَة

Plot Næud

كلمة Nœud تَرتبط بمَجال صِناعة النسيج، وهي تعني المُقدة التي تُوقف استمرار عمليّة النسج، وتُستخدّم في المسرح للدَّلالة على تشابُك خيوط الفعل\* الدراميّ.

عندما قَسّم أرسطو Aristote عندما ٣٢٢ق.م) الفعل في التراجيديا" إلى مراحل هي البداية والوَسَط والنهاية، تُحدّث عن تَعقّد الأحداث Nouement ولم يَستعمل كلمة عُقدة، وهذا التعبير يُوحي بعمليّة تشابُك الأحداث أكثر س تحديد مرحلة مُعيَّنة في مُسار المسرحيّة. أي إنَّ أرسطو لم يُحدِّد مَوقِعًا للعُقدة، إنَّما طرحها كمَسار حين قال: ﴿أعنى/بالتعقُّد/ مَا يَكُونُ مِنْ البدء إلى ذلك الجُزء الذي يَحدُث منه التحوُّل إلى سعادة أو شقاء، وأضاف أنَّ تعقيد الأحداث يُمكن أن يَبدأ قبل بِداية المسرحيّة، افالأمور التي تَقع خارج التراجيديا وبعض الأمور التي تَقَعُ داخلها هَي المُقدة (فنَّ الشَّعر، الفصل الثامن عشر). كذلك استخدم ابن سينا (٩٨٠-١٠٣٧) فيما بعد كلمة رَبُط بمعرض تعليقه على كِتاب أرسطو، وهي تُوحى بنَفْس المَعني، لكنّ شكري بن عياد أستَعمل في تحقيق لترجمة السويانيّ أبي بشر بن متى لنصّ أرسطو كلمة عُفْدة التي لا تَتطابق تمامًا مع التعبير اليونانيّ.

ظهر مُصطلَح العُقدة في أُدبيّات النقد الإيطاليّ والفرنسيّ منذ القرن السادس عشر، بينما كان استخدامه في النقد الإنجليزيّ أقلّ شُيوعًا ووضوحًا، لدرجة أنّ كلمة عُقدة تظهر فيه في مَعرض الحديث عن الحَبْكة ، وتُستخدّم كلمة علالة على العُقدة والحَبْكة معًا. يُمكن تَقسير هذا الاختلاف بالتبايّن في التوجُه العراميّ بين التقاليد الكلاسيكيّة الإيطاليّة الإيطاليّة

المشهديّة على الجوار\* فيها، ويكثر استخدام الوسائل السمعية البَصَرية مِثل الغيديو والتلڤزيون. من المُخرجين الذين حَقَّقوا ذلك المخرجين الأمريكيين ريتشارد فورمان R. Forman (۱۹۳۷) وروبسرت ويسلسسون ل. Breuer ولي بروير (-۱۹٤۱) R. Wilson الذين يَسمون إلى فترة ما بعد الحداثة Post Modernisme. ففي عُروض ويلسون تُشكّل الصورة الأساس بَدَلًا من الكلام، ويَتوزّع النصّ على شكِل تراكُب مَقاطع Collage لا يَروي قِصّة، وَإِنَّمَا يَكُونَ كَلَامًا يُقتطَع من السِّياق البوميّ ويُعاد رَبطه بحيث تتحوَّل الكلمات إلى صُوَر ضُوئيَّة تَتُوزَّع بشكل موسيقيٍّ. وفي عُروض فورمان التي يُطلق عليها اسم المسرح الهستيريّ Théâtre hystérique، يَنحوّل النصّ إلى سيناريو\* مُلِئ بالإرشادات الإخراجيّة ، ويَتكرّر الجوار ويُقطّع بشكل مُستمرّ ممّا يَخلُق نسيجًا من الهَلْوَسَة والهَذَبان لا يَحمِل تطوُّرًا دراميًّا أو سَرِديًّا، وفي أعمال لي بروير، يُستَبدل النصّ بشريط من القِصص المرسومة المُتتالية Bandes dessinées، ويُستَبدل المُمثَّلون بدُمي مُتحرِّكة.

اعتُبِرَت العُروض الأدائية عند ظهورها مَحطّة في تاريخ الفنّ المُعاصِر وثورة على دَور المُوسَّة في الاختيار الثقافيّ، ونتيجة مُباشَرة للرغبة في تقليص الحدود ما بين وسائل التعبير الفنيّة، وما بين الفنّ والحياة اليوميّة. لكنّ مُرور الزمن كَشَف ما في هذه المُروض من هشاشة واستعراضيّة انتقلت بها من نِطاق فنّ التساؤل إلى نِطاق فنّ الإبهار، وهذا ما أبعدها عن اللوام والاستمرارية.

والفرنسيّة، وبين تقاليد المسرح الإنجليزيّ، ولا سِيّما الإليزابثي، التي كانت سائدة في تلك المرحلة.

تَنوَّعت التعريفات لمُصطلَح العُقدة وأكثرها عُموميَّة هو:

- العُقدة هي المرحلة التي تَتضافر فيها الصَّراعات وتَتعقَّد إلى حَدِّ تشكيل نُقطة الانعطاف Point de retournement في الفعل الدراميّ من خِلال إثارة أزْمة \*.
- جاء في تعريف القاموس الفرنسيّ Lexis للمعنى الذي أخلَتُه الكلمة اعتبارًا من عام ١٦٣٧ أنّ العُقدة هي نُقطة النُّروة في المسرحيّة، أي هي اللحظة التي تأخل فيها الحَبْكة التي يُستَند عليها الفعل الدراميّ مَنحى جديدًا يَسير بها نحو الحَلّ.
- في القرن العشرين قدّم الباحث الغرنسيّ جاك شيرير J. Scherer في كتابه «الدراماتورجية الكلاسيكيّة في فرنسا» (۱۹۷۳) تعريفًا جديدًا حين قال إنّ العُقدة هي مجموعة الأحداث الخاصة التي تَتشابك وتَختلِط فتغيّر من مصالح وأهواء الشخصيّات بحيث تُعطي للفِعل الأساسيّ دفعًا للاستمرار، لكن بمنحى مُختلِف عمّا كان عليه في البداية.

من هذه التعاريف نَستنتج أنَّ مفهوم العُقدة صعب التحديد وكذلك الأمر بالنسبة لموقعها في مسار الفعل الدراميّ. ففي المسرح الدراميّ (انظر دراميّ/مَلحميّ) الذي يَقوم على مَبدأ التصاعُد، تكون العُقدة عُنصرًا أساسيًا في بناء مَسار الفعل وترتبط بالصِّراع وبالعائق لأنَّ المُقدة هي العَلاقة التي تَنشأ من التعارُض بين رغبة البَطّل وغيره من الشخصيّات، وبين رغبة البَطّل وغيره من الشخصيّات، وبين العوائق التي تَقف في وجه تحقيق هذه الرغبة. يُودّي ذلك إلى تعقيد في مُعطّيات الحَبْكة،

وأحيانًا إلى الصّراع الوِجدانيّ Dilemme الذي يُعيق تحقيق الهدف الأساسيّ.

#### العُقْلَة واللَّرُوَّة:

من المُمكن إيجاد تقارُب بين العُقدة واللَّروة في المَوقِع الذي أعطاه التاقد الألمانيّ غوستاڤ فرايتاغ G. Freytag للنُّروة، وذلك ضِمن الهَرَم الذي حمل اسْمه (هرم فرايتاغ)، في كتابه فبنية المسرحيّة (١٨٦٣). فهو يَرسُم لتطوُّر الفعل الدراميّ شكلًا هَرَميًا ضِلعه الأوّل هو الخطّ الدراميّ شكلًا هَرَميًا ضِلعه الأوّل هو الخطّ الصاعد من المُقلّمة إلى النُّروة، وضِلعه الآخر الفعل عو الخطّ الهابط من النُروة نحو الخاتمة. وقد كان لهرم فرايتاغ دَوره في تحديد موقع العُقدة في مُنتصَف المسرحيّة ممّا وجّه النقد ألمسرحيّ، وخاصة النقد الإنجليزيّ، باتّجاه المسرحيّ، وخاصة النقد الإنجليزيّ، باتّجاه يُبتعد عن مفهوم أرسطو.

لكنّ ذلك المسار لا يَتحقَّق دائمًا بهذا الشكل لأنّ العُقدة يُمكن أن تَمتد بحيث لا تتطابق مع اللَّروة التي تقع في مُتتَصف المسرحيّة في هَرَم فرايتاغ.

#### العُقْلَة والانْقِلاب:

في حين اعتبر أرسطو الانقلاب مجزءًا من التحلّ وعرَّفه بأنه هما يَكون من بَدء التحوُّل إلى النهاية (فنّ الشّعر فصل ١٨)، اعتبرت الكلاسيكية الفرنسية الانقلاب أو الحدث المُفاجئ Coup de théâtre عنصرًا من عناصر المُقدة. فهو في المسرح الكلاسيكيّ يُمكن أن يأتي بعد المُقدّمة مُباشَرة، أو بعد ذلك في مرحلة تبدو فيها المشاكل مَحلولة والعائق بَعيدًا، ممّا يُشكّل انعطاقًا في مَجرى الأحداث، ويُعطي دفعًا جديدًا للفعل الدراميّ.

بناء على ذلك، ظَلَّتَ العُقلة مُكرِّنًا أساسيًّا

من مُكونات البناء الدراميّ وفرضت على الكتابة المسرحيّة كقاعدة هامّة في المسرحيّة المُتقّنة الشّغة الشّغة الشّغة عالم المُنظّرون الشّغ عشر مِثل الفرنسيّ المسرحيّون في القرن التاسع عشر مِثل الفرنسيّ إميل زولا E. Zola (19٠٢-١٨٤٠) وغيره مفهوم العُقدة في تحليلهم لبُنية النصّ المسرحيّ. أمّا في المسرح العَديث مثل مسرح العَديث المسرحيّ.

أمّا في المسرح الحديث مثل مسرح العَبَث والمسرح المَبَث والمسرح المَلحميّ وغيرهما، ويسبب ارتباط المُقدة بالصّراع والحَبْكة، غابت المُقدة عن المسرحيّات مع غِياب هذين المُكوّنين.

انظر: الخَاتِمة، الذَّروة، الأزْمة.

# Italian stage المُلْبَة الإيطالِية Thédire à l'Italianne

ويُقال أيضًا المسرح على الطريقة الإيطاليّة والخشبة الإيطاليّة Scène à l'italienne والخشبة الإيهاميّة Scène d'illusion وعُلبة المُعجِزات Boûte à miracles المُستخدّمة فيها، ويُقابِل هذه التسمية في اللغة الألمانيّة تسمية عُلبة البَصَر أو عُلبة الفُرجة

. Guckkatenbühne

تُستعمل هذه التسميات جميعها اليوم للدّلالة على شكل من أشكال العَمارة المسرحيّة ظهر في الطاليا في المسارح في القرن السادس عشر في إيطاليا في المسارح التي شُيِّلت لتقديم عُروض الأوبرا فر بداياتها. وقد تَزامن ظهوره مع تَطرُّر الدِّرامات النظريّة حول المنظور والسينوغرافيا ، ومع الرغبة بتصوير مكان مُشابِه للواقع على الخشبة. من هذا المُنطَلَق فإنَّ مُصطلَح المُلبة الإيطاليّة لا يَدلُ على شكل مَعماريّ مسرحيّ وحَسب، وإنّما هو على الوقت نفسه مفهوم له عَلاقة بشكل التلقي ويتحقيق الإيهام . لذلك نقد أطلقت تسمية ولتصرح الإيهام . لذلك نقد أطلقت تسمية المسرح الإيهام . لذلك على ما

يقدم على خشبة \* تَعتمد شكل العُلبة الإيطالية.

وُلد شكل العُلبة الإيطاليّة حين ظهرت الحاجة لِبناء أمكنة مُغلَقة مُخصَّصة للعُروض بعد أن كانت تُعَدِّم في الهواء الطَّلْق أو في بَلاطات الأمراء. وقد استند معماريو عصر النهضة في إيطاليا على المبادئ التي طرحها المعماري الرومانيّ ڤيتروڤ Vitruve (٨٨-٢٦ق.م) في كتابه الحول العَمارة؛ «De l'architecture»، وفيه يصف شكل المسرح الروماني الذي يَحتوي على مكان مُخصَّص للمُتفرِّجين Cavea ومكان مُخصَّص للتمثيل Scaena يَتألُّف من خشبة مُستطيلة يَحُدّها من الخَلْف جِدار. ومع أنّ المُنطَلق الأساسي للمعماريين في ذلك الوقت كان الاستيحاء من القُدماء واستعادة شكل المسرح اليونانيّ والرومانيّ، إلّا أنّ ما تَحقَّق بالنتيجة كان خُلاصة تَجمَع بين مبادئ المسرح القديم والمُعطَيات الجديدة التي تَتعلَّق بطبيعة الجُمهور وبالكتابة المسرحية، وبوضع المسرح في المُجتمع في القرن السادس عشر. وقد تَطوّر هذا المبدأ تدريجيًا بحيث أدّى إلى شكل مَعماري مُحلَّد تَتجلَّى أسسه النظريَّة في كتاب المبادئ العملية لتصنيع الخشبة وتجهيزات المسرح (١٦٣٧) الذي ألَّفه السينوغراف N. Sabbattini الإيطالي نيقولا ساباتيني (١٥٧٤-١٦٥٤). من جانب آخر فإنّ هذا الشكل المعماري الذى تأثر بطبيعة الكتابة المسرحيّة في زمن ظهوره، سُرعان ما أفرز بدوره فيما بعد الكثير من الأعراف المسرحية التي أثّرت لاحقًا على شكل الكِتابة.

#### خُصوصِيَّة العُلْبَة الإبطالِيَّة:

تأخذ الصالة في مسارح العُلبة الإيطاليّة شكل حُدوة حصان Fer à cheval تُحيط بالثّلث

الأماميّ من الخشبة، وتتوزّع مَقاعد المُتفرِّجين فيها بين الأرضية Parterre وبين الطوابق العليا حيث تُقسَّم إلى مقاصير وبلكونات يَقُللَ بعضها على مُقدِّمة الخشبة مُباشَرة، هذا الترتيب في أمكنة الجُمهور يَعكِس صورة عن المَراتب الاجتماعية ويُودِي إلى تَفاوُت في شكل التلقي، إذ إنّه يَسمح برؤية وسَماع عناصر العَرْض بشكل أذ إنّه يَسمح برؤية وسَماع عناصر العَرْض بشكل ممتاز لبعض المُتفرِّجين ويتحجُب الكثير من هذه العناصر عن البعض الآخر، كذلك فإنّه يُؤدِي إلى توجيه نظر المُتفرِّجين إلى المقاصير المُقابِلة بدلًا توجيه نظر المُتفرِّجين إلى المقاصير المُقابِلة بدلًا من الخشبة.

أمَّا الخشبة في العُلبة الإيطاليّة، فهي مِساحة مستطيلة لها في أرضيّتها فُتحات Trappe تُؤدّي إلى مَمرًات تحت الخشبة مما يُسمح بتنفيذ بعض الحِيَل. وقد جَرت العادة أن تأخذ الخشبة شكل المُنحدر Rampe الذي يَميل بشكل خفيف باتِّجاه مُقدِّمة الخشبة Proscenium، وهي مِساحة مستطيلة مُستوية تكون عادة مُجهَّزة بصَفِّ من المصابيح يُطلق عليها اسم إضاءة مُقدِّمة المسرح Feu de la rampe. تأخذ هذه الخشبة شكل العُلبة أو المُكعّب إذ تَحُدّها الكواليس\* من الجوانب والخُلْف، ويُحيط بها من جهة المُقدِّمة إطار الخشبة Cadre de scène الذي يسمح بإخفاء كلِّ الترتيبات التُّقنيَّة عن أعين الجُمهور. يُمكن أن تُغلق العُلبة من الأمام بما يُسمّى السَّتارة الحديديّة Rideau de fer التي تُعزل الخشبة عن الصالة في حالة الحريق، وستارة مُقدِّمة الخشبة Rideau d'avant-scène، وهي السَّتارة" القُماشيَّة التقليديَّة التي تُفتح وتُسدل بين الفصول وتُشكِّل حاجزًا يَفصِلُ بين عَالَم المُتخبِّل وعالَم المُتفرَّجين الواقعيّ.

هذا الفصل بين الصالة والخشبة في العُلبة الإيطالية يَخلُق عَلاقة مُجابَهة ويُعمَّق الإيهام

ويُوحي للمُتغرِّج بأنّ ما يراه هو صورة مُشابِهة للمالَم الواقعيّ الذي يَعيش فيه. لكنّ موقع المُتغرِّج من هذه العُلبة هو موقع المُتلصّص الذي يَطُللّ من خِلال الجدار الرابع عير المَرئيّ ولا يَملِك التدخُّل في مُجرَيات الأحداث، ممّا يُؤدّي إلى تعميق سَلبيّته. وهذا يُبرُّر النقد الذي وُجُه إلى شكل الفُرجة في العُلبة الإيطاليّة ومحاولات خَرْقه في السّينات والسبعينات من هذا القرن.

والواقع أنّه قد ظهرت منذ القرن التاسع عشر مُحاولات لتحسين شكل العُلبة الإيطاليّة. أهمّ هذه المُحاولات ما حقَّقه الألمانيّ ريتشارد فاغنر من الذي يُعتبر من (۱۸۸۳-۱۸۱۳) R. Wagner أوائل الذين فكروا في أهمّية الشكل المَعماريّ الداخليّ للمسرح في تلقّي العمل. وقد عدّل فاغنر عناصر العلبة الإيطالية الأساسية لتعديل شكل التلقّى، فألغى المَقاصير المُحيطة بالخشبة والتي تَطُلُّ عليها مُباشَرة، كما استغنى عن الترتيب التراتبيّ لمَقاعد المُتفرِّجين واستبدّله في مسرح مدينة بايروت بمُدرَّج واسع نِصف دائريّ يسمح بتعديل زاوية النظر وتحقيق رُؤية مواجهة مَركزيَّة تتوجُّه للخشبة حَصرًا. وقد كان المُنطلَق الأساسيّ للتعديلات التي أجراها ڤاغنر هو تحقيق أكبر قَدْر من الإيهام، والفَصْل المُضويّ والمكانى بين عالَم المُتفرِّجين الواقعيّ والعالَم الخَياليّ على الخشبة. بعد ذلك تعلّدت المُحاولات لخَرْق هذا الشكل المُعماريّ في كثير من أنحاء العالم ولاستبداله بأشكال أخرى تستدعي عَلاقات فُرجة مُختلِفة (انظر العَمارة المسرحية). لكنه ظلّ مع ذلك الشكل السائد والأكثر شُيوعًا حتّى اليوم. بالمُقابِل ظهر في التسعينات توجمه جديد إلى استثمار شكل العُلبة الإيطالية واستخدامه بتصور واع مع بعض التحسينات التقنية فيما يتعلن بطريقة تغيير

الليكور\*. لا بل إنّ عناصر العُلبة الإيطالية التي ارتبطت أساسًا بتحقيق الإيهام (الكواليس، المُقاصير، السِّتارة، عُلبة المُلقِّن\*) سُرعان ما استُثمرت كوسيلة لكسر الإيهام وتحقيق المسرحة\* من خلال إبراز الأعراف المسرحية وتذكير المُتفرِّج بأنّه في المسرح.

في العالم العربيّ، كان شكل العُلبة الإيطالية هو النَّموذج المُعتمد لأوّل عَمارة شُيدت خِصّيصًا للعُروض المسرحيّة، وهي دار الأوبرا التي بُنيت في القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس. وقد استمرّ هذا الشكل المَعماريّ وظَل مُسيطِرًا حتى يومنا هذا رغم أنّه يَتناقض تمامًا مع شكل الفُرجة العربيّة وشكل التلقّي الذي صاحب ولادة المسرح على يد الروّاد.

انظر: المكان المسرحي، العمارة المسرحية، السينوغرافيا، الديكور، المنظور.

## ■ عِلْم الجَمال والمَسْرَح Esthetica and theatre

#### Esthétique et théâtre

عِلْم الجَمال هو أحد فروع الفلسفة التي تَنصبٌ على الفن وتَهتم بمفهوم الجَمال، وعِلْم جَمال المسرح جُزء منها.

وعِلْم الجمال بمعناه التقليديّ يقوم على تحليد المتعاير التي تسمح بالحُكم على عمل فنيّ ما من خلال مفاهيم جَماليّة مُحلَّدة منها الجميل Le Vrai والمحقيقي Le Goût والذائقة توصيف المادّة الفنيّة لأنه يُعالج طابّعها على ضوء المصنيفات الجماليّة Catégories (المأساويّ والمُضجِك والداميّ والداميّ متاقيها (مُتعة أو تعلهير)، ويَعلرحها كجُزه من مُتلقيها (مُتعة أو تعلهير)، ويَعلرحها كجُزه من

التجرِية الجَماليّة في زمن ما.

يُسبِّب استخدام تعبير أعلم الجمالة وما اشتُنَّ عنه من كلمات مِثل البَجماليّات، أو الأسلوب الجماليّ بعض الإشكالات في اللغة العربيّة بسبب ارتباط كلمة الجمال بالجميل. ويُمكن تفسير هذه الترجمة المُعتمَدة باللغة العربيّة بأنّ هذا المجال كان في الأصل مُرتبِطًا بمفهوم الجمال كمِعيار، إلّا أنه فيما بعد أخذ معانيّ جديدة وأصبح عِلمًا قائمًا بذاته اعتبارًا من القرن الثامن عشر، ممّا استدعى التعامُل مع الكلمة بمدلولها الجديد كأسلوب فنِّي لا عَلاقة له بالجميل، وهذا ما يُبرِّر الاستخدام الشائع اليوم لكلمة استطيقا المغظها الأجنبيّ في كلّ اللغات بما فيها اللغة العربية.

على الرغم من أنّ فلسفة الفنّ والتأملات الجَماليّة موجودة منذ القِلَم في الفلسفة الصينيّة والهنديّة واليونانيّة والعربيّة وغيرها، كما يبدو من كتب فَنُ الشّعر المُختِلفة على مدى التاريخ، وأنّ الفلاسفة اليونان قد قاموا بترتيب هذه التأمّلات وصِياغتها في نظريّات منها فنّ الشّعر "Poétique إلّا أنّها لم تُصبح عِلمًا قائمًا بذاته إلّا في القرن الثامن عشر مع الفيلسوف الألمانيّ باومغارين التامن عشر مع الفيلسوف الألمانيّ باومغارين التامن عشر مع الفيلسوف الألمانيّ الأولى كلمة «استطيقا» التي نَحتها من اليونانيّة الأولى كلمة «استطيقا» التي نَحتها من اليونانيّة المؤالى المرّة التي المتحواسّ.

يُعتبر تاريخ صدور كتاب باومغارتن والاستطيقا، في عام ١٧٥٠، تاريخ ولادة هذا العِلم بمعناه البعديد، ومرحلة ثانية جديدة في تاريخ فلسفة الفنّ، ويداية لطرح جديد يُحدِّد ماهية هذا العلم ومَجال اهتماماته (الفنّ فقط أم الفنّ والطبيعة وغيرها). وقد دخلت مُفردات هذا العِلم مَجال الفقد اعتبارًا من عام ١٨٠٠ وصار تعبير «استطيقا» يعني «العِلم الذي يَهتم بدرجة

ونوعيَّة الجَّمال في الأعمال الفنيَّة.

تزامن هذا الطرح الجديد مع ظهور الرومانسية التي طالبت بتطوير الفنّ. ففي هذه المرحلة لم يَعُد الجميل وحده موضوع عِلم الجَمال كما كان في الماضي، وإنّما دخلت إلى جانبه مَعايير توصيفية أخرى مثل الرفيع أو الجليل والمأساوي والمُضجك والساخر والغروتسك إلى ويُقسَّر ذلك بالمنظور الجديد الذي يَنطلِق من نسبية الأمور، وهو ما استندت إليه الرومانسية في بحثها عمّا هو مَحلِّي، وعمّا لا يُشكّل نَموذجًا مِثاليًا لأنّه ذو طابّع خليط (انظر الرومانسية).

أمّا المرحلة الثالثة في تَطوُّر عِلم الجَمال (مُنتصَف القرن التاسع عشر)، فكانت المرحلة التي استَعَلَّ فيها عن التأمّلات الفلسفيّة، وتُوجَّه نحو البُعد الاختباريّ التجريبيّ، وأهمّ من لَعِب دَورًا في هذه المرحلة هو الفيلسوف الألمانيّ فيختة Fichte الذي كتب «مَدخل إلى عِلم الجَمال؛ (١٨٧٦)، وهو من تلاميذ الفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانت E. Kant

رغم ذلك لم تَغِب الفلسفة تمامًا عن عِلم الحَجمال الذي صار يَستعين بالطريقة الفلسفيّة الاستدلاليّة التأمليّة وكذلك بالطُّرُق التجريبيّة العِلميّة.

في القرن العشرين، ومع المَعنى الجديد الذي اكتسبه هذا العلم وابتعاده كُلِّة عن مفهوم الجميل، تَطوَّرت الاستطيقا باتّجاه البحث عن تعريف أوسع يَشمُل الفنِّ والطبيعة ويَتخطَى مَجال الفلسفة ليَرتبِط بعُلوم أخرى، فظهرت ترجُّهات جديدة مِثل الاستطيقا السوسيولوجية والاستطيقا المُقارَنة والاستطيقا البُنيوية إلخ.

### استطيقا المُسْرَح:

استطيقا المسرح Esthétique Théâtrale هي العِلم الذي يَصوغ قوانين تكوين العَمل المسرحيّ على صعيد النصّ والعَرْض، ويُدخله في منظومة مسرحيّة وأدبيّة وفنيّة أوسع، من خِلال تصنيفات فنيّة ونظريّة وفلسفيّة ومعرفيّة أشمل من المَعايير المُعتمدة في المسرح.

من المُلاحظ أن عِلم الجَمال عَرف في مجال البحث المسرحيّ توجُّهين أساسيّين: مِعاريٌ ووَصفيّ.

فعِلم الجَمال المِعياريّ الذي يَنطلق من تحديد ماهيّة المسرح Essence du thédire كان يَرتكز على قواعد يَعتبرها عامّة وشاملة على أماس أنّ الجَمال لا يحتاج للتبيان ولا يَتغيّر، وهو يُقيّم بِناء على نَموذج. ولكن سرعان ما تَبين أنّ القواعد تُبنى على مَعايير تَذوَّق خاصّة في فترة مُعيّنة، وأنّ المِعيار يَرتبط دَومًا بزمان ومكان مُعيّنة، وأنّ المِعيار يَرتبط دَومًا بزمان ومكان المُطلَق. من جهة أخرى، يَرتبط المِعيار بالأنواع المسرحيّة وهو قاصر عن أن يَشمُل أعمالًا كثيرة لا تدخل ضِمن نِطاق النوع. وبالتالي يَكون علم الجَمال المِعياريّ غير قادر على توصيف علم الجَمال المِعياريّ غير قادر على توصيف ما يُركّز عِلم الجَمال المِعياريّ بحثه على النصّ ما يُركّز عِلم الجَمال المِعياريّ بحثه على النصّ وليس على العَرض المسرحيّة.

أمّا عِلم الجَمال الوصفيّ فهو يَنطلِق من توصيف الأشكال المسرحيّة مَوضوعيًا دون التطرُّق إلى خُصوصيّة العمل الواحد. هذا النوع من التحليل يُتابع المَراحل الكُبرى في تاريخ المسرح والتجمّعات الجغرافيّة المُتباعِدة، ويُحاول أن يَصف أساليب جَماليّة مسرحيّة ما في مكان ما من العالم وفي فترة تاريخيّة مُحدَّدة (يراسة الجَماليّات الشكمبيريّة أو الجَماليّات

الكلاسيكيّة أو الجَماليّات الواقعيّة)، ويُتابع شكل تطوُّر الحدث فيها ونوعيّة الخاتمة وكيفيّة التلقّي أو الاستقبال" والتأويل" إلخ.

ومع أنَّ هذا النوع من التحليل يَسمع بتوضيع كلّ مسرحية في إطار عام، إلا أنه لم يَكن كافيًا للتوصيف لأنه يَنفي الخصوصية، ولعدم قُدرته على الإخاطة بما يُميِّز كلّ عمل على حِدة.

مع تطور العلوم النقديّة والاتجاء نحو استخدام أدوات من علوم مُختلِفة، صار هناك تقاطع وتكامّل بين اللّراسة الجَماليّة وبين التحليل الدراماتورجيّ والسميولوجيّ. وقد شكّل هذا النوع من التحليل إغناء للبحث المسرحيّ. فهو يَدرس ظروفُ إنتاج النصّ والعَرْض، فهو يَدرس ظروفُ إنتاج النصّ والعَرْض، كما يَتناول عمليّة الاستقبال والتأثير " بما فيها من تمثّل "أو ابتعاد وتغريب".

ضِمن هذا التوجُّه الجديد لاستطيقا المسرح، يُصبح تعبير جَماليّات المسرح المُستخدَّم باللغة العربيّة تَعبيرًا قاصرًا وغير صحيح لأنّ الجَماليّات تتحدّد وتُحدِّد ذاتها من خِلال التُمنيّات فقط، في حين أنّ إستطيقا المسرح اليوم تتجاوز ذلك إلى ما هو أوسع وأشمل من المادّة الفنيّة، أي إلى عَلاقة العمل المسرحيّ بشكل التلقي وبالعالم وبالإيديولوجيا.

#### Esthétique et عِلْم الجَمال وفَنَ الشّغر Poétique

إنّ فنون الشّعر Arts Poétiques المُختلِقة مَّلَتْني مع عِلم الجَمال في تَعريفه الكلاسيكيّ من حيث إنّها تَطرح شروط الكتابة وجَماليّات المسرح من خِلال تحديد هدف المسرح وعَلاقته بالواقع على ضوء المنظور السائد للجَمال وللفنّ بشكل عام. ومن المعروف أنّ يراسات فنّ

الشّعر المُختلِفة، وأهمّها بحث أرسطو Aristote الشّعر المُختلِفة، وأهمّها بحث أرسطو ٣٨٤-٣٨٤ق.م)، قد صاغت قواعد تأليف النصّ المسرحيّ وتَحوُّله إلى عَرْض على الخشبة من خِلال رؤية مُسبقة لشكل العَرْض من جِهة، ومن خِلال توضيع العمل ضِمن تصنيف ما للنوع الفتّيّ والمسرحيّ أو الجِنس الأدبيّ من جِهة أخرى.

انظر: فنّ الشُّعر، الدراماتورجيّة.

## Theatre architecture العَمَارَة المَسْرَحِيَّة Architecture théatrale

تعبير يُقصَد به البناء المُشيَّد الذي تُقدَّم فيه عُروض مسرحيّة.

على الرغم من أنّ وجود العَمارة المسرحية ليس شرطًا لوجود الظاهرة المسرحيّة، إلّا أنّ وجودها أو غِيابها يُمكن أن يُبرز وضع المسرح في المجتمع. كذلك فإنّ موقعها في النسيج المعماريّ للمدينة حيث تتحدّد العَلاقة بين مكان الحياة اليوميّة ومكان الاحتفال (المعبد والمسرح وغيرهما) أمرٌ له ذلالته.

والواقع أنّ تطوَّر العَمارة المسرحيّة واختلاف شكلها ووضعها في الخضارات المُختلِفة يَرتبط ارتباطًا وثيقًا بدور المسرح في حياة الجَماعة، وبتطوَّر أعراف الكتابة والعَرْض، وينوعيّة العَلاقة بين العَرْض والجُمهور (عَلاقة تداخُل أو فصل ومُجابَهة).

من الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم العمارة المسرحيّة حُسن الرُّؤية وحُسن توزيع الصوت Acoustique ونوعيّة العَلاقة المطلوبة بين الخشبة والصالة.

### تَطَوُّر العَمارَة المَسْرَحِيَّة عَبْرِ التاريخ:

- من المعروف أنَّ المعبَّد هو الإطار المُعماريّ

الذي وُلِد فيه المسرح الغربي والمسرح النرقي المسرحي الشرقي التقليدي. وقد نشأ العرض المسرحي ضمن الطَّفْس الليني قبل أن يَتحوّل إلى ظاهرة اجتماعية دُنيوية، لكنّ ذلك لا يَنفي وجود أشكال فُرجة شعبية وُلِدت وتَطوَّرت خارج المعبَد أي في الساحة العامة.

يُعتبر الشكل الدائريّ الصّيغة الأولى والدائمة للفُرجة سَواء في المعبَد أو في الساحة العامّة. فقد كان المعبّد في الحضارات القديمة مكانًا مفتوحًا له شكل دائريّ لأنّ مَوكِب المُصلِّين كان يَطوف حول المَذبح الموجود في الوَسَط. كذلك فإنّ الشكل العَفْويّ الآيّة فُرجة هو تَحلَّق الناس حول من يَقوم بشيء مُلفِت للنظر. في الغروض الأولى للمسرح اليوناني داخل معبك ديونيزوس، كانت الأوركسترا (orkhêstra = مكان الرقص باليونانية) الجُزء الأساسي في مكان النمثيل، وكانت تأخذ شكل دائرة قَطرها ٢٠م تقريبًا ومفتوحة بزاوية ٢٤٠ درجة يقع المَذبح في وَسَطها وتُحيط بها مُدرَّجات المعبَد على شكل نِصف دائرة (انظر المسرح الدائريّ) - مع تطوُّر الطُّقْس إلى مسرح في بلاد اليونان، ومع تحوُّل المُشارِك من فاعل إلى مُنفيل، صار هناك على مُستوى المكان علاقة فصل ومُجابَهة بين فضائين هم فضاء التمثيل وفضاء الفُرجة المُسمّى تياترون (theatron = المكان الذي يمكن النظر منه)، وكان لذلك تأثيره الكبير على شكل تلقّى العَرْض (انظر المكان المسرحيّ).

- في تطوُّر لاحق، وخاصة في الجِقبة الهلنستية التي تُعدِّ مرحلة انتقاليّة بين المسرح اليونانيّ والرومانيّ، حافظت الأوركسترا المُخصَّصة للجوقة على شكلها الدادريّ وتَوسّع

التياترون، وصار يُحيط بالأوركستراً على شكل حُدوة حصان. كما صار هناك تَمييز واضح ضِمن مكان التمثيل بين الأوركسترا وبين الرَّواق المُستطيل المُغطّى أو الخيمة Skênê التي تُشكِّل خَلفية الأوركسترا ولها دور الكواليس\*، حين يَنتظر فيها المُمثَّلون قَبل التمثيل. في عُمق هذا المُستطيل يوجَد جِدار فيه أبواب يُشكِّل خَلفية ثابتة للديكور\*.

فيما بعد أضيفت أمام المُستطيل المُغطّى Skênê مِساحة صَيِّقة مُخصَّصة لتمثيل المُمثّلين تُدعى Proskênion (ومنها تسمية مُقدَّمة الخشبة Proscenium)، ثُمَّ صار المُستطيل مُرتفِعًا بالنسبة للأوركسترا. ويُعتبر مسرح أبيدور Epidaure الذي تَمّ بِناؤه في اليونان عام ٣٤٠ق.م المِثال المُتكامل على وجود هذه العناصر.

- تأثّر المسرح الرومانيّ بالمسرح اليونانيّ والهلنستي، ووَرِث عنهما شكلهما المُعماريّ مع بعض التعديلات المُعمارية النابعة من تحوُّل وظيفة المسرح ووضعه بالنسبة للمدينة. فقد زال عن المسرح الرومانيّ الطابّع القُدسيّ والتربويّ وصار مسرح عُنف ولَهُو، كما أنّه فَقَد الطابَع الديموقراطيّ الذي مَيَّز المسرح اليونانيّ المفتوح لكُلّ المواطنين، وصار مُخصَّصًا للنُّخبة فقط، في حين كان السيرك\* شَكِّل الفُرجة المُحبِّب للعامّة. من التعديلات التي دخلت على المسرح الرومانيّ شكل الأوركسترا التي صاوت نصف داثرية تنتظم حولها الأمكنة المُخصَّصة لأعضاء مجلس الشيوخ والحُكَّام، كما صارت هناك إمكانيّة لتغطية مُدرِّجات المُتفرِّجين بخيمة مُتحرِّكة Velum تَحمي من تَقلّبات الطَّقْس. كذلك عُدِّل وضع التياترون وصار اسمه Cavea،

وهي كلمة لاتينية تعني الفَجوة، ذلك أن مكان الفُرْجة أخذ شكل هُوّة عميقة وشديدة الانحدار تسمح بتوزيع مِثاليّ للصوت وبإخلاء المسرح من مُتفرِّجيه بسرعة. وأفضل مِثال على المسرح الرومانيّ مسرح بُصرى ومسرح تدمر في سورية، وهذا الأخير يُعتبر أكمل نموذج محفوظ حتى اليوم للمسرح الرومانيّ. - مع انهيار الحضارة الرومانيّة، توقّف هذا التطوُّر المَعماريّ لفترة طويلة. وقد وُلد المسرح الغربيّ من جديد في القرون الوسطى داخل الكنيسة ثمّ خرج منها ليتحوَّل إلى ظاهرة اجتماعية.

لم يَرتبط مسرح القرون الوسطى بالتنظيم المُعماريّ للمدينة، لذلك لا توجد أبنية مسرحيّة في تلك البحقية. فقد كانت عُروض المُمثّلين المجوّالين Jongleurs تُصاحب مَواكب الطّواف الدينيّة في أرجاء المدينة ممّا كان يُحوُّل المدينة بأصرها إلى مسرح. كذلك كان المسرح الشّعبيّ بأسرها إلى مسرح. كذلك كان المسرح الشّعبيّ تُكوُّن المكان المسرحيّ كالمصطبّة المُرتفِعة التي والمسرح اللهوات المُوقّت في ساحة عامّة أو في سوق تُتحدُّد مكان الفُرجة وتُفصله عن الحياة اليوميّة. وقد ظلِّ المسرح في القرون الوسطى مسرح وقد ظلِّ المسرح في القرون الوسطى مسرح الهواء الطّلق عدا حالات خاصة كانت العُروض المسرحيّة فيها تُقدَّم في قُصور الأمراء والنبلاء.

اعتبارًا من القرن السادس عشر ظهرت نَماذج مَعمارية ذت خُصوصية مَحليّة في بعض بلاد أوروبا نذكر منها في إنجلترا الخشبة الإليزابشة Soène élizabéthaine وفي إسبانيا الكورّال Corral وهي كلمة تعني بالإسبانيّة باحة البيت.

والواقع أنَّ العُروض المسرحيَّة في هذين البُعين كانت استمرارًا لمُروض المُمثَّلين

الجَوّالين ذات الطابع اللَّعِيِّ الذي لا يَحتاج لكثير من التجهيزات وإنّما لقسحة واسعة تُناسب حركات الجُموع، ولذلك كانت الخانات وباحات البيوت مناسِبة تمامًا مع قليل من التعديل لتتلاءم مع شكل العَرْض. والمبدأ المَعماريِّ المُعتمد في هذين الشكلين هو باحة مفتوحة في الهواء الطّلق لها شكل دائريِّ أو مُضلَّع تُحيط مَقاعد المُتفرِّجِين فيها بالخشبة من مُضلَّع تُحيط مَقاعد المُتفرِّجِين فيها بالخشبة من وجود مقاصير مُشيَّدة للمُتفرِّجِين المُهمين. أمّا الخشبة فهي عبارة عن منصة مُرتفِعة مُجهَّزة بقتحات في أسفلها PTT وتَحدُّها من الخلف بُعدران المخان أو البيت ممّا يسمع باستغلال عِدة طوابق في التمثيل، ولذلك فإنّ البُعد العَمودي في المكان يَكتسب أهميّة قُصوى.

أمّا العُروض المُقدَّمة داخل القصور في إسبانيا وإنجلترا، فقد تأثّرت بالنَّموذج الإيطاليّ. ونذكر في هذا المَجال الدَّور الذي لَعِبه الإنجليزيّ إينيغو جونز I. Jones (١٩٧٣) في رَواج هذا النَّموذج في إنجلترا عند تقديمه لعُروض الأقنعة " بعد عودته من إيطاليا .

#### النَّموذَج الإبطاليِّ:

لم يكن هناك عمارة مُستقِلة للمسرح في البداية في إيطاليا، إذ كانت العُروض تُقدَّم داخل قُصور الأمراء وتَقتصِر على المَدعوِّين من الخاصة. فيما بعد شُيِّدت في جُمهورية البُندقية مسارح خاصة لعُروض الأوبرا" التي صارت مفتوحة للجُمهور" الذي ينتمي إلى طبقات اجتماعية مُختلِفة، ممّا يُبرِر الشكل المَعماريّ الذي يَتميز بوجود صفوف مُتراتِية من المَقاصير والبلاكين تَختلِف أسعار البِطاقات فيها بشكل واضع، وتَتقابل بحيث تَسمع للمُتفرَّجين أن

يُشاهدوا بعضهم أكثر من مُشاهدتهم للحدث. وقد تأثّر المسرح في إيطاليا بالتطوَّر الكبير الذي عرفته العَمارة والرسم في عصر النهضة، وبالدَّراسات النظريَّة والهندسيَّة حول المنظور\*، وبتوجُّه الفنَ نحو تحقيق الإيهام\* بالحقيقي. وقد انتقل النَّموذج الإيطاليِّ إلى فرنسا ثُمَّ إلى كافّة أنحاء العالم حيث ما يزال مُسيطرًا حتى يومنا هذا (انظر المُلبة الإيطالية).

- في القرن العشرين، طُرحت تساؤلات جديدة حول المكان المسرحى فطال التجريب العمارة المسرحية التي خضعت لتعديلات أماسية. وقد تُوافق ذلك مع رغبة المسرحيّين في التوجُّه إلى جماهير عريضة من كافّة فئات الشعب بعد أن اقتصر تقديم المُروض طويلًا على نُخبة بورجوازيّة ثَريّة. من أهمّ التجارب المُعماريّة في هذا المجال ما حقّقَه المُعماريّ هانز بويلزيغ H. Poelzig ني عام ١٩١٩ للمُخرِج النمساويّ ماكس راينهارت المحين حَوّل (۱۹۶۳–۱۹۶۳) M. Reinhardt سيرك في برلين إلى مكان مسرحي يَتَّسع لثلاثة آلاف مُتفرِّج. كذلك فإنَّ المَعماريِّ الألماني والتر غروبيوس W. Gropius استُند إلى فكرة الحَلَبة بَيضويّة الشكل لتصميم مسرح يَتّسع لألفي مُتفرِّج بِناء على طلب المُخرِج الألمانيّ إررين بيسكاتور E. Piscator إررين ١٩٦٦). وقد توافقت فكرة تقديم العُروض لجُموع حاشدة مع التوجُّهات السياسيَّة -والتحريضيَّة للمسرح اعتبارًا من الثلاثينات، ولذلك نُجد أنَّ العديد من المُسارح الضخمة ـ قد شُيِّدت في الاتحاد السوڤييتيّ منها مسرح روستوڤ (١٩٣٦) ومسرح الجيش الأحمر في موسكو (۱۹٤۱)، ومسرح مينسك (۱۹٤۱) وطشقند (١٩٤٨). بالمُقابل كان هناك توجّه

آخر مُعاكِس سعى لتقديم القُروض في مَسارح صغيرة لها شكل دائريّ كما هو الحال في مُسرح جامعة ميامي (١٩٥٠) ومسرح إيراسمو في ميلانو (١٩٥٣) ومسرح الدائرة داخل المُربَّم في نيويورك (١٩٦٠) وغيرها. في السبعينات، ظهر توجُّه نحو عَمارة مسرحيّة مرنة تسمع بتطويع شكل الصالة والخشبة حسب مُتطلّبات كلّ عَرْض على حِدة، وهذا ما نُجده في المسارح الصغيرة التي أضيفت للمسارح المُشيَّدة سابقًا وخُصَّصت للعُروض التجريبيّة، كما في المسارح الصغيرة التي ألحقت بالمسرح الوطني البريطاني عام ١٩٧٦. بالإضافة إلى ذلك تعددت المُحاولات للخروج من يطاق العَمارة المسرحيَّة كُلِّيَّة والذَّهابِ إلى المُتفرِّجين في أمكنة حياتهم اليومية كالمستشفى والحديقة والمّعمل وغيره.

من جِهة أخرى، كان للتوجُّهات الجديدة في العلوم الإنسانيّة وخاصّة السوسيولوجيا" دُورها في طرح نظرة جديدة للمكان المسرحيّ خارج العَمارة أو داخلها، ولعَلاقة المكان المسرحيّ بالمؤسّسة وبالمدينة. كذلك لَعِبت الأنتروبولوجيا\* وعلى الأخصّ عِلم التجاور أو البونية Proxémique الذي يَتناول علاقة الإنسان بالآخرين ضِمن المكان دُورًا أماسيًّا في تطوير البُحوث حول تأثير شكل المكان على الإدراك" والإحساس بالفضاء. كلِّ ذلك أدَّى إلى خَلْق نمط جديد من العَلاقات بين المُتفرِّج\* والمُمثِّل\* يَنفي الفصل بينهما ويَرمي إلى مَزيد من المُشارَكة (انظر السينوغرافيا). وتُعتبَر تجربة الأمريكيّ ریتشارد شیشنر R. Schechner فیما أسماه مسرح البيئة المُحيطة \* من الأمثلة التي يُمكن أن تُشكِّل الحدُّ الأقصى في تعامُل مُختلِف

كُلُّيًّا مع الفضاء" المسرحيّ والمكان.

في يومنا هذا ظهرت الكثير من الدراسات النظرية والحلول التطبيقية حول تأثير العمارة على البنية اللرامية وعلى شكل الكتابة المسرحية وشكل العرض أو العكس. فقد أظهرت هذه الدراسات أنّه بقدر ما نَجد في النص المسرحيّ علامات تَفترض شكلًا مَعماريًا مُعينًا، بقدر ما يُؤثّر الشكل المَعماريّ السائد للمَسارح في عصر على المِحتابة. وينظهر ذلك على الأخصّ حين مأ على المحتاب تُتنب أصلًا للهواء الطّلْق في بناء مُغلّق أو العكس.

### العَمارة في المُسْرَح الشَّرْقِيِّ التَّقْليدِيِّ:

ارتبطت العُروض في المسرح الشرقي التقليدي عند ولادته بالطقوس والتقاليد والمُناسَبات الاجتماعيّة، لذا كانت تُقدَّم في الهواء الطَّلْق وفي المَعابد والقصور، ثُمَّ في صالات مُعدَّة بحيث تستعيد شكل الفُرجة في الهواء الطَّلْق (الجلوس على وَسائد موضوعة على الأرض في الحديقة أو المنزل أو المَقهى)، ولم تُشيَّد أبنية مُخصَّصة للمسرح إلّا في وقت ولم تُشيَّد أبنية مُخصَّصة للمسرح إلّا في وقت مُناخَّر. مع دخول التأثيرات الغربيّة في فترات العربيّة شبيهة بما هو سائد في المسرح الغربيّ مكانيّة شبيهة بما هو سائد في المسرح الغربيّ التقليديّ، فحلّت عَلاقة المُجابَهة والفصل بَدلًا الشرقيّ. من عَلاقة التداخُل التي يَقوم عليها المسرح الشرقيق الشرقيّ.

#### العَمارَة المُشْرَحِيَّة في العالَم المَرْيِنِّ:

كانت المُروض الأولى في المسرح العربيّ تُقدَّم خارج عَمارة مُخصَّصة، أي في البيوت والحدائق ودُور السينما والخانات. وكان يُمكن أن تَستمر هذه التقاليد لولا أنّه قد تَمّ تَبنّي شكل

العُلبة الإيطاليّة منذ أن شُيِّدت دار الأويرا في القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، وقد ساد هذا النَّموذج في المَسارح التي بُنيت لاحقًا.

في موحلة إعادة النظر بالمسرح العربيّ ككلّ في السنّينات من هذا القرن، وضِمَن توجُّهُ العَودة إلى التُّراث، ظهرت محاولات مُتفرِّقة لتقديم المسرح خارج العمارة التقليدية وربطه بتقاليد الفُرجة الشُّعبيّة. فقد قدم المغربيّ الطيب الصديقي (١٩٣٧-) مسرحيّة «معركة وادي المخازن أو الملوك الثلاثة؛ في عام ١٩٦٤ في ملعب الفتح في الرباط، كما قَدَّم التونسيّ محمد إدريس (١٩٤٤-) مسرحيّة ايعيشو شكسبير، في ملعب رياضيّ في دمشق. كذلك جرت مُحاولة لاستثمار أمكنة تُراثيّة مِثل الخانات والبيوت القديمة، وهذا ما فعلته السوريّة نائلة الأطرش (١٩٤٩-) حين قَدَّمت مسرحيّة قبيت برناردا ألبا، للإسباني فدريكو غارسيا لوركا F.G. Lorca (١٨٩٩-١٩٣٦) في خان أسعد باشا في دمشق. من جانب آخر ظهر تقليد استثمار الأمكنة الواسعة مِثل القِلاع والمُدرَّجات الرومانيّة لتقديم عُروض المهرجانات المسرحيّة، كما هو الحال في مِهرجان الحمّامات ومِهرجان قَرطاج في تونس ويهرجان جَرَش في الأردن ويهرجان بعلبك في لبنان ومِهرجان بُصرى في سورية .

انظر: المكان المسرحي، الفضاء المسرحي، العلم المسرحي، العلم الإيطالية، الخشبة والصالة، السيوغرافيا، المسرح الدائري.

# العُمَّالِيِّ (المَسْرَح-) Labor Theatre Théâtre Ouvrier

مسرح يَتوجَّه لجُمهور من الهُمَّال، وفي بعض الحالات يَكون العاملون فيه من المُمَّال أيضًا.

وتسمية المسرح العُمّاليّ هي تسمية عامّة ما تزال تُستعمل حتّى يومنا هذا في كثير من البلدان. لكن في فترة مُحدَّدة، ظهرت تسمية المسرح البروليتاريّ Théâtre prolétarien التي ارتبطت بمنظور مُحدَّد يَهلِف إلى خلق ثقافة خاصّة بالطبقة العاملة تَختلِف عن الثّقافة البورجوازيّة.

ظهر توجه المسرح العُمّاليّ اعتبارًا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر بتأثير من الفكر الاشتراكيّ، وضمن المنظور الذي يُطالِب بفتح المسارح لجُمهور عريض يَضم كاقة الفتات، ويرمي إلى إيجاد صيغ مسرحيّة تتلاءم مع مُتطلَّبات فئات اجتماعيّة مُحدَّدة ومنها العُمّال والفلاحين (انظر المسرح الشّعيّ).

غالبًا ما تَبنّت المسارح العُماليّة أسلوب الواقعيّة الاشتراكيّة واقتربت من طابّع المسرح التعليميّ\*. لكنّ ذلك لا التعليميّ والمسرح التحريضيّ\*. لكنّ ذلك لا يَعني أنّ صيغة المسرح المُمّاليّ تَنحصر في هذا التوجُه، فقد ارتبطت في كثير من الأحيان بالتجريب\* وبالحركات الطليعيّة التي خَرقتُ شكل الكِتابة والسينوغرافيا\* وظروف التلقي التقليديّة، إذ تَوجّهت للعمال في أماكن تجمعاتهم في المَعامل خارج العَمارة المسرحيّة، وهذا ما تَحقّق في عُروض المسرحيّات التعليميّة Lehrstuck التي قَدّمها الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht التي قَدّمها الألمانيّ برتولت بريشت 1۸۹۸)

- من أوائل المسارح العُمّاليّة في العالَم المسرح العُمّاليّ الذي أُنشئ في ألمانيا في مُنتصَف القرن التاسع عشر داخل تنظيمات ثقافيّة بتأثير أفكار الحزب الاشتراكيّ الديموقراطيّ. اعتبارًا من عام ١٨٩٠ توسّع هذا المسرح العُمّاليّ وفتَح الباب أمام البحث عن صِيغ

جديدة له من خلال تَبنيه الأشكال شَعبيّة واحتفاليّة وتحريضيّة.

بعد الثورة البولشقية، أطلق الألماني إروين بيسكاتور (١٩٦٦-١٩٩٣) على مسرحه الذي أسسه عام ١٩١٩ تسمية المسرح الپروليتاري أسسه عام ٢٨٠٤. وفي الاتحاد السوفييتي أيضًا، أخذ المسرح العُمّالي اسم المسرح البروليتارية أبضًا، أخذ المسرح العُمّالي اسم المسرح البروليتارية وارتبط بتيّار الثقافة البروليتارية والبروليتارية والطبيعيّة بداية. بعد ذلك تَبتّه الحركات الطليعيّة والتجريبيّة، واعتبر مسرح الجماهير العريضة، ولذلك تَبتّى أشكال الفرجة الشعبية مع الروسيّ فسيقولود مييرخولد الفرجة الشعبية مع الروسيّ فسيقولود مييرخولد ميرخولد ميرغي تريتياكوف ١٩٤٠-١٩٤١) والروسيّ ميرغي تريتياكوف ١٩٤٥-١٩٤١) والروسيّ في أوروبا وكل بلدان العالم.

- في إسبانيا أنشئ المسرح العُمّاليّ منذ نهاية القرن التاسع عشر حين أسّس الفوضويّون والاشتراكيّون فِرَقًا مسرحيّة عُمّاليّة ضِمن صِيغة بُيوتات الشعب. وقد أدّى تأسيس هذا المسرح إلى تطوير اللُّغة المسرحيّة.
- في فنلندا، ارتبط المسرح العُمّاليّ بالنّقابات العُمّاليّة التي أنشأته اعتبارًا من ١٨٨٠ انطلاقًا من تقسيم الجُمهور منذ تلك المَرحلة إلى جُمهور بورجوازيّ وجُمهور عُمّاليّ، والمسرح العُمّاليّ في فنلندا اليوم مُوسَّسة ضخمة.
- في بلجيكاً، ظهر المسرح العُمّاليّ مع تأسيس الحزب العُمّاليّ واستلام الاشتراكيّين السلطة في نهاية القرن التاسع عشر. والمسرح العُمّالي البلجيكي مكتوب باللغة القالونية الشّعية.
- في فرنسا ظهر المسرح العُمّاليّ داخل النّقابات منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر

وارتبط بالحَركات الفوضويّة وأخذ طابَعًا تعليميًّا بحثًا. من المُخرِجين الذين تَبنّوا المسرح العُمّاليّ فيرمان جيمية F. Gemier (١٩٣٣–١٨٦٩) وشارل دوللان (١٩٣٩–١٩٤٩).

 في أمريكا ظهر في الثلاثينات من هذا القرن مسرح عُمّاليّ ارتبط بالأزمة الاقتصاديّة التي عَرَفتها أمريكا في تلك الفترة.

- في اليابان تأسس مسرح العُمّال Gekidan Hirasawa بفضل جهود هيراساوا Gekidan . 197٣ وهو مُناضِل قُتل في أحداث أيلول ١٩٢٣ . وقد كان لهذا المسرح توجُّه سياسيّ شَعبيّ إذ بحث عن أشكال بسيطة في التخاطُب مع الجُمهور. كذلك فإنّ فرقة الحوكيو أنسامبل؛ البرشتية رَصدت غرار فرقة البرلينر أنسامبل؛ البرشتية رَصدت حياة العمّال في مسرحيّات وثائقيّة قام بكتابتها على عمّال المَصانع في طوكيو على شكل يوسّات عُمّال المَصانع في طوكيو على شكل يوسّات (انظر وَثائقيّة -مَشرَح).

- في الستينات تشكّل مسرح عُمّاليّ خاصّ بالعمّال المُهاجرِين وعلى الأخصّ في فرنسا وفي أمريكا حيث اشتهر مسرح الكامبسينو الذي أسسه لوي ثالديس L. Valdès عام 1970 للعمّال الزراعيّين المكسيكيّين.

- اكتسب المَشْرح العُمّاليّ نَفَسًا جديدًا في أوروبا وأمريكا بعد حركات ١٩٦٨، ورَبط نَفْسه بالاتّجاهات التجديديّة في المسرح.

- في العالم الثالث، ومن ضِمنه العالم العربي،
تَشكَّلت مَسارح عُمّاليّة بتأثير من المَدّ
الاشتراكيّ، وكانت غالبًا تابعة للنّقابات
العُمّاليّة أو للدولة مُباشَرة. من هذه التجارِب
نذگر تجرِبة المغربيّ الطيب الصدّيقي
نذگر تجربة المغربيّ الطيب الصدّيقي

المغرب عام ١٩٥٧ ضِمن المُنظَّمة النقابية لاتِّحاد الشغل المغربيّ، وكللك تجربة السوريّ فرحان بلبل (١٩٣٧-) الذي أنشأ مسرح العُمّال في مدينة حمص بسورية.

### ■ عُنْوان الْمَسْرَحِيّة Title

Titre

غُنوان المسرحية هو المعلومة الأولى التي يَتوجّه فيه الكاتب للمُتلقّي مُباشَرة، ويُعتبر جُزءًا من الإرشادات الإخراجية "له عَلاقة ما بمَعنى المسرحية.

ولتسمية المسرحيّات وعَناوينها عَلاقة بالتقاليد المسرحيّة في كلّ عصر. فقد دَرجت العادة في التراجيديا مثلًا أن يَكون عُنوان المسرحيّة اسم عَلَم هو اسم الشخصيّة الرئيسيّة، وفي هذا نوع من توجيه لاهتمام الجُمهور بهذه الشخصيّة بالذات، بالإضافة إلى أنّه يَرتبِط بمفهوم البَطّل في التراجيديا (أوديب، هاملت، عطيل إلخ).

بالمُقابِل، درجت العادة في الكوميديا" أن يَكون عُنوان المسرحيّة مُركّزًا على صِفة الشخصيّة (البخيل)، أو على الظرف الاجتماعيّ (البورجوازيّ النبيل)، أو يَكون فيه نوع من التهكّم لإبراز عبب الشخصيّة كما في «مريض الوهم» و«النساء العالمات؛ للفرنسيّ موليير الوهم» و«النساء العالمات؛ للفرنسيّ موليير يُمكن أن يَكون عُنوان المسرحيّة جُملة كاملة تُشير إلى مضمونها وتُعلِن عن مشروع كامل أو تُصوَّر الجوّ العام للعمل كما في مسرحيّات تصوُّر الجوّ العام للعمل كما في مسرحيّات ليلة صيف، «ترويض الشرسة» للإنجليزيّ وليم شكسبير ١٦٦٤-١٦٦١)، للمحمد ومسرحيّة ولعم ومسرحيّة ولعم الحب والمصادفة؛ للفرنسي بير

ماريشو P. Marivaux (۱۲۸۸). في بعض المسرحيّات التي يُطلَق عليها اسم الأمثال الدارجة Proverbes يكون العُنوان من الأمثال الدارجة التي تُفسّر مضمون المسرحيّة، وهذا ما نَجده في مسرحيّة الا مزاح في الحب؛ للفرنسيّ ألفريد دي موسيه ١٨٥١ (انظر المثولة).

في المسرح الحديث يَعكِس عُنوان المسرحية أحيانًا التوجُهات الجديدة التي ظهرت في المسرح، فهو إمّا عُنوان غامض أو مُضلًل ولا المسرح، فهو إمّا عُنوان غامض أو مُضلًل ولا يُعبّر عن مضمون المسرحيّة، كما في مسرحيّة النينا شيء آخر، للفرنسيّ ميشيل ڤيناڤير الصّلعة المعنيّة المعنيّة المعنيّة الصّلماء للرومانيّ أوجين يونسكو ١٩٦٢) ومسرحيّة كما في مسرحيتيّ المُستقبّل في البيض، كما في مسرحيتيّ المُستقبّل في البيض، واضحايا الواجب، ليونسكو، وفي مسرحيّة والمناني زياد رحباني (١٩٥٦-١٩٠١)، أو يكون العنيد، للبناني زياد رحباني (١٩٥٦-١٠)، أو يكون العُنوان مُثيرًا للتساؤل حول الموضوع كما في مسرحيّة انهاية للإيرلنديّ صاموئيل بيكيت S. Beckett

يُمكن أن يَكون عنوان المسرحية مصحوبًا بمُلاحظة تُحدِّد نوع المسرحية (مسرحية من فصل واحد، كوميديا، تراجيديا، فارْس إلخ)، أو يَرتبي الكاتب أن يَرتبط عمله بنوع أو شكل مسرحيّ مُغاير للنوع الذي هو عليه ليُثير

التساؤل، وهذا ما فعله الروسيّ أنطون تشيخوف التساؤل، وهذا ما فعله الروسيّ أنطون تشيخوف بعد عُنوان مسرحيّته «بستان الكرز» أنّها كوميديا، وبعد عُنوان مسرحيّة «الخال فانيا» أنّها مَشاهد من حياة الرِّيف، وبعد عُنوان مسرحيّتي «طلب زواج» و«الدبّ، أنّهما مَزحة من فصل واحد.

في بعض الحالات يتوم الكاتب أو المُعدُ أو المُحدُ الله المُخرِج \* بتغيير العُنوان الأصليّ للمسرحيّة فيكون ذلك أمرًا له ذلالة، ويُعتبر المؤشّر الأوَّل للقِراءة \* الجديدة.

 مُرجتِ العادة في المسرح العربي، وخاصة فى البدايات، أن يَتحدُّد نوع المسرحيّة بعد العُنوان مباشرة إلى جانب اسم المُؤلِّف كما في ﴿قُدَمُوسُ، مَأْمَاةً؛ لَسْعَيْدُ عَقَلَ (١٩١٢–)، وَفَيْ هذا دليل على رغبة الكُتَّابِ أَن يَربِطُوا أعمالهم بتصنيفات المسرح الغربيّ. بالمُقابِل، فإنّ بعض المسرحيين العرب المعاصرين حين كتبوا مسرحيّات مُستقاة من التُّراث أطلقوا عليها مع العُنوان أوصافًا مُستمَدّة من فنون الإنشاء والكِتابة العربية، وهذا ما فعله التونسيّ عز الدين مدنى (۱۹۳۸-) في مسرحيتيه الثورة الزنج، ديوان مسرحيٌّ؛ (١٩٧٢)، و﴿الْحَلَّاجِ، رَحَلُهُ مُسْرَحَيُّهُۥ (١٩٧٣)؛ أو جعلوا من العنوان نفسه إشارة إلى بُنية العمل كما في مسرحيّة المنمات تاريخيّة، (١٩٩٤) للسوري سعدالله ونوس (١٩٤١-) التي يُشير عُنوانها إلى أنّها مُستمَدّة من الفنون التصويريّة ومن الزُّخوفَة.

الغَرَض في المَشرَح

Objet

Object

الغَرَض هو أحد عناصر النصّ والعَرْض في الممسرح يَرتبِط بالفضاء الممسرحيّ وبالشخصيّات. وكلمة الغَرَض التي تُستخدَم اليوم بدل الأكسوار دخلت إلى الخِطاب التقديّ المسرحيّ حديثًا بعد أن كانت تُطلَق على «الشيء» الذي يُستعمَل في الحياة.

وأصل كلمة غرض الفرنسيّة objicere والإنجليزيّة objicere من الفعل اللّاتينيّ الذي يَعني رمى بعيدًا عنه، ومنها الاسم اللّاتينيّ objectum التي تعني الشيء الموجود في الخارج بالنسبة لنا، وبالتالي فإنّ الغَرض هو الشيء المادِّيِّ الذي يَقع مُوقِع النقيض من الكائنات المُفكِّرة أو التي تَعلِك عَقلًا.

من الصّعب التمييز بين الغَرَض والشيء في المحياة وبين الغَرَض والأكسسوار في المسرح، لكنّ اللّراسات الحديثة وَضعت مَعابير تُغيد بنتيجتها أنّ الغَرَض هو الشيء عندما يُصنّع أو يُستخدم لغاية مُعيّنة (الحَجَر هو شيء لكنّه عندما يُستخدم لكسر جَبّة الجوز يُصبح غَرَضًا). بنفس المَنحى، في المسرح تُعتبر أيّة قطعة من قِطع الديكور\* أو الزِّيّ\* أو الأكسسوار غَرَضًا إذا ما استخدمتها الشخصية " بشكل يُعطيها استقلالية استخدمتها الشخصية " بشكل يُعطيها استقلالية عن المنظومة التي تَبع لها (المينديل المُطرَّز هو جُزء من مَلابس السيّلة في القرن السادس عشر، لكنّ نَفْس المِنديل يُمكن أن يُصبح غَرَضًا حين لكنّ نَفْس المِنديل يُمكن أن يُصبح غَرَضًا حين

يَكَشِفه عطيل في حَوْزة رَجُل غريب). في بعض الحالات يَسْمُل مفهوم الغَرَض مُكوَّنات مسرحية أخرى، فكلِّ عناصر المكان التعبَر أغراضًا إذا ما كان بالإمكان تمثيلها بشكل مادِّيّ في العرض: فعدينة سان بترسبورغ في مسرحية العرض: فعدينة سان بترسبورغ في مسرحية الشقيقات الثلاث للروسيّ أنطون تشيخوف لكنّها تُسْتَحْضَر بشكل دائم في إرهاصات لكنّها تُسْتَحْضَر بشكل دائم في إرهاصات بحيث يُمكن للمُخرِج أن يُمثّلها الشخصيّات بحيث يُمكن للمُخرِج أن يُمثّلها بغرض مادِّيّ (لوحة أو خارطة) يُوحي بها على الخشبة، وهذا خِيار إخراجيّ.

#### المَفْهوم الحَديث لِلْغَرَض في المَسْرَح:

أهملت الدراسات التقليديّة الأغراض والأكسسوارات في المسرح ولم تَذكُرها إلّا لِمامًا في مَعرِض الحديث عن الديكور. ولم يَبدأ الاهتمام بهما إلّا مع تطوُّر فنون العَرْض باتّجاه إبراز مُكوَّنات العمل المسرحيّ-ومنها الأغراض- ككلّ مُتكامِل. لم تظهر كلمة غَرَض في الخِطاب التقديّ المسرحيّ إلّا في السبعينات بتأثير من الدَّراسات الأنتروبولوجيّة (انظر بتأثير من الدَّراسات الانتروبولوجيّة (انظر

الأنتروبولوجيا والمسرح) التي حَدِّدت أصناف المُجتمعات من خِلال نوعبة الأغراض المُستخدَمة فيها، فأبرزت أهميَّة الأغراض في تحديد عَلاقة الإنسان بالعالَم، وهذا ما وَضَحه الباحث الفرنسيّ جان بودريار 197۸). هذه النظرة الجديدة للغَرض هي التي دفعت بعض النظرة الجديدة للغَرض هي التي دفعت بعض دارسي المَسرح من السميولوجيين- وخاصة المدرسة الفرنسيّة- مشل آن أوبرسفلد المدرسة الفرنسيّة- مشل آن أوبرسفلد وأبراهام مول A. Ubersfeld لاستخدام تسمية غَرض بدلًا من أكسسوار التي تَحمِل مَعنى ما هو ثانويّ.

تعاملت السميولوجيا مع الغَرَض كَعَلامة لها دَلالة، واعتَبرت أنَّ مجموعة الأغراض يُمكن أن تُشكِّل منظومة من العَلامات من خِلال ارتباطها بالعناصر الأخرى في العَرْض مِثل المكان والزمان والشخصيّات. كما درست دور الأغراض في إعطاء معلومات هامّة عن الشخصيّة (التاج يُحدِّد صِفة المُلْكيّة والسيف صِفة القُروسيّة)، وعن المكان (السماور في صالون يُحدُّد الموقِع الجغرافي: روسيا) وعن زمن الحدث وعن الإيقاع (اهتِراء العَرَبة التدريجي في مسرحية «الأم شجاعة) لبريشت يُوحي بمرور الزمن ويُحدِّد إيقاع المسرحيَّة). من جانب آخر حَدُّدت هذه الدِّراسات وظائف الغَرَض المُختلِفة كالوظيفة الجَماليّة (تناسق الألوان والحُجوم)، والوظيفة الإرجاعيّة (إلى العالَم أو إلى المسرح) والوظيفة البَلاغيّة (كِناية أو استعارة عن شيء ما).

### الغَرَض عَبْر تاريخ المَسْرَح:

تَنوّع استخدام الغَرّض في المسرح وتغيّرت

طبيعة التعامُل معه كعُنصر له مَرجِع في الواقع بتغيُّر الجَماليَّات المسرحيَّة:

- ففي المسرح المُتأثّر بالطبيعيّة والواقعيّة ، تكثر الأغراض وتَشكُّل مُكوَّنات البيئة أو الوَسَط المُوسَط Le Milieu حيث يَدور الفعل الدراميّ والأحداث. وهي غالبًا أغراض حقيقيّة وأصيلة يأتي بها المُخرِج من الحياة اليوميّة فتكون دَلالاتها مُباشَرة (الدِّجاج الحَيِّ الذي استخدمه المُخرِج الفرنسيّ أندريه أنطوان استخدمه المُخرِج الفرنسيّ أندريه أنطوان في عرض والأرض؛ الماخوذ عن رواية لأميل في عرض والأرض؛ الماخوذ عن رواية لأميل زولا E. Zola ).

- في بعض الأشكال المسرحية التي تخضع الأعراف صارمة ومُحلَّدة كالمسرح الشرقي مثلاً، تُستخدَم الأغراض بشكل مُؤسلب وتكون جُزءًا من الروامز التي يعرفها الجُمهور جَيدا (العَلَم في المسرح الصيني يدل على وجود كتيبة، والسَّوْط يَدل على وجود حصان) وفي الكوميديا ديللارته ، تكون الأغراض جُزءًا من الروامز التي تُحدِّد الشخصيّات نَمَطيّة (عصا أرلكان).

- وفي المسرح الذي يَنحو لتكثيف الدَّلالات الرمزية لعناصر العَرْض يُمكن أن تَكون للغَرَض وظيفة مُستقِلة تتخطّى الإرجاع إلى عُنصر ما في العالَم إلى ما هو رمز مُحدَّد (وعاء الحساء يُمكن أن يَكون رمزًا للأمُومة من خِلال صفّتي الاحتواء والتغذية)، وهذا ما استثمره الألمانيّ برثولت بريشت B. Brecht بيكون العَرْض مأخوذًا من الواقع، لكنّه في نَفْس الغَرَض مأخوذًا من الواقع، لكنّه في نَفْس الوقت يَروي عَلاقة الشخصيّة بالعالَم الذي التصرّف فيه، ويَطرح العلاقات الاقتصاديّة التي

تُسيَّره، وبالتالي يَكون للغَرَض بُعْدٌ رَمزيّ.

- استثمر المسرح الحديث هذه النظرة الجديدة للفَرَض الذي لم يَعد يَرجِع إلى شيء مُحدَّد في الواقع فقط، وإنَّما يَتجاوز ذلك ليَطرح عَلاقات اقتصادية واجتماعية. ففي مسرح العَبَث يُمثِّل تَراكُم الأغراض على الخشبة المُجتمع الاستهلاكيّ الغربيّ وطُغيان المادّة على الحياة الإنسانية، كما في مسرحية المستأجر الجديدة للكاتب الروماني أوجين یونسکو E Ionesco (۱۹۹۳–۱۹۱۲)، وفی مسرحية ابينغ بونغ، للكاتب الفرنسيّ آرتور أداموف A Adamov (۱۹۷۸–۱۹۷۸). وفي مسرح الحياة اليوميّة"، يَكُونُ الغُرضُ كِناية عن عَلاقة الشخصيّات بالعالَم (حَوْض السمك داخل الغرفة في مسرحيّة «أولاف وألبير» للألمانيّ هنريش هنكل H. Henkel (-۱۹۳۷) يُبيِّن العَلاقة المُصطنَعة التي تَعقِدها الشخصيّة مع الطبيعة ومع الكائنات الحَيَّة.

- في كثير من العُروض المُعاصِرة لم يَعد الفَرض المسرحيّ يُعيد بالضَّرورة إلى مَرجع ما في العالَم وإنّما يَكون مَرجِعه هو المسرح باللّنات من خِلال استخدام أغراض تُستمدّ من واقع المُمارَسة المسرحيّة (البراتيكابلات والأقنعة والستائر في نصوص مسرحيّات الكاتب الفرنسيّ جان جينيه J. Genet الكاتب الفرنسيّ جان جينيه 19۸٦–١٩٨٦) وفي عُروض المُمخرِجة الغرنسيّة أريان منوشكين A. Mnouchkine الغرنسيّة أريان منوشكين

#### الْفَرض وجَمالِيّات الْمُسْرَح:

أثّرت النظرة الجديدة للأغراض في الحياة وفي المسرح على الكتابة المسرحيّة والإخراج": فعلى صَعيد الكتابة صار النصّ يأخذ بعين

الاعتبار دُور الغَرَض في بِناء المَعنى، وهذا ما نَجده في نصوص مسرح العَبَث والحياة اليوميّة والمسرح المُلحميُّ. كذلك فإنَّ الإخراج المسرحيّ تَطوّر في اتّجاه يُبرِز مَعنى الغَرَض وتَحوُّلاته ودَوره الدُّلاليّ من خِلال التفكير بالأغراض كمنظومات وترتيبها في تُنائيّات مُتعارِضة (داخل/خارج، طبيعيّ/مُصنّع إلخ)، ومن خِلال إبراز عَلاقة الأغراض ببعضها وبالشخصيّات ودورها في تشكيل الفضاء، ومن خِلال استثمار كلِّ الإمكانيّات التشكيليّة لمادّة الغَرَض ولونه من أجل بناء سينوغرافيا \* العَرْض وتحديد جَماليّته العامّة (السُّتارة الصُّوفيّة في عَرْض (هاملت) (١٩٧١) للمُخرِج الروسيّ يوري ليوبيموف I. Lioubimov (١٩١٧) تُرْجَع إلى طَقْس الدانمارك البارد وإلى المسرح، كما تُعطي للمكان أبعاده المُختلِفة (قَصْر، أسوار، مَقبرة). نتيجة لذلك صار من المُمكن تحديد جَماليّة الإخراج وأسلوب المُخرِج من خِلال طريقته في التعامُل مع الأغراض في النصّ وفي العَرْض (جَماليَّة النَّدرة والغَراغ في عُروض المُخرِج الفرنسيّ جاك لاسال J. Lassalle ا ١٩٣٦)، وجَماليَّة التراكُم والغَرابة في عُروض المُخرِج R. Planchon الفرنسي روجيه بلانشون

نتج عن ذلك أيضًا استخدام جديد للغرض في العرض المسرحيّ يتخطّى الناحية العملية البَحتة كجُزء من الديكور ويقوم على تنوع استعمالات الغرض الواحد واستثمار تحوّلاته لإعطائه تعلّدية في الوظائف والاستخدام، كما هو الحال بالنسبة للحبّل الذي يُستخدم كأرجوحة وكثعبان وكمشنقة وكميكروفون في عرض فتُعبان وكثعبان الجرّمن الذي أخرجه الفرنسيّ جان البوا تحت الجرّمن الذي أخرجه الفرنسيّ جان بير أندرياني J.P. Andréami بير أندرياني

19۷۷، والبراميل التي تُستخدم كمنزل وكجبل وكبراميل بترول وكوتراس في اعرض الغيمة الماشقة الذي قَدِّمه في باريس عام 19۷۵ المُخرِج التركيّ ميميت أولوسوي M. Ulusoy (19۳۲).

# القَعامُل مع الغَرَض المَسْرَحِيّ في المَسْرَح العَرْبِيّ:

على الرغم من أنّ المسرح العربيّ تأثّر بتَطوُّر المسرح الغربيّ فإنّه لم يُولِ الغَرَض المسرحيّ أيّة عِناية خاصّة، وظلّت تسمية أكسسوار هي السائلة في المُمارَسة المسرحيّة في حين غابت كلمة غَرَض عن الخِطاب النقديّ العربيّ. من جانب آخر ظلّت الأكسسوارات تُنتقى من الموجودات في مُستودعات المسرح دون اهتمام خاصّ بالمعاني التي يَبثُها الغَرَض كعَلامة، كما لم يَتِمّ التركيز إلّا على الصّفة النفعيّة للغَرَض وعلى وظيفته الإرجاعيّة بحيث يَتطابق بشكل عام مم العصر الذي يُصورُه الحدث.

مع ذلك، بدأ يَظهر اهتمام جديد بالغَرَض كَلامة وهذا ما نَلحظُه في كثير من العُروض المُعاصِرة التي تُعنى بجَماليّة العَرْض وكثافته الدَّلاليّة مِثل عُروض المُخرِجين التونسيّين محمّد إدريس (١٩٤٤) وفاضل الجعايبي (١٩٤٥) وتوفيق جبالي (١٩٤٤)، والمغربيّ الطيب الصديقي (١٩٣٧)، والمصري حسن الجريتلي واللبنانيّين روجيه عساف (١٩٤١) ويعقوب الشدراوي (١٩٣٥)، والسوريين فواز الساجر الشدراوي (١٩٣٥)، والسوريين فواز الساجر (١٩٤٨)

أنظر: الأكسسوار.

#### الغروتسك Grotesque

#### Grotesque

من كلمة Grottesca الإيطاليّة المُشتقّة من Grotta التي تعني مَغارة أو كَهْف.

والغروتسك مُصطلَح ارتبط عند ظهوره بالفنون الجميلة، إذ أطلق في الأصل على الرسومات والتزيينات المُكتشفة في أوابد كانت مُغمورة بالتراب في إيطاليا وتَحتوي على رسومات عَجائية مِثل حيوانات لها شكل نَباتي ووجوه إنسانية مُصوَّرة بشكل غير مُطابِق لما يُمكن أن تكون عليه في الواقع.

فيما بعد تَوسّع المَعنى واستُخدمت الكلمة في عِلم الجَمال كصِفة أو طابَع لكلّ ما هو غير مُستظم ويَتَّصف بالغرائية، ولكلّ ما يُضحك من خِلال المُبالَغة والتشويه ويَتناقض مع ما هو سام ورفيع ، أي إنّ الغروتسك دَخل ضِمن التصنيفات الجَمالية Catégories esthétiques وحَمل بُعدًا فلسفيًا من حيث إنّه يُناقض ما هو نتاج الثقافة التقليدية المُعترَف بها.

لا توجد في اللغة العربية كلمة تُعطي المَعنى بكلّ أبعاده، فقد تُرجمت كلمة غروتسك أحيانًا بالشاذ والقبيح، أو بالهُزء والقُبح معًا، مع أنّ هذه المُفردات كلّ على حِدة لا تُغطّي المُصطلَح بأكمله.

والواقع أنّه يَصعُب تحديد الغروتسك وتعريفه لأنّه نقيض كلّ ما يَتظم في قوالب ويُحلَّد بمَعايير، أي إنّه يُمكن أن يُعرَّف من خِلال ما هو عكسه. فهو القبح التشويهيّ بالنسبة لمفهوم الجميل Le Beau، وهو الوضيع بالنسبة لمفهوم الرفيع والسامي. بالمُقابِل، يَقترب الغروتسك كثيرًا من مفهوم البورلسك لكنّه في يوسنا هذا يكتسب معنى أكثر شُمولية.

ومع أنَّ طابِّع الغروتسك موجود منذ القِدم

في الآثار والفنون والآداب، إلّا أنّ الاهتمام به من الناحية الجمالية بدأ في الفرن التاسع عشر مع الشاعر الفرنسيّ تيوفيل غوتييه T. Gauthier. وقد طَرحه بشكل نَظريّ الفرنسيّ فيكتور هوغو وقد طَرحه بشكل نَظريّ الفرنسيّ فيكتور هوغو دكرومويل. بعد ذلك، وفي بدايات الغرن العشرين، تَناول المُنظِّر الروسيّ مبخائيل باختين العشرين، تَناول المُنظِّر الروسيّ مبخائيل باختين الغروتسك وتَطوُّره بنظرة شُموليّة تَطال الحياة الغروتسك وتَطوُّره بنظرة شُموليّة تَطال الحياة والفنّ والأدب، وذلك في كتاباته عن الرَّواية، وعلى الأخصّ كِتابين قرابليه، وقدوستويفسكي،

رَبَط عوغو- وباختين من بعده- الغروتسك بما عو شَعبيّ حين اعتبر أنّه وسيلة تعبير القُوى الشّعبيّة المُستلَبة عن ذاتها. وقد حَدّدا له مَسارًا تاريخيًّا في الأدب والمسرح يَمتدّ من كوميليّات اليونانيّ أرسطوفان Aristophane (١٤٥-١٨٥ق.م) إلى أدب عَضر النّهضة، مُرورًا بالكرنقال\* وبكتابات الإسبانيّ سرقانتس بالكرنقال\* وبكتابات الإسبانيّ سرقانتس شكسبير (١٦١٦-١٥١٤) والإنجليزيّ وليم شكسبير (١٦١٦-١٥٦٤) والإنجليزيّ وليم وتيّار الباروك\*، وُصولًا إلى الرومانسيّة\* وبَعدها الواقعيّة\*.

رَكِّز فَكتور هوغو على تُراث القرون الوُسطى ومسرح شكسبير تحديدًا في بَحثه عن يَنابيع جديدة لتحرير وتجديد المسرح في القرن التاسع عشر، ولطرح جَمالية جديدة مُخالِفة للكلاسيكية تَبنّى نوعًا هَجينًا يَقوم على إيجاد نوع من التوازُن غير المُستقِر والتلازُم ما بين الرفيع والوضيع، أي بين المُتناقِضات.

كذلك يرى هوغو في مُقدَّمة كرومويل أنَّ الغروتسك هو نظرة مُختلِفة لمبدأي الجَمال والمَقلانيَّة فالجَمال لبس له إلَّا نَموذج واحد بينما تأخذ القباحة آلاف الأشكال. أمَّا المَقلانيَّة

فإنّ الغروتسك يُشكّل تقيضها من خِلال ما هو من إرهاصات الخيال ومُرعِب ومُنفّرا. ويُضيف هوغو: إن الغروتسك بالنسبة لنا هو أغنى النّابيع التي تستطيع أن تَدلّنا على الفنّ ولذلك فقد كان الغروتسك أحد العناصر الهامّة التي قامت عليها الرومانسيّة (انظر هذه الكلمة).

أمًا ميخائيل باختين فقد طَرح نظرة جديدة للغروتسك من خِلال البحث في انتقاله من الحياة إلى الأدب. فقد وَجد باختين في الكرنڤال مِثالًا واضحًا على الغروتسك، خاصّة وأن الكرنقال كاحتفال حَسَب رأيه هو صورة مَقلوبة عن الحياة اليوميّة والرسميّة، ويُؤدّى إلى حالة انعتاق. وهذه الصورة المُقلوبة عن الحياة انتقلت إلى الأدب عندما فقد الكرنقال جوهره. وقد بيّن باختين في دِراسته للغروتسك في الأدب، وعلى الأخصّ أدب الفرنسيّ فرانسوا رابليه F. Rabelais وأدب عصر النهضة ثُمّ أدب القرن التاسع عشر، أنَّ الغروتسك يُعبِّر عمَّا هو سُفليّ ومادّيّ (الجسد) مُقابِل الرُّؤية المِثاليّة (الرأس)، وأنَّه تلازُمٌ مَقصود للأشياء المُتعاكِسة أو المُتناقِضة، ومُحاكاة للفَوضي في المجتمع، أي أنَّ الغروتسك كان بذلك نَقيضًا للقوالب الإيديولوجيّة السائدة. وقد رأى باختين أنّ التركيز على ما هو جسديّ ومادّيّ في ذلك الأدب هو أكثر من مُجرَّد أسلوب لأنّه يَقوم على التأكيد على الوجود المادّي إلى جانب عالَم المُثُل، ويُوضِّع الإنسان في موضعه الطبيعيّ ضِمن المجتمع من خِلال تلازُم النظرة الملموسة والتجريد الذَّهنيِّ.

#### الغروتسك في الأكب والمَسْرَح:

من المُلاَحَظ أنَّ الغروتسك في الفنَّ والأدب ظهر في فَتَرات التحوُّلات الكبيرة التي قَلَبتِ

المفاهيم السائدة برُمَّتها (عصر النهضة الأوروبيّ والقرن التاسع عشر). وقد تَجسَّد الغروتسك أحيانًا على شكل شخصيّات وضيعة ومُضحِكة مِثل الخادم والمُهرِّج تُلازِم الشخصيّات الرفيعة وتُناقضها كالمَلِك لير والمَجنون في مسرحية شكسبير، لورنزاتشيو ودوق مديتشيّ في مسرحية الفرنسيّ ألفريد دو موسيه Musset في مسرحيّة في المنادم روي بلاس والمَلِكة في مسرحيّة هوغو قروي بلاس، وقد تكون شخصية أحدب نوترادم في رواية هوغو التي تَحمِل نَفْس الاسْم أفضل مِثال على التناقض المُتلازِم، فهو قبيح وطبّب معًا.

كذلك يُمكن أن يوجَد الفروتسك أيضًا على مُستوى الحدث حيث يُمكن أن يَطْبع الموقِف برُمَّته في الكوميديا والفارس (المهزلة)، وعلى مُستوى اللغة (لغة الحياة اليومية عندما تُناقِض اللغة الشَّعرية).

#### الغروتسك والإضحاك:

يُعتبِر باختين أنّ الضّحك في الكرنقال هو قُوّة انعتاق جَماعيّة مُحرَّرة سن الخوف والرُّعب، بينما يَتحوَّل الضّحِك الغروتسكيّ في الأدب إلى إضحاك وسُخرية تَستفِرِّ المُتلقّي الفرد الذي يكتشِف ذاته من خِلال الصورة التي يراها دون أن يُوصله ذلك إلى حالة الانعتاق الجَماعيّة (انظر المُضحِك).

#### الغروتسك والواقِع:

كما هو حال الكاريكاتور بالنسبة للرسم، فإنّ الغروتسك هو نوع من الأسلبة التي تَنطلِق من الواقع وتُشوّهه عَمْدًا، وهذه هي وُجهة نظر المسرحيّ السويسريّ فردريك دورنمات المسرحيّ السويسريّ فردريك دورنمات ألماريك دورنمات ألماريك دورنمات ألماريك دورنمات ألماريك دورنمات المسرحيّ السويسريّ فردريك دورنمات المسرحيّ السويسريّ فردريك دورنمات المسرحيّ السويسريّ فردريك دورنمات

لمفهوم الغروتسك.

استخدم المسرحيّ الروسيّ يفغيني فاختانغوڤ Vakhtangov (1977-1۸۸۳) الغروتسك بشكل واسع في مسرحه، كما استند المُخرِج الروسيّ ڤسيڤولود مييرخولد (198-184) إلى الغروتسك لإبراز الأسلبة والشَّرطيَّة ، وهو يقول فإن الغروتسك هو المُبالَغة التي تَشَسم بقَرار مُسبَق، وهو تغيير مَعالم الطبيعيّة مع التأكيد الكبير على الناحية المحسوسة والماديّة للشكل الذي يَتكوَّن من جَرَّاه ذلك».

نَجد مَلامح الغروتسك أيضًا في مسرح الإيطاليّ لويجي پيرانديللو L. Pirandello (1971-1971) وفي مسرح العَبَثُ رغم اختلاف مَفهوم العَبَث ذي الطابّع العَدَميّ عن مفهوم الغروتسك.

انظر: البورلسك، الرومانسيّة، الرقيع، المُضحِك.

#### ■ الغستوس Gestus

Gestus

Gestus كلمة لاتينيّة مأخوذة من فعل Gestus الذي يعنى فَعَل.

حافظ اللاتيني في جميع اللغات بعد أن انتشرت في الخطاب النقدي المسرحي بتأثير من الألماني برتولت بريشت المسرحي بتأثير من الألماني عَرَض بريشت B. Brecht الذي عَرَض الممهوم في نظريته عن المسرح الملحمي ألفة العربية، تُستخدم الكلمة بلفظها الأجنبي (غستوس، جستوس) أو تُترجَم أحيانًا إلى اللَّفَتَة أو الحَركة.

وكلمة غستوس بمعناها المسرحيّ ليست من ابتداع بريشت، فقد استخدمها المسرحيّ

الألمانيّ غوتولد لسنغ G. Lessing (١٧٨٩) منذ القرن الثامن عشر للتعبير عن الحركة المُميَّزة للفرد أحيانًا، وفي أحيان أخرى للتعبير عن الحركة أو الأسلوب الفرديّ أو الطابّع المُميَّز لاستخدام الجسد. وبالتالي فإنّ الكلمة عند لسنغ تَقترِب من المَعنى الاجتماعيّ لوضعيّة الفرد بالنسبة للفرد الآخر، كما هو الحال عند بريشت.

كذلك فإنّ الروسيّ فسيڤولود مييرخولد (١٩٤٠-١٨٧٤) كي تَمارينه حول البيوميكانيك\*، تَوقَّف عند الحركة الجامدة التي تُمثّل بشكل رَمزيّ وضعيّة الجسد لكلّ فرد أو لكلّ فئة من فئات المجتمع، واعتبرها حركة نَمَطيّة أسماها الغستوس المُعبّر كما هو الحال في النحت التعبيريّ، واستخدم لشرح ذلك تعبير Rakutz.

#### الغستوس بالمَغنى البريشتي:

الغستوس بالنسبة لبريشت هو أيّة حركة أو كلام أو تصرّف في المسرح له بُعد اجتماعي، أي إنّ الحركة العَفْوية التي يقوم بها الإنسان أو المُمثّل أو الشخصية بشكل عادي ومن مُنطلَق ذاتي ليست غستوس، لكنّها تُصبح كذلك عندما يكون لها دَلالة أبعد من مَدلولها كحركة فردية أو يعفرية. فعندما تَعَضّ الأم شجاعة في مسرحية بريشت على قِطعة العُملة لترى إن كانت مُزيَّقة، تعكس حركتها تلك تصرّف التاجر الحريص على القيمة المادية والذي يَخشى الفِش، ويقال عندلذ إنّ هذه الحركة تُعبر عن غستوس التاجر. يُعرّف بويشت الغستوس في كتاباته النظرية حول بويشت الغستوس في كتاباته النظرية حول المسرح بالشكل التالي: «أقصد بتعبير غستوس مجموعة الحركات وإيماءات الوجه، وفي مُعظَم الأحيان كلّ ما تُعلنه الشخصيّات لشخصيّة أخرى

أو لِعدّة شخصيّات/.../ بحيث يُرْجَع تصرّفها إلى التصرّف الاجتماعيّ الذي تُصوّره/.../. والغسوس يُمكن أن يَتألَف كُليّة من الكلام، كما يُمكن أن يَكون حركة بالجسد أو تعبيرًا بالوجه». ويُضيف بريشت في «الأورغانون الصغير»: «إنّ الوضعيّات التي تَتخذها الشخصيّات أمام بعضها البعض تُشكُل ما نسمّيه المَجال الحركيّ. وهذه الوضعيّات هي وضعيّات جسديّة أو نَبرات صوت الوضعيّات هي وضعيّات جسديّة أو نَبرات صوت أو إيماءات بالوجه يُحدّدها الغستوس أو إيماءات بالوجه يُحدّدها الغستوس يُمكن أن يَظهر في كلّ الأعمال الدراميّة مثل السينما الصامتة والدراما الإذاعية ".

#### الغستوس الأسامِين Gestus fondamental:

الغستوم بالنسبة لبريشت ليس مُجرَّد عُنصر كلاميّ أو حركيّ وإنّما يَدخل في صُلّب التكوين المسرحيّ. وقد اعتبر بريشت أنّ كلّ مسرحيّة تَحتري على ما أطلق عليه اسم الغستوس الأساسيّ Gestus fondamental، وهو مفهوم له عَلاقة بمعنى العَمَل المسرحى ككلّ لأنّه يَتجاوز دَلالة الحركة والتصرُّف أو الجوار إلى ما هو نَمَط العَلاقات الأساسية التي تُنظّم تصرُّفات الشخصيّة أو الشخصيّات تُجاه موضوع ما. ففي مسرحية االأم شجاعة، لبريشت يكون غستوس الحرب هو الفستوم الأساسي، وفي مسرحية امس جوليا اللسويدي أوغست سترندبرغ A. Strindberg (۱۹۱۲-۱۸٤۹) یکون الفستوس الأساسيّ هو غستوس الخُضوع الخ. من هذا المُنطلَق يَكون من الضَّروريِّ بالنسبة للمُخرج \* أن يَستنبط الغستوس الأساسيّ للمسرحيّة لكي يَبني قراءة واعية للعَرْض.

والغستوس البريشتي يَكمُن في التقاطُع الأساسيّ الذي طَرَحه أرسطو TAE) Aristote

٣٢٢ق.م) كأساس للمسرح، وهو التقاطع بين فعل الشخصيّة وصِفاتها. لكنّ الغستوس البريشتي يَذهب إلى ما هو أبعد من ذلك لأنّه يَربط بينهما: فالغستوس كفعل يُظهِر تصرُّف الشخصية ضمن الممارسة الاجتماعية، والغستوس كصِفة يربط ما بين مجموعة الخصائص التي تُميِّز الشخصيَّة وبين ردود فِعلها تُجاه الحدث، بالإضافة إلى العَلاقة التي يُمكن أن تَنشأ بين غستوس الشخصيّات كحركة وتصرُّف، والغستوس الأساسيّ للمسرحيّة ككلّ، خاصّة وأنّ الشخصيّات عند بريشت هي مجموعة صِفات وأفعال لا يَدخل فيها البُعد النفسيّ الذي يَرِد في المسرح التقليديّ. فأفعال الأمّ شجاعة كأم وكتاجرة تنحصر بالغستوس الأساسي للمسرحيّة وهو الحرب، وفي عَرْض فرقة البرلينر أنساميل الذي قَدَّمه بريشت لهذه المسرحيّة،

عندما ترى الأم جُنَّة ابنها القتيل، تَضع يدها على بَطنها بحَرَكة غريزيّة (غستوس الأمّ)، لكنّها مع ذلك تَنكُر معرفتها به بسبب ظروف الحرب. ويذلك يَبدو واضحًا أنّ الحرب ليست مُجرَّد تيمة في المسرحيّة، وإنّما هي غستوس أساسيّ يَتحكَّم بمصير الشخصيّة وبتصرُّفها.

ولا يَقتصر الأمر على الشخصيّات فقط لأنّ الغستوس الأساسيّ حَسَب رأي بريشت يَجب أن يَتحكّم بكلّ مُكوّنات العَرْض المسرحيّ، فبالإضافة إلى الأداء ، يَلعب الغستوس دَورًا أساسيًا على مُستوى العَرْض وعلى الأخصّ في شكل صِياغة الموسيقى والأغاني التي لا تكون مُجرّد موسيقى تصويريّة وأغانٍ مُرافِقة، وإنّما تَلعب دَورًا دَلاليًا في توضيح هذا الغستوس الأساسيّ.

انظر: مَلحميّ (مَسرح-).

الفارس (المَهْزَلَة)

Fairs Farce

تسمية تَدلِّ على مسرحيَّة خفيفة وقصيرة تَهدِف إلى الإضحاك وتَقوم على تناحُر شخصيَّات تَخدَع بعضها بعضًا. مع انتشار هذه المسرحيّات ورَواجها صارت الفارْس نوعًا من الأنواع المسرحيّة الكوميديّة. كذلك تُستعمل كلمة الفارْس أحيانًا لوصف طابَع مسرحيّ تهريجيّ بغَضّ النظر عن النوع.

كلّمة Farce فرنسية تعني حَرفيًا الحَشُوة، وهي مأخوذة من الفعل اللّاتينيّ Farcire الذي يَعني مَلَا الجَوْف أو حَشا. تُستعمل هذه الكلمة اليوم بلفظها الفرنسيّ في كل اللّغات تقريبًا، ومن بينها اللّغة العربيّة. وقد درجت العادة على ترجمتها أحيانًا إلى «المَهْزَلة»، لكنّ هذه الكلمة تحجل معنى انتقاصيًا.

يُمكن أن نَجد الأصول البعيدة لهذا النوع في كوميديّات اليونانيّ أرسطوفان Aristophane كوميديّات اليونانيّ أرسطوفان بلاوتوس Plaute (١٥٤–١٨٤٥) والرومانيّ بلاوتوس ١٨٤٥–١٨٤٥ من المخرقة آنذاك. عند ظهور هذا النوع في أوروبا في القُرون الوسطى كانت الفارْس جُزءًا من الاحتفالات الشّعبيّة والفولكلوريّة وعلى الأخصّ الكرنقال\* (انظر فولكلوريّ—مسرح)، ولم تَتفصِل عنها إلّا في القرن الخامس عشر. وللفارْس في كلّ بلد من البلاد الأوروبيّة وللفارْس في كلّ بلد من البلاد الأوروبيّة تسميات مَحليّة، ففي إسبانيا هي نوع من

الفواصل يحمِل تسمية باسو Paso التي تَعني خطوة، وفي ألمانيا سُمِّيت Fastnachtspiel أي مسرحيّات بداية الصِّيام لأنّها ارتبطت بالكرنقالات التي تُقام في تلك الفترة، وكذا هو الحال في إنجلترا حيث سُمِّيت Fairs وارتبطت بالاحتفالات الفولكلورية الموسِميّة التي كانت تأخذ شكل سِباق خُيول أو مَشاهد بَهلوانيّة إلخ.

في فرنسا كانت الفارْس في البداية من الفواصل المُضحِكة التي تُقدَّم ضِمن العَرْض الدَّينيّ الجِدِّي في القرون الوسطى، ثُمَّ تَحوَّلت في القرن الخامس عشر إلى مسرحيّات مُستقِلة في القرن الخاصة ومَلامحها المُميَّزة.

#### بُنْيَة الفارْس:

تقوم بنية الفارس على حَبْكة " بسيطة فيها مواقِف تقوم على الالتباس " وتَتِمّ بين شخصيّات قليلة العدد تسعى دائمًا إلى السيطرة على بعضها عن طريق الخدعة، لكنّ تبادُل الخُدَع لا يَصِل إلى حَدِّ المواجهة بين الشخصيّات ولا يُولُد صِراعًا " بالمعنى التقليديّ للكلمة. وللفارس ملامح واقعيّة لأنّ نصوصها تَعرِض أنماطًا اجتماعيّة (الزوج المخدوع والطبيب المُشعوذ والمحامي المُحتال وراعي الغنم الساذَج إلخ). والعِبرة التي تَطرحها تُصوَّر مَنطِق العصر (شريعة والغبرة التي تَطرحها تُصوَّر مَنطِق العصر (شريعة الغاب).

يَقُوم الإضحاك في الفارس على المُبالَغة الكلامية والحركية (ايماءات جنسية وعُنف) مما

يُعطيها طابَع الغروتسك". والدَّور الأساسيّ للجسد في الفارْس يَربِطها بأصولها الكرنقاليّة الاحتفاليّة، وقد كان ذلك سببًا أساسيًّا في إهمالها طويلًا واعتبارها من الأنواع الوضيعة رغم نجاحها شَعبيًّا.

من أهمّ النصوص المعروفة ففارْس المحامي . باتلان؛ ١٤٦٩ وفارْس فالوعاء؛ وفارْس فالصبي . والأعمى؛ وكلّها مَجهولة المُؤلّف.

نَجد ملامح الفارْس في كوميديّات الإنجليزيّ وليم شكسبير W. Shakespeare وليم شكسبير (١٦٦٦) والإسبانيّين كالديرون (١٦٦١ لـ ١٦٨١) والإسبانيّين كالديرون (١٦٦١ لـ ١٦٨١) ولوبي دي فيغا للاشكال (١٦٣٥ - ١٥٦٢)، كذلك فإنّ الكثير من الأشكال المسرحيّة الكوميديّة مِثل الكوميديا ديللارته وغيرها تدين إلى الفارْس بالشيء الكثير. والواقع أنّ الفارْس كنوع لم تَفِب مع ظُهور الكوميديا الكلاسيكيّة، وقد تأثّر الفرنسيّ موليير Molière الكلاسيكيّة، وقد تأثّر الفرنسيّ موليير ١٦٧٢) بالفارْس ونقل بعض ملامحها في كوميديّاته التي تَعتمِد شخصيّات نَمَطيّة مُن الأنماط الاجتماعيّة، كما استوحى منها نوع الإضحاك التهريجيّ.

عرف القرن الناسع عشر عَودة مُكثَّفة إلى أسلوب الفارس التهريجيّ خاصّة في مسرح البولقار". الثودفيل" في بداياته، وفي مسرح البولقار". وتُعتبر مسرحيّات الفرنسيين جورج فودو (١٩٢١–١٨٦٢) وأوجين لابيش (١٩٢١–١٨٦٨) وجورج كورتلين المباشرة للفارس.

مع انحسار التراجيديا كنوع، شَكَّلت الفارْس في القرن العشرين أسلوبًا يُعبَّر عن مأساوية المواقف في الحياة. فقد أعطى المسرح الحديث للفارْس بُعدًا ميتافيزيقيًّا، إذ يَتجاور

المُضحِك \* فيها مع المأساوي \* ممّا جعلها تكتسب اسم الكوميديا السوداء أحيانًا. ويينما كان هدف الفارس في الماضي الإضحاك والترفيه، استُخدِمت في القرن العشرين كوسيلة فَضْح واحتجاج من خِلال البُعد الغروتسكي<sup>\*</sup> والساخر الذي تَتضمُّنه. وأهمّ مِثال على ذلك مسرحية وأويو ملكًا؛ للفرنسي ألفريد جارى (۱۹۰۷-۱۸۷۳). وقد حَملت الفارْس الحديثة مُهمَّة فَضْح الأعراف الاجتماعيَّة واللغويَّة السائدة، ومُهمّة النقد الاجتماعيّ والأخلاقيّ والسياسيّ والفلسفيّ الدينيّ. وهذا ما نُجده في مسرحيّات السويسريّ فردريك دورنمات F. Dürrenmatt (-۱۹۲۱) والإيطاليّ داريو فو D.Fo (١٩٢٦-) والرومانيّ يوجين يونسكو E. Ionesco) الأخص الأخص مسرحيّة إأميديا، أو كيف يُمكن التخلُّص منها، حيث أغطى للجدد ولطابع البورلسك" وللفانتازيا أهمُّيَّة كبيرة.

في بدايات المسرح العربيّ، كانت الفارْس كمواضيع وكشخصيّات نَمَطيّة وكأسلوب إضحاك مادّة أوَّليّة خَضَعت للإعداد (التعريب والتمصير) بحيث تَناقلم مع طبيعة المُجتمع وذوق الجُمهور ، ممّا أفرز مسرحًا شَعبيًا له بُعد اجتماعي ورَواج جماهيريّ شكّل أساس الكوميديا العربية لفترة طويلة. وقد تَجلّى ذلك في مسرحيّات الروّاد ومَن تَلاهم مِثل اللبنانيّ جورج دخول والمصريّين يعقوب صنوع (١٩٢٩ جورج دخول والمصريّين يعقوب صنوع (١٩٢٩ الكيار) وعلي الكيار (١٩٨٥ -١٩٤٩) وعلي الكسار (١٩٨٥ -١٩٤٧)

بعد ذلك، واعتبارًا من مُتتَصف هذا القرن، ومع الفصل بين التوجُّه الجاد والتوجُّه التَّجاريّ للمسرح، تراجعت الفارْس وتَحوَّلت إلى مُجرَّد أسلوب لمسرح يَطغى عليه الطابَع التَّجاريّ "

والتهريجيّ فقط، بينما أخذت اكوميديا المُثقّفين، مُنحى آخَر مُغايِرًا حَسَب تعبير الباحث المصريّ على الراعي في كتابه الكوميديا المُرتَجلة،

# Troup الفِرْقَةُ المَسْرَحِيّة Troupe

الفرقة المسرحيّة هي صِيغة لتجمُّع عدد من المُمثّلين والفنّيين يَعملون معًا لتقديم عُروض مسرحيّة. وفي بعض الأحيان تَضمُّ الفرقة كتابًا ومُخرجين يَرتبطون بها بشكل دائم.

لم تَعرِف الحضارة اليونانية والرومانية شكل الفرقة المسرحية فقد كان المُمثَّلون يَعملون بشكل إفراديّ. أمّا في الحضارات الشرقيّة فقد تشكَّلت الفِرَق ضِمن العائلة الواحدة، إذ أخذت مهنة المسرح هناك شكل الحرفة التي تَنتقل أبًا عن جَدِّ، وهذا هو الطابع الذي عَرفته الفِرَق الجوّالة وفِرَق السيرك\* في أوروبا فيما بعد.

والفرقة المسرحية ككيان صِيغة حديثة نسبيًا ظهرت في نهاية القرون الوسطى، وتحديدًا في القرن الخامس عشر في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا حيث أخذت شكل تعاونيًات حِرَفيّة كانت مسؤولة عن تنظيم الاحتفالات وتقديم عُروض الأسرار مع أعيان المدينة ورجال الدين، وأشهرها في فرنسا أخويّات الآلام Confrérie وقد أخذت هذه التجمُّعات طابع الاحتراف منذ البداية إذ كان أفرادها يرتبطون بعُقود مُنظّمة تُشبه سِجلّات التُجار (انظر ديني - مسرح).

من الفِرَق المسرحيّة المُحترِفة في إنجلترا فرقة اشامبلان، التي تأسّست عام ١٥٨٢ وفيها عمل وليم شكسبير W. Shakespeare في عمل وليم شكسبير (١٥٦٤) المُشكّل وكاتبًا، ومن بَعله بن جونسون المُعند بن جونسون (١٦١٢)، وفسرقسة

«الأميرال» التي تأسست عام ١٥٨٥. وقد كان التنافس بين هاتين الفرقتين عاملًا أساسيًا في تطوير الوضع المسرحيّ على صعيد الكِتابة والعَرْض والأداء.

في فرنسا تنافست فرقة «أوتيل دو بورغوني» وفرقة «الماريه» وفرقة «موليير» ثُمَّ اجتمعت هذه الفرق ممّا في القرن السابع عشر تحت اسم «الكوميدي فرانسيز» التي تُعدّ أوّل فرقة رسمية في العالم.

في إيطاليا تُعتبر فرق الكوميديا ديللارته التي تَشكّلت منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر أوّل شكل للاحتراف المسرحيّ. ذلك أنّ كلمة Arte التي تعني الفنّ والجرفة قد استَخدمت في التسمية لتمييز أعضاء هذه الفِرَق عن المُمثّلين الهُواة الذين كانوا يُقدّمون عُروضهم في الأكاديميّات والقُصور. وقد لَعبت جولات في الأكاديميّات والقُصور. وقد لَعبت جولات في الكوميديا ديللارته خارج إيطاليا دُورًا كبيرًا في تأسيس المسرح ونشره في دول أوروبا وروسيا.

في ألمانيا تُعتبر فرقة «المايننغر» عشر أوّل التي تأسّست في نهاية القرن التاسع عشر أوّل فرقة مسرحيّة بالمَعنى الحديث للكلمة. لكنّ المانيا عَرفت قبل ذلك، ومنذ مُتتَصف القرن السادم عشر، فِرَقًا مسرحيّة جوّالة من الهُواة كان يُطلق عليهم اشم المُمثّلين الإنجليز لأنّ عُروضهم كانت في البداية مُستمّلة من ريرتوار عُروضهم كانت في البداية مُستمّلة من ريرتوار المسرح الإنجليزيّ. أشهر هذه الفِرَق الفرقة التي أدارتها المُمثّلة كارولين نويبر C. Neuber أدارتها المُمثّلة كارولين نويبر 179۷ (١٧٦١-١٧٩٠) مع الكاتب يوهان كريستوف غوتسيد عورًا هامًا في تطوير المسرح الألمانيّ.

جَدير بالذِّكر أنَّ أغلب الفِرَق المسرحيّة في أوروبا قد عانت من قرارات المنع المُستمرّة،

ومن التعييز بين الفِرَق الرسمية المُرخَّص بها والفِرَق غير الرسمية. لذلك فإنَّ استعرار عَمَل الفِرقة مهما كان وضعها كان مَشروطًا بجماية شخص مُهمّ في اللولة (ملك أو أمير). وهذه الجماية هي التي تَحوَّلت في العصر الحديث إلى صِيغة إشراف اللولة على المَسارح أو تقديم الإعانات المالية لها (انظر قوميّ-مسرح).

في العالم العربيّ ومع بدايات المسرح، كانت التسمية الشائعة للفرقة هي تسمية اللجوق، كانت التسميل الأوّل للمسرح كان غِنائيًا. وقد تشكّلت الفِرَق المسرحيّة عَفْويًا دون تخطيط مُسبَق، وغالبًا ما كانت ذات طابع عائليّ. أوّل فرقة مسرحيّة في لبنان هي الفرقة التي شكّلها مارون النقاش (١٨١٧-١٨٥٥) مع أخيه نقولا مارون النقاش (١٨١٧-١٨٥٥) مع أخيه نقولا إلى مصر وشكّل فرقته الخاصّة عام ١٨٧٧. في مورية كان أبو خليل القبّاني (١٨٣٣-١٩٩١) أرّل من أسس فرقة خاصة به في دمشق قبل أن يُتقل للعمل في مصر مع إسكندر فرح.

أمّا في مصر فقد كانت أوّل فرقة مُحترِفة للك التي شكّلها يعقوب صنوع (١٩١٢-١٩٩٣) في مسرحه الخاص، وأوّل فرقة هُواة هي المجمعيّة المعارف الأدبيّة التي تأسّست في مصر عام ١٨٨٥ وتَبِعها الكثير من الجمعيّات في القاهرة والإسكنلريّة. بعد ذلك تَطوَّر المسرح بسرعة كبيرة وتكاثرت الفِرَق وتنافست فيما بينها (فرقة علي الكسار، فرقة أولاد عكاشة، فرقة منيرة المهدية، فرقة جورج أبيض، فرقة نجيب الريحانيّ وفرقة يوسف وهبي وغيرها). لكنّ أغلب الفِرَق لم تَعرف الديمومة لأنها كانت أغلب الفِرَق لم تَعرف الديمومة لأنها كانت تعمَل موسِميًّا وأحيانًا لأيّام مُحدِّدة، وكانت الماديّة (فرقة عزيز عيد انضيّت إلى فِرقة عكاشة الماديّة (فرقة عزيز عيد انضيّت إلى فِرقة عكاشة

في عام ١٩١٥). وهذا الواقع يُنسحب على وَضع الفِرَق في سورية حتى نهاية الخمسينات حيث كان لتأسيس المسرح القومي دوره في انحسار ظاهرة الفِرَق الخاصّة وجَذْب العاملين فيها للعمل برعاية الدولة لِقاء أجر شهري مضمون. جدير بالذِّكر أنَّ سفر الفِرَق المسرحيّة والجَولات التي كانت تَقوم بها في أنحاء العالم العربيّ لَعِب هَورًا كبيرًا في تلاقُح التجارِب وفي إدخال المسرح إلى كثير من البلاد العربيّة التي لم تكن تعرفه من قَبْل. فاللبناني سليمان القرداحي (١٨٨٢-١٩٠٩) عمل في مصر أوّلًا ثُمّ غادر إلى شِمال افريقيا (تونس والجزائر) عام ١٩٠٧ حيث نشر المسرح هناك. وكذلك كانت لجرلات فرقة المصري جورج أبيض (١٨٨٠-١٩٥٩) إلى الجزائر وتونس وليبيا في أوائل العِشرينات دَورها في تعريف المُتفرَّجين هناك على الربرتوار الكلاسيكي الغربي.

في يومنا هذا نَجد عَودة في كافة أنحاء العالَم إلى الشكل القديم في تنظيم الفِرَق المسرحيّة، وعلى الأخصّ مع ظُهور صِيغة الإبداع الجماعيّ\* التي تقوم على توزيع المَهام في تحضير العرض على صعيد الكِتابة وإعداد النصّ، وتَتطلَّب نوعًا من الانسجام بين أفراد مجموعة تَعمل ممّا لفترة طويلة.

■ الفَصْل

Act Acte

انظر: التَّقْطيع.

= الفَضاء المَشْرَحِيّ The Space

L'Espace

كلمة Espace الفرنسيّة وSpace الإنجليزيّة مأخوذتان من اللّاتينيّة Spatium بمعنى المَسافة

والامتداد اللامحلود، وكذلك بمعنى الفُسحة الفاصلة بالمفهوم المكانيّ والزمانيّ للكلمة. في اللُّغة العربيّة تُترجَم هذه الكلمة إلى كلمة فضاء أو فَراغ أو مجال أو حَيِّز.

عالجت الفلسفة اليونانية مفهوم الفضاء، واعتبرته وعاءً يَضم عناصر تَرتبِط ببعضها بعضًا بعَلَاقة مكانية وزمانية. وقد اعتبر أرسطو بعلاقة مكانية وزمانية. وقد اعتبر أرسطو في بُنية مُعيَّنة. فيما بعد، تَمَّ التمييز بين المَوضِع أو الحَيِّز كوجود مادِّيّ هو المكان lieu، وبين المَوضِع الفضاء Espace أي الفَراغ الذي يُحيط بالعناصر المادِّية.

والتمييز بين المكان وبين الفضاء أو القراغ موجود أيضًا في اللُغة العربية. فقد فَرَّق مُعجَم السان العرب، بين المكان والفضاء، وأعطى للمكان معنى المؤضع، بينما أعطى للفضاء معنى المؤضع من الأرض أو العراء الفارغ الذي لا شيء فيه. أمّا عالِم الاجتماع ابن خلدون، فقد استخدم تعبير الفضاء بالمعنى المكان، وذلك أقرب إلى مفهوم الفضاء بالمعنى المُعاصِر حين قال في «كتاب العمران البَشري، إنّ مِساحة البيت، وهو المسجد، كان فضاء الطائفين،

تَطور منهوم الفضاء مع تَطور العلوم الدقيقة أي الرياضيّات. كما كان لتطور العلوم الإنسانية وعلى الأخصّ البنيويّة والسميولوجيا دَوره في طرح هذا المفهوم كمفهوم نقديّ، وفي النظر إلى المُكوّن الدراميّ والفنّيّ لنصّ ما مهما كانت طبيعته (شَفويّ أو مكتوب، روائيّ أو شِعريّ أو مسرحيّ) كمّلاقات بُنيويّة تنتظم في فضاءات ضيمن النصّ. من أهم هذه اللّراسات أبحاث فيمن النصّ. من أهم هذه اللّراسات أبحاث الروسيّ يوري لوتمان Y. Lotman والفرنسيّة آن أوبرضفلد للمُتوات مُغيرهما (انظر البُنيويّة المُورضفلد للمُتوات عُغيرهما (انظر البُنيويّة المُتورة المُتورة المُتورة المُتورة عنيات المنويّة المنظر البُنيويّة

والمسرح). كذلك فإنّ الأنتروبولوجيا والسوسيولوجيا وعلم النظواهر والسوسيولوجيا وعلم النظواهر المحان كثبية الإنسان بالمكان كتجيد للمُلاقات الاجتماعية: فضاء العمل (المعمل) وفضاء الحياة اليومية (المنزل) وفضاء النزهة (المحديقة) وفضاء العبادة (المسجد أو الكنيسة). كان لذلك تأثيره الواضع على الدراسات المسرحية، فقد تَمّ النظر إلى تاريخ المسرحية والظاهرة المسرحية ككلّ بالسياق الاجتماعي والظاهرة المسرحية الذي تَتِمّ به الاجتماعي والأنتروبولوجي الذي تَتِمّ به (دراسات الباحث الفرنسي جان دوڤينيو (دراسات الباحث الفرنسي جان دوڤينيو للميره).

### القَضاء في المَسْرَح:

لمَفهوم الفَضاء في المسرح دَلالات وتَجلّيات عديدة. وخُصوصيّته تَنبُع من كون المسرح يُشكّل نُقطة التلاقي بين الأدب والفنّ والمُمارَسة الاجتماعيّة. فهو كنصّ جُزء من الأدب يَخضع لمَعايير التحليل الأدبيّ، وهو كعَرْض يُعتبَر مُمارَسة اجتماعيّة (اللقاء والاحتفال)، وهو كفنّ يَقوم على الفُرْجة العاملة ويستعير الكثير من أدواته من فنون أخرى كالتصوير والعَمارة.

والفضاء كما الزمن في المسرح، مفهوم مُركَّب بسبب وجود زمانين ومكانين: زمان ومكان المَرْض، ولهما في هذه المحالة وجود ماذي (مكان العَرْض والفُرجة والتجمُّع البشري، وامتداد العَرْض كزمن مُقتطَع من الزمن اليومي المُعاش)، وزمان ومكان المحدث المدامي المعروض على الخشبة وما يُرجَعان إليه. نتيجة لهذا التراكب، يَتِمَّ التمييز في المسرح بين:

الفضاء المسرحيّ Espace théâtral، وهو تعبير يُستخدم للدّلالة على أي موضِع يُقدَّم فيه عَرِّض مسرحيّ (صالة المسرح أو الساحة أو الشارع إلخ)، أي المكان المسرحي Lieu théâtral بعُلاقته بمكان أوسع هو المدينة أو القرية أو الكنيسة أو المعمل. والتداخُل بين الفضاء المسرحق والفضاء الأوسع الذي يتوضّع فيه له دُلالة بغَض النظر عن طبيعة العَرْض المسرحيّ. وفي نفس الوقت يَكون للعَلاقات التي تتشكُّل ضِمن الفضاء المسرحيّ بين مُختلِف الفضاءات التي يَحتويها (وهي الفضاء الدرامي الذي يَتشكَّل على خشبة المسرح وفضاء المُتفرِّجِ ۗ) تأثيرها على وضع العَرْض ومعناه، لأنَّ بُنية هذه المَلاقات تَعكِس بُنية المَلاقات ضِمن المجتمع المَعنى، وأفضل مثال على ذلك العُلية الإيطالية".

الفضاء الدرامي Espace dramatique، وهو العالم الذي يَرسمه نصّ المسرحيّة من خِلال الحِكاية التي يَرويها. وهذا الفضاء هو فضاء الصَّراع بين القُوى الفاعلة الذي يُشكِّل البُنية المعيقة للنص، ويَتجلّى بشكل ما في البُنية الظاهريّة عَبر المَلاقات المكانيّة المُتولِّدة عن الصَّراع حَسَب رأي يوري لوتمان وان أوبرسفلد. والفضاء الدراميّ ليس مُكوِّنًا مسرحيًّا بحتًا،

والفضاء الدراميّ ليس مُكونًا مسرحيًا بحتًا، ورجوده لا يقتصر على النصّ المسرحيّ وإنّما نَجده في الشّعر واللوحة، وكلّ ما يُصورُر عَلاقات بين قُوى مُختِلفة. لكن في حين يتشكّل الفضاء في الأدب المقروء ويأخذ بُعده المكانيّ من خِلال عمليّة التخيّل، فإنّ الفضاء الدراميّ في العَرْض المسرحيّ يأخذ بُعدًا ملموسًا من خِلال عناصر مَرثيّة (عناصر الديكور\* مَثلًا) ومسموعة عناصر مَرثيّة (عناصر الديكور\* مَثلًا) ومسموعة (الأصوات) تتوضّع في مكان ماذيّ وملموم هو الخشبة.

الفضاء على الخشية Espace scénique، هن ذلك الجُزء من الفضاء المُتخيّل الذي يَتحقّق بشكل ملموس ومَرثي على الخشبة. أي أنَّه مكان الحدث Lieu de l'action الذي يُصوِّره النصّ ويُمكن أن تُستَشَفُّ أبعاده من خِلال الإرشادات الإخراجيّة ، وكلّ ما في الجوار \* من عَلامات دالَّة على المكان (ظروف المكان، الاستعارات والتشابيه التي تَرتبط بصُور مكانية)، ويَتِمّ تصويره فِعليًّا على الخشبة بعناصر الديكور والأكسسوار" وحركة المُمثّل. وهذا الفضاء المَرثيّ لا يُمكن فصله عن فضاء آخر يُفترَض وجوده خارج الخشبة ويُشكِّل امتدادًا لها هو الفضاء خارج الخشبة Espace extra-scénique أي المكان الذي تُرجم إليه الكواليس كامتداد للفضاء المَرثي، أو أيّ مكان أبعد يُوحى به الجوار (مدينة باريس في مسرحيّة ابستان الكرز، للروسيّ أنطون تشيخوف ۱۹۰٤-۱۸٦٠) A. Tchekhov)، أو الفضاء المِحوريّ الذي تَتركّز عليه كل الأحداث الدرامية (فلورنسا المدينة والشخصية في مسرحية الورنزاتشيوا للفرنسي ألفريد دو موسييه A. Musset). وهذا الفضاء هو ما يُطلَق عليه اسم الفضاء المُفترَض Espace virtuel لأنَّه لا وجود ملموسًا له، وإنَّما يُوحى بوجوده من خِلال الحوار أو من خِلال أصوات أو عَلامات أخرى تُرجِع إليه على الخشبة.

وهذا الفضاء المَرثيّ على الخشبة يُشكُّل نُقطة التلاقي بين النصّ والعَرْض، ويين الفضاء المسرحيّ والفضاء اللراميّ ويُلركه المُتفرِّج بحواسّه. وهو فضاء دالٌ يَتشكُّل من مُجمَّل عَلامات العَرْض وله وظيفة إرجاعيّة. ذلك أنَّ المُتفرِّج، وعلى مدى الامتداد الزّمتيّ للعَرْض يَتعرَّف على العناصر الموجودة على الخشبة مهما كان وضعها، ويُرجعها إلى شيء ما في الواقع.

كذلك فإن لهذا الفضاء وظيفة شِعرية تَنبُع من التداعيات الذاتية التي تَتولَّد لَدى مُنقِّد العمل، وتَفترض تداعيات أُخرى ذاتية عند المُتفرَّج وهذا ما يُسمِّى الفضاء الداخلي Espace intérieur.

والفضاء المرسوم على الخشبة هو فضاء

مُحاكاة. وهذه المُحاكاة " يَتِم بالتصوير وبحركة المُمثّل التي تُشكّل ما يُسمّى بالفضاء اللّبِي فِيمن حَيِّز الأداء، مع تفاوُت في نسبة سيطرة هذا البُعد أو ذاك حسب طبيعة العمل المسرحيّ. الفضاء اللّبِي Espace hadique: ويُسمّى أيضًا فضاء الحركة أو فضاء التمثيل. وهو أيضًا فضاء الذي يَرسُمه المُمثّل بحركته وصوته في حَيِّز اللعب يَرسُمه المُمثّل بحركته وصوته في حَيِّز اللعب ملع التغير لا يتحدَّد بحدود، على مُتحرِّك سريع التغير لا يتحدَّد بحدود، على العكس من العناصر الثابتة على الخشبة مثل الديكور. وهو عكس فضاء المُحاكاة الذي غالبًا الديكور. وهو عكس فضاء المُحاكاة الذي غالبًا ما يَتكون من خِلال التصوير. لكنّه أيضًا وبسبب مركبته ومُرونته قابل لاستيعاب أيّة إضافات حركبته ومُرونته قابل لاستيعاب أيّة إضافات جديدة، فهو مَثلًا يُمكن أن يَمتذ إلى حَيِّز جديدة، فهو مَثلًا يُمكن أن يَمتذ إلى حَيِّز المُتفرِّجين إذا استخدمه المُمثّل في أدائه.

والاهتمام بالفضاء اللّعِبيّ أمر حديث نسبيًا ارتبط بمُحاولة تحديث المسرح، وتَأثّر باللّراسات الأنتروبولوجيّة الحديثة التي تَطرّقت إلى عَلاقات التباعُد والتقارُب بين المُمثّلين، أي التشكيل الحَركيّ الذي يَرسُمه مُجمَل الأداء"، وإلى الفضاء الذي يُرسَم حول جسد المُمثّل ويتشكّل من خِلال حركته على الخشبة وعَلاقة ويتشكّل من خِلال حركته على الخشبة وعَلاقة إلى تأثير شكل المكان على الإدراك" والتلقي، وهذا ما تَطرّق إليه عِلم التجاوُر أو البونية وهذا ما تَطرّق إليه عِلم التجاوُر أو البونية الأنتروبولوجيا الأمريكيّ إدوارد هال Proxenique وعِلم الحركة الأمريكيّ إدوارد هال الذي يَبحث في وعِلم الحركة المُتفيعة المُعرّبة اللّي يَبحث في

التواصُل\* من خِلال الحركة وتعابير الوجه، وطوَّره عالِم الأنتروبولوجيا الأمريكيّ راي بيردويستل R. Birddwhistell والتعامُل مع الفضاء بمُكوَّناته، ومن خِلال هذا التصور الجديد، أدّى منذ بداية القرن العشرين إلى فتح آفاق جديدة في مجال الإخراج\* والسينوغرافيا\*، وعلى مُستوى استقبال\* العَرْض والقِراءة النقديّة للمسرح:

كان لتأثّر بعض المُخرِجين، وعلى الأخصّ الروسيّ قسيقولود مييرخولد V. Meyerhold الروسيّ قسيقولود مييرخولد (١٩٤٢-١٨٧٤) والنمساويّ ماكس راينهاردت بالبنائيّة والتكعيبيّة وبمدرسة الباوهاوس Huritيّة والتكعيبيّة وبمدرسة الباوهاوس Bauhaus دوره في التخلّص من الديكور التقليديّ القائم على تنفيذ قواعد المنظور ، وفي الخروج بالعَرض من العَمارة المسرحيّة التقليديّة (انظر المسرح التحريضيّ والمسرح السياسيّ (انظر المسرح التحريضيّ والمسرح السياسيّ ومسرح الشارع)، وفي استثمار العَلاقة بين فضاء النُّرجة وفضاء اللَّيب بشكل مُغاير، (وهذا ما دعا إليه الفرنسيّ أنطونان آرتو A. Artaud دمتوح/مُغلَق - فوق/تحت إلخ) تناقُضاتها (مفتوح/مُغلَق - فوق/تحت إلخ) بشكل دراميّ.

في مرحلة لاحِقة تعامل الإخراج المسرحية المعاصِر مع الفضاء الدراميّ بشكل جديد. فبدلاً من الاكتفاء بتجسيد المكان الذي تُدلّ عليه الإرشادات الإخراجيّة، صار من الممكن تصوير بُنية العمل والعَلاقات بين الشخصيّات والقُوى هندسيًا على الخشبة، وهذا خِيار إخراجيّ. ففي العَرْض الذي قلّعه المُخرِج الفرنسيّ ميشيل العَرْض الذي قلّعه المُخرِج الفرنسيّ ميشيل مرمون ١٩٤٨ M (١٩٤٨) لمسرحيّة الفيدرا، للفرنسيّ جان راسين عالى المرسوم على المكان المرسوم على

الخشبة يُمثُّل مَتاهة تُوحي بالفضاء الدراميّ للمسرحيّة أكثر من كونه ترجمة للإرشادات الإخراجيّة المَذكورة في النصّ.

انظر: المكان المسرحي، العَمارة المسرحيّة، الزمن في المسرح، البُنيويّة والمسرح، السينوغرافيا.

### # الفِمْل الدّرامِيّ Action

Action

الفعل الدرامي هو مُحصَّلة أفعال الشخصيّات وتَطوُّر الأحداث التي تَتِمَّ على الخشبة وخارجها. وهو بذلك يُشكِّل ديناميكيّة مُعيَّنة لأنّه انتقال من وضع إلى آخر من بداية المسرحيّة إلى نهايتها.

كلمة Action في اللَّغتين الفرنسيّة والإنجليزيّة مُشتقَّة من الكلمة اللَّاتينيّة Actus المأخوذة من فعل Agere الذي يَعني يَعْمَل أو يَتَصَرّف. وهذه الكلمة مُرتبِطة بالمَعنى القديم لكلمة تعني حَرفيًّا عند اليونان مثَّل على خشبة المسرح.

في اللَّغة العربيّة تُرجِمت كلمة Action إلى حَدَث وعَمَلْ وأداء وموضوع وفِعُل. ومع أنّ كلمة حدث أوضح لأنّها تَتعلّق بما يَحدث، وقد دَرج استعمالها عند التطرُّق إلى الوَحدات الثلاث ومن بينها وَحدة الحدث، إلّا أنّ كلمة عن انتظام قُوى فاعلة في مواقع مُتغيِّرة تَرسُم مَسار المسرحيّة، وهذا ما يُبرُّر تسمية نَموذج مَسار المسرحيّة، وهذا ما يُبرُّر تسمية نَموذج اللَّجنيّة والعربيّة من نفس الجَذْر (فَعَلَ)، ويُعتبَرُ هَلَا النَّموذج أفضل مُعبَّر عن مَسار الفعل المنار المسرحيّة.

اعتبر أرسطو Aristote (٣٨٤-٣٢٢ق.م) في

كتابه وفن الشّعر؛ أنّ الفِعْلَ هو العُنصر الذي يُميِّز والشّعر الدراميّ؛ عن والشّعر المَلحميّ، وذلك في مَعرض تَمييزه بين أسلوبين في المُحاكاة أن مُحاكاة الفعل بالفعل بالفعل Mimesis/Praxis ومُحاكاة الفعل بالرَّواية عنه. وقد قال: فقد تقع المُحاكاة تارة بطريق القِصص (السَّرْد)/.../ وتارة بأن تارة بطريق القِصص (السَّرْد)/.../ وتارة بأن يعرض أشخاصه جميعًا وهم يَعملون ويَنشطون ويَنشطون الفعل). كما بيّن أرسطو أنّ والتراجيديا للست مُحاكاة للأشخاص بل للأعمال /.../، ليست مُحاكاة للأشخاص بل للأعمال /.../، والتراجيديا هي مُحاكاة لفعل، وهي إنّما تُحاكي والتراجيديا هي مُحاكاة الأفعال؛ وهي إنّما تُحاكي الفعلين عن طريق مُحاكاة الأفعال؛ (فنّ الشّعر، الفصل السادس).

عَرَفَ الخِطابِ النقديّ على مدى تاريخه ارتباكًا فيما يَتعلَّق بتحديد مفهوم الفعل في المسرحيّة لتجاوُره وتَماسّه مع مفاهيم أخرى مثل الحَبْكة والجِكاية . وقد تُعود هذه الإشكالية لكون أرسطو استخدم كلمة واحدة للتعبير عن كلّ هذه المفاهيم هي كلمة Mythos التي اعتبرها المادة الأوليّة التي تَستنِد إليها المسرحيّة، وفي نفس الوقت طريقة نَظْم عناصر هذه المادّة (نظم الأفعال). وقد استخدّمت الترجمات المُختلِفة لكتاب ﴿فنِّ الشُّعرِ ﴿ فِي مَا بعد تعابير مُتباينة ومُختلِفة لكلمة Mythos منها Intrigue/Fable/ Action في اللُّغة الفرنسية، وPlot/Story/ Action في اللُّغة الإنجليزيّة. مَيَّزَت الدِّراسات الحديثة، ولا سِيَّما المُنبِثقة عن السميولوجيا" والبُنيويّة" المُتعلِّقة بالسَّرْد الرِّوائيّ (غريماس Greimas)، بارت Barthes، بروب Propp، برومون Bremond، أويرسفلد Ubersfeld) بين هذه المفاهيم من خِلال طرحها المُغاير لمفهوم الشخصيّة \* في اختلافها عن القُوّة الغاعلة Actant ويالتالي طَرحت

هذه الدّراسات الفَرْق بين الفعل الدراميّ والحَبُّكة والحِكاية من خِلال العَلاقة بين بُنية عميقة وبُنية سطحيّة في العمل، ومن خِلال تُوضِّع كلِّ من هذه المفاهيم ضِمن هذه المُستويات. فقد اعتبرت هذه الدِّراسات أنَّه لا يُمكن المُطابَقة بين الفعل والحِكاية والحَبْكة. فالحبكة تتعلق بأفعال الشخصيات ورغباتها وصِفاتها، وهي التجسيد الملموس للفعل على مُستوى البُنية السطحيّة، ويُمكن أن تَغيْبَ في المسرحيّة أو تتطابق تمامًا مع الفعل (انظر الحِكاية والحَبَّكة). أمَّا الفِعل (والحِكاية هي المُعبِّر عنه على مُستوى السَّرْد)، فيَشمُل كافّة التحوُّلات التي تطرأ على العناصر المُكوِّنة للمسرحيّة مِثل الشخصيّات والمكان " والزمن ، وهو يَتحدُّد من خِلال العَلاقات المُتغيِّرة بين القُوى الفاعلة التي تَتوضَّع في البُّنية العميقة. والحِكاية في تطوُّر النظرة إليها عِبر تاريخ المسرح تَرتبط بالحَبَّكة، لأنَّها تَطْرَح في عَلاقات زمنيّة ما تُطرحه الحَبْكة في عَلاقات سببيّة، وبالتالي يُمكن تَقصيها في البُنية السطحيّة. لكنّها يُمكن أن تَتوضّع أيضًا في البُنية العميقة وتَرتبط بالفعل لأنّها تَتحدُّد من خِلال أفعال الشخصيّات. وعندما حدَّدَ أرسطو أنَّ فعل الشخصيَّة يَطغى على صِفاتها، فقد طابق بين الحِكاية والفعل. أمّا الألمانيّ برتولت بریشت B. Brecht (۱۹۵۱–۱۸۹۸)، فقد وَضّع الفِعل ضِمن الحِكاية في طرحه للعَلاقة الجَدَليّة بين صِفة الشخصيّة وفعلها.

### ديناميكية الفِعل:

من الطّفات الأساسيّة للفعل الدراميّ كونه ديناميكيّا. فهو في صَيرورته يَصوغ التسلسُل المَنطقيّ والزمنيّ لمُختلِف المواقف التي تَنتقل

من وضع مُستفِر إلى خَرْق لهذا الوضع عِبر تَطوُّر الحِكاية من بِداية إلى نهاية. وهذا ما تَحدَّث عنه أرسطو بخصوص الانقلاب كمرحلة حاسمة في البناء الدراميّ. وديناميكيّة الفعل في المسرح الدراميّ كما تَطَوِّرَ فيما بعد تَرسُم خَطًّا هَرَميًّا لَكْراميًّ بيّجه بتصاعد من خلال الصِّراع ووجود العائق نحو تعقيد مُعيّن في الذَّروة ثمّ يَهبِط نحو حَلّ (انظر هَرَم فرايتاغ في كلمة ذُروة).

كذلك فإن ديناميكية الفعل الدرامي تتجلّى عمليًا في تغيير استراتيجية المواقع عند القُوى الفاعلة أو في الانتقال من نَموذج قُوى فاعلة إلى نموذج آخر ضِمن نَفْس المسرحيّة.

لكنّ الفعل الدراميّ لا يَتجلّى بالضرورة في أفعال الشخصيّات على الخشبة فقط، إذ يمكن أن يكون الكلام بكيلًا عن الفعل، وهذا ما نَجده خاصّة في التراجيديا الإنسانيّة في عصر النهضة والتراجيديا الكلاسيكيّة حيث النّ تتكلم يعني أن تفعل، وحيث يأخذ الكلام Logos مكان الفعل تفعل، وحيث يأخذ الكلام كان الفعل في كتابه ادرامات نقديّة كيمكن أن نَجد مِثالًا في كتابه ادرامات نقديّة كيمكن أن نَجد مِثالًا واضحًا على ذلك في مسرحيّة افيدرا الفرنسيّ واضحًا على ذلك في مسرحيّة افيدرا الفرنسيّ بان راسين J. Racine بيث ألب العمل المدراميّ، وفي مسرحيّة المامت المراميّ، وفي مسرحيّة المامت للإنجليزيّ وليم شكسير وفي مسرحيّة الماملة المراميّ، وفي مسرحيّة الماملة المنافقة المناف

من جانب آخر، فإنّ الفعل اللداميّ لا يَشمُل ما يَحدُث على الخشبة فقط (فعل مَرثيّ)، وإنّما ما يُمكن أن يَحدث خارجها (فعل غير مَرثيّ)، ويُعبَّر عنه حينتذ من خِلال السَّرْد أو التبليغ. ويُعبَّر عنه عذه الصيغة المسرح الكلاسيكيّ الذي يَخضع لقواعد صارمة منها قاعدة حُسْن

اللَّياقة"، ومنها قاعدة وَحدة الفعل ووَحدة المعكان والزمان (التبليغ عن موت هيبوليتس بدل عَرْضه على شكل فعل يَتِم على الخشبة في مسرحية فيدرا لراسين). كذلك يُمكن أن يُقطع تسلسُل المسار الديناميكيّ للفعل من خِلال مُداخلات الجوقة" مَثلًا، أو من خِلال إدخال الفواصل" الغِنائية أو الراقصة.

والواقع أنّ أرسطو تحدّث عن شروط للفعل منها أنْ يكون واحدًا، دون أن يَنفي ذلك وجود أفعال ثانويّة تصبّ جميعها في الفِعل المركزيّ (انظر الوّحدات الثلاث). في بعض الحالات يمكن أن تخلو المسرحيّة من الأحداث، لكنّ ذلك لا يعني غياب الفعل. وقد استثمر المسرح المحديث هذا الجانب وطَرَح من خِلاله تساؤلات مسرحيّة بَحتة وفلسفيّة. ففي مسرحيّة فني انتظار مسرحيّة فني انتظار عمويل بيكيت S. Beckett يكون انتظار حصول شيء ما غودو؛ للإيرلنديّ صموئيل بيكيت عمول شيء ما هو الفعل الدراميّ، كما تكون البُنية التكرارية التي تَخلقها الهودة إلى نقطة الانطلاق في الفعل الدراميّ مَجالًا لتساؤلات تَصبّ في المعنى العام المسرح العَبَث.

هُناك حالات أخرى يكون الفعل الدراميّ فيها داخليًّا يَقوم على اجترار ذكريات سن الماضي بانتظار الفِعل، وهذا ما نَجده على سبيل الموثال في مسرحيّة فبستان الكرزة للروسيّ أنطون تشيخوف A. Tchekhov). وهو أمر دلاليّ أيضًا لأنّه يكشف عدم القُدرة على الفعل. وتحليل الفعل بهذا الشكل يَنطبق على المسرح الغربيّ والمسرح المداميّ بشكل عام، المسرح الغربيّ والمسرح الذي يَدخل في قالب ميّرديّ لا يَقوم على ديناميكيّة تصاعد الفعل، وهذا ما نَجده في المسرح الشرقيّ التقليديّ، وعلى المسرح الهنديّ، وفي المسرح الهنديّ،

المَلحميّ الذي يَرتكِز على السَّرْد كَعُنصر أساسيّ، وفيه تتطابق الحِكاية والفعل في غياب الحَبْكة (انظر دراميّ/مَلحميّ).

انظر: الحِكاية، الحَبُكة، نَموذج القُوى الفاعلة.

# = فنّ الشُّعُر Poetics

#### Art Poétique

تسمية فنّ الشّعر مأخوذة من اللّاتينيّة Aristote وقد استَخدم أرسطو Poetica ( ٣٨٤-٣٨٤ وقد الشّعر؛ للدّلالة على المنهج الذي طَرحه لوصف الأجناس الأدبيّة ومنها الشّعر الدراميّ.

وكلمة Poiêsis اليونانيّة كانت تعني الإبداع، ومنها الصَّفة poiêtikos وpoeticus التي تعني ما يَتعلَّق بالشَّعر أو الشاعر، وعنها تأتّت في الفرنسيّة والإنجليزيّة صِفة الشَّعريّ /Poetic

وتعير قالشّعر التراجيديّ، كتابه قفن الشّعر؛ الذي استخدمه أرسطو في كتابه قفن الشّعر؛ للحديث عن التراجيديا يعني فِعليًّا النصّ المَسرحيّ لأنّ المسرح كان يُكتب شِعرًا. وهذا هو سبب النظرة التي سادت طويلًا إلى المسرح كجنس من أجناس الأدب، للنصّ فيه طابّع أدبيّ ومكانة هامّة. في يومنا هذا تَغيَّرت النظرة إلى المسرحيّ المسرح وصار يَتِمّ الحديث عن الغنّ المسرحيّ ما المسرح وصار يَتِمّ الحديث عن الغنّ المسرحيّ معا.

في اللَّغة الفرنسيَّة يَتِمَّ التمييز بين الشَّعريَّة In وهي مَجال دِراسة الشَّعر حَصرًا وتَقصَّي ماهيَّته وجوهره وقواعد نَظمه، وبين المَنهج العامِّ لتحليل الآداب والفنون La المَنهج بعد ظهور اللَّراسات اللَّغويَّة،

وعلى الأخصّ البُنيويّة والسميولوجيا التي سَعت إلى فهم النصوص وتحليلها ضِمن نظريّة عامّة تَشمُّل كلّ الأجناس والأنواع وتَنصبّ على يراسة الخِطاب الأدبيّ أو الفنّيّ، حَصل انزلاق في مَعنى مُصطلّح La poétique كنظريّة للأنواع، واكتسب مَعنى جديدًا هو دراسة أشكال الخِطاب ضِمن مَنهج ما مِثل السميولوجيا.

يُمكن تعريف فنون الشّعر المُختِلِفة في تاريخ المسرح (من أرسطو حتّى بريشت) بأنّها بحوث نضع قواعد الكِتابة المسرحيّة من خِلال تَصوُّر مُسبَق للعَرْض المسرحيّ. ويُشكِّل كلّ منها نَظريّة في التأليف المسرحيّ لأنّها عالجت شروط الكِتابة وجَماليّات المسرح من خِلال تحديد هدف المسرح (التطهير والتعليم أو المُتعة )، هدف المسرح (المُحاكاة ، مُشابَهة الحقيقة )، ومن خِلال المنظور السائد للجَمال وللفنّ بشكل ومن خِلال المنظور السائد للجَمال وللفنّ بشكل عامّ.

### أهمّ هذه البُحوث: ــ

والجمهوريّة الفلاطون Platon (١٤٠٥-١٥٠٥)، وهو نصّ كتبه بين ٣٨٩-٣٦ق.م، وهو نصّ كتبه بين ٣٦٩-٣٦ق.م، وفقنّ الشّعر الرسطو الذي كتبه عام ٣٣٠ق.م، وافقنّ الشّعر اللي وافقنّ الشّعر التي هوراس Horace التي هوراس Horace التي هوراس الشعر التي ظهرت في عصر النهضة، ومنها ما كتبه الإيطاليّان سكاليغر Scaliger (١٨٥٨-١٤٨٤) الإيطاليّان سكاليغر (١٨٥٥-١٥٠٥) (معنولا وكاستلقترو (١٨٥١-١٥٠٥) الفرنسيّ نيقولا وغيرهما، وفقن الشّعره (١٦٧٤) الفرنسيّ نيقولا بوالو المناميّ (١٦٨٦) المنجليزيّ جون درايدن بوالو (١٦٨٨) للإنجليزيّ جون درايدن الشّعر اللراميّ (١٦٨٨) للإنجليزيّ جون درايدن الألمانيّين ولفغانغ غوتة (١٧١٠-١٧٠٩)، ومُسراسَلات الألمانيّين ولفغانغ غوتة (١٧٠٠-١٧٥٩) آلمراميّ والشّعر اللراميّ والشّعر المّور المراميّ والشّعر المراميّ والشّعر المراميّ والشّعر المراميّ والشّعر المراميّ والشّعر المراميّ والسّعر المراميّ والسّعر المراميّ والمّور المراميّ والمّور المراميّ والمّور المراميّ والمّور المراميّ والمّور المراميّ والمراميّ وال

المُلحميّ في القرن الثامن عشر، وفيحوار حول الشُّعر؛ (١٨٠٨) للألمانيّ أوغست شليغل A. Schlegel (۱۸۲۷–۱۷۹۷)، وقدراماتورجيّة هامبورغ التي كتبها الألماني غوتولد لسنغ ۱۷۲۷ بین (۱۷۸۱–۱۷۲۹) G. Lessing و١٧٦٩، وكِتابات الفرنسي دونيز ديدرو المُختلِفة حول (۱۷۸۴-۱۷۱۳) D. Diderot المُختلِفة المسرح، والفنّ الشِّعر الفرنسيّ، (١٧٦٣) للفرنسئ جان فرانسوا مارمونتيل J.F. Marmontel)، ودعِلم الجَمال؛ (١٨٣٢) للفيلسوف الألمانيّ فردريك هيغل F. Hegel (١٧٧٠-١٨٣١)، والمُقدِّمة كرومويل؛ (١٨٣٧) للفرنسي فكتور هوغو ۱۸۰۲) V. Hugo (۱۸۰۸-۱۸۰۲)، وابتقنیّات الدراما، (۱۸۶۳) للألماني غوستاف فرايتاغ G. Freytag (١٨١٦-١٨٩٥). كذلك يُمكن أن تدخل ضِمن فنون الشُّعر كِتابات الألمانيين فردريك نيتشه بريشت بريشت (۱۹۰۰–۱۸٤٤) F. Nietzsche B. Brecht (١٩٥٦-١٨٩٨) حول المسرح. في الشرق الأقصى يُعتبر كتاب الباهاراتا) الذي ظهر في القرن الأوّل الميلادي أقدم كتاب يَبحث في المسرح في الهند، وبعده التعاليم التي وضعها الياباني زيامي Zeami (١٤٤٣-١٣٦٣) ني القرن الرابع عشر ميلادي حول مسرح النو<sup>4</sup>. كان كتاب فَنَّ الشُّعر لأرسطو وصفًا لقواعد الكتابة والعَرْض انطلاقًا من أمثلة مُحدّدة استقاها من تقاليد المسرح اليوناني. وفيه يَطرح الشروط المُثلى للكتابة الدرامية الجَيِّدة من خِلال تحليل عناصرها ومراحلها. لكن فيما بعد، وعندما صار كِتاب أرسطو مَرجعًا يُحتذى، اعتُبرت هذه الشروط مَعايير، بل وصارت قواعد مُلزمة. وقد خضع نص أرسطو نفسه للشروح والتعليقات

ضِمن توجُّه المذهب الإنسانيِّ في عصر النهضة

لتقليد القدماء، واستنادًا إليه ظهرت فيما بعد كتب فن الشّعر المُختلِفة التي تابعت نَفْس خطّ أرسطو أو انتقدته، بما في ذلك كتابات بريشت الذي انتقد ما أسماه المسرح الإرسططاليّ. وقد ظلّت فنون الشّعر المُختلِفة تُشكّل المَرجع الأساسيّ في دِراسة جَماليّات المَسرح حتى ظهور عِلم الجَمالُ مع الألمانيّ باومغارتن ظهور عِلم الجَمالُ مع الألمانيّ باومغارتن النّسح عشر (انظر عِلم الجَمالُ والمسرح).

يَلتقي فن الشّعر مع استطيقا المسرح Esthétique théâtrale من حيث أنهما يُعْنَيان بتوصيف المادة اللرامية انطلاقًا من المنظور الجَماليّ السائد. لكن في حين أنّ فنّ الشّعر يَدخل في تفاصيل شروط الكتابة وقواعد تأليف النصّ وتحويله إلى عَرْض على الخشبة، ويَطرح العمل المسرحيّ ضِمن التصنيفات الواسعة للأنواع المسرحيّة، فإنّ استطيقا المسرح تُوضّع المسرح في إطار فنّيّ وفلسفيّ أوسع وتَربطه ببَقية الفنون والآداب.

انظر: عِلم الجَمال والمسرح، القواعد المسرحيّة. النقد المسرحيّ.

# ■ الفواصل Interludes

الفواصل تسمية عامّة تَشمُل أنواعًا عديدة من العُروض والمَشاهد القصيرة والمَقاطع الموسيقية والغِزوض والمَشاهد القصيرة والمَقاطع الموسيقية والغِزائيّة أو الراقصة التي ظهرت تاريخيًّا في المسرح وفي تقاليد الفُرجة في الشرق والغرب بأشكال مُختلِفة واكتسبت تسميات مُتعدِّدة. من هذه الفواصل ما عَرف تطوُّرًا تاريخيًّا مُحدِّدًا بحيث اكتسب هُوِّيته الخاصة وتكرِّس ضِمن بحيث اكتسب هُوِّيته الخاصة وتكرِّس ضِمن الأنواع المسرحية، ومنها ما ظل على شكل مقاطع تتخلّل العُروض المسرحية، ومنها ما كان

ظاهرة عابرة واختفى مع الزمن.

قد تكون أصول بعض هذه القواصل في المحروض التي كانت تُقدَّم في الاحتفالات الشَّعبية والكرنقالات، والتي تَحوَّل جُزء منها إلى فِقْرات قصيرة مُستقِلة ذات وَحدة عُضوية صارت تُقدَّم خِلال المادب الملكية في القصور، وأشهرها الفواصل التنكُرية المعروفة باسم مسرحيّات التنكُر الساخر Mummers play التي أفرَزت عُروض الأقنعة في إنجلترا، ومن ثمّ دخلت على العُروض المسرحيّة ذات الطابع الجاد.

وللفواصل وظيفة درامية الأنها تساهم في التخفيف من وطأة العَرْض الطويل والجِدِّيِّ كما هو الحال بالنسبة للفارْس (المَهْزلة) التي كانت تُقدَّم ضِمن عُروض الأسرار الدينية في فرنسا، وكذلك الأمر بالنسبة للكيوغن الياباني الذي يُشكُل مُحاكاة تَهكُّميّة لمسرحيّات النو يشكُل مُحاكاة تَهكُّميّة لمسرحيّات النو الجِدِّية، وللفواصل المُرتَجلة ذات طابع الغروتسك التي تتحدّث عن البُطولات بشكل الغروتسك جزيرة جاوة الإندونيسية.

على المُستوى التُّقنيّ كانت الفواصل ضرورة غمليّة لفسح المَجال لتغيير الديكور في غياب السَّتارة والإضاءة حين كان العَرْض يُقدَّم في الهواء الطَّلْق، ولإعطاء المُمثَّلين فُرصة للراحة ولتبديل المَلابس في العُروض الطويلة. ولهذا تُعتبر الفواصل شكلًا من أشكال التقطيع يُعادل الاستراحة في يومنا هذا.

يُمكن أن تكون الفواصل عِبارة عن مقاطع موسيقية تَفتِع العَرْض أو تَتخلّله، كما هو الحال بالنسبة لموسيقى الشّتارة Curtain music و-Act النتي يَرِد ذكرها في الإرشادات الإخراجية لبعض نصوص الدراما الإليزابية الإخراجية مكن أن تكون الفواصل على شكل وصلات غِنائية كما في

المسرح العربيّ في بدايات القرن، أو مقاطع راقصة كما هو الحال في الكوميديا بالبه Comédie Ballet في الكوميديا بالبه يمكن أن تكون الفواصل مُجرَّد مقاطع كلامية يُمكن أن تكون الفواصل مُجرَّد مقاطع كلامية فكاهية تحتوي على سلسلة من النّكات يُلقيها المُولُف أو المُمثُل قَبْل بداية المسرحية أو بين الفصول كما كان يَفعل المصري يعقوب صنوع الفصول كما كان يَفعل المصري يعقوب صنوع المجمهور عليها. وتحوّلت إلى تقليد لإقبال المجمهور عليها. كذلك يُمكن أن تكون الفواصل المجمهور عليها. كذلك يُمكن أن تكون الفواصل عبارة عن مشهد تمثيليّ قد يَصل إلى حَدِّ تكوين مسرحية مُتكامِلة كما هو الحال بالنسبة للفارْم والكيوغن، ولما يُسمّى في إنجلترا مزحة المقارم مسرحية معروفة (انظر الاسكتش).

وبشكل عام يُمكن تصنيف الفواصل إلى نوعين: الفواصل الاستهلاليّة والفواصل الوسيطة.

### الفَواصِل الاسْتِهْلالِيَّة:

في بعض الأحيان كانت الفواصل تُقدَّم في بداية المسرحية وتُشكِّل نوعًا من الاستهلال أو التوجّه للجُمهور . وهي في هذه الحالة تُعطي الكاتب إمكانية التواصُل بشكل مُباشر مع الجُمهور ليُحاوره حول العمل الذي يَكبه. من أشهر الفواصل الاستهلالية ما يُسمّى لوا Loa في المسرح الإمباني، وكانت تأتي على شكل مونولوغ أو مسرحية قصيرة يَتملّق موضوعها بموضوع المسرحية المُقدِّمة. وهناك أيضًا ما بموضوع المسرحية المُقدِّمة. وهناك أيضًا ما مسرحية من فصل واحد يُمكن أن تكون مَزلية مسرحية من فصل واحد يُمكن أن تكون مَزلية كانت تُقدِّم قبل المَرْض المسرحي، وشاع كانت تُقدِّم قبل المَرْض المسرحية، وشاع كانت تُقدِّم قبل المَرْض المسرحية، وشاع كانت تُقدِّم قبل المَرْض المسرحية، وشاع كانت تُقدِّم قبل المَرْض التاسع عشر في فرنسا ثُمْ

انحسرت في المسرح الحديث.

من الفواصل الاستهلاليّة أيضًا الاستعراض الافتتاحي Parade، وهي مَشاهد استعراضيّة كانت تُقدَّم خارج أبواب المسرح لِجَذَّب الجُمهور. في نهاية القرن السابع عشر في فرنسا صارت هذه العُروض تُقدُّم في مُسارح الأسواق" وشَكَّلت عَرْضًا مُتكامِلًا قريبًا من الكوميديا ديللارته\*. في القرن الثامن عشر، صارت تسمية Parade تُطلَق على مسرحيّات قصيرة فيها بَذاءة ولُعب بالألفاظ. وقد كُتُب في هذا النوع كُتَّاب معروفون نذكر منهم الفرنسيين آلان رينيه لوساج میر کارون دو (۱۷۲۷–۱۷۲۸) A.R. Lesage برمارشیه P. Beaumarchais). في القرن التاسع عشر استعادت هذه العروض منحاها القديم، ودرجت من جديد عادة تقديمها على أبواب المسارح. وقد أدخل المسرحيّ الإيطاليّ داريو فو Dario Fo هذا النوع من الفواصل الاستهلاليّة في مسرحه وذلك لطابعها الحيوي وشكل العَلاقة الذي تبنيه مع الجُمهور، وكذا فعل المصريّ حسن الجريتلي (١٩٤٨-) في عرض اغزير الليل؛ (١٩٩٥).

# الفُّواصِل الوَسيطَة:

تسمية فواصل وسيطة هي ترجمة لمُصطَلَمي intermezzo في اللغة الإيطائية. والإنترمزو Intremezzo هي مَشاهد مُضحِكة والإنترمزو Intremezzo هي مَشاهد مُضحِكة وخفيفة كانت تُقدَّم بين الفصول في عَرْض جِدِّيّ أو في الأوبرا" في المسرح الإيطائي في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر، وفي بعض الأحيان كانت تُقدَّم كمَشاهد مُستقِلة في المآدب والحَفَلات الملكيّة. وغالبًا ما كانت مواضيعها مُستقاة من المسرح الكلاسيكيّ ومن الأساطير.

من أشهر الفواصل الوسيطة أيضًا ما يُعرَف في إسبانيا باشم الباسو Paso، وهي كلمة تعني بالإسبانيَّة الخُطوة أو المرحلة، كما تعنى المَحفِل الذي تُرفع عليه صُوَر أو تماثيل المسيح والعذراء والقدّيسين. وأصول الباسو في المواكب الدينيّة حيث كانت تُشكِّل مَقاطع ترفيهيّة ضِمن احتفالات درب الآلام في إسبانيا. وقد أطلقت تسمية الباسو في القرن السادس عشر على مشاهد مُضحِكة قصيرة تَحوَّلت إلى نوع من المسرحيّات القصيرة تُشبه في تركيبتها الكوميديا ديللارته الإيطاليّة، لأنّها تَقوم على وجود الشخصيَّات النَّمَطِيَّة المعروفة سن المُتفرِّجين، وعلى حَبِّكة" بسيطة وحِوار" مُتوفز وسريع. من أهم الشخصيّات التي أفرزتها هذه الفواصل شخصيّة بوبو أو المُهرِّج " الريفي الذي تَحوَّل إلى شخصية غراسيوزو الشُّعبيَّة المعروفة في المسرح الإسبانيّ. وقد أفرَزتْ هذه العُروض نوعًا آخَر من الفواصل في إسبانيا يُطلق عليه اسم الإنتريميس Entremes، وهي مُشاهد دراميّة ترفيهيّة كانت تُقدِّم خِلال المآدب، أصولها في المَشاهد التي كانت تُقدِّم في مَواكِب الطُّواف الدينية في كاتالونيا. بعد ذلك صارت هذه التسمية تطلق على المشاهد المضجكة التي تنتهي غالبًا برَقْصة وتُقدَّم بين الفُصول المسرحيَّة في المسارح العامّة. من أشهر من كتب هذا النوع من الفواصل في إسبانيا لوبي دي ڤيغا Lope de Cervantes وسرقانس (۱۹۳۵–۱۹۳۹) Vega (۱۲۱۲-۱۰٤۷) وكالديرون Calderon (۱۲۱۰-۱۹۰۷) ١٦٨١) الذين أدخلوا تقليد العُروض القصيرة والمُنوَّعة إلى إسبانيا. لا زال الإنتريميس يَلقى رَواجًا شَعبيًا حتى يومنا هذا، ويُعتبر الصّيغة الإسبانية للإنترلود الإنجليزي.

الإنتراود Interlude وهو نوع من الاسكتش\*

القصير معروف في تقاليد الفُرجة الإنجليزيّة ظهر مع بِدايات المسرح في إنجلترا، وتَحوَّل مع الزمن إلى مسرحيّات قصيرة تُقدَّم للترفيه بين فصول المسرحيّات الطويلة، ثم صار تسمية لنوع من المسرحيّات المُستقِلة مع الكاتب الإنجليزيّ جون هيوود J. Heywood).

الساينيت Sainette أو Saynette وهي مَشاهد قصيرة تَولَّدت في القرن السابع عشر في إسبانيا عن الإنتريميس ولها طابع البورلسك\*. شخصيّاتها نَمَطيّة تَهريجيّة وتستقي موضوعاتها من الحياة اليوميّة. فيما بعد تُحوّلت هذه المَشاهد إلى مَقاطع مُغنّاة أو مَحكيّة تُرافق ما يطلق عليه اسم النوع الصغير Genero Chico، وهي عُروض تَقوم على تقديم مَشاهد يَتخلُّلها أحيانًا الرقص، وقد عُرف منها نوع أطلق عليه اسم الثارثوبلا المُصغَّرة Mini Zarzuela (انظر الثارثويلا). من أشهر كُتَّاب هذا النوع لوبة دي رویدا Lope de Rueda (۱۹۱۰–۱۹۲۹). نی يومنا هذا عاد هذا النوع من الفواصل للظهور على شكل عَرْض مُنوّعات، وانتشر بفضل الأخوين سيرافين (١٨٧١-١٩٣٨) وخواكيم (۱۸۷۳-۱۹۶۶) القاريز كينتيرو Alvarez . Quintero

في المسرح الفرنسيّ يُطلَق على الساينيت اسم اسكتش أيضًا، وهي مسرحيّة قصيرة فيها شخصيّتان أو ثلاث فقط تَقترب كثيرًا من مسرحيّات الأمثال Proverbes (انظر أمثولة).

الفُواصِل في المَسْرَح العَرَبِيّ:

عُرفت تقالبُد الفُرجة والاحتفالات الاجتماعية والدينية في العالَم العربي وجود فِقْرات مُنتوَّعة منها فِقْرات الفِناء أو الرقص، ومنها المشاهد الإيمائية، ومنها مَشاهد تمثيلية

ناطقة ذات طابَع تَرفيهيّ. كانت هذه الفِقْرات تَتخلّل احتِفالات العيسَويّة في المغرب والعاشوراء فى المَشرق واحتِفالات النَّيْروز عند الأكراد بالإضافة إلى مَشاهد المُحاكاة التهكُّميَّة" نى السامر" وفِقْرات المُهرِّجين وعُروض الدُّمي<sup>\*</sup> وخَيال الظُّلُّ\* التي كانت تُقدِّم ضِمن السُّهَرات والأفراح والأعراس وحَفَلات الخِتان. تَحوَّلت هذه الفِقْرات إلى نوع من الفواصل دخلت على المسرح العربي منذ بداياته. فقد قَدَّم اللبنانيّ مارون النقاش (۱۸۱۷–۱۸۵۰) فِقْرات عزليّة صغيرة بين الفصول هي نوع من الفارس (المَهْزلة). بعد ذلك صارت هذه الفِقرات تقليدًا جَذَب الجُمهور وأخذ شكل مشاهد استهلاليّة أو فصل خِتَامَى. عندما صار المسرح يُقدُّم بالفُصحى، كانت يَتِمّ الترويح عن المُتفرِّجين في البختام من خِلال فصول عَزْلِيَّة مُرتَجلة باللغة العامِّيَّة يُقدِّمها مُمثِّلون يُؤدُّون شخصيّات نَمَطيَّة، وهذا ما يُعرَف باسم الفواصل الأرطغرلية -Orto oynu وهي تسمية تُركبة لتمثيليّات قصيرة تُشبه الكوميديا ديللارته ظهرت في تركيا عام ١٧٩٠ (انظر الارتجال).

أصبحت هذه الفقرات فيما بعد الرافد الأساسيّ للكوميديا الشّعبيّة حسب رأي الناقد المصريّ على الراعي في كتابه «الكوميديا المُرنّجلة»، كما أنّها أطلقت شُهرة نجوم كوميديّين مثل نجيب الريحاني (١٨٩١-١٩٤٩) وعلي الكسار (١٨٨٥-١٩٥٧) في مصر، وعبد اللطيف فتحي (١٩٥٦-١٩٨٦) في سورية، وفيلمون وهبة في لبنان.

هناك نوع من الفواصل عَرف ازدهارًا كبيرًا في البلاد العربية هو الفواصل أو الوصلات الغِنائيّة التي كان يُقلِّمها المُغنّون المشهورون أمثال سيد درويش ومنيرة المهدية وغيرهما خلال

العَرْض المسرحي.

انحسر تقليد تقديم الفواصل في المسرح في الخمسينات، لكنَّ الإذاعة رَوَّجت في نَفْس الفَترة لظهور الاسكتش.

انظر: الكيوغن، الفارس (المَهْزلة)، الاسكتش.

### ■ الڤودثيل Vaudeville

#### Vaudeville

كلمة قودقيل فرنسية الأصل تَدلّ على أغنية شعبية من القرن الخامس عشر كان يُغنيها النورمانديّون لهجاء الغُزاة الإنجليز. وأصل الكلمة من Val de Vire وهو اشم واد في مُقاطعة نورماندي في فرنسا. وقد يَكون أصل الكلمة أيضًا Voix des Villes بمعنى أصوات المدينة، أي أغاني الشوارع.

في أواخر القرن السابع عشر استخدم الناقد الفرنسيّ بوالو Boileau (١٧١١-١٦٣١) كلمة فودڤيل في كتابه ﴿فنّ الشّعر» للدَّلالة على أغانِ مِجائيّة سياسيّة الطابّع. ثُمّ صارت الكلمة تُستعمَل في القرن الثامن عشر كتسمية لمسرحيّات تتخلّلها أغاني ساخرة ورَقصات في مسارح الأسواق\* في باريس، وكانت نوعًا من المُحاكاة التهكُميّة\* للمسرحيّات الجادّة.

كذلك تُعتبر الفودقيل شكلًا من الأشكال البدائية للأوبريت\* والأوبرا المُضجِكة\* التي وصلت إلى الأوج في مُنتصَف القرن التاسع عشر.

تَطَوَّرت عُروض القودڤيل في فرنسا في القرن التاسع عشر وتَحوَّلت إلى مسرحيّات بكلّ معنى الكلمة حين صار الكُتّاب المعروفون أمثال أوجين سكريب E Scribe (1۸۸۱–۱۷۹۱) وأوجين لابيش

وجورج فودو G. Feydeau يكتبون نصوصًا لها. وقد ساهم فودو في تقريب القودقيل من البولقار وفي جذب جُمهوره إليها. إذ صارت المسرحيّات تتألَف من ثلاثة فصول تقوم على المواقف المُضحِكة والحوادث المُعقَّدة والمُفاجئة وعلى الالتبام ، وتتميَّز بالجوار وألمُفاجئة وعلى الالتبام ، وتتميَّز بالجوار الذكيّ المُتوثِّب. من أهم هذه النصوص مسرحية قبيّ من إيطاليا التي كتبها لابيش، ومسرحية ومسرحية واهتم بإميلي الفودو.

### الفودقيل الأمريكية:

استعملت تسمية القودقيل في الولايات المتحدة الأمريكيّة في أواخر القرن التاسع عشر للدُّلالة على عُروض كانت تُقدِّمها بعض العائلات المعروفة تحت إشراف تونى باستور T. Pastor عام ۱۸۲۰. وقد تطوّرت هذه العُروض بفضل إدوارد ألبي الأب E. Albee (۱۸۵۷–۱۹۳۰) وشركائه بنجامن فرانكلين كيث ۱۹۱۴-۱۸٤٦) B.F. Keith وفردریك فرانسیس بروکتور F.F. Proctor (۱۹۲۹–۱۹۲۹). فقد جَهَد هؤلاء لجعل الڤودڤيل تُنافس عُروض المُنوَّعات التي كانت تُقدَّم للسُّكاري، واستطاعوا الوصول بها إلى مستوى مقبول يَجذِب جُمهورًا مُختلِفًا له طابع عائلي. وبالفعل صارت الڤودڤيل تُعُرض في مسارح واسعة وأنيقة مُجهَّزة بغُرف نظيفة ومُريحة لتبديل الملابس وتَخضع لإدارة صارمة.

والواقع أنّ القودقيل الأميركية لا تختلف كثيرًا عن عَرض المُنوَّعات. فهي تتألَّف من ثمانية فصول، وتَحتوي على مَشاهد للحيوانات المُروَّضة وألماب الخِفَّة والسَّحْر وفِقْرات موسيقية مَشهدية وغِناء استعراضيّ. ثُمَّ تطوَّرت مع بِداية القرن العشرين وتحوَّلت إلى مجموعة

اسكتشات قصيرة تتضمن بالإضافة إلى الفِقْرات المُنوَّعة، مَشاهد تمثيليَّة كوميديَّة اشتَهر بتقديمها جيمس مورتون J. Morton ومود راڤيل M. Ravel

في يومنا هذا تُعتبر القودڤيل الأميركية شكلًا من أشكال الكوميديا الموسيقية لاحتواثها على الرقص والفِناء، وهي من أهم عُروض مَسارح برودواي في نيويورك. وقد أدّت عُروض القودڤيل إلى ظهور مفهوم النّجوميّة Vedettariat وإلى تزايد أهميّة شُبّاك التذاكر: فقد صار مُلَراء المَسارح يَبحثون في مَسارح الميوزيك هول عن المُمثّلين الذين يُحقِّق اسمهم ربحًا كبيرًا ويَجذِب الجُمهور أمثال ماري لويد وڤيستا تيلي V. Tilley وغيرهم.

عانت القودقيل من مُنافَسة السينما والراديو في بداية القرن حيث انتقل عدد من نجومها اللامعين للعمل في السينما والإذاعة ثُمّ في التلفزيون عند انتشاره. كما أنّ فِقْرات القودڤيل صارت تُقدَّم في الأفلام السينمائية.

# القودقيل في العالَم

انتقلت القودقيل إلى أماكن عديدة من العالم بتأثير من المسرح الفرنسيّ. ففي اسكندنافيا يُعتبر عصر النّصف الأوّل من القرن التاسع عشر عصر القودقيل حيث لَمعت أسماء مِثل الدانماركيّ لودقيغ هايبرغ Heiberg المقودقيل مع الواقع الذي أقلم عروض القودقيل مع الواقع الدانيماركيّ وأعطى الموسيقى أهميّة كبيرة، والسويديّ أوغست بلانش A. Blanche والسويديّ أوغست بلانش عموض قودقيل شهيرة في السويد.

في روسيا استفادت الكوميديا الاجتماعيّة من القودقيل الفرنسيّة أيضًا وظلّ تأثيرها ملحوظًا في

المسرح الروسيّ حتى ما بعد الثورة. ومن أهمّ كُتّاب القودقيل في روسيا ميكائيل بولغاكوڤ كُتّاب القودقيل في ١٨٩١-١٩٤٠).

في اليابان أيضًا تُعتبر مسرحيّات القودقيل والمُنوَّعات والاستعراض من أكثر أشكال التسلية ذُيرعًا في يومنا هذا لأنّها تَتمشّى مع ذوق الغالبيّة المُظمى من اليابانيّين في عصر السرعة.

في العالم العربيّ يُعتبر المصري عزيز عيد (١٩٤٢-١٩٨٣) مؤسّس القودڤيل المصريّة، وقد تأثّر بالقودڤيل الفرنسيّة وحوَّل نصوصها إلى العربيّة المُطعَّمة بالفرنسيّة، ونقل تقاليدها إلى نجيب الريحاني (١٩٤١-١٩٤٩) الذس قَدّم عُروضها في مسرح رمسيس. ومن أهمّ مُمثُلات الفودڤيل في مصر أيضًا روز اليوسف وفاطمة رشدي وزينب صدقي، وأشهر المسرحيّات وخللي بالك من إميلي، التي تمّ إعدادها عن مسرحيّة جورج فودو.

انظر: البولقار (مسرح-)، المُنوَّعات (عَرُض-).

# ■ الفولْكلورِيّ (المَسْرَح-) Folk theatre *Théâtre Folklorique*

كلمة فولكلور منحوتة من الكلمتين الإنجليزيّتين Folk بمعنى شغب، وIore بمعنى عِلْم التقاليد والمُعتقدات. تَرسَّع المعنى فيما بعد وصارت كلمة فولكلور تعني التقاليد والأساطير والأغاني والرَّقصات التي تُشكِّل التَّراث الشَّعبيّ في مِنطقة مُحدَّدة.

تَكمُن أصول المسرح والرَّقصات التي تُشكِّل التَّراث الشَّعين في مِنطقة مُحدَّدة.

تَكمُن أصول المسرح الفولكلوريّ في الطقوس الدينيّة والزراعيّة التي كانت تُمارَس في المجتمعات القديمة وتوتبط بدورة الطبيعة والحياة

(ولادة، موت، بَعْث)، ومنها احتفالات الإله ديونيزوم في اليونان القديمة، واحتفالات الإله تموز لدى البابليين.

والمسرح الفولكلوريّ هو المسرح الذي وُلِد من الفولكلور واحتفظ ببعض مَعالمه أو بإطاره الاحتفاليّ. ويُمكن أن تَدخل في إطار المسرح الفولكلوريّ احتفالات عَفْويّة أو مُنظَّمة يَقوم بتحضيرها وتقديمها أهالي القُرى في مَواسِم زِراعيّة مُحدَّدة (حَصاد، قِطاف إلخ)، كما تدخل في إطاره الميهرجانات الفولكلوريّة التي تَحتوي على مَواكِب كرنڤاليَّة وعلى مَشاهد لها طابّع على مَواكِب كرنڤاليَّة وعلى مَشاهد لها طابّع مسرحيّ (انظر الفواصل، الكرنڤال، السامر).

في بعض المناطق في العالم لا زالت هذه العُروض تُقلَّم في مواسم مُعيَّنة حتى ولو ابتَعدت عن أصولها الزراعية أو الدينية المُرتبِطة بمُناسبات مُحدَّدة، وبذلك تحوَّلت إلى نوع من التقاليد الفولكلورية التي يُمكن أن تَحتوي أحيانًا على مشاهد مسرحية. من هذه التقاليد احتفالات على مشاهد مسرحية. من هذه التقاليد احتفالات عيد قِطاف العِنب في ميونيخ بالمانيا، وعيد القديس نيقولا في فرنسا، وعيد أوّل أيّار ومُتقصف الصيف في أنجلترا، واحتفالات نَبروز لدى الأكراد وعيد شمّ النسيم في مصر وكرنقال ريو دي جانيرو في البرازيل وغيرها.

تَدخل في إطار المسرح الفولكلوريّ أيضًا مسرحيّات التنكُّر الساخر Mummer's Play التي مسرحيّات التنكُّر الساخر الإنجليزيّ، وهي عُروض فولكلوريّة شَعبيّة كان يُمثّلها الرجال فقط وفيها مقاطع إيمائيّة (انظر الإيماء) ومَواكِب تَنكُرية تَقترب بطبيعتها من الكرنقال. والتيمة الأساميّة في هذه العُروض هي موت أحد الأيطال في معركة ثُمّ عودته إلى الحياة على يد طبيب ماهر. وهي تحتوي على شخصيّات مُحدّدة منها المَجنون والمُهرَّج ". تنتهي هذه

ف و ل

إنجلترا .

الْعُروض بموكب ساخر وبرقصات تُدْعى إليها النساء، ولذلك أفرَزتْ هذه الاحتفالات فيما بعد عُروض الأقنعة التي كانت تُقدَّم في الْبَلاط في

أنظر: الكرنڤال، الأقنعة (عرض-).

# قامِلَة خُسْن اللّياقة

### Decorum

Bienséance

حُسن اللّياقة قاعدة أساسية في جَماليّات الكلاسيكية الفرنسية لها بُعد اجتماعيّ وفنّيّ في نفس الوقت. فهي تَتعلّق بمَدى مُطابَقة ما يُصوّر في العمل الفنّيّ مع الأعراف السّلوكيّة العامّة، وبمدى مُلاحمة عمل ما (على صعيد الأسلوب والمضمون) لذوق الجُمهور. ويشكل عامّ يُعتبر مفهوم اللّياقة من العوامل التي تَربِط إنتاج عمل ما بالتلقّي.

وَرَد مفهوم اللّياقة في كتاب فن الخطابة عند أرسطو Aristote (٣٨٤-٣٨٤). ميث قال: «اللّياقة هي حُسن التناسُق والتناسُب بين الأشياء. ويجب ألا تَنطبِق على أعمال الناس وحَسب، بل على الكلام والتخاطب بين البشر أيضًا. وهذا هو المعنى الذي حَمله مفهوم اللّياقة في نظريّات النقد الأدبيّ منذ القرن السادس عشر حيث انصب على الأسلوب. وقد انزلَق هذا المعنى لاحقًا من الأسلوب إلى المضمون.

في القرن السابع عشر، اعتبر الكلاسيكيون مفهوم حُسن اللَّباقة قاعدة مُتعدَّدة الجوانب تَتعلَّق ببُنية العمل وأسلوبه ومَجرى الأحداث فيه وبتصرُّفات الشخصيّات، كما اعتبروا أنّ له عَلاقة وثيقة بصِفة الاعتدال والمَقلانيّة ومُشابَهة الحقيقة التي تُشكِّل جوهر الكلاسيكيّة. ولذلك فقد تَحدَّث المُنظِّر الفرنسيّ لا مينارديير ها فقد تَحدَّث المُنظِّر الفرنسيّ لا مينارديير ها Mesnardière

الجَمْع في كِتاب النَّ الشَّعر الذي أصدره عام ١٦٣٩. وقد أضاف الكلاسيكيون الفرنسيون هذه القاعدة إلى بَقية القواعد المسرحية فصارت جُزءًا من الأعراف المسرحية وأخذت منحى أخلاقيًا وإيديولوجيًّا ارتبط بذَوق جُمهور البَلاط الأرستقراطي تحديدًا وطبيعته في تلك الفترة.

أثرت هذه القاعدة على الكِتابة الدرامية ككلّ لأنها صارت تتعلق بالأسلوب وبنوعية المواضيع وطريقة المُعالَجة وبكيفيّة تقديم المَشاهِد على الخشبة. وبالتالي كان لقاعدة حُسْن اللَّياقة تأثيرها على تصوير الواقع في المسرح. عِلمًا بأنَّ الواقع قد طُوِّع بحيث يَتلاءم مع العادات والتقاليد في تلك الفترة، وهذا ما رَبط بين قاعدة حُسْنِ اللِّياقة وبين قاعدة مُشابَهة الحقيقة لَدى الكلاسيكيين، حيث كانت الأولويّة تُعطى لتطابُق مضمون المسرحيّة مع مَنطِق الجُمهور وذوقه، والابتعاد عن كلّ ما يُخدِّش حَياءه أو يُثير استهجانًا لَديه. من هذا المُنطلَق فإنّ تصوير المعارك الدامية على الخشبة والمشاهد الجنسية والعنيفة والمُبالَغة التي كانت جُزءًا أساسيًّا من جَمَاليَّة الباروك في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا في بِداية القرن السابع عشر رُفضت في فرنسا مع سيادة الكلاسيكيّة باسم حُسن اللّياقة، وانعكس ذلك على الكِتابة. ففي مسرحيّة «هوراس» للفرنسيّ بيير كورني P. Corneille للفرنسيّ بيير ١٦٨٤) يَقُوم البطل هوراس بطعن أُخته كاميل في الكواليس، فلا يرى المُتغرِّج مشهد الموت

المُوثِّر، خِلافًا لما يَحدث في كافّة مسرحيًات الإنجليزيّ وليم شكسبير W. Shakespeare (1717–1078) المليثة بمشاهد القتل والتعذيب على الخشبة. وقد كان السَّرْد أحد الوسائل التي يَلجأ إليها الكاتب لوصف مَشاهد العُنف التي لا بُدّ منها لإثارة الخوف والشَّفقة ، لكنها يُمكن أن تُخدُّش ذوق الجُمهور لو قُدِّمت على الخشبة، وهذا ما يُبرِّر رِواية تيرامين لمقتل المغشبة، وهذا ما يُبرِّر رِواية تيرامين لمقتل هيبوليتيس في مسرحية "فيدرا" للكاتب الفرنسيّ جان راسين مصرحية "فيدرا" (1799–179).

أثّرت هذه القاعدة كذلك على تكوين الشخصيّات في المسرحيّات ودُورها في الأحداث. ففي التراجيديّات الكلاسيكيّة الفرنسيّة، طُوَّعت صورة الشخصيّات المأخوذة من الميثولوجيا والتاريخ، وعلى الأخصّ الملوك، بحيث تتطابق مع الصورة السائدة للمَلِك في القرن السابع عشر، ومع صورة البعّل الكلاسيكيّ بشكل عامّ. من هذا المُنطلَق يُقسَّر التعديل الذي أجراه راسين على مَجرى الأحداث في مسرحيّة افيدرا؟ التي استوحاها من المسرح القديم. فالوشاية في مسرحيّته تصلّر عن المربيّة أونون وليس عن المَلِكة فيدرا لأنّ البَطل لا يَجوز أن يَرتكِب فِعلًا وضيعًا.

مع تَطوُّر المسرح فيما بعد، لم يعد حُسن اللَّباقة قاعدة صارمة، كما أنّ الأمور التي تطالها تَغيَّرت بتغيَّر الذائقة العامّة. فجُمهور الميلودراما مَنَلًا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان يُحبِّد مَشاهد العُنف، لكنّه لا يَتفبَّل مَشاهد العُري، وهذا يُبيِّن أنّ مفهوم اللَّباقة هو مفهوم إلى وليس قاعدة مُطلَقة.

ضِمن هذا المنطق، يَتطلَّب تقليم عمل مسرحيّ لجُمهور مُختلِف عن الجُمهور الذي كُتب له أصلًا إدخال تعديلات على النصّ

المسرحيّ بحيث يتوافق مع أعراف الجُمهور الجديد وعاداته الاجتماعيّة، وهذا ما يَظهر بشكل واضح في عمليّة الإعداد التي قام بها المسرحيّون العرب في النصف الأوّل من القرن العشرين حين أعدّوا نصوص الميلودراما والقود فيل التي استقوها من المسرح الغربيّ. كذلك يُشكّل مفهوم حُسن اللّياقة أحد المتعايير التي تؤخّذ بعين الاعتبار لَدى إنتاج الأفلام السينمائيّة والدراما التلفزيونيّة لاتّساع شريحة السينمائيّة والدراما التلفزيونيّة لاتّساع شريحة أنطلاقًا من الرغبة في تحقيق انتشار واسع لهذه الأعمال. مع ذلك تظل الأمور نسبيّة ممّا البلدان، وهذا ما يُعبَّر عنه اليوم بصيغة الرّقابة.

في المسرح الغربيّ المُعاصِر، صارت هناك نزعة مقصودة لكشر مفهوم حُسن اللّياقة وخَدْش حَياء الجُمهور، وذلك ضِمن التوجُه لفضح المفاهيم الأخلاقيّة التقليديّة، وهذا ما نَجده في كثير من المسرحيّات الأمريكيّة التي قُدُمت في نيويورك في السيّنات مثل مسرحيّة اهيره واأوه كالكوتاه. في حالات أخرى كان خَرْق قاعدة كالكوتاه. في حالات أخرى كان خَرْق قاعدة قناعات الجُمهور وعاداته الجَماليّة. ففي الوبرا قنيال اللهورش الأربعة للألمانيّ برتولت بريشت القروش الأربعة للألمانيّ برتولت بريشت أعراف الأوبرا الجَماليّة وسُخرية منها، مما يُخدِث صدمة لَدى الجُمهور الذي تَعوّد صورة مُغايرة لهذا النوع من المُووض.

أنظر: القواعد المسرحيّة، مُشابَهة الحقيقة (قاعدة-).

### القِراءة

#### Lecture

Reading

مفهوم القراءة مفهوم حديث نسبيًا ظَهر مع اللّراسات السميولوجيّة (وخاصة براسات الباحث الفرنسيّ رولان بارت R. Barthes) التي اعتبرت المادّة المطروحة للدِّراسة مهما كانت طبيعتها، سمعيَّة ويصريّة أو لُغويَّة، نصًّا يَتكوَّن من مجموعة عَلامات. وعمليّة تفكيك هذه العَلامات هي عمليّة القراءة.

يُعتبر مفهوم القراءة نَقلة نوعية في التعامُل مع المسرح لآنه أدّى إلى التحوَّل الجوهريّ من المفهوم التقليديّ للنقد المسرحيّ كتوصيف ومُطابَقة مع مَعايير، إلى البحث في مُكرَّنات العمل مهما كان نوعه، وتفسيره أو تأويله من خِلال ربط عناصره المُكرَّنة ببعضها. والمساهَمة الجديدة التي قَدَّمتها هذه النظرة تَكمُن في أنّها تعتبر قراءة العمل عمليّة تفكيك للكتابة من خِلال دراسة عَلاقة الدالّ Signifiant بالمدلول خِلال دراسة عَلاقة الدالّ Signifiant بالمدلول بمنظومات دَلاليّة تُشكُل المَحاور الأساسيّة للمَعنى.

وقراءة المسرح تشمُل قراءة النصّ وقراءة العرض، كما تشمُل قراءة عَلاقة النصّ بالعَرْض. وقراءة النصّ بالعَرْض. وقراءة النصّ هي عمليّة تحليليّة تأخذ بعين الاعتبار البُنية العميقة والبُنية السطحيّة للنصّ وتربط بينهما. ودراسة البُنية العميقة تَعتمد على أدوات منهجيّة مُستمَلَّة من اللّراسات اللغويّة والدّراسات البُنيويّة المُطبُقة على السَّرْد (انظر والدّراسات البُنيويّة المُطبُقة على السَّرْد (انظر البُنيويّة والمسرح). وهي تأخذ بعين الاعتبار البِناء المراميّ للجكاية وتطرّر الصّراع وشكل البناء المراميّ للجكاية وتطرّر الصّراع وشكل توضيع هذه البُنية المراميّة في الفَضاء للمسرحيّ. أي إنها تتقصّى أيضًا ما هو نَواة المسرحيّ. أي إنها تتقصّى أيضًا ما هو نَواة العرض في النص من خِلال تحليل عَلامات

### النص.

وتشمّل القراءة أيضًا قراءة العَرْض على اعتبار أنّ العَرْض هو نصّ جديد من طبيعة مُختِلفة، ويَكون هو الآخر مفتوحًا لاحتمالات التفسير والتأويل\* من قِبَل المتلقّي (انظر استقبال). وهذه العمليّة تَيّمٌ أثناء المُشاهدة وتُستكمّل بعدها، وتَقوم على تقصّي المَعنى الذي يتشكّل في العَرْض من عَلاقة العلامات ببعضها (علامات سَمعيّة ويَصَريّة ولُغويّة: إضاءة وحركة ونظم ألوان الخ).

كذلك يُمكن أن تَشمُل قراءة المسرح عَملية الانتقال من النصّ إلى العَرْض، وفي هذه الحالة يَتِمّ الحديث عن القراءة الدراماتورجية التي تقوم على تقصّي العلامات الموجودة في النصّ، وما يُمكن أن تَؤول إليه في العَرْض من خِلال التحوّلات التي تطرأ عليها، أي إنّها تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المسرحية .

## القِراءة والتّأويل:

تقوم الكتابة المسرحية على نوع من الاقتصادية في العلامات على اعتبار أنّ النصّ المسرحيّ، مهما اكتمل، يبقى مادّة أولية تُستكمَل في العرض من خلال تجسيد العناصر الموجودة فيه. وبالتالي فإنّ المَعنى في النصّ المسرحيّ يَظلّ مفتوحًا لاحتمالات مُتعدِّدة. وعمليّة البحث عن المعنى هي عمليّة يقوم بها القارئ العاديّ والقائم على العمل (مُخرِج، مُمثِّل إلخ) بشكل واع أو بشكل عَفْويّ.

وعملية القراءة بهدا المنظور يُمكن أن تذهب إلى ما هو أبعد من عملية البحث عن المَعنى لأنها يُمكن أن تَصِل إلى حدّ التأويل الذي هو أساس القراءة الخاصة لعمل ما. وقراءة القائم على العمل تكون مُختلِفة عن قِراءة القارئ

العاديّ لأنّ القائم على العمل يُقدّم بنتيجة التأويل كتابته الجديدة للعمل. وهذا ما يَجعل من نصّ العَرْض نصًّا جديدًا يَختلِف عن النصّ الأساسيّ.

من هذا المُنطلَق يُمكن أن تكون القراءة أداة عمل تسمع للمُخرج وللمُمثِّل ولكاقة القائمين على تحضير العمل المسرحيّ أن يَتوصّلوا لتحديد النُّقُلم الدَّلالِية التي يجب اعتمادها في العَرْض. من جهة أخرى يمكن أن نَعثبر أن للمُتفرِّج قراءته الخاصة والجديدة التي يَبنيها خِلال استقباله للعَرْض المسرحيّ عَبر تفكيكه للنُّظُم الدَّلالِيّة، وهذا ما يَجعل القراءة عمليّة مفتوحة وخاضعة للتأويل وتَرتبط بالتَّداعيات الخاصة لكلّ من يقوم بها وللخَلفيّة المَعرفيّة التي لَديه.

انظر: الكِتابة، الاستقبال، التأويل.

القِناع القِناع Masque

كلمة قِناع في اللغة العربيّة مأخوذة من فعل قَنَّع بمعنى غَشَى وغطّى أي ألبس.

أما كلمة Masque والمعنى البس. أما كلمة Masque التي المؤد، وقد تكون الإيطالية Maschera التي تعني أشود، وقد تكون مُتاتية عن اللاتينية المُتاخِرة Mascha التي تعني الساحرة، ولذلك عَلاقة بعادة تلطيخ الوجه باللون الأشود في طُقوس السَّخر. أمّا القِناع المُستعمَل في التراجيديا فكان يُطلَق عليه باللاتينية اسم Persona، وهي كلمة مأخوذة عن التعبير اليوناني Pros-opon الذي يَعني ما يُواجه الرجه، والصُّورة التي يُعطيها الإنسان عن نَفْسه للاخرين، ومنها أتت الكلمة اليونانية Prosopon التي كانت تُستخدَم للدَّلالة على الوجه والقِناع، للآخرين، ومنها أتت الكلمة اليونانية والقِناع، وعلى الدُور الذي يَلعبه المُمثَل في التراجيديا وعلى الدُور الذي يَلعبه المُمثَل في التراجيديا حين يَضع القِناع المخاص به، خاصة وأنّ المُمثَل حين يَضع القِناع المخاص به، خاصة وأنّ المُمثَل حين يَضع القِناع المخاص به، خاصة وأنّ المُمثَل عين يَضع القِناع المخاص به، خاصة وأنّ المُمثَل عن المُعناء المُعناء المُمثَل قيناء المُمثَل المُعناء المُمثَل الله وأنّ المُمثَل عن يَضع القِناع المخاص به، خاصة وأنّ المُمثَل عن يَضع القِناع المخاص به، خاصة وأنّ المُمثَل عن يَضع القِناع المخاص به المُعناء ا

كان يُؤدّي عِدّة أدوار بتبديل الأقنعة. من جانب آخر فإنّ الكلمة المُستعمَلة للدَّلالة على الشخصية المسرحيّة Personnage لها نَفْس الأصل اللَّغويّ، ممّا يَدلّ على الدَّور الذي لَعِبه القِناع في تكوين الشخصيّة المسرحيّة لاحقًا (انظر الشخصيّة).

يُمكن أن يكون القِناع في المسرح قطعة مُستقِلّة توضَع على الوجه فتُحفيه كما في المسرح اليونانيّ القديم ومسرح النو اليابانيّ، أو يكون نوعًا من الماكياج الكثيف يُوضع على الوجه فيُعطيه مَعالم جديدة كما في المسرح الصينيّ. والقِناع على نوعين، إذ يمكن أن يكون نِصفيًّا ممّا يَسمح بالتعبير ببعض قَسَمات الوجه، أو يكون قِناعًا كاملًا يُلغي التعبير بالوجه نِهائيًّا ويُبرز حركة الجسد.

يَعود استخدام القِناع إلى التقاليد الدينية المُغرِقة في القِدَم في كلّ الحضارات القديمة حيث كان وسيلة للتماهي مع الآلهة أو استحضار قُوى غيبية من خِلال تقليد هيئتها المُتخيَّلة، وقد حافظ القِناع في المسرح على جوهر وظيفته الطَّقْسية هذه لأنه الأداة التي تَسمح بإخفاء المُمثِّل وراء الشخصيَّة التي يُؤدِّيها.

فَقَد القِناع مع مرور الزمن جُزءًا من طابعه الديني، وصار أداة تَنكُّر في الاحتفالات الشَّعبية وخاصة في الكرنشال فتحوَّل دَوره من الاستحضار والتماهي عَبر المُحاكاة إلى نوع من المُحاكاة التهكُّمية التي تُعبَّر عن موقِف جديد تُجاه المُقدَّس.

### القِناع في المَشرَح:

يُعتبَر المُمثُّل اليونانيّ تيسبيس Thespis أَوَّل من لجاً إلى التنكُّر في العَرْض عن طريق تلطيخ وجهه بالسَّواد، ومن

بَعده قام الكاتب أسخيلوس Eschyle (٥٢٥-٤٥٦ ق.م) بإدخال القِناع لأوّل مرّة في مسرحيّته قربّات الانتقام».

ولقد كان القِناع في التراجيديا اليونانية يُعطي صورة نموذجية ومُوحَّدة للوجه الإنسانيّ، ثُمّ دخل الطابّع الواقعيّ على الأقنعة اعتبارًا من القرن الثالث قبل الميلاد، فصارت قسماتها مُعبَّرة ومُتفرَّدة ممّا سمح بالتمييز بين الأدوار وأدّى إلى ظهور أقنعة مُنمَّطة يَتعرَّف عليها الجُمهور مُباشَرة. وقد استمرّ تقليد ارتباط الدّور بقناع مُحدَّد في الكوميديا ديللارته حيث الدّور بقناع مُحدَّد في الكوميديا ديللارته حيث كانت تُطلِق على الشخصيّات النّمَطيّة أشم الأقنعة.

من جِهة أخرى كانت للقناع وظيفة عملية، ففي المكان المسرحيّ الضخم الذي كانت تُقدَّم فيه التراجيديا اليونانيّة، لعب القِناع وظيفة مُكبِّر الصوت يَسمح للمُتفرِّجين في الصفوف الأخيرة أن يُتابعوا النصّ بسهولة، كما أنّه كان يَسمح بتكبير حجم الرأس (مثلما تُكبِّر الحَشوات حجم الجسد، وتَزيده طولًا القباقيب المُرتفِعة المجسد، وتَزيده طولًا القباقيب المُرتفِعة المسرح فتُصبح مَرثية الشخصيّات مع كِبر حَجْم المسرح فتُصبح مَرثية بشكل واضح.

من المُلاحظ أيضًا أنّ استخدام الأقنعة في المسرح اليونانيّ كان يَقتصر على الشخصية الأساسيّة Protagoniste في حين أنّ الجوقة كانت بدون أقنعة لأنّها تَنتمي إلى زمن المُضرِّج وتُمثّل حاضر المدينة.

استُخدمت الأقنعة أيضًا في الكوميديا اليونانية حيث غَلَب عليها الطابّع الكاريكاتوري، وفي الدراما الساتيرية Drame satyrique حيث كانت أقنعة هجين تَجمع بين الشكل الإنساني والحيواني، وبللك كانت العُنصر الذي يُبرز

عَلاقة هذه الأنواع بالاحتفالات الرَّيفيَّة التي تَنحدر منها.

في المسرح الرومانيّ استُخدمت الأقنعة في كافّة الأشكال المسرحيّة (التراجيديا والكوميديا وعُروض الإيماء) وكانت استمرارًا للأقنعة المسرحيّة اليونانيّة التي سبقتها مع تأثيرات إتروسكيّة مَحليّة. كما أنّ بعض الأقنعة كانت تُمثّل شخصيّات تاريخيّة. وقد كان القِناع الرومانيّ قُبّعة تُغطّي الرأس بأكمله أو قِناعًا نِصفيًا يُغطّى العينين والأنف فقط.

اعتبارًا من القرون الوسطى في أوروبا، وجدت تقاليد الأقنعة الرومانية واليونانية استمرارية في أشكال العُروض الشَّعبية والاحتفالات الكرنقالية، وعلى الأخص في العُروض التي كانت تُقام ضِمن الاحتفالات العُروض التي كانت تُقام ضِمن الاحتفالات الرَّعرية في إنجلترا ويُطلَق عليها اسْم مسرحيّات التنكُّر الساخر Mummers play (انظر فولكلوريّ التنكُّر الساخر في عُروض الأقنعة التي تَطرّرت في البلاط الإنجليزيّ، وفي العُروض التنكُرية في البلاط الإنجليزيّ، وفي العُروض التنكُرية التي كان يُطلَق عليها اسْم الليالي الإيطالية تكامُلا عُروض الكوميديا ديللارته في إيطاليا حيث كانت كُلِّ شخصية من شخصيّات الخَدَم عنف يناعًا نِصفيًا مُضحِكًا لدرجة الرُّعب منا يُطرِّع بالأصول الكرنقائية لهذه الأقنعة.

غَاب القناع عن المسرح مع انحسار أشكال الفرجة الشّعبية، ومع تطوُّر النزعة الواقعيّة في المسرح. وعندما عاد للظهور في القرن العشرين، صار يُستخدَم كخِيار واع:

- استُخدم القِناع لإبراز الأهاء الحوكي ضِمن ردِّة الفعل على الأهاء الواقعيّ الذي يَعتمد على التعبير بقسمات الوجه. كذلك استُخدم كنوع من الإرجاع إلى أشكال مسرحيّة مُستَمدة

من المسرح القديم والمسرح الشرقي" التقليدي، والإضفاء طابع احتفالي على المسرح، والإبراز المسرحة كما في بعض مسرحيّات الفرنسيّ جان جينيه J. Genet (1910–1941) وفي عُروض المُخرِجة الفرنسيّة آريان منوشكين A. Mnouchkine وعلى الأخصّ عرض اللهُلائية الأتريديون».

- من جهة أخرى كان استخدام القِناع أحد الوسائل التي لجأ إليها المسرحيّون لتحقيق التغريب بهدف كُسر عَلاقة التمثّل بين المتفرّج والشخصيّة، وكذلك للتمييز بين نوعيّة معيّنة من الشخصيّات وبَقيّة الشخصيّات. ففي عرض مسرحيّة ادائرة الطباشير القوقازية للألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (المقترح لها في للألمانيّ برتولت بريشت 1097) في نموذَج العرض المُقترح لها في مسرح البرلينر أنسامبل (انظر نموذج العرض)، كانت بعض الشخصيّات تضع ماكياجًا كثيفًا كُلنة المقارها، في حين كانت الشخصيّات إمكانيّة تطورها، في حين كانت الشخصيّات الميّات الشخصيّات الميّات الشخصيّات الشخصّات الشخصيّات الشخصيّات الشخصيّات

- اهتم بعض المسرحيين بالقِناع بشكل خاص. فقد اعتبر السويسري موريس ماترلينك فقد اعتبر السويسري موريس ماترلينك غوردون كريغ G. Craig (١٩٢٦-١٨٧٢) أنّ القِناع ليس مُجرَّد غِلالة تُخفي، وإنّما هو وسيلة أساسية لطرح البُعد الرمزيّ للمسرح وللعَلاقة بين الموت والحياة.

كذلك استخدم البولونيّان جيرزي غروتوڤسكي J. Grotowski (1977-) وتادوز كانتور T. Kantor) مبدأ القِناع لتحقيق الأسلبة ولإضفاء طابّع مُصطنَع على الشخصيّة، وذلك عن طريق تجميد عَضَلات

الوجه في تعبير مُعيَّن ممّا يُعطي للمُمثِّل شكل الدُّميَّة. وتُعتبر عُروض فرقة البريد أند بابيت Bread and Puppet الأميركيّة الحالة القُصوى في استخدام الأقنعة التي تَشمُل أجساد الدُّمى العَملاقة بأكملها.

- كذلك استُخدم القِناع الحياديّ Masque كذلك استُخدم القِناع النصروريّة في اعداد المُمثّل لإعطاء الحركة حَيِّرًا أساسيًا، والإلغاء التعبير بالوجه، ممّا يُسمح بتركيز داخليّ أكبر.
- يَغيب القِناع في المسرح الشرقيّ التقليديّ فيما عدا حالات نادرة (انظر النو والكيوغن)، ويُستعاض عنه بماكياج كثيف يُحوَّل الوجه بأكمله إلى ما يُشبه القِناع، وتُشكِّل ألوانه جُزءًا أساسيًا من روامز العَرْض (انظر أوبرا بكين). انظر: الماكياج.

### القواعِد المَسْرَحِيّة

#### Les Règles

Rules

كلمة Règles وRules مُشتقة من اللاتينيّة Regula التي تَعني العصا المُستقيمة والمِسطرة والمِقياس.

القواعد في عِلم الجَمال مي مجموعة مبادئ تَتعلّق بصِباغة العمل الفنّي يُفترَض الخضوع لها ولا يُمكن تَجاهُلها حتى في حال الرغبة في خرقها. هذه المبادئ تُسْتمَد عادة من نموذج يُحتذى لأنّه يُعتبر مثاليًّا، وتُشكِّل مَعايير تقييميّة تُحدِّد جُودة الأعمال التي تُولِّف لاحقًا. تلعب القواعد دَورًا هامًّا في مرحلة إنتاج العمل تلعب القواعد دَورًا هامًّا في مرحلة إنتاج العمل الفنيّ حيث تتحكّم بالشكل والمضمون، ويقبلها المُتلقي كعُرف (انظر الأعراف المسرحيّة).

في المسرح الغربيّ أخل تعبير القواعد المسرحيّة معنى مُحلّدًا مع الكلاسيكيّة . فهو

يُرجَع إلى مجموعة المَعايير التي ثَبَّتها نصوص في الشَّعر التي وضعها أفلاطون Platon في الشَّعر التي وضعها أفلاطون ٣٨٤- ٢٧٥) (٢٤٧- ٤٢٧ق.م) وأرسطو ٢٥٠ق.م- ٢٥٠ق.م) وشيشرون ٢٥٠ق.م- (١٠٦ق.م)، وتَتعلَّق ببُنية العمل المسرحيّ وشكله وطريقة عَرْضه على الخشبة. من هذه المَعايير مبدأ الفصل بين الأجناس والأنواع، ومنها تلك التي تُحدِّد نَوعية الشخصيّات في كلّ نوع من الأنواع المسرحيّ، ونوعيّة المواضيع المطروحة.

اعتبرت هذه المعايير نَموذجًا يُحتذى في القرن السادس عشر مع تطوّر المذهب الإنسانيّ الذي دعا إلى تقليد القدماء والاستيحاء من أعمالهم. ثُمّ تحوّلت إلى قواعد مُلْزِمة اعتبارًا من ١٦٤٠ مع المُنظّرين أمثال سكاليغر Scaliger من ١٦٣٦ مع المُنظّرين أمثال سكاليغر ١٦٣٨ (١٦٣٦ -١٦٠٤) وبوالو 1٦٠٤ (١٧١١) والأب دوبينياك D'Aubignac وغيرهم.

ظلّت هذه القواعد مائدة في المسرح الغربي حتى القرن التاسع عشر وتحكّمت بكِتابة المسرح. وقد كانت مُلْزِمة في فرنسا وإيطاليا في حين أنها لم تُطبَّق بنفس الطريقة في بلدان أخرى مِثل إنجلترا وألمانيا وإسبانيا. جدير بالذّكر أن الحَداثة قامت منذ القرن الثامن عشر على خَرْق القناعات الثابتة تحت شِعار فتح المَجال أمام الجَدّل حول أهمية القواعد في الفنّ والأدب: خُرِيّة الإبداع بعيدًا عن القواعد في الفنّ والأدب: فقد اعتبر بعض النقاد أنها تُشكّل إطارًا عامًا فقد اعتبر بعض الآخر أنها مسيئة وليست مُفيدة يُنظم الإبداع دون أن يَحدّ من حُرِية المُبدع، في حين رأى بعضهم الآخر أنها مسيئة وليست مُفيدة لأنها تُحوّل الفنّ إلى روتين، وهذا ما نَجده في كتابات الفرنسيّ دونيز ديدرو D. Diderot

من أهم هذه القواعد قاعدة الوَحدات الثلاث، وهي وَحدة الفعل ووَحدة المكان ووَحدة النامان، وقاعدة مُشابَهة الحقيقة، وقاعدة حُسن اللَّياقة. ومع أنّ هذه القواعد حُدّت شكل الكِتابة، إلّا أنّها ارتبطت أيضًا بالأعراف الاجتماعية والجمالية السائلة. فقاعدة حُسن اللَّياقة ومُشابَهة الحقيقة قاعدتان نسبيتان لهما عَلاقة بالأعراف الإيديولوجية والاجتماعية في زمن مُحدَّد. وقد أشارت الدّراسات الحديثة في القرن العشرين إلى التوازي بين تطور المُجتمع وتطور القواعد والأعراف المسرحية. فغالبًا ما يَكون كُسر القواعد تعبيرًا عن الرغبة في تطوير المسرح، وفي نفس الوقت مُؤشرًا للتغير في تركيبة المجتمع الذي يَتوجّه له المسرح، وفي تطور المسرح، وفي نفس الوقت مُؤشرًا للتغير في تركيبة المجتمع الذي يَتوجّه له المسرح، وفي تطور الذوق السائد.

من ناحية أخرى، بَيّنت الدّراسات التي انصبت على الدراماتورجيّة الكلاسيكيّة، وأهمّها دراسة الفرنسيّ جاك شيرير J. Scherer، كيف أنّ بعض هذه القواعد ترتبط من الناحية البُنيويّة بالبُنية الخارجيّة أو السطحية للنصّ مِثل وَحدة المكان، وبعضها بالبُنية الداخليّة أو العميقة أو جوهر الكِتابة مِثل وَحدة الزمان وعلاقتها ببساطة الحدث أو تعقيده وترابُط أطرافه (انظر البُنيويّة والمسرح، الدراماتورجيّة).

انظر: فنّ الشّعر، الوّحُدات الثّلاث (قاعدة-)، قاعدة حُدْن اللّياقة، مُشابّهة الحقيقة، الروامز، الأعراف المسرحيّة.

# ■ القَوْمِيّ (المَسْرَح-) National theatre Théâtre national

المَسْرَح القَوْمِيّ تَسمية تُطلَق على مؤسَّسة مسرحيّة تَخضع في كثير من الأحيان الإشراف الدولة التي تُموَّلها وتَلفع أجور العاملين فيها،

وتُهيِّى، لها صالة أو صالات لتقليم عُروضها فيها. نتيجة لذلك فإنّ السياسة الثقافيّة للمَسارح القوميّة تَختلف حسب سياسة الدّولة وطبيعة النّظام فيها.

تتبنّى أغلب المسارح القوسية خُطّة مسرحية مُحدَّدة تَتجلّى في وضع ربرتوار مدروس ومُبرمَج لموسِم أو لعِدّة مواسِم، لذلك يُطلَق على هذا المسرح أحيانًا تسمية مسرح الربرتوار Théâtre de répertoire في هذا المسرح يُمكن أن يَقتصر إشراف الدولة على تقديم تمويل ماليي لفرق لها طابّع رسميّ دون أن تكون بالضّرورة مسرحًا قوميًّا، وذلك تِبمًا للسياسة الثقافيّة في مسرحًا قوميًّا، وذلك تِبمًا للسياسة الثقافيّة في كُلّ دولة على حِدة.

أقدم شكل من أشكال إشراف الدولة على المسارح يعود إلى الحضارة اليونانية، وبالتحديد فترة تشكّل المدينة الديموقراطية، حيث كانت المسابقات التراجيدية تخضع لإشراف هيئة تُعينها المدينة، وحيث كان المسرح وسيلة لتربية المواطن.

يُعتبر مسرح الكوميديّ فرانسيز الذي تأسس في فرنسا عام ١٦٤٠ في فترة الحُكم المَلكيّ المُطلَق أوّل شكل من أشكال المسارح القوميّة، وهو يُعتبر اليوم من مسارح الربرتوار.

في القرن الثامن عشر، تَشكَّلت مسارح قوسة في المُدن الكُبرى في المانيا تحت إشراف الأمراء والمُلوك بغياب الدَّولة المُوحَّدة، وكان هذا بِداية التوجُّه القوميّ في المسرح الألمانيّ. ومن أهمّ أسباب ظُهور هذا التوجُّه القوميّ رَفض تَبني التقاليد المسرحيّة الغربيّة، وخاصّة تلك التي أفرزتُها القواعد "المسرحيّة التي فرضتها الكلاسيكيّة "في إيطاليا وفرنسا، والرغبة في الحِفاظ على الطابع المَحَلّيّ للمسرح.

في روسيا القيصريّة، تُشكِّل المسرح

الروسيّ، بقرار من الأمبراطورة إليزابيث عام ١٧٥٦. وبعد الثورة البولشقيّة صارت أغلب المسارح مسارح دولة في كلّ المسارح مسارح دولة في كلّ الاتحاد السوڤييتيّ منها ٤٥ فقط في موسكو)، ورُبطت بالمُنظَمات والفعاليّات الشّعبيّة والسياسيّة.

في إنجلترا، طُرح مشروع تأسيس مسرح قوميّ على البرلمان قُبيل الحرب العالميّة الأولى، وتأخّر تصديق المشروع إلى عام ١٩٤٩، ثم تَشكّلت أوّل فرقة قوميّة بإدارة المُمثُل لورنس أوليڤيه ١٩٠٣) لـ ١٩٠٨) عام ١٩٦٣ في مسرح أولدڤيك. بالمُقابل ظهرت في إنجلترا مسارح تُموّلها الدولة منها فرقة شكسبير المَلكيّة التي تُعتبر من مسارح الربرتوار.

في فرنسا، ومع التوجه لخلق مسرح خاص بالشّعب يختلف جَدْرِيًا عن مسرح الكوميدي فرانسيز، تَمّ تأسيس المسرح القومي الشّعبي TNP في مدينة باريس عام ١٩٢٠. كذلك فإن الرغبة في تحقيق اللّامركزية الثقافية كانت وراء إنشاء مسارح قومية في المُحافظات منها المسرح القومي لمدينة ستراسبورغ، بالإضافة إلى المُسارح التابعة لبيُوتات الثقافة التي تُشرف عليها بلديّات المدن في المُحافظات.

في أمريكا، طرح مشروع المسرح الفيدراليّ الذي عَمل فيه مُخرجون هامّون ودام من ١٩٣٥ حتى ١٩٣٥، وعنه انبثقت تجارِب هامّة منها مسرح الجَريدة الحَيّة . كما تُعتبر فرقة الربرتوار التابعة لمركز لينكولن التي أدارها المُخرِج إيليا كازان E. Kazan (١٩٠٩-) المُرادِف الأميركيّ للكوميدي فرانسيز، لكنّها مرعان ما تَحوّلت إلى مركز للمُوسيقى والرقص أكثر منه للمسرح.

في العالَم العربيّ، تُعتبَر مصر أوّل دولة

تُشرِف على المسرح وتُقدِّم الدعم الماليّ له. فقد تأسَّست فرقة تُتبع للدولة هي اتَّحاد المُمثِّلين عام ١٩٣٤. وفي عام ١٩٣٥ تأسَّست الفرقة القوميَّة التي عُيّن عزيز عيد (١٨٨٣-١٩٤٢) مُخرجًا فيها. كما تأسَّست معها مجموعة من مَسارح الربرتوار التي تُشرف عليها الدولة وتُعيِّن المُكراء فيها. في بَقيَّة الدول العربيَّة كان يجب انتظار الستينات من هذا القرن لتبرز ظاهرة المسارح القوميّة. ففي سورية تأسّس المسرح القوميّ عام ١٩٦١ وفي العِراق تأسّست المؤسّسة العامّة للسينما والمسرح عام ١٩٦٠ وقَدُّمت الدُّعم للفِرَق الصغيرة، ثم انبَثق المسرح القومي العراقيّ عام ١٩٦٨ عن فرقة المُخرج يوسف العاني (١٩٢٧-). في الأردن تُعتَبر فرَّقة «أسرة المسرح الأردنيّ؛ التي تأسّست عام ١٩٦٥ الفرقة -القومية الأردنية. كان لتأسيس المسارح القومية

في هذه الدول دوره في انتقال عدد كبير من العاملين في الفرق الخاصة إلى الفرقة التابعة للدولة حيث ينال الفنانون ضمانات ثابتة، وقد كان لذلك دوره في الحد من ظاهرة تشكيل الفيرق الخاصة التي نشطت وتكاثرت في الأربعينات والخمسينات، وفي حصر النشاط المسرحي الهام بالمسرح القومي.

في دول شمال أفريقيا توجد صيغ مُتنوَّعة لإشراف الدولة على المَسارح. فهناك المَسارح التي تَخضع لإشراف الدولة تمامًا مِثل «المسرح الوطني» في الوطني، في الجزائر و «المسرح الوطني» في تونس و«المسرح الوطني» في الرباط، وهناك المَسارح التي تَحظى بدعم الدولة المالي مِثل المسارح الجهوية ومسارح الأقاليم التي تَحول المماء المُدن التي تعمل فيها. أمّا لبنان فلم يعرف سوى الفِرق الخاصة.

الكاباريه

Cabaret

Cabaret

انظر: عَرْض المُنَوَّعات.

الكابوكي

Kabuki

Kabuki

تسمية مأخوذة من الفِعل الياباني Kabuku الذي يعنى التلوّي وفُقدان التوازُن.

ومسرح الكابوكي مُجزء من المسرح الشرقيّ التقليديّ يَندرج ضِمن إطار المسرح الغِنائيّ لأنّه يَشتمل على الغِناء والرقص.

يَعود الكابوكي في أصوله إلى القرن السادس عشر، وقد تطوَّر وأخذ شكله النهائيّ في زمن صُعود طبقة التُّجار، فكان المُعبِّر عن تَطلُّعات هذه الطبقة في صِراعها مع النَّظام الإقطاعيّ ومع طبقة الفُرسان. من هذا المُنطلَق يَقف الكابوكي الذي يُعتبر مسرحًا شَعبيًا على طرف النقيض من مسرح النو الذي ارتبط بتقاليد الفُرسان الساموراي وبفلسفة الزن القائمة على التركيز والانضياط وتجاوُر الذات.

استمد فن الكابوكي عناصره من أشكال مسرحية أقدم منه مثل السادوغاكو Sarugaku، وهو نوع من العُروض الشَّعبيّة البدائيّة، ومن مسرح النو الذي يُعتبر مسرح النَّخبة، ومن الكيوغن ، وهو نوع من الفواصل المُضحِكة يَتخلّل عَرْض النو، ومن عُروض اللَّمي ومنها البونواكو الذي استعار منه الكابوكي الكثير من

التَّقنيَّات كوجود راو وموسيقيِّين بُرافقون العَرْض، بالإضافة إلى شكل الأداء المُستمَد من الدَّمي ويُسمِّى آراغوتو Aragoto ويعني الأداء الخَشِن الفَجِّ.

في البدايات كان الكابوكي عَرَض مُنوَّعات تُشكُّل الرقصات العُنصر الأساسيّ فيه. وكانت النساء تُؤدِّي هذه الرَّقصات في الأحياء الشَّعبية التي تُخالطها الطبقات الدُّنيا. عندما تَمَّ منع هذا النوع من العُروض لاحقا، اختفى العُنصر النسانيّ وصار المُمثَّلون الرجال يَقومون بأدوار النساء. كذلك طرأ تَحوُّل على الكابوكي الذي احتفظ ببُنيته كعَرْض مُنوَّعات لكنّه اكتسب بالإضافة إلى ذلك طابَعًا دراميًّا لأنّه صار يَستند إلى نصوص لها طابَع واقعيّ، وذلك بتأثير من الشراك عدد كبير من مُمثَّلي الكيوغن فيه.

تَطرح هذه النصوص مواضيع تاريخية تَتعلَّق بالحروب، أو اجتماعية مُستمدة من حياة الناس. وغالبًا ما تَستند هذه النصوص إلى خَبْكة عاطفية مُشرَّقة لا تخلو من طابع العُنف، وتَجمع بين المأساويّ والمُضحِك\*. كذلك فإن الشخصيّات تكون فيها شخصيّات نَمَطيّة لها عَلاقة بنوعية المواضيع المطروحة (شخصيّات نَمَطيّة لها ناساية وخدم وأتباع).

يَتَأَلَف عَرْض الكابوكي من فِقْرات مُنوَّعة يُمكن تطوير أيّ منها لتُصبح مسرحيّة مُتكامِلة. وعلى الرغم من الطابّع الواقعيّ الذي يُميَّز الجانب الدراميّ في العَرْض، إلّا أنّه يَحمل طابّع 777

الأسلبة لأنّ عناصره مُرمّزة بشكل كبير. من جانب آخر فإنّ الطابع المَشهدي له أهمّيّة كبيرة فيه بسبب الدَّور الذي يَلعبه الديكور والماكياج والزِّيّ المسرحيّ والألوان. كذلك فإنّ الموسيقى عُنصر هامّ في العَرْض، فهي تُرافق المونولوغات الطويلة وتُوحي بالجَوّ الدراميّ للحَدَث.

كانت عُروض الكابوكي تُقَدَّم في أمكنة مكشوفة ثم انتقلت إلى صالات واسعة يُحيط الجُمهور" بالخشبة" فيها من جوانبها الثلاثة، وفيها فتحات أسفل الخشبة للجيل ولتصاغد الأبْخِرة التي تزيد من أهمية الطابَع البَصَريّ للمُشاهِد. هناك جُزء من الخشبة يَمتد إلى مكان المُتفرُّجين وهو عِبارة عن مَمرَّين أحدهما ضَيِّق والآخر عريض يُسمَّيان مَمرّ الزهور Hanamichi ويُستخدَمان غالبًا لدخول شخصيّات الأبطال. تطؤرت الخشبة فيما بعد وتئم تجهيزها بقرص يَدُورَ عَلَى مِحْورَ ويُسمح بتغيير المشاهد في العَرْضِ الواحد. في تَطوُّر لاحق، ومنذ القرن التاسع عشر، دخلت تِقنيّات جديدة ساهمت في تطوير الحِيل، وصارت الإضاءة والتسجيلات الصوتيَّة تُستخدَم في تحقيق الإبهار. تُلمَّع الخشبة باستمرار قَبْل العُروض، لذلك يَضطر المُمثِّل لاستخدام القبقاب أو الجوارب لكيلا ينزلق عليها. يرتدى المُعثّل الزّيّ المسرحيُّ " المُخصِّص للكابوكي وهو الكيمونو اليابانيّ ذو الأكمام العريضة. ولا يَستخدم القِناع كما في مسرح النو، وإنما يضَع ماكياجًا يَكون بديلًا عنه. والماكياج في الكابوكي مُرمَّز ومؤسلَب تَلعب الألوان فيه دُورًا هامًّا. وهو مُستمَدّ من أقنعة النو ومن تماثيل الآلهة البوذيّة المُلوّنة التي تُبْرِز تعابير الوجه بشكل واضح من خِلال الخطوط المُلوَّنة. والألوان في هذا الماكياج

المؤسلَب تُشكُّل نِظامًا دَلاليًّا يُساهم في التعريف بالشخصيّات الإيجابيّة والسلبيّة وطِباعها ومَنبِتها الاجتماعيّ.

تقوم علامات العرض في الكابوكي بالإيحاء بالواقع بدلًا من تصويره لغلبة طابع الأسلبة عليها. وهي تستند في جوهرها على المبدأ الفلسفي الذي يَجمع بين الثّنائيّات المُتعارضة Dualisme. ولذلك نَجد في عرض الكابوكي التجاور والتوازي بين زمن الضياء وزمن العَتمة، وبين فضاء الاحتفال وفضاء الحياة اليوميّة، وبين الأداء الحركيّ الخارجيّ (الأداء الآراغوتي المُستمد من الدَّمى في البونراكو) والأداء الداخليّ.

يُقدَّم الأداء الآراغوتي في الكابوكي الراقصة على الأخص. ويَلجأ إليه المُمثِّل عندما يَلعب أدوار الشخصيّات المُحارِية من فئة الأبطال وخُصومهم من الأشرار، أي البَطَل والبَطَل المُضادّ Contre Héros، وهما في الحالتين شخصيّات تَتميّز بالقُوَّة والشجاعة، ولذلك فإن لها ماكياجًا خاصًا وشَعرًا مُستعارًا يَجعل قامتها أكثر ارتفاعًا من بَقيّة الشخصيّات.

وبشكل عام فإن أداء المُمثّل في الكابوكي هو أداء مؤسلب فيه استعادة لتِقنيّات المُمثّلين الذي سبقوه لذلك لا يَترك حَيِّزًا للارتجال". وكلّ مَهارة المُمثّل تكمن في قُدرته على تقديم الدَّور" بِدقَة وإتقان.

وَإِعَدَادِ الْمُمثُلِ في فنّ الكابوكي يَتطلّب مِرانًا طويلًا يبدأ من الطفولة، ويَشمُل تَعلّم تِقنيّة وضع الماكياج الذي يُنقّله المُمثّل بنفسه. كما يَشمُل إتقان تِقنيّات الأدوار لأنّ المُمثّل يَختص بأداء نفس الدّور فترة طويلة، كما أنّ هناك مُمثّلين يَختصون بتقديم أدوار النساء. وقد اشتُهرت عائلات مُعيّنة بتقديم فنّ الكابوكي أبّا

عن جَدٍّ ولفترة ١٧ جيلًا مُتعاقِبًا.

وعَرض الكابوكي بروامزه وطبيعة مَضمونه المُستمد من الأساطير القديمة يَتطلَّب من المُتغرِّج معرفة بالتقاليد المسرحية وبتاريخ اليابان لكي يُفكِّك روامز العَرْض ويَبني المَعنى. وفي حال كان المُتفرِّج غريبًا لا يَعرف ذلك، تكون المُتعة لديه هي مُتعة مُتابَعة الأداء وجَمالية العَرْض البصرية.

يتألّف ربرتوار" الكابوكي من أكثر من ثلاثمائة سرحية تشكّل ثلاثمائة سرحية منها ثمانية عشرة مسرحية تُشكّل الربرتوار الثابت ويعرفها المُتفرِّجون جَيدًا. من أهم الكتاب الذين كتبوا نصوصًا للكابوكي تشيكاماتسو مونزايمون Chikamatsu (١٦٥٣ - ١٦٥٣) الذي ترك ما يُقارب مائة وخمسين مسرحية للكابوكي.

حافظ الكابوكي وغيره من أنواع المسرح الشرقيّ التقليديّ مِثل النو والبونراكو على جوهره، ولم يَطرأ عليه أيّ تغيير، وظلّ يُقدَّم في يومنا هذا كما هو كعرض مُتحقيّ. وقد استمرّ ذلك رغم تَرجُّه تطوير المسرح اليابانيّ من خِلال استعارة النَّموذج الأوروبيّ (وهذا هو المَنحى الذي أُطلق عليه اسم المسرح اليابانيّ منذ نهاية القرن التاسع عشر محاولات تجريبيّة لم تَنجع تمامًا هدفت لتطوير فنّ الكابوكي من الداخل، تمامًا هدفت لتطوير فنّ الكابوكي من الداخل، وذلك ضِمن حركة التوجُّه الجديد Shimpaki الذي اعتبر درسًا جديدًا بالنسبة للكابوكي الذي سُمّي الدرس القديم.

اعتبارًا من الستينات والسبعينات، ومع الرغبة في المُحافظة على الطابع الياباني المَحلين وتنضير المسرح الحديث، عادت عُروض الكابوكي لتُشكِّل مصدر إلهام لمسرح الطليعة الياباني من جديد. وأهم المُخرِجين في هذا

المجال سوزوكي تاداشي Suzuki Tadashi الذي قدَّم التراجيديا\* اليونانيّة مُستخدمًا أسلوب المسرح التقليديّ.

استفادت السينما اليابانيّة من عُروض الكابوكي خاصة وأن اثنين من أفضل مُخرِجي الكابوكي في مدينتي كيوتو وأوزاكا كانا من مُؤسّسي السينما اليابانيّة التي نشرت أفلام الكاراتيه الرائجة.

تأثر المسرح الأوروبيّ في انفتاحه على المسرح الشرقيّ التقليديّ بنوعية العُروض التي نحمِل عناصر المسرحة مثل وجود الراوي والمُمثّل اللذين يُقدّمان المَشهد بالسَّرد والفعل معًا، وتغيير المناظر أمام المُشاهدين. كذلك تأثر المسرح الأوروبيّ بيّقنية الأداء في المسرح الشرقيّ ومن ضِمنه الكابوكي لأنها تقوم على الشرقيّ ومن ضِمنه الكابوكي لأنها تقوم على الأسلبة وعلى ابتعاد المُمثّل عن الدور الذي يؤدّيه، وهذا ما استفاد منه بريشت في صِياغة نظريّته عن التغريب ".

في المسرح العربيّ، بدأ الاهتمام بالمسرح الشرقيّ بتأثير من اهتمام الغرب به، وقد استمدّ المُخرِج التونسيّ محمد إدريس (١٩٤٤-) بعض العناصر من عُروض الكابوكي في مسرحيّته السماعيل باشاء.

انظر: الشُّرْقِيِّ (المَسْرَح-).

### ه الكاتاكالي Kathakali

#### Kathakali

كلمة هِنديّة تعني الحِكاية المُمَثَّلَة.

والكاتاكالي نوع من المسرح الراقص معروف في الجنوب الغربيّ للهند وله أصول دينيّة. فهو خُلاصة تَجمع بين أنواع الرقص الدينيّ الذي كان معروفًا في كلّ مُقاطعة من المُقاطعات. وهو

يُشكِّل نموذجًا مُتكامِلًا من نماذج المسرح الشرقي التقليدي.

أخذ الكاتاكالي شكله الأوليّ في القرن السابع عشر حين انفصل عن المسرح الدينيّ الذي كان يُعَدَّم في المعابد. وقد بدأ منذ تلك المرحلة يُبلور شكله الجماليّ والروامز الخاصة به، والتي تتملّن بنظم الألوان المستخدمة والماكياج والحركة المُنمَّطة، وبنوعيّة المنحصيّات النمطيّة المأخوذة من الأساطير والملاحم. وما زال الكاتاكالي يَحتفظ بطابعه المُحدَّدة.

يُعتبر عرض الكاتاكالي خُلاصة تَجمع بين عناصر المسرح والرقص والغِناء والإيماء". فهو يَقُوم على وجود حِكاية \* تَتَأَلُّف من مَقاطع حِواريَّة مُغنَّاة مأخوذة من المَلاحم السانسكريتيَّة القديمة (الماهاباهاراتا والرامايانا) يُرويها المُنشدون بمُصاحبة آلات إيقاعيّة، ويُؤدّيها الراقصون بالحركة، وبذلك يأخذ العرض طابّعًا مَلحميًّا. تُشكِّل الحِكاية بالنسبة للمُؤدِّي كانڤاه " تُلخُّص الخطوط الأوَّليَّة للحدث وتسمع له بهامش كبير من الارتجال والتنويعات وإضافة التفاصيل بالحركة. والفصلُ بين المُنْشِد والمُؤدّى يُعطي فصلًا واضحًا بين الخِطابِ اللَّمْويّ والمسموع (موسيقي وغِناء) والخِطاب المَرثيّ (حركة وإيماء وألوان وغيرها). ويُمكن أن يَتزامن الخِطابان أو يَتعاقبا بحيث تكون الجُملة المنطوقة مجرَّد نقطة بداية قصيرة يَنطلق منها الراقص ليُطور معنى مُتكاملًا بالحركة الإيمائية والرُّقْص. وبذلك يَحمِل الأداء \* الإيمائيّ وظيفة إيصال المعلومات لأنه يُحتوى على عُلامات بَصرية وحركية تَلعب دَورًا أساسيًا في عمليّة التواصُلُ ونقل المضمون إلى الجُمهورُ . وهذا

الفصل بين مصدرين مُختلِفين للمعلومات التي تُعطى للمُتغرِّج يُؤدِّي إلى نوع من التغريب\*.

وحركات اليد في الكاتاكالي تُشكُل نِظامًا حركيًا يُطلق عليه اسم مودرا Mudra. وقد تَبَّت هذه النُظُم الحركية الدّلاليّة في كتابات تُشكُل مَرجِعًا ثابتًا، لكنّ ذلك لا يَمنع وجود هامش ارتجاليً كبير يترك للمُؤدّي. وهذه الروامز يَعرفها المُتفرِّج جَيِّدًا ويَتمكن من تفكيكِها ممّا يَسمح له بمتابعة النص الحركيّ والانفعال مع المَرْض. وفي حال عدم معرفتها، يَغيب المعنى ويكتفي المُتفرِّج بالمُتعة التي تَتولَّد عن مُتابَعة جَماليّة الأداء الرفيع.

يَخضع المُودِّي في عُروض الكاتاكالي إلى إعداد طويل يَبدأ منذ الطفولة حيث يَتلمذ الراقص على يد مُعلِّم يَنقل إليه مفاتيح المِهنة (انظر إعداد المُمثِّل). والتدريب يَشمُل الرياضة والرقص وتدريبات خاصة لحركات العيون وعَضَلات الوجه والأيدي (المودرا). والأداء في الكاتاكالي يَجمع بين التمثُل والتغريب في أن مقا لأنه يَرمي إلى المُحاكاة من خلال الحركة، لكنّ المُبالغة في الحركة يُمكن أن تَحُدَّ المُبالغة الكبيرة في الحركة يُمكن أن تَحُدُّ المُبالغة الكبيرة في الحركة يُمكن أن تَصِل إلى المُبالغة الكبيرة في الحركة يُمكن أن تَصِل إلى وتُعطى للأداء طابَم الغروتسك . .

ولنظم الألوان في الكاتاكالي قوانينها الصارمة. فالأخضر مثلًا هو لون النبل والنقاء، والأحمر يَدلُ على حُبّ الذات إلى ما هنالك. وبذلك تسمح الألوان بالتعريف بالشخصيّات وبصفاتها. بالإضافة إلى ذلك، هناك فارق بسيط بين الشخصيّات النبيلة التي تَظلّ صامتة دائمًا وبين الشخصيّات المُضحِكة التي يُمكن أن يَترافق أداؤها بالصّراخ.

يُقَدِّم عَرْضِ الكاتاكالي في المناسبات ويَمتدُّ العَرْض من حلول الليل حتّى الفَجر. ويمكن أن يُقدُّم داخل المَعبَد أو في أمكنة مُغلَقة، أو بالقرب من المَعبَد في الهواء الطَّلْق. وفضاء التمثيل مُزدوج يَحتوي على حَيِّز مُخصَّص للموسيقيين والمُغنين الذين يقومون بسرد النص الكَلامي، وحَيِّز مُخصِّص للراقصين الإيمائيين. وعلى الرغم من هذا التقسيم الواضح إلَّا أنَّ ذلك لا يَنفى إمكانية تداخُل حَيَّز اللَّهِب Aire de أن أَمُمثَلِين يُمكن أن المُعثَّلِين يُمكن أن أن ألمُمثَّلِين يُمكن أن يستغلوا هذا الحير لتقديم مشاهد المعارك والمواكِب.

في العصر الحديث ما زال الكاتاكالي يُعلّم في مَدارس خاصة، وصار سن المُمكِن قَبول النساء فيها بعد أن كان تقديم العُروض حصّرًا على الرجال. كما اتسع الوبرتوار\* فظهرت تجارب لتقديم المسرحيات العالمية بأسلوب الكاتاكالي.

والكاتاكالي ليس الشكل الوحيد المعروف في الهند إذ توجد أشكال أخرى هامّة مثل الكوتى بانام Kütiyattam الذي أثر على الكاتاكالي وعلى بقيَّة الأنواع، لكنّ الكاتاكالي اكتَسب شُهرة عالميّة وكان له تأثيره على كثير سن المُخرجين الغربيين الذين استقوا من المسرح الشرقيّ عناصر لتجديد وتنضير المسرح الغربيّ.

انظر: الشرقي (المسرح-).

#### كائم الأسرار Confidant Confident

شَخصيّة ثانويّة تُرتبط بِشخصيّة البَطَلُّ وتكون وثيقة الصُّلة به (صديق أو مُربِّي أو وصيغة أو مُرضِعة) بشكل يَسمح لها بمُحاورته والاستماع إلى مكنونات نفسه.

دخلت هذه الشخصية المسرح الغربي بين القرن السادس عشر والثامن عشر، وثَبَّتها أعراف المسرح الكلاسيكيّ في القرن السابع عشر في فرنسا فكانت بَديلًا عن دَور الجوقة\* في المسرح القديم. لكن في حين كانت الجوقة كِيانًا جَماعيًا وشاهِدًا أساسيًا على الحَدَث ومُمثُّلًا عن المدينة في المسرح القديم، فإنَّ كاتم الأسرار هو شخصية فرديّة ليس لها مَرجِعيّة اجتماعيّة مُحدَّدة، ولذلك فإنّ وجوده في المسرحية يُبرَّر كضرورة دراميَّة فقط.

يَتلخُّص دَور كاتم الأسرار في:

- إعطاء معلومات عن الحدث ورواية ما يُحصُل خارج الخشبة على شكل سَرّد \* (رِواية المُربّي تيرامين في مسرحية فيدرا للفرنسي جان راسين J. Racine (١٦٣٩–١٦٣٩)، وهذا هو الدُّور الذي كان يَقوم به الرسول في المسرح القديم. - التخفيف من استخدام المونولوغ"، لأن حوار" كاتم الأسرار مع البَطَل يُشبه كثيرًا حِوار الشخصية مع ذاتها. وكاتم الأسرار في البنية الدراميّة هو انعكاس لشخصيّة البَطَل أو صورة عن الأنا لَديه، فهو كثيرًا ما يُمثِّل صوت العقل الذي يَحُدُّ من الاندفاع العاطفيِّ للبَطَلِ.

هناك بعض الحالات الاستثنائية يَلعب فيها كاتم الأسرار دُورًا أساسيًّا حين يَتدخّل بمُجرَيات الحدث كما هو الحال بالنسبة للمرضعة أونون في مسرحيّة افيدرا) للفرنسيّ جان راسين.

في الكوميديا" يُعتبر الخادم أو الخادمة" الرديف الوظيفي لكاتم الأسرار، لكنّ الاختلاف الأساسي يُكمن في كون هذه الشخصيّات تَحمِل فَرادة وكثافة إنسانية، في حين ظلّ كاتم الأسرار مُحدِّدًا بوظيفته كمُحاوِر أو مُبلِّغ، حتَّى ولو كان نَصّه الحِواريّ طويلًا. أي إنّه شخصيّة دون فعل خاص، وبالتالي تُنطبق عليه تمامًا صِفة الشخصية

الثانويّة .

في مسرح القرن الثامن عشر ومع تراجع التراجيديا كنوع، ومع التغيرات التي طالت المجتمع وأدّت إلى تغير مفهوم البطّل في المسرح، تَغير وضع الشخصيّات الثانويّة التي صار لها دور أكبر، غابت وظيفة كاتم الأسرار عن المسرح واستُبدِلت في بعض الأحيان بوظيفة الصديق.

انظر: الشخصيَّة، الشخصيَّة الثانويَّة، الكومبارس.

### • الكانفاء Script

#### Canevas

كلمة مأخوذة من مُفردات النسيج، وهي تَدلُّ بمعناها العامِّ على قِطعة تُماش لها خيوط مُتعامِدة ومُتباعِدة تَسمح بنسج تَوْشيات بالإبرة فوقها بحيث تتغطّى الكانقاه تمامًا. فيما بعد صارت الكلمة تَدلُّ في عالَم الموسيقى والمسرح والأدب على نصّ أساسيّ أو مُلخَّص يَعرِض للخطوط العريضة، ويَسمح بتأليف لاحق يتركَّب على الأصل. وقد استُخدمت الكلمة كما هي في كثير من لغات العالم.

ومُصطلَح كانفاه مأخوذ من الإيطالية Canevaccio وتعني في مُفردات المسرح مجموعة المَشاهد والمواقِف الدرامية والمُضحِكة التي كان المُمثّلون يَبنون عليها ارتجالهم. عُرفت هذه الكلمة في الكوميديا ديللارته وانتشرت مع المُمثّلين الإيطالين الذين تنقّلوا في كل بلدان أرروبا. وقد كان استخدام الكانفاه ضرورة فرضتها طبيعة المُروض المُتغيّرة حَسب الجُمهور في كُل مرّة، وكثرة الإنتاج والتنقُل الذي عرفه المُمثّلون الإيطاليون.

وكانقاه الكوميديا دبللارته تُعني المُخطَّط

المبدئي للعناصر الثابتة التي تنسج عليه عُروض مختلفة، وهي تشكل بالنسبة للمُمثَّلُ نقطة الإستناد التي يبني عليها الأداء القائم على الارتجالُ والكانقاء أكثر إيجازًا من السيناريو المكتوب الذي يَعرض مُخطَّط العمل، ويَحتري على مُلاحظات مُرتَّبة مَشهدًا بمشهد حول مسار وتطوُّر الحدث الدرامي، كما أنها تَختلِف عن المُخطط السَّرْدي للحدث على المخطط النَّرْدي للحدث الدرامية المحاية الذي يُوجِز الحكاية .

يُمكن أن تكون الكانڤاه، مِثل السيناريو، بديلًا عن النصّ الدراميّ ذي الطابِع الأدبيّ في مسرح له أعرافه الثابتة التي يَعرفها المُمثّل والمُتفرِّج. وهي على العكس من النصّ التقليديّ، تسمح للمُمثّل بهامش من الحُريّة في أدائه لأنّها تُمكّنه من أن ينسج تنويعات حول موضوع مُحدَّد حسب مُتطلَّبات الجُمهور وردود أفعاله، وأن يَرتجل أداءه ارتجالًا.

يُعتبر أسلوب الاستناد إلى كانقاء جُزءًا من التمارين المُتبَعة في يومنا هذا لإعداد المُمثَّلُ في مَعاهد المسرح لأنّ ذلك يَسمح للمُمثَّل الناشِئ أن يُطوِّر شخصية أو مواقِف وأن يَسج حِكاية انطلاقًا من مُعطَيات مُحدَّدة أو فكرة يَترجها عليه المُدرِّب.

انظر: السيناريو، الكوميديا ديللارته.

## ■ الكِتابَة Writing

#### **Ecriture**

الكتابة بالمعنى الشائع للكلمة في مجال المسرح هي عملية صياغة نص مكتوب يَخضع لقواعد التأليف المسرحيّ التي تأخذ بعين الاعتبار تحوُّل النصّ إلى عَرْض. من هذه القواعد وجود الجوار والإرشادات الإخراجيّة وتوزيع دخول وخروج الشخصيّات، وتطوُّر الفعل

777

الدراميّ من بداية إلى نهاية، والتقطيع إلى فصول ومَشاهد أو لوحات وغير ذلك. يُطلَق على هذا النوع من الكتابة اسم الكِتابة المداميّة.

توسَّع معنى الكِتابة في النقد الحديث مع تطوُّر النظرة إلى مفهوم اللغة. فقد اعتبر لغةً كلّ ما يَسمح بتحقيق التواصُل\* ويُشكِّل نِظامًا دَلاليًّا مُتكاملًا من المَلامات كالحركة واللون والصوت والإشارات. نتيجة لذلك اعتبرت الكتابة عملية تتجاوز صِياغة النصّ اللغويّ المكتوب لتَشمُل كلّ عمليّة إبداعيّة يَتشكّل فيها معنى ما وتدخل في نطاق عمليّة التواصُل.

في مَجال المسرح حيث تَتَضمُن اللغة المسرحيّة كلّ ما هو مَرئيّ ومسموع على المخشبة كالديكور والأكسسوار والدُّيّ المسرحيّ ونَظْم الألوان والموسيقي والمُوثرّات الصوتيّة وغيرها من العناصر التي تُشكّل خِطابًا جديدًا يَختلِف بطبيعته عن النصّ المكتوب، اعتبر الإخراج عمليّة صِياغة جديدة للنصّ الدراميّ ونوعًا من العمل الدراماتورجيّ يُبرز رؤية المُخرِج ، ونصًا مُستقِلًا وجديدًا للمسرحية هو نصّ العرض.

مع هذا التمييز بين نصين، صار من المُمكِن الحديث عن الكِتابة المسرحيّة Ecriture الحديث عن الكِتابة الدراميّة théâtrale التي تشمُل الكتابة الدراميّة)، والكتابة المشهديّة والكتابة Ecriture scénique التي هي جُزء من عمل المُخرج ضمن فنّ الإخراج.

من العوامل التي لُعبت دُورًا هامًا في تثبيت المفهوم الجديد للكتابة تَحرُّر العَرْض المسرحيّ من الأعراف التي تُعطيه شكلًا مُحدِّدًا، ممّا أدّى إلى النظر إلى الإخراج كعمل إبداعيّ مُستقِلً ومُوازٍ لعمل الكاتب، وهذا ما يَجعل من كلّ عَرْض من العُروض لمسرحية ما نوعًا من الكتابة

الجديدة التي تَحمِل قراءة المُخرِج للنصّ الأصليّ.

يُعتبر الإبداع الجماعيّ نوعًا من الكتابة الجماعيّة Ecriture collective تستند بشكل كبير على عمل المُمثّل وارتجاله. وقد تطوّر هذا النوع من الكِتابة في المسرح الحديث مع تَخطي النظرة التقليديّة إلى أولويّة النصّ المكتوب الذي يَسبُن العَرْض.

كذلك يُعتبر الإعداد وعا من الكِتابة لأنّ أيّة تعديلات تَدخُل على النصّ تُعطيه مَعنى جديدًا يَختلِف عمّا كان مطروحًا في النصّ الأصلى.

انظر: القِراءة. الإخراج.

### الكَرْنقال Carnaval

#### Carnaval

كلِمة كرنقال مأخوذة من اللاتينية Carnem وتعني حرفيًا في اللغة العربية، رَفْعَ اللّخم. ومرفّع اللحم في الديانة المسيحية هو احتفال يَتِمّ في الدي يَسبُق بَده الصّيام عن اللّحم لمدة أربعين يومًا. فيما بعد توسّع استخدام الكلمة، وصار تعبير كرنقال يُطلق على شكل من أشكال الاحتفال\* له طابّع شعبيّ لما فيه من إمكانية للتسلية والتحرُّر، وكذلك على الاحتفالات التنكُّرية والمواجب الدينية والدُّنيوية التي يَغلِب عليها طابّع الغروتسك\*.

يُعتبر هذا الشكل من الاحتفالات التنكُريّة استمرارًا للاحتفالات الوَثنيّة التي كانت معروفة في أغلب الحفارات القديمة، وعلى الأخص طقوس الاحتفال بالربيع والقطاف التي تُعبّر عن الصراع بين الصيف والشتاء بمَواكِب مَزْلِيّة. لكنّ الكرنقال أخذ شكله المعروف تاريخيًّا مع تكوُّن بورجوازيّة المُلن في القرن الثالث عشر في بورجوازيّة المُلن في القرن الثالث عشر في

أوروبا، وكان بشكّل غير مُباشَر رَدّة فعل على الطابَع الصارم للشعائر الدينيّة الكنسيّة.

في الفترة الواقعة بين القرن الثالث عشر والسادس عشر، تحوّل الكرنقال من احتفال فوضويّ لا يَخضع لقالب مُحدَّد، إلى احتفال مُنقِّلم كانت تُشرف عليه مجموعات عُرفت باسم الفِرَق المَرحَة Compagnies joyeuses. لكنّ السلطة ما لبثت أن حاولت احتواءه فصار له طابَع رسميّ نوعًا ما لأنّه دخل في قالَب تنظيميّ عامّ. وهكذا تحوّل الكرنقال من عيد شَعبيّ إلى شكل احتفاليّ يَحتلّ فيه الشعب موقِع المُتفرِّج لا المُشارك، لأنّ المَواكِب فيه صارت تَحتوى على مَحطّات تُقدَّم فيها فواصل\* أو مَشاهد تمثيليّة. وقد أَفْرَزَ ذلك التحوُّل في الكرنقال أشكال فُرْجة ۗ تَنوَّعت بتنوُّع المَناطق، وكانت أحد أهمّ مَصادر تكوُّن المسرح في أوروبا. ففي فرنسا على سبيل المِثال انبثق عن الكرنقال المونولوغ الدراميُّ وعُروض الحَماقاتُ وعيد المَجانين، وكلُّها نوع من المُحاكاة التهكُّميَّة\* للظواهر الجِلِّية في الحياة. وفي ألمانيا ظهرت تمثيليّات كرنشالية هي مسرحيّات بداية الصّيام Fastnachtspiel في مدينة نورمبرغ، وهي المُرادِف الألماني لعيد المَجانين في فرنسا. في إيطاليا أفرز الكرنقال ما أطلق عليه اسم Zanni وهي التسمية الإيطالية القديمة للأحمق، ومنها ظهرت شخصيًات الخدم في الكوميديا ديللارته\*، وفي إنجلترا انبثقت عن الكرنقال عُروض تنكُريَّة يُطلَق عليها اسْم مسرحيّات التنكُر الساخر Mummers play

ولأنَّ الكرنڤال تأرجع في تاريخه بين العَفْويّة والتنظيم، يُمكن اعتباره احتفالًا له طابَع مزدوج. إذ إنَّ له من جهة برنامجه المرسوم الذي يؤطَّر مكان وزمان الاحتفال ومُساره، كما أنَّ له من

جهة أخرى جانبه اللَّعِبيّ الذي يَترُك للمُشارِكين حُرِّيّة التصرُّف بعَفويّة، وإمكانية تَخطّي المَسار المرسوم، والانعتاق من خِلال الرقص والتمثيل والغِناء والتنكُّر.

# التُّتكُّر في الكَرْنقال:

يَقُومُ الْكُرْنَقَالَ أَسَاسًا على مفهوم التنكُّر بأشكال كائنات إنسانية وحيوانية. ولُعبة التنكُّر هذه تكير الروابط بين المُشارِك والمجتمع وتسمح له أن يَدخُل في نشاط لَعِبيِّ سُرَّر يُفجَّر الرغبات الكامنة لَديه فيُحقِّق الانعتاق والتفريغ من خِلال الضَّحِك.

### الكرنثالي Le carnavalesque:

تَحدُّث الباحث الروسي ميخائيل باختين M. Bakhtine في دراسته عن المؤلف الفرنسي فرانسوا رابليه F. Rabelais عن الكرنقال والضّحِك الشّعبيّ فقابل بين بُنيتين مُتناقضتين: الأولى تأخذ شكل كتلة كلاسيكيّة مُغلَقة لا يُمكن اختراقها، وتتمثّل في الحياة الاجتماعيّة المُنظّمة بقوانين وأسس، والثانية تأخذ شكل كُتلة غروسكيّة مُتغيِّرة ومفتوحة يُمكن اختراقها من غروسكيّة مُتغيِّرة ومفتوحة يُمكن اختراقها من أنّ أهم مَظاهر الكُتلة الغروسكيّة هو الكرنقاليّ خلال الفُتحات العديدة فيها. وقد اعتبر باختين أنّ أهم مَظاهر الكُتلة الغروسكيّة هو الكرنقاليّ هو الكرنقاليّ هو الكرنقاليّ من المُعبّر عن كلّ ما هو سُفليّ الضّحِك الكرنقاليّ مو ودني، (دون أيّ معنى انتقاصيّ) مُقابل ما هو رفيع وكلاسيكيّ.

وقد اعتبر باختين أنّه على الرغم من وجود برنامج مُحدَّد للكرنقال إلّا أنّه كان دائمًا يَترك حَيْزًا كبيرًا للَّعِب على مُستوى الفرد وعلى مُستوى الجماعة، وأنّ عَلاقة المُشارِك بالكرنقال

هي عَلاقة مُعاكِسة تمامًا لما يَحصُل في الاحتفال البِحدِّيّ. فإذا كان الكرنقال يَفترض أساسًا نوعًا من المُشارَكة من خِلال التنكُر وتشكيل المَواكِب، فإنّ هذا التنكُر بالذات يُحرَّر الأنا ويُزيل الروادع ويسمح بالانعتاق.

### الكَرْنَهْالُ اليوم:

في يومنا هذا، ومع تغير النظرة إلى مفهوم الزمن (من زمن دائري يَتحدُّد بدُورة الطبيعة والفصول إلى زمن تطوُّري تاريخي غير تكراري)، فقد الكرنقال معناه الأوّل كاستعادة للورات الطبيعة وكإرجاع إلى صِراع العناصر المُكوِّنة للحياة وتَجدُّدها، وتحوَّل إلى فولكلور مَرجويّته هي الكرنقال بحَدِّ ذاته. كما غَلَب عليه الطابّع السياحي المُنظّم فَقَقَدَ معناه الأوّل رغم استمراره، وهذا ما نَجده على سبيل الوثال في كرنقال ريو دي جانيرو في البرازيل.

انظر: الغروتسك، المُضحِك، الاحتفال.

# الكلاسيكِيّة والمَسْرَح Classicism

Classicisme

الكلاسيكية تسمية تُطلق على تيّار فكريّ وجَماليّ تَبلوَر في القرن السابع عشر، ويَستمِدّ أصوله من الحضارة اليونانيّة والرومانيّة.

أصل الكلمة من classius اللاتينية التي تعني طبقة، وهي صفة ترتبط عادة بالكاتب الكلاسيكيّ الذي يُكتب للطبقة الراقية Scriptor ويُقابله الكاتب البروليتاريّ الذي يَكتب للطبقة الدُّنيا Scriptor proletarius.

يُستدَلَّ من تطوَّر معنى الكلمة أيضًا أنَّ صفة الكلاسيكية كانت تُستخدَم للدَّلالة على المُولَّفات التي تَستحقُّ أن تُدرَّس في صفوف المدارس والجامعات Classe. وقد أشع المعنى فيما بعد

لَيُسْمُل كلّ أعمال الكُتّاب والفنّانين اليونان والرومان الذين اعتبروا نَموذجًا يُحتذي منذ عصر النهضة في أوروبا، والذين اعتبودت كتاباتهم النظريّة، وعلى الأخص فنّ الشّعر لأرسطو Horace (٣٨٤-٣٨٤ م) وهوراس Aristote (٣٥-٨ق.م) كمرْجع يُتّبع. وهذا يُفسّر تسمية الاتّباعيّة التي تُستَعمَل أحيانًا في اللغة العربيّة كمرادف لكلمة كلاسيكيّة.

جدير بالذكر أنّ صِفة الكلاسيكيّة لم تُطلَق على هذا التيّار إلّا بعد انتهاء تأثيره، وتحديدًا في فنرة إعادة الحُكم المَلكيّ إلى فرنسا Restauration في القرن التاسع عشر.

لكنّ كلمة كلاسيكية اكتسبت فيما بعد معنى أكثر شُمولية من التسميات التي تُطلَق على بقية التيّارات الفكريّة والفنّيّة والجَماليّة مثل الرومانسيّة والرمزيّة . إذ صارت كلمة كلاسيكيّة تُطلَق على كلّ الأعمال الرفيعة المُعْتَرَف بها والتي تَصمد أمام عامل الزمن. ولذلك يُمكن الحديث عن أعمال كلاسيكيّة في ولذلك يُمكن الحديث عن أعمال كلاسيكيّة في كلّ المدارم الفنيّة والأدبيّة.

# الكلاسيكية كمَبْدَأ جَمالِيّ:

استُمِدّت مفاهيم الجَمالِيّة الكلاسيكيّة من الأعمال اليونانيّة التي اعتبرت نَموذجًا يَحمِل طابَع الديمومة. وهذا النَّموذج يقوم على مَبدأ التناظر والتناسُق والثبات والاعتدال والبساطة الوقورة والجَلال الذي يُعطي للعمل تجانسًا ووَحدة. وهو يَنطلق في مبادئه من العَقلانيّة التي تُميِّرُ تركيبة الفكر الكلاسيكيّ ككلّ.

اعتُبرت هذه الصِّفات مَعايير تحوَّلتُ إلى قواعد الزامية في الآداب والفنون الأوروبية اعتبارًا من القرن السابع عشر وبتأثير من ظروف سياسية واجتماعية أهمها:

تشكّل حُكم مركزيّ هو الحكم المَلكيّ
 المُطلَق في فرنسا.

- التطوُّر الفكريّ باتَّجاه العقلانيّة Rationalisme التي يُمثِّلها الفيلسوف الفرنسيّ رينيه ديكارت التي يُمثِّلها الفيلسوف الفرنسيّ رينيه ديكارت R. Descartes ومُحرِّكًا للعالم لأنّه يَجمع بين الذين يَنتمون إلى ثقافات مُختِلفة. من هذا المُنطلَق كانت الكلاسيكيّة ردّة فِعل رافضة لجمالية الباروك\* التي تُناقض هذا التوجُّه تمامًا وكانت سائدة قبل الكلاسيكيّة تمامًا.

- بروز اتُّجاه فلسفيّ يَنحو إلى استنباط ما هو دائم ممّا هو زائل ومُتحوّل، وفرّضه تحت اسم الحقيقة. من هنا ظهر مبدأ الحقيقة المُطلَقة والجميل Le Beau والطبيعة الجميلة La belle nature. ولئن كان عصر النهضة الإيطاليّ قد مَهّد لظهور الكلاسيكيّة من خِلال المذهب الإنساني Humanisme الذي انتشر فيها، فإنّ الكلاسيكيّة في فرنسا أخذت شكل تيار سائد ومسيطر بفعل الأكاديميات التي فَرَضت أُسسها كقواعد لا يُمكن مخالفتها، ويفضل مُنظِّرين أمثال نيقولا بوالو N. Boileau (۱۷۱۱–۱۹۳۱)، وکتاب أمثال جان راسين J. Racine جان راسين دو لابرويير J. La Bruyère، وفنانين أمثال الرسام نيقولا بوسان N. Poussin والمعماري جان فرانسوا مانسار J.F. Mansard. وقد ظُلِّ تأثير الكلاسيكيّة ملموسًا في الأداب والفنون الأوروبية طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر. لكنّ هذا التأثير لم يَكن متساويًا في كلّ دول أوروبا، إذ لم تُقْبَل الكلاسيكيّة بنفس النَّسبة في إسبانيا وإنجلترا، ورُفضت بحِدّة في ألمانيا حيث كان للتوجُّه القوميّ دَوره في عدم قَبول التأثيرات الخارجيّة وفَرْض الطابَع

المَحلِّق. ثار فلاسفة القرن الثامن عشر الألمان مِثل غوتولد لسنغ G. Lessing (۱۷۲۹-۱۷۲۹) وجنوهان ولنفنغناننغ غوته J.W. Goethe (۱۸۳۲-۱۷٤۹) وهردر -۱۷۵۹) F. Shiller وفردريك شيللر Herder ١٨٠٥) في البداية على مَيْمنة النَّماذج الأدبيّة الفرنسيّة التي اعتبروها نوعًا من القيود، ثم عادرا إليها بعد انتهاء حركة االعاصفة والاندفاع؛ Sturm und Drang في رَدَّة فعل على النزعة الضّبابيّة والهَيَجان العاطفيّ الرومانسي. وقد أطلق على الكلاسبكية الألمانيّة اسم كلاسيكيّة قايمار. أمّا في إنجلترا فقد دعا بعض المنظرين لكتابة دراما مُنتظمة استمدّوا مَعالمها من الكلاسيكيّة الفرنسيّة مُباشَرة، وتَقوم على احترام قاعدة حُسْنِ اللِّيافَةِ\* ومُشابَهةِ الحقيقةِ\*. من هؤلاء المُنظِّرين والكُتَّاب بن جونسون Ben Jonson J. Dryden وجون درايدن (١٦٣٧-١٥٧٢) (١٦٣١-١٧٠٠). ومع أنَّ الكيلاسيكيَّة الإنجليزيّة استمرّت حتى القرن الثامن عشر، إِلَّا أَنَّهَا لَم تُشكُّل تَيَّارًا واضح المَعالم.

# المَسْرَح الكلاسيكِي:

عندما كتب الكلاسيكيّون الفرنسيّون في القرن السابع عشر أعمالهم لم يقصدوا وضع أصس لتيّار ما، وإنّما مُحاكاة أعمال القُدماء التي اعتبروها نَموذجًا. لكنّ فهمهم لهذه النّماذج أتى عبر ترجمة الإيطاليّين لكُتُب فنّ الشّعر المُختلِفة وعبر تفسيرات المُنظّرين الفرنسيّين للمَعايير الجَماليّة التي تَطرحُها.

تُعتبر الكلاسيكيّة التيّار الوحيد الذي تَجلّى في المسرح بشكل كِتابة مُعيَّن وشكل عَرْض مُحدَّد فرضَتْه الأعمال التي ظهرت على مرحلتين

ما بين ١٦٠٠ ويطلق عليها اشم التراجيديا الإنسانية Tragédie humaniste، وبين ١٦٤٠ وقد اعتبرت الإعمال التي تتطابق مع هذه وقد اعتبرت الأعمال التي تتطابق مع هذه الممايير أعمالاً جيّدة. تُعدّ بعض نصوص الكاتب الفرنسيّ بيبركورني P. Corneille الكاتب الفرنسيّ بيبركورني Molière وكلّ أعمال جان راسين في التراجيديا ومسرحيّات موليير ١٦٠٢) الكلاسيكية. هذه الأعمال لا تُلتزم بالقواعد الكلاسيكية من ناحية الكتابة فقط وإنّما تتجلّى الكلاسيكية من ناحية الكتابة فقط وإنّما تتجلّى أيضًا، إذ إنّها تنطلق من مَفهوم مُحدَّد هو عُمومية الأزمنة.

يُمكن الحديث اليوم عن دراماتورجية كلاسيكية متكاملة ينسجم فيها الشكل مع المضمون والنص مع العَرْض، وهذا ما أوضحه الباحث الفرنسيّ جاك شيرير J. Scherer في كتاب «الدراماتورجيّة الكلاسيكيّة في فرنساء (١٩٥٠) حيث فصل مُكوّنات العَمَل المسرحيّ الكلاسيكيّ إلى بُنية داخليّة وبُنية خارجيّة.

اعتبر شيرير أنّ البُنية الداخليّة أو العميقة للنصّ تتملّق بطبيعة المواضيع التي يَختارها المُولَّف قبل أن يَشرع بالكتابة، وبالقواعد التي تُحدِّد بِناء العمل ومنها وَحدة الزمان ووَحدة الفعل وتطوُّره من مُقدِّمة وعُقدة وانقلاب وخاتمة ، بما في ذلك دَور العائق وطبيعته ضِمن الصَّراع ، وطبيعة الشخصيّات (شخصيّات رئيسيّة وشخصيّات ثانويّة) وانتمائها الاجتماعيّ رئيسيّة وشخصيّات ثانويّة) وانتمائها الاجتماعيّ (ملوك وأمراء).

أمًّا البُنية الخارجيّة أو السطحية فتتعلّق بطريقة المُعالَجة وبشكل الكِتابة الذي يَتناسب مع

ضرورات العَرْض المسرحيّ في ذلك الوقت (وَحدة المكان، والتقطيع للى فصول خمسة وعدد غير مُحدِّد من المَشاهد، والربط بينها بحيث لا تَبقى الخشبة فارغة أبدًا، واستخدام الشعر والوزن الإسكندريّ واللَّغة الرفيعة بما تتطلّبه من إلقاء مُفخَّم وتنغيم Déclamation على صعيد العرض. كذلك وضّح شيرير عَلاقة هذه المُكونات بالواقع الذي يُصوره العمل ويذوق الجُمهور (قاعدتي حُسن اللَّياقة ومُشابَهة الحقيقة).

اتبعت هذه القواعد في التراجيديا والكوميديا مع تمايُز مُستمد من الفُروق التي طرحها أرسطو أصلًا بين النوعين في كِتابة ففن الشعرة. لذلك تُعتبر الكوميديا الكلاسيكية كوميديا رفيعة، على العكس من الأشكال الكوميدية الشعبية التي لم تلتزم بقواعد واعتبرت أقل شأنًا. من المُلاحَظ أنّ الأعمال التي تُعتبر كلاسيكية تمامًا محدودة النا العدد. لكنّ القواعد التي فرضتها نالت قُوةً وبناتًا وديمومة حتى إنّها أطّرتِ المسرح وقيّدته وجَمّدتِ الرُّوية التي يَطرحها حول العَلاقة وجَمّدتِ الرُّوية التي يَطرحها حول العَلاقة بالواقع. وقد امتد تأثير هذه القواعد حتى الثورة الرومانسية التي رفضتها نهائيًا فاتحة الباب بذلك أمام الواقعية والطبيعية وغيرها من المدارس.

### : Neo Classicisme الكلاسيكية الجَديثة

تسمية تُطلَق في النقد الإنجليزيّ على الأعمال التي تستوحي من نَموذج القُدماء وبهذا المنظور اعتبرت الكلاسيكيّة الفرنسيّة كلاسيكيّة جديدة.

كذلك تُطلَق صِفة الكلاسيكيّة المجديدة على الأعمال التي أتت في مرحلة لاحقة للكلاسيكيّة الفرنسيّة وتستوحى منها ومن القُدماء، وكانت

رَدّة فعل على البَهْرجة التي مَيَّزت الفنون بشكل عام . شكّلت الكلاسيكية الجديدة بهذا المعنى تيَّارًا ظهر اعتبارًا من بِداية القرن الثامن عشر وحتى نهاية الثلث الأوّل من القرن التاسع عشر، كما عاد إلى الظهور في فَترات مُختلِفة حتى القرن العشرين.

# المَسْرَح الكلاسيكِيّ اليَوْم:

رُفضَت الكلاميكية من قِبَل أجيال الشباب على مَدى العصور كردة فعل على النظرة المُتصلِّبة إلى المذهب الكلاميكيّ كمَرجع وحيد لما هو جَيد. مع ذلك ظَلَّت بعض العناصر الكلاميكيّة موجودة في الأعمال التي أظلق عليها اسم المسرحيّة مُتقنة الصَّنع Pièce bien وفي مسرح البولقار"، وفي الميلودراما" وفي مسرح البولقار"، وفي كلّ المسرحيّات التي حافظت على بعض القواعد الكلاميكية.

اعتبارًا من بداية القرن العشرين، وضِمن التوجُّه لتجديد الحركة النقديّة وأدواتها، ظهرت قراءات جديدة وأكثر حيويّة للأعمال الكلاسيكيّة تخطَّت قضيّة القواعد إلى ما له عَلاقة بجوهر هذه الأعمال. من أهمّ هذه البُحوث النقديّة كِستابات رولان بارت R. Barthes وجان ستاروينسكي J. Starobinsky وشارل مورون . Ch. وشارل مورون . L. Goldman ولوسيان غولدمان L. Goldman وجان بيير قرنان L. P. Vernant.

على صعيد الإخراج"، ظهرت مُحاولات لتقديم الكلاسيكيّات اليونانيّة والفرنسيّة في قِراءات" جديدة. من أهمّ المُخرِجين الذين عَملوا ضِمن هذا التوجُّه الفرنسيّين أنطوان فبتيز ملوا ضِمن هذا التوجُّه الفرنسيّين أنطوان فبتيز A. Vitez) وأريان منوشكين ميثر ماين عيثر ماين P. Stein) والألمانيّ بيثر شتاين P. Stein (19۳۷).

انظر: القواعد المسرحيّة، الأنواع المسرحيّة.

# ■ الكواليس Wings

**Coulisses** 

مُصطلَع يَنتمي إلى مُفردات تِقنيّات المسرح. وقد دخل إلى لغة الحياة اليوميّة بمَعناه المسرحيّ، إذ يُمكن الحديث عمّا اليدور وراء الكواليس».

تُستعمَل كلمة كواليس (ومفردها كالوس) في اللغة العربية بلفظها الفرنسيّ Coulisses. وهذه الكلمة التي ظهرت عام ١٢٠٠ مُشتقة من فعل Couler الذي يعني انساب. وقد كانت الكلمة تعني عند ظهورها السّكة التي تنساب عليها قِطعة مُتحرِّكة، وصارت تُستعمَل في المسرح للدَّلالة على جُزء من المسرح لا يَظهر للعَيان تُغطّيه الستائر أو قِطَع الديكور\*، ويُحدِّد أبعاد الخشبة\* من اليمين واليسار ومن جهة العُمْق.

وللكواليس وظيفة عملية في المسرح الأنها المداخل التي يُمكن للمُمثّلين ولقِطَع الديكور أن تدخل وتَخرج منها إلى الخشبة. ومن هذا المُنطلَق يُمكن اعتبار الفُتحات الموجودة في أسفل الخشبة Trappes نوعًا من الكواليس. وانطلاقًا من هذا التعريف للكواليس، يُمكن اعتبار أنها كانت موجودة في كلّ مكان يُقدَّم فيه عَرْض مسرحيّ حتى قبل أن تكتسب هذا الاسم. وقد عُرفت هذه الفُتحات في المسرح اليوناني والرومانيّ، وفي كلّ الأمكنة المُشيَّدة التي كانت تُقدَّم فيها عُروض مسرحيّة في القرون الوسطى والمومانيّ، وفي كلّ الأمكنة المُشيَّدة التي كانت كالخشبة الإليزائية Scène élizabéthaine عيث كالخشبة الإليزائية على منصات مُرتَجلة كما في التمثيل بما فيها الطوابق العُليا من الخشبة. أمّا للتمثيل بما فيها الطوابق العُليا من الخشبة. أمّا حين يُعدَّم العَرْض على مِنصات مُرتَجلة كما في

مسرح الشارع ومسارح الأسواق ، فقد كانت السّتارة التي تَحبُّب خَلفية المِنصّة عن أعين المُتفرِّجين بمثابة الكواليس لأنّ تغيير المَلابس كان يَتِم فيها. لكن وُجود الكواليس بمَعناها الحديث مُرتبِط بسينوغرافيا المكان في المُلبة الإيطالية حيث تأخذ الخشبة شكل مُكمَّب تُحدِّد الكواليس جُدرانه الشلاثة المُقابلة للجُمهور . وقد صارت الكواليس مع الزَّمن جُزءًا من أعراف المكان المسرحيّ مَثلُها مَثل السّتارة واللوحة الخُلفية .

دَرجتِ العادة في لغة المسرح أن يُطلق على الجهة اليُمنى من الخشبة جهة الباحة Côté Cour وهي المدخل الذي يأتي منه القادمون من داخل المدينة، وعلى الجهة اليسرى جهة الحديقة Côté المدينة، وهي المدخل الذي يأتي منه الغُرباء القادمون من خارج المدينة، وذلك عُرف من أعراف المكان في المسرح الغربيّ.

والكواليس هي الفُسحة التي تسمح بانتقال المُمثّل من عالم الواقع إلى عالم الإيهام، ويتحوَّله من كيانه كإنسان إلى الشخصية الدرامية التي يُمثّلها. واللون الأسوّد الذي دَرَج استعماله التي يُمثّلها. واللون الأسوّد الذي دَرَج استعماله لستائر الكواليس يَسمح بتسهيل عملية الانتقال هذه بحيث يبدو المُمثّلون وكانّهم يُولدون من فراغ. مع الرغبة في تحقيق قَدْر أكبر من الإيهام في فترة ازدهار الطبيعيّة والواقعيّة في الممسرح، دَرَجت عادة اعتبار الكواليس جُزءًا من المسرح، دَرَجت عادة اعتبار الكواليس جُزءًا من الفضاء على الخشبة Espace scénique والفضاء خارج الخشبة Espace extra-scénique والفضاء بديكور على شكل جُدران فيها نوافذ وأبواب بديكور على شكل جُدران فيها نوافذ وأبواب وقد استمرّ هذا التقليد في مسرح البولڤار\*.

أما غِياب الكواليس فيُعطى للخشبة وضعًا

مُختلِفًا لأنّه يَكشِف عمليّات التحضير التي يقوم بها المُمثّلون والتقنيّون. وقد لجأ المُخرجون المُعاصِرون إلى حَنْف الكواليس وإظهار هذه العمليّات التحضيريّة ضِمن التوجّه لإبراز آليّة العمل المسرحيّ بدلًا من إخفائها، وذلك لتحقيق المشرحة\*.

انظر: المكان المسرحيّ، الخُشّبة والصالة.

# ■ الكوريفرانيا Choreography الكوريفرانيا Choregraphie

مُصطلَح يعني اليوم فنّ تصميم الرَّقصات. وتُطلق تسمية كوريغراف Chorégraphe على مُصمَّم الرَّقصات والمسؤول عن التنظيم العامّ

للحركة \* في العَرْض.

تُستعمَل كلمة كوريغرافيا كما هي في أغلب اللغات وفي اللغة العربية أيضًا، وهي تَعني حَرفيًا فن تدوين حَركات الرَّقص الأنها منحوتة من الكلمتين اليونانيتين choreia التي تعني رقصات الجوقة، و Graphia التي تعني تدوين. وقد ظلّ هذا المعنى سائدًا حتى القرن الخامس عشر.

عُرف تدوين حركات الرَّقص في مُعظم الحَضارات القديمة بسبب ارتباط الرَّقص بالطُّقوم الدينيَّة، فقد ترك الفراعنة رُسومًا تُوضِّع مُختلِف الوضعيَّات الراقصة على جُدران المَعابد، وفي الحَضارات الشرقيَّة دُوِّنَت حركات الرقص المُرمَّزة وتَثبَّت في نصوص (انظر الكاتاكالي). وقد تَطوَّرت أساليب تدوين حركات الرقص مع الزمن إذ كانت الرَّقصات عركات الرقص مع الزمن إذ كانت الرَّقصات بواسطة رامزة مُعيَّنة تَعتبد الأحرف، أو بواسطة رسم تَخطيطيّ للحركة تمامًا كما تُدوَّن الموسيقي بالنوتات، وهذا هو مَعني تعبير الرَّقصات.

هناك أيضًا تعبير Stenochorégraphie وهو تسجيل الخُطوات كلِّ على حِدَة من خِلال رسوم هندسيّة. في يومنا هذا تراجعت أهميّة هذه الوسائل لتدوين الرَّقص أمام استخدام تِقنيّات التصوير كوسيلة للجفظ والتسجيل.

مع تطور فن الباليه بدأت الكوريغرافيا تتحوّل إلى اختصاص مُستقِل، وأخذت الكلمة معناها الحديث كفن تصميم الرقصات للعَرْض. في القرن التاسع عشر، استُخدمت الكلمة لتمييز الرقص الذي يُقدَّم على خشبة مسرح أمام مُتفرِّجين، عن حَلقات الرقص التي تَنعقد بشكل عَفْوي ضِمن الاحتفالات.

في القرن العشرين أخذت الكوريغرافيا بُعدًا جديدًا مع الباليه الروسية \* التي جعلت سن تصميم الرَّقصات جُزءًا من تصميم اللوحة العامَّة للعَرْض، وعُنصرًا من العَناصر التي تُؤدّي إلى تحقيق لوحة مَشهديّة مُتكامِلة، خاصّة وأن الباليه الروسيّة خَلَّصت الباليه من شكلها الكلاسيكيّ المُقنوَن بحَرَكات مُنمُّطة، وحَوَّلتها إلى وسيلة تعبير أكثر حُرِّية. ويذلك لم تَعُد براعة أداء الراقص هي العنصر الأهمّ في العَرْض، وإنّما التشكيلات الحركية العامة وحركات الجموع أيضًا. وقد كان لهذا التطوُّر في مفهوم الكوريغرافيا تأثيره على وضع رقصات الباليه ضِمن الأوبرا" أيضًا. وممّا لا شكّ فيه أنّ تطوُّر فنّ الكوريغرافيا في العصر الحديّث تأثّر أيضًا بظهور دراسات اهتمت بتدوين أوضاع الحركة في مُختلِف أشكال التعبير الفنَّيَّة وتحليلها، ممَّا أدّى إلى التركيز على القُوى الحسّيّة والانفعاليّة في الجسد واستثمارها بحيث تأخذ شكلًا تعبيريًا. من أهم هذه الدّراسات الأبحاث التي أجراها السويسريّ جاك دالكروز J. Dalcroze (١٨٦٥-١٩٥٠) والألمانئ رودولف لايان

R. Laban (١٩٥٨-١٨٧٩) الذي ترك نظام تدوين حركيّ عُرِف بتدوينات لابان Labanotation (انظر الرقص والمسرح).

والكوريغرافيا كفن تصميم الرقص في العرض الفنّي والعَرْض المسرحيّ تَشكُّل اليوم مجالًا إبداعيًّا هامًّا مع تداخُل الفنون. فقد صارت العُروض الراقصة تَحمِل طابَعًا دراميًّا، كما أنَّ الحركة في المسرح صارت تَقترب من الرقص. بالإضافة إلى ذلك فإنّ تصميم الرّقصات صار يَلعب دَورًا كبيرًا في نَجاح عُروض لها طابَع فنِّي بحت كما في عُروض الأميركيّة إيزودورا دونكان I. Duncan والألمانيّة بينا باوش P. Bausch والأميركيّ ميرس كونينغهام M. Cunningham والفرنسي موريس بيجار M. Béjart والروسية لودميلا تشيرينا L. Tcherina والبريطانيّة لوسيندا تشايلد L. Child وغيرهم، أو في عُروض لها طابَع جماهيريّ وبتجاريّ كما في الكوميديا الموسيقيّة\* حيث يُعرف العمل باشم الكوريغراف واسم مُؤلِّف الموسيقي معًا كما هو الحال في وقِصّة الحي الغربي؛ التي صَمّم رقصاتها الكوريغراف الأميركيّ جيروم روبنز J. Robbins.

# الكوريغرافيا والمَسْرَح:

يُمكن أن تَلعب الكوريغرافيا دُورًا هامًا في العَرْض المسرحيّ حتى ولو لم يكن يَحتوي على الرقص. والبُعد الكوريغرافي للعرض المسرحيّ يَتشكّل عَبْر العلامات الحركيّة التي تَتج عن تَتوُعات شكل الأداء ، وعن حركة الجسد على الخشبة ووضعه في الفضاء المسرحيّ، وعن التجانس أو التعارض بين الكلام والعَركة، وهي عناصر ترتبط بإيقاع العَرْض.

اعتبر المسرحى الألماني برتولت بريشت

قالأورغانون الصغيرة أنّ الكوريغرافيا هي أحد الأورغانون الصغيرة أنّ الكوريغرافيا هي أحد العناصر التي تُساهم في توضيح الرحكاية في العرض المسرحيّ، إلى جانب الموسيقى والماكياج والديكور والزّيّ. وفي مَغرض حديثه عن الأسلبة في العرض المسرحيّ ومدى قدرتها على تصوير الواقع، اعتبر بريشت أنّ المسرح الذي يَستند بشكل كبير على الغستوس لا يُمكن أن يَستغني عن الكوريغرافيا، وأنّ الكوريغرافيا بعناصرها المكوّنة مثل الإرتجال المحركة تُودّي إلى الأسلبة بالضّرورة وتُساهم في المحركة تُودّي إلى الأسلبة بالضّرورة وتُساهم في خلق تأثير التغريب لكنّها في نفس الوقت لا تُلغي ذلك التصوير للواقع لأنّها جُزء من بناء الحكاية.

في العالَم العربيّ كان لتصميم الرقصات في بعض أشكال المسرح الاستعراضي وفي بداية السينما دَوره الهامّ في تحقيق شكّل أداء فنَّق مُتميِّز. من التجارب الهامّة في هذا المَجال تَجربة الكوريغراف عبد الحليم كاراكالا في تصميم رَقصات فِرقته في لبنان، وتجرِبة علي رضا في فرقة رضا في مصر وعِماد جمعة في تونس. وفي مَجال المسرح يُعتبر التونسيّ محمد إدريس (١٩٤٤-) من المُخرجين الذين استَخدموا الكوريغرافيا بنجاح في المسرح. وقد قامت الكوريغراف التونسية نوال إسكندراني بتصميم الرُّقَصات لعرضَيْه اإسماعيل باشا، والعيشو شكسبيرًا. كذلك فإنَّ الأخوين عاصى (١٩٢٣-١٩٨٦) ومنصور (١٩٢٥-) الرحباني أعطيا للكوريغرافيا دُورًا أساميًّا في مسرحيّاتهما الغِنائية، وقد صّمة لهما الرقصات عبد الحليم كاراكالا.

انظر: الرَّقْص والمَشْرح، الحَرَكة.

# ■ الكومبارس Supernumerary

#### Сотратве

تُستخدم هذه الكلمة في اللَّغة العربية بشكل مُحرَّف عن اللفظ الإيطاليّ Comparsa، وهي كلمة مأخوذة عن الفعل اللَّاتينيّ comparire الذي يعنى ظَهَر.

كانت كلمة كومبارس تَدلّ على المُمثّل\* الذي يَظهر على خشبة المسرح دون أن يَنطِق بأيّة جُملة، ويَلعب دَور حارس أو حاجب، ثُمّ صارت تَدلّ على المُمثّل الذي يُؤدّي دَورًا ثانويًّا في مسرحيّة ما، وهي لا تخلو من مَعنى انتقاصيّ.

في اللغة الفرنسيّة تُستخدم بالإضافة إلى كلمة Comparse التي تُحمِل نَفْس المعنى.

في اللغة الإنجليزيّة تُطلق تسمية Supemumerary أو Super على المُمثّل الذي لا يَنطِق بأيّة كلمة ولا يَتلقّى أيّ أجر. وما زالت تُستعمل في لغة المِهنة لأولئك الذين يُشاركون في مَشاهد الجُموع. أما الذين يَقتصر دَورهم على لفظ جملتين أو ثلاثة فتُطلق عليهم تسمية Walk-on.

انظر: الشخصيّة.

### Comedy | |

#### Comédie

من الكلمة اليونانية Komedia، وهي أُغنية طَفْسيّة كان يُغنّيها المُشارِكون المُتنكِّرون بأقنعة حيوانيّة في مَواكِب الإله ديونيزوس في الحَضارة اليونانيّة.

تحدث أرسطو Aristote (٣٨٤-٣٧٤ق.م) عن الكوميديا وأصولها في كتابه الفنّ الشّعر، (الفصلين الرابع والخامس) واعتبرها نوعًا

مسرحيًّا يُناقض التراجيديا\*. فكما تكون التراجيديا مُحاكاة لأفعال جليلة تقوم بها شخصيًّات عظيمة، تكون الكوميديا فمُحاكاة لأفعال الأدنياء تقوم بها شخصيًّات من مَنزِلة وضيعة، ولكن لا بمَعنى وَضاعة الخُلُق على الإطلاق، فإن المُضحِك ليس إلّا قِسمًا من القبيح؛

رَبَط أرسطو نشأة الكوميديا بطُقوس جوقة الأناشيد القضيبية (نسبة إلى العُضو المُذكِّر رمز الخصوبة الذُّكورية). وقد طرح أصل الكلمة المُباشر وأرجعها إلى Cômos وهي المأدبة الماجنة التي كانت ثقام في نهاية احتفالات ديونيزوس كمُحاكاة تَهكُمية لها. كما ذكر في نفس المصدر أنّ هناك من يُعيد الكلمة إلى نفس المصدر أنّ هناك من يُعيد الكلمة إلى التي أفرزت الكوميديا.

بعد ذلك، وعبر تاريخ المسرح، استُخدمت كلمة كوميديا بمعان ثلاثة: فهي في الأساس اسم لنوع مُحدِّد من الأنواع المسرحية يَختلِف عن التراجيديا. كما أطلقت تسمية كوميديا في القرن السام عشر وبداية القرن السابع عشر على المسرحية بشكل عام. كذلك استُخدمت تسمية كوميديا أيضًا للدَّلالة على كلّ مسرحية تحيل طابع الإضحاك بغَض النظر عن نوعها.

من هذا المُنطلَق يَبدو تعريف الكوميديا إشكاليّة بحد ذاته. فقد كانت بالحقيقة على مَدى تاريخها نوعًا مسرحيًّا له تاريخ طويل في الخرب، بدأ مع اليونانيّ أرسطوفان الخرب، بدأ مع اليونانيّ أرسطوفان الحضارة الرومانيّة، ثم غاب في القرون الوسطى ليّعود للظهور منذ عصر النهضة وحتى القرن الشامن عشر (انظر الأنواع المسرحيّة). والكوميديا كنوع تُعرَّف من خِلال مّعايير جَماليّة والكوميديا كنوع تُعرَّف من خِلال مّعايير جَماليّة

اجتماعية تُميزها عن الأشكال المسرحية الشّعبية المُضحِكة، وعن نقيضها الجاد وهو التراجيديا. كما انبثق عنها مفهوم جَماليّ يُناقض مفهوم المأساويّ هو المُضحِك بتنوّعاته الهَزْليّ والساخر.

من ناحية أخرى، فإن تحديد تاريخ الكوميديا بتاريخ النوع المسرحيّ هو عمليّة منقوصة تُغَيِّب أنواعًا مسرحيّة هامّة، أو أشكالًا تَجمَع بين الجادّ والمُضحِك بكلّ أشكاله مِثل البورلسك\* والغروتسك\* وغير ذلك. ذلك أنّ الكوميديا بالمعنى الواسع للكلمة عانت دومًا من التأرجح بين انتمائها إلى أصول شعبيّة وبين طُموحاتها الأدبية.

والكوميديا بتعريفها العام هي مسرحية يقوم الفعل الدرامي فيها على تخطي سِلسلة عَقبات لا تَحمِل خَطرًا حقيقيًّا ولذلك تكون الخاتمة فيها سعيدة.

تَهدِف الكوميديا إلى التسلية والنقد أحيانًا. وهي تَجذِب الجُمهور سن خلال عَرْض خَلل ما (مَوقِف أو شخصية أو ظاهرة) عَبر تضخيمه بحيث يَتمكَّن المُتغرِّج من النظر إلى هذا الخَلل بشكل عَقلاني ومن الخارج، وبذلك يَشعُر بنغوُقه. وهي لا تستدعي الانفعال (الخوف بنغوُقه. وهي لا تستدعي الانفعال (الخوف والشَّفَقة) بقَدر ما تَتطلَّب من المُتفرِّج موقف مُحاكمة. وبالتالي فإنَّ التطهير فيها هو نوع من التنفيس واستثارة الوعي. ولذلك فهي قابلة لتأثير التغريب ولأسلوب المسرحة أكثر من غيرها النغريب ولأسلوب المسرحة أكثر من غيرها من الأنواع التي تَعتمِد التمثُّل شِبه الكامل من الأنواع التي تَعتمِد التمثُّل شِبه الكامل البَطل .

# الكومينيا والواقع:

تَظلَ الكوميديا بكافّة أشكالها أكثر التصافّا بالواقع اليوميّ وأكثر ارتباطًا بالحياة العاهبة من

التراجيديا التي تطرح عالمًا مِثاليًا. وقد كان جُمهور الكوميديا دائمًا أوسع وأكثر تنوُعًا من جُمهور التراجيديا، لأنها غالبًا ما تَعكِس واقع الجُمهور الذي تَسخَر منه وتُحاكمه أحيانًا.

من ناحية أخرى، إذا كانت التراجيديا هي مُحاكاة الفعل بالفعل، والفعل الدراميّ فيها يُحدِّد الشخصية وصِفاتها، فإنّ صِفة الشخصية في الكوميديا هي الأساس، وهي التي تُحدِّد الفعل، وهذا ما تَطرَّق إليه الناقد الفرنسيّ مارمونتيل Marmontel منذ عام ۱۷۸۷ حين عرَّف الكوميديا بأنها مُحاكاة الطّباع من منظور الفعل. وغالبًا ما تكون شخصيًات الكوميديا مُستقاة من الحياة الواقعية، ممّا يجعلها تَحيِل إمكانية كبيرة للنَّقد. وهي شخصيًات أقلّ تعقيدًا من شخصيًات أقلً تعقيدًا من شخصيًات أقلً تعقيدًا من شخصيًات أقلً تعقيدًا من شخصيًات أقلً تعقيدًا من شخصيًات أمَطيّة ...

### الكوميديا والمُضْحِك:

تَحوَّلت صِفة الكوميديّ Comique التي تَعني المُضحِك إلى مفهوم جَماليّ. ولكنَّ الإضحاك ليس شَرطًا لوجود الكوميديا، كما أنَّ كلمة كوميديا لا تُفترض دائمًا وجود الإضحاك. وقد عَرف تاريخ المسرح أنواع عُروض كثيرة أكثر ارتباطًا بالإضحاك، ومع ذلك لا تُصنَّف ككومديا.

وفي حين تُعتبر دراسة الكوميديا كنوع المحتصاصًا مسرحيًّا بعتًا، فإنّ براسة المُضجك تَدخُل في اختصاصات مُتنوَّعة تُعالجه كتأثير على المُتلقي، أو كظاهرة تَتجلّر اجتماعيًّا وتاريخيًّا في حضارة ما. وقد ظهرت درامات كثيرة عالجت مفهوم الضّجك والإضحاك والمُضجك من منظور فلسفي أهمها براسات الفيلسوف الفرنسيّ هنري برغسون H. Bergson

والألمانيّ فردريك هيغل Hegel والفرنسيّ هنري غويه غويه H. Gouhier، أو من منظور أنتروبولوجيّ اجتماعيّ أهمّها دراسات الروسيّ نيقولاي باختين N. Bakhtine، أو من منظور نَفْسيّ أهمّها دراسات عالِم النّفس النمساويّ سيغموند فرويد S. Freud (انظر المُضحِك).

# تاريخ النَّوْع:

TYY

١/ الكوميديا الكلاسيكية أو القديمة:

أُطلِق اسم «كوميديا» على الاحتفالات الديونيزية التي كانت تَتِم لدى الدَّوريين في اليونان. وهذه الاحتفالات أفرَزتُ فيما بعد أشكالًا شَعبيَّة ثُمَّ نُصوصًا مكتوبة أهمها نُصوص اليونانيّ أرسطوفان.

لم تكن الكوميديا القديمة في بدايتها تُقدَّم حدثًا مُتماسكًا إذ كانت تَتَأَلَّف من مَقاطع مُتفرُّقة هي عبارة عن اسكتشات مُنفصلة. في القرن المخامس قبل المبلاد (٤٨٦) قُبِلَت الكوميديا في العُروض الرسميَّة رغم أنّها اعتُبرت نوعًا أقلِّ شأنًا من التراجيديا، وصارت جُزءًا من الرُّباعيَّات التي تُقدَّم خِلال المُسابَقات (انظر الرُّباعية).

مع أرسطوفان صارت الكوميديا نوعًا فسرحيًا يَطرح موضوعًا ذا عَلاقة ما مع الواقع ليتقده، مع أنّ المسرحيّة كانت خليطًا بين الشّعر والفانتازيا كما يَبدو من الأقنعة الغروتسكية ذات الشكل الحيوانيّ التي كانت تُستخدم في كوميديّاته (انظر القناع). في تلك المرحلة بدأت الكوميديا تكتيب بُنية ثابتة، وصارت تتألّف من مُقلّمة أو استهلال تُوديه شخصية واحدة على شكل مونولوغ أو شخصيتان ثانويّتان على شكل حوار . يلي ذلك الدخول Parados وهو أوّل نشيد للجوقة ، ثمّ المُساجَلة أو الأهون .

في البداية كانت المساجّلة عَفْوية، ثُمَّ تَحوَّلت إلى حِوار مُضحِك تَظهر فيه تأثيرات السفسطائية بين المُمثِّل الرئيسيّ ورئيس الجوقة. والأغون في الكوميديا لا يَحتوي على أيّ عُنف، على العكس من الأغون في التراجيديا. أثناء المُساجلة تُؤدّي الجوقة وقصة تَخلع فيها ثياب التمثيل وتتوجّه إلى الجُمهور وتُخاطبه باشم الشاعر وهذا هو المقطع المُسمّى الخانقة الساعر وهذا هو المقطع المُسمّى الخانقة ليست إلا مشاهد مُتالية لا رابط بينها، وهي ليست إلا مشاهد مُتالية لا رابط بينها، وهي عناصر هَزليّة ظهرت لاحقًا في الفارس على عناصر هَزليّة ظهرت لاحقًا في الفارس (المَهْزلة).

#### ٢/ الكوميديا المُتَوسَطَة:

ظهرت في القرن الخامس والرابع قبل المعيلاد. ورغم أنها ابتعدت عن الواقع واستمدّت موضوعاتها من الأساطير، إلّا أنها كانت ترمي إلى إعطاء درم أخلاقي من خلال رسم عادات وتقاليد وطِباع مُنوَّعة، وهي تَقترب كثيرًا من تعريف أرسطو للكوميديا.

٣/ الكوميديا الجَديدة:

وتُسمِّى Nea، وهي الكوميديا التي ظهرت بين عام ٣٣٠ و٢٩٠ق.م وارتبطت بالكاتب ميناندر ٣٣٠ و٢٩٠ق.م وارتبطت بالكاتب حاول ميناندر أن يَجعل من الكوميديا نوعًا ذا شأن، وأدخل عليها قِصص الحُبُ التي تَتشابك في حَبكة مُعقِّلة، ممّا أعطى للمسرحية وَحدتها المُضويّة بعد أن كانت تَتألف من مَقاطع مُتفرِّقة. ولذلك تُعتبر الكوميديا الجديدة النّواة التي سَمَحت بتشكُّل الكوميديا الكلاميكيّة لاحقًا.

٤/الكوميليا الرُّومانيَّة:

وُلدت الكوميديا الرومانية من الكوميديا الجديدة اليونانية وتَطوَّرت خِلال قرنين مع

ليشوم أندرونيكوس L. Andronicus (٢٤٠ق.م) الذي حاول إعطاءها طابُّعًا رومانيًّا. تابعت الكوميديا الرومانية تطؤرها ووصلت إلى الأوج مع بلاوتوس Plaute (٢٥٤–١٨٤ق.م) وثيرانس Térence (١٩٠-١٥٩ق.م) اللذين حاولًا في القرن الثاني قبل الميلاد تطوير مسرح ميناندر، والمُحافظة على الإطار الخارجيّ اليونانيّ بتقريبه من الواقع الرّومانيّ. وقد كان لهما الفضل في إدخال الكثير من العناصر الجديدة مِثل التنكُّر والحِيَل والغِناء والرَّقص على المسرحية ممّا أعطاها طابّع الفُرجة Le Spectaculaire أكثر من أيّ شيء آخر. وقد أخذت الكوميديا عند الرومان أشكالًا كثيرة هي التي أدَّت فيما بعد إلى ظهور أنواع مُتعدِّدة، من أهمّها Fabula palliata التي تَستمِدٌ عناصرها من الكوميديا اليونانية، وFabula togata التي تكون الشخصيّات فيها من المواطنين الرومان، و Fabula Atellana وهي عُروض إيماء" فيها نوع من الارتجال بناء على كانقاه ، وغيرها من العُروض الشَّعبيَّة .

وفي كلّ الأحوال ظَلّت الكوميديا اليونانيّة والرومانيّة تَدين الكثير إلى أصولها الشّعبيّة.

٥/ الكوميديا في القُرون الوُسْطي:

في القرون الوسطى انحسرت الكوميديا كنوع، لكن تقاليد العُروض الكوميدية الشّعبية التي، وُجدت في الحَضارة الرومانية استمرّت وازدهرت. وقد يَعود سبب بقائها حَيّة في القرون الوسطى إلى المُمثلين الجوّالين Jongleurs والبَهلوانات. ويُمكن القول إنّ الأشكال الشّعبية المُضحِكة التي ظهرت اعتبارًا من القرون الوسطى قد انشقت عن الاحتفالات وأهمتها الكرنقال"، وتَحوّلت إلى فواصل" تُقدَّم خِلال عُروض المسرح الدينية، ومن ثَمّ تَبلورت في

أشكال خاصّة من العُروض عَرفَتْ تطوُّرًا مُستمرًا مِثل الفارْس وعُروض الحَماقات وأعياد المَجانين والأخلاقيَّات \* والمونولوغ الدراميُّ\* والمواعظ المَرِحة Sermons joyeux، وكُلُّ أنواع الفُرْجة التي كانت تَتِمّ في الأسواق العامّة، ومنها الكوميديا ديللارته". أمّا النصوص الكوميدية المكتوبة فلم يكن يعرفها إلا المُتعلِّمون، ولم تُعْرف بشكل أوسع إلَّا في القرن السادس عشر بتأثير من الحركة الإنسانية التي نَهَلَت من النصوص القديمة وتَرجَمتها. وهذا التمييز بين العُروض الشَّعبيَّة والنصوص المكتوبة المُستمدّة من القُدماء يُفسّر تصنيف Haute comédie الكوميديا إلى كوميديا تَعتمِد على مَثانة الحَبْكة وأللَّمِب بالألفاظ، وكوميديا هابطة Basse comédie تَعتبِد الإضحاك البصري القائم على الحَرَكة \*.

٦/الكوميديا في عَصْر النَّهْضَة:

ظهرت الكوميديا العالِمة Commedia enudita في إيطاليا في القرن السادس عشر واكتسبت هذه التسمية لأنّها استندت إلى نُصوص القُدماء وكانت تُقدَّم أمام جُمهور من المُتعلِّمين. وقد اعتُبرت على هذا الأساس نوعًا رفيعًا يُناقض كوميديا الاحتراف 'Commedia dell arte (انظر الكوميديا ديللارته). من أهم كُتّاب الكوميديا العالِمة في تلك الفترة في إيطاليا لودوثیکو أربوستو ۱۵۷۱ (۱۵۳۳–۱۵۷۳) وأنجيلو روزانته A. Ruzante (١٥٤٢–١٥٠٢) ونيقولو ماكياثيللي N. Machiavelli (١٤٦٩) ١٥٢٧). كَتُب مُولاء نُصوصهم بلغة رفيعة واعتمدوا قاعدة الوَحَدات الثلاث وقسموا مسرحيّاتهم إلى خمسة فصول، وذلك بتأثير من المُنظِّرين الفرنسيّين والإيطاليّين أمثال سكاليجر Scaliger وروترو Rotrou اللذين كتبا أبحاثًا في

فنّ الشّعر ووضعا قواعد الكِتابة المسرحية . جدير بالذّكر أنّ هذه الكِتابات النظرية لم تستطِع التأثير على الكوميديا السائدة في بَلدين هما إسبانيا وإنجلترا حيث حافظ المسرح على طابعه المَحلِّي، وحيث حالت جَماليّات الباروك السائدة دون التزام الكُتّاب بقواعد الأنواع الصارمة. نتيجة لذلك فإنّ تسمية كوميديا لديهم الكانت تعني المسرحيّة بمعناها العامّ (انظر كانت تعني المسرحيّة بمعناها العامّ (انظر الكوميديا الإسبانيّة). من أهمّ الكُتّاب في هذين البلدين الإسبانيّن فرناندو روخاس Regias الديما العام (١٥٤١-١٤٧٥) ولوبي دي رويدا المحاس (١٥٤١-١٥٤٠) وتيرسودي مولينا Molina وتيرسودي مولينا المحسير . المسرح الإليزائي.

بعد ذلك ظهرت تأثيرات المسرح الإيطاليّ والحركة الإنسانيّة على الكوميديا التي تَطوَّرت في إنجلترا في العصر اليعقوبيّ مع جون فلتشر مُحدَّدة مثل كوميديا الأمزجة التي وَضع أمسها بن جونسون Ben Jonson (١٦٣٧–١٦٣٧). أمّا في فرنسا عصر النهضة، فقد تأخّرت الكوميديا بسبب سنع العُروض المسرحيّة في فَترة الحروب الدينيّة، ولم تظهر كنوع خاصّ ومُنفصِل إلّا في للقرن السابع عشر مع موليير Molière (١٦٧٧).

جدير بالذِّكر أنَّ الفرنسيِّين بيير كورني جدير بالذِّكر أنَّ الفرنسيِّين بيير كورني P. Corneille (١٦٨٤-١٦٠٩) وجان راسين J. Racine (١٦٩٠-١٦٦٠) كتبوا مسرحيًّات أطلقوا عليها اسم كوميديا، إلَّا أنَّ الضَّحِكُ الصريح والواضح كان غائبًا عنها. وهي لم تتحدَّد ككوميديا إلَّا من خِلال نهاياتها السعيدة

التي تُميِّزها عن التراجيديا، وهذا ما دعا المُنظّرين إلى إطلاق اسم تراجيكوميديا على التراجيديّات ذات النهاية السعيدة. أمّا موليير فقد حقّق الربط بين الكوميديا والإضحاك في أغلب مسرحيّاته عدا «دون جوان» واطرطوف» واكاره البشر»، ولذلك يُعتبر مؤسّس الكوميديا الكلاسيكيّة.

#### ٧/ الكوميديا الكلاسيكية:

يُمكن اعتبار الكوميديا الكلاسيكية ظاهرة فرنسية. فقد ظهرت في ١٦٣٠ تحديدًا، أي زمن التحوّل الأساسيّ الذي حصل في بُنية المجتمع الفرنسيّ مع استلام لويس الرابع عشر للسلطة، وظهور الأكاديميّات، وانبثاق جُمهور من نوع جديد هو جُمهور البلاط الذي يَتألَّف بغالبيّته من النبّبلاء وكِبار البورجوازيّين. وقد أخذت الكوميديا كنوع وكمفهوم شكلها النهائيّ مع الكوميديا كنوع وكمفهوم شكلها النهائيّ مع الكوميديا إذ جمع بين تأثيرات الكلاسيكية الفرنسيّة والتقاليد الكوميديّة الشّعبيّة التي عرفها الفرنسيّة والتقاليد الكوميديّة الشّعبيّة التي عرفها في بدايات عمله في المسرح الجَوّال من أوا بَعده ووطّفها في نصوصه بشكل لم يُتقِنه من أبّوا بَعده فكان ذلك من أسباب انحدار الكوميديا.

بعد انقضاء القرن السابع عشر، تَحدَّدت الكرميديا الكلاسيكيّة بكونها مسرحيّة أكثر ارتباطًا بالواقع من الأشكال الشّعبيّة ومن التراجيديا. فالشخصيّات في هُذه الكوميديا تتمي إلى البورجوازيّة أو إلى عامّة الشعب، وفي بعض الأحيان تكون من التبلاء (شرط ألّا تَطرح المسرحيّة وضعهم السياسيّ، وألّا يَكون لهم تلخُّل أساسيّ في مَجرى الحدث). والمواضيع فيها مُستمَدَّة من واقع المجتمع في تلك الفترة. وتُعرَّف الكوميليا الكلاسيكيّة بكونها مسرحيّة فات مَسار مُعيَّن فيه توثَّر دراميّ لكن نهايتها فات مَسار مُعيَّن فيه توثَّر دراميّ لكن نهايتها

سعيدة، والعاثق فيها ذو مظهر صَعْب لكنَّ تخطيه مُمكن، وهذا ما يُوصل إلى النهاية السعيدة.

وعلى الرغم من أنّ الكلاسيكيّين مَيَّرُوا وفَصلوا ما بين الأنواع المسرحيّة، إلّا أنّ تمييزهم هذا لم يكن يَرتبط ببنية المسرحيّة، ولذلك ظلّت الحدود بين الأنواع مُبهَمة. فالقواعد التي يَستيد إليها الكاتب تَظلّ نَفْسها في التراجيديا والكوميديا، على الرغم من أنّهما يَتناقضان تمامًا. وقد كتب كورني أنّ الفروق بين هذين النوعين لا تكمُن إلّا في أهميّة وعِظم بين هذين النوعين لا تكمُن إلّا في أهميّة وعِظم الشخصيّات والأفعال». كما أنّ راسين ذكر على هامش نسخته من مأدبة أفلاطون: «الكوميديا والتراجيديا هما من نفس النوع». رغم ذلك، لم تلتزم الكوميديا الكلاسيكيّة بالقواعد المسرحيّة تمامًا مثل التراجيديا، وإنّما تعاملت معها، تمامًا مثل التراجيديا، وإنّما تعاملت معها، وعلى الأخص مع قاعدة مُشابَهة الحقيقة"، بمُرونة أكبر.

٨/ أَزْمَة الكوميديا في القَرْكِ الثامِن عَشَر:

طرأ على الكوميديا تَطور هام اعتبارًا من القرن الثامن عشر. فمنذ هذه المرحلة بدأت التراجيديا والكوميديا كأنواع مُستقِلَة تَنحسر، وعاد العُنصر المأساويّ والعُنصر الكوميديّ للاجتماع ممّا في العمل المسرحيّ الواحد. ففي ١٧٦٠، طرح المُنظّر الفرنسيّ دونيز ديدرو ١٧٨٠، طرح المُنظّر الفرنسيّ دونيز ديدرو غوتولد لسنغ .١٧٦٥) وبعده الألمانيّان غوتولد لسنغ .١٧٨٥ G. Lessing في ألمانيا أزّمة المسرح ككلّ، ورفضوا تقسيم الأنواع وفصلها الذي هو أساس ورفضوا تقسيم الأنواع وفصلها الذي هو أساس وضمّا مأساويًا خالصًا أو كوميديًا خالصًا. لكن القرن التاسم عشر بعد الثورة الفرنسيّة وفي عصر القرن التاسم عشر بعد الثورة الفرنسيّة وفي عصر القرن التاسم عشر بعد الثورة الفرنسيّة وفي عصر

ازدهار البورجوازية.

والواقع أنّ الكوميديا الخالصة لم تَعرِف تطوُّرًا ولا تَلاؤمًا مع ظروف الحياة في القرن الثامن عشر ممّا خلق أزمة. يُضاف إلى ذلك أنَّ تقاليد الكوميديا ديللارته وغيرها من الأنواع الشَّعبيَّة التي شكَّلت أحد مصادر الكوميديا قد انهارت أو تَجمَّدت حين تَئبَّت في نصوص مكتوبة. نتيجة لذلك ظهرت أنواع جديدة استثمرت ربرتوار" مسرح الأسواق" الذي عُرف منذ القرون الوسطى، ولم تكن كوميديا خالصة لأنّها تَحتوى على عناصر أخرى مِثل الغِناء والرَّقص (انظر الأوبرا المُضحِكة، الكوميديا الموسيقية، القودقيل).

من ناحية أخرى ظهرت أنواع كوميديّة ثانويّة تُعتبر تَشعُّبات من الكوميديا الخالصة منها كوميديا العادات والكوميديا الدامعة وغيرها من التشعبات.

من أهمّ كُتّاب كوميديا القرن الثامن عشر الإيطاليّين كارلو غولدوني C. Goldoni (١٧٠٧ – ۱۷۹۳) وكارلو غوتزي C. Gozzi (۱۷۲۰– ١٨٦٠) والفرنسيّين بيير بومارشيه P. Beaumarchais (۱۷۹۹–۱۷۳۲) وبییر ماریڤو P. Marivaux (۱۲۸۸) الـذي طـوّر الكوميديا وجعل البخطاب\* المسرحى مركز الفعل، وأدخل لُعبة المَرايا بشكل جعل الكوميديا تتجاوب مع مُنطِق العصر.

٩/الكوميديا في القَرْنَيْنِ التاسِع عَشر والعِشْرين:

في هذا العصر، ومع ازدهار البورجوازيّة بعد الثورة الفرنسيّة، انحسرت الكوميديا نِهائيًّا، وانتشرت الأنواع الهَجينة مِثل الدراما التي كانت ترمي إلى الاقتراب من الواقع فحملت طَابَعًا خليطًا زاوج بين الرفيع والغروتسك،

وخاصّة في المرحلة الرومانسيّة \* في المسرح. كذلك ظهرت أنواع شَعبية بديلة عن الكوميديا والتراجيديا مِثل القودقيل" المُضحِك والميلودراما الباكية، وأخذ المسرح طابَعًا ترفيهيًّا أعطى للعَرْض المُسرحيّ الأولويّة على النص.

441

ولأن القرن التاسع عشر هو عصر ازدهار الرِّواية، كان أغلب كُتَّاب المسرح من الروائيّين في الأصل فصارت المسرحيّات للقِراءة أكثر منها للعَرْض، وظهر نوع المسرح المقروء الذي برز من كِتابه ألفريد دو موسيه A. Musset من كِتابه ألفريد دو ۱۸۵۷) فی فرنسا وجورج بوشنر ۱۸۵۷ (۱۸۱۳-۱۸۲۳) وهنريك فون كيلايست المانيا . (١٨١١–١٧٧٧) H. Kleist

نى نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشوين، صارت تسمية كوميديا تعنى مسرحية مضجكة خفيفة. وظهرت بالإضافة إلى ذلك أنواع مسرحية أخرى تنحتوي مواقف مُضحِكة وعناصر إضحاك، وهذا ما نُجده في عُروض الڤودڤيل وبعض أنواع الفارْس الحَديثة، وفي مسرحيّات لا يُمكن تَصنيفها بشكل واضح مِثل مسرحيّات الفرنسيّين جورج كورتولين G. Courteline (۱۸۵۸-۱۹۲۹)، وجورج لابیش G. Labiche (۱۸۱۰-۱۸۱۸) وإدمون روستان E. Rostand (١٨٦٨-١٩١٨) والإيرلنديّ إدموند سينغ E. Synge (۱۹۰۹-۱۸۷۱) والأميركيّ توماس ستيرنز إليوت T.S. Eliot (١٩٦٥-١٩٦٨).

فى روسيا ظهرت الكوميديا الواقعية Comédie réaliste مع نيقولاي غوغول ۱۸۰۹–۱۸۰۹) N. Gogol وشَكَّلت خطَّلا جديدًا تابعه أنطون تشيخوف A. Tchekhov تابعه أنطون ١٩٠٤) من بُعده في مسرحيّاته الساخرة التي تَحمِل عنوان كوميديا (مسرحيتَيْ «النورس»

وابستان الكرزا) أو مَزْحة (مسرحيّة الدب) لكنّها تُختلِف اختلافًا تامًّا عن الكوميديا كنوع.

اعتبارًا من الثلاثينات من هذا القرن، دخلت العناصر الهزّليّة والمُضحِكة على أنواع مسرحيّة لها طابّع جادّ، وأحيانًا صارت هذه العناصر الهزليّة في الظاهر تُعبَّر عن مأساويّة الحياة كما في مسرح العبّث والمسرح السرياليّ وعلى الأخصّ مسرحيّة قاويو ملكا، للفرنسيّ ألفريد جاري A Jarry (19۰۷–19۰۷). كما ظهر ما يُسمّى بالكوميديا السوداء ".

على صعيد الإخراج\*، حاول بعض المُخرِجين إحياء أشكال الإضحاك الشَّعبيّ للتوصَّل إلى طرح ما هو جاد ضِمن قالَب بورلسك، وهذا ما نَجده في عُروض الروسيّ قسيڤولود مييرخولد V. Meyerhold (١٩٢٦-) والإيطاليّ داريو فو ١٩٤٥) والإيطاليّ داريو فو ١٩٤٥) والفرنسيّة آريان منوشكين ١٩٤٥-).

#### الكوميليا في المَسْرَح الشَّرْقِيّ:

لم يَعرف المسرح الشرقيّ التقليديّ الكوميديا كنوع مُستقِل، لكنّ الإضحاك لم يَفِب عنه وقد أخذ شكل فواصل مُضجكة.

#### الكوميليا في المُشرّح العَربين:

في تعليقاته على كِتاب وفن الشّعر الأرسطو استعمل ابن سينا (٩٨٠-١٠٣٧) تعبير قوميذيا مُقابِل كلمة كوميديا لجهل العرب آنذاك بالمسرح وبالأنواع المسرحية. أمّا ابن رُشد (١١٢٦-(١١٩٨) فقد فَسَّر الكوميديا بأنّها صِناعة الهِجاء.

مع دُخول المسرح إلى العالَم العربيّ في نهاية القرن التاسع عشر، استُخدمت كلمة كميضة للدَّلالة على المسرحيّة بشكل عام، كما

استُعملت كلمة, مَلهاة للكوميديا لأنّ هذه الكلمة تَتضمّن مَعنى التسلية وتُتناسب في الوزن مع تسمية مأساة المُستخدَمة للتراجيديا.

تَبتّى روّاد المسرح العربيّ أمثال مارون النقاش (١٨١٧-١٨٥٥) ويعقوب صنوع (١٩١٢-١٨٣٩) الكوميديا بشكل واضح إلى جانب المسرح الغِنائيُّ. وقد اعتبروا أنّ مواضيع الكوميديا التي اقتبسوها عن مسرحيّات غربيّة أقرب إلى الواقع وأكثر قابليّة للتوافّق مع الراقع العربي، بالإضافة إلى كونها تَشُدّ اهتمام المُتفرِّج المُحلِّيّ. وقد ألَّف الروّاد مسرحيّات هَزليَّة ذات مَضمون مَحلِّي لكنَّها مُستمَدَّة في روحيَّتها وشكلها من قالب الكوميديا الكلاسيكيّة (خمسة فصول، حَبَّكة مُتصاعِدة، نهاية سعيدة)، واستخدموا فيها اللغة القصحى المطعمة باللهجات المَحلِّية. وقد كان استخدام اللهجات المُختلِفة وسيلة إضحاك شائعة نَجدها على سبيل المِثال في مسرحيتي البخيل؛ (١٨٤٧)، والسليط الحسود، (١٨٥١) لمارون النقاش. فيما بعد تطؤرت أشكال مسرحية وأشكال عُروض تَعتمِد الإضجاك، وظهرت أشكال مسرحيّة هي أقرب إلى الڤودڤيل والفارْس الشُّعبيّة تَستنِد إلى وُجود شخصيّات نَمَطيّة مَحلّيّة كان يُؤدِّيها مُمثِّلُون مَعروفون مِثل المصري نَجيب الريحاني (١٨٩١-١٩٤٩) الذي ابتَدع شخصيّة كشكش بك، والمصريّ على الكسار (١٨٨٥-١٩٥٧) الذي ابتدع شخصية البربري عثمان وأدَّاها من بُعده السوريِّ عبد اللطيف فتحي (١٩١٦-١٩٨٦). كذلك فإنّ اللبناني جورج دخول ابتدع شخصية كامل الأصلى. كذلك شاع نوع آخر من العُروض الكوميديّة تُشكّل مجموعة من الفواصل أو تُكوِّن عَرْضًا مُتكامِلًا. من هذه العروض الفواصل والاسكتشات والفرانكوآراب

Franco-Arabe، وهو شكل مُتطوَّر عن الفصل الضاحك لكن نُصوصه مكتوبة وليست مُرتَجلة، ويقوم الإضحاك فيه على الالتباس واللَّعِب بالألفاظ.

ارتبطت الكوميديا العربية بالعَرْض المسرحيّ وأخذ مُولِّفُوها بعين الاعتبار ظروف العَرْض وذوق الجُمهور، فكانت أكثر حَيويّة من العُروض الجادّة، واستطاعت بطابَعها الشَّعبيّ أن تَجِد أرضًا صُلْبة في الساحة المسرحيّة، على الرغم من أنّها أهملت أو هوجمت بحُجّة أنّها هابطة كما فعل الناقد المصريّ محمود تيمور. بالمُقابِل اعتبر بعض النُقاد، ومنهم المصريّ علي الراعي أنّ الأشكال الكوميديّة الشَّعبيّة يُمكن أن تُشكُل مِفتاحًا لتطوير الظاهرة المسرحيّة العربيّة وربطها بواقع المُتفرِّج العربيّ لأنّها أكثر قُدرة على استيعاب أشكال الغُرْجة المُتنوّعة.

عرف المسرح العربي منذ أواسط الخمسينات تَحوُّلًا بانُّجاه تقديم مسرحبّات لها طابَع كوميديّ، لكنّ السِّمة الغالبة فيها هي كونها اثقافيّة؛ واقعية هادفة لها بُعد سياسيّ أحيانًا. وفي هذه الحالة كان النصّ هو الأساس على حِسَابِ الْعَرْضِ ممَّا يَفْترض. توجُّه هذا المسرح لجُمهور مُختلِف عن الجُمهور الشَّعبيّ الذي كانت تَجذِبه الكوميديا في السابق. سن أهم هذه المسرحيّات دحياتنا كده التي كتبها نعمان عاشور (۱۹۱۸–۱۹۸۷) عام ۱۹۵۱ وغَيَّر اسْمها فيما بعد إلى االمغماطيس، ومسرحيّات الناس يللي تحت والناس يللي فوق؛ و«عيلة الدوغري؛ وقوابور الطحين؛ لنفس المُؤلِّف، ومسرحيَّتَيْ «الرجل الذي ضحك على الملائكة» و«العفاريت الزرق؛ لعلى السالم (١٩٣٦-) ومسرحيّتن العسكر وحراميةا والحلاق بغدادا لألفرد فرج (١٩٢٩-) ومسرحيّات سعد اللين وهبة

(۱۹۲۰-)، ومسرحيّات محمود دياب (۱۹۳۲-۱۹۸۳) في بِداياته، وعلى الأخصّ «البيت القديم».

انظر: التراجيديا، الأنواع المسرحية.

#### الكوميديا الإسبانية Comedia

Comedia

تسمية لنوع من أنواع المسرح الإسباني ظهر اعتبارًا من القرن الخامس عشر تدور مواضيعه حول الحُبِّ والشَّرَف والإخلاص، ويَعتمِد شكل التقطيع الى ثلاثة أيّام.

والواقم أنّ تسمية كوميديا في المسرح الإسباني لا تَعمِل دَلالة الإضحاك لأنّ فصل الأنواع المسرحية الى تراجيديا وكوميديا لم يَكُن مُعْرُوفًا فيه بسبب سيطرة جَمَاليَّة الباروك". لكنّ تسمية كوميديا كانت تُميّز عُروض المسرح" الدُّنيويّ (جاد أو هَزليّ) عن عُروض الأوتوساكرستال الدينية. وبشكل عامّ، تُصنّف الكوميديا الإسبانية إلى فنتين تُحدِّدان التوجُّهين الأساسيين للمسرح الإسباني: فمن جهة هناك المسرحيّات التي يَحتلّ العَرْض فيها مكان الصَّدارة، وتَكثُر فيها الخِدَع والحِيَل المسرحيَّة، وتُطلق عليها تسمية كوميديا الحِيَل Comedia de tramoyas، والفئة الثانية تَتميّز بأهمّيّة الحَبكة\* ومسار الأحداث والمواقف والشخصيات على حِسابِ العَرْضِ، وتُطلَق عليها تسمية كوميديا الذكاء Comedia de ingenio الذكاء

من الأنواع التي أفرزتها الفئة الثانية ما يُطلَق عليه تسعية كوميديا السَّيف والوشاح Comédie عليه تسوحيّات تدور de cape et d'épée مواضيعها حول الشرف وأخلاقيّات الفُرسان، خاصّة وأنّ شخصيّاتها دائمًا من النّبلاء.

تَقوم الحَبكة الرئيسيّة في كوميديا السّيف

والوشاح على الالتباس والمُفارَقة والتنكر. وغالبًا ما تُرافقها بشكل مُوازِ حَبْكة ثانويّة يَغلُب عليها طابّع الغروتسك، ويَكون مِحورها الخادم أو المُهرِّج المعروف باسم غراسيوزو (الرشيق)، ممّا يَخلُق نوعًا من التناقُض في الطابّع بين الحَبْكتين.

اهتم كُتَاب القرن التاسع عشر في إسبانيا بكوميديا السَّيْف والوِشاح وتابعوا الكِتابة في هذا النوع، لكنَّ التسمية صارت تُطلَق في ذلك العصر على أيَّة مسرحيَّة رومانسيَّة فيها قِصَة حُت.

انظر: الكوميديا.

# Comedy of ideas عرميديا الأفكار Comédie d'idées

تسمية تُطلَق على المسرحيّة الفلسفيّة الجِدِّية التي تُناقَش الأفكار فيها بشكل ساخر. من أهمّ كُتّابها الإنجليزيّ أوسكار وايلد O. Wilde كُتّابها الإنجليزيّ أوسكار وايلد 140٠-١٩٠٥) والإيرلنديّ جورج برنارد شو (140٠-١٨٥٦) والفرنسيّين جان جيرودو 140٠-١٨٥٦) وجان جيرودو J.P. Sartre) وجان بول سارتر J.P. Sartre (1940-١٩٥٠).

انظر: الكوميديا.

# Comedy of humours الأمْزِجَة Comédie d'humeurs

نوع يُصنَّف ضِمن الكوميديا" الرفيعة وضع أسسه الإنجليزيّ بن جونسون Ben Jonson أسسه من النظريّات (١٦٣٧-١٥٧٢) واستقى أسسه من النظريّات اليونانيّة عن نوعيّة الأمزجة في الدم وتأثيرها على السُّلوك الإنسانيّ. وكوميديا الأمزجة هي مسرحيّة انتقاديّة ساخرة تقوم على تجسيد شخصيّات يتطابق سلوكها مع نوع مُحدّد من

العِزاج، ولذلك تُشكِّل أنماطًا سُلوكية. انظر: الكوميديا.

# Heroic comedy البُطولِيّة الكوميديا البُطولِيّة Comédie héroïque

تسعية لنوع يَقترِب كثيرًا من التراجيكوميديا " لأنّه يَجمع بين مُقومات الكوميديا والتراجيديا معًا. تتميّز مسرحيّات هذا النوع بكون الفعل الدراميّ فيها ذي طابع جليل يَحيل طابع الخطر، لكن دون أن يَصِل إلى حَدِّ التهديد بالموت. ولذلك فإنّ الخاتمة فيه تكون سعيدة تُشير الانفعال لَدى المُتفرِّج دون أن تَصِل إلى حَدِّ السخارة الخوف والشفقة ".

ومفهوم البُطولة في هذا النوع يَتجلّى بوجود شخصيّات تُثير الإعجاب وإن لم تكن بالضّرورة من فئة الأبطال التي تُميّز التراجيديا. في بعض الأحيان تأخذ هذه المسرحيّات شكل مُحاكاة تَهكُميّة لما هو رفيع ، وفي هذه الحالة تَحمِل طابَع البورلسك . ظهرت الكوميديا البُطوليّة بداية في إسبانيا مع لوبي دي ثيغا Lde Vega بير (١٦٢١–١٦٣٥) ثمّ انتشرت في فرنسا مع بيبر كورني 1٦٢٥) P. Corneille كورني 1٦٨٤–١٦٠١) وفي إنجلترا روترو ١٦٨٤–١٦٠١) وفي إنجلترا مع جون درايدن J. Dryden (١٢٠٠–١٢٠١).

# ■ الكوميديا البورجوازِيّة Comédie bourgeoise

صِفة أُطلِقت على نوع من الكوميديا مُرِف في القرن الثامن عشر واستمر خلال القرن التاسع عشر. تكون الشخصيات في هذا النوع من الطبقة البووجوازية، كما أنّ المواضيع فيه مُستقاة من الحياة اليومية. (انظر الدراما

انظر: الكوميديا.

## Tearful comedy الدامِمة Comédie larmoyante

تسمية أطلقها الناقد الإنجليزيّ بلير العاطفيّة على نوع معروف باشم الكوميديا العاطفيّة ورمان المعرفيّة فيها عبرة تَستلِرّ انفعال ودموع المُتفرِّج لكنّ الخاتمة فيها تكون سعيدة. تَستقي الكوميديا الدامعة مواضيعها من الحياة اليوميّة لذلك تَقترِب كثيرًا من الدراما البورجوازيّة Drame bourgeois التي انتشرت في القرن الثامن عشر. يُمثّل هذا النوع في فرنسا الكاتب نيڤيل دو الاشوسيه N. La

انظر: الكوميديا.

### Black comedy السَّوْداء Comédie noire

تسمية حديثة ظهرت مع غِياب التراجيديا" كنوع، واستُخدمت لتوصيف مسرحيّات لا عَلاقة لها بالكوميديا" إلّا من حيث الاسم لأنّ طابَعها مأساويّ"، والنظرة التي تَحمِلها نظرة مُتشائمة، وإن كانت تَعتمِد على السُّخرية لإظهار هذه المأساريّة. والخاتمة" في الكوميديا السوداء ليست سعيدة، وإن حصل ذلك فبمَحْض المُصادَفة.

تَندَرِج تحت إطار هذا النوع مسرحيّات الإنجليزيّ وليم شكسبير W. Shakespeare الإنجليزيّ وليم شكسبير ١٩٦٤–١٦١٦) «تاجر البندقية» و«الصاع بالصاع»، ومسرحيّة «المتوحّشة» للفرنسيّ جان آنوي J. Anouilh (١٩٨٧–١٩٨٠)، ومسرحيّة فريارة السيّدة العجوزة للسومسريّ فريدريك دورنمات ٢٩٩٤–١٩٩٤)،

البورجوازيّة في كلمة دراما).

يُمكن أن تُصنَّف مسرحيَّات البولڤار وعلى الأخص المسرحيَّات التي كَتَبها بالفرنسيَّة الروسيِّ ساشا غيتري S. Guitry (١٩٥٧- ١٩٥٧) ضِمن الكوميديا البورجوازيَّة.

انظر: الكوميديا، الدراما.

## Comedy of intrigue کومیدیا الحَبْکَة Comédie d'intrigue

نوع من أنواع الكوميديا" يَستمِد أصوله من الكوميديا اللاتينية والإيطالية. وُلِد هذا النوع في القرن السابع عشر في فرنسا وعَرف انتشارًا واسعًا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ولا يَزال موجودًا حتى يومنا هذا. في بعض الأحيان يُطلق اسم كوميديا المَوقِف Comédie الأحيان يُطلق اسم كوميديا الحَبكة لأنّ المواقِف الكوميدية فيها تَتولَّد من الالتباس" والإبهام الكوميدية فيها تَتولَّد من الالتباس" والإبهام Imbroglio.

وكوميديا الحبكة هي مسرحية ذات إيقاع سريع تتالف من مجموعة من الحبكات المتتالية والمُعقَّدة التي تَشغَل الحَيِّز الأوّل في المسرحية والمُعقَّدة التي تَشغَل الحَيِّز الأوّل في المسرحية على حساب تطوُّر الشخصيّات. وهي بذلك تختلف عن كوميديا الصّفات وهي بذلك caractères التي يَتولَّد الإضحاك فيها من تصوير أنماط اجتماعية مُحدَّدة. والحَبْكة في هذه الكوميديا لها بُنية ثابتة. فهي تقوم على وُجود عائق ما يقف في وجه العُشاق اللين يَعتمدون كافّة الوسائل لتَخطّيه، يُساعدهم في ذلك عائق مسرحية الإنجليزيّ وليم شكسير كافّة الوسائل لتخطّيه، يُساعدهم في ذلك الخدم. تُعتبر مسرحية الإنجليزيّ وليم شكسير الخطاء من أنواع كوميديا الحَبكة، وكذلك مسرحية والاعيب سكابان لمولير Molière).

ومسرحيّة «النورس» للروسيّ أنطون تشيخوف (١٩٠٤-١٨٦٠) وكشير من مسرحيّات تيّار العَبَث وعلى الأخصّ أعمال الرومانيّ أوجين يونسكو ١٩١٢) E. Ionesco البنانيّ أوجين يونسكو ١٩٩٤)، ومسرحيّة «مهاجر بريسبان» للبنانيّ جورج شحادة (١٩٠٧-١٩٨٩).

انظر: الكوميديا، المأساوي، الفارس (المَهْزَلة).

### Drawing-room play كوميديا الصالون • Comédie de salon

تسمية لمسرحية تعرض شخصيّات موجودة في صالون بورجوازيّ تُناقش موضوعًا ما، وتبادل الأفكار والحُجج والنقد اللاذع المبطّن. وكلمة كوميديا في التسمية تُبرَّر بالطابع الساخر الذي يَسود جرّ المسرحيّة ويَتجلّى بالجوار ". من الأمثلة على كوميديا الصالون مسرحيّة الشقيقات الثلاث للروسيّ أنطون تشيخوف A. Tchekhov ومسرحيّات الإنجليزيّ المومرست موم 19٠٤–19٠٥) ومسرحيّات الإنجليزيّ مومرست موم A. Schnitzler) والنمساويّ آرتور شنيتزلر1970–1970)

انظر: الكوميدياء الدراما.

### Comedy of manners على العادات العادات

ويُطلق عليها أيضًا باللغة العربيّة اسْم كوميديا السُّلوك أو كوميديا الطَّباع، كما أنَّها تَفترِب كثيرًا من كوميديا الصَّفات Comédie de caractères.

ظهرت كوميديا العادات منذ القرن السادس عشر وهي تَحمِل بعض صِفات كوميديا الموقِف Comédie de situation وكوميديا الأمزجة لأنّها تَدرُس التصرُّف

الإنسانيّ داخل المجتمع.

يقوم الإضحاك في كوميديا العادات على التناقض بين التزام الشخصية بسلوك اجتماعي مُعيَّن، والرغبة الطبيعية الناجعة عن طباع أو صفات هذه الشخصية. من هذا المُنطلق، فإن الجانب الأهم في هذه الكوميديا هو تحليل تصرُّف الشخصية وتوضيح أبعادها السُّلوكية، وليس بناء الحبكة عالبًا ما تكون الشخصيات فيها أنماطًا اجتماعية، كما أنّ الصُّفات النفسية والأخلاقية تُضخَّم فيها بحيث تُشكِّل مادّة للنقد الاجتماعية. ومواضيع كوميديا العادات مأخوذة من الحياة اليومية للطبقة البورجوازية في أغلب الأحيان، والحدث فيها يقوم على عَلاقات اجتماعية مُتهتكة (دسائس، عَلاقات غرامية غير شرعية إلخ).

تُعَدِّ مسرحيّة الإنجليزيّ وليم كونغريف كونغريف (١٧٢٩-١٦٧٠) W. Congreve أفضل بيثال على كوميديا العادات، كما تَدخل في إطار هذا النوع أيضًا مسرحيّة الفرنسيّ موليير (١٦٧٣-١٦٢٣) والـمُتحدللِقات الفرنسيّ لوساج Lesage السخيفات ومسرحيّات الفرنسيّ لوساج (١٧٤٧-١٦٦٨) والإنجليزيّ ريتشارد شريدان (١٨١٦-١٧٥١) والإنجليزيّ ريتشارد

في القرن التاسع عشر اقتربَتْ كوميديا العادات كثيرًا من الدراما والميلودراما . انظر: الكوميديا.

### ■ الكوميديا الموسيقِيّة Comédie musicale

تسمية لعَرْض من عُروض المُنوَّعات له طابَع دراميّ واستعراضيّ.

كذلك تندرج الكوميديا الموسيقية في إطار المسرح الفنائي فهي تَجمَع بين الرقص والفناء

والحوار المحكي وكل يقنيات الاستعراض. والجانب المشهدي في العرض أهم من الجانب المدامي لذلك تُعرف الكوميديا الموسيقية باسم كاتب الألحان والكوريغراف Chorégraphe وليس باشم مُؤلِّف النص.

وكلمة الكوميديا في هذه التسمية تُستخدم بمعنى مسرحية، ولا تَفترِض وجود الطابَع المُضحِك ، لذلك سقطت هذه الكلمة من التسمية لاحقًا، وصار يُطلَق على النوع اختصارًا صِفة الموسيقيّ Musical، خاصة وأنّ التسمية أُطلقت أيضًا على نوع من الأفلام الاستعراضيّة في السينما.

تَقترِب الكوميديا الموسيقية ببنينها ومُكوناتها من أشكال أخرى تُعتبر أصولًا لها أو ظهرت معها في نفس الفترة مِثل الأوبرا المُضحِكة والأوبريت والإكستراڤاغانزا والميلودراما والميوزيك هول والڤودڤيل والثارثويللا، ولذلك يَصعب تَمييزها في بعض الأحيان عن هذه الأشكال. لا بل إن نَفْس العمل يُصنَف أحيانًا ككوميديا موسيقية أو كأوبريت، وهذه حالة «الأرملة الطّروب» للنمساوي فرانتز ليهار حالة (۱۹٤٨-۱۸۷۰) على سبيل الوثال.

للجكاية خصوصيتها في هذا النوع، فهي غالبًا بسيطة تأخذ شكل حَبْكة مُشوَّقة، لكنّ الحدث يَخضع بشكل دائم للانقطاع لتقديم الرَّقَصات والأغاني ممّا يُعطي للكوميديا الموسيقية طابع التبعثر الزمني والمكاني الذي يُخفّف من ارتباط العَرْض بمَرجِعية مُباشَرة في الواقع. من هذا المُنطلَق تُعطي الكوميديا الموسيقية للمُتغرِّج إمكانية الهُروب من الواقع إلى الموسيقية للمُتغرِّج إمكانية الهُروب من الواقع إلى عالم الحُلم. فمشاكل الحياة اليومية تُعالَج من خلال السُّحر والعجائبية، كما أنّ المشاكل خلال السُّحر والعجائبية، كما أنّ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية تُحَلِّ دائمًا بنظرة

تَوفيقيّة، لا سِيّما وأنّ غلبة طابّم الإمتاع والإبهار يُحوَّل ما هو دراميّ في الحِكاية إلى مَشهد بَصريّ. فالتعبير عن الصَّراع " يَيَّم أحيانًا من خِلال الرَّقَصات أو الأغاني الجَماعيّة لمجموعتين. هذا النوع من المُعالَجة يُفسُّر رَواج الكوميديا الموسيقيّة في فترة الكساد الاقتصاديّ في أمريكا في الثلاثينات.

جدير بالذُكُر أنّ أهمّ الكوميديّات الموسيقيّة استقت مواضيعها من الأعمال المسرحيّة المعروفة مِثل اسيدتي الجميلة» المأخوذة عن مسرحيّة اليغماليون» للإيرلنديّ جورج برنار شو (١٩٥٠–١٩٥٠) واقيضة الحيّ الغربيّ» المأخوذة عن مسرحيّة الروسيو وجولييت اللانجليزيّ وليم شكسبير Shakespeare للإنجليزيّ وليم شكسبير (١٦١٦–١٦٦١).

في هذه الأعمال التي تُعتبر مُتميَّزة، يَتحقّق الربط العُضويّ بين كُل مُكوِّنات العمل بما فيها الموسيقى والكوريغرافيا اللتين تأخذان طابَمًا دراميًّا له عَلاقة بالحدث.

أصول هذا النوع إنجليزية، ويُمكن تحديد ظهوره عام ١٧٢٨ مع «أوبرا الشخاذين» للإنجليزيّ جون غاي J. Gay (١٧٣١-١٦٨٥). وأوّل كوميديا موسيقيّة بشكلها المعروف هي «في المدينة» (١٨٩٢) للموسيقيّ الإنجليزيّ أوسموند كار O. Carr.

قُدُّمت مُعظم الكوميديّات الموسيقيّة في أمريكا بعد إنجلترا، وحقَّقت نَجاحًا كبيرًا في كافّة دول أوروبًا ثُمَّ في العالَم.

في النمسا وألمانيا حيث توجد تقاليد أوبريت عربقة، لاقت الكوميديا الموسيقية نجاحًا كبيرًا واكتسبت طابقًا خاصًا أثر على بقيّة بلاد أورويا، ثُمَّ تراجع تأثيرها بعد الحرب العالمية الأولى بسبب الشعور المعادي لألمانيا في

قايل.

(1974).

تلك الفترة. بعد ذلك، وإبّان الحرب العالميّة الثانية، سافرت مجموعة كبيرة من المسرحيّين الألمان إلى أمريكا ممّا سمح بتلاقُح تقاليد الكاباريه الألمانيّة مع تقاليد الميوزيك هول الأمريكيّة، فأدّى ذلك إلى ولادة أعمال مُتميِّزة أشهرها فسيّدة الظلام (١٩٤١) التي وضع موسيقاها الألمانيّ كورت قايل K. Weill الرحته لوتة لينيا 1۹۰۰) وغَنتها ومئلت فيها زوجته لوتة لينيا 1۹۰۰) لد العروش الثلاثة للألمانيّ برتولت بريشت الغروش الثلاثة للألمانيّ برتولت بريشت

- في أمريكا تندرج الكوميديا الموسيقية في إطار المسرح التّجاريّ، إذ أنّها احتلّت مركز الصّدارة في عُروض مسارح برودواي منذ بدايات القرن التاسع عشر، وحَقَّقت أرباحًا خَياليّة لأنّها اعتمدت على الاستعراض الباهر والديكور المُكلِف.

في العِشرينات من هذا القرن، دخلت تقاليد المجاز على الكوميديا الموسيقيّة الأمريكيّة وصار الرقص عُنصرًا أساميًا فيها مع فريد أستير F. Astaire وجين كيلي G. Kelly. من أشهر الموسيقيّين الأميركيّين الذين كتبوا للكوميديا الموسيقيّة جورج غيرشوين G. Gershwin الذي كتب موسيقى "پورغي أند بيسة التي قُدّمت في نيويورك عام ١٩٣٥، ومن أشهر الكوريغراف الذين عَمِلوا فيها جيروم روبنس J. Robbins.

في الستينات والسبعينات، وبتأثير من الحركة الهيية، دخلت تقاليد موسيقى الروك أند رول ومشاهد العُري والعنف لاستفزاز المتفرَّج. ومن أشهر الأعمال في تلك الفترة (كاباريه) (١٩٦٦) وهير،

لاقت هذه الكوميديّات الموسيقيّة نجاحًا كبيرًا وتَحوَّلت إلى أفلام استعراضيّة ممّا جَعل الفيلم الموسيقيّ بديلًا عن الكوميديا الموسيقيّة، ورَسّخ تقاليده في كثير من البلدان، وعلى الأخصّ في أمريكا والهند ومصر.

في العالم العربيّ، يُمكن تصنيف مُعظم أعمال الأخوين عاصي (١٩٢٣-١٩٨٦) ومنصور (١٩٢٥) الرحباني، وكذلك أعمال روميو لحود الماسمين، والبنت الجبل، ضِمن الكوميديا الموسيقيّة أو الأوبريت لتقارّب الشكلين.

انظر: المُسْرَح الغِنائيّ.

### Commedia dell'arte بالكوميديا ديللارته Commedia dell'arte

مُصطلَع إيطالي يَعني حَرفيًا كوميديا الفنّ. وكلمة الفن هنا ليس لها المَعنى الجَماليّ المعروف وإنّما كانت تَدلّ على الاحتراف، خاصة وأنّ ظهور هذا النوع تزامن مع تَشكُّل تعاونيّات وتَجمّعات تَضمّ المُمثّلين المُحترِفين وتُنظّم تعليم المِهنة ومُمارَستها.

ومع أنَّ الكوميديا ديللارته نشأت في إيطاليا منذ القرن السادس عشر مع بداية تَشكُّل الفِرَق المسرحيّة، إلّا أنَّ التسمية لم تظهر إلّا في القرن الثامن عشر حين بدأ هذا النوع بالانحسار. وقد كانت التسمية الأولى لها في كوميديا الارتجال.

والكوميديا ديللارته هي الصيغة الأولى للفرقة المسرحية التي كانت تتمتّع بجماية شخصية ذات نُفوذ. يَتراوح عدد المُمثَّلين في الفرقة الواحدة بين ١٠ و١٢ بينهم عدد من النساء، وهذا ما فرضته طبيعة المَواضيع التي تستند بشكل كبير على قِصص الحُبّ. وقد شكَّلت عُروض هذه الفِرَق نوعًا من الربرتوار شكَّلت عُروض هذه الفِرَق نوعًا من الربرتوار شمَّل

تَناقله المُمثَّلُونَ أَبَا عن جَدٌّ وحافظوا عليه بفضل التدريب الطويل.

تَعود أصول الكوميديا ديللارته إلى عُروض المُمثّلين الجوّالين Jongleur الإيمائيّة التي كانت تُقدّم في إيطاليا في القرن الثالث عشر، وعلى الأخص ثُنائيّات الخادم والسيد. كما أنّ بعض الشخصيّات فيها مِثل الدكتور El Doctore مأخوذة من الكوميديا اللّاتينيّة. أمّا الأقنعة التي اشتهرت بها عُروض الكوميديا ديللارته فتتحدر بأصولها من أقنعة الكرنقال".

#### خُصوصِيّة الكوميديا ديللارته:

يَهُوم الأداء \* في الكوميديا ديللارته على فنّ الارتجال"، أي تقديم المَشاهد دون الاستناد إلى نصّ مُتكامِل مُسبَق، وإنّما إلى كانڤاه أو سيناريو " يُحدُّد دخول وخروج المُمثِّلين، والخُطَّة العامّة للحدث، ومُلامح الحَبّكة \* التي غالبًا ما تقوم على مُخطِّط دائريِّ: أَيُحبُّ بِ الذي يُحبُّ ج الذي يُحبّ أ. وعلى هذا النسيج الأوليّ تُحاك مَواقف وحوادث مُتجدِّدة. والالتباس في هُوِّيَّة الشخصيّات هو العُنصر الأساسيّ المُكوِّن لهذه الحَبْكة التي يُشكِّل التنكُّر سِمتها الأساسيَّة، ممَّا يَربِط خاتمة " المسرحيَّة بالتعرُّف على الهُويَّة الحقيقية. والشخصيّات في هذا النوع من العُروض هي شخصيّات نَمَطيَّة \* تُعرف من أزيائها ﴿ وأقنعتها وتصوُّفاتها المرسومة سَلَفًا، وأهمّها بانتالوني والدكتور بالإضافة إلى ثُنائيّات العُشّاق، والخدم الذين يُطلَق عليهم اسْم Zanni، وهي كلمة إيطالية قديمة تعنى الأحمق. وأشهر الخدم فى هذا الشكل المسرحين أرلكان وبريغيللا وغيرهما. وقد كانت هذه الشخصيّات النمطيّة تُسمّى أقنعة، ويُعتبر كلّ منها دَورًا\* بالمفهوم الحديث للشخصيّة". تُعتبد سيناربوهات

الكوميديا ديللارته على الإضحاك من خلال مواضيع تطرح غالبًا قِصة الزوج المتخدوع الذي تضربه زوجته ويَظلّ سعيدًا، والعجوز الذي يَقع في غرام صبية صغيرة، والمُشعوذ الذي يَخدع الناس ويَنال عِقابه في النهاية إلخ. ومع أنّ هذه المواضيع مُستقاة من الواقع، إلّا أنّ مُعالَجتها لا تَتِمّ بشكل واقعيّ، ومن الصعب أن يُستَشَفّ منها أيّة صورة عن المُجتمع، لأنّ بُنيتها تقوم على التجريد واللَّهِب والمسرحة ". وهي لا تَهدِف إلى المُحاكاة "أو إلى مُشابَهة الحقيقة "، وإنّما إلى المُحاكاة "أو إلى مُشابَهة الحقيقة "، وإنّما إلى الإضحاك عبر عناصر عِدّة أهمّها الالتباس والمُبالغة في الحركة واختلاف اللَّهَجات المُستخدَمة.

#### الأداء في الكوميديا ديللارته:

اشتهرت الكوميديا ديللارته بكونها فن الارتجال. لكن الارتجال فيها له طبيعة خاصة تجعله يَختلِف عن الارتجال العَفْويّ الذي عُرِف في مظاهر احتفالية عديدة.

والارتجال في الكوميديا ديللارته لا يعني العمل دون تحضير، فهو يَتطلّب تِقنيّة عالية وسُرعة في البديهة وذاكرة حِفظيّة واسعة لمَقاطع معروفة ابتكرها بعض المُمثلين وثبّتوها كتابة، فصارت نصوصًا يَتِمّ تَداوُلها من بَعدهم، مع تطويعها حَسَب مُتطلّبات الكانڤاه في كلّ عَرْض. كذلك يَتطلّب الأداء الارتجاليّ خِبرة كبيرة في تعامل المُمثّل مع شُركائه في المَشهد كي لا تتضارب المواقِف والجُمَل وردود الأفعال، وأنما تُبنى على بعضها بعضًا بشكل مُنسجِم ومُبرمَج. والراقع أنّ التعديلات التي يُجريها الارتجال تَظلّ طفيفة لأنّ المُمثّل لا يَتكر سوى بعض المَقاطع الحِواريّة البسيطة، وإنّما يُعيد استخدام ما يُسمِى لازيّ، هو عِبارة عن استخدام ما يُسمِى لازيّ، هو عِبارة عن

حركات جسدية وإيماءات ومَزَحات مُجرَّية ووصَفات إضحاك Gag معروفة (لازي مُلاحَقة النَّبابة، لازي تناوُل الطعام بسرعة كبيرة، لازي الوقوع على الأرض مع الحِفاظ على كأس النبيذ سالمًا).

يُمكن أن يَقوم المُمثِّل في الكوميديا ديللارته بأداء عِنَّة أدوار في العَرْض الواحد لأنّ استخدام القِناع مَّ يَسمع له بذلك. كذلك جرت العادة أن يقوم المُمثِّل في الكوميديا ديللارته بأداء الدَّور نفسه طيلة حياته، أو خلال سنوات طويلة، ممّا يَخلُق نوعًا سن الاستمراريّة بينه وبين النَّمَط الذي يُودِيه. ولأنّ الشخصيّات النمَطيّة ثابتة في هذا النوع، فإنّ كلّ فرقة من فِرَق الكوميديا ديللارته الكثيرة تَحتوي على مُمثِّل مُختصّ بدَور أرلكان وآخر بدَور بانتالوني إلخ، والمُقارَنة بين هؤلاء المُمثِّلين تَتعلَّق بدرجة إتقانهم لهذا الدَّور وقدرتهم على تنفيذ اللازي الخاصّ به بمَهارة وإتقان.

لا يُمكن إهمال دور النصّ في الكوميديا ديللارته رغم أنّ الفكرة السائدة هي أنّها فنّ المحركة والإيماء والارتجال. ذلك أنّ النصوص فيها تُبرز بشكل كبير تنوَّع اللَّهَجات المَحلِّة في مَناطق إيطاليا وتستغلها للإضحاك. وقد خَلق ذلك مُشكلة حين جرت مُحاولات لتقديم هذه العُروض خارج إيطاليا لأنّ الترجمة أفقدت النصوص جَماليّتها الخاصّة. لكنّ الجُزء الأساسيّ من الخِطاب في الكوميديا ديللارته المُساسيّ من الخِطاب في الكوميديا ديللارته القيرية يجب أن تكون واضحة وإن تحيله الحركة إلى هذه المُعلق المُبالغة. وقد تَبلوَرت الحركة في قامت على المُبالغة. وقد تَبلوَرت الحركة في المؤوض الكوميديا ديللارته وأخذت طابعها على المُبالغة. وقد تَبلوَرت الحركة في عاصر الإضحاك في المَرْض.

#### تَأْثيرات الكوميديا ديللارته:

انتشرت الكوميديا ديللارته في إيطاليا وتَطوَّرت. وقد قام بشبيت نصوصها في القرن الثامن عشر الكاتبان الإيطاليان كارلو غولدوني C. Goldoni (۱۷۹۳-۱۷۰۷) وکارلو غوتزی C. Gozzi). كما انتشرت عُروضها ويِقنيّاتها في أوروبا والعالَم بسبب جولات فِرَق الكوميديين الإيطاليين في أنحاء أوروبا وفي روسيا أيضًا حيث كان لهم دُور كبير في إدخال المسرح. في فرنسا تأسّس مسرح خاص بالكوميديين الإيطاليين أطلق عليه اسم مسرح الإيطاليّين، ثُمّ اختَلطت فرقتهم بفرقة الأوبرا كوميك وشكّلتا فرقة واحدة. وقد كان للكوميديا ديللارته تأثيرها على المسرح الفرنسيّ، وعلى الأخصّ على أعمال الفرنسيّين موليير Molière (۱۹۲۲–۱۹۷۳) ويبير ماريڤو اللذين استخدما (١٧٦٣-١٦٨٨) P. Marivaux شخصيّات الكوميديا ديللارته بعد أقلمتها مع طبيعة أعمالهم. لكنّ هذا الشكل المسرحيّ لاقي فيما بعد إهمالًا من مُنظِّري المسرح ومُؤرِّخيه حتَّى أواسط القرن التاسع عشر، حيث قَدَّمت الكوميديا ديللارته مادّة جديدة لغُروض السيرك\* والميوزيك هول التي استعارت بعض شخصيًاتها مثل أرلكان وبيبرو، وبعض عَناصرها.

في مُتصَف القرن العشرين، عادت الكوميديا ديللارته إلى الظّهور على خشبات المسارح كنوع من الحنين إلى شكل تُراثيّ قديم يُبرز المَسْرحة بشكل كبير. وقد استخدم بعض المُخرِجين عناصرها في إعداد المُمثّلُ من خِلال تطوير مهارة الارتجال لَديْه. ومن أهمّ هؤلاء المُخرِجين الفرنسيّين جاك كوبو J. Copeau المُخرِجين الفرنسيّين جاك كوبو Ch. Dullin وشارل دوللان 1989-

(۱۹۶۹–۱۸۸۰) وجان لوي بارو ۱۹۶۹–۱۹۹۰) والروسيّ يفغيني ڤاختانغوف (۱۹۹۳–۱۹۹۰) والروسيّ يفغيني ڤاختانغوف E. Vakhtangov (۱۹۲۳–۱۸۸۳) هاکس راينهاردت M. Reinhardt (۱۹۶۳)، كما أنّ السينما استعارت منها الشيء الكثير وخاصّة في أفلام البورلسك\*.

في يومنا هذا، ومع تطوَّر النظرة إلى المسرح، اكتسبت الكوميديا ديللارته أهميَّة فائقة جَعلتُها تتحوَّل إلى نوع من الأسطورة المسرحيَّة لأنها ارتبطت بالارتجال وبأهميَّة العَرْض المسرحيِّ على حساب النصّ.

انظر: اللازي، السيناريو، الكانڤاه، الارتجال.

### ■ الكيوغن

Kyogen

كلمة كيوغن تعني «الكلمات المَجنونة». وتُطلق هذه التسمية على نوع من الفواصل المسرحيّة التهريجيّة تَتخلّل مسرحيّات النو ذات الطابّع الجادّ، وتُشكّل معها عَرْضًا مُتكامِلًا يَدخُل ضِمن ربرتوار النو التقليديّ. وقد كان هناك تقليد تقديم أربع سرحيّات كيوغن ضِمن خمس مسرحيّات نو. فيما بعد صارت تُقدّم مسرحيّان من النو تَفصِل بينهما مسرحيّة كيوغن واحدة.

ظهر هذا النوع من الفواصل في اليابان في القرن الرابع عشر وما زال موجودًا حتى اليوم. وتعود أصوله إلى نوع من عُروض المُنوَّعات هو السانغاكو Sangaku الذي انتقل في القرن الثامن الميلاديّ من الصين إلى اليابان حيث أخذ طابعًا إيمائيًا وأطلق عليه اشم ساروغاكو Sarugaku، وهي كلمة تعني التقليد الأخرق، وعن هذا النوع النتق النو والكيوغن.

قبل أن يَتطوَّر الكيوغن ويأخذ شكلًا دراميًّا مُتكامِلًا، كان له دَور عَمَليّ وتِقنيّ هو السَّماح للمُمثَّل الأساسيّ بتغيير قِناعه، ودَور دراميّ هو التخفيف من وَطأة العَرْض الجادِّ لأنَّ الكيوغن بأسلوبه البسيط يُعتبر بمثابة الاستراحة من العَرْض الطويل.

تَختلِف بُنية الكيوغن عن النو بأنّ مسرحيّة النو تَجمَع بين الغِناء والرَّقص والموسيقى والإيماء ، والحدث فيها يُعرَض في قالَب سَرُديّ، في حين يأخذ الكيوغن طابّعًا دراميًّا بحتًا، ويقوم على حِوار بين شخصيّين أو مجموعة من الشخصيّات بأخذ شكل المُساجَلة (انظر الأغون). وقد يَحتوي عرض الكيوغن على أغانٍ ثُقدَّم دون موسيقى مُرافِقة.

كانت المُروض في البداية تستيد إلى كانقاه مما يترك للمُمثِّل حَيِّرًا كبيرًا للارتجال . ولم تكن نصوص الكيوغن مكتوبة، وإنّما تنتقل مشافَهة من جيل إلى جيل. بعد ذلك، واعتبارًا من القرنين السادس عشر والسابع عشر، دُوِّنت النصوص وتَثبَّت الكيوغن وتَنوَّعت مواضيعها فصارت تَطرح قضايا عامّة اجتماعية مأخوذة من الحياة اليومية.

يُمكن تصنيف مسرحيّات الكيوغن حسب نوع الإضحاك ومُستوى الحَبْكة ". فهناك مسرحيّات تقتصر على وجود الالتباس الكلاميّ والمُساجَلة بين شخصيّتين مُتعارضَتين هما شيتة وآدو، يُقابلهما في مسرحيّات النو شخصيّتان هما شيتة واواكي (انظر النو). في بعض الحالات تُضاف إلى هذه الأدوار شخصيّات نَمَطيّة " أخرى. وهناك مسرحيّات فيها حَبْكة بِدائيّة تُشبه الفارس" وهناك مسرحيّات فيها حَبْكة بِدائيّة تُشبه الفارس" مسرحيّات فيها حَبْكة مُتطوّرة تقترِب من كوميديا العادات"، ومسرحيّات تُعتبر بمثابة مُحاكاة العادات"، ومسرحيّات تُعتبر بمثابة مُحاكاة

نَهُكُميّة للنو لأنّها تُقدِّم نفس شخصيّات النو بشكل ساخر، والأقنعة - في حال استخدامها فيها - تكون تقليدًا كاريكاتوريًّا لأقنعة النو.

وشخصيًات الكيوغن لا تُحمِل أسماء لأنها شخصيًات نَمَطيّة معروفة مُسبقًا من المُتفرِّج وتَنتمي إلى فتات المُهرُجين والمُشعوِذين والآلهة والخدم، كما يُمكن أن تتَشكَّل في ثُنائيّات (الخادم والسيد).

في البداية كان مُمثّلو النو هم الذين يُقدِّمون عُروض الكهوغن. فيما بعد اختص بعض المُمثّلين بتقديم هذا النوع بالذات، وله اليوم مَدارسه الخاصة به. وقد لَعِب مُمثّلو الكيوغن دَورًا في تطوير الكابوكي عندما انتقلوا للعمل فيه، إذ أدخلوا عليه المُنصر الدراميّ بعد أن كان الرقص هو المُنصر الأساسيّ.

تُقَدَّم الكيوغن على نَفْس الخشبة التي تُقَدِّم عليها مسرحيّات النو دون إجراء أيّ تعديل فيها . ويَستند العَرْض بشكل كبير على بَراعة المُمثَّل الذي لا يَستخدم القِناع ، على العكس من مُمثَّل النو.

تُعتبر الكيوغن مُعادِل الكوميديا\* الغربيّة التي

تَغيب كنوع مُستقِلٌ في المسرح الشرقيّ التقليديّ. والإضحاك فيها يَتجلّى على مُستوى الكلام أو الحركة ، لكنه ليس شرطًا أساسيًا، إذ يتفاوت مُستوى الإضحاك بين مسرحية وأخرى. وقد وَضع المُمثّل اليابانيّ زيامي Zcami (١٣٦٣-١٣٦٣) أسسا للكيوغن، وذكر أنّ الفكاهة فيه ليست مُبتذَلة وإنّما تُولّد ضَحِكًا هو التعبير عن الفَرح.

في العصر الحديث، صار الكيوغن نوعًا مُستقِلًا، وقد جرت مُحاولات لتقديم المسرحيّات الغربيّة بأسلوب الكيوغن، وعلى الأخصّ الفارس لأنها تتلاءم مع روحيّة الكيوغن ومع طبيعة العرض القصير، وقد قَدَّم المُخرِج آكيرا شيغي ياما Akira Shigeyama في عَرْض واحد وبأسلوب الكيوغن ثلاث مسرحيّات مُتنوَّعة فصل واحد وبأسلوب الكيوغن ثلاث مسرحيّات مُتنوَّعة بدون كلام المحموثيل بيكيت S. Beckett بدون كلام الصموئيل بيكيت عنوان هه بعنوان وكيوغن يابانيّة بعنوان ها S. Beckett وفلك ضمن العَرْض الذي قَدَّمه في مهرجان آڤينيون عام ١٩٩٤.

انظر: الشرقيّ (المُسرح-)، الفواصل.

■ اللّازي

Lazzi Lazzi

كلمة إيطاليّة تعني المَزْحة والتهريج، وتُستخدَم كما هي في كل اللغات.

يُعتبر اللازي من مُكونات الكوميديا ديللارته عيث عُرفت مجموعة من الحركات المُنمَّطة منها ما هو إيمائيّ جسديّ كالانثناء والقَفْرُ والضرب والوقوع على الأرض، ومنها ما يَرتبط بتعابير الوجه كالتكشير والتعبير عن الخوف والدَّهشة والألم إلخ. وتُعتبَر كلِّ واحدة من هذه الحركات والتعابير لازى مُحدَّدًا. كما يُمكن أن يكون اللازى مجموعة مشاهد ضاحكة وقصيرة يَحفظها المُمثِّل ويلجأ إليها عند الحاجة لإثارة الضَّحِك، ممّا يُعطى الأداء" في الكوميديا ديللارته طابعًا مُميِّزًا. من هذا المُنطَلق يُمكن الربط بين اللَّازي وبين ما يُسمّى وَصَفات الإضحاك Gag وهي مواقِف مُنمَّطة يَلجأ إليها المُمثِّلون الكوميديُّون في المسرح والسينما بشكل دائم لأنَّها تَضمن إثارة الضَّحِك (لُعبة الدخول والخروج من عِدَّة أبواب، رمي قالَب الكريمة على وجَّه المُتحدِّث إلخ).

يَتطلَّب إتقان حركات اللَّازي تحضيرًا طويلًا ومِرانًا، لكنها يجب أن تَبدو حين تقديمها عَفْوية للغاية ومُرتَجلة. لذلك كانت تُعْرَف مَهارة المُمثَّل في الكوميديا ديللارته من براعته في تقديم اللَّازي، كما أنَّ المُقارَنة بين المُمثَّلين المُختِلفين كانت تَتِمَّ من هذا المُنطلَق.

جرت العادة في الكوميديا ديللارته أن يُحَدَّد اللَّاذي المُسْتخدَم في كل مَشهَد ضِمن الكانقاء". مع تَطوُّر الكوميديا" في القرنين السابع عَشر والثامن عشر وعلى الأخصّ في نصوص الفرنسيين مولير Molière (١٦٢٧) وبيير ماريقو P. Marivaux (١٦٧٣)، لم يَعد يُشار إلى اللَّازي باسمه الصريح، لكنّه ظَلِّ من المُكوِّنات اللَّهبية التي تُرافق الحِوار" في العرض المَسرحيّ وتُودّي إلى الإضحاك.

من جانب آخر، وبغض النظر عن دَوره في إثارة الضَّحِك، يُعتبر اللَّازي جُزءًا من تِقنيَّات الأداء القائمة على مَهارة الجسد وتطويعه، وعلى البَراعة في الحركة"، وهذا ما يَجعله عُنصرًا أساسيًّا في التمارين الحركيّة في إعداد المُعثَّل". انظر: الكوميديا ديللارته، المُضحِك.

# Anti theatre/Anti-play اللامَسْرَح Anti théâtre

تعبير تمّت استعارته من تعبير لا-مسرحية Anti pièce الذي استعمله الرومانيّ أوجين يونسكو (١٩٩٤-١٩٩١) كعُنوان ونسكو (١٩٩٤-١٩٩١) كعُنوان مَرْعيّ ليَصِف به مسرحيّته «المُغنيّة الصلعاء» التي كتبها عام ١٩٤٩. بعد ذلك بلور يونسكو بشكل نظريّ مَوقِقًا يُطالِب بما أسماه «اللّامسرح أو المسرح المُضاد»، على نَمَط ما سُمّي باللّارواية، واعتبره نقيضًا للمسرح البورجوازيّ باللّارواية، واعتبره نقيضًا للمسرح البورجوازيّ

وللمَسرح الشَّعبيِّ".

في بدايات هذا القرن كان المسرحيّ السويسريّ أورليان لونية بو A. Lugné-Poe السويسريّ أورليان لونية بو ١٩٤٠–١٨٦٩) قد أطلق من منظور أدييّ صِفة اللّمسرح على المسرحيّات التي لا تصلُح للتقديم على الخَشبة، وخاصّة المسرحيّات الرّمزيّة .

تَحوّل تعبير اللّامسرح إلى مُصطلَح كَرَّسته الصَّحافة ودَّخل الخِطابِ النقديُّ للدُّلالة على كلُّ ا شكل أداء \* وكلِّ شكل كِتابة يَقُوم على رَفض المسرح السائد شكلًا ومضمونًا من خِلال رَفض مبدأ المُحاكاة" والإيهام" والتمثُّل" ومُشابَهة الحقيقة". وبالتالي فإنَّ العناصر التي تُكوِّن المسرح التقليدي مِثل الفِعل\* الدرامي المبني على وُجود تسلسُل أحداث وشخصيّات فاعلة في الحَدَث طُرِحَت فيه بشكل مُغايِر. كذلك فإنّ اللَّامسرح يُغيُّب البَّطَلُّ الذي يُشكِّل وجوده عُنصرًا أَساسيًا في المسرح التقليديّ، أو يُشوِّهه، أو يُقدِّم بدلًا عنه شخصيَّة اللابَطَل Anti-Héros. الذي يُناقض البَطَل بصفاته وبانتمائه. وهذا ما نَجده في مسرحيّات يونسكو وفي مسرحيّات الكاتب الفرنسي آرتور أداموف A. Adamov (A+P1-+VP1).

استُخومت هذه التسمية لوصف مسرحيّات تُحمِل طابع العَدَميّة وتَطرّح موقِفًا تَشكيكيًا من كل الثوابت الاجتماعيّة والمسرحيّة، وبقُدرة المسرح التعليميّة والسياسيّة مِثل مسرحيّات العَبَثُ والسرياليّة من العَبَثُ والمسرحيّات الدادائيّة والسرياليّة من هذا المُنطلق يُعتبر اللّامسرح موقِفًا رافضًا على المستوى الجَماليّ والفلسفيّ والإيديولوجيّ، المستوى الجَماليّ والفلسفيّ والإيديولوجيّ، وهذا ما يَظهر جليًّا في مسرحيّة الإيرلنديّ صموئيل بيكبت S. Beckett (1989–1949)

الألمانيّ بيتر هاندكة P. Handke (١٩٤٢-) وأداموڤ وغيرهم.

قد يَلتقي موقِف الألمانيّ برتولت بريشت المسرح B. Brecht (١٩٥٦-١٨٩٨) المُناقِض للمسرح الأرسططاليّ، وكذلك تجارِب الهابننغ بمُختلِف تَجلّياتها، مع هذا الموقِف الرافض الذي سُمّي باللّامسرح، وذلك من مُنطّلق رَفْض الشكل التقليديّ للتأثير على المُتغرّج وليس على صعيد الشكل والأسلوب.

انظر: العَبَث (مَسرح-)

• اللَّمِب والمَسْرَح

Jeu

هناك تداخُل لغويّ في كثير من لغات العالَم بين التعابير التي تُدلّ على المسرح، وتلك التي تَدلّ على اللَّمِب. وقد استُخدم عدد من المُصطلَحات المُتعلَّقة باللَّعِب في مَجال المسرح. في اللغة الإنجليزيّة، تُستعمّل كلمة Play - وهي مأخوذة من الإنجليزيّة القديمة Plaega التي تعني اللهو والحركة السريعة -للدُّلالة على اللَّعِبُ المُتحرِّر من القواعد، وعلى أيّ عمل يُكتَب ليُمثّل على المسرح أو في الإذاعة والتلفزيون. في اللغة الألمانيَّة يُستعملُ فعل لَمِبَ Spielen كجَذر لكلَّ المُصطلَحات الدَّالَّة على التمثيل والمسرح. في اللغة الفرنسيَّة أيضًا تُستخدَم كلمة Jeu - وهي مُشتقّة من كلمة Jocus اللّاتينيّة التي تَعنى اللهو - للدَّلالة على أداء المُمثِّل وعلى اللَّعِب كنشاط. وكانت نَفْس الكلمة تُستخدَم في الماضي كتسمية للمسرحيّات التي ظهرت في القرون الوسطى Jeu d'Adam, Jeu de la Feuillé، ومنها تسمية مُدير اللُّعبة Meneur de jeu وهو الشخص الذي كان يُدير العَرُّض المسرحيّ.

في اللغة العربية، وخاصة مع بدايات المسرح، تُرْجمت التعابير الدالة على المسرح والمُشتقة من الجَلْر اللغويّ للَّعِب بحرفيتها. فنَجِد مثلًا في نصوص مارون النقاش (١٨١٧- ١٨٨٥) وأحمد فارس شدياق (١٨٠٤- ١٨٨٨) للدَّلالة على المُمثّل ، والمَلعب للخشبة ودار لللَّياب للعَمارة المسرحيّة ، وذلك قبل استخدام اللَّعِب للتمثيل، وهي أقرب إلى تعريف الأداء كنشاط يَترك هامشًا من الحُريّة للمُؤدّي، بينما للمُحاكاة والتمثيل التي استُعملت لاحقًا معنى المُحاكاة والتقليد.

هذا التداخل اللغوي يَحمِل دَلالة واضحة تَتخطّى اللغة لتَشمُل عَلاقة كلّ من هاتين الظاهرتين ببعضهما بعضًا على مدى الزمن. والمُقارنة بين الظاهرتين تَنطلق من التمييز بين بُعْدَين تَحملهما الظاهرة المسرحيّة بحدّ ذاتها كمُحاكاة تُقوم على إعادة عَرْض لشيء ما -Re présentation، وكنشاط لَعِبيّ يَطال عناصر العَرْضِ المُسرحيِّ، وعلى الأخصِّ أداء المُمثِّل (انظر الارتجال). وتاريخ المسرح يَتأرجح بين هذين البُعدين. فاستخدام تسمية «لُعبة» للدلالة على المسرحيّة أو العَرْض المسرحيّ منذ القرون الوسطى في كلّ دول أوروبا يُفَسَّر بالظروف التي أدَّت إلى عودة ظهور المسرح في تلك الفترة حيث انبثق عن الاحتفالات التي تُحمل في جوهرها طابَع اللَّعِب (انظر الكرنڤال). وقد بقيت هذه التسمية سائلة حتى القرن الثامن عشر، حيث ظهرت تسميات أخرى أكثر دِقّة.

بالمُقابِل فإنّنا نَلحَظ منذ بِدايات هذا القرن عودة واعية إلى مفهوم اللَّعِب بَعلاقته مع المسرح والاحتِفال\* المُقدَّس وغير المُقدَّس. تَبلوَر ذلك

في دِراسات لها توجُهات مُختلِفة نفسيّة واجتماعية فتحت آفاقًا جديدة على دراسة التداخل المُمكن بين المَجالين. كما ظهرت مفاهيم مسرحيّة ارتبطت بمفهوم اللُّعِب وتَمّ اشتقاقها من كلمة Ludus اللاتينية التي تَعني اللَّعِب والإيهام\*. وقد دَخلت هذه المفردات كمُصطّلحات في الخِطاب النقديّ الحديث، ومنها صِفة النَّعِينيّ Ludique التي تُدلِّ على طابَع وأسلوب يَرتبط باللَّعِب. من هذه المُصطلَحات أيضًا تعبير النَّشاط النَّعِبيّ activité hudique الذي يدلُّ في المسرح على الجانب الحركتي واللَّهِبيِّ في أداء المُمثِّل، ومنها أيضًا تعبير الفضاء اللَّعِبيِّ Espace ludique وهو الفضاء أو الحَيِّز الذي بَتشكُّل عَبر أداء المُمثِّلين وتشكيلاتهم الحركيّة وأصواتهم وتعامُلهم مع مُجمَل عناصر العَرْض. وهذا الفضاء يَتميّز عن الفضاء الحركي Espace cinétique (من kinese بمعنى الحركة)، وهو التشكيلات المُتغيِّرة التي تَتولَّد في الفضاء من الحركة \* وحدها. هذه النظرة هي أساس تحديد ما يُسمّى حَيِّز اللَّهِب Aire de jeu، وهو مَجال يَخَلُقه المُمثِّل بأدائه، بغَضّ النظر عن وجود الخشبة أو غيابها (انظر الفضاء المسرحي).

لا يوجد تعريف واحد جامع للّعب ياخذ بعين الاعتبار علاقة الإنسان باللّعب على الصعيد الاجتماعيّ والنفسيّ والفيزيولوجيّ، وإنّما توجَد تعاريف مُتنوَّعة الاتجاهات. وقد كانت اللّراسات في الماضي تُوضّع اللّيب في مرحلة من حياة الإنسان تسبُق مرحلة التوجّه الجاد للعالَم ومرحلة الإنتاج. كما كانت تُركّز على ليب الطّفل والإنسان الفرد فقط، ولذلك اعتبرته ظاهرة فردية واهتمت به من الناحية النفسية. وقد أجمعت هذه اللّراسات على أنّ اللّعب يَحمِل في جوهره أبعادًا ثلاثة فيزيولوجية وذِهنية وتَخيّلية

بالنسبة للآعِب، فلرست الوظيفة النفسية للَّعِب، والتوثُّر والانفعال الذي يَخلُقه لَدى اللَّاعِب الفرد، لكنَّها اعتبَرتُ أنَّ اللَّعِب كنشاط يَختلِف عن العمل المُنتِج والجاد ويَقف منه موقِف النقيض.

في هذا المتجال يُعتبر موقِف عالِم النّفس النمساوي سيغموند فرويد S. Freud هامًا ومُجدُدًا لأنّه اعتبر أنّ اللّعب يقف مُقابِل الواقع والحياة العمليّة، وليس مُقابِل الجِدّيّ كما كان سائلًا في الماضي. ويتأثير من فرويد صار اللّعب يُعتبر نشاطًا حُرًّا مُختلِفًا عن أيّ نشاط آخر سن الحياة العمليّة لأنّه نشاط غير مُتِج، لكنّه نشاط غير مُتِج، لكنّه نشاط غير مُتِج، اللّعبة، وله حدوده في المكان والزمان، ويُرافقه اللّعبة، وله حدوده في المكان والزمان، ويُرافقه غالبًا شعور ما كالفرح. وهو نشاط غير مَجانيّ غالبًا شعور ما كالفرح. وهو نشاط غير مَجانيّ الفينيّ، وخُصوصيته تكمُن في أنّه يُؤدّي في النهاية إلى نوع من التحرُّر.

وقد جاءت بعد فرويد دِراسة طبيب الأطفال الإنجليزيّ قينيكوت D.W. Winnicott في كِتابه اللهب والواقع، لتُبيّن أنّ حَيِّز اللهب ليس حَيِّزًا مُقتطَعًا من الحياة اليوميّة، ولا هو مَجال نفسيّ بحت، وإنّما يُمكن توضيعه نمامًا في نُقطة الالتقاء بين ما هو داخليّ ونفسيّ وما هو خارجيّ من الواقع.

كذَّلك فإنّ الباحث الفرنسيّ جاك هنريو J. Henriot في كتابه واللعب، (١٩٦٩) تَطرَّق إلى الجانب اللَّمِينِ في أداء المُمثُل وتَوقّف عند ما أسماه المَوقِف اللَّمِينِ Attitude ludique اللَّمِينِ اللَّمِينِ النَّسَاطات الإنسانية. يُميِّز اللَّمِب عن غيره من النشاطات الإنسانية. وهذا الموقِف يَتحدَّد من خِلال شروط ثلاثة هي مُحافظة اللاعب على بُعْدِ ما تُجاه ما يقوم به، ووعي اللاعب للطابع الإيهاميّ لفعل اللَّمِب،

وعدم اليقين لأنّ اللَّعِب يَنفتح على احتمالات عديدة (ربح/خِسارة، نَجاح/فَشل). وقد اعتبر منريو أنّ هذه المُقرَّمات تَنطبق أيضًا على المُمثَّل.

والواقع أنّ المؤرّخ الهولاندي يان هويزينغا لله المكثر J. Huizinga للهب، وأوّل من أعطى التعريف الأكثر شموليّة للّعِب، وأوّل من درس اللعب كنشاط بسيكولوجيّ نفسيّ واجتماعيّ، وذلك في كتابه الإنسان اللّاعِب ١٩٥٥، ويحث فيه في الوظيفة بين عامي ١٩٣٨ و١٩٥٥، ويحث فيه في الوظيفة اللجتماعيّة للّعب. عَرّف هويزينغا في هذا الكتاب اللّعِب كفعل مُستقِلٌ عن الواقع اليوميّ، الكتاب اللّعِب كفعل مُستقِلٌ عن الواقع اليوميّ، وكنشاط مُسلِّ مُستقِلٌ له قوانينه الزمانية والمكانية الخاصة به، وله رُموزه الخاصة التي تُسيطِر على الأساس الذي تَطوّرت الدّراسات الحديثة للّعِب السّنادًا إليه.

استند الباحث الفرنسى روجيه كايوا R. Caillois على دراسة هويزينغا وقام بتصنيف أنواع اللِّعِب بشكل سَمَحَ بمُقارَنتها بالمسرح. فقد طرح كايوا في كتابه «الألعاب والناس» (۱۹۵۸) وجود عناصر أو مبادئ أربعة رئيسيّة تَتحكُّم بالنشاط اللَّمِييّ وهي: لُعبة الدُّوخة Illynx وتَندرِج في إطارها كلّ الألعاب التي تُثير شعور الدُّوخة مِثل ألعاب السيرك" وألعاب الأطفال التي تَقوم على الدُّوران في دائرة، ويُمكن أن تَندرج في إطارها أيضًا حركة دَوران الصُّونيّين في حَلْقة. لُعبة المُصادَفة Alea، وتَشمُل كلّ أنواع اللَّعِب التي تَقوم على المُغامَرة والصُّدفة والحَظَّ، ومنها ألعاب القِمار. لُعبة التقليد والمُحاكاة Mimesis، وهو التقليد بالمُعنى العامّ للكلمة وكلّ الألعاب التي يَتقمّص فيها اللّاعب حالة مُعيَّنة أو شخصية مُختلِفة، ومنها تقليد

الأطفال لأهلهم والتمثيل المسرحيّ. المُساجلة (أغون ) Agon، ويقوم على مَبدأ التناقض والصراع، وتَندرج تحت إطاره كلّ الألعاب التي تقوم على مبدأ المُنافَسة مِثل المُباريات الرياضيّة وحَلقات الزَّجَل وغيرها.

من ناحية أخرى، تَوقَّف الباحث السوسيولوجي الفرنسي جان دوڤينيو J. Duvignaud عند ظاهرة اللَّعِب وعَلاقتها بالإنتاج في الثقافة الغربيّة والثقافات الأخرى من منظور أنترويولوجيّ وسوسيولوجيّ. وقد حاول دوڤينيو إعادة النظر في فكرة هويوزينغا الذي يَرى أنَّ وجود القواعد في اللَّعِب تَجعل منه أحد مَصادر الثقافة، ومن ضِمنها المسرح. فقد رأى دوڤينيو أنّ الثقافة لم تَنبُع من اللَّعِب، وإنّما وُلِدت على شكل لَعِب، وتَطوَّرت في جوّ اللَّهِب، وأنَّ الثقافة الغربيَّة في تَطُوُّرها أخضمت كلّ المظاهر الاجتماعيّة والفكريّة، ومن بينها اللَّهِب، لأَظُر وقواعد وقِيَم، فَحَجَّمت دَور اللَّهِب ونَفت إمكانيَّة وجود هامش لَهِبيِّ في كُلِّ ما هو جِدِّيّ. بالمُقابِل، لم يَتغيَّر جوهر اللَّعِب ووضعه في الحَضارات القديمة وكلِّ الحَضارات المُختلِفة عن الحضارة الغربيّة، والتي حافظت حتَّى يومنا هذا على خُصوصيَّتها. يَلتَقَي منظور دوڤينيو هذا مع الفيلسوف الفرنسيّ فوكو Foucault وحركة ما بعد الحَداثة، خاصة وأنّه قام بدراسة الاحتفالات وغلاقتها بمظاهر الحياة العامّة واللَّعِب في المُجتمعات القديمة والمُجتمعات غير الأوروبيّة، ففتح بذلك الباب أمام توجُّهات جديدة في تناوُل المسرح (انظر سوسيولوجيا المسرح، الأنتروبولوجيا والمسرح).

اللَّمِيِّ والمُقَدَّس والمَسْرَح:

استنادًا إلى هذه التعريفات الحديثة للَّعِب تُوسِّع هامش النَّظرة إلى كثير من الظواهِر، ومن بينها الطُّقوس والمسرح، وعلى الأخصُّ عَمَل المُمثِّل فيه. وقد دُرست عَلاقة اللَّعِييِّ بالمُقدَّس ضِمن عَلاقة اللَّعِب بالثقافة. والطُّروحات التي عالجتْ هذه المَلاقة ترى أنَّ أصول اللَّعِب والمسرح تَكمُن في الطَّقْسِ الدينيّ. فالمسرح انبثق عن الطُّقوس المُختلِفة وكذلك عن الألعاب الجَماعيّة التي كانت جُزءًا من الطُّقوم في مناطق عديدة في العالَم القديم. مَيَّزت هذه الطُّروحات بين الاحتفال ذي الطابِّع الجادّ (المُقدَّس) وبين المسرح. وقد اعتَبرتْ أنّ المُقدَّس يَستعير من المسرح أشياء كثيرة ويَلتقي معه في وجود القواعد التي تُنحكُم مُسارهما، رغم الاختلاف الجَذريّ في الطبيعة والوظيفة بين ما هو لَعِبيّ (والمسرح ضِمنًا) وما هو مُقدِّس. ففي حين أنَّ المُقدَّس يَفترِض التصديق فإنَّ اللَّعِب يقوم على مبدأ الافتِراض (لِنتصرُّف كما لو أنَّ... ... Faire comme si... أي القَبول بادّعاء الحقيقة مع ما يَفترضه ذلك من قَبول للإيهام. وفي حين أنَّ اللَّهِبيِّ يَخلُق ويَفترض حالة من الاسترخاء، فإنّ المُقدَّس يَقوم على التوتُّر، ويَتطلُّب التزامًا من المُؤدِّي. من جهة أخرى فإنّ المسرح فيه قَدْر من الحُريَّة رغم وجود الأعراف المسرحيّة، في حين أنَّ الطقوس مُؤطّرة بشكل يَمنع أيّ هامش من الحُريّة. وبالتالي فإنّ المسرح يَقع بين اللَّعِب بِمَفهومه كنشاط حُرّ يُولُّد المُتعة \* وبين الطُّلقُس كنشاط له مَساره المُحدِّد وقواعده الصارمة.

أمّا المُقارنة بين اللَّعِب والمسرح فتَستند إلى علاقة التقاطُع القائمة بين الظاهرتين في الجوهر: فاللَّعِب يَفترِض أوَّلًا وعي اللَّاعِب بأنّه

يُلمَب (القَصْد). وهو يَفترض أيضًا وجود الآخر كشاهد (الفُرْجة) أو كمُشارك. ولكي يَقوم اللَّيب لا بُدّ من وجود مكان وزمان خاصين باللَّيب هُما حيَّز الإيهام الكاذب، والزمن المُقتطع من الحياة اليوميّة، وهو زمن يَحتيل التَكرار وفي هذا تَشابُه كبير مع المسرح.

بالمُقابِل، ومن نَفْس المنظور، صار من المُمكن اعتبار أنّ كلّ ما هو لَعِبيّ، وكُلُ ما يَفترض الفُرجة Le Spectaculaire كالمُبارَيات الرياضيّة والاحتفالات العامّة يُمكن أن يأخذ طابَعًا مسرحيًّا لأنّ فيه استعراضًا ومسرحة ".

والواقع أنّ المسرحيّين منذ القرن التاسع عشر وخاصّة في المرحلة الرومانسيّة، وأهمّهم الألمانيّ فردريك شيلرر F. Shiller (١٧٥٩)، رأوا أنّه لا يوجَد تناقُض بين اللّهِب وبين الإبداع، وإنّما اعتبروا على العكس أنّ الإبداع فيه هامِش لَمِين تَتجلّى فيه حُريّة المُبدِع. فيما بعد ركّزت اللّراسات الحديثة على جَدوى كلّ من المسرح واللّهِب وطَرحت العَلاقة بينهما من منظور الغاية من المسرح على مدى العصور، والدّور الذي يَلعبه في حياة الإنسان الفرد وفي المجتمع (تعليم، مُتعة، تحرُّر وانعتاق وتطهير الخ).

#### اللَّمِب والأداء:

تَكُمُن أَهُمِّيَةُ الدُّراساتِ الحديثةِ التي اعتَبرتِ المسرح نشاطًا لَعِبيًّا في النظرةِ الجديدةِ الذي خَلقتها إلى المُمثِّل وأدائه مُقارنة مع اللّاعب.

قالمُمثَّل كاللَّاعب يأخذ نفس المَوقف اللَّعبيِّ تُجاه ما يَفعله، وهذا يَعني أنَّ أداء المُمثِّل، كما هو الحال بالنسبة لأداء اللَّاعب، محكوم دومًا بقواعد هي في المسرح الأعراف والروامزِ \* المعددة للأداء والتلقي.

والمُمثُل مِثل اللّاعب يُؤدّي دَوره مع المُحافَظة على بُعد ما تُجاه ما يَفعله. فهو يُقدم على إعداد دَوره وأدائه، لكنّه خِلال ذلك يُحافِظ دومًا على نوع من التوازُن، قد يَختلِف من حالة لأخرى، بين الدُّخول في الدَّور\* والاستغراق فيما يَفعله، وبين الابتعاد عنه، مع شيء من التشكيك والرَّية بالنسبة للتيجة.

والمُعثِّل يَتواجد على الحَدِّ الذي يَفصِل ويَربِط بين الخيال (عبر أدائه للشخصيّة المُتخيَّلة)، وبين الواقع، لآنه يعي دائمًا خِلال الأداء وجود شُركاء في العمليّة المسرحيّة هم المُمتَّلُون الآخرون بالإضافة إلى وجود المُتفرِّجين. وبذلك تكون الشخصيّة هي الوسيط الذي يَربِط بين هذين الحَيِّزين، أي الخيال والواقم.

لكنَّ أداء المُمثِّل في المسرح لا يَقتصر على ـ كونه لُعِبًا فقط. فالممثل من خِلال هذا الأداء يَكتشف نَفْمه ويَتواصَل مع الآخرين. والمُعثِّل ليس مُجرَّد لاعب وإنَّما هو إنسان عامل (مِثل اللَّاعب المُحترِف) يَتقاضى أَجْرًا، وعمله يَفترض تحضيرًا وعملًا واستعادة. ومع أنَّ اللَّعِب والأداء يَتَّصفان بالذاتيَّة، إلَّا أنَّ هناك عناصر أخرى غير حُريّة المُمثّل تَدخل في الأداء، مِثل تعليمات المُخرج، والعَلاقة بالمكان وبالزمان والعَلاقة مع الجُمهور\*. من ناحية ثانية، لا بُدّ لأداء المُمثِّل من مُرتكز يَقوم عليه وهو الشخصيّة المسرحية. لذلك فإنَّ الأداء لا يَقتصر على كونه إنجازًا ولَعِبًا، وإنَّما هو أيضًا مُحاكاة وتقليد. لهذا يُعتبر أداء المُمثِّل ككلِّ مُتكامِل عمليَّة مُركَّبة أوسع وأشمل من نشاطه اللَّعِيقِ الذي يُشكِّل مرحلة من مراحل الأداء.

اعتبرت الدِّراسات الحديثة التي عالجت أداء المُمثَّل من منظور أنتروبولوجيّ، ورَكَّزتُ على

شكل الأداء في الحضارات المُختلِفة عن الحَضارة الغربية، أنّ اللَّعِب يُمكن أن يُشكُل جُزءًا من المرحلة التحضيرية التي أطلق عليها اسم ما قبل التعبير Pre-Expressivite، وهي مرحلة تسبُق تَقمُّص الدَّور على الخشبة وتسبُق العَرْض، كما يُمكن أن تَسْمُل الارتجالُ الذي يَتِم أَثناء إعداد الدَّور. وهذه المرحلة عابرة لا تَحمِل صِفة الديمومة، لكنها ضرورية للنشاط تَحمِل صِفة الديمومة، لكنها ضرورية للنشاط اللَّعِبى للمُمثِّل خِلال العَرْض.

واستخدام تعبير لَعِب المُمثِّل Jeu du comédien لوصف أدائه يُذكِّر بالأصول القديمة للأداء. مع تطوُّر المسرح الغربيّ باتُّجاء سيطرة النصّ، فَقَدُّ الأداء طابَعه اللَّعِبيُّ الحركيِّ ونَطوَّر باتُّجاء الإلقاء" الصوتيّ. وقد حافظت اللُّغة الإيطاليَّة على كلمة التُّلاوة Recitazione لوصف أداء المُمثِّل، في حين غاب فيها المعنى الدالِّ على الحركة. اعتبارًا من القرن التاسع عشر ظهر تُوجُّه نَبُّه إلى الجانب اللَّعِبيِّ في أَداء المُمثَّل وحاول استثماره في تطوير وتوسيع هامش إمكانيّات هذا الأداء من خِلال العودة إلى تحقيق توازُن بين الأداء الكلامق والأداء الحركتي عبر الاستيحاء من نَماذج مُستمَدَّة من السيرك والبهلوانيّات والكوميديا ديللارته\* وتِقنيّات الارتجال في أشكال الفُرْجة ۗ الشَّعبيَّة. من هذه التجارِب ما قام به المُخرِجان الروسيّان ڤسيڤولود مييرخولد V. Meyerhold مييرخولد - ۱۸۹۷) N. Evreinoff ونيقولاي أقربينوف ١٩٥٣) والإنجليزيّ غوردون كريغ G. Craig (١٨٧٢-١٩٦٦) والألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (١٨٩٨ – ١٩٥٦) وكلِّ مدارس الأداء التى تأثّرت بهم.

اللَّعِب والمُسْرَحِ التِّرْبَوِيِّ:

تُطلق تسمية اللّعب الدراميّ وكندا، وكذلك في البلاد الأنجلوساكسونية وكندا، وكذلك تسمية التعبير الدراميّ وكندا، وكذلك على نوع من النشاط المسرحيّ يَستخدم اللّعب الدراميّ في المَجال التربويّ، ويَهدِف إلى التعليم من خلال المسرح. واللّعب الدراميّ هو التعليم من خلال المسرح. واللّعب الدراميّ هو مُمارسة جَماعيّة تَقوم على الارتجال وترمي إلى دفع القائمين بها للمُشارّكة في فعل مُشتَرك. يستعير اللّعب الدراميّ من المسرح تِقنيّاته إذ أنّ يستعير اللّعب الدراميّ من المسرح تِقنيّاته إذ أنّ فيه شخصيّات وحِكاية ولُعبة أدوار (انظر البسيكودراما)، لكنّه لا يَفترِض وجود مُتفرّجين ولتنمية المَدارك، بالإضافة إلى استخدامه في ولتنمية المَدارك، بالإضافة إلى استخدامه في المسرحيّن.

انظر: التنشيط المسرحي، الأطفال (مسرح-)، الأنتروبولوجيا والمسرح.

∎ اللَّوْحَة Tableau

انظر: التقطيع.

اللَّوْحَة الخَلْفِيَّة Painted Curtain

Toile peinte

اللوحة الخلفية مُصطلَح مسرحيّ يَدلّ على السّتارة التي تَحُدّ خلفية الخشبة باتّجاء العُمق في المسرح الذي يَعتمد شكل العُلبة الإيطاليّة . وهي تُشكّل نقطة التقاء خطوط التلاشي في المنظور الذي تَرسُمه عناصر الديكور الأخرى المرسومة على لوحات مشدودة على عوارض خشبية Châssis .

غالبًا ما تكون اللوحة الخلفيّة مرسومة بحيث

تُعطي الانطباع بالفضاء اللامتناهي أو بالسماء فيمن مُكمَّب الخشبة المُغلَق. ولتَحقيق ذلك بشكل أفضل تأخذ هذه اللوحة في بعض الأحيان شكلًا نِصف دائريَّ وتُستى Cyclorama.

وقد ظَلَّت اللوحة الخلفية لفترة طويلة في تاريخ المسرح الغربيّ البديل التصويريّ عن الديكور المُشيَّد والأغراض الحقيقيّة وعن مُوثِرات الإضاءة التي كانت تُرسَم عليها. من هذا المُنطلق لعبت اللوحة الخلفيّة دَورًا كبيرًا في الإيهام بوجود مكان حقيقيّ وأغراض وقطع أثاث ملموسة على الخشبة. فقد كانت تُرسَم بطريقة خداع البَصر Trompe l'œil بحيث تُعْطي الانطباع بالبُعد والكُتل والحُجوم على مساحة مسطّحة هي اللوحة. ولذلك دَرجت العادة في المسرح الإيهاميّ Théâtre d'illusion على استخدام تعبير «اللوحة الخلفيّة المرسومة بطريقة إلى المَصر» Toile peinte en trompe-l'œil.

كان لاستخدام الإضاءة بمَنحَى دراميّ دُوره

في كشف قصور اللوحة الخلفية عن تحقيق الإيهام الكامل، وقد وُجِّهت الانتقادات لاستخدامها منذ القرن السادس عشر، لكنها ظَلَّت تُقبل كواحدة من الأعراف المسرحية حتى نهاية القرن التاسع عشر.

واستخدام اللوحة الخلفية المرسومة للإيحاء بجوِّ مُعيَّن دون السعي للإيهام بالبُعد من خِلال تغيذ قواعد المنظور قديم ومعروف في المسرح الياباني التقليدي وفي المسرح اليوناني القديم، حيث كانت تُستخدم لوحات مرسومة مشدودة على عوارض خشبية تُغطّي واجهة الجِدار الذي تُقدَّم المسرحيّات أمامه.

جرت العادة أن تُنفّذ اللوحة الخلفية من قِبَل حِرفيّين في مشاغل متخصّصة. في المسرح الحديث، وعلى الأخصّ في عُروض الباليه الروسيّة\*، صار يُعهد بتنفيذها إلى رسّامين معروفين أمثال بيكاسو Picasso وبراك Bracque وغيرهما (انظر الرسم والمسرح).

المأساة: انظر تراجيديا

■ المَأْساوِيّ The Tragic

Le Tragique

كلمة مأساوي Tragique في الأصل ضِفة مُستمدة من المأساة (التراجيديا") كنوع من الأنواع المسرحية. مع الزمن توسّع المعنى واستُخدمت الكلمة كاسم (المأساوية والمأساوية) للدّلالة على منظور فلسفيّ وطابَع (مثل المُضحِك والغروتسك وغيره) يُدخل في التصنيفات الجَمالية Catégories esthétiques، المُصدِق وعلى مُستوى الفرد في الحياة، وعلى مُستوى الفرد في الحياة، وعلى مُستوى المحتمعات. وقد تَمّ التعبير عن المأساويّ في الأدب والفن بأشكال مُتعددة على مدى العصور.

ومع أنّه لا يُمكن الخلط بين المأساة كنوع مسرحيّ وبين المأساويّ كمفهوم فلسفيّ، إلّا أنه لا بُدّ من العَودة إلى المأساة كنوع والبحث في مُكوِّناتها لتقصّى ماهيّة المأساويّ.

لا يُمكن إعطاء تعريف مُحدَّد وشامل للمأساويّ لأنّه موجود بشكل مُتنوِّع في أنواع وأشكال مُبعثرة تاريخيًّا. وقد اعتبر الباحث الفرنسيّ بول ريكور P. Ricceur في بحثه حول هذا المفهوم في مجلة إيسبري Esprit (آذار 190۳) أنّه لا يُمكن البحث في جوهر المأساويّ إلّا من خِلال شيء آخر.

ظهرت على مدى التاريخ مُحاولات تَمتد من أرسطو Aristote الرسطو الم

Hegel وما بعده لتفسير المأساوي من خلال المنطق بعيدًا عن مفهوم القدر الذي يَنفي مسؤولية الإنسان عن فعله. وقد فسّر الفلاسفة المأساوي بشكل ميتافيزيقي ووجودي. فقد عَلَلوا وجود المأساوي بمُحاولة الإنسان تفسير عَلاقته بالطبيعة والقُوى التي تَتجاوزه وبوجود المَوت. كما رَبطوا ما بين المأساوي في الحياة وتَجلياته في الفن، إذ اعتبروا أنّ وجود الطابع المأساوي في الوجود الإنساني، فكانت الركيزة لَديهم لتفسير المأساوي قي المأساوي تعلياته في المادة الأدبية الفنية.

اعتمد هيغل على موقف أرسطو الذي يربط بين المأساويّ والخطيئة التي يَرتكبها البَطَلُّ في التراجيديا، فاعتَبر أنَّ المأساويِّ ظهر مع ظهور الإنسان المسؤول عن فعله، وبذلك ربط بين المأساويّ وتَشكُّل الفرديّة. كذلك فإنّ الفيلسوف الألماني شوبنهاور Shopenhauer ربط بين حَتميَّة الْعَذَابِ في الوجود الإنسانيّ الذي يَحمِل قَدْرًا من المأساويّة، وبين صِراع الإنسان مع العالَم. ويذلك اعتَبر أنّ المأساويّة هي جُزء من الطبيعة الإنسانيّة، وهي التي تُعطي للإنسان تَميُّزه الفرديّ. وكذلك طرح الألمانيّ نيتشه Nietzsche فكرة أنَّ المأساويَّة تَكمُن في طبيعة الإنسان نَفْسه، أي في ذلك التناقُض بين النزعة الديونيزيّة والنزعة الأبولونيَّة لَكَيه (انظر أبولونيّ/ديونيزيّ). أمَّا الفيلسوف الإسبانيّ ميغيل دي أونامونو M. Unamimo فقد ربط المأساويّة بحاجة

الإنسان لتفسير ذاته والعالم.

فى منظور مُختلِف ربط المؤرّخون والأنتربولوجيُّون انبثاق الوعى المأساويّ في أيّ مجتمع من المجتمعات بالتساؤلات التي يطرحها الإنسان ولا يَجد لها جوابًا مُباشَرًا في فترة تَغَيُّرات اجتماعيَّة وسياسيَّة هامَّة، وهذا ما نَجده في دراسة الفرنسيّ جان بيير ڤيرنان J.P. Vernant «الأسطورة والتراجيديا في اليونان القديمة، فهو يَربط ظهور التراجيديا بالتفيّرات التي طالت المجتمع في عصر الطُّغاة في اليونان القديمة وفي فترة الحُكم المَلكيّ المُطلَق في فرنسا وفي فترة اهتزاز السُّلطة المَلَكيَّة في انجلترا الإليزابثيّة. وكذلك ربط المُنظّر الرومانيّ لوكاتش Luckac ظهور الأجناس الأدبيّة بسِياق التطوّر التاريخيّ للبشريّة مُنَاثِّرًا بموقف هيغل في تفسير المأساوي، ولذلك قارب ما بين ظهور التراجيديا وبين ظهور البَطَل الفرد الذي أدّى إلى خرق تصالُح الإنسان مع المجتمع.

#### المَأْساوِيّ في التراجيديا:

يأخذ المأساويّ شكل فعل أو صراع بين قُوى، وهو يَحمِل درجة من الأهميّة والمَهابة والعُمن ويبدو وكأنّ نتيجته حَتميّة لا يُمكن الفِكاك منها رغم مقاومة الإنسان. وهو بذلك يتميّز عن الدراميّ Dramatique الذي يَطرح احتمالات عديدة للخلاص. كذلك يَحمِل المأساويّ في ماهيّته نوعًا من التوتُّر والتكثيف المأساويّ في ماهيّته نوعًا من التوتُّر والتكثيف المأساويّ على المحميّ الذي يَتّصف بالامتداد الزمنيّ. نتيجة لذلك يكون تأثير المأساويّ على المتلقي مباشرًا وكبيرًا.

يأخذ المأساوي في التراجيديا الملامع التالية: أ/ على المُستوى الفلسفي:

- يَنبثق المأساويّ من صِراع يعيشه الفرد ويَدفعه

للتضحية برغباته للمصلحة العامة. ويُمكن أن تصل به التضحية إلى حَدِّ الموت، وهذا هو الفعل المأساويّ. وقد شرح هيغل مفهوم المأساويّ بشكل واضح حين بَيَّن أنّه في صراع ما يوجَد دائمًا طرفان مُتعارضان يَملِك كلّ منهما الحقّ إلى جانبه. ولا يُمكن لطرف من الأطراف أن يُحقّق هدفه إلّا بإلغاء الطرف الآخر أو إيذائه، ممّا يُولِّد شعورًا بالذّنب ويَجعل من صاحب الحقّ مُذنبًا في الوقت ويَجعل من صاحب الحقّ مُذنبًا في الوقت نفسه، وهنا يَكمن المأساويّ كنتيجة صِراع حتميّ، وهو شيء لا يُمكن عِلاجه.

- والصّراع الذي يُولّد المأساوي يَضع الإنسان بمواجهة مبدأ أخلاقي أو ديني. ويقول المُؤرِّخ الفرنسيّ جان بيير قرنان أنّ المأساة اليونانيّة بَلوَرت التعارُض بين الطبيعة الإنسانيّة وبين الرغبة الإلهيّة. أمّا بالنسبة لهيغل فإنّ التيمة الرئيسيّة في التراجيديا هي الإلهيّ، لكن ليس بالمعنى الدينيّ، وإنّما بتَجلّياته في القوانين الأخلاقيّة التي يَصوغها الإنسان.
- المُصالحة: في التراجيديا، تكون الكلمة الأخيرة دائمًا للنظام الأخلاقي. ويَرى هيغل أنّه بموت البَطَل ينتهي الصِّراع لصالح النظام الأخلاقي السائد بعد أن كان هذا النظام مُهدَّدًا بالاختراق الجُزئيّ الذي يُحقِّقه البَطَل في بِداية التراجيديا، وهذا ما يَبدو بشكل واضح في مسرحيّة فأنتيغونا، لسوفوكليس واضح في مسرحيّة فأنتيغونا، لسوفوكليس
- يأخذ الإلهيّ أحيانًا شكل القدر الذي يسحق الإنسان وينجعل فعله غير مُجدٍ. والبَعَلل يعي وجوه هذه القُرّة العُليا فيقبل بمواجهتها رغم أنّه يَعرف أنّه سيخسر في نهاية الصَّراع وأنّ الخسارة ستُوصله إلى الكارثة. وقد وبَعَل الناقد الفرنسيّ جان ماري دومناك I.M. Domenach

بين المأساوي والزُّلَّة. فالمأساوي بالنسبة له يَحمِل بُعدًا عَبَثيًا لأنّه في نَفْس الوقت شعور الشخصية بالذُّنب دون مُعطِّيات واضحة، ونوعًا من الحَتميَّة التي لا يُمكن دفعها. وبالتالي يصير المأساوي تجسيدا للشعور بالخطيئة وللشرّ غير المُبرِّر. ووجود القَدَر والحتميَّة لا ينفى حُريَّة البَطَل التي تُعدُّ من المُقرِّمات الأساسيَّة للفعل الدراميِّ\*. وطالما أنَّه يوجَد هامش حُريَّة لَدى الشخصيَّة، فهناك أيضًا مسؤوليّة. وهذه الحُريّة في التراجيديا هى التى تَفرُز مواقِف غير مُتوقّعة تكون النابض لتحريك الفعل الدراميّ، وتوحى بأنّ الشخصية تملِك حُريَّة القرار (هامش حُريّة أوديب في مسرحيّة سوفوكلس هي أن يَقبل التحدّي). وهذا الوضع هو الذي يُولُّد لَدى المُتفرِّج \* التعاطُّف مع البَّطَل والشُّفَقة عليه والخوف من مصيره.

طرَح الفرنسيّان جان راسين J. Pascal فكرة (1794–1799) وجان باسكال J. Pascal فكر الحُريّة بشكل مُختلِف عن معناها في الفكر اليونانيّ، وذلك لأنهما كانا متأثرين بالمَدهب الجانسينيّ Janséniste حول الإنسان المُسيَّر الذي لا يَملِك دفعًا لقُرَّة القَلَر، ويفكرة الخطيئة بالمَعنى المسيحيّ. وقد بيّن الناقد الفرنسيّ بالمَعنى المسيحيّ. وقد بيّن الناقد الفرنسيّ لوسيان غولدمان L. Goldman في دراسته حول راسين ذلك الهامش الهَشّ لحُريّة الإنسان أمام والإله الحَفيّ، الذي يُوجّه فعله ويَتحكّم به.

ب/ على مُستوى البُنية:

- للمأساوي في التراجيديا اليونانية مَسار مُحدَّد تُشكِّل الخطيئة المرحلة الأولى فيه. فبسبب الصَّلَف والتعنَّت Hybris يَرتكب البَطَل الزَّلَة المأساويّة Harmatia، وهي خطأ في الحُكم يَنجُم عن عيب موجود في تكوين البطل نَفَسه

الذي يَتمادى في صَلَفه ويُوخِل في الخطأ الذي يَتعارض مع أخلاقيّات الجَماعة حتى يَكتشف الحقيقة. عندئذ يَحصُل الانقلاب " Peripetia ويَتغيّر وضعه من سعادة إلى شقاء، وهذا هو أصل وسبب وجود المأساة. ولأنّ هذا العيب يَيدو وحيدًا أمام الصّفات الإيجابيّة الأخرى للبَطّل فإنّه لا يَصل لحدّ أنْ ينفي تعاطف المُتفرَّج مع الشخصيّة. (عند راسين لا تكون الشخصيّات مُخطئة بشكل كامل ولا بريئة بشكل كامل، وبالتالي فإنّ المُتفرَّج يتعاطف معها).

- ضِمن المسار التراجيديّ، تكون المرحلة الثانية هي مرحلة التأثير على المُتفرِّج : فبسبب الألم Pathos الذي يُعاني منه البَطّل وينقله إلى المُتفرِّج، يَتِمّ التعاطف Empathia، ويَشعر المُتفرِّج بالخوف والشَّفَقة ، وهذا ما يُؤدِّي إلى التطهير \* Catharsis .

#### المَأْساوِيّ خارِج إطار التراجيليا:

لا يَرتبط المأساويّ وبالتراجيديا حَصْرًا. فهو يُمكن أن يَتجلّى خارج إطار المأساة كنوع ويشكل مُختلِف عن بُنية التراجيديا اليونانيّة والكلاسيكيّة الفرنسيّة. وهناك أشكال أدبيّة وفنيّة سبفت المرحلة الكلاسيكيّة (المسرح الدينيّ في القرون الوسطى، مسرح شكسير) ومع ذلك حَملت الطابع المأساويّ وجسّدته بشكل آخر. وفي هذه الحالة يأخذ المأساويّ طابقًا فلسفيًا يَتعلّق بقرار البَطّل وقُدرته أو عدم قدرته على الفعل، ويتَجلّيات القُوى (قِيم أخلاقيّة أو دينيّة أو اجتماعيّة) التي تُعارِض هذا القرار، ويهامش الحُريّة لَدى البَطّل في مواجهة القرار، ويهامش الحُريّة لَدى البَطّل في مواجهة هذه القُوى.

عند الإنجليزيّ وليم شكسبير

(١٦١٦-١٥٦٤) W. Shakespeare خصوصية التراجيديا الشكسبيرية (البنية المفتوحة، الارتباط بياق تاريخي ووجود الجانب المُضبَعِك إلى جانب المأساوي)، يأخذ المأساويّ شكلًا خاصًا. لا يَتولَّد المأساويّ دائمًا من حَتميّة قُدَريّة تَدفع البَطَل إلى ارتكاب الخطيئة، وإنّما من موقِف البَطَل نَفْسه وتصرُّفه. فهو يَقترف الخطأ أحيانًا بوعى وبمَحض إرادته ويتمادى فيه بدافع من الصَّلَفُ والتعنُّت. وهو يحيل المسؤولية الكاملة لفغله لأن أطراف الصِّراع المأساويّ تكمُّن في داخله وتُؤدّي إلى دماره (جنون لير وماكبث، دمار عطيل). وهو حين يَقوم بفعله يَخرُق التطوُّر الطبيعيّ التاريخيّ والاجتماعيّ والأخلاقيّ للأشياء، ممّا يؤدّي إلى أن يَنعكس الفعل على البَطَل نَفْسه ويُولُّد موقِفًا مأساويًّا (تردد هاملت وما ينجم عنه).

- بعد انحسار التراجيديا كنوع في نهاية القرن السابع عشر، ظلّ المأساويّ طابَعًا لبعض الأعمال وإن تَغيَّرت مُقرَّماته، فقد استُبدلت حَتميّة الصَّراع مع القَدَر بصِراع من نوع آخر، وهذا يَرتبط برُؤية الكاتب للعالَم:
- في المدرسة الواقعيّة والطبيعيّة مثلًا، يَتجلّى المأساويّ بوجود الحتميّة الاجتماعيّة أو في الورائة.
- عند النرويجي هنريك إبسن الموت بوشنر (١٩٠٦-١٨٢٨) والألمانيّ جورج بوشنر الماتيّ جورج بوشنر الماتيّ خورج المستقبليّ المأساويّ في غِياب المنظور المستقبليّ وغِياب الأفق أمام الشخصيّة التي تَقِف بمواجهة قُوى مسيطرة مهما كان نوعها.
- في مسرح الحياة اليوميّة ، يَتجلّى المأساويّ
   من نُحِلال تفاصيل الحياة اليرميّة التي تُظهر غربة الإنسان عن حياته ولغته.

- في مسرح العَبَث ، تكمن المأساوية في كون الشخصية لا تتعرّف على نوعية التُوى التي تسحقها، وفي ميكانيكية حركة التاريخ العمياء. ويَشغَل المأساويّ في مسرح العَبَث اليوم المكانة التي كان يَشغَلها في التراجيديا في الماضي، وكأنّه المُرادِف المُعاصِر لها، مع فارق أنّ العَبَث يُعبَّر عن المأساويّ بالمُضحِك وبالسُّخرية.

- في المنظور الماركسيّ حيث يُوضَّع الفعل الدرامي ضِمن سِياق تاريخيّ، يكون هناك نوع من التفسير للأمور يَنفي المأساويّة. ففي حين تَطرح التراجيديا ضَعف الفرد أمام نِظام أو قُوى تتجاوزه، فإنّ التفسير التاريخيّ يُعطي دُورًا للفرد ضِمن حركة المجتمع، ويُقشّر فشله على ضوء المُعطَيات العامّة، وهذا ما يُغيّر من طبيعة المأساويّ في العمل. يبدو هذا البُعد جليًا في إعداد الألمانيّ برتولت بريشت ۱۹۰۱-۱۸۹۸) B. Brecht (۱۹۰۱-۱۸۹۸) (أنتيغونا) حيث لا يُطرَح الصراع بين البَطل والقَدَر، وإنَّما بين البَطَل والسُّلطة. وفي مسرحيَّته ﴿أُرتورو إِيُّ عَلَى سَبِيلُ الْمِثَالُ يُطَرِّحُ بريشت الظُّرف الذي سَمِح بظهور أرتورو إي (وهو مُعادِل هتلر)، وكأنّه ظرف كان من المُمكِن السيطرة عليه. لكن، ولعدم إمكانية إيقاف هذا الصعود تَبرز المأساويّة.

انظر: المُضحِك، التراجيديا.

### Make-Up الماكياج Maquillage

الماكياج هو أحد العناصر التي تُساعد المُمثِّل على الانتقال من عالَم الواقع إلى عالَم الخيال، ومن ذاته كشخص إلى الدور الذي يُؤدِيه، وهذه هي وظيفة الزِّيّ المسرحيّ "

والأكسسوارات المُتعلِّقة به.

وخِلافًا للماكياج في الحياة الذي له وظيفة تجميلية، يُعتبر الماكياج في المسرح جُزءًا من منظومة العلامات الدَّلاليَّة والإرجاعيَّة في العَرْض، إلى جانب وظيفته العمليَّة في توضيح مَعالم وجه المُمثِّل وتحديد قَسَماته بوضوح ليراه المُتفرِّجون من بَعيد، وهذا ما يُطلَق عليه اسم ماكياج الراقصات.

ومع أنّ استخدام الماكياج بالمفهوم المُعاصِر حديث نسبيًا، إلّا أنّ المسرح في أصوله الطَّقْسية عرف تلوين الوجه وتلطيخ الجسد بالأصباغ أو بدم الضحايا التي يَتِمّ تقديمها، أو الرسم على الرجه والجسد بخطوط مُلوَّنة، وكلّها مُعارَسات ذات طابع رمزيّ ترمي إلى استحضار الغائب. كذلك فإنّ بعض الاحتفالات الكرنڤاليّة أعطت للماكياج وللقِناع دورًا هامًا في عمليّة التنكُر التي تُشكّل جُزءًا هامًا من البُعد اللَّعِبيّ فيها التنكُر بالألوان في عُروض المُحبّظين والمُهرّجين التخي الحضارة العربية.

في بعض أنواع المسرح التي ظَلَّت مُرتبِطة بأصولها الطَّقْسية مِثل المسرح الشرقيّ التقليديّ بكافّة أشكاله (أوبرا بكين ، الكابوكي ، الكاتاكالي )، ظلّ تلوين الوجه ورسمه شائعًا، وتُثبّتت تدريجيًّا رَوامزه اللّونيّة المُستمَدَّة من المُعتقدات الدينية والاجتماعية، وصار الماكياج جُزءًا من الأعراف المسرحيّة تُعرَّف المُتلقي بالشخصيّات لأنّ كلّ لون في الماكياج يرتبط بالشخصيّات لأنّ كلّ لون في الماكياج بخطوطه بوصفة مُحدَّدة. كذلك فإنّ الماكياج بخطوطه ونُقُلم ألوانه يُشكّل جُزءًا من جَماليّة العَرْض المسرحيّ في فضاء فارغ.

بالمُقابل عرف الماكياج تَطوُّرًا مُختِلِفًا في الغرب. فمع ابتعاد المسرح عن أصوله الطَّقسيَّة،

وتَطَوَّره كمُمارسة مدنية اجتماعية في الحَضارة اليونانية، استُخدم القِناع الذي يُغطِّي الوجه ويُخفي ملامحه الأصلية بشكل أكبر، في حين بقي تلوين الوجه حَصرًا على العُروض الشَّعبية، وهذا ما نَجله في تقاليد الإيماء في الحَضارة الرومانية وعُروض المُهرَّجين في مسرح الأسواق في القرون الوسطى.

ظهرت تقاليد الماكياج الكثيف في القرن السابع عشر السادس عشر، واستمرّت في القرن السابع عشر مع ظهور شكل العُلْبة الإيطاليّة التي تَقوم على تحقيق الإيهام\*. وقد كان ذلك ضرورة لإبراز معالم وحركات الوجه في الإضاءة الضعيفة المُستخدَمة في ذلك الوقت. وقد كانت المادة المُستخدَمة فيه هي الطحين للّون الأبيض والدُّخان للّون الأسود.

مع التوجّه نحو مَزيد من الواقعيّة في المسرح، ومع تطوُّر وتحسُّن نوعيّة الإضاءة، أخذ الماكياج معناه الحديث كوسيلة لإعطاء مَلامح وجه الشخصيّة ضمن الرغبة في تصوير الواقع. وبذلك صار الماكياج وسيلة لتحقيق الإيهام بعد أن كان وسيلة للتنكُّر. كذلك تَطوُّرت وسائل الماكياج وظهرت كتابات تُوضَّح طريقة وضعه للمُمثَّلين.

من جانب آخر، ساهم تَطوّر فنّ الماكياج في تغيير مَعايير انتقاء المُمثّل للدَّور. فقد كان الاختيار يَتِمّ سابقًا بناء على شكل المُمثّل وسِنّه. أمّا اليوم، فلم يَعُد ذلك ضَروريًّا لأنّ الماكياج يُساعد على تغيير مَعالم المُمثّل لتتناسب مع الشخصيّة التي يؤدّيها (العمر، الشكل الفيزيولوجيّ).

في المسرح الحديث صار الماكياج جُزءًا من جَماليّة العَرْض ككُلّ، وصار يُستخدّم استخدامًا دَلَاليًّا. فقد لجأ بعض المُخرِجين المُعاصرين إلى

الماكياج المُنمَّط كإرجاع إلى أشكال مسرحية مُعيَّنة مِثل المسرح اليونانيّ والمسرح اليابانيّ، وهذا ما نَجده في أعمال فرقة مسرح الشمس في فرنسا. في أحيان أخرى استخدم المُخرِجون الماكياج بمَنحى دراميّ فقد استعمل المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (ماديًّا لتحييد 1907) في بعض عُروضه ماكياجًا رَماديًّا لتحييد تعابير الوجوه، كما أنّ البولونيّ تادوز كانتور عن فكرة الموت من خِلال ماكياج شَمْعيّ يُجمُّد عن فكرة الموت من خِلال ماكياج شَمْعيّ يُجمُّد تعابير وجه المُمثَّلين فيَبدون وكأنهم يَضعون أقنعة، وهذا ما يُطلِق عليه رجال المِهنة اسم ماكياج القِناع.

والحدود بين القِناع والماكياج صعبة التحديد رغم التشابه الوظيفي بينهما. لكنّ القِناع يُغطّي الوجه ويُلغي التعبير بالقَسَمات، في حين أنّ الماكياج يُبرزها ويُحلِّد التعابير التي تَرسُم البُعد الداخليّ للشخصيّات.

انظر: القِناع، الزِّيِّ المسرحيِّ.

و المُنْعَة

Pleasure Plaisir

المُتعة مفهوم جَماليّ فلسفيّ، وتحقيقها هو أحد الأهداف الرئيسيّة لكلّ عَمَل فنُيّ وأدبيّ. وقد اعتُبرت منذ القِلَم غاية المسرح.

عالج عِلم الجَمال مفهوم المُتعة بمنظور فلسفيّ شامل. ومن أهمّ الذين تَطرَّقوا لذلك الفيلسوفان الألمانيّان باومغارتن E. Kant في القرن التاسع عشر. وقد تَمَّ رَبِّط مفهوم المُتعة بالتصنيفات الجَماليّة Catégories esthétiques عامّة بعد أن كانت تُرتبطة بمفهوم الجميل Le عامّة بعد أن كانت تُرتبطة بمفهوم الجميل Beau فقط. فقد اعتبر الفيلسوف كانت أنّ

الرفيع الذي يُمكن أن يَكُمُن فيما هو مُشوَّه ومُنطق من الباب المُتعة لأنه يصدِم الأحاسيس ويُعطِّلها لبُرهة ثُمَّ يُؤدِّي إلى المُتعة.

كذلك تَطرق عِلم النَّفْس إلى مفهوم المُتعة وربَطه بذائية كل من المُبلع والمُتلقي ومَيَّز بينهما. فقد بيَّن عالِم النَّفْس النمساويّ سيغموند فرويد S. Freud أنّ هناك مُتعة المُبلع حين يَصُبّ في العمل الفنِّي أو الأدبيّ هواجسه ومَكنونات نَفْسه، ومِناك مُتعة المُتلقِّي الذي يَتعرف في هذه الهواجس على ما يَكبِته في داخله هو، دون أن يَشعُر بالخجل منها لأنه ليس صاحب العمل. وهذا الطرح يَقترب كثيرًا من العَلاقة بين المُتعة والتطهير الذي يلي الشعور بالخوف والشَّفَقة في المسرح.

والواقع أنَّ موضوع المُتعة يَدخل في صميم العملية المسرحية. فالكاتب المسرحي والمُخرِج \* يَفترضان نوعيَّة مُتعة خاصَّة لكلُّ عمل يُقدِّمونَه، ومنها المُتعة الجَماليّة Plaisir esthétique والمُتعة الناجمة عن التشويق Suspense. هذا الافتراض يَدخل ضِمن مفهوم أُفُق التوقُّع ۚ الذي يُحدُّد نوعيَّة إنتاج العمل ونوعية الاستقبال\*، وبِناء عليه تَتحدَّد مُتعة المُتفرِّج. وقد اهتمّ مُنظّرو المسرح والعاملون به منذ القِدَم بموضوع المُتعة ضِمن اهتمامهم بغاية المسرح وتأثيره على المتفرِّج\* كفرد وعلى الجُمهور\* كمجموعة لها خصائصها. ففي المسرح السانسكريتي، يُعالج باهاراتا موضوع المتعة ويعتبرها خلاصة لمعرفة المشاعر والأحاسيس والمُؤثِّرات التي تَنجُم عنها. كذلك فإنّ أرسطو ويريشت في المسرح الغربي طرحا كيفيَّة التوصُّل إلى المُتعة من مَنظورَيِّن مُختلِفين، فقد ربط أرسطو "Aristote" (۳۸٤–۳۲۲ق.م)

المُتعة بالتطهير واعتبرها نوعًا من الانفعال، أمّا المسرحيّ الألماني برتولت بريشت B. Brecht المسرحيّ الألماني برتولت بريشت ١٩٥٦-١٩٥٩) فاعتبرها مُتعة ذِهنيّة وجَماليّة، ورأى أنّها تُشكِّل أحد أهداف المسرح إلى جانب التعليم والتوعية.

#### طَبِيعَة المُثْعَة في المَسْرَح:

بالإضافة إلى مُتَعَة المُبلِع (كاتب، مُخرِج، مُمثَل ) التي تَحدَّث عنها فرويد والتي لا تتميّز بخصوصية مُعيَّنة في المسرح، فإنَّ مُتعة المتفرِّج في المسرح لها طبيعة خاصة. فهي مُتعة مُركَّبة لأنّ المسرح بمُقرَّماته يَجمَع بين مجالات مُتعدِّدة اجتماعية وفنيّة وذِهنية، هذا بالإضافة إلى المُتعة المُرتبِطة بكلّ نوع من الأنواع المسرحية. فالمُتعة الناجمة عن مُتابعة التراجيديا والميلودراما تَختلِف كُلِّية عن المُتعة التي والميلودراما تَختلِف كُلِّية عن المُتعة التي المُتعة التي المُضحك .

- المسرح كعَرُض فن يَقوم على وجود الجَماعة وعلى الحضور الحيّ للمُعثّل وللمُتفرِّج . وهو كمكان لقاء واجتِماع يَخلُق نوعًا من المُتعة الاجتماعية هي مُتعة التواجُد والتواصُل مع الآخرين. كما أنّه يدعم إحساس الانتماء إلى الجماعة، وهذا ما يَخلُق ضِمن العَرْض المسرحيّ نوعًا من العَدوى في الأحاسيس والمَشاعر هي عدوى التأثير. وهناك أيضًا، وضِمن هذا المنظور الاجتماعيّ، مُتعة وضِمن هذا المسرح على اعتبار أنّه يُشكُل نوعًا من التسلية والترويح عن النّفس بالمَعنى نوعًا من التسلية والترويح عن النّفس بالمَعنى الفعّال للكلمة.

- والمسرح يَخلُن أيضًا مُتعة جَماليّة لأنّه بالأماس مِثل اللوحة والمعزوفة الموسيقيّة مادّة جَماليّة تَقوم على تناسُق عناصر مُتعدّدة

مِثل الأداء والموسيقى والألوان والأزياء وعناصر الديكور". وقد ربط أرسطو المُتعة بالجَمال حين قال اإنّ أجمل الأصباغ إذا وضعت في غير نِظام لم يَكن لها من البَهجة ما لصورة مُخطَّطة بمادّة بيضاء؛ (فنّ الشُّعر/ المُتعة الجَماليّة مُتابَعة بَراعة الأداء"، بما في ذلك مُتعة مُتابَعة قُلرة المُمثِّل على التقييد بأعراف الأداء كما في المسرح الشرقية والباليه ومُختلِف أشكال القُرْجة التي تقوم على وجود أعراف"، ومُتعة تقصّي مَدى تمثُّل على المشوقية في وجود أعراف"، ومُتعة تقصّي مَدى تمثُّل المُمثَل لدوره ودخوله في المسحية في المسرح الإيهامي Thédtre d'illusion.

- من الناجية النفسية، هناك مُتعة تجسيد الحلم على خشبة المسرح، ومُتعة المُتفرَّج في مُشاهدة ما هو مكبوت يَتجسد على الخشبة ممّا يؤدّي إلى التخلُّص من الرَّغبات المَكبوتة، لأنّ المُخيف على الخشبة لا يَصل إلى حدّ التهديد بالخطر. من جانب آخر فإنّ الإنكار ومعرفتنا أنّ ما نُشاهده هو مسرح، عامل يُغيَّر من نوع المُتعة لأنّه يُحوّلها إلى مُتعة ذِهنية، لأنّ الإنكار يَجعل المُتغرِّج يعي أنّ ما يراه يَتمي إلى عالم الوَهم ولذلك يَتقبَّل ما يُمكن تصديقه وما لا يُمكن تصديقه.
- والمسرح كفن قائم على المُحاكاة وعلى لُعبة الخَيال يَتطلَّب من المُتفرِّج عملية فِهنية تقوم على ربط ما يراه بالواقع. ولأن المسرح يَقوم في حالات كثيرة على عَرْض قِصة ما، فإن في حالات كثيرة على عَرْض قِصة ما، فإن فيك يُولُد مُتابَعة الحِكاية ، وهي مُتعة تُشبه مُتعة الأطفال، ويَلعب التشويق فيها دَورًا هامًا. كما أن تكرار الحِكاية أحيانًا يُولُد مُتعة هي مُتعة المُتفرِّج في التعرُّف على ما يعرفه سابقًا. ولأن الحِكاية في المسرح ليست سَرْدًا سابقًا. ولأن الحِكاية في المسرح ليست سَرْدًا

فقط فإنَّ ذلك يُولِّد نوعًا آخَر منَ المُتعة هو مُشاهدة تجسيد الحِكاية في عناصر ملموسة، وهذه هي مُتعة المُحاكاة.

تَتنوّع نوعيّة المُتعة في هذا المَجال لأنّ المُحاكاة تُبهِر مهما كانت إمكانيّاتها قليلة، بل إنّ الشعور بقُلرة القائمين على العمل إلى التوصّل لتحقيق المُحاكاة بوسائل بسيطة هو في حَدّ ذاته مُتعة. وقد تحدَّث أرسطو عن المُتعة ورَبَطها بالمُحاكاة حين قال: ﴿إِنْ الْالتَّذَاذَ بِالْأَشْيَاءُ المُحاكيّة أمر عامّ للجميع ودليل ذلك ما يقع فعلًا: فإنَّنا نلتذُّ بالنظر إلى الصور الدقيقة البالغة للأشياء التي نتألم لرؤيتها كأشكال الحيوانات الدنيثة والجُثث الميتة، وقد رَبَط أرسطو بين المُتعة والمعقول، لكنّه لم يَحُدّ المُتعة بما هو مقبول أو قابل للتصديق. وقد قال: قومع أنَّ عنصر الروعة يَنبغي إدخاله على التراجيديا، فإنّ الشُّعر الملحميّ أشدّ قَبولًا لغير المَعقول الأنّ ا الشخص لا يُرى وهو يَعمل. ومُخالَفة العقل هي أكبر ما يَعتمد عليه عُنصر الرّوعة (...) والأمر العجيب يَلدُّ ويكفى بإثبات ذلك أنَّ من يَروي قِصّة يُضيف إليها بعض العجائب ليُسرّ السامعين؟ (فن الشُّعر/ فصل ٢٤).

بناء على ذلك، ارتبطت المُتعة في المسرح الغربيّ بالإيهام الذي يُشير لَدى المُتفرِّج العواطف والانفعالات مِثل الضَّبِحِك والخوف والشَّفقة. ولكي يَستمتع المُتفرِّج (وهو مُتابع سَلبيّ) يجب أن يُصدِّق وألاّ يَخرُق الإيهام، ولذلك ارتبطت هذه المُتعة بمُشابهة الحقيقة . وعمليّة التمثُل بحد ذاتها تَخلُق مُتعة خاصة. ويرتبط ذلك بوجود البَطل والمُمثِّل المِحوريّ ويرتبط ذلك بوجود البَطل والمُمثِّل المحوريّ الذي يتركز عليه التمثُّل. في كلّ الأحوال تَظلّ نوعيّة التمثُّل مُرتبِطة بطبيعة المُتلقي (سِتّه وثقافته وقامته للعمل).

- هناك مُتعة فيهنية أخرى تَنجُم عن مُحاولة فهم العمل من خلال تركيب المعنى وقراءة النص أو العرض، والمُقارنة بين العالَم على الخشبة والعالَم الذي نعيش فيه. وهذا الفهم والتركيب لأجزاء الحِكاية يَتم عبر التعرَّف والتذكُّر وربط الحِكاية بما يَعرِفه المُتغرِّج سابقًا لكي يتم استكمال المَعنى. لم يَنفِ بريشت وجود مِثل هذه المُتعة، وقد أضاف إلى هذه المُتعة الانفعالية العاطفية مُتعة أخرى فِهنية هي مُتعة المُحاكمة، وهو نوع من المُتعة يُشبه مُتعة المُتعة الراوي، لأن المُمثّل هو راو يَحكي شخصيته ويَنظر إليها من الخارج، ويُشارك مناقضاتها.

- بناء على كلّ ذلك فإنّ المُتعة تتحدَّد عبر طبيعة استقبال العَرْض. وقد صَنَّف الألمانيّ هانس روبير جوس H.R. Jauss هذه المُتعة حسب مَعايير مُحدَّدة إلى نماذج تُحدَّدها عمليّات بسيكولوجيّة مُختلِفة تَتراوح بين الإعجاب والتعاطف والشَّفقة والدَّهشة والاستغراب والهُزه (انظر أَفَق التوقُم).

انظر: التطهير، المأساويّ، المُضحِك.

### spectator الْمُتَعَرِّج

Spectateur

المُتفرِّج في مَجال المسرح هو الشخص الذي يُتابِع عَرْضًا ما.

كلمة spectateur الفرنسية spectateur الإنجليزية مُشتقة من الفعل اللاتينيّ spectare الذي يعني شاهد. والمُرادِف المُباشَر لها في اللغة العربيّة هو المُشاهِد، وهي التسمية الدارجة للمُتلقي شاع استعمالها عند ظهور السينما والتلفزيون قيامًا على كلمة مُستمِع التي كانت

تُستعمَل لمُتلقِّي البَثِّ الإذاعيِّ، إذ يُقال مُشاهد القيلم السينمائيِّ ومُشاهد التلفزيون. في مَجال المسرح يُمكن أن تكون كلمة مُتفرِّج أكثر مُلاءمة لأنها اسم فاعل من المصدر فُرجة. وفعل تفرِّج يعني روِّح عن نفسه. أي أن الكلمة تحمل إلى جانب عملية المُشاهدة مَعنى التفريج عن النفس الذي يَربِط هذه العملية بالمُتعة ".

والمُتفرِّج في المَسْرح هو فرد له كِيانه الخاص، ولكنّه خِلال العَرْض يُصبح جُزءًا من مجموعة هي الجُمهور". وهذه الخُصوصيّة تُميُّزُ العَرْضِ المسرحيّ عن الفنون الأخرى (التلفزيون والسينما والڤيديو والفنون التشكيليّة). فهو لا يَتِمّ ويُستكمَل إلا بحضور الجُمهور الحَيّ وتَجمُّعه وحضوره المادّيّ، وهذا ما يُعطى لحضور العَرْضِ المسرحيِّ طابَعِ الاحتفالِّ. والمُتفرِّج في المسرح هو أيضًا مُشارِك لا يُمكن أن يتَحدُّد دورَه في العَرْض المسرحيّ بالتلقّي السلبيّ من خِلال المُشاهدة، لأنّ الدُّهاب إلى المسرح بحدّ ذاته هو فعل مقصود وخِيار واع، على العكس ممّا يَحصُل لَدى مُشاهدة التلفزيون التي يُمكن أن تَتِمّ بحُكم العادة. كذلك فإنّ المُتفرِّج في المسرح يستطيع أن يُعبِّر عن نَفْسه مُباشَرة بالتصفيق أو الصفير في الصالة، في حين لا يَحصُل ذلك في صالة السينما مثلًا.

#### المُتَقَرِّج والجُمْهور:

تم التمييز بين المفهومَيْن حديثًا. فالمُتفرِّج هو المُتلقِّي الفرد ضِمن المجموعة التي تُشكُّل الجُمهور. لكن ذلك لا يُلغي فرديَّته وتَميُّزه عن المجموعة التي يتتمي إليها أثناء العَرْض، أي الجُمهور. أمّا الجُمهور، فهو كِيان جُماعيّ آنيّ الجُمهور. أمّا الجُمهور، فهو كِيان جُماعيّ آنيّ أو دائم يَغترِض وجود حَدّ أدنى من التجانس. وهو مجموعة بَشَريّة مُحلَّدة يُمكن أن تَجمع بين

أفرادها الرغبة في حضور العَرْض، أو قَرابة العُمر (في حالة مسرح الأطفال\* أو المسرح الجامعيّ\*)، أو الانتماء لفئات اجتماعيّة مُتقارِبة (جُمهور البولقار\*) إلخ.

في السبعينات من هذا القرن، ويدَّفْع من العلوم الإنسانية، تُمّ التركيز على المُتفرِّج وآليّة استقباله للعَرْض المسرحيّ بدلًا من مُعالَجة ذلك على مُستوى الجُمهور. وقد تَمّ ذلك انطلاقًا من أنَّ عمليَّة التلقّي هي فعل يَمسَّ كلِّ مُتفرِّج على حِدَة بشكل مُتفَارِتُ، وأنَّها عمليَّة ذائيَّة تَتَحكُّم بها عناصر اجتماعيّة ونَفْسيّة وثقافيّة. أدّى ذلك إلى طرح مفهوم جديد هو العَلاقة المسرحيّة La relation théâtrale، ويُقصَد بها العَلاقة التي تَنشأ بين المُتفرِّج كفرد وبين العمل المسرحيّ (انظر الاستقبال). والعَلاقة المسرحيّة هي عَلاقة فَعّالة من جانبين. فقد اعتُبر مُنتِج العمل، أي المُرسِل Emetteur قُطبًا يُصمِّم معنى الرِّسالة Emetteur ويُساهم في عمليّة الترميز Encodage. كما اعتُبر المُتفرِّج، أي المُستقبل Récepteur، قُطبًا آخر يَتلخُّص دورَه في فكّ الرُّوامز Décodage وتحديد المعنى، وبالتالي فإنّ العمليّة المسرحيّة تُصبح عمليّة إنتاج من جهتين: بناء على ذلك، تُمّ تحديد مراحل نَتِم من خِلالها آلية استقبال المُتفرِّج للعَرْض وهي: انفعال – إدراك - فَهُم --تفسير وتأويل - حِفْظ في الذاكرة. وقد تُمّ ربط كلّ هذه العمليّات بتحقيق المُتعة.

انظر: الاستقبال، الجُمهور.

# Parody التَّهَكُمِيّة التَّهَكُمِيّة Parodie

كلمة Parodie مأخوذة من اليونانيّة Parodie المنحوثة من كلمة Para التي تَعني إلى جانب، وعلى Ode التي تَعني قصيدة غِنائيّة. وقد شاع

استخدام الكلمة بلفظها الأجنبيّ بكلّ اللغات، ومنها اللغة العربيّة حيث يُقال پارودي، أو تُتَرجم إلى مُحاكاة تَهكُميّة.

غرفت المُحاكاة التهكُمية منذ القِدَم وكانت تعني مُحاكاة عمل أدبي أو فني معروف وطَرْحه بشكل تَهكُميّ. فيما بعد تَوسَّع المعنى وصار هذا المُصطلَح يَدلُ على أسلوب جَماليّ يقوم على التهكُم من عمل معروف وجِدِّيّ (لوحة أو أغنية) أو من شخصية من الأدب أو الحياة، أو من موقف، أو غير ذلك. من هذا المنظور تقترب المُحاكاة التهكُميّة من البورلسك تقترب المُحاكاة التهكُميّة من البورلسك من خِلال إبراز التناقُض ما بين الموضوع من خِلال إبراز التناقُض ما بين الموضوع ومضمونه، وما بين وضع الشخصية وخِطابها وتصرُّفها.

تَقوم المُحاكاة التهكُّميّة على الاختلاف الذي يَصل لِحَدّ التناقُض. بمعنى أنّ كلّ عمل فيه مُحاكاة تهكُّميَّة يَفترض وجود مادَّة (نصٌ أو موضوع أو شخصيّة) يَتِمّ الانطلاق منها ومُحاكاتَها بشكل تهكُّميّ. ولا تُستكمل أبعاد هذه العمليّة إلّا إذا تُمّ التّعرُّف على الأصل، أي على العمل المُحاكى. والنصّ الجديد هو نصّ فيه نوع من الخَرْق، لأنَّه يُقدِّم القِيَم والثوابت التي يَستنِد عليها المَرجِع المُحاكم بشكل مَقلوب من خِلال تحوير مدلول المادّة المُحاكاة وتحويلها إلى مُجرَّد هيكل يَخلو من الصَّبعة التي كانت تَطبعها (مأساويّة أو جِدّية). وهو ني المسرح نص يكير الإيهام على صعيد الشكل لأنَّ الكتابة تُعلِن عن مَرجعيَّتها. من ناحية أخرى لا بُدِّ من وجود مَرجِعيَّة مُشترَكة بين الكاتب والمُتلقّي تَخلُق نوعًا من الاتّفاق الضمني بينهما، وتسمح بالتعرف على الأصل وفهم العمل الجديد، وإلا لم يتحقق الهدف من العمليّة.

وعملية التلقي بهذه الحالة تَيَمّ من خلال المُقارَنة ومُتابَعة التداخُل الضّعنيّ للمادّتين وقِراءة الإرجاعات والشّخرية.

قد تَشمُل عمليّة المُحاكاة التهكُّميّة عَملًا بأكمله، كما يُمكن أن تَنصبٌ على شخصيّة " مُحدَّدة للسُّخرية منها أو نَقْدها. كذلك يُمكن أن تكون إحدى الشخصيّات في عمل ما مُحاكاة تهكُّمية لشخصيَّة ثانية في نَفْس العمل كما هو حال المُجنون بالنسبة للمَلِك في مسرحيّة الملك لير، للإنجليزيّ وليم شكسبير W. Shakespeare (١٥٦٤-١٦١٦). في حالات أخرى قد تكون الشخصيَّة مُحاكاة تهكُّميَّة لنَموذج إنسانيّ عام فَقَدَ فعاليته كما هو الحال بالنسبة لشخصية دون كيشوت التي تُشكِّل نوعًا من السُّخرية من نَموذج الفارِس في زمن فَقدتْ فيه الفُروسيّة أهمّيّتها كطبقة وكقِيَم. والواقع أنَّ المُحاكاة التهكُّميَّة لقِيَم ما أو لنوع مسرحيّ أو أدبيّ تُعتبر في حَدّ ذاتها إعلانًا عن تَدهور أو موت هذه القيمة أو هذا النوع.

والمُحاكاة التهكُّمية أسلوب مُستخدَم لَدى كُلِّ الشُّعوب: ففي الشَّعر العربيّ دَرج تقليد كتابة نَفْس القصائد المَعروفة بشكل تهكُّميّ، وهو ما يُسمّى في اللغة العربية المُعارضة. وقد استُخدم ذلك أحيانًا لغَرَض الهِجاء. عُرفت المُحاكاة التهكُّميّة أيضًا في تقاليد الفُرجة الشَّعبيّة والاحتفالات العامّة لَدى كثير من الشعوب. فحَلقات السَّمَر في مصر وغيرها من البلدان فحَلقات السَّمَر في مصر وغيرها من البلدان العربية هي نوع من المُحاكاة التهكُّمية للحياة اليوميّة لأنها تستعيد أداء ما جرى أثناء النهار في حياة القرية بأسلوب ساخر (انظر السامر). وقد عرفت الاحتفالات الشّعبيّة دائمًا نوعًا من عرفت الأحتفالات الشّعبيّة دائمًا نوعًا من على المُحاكاة التهكُّميّة، كما في احتفالات على المُحاكاة التهكُّميّة، كما في احتفالات على المُحاكاة التهكُّميّة، كما في احتفالات

سُلطان طَلَبة في المغرب والمواعظ المَوحة كلم Sermons joyeux التي تَبلورَتْ في أوروبا في القرون الوسطى ضِمن المونولوغ الدرامي . وشكَلت سُخرية من المواعظ الدينية، وعيد المجانين La fête des fous، وفي الكرنڤال بشكل عام . كذلك يُعتبر الكيوغن في المسرح الياباني مُحاكاة تهكُمية لمسرحيّات النو . المجدّية .

في المسرح كانت المُحاكاة التهكُّميّة في البِداية نوعًا من الأنواع الكوميديّة يَستخدم كلّ السِلب الإضحاك والتهكُّم للسُّخرية من نصّ جِدّيّ أو مُؤثِّر، ومن أقدم النصوص المعروفة التي تَستخدم هذا الأسلوب كوميديا «الضفادعة للبونانيّ أرسطوفان Aristophane (80)- 80%ق.م) التي سَخِرَ فيها من نصوص السخيلوس التي سَخِرَ فيها من نصوص أسخيلوس التي التي التي التي المُحرّ فيها من نصوص أسخيلوس التي التي المنابق التي المنابق ومن تكاهم (انظر المُهرَّج، الإيمائين الرومان ومَن تكاهم (انظر المُهرَّج، الإيمائين الرومان

من جِهة أخرى استُخدمت المُحاكاة التهكُّميّة في المَعارك الأدبيّة، وأشهر مِثال على ذلك المُحاكاة التهكُّميّة التي قَدَّمها الفرنسي بوالو Boileau (١٦١٦-١٧١١) في عام ١٦٦٤ لمسرحيّة السيدة للفرنسيّ بيير كورني 1٦٨٤-١٦٨٤).

في القرن الثامن عشر استخدم المُمثّلون الإيطاليّون المُحاكاة التهكُّميّة للأوبرا والتراجيديا كوسيلة للتحايُل على القوانين التي منعتهم من تقديم عُروض مسرحيّة جِدِّيّة. وقد أدى ذلك إلى ولادة أنواع مسرحيّة وغِنائيّة أشهرها الأوبرا المُضحِكة والأوبرا التهريجيّة. كذلك عُرفت المُحاكاة التهكُّميّة في أدب

المرحلة وأشهر مِثال عليها مسرحيّة (جوزيف أندرسون) التي كتبها الإنجليزيّ فيلدينغ Fielding (١٧٠٥–١٧٠٥) كمُحاكاة تهكُّميّة لرواية (باميلا) للإنجليزي ريتشاردسون Richardson (١٧٦١).

في القرن التاسع عشر، شاع استخدام المُحاكاة التهكُّميَّة للأنواع الجادّة مِثل الدراما والميلودراما وكان لهذا الاستخدام دَوره في تفريغ المسرحيّات الجادّة من بُعْدِها المأساويّ وإيْطال الشَّفْقة، وهذا ما يَبدو من عُنوان بعض الأعمال مِثل مسرحيّة الفرنسيّ فيكتور هوغو الأعمال مِثل مسرحيّة الفرنسيّ فيكتور هوغو Ruy (١٨٨٥-١٨٠٠) وروي بلاس، Ruy إلى الهزّل وتَمّ تغيير اسمها ليُصبح وروي بلاغ، إلى الهزّل وتَمّ تغيير اسمها ليُصبح وروي بلاغ، الفرنسيّة عنى نُكتة.

في القرن العشرين كانت المُحاكاة التهكُّميّة . بُعدًا عامًا من أبعاد المسرح السرياليُّ ا والدادائي \* ومسرح العَبَث \*. وتُندرِج في هذا الإطار مسرحيّات الفرنسيّين ألفريد جاري الموث المارك (١٩٠٧-١٨٧٣) مَآرِثُور أَدَامُونُ A. Adamov (۱۹۷۰–۱۹۰۸)، وعلى الأخصّ مسرحيَّته التي تَحمِل اسْم «المُحاكاة التهكُّميَّة» La Parodie، ومسرحيّات الإيرلنديّ صموئيل بیکیت S. Beckett (۱۹۸۹–۱۹۸۹). کذلك لم يَعُد استخدام أسلوب المُحاكاة التهكُّميَّة يَقتصر على الشَّخرية والتهكُّم من الأعمال الجِدِّيَّة، وإنَّما صار وسيلة لكَسْر الثوابت والقَّناعات في اللغة والحياة. ويُعتبر الرومانيّ أوجين يونسكُو ۱۹۱۲) E. Ionesco) من أهمّ الكُتّاب المسرحيين الذين كسروا الثوابت على مستوى اللغة من خِلال إظهار التناقُض في مسرحيّاته بين ما يُقال وواقع الحال.

والمُحاكاة التهكّمية ليست وسيلة إضحاك فقط لأنّها في حالات عديدة تتضمّن بُعدًا نقديًا يقترب من الهِجاء السياسيّ والاجتماعيّ وهذا ما نجده في مسرحيّات الألمانيّ برتولت بريشت نجده في مسرحيّات الألمانيّ برتولت بريشت مسرحيّة «آرتورو إي» مُحاكاة ماخرة لشخصية متلر، وفي مسرحيّة الجزائري كاتب ياسين متلر، وفي مسرحيّة الجزائري كاتب ياسين التي تتجلّى المُحاكاة الساخرة فيها من خِلال التي تتجلّى المُحاكاة الساخرة فيها من خِلال أسماء الشخصيّات (تفكيك اسم دايان إلى داي أسماء الشخصيّات (تفكيك اسم دايان إلى داي الحمار، والمقصود هو موشيه دايان). وفي مسرحية «الملك هو الملك» للسوري سعدالله ونوس (١٩٤١) تبدو شخصيّة المَلِك مُحاكاة ماخرة لمفهوم المَلكيّة بمعناها العامّ.

استَخدم المسرح العربيّ المادّة التُراثيّة أحيانًا لنقد الحاضر. وقد أدخل المغربيّ الطيب الصديقي (١٩٣٧-) والتونسيّ عزّ الدين المدني (١٩٣٨-) شخصيّات تُراثيّة مثل جحا، أو أنواعًا أدبيّة قديمة كالمقامات للتهكم على الحاضر بنوع من الإسقاط.

انظر: البورلسك.

# Mimesis | المُحاكاة وتَضوير الواقِع | Mimesis | Re-présentation de la réalité

المُحاكاة mimesis هي مفهوم عام أطلقه المُفكِّرون اليونان وناقشوه وحاكموه على أساس أنّه يُشكِّل جوهر عَلاقة العمل الفنِّيّ والأدبيّ بالواقع. وقد شكِّل هذا المفهوم على مَدى المصور مِعيارًا يُعيِّز المدارس الفنيّة والأدبية والمقديّة التي ظهرت في تاريخ الفنون والآداب في الغرب، وكلّ ما تأثّر به. بالمُقابل لم يُعرَف هذا المفهوم في حَضارات أخرى مِثل حَضارة هذا المفهوم في حَضارات أخرى مِثل حَضارة

الشرق الأقصى على سبيل المثال، ولم يُشكّل القاعدة التي يُبنى عليها العمل الفنّي والأدبي. فالمسرح الشرقيّ التقليديّ مَثلًا لا يَتعامَل مع العرض المسرحيّ انطلاقًا من المُحاكاة بمعناها الشائع كتصوير أو كتقليد مُباشَر للواقع، لأنّه مسرح يقوم على عَلاقة مُغايِرة مع الواقع ويُقدّم الحقيقة من خِلال عناصر تَعتمِد الأسلبة أسامًا.

#### المَفْهُومُ وإشْكَالِيَّاتُ التَّرْجَمَةُ:

كلمة مُحاكاة هي الترجمة العربية لكلمة اليونانية mimisthai المُستقة عن الفعل mimesis عده اليونانية بقلد أو اتبع نموذجًا. وقد تُرجمت هذه الكلمة في اللغتين الفرنسية والإنكليزية بكلمة الشائلية التي تعني التقليد، وهي مأخوذة من اللاتينية imitation. في يومنا هذا، وضمن القراءة الحديثة للمفاهيم المُتعلقة بالفنون، تَمَّت إعادة النظر بالمَعنى الضيق الذي أعطي للمفهوم عبر النظر بالمَعنى الضيق الذي أعطي للمفهوم عبر هذه الترجمة، وتَمّ توضيح أنّ الكلمة اليونانية لا تحمِل مَعنى التقليد فقط، وإنّما إعادة تقديم أو إعادة عَرْض بالمَعنى العامّ للكلمة، أي -Re-

من هذا المُنطلَق تَبدو اليوم الترجمة العربية المُحاكاة، وهي التي استخدمها ابن سينا (مُحاكاة، وهي التي استخدمها ابن سينا (مَحه (١٩٣٧) ومن بَعده ابن رشد (١٩٣٦) ومن بَعده ابن رشد (١٩٣٦) ومُماثلته، أي الاشتراك معه بالجوهر، وهو أمر يُختلف عن مُجرَّد التقليد. يَعني ذلك أنّ الفلاسفة العرب اعتبروا أنّ المُحاكاة ليست مُجرَّد تطبيق ونسخ للطبيعة، وإنّما عمل إنتاجي وإبداعي له قيمة تخيُّليّة. وقد عَرَّف ابن سينا المُحاكاة بأنها فشيء من التعبيب ليس للتصديق، واعتبر أنّ التخيَّل يُعطى لَنَّة ولا للتصديق، واعتبر أنّ التخيَّل يُعطى لَنَّة ولا للتصديق، واعتبر أنّ التخيَّل يُعطى لَنَّة ولا

يَفترِض تصديقًا، أمّا التصديق فيَتعلّق بمضمون القول وحال القول، أي إنّه يَفترِض مُشابَهة الحقيقة أو الواقع.

#### المُحاكاة عَبْر التاريخ:

يُمكن قِراءة تاريخ الفنّ والأدب الغربيّ (وذلك الذي تأثّر به) من خِلال المواقف المُختلِفة من هذا المفهوم عَبْر الزمن، ومن المُلاحظ أنّ النظرة اليونائيّة وتفسيراتها كانت مصدر الموقف الغربيّ من هذا المفهوم حتّى بدايات هذا القرن حيث تَمّ نقد مبد المُحاكاة في المسرح وفي الفنّ بشكل عامّ.

- أوّل هذه المواقف هو موقِف أفلاطون Platon (٤٢٧-٤٣٧ق.م) الذي اعتبر أنَّ المُحاكاة هي صَنف من أصناف القول Lexis، وهي خِطاب لأنَّها مُحاكاة للظاهر. وقد سيَّز بين أسلوبين للقول: السَّرْد أو القول غير المُباشر Diegesis روضعه مُقابل المُحاكاة mimesis، والقول المُباشر. والقول المُباشر والمُحاكاة بالنسبة له لا يُشكِّلان نوعًا وإنَّما أسلوبًا، فهُما يَشْمُلان الجوار" المُتضمِّن في المُلحمة وكذلك الجوار في المسرح. أمّا السرد"، فليس فيه مُحاكاة بِحَدِّ ذَاتِهِ لأنِّه عِبارة عن استعادة لحدث وقع فعليًا في الماضي. وقد رفض أفلاطون المُحاكاة من وجهة نظر فلسفيّة، وعلى أساس هذا الرفض استبعد الشعراء من مدينته الفاضلة. كما رفضها من وُجهة نظر تربويّة على اعتبار أنَّ مُحاكاة الشعراء للواقع هي تقليد لتقليد ونسخة عن نسخة، بمعنى أنَّ العمل المُحاكى هو مُحاكاة للشكل الظاهر وليس للفكرة أو الماهية التي يستحيل على الشعراء الوصول إليها. وهذا النسخ للحقيقي بظاهره مرفوض (جمهوريّة أفلاطون، الكتاب

الثالث، القصل العاشر).

وموقف أفلاطون لا يَخصّ المسرح بشكل خاص، إذ إنّ الإشارة الوحيدة المُباشَرة إلى المسرح عنده جاءت حين اعتبر وجود المُمثّل على الخشبة أحد أهمّ أنواع القول المُباشَر.

- ارتكزت الأفلاطونيّة الجديدة على موقف أفلاطون ورفضه للمُحاكاة، واعتبرتها مُحاكاة لعالَم ظاهريّ خارجيّ هو نقيض لعالَم الفكرة، ويناء عليه رفضت المسرح وقاومته لأنّه يَهتمّ بالظاهر المادّيّ للأمور ويَففل الفكرة الإلهيّة، ولعلّ هذا هو الأساس الذي انبثقت منه المواقف الدينية الرافضة للمسرح.
- أمّا أرسطو Aristote (٣٢٢-٣٨٤)، فقد أخذ موقِفًا مُختلِفًا من مفهوم المُحاكاة التي اعتبرها غريزة طبيعيّة لَدى الإنسان، ورأى فيها أساسًا لكُلِّ عمل فنييّ (الشّعر وغيره من الفنون) إذ يقول: «إنّ شِعر المَلاحم وشِعر التراجيديا وكذلك الكوميديا والشّعر المَدائحيّ (الديتيرامب Dithyramb)، وإلى حَدّ كبير النفخ بالناي واللّعِب بالقيثارة كلّها أنواع من المُحاكاة) (فن الشّعر/الفصل الأول).

وهو يُميِّز كذلك هذه الفنون عن بعضها البعض من خِلال أسلوب المُحاكاة: "إمّا باختلاف ما يُحاكى به، أو باختِلاف ما يُحاكى، أو باختِلاف ما يُحاكى، أو باختِلاف ما يُحاكى، أو باختلاف طريقة المُحاكاة». فهو يرى أنّ بالفعل، أو مُحاكاة الفعل بالرِّواية عنه، ولذا فهو لا يُفرِّق بين النص المسرحيّ والنصّ المَلحميّ من خِلال درجة المُحاكاة وإنّما من خِلال من خِلال من خِلال من خِلال من خِلال في المُحاكاة وينهب أرسطو أبعد من ذلك إذ يَعتبر أنّ المُحاكاة هي سبب المُتعة في المسرح، وأنّ وجود الجمهور" هو دليل على في المسرح، وأنّ وجود الجمهور" هو دليل على المُتعة التي يَشعُر بها من يُتابع المُحاكاة.

والحقيقة أنّ مفهوم المُحاكاة عند أرسطو يَبقى مفهومًا عامًا. فهو لم يَطرح عمليّة التقليد المُباشَر للواقع من خلال المُحاكاة، ولم يَتكلّم كذلك عن الإيهام بالواقع، وإنّما تناول ماهيّة المُحاكاة من خِلال تفصيله لِبناء التراجيديا ، ومن خِلال تحليله لتأثيرها على المُتفرِّج " (تمثُل " - خوف وشَفَقة تطهير ").

وقد مَيَّز أرسطو بين التراجيديا والكوميديا" من خِلال نوع المُحاكاة. فهو يؤكِّد بأنّ التراجيديا هي مُحاكاة لفعل جليل مُستمَد من الأسطورة والتاريخ، وهي تقليد لِفعل أكثر من كونها تقليد أو تصوير لِصِفات. أمَّا الكوميديا فهي تُحاكي أفعالًا إنسانية وَضعية، وهي أكثر التصاقًا بالواقع.

ومُحاكاة الفِعل عند أرسطو ليست مُجرَّد تصوير للأحداث وإنّما إعادة ترتيبها في الخطّ الناظم للمسرحيّة وهو الفعل الدراميّ (انظر الحَبُّكَة والحِكاية). فالشاعر الدراميّ هو (صاحِب الحبكة) يُشكِّلها ويَربِط بين أحداثها ويُعطيها بُنية بالشكل الذي يُريده، حتّى لو كانت هذه الأحداث مَعروفة مُسبقًا من قِبَل المُتلقّي، وهذا ما يَسمح بتفسير المُحاكاة عند أرسطو ليس كتصوير أو تقليد وإنّما كمخلق وإبداع. لكنّ هذا الإبداع لا يتأتى عن الخيال بالمعنى المُجرَّد وإنَّما من خِلال عَرْض أو إعادة عَرْض -Re présentation لأفعال بشريّة وإنسانيّة انظلاقًا من مبدإ مُشابَهة الحقيقة على مُقتضى الاحتمال والضَّرورة. وهو بذلك يَربِط مُباشَرة بين مفهوم مُشابَهة الحقيقة وبين مفهوم المُحاكاة لأنّه يرى أنّ المِصداقيّة Crédibilité فيما يُعرَض المر ضَروريٌ لكي يُصدُّق المُتغرِّج ما يَرى ولكي يَيْمٌ التمثُّل، من هنا جاءت مُّقارَنته بين المؤرِّخ والشاعر، حيث قال إنَّ عمل الشاعر ليس مُقارَنة

ما وقع لأنّ هذا من عمل المؤرّخ، بل ما يَجوز وقوعه وما هو مُمكن على مُقتضى الاحتمال والضّرورة، لأنّ «ما لا يَقع لا نُصدّق أنّه ممكن» (فنّ الشّعر/الفصل التاسع).

- في زمن الحضارة الرومانية، أحيط المفهوم بسوء فهم لأنّ الرومان فسروا المُحاكاة على أنّها تقليد للأعمال الأدبيّة والفنيّة الكُبرى imitatio وظلّ سوء الفهم هذا مُسيطرًا على الفكر الأوروبيّ في عصر النهضة.
- كذلك اعتبر الكلاسيكيون في القرن السابع عشر أنَّ القُدماء يُشكِّلون نماذج تُحتذى واعتبروا أنَّ المُحاكاة هي تقليد للنماذج الأدبيَّة الكُبرى فطرحوا فكرة تقليد الطبيعة من خِلال تقليد القُدماء Imitation des anciens. لذلك التزموا بالمواضيع التي طرحها الأقدمون، والتزموا كذلك بتفسير قواعد الكِتابة لَدى هؤلاء وطبَّقوها. وهذا هو أسام النظرة المِثاليَّة للفنّ التي طغت في تلك الفترة وأفرَزت مفهومًا سيطر في القرنين السابع عشر والثامن عشر هو مفهوم الطبيعة الجميلة La belle nature (انظر الكلاسيكية والمسرح). فتقليد الطبيعة من هذا المنظور يعني إظهار ما هو أكثر نُبلًا وجَمالًا في النَّموذج المأخوذ عن الطبيعة. انطلاقًا من ذلك قام مُنظِّروا المسرح الغربي اعتبارًا من القرن السادس بتفسير أرسطو وهوراس Horace (٥٥-٨ق.م) وغيرهما وطؤعوا كتاباتهما بحيث تتناسب مع مفهومهم عن المسرح وعن الجمال. فكانت الأعراف المسرحية هي السبيل لكي تظلُّ الأعمال المسرحية قادرة على تحقيق الإيهام والتأثير التطهيريّ عند المُتفرِّج من خِلال الخوف والشُّفَقة، لأنَّها بالحقيقة لم تكن تَعتمِد المُحاكاة التصويريّة.

وقد شمل الاهتمام بتفسير الأقدمين الكتابة المسرحية بشكل خاص أي النص، وغيب العرض، ممّا أدّى إلى إهمال واستبعاد الأشكال المسرحية التي لا تقوم على وجود النص، وهي على الأخص الأشكال الشّعية التي كانت سائدة في تلك الفترة (انظر الأنواع المسرحية).

- اعتبارًا من القرن الثامن عشر، وُضع مفهوم المُحاكاة والخلط بينه وبين مفهوم مُشابَهة الحقيقة موضع تساؤل. فقد اعتبر الناقد الفرنسيّ دونيز ديدرو D. Diderot (۱۷۸۳ الفرنسيّ دونيز مياس الجَمال هو مِقدار مُطابَقة العمل الفنيّ مع النَّموذَج الأساسيّ المُقلَّد، وأنّ مُستوى المُحاكاة هو المِعيار الأساسيّ لنجاح العمل. لكنّه تَوقَّف عند صُعوبة مُحاكاة الواقع أو الحقيقة لأنّها دومًا حقيقة غير الواقع أو الحقيقة لأنّها دومًا حقيقة غير موضوعيّة بشكل كامل، ووضّع أنّ المسرح يستخدم عناصر من الواقع إلّا أنّه يُقدّمها بشكل مُغاير لأنّ الفنّ مُختلِف عن الطبيعة، وأنّ الموجودة في الطبيعة، لكنّه يُوصِلها بفنّه للكمال.

- في القرن التاسع عَشْر فُشُرت المُحاكاة على النها تصوير الواقع كما هو، وصار هناك نوع من الخلط بين تصوير الواقع وتقليده، وهذا ما يبدو جَلبًا في التصور الجَماليّ للمدرستين الواقعيّة والطبيعيّة، حيث اعتبرت المُحاكاة تصويرًا أمينًا للحياة البشريّة، أي تصويرًا للواقع، وهذا هو بُبرُر مبدأ شريحة من الحياة للواقع، وهذا هو بُبرُر مبدأ شريحة من الحياة الطبيعيّة، ويعني الإطار أو الظّرف الاجتماعيّ ووضعها وتأثيره على جوهر الشخصيّة ووضعها النّفسيّ.

- في القرن العشرين، تَمَّت إعادة النظر بمفهوم

المُحاكاة ككل في الفنّ والآدب، وناقش المسرحيّون فكرة المُحاكاة ووضعها في المسرح. فلم يَعُد المسرح يُطالب بتصوير الواقع تصويرًا مُباشَرًا وإنّما بخُلْق عَلاقات على الخشبة تُرجَع إلى الواقع وتَطرحه ضِمن عَلاقة مُعيّنة يُحدِّدها كلّ عمل على حِدة. والسّمة الرئيسيّة لأغلب الأعمال التي انطلقت من هذا المبدأ هي التأكيد على ماهيّة العمل وعلى عناصر المسرحة فيه من خلال وسائل عرقة، أكثر من التأكيد على كون العمل تصويرًا للواقع يُخفي مَعالم إنتاج العمل الفتيّ ليَجعله للواقع يُخفي مَعالم إنتاج العمل الفتيّ ليَجعله يَبدو بديلًا عن الواقع، ذلك أنّ خلق الإيهام لم يَعُد الهدف الأساسيّ للمسرح.

في أغلب الحالات لم تُرفَض المُحاكاة بشكل كامل لكنّها طُرحت بمنظور جليد، فالمسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht المواقع (1907–1907) لم يُنكِر ضرورة مُحاكاة الواقع لكنّه طالب بعَلاقة مُختلِفة مع الواقع، لا تكون عَلاقة مُشابَهة وتماثُل، بل علاقة تسمع بالتعرّف، ومن ثمّ التفسير والمُحاكمة، طالما أنّ العمل المسرحيّ هو في النهاية خِطاب حول الواقع. ويَتِمّ ذلك من خِلال تشكيل بُنية دراميّة الواقع. ويَتِمّ ذلك من خِلال تشكيل بُنية دراميّة على الخشبة تطرح عَلاقات تُذكّر بالبُنى وأفضل بِثال على ذلك مسرحيّة فأرتورو أي البريشت حيث لم تكن شخصيّة هتلر نسخة مُطابِقة تمامًا للشخصيّة التاريخيّة وإنّما صورة لحقيقة متلر.

ومن المواقف الجَدْريّة الوافضة للمُحاكاة في المسرح موقف المسرحيّ الفرنسيّ أنطونان آرتو المسرح موقف المعرادفضًا الذي رَفضها رفضًا كاملًا، مستوحيًا نظرته عن المسرح من نَموذج الفنّ في الحضارات الأخرى لأنّه يَستحضر

العالم ولا يُقلِّده. وقد طالب آرتو بإعادة الطابع الاحتفاليّ الطَّقْسي للمسرح، إذا اعتبر أنَّ العرض المسرحيّ هو حدثٌ قائم بحدٌ ذاته لا علاقة له بتصوير الواقع، ولا مرجع له في العالم الخارجيّ، وكذلك فعل المسرحيّ البرازيليّ أوغستو بوال A Boal (١٩٣١-) في نقده للمسرح الأرسططاليّ (انظر احتفاليّ/ طَقْسي-مسرح).

### المُحاكاة والأغراف المَسْرَحِيّة:

تحدَّد منحى المدارس الجَماليَّة المُختلِفة التي عَرِفها الغرب على مدى تاريخه والتي أثّرت في المسرح كغيره من الفُنون من خِلال التساؤلات الأساسيّة التي طُرحت دومًا حول ماهيّة المُحاكاة (مُحاكاة الطبيعة، مُحاكاة الواقع، أو مُحاكاة حدث تاريخيّ ووَسَط اجتماعيّ وطبيعة إنسانيّة)، وحول الهدف منها، وهو التأثير\* على المُتلقّى بأسلوب مُعيَّن، وهذا يَنبُع من أنَّ المسرح الغربي - عدا الأنواع الشُّعبيَّة فيه - قام أساسًا على مبدإ الإيهام بالواقع. وقد وُظَّفت المُحاكاة دائمًا من أجل الإيحاء بواقع ما وخلق الإيهام. ويُمكننا أن نذهب أبعد من ذلك لنُؤكِّد أنَّ المُحاكاة لم تَكن يومًا مُحاكاة كاملة في المسرح، لأنَّ تحقيق الإيهام ارتبط دائمًا بوجودٌ أعراف مسرحيّة حَدّدت أسلوب استقبال" العمل. وقد كانت هذه الأعراف '- التي تُشكِّل اتفاقًا ضِمنيًا بين القائمين على العمل ومُتلقّيه -ضَمانة لتحقيق الإيهام في المسرح. وكان لذلك أثره في ظهور وقبول بعض القواعد المسرحية التي لا يُمكن أن تُفهَم إلّا في هذا الإطار مثل قاعدة الوَحدات الثلاث وخاصة وَحدة الزمان التي اعتُمدت في المسرح الكلاسيكي الفرنسي في القرن السابع عشر: فلكي يَتحقَّق الإيهام كان

على الكاتب أن يُلاثم زمن العَرْض مع زمن المحدث المعروض، ولم يَكن هذا مُمكنًا إلّا من خِلال العُرف الذي يَدفع المُتفرِّج لقَبول فكرة أنّ الأحداث التي تُقدَّم أمامه هي أحداث تَجري في يوم واحد.

#### المُحاكاة والإيهام:

هناك مُغالطة أساسية سادت عالم المسرح لفَترة طويلة تكمُن في فكرة أنّ المسرح يُمكن أن يكون تصويرًا إيقونيًّا كاملًا للواقع. فالمُحاكاة والإيهام في المسرح هما دائمًا في عَلاقة جَدَليّة مع عَمليّة كَسُر الإيهام أو الإنكار". وقد كان لهذه العَلاقة الجَدَليّة تأثيرها على شكل الكِتابة المصرحيّة. ويُمكن بناء على ذلك استنباط ثلاثة أنماط مسرحيّة رئيسيّة في المسرح:

ا - المَسْرَ الإيهاميّ Théâtre d'illusion وهو مسرح يقوم على مُحاكاة الواقع وتصويره بنوع من التقليد المُباشَر، وغايته الأسامية هي الإيهام. وتَندرج في إطاره أنواع مسرحية مُتباعِدة زمنيًا ومكانيًا عن بعضها. فالرابط بين المسرح الكلاسيكيّ الفرنسيّ والمسرح الواقعيّ الفرنسيّ أو الروسيّ هو الإيحاء بالواقع أو بالحقيقيّ والإيهام به، إمّا عَبر بصوير سِياق مُتكامِل للحدث، أو عَبر تصوير سِياق مُتكامِل للحدث، أو عَبر حَبْكة مُستقاة مُباشَرة من الحياة.

٧ - مسرح إبهامي غير تصويري لا يعرض الواقع بشكل مُباشر، وإنّما يكون عالمًا وسيطًا بين المَرجع أو الحقيقة، وبين عالم المُتفرِّج أي مَرجِعِه المخاصّ. هذا النوع من المسرح لا يَرفض المُحاكاة، لكنّه لا يَسعى إلى تصوير الواقع كما هو، بل يُعيد صياغته من خِلال طرح جُزئيّات منه والعَلاقات المُتحكمة بتشكيله. وهو مسرح يَستند إلى الواقع لكنّه بيستند إلى الواقع لكنه بيستند إلى الواقع لكنّه بيستند إلى الواقع لكنه الواقع لكن

يَحتوي على عناصر تكسِر الإيهام بشكل دائم وتُؤدِّي إلى المسرحة وتُذكِّر المتفرِّج بوضعه ضِمن اللَّعبة المسرحيّة كما في مسرح بريشت والمسرح المَلحميّ بشكل عامّ، ومسرح الحياة اليوميّة ومسرح الفرنسيّ جان جينيه 1941-1919) وغيره.

٣-مسرح لا إيهاميّ لا يسعى إلى المُحاكاة ويَعرض الأمور بطريقة مُختلِفة تمامًا عن الأنواع السابقة، وأفضل مِثال عليه عُروض المسرح الشرقيّ والكوميديا ديللارته\*، أو يَكون مسرحًا يَرفُض المُحاكاة بشكل واع كما هو الحال بالنسبة لمسرح أنطونان آرتو وللمسرح الاحتفاليّ بشكل عامّ.

جدير بالذّكر أنّ هذا التصنيف هو تصنيف نظريّ، إذ يبدو من الصعب عَمليًا إدخال كلّ التجارِب المسرحيّة في هذه الأُعُلر المُحدَّدة كما هو الحال مَثلًا بالنسبة لمسرح البولونيّ جيرزي غروتوفسكي Grotowski (١٩٣٣-) الذي يقوم على فكرة الاحتفال لكنّه بنفس الوقت يُقدِّم حِكاية " بالمعنى البريشتى.

### المُحاكاة والعَلاقَة بالواقِع وبالتاريخ:

- خِلافًا للفُنون التصويريّة المكانيّة الأخرى كالرسم مَثلًا، فإنّ المسرح فنّ مكانيّ إلّا أنّه يُشكُّل امتدادًا زمنيًّا وانتقالًا من بداية إلى نهاية عبر الحِكاية التي يَحكيها (انظر الزمن في المسرح، التقطيع)، وبالتالي فإنّ المُحاكاة فيه -سواة كان مسرحًا تاريخيًّا أو لا - تسمح بطرح مرحلة ما أو لحظة تاريخيَّة.

- ورغم أنّ المُحاكاة في المسرح لا تَعني نقل الواقع على الخشبة. وإنّما خَلْق كِيان مُستقِلٌ تُشكُّله الحقيقة اللوامية التي تَتجسَّد على الخشبة، إلّا أنّ هذه الحقيقة اللوامية تُرجَع

بدورها إلى واقع ما. وبالتالي فإنّه يُمكن قراءة الشيرورة التي تَعرضها الخشبة (أو النص) كَنموذج مُصغَّر لسيرورة تاريخيَّة عامّة، لكون المسرح يَحمِل إمكانيَّة الانتقال من واقعة مُحدَّدة إلى حقيقة أكثر عموميّة، أي يَحمِل إمكانيَّة طرح العام من خلال الخاص الذي تُقدِّمه الحِكاية.

- إذا استثنينا المسرح التاريخيّ Théâtre historique الصّرف، والمسرح الوثائقيُّ الذي يَقوم على تصوير تفاصيل واقعة تاريخيّة مُحلَّدة، فإنَّه لا يوجَد تطابُق بين الحقيقة الدرامية المعروضة على الخشبة والواقع التاريخيّ أو المُعاش (انظر التأريخيّة). مع ذلك استطاع المسرح عَبر تاريخه أن يَجد صِيَغًا دراميَّة تُعبِّر عن وضع تاريخيّ ما. وهذه الصَّيَغ هي أبعد ما يَكون عن مُحاكاة الواقع أو الماضي بشكل مُباشر، ومنها طرح أجزاء من التاريخ أو الواقع في المسرح الملحميّ، ومنها عرض صُور مُبعثَرة ومُتكرِّرة من واقع يوميّ بسيط في مسرح الحياة اليوميّة، ومنها اللجوء إلى البُنية الدائريّة التكراريّة في مسرح العَبَثُ". ونُذكِّر هنا بمواقِف فلاسفة مثل هيغل Hegel ولوكاش Luckac ومُنظِّرين مسرحيّين مِثْل بيتر زوندي P. Zondi وآن أوبرسفلد A. Ubersfeld الذين أكدوا على جَدوى عَرْض حركة التاريخ بَدلًا من عَرْض وقائعه.

انظر: الإيهام، مُشابَهة الحقيقة، الزسن في المسرح، التأريخيّة.

## ■ المُخْتَرَف المَسْرَحِيّ Workshop Atelier

انظر: التجريب والمُسرح.

### المُخْتَبَر المَسْرَحِيّ

## Laboratoire Laboratoire

انظر: التجريب والمسرح.

### ∎ المُخْرِج Director

#### Metteur en scène

مُصطَلَح حديث نسبيًا تمّ اشتقاقه من كلمة إخراج\*، وظهر بعد تحوُّل الإخراج إلى فنّ مُستقِلٌ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (١٨٧٣) ومع انتشار الطبيعيّة\* في المسرح. تُطلَق تسمية المُخرِج على الشخص المسؤول عن التدريبات وعن صِياغة العَرْض، ويُعتبر اليوم صاحب نصّ العَرْض تمامًا مثل الكاتب بالنسبة للنصّ (انظر الكِتابة).

في إنجلترا، كان المسؤول عن الإخراج يُسمّى المُتِح Producer حتّى عام ١٩٥٦ حيث استُبدلت التسمية رسميًّا بتسمية المُخرِج Director بتأثير من السينما الأمريكية.

على الرغم من أنّ ظهور الإخراج كفنّ مُستقِلٌ أمر له دَلالته بالنسبة لتطوّر المسرح وتطوّر تِقنيّاته، إلّا أنّه لا يُمكن الخلط بين تاريخ الإخراج وظهور المُخرِج كشخص له مُهمّته الخاصة. فالإخراج بمَعنى تنظيم العَرْض المسرحيّ والإشراف عليه كان مَوجودًا دائمًا، إلّا أنّ وظيفة المُخرِج لم تَكن معروفة. فقد كانت مُهمّة تنظيم العَرْض تَعود للمُمثّل الأوّل في الفرقة المسرحيّة أو لمُديرها أو لكاتب المسرحيّة أو لمدير المِنصّة، بل أنّ المُخرِجين في الفرقة أو لمدير المِنصّة، بل أنّ المُخرِجين أمثال الروسيّين قسيقولود فرق أو مُمثّلين أمثال الروسيّين قسيقولود مييرخولد 1980-198) وكونستانتين ستانسلافسكي أندريه أنطوان وكونستانتين ستانسلافسكي أندريه أنطوان

المُخرِج بوظيفته المعروفة اليوم مُنعطَفًا هامًّا في المُخرِج بوظيفته المعروفة اليوم مُنعطَفًا هامًّا في المسرح، حيث صارت هذه الوظيفة مُهمَّة فنيَّة لها مدلولها الخاص، وصار وجود المُخرِج واقعًا لا يُمكن نفيه. والمُخرِج اليوم موجود حتى في المسارح والمُروض المسرحية التي تَخضع لتقاليدها الخاصة ولم تكن تَعرف أو تَتطلَّب هذه الوظيفة سابقًا.

في المسرح اليونانيّ كانت هناك وظيفة كانقة وهامّة لمَنْ يُعلَق عليه اسم Didaskalos وله وظيفة المُنظّم العامّ للعمل، ويُمكن أن يَقوم الكاتب نَفْسه بهذه الوظيفة. أمّا في المسرح الشرقيّ التقليديّ، فلم يكن هناك مُخرِج لوجود أعراف مسرحيّة صارمة تُحدِّد أطّر العَرْض المسرحيّ وتَنفي الحاجة إلى هذه الوظيفة. وقد كان الاهتمام ينصبّ على إعداد المُمثّل ، وهذا كان الاهتمام ينصبّ على إعداد المُمثّل ، وهذا المسرح البابانيّ زيامي المعلمين في المسرح اليابانيّ زيامي المسرح الشرقي المعرر العديث، ومع تأثيرات المسرح الخري عليه.

في القرون الوسطى في أوروبا كان مُدير اللُّعبة Meneur de jeu هو المسؤول عن الديكور\* وخروج ودخول المُمثّلين، وكان يَتواجد خِلال العَرْض على الخشبة ليُدير اللعبة المسرحيّة مثل قائد الأوركسترا ويضطلع بوظيفة المُلقّن\*.

اعتبارًا من القرن السادس عشر، ومع تزايُد الرغبة من خِلال الديكور المُعقَّد والخِدَع المسرحيَّة، وهو ما تَطلَّبته جَماليّات الباروكُ، صار المَعماريّ المسؤول عن الديكور هو الشَّخص المسؤول عن تقديم العَرْض وتنفيذه. فيما بعد ظهرت وظيفة مُدير المنصّة Régisseur فيما بعد ظهرت وظيفة مُدير المنصّة Régisseur

التي ما زالت موجودة حتى اليوم، وأحيانًا إلى جانب المُخرِج في المسرح الألمانيّ والفرنسيّ، بل إنّ هناك اختصاصًا مستقلًا هو الإدارة الفُنيّة Régie يُدرَّس في معاهد المسرح.

وُلدت وظيفة الإخراج من هامش الحُرِّيّة الذي فرضه بعض العاملين في مَجال المُمارَسة المسرحية تُجاه التقاليد السائدة في التعامُل مع النصّ ومُعطياته، وعَمليّة نقله على الخشبة. ولم يَحدث ذلك دون رَفْض من قِبَل بعض الكُتّاب أمثال الفرنسيّ جان جيرودو J. Giraudoux (١٨٨٢–١٩٤٤). والواقع أنَّ حُريَّة التعامُل مع النص كانت كبيرة في ألمانيا وروسيا على العكس من فرنسا، وفي هذا صورة عن وضع المسرح في هذه البلدان. من أهم الذين أرسوا قواعد وظيفة المُخرج في ألمانيا وروسيا المُخرجَين الألمانيّين ليوبولد جيسنر L. Jessner (۱۹۵۶-۱۸۷۸) وإروين بيسكاتور E. Piscator (۱۸۹۳-۱۸۹۳) والنمساوي ماكس راينهاردت M. Reinhardt) والروسيق ألكسندر تايروف A. Taïrov (١٨٨٥–١٩٥٠).

اعتبارًا من النصف الثاني من القرن العشرين، صارت للمُخرِج أهميًة وأولوية كمُؤلَف للعَرْض لأنّ المؤسّسات الرسميّة والثقافيّة فرضت وجوده.

فيما يَتعلَّق بحُريَة المُخرِج في التعامُل مع النصّ، وهو موضوع جَدَل لا يزال قائمًا حتَّى اليوم، نَلحظ اتّبجاهين: الأوّل يُمثِّله بعض المُخرِجين الذين كانوا يَنطلقون أساسًا من مبدإ الالتزام بنصّ الكاتب، وبالتالي لم يُحاولوا فرض رُؤيتهم على النصّ، ومنهم الفرنسيّين جان فرض رُؤيتهم على النصّ، ومنهم الفرنسيّين جان فيلار 19۱۲ ـ ۱۹۷۱) وجان لوي بارو فيلار 19۱۸ ـ ۱۹۷۱) وجان لوي بارو أيدريه بارساك واندريه بارساك والاتجاه الثاني المنتجاه الثاني

يُمثّله المُخرجون الذين يَنطلقون من النصّ لفرض قراءتهم الخاصة، وفي بعض الأحيان يَتمّ ذلك من خِلال التعامُل معه بحُريّة كبيرة لدرجة وَصَل معها المُخرِج لأن يَعتمِد على نصّه الخاصّ، أو لنصّ جليد هو عمليّة توليف لِعدّة نصوص، وهذا ما يَقوم به عادة المُخرِج الفرنسي روجيه بلانشون R. Planchon (١٩٣١)، أو يَكون عمله نوعًا من الإعداد الدراماتورجيّ لنصّ معروف. وفي هذا السّياق قام بعض المُخرِجين معروف. وفي هذا السّياق قام بعض المُخرِجين بإحياء نُصوص كلاسيكيّة قديمة قَدَّموها برؤية بإحياء نُصوص كلاسيكيّة قديمة قَدَّموها برؤية باسم المُخرِج، فيقال فهاملت ليوبيموڤ وقلير، باسم المُخرِج، فيقال فهاملت ليوبيموڤ وقلير، شريللر إلخ.

والواقع أنّ بعض الكُتّاب المُعاصِرين وُعَوا تَزايُد دَور المُخرِج وحُرِّيته تُجاه النصّ فصاروا يَقرضون شكل العَرْض ضِمن النصّ من خِلال الإرشادات الإخراجية الكثيرة والمُفصَّلة، وهذا ما نَجده في نصوص الفرنسيّ جان جينيه ما نَجده في نصوص الفرنسيّ جان جينيه بيكيت 19۸۱–۱۹۸۹) والإيرلنديّ صاموئيل بيكيت S. Beckett)، بل إنّ بيكيت عمليّة إخراج بيكيت كان يَتدخّل في عمليّة إخراج بان جينيه كان يَتدخّل في عمليّة إخراج نُصوصه، وهذا ما يَدو من رسائله إلى المُخرِج روجيه بلان R. Blin (۱۹۸۷–۱۹۸۶) أثناء التحضير لمسرحيّة قالباراڤانات، لكنّ ذلك لم يَمنع المُخرِجين من تقديم قراءتهم الخاصّة لهذه النصوص لاحقًا.

من الصعب تحديد دور المُخرِج في العمليّة المسرحيّة، وكذلك يَصعب تحديد إطار وظيفته لأنّ ذلك أمر نِسبيّ ويَختلِف حسب الأعراف والأذواق السائدة والحالات. كذلك فإنّ غياب المُخرِج أمر مُمكِن، لكنّ ذلك لا يَعني بالضّرورة غياب عمليّة الإخراج. ففي تجارِب الإبداع الجَماعيّ\* تَشترك الفِرقة بأكملها بإعداد العمل العَماعيّ

المسرحيّ، كما يُمكن أن يَقوم المُنشِّط المسرحيّ أو الدراماتورج بعمل المُخرج (انظر التنشيط المسرحيّ). وواقع الأمر أنَّ القرن العشرين هو عصر المُخرِج، وقد كان لذلك دُوره في تحجيم دور المُمثِّل" الذي صار مُضطّرًا لأن يَلتزم حَرفيًّا بتعليمات المُخرج. لكنّ فترة الثمانينات عرفت عودة لإعادة الاعتبار للمُمثِّل في العمليّة المسرحيّة، وخاصّة في بعض أشكال العُروض كالعروض الأدانية التي تَقوم كُلُّيَّة على عمل المُمثِّل، وفي المسرح القائم على الارتجال". كذلك فإن ظهور وظائف أخرى جديدة في المسرح لَعبتْ دُورها في تحويل عمليّة الإخراج إلى عمليَّة لا تَنطلِق من رُؤية أحاديَّة هي رؤية المُخرِج، وإنَّما تَقوم على تشاوُر المُخرِج مع الدراماتورج والسينوغراف ومُصمِّم الإضاءة"، وفي كثير من الأحيان مع المُمثِّلين أنفسهم. هذا التداخُل في الوظائف يُبرِّر تَحوُّل بعض السينوغراف كاليوناني يانيس كوكوس Y. Kokos (١٩٤٤–) أو بعض المُمثُّلين إلى مُخرجين.

### إغداد المُخرِج:

في بعض البلدان مِثل روسيا وأمريكا وبولونيا وغيرها، هناك اختصاص أكاديمي لإعداد المُخرِج، وفي بلدان أخرى كفرنسا مَثلاً، لا يوجَد اختصاص للمُخرِجين، إذ يُعتبر الإخراج خِبرة تُكتسب من خِلال العمل باختصاصات أخرى في المسرح كالكِتابة أو التمثيل أو إدارة المِنصة أو العمل في مَجال التُقنيّات المسرحيّة. ومن المُلاحَظ أنّ بعض التُقنيّات المسرحيّة. ومن المُلاحَظ أنّ بعض مُخرِجي المسرح الهامين أتوا من السينما كالبولونيّ رومان بولانسكي R. Polansky كالبولونيّ رومان بولانسكي والمسويديّ إنجمار بوغمان بعض مُخرجي والمصريّة يوسف شاهين. كما أنّ بعض مُخرجي

المسرح عَمِلوا في الإخراج السينمائيّ كالفرنسيّ باتريس شيرو P. Cherau (١٩٤٤).

في العالَم العربيّ هناك عوامل لعبت دُورها في تثبيت موقِع المُخرِج في العمليّة المسرحيّة منها:

- إنشاء مَسارح قوميّة وتجريبيّة بمُبادرة من المؤسَّسات الرسميّة وتعيين مُخرِجين فيها.
- عودة جيل المُخرِجين الذين دَرَسوا في أوروبا
   وأمريكا والاتحاد السوڤييتيّ منذ الخمسينات.
- إنشاء معاهد أكاديميّة الإعداد العاملين في المسرح.
- التحوُّل في النظرة إلى الكلاسيكيّات المُترجمة، والرغبة في تقديمها وإعدادها بمنظور إخراجيّ يَتناسب مع الجُمهور المُحلِّق، ممّا دَعَم دَور المُخرِج في العمليّة المسرحيّة،

في يومنا هذا يُمكن الحديث عن أجيال مُتعدِّدة من المُخرِجين العرب وعن اتَّجاهات إخراجيَّة متنوعة (انظر الإخراج).

انظر: الإخراج.

### ■ المُسْتَغُبَلِيّة والمَسْرَح Futurisme

تسمية مُستمدّة من رواية خياليّة كتبها الإيطاليّ فيليبو مارينيتي F. Marinetti (1988) باللغة الفرنسيّة وأسماها (مافاركا المستقبليّ Mafarka le Futuriste واعتبرها البيان الرسميّ لحركة المُستقبليّة التي أطلقها في عام 1909. شكّلت المُستقبليّة تيّارًا تأسّس في إيطاليا وروسيا معًا وقام على رَفْض كلّ ما هو من الماضي، وابتكار أشياء وصِيغ جديدة في الفنّ والأدب تتناسب مع عصر الآلة والسرعة، وكلّ ما يُشكّل مُستقبل الإنسان المُعاصِر.

ارتبطت المُستقبليَّة الإيطاليَّة بالفاشيَّة لأنها اعتبرت أنَّ الحرب يُمكن أن تُطهَّر العالَم عن طريق المُنف. وقد تلاشت عَمليًّا مع بِداية الحرب العالميَّة الثانية. أمَّا في روسيا فقد تطوَّرت المُستقبَليَّة بشكل مُستقِلٌ عن النَّموذج الإيطاليِّ الذي انطلقت منه في البِداية، ثُمَّ أخذت طابَعًا مَحليًّا ومُتنوَّعًا اعتبارًا من ١٩١٠. وقد كانت المُستقبَليَّة الروسيَّة في أحد اتَّجاهاتها رَدة فعل على التأثر بالغرب ودَعوة للعودة إلى نَموذج الفن الروسيَّ الشَّعبيَ.

### المُسْتَقْبَلِيَّة كَتَيَّار في الأَدَب والفَنِّ:

أثرت المُستقبليّة على الرسم والتصوير والموسيقى والأدب والنّحت والعَمارة. وقد أثارت ضَجّة كبيرة عند ظهورها لأنها أخذت منحى غير مألوف، خاصة وأن الفنّانين المُستقبليّن في الرسم حاولوا التوصُّل إلى تصوير ديناميكيّة الحَركة من خِلال عَرْض مراحلها داخل اللّوحة، مُتأثّرين في ذلك بالسينما وبفنّ الصُّور المُتتالية Ohronophotographie. وتُعتبر لوحة الفرنسيّ مارسيل دوشان Chronophotographie) الفرنسيّ مارسيل دوشان (1911) المار يَهبِط الدَّرَج؛ (1911) أبرز مِثال على المُستقبَليّة في الرسم.

في مَجال الأدب نَسفت المُستقبَليّة بِناء المُستقبَليّة بِناء الجُمل الجُمل من الجُمل المَبتورة التي تُشبه أسلوب البرقيّات، ويَتَّضح ذلك في أسلوب الروسيّ فلاديمير ماياكوفسكي ذلك مَي أسلوب الروسيّ فلاديمير ماياكوفسكي . 19۳۰-19۳۰).

### المُسْتَقْبَلِيَّة في المَسْرَح:

في عام ١٩١١ نُشر أوّل بيان للكُتّاب المسرحيّن المُستقبّليّن نادى بإدخال مبادى المُستقبّليّة في المسرح. تلته بعد ذلك بيانات

مُتلاحِقة تَطرَّقت إلى دَور المُستَقبَليَّة في تطوير الكِتابة المسرحيّة والأداء والسينوغرافيا والعَلاقة مع الجُمهور". لكنّ بَيانات المُستقبَليَّة الأولى في المَسرح كانت بَيانات رَفض أكثر من كونها دَعوة تنظيريّة لِبناء مسرح جديد. فقد دَعت إلى نَسف الأعراف المسرحيّة التقليديّة، وتَخطّي البحث عن النّجاح المُباشَر، وبالتالي تَجاهُل رُدّات فعل الجُمهور الآنيّة، والاهتمام بالتجديد والفرادة فقط.

وأهمية المُستقبَليّة، مِثل كُلّ التيّارات التجريبيّة التي مَيَّرْت بِدايات القرن، تَكمُن في كونها شَكَّلت ثورة على الواقعيّة والطبيعيّة، خاصّة وأنّ عددًا من كُتّاب نزعة تَمثيل الحقيقة \* Verisme في إيطاليا انتقلوا إلى التيّار المُستقبليّ.

اعتبر المُستفبَليُّون أنَّ الفنّ يجب أن يكون خُلاصة عن الحياة بخطوطها العريضة أو ما يُشبه المضغوطة القابلة للانفجار. من هذا المُنطّلق رَفضوا المُسرح الذي يَرمي إلى عَرْض شريحة من الحياة Tranche de vie على الخشبة، والذي يَقُوم على طرح حَدَث مُتكامل ومُتسلسِل، ودَعُوا إلى استبداله بمفهوم التزامُن والتداخُل غير المنطقي لِقصص مُختلِفة ومُختزَلة تَتوزّع في مَقاطع لا تُشكِّل حَدَثًا مَنطِقيًّا، وإنَّما تَتراكَب في العَرْض على شكل مونتاج. كما دَعُوا إلى الابتعاد عن الموضوعات التقليديّة بما فيها من عواطف إنسانية. كما رفضوا البعد النفسى للشخصيّات التي تَحوّلت لديهم إلى مُجرّد قُوى يُختزَل الصُّراع "بينها إلى الحدُّ الأدني. كذلك قلَّصوا دَور الكلام في المسرح واستَبدلوا جُزءًا من الحِوار \* بالحركة \* التي تُذكِّر بالآلة بسبب إيقاعها السريع.

على الرغم من هذا المنظور الواضع للفنّ

والمسرح فإنّ المُستقبليّة عَجِزت عن خَلْق تقاليد كتابة مُسرحيّة. ومع أنّ المُستقبليّة أنتجت في أوجِها ربرتوارًا واسعًا من المسرحيّات القصيرة (ميني دراما) كتبها مارينيتي وغيره، إلّا أنّ هذا الربرتوار لم يُقدَّم على الخشبة بعد زوال الحركة.

اهتم المُستقبَليّون بالعَرْض المسرحيّ الذي اعتبروه مَجال التقاء الفنون. وتُعتبر مسرحيّة العاب ناريّة التي قدّمتها الباليه الروسية في إيطاليا عام ١٩١٧ تحت عنوان ومَشهد تشكيلي وبرنامج مضيء أفضل مِثال على هذا التداخُل. فهي مأخوذة عن نصّ موسيقيّ لإيغور سترافينسكي I. Stravinski وصمّم السينوغرافيا فيها الرمّام جياكومو باللا Balla (١٩٥٨ - ١٨٧١) الذي اهتمّ بديناميكيّة التشكيل وترتيب الحُجوم في أشكال هندسيّة غير مُنتظمة لتتلاءم مع موسيقي ستراڤنسكي.

في عام ١٩١٣ نشر مارينيتي بيانًا اعتبر فيه الميوزيك هول من العُروض المستقبلية بسبب شُرعته وديناميكيّته. كذلك كانت غُروض مُسارح الأسواق\* والسيرك\* والميوزيك هول من مصادر الإلهام للمستقبليَّة الروسيَّة. وقد اهتمَّ فنَّانو المُستغبليّة باستخدام الإضاءة البيضاء والأقنعة وتقليم العُروض في فُسحة دائريَّة تُشبه فضاء السيرك. كما أنّ المُستقبَليّة في إبرازها للحركة والديناميكية تحوّلت إلى ما يُشبه عُروض الإيماء\*. من أهم الذين طبقوا نظريات المُستغبَليّة في مَجال المسرح الإيطاليّ إنريكو برامبولینی E. Prampolini (۱۹۵۱–۱۹۵۱)، وهو سينوغراف ومُصمِّم أزياء ومُخرِج، ويُعتَبر من مُنظِّري الحركة المُستقبَليَّة لأنَّه دعا إلى رفض الخشبة " الجامدة واستبدالها بمِنصّة مُتحرِّكة آليًّا . -استمرت تأثيرات الحركة المُستقبَلية في بعض

مدارس الديكور"، وعلى الأخص البنائية"، وفي الإخراج" وأداء المُمثّل (مفهوم البيوميكانيك" الذي ابتدعه الروسيّ فسيقولود مييرخولد الذي ابتدعه الروسيّ فسيقولود مييرخولد تأثيرها على التعامُل مع الجسد. ولذلك تُعتبر سن المصادر الأولى للعُروض الأدائية" ول فن الجسد Body Art. كذلك خإن تقليد إقامة استفرازيّ وتُشكِّل حدثًا جديدًا لا يَتكرَّر يَقترِب كثيرًا من مفهوم الحدث Event، ولذلك يُعتبر من الأصول الأولى للهابننغ".

## The Theatre المَسْرَح Le Théâtre

أخذت كلمة المسرح عَبر التاريخ دَلالات مُتنوَّعة بتنوُّع النظرة إلى هذا الفنَّ وإلى مُقوِّماته:

- تُستخدم كلمة المسرخ للنّالالة على شكل من اشكال الكِتابة يقوم على عَرْض المُتَخَيَّل عَبر الكلمة كالرَّواية والقِصَّة. وقد اعتبر أرسطو الكلمة كالرَّواية والقِصَّة. وقد اعتبر أرسطو فُنون الشُعر التي تَقوم على المُحاكاة كالمَلحمة والتراجيديا أنّ هذه الأخيرة تتميَّز بكونها تُحقِّق المُحاكاة من خِلال الفعل. وقد كان ذلك وراء النظرة التي تَحكَّمت لفترة طويلة بالنقد الغربيّ حيث اعتبر المسرح جنسًا من الأجناس الأدبية.
- تُستخدم كلمة المسرح للدَّلالة على شكل من أشكال الفُرْجة قوامه المُودِي/المُمثَّل من جِهة أخرى. وفي هذه الحالة يُعتبر المسرح فنًا من فنون العَرْض كالسيرك والإيماء والبالية وغيرها.
- تُستخلم كلمة المسرح أيضًا للدّلالة على المكان\* الذي يُقدّم فيه العَرْض، فيُقال مسرح

الأوديون ومسرح الغلوب. وهذا هو المتعنى الله المتعنى الله المتعنى الله المتعنى الله المتعنى الله المتعنى الله الله الله المتعنى المتعنى مشرح. فكلمة Theâtre مأخوذة من مكان الروية أو المشاهدة، وصارت تَدلّ فيما مكان الروية أو المشاهدة، وصارت تَدلّ فيما المتفرّجون أن يَروا ويسمعوا فيه عَرْضًا يُقدّمه أخرون (انظر العمارة المسرحيّة والمكان المسرحيّ). وكلمة مشرح باللغة العربيّة مأخوذة من فعل سَرَح. وكانت تُستَعمل في الأصل للدّلالة على مكان رَعي الغَنَم وعلى فناء الدار.

- تُستَخدم كلمة المسرح للدَّلالة على مُجمَل أعمال أو إنتاج كاتب مسرحيّ فيُقال مسرح راسين ومسرح شكسبير، أو للدَّلالة على مُجمَل الأعمال التي تُنتمي إلى عصر مُعيَّن أو مدرسة مُحدَّدة أو توجُّه ما، فيقال المسرح اليونانيّ والمسرح الكلاسيكيّ والمسرح الشّعييّ. وهذا الاستخدام حدث نسبيًّا.

وكما اختَلفت دلالات كلمة المسرح وتنوَّعت، تنوَّعت الكلمات المُستخدَمة للدَّلالة على هذا الفن. وقد ارتبط ذلك بالنظرة إلى المسرح كنص وكعرض عبر التاريخ:

" في الحضارة اليونانية حيث انبق المسرح عن النشيد الديترامبيّ، اعتبر المسرح فنًا من فنون الشعر. وقد استخدم أرسطو Aristote (٣٢٢) تسمية «الشّعر التراجيديّ» للدَّلالة على المسرح كجنس. لكنّه سَيَّز في حديثه عن مضمون المسرحيّات وشكل كتابتها بين الأنواع المسرحيّة، فتكلّم عن التراجيديا والكوميديا والبراها المساتيريّة Drame والكوميديا والبراها المساتيريّة لأرسطو)، («المنظر» في الترجمة العربيّة لأرسطو)،

فاعتبر العَرْض من أجزاء التراجيديا الستة ايستهوي التَّفْس!، لكنّه أقلّ الأجزاء صُنعة وأضعفها بالشَّعر.

- في الحضارة الرومانية، وانطلاقًا من نوعية المحكاية التي تستند عليها الأعمال المسرحية، وهي بالأصل خُرافة Fabula، استُخدمت هذه الكلمة بمعنى النصّ المكتوب الذي يَجمع بين الفِقْرات المُختلِفة التي يُؤدّيها المُمثّلون، مع الفِقْرات المُختلِفة التي يُؤدّيها المُمثّلون، مع اضافة صِفة تُحدُّد نوع المسرحيّة. فأطلقت تسمية Fabula Palliata على المسرحيّة الماخوذة عن الكوميديّات اليونانيّة وFabula من المواطنين الرومان، وغير ذلك من المواطنين الرومان، وغير ذلك من المسرحيّة بتنوَّع الأشكال المسرحيّة بشكل التسميات المُتنوِّعة بتنوَّع الأشكال المسرحيّة بشكل المسرّة بشكل
- في القرون الوسطى، كانت كلمة اللَّعبة أو التمثيليّة Jeu/Play تُطلَق على المسرحيّة بشكل عامّ (انظر اللَّعب والمسرح). وقد ظلّتْ سائدة بهذا الاستعمال حتّى اليوم في إنجلترا. بالمُقابِل، صار كلّ شكل من الأشكال المسرحيّة يُعرف باسم يُشير إلى خُصوصيّته (الأسرار "، الأخلاقيّات" إلخ).
- اعتبارًا من القرن السادس عشر، ومع استيحاء الأنواع المسرحية التي كتبها القدماء، صارت المسرحية من جديد تُسمّى حسب النوع المسرحيّ الذي تنتمي إليه (تراجيديا، كوميديا، تراجيكوميديا إلغ). لكنّ ذلك لم يمنع من استعمال كلمة كوميديا للدَّلالة على المسرحيّة بشكل عام في فرنسا وفي إمبانيا في القرن السابع عشر (انظر الكوميديا، الكوميديا، الكوميديا،

الإسبانية).

- اعتبارًا من القرن الثامن عشر، استُخدمت كلمة دراما للدّلالة على نوع مسرحيّ جديد. بعد ذلك، صارت كلمة دراما تُستخدم في المسرح الحديث، وعلى الأخصّ في الخِطاب النقديّ الأنغلوساكسونيّ للدّلالة على النصّ مُقابِل العَرْض Performance. وبشكل عام مُقابِل العَرْض عمل تُطلَق على أيّ عمل صارت تسمية دراما تُطلَق على أيّ عمل تَمثيليّ يموم على عَرْض فعل دراميّ يتطوّر في مسار مُعين ويَحتوي على الصّراع ، ومنها تسمية الدراما الإذاعية والدراما التلفزيونية والدراما التلفزيونية والدراما المتخدم بمعنى شموليّ للدّلالة على المسرح كنوع وكعرض وكمكان.

في اللغة العربية، ونتيجة لعدم وجود المسرح في الحضارة العربية، كانت هناك إشكالية تتعلق بتسمية المسرح والتعبير عنه. بدأت هذه الإشكالية مع ترجمة أبي بشر بن متى لكتاب فن الشّعر لأرسطو من السريانية إلى العربية. فقد استَعمل تسمية المديح والهجاء للكوميديا والتراجيديا. أمّا ابن سينا (٩٨٠-١٠٣٧) فقد استَعمل في تعليقاته على هذا الكتاب كلمتّي طراغوذيا وقوموذيا كما وَرَدتا في النصّ طراغوذيا وقوموذيا كما وَرَدتا في النصّ الأصليّ، في حين عاد ابن رشد (١١٢٦- ١١٩٨) لتعبيري شِعر المديح وشِعر الهجاء. ويَدل ذلك على الصَّعوبة التي كانت موجودة في فهم ماهية المسرح وكلّ ما كتبه أرسطو عنه.

فيما بعد، وبعد أن تعرَّف روّاد المسرح العربيّ ومفكّرو عصر النهضة في نهاية القرن التاسع عشر على المسرح في الغرب، حاولوا أن يَجدوا كلمات عربيّة تَصِف وتُستّي ذلك الفنّ الواقد الذي لم يُعرف بشكله المُتكامِل في الحضارة العربيّة. لذلك تنوَّعت المُصطلحَات

المُستخدَمة للدَّلالة على المسرح في البِداية ممّا يَعكِس نوعًا من البحث والتساؤل لم يَثبت بشكل واضح إلّا لاحقًا. فقد وردت في النصوص القديمة تسميات مِثل «الكُمدي). وقد استعمل المؤرِّخ عبد الرحمن الجبرتي في بداية القرن التاسع عشر هذه الكلمة في مَعرِض حديثه عن دار بحَيِّ الأزبكيَّة عرِّفها بالشكل التالي: المكان يَجتمعون به كلّ عشر ليالي ليلة واحدة يَتفرَّجون فيه على مَلاعيب يلعبها جماعة منهم بقصد التسلّي والمَلاهي مقدار أربع ساعات من الليل إلخ، كذلك استعمل رفاعة الطهطاوي في النُّصف الثاني من القرن التاسع عشر كلمة السبكتاكل، للدُّلالة على العَرْض المسرحي، واالتياتر؛ للدَّلالة على مكان العَرْض. كما استُعملت كلمة «اللُّعبة» للدُّلالة على المسرحية، و المَلْعَب؛ للدَّلالة على مكان العَرْض. يُعتبر بطرس البستاني أوّل من اهتم بتثبيت مُصطلَحات تَدلُّ على المسرح، إذ أورد في مُعجم «محيط المحيط، الذي صدر بين ١٨٦٦ و١٨٦٩ كلمتى المسرح، والخشبة، وشرح معناهما بأنّهما مكان الرَّقص واللَّعِب.

لا يُمكن معرفة من الذي استخدم كلمة مسرح للمرّة الأولى، لكنّها كانت مُلائمة لأنّها مأخوذة من فعل سَرَح، وكانت تُستعمَل في الأصل للدَّلالة على مكان رَعي الغنم وعلى فناء الدار. وقد سبقتها كلمة مَرسَح وهي نوع من التصحيف للكلمة. أي إنّ كلمة المسرح كانت في أساسها مفهومًا مكانيًّا، لأنّ المسرح كنشاط أربَّط في الأصل، وسنذ نشأته، بمكان مُقتطع من الحياة اليوميّة. وقد حافظ المسرحيّون في شمال إفريقيا على هذا البُعد المكانيّ حين شعملوا في العصر الحديث كلمة الرُّكح بمعنى الخشبة أو مكان التمثيل لأنّها في اللغة العربية

تَدلِّ على فِناء الدار والفُسحة الوسيطة فيها. لا بُدِّ هنا أن نذكر أنّ كلمة مسرح يُمكن أن تكون مأخوذة أيضًا من فعل سَرَّح عنه: فَرَّج عنه، وبذلك تَتضمَّن مَعنى التسلية والاستمتاع، رهذا ما استدعى لاحقًا استخدام كلمة «الفُرجة؛ للتعبير عن شكل العَلاقة التي تَتولَّد عن مُشاهدة العُروض المسرحيّة (انظر أشكال الفُرْجة).

أوّل من استخدم كلمة مسرح بالمعنى المحديث هو المصريّ توفيق الحكيم الذي عَرَف المسرح الغربيّ عن كَثَب وكتب له نصوصًا عديدة. أمّا طه حسين فقد استخدم تعبير الأدب التمثيليّ في مَعرِض حديثه عن النصوص المسرحيّة اليونانيّة التي ترجمها، كما أنّ تسميات مثل قرواية، وقتمثيليّة، وقرواية تشخيصيّة، ظلّت تُشتعمل حتى عهدٍ قريب وكانت أكثر شُيوعًا من كلمة مسرحيّة. وقد شاع أيضًا استخدام كلمة قدراما، بمَعنى مسرحيّة، وهذا الاستخدام مأخوذ عن المَعنى الإنجليزيّ للكلمة. أمّا مُصطلَح عن المَعنى الإنجليزيّ للكلمة. أمّا مُصطلَح العَرْض المسرحيّ فلم يَرِد إلّا في وقت مُتأخّر مع بداية الاهتمام به كمُكوّن أساسيّ في العمل المسرحيّ.

### ماهِيّة المَشْرَح:

يُعرَّف المسرح بكونه في جوهره عمل يَقوم على عَرْض المُتَخيَّل. وبأنّه عمل إبداعيّ يَفترض الصَّنعة ويوحي بأنّه حقيقيّ. وهو يُعرَّف أيضًا بكونه فنّ مُزدوج يَقوم على العَلاقة بين مُكوَّنَيْن هما النص من جهة والعَرْض الذي يُشكُّل غائيّة المسرح من جهة أخرى. يَقوم المسرح في أبسط أحواله على وُجود المُمثَّلُ الذي يُؤدّي والمُتغرِّج الذي يَتلقى ضِمن حَيِّزَيْن هما حَيِّز الفُرْجَة، بغض النظر والمُعارة (انظر الحشبة عن شكل المكان والعَمارة (انظر الحشبة

والصالة، المكان المسرحيّ، العَمارة المسرحيّة).

شكّل المسرح القديم (اليونانيّ والرومانيّ) الذي يَقوم على مفهومي المُحاكاة والإيهام نَموذجًا للمسرح الغربيّ والعالميّ منذ عصر النهضة. كما أنّ النظرة إليه كانت تُعطي الأولويّة للكِتابة والنصّ على حِساب العَرْض، في حين ظلّ العَرْض المسرحيّ مركز الثّقل في الشرق الأقصى، واحتفظ بطابعه الاحتفاليّ/الطّفسيّ لفترة طويلة. وقد تأرجح تاريخ المسرح في الغرب بين تحقيق الإيهام وإخفاء الصنعة المسرحيّة وبين الإعلان عن المَسْرَحة (انظر الشّرطيّة، الأسلبة، المسرحة) التي تُشكّل جوهر العَرْض في المسرح الشرقيّ (انظر اللّعِب والمَسرح، المسرح الشرقيّ (انظر اللّعِب والمَسرح، المَسرح الشرقيّ (انظر اللّعِب

من جِهة أخرى، ارتبط المسرح دائمًا بقواعد وأعراف خاصة بالكِتابة المسرحية، وبتنفيذ العَرْض على الخشبة. ولم يَتحرَّر العَرْض من الأعراف الصارمة إلّا عندما تحرَّرت الكِتابة منها. وتَمَّ ذلك في نهاية القرن التاسع عشر حين بدأ المسرح بشكل عامّ يَبحث لنفسه عن نَماذج أخرى جديدة يَستقي منها، وعن عَلاقة مُتجدَّدة مع الفنون الأخرى وأشكال الاحتفال والفرجة الشعبية (انظر الإخراج).

لكنّ انفتاح المسرح على بَقيّة الفنون لم يَلبث أن استدعى، وبنوع من المُفارقة، البحث عن الخُصوصيّة المسرحيّة ، وطرح التساؤلات حول ماهيّة المسرح، وحول عَلاقته بفنون العَرْض الأخرى (الإيماء والسيرك) وبالأجناس الأدبيّة.

كان لهذا الترجُّه الذي بدأ في الغرب تأثيره على التجارِب المسرحيّة في العالَم ممّا رسم ملامح مرحلة جديدة تنتفي فيها الخُصوصيّة المَحليّة للمسرح ويترمّخ فيها اتَّجاه نحو تعميم

التجرِبة وعالميّتها (انظر الأنتروبولوجيا والمسرح).

### مُقارِية المُشرّح:

منذ ظهور المسرح لم تتوقّف التساؤلات حول ماهيته وكيفية مُقارَبته. وتُشكّل فنون الشّعر المُختلِفة الإطار الأوّل الذي طُرحت فيه ماهية المسرح، ثُمّ كان عِلم الجَمالُ الإطار الذي فُسّرت من خِلاله المفاهيم المسرحية. وقد تفاوتت أشكال مُقارَبة المسرح بين النظرة إلى مدى التزامه بالأعراف والقواعد، وبين النظرة إلى إلى الطابع الذي يُميّزه كعمل وبين طبيعة تأثيره على المُتلقّي (انظر فنّ الشّعر، عِلم الجَمال والمسرح، القواعد المسرحية، النقد المسرحية، النقد المسرحية، النقد المسرحية، النقد المسرحية،

في القرن العشرين، ومع تطوَّر العلوم الإنسانيَّة تَولَّدت نظرة جديدة عالجت عمليَّة الكِتابة والقراءة والاستقبال كعمليَّات إبداعيَّة (انظر السميولوجيا والمسرح، سوسيولوجيا المسرح، القراءة، الكِتابة، الاستقبال)

ضِمن نَفْس المَنحى، وعلى ضوء التطوُّر المِلميّ والتَّمنيّ لفنون الصورة والبَثّ، طُرح أيضًا وَضْع المسرح بالنسبة إلى وسائل الاتصال ، والفنون الأخرى (انظر المسرح ووسائل الاتصال، الرسم والمسرح، الموسيقى والمسرح).

### • مَسْرَح البيئة المُحيطة Environmental

#### Theater

#### Théâtre Environnemental

تسمية تُطلَق على أسلوب في العمل المسرحيّ، وعلى شكل عَرْض خاصّ تطوّر في الخمسينات والستينات من هذا القرن في

أمريكا، وكان هدفه إزالة الفصل التقليديّ بين المُؤدّي والمُتلقّي، وبناء عَلاقة مُختلِفة تَقوم على التفاعُل بينهما وبين البيئة المُحيطة التي تُستخدم كمُكوّن أساسيّ في العَرْض. وقد شرح المُخرِج والمُنظّر المسرحيّ الأمريكيّ ريتشارد شيشنر والمُنظّر المسرحيّ الأمريكيّ ريتشارد شيشنر كتابه فسنّة شروط بديهيّة لمسرح البيئة المُحيطة).

ترزامن ظهور هذا النوع من المسرح مع موجة العُروض التجريبية خارج إطار المؤسّسة وبعيدًا عن نطاق العُروض التُجاريّة Brodway. فقد تكوّنت مجموعات عَمل تبنّت صيغة الإبداع الجَماعيّ بإشراف مُخرج أو مُنظّر مسرحيّ، منها مجموعة المسرح المفتوح مُنظّر مسرحيّ، منها مجموعة المسرح المفتوح مناطبي أسسها الأميركيّ جوزيف شايكين Open theatre التي أسسها جوليان بيك الخيري المعالم التي أسسها جوليان بيك المحروض المادائية العروض الأدائية المعروض الأدائية المعروض الأدائية المعروض الأدائية المعروض الأدائية المعروض المحروض ا

في فرنسا تَندرج في نَفْس الإطار تجربة المُخرِجة آريان منوشكين A. Mnouchkine المُخرِجة آريان منوشكين Théâtre du مع فرقة مسرح الشمس Soleil . فقد حوَّلت مَصنعًا قديمًا للأسلحة كمجمَّع مسرحيّ وقَدَّمت فيه عُروضًا تَتميَّز بتجديد وتنويع عَلاقة الفُرْجة.

هذا النوع من العروض يُقلِّل من شأن النص المسرحيّ، لا بل ويُستغنى عنه أحيانًا. ففي بعض الأحيان قامت الفِرَق بتأليف نصوصها الخاصة، أو تَعاملت مع النصّ بشكل يَخرِق المفهوم التقليديّ للعمليّة المسرحيّة. وحتى عندما قَدَّمت عُروضًا مأخوذة عن نصوص معروفة

من الربرتوار" العالميّ مِثل المسرح الرومانيّ واليونانيّ والمسرح المَلحميّ" الذي كتبه برتولت بريشت B. Brecht - ١٨٩٨)، كان النصّ مُجرَّد ذريعة ومادّة أوَّليّة لتحضير العَرْض.

يَتميَّز مسرح البيئة المُحيطة بالرَّفض القطعيّ للإيهام وتقليد الواقع في المسرح، وباستخدام خاص للفضاء المسرحيّ بمُكرَّئيَه حَيِّز اللَّعِب Aire de jeu وحَيِّز الفُرْجة، مع توزيع أماكن التوتَّر ضِمن الفضاء، ومع استخدام بيئة المكان بمُجملها (أشجار أو أكوام حجارة) في العَرْض، أي إنّ خصوصية الفضاء هي التي تَفرِز خصوصية النصّ والعَرْض في كلّ مَرّة.

كثيرًا ما يَجري أداء هذه العُروض في أمكنة من الحياة اليومية مِثل مِرآب السيّارات أو المُجمّعات التّجاريّة، أو في مَسارح تُشيَّد مؤقّتًا في أماكن مُتنوِّعة مِثل الأزقَّة المسدودة أو الأراضي الخَراب، أو في مسارح ثابتة تُبنى خِصْيصًا وَفق مبدأ مسرح البيئة المُحيطة. والعَمارة \* المسرحيّة التي تَتلاءم مع هذا الشكل تَفترض صالة " صغيرة لا تُستقبل أكثر من ١٠٠ متفرج، كما أنّها تَحتوي على مُستويات مُتعدِّدة بُسِمْتخدَم للمُمثِّلين والمُتفرِّجين، ولا توجَد بها مَقاعد ثابتة ممّا يَسمح للمُتفرِّج بالتحرُّك وتغيير زاوية الرُّؤية أثناء العَرْض. وقد يُؤدّي المُمثِّلون أدوارهم بين المُتفرِّجين بنوع من التوجُّه المُختلِف للجُمهور يَقوم على الاقتحام السَّمعيّ والبَصَريّ. كذلك يَتِمّ التركيز على التفاعُل بين العَرْض والمُتفَرِّج، وعلى جَعل المُتفرِّج جُزءًا من المَشهد وعُنصرًا من عناصر الإنتاج.

والإضاءة في هذه العُروض مُكوِّن هامٌ من المُكوِّنات الدرامية. وقد تكون بسيطة جِدًّا في الأماكن المفتوحة في الهواء الطَّلْق، أو مُعقَّدة ومُتطوَّوة يَقنيًّا في المَسارح المُشيَّلة. لكنّها في

كلّ الأحوال إضاءة مطواعة تدخل ضِمن لُعبة عَلاقة المُتفرِّج بالعَرْض. وقد تَصِل إلى حدّ جعل المُتفرِّج يتحكَّم بتسليط الضوء على المُمثَّل بشكل يَشعر معه أنّه مُشارك مُباشَر في إنتاج المَعنى. ففي العَرْض الذي قدَّمته في نيويورك مجموعة امشروع مانهاتن المسرحي، Manhattan project theatre group انهاية اللُّعبة؛ للإيرلنديّ صموئيل بيكيت S. Beckett)، استُخدمت سِتارة من الإضاءة تضع المُمثِّل فيما يُشبه القفص الضوئي، وتُرك للمُتفرِّج أن يُعدُّلها كما يريد، خاصّة وأنّ هذه السّتارة تَسمح للمُتفرِّج بأن يرى المُمثِّل وليس العكس. كذلك نُجد في هذه العُروض أحيانًا مَصادر ضوء مُتعدِّدة ومُختلِفة مِثل الشموع والقناديل. بالتالي تُصبح الإضاءة من العناصر الهامّة التي يُمكن أن تُحقِّق كسر الإيهام في هذه العُروض.

من جانب آخر، يُعتبر جَسد المُمثِّل مَنبعًا للصوت ممّا يُخضع حركته في الفضاء لمَسار مُحدَّد. وقد كان شيشنر يَطلب من المُمثَّلين رسم خريطة سمعيَّة للمكان قبل تقديم العَرْض. انظر: العُروض الأدائية.

## Pocket Theatre / Little بمُشرَح الجَيْب theatre

#### Théâtre de Poche

تسمية مأخوذة من عالم النَّشر حيث أطلقت على الْكُتُب المنشورة بأسعار مُتهاودة لتُصبح بمُتناوَل أكبر عدد من القُرَّاء، وبحجم صغير يُمكن معه وَضعها في الجيب على صالة (Livre de بيب على صالة مسرح الجيب على صالة مسرحية صغيرة تتسع لعدد قليل من المُتفرِّجين. وهي بذلك تُقترب كثيرًا من مَفهوم مسرح

الحُجرة والمَسرح الحَميميّ. هناك عِدّة صالات تَحمِل اسْم مسرح الجيب في العالم. وفي عام ١٩٦٢ في مصر، قامت جَماعة من طلاب المسرح الذين درسوا في أوروبا بتأسيس مسرح الحيب الذي أداره سعد أردش مسرح الحيب الذي أداره سعد أردش الأوّل مسرحيّات ليوجين يونسكو B. Brecht الموت في موسِمه (١٩٩٢–١٩٩٣) وبرتولت بريشت B. Brecht وأنطون تشيخوف (١٩٥٦–١٩٩٨) وأنطون تشيخوف المسرحيّات الكلاسيكيّة. ثُمّ اتَّجه لتقديم المسرحيّات الكلاسيكيّة. ثُمّ اتَّجه لتقديم مسرحيّات العبيث التي الحكيم (١٩٨٥–١٩٨٧) ومنها توفيق الحكيم (١٩٨٨–١٩٨٧) ومنها كلّ فم وديا طالع الشجرة».

لم تَدُم عروض مسرح الجيب طويلًا في القاهرة، لكن هذه التجربة أفرزت مُحاولات أخرى لها نَفْس المَنحى مِثل مسرح المائة كُرسيّ في الأردن (١٩٦٨) ومسرح القهوة في مصر (١٩٧٠).

تُطلَق تسمية مسرح الجيب أيضًا على مسرحيًات قصيرة ذات مَنحى تجريبيّ. وسبب التسمية يَعود لأنّ مِثل هذه المسرحيّات كانت تُقدَّم عادة في مَسارح صغيرة لجُمهور من النُخبة. وقد قام بعض الكُتّاب مِثل الفرنسي جان كوكتو J. Cocteau (1978–1947) بتأليف مجموعة مسرحيّات قصيرة لمسرح الجيب منها على سبيل المِثال «البحّار المسكين» و«الثور على السطح» و«استعراض».

انظر: المُسرح الحميمي، مُسرح الحُجرة.

Little theatre مُشْرَح الْحُجْرَة Théâtre de Chambre تسمية مُستَمَدَّة من مُصطلَح اموسيقى

الحُجْرة التي تَعزِفها أوركسترا مُؤلَّفة من عدد قليل من الآلات في صالة صغيرة أمام عدد محدود من المُستمِعين.

في مَجال المسرح، تُطلَق تسمية مسرحة التُخبَرة على صالة مسرحية صغيرة فيها عدد قليل من الكراسي ولا تَحتوي على فُتحة أوركسترا تَفصِل بين الخشبة والصالة". وقد قام المُخرِج النمساويّ ماكس راينهاردت M. Reinhardt المنعاردة (١٩٤٣–١٩٤٣) بتقديم عُروض من الربرتوار" المُعاصِر لجُمهور" من النُّخبة في مسرح الحُجرة المُعاصِر لجُمهور" من النُّخبة في مسرح الحُجرة كان مُديرًا للمسرح الألمانيّ عام ١٩٠٦.

كذلك تُطلَق تسمية مسرح الحُجْرة على نوع من المسرحيّات القصيرة تتحتوي على عدد قليل من الشخصيّات وتُعطي الأولويّة فيها للحدث وللجوار" المُكثِّف، ولا تَتطلُّب بَهْرجة في الديكور\*. وقد أطلق المُؤلِّف السويديّ أوغستُ سترندبرغ A Strindberg (۱۹۱۳-۱۸٤۹) اشم مسرح الحُجْرة على مجموعة س المسرحيّات القصيرة كتبها بوحي من سِيرته الذاتيّة، وقدَّمها في «المسرح الحميميّ) Intima Teatern الذي شُيِّد خِصْيصًا لهذه العُروض في عام ١٩٠٧ في استوكهولم (انظر المسرح الحميميّ). وفي المسرح المُعاصِر، أطلق الكاتب والمُخرِج الفرنسي ميشيل فينافير M. Vinaver الفرنسي ميشيل اسم المسرح الحُجْرة على أعماله التي تُنتمي إلى مسرح الحياة اليوميّة وتَقوم على حَبَّكَة \* مُقلَّصة إلى الحد الأدنى وعلى مجموعة من الجوارات ۔ الالتياسيّة.

من هذا المُنطِلَق، يُعتبر مسرح الحُجرة نقيض المسرح الذي يَقوم على العُروض المُكلِفة والفَخمة، والتي تتوجَّه إلى جُمهور واسع وتَرتبط غالبًا بعَمارة مسرحيّة ضخمة. فنوعيّة التلقي

تُتولِّد من الجوّ الحميميّ الذي يَخلُقه صِغرَ المكان. كما أن نوعيّة الأداء \* في عُروضه تتحدَّد وتتناغم مع ردود الأفعال المُباشَرة للجُمهور. وقد قامت بعض تجارِب مسرح الحُجرة على إنتاج العمل المسرحيّ بمُساعلة المُتغرِّج \* ومن خِلال مُلاحظاته وردود أفعاله ومُشارَكته.

نتيجة لذلك فإنّ مَسارح الحُجرة تُعتبر نوعًا من المُحترَف أو المُختَبر وتَرنبط غالبًا بالتجريب . وقد كان مسرح الحُجرة Kamerny الذي افتتحه المُخرج الروسيّ ألكسندر تاييروث Theatre في مدينة عام ١٩٨٥ - ١٩٥٠) في مدينة موسكو عام ١٩١٤، وأداره حتّى عام ١٩٤٩ مُمثّلًا لاتّجاه التجريب والحَداثة في المسرح السوڤيتيّ في حينه.

انظر: المسرح الحميمي، مسرح الجَيْب.

## Theatre Libre المُسْرَح الحُرّ Théâtre Libre

اسم مسرح أسسه المُخرِج الفرنسيّ أندريه أنطوان A. Antoine) في باريس عام ١٨٨٧ وقدّم فيه مسرحيّات واقعيّة وطبيعيّة من الربرتوار المُعاصِر.

اختار أنطوان اسم المسرح الحُرِّ للتعبير عن رغبته في التحرُّر من التقاليد والأعراف المسرحيّة السائدة، وفي الاستقلال عن المؤسّسات الرسميّة والتوجُّه إلى جُمهور جديد، وفي تجديد الحركة المسرحيّة من خلال تقديم نصوص غير معروفة لكُتّاب شباب. وقد عَرَض هذا المسرح خلال فترة عمله القصيرة أكثر من مائة مسرحيّة جديدة، وساهم في إطلاق شُهرة مؤلّفين أمثال السويديّ أوغست سترندبرغ شهرة مؤلّفين أمثال السويديّ أوغست سترندبرغ هنريك إبسن ١٩٩١ - ١٩٩١) والنرويجيّ هنريك إبسن ١٩٩١ - ١٩٩١)

تَزامن ظهور صِيغة المسرح المُحرّ مع وِلادة فنّ الإخراج". وقد اعتُبرت هذه التجربة في حينها تجربة رائدة، خاصة وأنها ارتبطت بمفهوم جديد للعَمارة المسرحيّة هو الصالة الصغيرة التي تَتلاءم مع شكل أداء" حميميّ أقرب ما يكون إلى الطبيعيّة (انظر المسرح الحميميّ، مسرح الحُجرة). وقد أفرزت هذه الصيغة تجارب مُماثِلة في بلدان عديدة في العالَم أخذت أحيانًا نفس التسمية أو كان لها نفس التوجُّه. ففي إنجلترا تأسّس «المسرح الحُرّ» عام ١٨٩١، كما ظهر عدد من المسارح الصغيرة أخذت نَفْس التوجُّه الذي أراده أنطوان. وفي إيرلندا تأسّس «المسرح الصغير» عام ١٨٩٩ وأَخذ نَفْس منحى المسرح الحُرِّ. في ألمانيا تَشكَّلت «الفرقة الحُرَّة» FreieBühne التي انطلقت من نَفْس التوجُّه، كما أنّ المُخرج النمساويّ ماكس راينهاردت M. Reinhardt ) أسّس في بولين. عام ١٩٠٦ (مسرح الحُجْرة) الذي يَتَّسع لعدد ضئيل من المُتفرِّجين ويُقدِّم المسرحيّات المُعاصِرة. وفي شيكاغو في أمريكا أنشئت ما بين ١٩٠٦ و١٩٠٧ ثلاثة مَسارح من نَفْس النوع. وفي استوكهولم في السويد تأسس «المسرح الحميميّ؛ لنفس الغاية عام ١٩٠٧ وتحوَّل اسمه فيما بعد إلى المسرح الصغير، في موسكو، وبالإضافة إلى التجربة المستوحاة من عمل أنطوان في «استوديو الفنَّ» الذي أسم المُخرِج C. Stanislavski كونستانتين ستانسلاڤسكى (١٨٦٣-١٩٣٨)، ظهرت تجرية «المسرح الحُرِّ» الذي أسَّمه مارجانوف Mardjnaov عام ١٩١٤ وعَمِل فيه المُخرِج ألكسندر تايروڤ A. Taïrov (۱۸۸۰–۱۹۵۰) قبل أن يؤسِّس المسرح الحُجْرة). في اليابان أيضًا، وضِمن حركة المسرح الجديد Shingeki التي هدفت لاستيحاء

نَموذج المَسرح الغربيّ، قام مسرحيّون أمثال أوساني كاوورو O. Kaoru (١٩٢٨-١٨٨١) وإيشيكاوا سادانجي I. Sadanji (١٩٤٠-١٨٨٠) بتأميس فرقة «المسرح الحُرَّ» في بدايات القرن. انظر: التجريب والمَسرح، مَسرح الحُجْرة،

انظر: التجريب والمُسرح، مُسرح الحَجْرة المَصْدِ المَحْجُرة المَسرح الحميمي، مُسرح الجَيْب.

## Intimate Theatre المَسْرَح الحَميمِيّ Théâtre Intime

تسمية مأخوذة من صِفة intime التي تعني ما هو حميمي وشخصي. أطلقت التسمية في البداية على شكل من أشكال العَمارة" المسرحية تتسع الصالة فيه لعدد قليل من المُتفرِّجين ممّا يَخلُق عَلاقة حميمة بينهم وبين العَرْض. وأوّل مسرح من هذا النوع هو Intima Teatern الذي شُيِّد عام ١٩٠٧ في استوكهولم. خُصّص هذا المسرح لعَرْض المسرحيّات القصيرة التي كتبها السويديّ أوغست سترندبرغ A. Strindberg ١٩١٢) وعرض فيها مُحطّات من سيرته الذاتيّة مثل اسوناتا الأشباح؛ (١٩٠٧) والطريق الطويل؛ (١٩١٠) وغيرها. ومع أنَّ سترندبرغ أطلق على هذه المسرحيّات في حينه اسم المسرح الحُجْرة إلَّا أنَّ طابَعها الحميميّ كان وراء شُيوع التسمية التي انزلق مَدلولها من شكل المكان الى مضمون الأعمال التي تُقدَّم فيه. فقد صارت تسمية المسرح الحميمى تطلق أيضًا على نوع من الدراما البسيكولوجيّة تُدور بين عدد قليل من الشخصيّات في أماكن مُغلَّقة، ولها طابَع ذاتيّ وحميميّ لأنّ البّوح هو العُنصر الأساسيّ فيها، وغالبًا ما تكون مُستمَدّة من حياة الكاتب الخاصة.

يَرى الناقد والكاتب الفرنسيّ جان بيير سارازاك J.P. Sarrazac (١٩٤٦-) في كِتابه

المُستقبّل الدراما، (١٩٨١) أنّ أصول المسرح الحميميّ يُمكن أن تَكُمُن في اللىراما البورجوازيّة Drame bourgeois التي انتشرت في القرن الثامن عشر، وبعد ذلك الدراما المنزلية Drame domestique التي تَدور حوادثها في صالون مُغلَق وتَطرح عَلاقات عائليّة صعبة، وكذلك في مسرح الحُجْرة ومسرح الجَيْب منذ القرن التاسع عشر. كما أنَّ امتداداته تَتجلَّى في القرن العشرين وتأخذ أشكالًا مُختلِفة أهمّها مسرح الحياة اليوميّة\*. ويَرى سارازاك أنّ الدراما الحميميّة تُشكِّل بهذا المَعنى خطًّا أساسيًّا في مَسار المسرح المُعاصِر يَقِف موقِف النقيض ممّا يُطلَق عليه اسم ومسرح العالم، الذي يَطرح ويُعالج بمنظور تحليلتي علاقة الإنسان بالعالم ولا يتوقّف عند ما يجري داخل النَّفْس البشريّة. وهو ما يتمثّل بكلّ اتّجاهات المسرح الواقعيّ وامتداداته مِثل مسرح الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (1907-1494).

من الأعمال التي تنتمي إلى المسرح المحميمي مسرحيّات الكاتب الفرنسيّ شارل فيلدراك 19۷۱-۱۹۷۱) الذي يُعَد زعيم حركة الحميميّين اعتبارًا من عام ١٩٢٠، ومنها مسرحيّة فميشيل أوكليرا (١٩٢٢) ومسرحيّة فمدام بيليارا (١٩٢٦)، وفيها نَجِد شخصيّات قليلة ومواقِف بسيطة وحدثًا له طابّع بسيكولوجيّ

يُمكن أيضًا أن نَجد بعض ملامح المسرح الحميميّ في مسرحيّات الأميركيّ أوجين أونيل الحميميّ في مسرحيّات الأميركيّ أوجين أونيل E O'Neill ليرانديللو Pirandello ليرانديللو M. Duras والفرنسيّة مارغريت دوراس M. Duras (1918)، وفي كلّ مسرح العَبَثُ، وخاصة مسرحيّات الإيرلنديّ صموئيل بيكيت S. Beckett مسرحيّات الإيرلنديّ صموئيل بيكيت

(1991-1991).

من منظور مُختلِف، دعا المسرحيّ البولونيّ جيرزي غروتوڤسكي J. Grotowski (1977) إلى نوع من الحميميّة في المسرح. والحميميّة للديه تعني التوجّه إلى عدد مُحدَّد من المُتفرِّجين المُختارين الذين تَكون لديهم القُدرة على التواصُل مع العَرْض وخاصّة على المُستوى الرُّوحيّ في التجرِبة الصُّوفيّة التي يَفترِضها مسرحه (انظر المسرح الفقير).

انظر: مُسرح الحُجرة، مسرح الجَيْب، مسرح الصمت، مسرح الصمت،

## Theatre of everyday البَوْمِيَّة البَوْمِيَّة البَوْمِيَّة

#### Théâtre du quotidien

تسمية أطلقت في السبعينات على نوع من النصوص المسرحية يتعرَّض للعَلاقات الاجتماعية التي تتولَّد من مَشاكل العمل في المجتمع الصَّناعيّ، وبَطرح تَجلَّياتها في تفاصيل الحياة اليوميّة، ومن هنا تُفسَّر التسمية.

وُلِد هَذَا النوع من المسرح في الأساس في المانيا في بداية السبعينات مع كُتَاب مِثل فرانتز كروتز F. Kroetz ( 1987-) وبوتو شتراوس كروتز Botho Strauss ( 1984-) وقرنر راينر فاسبيندر السرقية هاينر موللر 1940-)، وفي ألمانيا الشرقية هاينر موللر 1940-) الحياة اليومية في المانيا أيضًا في نِهاية السبعينات وشَكَل تيّارًا طال الإخراج والكِتابة مع مسرحيّين أمثال جان بول فينزل J.P. Wenzel ( 1984-) وجاك لاسال فينزل 1941-) وميشيل دويتش فيناڤير ( 1946-) وميشيل فيناڤير

مسرحيّات تدخل في هذا الإطار، وأطلق عليها اسم مَشرح الحُجْرة . وقد فَسّر ڤيناڤير هذه التسمية بأنه لا يُقدِّم في هذا المسرح رُوية بانوراميّة، وإنّما يَطرح نُتُفًا مُبعثَرة من الأفكار والأصوات والتيمات التي تتناظر وتنسجم كما في موسيقى الحُجرة.

من المُلاحظ أنّ مسرح الحياة اليوميّة هو ظاهرة أوروبيّة بحتة لعَلاقته المُباشرة بنَمَط حياة مُعيَّن، ولهذا فإنّ نصوصه انتشرت بسرعة بين دول أوروبا ولم تُعرف خارجها.

على صعيد الكِتابة، اهتم هذا التيّار في البداية بحياة ما يُصطلَح على تسميته البروليتاريا الرَّبّة Sous prolétariat. ثُمّ توسّعت دائرة الاهتمام لتَشمُل العمّال والعاطلين عن العمل والبورجوازيّين الصغار والكوادر.

يُمكن أن يُعتبر مسرح الحياة اليوميّة امتدادًا للدراما البورجوازية Drame bourgeois في القرن الثامن عشر، وعلى الأخصّ الدراما المنزلية Drame domestique، وكذلك للدراما الطبيعيّة Drame naturaliste، ولبعض أشكال المسرح الواقعيّ بالمَعنى الواسع للكلمة (انظر الدراما). لكن في حين كانت الدراما الطبيعيّة تُصور الوَسَط Le Milieu الذي تعيش فيه الشخصيّات، ولا تَهتم بتفاصيل الحياة اليوميّة إلّا إذا كانت ضَروريّة لإعطاء صورة دقيقة عن الواقع، فإنّ مسرح الحياة اليوميّة لم يُصوّر وَسَطّا اجتماعيًّا مُتكاملًا، وإنَّما رَكَّز على التفاصيل التي تُطرَح بشكل مُبعثر ولا تَنتظِم في نسيج درامي مُتصاعد يَرتكز على صِراع معلَن. من ناحية أخرى، ورغم أنّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (۱۸۹۸-۱۹۵۹) طرح شخصیّات تَقترب من شخصيّات مسرح الحياة اليوميّة (الإنسان الصغير أو الإنسان العاديّ)، إلّا أنّه ربط التفاصيل التي

قَتَمها عن حياتها بالإطار العام أو بالمَنظور التاريخيّ. أمّا شخصيّات مسرح الحياة اليوميّة فتبدو وكأنّها موجودة في فَراغ وخارج أيّ سِياق.

أخذ مسرح الحياة اليومية شكلًا دراماتورجيًا مُتميِّزًا على مُستوى الكِتابة والإخراج أطلق عليه اسم دراماتورجيّة البَعثرة Dramaturgie de la Fragmentation حَسَب تعبير المُخرج الفرنسيّ جاك لاسال، ذلك أنّ هذا المسرح يَقوم على تصوير الواقع بشكله الفَجّ ويجُزئيّاته من خِلال لوحات مُتتالية. كما أنّ الشخصيّات تَبدو فيه وكأنَّها تُولد في بِداية المسرحيّة من الفَراغ. إذ لا يَعرف المُتفرِّج شيئًا عنها، وإنَّما يَتعرَّف عليها من خِلال الموقِف الذي تعيشه، ولهذا تُغيب فيه المُقدِّمة التقليديّة في بداية المسرحيّة (انظر دراميّ/مَلحميّ). هذا النوع من التقطيع"، وهذا الشكل يُذكِّر ببُنية المسرح التعبيريّ (انظر التعبيريّة) والمسرح المُلحميُّ ، ويُبرز اختلاف بُنية مسرح الحياة اليومية عن بُنية المسرح الدراميّ الذي يَقوم على التطوّر التصاعديّ للحدث من بداية إلى ذُروة \* فنهاية.

واللوحة التي يَعتمدها مسرح الحياة اليومية كشكل تقطيع تُشبه اللوحة المرسومة. كما أنّ سلسل اللوحات يُذكِّر بعمليّة المونتاج Montage السينمائيّة، إذ تكون لكلّ لوحة استقلاليّنها البُنيويّة، لكنّ تراكم اللوحات يُعطي المعنى العامّ ويُحدُّد إيقاع العَرْض.

والفضاء المسرحيّ في اللوحة هو فضاء الفراغ في البداية. ثُمَّ يَتشكّل كفضاء دراميّ أو كصورة هن العالَم من خلال العناصر التي تتوضّع فيه تدريجيًّا كالأغراض وجسد المُمثّل وحركته إلخ، فتكتسب بذلك كثافة دَلاليّة كبيرة. من جانب آخر فإنّ كلّ عُنصر من هذه العناصر

يُوظِّف ليُطوَّر غستوس اجتماعيّ ما (وعاء الحَساء يُعيد إلى غستوس الطبخ وحركة تَعبئة الأكياس التي تَستمر طويلًا وتَتكرَّر تُعيد إلى مُمارسة المِهنة داخل المنزل في مسرحيّة «العمل في المنزل؛ لكروتز).

في دراماتورجية البعثرة والفراغ هذه، يكون للصمت دورًا دَلاليًّا عاليًّا يُعادل دَور الكلام. وهو يُدعم بمؤثرات صوتية من الحياة اليومية (نشرات أخبار يَبثها المِذياع، صوت تساقُط نِقاط الماء في حوض الغسيل إلخ) وهذا ما يُعطي نوعًا من الاقتصادية المُكثَّفة التي تُوثِّر على شكل الأداء وتُلزِم المُتفرِّج بتفكيك مَعنى كل عُنصر على حِدَة.

- ووضع الشخصيّات ضِمن الفضاء الذي تتحرّك فيه يُعطي إحساسًا بغُربتها عن العالم الذي تعيش فيه. وممّا يُعمّن هذا الانطباع اللغة المنتبطة المليئة بالتعابير الجاهزة (Clichés) المنتبطة المليئة بالتعابير الجاهزة (وكأنها التي تستعملها الشخصيّات وتبدو وكأنها فرضت عليها فرضّا، وهذا يُذكّر باللغة التي في مسرحيّات الرومانيّ يوجين يونسكو في مسرح في مسرح المبّن بشكل عامّ. وبالتالي فإنّ الجوهريّ يكمُن فيما لا تستطيع الشخصيّات قوله. من السَّرِح يَكمُن فيما لا تستطيع الشخصيّات قوله. من بين واقع هذه الشخصيّات والإمكانيّات التي بين واقع هذه الشخصيّات والإمكانيّات التي لديها، وهذا يُذكّر بمسرح الروسيّ أنطون المشيخوف 1902–1908)

ولا يَفترض مسرح الحياة اليوميّة عَلاقة تلقَّ مُشابِهة لما يَحصُل في المسرح الدراميّ الذي يَقوم على التمثُّلِ والتطهير . فهو يَخلُق عَلاقة مُتفرَّدة مع الواقع من خلال تغريبه والتأكيد على المسرحة . ذلك أنّ كلّ العناصر التي تُستخدم

في هذا المسرح هي من الواقع، لكنّ أسلوب استخدامها يُبرزها كعناصر دَلاليّة عالية الكثافة بحيث تَتطلّب من المتلقّي قراءة خاصة ممّا يَنفي الإيهام\*.

- على الرغم من أنّ هذا التيّار لا يُعتبَر من أشكال المسرح السياسيّ، بل قد يَبدو للوهلة الأولى أنّه يُعمَّق الهُوَّة ما بين الحياة اليوميّة وحركة التاريخ، إلّا أنّ ذلك لا يَنفي عَلاقته الوثيقة بالواقع من خلال نوعيّة الشخصيّات والمواضيع التي يَطرحها. ويُمكن اعتبار الحالة المطروحة في كلّ عمل نَموذجًا مُصغَّرًا للمجتمع.

- وعلى الرغم من أنّ هذا المسرح لا يُحاول إثبات شيء ما بشكل مُباشَر، ويَنفي عن نَفْسه أيّ بُعد تعليميّ، إلّا أنّ بُنيته الدراماتورجيّة تُودّي بالنهاية إلى إثارة المُتفرَّج وحَقه على طرح تساؤلات حول أشياء تَموّد عليها في حياته حتى أصبحت من البديهيّات.

- وعلى الرغم من أنّ مسرح الحياة اليوميّة يُعطي إمكانيّة طرح تساؤلات إلّا أنّه لا يُقدّم أجوبة، ولا يُعطي أيّ أُنّ لإمكانيّة تغيير الواقع، خاصة وأنّ بُنية هذا المسرح تقوم على التكرار وعلى العودة في النهاية إلى نُقطة البداية. كما أنّ شخصيّاته والمواقف التي يَطرحها تبدو وكأنّها تعيش جُمودًا ما يَعزِلها عن الصيرورة التاريخيّة. وهذه النظرة التشاؤميّة هي التي تُولّد الشعور المأماويّ ممّا يَجعل من مسرح الحياة اليوميّة أحد الأشكال المُعاصِرة للمأماويّة في التواجيديا".

من أهمّ أعمال مسرح الحياة اليوميّة:

- فرانتز كزاڤييه كروتز: «العمل في المنزل» (١٩٦٩) التي أخرجها الفرنسيّ جاك لاسال عام ١٩٧٧ و اكونسير حسب الطلب» (١٩٧١)

وقالنمسا العليا، التي قُدَّمت على المسرح عام ١٩٧٢.

- ميشيل ڤيناڤير: «طلب التوظيف» (١٩٧٣)،
   و«نينا شيء آخر» التي أخرجها جاك لاسال في
   ١٩٧٨.
- جان بول فنزيل: «تدريب البطل قبل السّباق» (١٩٧٥) والبعيدًا عن هاغوندانج» التي أخرجها باتريس شيرو P. Chéreau (١٩٤٤) عام ١٩٧٦.
- راينر فاسبيندر: «الدموع المُرَّة لبيترافون كانت، (١٩٧١) وقد قام فاسبندر بإخراجها أيضًا.

## Theatre in the round المَسْرَح الدَّائِرِيّ Theatre as rond

شكّل سينوغرافي لمسرح يَكون فيه حَيِّز اللَّعِب Aire de jeu على شكل حَلْقة أو حَلَبة العَّب Arène أو مِنصَة مُوقَّة Tréteaux يَتنِظم المُتفرِّجون حولها من كاقة الجهات. أمّا تسمية المسرح نِصف الدائري Semi-arena theatre, Théâtre demi-circu-seru على ترتيب مَعماريّ فيه مُدرَّجات (laire تُحيط بالخشبة من جِهاتها الثلاثة Amphithéâtre).

يُعُد المسرح الدائريّ في حَدّه الأقصى نقبض مسرح العُلبة الإيطاليّة لأنّه يَفترض طبيعة تَلَقَّ تَختلِف عن عَلاقة المُجابَهة بين الخشبة والصالة في العُلبة الإيطاليّة. وقد اعتبر الباحث الفرنسيّ إتيين سوريو E. Souriau أنّ الباحث الفرنسيّ إتيين سوريو المكان في المسرح الإطارين الأساسيّن لشكل المكان في المسرح الغربيّ عَبر تاريخه هُما الكُرويّ والمُكعّب عالفريّ عَبر تاريخه هُما الكُرويّ والمُكعّب عالفريّ عَبر تاريخه هُما الكُرويّ والمُكعّب عاليّن عنه عَلقة القُرْجة التي تنشأ في هذين الشكلين هي نَموفج يَخترِل عَلاقة تنشأ في هذين الشكلين هي نَموفج يَخترِل عَلاقة

الإنسان بالعالم: فالكُرويّ (ويمكن تصنيف المسرح الدائريّ ضِمنه) يَفترِض وجود المُتغرِّج داخل العالم المُصوَّر، ويَكون فيه حَيِّز الفُرْجة وحَيِّز الأداء مُتداخِلَيْن لا فصل بينهما بحيث يَتحوَّل العَرْض إلى ما يُشبه الاحتفال\*. أمّا المُكعَّب فيَفترض انفصال المكان إلى حَيِّزين، ووجود المُتغرِّج مُقابل العالم المُصوَّر، أي في عَلاقة ابتعاد عمّا يراه وانفصال عنه (انظر الخشبة والصالة، المكان المسرحيّ).

يُمكن اعتبار المسرح الدائريّ الشكل الأقدم للفرجة Le Spectaculaire. فهو معروف عَبر اللافرجة التاريخ في كلّ الحضارات ونَجِده في أشكال فرجة مُتعدِّدة مثل السيرك والمُباريات الرياضية والعُروض الشّعبيّة في الأسواق والساحات العامة. وقد تَمّت العودة إليه في القرن العشرين لتغيير منظور الرُّؤية وتعديل وضع المُتفرِّج بالنسبة للعَرْض المسرحيّ بهدف خلق شكل تَلقَّ جديد. وقد أخذ هذا الشكل السينوغرافي في المسرح الحديث شكل خَشبة دائريّة أو بَيضوية وأحيانًا مُربَّعة يَنتظِم المُتضرِّجون حولها وُقوقًا أو بُطوسًا في مُدرَّجات.

تُعتبر دُتب العَمارة العَشرة قدام بها وهي دراسة قدام بها المَعماريّ الرومانيّ فيتروف AA) Vitrure ما كتب المَعماريّ القرن الأوّل الميلادي أقدم ما كتب نظريًا حول الشكل الدائريّ في المسرح. وقد ساد الشكل الدائريّ ونصف الدائريّ في كلّ عُروض مسرح الهواء الطّلْق في أوروبا في القرون الوسطى مِثل عُروض المسرح الدينيّ، وعُروض المسرح الدينيّ، وعُروض المسرح الدينيّ، وعُروض مسرح الأسواق. ثُمّ انحسر مع انتشار شكل العُلْبة الإيطاليّة منذ نهاية القرن السادس عشر. عاد هذا الشكل للظهور في نهاية القرن التاسع عشر كخيار واع ضِمن الرخبة نهاية القرن الماسة عشر كخيار واع ضِمن الرخبة

في تقديم العُروض لجُمهور واسع، ومع الرغبة في تعديل شكل التلقي، وهذا ما دعا إليه وحقّه الألماني ريتشارد فاغنر R. Wagner وحقّه الألماني ريتشارد فاغنر ۱۸۲۳–۱۸۸۳) والنمساوي ماكس راينهارت (۱۸۲۳–۱۸۷۳)، والمُخرِجان الفرنسيّان فيرمان جيميه F. Gemier (۱۹۳۹–۱۸۲۹) وأورليان لونية بو ۱۹۳۵ (۱۹۳۰–۱۹۲۸) وأرليان لونية بو ۱۹۳۸–۱۹۴۸)، ومُخرِجو المسرح (۱۹۲۸–۱۹۲۸)، ومُخرِجو المسرح المُستغبّليّ (انظر المستقبليّة والمسرح)، وكلّ الذين اعتبروا السيرك نَموذجًا لتحقيق شكل أرجة شَعية.

اكتسب شكل المسرح الدائريّ تسميات عديدة في مناطق مُختلِفة من العالَم فهناك مسرح الدخلبة Arena (من كلمة Théâtre de l'Arène التي تعني الرَّمْلُ) لأنّه يُشبه حَلَبة المُصارعة أو حَلَبة السيرك، وهي تسمية شائعة تَبتَّها فِرَق مسرحيّة وتوجُّهات مسرحيّة مُتعدِّدة مِثل فرقة مسرح الحَلَبة للمسرحيّ أوغستو بول A. Boal مسرحيّ أوغستو بول الكتينيّة.

هناك أيضًا في التقاليد العربية، وخاصة في المجتمعات الزراعية ما يُسمى الحُلقة Halqa وفيها يَتحلَّق المُتفرِّجون على شكل دائرة حول المدّاح أو الراوي أو العَرْض في أيّ مكان في المدينة أو القرية، وخاصة في سهرات السَّمَر في ليالي الحصاد (انظر السامر). والحُلْقة من الأشكال التي تَبنًاها المسرح العربيّ التجريبيّ الحديث لأنها مُستمدة من تقاليد القُرْجة في المينطقة، وهذا ما نَجده في بعض عُروض المُخرِج المغربيّ الطيب الصديقي (١٩٣٧-١٩٩٤).

وللعرض المسرحيّ في شكل المسرح الدائريّ طبيعة خاصة تتميّز بالعناصر التالية:

الخشبة في المسرح الدائري منصة مفتوحة غير
 مُجهّزة بكواليس\*.

الأداء في المسرح الدائري هو الركيزة الأساسية في العَرْض. وهو غالبًا أداء له طابع كيي يُبرز المسرَحة (انظر اللعب والمسرح). لذلك فإن المتفرج يُتابعه أكثر من مُتابعته للحدث، ممّا يَمنع دخوله في عالم الإيهام ...

- يَغيب الديكور\* المُشيَّد والإيهاميّ في المسرح الدائريّ، في حين يُستخدم الأكسسوار\* بشكل دَلالِيّ أو يَتِمّ التعامُل مع الفَراغ بشكل يُعطي حَيِّزًا أكبر للحركة\*، خاصة وأنّ المُمثَّل لا يتقيّد بالتوجَّه إلى مُتفرَّج موجود في مواجهة الخشبة كما هو الحال في المُلبة الإيطالية. واستخدام الإضاءة\* الصّناعية فيه محدود لأن المُروض تَتِمّ غالبًا في النهار.

على الصعيد الدراماتورجيّ، يَتناسب هذا الشكل المكانيّ مع أنواع كِتابة مُعيَّنة تَقوم على كسر الإيهام والتعامُل المُباشَر مع الجُمهور\*. وقد اعتمده عدد من المُخرِجين المُعاصِرين كالإنجليزيّ بيتر بروك P. Brook (١٩٢٥) الذي اعتاد تقديم عُروضه في مسرح له شكل دائريّ هو Les Bouffes du Nord في باريس، والفرنسيّة آريان منوشكين Les Mnouchkine في بعض عُروضها.

انظر: المكان المسرحي، السينوغرافيا، العلبة الإيطالية، الخشبة والصالة، المسرح الدائري.

Play within المَشْرَح داخِل المَشْرَح the play

#### Théâtre dans le théâtre

أسلوب دراميّ يقوم على إدخال مسرحية داخل مسرحية بغضّ النظر عن حجم أيّ من

المسرحيّتين، ويغَضّ النظر عن طبيعة العَلاقة بينهما. يُؤدّي ذلك إلى بُنية مُركّبة فيها حدثيّن أو حِكايتين تتوضّعان ضِمن مكانين وزمانين مُتباينين يُعًا للحالة التي تَعرضها المسرحيّة.

والواقع أنّه لا يوجد نَموذج مُحدَّد يَحكُم بُنية المسرح داخل المسرح إذ توجَد في تاريخ المسرح تنويعات عديدة لهذا الأسلوب.

في الصَّيغة النَّموذجية والأكثر وضوحًا، يَتحقَّق المسرح داخل المسرح عندما يَحصُل نوع من القَطع الدراميّ في لحظة مُعيَّنة من الحدث الأساسيّ (المسرحيّة ۱) يُودِّي إلى تحوُّل المُعمَّلُ / الشخصيّة إلى مُتفرِّج يُشاهد أمامه المُعمَّلُ / الشخصيّة إلى مُتفرِّج يُشاهد أمامه تقسم إلى حَيزُون مَكانيّن هُما حَيْز اللَّعِب Aire تنقسم إلى حَيزُون مَكانيّن هُما حَيْز اللَّعِب de jeu تتحوَّل إلى صالة وخشبة ممّا يَجعل المتفرّج تتحوَّل إلى صالة وخشبة ممّا يَجعل المُتفرّج للصليّ يرى أمامه على المسرح صورة لوضعه الأصليّ يرى أمامه على المسرح صورة لوضعه كمتفرّج ولجوهر العَلاقة المسرحيّة وللفُرْجة بكافّة المسرحيّة وللفُرْجة بكافّة أنهادها.

لكنّ نسبة الفصل أو التداخُل بين حَدَثَيْن وزمانين ومكانين تختلِف، وبالتالي يَختلِف المَعنى الذي يأخذه هذا التداخُل. إذ يُمكن أن تكون المسرحيّة الثانية مُرتبِطة عُضويًا بالمسرحيّة الأولى بحيث تَطرحان ممّا حالتين مُتوازيتين أو مُتناقضتين تمامًا (في مسرحيّة الماملت؛ للإنجليزيّ وليم شكسبير Shakespeare التي وليم شكسبير (١٦٦٤–١٦١٦) يكون موضوع المسرحيّة التي يَطلُب هاملت من المُمثلين تَقديمها أمام المَلِك عَرْضًا لِقصّة مقتل أبيه على يد المَلِك نفسه)، عَرْضًا لِقصّة مقتل أبيه على يد المَلِك نفسه)، ويُمكن أن يُودِي ذلك إلى نوع من التراكب المُتكرِّر للعناصر التي تتشابه وتتكامل، وهو ما يطلق عليه في لغة النقد اسم Mise en abyme يطلق عليه في لغة النقد اسم Mise en abyme

ويترك للمتفرّج المرحيّة الأولى موليير المُمثّل الذي يَلعب دَور مركيز). في حالة ثانية تكون المسرحيّة الأولى مُجرَّد إطار لتقديم المسرحيّة الأساسيّة (في الفصل الأوّل من مسرحيّة الإيهام المسرحيّ للفرنسيّ بيير كورني مسرحيّة الإيهام المسرحيّ للفرنسيّ بيير كورني في الفصل الأول بتحضير مَشهد سِحريّ يَعرضه أمام الأب، وهذا المشهد هو الجُزء الأساسيّ من الحدث ويَمتّد من الفصل الثاني حتى نهاية الرابع، وتنتهي المسرحيّة من جديد بالأب وهو يشكر الساحر على المشهد الذي قدّمه). في حالة ثالثة تَطرح كلّ من المسرحيّين قِصّة مُختلِفة ويُترك للمُتغرّج إيجاد الرابط بينهما (المسرحيّة حُلم التي يَتدرّب عليها أعضاء الفرقة في مسرحيّة حُلم منتصف ليلة صيف لشكسبير).

كذلك فإنّ وجود مسرحيّين مُتداخلين يُعطي بُعدين زمانيّين يَتفاعلان بالضّرورة ويَخلُقان لُعبة مَرايا تَقطع أحيانًا التسلسُل الدراميّ وتُغرّب الحدث، أو على العكس تُودّي إلى نوع من التكرار المُحيِّر يَصبّ في نَفْس التساؤلات التي يَخلُقها تراكُب الحيّزين المَكانيين وتراكُب الأدوار. وفي حال شَكّل أحد هذين المُستويين زمن الماضي بالنسبة للآخر، تُصبح عملية استعادة حدث من الماضي نوعًا من المُحاكمة تُضفي إضاءة جديدة ومُغايرة عليه (مقتل الأب في هاملت)، أو تسمح بمُعالجة الحاضر من خولال إسقاط الماضي عليه.

هذه البُنية المُركَّبة التي تَقوم على الازدواجيّة تَلفع المُتفرِّج بالضَّرورة لطرح تساؤلات حول اليّة تركيب المَسرح وتأثيره على المُتلقّي وجوهر الفُرْجة Le Spectaculaire أي حول العَلاقة بين المسرح والحياة وبين الوهم والحقيقة.

والواقع أنَّ المسرح داخل المسرح يَخِرِق

عَلاقة الفُرُجة التقليديّة التي تُبنى على الإيهام" وعلى تَقَمُّص المُمثِّل للشخصيَّة، وعلى الفصل بين المُمثِّل والمُتفرِّج. فالمُمثِّل في هذه البُنية يَبتعد عن الدُّور\* الذي يُؤدِّيه ويتحوَّل أمام الجُمهور إلى مُتفرِّج. وبالتالي فإنَّ الإعلان عن أنَّ ما يُقدِّم في المسرحيّة الثانية هو مسرح يُؤدّي إلى المشرحة وكسر الإيهام وتحقيق الإنكار\*، كما يَحصُل في حالة الحُلم داخل الحُلم. وقد استثمر الكُتّاب كلّ هذه الأبعاد فجاءت بُنية ا المسرح داخل المسرح في كتاباتهم إمّا على شكل تنكُّر وتَقنُّع ولُعبة تبادُل للأدوار كما في مسرحيّات الفرنسيّ جان جينيه J. Genet (١٩١٠-١٩٨٦) ﴿ الْمَرْنِيوجِ \* وَ الْمِيلَكُونَ \* والخادمات، أو على شكل عَلاقة بين العُلم والواقع كما في مسرحيّة «الحياة حلم؛ للإسباني كالديرون Calderon (١٦٨١-١٦٠٠)، أو على شكل طرح قِصّة مُمثّلين يُحضّرون ويُقدّمون عَرْضًا مسرحيًا كما في مسرحية االإبهام المسرحيّ لكورني، وفي مسرحيّة است شخصيّات تبحث عن مُؤلِّف، للإيطاليّ لويجي يرانديللو Pirandello (١٩٣٦–١٩٦٧).

عُرفت هذه البُنية منذ القديم في المسرح الشرقي التقليدي، وعلى الأخص في مسرح النو حيث يُشكِّل السَّرد إطارًا يَحتوي ما هو درامي، وحيث تُقدَّم بعض الأحداث على شكل حُلم أو ذكريات لشخصيّات موجودة على الخشبة.

في المسرح الغربيّ ظهرت وانتشرت هذه البُنية مع سيطرة جَماليّات الباروك\* احتبارًا من القرن السادس عشر. ويُمكن تفسير ذلك كنتيجة لتغير الثوابت في العِلم والمعرفة (اكتشاف العالم الجديد وفرضيّة أنَّ الأرض كُروية)، وظهور الفكر التشكيكيّ وعدم القناعة بمِصداقية ما هو

ملموس وما يُدرَك بالحواسّ، وسيطرة اللاعقلانيَّة واللجوء إلى التحوُّل والتنكُّر كموقِف من العالَم، بالإضافة إلى التغيُّرات التي أحدثتها النظرة الدينية والفلسفية للعالم الذي اعتبر المسرحًا كبيرًا يَلعب كلِّ إنسان فيه دَورًا، كما جاء في مسرحية «كوميديا الأخطاء» للإنجليزيّ وليم شكسبير، وللحياة التي افتُرض أنَّها مُجرَّد حُلم لا نعرف متى نَستيقظ منه، كما في مسرحيّة االحياة حلما لكالديرون ومسرحيّة احلّم مُنتَصف ليلة صيف، لشكسبير. كما يُمكن أن نُفسِّر انتشار هذه البُنية في المسرح بالرّغبة بالتنويع وتشويق المُتفرِّج وإبهاره وتَعقيد الأمور المُطروحة عليه، بالإضافة إلى طرح تساؤلات جَذريّة حول الفنّ المسرحيّ ونوعيّته وبُنيته مُقارَنة مع الواقع كما في مسرحيّة المسرحيّة المُمثّلين؛ للفرنسيّ جورج دو سکودیری G. Scudéry (۱۲۰۷–۱۲۹۷). وقد عَرفت هذه البُّنية الدراميَّة انتشارًا واسعًا لَّدى كُتَّابِ العصر الإليزابئيِّ وعلى الأخصِّ في تراجيديا الانتقام".

أوّل مسرحية ظهرت فيها هذه البنية هي المتراجيديا الإسبانية (١٥٨٧) للإنجليزيّ ترماس كيد T. Kyd ). كما نَجدها لَدى كُتّاب العصر الذهبيّ الإسبانيّ. وقد انحسرت بشكل ملحوظ عند سيطرة الكلاسيكيّة التي فرضت رُؤية واضحة ومُتجانِسة للعالَم تَمّ التعبير عنها من خِلال فَرْض قاعدة مُشابَهة الحقيقة وقاعدة الوَحدات الثلاث (وَحدة الفعل ووَحدة وليخان والزمان)، وهو ما يَتناقض بُنيويًا مع صيغة المسرح داخل المسرح.

في العصر الحديث، وبسبب عودة نفس الظروف الموضوعية التي رافقت تشكُّل جَمالية الباروك، هناك عودة ملحوظة إلى بُنية المسرح داخل المسرح بشكل واع. تُعتبر سسرحية فست

شخصيّات تَبحث عن مؤلّف، لبيراندللو من أهمّ الأمثلة على هذه البُنية في المسرح الحديث لأنّها تطرح تساؤلات حول العلاقة بين عالم الواقع وعالَم الوهم، وبين الشخصيّة والدُّور، وحول آلِيّة تكوُّن العمل المسرحيّ. كما أنّ الألمانيّ برتولت بریشت B. Brecht برتولت بریشت استَخدم هذه الصّيغة كوسيلة لتحقيق التغريب\* ولمُحاكمة الحدث. وقد استُخدمت في كثير من المسرحيّات المُعاصِرة للتأكيد على المشرحة كما في مسرحيّة النمثل سترندبرج؛ للسويسريّ فريدريك دورنمات F. Dürrenmatt فريدريك ١٩٩٠)، ومسرحيّة السيرة حياة: لُعبة؛ (١٩٦٧) للسويسريّ ماكس فريش (١٩١١-١٩٩١)، وفي مسرحيّة االنورس؛ للروسيّ أنطون تشيخوف ۱۹۰۶-۱۸٦۰) A. Tchekhov لكونها تُقوم على أداء الشخصيّات أدوارًا تمثيليّة تَجعل الحدود بين الوهم والحقيقة هَشَّة وصَّعبة التمبييز.

استثمر الإخراج الحديث هذه البُنية في تحقيق الإنكار عن طريق التركيز على المسرحة على صعيد الأسلوب. ففي عرض مسرحية «الملك لير» لشكسبير من إخراج الفرنسيّ برنار سوبيل B. Sobel (١٩٣٦-) ألغيت الكواليس بحيث يَرى المُتفرِّج المُمثَّلين وهم يَستعدون لأداء أدوارهم على خشبة المسرح، أو يَتفرَّجون على زُملائهم وهم يُؤدِّون أدوارهم، وفي ذلك رُملائهم وهم يُؤدِّون أدوارهم، وقي ذلك استعادة لتقاليد العَرْض الإليزابيّ. وقد كان لهذا التعديل دَوره في تحقيق التعريب.

في المسرح العربي، استُخدمت بُنية المسرح داخل المسرح في كثير من الأعمال بَدءًا من مرحلة الروّاد وحتى يومنا هذا، وقد كان ذلك وسيلة لطرح تساؤلات حول الفنّ المسرحيّ بحد ذاته، ولطرح رُوية نقديّة حول الحاضر من خِلال مُحاكمة الماضي، وللتجريب. ففي سسرحيّة

«الست جنڤييڤ» لجورج دخول نجد سُخرية من المسرح الجادّ، وفي مسرحيّة فموليير مصر وما يقاسيه، (١٩١٢) ليعقوب صنوع (١٩١٩-١٩١٢)، نَجِد ضِمن الحدث استعراضًا للتجارب التي تَعَرَّض لها المُؤلِّف أثناء عمله في المسرح. وَلَذَّلُكَ تُعتبر مُرجِعًا تاريخيًّا عن مسرح صنوع. وقد استَمدُّها المُؤلِّف من مسرحيّة ﭬافتتاحيّة قرساي، لموليير. وفي مسرحيّة ايا بهية وخبريني، (١٩٦٨) للمصريّ نجيب سرور (١٩٣٢-١٩٧٨)، تتناول المسرحيّة عَلاقة المُؤلّف بالمُخرج والصِّراع الذي يَقوم بينهما نتيجة القراءات المُختلِفة للنصّ الذي كتبه سرور سابقًا وهو «آه يا ليل يا قمر» حيث يُريد المُخرج استخدام الأساليب الأوروبية الحديثة في الإخراج\*، فيَرفض المُؤلِّف لرغبته في جذب مُجمهور الفلّاحين. وفي مسرحيّة اطلوع الروح، (١٩٧٧) للمصريّ زكى عمر، يُعالِم الكاتب مُشكلة الكتابة للمسرح والتعامُل مع السيرة الشُّعبيَّة. كذلك استخدم توفيق الحكيم (١٨٩٨-١٩٨٧) هذه البُّنية في مسرحيّة «الطعام لكل فم» (١٩٦٣) لتجريب طريقة جديدة في كتابة المسرح.

كذلك لجأ كثير من الكتّاب والمُخرِجين العرب إلى بُنية المسرح داخل المسرح ليُقدِّموا حَدَثًا من الماضي يُشكُّل نوعًا من الإسقاط على العاضر، وذلك لاستقراء دُروس التاريخ ولقول ما لا يُمكن قوله مُباشرة كما في مسرحية فمُعامرة رأس المملوك جابرة للسوريّ سعدالله ونوس (1981-) ومسرحيّة قالمُمشَّلون يَتراشقون الحِجاوة للسوريّ فرحان بلبل (١٩٣٧-). وفي الحِجاوة للسوريّ فرحان بلبل (١٩٣٧-). وفي كلّ الأحوال يُمكن تفسير شيوع هذه الصّيغة في المسرح العربيّ بكونها سمحت للكتّاب والمخرِجين أن يُوضعوا الحدث الدراميّ ضِمن

قالَب مُستمد من التُراث (الحَكواتي\* في المَقهى، السامر\*) حيث يُشكُل السَّرد إطارًا لطرح ما هو درامي.

أنظر: الباروك، المسرحة، الإنكار.

## ■ المَسْرَح الشّامِل Total theatre Théâtre Total

تسمية تُعبِّر عن مسرح يَجمَع بين فنون مُتنوَّعة سَمعيَّة ويَصريَّة كالرقص والغِناء والموسيقَى والديكور\* والحركة\* والإضاءة\* والألوان، وهو بذلك يُتوجَّه إلى كلّ الحواسّ معًا. وقد تُرجمت التسمية في اللغة العربيّة إلى المسرح الكامل أحانًا.

اهتم مهندسو الباوهاوس Bauhaus في ألمانيا بتصميم مسارح تَصلُح لهذا النوع من العُروض، وأهمّها النّموذج الذي صَمّمه السينوغراف الألمانيّ والتر غروبيوس للسينوغراف الألمانيّ والتر غروبيوس W. Gropius (١٩٦٦-١٨٩٣) للمُخرج الألمانيّ إروين بيسكاتور ١٩٦٦-١٨٩٣).

جَدير بالذّكر أنّ الفصل بين الفنون هو ظاهرة أوروبيّة وطارئة دامت من القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر. فالمسرح اليونانيّ القديم جَمَع ما بين الرقص والأناشيد والدراما، والمسرح الشرقيّ التقليديّ لا زال حتى اليوم يَجمع بين نُظُم فنيّة مُتعدّدة. كما أنّ المسرح المُعاصِر يَشهد اليوم تَوجُها نحو الجَمْع بين الفنون المُختِلفة.

اعتبارًا من القرن التاسع عشر في أوروبا، ظهرت أصوات نادت بتحقيق المسرح الشامل والجَمْع بين فنون مُتعدِّدة في المسرح. وقد كان هذا الموقِف رَدَّة فعل على وضع المسرح السائد في أوروبا آنذاك، والذي يُعطي الأولويّة للكلمة وللنص على حساب العَرْض ومُكوَّناته.

من أهم الذين نادوا بمسرح شامل على الصعيد النظريّ والعَمَليّ الفيلسوف الألمانيّ فردريك نيتشه F. Nietzsche (١٩٠٠-١٨٤٤). والموسيقيّ الألمانيّ ريتشارد ڤاغنر R. Wagner).

- اتّخذ نيتشه موقِفًا من الشكل السائد في المسرح الغربيّ في زمنه واعتبر أنّ المسرح في أصوله اليونانيّة كان يَجمع بين فنون مُتعدِّدة، وهذا ما لم يَعرفه الغربيّون لأنّهم لم يَتعرَّفوا على هذا المسرح إلّا كأدب. ويذلك ساهموا في انحطاط المسرح الذي اعتبروه جنسًا أدبيًّا. كذلك اعتبر نيتشه أنّ فصل الأنواع الفنيّة إلى غنائيّة ودراميّة وراقصة أدّى بالتيجة إلى خلق فَصْل كامل في نوعيّة الجُمهور الذي يَرتاد كلّ نوع من هذه الأنواع، بينما الذي يَرتاد كلّ نوع من هذه الأنواع، بينما كان المسرح اليونانيّ مسرح مدينة أي يَتوجّه لكلّ الناس.

- طرح قاغنر نَظريته حول اجتماع الفنون Gesamtkunstwerk في كتابه «العمل الفنيّ المُستقبليّه الذي كتبه بين عامي المُستقبليّه الذي كتبه بين عامي المُرض المسرحيّ وبُنية العمل الدراميّ، وطبيعة الجُمهور الذي يَتوجّه العَرْض إليه. فقد اقترح قاغنر دراما المُستقبّل التي تقوم على تناشق ومُساهمة كلّ الفنون، إذ اعتبر أنّ المستقبل لن يكون للموسيقى وحدها أو للأنواع الأدبية كلّ على حِلة وإنّما لاجتماع هذه الفنون معًا بحيث تؤثّر بشكل مُشترَك على الجُمهور.

كان لنظرية قاغنر تأثيرها على المسرح والشَّعر والأدب والموسيقى. فقد وَجدت التيَّارات المُجدَّدة في المسرح في نظرية اجتماع الفنون مُبرِّرًا لنشوئها واستمرارها. لكن في حين

تَبنّى بعض الفنّانين والمُنظّرين مفهوم قاغنر، ذهب بعضهم الآخر أبعد منه، أو استخدموا فِكرته لتحقيق هدف مُغاير. وفي كلّ الأحوال فإنّ تَبنّي مفهوم المسرح الشامل كان يَنبُع غالبًا من الرغبة في الابتعاد عن سُلطة النصّ والكلام في المسرح، وإعطاء الأولويّة للحركة وغيرها من العناصر البصريّة.

فقد دعت الرَّمزيّة \* لانصهار كلّ الفنون ممّا أو لتحقيق التبادُل الوظيفيّ بينها بحيث تَتشابك وتتداخل في تأثيرها على المُتفرِّج \*. لكنّ انصهار الفنون ممّا يَختلف عن مفهوم اجتماعها الذي يُشكِّل أسام نظريّة ڤاغنر.

من جهة أخرى فإنّ نظرية فأغنر قامت لتحقيق الإيهام في المسرح في حين أنّ الكثير من المسرحيّين استندوا إليها لكسر الإيهام وتحقيق المسرحة من هؤلاء المُنظّر الألمانيّ جورج فوش G. Fuchs (1989–1874) الذي دعا إلى إعادة مَسْرَحة المسرح، والمُخرِج الإنجليزيّ غوردون كريغ G. Graig (1971–1871) الذي هدف هو الآخر إلى تحقيق المسرحة المُعلنة، والمُخرِج السويسريّ آدولف المسرحة المُعلنة، والمُخرِج السويسريّ آدولف أسماه الخراج الدراما القاغزية، عام ١٨٩٥، المناصر أسماه الخراج الدراما القاغزية، عام ١٨٩٥، التي يُمكن أن تَخلُق الإيهام بعناصر تُبرز المسرحة.

هناك من استند إلى نظرية المسرح الشامل بمنظور آخر.. فقد دعا الشاعر الفرنسيّ غيوم أبولينير ۱۹۱۸–۱۹۱۸) إلى أبولينير بالرسم والفنون التشكيليّة على المسرح لإغنائه، كما أنّ المسرحيّ الفرنسيّ أنطونان آرتو لإغنائه، كما أنّ المسرحيّ الفرنسيّ أنطونان آرتو وسائل تعبيريّة مُتعدّدة لإعادة الطابّع الاحتفاليّ

إلى المسرح، وللتوصُّل إلى تحقيق النشوّة أو الوَّجد Transe (انظر احتفالق/طَقْسق – مسرح).

يُعد المُخرِج الفرنسيّ جان لوي بارو المخرِج الفرنسيّ جان لوي بارو استخدم J.L. Barrault) أوّل من استخدم هذا مفهوم المَسرح الشامل على المُستوى الإخراجيّ، إذ اعتبر أنّ الديكور والأكسسوار والموسيقى ليست إطارًا للعَرْض وإنّما من صُلب مُكوّناته.

كذلك فإنّ المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (١٩٥٦-١٨٩٨) استخدم في مسرحه نُظُمًا فنيّة مُتعدِّدة واعتبرها كُلّها من العناصر الدَّلاليّة في المسرح.

أمّا المُخرِج الألمانيّ بيسكاتور الذي عَول مع غروبيوس فقد أطلق مُصطَلع مسرح الشُموليّة على المسرح المَلحميّ بمنظور إيديولوجيّ وجَماليّ، وقد قصد هذا التغيير في التسمية لتمييز مفهومه عن المفهوم القاغنريّ.

في العالم العربيّ كان المسرح في بداياته نوعًا من المسرح الشامل لأنّه جَمَع بين الفِناء والموسيقي والنصّ المسرحيّ، وهذا ما استمرّ لاحقًا في تقاليد المسرح الفِنائيّ، في حين أخذ المسرح الدراميّ نَفْس توجّه المسرح الغربيّ نحو إيطاء الأولوية للنصّ وللكلمة.

في المسرح العربيّ المُعاصِر، هناك توجُه واضع لإدخال الرقص والفِناء المُستمَدَّيْن من السوروث الشّعبيّ أو من الفنون العالميّة في العَرْض المسرحيّ، وتوظيفها بشكل دراميّ. ومن الأمثلة على ذلك عَرْض المعركة وادي المخازن أو الملوك الثلاثة، الذي قَدَّمه المسرحيّ المغربيّ الطيب صديقي (١٩٣٧-) في عام المغربيّ الطيب صديقي (١٩٣٧-) في عام المعربيّ الطيب شعبية كثيرة عربية ويربريّة فيه مشاهد رقصات شَعبية كثيرة عربية ويربريّة على الخيول والجمال أدّتها فِرَق شَعبية أصيلة،

وعَرَّضَ قيا إسكندريه بحرك عجايب، الذي أخرجه اللبناني يعقوب الشدراوي (١٩٣٤-) عام ١٩٩٥ وأدخل فيه رَقَصات الباليه، وعَرُض فغزير الليل، الذي قَدَّمه المصريّ حسن الجريتلي (١٩٤٨-) وأدخل فيه الموّال الشَّعبيّ والموسيقى والرَّقصَات الصعيديّة.

انظر: الموسيقى والمسرح، الرسم والمسرح، المسرح الفنائق.

## Theatre of silence مُسْرَح الصَّمْت Théâtre du silence

تسمية أطلقت بالأساس على بعض مسرحبّات المُؤلِّف البلجيكيّ موريس ماترلنك مسرح المُؤلِّف البلجيكيّ موريس ماترلنك مسرح الصّمْت توجُّهًا مسرحيًّا تزامَن مع ظهور الطبيعيّة ، وارتبط بالرمزيّة . وقد أطلق السم مسرح ما لا يُقال Théâtre de l'inexprimé على بعض تَجلّبات مسرح الصمت في فترة ما بعد الحرب العالميّة الأولى في فرنسا حيث تحوّل الحرب العالميّة الأولى في فرنسا حيث تحوّل إلى ما يُشبه المدرسة جَمعت كُتّابًا يُنادون بمسرح المسرح غير تقليديّ وآخرون يَنتمون إلى المسرح الرمزيّ.

تتلخص الفكرة الأساسية لمسرح الصمت في إفساح المتجال مسرحيًا لما لا يُمكن التعبير عنه بالكلام من خلال استخدام الصمت استخدامًا دَلاليًّا بحيث لا يَكون المتعنى في الجوار الظاهريّ وإنّما في باطن النصّ. كما أنّ الجُمل القصيرة في النصّ تبدو مُبعثَرة من خلال الصمت الذي يَتخلّلها والذي يُمكن أن يَكون أساس الموقف الدراميّ.

وما لا يُقال في هذا المسرح يُشكِّل عُمن ومَكنونات الشخصيّات ويُعادِل في الأهميّة الحِواد الملفوظ، وهذا ما يَدفع المُتفرِّج

لاستكمال النص ومَلْ الفراغات الموجودة فيه وإيجاد المعانى المفقودة.

من النصوص الهامّة حول مسرح الصمت الدُّراسة النظريّة التي كَتبها ماترلنك بعنوان «المأساويّ اليوم» (١٨٩٤)، والمسرحيّة التي كتبها باسم «العميان» (١٨٩٠). كذلك فإن الكاتب الفرنسيّ جان جاك برنار 1٨٩٠) الكاتب الفرنسيّ جان جاك برنار 1٩٧٣–١٨٨٨) مسرحيّة «مارتين» (١٩٧٣) التي أخرجها الفرنسيّ غاستون باتي باتي (١٩٥٢–١٩٥٠) ومسرحيّة قريبع الأخرين» (١٩٥٤–١٩٥٠) ومسرحيّة قريبع لونيه يو ١٩٥٥–١٩٥٠) التي أخرجها الفرنسيّ أورليان لونيه يو ١٩٥٥–١٩٥٠).

على الرغم من أنَّ مسرح الروسيّ أنطون تشيخوف ١٩٠٤-١٩٠٥) لا تشيخوف مسرح الصمت، إلّا أنّ الصمت فيه يأخذ نَفْس المَنحى الدَّلاليّ.

على مُستوى العَرْض، لاقى هذا التوجّه أصداة له في المنحى التجريبيّ الذي أخذه الإخراج المسرحيّ في بداية القرن العشرين. فقد وَجد المُخرِج الإنجليزيّ غوردون كريغ فقد وَجد المُخرِج الإنجليزيّ غوردون كريغ المسرح ما يتلام مع نظرته الدراماتورجيّة القائمة على تشكيلات بَصريّة وحركيّة تُعبِّر عن المَعنى دون اللجوء إلى الكلام. وقد تصوّر كريغ في رُويته الإخراجيّة وفي بحثه عن شكل فنّي يَستفِل رُويته الإخراجيّة وفي بحثه عن شكل فنّي يَستفِل تَمامًا عن الأدب أنّه يستطيع تجاور النصّ والانتقال إلى العَرْض المَشهديّ البحت من خلال عُروض أطلق عليها اسم دراما الصعت لله لله عروض أطلق عليها اسم دراما الصعت المناس المَشهديّة المناس المُشهديّة المُناس ال

لم يَكن كريخ يُريد حذف الكلام تمامًا وإنّما إعطاء الأولويّة للعناصر الأخرى البَصَريّة المُكوّنة للعرض. وقد تَجلّى ذلك في مسرحيّة اللَرَجُه (١٩٠٥)، وهي تَجرِبة استخدم فيها الديكور

كوسيلة تعبير قائمة بحد ذاتها ولها استقلاليتها الكاملة. فقد أعطى لعنصر الديكور القادر على التحوّل مَعنى دراميًّا من خِلال تقطيعه للفعل الدراميّ إلى أربع مراحل تقوم الشخصيّات في كلّ منها بصعود وهبوط الدَرَج بأشكال مُختلِفة. ومجموعة المراحل تُشكّل سيناريو الحِكاية في هذا العَرْض.

في يومنا هذا لا يُزال لهذا التوجَّه امتدادات منها على سبيل الموثال أعمال المسرحيّ الأمريكيّ روبرت ويلسون R. Wilson (1928) التي يُمكن تصنيفها على أنّها من مسرح الصمت أو مسرح الصورة، ونذكر منها عرض «نظرة الأصمّ» (1941) وقرمالة إلى المَلِكة فيكتوريا» (1942) اللّذين قَدَّمهما من خِلال عمله مع الطُّمم والبُّكم، وأراد فيهما تَخطّي الكلام في المسرح واستخدام مُفردات الصورة وتعاقُب المسرح واستخدام مُفردات الصورة وتعاقُب الصمت والصّراخ.

انظر: المسرح الحميمي، الصمت في المسرح، الرمزية.

## Puppet theatre القرائِس Théâtre de marionnettes

انظر: الدُّمي (عروض-).

## ■ مَسْرَح العِصابات العِصابات Théâtre de Guerrilla

كلمة Guerrilla إسبائية تَدلَّ على أسلوب قِتاليّ عُرف باشم العِصابات يَقوم على تشكيل مجموعات قِتاليّة مُغرِّقة تَختلِف عن الجيش النظامي. أمّا تسمية مسرح العصابات فقد ابتدعها المُمثَّل الأمريكيّ بيتر بيرغ P. Berg واستخلَمها للتعبير عن أسلوب مسرحيّ مُستوحى من أسلوب على على مبلأ

انتشار مجموعات متفرِّقة من المُمثُّلين بين الناس، وتقديم مَشاهد سريعة وخاطفة في أماكن غير مُتوقَّعة تَخرُج عن نِطاق العَمارة المسرحيّة التقليديّة. وقد كان الهدف من هذه العُروض تحريض المُتفرِّجين على مُناقشة الموضوع المطروح في المَشهد، والذي يَتعلَّق غالبًا بالأحداث الساخة.

يَقترِب أسلوب مسرح العصابات من مسرح الجريدة الحيَّة ومن المسرح التحريضي ومن مسرح المُضطهد . كما أنّه يَجد أبعاده ضِمن توجُهات سادت في المسرح الأمريكي في السيّبنات هَدَفت لإثارة التساؤلات لَدى المُتفرِّج وإقحامه في عَلاقة مُختلِفة عن عَلاقة الفُرجة التقليديّة مِثل الهابننغ ، أو قامت على ما هو آني وعَرضي لا يَتكرّر ويأخذ في كلّ عَرْض طابعًا مُختلِفًا مِثل الحدث Event.

انظر: مُسرح المُضطهَد.

## Spontanest theatre المَسْرَح المَفْوِيّ Théâtre spontané

تسمية لصيغة مسرحية تقوم على استحضار حادثة أو واقعة وتقديمها بشكل دراميّ دون تحضير مُسبَق وبنوع من الارتجال أ. أيّ إنّ الأساس فيه هو العَفْويّة الخَلاقة التي تتولَّد خِلال العَرْض وتَجعل منه حَدَثًا عَرَضيًّا لِا يَتكرَّر وحالةً أنّه.

من هذا المُنطَلق يُعتبر المسرح العَفويّ صِيغة مُعاكِسة للمسرح التقليديّ الذي يَقوم على التحفير المُسبّق وعلى إعادة عَرْض شيء ما Re-presentation، وعلى الفصل العُضويّ بين الجمهور" والمُمثّل".

ظُهرت صِيغة هذا المسرح في بِدِايات القرن وتطوَّرت في اتَّجاهات مُتنوَّعة ومُختِلِفة عُن

بعضها منها المسرح الوثائقيّ التسجيليّ والسهابننغ والسمسرح التحريضيّ والبسيكودراما وقد اعتمدها الطبيب النفسيّ الهنغاريّ جان لوي مورينو J.L. Moreno في علاج بعض الحالات المَرضيّة. إذ ترك لمَرضاه أن يَستحضروا واقعة مُعيَّنة وأن يَطرحوها بشكل عَفْويٌ ممّا يُساعده على اكتشاف مَواطن الخَلل النفسيّ.

انظر: البسيكودراما.

## Theatre of angry young منسرَح الفَضَب men

#### Le Théâtre de la Colère

تسمية مأخوذة من مسرحيّة «أنظر خلفك في غضب» التي ألّفها الكاتب والمُمثّل الإنجليزيّ جون أوسبورن J. Osborn (١٩٩٤-١٩٣٩) عام ١٩٥٦، وكانت تُمثّل احتجاجًا على الظُروف السيّنة التي خَلّفتها الحرب المُلمَّرة وخاصّة في أوساط الطّبقة الكادحة.

يُعدِّ مسرح الغَضَب جُزءًا من حركة الشباب النفاضب التي ظهرت في إنكلترا بعد انتهاء المحرب العالمية الثانية. وقد صارت تيّارًا يُحاول التجديد على مُستوى الشكل، لكنة يَقترِب من التيّار الواقعيّ في المضمون. فهو يُعالج مواضيع من صُلب الواقع الاجتماعيّ، ويُقدِّم شخصيّات هامشيّة تُعتبر مِثالًا على مفهوم اللابعَظل -Anti هامشيّة تُعتبر مِثالًا على مفهوم اللابعَظل -Anti انظر البَطّل). وقد استند مسرح أوزبورن على يقنيّات التغريب بشكل كبير مِثل استخدام على يقنيّات التغريب بشكل كبير مِثل استخدام الأغانى واللُّجوء إلى المُحاكاة التهكُميّة .

تُعتبر هذه الحركة مُنعطَفًا هامًا في المسرح البريطانيّ لأنها كانت فاتحة للتجديد والتجريب بعد فترة طويلة من الركود دامت من القرن السابع عشر وحتى العشرين. وقد كان لها

تأثیرها علی کُتّاب أمثال آرنولد فیسکر J. Arden (۱۹۳۲) وجون آردن A. Wesker (۱۹۳۰) وهارولد بیتر ۱۹۳۰).

## ■ المَسْرَح الغِنائِيّ Lyrical theatre

Théâtre lyrique

تسمية عامّة تُشكِّل إطاآرًّا لكلّ الأنواع والأشكال المسرحيّة التي تَدخل عليها الموسيقى والفِناء. يُطلَق على هذا المسرح عادة المسرح الفِنائي، وهي التسمية الأكثر شيوعًا في العالَم العربيّ.

ومفهوم المسرح الغِنائيّ بهذا المَعنى له عَلاقة بالغِناء والإنشاد، ولا يَرتبط بِصفة الغِنائيّة Lyrisme التي تُستخدم لوصف نوع من الشَّعر الوجدائيّ.

تَندرج في إطار المسرح الغِنائيّ أنواع عديدة مِثْلُ الأوبرا\* والأوبريت" والأوبريت الْمُضجِكة -والأوبرا التهريجيّة" والكوميديا الموسيقيّة" والقودثيل" والثارثويللا"، وبعض الأشكال الإستعراضيّة مثل الميوزيكُ مول \* والكاباريه \* والريڤيو" وعَرْضِ المُنوَّعات". كذلك تُعتبر أغلب أنواع المسرح الشرقيِّ التقليديّ من أشكال المسرح الغنائي لأن الغناء والموسيقي يُشكّلان عناصر أساسيّة فيها. وتسمية أوبرا بكين \* المُستخدَمة في الصين لا تَدلُّ على الأوبرا بالمَعنى الغربيّ وإنّما على وجود عُنصر الموسيقي والغِناء، وهذا ما يُعيِّزها عن المسرح الكلاميّ الذي دخل إلى الصين في وقت مُتأخِّر. في العالم العربي حيث دخل المسرح في الجُزء الثاني من القرن التاسع عشر، أفرد الروّاد للمسرح الغِنائيّ مَكانة كبيرة. ومن المُلفِت للنظر

أنَّ مارون النقاش (١٨١٧–١٨٥٥) الذي أدخل

تقاليد المسرح الغربق على العالم العربي عَرَّف

به بالشكل التالي في خُطبته التي افتتح بها مسرحية البخيل: فتنقسم هذه المراسح إلى مُرتبتين / . . . / أحدهما يُسمّونها پروزة، وتنقسم إلى كوميديا ثُم إلى دراما وإلى تراجيديا، ويُبرزونها بسيطًا بغير أشعار وغير مُلحّنة على الآلات والأوتار، وثانيهما تُسمّى عندهم أوبرة وتنقسم نظير تلك إلى عبوسة ومُحزنة ومُزهِرة، وهي التي في فَلَك الموسيقى مُقمِرة / . . . / إنّ الثانية تكون أحبّ من الأولى عند قومي وعشيرتي . . . .

والواقع أنّ فكرة تطعيم المسرح بالفِناء والموسيقى ليتوافق مع ذَوق الجُمهور كانت موجودة أيضًا عند السوريّ أبي خليل القبّاني (١٩٠٣-١٩٣٣)، وهذا ما يُقسّر وجود الفِناء في مسرحيّاته على شكل أشعار تُنشَد، ثُمّ على شكل فواصل موسيقيّة وغِنائيّة.

استمر المسرح الغنائي العربي كتقليد لاقى إقبالًا إلى حَد إدخال التخت الشرقي والمُطربين على المسرح، وهذا يُقسَّر تسمية جوق التي كانت تُطلَق في تلك الفترة على الفرقة المسرحية العربية، وبقيت مُستخدَمة حتى ما بين الحربين.

انظر: الموسيقي والمُسرح.

## ■ المَسْرَح الفَقير Poor theatre Théâtre Pauvre

تعبير استخدمه المسرحيّ البولونيّ جيرزي غروتوڤسكي J. Grotowski (1987-) ليَصِف به أسلوب عمله القائم على الاقتصاد في الوسائل المسرحيّة بحيث يُصبح عمل المُمثَّلُ هو الأسامن. وقد حاول غروتفسكي تحقيق ذلك عمليًا في المُختبَرُ المسرحيّ الذي أسسه في البداية في عام ١٩٥٩ في مدينة أويول Opole ثم

ني عام ١٩٦٥ في مدينة ثروكلاف Wroclaw في بولونيا. وقد تحوَّل هذا المُختَبر في ١٩٦٩ إلى مركز أبحاث حول أداء المُمثَّل. وقد صاغ غروتوڤسكي أسلوبه هذا بشكل نظريّ في كتابه المسرح الفقير، (١٩٦٨).

استند غروتوشكي في مُختَبره على ربرتوار مُتنوع من كلاسيكيّات المسرح البولوني والعالمي، واستضاف مُمثّلين من أنحاء العالم لأنّ هذا المُختبر كان ذا طابع تعليميّ يَرمي إلى إعداد المُمثّل ، وطابع إخراجيّ يَهدِف إلى تقديم عُروض. ثُمّ لم يَلبَث المُختبر في الثمانينات أن تحوّل بأعضائه إلى جماعة مُغلقة على نفسها تعيش التجربة المسرحيّة كنوع من البحث الفلسفيّ الصَّوفيّ. جدير بالذَّكر أنّ ذلك تَرافق باهتمام غروتوقسكي بكلّ أشكال الفُرْجة ومالاشكال والظواهر شبه المسرحيّة Somes في الحضارات المُختلِفة.

من أهم الأعمال التي انبثقت عن هذا المُختَبر مسرحيّة «القِصة المأساويّة للدكتور فارست» (١٩٦٣) المأخوذة عن مسرحيّة للإنجليزيّ كريستوفر مارلو Marlow (١٩٦٥) ومسرحيّة «الأمير كونستان» (١٩٦٥) المأخوذة عن مسرحيّة للإسبانيّ كالديرون المأخوذة عن مسرحيّة للإسبانيّ كالديرون (١٦٨٠).

انطلق غروتوڤسكي في الأسلس من رفض المسرح الذي يَتطلّب تكاليف كبيرة، لأنّ هذا المسرح وصل برأيه إلى طريق مَسدود. ذلك أنّه، ولعدم قُدرته على ابتداع يَقنيّاته الخاصّة، اضطُّر للاستعانة بيَقنيّات غنيّة لكنّها غريبة عنه، كاستخدام العُروض السينمائيّة في المسرح مَثلًا.

يَنطلق غروتوڤسكي في تحديد ماهيّة المسرح الفقير من حذف كلَّ ما يُمكن الاستغناء عنه في المسرح كالنص والديكور والإضاءة "

والمرسيقى والزّي المسرحي والماكياج والمرسيق والقناع بحيث لا يَبقى سوى عُنصرين أساسين لا يُمكن الاستغناء عنهما هما المُمثُل والمُتفرِّج . وحتى هذين العنصرين يمكن الاقتصاد بهما بحيث لا يَبقى سوى مُمثُل واحد يُقابله مُتفرِّج واحد، وهذا كافي ليكون هنالك مسرح. ذلك أنّ المُهم بالنسبة لغروتوڤسكي هو تعميق عَلاقة التواصُل الروحي التي تَنشأ بينهما والتى تأخذ طابَم الاتفاق الضّمني .

من هذا المُنطلق، أعاد غروتوڤسكي النظر بهدف المسرح ككلّ، تمامًا كما فعل المسرحيّ أنطونان آرتو ١٩٤٨-١٨٩٦) في مسرح القسوة . وقد طالب غروتوڤسكي بالطابع الاحتفاليّ في المَرْض، بحيث يَطغى هذا الطابع على الرغبة في المُحاكاة وتصوير الواقع. فالمَرْض عنده لا يسعى إلى إيصال مضمون منطقيّ قَدْر سَعْيه إلى إيصال شِحنة انفعاليّة. وحتى لو غَلَب طابع الأسلبة على المَرْض، فإنّ غايته الأساسيّة تبقى خلق حالة انفعاليّة. ذلك أنّ غروتوڤسكي أراد خَلْق مسرح حَيويّ يتعامل مع المُتفرِّج والمُمثّل كثنائيّ مُترابط.

من جهة أخرى أراد غروتوڤسكي أن يَتفادى الوقوع في المأزق الذي وصل إليه آرتو فيما يخصّ مفهومي العُنف والتضحية، وفَعاليتهما في التأثير على جُمهور واسع هو جُمهور المسارح التقليدية. لذا دعا إلى الحميمية التي تتحقّق في مسرح مُغلَق وصغير (انظر مسرح الحُجْرة، المسرح الحَجْرة، التي تحقيق التي تتعقّق على اختيار مُتفرِّج مَعنيّ ومُهتم بَدلًا من المُتفرِّج العاديّ، وسعى إلى تحقيق المُشاركة الإيجابية العاديّ، وسعى إلى تحقيق المُشاركة الإيجابية بين العَرْض والمُتفرِّج، بحيث لا يَكتفي المُتفرِّج بين العَرْض والمُتفرِّج، بحيث لا يَكتفي المُتفرِّج بين المُشاركة الإيجابية بيقبول عملية الكَشف والتوضيح التي يُقدِّمها المُمثل له، وإنّما يَتبنَى هذه العملية ويُشارك بهما المُمثل له، وإنّما يَتبنَى هذه العملية ويُشارك بهما

من خلال التدريبات أو أثناء العَرُض. هذه العَلاقة تُحقِّق نوعًا من الاحتكاك المُباشَر والجسديِّ بين المُمثِّل والمُتفرِّج وتَدفع المُتفرِّج لأن يَتفاعل مع أداء المُمثِّل والجهد الذي يَبذله فيه، وأن يَمتص الطاقة النابعة عن حُضور المُمثُّل وتدفعه لاكتشاف ذاته أيضًا.

### المُمَثِّل القِديس:

اعتبر غروتوشكي المُمثِّل قِدِيسًا يَبحث عن عناصر أدانه في داخله، وهذا ما يُوصله لأن يَكتشف ذاته ويَنقل تجربته وإحساسه للمُتفرِّج. وموقِف غروتوڤسكي من عمليّة البحث في الذات يَقترِب من أسلوب المُخرِج الروسيّ كونستانتين ستأنسلاڤسكي C. Stanislavski (19٣٨–١٩٦٣) في إعداد الدَّور. لكنَّه لا يلتقي معه إلّا في مرحلة واحدة من مراحل الأداء لأنّه يَرفُض كلِّ طابّع بسيكولوجيّ في أداء المُمثَّل. (انظر طابّع بسيكولوجيّ في أداء المُمثَّل. (انظر الأداء) إعداد المُمثَّل.

رفض غروتوڤسكي المفهوم الغربيّ للشخصية المسرحيّة لأنها تُوقع المُعثَّل في فغّ الشخصية المسرحيّة لأنها تُوقع المُعثَّل في فغّ التشخيص والتقليد. ورفض كذلك شكل الأداء القائم على مُحاكاة المُعثِّل للشخصيّة وتجسيدها من خلال استخدام الزِّيّ المسرحيّ والماكياج وغيره، وأراد له أن يتوجّه سُاشَرة إلى المُتفرِّج من غير وسيط. لذلك طالب أن يكون المُعثِّل وحده على الخشبة عاريًا من كلّ زينة بحيث يقوم أداؤه على تحقيق الانسجام والتوازُن بين العناصر المُكوُّنة كالصوت والحركة ألى رغم ذلك فإنّ خروتوڤسكي حافظ وكإطار، شرط ألا يُشكِّل عائقاً أمام الطابّع وكإطار، شرط ألا يُشكِّل عائقاً أمام الطابّع الاحتفاليّ للعَرْض. ذلك أنّه كان يَعى صُعوبة

غِيابِ أي عُنصر خارجيّ أو أيّ مُرتكز يُساعد المُمثّل في أداته.

### المُخْرِج الدَّليل:

عَدّل غروتوڤسكي في آليّة الإنتاج المسرحيّ. فقد دعا إلى إعطاء القُرصة للمُمثّل بأن يَختار دَوره بَدلًا من أن يَتِمّ اختياره حَسَب مُقتضيات الدَّور. من هذا المُنطلق يُدخل تَعديل هامّ على دَور المُخرِج في العملية المسرحيّة إذ يُصبح، بالإضافة إلى كونه المُراقب والمُتفرَّج الأوّل لعمل المُمثّل، نوعًا من المُشرف الدليل الذي يَقود المُمثّل ويُساعده على تحقيق مواحل دخوله في ذاته. كما أنّه يُساعده على اكتشاف هذه في ذاته. كما أنّه يُساعده على اكتشاف هذه الضّروريّة لتحقيق هذه المَهمّة الصعبة.

لا بُد من الإشارة هنا إلى أنّ النتيجة المملموسة التي توصّل إليها غروتوڤسكي في مُختَبَره لم تكن مُطابِقة للنظريّة التي طرحها. فهو لم يُلغ عمليًّا دَور المُخرِج المُسيطِر، ولم يُلغ الرُّوية الإخراجيّة التي تُحيط بكلِّ ظُروف العمل بشكل مُسبق وتُحدُّده وتَرسُمه، وهذا ما تَجَلّى في بشكل مُسبق وتُحدُّده وتَرسُمه، وهذا ما تَجَلّى في غروضه التي نالت شُهرة كبيرة، والتي أبرزت أهميّة دُور المُخرِج إلى جانب المُمثّل في رسم كلِّ مَسار العَرْض.

### تَأْثيرات غروتوڤسكى:

لا يُمكن إغفال تأثير نظرية غروتوقسكي على المسرح الغربي، إذ لاقت فكرة المسرح الفقير نجاحًا في المسرح المماصر طبع بعض أعمال المُخرِج الإنجليزيّ بيتر بروك P. Brook (١٩٢٥) في تعامله مع مينوغرافيا العرض، وفي كتاباته النظرية مِثل كتاب «الفضاء الفارغ» الذي ظهر عام ١٩٦٨.

كما أثرت أفكار غروتوڤسكي على فرقة الليڤنغ Living Theatre الأمريكيّة التي اعتمدت أسلوبه بمنحى جَماليّ دون أن تُحقّق مسرحًا فقيرًا تمامًا بالمعنى الذي طرحه.

في العالم العربيّ كان لمفهوم غروتوڤسكي عن المسرح تأثيره على التوجَّه الذي ظهر اعتبارًا من المستينات ونادى بالعَودة بالمسرح إلى الاحتفاليّة التي تَكمُن في جوهره (انظر: احتفاليّ/طَقْسيّ (مسرح). كما كان له تأثيره في طرح مفهوم المسرح كمُحترَف أو كمُختَبر، وهذا ما يَتجلّى في توجُّه المُخرِج اللبنائيّ منير أبو دبس الذي أسّس «فرقة المسرح الحديث» في لبنان، وطبّق فيها منهجًا تدريسيًا استوحاه من غروتوڤسكي، وفي أعمال المُخرِج اللبنائيّ مختبر عوزيف بو نصّار الذي دَرَس في مُختبر غروتوڤسكي.

انظر: التجريب والمسرح، (احتفاليّ/ طَقسيّ (مسرح-)، إعداد المُمثّل.

# Theatre of cruelty القَسْوَة Théatre de la cruauté

ويُطلق عليه أيضًا بالعربيّة اسم مسرح العُنف.

ومسرح القسوة تعبير ابتدعه المسرحيّ الفرنسيّ أنطونان آرتو A Artaud المهدر ١٨٩٦) وصاغه بشكل نظريّ في كتابه «المسرح وقرينه» (١٩٣٨)، وفي بيانات ومُحاضرات كتبها وألقاها ما بين ١٩٣١ و١٩٣٣ ثم نُشرت في أعماله الكاملة.

طرح آرتو مفهوم مسرح القسوة وأعطاه بُعدًا فلسفيًا في مُحاولة لإعادة صِغة القدسيّة إلى المسرح الغربيّ الذي وصل برأيه إلى طريق مسدود حين ابتعد عن أصوله وأهدافه

الاحتفالية.

من هذا المنظور رفض آرتو المسرح الغربي القائم على المُحاكاة وطالب بتحقيق نوع من السُحر والذَّويان بين المُمثِّل والمُتفرَّج من خِلال إزالة الحواجز بين المُعاش والخَياليّ مُستوحيًا ذلك من الطابَع الطَّقْسيّ للمسرح اليونانيّ القديم وللمسرح الشرقيّ التقليديّ ومن طقوس شعوب المكسيك.

لم تُولد نظرية آرتو من فَراغ إذ يمكن ربط آرائه بتوجُهات المسرح الرمزيّ من جهة وبالحركة السورياليّة التي انتمى إليها في العشرينات من جِهة أخرى. كما يمكن أن نَجد ما يُشبه هذه الأفكار في طروحات الفيلسوف الألمانيّ فردريك نيتشه ALES F. Nietzsche الشيسريّ (١٩٠٠)، وفي توجُهات المُخرِج السويسريّ آدولف آبيا 1470 A Appia (١٩٣٨–١٨٦٢) والمُخرِج المرتبي غوردون كريغ (١٩٣٨–١٩٣٨) والمُخرِج المرتبي المُخرِج المرتبية إلى المُحرِد وبنسف المُحاكاة وحذف النصّ.

### مَلامِح مَسْرَح القَسْوَة:

في مُحاضرة ألقاها حول المسرح والطاعون (١٩٣٣) استند آرتو في شرح فكرته عن صِيغة المسرح الذي يدعو إليه إلى ما حَصل أثناء الوَباء الذي اجتاح مدينة مرسيليا في فرنسا عام ١٧٣٠ وأدّى إَلَى نسف النّظام والمُجتمع والجسد فكان نوعًا من التطهير ، بمَعنى أنّ الطاعون الذي نسف كلّ بُنية الماضي شَكَّل مَحطّة لخلق شيء جديد. ويناء على هذه المُقارَنة حدّد آرتو وَظيفة المسرح الذي يَدعو إليه وشَكُله:

#### ١/ النصل:

حاول آرتو أن يُقلّل من أهمّيّة الكلمة في المسرح بحيث يَقتصر دَورها على أن تَكون رمزًا

أو فكرة ممّا يَجعل من النصّ مُجرَّد نقطة انطلاق، لأنّ النصّ برأيه يَترجِّه إلى وعي المُتفرِّج وذِهنه ويُهمل لاوعيه. من هذا المُنطَلق تَحوَّل النصّ لَدى آرتو إلى نوع من الصُّراخ وتِلاوة التعاويذ السَّحرية، كما تحوَّلت الكلمات إلى ما يُشبه التمتمة في الأحلام.

٢/المُمثَّلِّ

اعتبر آرتو جسد المُمثِّل عِماد العمل المسرحيّ لأنّ لِياقة المُمثِّل الجسديّة برأيه هي التي تؤثّر على أحاسيس المُتفرِّج وتَخلُق حالة النشوة أو الوَجْد Transe لَديه من خِلال العدوى التي تُصيبه من المُمثِّل. وبذلك اعتبر المُمثِّل مثل الوسيط Medium في الطقوس السّحريّة.

من جِهة أخرى اعتبر آرتو المُمثِّل قَرين المُصاب بالطاعون. لكنّ آرتو بيّن أنّه في حين يَرك المُصاب بالطاعون القُوى المكبوتة في داخله تَتفجَّر وتَخرُج بنوع من الانعتاق المُحرَّر الذي لا يُمكن السيطرة عليه، فإنّ المُمثِّل يجب أن يَظلَّ مسيطرًا على المُنف الذي بداخله من خِلال وعبه للنُقاط الحسّاسة بجسده وسيطرته عليها ممّا يَجعله يُشعِّ ويُؤثِّر على المُتفرِّج، فيكون بذلك المُضحّى والضحيّة بنفس الوقت، وضِمن نفس الإطار الطّقسيّ.

في سبيل ذلك أعطى آرتو تعليمات مُحلَّدة لعمل المُمثَّل على جَسده وتَنفَّسه وصوته إذ إنّه يجب أن يَعرف كيف يُسيطر عليها ليَخرج القرين الموجود في داخله ويَبعث الحياة فيه بحيث يُؤثَّر على أحاسيس المُتفرِّج قبل فكره.

٣/ الزُّمَن \*:

كما يَتغي الإحساس بالزَّمن بالنسبة للمُصاب بالطاعون الذي يَعيش حَلْقة الحاضر المُغلَقة ولا يَهتم بالمُستقبَل، فإنَّ الحالة المسرحيّة يُمكِن أن تكون حالة خاصّة من الإحساس بالزمن، خاصّة

وأنّ المسرح هو فنّ الهنا/الآن الذي يَستقلّ عن كلّ ما هو خارج سِياقه ولا يَرجِع إلّا لنَفْسه، ولا يَحب أن يَستنِد إلى عَلاقة إيهاميّة بالواقع، ولا أن يُرجَع إلى زمن آخر لأنّه احتفال طَقسيّ.

ولأنّ المسرح تجرِبة حباتية لا تَقوم على التكرار بالنسبة لآرتو، فقد ألغى التدريبات المسبقة على العَرْض المسرحيّ.

٤/ المكان\*:

انطلاقًا من أنّ المسرح الذي يُنادي به آرتو هو مسرح احتفاليّ/طقسيّ فإنّ المكان الذي يَدور به العَرْض هو شيء أشبه بالمنبح يقوم شكله السينوغرافي على خَلْق حالة تواصُل مع المُتفرِّج بحيث يَصله إشعاع المُمثِّل أينما وُجد. ولهذا لا تُوجَد خشبة وصالة في نظرية آرتو، وإنّما فضاء مُحدَّد هو فضاء العَرْض (انظر المكان المسرحيّ)

٥/ العَرْضِ المَسْرَحِيّ:

يَقوم العَرْض المسرحيّ لَدى آرتو على استعمال الدُّمى والدُّمى العَملاقة التي تُشبه الصَّنم أو الطَّوطَم البِدائيّ والطَّقسيّ. كما أنَّه يَحتوي على رقص وغِناء وموسيقى وإيماء \*.

والعَرْض المسرحيّ لَدى آرتو مُنظَّم بشكل دقيق لا يَحتمل الارتجال لأنّه مسرح دِينيّ لكلّ نعل نيه هدف طَقْسيّ، وهذا ما وَضَحه آرتو في نصّه حول مسرح جزيرة بالي (١٩٣١).

### القَسْوَة والنَّشْوَة:

القَسْوة عند آرتو هي وسيلة لانتزاع المسرح من نِطاق المُحاكاة التي اعتَبرها آرتو شيئًا باليًا، ودفعِهِ باتّجاه الحُدود القُصوى، أي التضحية.

والمسرح بالنسبة له يُؤدِّي إلى تحوُّلُ وتطهُّر المُتغرِّج كما المُؤمن الذي يُشارك في طقوس التضحية التي تَغرِضها أيَّة ديانة، وهذا ما يَعتبره

آرتو «العِلاج المؤلِم».

والنَّشُوة بالنسبة لآرتو هي هدف العَرْض الذي يرمي إلى إدخال المُتغرِّج في حالة استغراق ثم رعشة تَجعله يَفقِد نِقاط الارتكاز التي تَحميه، ويدخل في دوَّامة القسوة السَّحريّة التي هي نوع من الهَلْوَسَة والدَّوخة تُفقده هُويَّته فتُعطيه قُلرة سِحريّة مُحرَّرة. والتطهير الذي يَحصُل في هذه الحالة هو التطهير بالمَعنى الطَّبِّق للكلمة.

### تَأْثيرات آرتو:

لم تَنَلِّ آراء في زمنه أيّ نجاح، وظلّ المنظور الذي طرحه للمسرح رغم تكامُله صعب التحقيق على الصعيد العمليّ. وقد رأى آرتو في عرض قحول أمّ الذي قَلْمه المُخرِج الفرنسيّ عان لوي بارو Barrault (١٩٩٣-١٩١٠) عن نصّ للأميركيّ ريتشارد فولكنر R. Faulkner) عن تجسيدًا لما يُمكن أن يكون عليه مسرح القسوة. وفي حين أهملت نظريّته تمامًا في بلده فرنسا، فإنّ المسرح الأمريكيّ الطليعيّ والمسرح فإنّ العسرح الأمريكيّ الطليعيّ والمسرح البولونيّ اعتنقاها وأسّسا عليها كلّ الاتجاهات المسرحيّة التي غيَّرت من هدف المسرح وفجّرت المحد التقليديّ من خلال إعطاء الأولويّة للجسد وللحركة على حِساب النصّ.

أهم من تأثّر بآرتو على صعيد الإخراج" J. Grotowski البولونيّين جيرزي غروتوڤسكي ٦. (١٩١٥ - ١٩١٥ - ١٩١٥ ) وتادوتز كانتور ١٩٨٥ . (١٩٨٩ والإنجليزيّ بيتر بروك Living Theatre وفرقة الليڤنغ Bread and Puppet في أمريكا.

كذلك نرى تأثيرات آرتو في أعمال المُخرِج الأمريكيّ رويرت ويلسون R wilson (1988-) الذي اهتمّ بعالَم الأحلام وألغى الكلمة لإبراز الحركة، وفي كِتابات الفرنسي جان جينيه

J. Genet (۱۹۸۰–۱۹۸۰) والروماني يوجين يونسكو ۱۹۱۳ (۱۹۱۳–).

يُعتبر مسرح آرتو الاتجاه المعاكس للمسرح السياسيّ وللمسرح المُلتزِم Théâtre engagé، وللمسرح المُلتزِم استطاعوا أن ومع ذلك فإنّ من تأثروا بأفكاره استطاعوا أن يستخدموا التقنيّات التي نادي بها من أجل تحقيق صِيغة عُروض لصيقة بالحدث السياسيّ ومُلتزمة بقضايا نِضاليّة (فرقة الليڤنغ). كذلك فإنّ مفهوم القسوة أثّر على كتابات المسرحيّ مفهوم القسوة أثّر على كتابات المسرحيّ الإسبانيّ فرناندو آرابال F. Arrabal (١٩٣٣) الذي دعا إلى ما أسماه مسرح الذّعر Théâtre de اعتبارًا من السيّنات وكتبت عدة الاتجاه مِثل ابرج بابل؟ مسرحيّات في هذا الاتجاه مِثل ابرج بابل؟

انظر: التطهير، احتفاليّ/طَقْسيّ (مَسرح -)، المَسرح الفقير.

## school Drama المَسْرَح المَدْرَسِيّ Théâtre à l'école

نوع من النشاط المسرحيّ يَتِمّ في إطار المدرسة ويُشكّل جُزءًا من العمليّة التربويّة. يُمكن أن يَقتصر هذا النشاط على تقديم العُروض المسرحيّة، كما يُمكن أن يكون أكثر تكامُلًا فيَشمُل وضع تَصوَّر لمشروع ما وكتابة نصّ وتحضير عَرْض وتقديمه بإشراف مُنشَّط دراميّ (انظر التنشيط المسرحيّ).

في يومنا هذا يُعتبر المسرح المدرسيّ من أمراع مسارح الأطفال\*. وخُصوصيّته تكمُن في أنّ الأطفال يُساهمون في تحضيره ويُمثّلون فيه. وبعد أن كان في الماضي مسرحًا له طابّع تعليميّ دينيّ لا يأخذ بعين الاعتبار خُصوصيّة العمل مع الأطفال والتوجّه إليهم، صار اليوم مَجالًا للبحث والتجريب\* يَرتبط بمفهوم التنشيط

المسرحيّ، ووسيلة لتحريض الإبداع لَدى الأطفال واليافعين. وقد ترافَق ذلك مع اهتمام المؤسّسات الرسميّة به، وتوجّهها لإدخال المسرح في مناهج التعليم.

وللمسرح المدرسيّ هدف تربويّ ترفيهيّ، كما أنّه يُساهم في خلق الاهتمام بعالَم المسرح لَدى اليافعين، ويُشكِّل خُطوة تُستكمَل في المسرح الجامعيّ ومسرح الهُواة .

أصول المسرح المدرسيّ في عُروض المدارس التي كانت جُزءًا من الأديرة في القرون الوسطى حيث كان الطلّاب يُقدّمون عُروضًا مسرحيّة باللّاتينيّة. ويذلك حَقّقت المدارس حَلْقة الربط الأساسيّة بين المسرح القديم (الرومانيّ) ومسرح عصر النهضة. كذلك كانت تُقدَّم في المدارم أنواع أخرى من العُروض ذات طابَع نقديّ وهِجائيّ في بعض الأعياد مِثل عيد القديس نيقولا راعى الطّلَبة في فرنسا.

لَعِب الآباء اليسوعيّون دُورًا هامًّا في نشر المسرح في العالَم بأكمله اعتبارًا من القرن السادس عشر، وذلك في نطاق المدارس التي افتتحوها بهدف تبشيريّ وهو نشر الكاثوليكيّة. لذلك يُمكن الحديث عن المسرح اليسوعيّ لذلك يُمكن الحديث عن المسرح اليسوعيّ Théâtre Jésuite

بدأ اليسوعيون بتقديم مسرحيّات ذات طابّع دينيّ باللغة اللّاتينيّة بالإضافة إلى بعض الكوميديّات والتراجيديّات، وعلى الأخصّ التراجيديا \* ذات الطابّع الدينيّ. بعد ذلك دَرجت عادة تقديم النّصوص باللغات المَحكِيّة المَحليّة المَحليّة ماهم اليسوعيُّون كذلك في التأليف المسرحيّ، وتُعتبر المسرحيّات الدمويّة العنيفة التي كتبها الأب اليسوعيّ الفرنسيّ شارل پوريه Ch. Poree الأب اليسوعيّ الفرنسيّ شارل پوريه يويه دورًا الأب اليسوعيّ الفرنسيّ شارل پوريه كتبها مامًا في نشر التراجيديا العنيفة والمُؤثّرة. وقد

ظَلَّت عُروض اليسوعيِّين تُقدَّم في المَدارس والكُلِّيَّات في فرنسا حتَّى تاريخ مَنْعهم من التبشير في عام ١٧٦٢.

كان الاهتمام في المسرح اليسوعي ينصب على ثِقنية الإلقاء المستمدة من الخطابة، وهو ما يُعرَف باشم التنغيم Déclamation، وعلى تحريض مَهارة الحِفظ لَدى الطلاب. لذلك كان النص يَشغَل الحَيِّز الأهمّ لَديهم. لكن في ألمانيا حيث كان المسرح المَدرسيّ أحد أشكال المُواجهة بين الإصلاح البروتستانتيّ والإصلاح المُضاد الكاثوليكيّ، أخذ المسرح اليسوعيّ المُضاد الكاثوليكيّ، أخذ المسرح اليسوعيّ البَهرجة، واهتمّ اليسوعيّون بشكل خاصّ البيكور ويالطابع المَشهديّ، وأدخلوا الباليه والموسيقي على العُروض.

نشر اليسوعيّون المسرح في روسيا في عهد بطرس الأكبر في القرن السابع عشر، وفي أمريكا اللّاتينيّة حيث أدخلوا الشكل المسرحيّ على تقاليد احتفاليّة دينيّة مِثل الأوتوساكرمتتالّ، وفي الصين حيث كان لهذا المسرح دوره في إدخال تقاليد المسرح الكلاميّ غير المعروفة. في العالم العربيّ لَعِب اليسوعيّون وغيرهم من الإرساليّات التبشيريّة نَفْس الدّور في نشر المسرح عن طريق المملام حيث كانت تُقدّم الكلاميكيّات الفرنسيّة والمسرحيّات الدينيّة باللغات الأجنبيّة أو بالعربيّة. ويُعتبر هذا المسرح المَدرمي من أقدم أشكال المسرح التي عُرفت في المنطقة.

من المؤلّفات الهامّة التي تركها اليسوعيّون في مَجال المسرح المدرسيّ كتاباً عن التّقنيّات المسرحيّة مُرفَقًا بصُور توضيحيّة نشره الأب اليسوعيّ فرانسيسكو لانغ عام ١٧٢٧ وسماه وبحث في الأفعال المسرحيّة.

وبشكل عام كان المسرح المدرسيّ على درجة من الأهميّة دَفعت بعض المُؤلِّفين المعروفين للكِتابة له، ومنهم الفرنسيّ جان راسين J. Racine (اسين J. Racine) الذي الّف مسرحيتي وإستير، ووأتالي، والفرنسيّ ڤولتير (موت قيصر، التي تُدمت عام ١٧٣٢ في كُلِّة آموت قيصر، التي تُدمت عام ١٧٣٢ في كُلِّة آركور اليسوعيّة قبل تقديمها في مسرح الكوميديّ فرانسيز.

في إنجلترا يُعدِّ المسرح المدرسيِّ تقليدًا هامًّا بلغ أوجَه في فترات منع المسرح وقبل ظهور الصالات العامة. وتُعتَبر تمثيليّات وستمنستر Westminister Play التي تُقدَّم سنويًّا باللّاتينيّة في مدرسة وستمنستر منذ عام ١٥٦٠ وحتى يومنا هذا من أهم عُروض المسرح المدرسيّ التقلديّة.

استمرَّ تقليد المسرح المدرسيِّ حتى يومنا هذا وأخذ بمعناه العامِّ منحى مُختلِفًا مع تزايُد الاهتمام بالمسرح كوسيلة تربويّة (انظر مسرح تعليميّ) وكنشاط إبداعيّ. لذلك فإنّه كثير من البلاد ارتبط بالمُنظّمات الثقافيّة والتربويّة.

تَطورت وسائل المسرح المدرسيّ مع تطور الاهتمام بخصوصية الطفل وظهور دراسات نظرية حول التعبير الدراميّ Expression dramatique عند الأطفال، ومع اللجوء إلى اللّعب الدراميّ علاجية (انظر الطفال، ومع اللجوء إلى اللّعب الدراميّ اللّعب والمسرح). وقد أدخل المسرح في مَناهج التلوس بحيث يَستثير المعلومات المَدرسيّة ويُطوّرها، وأخذ شكل الإبداع الجَماعيّ ويُطوّرها، وأخذ شكل الإبداع الجَماعيّ والارتجال بإشراف مُنشط يَهتم بالعمليّة وتقديم والتحضيريّة أكثر من النتيجة النّهائيّة وتقديم العَرْض، وَذلك لِما في هذه العمليّة من تَنمية لحِسّ لعَمارك الطّفل، وسَبْر لمَواهبه، وتشجيع لحِسّ لمَمارك الطّفل، وسَبْر لمَواهبه، وتشجيع لحِسّ

المُبادَرة والإبداع لديه، ودَفعه للكتابة والتعبير عن نَفْسه، وتنشيط خَياله وقُدرته على التواصُل الحركيّ. من الأنشطة التي تَدخل في نِطاق المسرح المدرسيّ أيضًا صُنع الدَّمى والأقنعة وعناصر الديكور وتحضير عُروض لمسرح الدُّمى\*.

انظر: الأطفال (مَسْرح-)، اللَّعِب والمَسرح، التنشيط المَسرحيّ، التعليميّ (المَسرح-).

# Theatre of the oppressed مَسْرَح المُضْطَهَد Théâtre de l'opprimé

تسعية ابتدعها المسرحيّ البرازيليّ أوغستو بوال A. Boal (١٩٣١-) وأطلقها على تَجرِبته المسرحيّة في البيرو وفي بقيّة دول أمريكا اللّاتينيّة في السبعينات. والأهميّة الحقيقيّة لعمل بوال تَكمُن في المَلاقة التي تَمكَّن من بِنائها مع جُمهور مُحدّد، وفي المُعالَجة النظريّة التي قدّمها، وفي التمارين التي اقترحها لإعداد المُمثّل ...

بدأ بوال عمله بالمُمارسة المسرحية الفعلية ضمن حملة مَحْو الأُمِّية في البيرو في عام ١٩٧٣. وقد استند في تَجرِبته إلى أساليب عمل مُختلِفة طُبُقت في أماكِن مُتنوَّعة جغرافيًا وحَضاريًا (مَصحّات عقلية، قُرى فقيرة ومُدن صِناعية). وقد استخلص فيما بعد من هذه التجرِبة مفهومًا نظريًا مُتكاملًا حول المسرح صاغه وعَرضه في كِتابه الذي يَحمِل اسم «مسرح المُضطهد» (١٩٧٥). بعد ذلك أصدر بوال كتابًا ثانيًا أسماه «ألعاب للمُمثّلين وغير المُمثّلين، عَرض فيه التمارين التي تقوم بها فرقته، وكتابًا ثالثًا اسمه دقف، إنّه صِحر! الستعرض فيه ثقنات مسرح المُضعّلهد كما تمّ تطبيقها.

انطلق أوغستو بوال من فكرة أنّ كلّ النشاطات الإنسانية سياسية بشكل ما، وأنّ كلّ مسرح هو مسرح سياسيّ بالضّرورة. كما اعتبر أنّ البُعد السياسيّ في المسرح يَرتبط بنوعيّة العَلاقة التي يَخلقُها مع المُتفَرِّج . فقد أعاد بوال النظر بالعَلاقة بين الواقع والخيال، ودَمَج بينهما على المُستويّين النظريّ والعمليّ. كما اعتبر أنّ مُشارَكة المُتفرِّج الفعّالة في العَرْض من الأهداف الأساسية لمسرحه، وبالتالي غير من وضع وموقف المُتفرِّج ممّا يراه.

كذلك صاغ بوال نظرية جَمالية مُتكامِلة بلوَرتْ فكرته عن هدف المسرح انطلاقًا من نقد النظريّات الجَماليّة التي تُشكِّل مَحطّات رئيسيّة في تاريخ المسرح. فقد انتقد النّظام المأساويّ عند أرسطو Aristote (٣٨٤-٣٨٤ م) واعتبره نظامًا قَسريًّا. وطرح غائيّة جديدة للمسرح هي التوعية بَدلًا من التطهير في المسرح الرسططاليّ. كما أنه ذهب أبعد من الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (١٩٥١-١٩٩٩) في نظريّة عن المسرح المَلحميّ ، إذ رأى أنّه يجب محاولة تغيير الواقع بَدلًا من مُجرّد مُحاكمته.

يَعتمِد مسرح المُضطَهد مبدأ الاسكتش"، أي المَشهد القصير الذي يَعرِض حادثة أو واقعة ما تُشكّل نُقطة انطلاق للعَرْض الذي يتطوّر حسب رُدود أفعال الحاضرين ممّا يَجعل من مكان العرض سِنبرًا للنَّقاش والحِوار. ولأنّ العرض يأخذ شكل لُعبة، فإنّ هناك ضَرورة لوجود يأخذ شكل لُعبة، فإنّ هناك ضَرورة لوجود المُنشَّط هي شخصية الجوكر المُعبة وتَلعب دور المُنشَّط هي شخصية الجوكر المُعبة المحوكر التي استوحاها بوال من مُدير اللَّعبة والجوكر هو استوحاها بوال من مُدير اللَّعبة والجوكر هو شخصية مُتغيِّرة يُمكن أن تَلعب أدوارًا مُختِلفة. ووظيفتها في العَرْض هي تحريض النَّقاش ووظيفتها في العَرْض هي تحريض النَّقاش

وتعديل مُسار اللَّعبة حَسَب ردود الأفعال وحَسَب المُستجِدَّات، بالإضافة إلى القُدرة على تغيير المُعطَيات للإفلات من الرَّقابة.

إلى جانب الجوكر هناك مجموعة من المُمثّلين يُقسَمون إلى قسمين ويُشكّلون جوقتين مُتعارضتين، ويمكن أن يُؤدّي المُمثّل الواحد عِدّة أدوار بالإضافة إلى مُشارَكته في الجوقة ، خاصة وأنّ الفرقة لا تَضم دائمًا عددًا كبيرًا من المُمثّلين.

يُمكن للمُتفرِّج أن يَتدخُّل في مرحلة ما من سيرورة الواقِعة فيناقشُها ويَقترح حُلولًا مُختلِفة مُمكنة ويُحدِّد نهايتها، وبرأي بوال أنّ هذه المُناقشة هي التي تَخلُق الوعي عنده. كما أنّ مُشاركته بالعَرْض تُودِّي إلى الانعتاق الذي يُحرِّره على مُستوى عَلاقته بالجَماعة، وعلى المُستوى الفرديّ (وبذلك يَقترب العمل من مفهوم البسيكودراما\*).

اقترح بوال في كِتابه الثاني أشكالًا للعُروض منها:

مسرح الجَريدة Théâtre Journal: أي قِراءة الأخبار والتعليق عليها من خِلال وسائل العَرْض المسرحيّ.

المسرح الحنيني Théatre invisible: وهي مرحلة أكثر تطورًا من المرحلة السابقة وتهدف إلى تحقيق غائية مُعاكِسة للتطهير في المسرح الأرسططالي، وهي تحريض المُتفرِّج على اتّخاذ موقف. وتقوم هذه الصيغة على تدريب المُمثلين على موضوع ما مأخوذ من الواقع ثُمَّ عرضه في أمكنة عامّة أمام الناس دون الكشف بأنّ ما يُعدَّم هو عمل مسرحيّ مُحضَّر مُسبقًا. هذا التّقنيَّة مُستوحاة من مُشاهدات بوال في أمريكا لكلّ مُستوحاة من مُشاهدات بوال في أمريكا لكلّ أماط التعبير التي أخذت طابعًا سِرِّيًّا في وقت ما كالصّحافة والموسيقي والمسرح، وكانت تَدور ما كالصّحافة والموسيقي والمسرح، وكانت تَدور

فيما أطلق عليه اسم عالم الأقبية أو العالم الشفليّ Underground، ومن بعض الأشكال\* المسرحيّة كالهابننغ\* التي تقوم على توريط المُتفرِّج في حالات مُفاجئة تَجعله يَظنَّ أنَّ ما يراه هو حقيقة وواقع فتكون رَدَّة فعله أصيلة وشباشرة.

### تَلْرِيبِ المُمثَّلُ\*:

يَتطلّب العمل في مسرح المُضطهَد مُمثّلًا مُدرّبًا تدريبًا عاليًا خِلافًا لما يُوحي به الطابَع الارتجاليّ للأداء\*. ذلك أنّ القُدرة على الارتجال\* والتجاوُب مع المَسار الذي يأخذه العَرْض -وهو دائمًا مَسار غير مُتوقَّع - يجب أن يُقابَل بمَهارة عالية في الأداء. لذلك يَقترح بوال ضِمن أسلوبه تمارين خاصة بتدريب المُمثّل ضِمن أسلوبه تمارين خاصة بتدريب المُمثّل تَسمح له باكتساب مَهارات هامّة، وتقوم على يُقتية اللَّهِب. وهذه التمارين مُتنوَّعة وعديدة نذكر

- تمرين العِرآة: وهو تمرين صامت إيمائي بَصَري، يقوم على وجود مجموعتين مع جوكر تُؤدّي المجموعة الأولى حركة تَعكِسها المجموعة الثانية كما لو كانت مِرآة لها.
- تمرين تقليد النُّمى أو الحيوانات أو مِهنة مُعنَّة.
- مسرح الصُّورة: وهو تمرين يَقوم على بِناء موقف انطلاقًا من صورة مُحدَّدة إلخ.

يُعتبر مسرح المُضطَهد مع غيره من التجارِب المسرحيّة التي ظهرت في أمريكا مِثل تجارِب فرقة الليڤنغ Living Theatre والبريد أند بابيت Bread and Puppet ومسرح المِصابات ، والتجارِب الأخرى التي ظهرت في دول العالم الثالث، الصّيغة الجديدة للمسرح التحريضيّ الذي ظهر في بِداية القرن وغاب تمامًا في

الخمسينات. وقد انتشرت تجربة بوال في أمكنة كثيرة من العالم من خلال ورشات العمل التي عمل فيها كمُنشَّط، أو من خلال كتاباته النظرية. فقد عُرفت في أوروبا ولا سِيّما فرنسا والبرتغال، وكان لها تأثيرها أيضًا على مسرح دول أمريكا اللّاتينية والعالم الثالث. ومن الذين عَمِلوا معه وطبَّقوا يَقنيًاته المُخرِج اللبنائيّ روجيه عساف (١٩٤١-) في التجربة التي قام بها في قرية عنتايا في لبنان حيث تَوجّه للفلاحين مُباشرة وأشركهم في العمل المسرحيّ.

لكنَّ أَسلوب بوال الذي أثبت فعاليّه في مرحلة ما وضِمن المُناخ السائد في أمريكا اللّاتينيّة لم يُحقِّق نَفْس الغاية في أوروبا حيث اصطدم بالشكل التقليديّ السائد للمسرح.

انظر: التحريضيّ (المسرح-).

## ■ المَسْرَح المَفتوح Théâtre ouvert

تسمية المسرح المفتوح تَحمِل فكرة انفتاح المسرح على ما هو جديد والخُروج عن الصَّيَغ التقليديّة للعَرْض المسرحيّ وعن أسلوب التعامُل مع المؤسّسة المسرحيّة الرسميّة.

استُخدمت هذه التسمية في تجربتين مسرحيّتين في فرنسا وفي أمريكا ضِمن توجُّه التجريب الذي ساد في المسرح اعتبارًا من السيَّنات من هذا القرن.

فِرْقَة المَسْرَح المَفْتوح الأميرِكِيّة المَسْرَح المَفْتوح الأميرِكِيّة سايكين في أمريكا أسَّس جوزيف شايكين أسلوب الإبداع الجَماعيّ على كلّ المُستويات، وضَمَّت مُولِّفين ومُخرِجين ومُشَّلين ومُوسيقيّن ورسّامين ونُقّاد. وقد عملت هذه الفرقة خارج

إطار المسرح التجاري Off off Brodway وكانت تُقدِّم عُروضها مَجَانًا. من أهم العُروض التي قَدَّمتها فرقة المسرح المفتوح الأمريكية عرض فييتنام (١٩٦٦)، وثُلاثية "قييتروك" عن حرب فييتنام (١٩٦٦)، وثُلاثية "قديا أميركا» (١٩٦٦) وهو عرض مُستوحى من سِفر التكوين.

بدأ شايكين عمله مع فرقة الليڤنغ الأمريكية المناسبة Living Theatre كما تأثّر بالمُخرِج البولوني جيرزي غروتوڤسكي J. Grotowski (١٩٣٣) بعد أن عَمِل معه في نيويورك في عام ١٩٦٧، وبكتابات المُخرِج الروسيّ كونستانتين ستانسلاڤسكي C. Stanislavski (١٩٣٨–١٩٣٨)

اختار شايكين تسمية المسرح المفتوح للتعبير عن الرغبة المُلحة في البحث عن وسائل فنية جديدة. وقد تَمحور عمله حول أساليب التعبير عند المُمثَّل وحول مفهوم التدريب Training. وقد ألّف عام ١٩٧٢ كتابًا أسماه وحُضور المُمثَّل اعتبر شايكين أنّ العَرْض المسرحيّ هو عمليّة عَفْويّة لأنّ الحدث فيه يَظلّ مفتوحًا. كما أنّ الشخصيّات والمَواقف تَخضع لتحوُّلات عديدة ممّا يَخلُق لَدى المُتفرِّج الشُعور أنّه يعش ويُشارِك في هذا الحدث. والتفاعل الذي يَخلُقه العرض في العرض بين المُمثَّل والمُتفرِّج " يَجعل العَرْض في المسرح المفتوح يَقترب كثيرًا من تجارِب المهابننغ والمسرح المفتوح يَقترب كثيرًا من تجارِب العفويّ والمسرح المفتوح التحريضيّ والمسرح العفويّ.

فِرْقَة المَسْرَح المَفْتوح الفَرَنْسِيّة Théâtre ouvert في فرنسا أسَّس الغرنسيّان لوسيان آتون لد فرنسا آسس الغرنسيّان لوسيان آتون لد Attoun مرسّعة حملت اسم المسرح المفتوح. وقد

شاركت فرقتهما بمهرجان أفينيون بشكل دائم منذ عام ١٩٧١ وحتى ١٩٧٨. بعد ذلك انتقلت للعمل في باريس حيث اهتمّت بتقديم النصوص المُماصِرة. وقد لعبت هذه المؤسّسة دَورًا هامًا في تعريف الجُمهور الفرنسيّ على التجارب المسرحيّة الجديدة وعلى الأخصّ مسرح الحياة اليوميّة ألم استخدَمت فرقة المسرح المفتوح لتحقيق ذلك صِيغًا مُتعدّدة منها قِراءة النصوص المسرحيّة بشكل دراميّ (انظر المسرح المقروء)، المتدريات على شكل عَرْض يَحضُره ومنها تقديم التدريات على شكل عَرْض يَحضُره مُتكامِلة.

# المَسْرَح المَقْروء Théâtre dans un fauteuil ■

تَعبير يَدلّ على مسرحيّات كُتبت في الأساس لكي تُقرأ ولبس بهدف العَرْض. والتسمية الفرنسيّة Théâtre dans un fauteuil تعني المسرح في الأريكة، والتسمية الإنجليزيّة drama تعني مسرحيّة المكاذ المُغلّق، أمّا تسمية المسرح المقروء في اللغة العربيّة فتَقترِب كثيرًا وsee drama.

أوّل من أطلق التسمية على هذا النوع من المسرحيّات الكاتب المسرحيّ الفرنسيّ ألفريد دو موسيه ١٨٥٧-١٨١٠) عام ١٨٣٢ الذي وصف بعض مسرحيّاته بأنّها عرض يراه الجالس في أريكته pauteuil وكان قد كتبها بهذا الشكل للتحرّو من الأعراف" المسرحيّة في زمنه.

جدير بالذُكر أنّ هذه الرغبة بخرق أعراف العَرْض مَيَّرت المسرح الرومانسيّ بشكل عامّ في ألمانيا وإنجلترا ثُمّ في فرنسا. ولذلك يُمكن أن نُصنَف ضِمن المسرح المقروء الكثير من الأعمال الرومانسيّة مِثل مسرحيّات الألمانيّ لودڤيغ تيك

المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود الحدود الحدود المحدود المحدود

بعد ذلك شاعت التسمية بحيث صارت تَدلًا على كلّ مسرحية يُفترَض أنّ إخراجها على المنصة صعب أو غير ممكن، وذلك بسبب وجود مَعايير كِتابة تَختلِف عن مَعايير العَرْض المسرحيّ في نَفْس الزمن، أو بسبب عدم إمكانيّة تحقيق العمل على المنصة الأسباب عديدة. من هذه الأسباب أنّ المسرحيّة طويلة، أو أنّ فيها شخصيّات كثيرة، أو أنّها تتطلّب تغييرات كبيرة في الديكور ، أو أنّها تحتوي على مونولوغات كثيرة الشاعريّة، أو أنّها تحتوي على مونولوغات كثيرة الساتان الفرنسيّ بول كلوديل P. Claudel السرحا مقرومًا.

مع مُرور الزمن، ومع تطوَّر تِقنيَّات العَرْض وظهور الإخراج لم يَعُد هناك نصوص تَستعصي على التقديم، وبالتالي انتَفتِ الحاجة لإطلاق هذه الصَّغة، لا بل إنّ بعض المسرحيَّات التي صُنَّفت ضِمن المسرح المقروء صارت تُقدَّم على الخشبة.

بالمُقابِل، ظهر في القرن العشرين توجُه لكِتابة مسرحيّات تَطرَح مفاهيم فلسفيّة وتأخذ أبعادًا فكرية يَجعلها أصلح للقراءة منها للعَرْض. من هذه المسرحيّات مسرحيّة الجلسة سريقه للفرنسيّ جان بول مارتر J.P. Sartre (١٩٠٥-

1940) ومسرحيّات «محمد» ودأهل الكهف» والبيجماليون» التي أطلق عليها المصريّ توفيق الحكيم (١٩٨٨-١٩٨٧) إسم المسرح اللّهنيّ لأنّها تَطرح مواضيع فلسفيّة. وقد شرح توفيق الحكيم هذه التسمية بقوله اإني اليوم أقيم مسرحيّ داخل اللّهن وأجعل المُمثّلين أفكارًا تتحرّك في المُطلَق من المعاني مُرتدية أثواب الرموز».

#### قِراءَة المَسْرَحِيّات:

شاع تقليد قراءة النصوص المسرحية قبل تقديمها منذ القِدَم، فقد كانت بعض مسرحيّات الرومانيّ سينيكا Sénèque (٢ق.م-٢٥م) تُقرأ أمام جُمهور خاصّ من المُثقّفين داخل البيوت أو في صالات الخطابة. وفي القرن السابع عشر كان الهُواة من الطبقة الأرستقراطيّة في بَلاط لويس الرابع عشر في فرنسا يقومون بقِراءة المسرحيّات بشكل تَمثيليّ.

في العصر الحديث، انتشر تقليد قراءة المسرح في الاتحاد السوڤيتيّ وإنجلترا، وذلك للتعريف بكِتابات مسرحيّة جديدة قبل تقديمها، ومن أجل إبراز الطابَع الدراميّ في النصّ بمَعزِل عن شكل العَرْض. يُعدّ الفرنسيّ لوسيان أتون عن شكل العَرْض. يُعدّ الفرنسيّ لوسيان أتون الدين مارسوا هذا النوع من القراءة للمُساهَمة في تعريف الجُمهور بالنصوص المسرحيّة الجديدة. وقد اعتبر ذلك نوعًا من الإخراج الصّوتيّ للنصّ ضمن الفضاء". كذلك دَرجت العادة في مَعاهد المسرح في فرنسا أن يَقوم طُللاب التمثيل بِقراءة المسرح في فرنسا أن يَقوم طُللاب التمثيل بِقراءة المسرح في فرنسا أن يَقوم طُللاب التمثيل بِقراءة ديكور كنوع من التمرين يأخذ شكل عَرْض.

انظر: الرومانسيّة والمُسرح.

# a مَسْرَح الْمَقْهِي Café Theatre دُمُسْرَح الْمَقْهِي Café Théâtre

صِيغة ظهرت في الستينات من هذا القرن في أمريكا ثُمّ في أوروبا مع رغبة بعض المُولِّفين والمُمثَّلين في تقديم وتمثيل أعمالهم بحُريّة خارج نطاق المؤسَّسة ومَسارحها التقليديّة، ودون الخُضوع لشروط العَرْض المسرحيّ. وقد أخذت هذه الصِّيغة في حينها طابعًا تجريبيًا طليعيًا.

في فرنسا يُمكن أن نَجد الأصول البعيدة لمسرح المَقهى في المقاهي الراقصة -Café Concert التي عُرفت في باريس منذ القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالميّة الأولى. كما أنّه يُشكِّل امتدادًا لتقاليد الشانسونييه ولعُروض الأقبية والكهوف والكاباريه التي تَقوم على النقد السياسي والهجاء اللاذع (انظر التجريب والمسرح، وعَرْض المُنوَّعات). في السبعينات والثمانينات صار مسرح المقهى من الأشكال المسرحيّة الرائجة التي يرتادها جُمهور" المسرح التقليدي لطابعها المسلق والطريف ولكثرة المونولوغات المُضحِكة قيها (انظر البولقار-مسرح). بالمُقابل، قام بعض مُدراء المَقاهي بإفساح المَجال أمام مُؤلِّفين شباب وفِرَق من المُمثُّلين ليُجرُّبوا إمكانيّاتهم ممّا جَذَب جُمهورًا مُختلِفًا. وقد عَرَف مسرح المَقهى في فرنسا نجاحًا مُتزايدًا بحيث لم يعد من المُمكن اعتباره ظاهرة عارضة، خاصة وأنّ هذه العُروض تُوصَّلت إلى خَلْق عَلاقة جديدة مُباشرة مع الجُمهور، وإلى البحث عن شكل جديد للإنتاج المسرحي وللقرض يقوم على صِيغة الإبداع الجَماعيُّ، ويُستعيد بعض عناصر المسرح الشعبي". ففي مقهى المُحطّة Café de la Gare في باريس الَّذي يَتَّسع لـ ٨٤٠ مكانًا، وحيث اشتهر الممثل الهزلى رومان بوتبل

R. Bouteille كانت وَجبة الحساء تُوزَّع في الاستراحة، وكان أعضاء الفرقة وعددهم ١٣ يقومون بكلّ الأعباء بشكل جَماعيّ من تحضير الديكور\* إلى تنظيم الإضاءة\* وتصميم الأزياء والتمثيل. وفي النهاية يقومون بجمع النُّقود من الحُضور على طريقة المُمثَّلين الجوّالين الحُوالين مُتساو.

في الولايات المتحدة الأمريكية وُلِدت فكرة تقديم عُروض مسرحيّة في المَقهى عام ١٩٥٧ مع نادي لاماما التجريبيّ Theatre Club الذي ابتدعته الأمريكيّة إلين ستيوارت E. Stewart (عددة تقديم القهوة خِلال العَرْض لتغطية نَفقات العُروض المسرحيّة.

في إنجلترا ظهر ما يُسمّى بعُروض وقت الغذاء Lunchtime Theatre في بعض المَقاهي المعروفة دون أن تَنتشر الظاهرة بشكل كبير.

- يَتجلَى أسلوب مسرح المقهى بالمُقومات التالية: نصوص مسرحية قصيرة. عدد قليل من الشخصيّات. حوار ساخن ومُباشر. سيطرة طابع الإضحاك والطّرافة على العَرْض. عَلاقة حميمة بين المُمثّلين والمُتفرّجين بسبب غياب الخشبة وصِغر المكان. بساطة مُطلَقة في الديكور وفي كلّ العَناصر السينوغرافيّة والتُقتيّة.

- يُشكِّلُ الأداء العُنصر الأساسيّ في مسرح المقهى في غياب مُكوِّنات العَرْض الأخرى لذلك يُمكن أن نَعتبره مسرح المُمثُّل، وقد اشتهر بعض المُمثُّلين بعُروضهم المُتعيِّزة في مسرح المقهى كالفرنسيّين كولوش Coluche، وجيرار ديبارديو G. Depardieu الذي صار لاحقًا من نجوم المسرح والسينما.

- أمّا الزبائن/المُتفرِّجين في مسرح المقهى فمن نوعية خاصة، لأنهم غالبًا من المُمثَّلين الشباب الذين يَبحثون عن أفكار جديدة، أو من المُثقِّفين الفُضوليّين لكلّ ما هو جديد ومُتفرِّد.

- لم يَهتم الكُتّاب المسرحيّون المعروفون بالتأليف لمسرح المقهى إلّا في حالات نادرة نذكر منها مسرحيّة «أوركسترا» للفرنسيّ جان آنوي J. Anouilh (١٩٨٧-١٩٨٧). لكن لمسرح المقهى كُتّابه المحترفون الذين لم يَنالوا شُهرة خارج نِطاقه.

في العالم العربيّ حيث كانت المقاهي الشّعبية مكان لِقاء وفُرجة تُقدَّم فيه عُروض خيال الظّلّ وجَلَسات الحكواتيّ، لم تُعرَف صِيغة مسرح المقهى بمفهومها الغربيّ باستثناء مُحاولة واحدة قامت بها مجموعة من الطلّاب في مصر أسّسوا فرقة مسرح القّهوة عام ١٩٧٠ ضِمن رَغبتهم في خَلق مسرح تجريبيّ، وكانت امتمرارًا لمسرح الجَيْب\*. قَدَّمت الفرقة عُروضًا قليلة وتَوقَّفت بعد وقت قصير دون أن تَخلُق مسرحيًا.

# Epic Theater المَسْرَح المَلْحَدِيّ Théâtre épique

مفهوم صاغه وبَلوَره المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (1907-1898) بشكل نظريّ، وطبّقه في مسرحه، مُستنِدًا في فلك على عناصر استقاها من المسرح الشرقيّ التقليديّ ومن المسرح القديم وقد كان ظهور المسرح الممسرح المملحميّ استمرارًا لتطوّر المسرح التعبيريّ في ألمانيا حيث مُلرحت فكرة إضفاء الصّبغة المَلحميّة على المسرح والعقديم وقد كان ظهور النعبيريّة في ألمانيا حيث مُلرحت فكرة إضفاء الصّبغة المَلحميّة على المسرح والنظر التعبيريّة).

والمسرح الملحميّ كما صاغه بريشت نظريّة مُتكامِلة في المسرح لأنّها تُعالج العمليّة المسرحيّة بكافّة أبعادها، بما في ذلك كتابة النصّ وإعداد العمل للعَرْض والإخراج وشكل الأداء والديكور والسينوغرافيا والموسيقي، كما تَشمُل أيضًا التأثير على المُتغرّج .

ظهر مفهوم المسرح الملحمي في الأساس في ألمانيا اعتبارًا من العِشرينات من هذا القرن حيث أخذ منحى مسرحيًّا وإيديولوجيًّا في آنٍ واحد، إذ أنه كان مُحصَّلة لتوجُهات مسرحيّة سابقة له في أوروبا وروسيا هَدَفت إلى تغيير وظيفة المسرح في المجتمع من خِلال تغيير المسرح بحد ذاته كشكل وكمضمون. من هذه التوجُهات نذكر تيّارات المسرح الشّعبيّ والمسرح السياسيّ.

أوّل من استعمل تعبير مسرح ملحميّ بالمعنى الحديث للكلمة واستخدم تقنياته بهدف تعديل وظيفة المسرح وتأثيره على المتفرِّجين هو الألمانيّ أروين بيسكاتور E. Piscator الألمانيّ أروين ١٩٦٦) الذي أدخل على مسرحه السياسي عناصر مُلحميّة على مُستوى النصّ والعَرْض مِثل تعديل شكل مكان العرض وإدخال عروض سينمائية وشرائح ضوئية وكسر وحدة تماسك النعش الدرامي بإدخال عناصر وصفية تفسيرية والتوجُّه \* للجُمهور. استمدّ فريشت هذا المفهوم من بيسكاتور عندما عَمِلا معًا في إعداد مسرحية ﴿ الجُنديِّ السَّجاعِ شَمَّايك ١٩٢٧) عن رواية التشيكي هاتشيك Hasek. وقد صاغه بريشت بشكل نظرية مُتكامِلة على مراحل هي مراحل مسيرته المسرحية التي بدأت برفض المسرح السائد الذي أطلق عليه تسمية المسرح الأرسططالي"، بما فيه المسرح الرومانسي والطبيعيّ والتعبيريّ. وقد استخدم بريشت بعد

ذلك العناصر الملحمية بقصد التعليم والدَّعاية في المسرحبّات التعليميّة Lehrstuck والسياسية التي كتبها ومنها «الذي يقول لا، الذي يقول نعم» و«الاستثناء والقاعدة» (١٩٣٠)، ومن ثَمّ توصّل إلى صِيغة المسرح المَلحميّ مع «الأمّ شجاعة» (١٩٣٨)، وتَخطاها في النهاية مع المسرح الجدير بالذكر أنّ بريشت لم يَعتبر نصوصه المسرحيّة نَماذج مُنتهية ومُتكامِلة وإنّما تخضع للتغيّر حسب مُتطلّبات العَرْض.

انطلق بريشت في نظرية المسرح الملحمي من البحث في الأصول النظرية للمسرح الدرامي الأرسططالي ضمن كتابات أرسطو Aristote (٣٨٤-٣٢٢ق.م) والتفسيرات التي قُدُّمت له. فقد رَفَض هذا المسرح وطرح بديلًا عنه المسرح المُلحميّ الذي يَهدِف إلى التعليم والمُتعة \* لأنّه يَجعل من التلقّي عمليّة واعية وليس مُجرّد انفعال. وقد بَلوَر بريشت مفهوم المسرح المَلحميّ نظريًا في مجموعة النصوص التي جُمعت تحت اشم فكتابات حول المسرع، وطبَّقه عمليًّا على صعيد الإعداد والإخراج. هذا التكامُل في العَرْض النظريّ والتطبيق العمليّ يُفسِّر نجاح وانتشار مفهوم المسرح المُلحميٌّ، ويُعطى لبريشت صِفة الدراماتورج" بالمعنى الكامل للكلمة. (انظر درامق/مُلحمق، الدراماتورجية)

#### الشِّمات العامَّة للمُشرَّح المَلْحَيِيِّ:

انطلق بريشت بشكل أساسي من الرغبة في تغيير دور المسرح من خلال طرحه للمسرح المسحميّ كبديل يؤدي إلى تغيير الواقع، ولم تتوقّف مُقارَبته للمسرح الدراميّ عند التقد، فقد طرح بدائل تناولت العمليّة المسرحيّة في كلّ

مُكوناتها الكي نُقدِّم شيئًا مُختلِفًا، يجب أن نُقدِّمه بشكل مُختلِف».

على الرغم من أنّ بريشت انتقد المسرح السراميّ القائم على المُحاكاة والإيهام لا أنه لم يَتعد تمامًا عن المُحاكاة وتصوير الواقع، بل تعامل معها بشكل مُختلِف ومن منظور ماركسيّ. فبدلًا من اعتبار هذا الواقع واقعًا جامدًا يُؤثّر المجتمع على الفرد فيه كما في المسرح الطبيعيّ، أو يَتجابه فيه الفرد مع المجتمع كما في المسرح في المسرح التعبيريّ، طرح بريشت جَدَليّة العَلاقة ما بين الفرد والمجتمع، أي ما بين الإنسان والعالم ومن خِلال توضيع الحدث في سياق تاريخيّ (انظر التأريخيّة).

انتقد بريشت توجّه الموضوعيَّة الجديدة Neue Sachlichkeit الذي كان سائدًا في زَمنه لأنّه يَعرِض الواقع كما هو دون مُعالجة فنيَّة (انظر وثائقيِّ - مسرح)، ولأنّه يُغيِّب الصَّراع ويَضع المُتفرِّج في موقف القَبول أو الرفض، في حين أنّ بريشت يُريد للمُتفرِّج موقِفًا آخر هو النقد من خِلال استرجاع الوظيفة التعليميّة للمسرح، ومن خِلال إدخال عناصر التغريب على كلّ المستويات.

انطلق بريشت من رفض المسرح الدراميّ القائم على التمثّل والإيهام، واعتبر أنّ كسر الإيهام من خلال الإعلان عن المسرحة في مرحلة ما من مراحل العَرْض يَخلُق عَلاقة مُختلِفة ما بين الواقع والمسرح، أي بين المُتغرّج وواقعه وما يراه على الخشبة.

- على الصعيد الدرامي، أخذت الجكاية ممنى مُحدَّدًا عند بريشت لأنه لم يطرحها كقِصة مُتسلسِلة وإنّما كحدث مُتقطَّع يرى المُتفرِّج أجزاء منه. وبذلك تَختلِف الجكاية عنده عن الحَبكة في المسرح الدرامي. والقَطْع في

الفعل اللراميّ يُتجلّى لَديه على كلّ المسرحيّ المسرحيّ المسرحيّ النوطاب المسرحيّ الذي يَتضمّن الجوار والسّرد والأغاني، ومُستوى المضمون ومُستوى الأداء. كما أنّ الجكاية تبدو لَديه في نهاية الأمر سيرة للشخصيّة أو مسارًا يُشكّل الغستوس الأساسيّ Gestus fondamental الرابط بين مُكوّناتها. وقد استخدم بريشت القالب السّرديّ في عَرُض الحدث بحيث تُروى الجكاية على أنّها جرت في الماضي، وهنا الجكاية على أنّها جرت في الماضي، وهنا يظهر أنّ المهمّ ليس «ما حدث» وإنّما «كيف حدث».

ولأنّ الحِكاية تَعرض حدثًا جرى في الماضي، فإنّ بُنية العمل المَلحميّة القائمة على السَّرْد تَعتمد شكل التقطيع إلى لوحات تُشكُّل كلّ لوحة منها نَموذجًا أو موقِفًا ما ضِمن الامتداد الزمنيّ يسمح بتبيان التحوّل لَدى الشخصيّة (تحول اغالي غاي، في مسرحيّة الرجل برجل».

" لا تُوجد في مسرح المَلحميّ بُنية تصاعديّة كالتي نَجدها في المسرح الدراميّ. فالعُقدة فيه تغيب، ولا توجد ذُروة للحدث، كما أنّ الصراع فيه لا يُطرح كصراع مُعلَن ومباشر بين الإنسان والإنسان، أو بين الإنسان والعالم، وإنّما يقوم المُتفرِّج باستنتاجه استنتاجًا. وغالبًا ما يُستبدَل الصِّراع بمبدإ التناقض (التناقض بين السلوك والكلام، والتناقض في التصرَّفات)، السلوك والكلام، والتناقض في التصرَّفات، وهذا ما يَبدو في إعداد بريشت للمسرحيّات الدراميّة بحيث تأخذ الصَّبغة المَلحميّة، ففي مسرحيّة «كوريولانس» التي أعدها عن وليم شكسبير Shakespeare (١٦١٦–١٦١١) كنيم مَشهد المُحاكمة الذي يُشكِّل ذُروة الصراع خارج الخشبة، وحتى عند وجود موقف خارج الخشبة، وحتى عند وجود موقف

مأساوي واضع فإن بريشت في إعداده للعمل يُغيِّب هذه المأساوية ويَستبدلها بمحاولة فهم ومُعالَجة الظَّرف الموضوعيّ الذي يُؤدِّي لها لأنّه يَعتبر أنّ الإنسان لا يتصارع مع القُوى الغيبيّة وإنّما يَتفاعل مع الظَّرف الذي يوجَد فيه، وهذا ما نَجده في إعداده لمسرحيّة «أنتيغونا» لسوفوكليس Sophocle لمصرحيّة «أنتيغونا» لسوفوكليس Sophocle ).

كذلك فإن الخاتمة لديه ليست كاملة ومُغلَقة، وإنّما مفتوحة. فالأمّ شجاعة في مسرحيّته التي تتحيل نفس الاشم تستمرّ في يجارتها، وللمُتفرِّج أن يَتصوَّر تتمّة الحدث بعد انتهاء المسرحيّة (انظر شكل مفتوح/شكل مُغلَق).

- تَعامَل بريشت مع الشخصيّة المسرحيّة بشكل مُختلِف، فهي ليست كُلًّا مُتكاملًا يُمثِّل الشخص في الحياة، وإنَّما تتألُّف من مجموعة أفعال وخِطابات غير مُتوافِقة فيما بينها، ويُمكن أن تُقرأ كغلامة مِثلها مِثل بَقيّة عناصر العَرْضِ الأخرى. وقد أفرد بريشت للشخصيّة أهمِّيَّة خاصَّة، لكنَّه عَدَّل شكل تعبيرها وركَّز على سُلوكها الذي يُعبِّر عنه على مُستوى الكلام ومُستوى الحركة والوضعيّات. وهذا السلوك هو سلوك اجتماعيّ تاريخيّ ولهذا يُقال إنّ مسرح بريشت هو مسرح الغستوس\*. - على مُستوى العَرْض تكون الخشبة في العَرْض الملحمى خشبة فارغة يغيب عنها الديكور التقليديّ. إلّا أنّ الأغراض المُستخدَمة فيها تكون غالبًا أغراضًا وأقعيَّة لأنَّها تُبلور العَلاقة بين الإنسان والواقع، وهذا ما نُجده في مسرحيَّة ﴿الأُمُّ شجاعة؛ حيث تَلعَب العَربة دَورًا ﴿ أماسيًّا في تصوير عَلاقة الأم شجاعة بواقعها (انظر الغرض المسرحيّ). كذلك استعمل

العَوْض.

بريشت في المسرح الملحميّ اللّافتات التي تُعلِن عن المكان والزمان ومُجرّيات الحدث، لا بل إنّ الشخصيّات بحدّ ذاتها ضِمن فَراغ المكان تُصبح عَلامة تَدلّ على المكان والزمان، مِثلها أيّ غَرَض من أغراض

رَفض بريشت مبدأ الجدار الرابع الذي هو أساس مبدأ الإيهام في المسرح وألغى السّتارة في بعض الأحيان، واستخدم إضاءة ثابتة يَرى المتفرِّج مصدرها، وجعل الخشبة تعلن على أنها خشبة مسرح بشكل دائم من خلال عناصر تبرز المسرحة (لافتات، توجَّه للجُمهور إلخ) وبذلك لا تَعود الخشبة صورة مُصفَّرة عن العالم ولا مرآة لواقع المُتفرِّج، وإنّما تَتحوّل إلى مِنبَر للمُحاكمة والنقد.

كذلك تبرز المسرحة في أداء المُمثِّل الذي يروي مَسار شخصية ولا يَتمثَّل نفسه فيها وإنّما يبتعد عنها باستمرار. وهذه عناصر استمدّها بريشت من تقنيّات المسرح الشرقيّ ولا سِيّما الصينيّ. وقد تَعرَّف بريشت أيضًا على مسرح النو\* اليابانيّ وتعاليم المُنظُّر اليابانيّ زيامي النو\* اليابانيّ زيامي الإنكليزيّة التي قَدّمتها إليزابث هاوبتمان الإنكليزيّة التي قَدّمتها إليزابث هاوبتمان E. Hauptmann

على صعيد العَلاقة مع المُتفرِّج، انطلق بريشت من فكرة المواجهة بين فضائين هما فضاء المُتفرِّج وفضاء العَرْض. وهذه العَلاقة تبدأ بتعرُّف وتَمثُّل، ثُمَّ تتحوَّل إلى تباعد تدريجي يصل إلى مرحلة اتّخاذ الصالة موقِفًا ممّا يُعرَض عليها. أي إنّ عمل المُتفرِّج عند بريشت يَدأ حين ينتهي العَرْض حسب تعبير الفيلسوف الفرنسيّ لوي التومير Althusser ونذكر هنا هذه النقطة بالذات لم تتحقّق دائمًا على

مُستوى التطبيق.

### تَأْثير بريشت:

في بومنا هذا يُعتبر مسرح بريشت المَلحميّ من الكلاسيكيّات لأنّه شكّل مَحطّة هامّة في تاريخ تطوُّر المسرح.

على الرغم من أنّ بريشت تَنقَّل بين دول ﴿
أوروبا وأمريكا والاتحاد السوفيتيّ، إلّا أنّ مسرحه المَلحميّ لم يَتشر في العالم إلّا بعد الخمسينات، ومن خِلال جَولات فِرقة «البرلينر أنسامبل» التي أدارها بعد عودته إلى ألمانيا الديمقراطيّة، وتلته في ذلك زوجته هيلينا قايغل الديمقراطيّة، وتلته في ذلك زوجته هيلينا قايغل السوب عمله كما هو دون أية إمكانيّة للتغيير أسلوب عمله كما هو دون أية إمكانيّة للتغيير (انظر نَموذج العَرْض).

نى الخمسينات، ومع انتشار طُروحات المسرح السياسي في فرنسا، تَبنَّت مجموعة من المُثقَّفين والمُفكِّرين مِثل برنار دورت B. Dort ورولان بارت R. Barthes في مجلَّة «المسرح الشُّعبيُّ؛ أفكار بريشت المسرحيَّة. وقد اعتُبر المسرح المَلحميّ في حينه نقيض مسرح العَبَث" الذي لا يَلتزم بقضيّة. وقد كان تأثير بريّشت على المسرح في العالَم واضحًا، خاصّة على مُستوى تحرير العُرْض المسرحيّ من القوالب السائلة، وعلى مُستوى آليَّة تحضير العَمَل المسرحيّ بما في ذلك إعداد النصوص وتكوين الفِرَق وأداء الْمُمثِّل والتعامُل مع مُكوِّنات العَرْض. وكذلك على المُستوى النقديّ إذ إنّه أسس نظرة جديدة في مُقارَبة العَرْض (انظر الدراماتورجيّة). على مستوى الكتابة كان تأثير بريشت والمسرح المَلحميّ واضحًا في أوروبا وبقيّة أنحاء العالَم. ومن الكُتَّاب المسرحيّين الذين تأثّروا به الإنجليزيّ جون أردن J. Arden الإنجليزيّ

والألمانيّن ماكس فريش M. Frish (1947-1911) ويبتر ثابس P. Weiss (1947-1911) وولفرنسيّ آرمان غاتي A. Gatty (1972-). لكنّ تأثير وإيميه سيزير A. Césaire (1918-). لكنّ تأثير نظرية المسرح الملحميّ على المسرح الغربيّ ظلّت على مُستوى العَرْض أكثر منها على مُستوى العَرْض أكثر منها على مُستوى الكتابة.

جدير بالذِّكر أنَّ المسرح الشرقيّ الذي كان مَصدر إلهام لبريشت عاد وأخذ منه تِقنيّات المسرح الملحميّ ويَقنيّات التغريب بشكل واع، وهذا مَا حَقَّقه المُخرِج اليابانيِّ سيندا كورّيا درس عند (۱۹۰٤) Senda Koreya الذي درس بيسكاتور ويُعتبَر أوّل مَنْ عَرَّف الجُمهور\* اليابانيّ بمسرح بريشت. كذلك فإنّ فرقة طوكيو أنسامبل التي أسّسها هيرا واتاري Hira Watari على غرار البرلينر أنسامبل اختصت بتقديم مسرحيّات بريشت. في العالم العربيّ عُرف بريشت منذ الستّينات. فقد تُرجم كتاب االأورغانون الصغير. إلى العربيَّة في مجلَّة «المسرح المِصريَّة» في آب ١٩٦٥، وكان قد سبق ذلك ترجمات عن الألمانية لمسرحيّات بريشت قام بها المصريّ عبد الغفار مكاوي، وكذلك عبد الرحمن بدوى منذ عام ١٩٥٨. وقد قُدُّم أوَّل عرض لمسرحيَّة بريشت الاستثناء والقاعدة، في مصر من إخراج فاروق الدمرداش عام ١٩٦٤. وقدّمها أيضًا في نَفْس السنة السوريّ شريف خزندار (١٩٤٠–) في دعشق. والواقع أنّ نظريّة بريشت حول المسرح المُلحميّ دخلت العالَم العربيّ بزخم بين المُثقَّفين لأنَّ طروحاته الأيديولوجيَّة توافقت مع فكرة الالتزام السياسى التي سادت في تلك الفترة، ومع الرغبة في إيجاد قالَب مسرحيّ. يَتوجُّه للجماهير العريضة. من المسرحيِّين العرب من تعرُّف على نظريَّة المسرح المَلحميّ عن

طريق التعامُل المُباشَر مع فرقة البرلينر انسامبل، وهذه حالة العراقي يوسف العاني (١٩٢٧-) الذي عَمِل مع الفرقة اعتبارًا من عام ١٩٥٨، وكذلك السوريين عادل قره شولي ونبيل حفّار الذي ترجم العديد من مسرحيّات بريشت عن الألمانيّة. ومنهم من تَعرّف على هذا المنهج من خِلال مُشاهدة عُروض بريشت في ألمانيا مِثل العراقيّ عوني كرومي (٢٩٤٥-)، ومنهم من قام بإعداد مسرحيّاته بحيث تتلاءم مع الواقع العربيّ، وهذا ما حَقَّقه اللبنانيّ جلال خوري (١٩٣٤-) الذي أعد مسرحية اصعود آرتورو إي لبريشت مع روجيه عساف (١٩٤١–) عام ١٩٦٦، وأعاد تقديمها في عام ١٩٨٢ تحت اسم وزلمك يا ريس؛، كما قدَّم مسرحيّة اجمعاً في القرى الأماميّة) المُستمَدَّة من مسرحيّة اعظمة ويؤس الرايخ الثالث، وغير ذلك من الأعمال المُستمدَّة عن بريشت مِثل الوايزمانو بن غوري وشركاهً. من جانب آخر تتالت ترجمات بريشت إلى العربية عن الفرنسية والإنجليزية كما فعل المصريّ بكر الشرقاوي الذي ترجم عن الإنكليزيّة في السبعينات بعض مسرحيّات بريشت.

م س ر

بنفس المنحى تَعرَّف المسرحيّون العرب على المسرح المَلحميّ عَبر كتابات الغرب عنه، أو عبر مُشاهدة عُروض تَعتمد يِقنيّاته، فكان ذلك بداية موجة استخدام الأسلوب البريشتي في الإخراج. نذكر من هؤلاء المُخرِجين العراقيّين ابراهيم جلال (١٩٢٣-) وقاسم محمّد ابراهيم جلال (١٩٢٣-) وقاسم محمّد (١٩٣٥-) واللبنانيّين يعقوب الشدراوي (١٩٣٥-) وروجيه عساف (١٩٤١-) والجزائريّ عبد القادر عللولة (١٩٢٩-١٩٩٥). جدير بالذّكر أنّ التعرّف على المسرح المَلحميّ تواقتَ مع توجّه المسرح ألعربيّ إلى استخدام عناصر مع توجّه المسرح ألعربيّ إلى استخدام عناصر مع توجّه المسرح ألعربيّ إلى استخدام عناصر

مُستقاة من التُّراث المَحلِّيّ مِثل الحكواتي" والراوي واستخدام الأغاني في المسرح. بل يُمكن أن نقول إنّ مسرح بريشت المُلحميّ كان من الأسباب التي أدّت إلى فتح عيون المسرحيّين العرب على إمكانية العودة إلى التراث واستقاء عناصر مسرحيّة مَحلّيّة منه. ونذكر في هذا الإطار أعمال روجيه عساف مع فرقة الحكواتي في لبنان، وأعمال المغربيّ الطيب الصديقي (١٩٣٧-) المُستَمدّة من التاريخ والتي تَحمِل طابَعًا مَلحميًا وأهمّها «معركة الملوك الثلاثة» وامولاي اسماعيل؛ وامولاي إدريس، وانحن، كذلك يُمكن أن نجد الطابّع المَلحميّ التاريخيّ في مسرحيَّة احرب الألفي عامه، وفي مسرحيَّة «الرجل ذو الحِذاء المطاطى» للجزائري كاتب ياسين (١٩٢٩-١٩٨٩). وبشكل عام فإنّ توجُّه التسييس في المسرح العربي كانت نتيجة التأثر بنظريّة المسرح المَلحميّ على صعيد التأليف، وهذا ما نَجده في مسرحيّات مِثل ﴿آه يا جيفارا ا (١٩٦٩) للمصريّ ميخائيل رومان (١٩٢٠-١٩٧٣)، ومسرحيّة لوموسبا أو القِناع والخنجر (١٩٦٥) للمصريّ رؤوف مسعد، ومسرحيّة «اتفرج يا سلام» (١٩٦٥) للمصريّ رشاد رشدي، ومسرحية السهرة مع أبي خليل القبّاني، واحفلة سمر من أجل ٥ حزيران، للسوريّ سعدالله وتوس (١٩٤١-).

انظر: دراميّ/مَلحميّ، شكل مفتوح/شكل مُغلَق، الغستوس، التغريب.

# ■ المَسْرَح الموسيقِيّ Théâtre Musical

تسمية ظهرت حديثًا لنوع من العُروض تَلعب الموسيقى فيه الدُّور الأساسيّ. يَهدِف المسرح الموسيقيّ إلى تَوريط المُتفرِّج ضِمن حالة

موسيقية مُعيَّنة واستثارة أحاسيسه من خِلال تحقيق التداخُل بين النصّ والصورة والموسيقى. تكون الموسيقى في هذه الحالة نُقطة انطلاق العَرْض، فهي تَحمِل بُعدًا دراسيًّا وهي التي تَروي الحدث بالإضافة إلى أنّها تُشكّل ما يُسمّى الديكور السّمعيّ Décor sonore الذي يُعطي إيقاع الحدث ويُؤكّد على دراميّة الزمن.

ارتَبط هذا النوع من العُروض بالتجريب منذ الخمسينات، وتطوَّر في الستينات باتِّجاهين هُما مسرح الآلات Théâtre Instrumental والمسرح الصوتي Théâtre vocal. وقد كان منذ ظهوره يرمى إلى التميُّز عن الأويرا\* وعن الموسيقي التصويريّة المُرافِقة للعَرْض المسرحيّ. لكن في السبعينات صار تعبير المسرح الموسيقي يَشمُل أشكالًا مُتنوِّعة من العُروض منها إخراج الأوبرا، ومنها غروض مسرحية تُشكِّل الموسيقي الصوتية فيها إلى جانب الصورة العُنصر الأساسي، وهذا ما نُجده في عُروض الأميركي روبرت ويلسون R. Wilson ( ١٩٤٤ - ) والإيطالي كارميلو بينه C. Bene (۱۹۳۷) والأميركية مريديت مونك M. Monk، ومنها عُروض تَستنبط روحيّة الشُّعر من خِلال صياغته في مقطوعة موسيقيّة، وهذا ما حاول تحقيقه الموسيقي الغرنسي پيير بوليز P. Boulez (-۱۹۲٥) P. Boulez انطلاقًا من قصيدة «المِطرقة دون صاحب؛ للشاعر الفرنسيّ رونيه شار R. Char وحوَّلها إلى عَرْض، ومنها عُروض تَقوم على تناغُم الموسيقي مع الإضاءة والمُؤثِّرات البصريَّة كما في عُروض الفرنسيّ جان ميشيل جار J.M. Jarre.

من الأعمال التي تندرج في إطار المسرح الموسيقي عُروض الفرنسيّ جورج أبرجيس الموسيقيّ عُروض الفرنسيّ جورج أبرجيس G. Aperghis الذياب، (19٧٦) وغيرها، وأعمال المُخرِج بير

بارات P. Barrat الذي أخرج مسرحيّة اواحد ضدّ الجميعا (١٩٧١) ضِمن هذا التوجُّه.

انظر: الموسيقى والمسرح، المسرح المسرح الغنائي، المُؤثِّرات الصوتية.

# • مَسْرَح الهَواء الطَّلْق Open air theatre مَسْرَح الهَواء الطَّلْق Théâtre de plein-air

انظر: العَمارة المسرحيّة، الشارع (مُسرح-)، المكان المسرحيّ.

# Theatrality/Theatricality المَسْرَحَة Théâtralité

مفهوم تَبلور نظريًّا مع محاولة تحديد خصوصية ما يُشكّل ماهية المسرح من الناحية الفلسفية ضمن ما سُمّي نظريّة المسرح Théorie الفلسفية ضمن ما سُمّي غلم فلا ومن الناحية النقديّة فيما سُمّي عِلم المسرح Théâtrologie، ومع مُحاولة إبراز هذه الخصوصيّة على مُستوى الكِتابة والعَرْض.

من العَمْب إعطاء تعريف مُحدَّد لمفهوم المشرحة لأنّه استُخدم في سِياقات مُتنوَّعة ومُختلِفة. يُعتبر المسرحيّ الروسيّ نيقولاي أول أيفرينوف N. Evreinoff (1402–1404) وقد أيفرينوف 1477، وقد اشتغّه من صِفة مسرحيّ بالروسيّة Teatralnost للدَّلالة على ماهيّة المسرح وما يُشكِّل جوهره. للدَّلالة على ماهيّة المسرح وما يُشكِّل جوهره. وقد أتى ذلك في سِياق أبحاثه رول ولادة الأحيان، إذ طَرح فكرة أنّ الأديان ولدت من الحاجة الفِطريّة لدّى الإنسان لمَسْرَحَةِ ألغاز الوجود. وقد ذهب إلى أبعد من ذلك حين أكّد أنّ كلّ إنسان يَحيل في داخله رَغبة في تغيير الحاجة الجسديّة للطعام وغيره.

في اللغة العربيَّة يَصعُب التعبير عن مضمون

هذه الكلمة بمصطلح محدّد لأنّ كلمة «المُسْرَحَة» التي هي أقرب ترجمة عربيّة لهذا المُصطلَع مُشتَقَّة من فعل مَشرَحَ الذي يَستدعي في ذِهن المُتلقّى معنى تحويل وإعداد مادّة أدبيّة أو فنيّة أو حدث من الحياة اليوميّة للمسرح، وهو ما يُطابق باللغات الأجنبيّة كلمتَى Théâtralisation وDramatisation (انظر الإعداد)، فيقال مُشرحة الرُّواية ومَسْرحة القصيدة إلخ، في حين أنَّ المعنى المقصود هنا هو ما يُشكِّل الخُصوصيّة المسرحيّة (ماهيّة المسرح) في العمل المسرحيّ، تمامًا كما يُقال عن الأدبيّة Littérarité إِنَّهَا خُصوصيَّة الأدب Littérarité في العمل الأدبق. أمّا تعبير التَمَسْرُح الذي استعمله الكاتب المصرى يوسف إدريس (١٩٢٧-١٩٩١)، فيُغطّى أحد معانى الكلمة فقط، لأنَّه يُعبِّر عن حالة تَنجُم عن إضفاء طابَع المسرحة على أيّة مُمارَسة.

وولادة تعبير المسرحة مُعاصر لولادة تعبير الأدبيّة Literaturnost الذي أطلقته حَلقة براغ للتمييز بين مُكوِّنات العمل اللغريّة التي تُحدُّد ماهيّة الأدب، وبين الأدب في حالته النهائية كيتاج إبداعيّ.

كان ظهور مفهوم المسرحة في الغرب في بداية القرن العشرين تعبيرًا عن الحاجة في تلك المرحلة للخُروج بالمسرح عن نطاق الأدب والكلمة، وإعلانه كفن مُستقِلٌ له خُصوصيته المشهديّة التي تبرز في لغة العَرْض. يَندرج ذلك ضِمن ردّة فعل على المسرح الإيهاميّ Théaire فيضمن ردّة فعل على المسرح الإيهاميّ أعرافه ليَطرح فيضف أعرافه ليَطرح نفسه كمُحاكاة تصويريّة للواقع (انظر المخصوصيّة المسرحيّة). وعلى الرغم من ذلك فإن تعريف المسرحة بخطوطها الواسعة كحالة من ذلك مُختلِفة عن الطبيعيّ والعاديّ وكنوع من

الاصطناع والإيهام يَجعل من المُحاكاة بحَدِّ ذاتها نَواة للمسرحة لأنها حالة إيهاميَّة مُصطنَعة.

وقد عرَّف الناقد الفرنسيّ رولان بارت R. Barthes عام ١٩٥٤ المشرحة على أنّها «المسرح بِدون النصّ» (أي بدون الجانب الأدبيّ في النصّ المسرحيّ)، وبأنَّها مجموعة العَلامات التي تَتشكّل على الخشبة انطلاقًا من مُخطّط الحدث المكتوب، وبالإضافة إليه، مع كلّ ما يَحمِله ذلك من تأثير على المُتلقّى. انطلاقًا من هذه المُعطَيات فإنَّ المشرحة بمعناها الدقيق هي كلّ ما يَحمِل طابَع الفُرْجة Le Spectaculaire وكلِّ ما يَحول طابعًا مُصطنَعًا (بمعنى اختلافه عمًا يوجَد في الحياة العاديّة) في النصّ والعَرْض، وكلّ ما يَفترض الازدواجيّة (المُمثّل\* والشخصيّة التي يُؤدّيها، الديكور والمكان ا الذي يوحي به إلخ). من هذا المُنطَلَق فإنَّ كلِّ عمل مسرحي مهما كان أسلوبه يَحمِل نوعًا من المشرحة تتفاوت نسبتها من نوع إلى آخر.

كان الإعلان عن المشرحة وسيلة لجأ إليها المسرحيّة في النّصف الأوّل من هذا القرن المسرحيّة في النّصف الأوّل من هذا القرن لتنضير المسرح الإيهاميّ بعد أن وصل إلى طريق مسدود بنفيه للجانب اللّجبيّ فيه. وقد استُخدمت عمليّة المسرحة بشكل مُعلَن لكسر الإيهام من خلال الإعلان عن المسرح كمسرح، أي كشف الأعراف المسرحيّة وإبرازها كعناصر لها مرّجِعها في المسرحيّة وإبرازها كعناصر لها إلى وسائل تكثِف آليّة إنتاج العمل المسرحيّ بدلًا من إخفائها، وتُذكّر المُتفرِّج وجوده في المسرح (انظر الإنكار، التغريب). كذلك فإنّ المسرح اللّجوء إلى إعلان المسرحة لم يكن عُنصرًا له علاقة بالأسلوب والشكل فقط، وإنّما وسيلة للوصول إلى بُنية مسرحيّة مُغايرة (انظر شكل علية الوسول إلى بُنية مسرحيّة مُغايرة (انظر شكل

مفتوح/شكل مُغلّق).

ولتحقيق ذلك استلهم المسرحيون عناصر موجودة أصلًا في كثير من الأشكال المسرحيّة" القديمة مثل المسرح الشرقي" التقليدي والمسرح اليوناني حيث يُهيمن طابَع الأسلبة على مُكوِّنات الْعَرّْض، وحيث يَقوم الخِطاب على التناوُب والتلازُم بين السَّرْدِ\* والفعل، وبين غِناء الجوقة \* وجوار \* الشخصيّات. كذلك فإنّ أشكال المسرح الشُّعبيُّ، وعلى الأخصِّ السيرك" والكوميديا ديللارته شكّلت مصدر إلهام لكثير من المسرحيّين الذين وجدوا فيها عناصر لُعَبيّة واضِحة. كما أنّ بعض العناصر التي كانت موجودة في مسرح القرون الوسطى وفي جماليّة الباروك التي طبعت المسرح الإسباني والمسرح الإليزابثى استخدمت بغاية تحقيق المسرحة (المسرح داخل السرح"، التوجُّه" للجُمهور، وجود مدير اللُّعبة Meneur de jeu على الخشية).

في يومنا هذا يَتِمّ إبراز المشرحة على صعيد المترض من خِلال وسائل تكسِر الإيهام وتقطّع السلسل الدرامي وتُذكِّر المُتفرِّج بوجوده في المسرح. ويَتِمّ ذلك من خِلال تغيير ظُروف المُرْض المُعتادة بما في ذلك شكل المكان وشكل الأداء (الطابع اللَّعبيّ والحركات المُرمَّزة واستخدام الاقنعة) ومن خِلال إبراز الأعراف المسرحيّة بشكل مقصود كعنصر يُرجَع إلى المسرح، واستخدامها خارج سِياقها التاريخيّ.

على صعيد التلقي يُمكن أن تُؤدي المسرحة إلى إخراج المُتفرِّج من سلبيته ومن حالة التلقي الانفعالية البحتة، وذلك بدعوته لأن يُعكِّر ويُحلِّل ليُفكِّك هذه الأعراف ويُعيدها إلى سِياقاتها التاريخية، وهذا ما انطلق منه المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (1907–1948) في

نقده للمسرح الأرسططاليُّ. وقد استَثمَر بريشت المشرحة بشكل واضح ووظفها في مسرحه

المَلحميّ (انظر التغريب).

من جهة أخرى فإنّ المسرحة كأسلوب ترافقت أيضًا مع الدعوة إلى العودة بالمسرح إلى أصوله الطُّلْفُسيَّة. فقد اعتَبر الفرنسيِّ أنطونان أرتو A. Artaud (١٩٤٨-١٨٩٦) أنَّ ماهيَّة المسرح تَكَمُّن في الحركة \* وليس في الكلمة، ولذلك دعا إلى مسرح يتخلّص من سيطرة النص ويتحوّل إلى مُمارَمة طَقْسيّة لها بُعد ميتافيزيقي وإلى وسيلة تعبير تتجاوز اللغة وانجوار كوسيلة للتواصُل\*.

تناولت أبحاث سوسيولوجيا المسرح هذا البُعد بالتحليل، فقد تقصَّت أبعاد المسرحة في الطقوس وفي الحياة اليوميّة من خِلال البحث عن العَلاقة بين الطَّقس والمسرح، واللَّعِب ﴿ والمسرح، وبين المسرح والحياة العاديّة، وذلك ضِمن التوجُّه لاعتبار العمل المسرحيّ مُمارَسة اجتماعية لها عَلاقة بالحاجة الفِطرية للَّعِب والتنكُّر والفُرْجة، واعتبار أنَّ كلِّ ما يَخرق العاديّ في الحياة اليوميّة يُعممِل شيئًا من المسرحة (انظر اللَّعِب والمسرح).

انظر: الإنكار، التغريب.

#### مُسْرَحِيّة الفَصْل الواحِد One act play Pièce en un acte

تسمية تُطلَق على نوع من المسرحيّات القصيرة تطوّر بشكل خاص في نهاية القرن التاسع عشر. ويُمكن مقارنة مسرحية الفصل الواحد نسبة إلى المسرحية العادية بالقِصة الفصيرة نسبةً إلى الرُّواية. تَتَرَاوح مُدَّة عَرْض مثل هلا النوع من المسرحيّات بين عشرين وخمسين دقيقة، وقد تُقدِّم في عرض واحد مسرحيَّتان

قصيرتان أو أكثر.

### بُنْيَة المُسْرَحِيّة من فَصْل واحِد:

- المادّة الدراميّة فيها مُكثّفة لا تَحمِل تطوّرًا دراميًّا كبيرًا، فهي تتركَّز على موضوع واحد يُبرز أزْمة أو حالة أو يَطرح مرحلة في حياة شخصيّة ما دون الدخول في التقاصيل. وهي لذلك لا تُحتمل الحبكات الثانوية. كذلك تَتميّز هذه المسرحيّة بسرعة الإيقاع وبوحدة المكان ويقلَّة عدد الشخصيَّات التي تُصوّر بملامحها العامة.

يُعتبر السويديّ أوغست ستريندبرغ الذين أهمّ الذين (١٩١٢-١٨٤٩) A. Strindberg كُتبوا مسرحيّات في فصل واحد. فقد ألّف مجموعة من إحدى عَشْرَة مسرحيّة كُتبت بين ١٨٨٨ و١٨٩٢ أشهرها مسرحية اللأب، كما قدّم لها بدراسة حول هذا الشكل المسرحي نُشرت عام ١٨٨٩. كذلك يُمكِن أن نَذكر مجموعة المسرحيّات ذات الفصل الواحد التي كتبها الروسيّ أنطون تشيخوف A. Tchekhov (١٨٦٠-١٩٠٤) وأشهرها «الدبّ». كذلك كتب M. Maeterlinck البلجيكي موريس ميترلينك (١٩٤٩-١٨٦٢) عِدّة مسرحيّات من فصل واحد أطلق عليها تسمية المسرحيّات الجُمودا منها العميان، وافي داخل البيت. وكتب الأميركيّ ثورثون وایلدر Th. Wilder (۱۹۷۵-۱۸۹۷) ١٤٠ اسكتشًا قصيرًا من فصل واحده. كذلك S. Beckett يكيت صموئيل بيكيت (١٩٠٦-١٩٨٩) مسرحيّة من فصل واحد أسماها ففصل من دون كلامه. ومن المسرحيّات ذات الفصل الواحد الشهيرة نذكر مسرحية فقصة حديقة الحيوان، للكاتب الأمريكيّ إدوارد ألبي ۱۹۲۸) E. Albee ) ومسرحية قروح إليانوراء

للكاتب الروسيّ أ. لوناتشارسكي المكاتب الروسيّ أ. لوناتشارسكي ومسرحيّة المعموريّة فرحات المصريّ يوسف إدريس (١٩٢٧–١٩٩١) ومجموعة المسرحيّات من فصل واحد التي كتبها المصريّ توفيق الحكيم (١٩٨٧–١٩٩٧) وجمعها تحت عنوان المسرح المنوّع».

تُوقّف الناقد الألماني بيتر زوندي P. Zondi في كتابه فنظرية الدراما المحديثة عند ظاهرة كتابة المسرحيّات من فصل واحد، واعتبر أنّ فتوجّه مُؤلّفين مثل ستريندبرغ والفرنسيّ إميل زولا E. Zola (19٠٢-١٨٤٠) وميترلنك والنمساويّ هرغو فون هرفمانشتال والنمساويّ هرغو فون هرفمانشتال فرانك ڤيديكند 14۲۹-١٨٧٤) والألمانيّ وزيما بعد الأميركيّ أوجين أونيل المحدام (14٥٣-١٨٦٤) والإيرلنديّ وليم بيتس وفيما بعد الأميركيّ أوجين أونيل المحدام (14٥٣-١٩٨٨) والإيرلنديّ وليم بعد عام (14٣-١٨٦٥) وغيرهم بعد عام دليل على وجود أزمة في الدراما يُقسّر بغياب النظرة المُستقبَليّة في تلك المرحلة، لأنّ الدراما تقوم على التوتّر وتفترض نظرة على المُستغبَل.

أنظر: مَسرح الحُجْرة، مَسرح الجَيْب، المَسرح الجَيْب، المَسرح الحَميميّ.

#### Verlsimilitude مُشَابَهَة الْحَقَيقَة Vraisemblance

مفهوم جَماليّ عام يَرتبط بكلّ الفنون والآداب التي تقوم على مُحاكاة واقع ما. وهو يَرد خاصة عندما يَتعلّق الأمر بتنظيم شكل وامتداد وبُنية العمل الأدبيّ والفنيّ بحيث يكون مقبولًا للعقل البشريّ ويَحمِل نوعًا من المحداقية وتخطئة

أصل كلمة Vraisemblance الفرنسية و Verisimilitude الإنجليزية منحوت من الكلمتين اللاتينين Verus اللي تعني الحقيقة، والكلمتين اللاتينين Simili التي تعني المُشابهة. في اللغة العربية قُدِّمت ترجمات مُختلِفة لهذا المُصطلَح منها المُشابَهة الحقيقة، والمشابَهة الطبيعة، والمُحاكاة الواقع الاحتمالية، كما أضيف إليها أحياناً تعبير العلى مُقتضى الرَّجَحان والضَّرورة، أو المُقتضى الرَّجَحان والضَّرورة، أو المُقتضى ترجمات الله السيانية ثُمّ إلى العربية.

والواقع أنَّ هذا المفهوم لا يوجَد بالمُطلَق، طالما أنَّ الحقيقة ليست مُطلَقة، وطالما أنَّ تصوير الواقع لا يَتِمّ دائمًا بأسلوب واحد. لذلك فإنَّ وجوده ومعناه يَرتبط بأعراف فكريَّة وفنَّيَّة مُشتركة بين العمل ومُتلقّيه، ويَتعلّق بمدى استعداد المُتلقّى للدخول في العالَم الخَياليّ للعمل. وقد اختلفت النظرة إلى هذا المفهوم باختلاف العصور والخضارات وتطؤر الجَماليّات، لذلك لا يُمكن النظر إلى هذا المفهوم بنَفْس الطريقة في مسارح ذات. طبيعة مُختلِفة. فالمسرح في الغرب سعى بشكل دائم لتصوير الواقع ومُشابَهته عَبر المُحاكاة والإيهام" بما هو حقيقي، وفَرَض بذلك عمليَّة تلقُّ تَقوم على الربط أو الإرجاع إلى الواقع والمُقارَنة به. بالمُقابِل لم يَتِمّ التعامل مع هذا المفهوم بنفس الطريقة في المسرح الشرقي التقليدي مَثلًا، وكلِّ أنواع المسرح التي تَعتيد الأسلبة " وتُعْلن المُسْرِحة \* وتَقوم على أعراف \* مسرحيّة صارمة.

طرح أرسطو في كتاب «فن الشَّعر» (الفصلين السابع والتاسع) مفهوم مُشابَهة الحقيقة على مُقتضى الاحتمال والضَرورة Eikos وربطه بمُحاكاة الطبيعة، لكنّه اعتبره مِعيارًا عقلانيًا

يَحكم العمل على مُستوى تسلسُل الأحداث وعلى مُستوى الأسلوب. وقد ورد ذلك في مِساق حديثه عن مَنطقية الأحداث وتسلسُلها وعَلاقتها ببعضها بعضًا. فقد أكّد أرسطو أنّ مُشابهة الحقيقة تتحقّق من خِلال الربط ما بين النجزئيّات ربطًا مَنطقيًّا ضِمن منظور التتابُع السّبيّ (سبب-نتيجة) ممّا يعني أنّ هذا المفهوم كان يَرتبط بالنسبة لأرسطو بصميم عمليّة بناء المسرحيّة. وقد مَيَّز أرسطو بين التاريخ والأدب انطلاقًا من هذه النقطة حيث اعتبر أنّ الأدب الذي يُصوَّر الكُليّات يَطرح ما هو مُتخيًّل كما لو أنّه وقع، في حين أنّ التاريخ يُعنى بما وقع فِعلًا، ولكنّه يصوَّر النُجزئيّات.

وقد رَبط أرسطو بين هذا المفهوم والتطوّر الدراميّ للمسرحيّة مُعتبرًا أنّ الانقلاب" والتعرُّف" في الجكاية"، من حيث إنَّهما يَستثيران الخوف والشُّفَقة \* ويُحقّقان التأثير \* التطهيري، يجب أن يَنجُما عن نظم الأحداث. كما اعتبر أنّ المُفاجأة تكون أكبر تأثيرًا عندما تأتي على غير توقّع، مع الالتزام بالعَلاقات السَّببيَّة. وبشكل عامَّ فإنَّ مفهوم مُشابَهة الحقيقة لم يَعن بالنسبة له ما هو حقيقيّ، وإنّما ما يبدو حقيقيًّا ومنطقيًّا للمُتلقّي. وهذا الأمر يَرتبط بوضع المتلقى وقدرته على تصديق العمل المُتخبِّل الذي يُقدِّم له. وقد أكَّد أرمطو على هذه الناحية حين أعلن أنَّ مُشابِّهة الحقيقة يجب أَن تَيِّمٌ في المسرح إمّا حسب الضّرورة (ما يُمكن أن يَقع) أو حسب الحقيقة (ما يَقع فِعلًا). كما أكَّد أَنَّ المقبول المستحيل أفضل من المُمكن غير المقبول (الفصل الثامن عشر، الفصل الخامس والعشرين).

يُعتبر موقِف أرمطو الأساس الذي استندت عليه المواقف اللّاحقة من هذا المفهوم، مع

اختلاف التفسيرات باختلاف المدارس الجمالية المُتبَعة. وقد كان موضع تساؤلات على المُستوى الجَماليّ والفلسفيّ تمحورت في معظمها حول مسألة عَلاقة الأدب والفنّ بالواقع، وموقع الخيال ضمن هذه العَلاقة. يُعتبر المُنظّر الإيطاليّ كاستلڤيترو Castelvetro المُنظّر الإساسيّ لهذا المفهوم في الغرب في عصر النهضة. وقد رَبط بين في الغرب في عصر النهضة. وقد رَبط بين مشابهة الحقيقة وقاعدة الوَحدات الثلاث في المسرح، وذلك في كِتابه قفنّ الشّعرة (١٥٧٠) الذي فَسْر فيه كتاب أرمطو.

من أهم المدارس الجمالية التي ركّزت على مُشابَهة الحقيقة المدرسة الكلاسيكيّة\* في القرن السابع عشر، مُتأثّرة في ذلك بالأفكار الإيديولوجيّة والأخلاقيّة والجَماليّة المُهيمنة، والتي تَفترض أنَّ العمل الأدبيِّ والفنِّيِّ يجب أن يُقدُم الطبيعة الجميلة La belle nature. وقد كان هذا المفهوم أساس ومحور الزُّؤية الجَماليَّة التي تَبتُّها الكلاسيكيَّة في المسرح. والواقع أنَّ مفهوم مُشابَهة الحقيقة لم يَعد يَتعلَّق بأسلوب طرح الحقيقة بقَدْر ما صار يَعني الالتزام بالواقع المُفْترَض، وبالمُثُل التي تَفترضها قواعد المجتمع، ومنها قاعدة حُسِّن اللِّيافَة". أي إنَّه اكتسب مَنحى أخلاقيًّا وإيديولوجيًّا يُحدُّد رُؤية الواقع، ويَربط بين العمل وذَوق الجُمهور وما يَتَقَبُّلُهُ مِن مَفَاهِيمٍ. وَلَذَلَكُ كَانَ الكُتَّابِ يُجرُونَ تعديلات على القِصص المُستمدّة من الأساطير القديمة ليُعَدِّموها ضِمن منطق العصر، وقد قام الفرنسيّ جان راسين J. Racine الفرنسيّ جان في مسرحيّة افيدرا، بتوزيع مسؤوليّة الأعمال السيُّئة بين فيدرا وبين مُربِّيتها لأنَّه اعتبر أنَّ الملوك والأمراء لا يُمكن أن يُرتكبوا أفعالًا مُشيئة .

جدير بالذُّكُر أنَّ جَمالية الباروك التي سبقت الكلاسيكية كانت تقرم على موقف مُغاير تمامًا من الطبيعة حين قَدَّمت ما هو غرائبيّ ومُشوَّه وعجيب كما في مسرح الإنجليزيّ وليم شكسبير وعجيب كما في مسرح الإنجليزيّ وليم شكسبير كالديرون W. Shakespeare (١٦٨١-١٦٠١). أي إنّ كالديرون Calderon (١٦٨١-١٦٠١). أي إنّ الطبيعة التي كانت تُحاكيها مسرحيّات الباروك هي الطبيعة بكلّ أشكالها، الجميلة منها والقبيحة.

اعتبرت الكلاسيكية مُشابَهة الحقيقة قاعدة من قواعد الكِتابة، وطبَّقَنها بشكل صارم في التراجيديا ، بينما كان الحال مُختلِفًا بالنسبة للكوميديا وخاصة الكلاسيكية. فمع أنها أقرب إلى الواقع بلغتها ومواضيعها إلّا أنّ الالتزام بقاعدة مُشابَهة الحقيقة كان فيها أقلّ. فقد كان الجُمهور يَتقبَّل مَنطِق الصَّدفة بشكل كبير في الكوميديا، وكذلك كانت الكوميديات تنتهي الكوميديا، وكذلك كانت الكوميديات تنتهي بخاتمة مُشابهة الحقيقة ولكنّها تُقبَل ضِمن أعراف النّوع الكوميدي (انظر ولكنّها تُقبَل ضِمن أعراف النّوع الكوميدي (انظر اللّه الإلهية).

في القرن الثامن عشر والتابع عشر، عالج المسرح مشاكل أقرب إلى الحياة اليومية من المساهد التراجيديا فحقق تقاربًا أكبر بين المُشاهد والحدث، وهذا ما لم يَكن موجودًا في التراجيديا الكلاسيكية التي تستيد مواضيعها من الأساطير والتاريخ. بالتالي فإنّ مفهوم مُشابَهة الحقيقة صار نوعًا من المُطابَقة مع الطبيعة الحقيقية المعميلة. لذلك نَجد إنّ مُنظري المسرح الطبيعة الجميلة. لذلك نَجد إنّ مُنظري المسرح في المانيا وإنجلترا في القرن الثامن عشر في المانيا وإنجلترا (الألماني غوتولد لسنغ مامورغه وين جونسون (١٧٨١) في فدراماتورجية هامبورغه وين جونسون

لأعمال شكسبير) أعطوا تحديدًا جديدًا لهذا المفهوم وربطوه بعملية التلقى حين اعتبروا أنه نوع من الاتفاق الضّمنيّ بين المُتفرِّج والكاتب يَتحقّق الإيهام من خِلاله خارج نطاق القواعد المسرحيَّة. أي إنَّهم رَبطوا مُشابِّهة الحقيقة بعمليَّة تحقيق الإيهام. أمّا الفرنسيّ دونيز ديدرو ۱۷۸۲-۱۷۱۳) D. Diderot) فله موقف مُتميّز إذ إنّه لم يَنفِ ضرورة مُشابَهة الحقيقة، لكنّه أعطى مَكانة هامّة للإبداع أيضًا حين وضّح أنّ المسرح يَستخدِم عناصر من الواقع إلَّا أنَّه يُقدِّمها بشكل مُغاير لأنَّ الفنِّ مُختلِف عن الطبيعة، وأنَّ الفنَّان يُمكن أن يَتأثَّر بالأنماط الموجودة في الطبيعة، لكنه يُوصلها بفنَّه للكمال. وقد طرح ديدرو المُفارَقة Paradoxe التي تَكمُن في عمل المُمثِّل بهذا الخصوص، فهو مُضطرّ للمُحاكاة، وفي نَفْس الوقت يَجب أن يَبتعد عن دَوره للنظر فيما يُقدِّمه وللتوصُّل إلى الحُكم والنقد.

على الرغم من أنّ المسرح الرومانسيّ في القرن التاسع عشر قاعدة الوَحَدات الثلاث، إلّا أنّه تَمسَّك بقاعدة مُشابَهة الحقيقة لأنّها شَكَّلت جُزءًا من تحقيق الإيهام خاصة وأنّ مواضيع هذا المسرح كانت تَرتبط غالبًا بالتاريخ.

في المسرح الحديث، لم تَعُد مُشابَهة المحقيقة شرطًا، خاصة وأنّ المسرح لم يَعُد يَهتم بتصوير الواقع بشكل إيقونيّ. على العكس نَجِد في المسرح الحديث توجّها واضحًا للإعلان عن المسرحة واللّجوء إلى الأسلبة والشّرطية". وقد قام مسرح العبّث على مُفاجأة المُتفرَّج بخَرْق قاعدة مُشابَهة الحقيقة. بِالمُقابِل ظَلّت هذه القاعدة أساسًا للأعمال الدوامية في السينما والتلفزيون لأنها تعتمد المُحاكاة بالصورة.

انظر: المُحاكاة وتصوير الواقع، الإيهام، القواعد المسرحيّة، قاعدة حُسْن اللّياقة.

و المَشْهَد

Scene Scène

انظر: التقطيع.

• المُضْحِك

The Comic Le Comique

أصل كلمة Comique الفرنسية وComic الإنجليزية من اليونانية komikos التي كانت تَعني في وقت من الأوقات كلّ ما ينتمي إلى الكوميديا كنوع من الأنواع المسرحية. مع الزمن، لم تَعُد صِفة المُضحِك تَرتبط بالكوميديا كنوع مسرحي حصرًا. فقد استُخدمت كاسم، واعتبرت صِبغة تَدخُل ضِمن التصنيفات الجمالية والعبرت صِبغة تَدخُل ضِمن التصنيفات الجمالية والدرامي Catégories esthétiques إلخ، وتَم النظر إليها كطابَع يَطبع العمل الأدبيّ أو الفنيّ برُمّته، أو يدخل على العمل ويكون جُزءًا من مُكرّناته. كذلك تَمّ التعامل مع المُضحِك على أنّه التأثير "كذلك تَمّ التعامل مع المُضحِك على أنّه التأثير"

الضَّحِكُ أو الابتسام.
وكلمة المُضحِكُ في اللَّغة العربية مُشتَّة من فعل ضَحِكَ. أمّا المصدر (الإضحاك) الذي لا يُقابله مُرادِف مُحدَّد في اللغات الاجنبيّة، فيَدلَ على العمليّة التي تُودّي إلى الضَّحِكُ وتَتوضَع في شيء ما يوصَف بأنّه مُضحِك.

الذي يُولُّم لَدى المُتلقّي مَنظر أو موقِف في

الحياة أو في العمل الأدبيّ أو الفنّي يَستدعي

خِلافًا للمأساوي، لم يَحظ المُضحِك باهتمام جِدِّي إلّا في فترة مُتاخِرة نسبيًا مع نشأة وتَطوُّر عِلم الجَمالُ الذي قابل بين فتات جَماليّة مُختِلِفة منها الجميل/ القبيع والرفيع الوضيع، ومَيَّز بين المأساويّ والدراميّ والمؤشّر ومَيَّز بين المأساويّ والدراميّ والمؤشّر الإهمال الذي طال الضّحِك وكلّ ما هو مُضحِك الإهمال الذي طال الضّحِك وكلّ ما هو مُضحِك

بتأثير من مَواقِف قديمة رافضة منها مَوقف أفلاطون Platon (٤٢٧-٤٣٥.م) وأرسطو أفلاطون Aristote (٣٨٤-٣٨٤) والسدين من الكوميديا، ويسبب النظرة الانتقاصية إلى الاحتفالات وأشكال الفُرْجة الشَّعبية التي تتوجَّه للعامّة وتَرتبط بالضَّحكِ مِثل الكرنڤال والفارْس (المَهْزلة) والكوميديا ديللارته إلخ.

والواقع أنّ يراسة المُضحِك لم تتطوّر إلا بعد أن تَمّ الوعي بأهمّية الضّحِك في الحياة عامّة، وبعد أن اعتبر الضّحِك ظاهرة إنسانية (وهذا ما بيّنه داروين الذي اعتبر الإنسان حيوانًا ناطقًا وضاحكًا)، وعندما نُظر إلى الضَّحِك كعمليّة تَرتبط ارتباطًا وثيقًا بغريزة اللَّعِب وبرغبة الإنسان في المُزاح. وقد تَمّت دراسة الضَّحِك والمُضحِك من جوانب عِدة في الحياة الإنسانية وفي الأدب بكاقة أشكاله:

- تُوقَّفت الدِّراسات الفلسفيَّة عند الضحك وأساليب الإضحاك، ومَيَّزت بين ما هو مُضحِك على مُستوى الحياة اليوميّة، وبين ما هو مُضحِك على المُستوى الجَماليّ، أي في الإنتاج الإبداعق. وقد تَميَّزت في هذا المَجال دراسات الفرنسيّ إتيين سوريو E. Souriau والألمانيّ هانز روبرت جوس H.R. Jauss حول تَنوُعات المُضحِّك كالساخر والفكة (Le ridicule et l'humoristique/Le والهَزْلَيّ اللهُ ا (risible et le comique. وقد عُرُّف الضَّحِك بأنَّه الحالة التي تَنْجُم عن التحوُّل المُفاجئ لما تَمَّ انتظاره طويلًا إلى لاشيء، وهذا ما يَخلُق المُفاجأة. ويَحصُل ذلك عندما يَتِمّ الفعل في وسط غير وسطه الطبيعيّ والمُتوقِّم، أو عندما يَحيد الفعل عن هَدفه الأصليّ حسب رأي الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت Kant. وقد بيَّن الفيلسوف الفرنسي هنري

برجسون H. Bergson في كِتابه والضّحك أنّ عمليّة الإضحاك تَتولَّد من خِلال أساليب مُتعدِّدة ويتحقُّق شُروط مُعيَّنة أهمُّها التحوُّل الذي يَطرأ على ما هو عاديّ عن طريق التصلُّب والتّكرار والمُفاجأة والتضخيم أو المُبالَغة وعدم التناسُب، فيكون التبايُن بين العاديّ والمُضحِك سببًا للضَّحِك.

- اعتبرت الدراسات السوسيولوجية والأنتروبولوجية الضّجك ظاهرة اجتماعية لأنّ الإنسان يحتاج لشريك لكي يَضحك، ولأنّ الضَّجك حالة عَدوى. كما اعتبرته سلاحًا اجتماعيًّا ووسيلة نقد. وبيَّنت أنّ ذلك يَتحقّق لأنّ المُضحِك يَرتبط ارتباطًا وثبقًا بالواقع.

- أمّا عِلم النَّفْس فقد درس ظاهرة الضَّحِك من خِلال تأثيرها على الضاحك. وقد بيَّن عالِم النَّفْس النمساويّ سيغموند فرويد S. Freud كيف أنّ الضّحِك يُولِّد عند المُراقِب شعورًا بعثوُقه على الشخص الذي يَتِم الضَّحِك منه خاصة وأنّه يُقارِنه بنفسه نيَشعُرُ بالرُّضى الذَّهنيّ والمُتعة من جهة أُخرى فإنّ الضّحِك من الأخر هو الضَّحِك من أنفسنا، وهو وسيلة لتعميق معرفتنا بذاتنا وعدم الضيق من ضَعفنا.

#### المُضْحِك في المَسْرَح:

تَفَاوتَ أَهمُيّة الإضحاك في المسرح، واختلفت نوعيّة الضّجك الذي تستثيرُه الأعمال المسرحيّة مع تغيّر العصور والذوق العام، ومع اختلاف دور وهدف المسرح في المجتمعات.

- في الكوميديا والفارْس والأنواع المسرحية التي يَكون الإضحاك أساسها، غالبًا ما يكون الموقف برُمّته مُضحِكًا، وتَخضع كافّة الشخصيّات فيه لضَحك المُغرُّجين. أو يَنصبُ الإضحاك على شخصية مُحدَّدة يَيتم إبراز

عَيْب مُعيَّن في صفاتها، أو على مُعارَسات اجتماعية عامّة. وقد أفرزت نوعيّة الإضحاك التي تُنصب على منحى مُعيَّن في العمل تصنيفات عديدة للكوميديا ارتبطت بالسمة الغالبة للإضحاك فيها منها كوميديا الموقف Comédie de situation حيث يَتولُّد الإضحاك من مواقف مُعقَّدة وغير مُتوقَّعة، وكوميديا الصِّفات Comédie de caractère حيث يَضحك المُغرِّج من شخصيّة لها صِفات مُعيبة كالبُخل، وكوميديا العادات حيث يَضحك المُتفرِّج من عادات اجتماعية سيَّنة مِثل الحَذْلَقة وادُّعاء العِلْم. وغالبًا ما تَكون الغاية من الإضحاك في هذه الأنواع هي النقد بهدف الإصلاح. ولهذا السبب سُمَّيت هذه الأعمال بالكوميديا الهادفة التي تُشكُّل مسرحيّات الفرنسيّ مولبير Molière (١٦٢٢–١٦٧٣) في القرن السابع عشر المِثال الأفضل عليها.

في مِثل هذه المسرحيّات يُعتمد مَسار مُحدَّد ومعروف للإضحاك مِثل وجود العائق الذي تصطدم به الشخصيّات وتحاول أن تتخطّاه، وهو غالبًا عائق هَش يُمكن تجاوزه بسهولة. كما يُمكن أن يَتولَّد الإضحاك من الإلتباس في المواقف وفي هُويَّة الشخصيّات (مُضحِك المواقف والطّباع). أمّا في الأشكال الشّعبيّة فيَتِم الإضحاك عادة من خِلال الحركة (اللّازي في الكوميديا ديللارته والحركات البذيئة في الفارس)، أو الكلام (اللّعب بالألفاظ، استعمال كلمات غريبة أو نابية). وقد تَولَّدت عن هذه الأشكال الشّعبية وصِفات إضحاك عمدوقة ومُنمَّطة تَقوم على المُبالغة والتكرار والمُفاجأة.

ولئن كان نوع الإضحاك والأسلوب المُستخدَم في تحقيقه قد لَوب دَورًا في تحديد سِمات بعض الأنواع والأشكال المسرحية مِثل

الكوميديا بأنواعها والفارس، فإنّ بعض تنويعات المُضحِك، وعلى الأخصّ تلك التي تَحمِل بالأساس سِمة التشويه والسُخرية أكثر من الإضحاك مِثل الغروتسك والبورلسك، قد دَخلت على بعض الأنواع المسرحيّة غير المُضحِكة وأعطتها بُعدًا خاصًا. وهذا ما نَجده في المسرحيّات التي تَجمع بين الوضيع والرفيع مِثل مسرحيّات الإنجليزيّ وليم شكسير . للا مسرحيّات الإنجليزيّ وليم شكسير . للا الرومانسيّة بشكل عامّ. أمّا في المسرح المحديث، فقد تلاقى المُضحِك بالمأساويّ والتصق به التصاقاً وثيقًا فتغيّرت وظيفته وصار والتصق به التصاقاً وثيقًا فتغيّرت وظيفته وصار مُعبِّرًا عن العَبَث.

### التَّأْثير الَّذي يَتُولَّد عن المُضحِك:

بيَّن الناقد الفرنسيِّ مارمونتيل Marmontel منذ القرن الثامن عشر أنَّ قالمُضحِك يَفترض مُقارنَة بين المُتفرِّج وبين الشخصيّة المَركِة، ومسافة تُعطي للأوّل تفوُّقاً على الثاني، هذا الإدراك لتَفوُّقنا تُجاه الآخر يَجعلنا في موقِع وسيط بين التمثُّل الكامل وبين شعورنا بالمسافة التي لا يُمكن تجاوُزها تمامًا كما يَحصُل في التراجيديا حيث يكون التمثُّل كاملًا.

من جِهة أخرى فإنّ التأثير على المُتفرِّج في الكوميديا لا يَتِمّ عبر التمثّل والتعامُّلف والخوف والشَّفَقة كما في التراجيديا والثراما"، وإنّما فيمن مسار مُغاير: فالمُضرِّج يَتمثَّل نفسه بداية فيما يراه، ثم يأخذ مسافة ابتعاد، ويَضحك شاعرًا بتغوَّقه. وفي هذه الحركة المُتأرجِحة بين التمثُّل والابتعاد، يَظلَّ الابتعاد هو المُسيطِر، ولللك فإنّ التغريب في الكوميديا يَتِمّ بشكل ولللك فإنّ التغريب في الكوميديا يَتِمّ بشكل تَقاليّ. من جانب آخر بين فرويد أنّ المُضرَّج من خِعلال الشخصية أو

الظاهرة، وهذا يَخلُق لديه شعورًا بالتحرُّر والراحة والانعتاق والتنفيس، وهو بديل التطهير\*.

والواقع أنّ تقليص أهمّية الشخصية الذي يَتِم الضّحِك منها وفضحها من خِلال وسائل الإضحاك كالسّخرية والهُره والمُحاكاة التهكّمية تعني بالنسبة للمُتلقّي: ﴿هذا الذي يُمكن أن تُعجب به وكأنّه نِصف إله ما هو إلّا إنسان مِثلي ومثلك». أمّا في التراجيديا التي تُصور الصّفات المِثاليّة والخارقة للشخصيّات وللصّراعات وتَرفع الوجود الإنسانيّ إلى مَصافّ الأسطورة، فلا يُتسنّى للمُتفرّج أن يَستبدِل الحدث بتوقّعاته هو وبمنظوره هو. فهو يَتمثّل نفسه بالبَطّل الكنّه لا يُفكّر بانتقاده، وإنّما يَشفَق عليه ويخاف من مصيره.

ولأنّ الكوميديا تَجنَع للتصوير الواقعيّ للوسط الاجتماعيّ، فهي تُشير دائمًا إلى حوادث من الزمن الراهن وتفضح المُمارَسات الاجتماعيّة المُضجِكة والسيَّة، ولذلك فإن الإضحاك فيها يكون وسيلة نقد. لكنّ السُخريّة والإضحاك في الكوميديا يَتوقّفان عند هذا الحدّ، فالعائق التي يَتبدّى من خِلال الشخصيّة التي يَتِمّ الهُزء منها يَزول بسهولة لتَعود الأمور إلى نِصابها. يَزول بسهولة لتَعود الأمور إلى نِصابها. والخاتمة السعيدة في الكوميديا تُظهِر أنّ العالم لا يَنهار أمام التفاهات والتصرّفات الشاذة.

'انظر: الكوميديا، المأساويّ.

## Drama schools المَسْرَحِيّة Ecoles de théâtre

انظر: إعداد المُمثّل.

• المُقَدِّمة

miracle Play (مُروض-) المُفجِزات (عُروض-) Miracles

كلمة Miracle تعني المُعْجِزة بالمعنى الدينيّ للكلمة. وقد أطلقت تسمية المُعجِزات على نوع من أنواع المسرح الدينيّ في القرون الوسطى في فرنسا يَنتهي الحدث فيه بتدخُّل السيّدة العذراء أو أحد القدّيسين لإنقاذ شخصيّة تقع في موقِف حَرِج، وفي هذا نوع من أنواع الخاتمة المفتعلة المُسمّاة الآلة الإلهيّة .

في إنجلترا تَشمُّل تسمية إنجلترا تَشمُّل أمّا عُروض المُعجِزات وعُروض الأسرار معا، أمّا تسمية المسرحيّات المُقدِّسة Saint Playsفهي أكثر تخصيصًا.

ومواضيع المُعجِزات مُتنوّعة ومُسْتمَدّة من الفولكلور والخُرافات والملاحم، وهي تَروي بشكل أساسيّ سِيرة حياة السيّدة العذراء أو أحد القدّيسين، وفي تَطوُّر لاحِق ميرة الأبطال والفرسان. تَدور أحداث المُعجِزات غالبًا في الأوساط الشّعبيّة والبورجوازيّة ممّا يَجعل منها صورة لحياة عامّة الناس في ذلك الزمن. كما أن تتابُع مَشاهدها القصيرة والمليثة بالحيويّة يُوحي للمُشاهد بأنّ ما يراه على الخشبة مُستمد من البعد العجائبيّ الذي ينهي الحدث. من جانب آخر فإنّ العِبرة التي تُقدّمها المسرحيّة تُحقِّق هدفها من خِلال التي شيرورة العَرْض التي تَستثير الجانب الانفعاليّ طدى المُعرّج.

لم يَستمرَّ هذا النوع من العُروض طويلًا لأنَّه تراجَع أمام عُروض الأسرار والأخلاقيّات. وأشهر النصوص هو فمُعجزات السيَّدة العلراء، ويَحتوي على أربعين مُعجزة لمؤلّفين مَجهولين كُتبت في فرنسا في أزمنة مُتبايِنة تَمتدٌ على طول النّصف الثاني من القرن الرابع عشر.

انظر: الدينيّ (المسرح-).

#### Exposition

#### Exposition

من الفعل اللاتينيّ exponere عَرَضَ للنَّظُر، ومنه كلمة Expositio التي تعني مرحلة عَرْض الموضوع في بداية عمل أدبيّ أو مسرحيّ.

اختَلف وضع المُقدِّمة وطبيعتها باختلاف الاتّجاهات والمَدارس. لكنّها بشكل عام تقع في بداية المسرحيّة وتَحتوي على المعلومات الضَّروريّة لمُساعدة المُتلقّي على مُتابَعة الاُحداث، وتأتي على شكل حوار أو مونولوغ . وهي ضرورة دراميّة للنصوص التي تعرف تطوُرًا دراميًا مُتسليلًا وتَرتبط أجزاؤها بعَلاقة السَّبييّة (انظر دراميّ/ مَلحميّ).

في استعراضه لبنية التراجيديا"، أطلق أرسطو Aristote (٣٢٢-٣٨٤) اسم المُقدَّمة (أو البِداية أو المَبدأ) على الجُزء الذي يَسبُق دخول الجوقة" وكان يُطلق عليه اسم الاستهلال" Prologos وهو يُوجِّه إلى المُتفرِّج لإعطائه المعلومات الضَّرورية لفهم ما يَجري على الخشبة منذ البِداية. فما بعد، تَميَّزت المُقدِّمة عن الاستهلال لأنها صارت جُزءًا عُضويًا من المسرحية بينما ظلَّ الاستهلال خارج يطاق المسرحية.

وضع أرسطو شروطًا للمُقدِّمة، إذ افتَرض أنّها يجب أن فتكون مُطمْئِنة لنفْس الرَّائي بحيث لا يَتساءل ما كان قبل ذلك، واعتبر أنّها ما فلا يَكون بعد شيء بالضَّرورة، ولكنَّ شيئًا آخر يُمكن أن يَحدُث بَعده على مُقتضى الطبيعة، (فنَّ الشَّعر، الفصل السابع).

حَدَّدَت الكلاسيكيّة الفرنسيّة في القرن

السابع عشر قواعد أكثر صرامة للمُقلَّمة نابعة من ضرورة الوضوح والتكثيف الدرامي، ومن التزام الكلاسيكية بقواعد الرَحدات الثلاث وقاعدة مُشابَهة الحقيقة ". لذلك اعتبرت الكلاسيكية أن المُقلَّمة الجيَّدة يَجب أن تكون «كاملة وقصيرة وواضحة ومُشرة للاهتمام ومُشابِهة للحقيقة».

كذلك وضعت الكلاسيكية قواعد للصيغ التي يُمكن أن تأتى عليها المُقدِّمة لتكون عَفْويَّة ومُبرَّرة دراميًا، فاعتبرت أنَّ أفضل الصَّيَع هو الحِوار الذي بأخذ شكل تساؤلات تطرحها إحدى الشخصيّات وإجابات من الشخصيّة المُحاورة التي تُعطي المعلومات. أمَّا المونولوغ فهو أحد الصُّيغ التي يُمكن أن تأتي عليها المُقدِّمة، لكن لم يَكن مرغوبًا به لطابَعه المُصطَنع. من الشّروط التي وَضَعتها الكلاسيكيّة للمُقدِّمة أيضًا أن تكون مُوجَزة بحيث تَيَّمٌ في المَشهِد" الأوَّل فقط، أو تَمتد على المَشاهد الأولى. وفي أقصى الاحتمالات تُمتدّ على الفصل\* الأوّل بكامله دون أن تُتجاوزه بحال من الأحوال. كما اشترَطت الكلاسيكية أن تحتوي المُقدِّمة على كلِّ العناصر الدرامية الضرورية لفهم الأحداث ومنها التعريف بالشخصيات وبالمكان وزمان الحدث والموقِف الذي تَنطلق منه الأحداث، وعناصر وأطراف الصَّراع" التي تُشكِّل عُقدة" المسرحيَّة. ومع أنَّ هله المبادئ لم تأخذ شكل شروط

ومع ان هذه المبادئ لم تاخذ شكل شروط صارمة إلّا في القواعد" الكلاسيكية، إلّا أنها طُبّقت في كُلّ أنواع المسرح الدرامية الزمانية يفترض نوعًا من الكثافة الدرامية الزمانية والمكانية فالمُقدِّمة في هذا النوع من المسرح تبدو ضرورة لاختزال الماضي بحيث يَبدأ الحدث في أقرب نقطة إلى التعقيد، وبعدها يستمرّ تشابُك عناصر الصّراع حتى الدُّروة" (انظر مرم فرايتاغ في كلمة الذُروة). أمّا في تقاليد

مسرح الباروك وكل أنواع المسارح التي لم تتاثر بالمسرح اليوناني، ولم تتبن نَفْس المسار الدرامي التصاعدي، وفي مسرح البنية المفتوحة التي لا تفترض مسارًا يتحدّد بعلاقة بداية وعُقْدة وحلّ، (انظر شكل مفتوح/شكل مُغلَق)، فإن المعلومات حول سياق الأحداث لا تأتي بالضرورة في موقع واحد، وإنما تتبعثر على امتداد المسرحية، أو تأتي المعلومات التي تحتويها المُقدِّمة بعد نقطة الانطلاق. فظهور الشبيح في مسرحية الماملت، للإنجليزي وليم شكسبير W. Shakespeare (١٦١٦-١٥٦٤) هو المُبرِّر الذي شعطة انطلاق الفعل الدرامي، وهو المُبرِّر الذي يسمح بتعريف المُتفرِّج بما حدث في الماضي، وبالتالي تُصبح المُقدِّمة الماضي، الذي سببها.

والواقع أنّه من خِلال المُقدِّمة يُمكن فهم التمايُز بين الحِكاية كمجموعة أحداث وأفعال، وبين الفعل الدرامي وهو الجُزء من الحِكاية الذي يُشكِّل مَسار المسرحيّة. وبما أنّ الحِكاية أشمل فإنّ المُقدِّمة تُلخُص الأحداث التي تَسبُق الفعل الدراميّ ولا تَرِد في سِياقه.

حتى نهاية القرن التاسع عشر، ظلّت المُقدِّمة هامّة بسبب وظيفتها الدراميّة في إعطاء المعلومات. اعتبارًا من نهاية القرن التاسع عشر ومع انتشار الواقعيّة والطبيعيّة ، غابت المُقدِّمة بالمعنى التقليديّ للكلمة، وتوسّعت حدودها بحيث تظلّ المعلومات تُعطى تِباعًا خلال تطوُّر بالأحداث، وهذا ما نَجده في مسرحيّات الأحداث، وهذا ما نَجده في مسرحيّات المربعيّ هنريك إبسن H. Ibsen المربعيّ هنريك إبسن 1971) والإيرلنديّ جورج برنار شو 1907 مللي 1907) والأميركيّ آرثر ميللر 1907) في المسرحيّة لليهم تَبدأ بالأزْمة مُباشرة.

الانطلاق.

# Theatre place المَكان المَسْرَحِيّ Lieu Théâtral

المكان هو المَوْضع أو الحَيِّز كوجود مادِّيِّ يُمكن إدراكه بالحواسُ، وبذلك يَتميِّز عن الفضاء ، وهو الفَراغ الذي يُحيط بالعناصر المادِّية.

والمكان هو أحد العناصر الأساسية في المسرح لأنّه شرط لتحقيق العَرْض المسرحي. وهو - مثل الزمن في المسرح - ذو طبيعة مُركّبة لكونه يَرتبط بالواقع (مكان العَرْض المسرحيّ) من جهة، وبالمُتَخَيَّل (مكان الحدث الدراميّ المعروض على الخشبة) من جهة أخرى.

ضِمن هذه الطبيعة المُركّبة للمكان، تُطلق تسمية المكان المسرحي Lieu théâtral على المؤضِع الذي تُقلَّم فيه العُروض المسرحيّة، سَواء كان بناء شُيِّد خِصيصًا لهذا الغَرض كصالات المسرح أو مُلرَّجات الهواء الطَّلق (انظر العَمارة المسرحية)، أو أي حَيِّز مكانيّ يُستخدَم في ظرف ما لعَرْض مسرحي (الشارع، المِرآب، الحديقة إلخ). وفي كلِّ الحالات، ومهما اختلف وضع المكان وشكله عبر تاريخ المسرح ومن خضارة الأخرى، ومهما كانت نوعية العَرْض، فإنّ المكان الذي يَجرى فيه العَرْض يَشتمل بالضرورة على حَيِّزين مُستقلّين عضويًا مُما حَيِّز اللَّهِب Aire de jeu الذي يَتِمَّ فيه الأداء"، وحَيِّز الفُرْجة وهو مكان الْمُتَفَرِّجِينِ. ووجود هذين الحَيِّزِينِ هو ما يُميِّز العرض المسرحي عن الاحتفالات والطقوس وغيرها حيث يَغيب التمايُّز بين المُؤدِّي والمُشارِك. أمَّا العَلاقة بين هذين الحَيِّزين فهي عندما لم يَعُد العَرْضِ المسرحيّ يسعى إلى تقليد الواقع وخلق حالة إيهاميّة كاملة أو شِبه كاملة، ولم تَعُد المسرحيّة تسعى لتصوير أحداث ضِمن منطق الواقع، لم تَعُد للمقدّمة نفس الوظيفة التقليديّة، لا بل استُثمرت بشكل مُغايِر لتوريط المُتغرِّج بعَلاقة التباسِيّة مع أحداث المسرحيّة كما في مسرحيّات الفرنسيّ جان جينيه المسرحيّة كما في مسرحيّات الفرنسيّ جان جينيه فُضول المُتغرِّج ويَحثّه على طرح تساؤلات حول ماهيّة ما قُدِّم له في بِداية المسرحيّة كما في مسرح العَبَث ومسرح الإيطاليّ لويجي بيراندللو مسرح العَبَث ومسرح الإيطاليّ لويجي بيراندللو

في المسرح المَلحميُّ، لم تَخضع المُقدِّمة لنفس شروط المسرح الدرامي، بل وانتفت الحاجة إليها لاختلاف عملية اعطاء المعلومات فيه عنها في المسرح الدراميّ. فهي لا تُعطى بالضَّرورة في بداية الحدث، وإنَّما تِباعًا في بداية كلّ لوحة \*. كذلك فإنّ المعلومات في المسرح المُلحمى تُقدَّم بشكل مُعْلَن (تحديد مكان وزمان الحدث بلافتات مكتوبة)، أو تُوَجُّه للجُمهور\* بشكل مُباشَر دون أن تُضفى عليها صِبغة دراميّة، وذلك في الأغاني، أو من خِلال التوجُّه المُباشَرِ للجُمهور، أو من خِلال الاستهلال. يُبرِّر ذلك بالأهمِّيَّة التي تُعطى في هذا المسرح للحُكم على تصرُّف الشخصيَّة" في موقِف مُحدَّد، وهذا الحُكم يَستند على مُعطّيات موجودة في الموقف نفسه، ممَّا ينفي ضَرورة تقديم خَلفيَّة الشخصيَّات الاجتماعية والنفسية والتعريف بها في بداية المسرحيّة.

#### عَلاقة المُقَلِّمة بالخاتِمة:

انظر الخاتِمة.

انظر: الاستهلال، الخاتِمة، نُقطة

عَلاقة آنيَّة تَدوم مُدَّة العَرْض المسرحيّ وتنتهي. بانتهائه، وتَفرِضها طبيعته الخاصّة بغَضّ النظر عن الترتيب الذي تَفرضه سينوغرافيا المكان.

كذلك تُطلق تسمية المكان على الموضع اللي تجري فيه وقائع الحدث المُتَخَيِّل، وهو ما تُحدّده الإرشادات الإخراجيّة في بداية المسرحيّة، وفي بداية المشاهد والفصول، أو يُستّى مكان الحدث يُستَشَفّ من الجوار ، ويُستّى مكان الحدث ماديًا على الخشبة بعَلامات تُدرَك بالحَوام وتتمي إلى على الخشبة بعَلامات تُدرَك بالحَوام وتتمي إلى نظم مُختلِفة تتكون من عناصر الديكور وأجساد المُمثلين وحركتهم على الخشبة والإضاءة والمُوثرات السمعيّة إلى فضاء للمُحاكاة والمُلامات تتحوّل الخشبة إلى فضاء للمُحاكاة يَتِم فيه تصوير وعَرْض الفضاء الدرامي Espace يَتِم فيه المسرحيّ).

تكتسب الخشبة من هذا المُنطَلق وظيفة إرجاعيَّة، إذ إنَّ المُتفرِّج ۗ يَتعرَّف من خِلالها على \_ العالَم المُصوِّر أمامه ويُقارنه بما يَعرِف في الواقع. وهذه العَلاقة بين العالَم الواقعيّ الذي ينتمي. إليه المُتغرِّج وبين عالَم المُتخيِّل المُصوَّر على الخشبة محكومة بكيفية التعامل مع الخشبة في العُرْض وبالعَلاقة بين الصالة والخشبة: فالخشبة يمكن أن تُغيَّب كَعُنصر مادِّيّ له عناصره الملموسة والعَرثيَّة (كواليس، ستائر، فُتحات في الأسفل) وتُحوّل إلى عالَم إيهاميّ (غرفة أو حديقة أو شارع) وهذا ما يَتِمّ عادة في عُروض المسرح الإيهامي Théâtre d'illusion التي تُقدَّم في المُلبة الإيطالية". وبالمُقابِل، يُمكن أن يَيْمَ إبراز الخشبة كخشبة مسرح، أي كمكان للتمثيل واللَّيب والأداء كما في عُروض مسرح الشاوع". ومسرح الأسواق" وكلّ العُروض التي تُبرز

المسرحة ". من جانب آخر يُمكن أن تُستخدم الخشبة كمنبر أو مِنصّة للبُرهان على فكرة ما كما في المسرح التحريضي ". والمسرح التحريضي أن وطريقة تصوير المكان على الخشبة يُمكن أن تَخَد أشكالًا مُتعدّدة، إذ يُمكن أن يَتِم ذَلك بوجود الديكور (ديكور وحيد وثابت، ديكور مُتزامن Décor simultané) أو بغيابه مع الاكتفاء بجسد المُمثّل " بحيث ترسم الحركة " أبعاد المكان، أو الاكتفاء بوصف المكان كلاميًا.

وطبيعة العَلاقة بين الصالة والخشبة كترتيب مكاني وكشكل سينوغرافي تَلعب دَورها في تحقيق الإيهام\* (عَلاقة المُجابَهة في العُلبة الإيطالية)، أو في كسر الإيهام (عَلاقة التداخُل في المسرح الشرقيّ\* وعَلاقة الإحاطة في كلّ المسارح ذات الشكل الدائريّ وفي المُدرَّجات المسرحية ومسرح الشارع، وعَلاقة التبعثر في التجارِب المسرحيّة الحديثة، وكلّ ما يقوم على مُحاولة إلغاء الفوارق والتمايُز بين المؤدّي والمُتفرِّج الذي يَتحوَّل إلى مُشارِك كما في المسرح المسرح المسرح المي المؤدّي المسرح الاحتفاليّ/الطَّفْسيّ\*).

والواقع أنّ شكل المكان وأسلوب تصويره يلمبان دَورًا أماسيًا في تحديد نوعية استقبال العرض وشكل التلقي. وقد لَخْص الباحث الغرض وشكل التلقي. وقد لَخْص الباحث الفرنسيّ إتين سوريو E Souriau هذه المُعطَيات بصورتين مكانيّين هما الكُرويّ والمُكمَّب Le بصورتين مكانيّين هما الكُرويّ والمُكمَّب المسالطارين الأساسيّين لشكل المكان في المسرح الغربيّ عَبر تاريخه. وقد اعتبر سوريو أنّ عَلاقة الغربة التي تَنشأ في هذين الشكلين هي نَموذج الفرجة التي تَنشأ في هذين الشكلين هي نَموذج يُختوِل عَلاقة الإنسان بالعالم: فالكُرويّ يَفتوض وُجود المُتغرِّج داخل العالم المُصوَّر، ويَكون فيه حُيز الأداء مُتناخلين لا فصل حَيِّز الأداء مُتناخلين لا فصل

بينهما بحيث يَتحوَّل العَرْض إلى ما يُشبه الاحتفال، وهذا ما حلم بتحقيقه الفرنسي أنطونان آرتُو (١٩٤١-١٩٤٨) (انظر احتفاليّ/ طَقْسيّ - مسرح). أمَّا المُكمَّب فيَفترض وجود المُتخرِّج مُقابِل العالَم المُصوَّر، أي, في عَلاقة ابتعاد عمّا يراه وانفصال عنه. ويكون المكان في هذه الحالة مفصولًا إلى حَيِّزين هما مكان مَن ينظر ومكان ما يُنظَر إليه، وهذا ما تُمثَّله عَلاقة المُحابَهة في المسرح وعلى الأخصّ في المُلبة الإيطالية (انظر الخشبة والصالة).

### أغراف المَكان في المَسْرَح الغَرْبِيّ:

كان تاريخ المسرح الغربي منذ ولادته وحتى بداية القرن العشرين محكومًا بأعراف مسرحيّة لها عَلاقة بالمكان كعَمارة، وبالإمكانيّات التَّقنيّة التي تسمح بمُحاكاة الواقع وبالقواعد" التي تَتحكّم بالكِتابة". كما كانت النظرة إلى المكان في المسرح وإلى الأعراف المكانيّة نابعة من الاهتمام بالتوصُّل إلى المِصداقيَّة Crédibilité في مُشابَهة الحقيقة". فقد ابتَدع المسرح اليونانيّ تِقنيّات خاصّة بتصوير المكان منها استخدام الموشور Périacte الذي يَدور على مِحوره بحيث يسمح بتبديل الديكور الذي يُصوّر أمكنة الحدث، ومنها الإيكيكليما Ekkiklema، وهي عَرَبة أو مِنصة مُجهَّزة بعَجَلات تَنزلِق بسهولة بحيث تسمح باستحضار ما يُجري خارج الخشبة إلى أمام آعين المُنفرِّجين. أمّا في المسرح الكلاسيكي في القرن السابع عشر، فقد أدى الالتؤام بقاعدة وَحدة المكان إلى الفصل تمامًا بين ما يَجري ويُرى على الخشبة وبين ما لا يُرى، ممّا فَرَض استحضار ما يجري خارج الخشبة على شكل مَرْد \*.

في عصر النهضة، وبسبب الاهتمام بتطبيق

قواعد المنظور تتحقيق الإيهام ضمن صالات المسرح المُشيَّدة، تَمّ الفصل بين الخشبة والصالة، وخُلقت عَلاقة مُجابَهة بينهما. وقد ظلَّت هذه الأعراف المكانيّة مُسيطِرة حتّى تَتوَجت في فترة الواقعيّة والطبيعيّة بتصوير مكان الحدث بكافّة أبعاده في الفضاء على الخشبة الحدث بكافّة أبعاده في الفضاء خارج الخشبة Espace scénique وفي الفضاء خارج الخشبة امتدادًا لمكان الحدث، وافتراض وجود جدار رابع غير مَرثيّ يَفصِل الخشبة عن الصالة.

مع رفض الواقعية، وضمن توجّه الاستفادة من تطوَّر الفنون التشكيلية والتَّقنيّات في العملية المسرحيّة، ومع ظهور الإخراج\*، أعيد النظر بمفهوم المكان ككلّ وبمفهوم الديكور وتَمَّ التعامُل مع العَمارة المسرحيّة بشكل مُغاير. كما ظهر مفهوم السينوغرافيا بمعناه الحديث، وصار التعامُل مع المكان يَتِمَّ من خِلال اعتباره عُنصرًا مُركّبًا وفضاء تُستخدم كاقة أبعاده بما في ذلك الصالة. نتيجة لذلك تَغيّرت النظرة إلى مُعطّيات المكان الموجودة في النصّ وشكل تصويرها في العرض وبالعَلاقة بين الخشبة والصالة:

- فقد تمّت إعادة النظر بعَلاقة المسرح بالمدينة أي مع الجُمهور ". فخَرج المسرح من العَمارة المسرحيّة المُشيَّدة وصار المكان المسرحيّ يَشمُل أيّ حَيْز يُمكن أن يَتحوّل إلى مكان عَرْض أو فُرْجة. وبالتالي صارت العُروض تُقدَّم في أيّ مكان عامّ، مُشيَّد أو طبيعيّ معمل أو حديقة)، مكشوف أو مُغطّى (مسرح هواء طَلْق أو ملعب كرة قدم، باحة قصر قديم أو مُستودَع)، مُجهَّز تِقنيًا أو غير مُجهَّز (صالة العُرْجة فرُفضت عَلاقة المُجابَهة والغصل، الفُرْجة فرُفضت عَلاقة المُجابَهة والغصل، وصار هناك توجه لتحقيق تداخل أكثر فعاليّة وصار هناك توجه لتحقيق تداخل أكثر فعاليّة

بين المُتفرِّج وما يراه.

كذلك ظهرت تجارِب تقوم على ديناميكية العُلاقة بين حَيِّز الفُرْجة وحَيِّز اللَّعِب كما في عُروض فرقة البريد أند بابيت Bread and عُروض فرقة البريد أند بابيت Puppet التي تَتقل في الشوارع، وعُروض فرقة مسرح الشمس التي تُبعير العَرْض على عِدّة خشبات يَتقل المُتفرِّج لرُوية كلّ منها، وعُروض الأميركيّ ريتشارد شيشنر R. Schechner التي يُحيط فيها حَيِّز اللَّعِب بالمُتفرِّجين ويَدفعهم للانتقال في المكان لمُتابعة بالمُتفرِّجين ويَدفعهم للانتقال في المكان لمُتابعة المُحيطة).

كذلك فإنّ الإخراج الحديث تعامَل مع معطيات المكان في النصّ بشكل جديد. فالديكور لم يَعُد بالضرورة يُصوَّر بشكل إيقوني كامل مكان الحدث، وإنّما صار يُوحي بالعُلاقات بين القُوى التي تُستنبط من فهم البُنية العميقة للنصّ (انظر البُنيوية والمسرح). ولذلك صارت هناك أهمية أكبر للغَرض المسرحيّ والأكمسواو كعناصر مُستقِلة تلعب إلى جانب جسد المُمثّل وحركته في المكان دور تشكيل الفضاء الدراميّ للحدث.

تأثر المسرح العربيّ بتطور المكان المسرحيّ في الغرب، وقد كان شكل العُلبة الإيطاليّة النّعوذج الأكثر شيوعًا فيه. في تطور لاحق، وفيمن الاظلاع على التجارِب المسرحيّة التي طالت المكان المسرحيّ في الستينات في الغرب، ظهرت مُحاولات للخروج من المكان المسرحيّ التقليديّ، والعودة إلى الأطر المكانيّة التي استخدمها الروّاد في بدايات المسرح العربي (الحدائق والمقاهي والخانات والبيوت)، وذلك لاستعادة العَلاقة الحَية بين المسرح والمُتفرَّج. في أهم الذين تَعاملوا مع المكان المسرحيّ بنظرة مُجدّدة المُخرِج المغربيّ الطيب الصديقي بنظرة مُجدّدة المُخرِج المغربيّ الطيب الصديقي

(۱۹۳۷-) الذي قَلَّم مسرحيّة قمعركة وادي المخازن أو الملوك الثلاثة؛ في مَلعب الفتح في مدينة الرباط وأدخل فيها عُروض رقص تُقدِّمها فِرَق أصيلة من الخيول والجمال، ويذلك استعاد شكل تنظيم الأعياد والتقاليد الشَّعبيّة المعروفة، وجَعل من العَرْض المسرحيّ عيدًا للمدينة. كذلك فإنّ التونسيّ محمّد إدريس (١٩٤٤-) قَدَّم مسرحيّة قيعيشو شكسبير؛ في مَلعب رياضيّ، كما أنّ اللبنانيّ روجيه عساف (١٩٤١-) قَدَّم عروضه في ساحات المُعرى، وكذلك فإنّ السوريّة نالله الأطرش (١٩٤٩-) قَدَّمت عرضًا مسرحيًا في خان قديم في دمشق.

### المَكان في المَسْرَح الشَّرْقِيِّ التَّقْليدِيِّ:

وُلِد المسرح الشرقيّ بشكله العامّ في المَعابد والقُصور أو في الهواء الطَّلْق (عُروض الكابوكي\*). في تَطوُّر تَدريجيّ خُصَّصت له صالات مسرحيّة تَسترجع شكل المَعبد وعُروض الهواء الطَّلْق (الصَّنوبرات العرسومة على اللوحة الخَلفيّة في مسرح النو\* اليابانيّ). وفي كلّ الخطفيّة في مسرح النو\* اليابانيّ). وفي كلّ الخشبة في المسرح الشرقيّ التقليديّ لم يأخذ الخشبة في المسرح الشرقيّ التقليديّ لم يأخذ طابعًا إيهاميًا كما في الغرب لمُحافظته على الطابع الطّقسيّ، وقد نَجَم عن ذلك عَلاقة قُرْجة مُغايرة وخاصة.

انظر: الفضاء المسرحي، العَمارة المسرحيّة، الخشبة والصالة.

### Prompter نُفَلَقُن =

#### Souffleur

وظيفة تُسند إلى أحد العاملين في المسرح وتقوم على تذكير المُمثَّل بنَصَّه أثناء العَرْض المسرحيّ. يَهمِس المُلقُّن النصّ هَمْسًا بحيث

يَسمَعه المُمثِّلُون دون الجُمهور\*، ومن هنا التسمية الفرنسية Souffleur = الهامس. تَرتبط وظيفة المُلقِّن اليوم بما يُسمَّى مسرح الربرتوار Théâtre de répertoire حيث تُشَيَّم عِلَة مسرحيًات ممَّا بشكل مُتناوِب ممّا يُشكُّل عِبنًا على ذاكرة المُمثِّلِين الذين يَلعبون أدوارهم في عِدّة مسرحيًات بنَفْس الوقت (انظر الربرتوار).

تَعود وظيفة المُلقِّن إلى ما كان يُعرف في عُروض الأسرار في مسرح القرون الوسطى عُروض الأسرار في مسرح القرون الوسطى باشم مُدير اللَّغبة المخشبة مع المُمثَّلين ويُشير بعصاه إلى كُلِّ مُمثَّل يَحين دَوره لكي يَتدخَّل في الموقت المُناسِب. كما كان يُمسك بنص المسرحيّة ليُساعد المُمثَّلين على إلقاء جُمَلهم في حال النسيان. وتُبرَّر هذه الوظيفة بطول النصوص حال النسيان. وتُبرَّر هذه الوظيفة بطول النصوص المسرحيّة في تلك الفترة، ويعادة استخدام مُمثَّلين غير مُحترِفين من أعيان المدينة لأداء الأدوار.

عَرَف المسرح الإليزائي وظيفة حامِل الكتاب Book-Holder الذي كان يُذكِّر المُمثَّلين بالنصّ ويَحمِل لهم الأكسسوارات اللّازمة لأدائهم ويُعنى بحِفْظها بعد انتهاء العَرْض. بالإضافة إلى ذلك كان حامل الكتاب يَهتم بتفقَّد المُمثَّلين في الكواليس حين يَجلّ دَورهم، (وهي الوظيفة التي اضطلع بها لاحقًا المُنادي Call-Boy، التي اضطلع بها لاحقًا المُنادي وقونات في واستبدلت في العصر الحديث بالميكروفونات في غرف المُمثَّلين). وتُعتبر النصوص التي كان يَحمِلها حامل الكتاب مصدر معلومات هام عن يَحمِلها حامل الكتاب مصدر معلومات هام عن المسرح الإليزائي لأنها تحتوي على أسماء المُمثَّلين، وفي بعض الأحيان كانت الوثيقة المُمثَّلين، وفي بعض الأحيان كانت الوثيقة الوعية المُعتبدة المُعتبقة عن نُصوص المسرحيّات في الكتاب الكتاب المسرحيّات في الكتاب الكتاب المسرحيّات في الكتاب المسرحيّات في الكتاب الكتاب الكتاب المسرحيّات في الكتاب الكتاب المسرحيّات في الكتاب المسرحيّات في الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب المسرحيّات في الكتاب المسرحيّات في الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب المسرحيّات في المُعتبد المُعت

يُطلب من المُلقِّن عادة حُضور جميع

التدريبات وتسجيل جميع التعديلات التي تَطرأ على النصّ أثناءها، لذلك فإنّ النصّ الذي يَحمِله المُلقَّن يَقترِب كثيرًا ممّا يُسمّى نشرة التعليمات كما يُفترض منه أن يَعرف النصّ والعَرْض جيّدًا بحيث يُدرِك بسرعة ضرورة التدخُل لإنقاذ الموقِف، وبحيث لا يتدخّل في حال كان المُمثّل يتلكّا في قول جُملته قصدًا.

في البداية كان المُلقَّن يَجلِس في الكواليس، ثم أُعِدَّت له في مُقدَّمة الخشبة فُتحة مُغطَّاة من جهة المُتفرَّجين بحيث لا يَرونه وهو يُلقَّن الأدوار للمُحكَّلين. تُسمّى هذه الفُتحة باللغة المسرحية الدارجة في العربية «كمبوشة» وقد يَكون أصل الدارجة من الإيطالية Cappuccio أي قُبَّعة الرأس.

مع تطور التُقنيّات في العصر الحديث صارت فتحة المُلقّن تحتوي على لوحة تَحكُم مُتّصلة بغرف المُمثّلين لتنبيههم إلى اقتراب دورهم، وبرُدهة الانتظار المُلحَقة بالمسرح لإعطاء إشارة اقتراب بداية العرض بعد الاستراحة. في يومنا هذا لم يَعُد المُلفّن يَتواجد على خشبة المسرح، واختفت الفُتحة المُخصّصة له في سينوغرافيا العرض، لكن بعض المَسارح تَلجأ إلى استخدام العَرْض، لكن بعض المَسارح تَلجأ إلى استخدام بمَوْجات قصيرة تَسمع لهم بسَماع كلمات المُلقّن دون أن يَلحظ الجُمهور ذلك.

في بعض العُروض يُمكن للمُخرِج\* أن يَضع فُتحة المُلقَّن على الخشبة كخِبار إخراجيّ مقصود، أو يَطلب من المُلقِّن نفسه أن يَتواجد على الخشبة، وذلك لإبراز المسرحة كما في مسرحيّة قست شخصيّات تَبحث عن مُولَف، للإيطاليّ لويجي بيرانديللو L. Pirandello للإيطاليّ لويجي بيرانديللو المسرح المسرح في الماضي كما هو الحال في مسرحيّة قسهرة

مع أبي خليل القبّاني اللسوري سعدالله ونوس (١٩٤١-) التي قُدَّمت في عام ١٩٦٥.

في المسرح العربيّ، أدخلت وظيفة المُلقّن وجُوزّتِ المَسارح بفُتحة خاصة به وشَكَّل عُرفًا من أعراف المسرح حتّى الستينات حيث بدأ يختفي، جدير بالذّكر أنّ إدخال وظيفة وعُلبة المُلقّن على المسرح العربيّ كان جُزءًا من مُحاولة نقل بُنيّة المسرح الغربيّ وشكله. ويقال إنّ مارون النقاش (١٨١٧-١٨٥٥) قد وضع عند عودته من إيطاليا فُتحة للمُلقّن في خشبة مسرحه دون أن يَعرف استعمالها في البداية. كما يقال إنّه في أحد عُروض يعقوب صنوع (١٩١٧-١٩٩١) حصل خِلاف بين المُلقّن والمُمثّل فأثار ضَحِكُ الجُمهور ممّا جعل صنوع يُدخل هذا الخِلاف في المسرحيّة ويَستعيده في كلّ عَرْض لائارة الضّحك.

■ الملهاة: انظر: الكوميديا

■ المُمثّل

### Performer/Actor Comédien/Acteur

المُمثِّل هو الإنسان الذي يُجسَّد شخصية غير شخصيته الحقيقية أمام جُمهور ما، ويقوم بذلك عن قصد. ويُقال في مثل هذه الحالة: مَثَّل، شخص، أدّى دَورًا، لَعِب دَورًا (انظر أداء المُمثِّل).

والكلمة اللاتينية Actor تعنيُ اذلك الذي يتصرَّف أو يَفعل، أي الفاعِل. وهي مأخوذة من فعل agere الذي يعني فَعَلَ، وكانت في القرن الرابع عشر تُطلق على الشخصية أو الدَّور ، ثُمَّ صارت في القرن السابع عشر تُطلَق على المُمثَّل. أمّا كلمة Comédien فهي أحدث، إذ ظهرت في حوالي ١٥٠٠ وهي مأخوذة من كلمة كوميديا ". في ١٦٦٣ صارت تَدلُ على

المُمثَّل الكوميديّ مُقابِل المُمثَّل التراجيديّ . Tragédien ثُمَّ تَعمّ استعمال الكلمة تدريجيًّا.

في اللغة العربية، كلمة مُمثّل مأخوذة من فعل مَثَلَ مُتولًا فلانًا عمل مثلَ مُثولًا فلانًا بهلان شبّهه به، ومثّل تمثيلًا الشيء لفلان صوّره له بالكتابة ونحوها حتى كأنّه ينظر إليه. أي إنّ التمثيل يَحمِل باللغة العربية معنى المُحاكاة. وقد استعمل الروّاد في بدايات المسرح العربيّ كلمة المُشخّص والمُشخّصاتيّ واللّاعب إلى جانب كلمة المُعثّل.

يُمكن 'أن نَعتبر أنّ لوظيفة المُمثِّل أصولًا ` مُتعدِّدة منها الزُّواة Rhapsodes والمُنشدون Bardes، ومنها القاتمون على الطُّقوس الدينيَّة والسَّحريّة في الحَضارات القديمة. وتَدلُّ التسميات التي كانت تُطلَق على المُمثّل في المسرح اليوناني والروماني على التطور الذي طرأ على وظيفته في العمليَّة المسرحيَّة كمُؤدٍّ. فكلمة Hipokrités التي كانت مُستعمَلة في بلاد اليونان للدَّلالة على المُمثِّل تعنى اللَّذي يُجيب، في حين أنّ التسمية الرومانيّة Histrion تَعني «الذي يَرقص». من هذا يُستدَلِّ على ما كان يُطلَب من المُمثِّل من مَهارات في الإلقاء \* أو في الحركة\*. كذلك فإنّ أوروبا القرون الوسطى عرفت بالإضافة إلى المُمثّلين الجوّالين Jonglews فِئات أخرى من المُؤدّين أطلقت عليهم تسميات مُتنوَّعة حسب نُوعية أدائهم Ministrel, Histrion, Mime, Bouffon, Troubadour, Nugator. التسميات لم تكن تدلّ على المُعثّل بشكل عام، وإنَّما على نوع مُعيِّن من الأداء كالتهريج والبهلوانيَّات والرُّواية والإنشاد. وبنَفْس المَنحى تَدلُّ التسميات الموجودة في اللُّغة العربيَّة على نَشاطات مُتنوَّعة كان يَقوم بها المُنشِد والمُحبِّظ والنديم والفرفور والحكواتي والقَوَّال والمَدَّاح.

في يومتا هذا ما زالت هناك تسميات مُتعدَّدة للمُّلالة على التمثيل، وهذا يَعود للظروف التاريخيَّة والاجتماعيَّة التي تَطورَّت ضِمنها مِهنة التمثيل، وللمَنحى الذي أخذه الأداء عَبر التاريخ، خاصة وأنَّ مفهوم المُمثُل بالمعنى الحديث لم يَظهر في أورويا إلا في وقت مُتأخِّر مع ظهور التمثيل كمِهنة احترافيّة، ومع تَبلوُر المسرح كظاهرة تُشكِّل جُزءًا من حياة المدينة.

يَقُوم التمثيل على مبدإ المُحاكاة \* والتقليد. ولأنَّ التقليد موجود في الحياة وضِمن الطبيعة الإنسانية، يُمكن القول بأنَّ كلِّ إنسان مُمثِّل بشكل ما (انظر اللَّهِب والمسرح). لكنَّ أداء المُمثِّل يَحمِل إلى جانب نَزعة المُحاكاة الغريزيّة بُعدًا اجتماعيًا لأنّه يَفترض العَرْض أمام الآخرين. ولذلك فإنّ المنظور السوسيولوجيّ الحديث تناوَل هذا البُعد بالتّحليل واعتَبر أنّ تسمية Comédien تُطلَق على «البُعد المُعاش والذاتيّ للنشاط التمثيليّ، في حين أنّ كلمة Acteur تَعنى البُعد الاجتماعيّ والخارجيّ لهذا النشاط؛، وهذا ما بيَّنه الباحث الفرنسي جان دوڤينيو J. Duvignaud في كِتابه حول سوسيولوجيا المُمثِّل. كذلك استخدمت السميولوجيا" تسمية المُمثّل Acteur لتسمية إحدى تَجلّبات الشخصيّة المسرحيّة والرّوائيّة عندما تُقرأ عَبر صِفاتها المُتفرِّدة، فتكون بذلك ممثلًا للقوّة الفاعلة Actant التي لا تُحمِل ملامح إنسانيَّة (انظو نموذج القُوى الفاعلة).

المُمَثِّل في المُجْتَمَع:

تُشكِّلُ اللَّراسات السوسيولوجية للمُعثَّل عَبر تاريخ المسرح أحد مَجالات سوسيولوجيا المسرح. تَقوم هذه اللَّراسات بتَعَصِّي وَضْع المُعثَّل في المجتمع والعَلاقة بين وضع المُعثَّل فين

الأنواع المسرحيّة وأشكال الفُرْجة المُتنوّعة.

في البدايات، وعندما كان المُمثّلون يُشاركون في الطقوس الدينيّة، كانت لهم أهميّة اجتماعيّة، وكان المُمثّلون يَعملون بشكل مُستقِل أو يَتظمون في تَجمُّعات مِثل «فنّاني ديونيزوس». كما أنّ حياة التَّجوال التي كانوا يَعيشونها بحُكم المِهنة في الحَضارة اليونانيّة جَعلت منهم سُفَراء لبعض المُهمّات الصَّعبة ممّا أعطاهم نوعًا من الحَصانة الدبلوماميّة وجعل منهم في كثير من الأحيان نُجومًا.

عَرَفت الحضارة الرومائية بداية انحدار مكانة المُمثّل في المجتمع. فعلى الرغم من أنّ بعض المُمثّلين كانوا هُواة من الطبقة الأرستقراطية، إلّا أنّ استخدام العبيد في العُروض العامّة جَعَل من مِهنة التمثيل مِهنة مُحتَعَرة. وقد ظَلّت هذه النظرة سائلة طويلًا واستمرّت حتّى القرن السابع عشر حيث اعتبر المُعثّل المُحترِف مَلعونًا لا يَحُقّ له أن يُدفَن بمراسم دينية.

في القرون الوسطى كان رجال الدِّين وأعيان المدينة يُشاركون في المسرحيّات الدينيّة دون أن يَجعل ذلك منهم مُمثلين مُحترفين. بالمُقابل، بدأت تظهر تَجمُعات حِرَفيّة تَجعل من التمثيل مِهنة واحترافًا. وكان المُمثلون المُحترفون يَنتمون في غالبيّتهم إلى البورجوازيّة الصغيرة ويَعتمدون في مَعيشتهم على ما تُقلّمه العُروض من أرباح.

كذلك كانت هناك ظاهرة انتقال مِهنة التمثيل ضِمن أفراد العائلة الواحدة (عائلة بيجار Béjart في فرنسا).

مع تطور المِهن باتِّجاه التنظيم الحِرَفيّ، شَكِّل المُمثَّلون أخويّات Confréries لها طابّع تعارُنيّ يَتِمّ تقسيم الأرباح بين أعضاتها وكان ذلك بِداية ظهور مفهوم الفرقة المسرحيّة. وتُعْتبر فِرَق الكوميديا ديللارته في إيطاليا

النَّموذج الأكثر تكامُلًا فيها.

تَبَلُور الوضع الاجتماعيّ والمِهنيّ للمُمثّل ابتداء من القرن السابع عشر مع دعم الملوك والأمراء للفِرَق المسرحيّة (لويس الرابع عشر في فرنسا وشارل الثاني في إنجلترا)، ومع ظهور مسارح مَحليّة في كلّ بلد من بلاد أوروبا، ومع بناء المسارح الثابتة. في ألمانيا التي كانت تخضع لانقسامات داخليّة حتى القرن الثامن عشر، كان المُمثّلون جوّالون يُودّون مَهارات مُختلِفة، وتأخّر ظهور المُمثّل بمعناه الحديث. والدليل على ذلك عدم وجود سِجلٌ لأسماء المُمثّلين إلّا مَن كان منهم مُمثّلًا وكاتبًا في الوقت نفسه مِثل الألمانيّة كارولينا نويبر الوقت نفسه مِثل الألمانيّة كارولينا نويبر الرحية).

مع الثورة الفرنسية طرأ تحوّل هامّ على وضع المُمثّل في فرنسا. فقد استعاد اعتباره المدنيّ والدّينيّ، خاصّة وأنّه ربط نفسه بالسُّلطة. في القرن التاسع عشر ويدايات العشرين ظهر مفهوم النّجوميّة Talma (تالما Vedettariat، سارة برنار S. Bernard، لورانس أوليفيه G. Philippe، أورسون ويلز جيرار فيليب G. Philippe، أورسون ويلز جيرار فيليب G. Philippe) وامتدّت هذه الظاهرة لتَشمُل السينما.

في بدايات القرن العشرين، بَدأ المُمثّلون يَلعبون دَورًا يتجاوز الدَّور الإبداعيّ. فقد ظهر مفهوم المُمثّل المُلتزِم الذي يَتبتّى القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة، كما انتظم المُمثّلون في تنظيمات ويقابات تَضمَن لهم حقوقهم. على الصعيد الإبداعيّ، تحوّل بعض المُمثّلين إلى الصعيد الإبداعيّ، تحوّل بعض المُمثّلين إلى مُخرِجين ومُنظّرين، وهذه حالة الفرنسيّين شارل دولان ومُنظّرين، وهذه حالة الفرنسيّين شارل دولان المحدود (1949–1940) وجاك كوبو دولان المحدود (1949–1940) وجاك كوبو الوسى كونستانتين

ستانسلانسكي C. Stanislavski (۱۸۲۳).

### المَرْأَة ومِهْنَة التَّنشيل:

في بلاد الرومان شاركت النساء في التعثيل. وفي القرون الرسطى شاركت المرأة لأداء دَور حوّاء فقط في المسرح الديني ولم تكن في هذه الحالة مُمثّلة مُحترفة. أمّا أوّل ظهور للمرأة كمشّلة مُحترفة بالمعنى الحديث فقد كان في إيطاليا ضِمن فِرَق الكوميديا ديللارته، ثُمّ في فرنسا، في حين لم تعرف المُمثّلة المرأة في إنجلترا قبل عام ١٦٦٠ لوجود موقف أخلاقي يَدين المُمثّلات ويَعتبرهن مِثل المَحظيّات. جدير بالذّكر أنّ أوّل مُمثّلة في ألمانيا كانت إنجليزية حتى ظهرت الألمانية كارولينا نويبر.

في لبنان وسورية ومصر شاركت المرأة بشكل فعليّ في أداء العُروض منذ بدايات المسرح وقد كان لكلّ من المُمثّلتين المصريّتين فاطمة رشدي ومنيرة المهدية فرقتها المسرحيّة الخاصّة، كما كانت فرقة اللبنانيّة نادية العريس تَضُمّ أكثر من مائة عُنصر. لكنّ امتهان المرأة ليمهنة التمثيل لم يكن مقبولًا تمامًا في تلك الفترة.

### المُمَثِّل في المَسْرَح العَرَبِيِّ:

في بدايات المسرح العربيّ، كان المُمثّل يُسمّى المُشخّص، وعلى الرغم من النجاح الذي لاقاه بعض المسرحيّين، فإنّ النظرة إلى المُمثّل كانت سيّنة بشكل عام. وفي ١٨٨٨ صدر قرار في مصر يَمنع الطلاب من مُمارَسة مِهنة التمثيل.

في بِداية القرن العشرين، وعلى الأخصّ في مصر، انتظم المُمثَّلون في فِرَق كانت تتشارك أحيانًا، وكان المُمثَّلون يُمارسون مِهنَّا أخرى إلى

جانب التعثيل ليستظيعوا أن يُنفقوا على أنفسهم. في ١٩٣٥، طرأ تعديل جَذري على مِهنة التعثيل وذلك مع تأسيس أوّل فرقة قوميّة في مصر، إذ صار المُمثّل مُوظّفًا في مؤسسة ويتقاضى راتِبًا شهريًا. لكنّ الوضع الاجتماعي والمالي للمُمثّل ظلّ صَعبًا. وفي يومنا هذا صار المُمثّل المسرحيّ العربيّ يَعيش نفس وضع مَثيله في العالم ويَعرف نفس مشاكله ومزاياه.

### المُمَثِّل ضِمْن العَمَلِيَّة المَسْرَحِيَّة:

المُمثِّل هو نُواة المسرح. فهو العُنصر الذي يُحقِّق تَقاطُع النص والعَرْض، وهو الحامل الرئيسيّ للعمليّة المسرحيّة إذ لا يَقوم العَرْض إلّا بوجوده. وحتَّى في عُروض الدُّمي\*، هناك دائمًا مُمثِّل يَقوم بتحريكها ولَفْظ حِوارها. وقد ظلِّ المُمثُل في تاريخ المسرح العُنصر الثابت الوحيد في كلِّ الأنواع والأشكال" المسرحيّة، وضِمن كلِّ التغيُّرات التي عَرَفها المسرح، والتي طالت عناصر مُختلِفة أو ألغتها. من هذه التغيُّرات تراجُع دَور الكاتب، ودخول المُخرج \* كمُهمَّة مُستقِلَّة، والاستغناء عن الديكور"، والخروج من العَمارة المسرحيّة التقليديّة وغير ذلك. لكن دُورِ المُمثِّل في العمليَّةِ المسرحيَّةِ اختلف مع الزمن، وخاصة مع تحوُّل المسرح من مسرح نص إلى مسرح حركة. وقد ارتبط حَجم أداء المُمثِّل وطبيعته (أداء كلاميّ أو حركي) بالأعراف المسرحية السائدة في كلّ زمان ومكان.

أمّا التحوّل الرئيسيّ الذي طرأ على وضع المُمثّل في العَرْض، فكان بتأثير دخول الإخراج على العمليّة المسرحيّة في القرن التاسع عشر. فعندما صار المُخرِج سيّد العمليّة المسرحيّة، تراجَع هامش حُريّة المُمثّل في الإبداع، ولم يَعُد

حرًا في انفعالاته، وتحوّل إلى أداة كما أراده المُخرِج الفرنسيّ أندريه أنطوان A. Antoine المُخرِج الفرنسيّ أندريه أنطوان ١٩٤٣-١٨٥٨) او إلى دُمية كسما أراده الإنجليزيّ غوردن كريغ G. Craig الماتمثّل. لكنّ الناقد المسرحيّ الفرنسيّ برنار دورت B. Dort يرى أنه عندما قبِل المُمثّل أن يُصبح أداة طَيّعة في يد المُخرِج، صارت هزيمته انتصارًا لأنّه احتل موقِعًا جديدًا في العمليّة المسرحيّة، وأنّ المُمثّل المُعاصِر هو وليد هزيمة المُمثّل الكبير في القرن التاسع عشر.

اهتمّت اللّراسات الحديثة بلِراسة وَضْع المُمثّل في العَرْض المسرحيّ على ضوء مَناهج البحث المُختلِفة: فقد اعتبرت السميولوجيا المُمثّل عَلامة من عَلامات العَرْض، ودَرست عَلاقته بالمُكونات الأخرى مِثل الديكور والزّيّ المسرحيّ والماكياج والمكان . كما أنها لم تَعبره مُجرَّد مُؤدِّ للنص، وإنّما نظرت إليه على أنّه نصّ في حَدّ ذاته، بمَعنى أنّه حامل لعَلامات يُمكن استقراؤها وتفكيكها لتركيب المعنى. وبالتالي صارت هناك إمكانيّة أمام المُمثّل لأنْ يعي وضعه المُردوج كلاعب أو كمُؤدِّ، وكحامل لعلمسرح. يَعي وضعه المُردوج كلاعب أو كمُؤدِّ، وكحامل للمُتخبَّل ضِمن لُعبة الخيال في المسرح.

من ناحية أخرى، وضِمن التوجّه لتنضير المسرح في الغرب، عاد المُمثّل ليُصبح أماس المرض. فقد اعتبر مُؤدّيًا خلاقًا Performer ليُمارس طَقْسًا يَصل به إلى حالة النشوة أو الوّجد يُمارس طَقْسًا يَصل به إلى حالة النشوة أو الوّجد ومسرحية بآن واحد يحيث صار التدريب ومسرحية بآن واحد يحيث صار التدريب منا الممثّل لدى الفرنسيّ أنطونان هذا الموقف من المُمثّل لدى الفرنسيّ أنطونان منا المرتو عروتوشكي 1981–1988) والبولونيّ جيرزي غروتوشكي J. Grotowski (1987)

#### المنظور

## Perspective Perspective

المنظور في اللغة العربيّة هو موضِع النظر، وأصل كلمة Perspective من الفعل اللّاتينيّ Perspicere الذي يَعني ديبُصر من خِلال،

والمنظور مُصطلَح مِن مصطلحات الرسم والعَمارة يَرتبط بفكرة الرُّوية عَبر الفضاء أو الفَراغ في اتَّجاه العُمق. وهو مبدأ تصويريّ يَتحقّق بالرسم بطريقة خِداع البصر Trompe يَتحقّق بالرسم بطريقة خِداع البصر لأشياء ذات الحُجوم، والكُتَل ثُلاثيّة الأبعاد، على مِساحة مُسطَّحة ذات بُعدَيْن هي اللوحة، وتُحسَب فيه خطوط الفِرار انطلاقًا من نُقطة مركزيّة هي عين المُشاهِد. وهو يُولِّد تأثيرًا بصريًّا يَجعل الأشكال المُشاهِد. وهو يُولِّد تأثيرًا بصريًّا يَجعل الأشكال البعيدة تبدو أصغر من الأشكال القريبة، ويُعطي الإحساس بالبُعد والحجم.

استُخدمت قواعد المنظور في المسرح لتحقيق التأثير الإبهاميّ لأنّ المنظور يسمح بتصوير مساحات لامتناهية في مكان مُحدَّد هو خشبة المسرح، وبذلك يُمكن للقائمين على الديكور تصوير مكان الحدث مهما كان واسمًا (منظر طبيعيّ، قصر إلخ).

ظهرت المتحاولات الأولى للرسم حسب قواعد المنظور في ديكور\* المسرح منذ القرن الرابع عشر في إيطاليا. وأوّل مَن طَبّقه هو المتعماريّ بيروتزي Peruzzi ومن بَعده تلميذه رافائيل سيباستيانو سيرليو S. Serlio الذي وَضع الأسس العلميّة للمنظور السينوغرافيّ في كتابه والكتاب الثاني للمنظور ( ١٥٤٥) وطَبّقه على الديكور المسرحيّ (انظر سينوغرافيا).

يُعتبر تطبيق مبدأ المنظور على ديكور المسرح مرحلة هامة من. مراحل تطور العَمارة المسرحيّة "وشكل المكان" المسرحيّ لأنّه كان

والإيطاليّ أوجينيو باربا E Barba (١٩٢٧-). هذه النظرة الجليلة رَكّزت على كلّ مَكامن التعبير لَدى المُمثّل، وأهمّها جسده الذي بقي مُغيّبًا لفترة طويلة في المسرح الغربيّ الرسميّ. ومع هذه النظرة ظهر المفهوم الجديد للمُمثّل كمُتيّج لِخطاب من خِلال الحركات والوَضعيّات التي يُؤدّيها والكلام الذي يَنطِق به خِلال العَرْض المسرحيّ، وهذا ما تناولَتُه بالبحث على المسرحيّ، وهذا ما تناولَتُه بالبحث على المسرحيّ، النظريّ الدَّراسات السوسيولوجيّة والانتروبولوجيّة التي تركّزت على المسرح ويَيّنت ما في الطقوس البِدائيّة من حالة مسرحية (انظر سوسيولوجيا المسرح، الأنتروبولوجيا والمسرح).

مع ظهور صيغة الإبداع الجَماعيّ في المسرح المعاصر، عاد المُمثّل ليَلعب دَوره في خَلْق العمليّة المسرحيّة. لا بل إنّ القائمين على هذه التجارِب مِثل الإنجليزيّ بيتر بروك هذه التجارِب مِثل الإنجليزيّ بيتر بروك (19۲٥-) والفرنسيّة آريان منوشكين مُجرَّد مُنشَّطين Animateurs ليُوكدوا على دَور المُمثّل في أعمالهم كمُبدع.

### المُمَثِّل والشَّخْصِيَّة:

انظر الشخصية، الدُّور.

### أداء المُمثَّل:

انظر هذه الكلمة.

#### إعداد المُمثُّل:

انظر هذه الكلمة.

انظر: إعداد المُمثّل، أداء المُمثّل، اللّعِب والمسرح.

تعبيرًا عن التوجّه لإيجاد مبدأ تصويريّ يَتناسب مع شكل كتابة مسرحيّة جديدة تَقوم على وَحدة المكان وعلى قاعدة مُشابَهة الحقيقة ، ويَتناسب مع توجّه المسرح لتحقيق الإيهام . ففي القرون الوسطى لم تكن هذه العبادئ مطروحة، وكانت أمكنة الحدث تَتعدّد وتتجاور وتُمثّل بصيغة الديكور المُتزاين Décor simultané دون أيّ المتيام بمُشابَهة الحقيقة (الجنّة إلى جانب قَصْر الميلك إلى جانب الجبل). وقد سمح الديكور المُلك إلى جانب الجبل). وقد سمح الديكور كفضاء مُتكامِل الأبعاد، ويتحويل الخشبة وأجساد المُمثّلين فيها إلى لوحة بصريّة يَتحقّق وأجساد المُمثّلين فيها إلى لوحة بصريّة يَتحقّق فيها الإيهام الذي قامت عليه جَماليّة المسرح الغربيّ حتى العصر الحديث.

والواقع أنّ تطبيق المنظور في الذيكور تواكب مع ظهور شكل خشبة خاص هو العُلبة الإيطاليّة التي تَخلُق عَلاقة مُجابَهة في الرُّوية من خلال الفصل عُضويًا بين الخشبة والصالة بعد أن كان مكان التمثيل ومكان الفرجة يتداخلان في شكل العَمارة المسرحيّة في القرون الوسطى. من جهة أخرى سَمح تطبيق المنظور على الخشبة بتطوير نِظام الكواليس التي صارت تُنقَد على شكل شوارع أو بوابات مُغطّاة بسِتارة بحيث على شكل شوارع أو بوابات مُغطّاة بسِتارة بحيث تسمح بدخول وخروج المُمثّلين دون كشر الإيهام.

ومع أنّ المنظور سمح بالإيحاء بعُمق الخشبة وبوجود مسافات تُشبه المسافات في الواقع لأنّه يقوم على تصوير المكان وكأنّه حقيقيّ، إلّا أنّ ذلك لم يَمنع من أوجود بعض الإشكاليّات الفنيّة. فين جِهة لم يَتوصَّل الديكور في تلك الفترة لتحقيق الانسجام بين خطوط الغرار في الديكور المُشيَّد على شكل أبنية وقصور مُتابِعة الديكور الفرار في حتى خَلفية الخشبة، وبين خطوط الفرار في

اللوحة الخلفية التي تُكمل الديكور وتمثل خط الأفق. من جهة أخرى لم يتحقق التناسب بين حجم الديكور المُشيَّد والمرسوم وحجم جسد المُمثَّل الذي يَتحرَّك على الخشبة، لكنَّ المُتفرِّجين تَقبَّلوا ذلك كعُرف.

في القرن التاسع عشر لم يَعُد مبدأ المنظور مقبولًا لأنّه يتناقض مع الاستخدام الواقعيّ للديكور الإيهاميّ.

انظر: الديكور، السينوغرافيا، العُلبة الإيطاليّة، العُمارة المسرحيّة.

### ■ المُهرِّج Clown

#### Clown

كلمة مُهرِّج في اللغة العربية مأخوذة من فعل مَرَج، أي مَزَح أو أتى بما يُضحَك منه. وهَرَج في الحديث يعني أفاض فأكثر أو خلط فيه. أمّا كلمة Clown التي تستخدم في الإنجليزية والفرنسية للدَّلالة على المُهرِّج، فهي كلمة إنجليزية كانت تعني الفَلاح أو الجِلف. وأغلب الظنّ أنها كانت اسم عَلَم لشخص ما ثُمّ تحوَّلت إلى تسمية عامة واستُخدمت في أغلب اللغات للدَّلالة على أنواع مُتعدِّدة من الشخصيات للدَّلالة على أنواع مُتعدِّدة من الشخصيات المُضحِكة التي يَعتمد أداؤها على المَهارة الجسدية، ونَجدها في النصوص الأدبية وفي المسرح وفي أشكال الفُرْجة مِثل السيرك .

لا توجد للمُهرِّج ملامع ثابتة. فهو يَختلف من حَضارة لأخرى، ويَرتبط بالتُّراث المَحلِّي لكُلِّ بلد من البلدان، وبتقاليد الفُرْجة المُتَّبعة، وينوعية الإضحاك السائدة في الأوساط الشعبيَّة التي تَنحدر منها هلم الشخصية أصلًا. ولذلك فقد أفرز أنماطًا مَحليّة مُتعلَّدة لها نوعيّة أدائها الخاص وطريقتها في الكلام والتصرُّف، وليامها المُحدَّد. كما أنّ كلّ نَمَط من هذه الأنماط تَطوّر المُحدَّد. كما أنّ كلّ نَمَط من هذه الأنماط تَطوّر

وأفرز تسميات مُتعدُّدة.

### المُهَرِّج في تَقالبد الفُرْجَة:

على الرغم من صعوبة تحديد الأصول المُباشَرة للمُهرِّج في كلّ بلد، إلّا أنّه يُمكن التأكيد أنّه كان موجودًا في أغلب الحضارات القديمة ضِمن ما عرفته من احتفالات. ففي الهند مثلًا عُرف المُهرِّج منذ القِدَم، وأخذ ملامحه من شخصية ناسك ترك الرَّهبنة وتحوَّل إلى لِصّ، وصار بعدها جُزءًا من تقاليد المسرح الهندي وكلّ البلاد التي تأثّرت بهذا المسرح.

في الصين، نَجد المُهرِّج في أوبرا بكين وحيث يُصنَف ضِمن الشخصيّات الوَضيعة نسبة إلى الشخصيّات الأخرى الرفيعة، ويُسمّى الوجه الصغير المُلوَّن المُمثّل الشعير المُلوَّن اللهُمثّل الذي يُودِّي هذا الدُّور يَطلي وجهه ببُقع بيضاء أو دائريّة، وهو يُؤدِّي شخصيّة غَبيّة أو خبيثة دون أن تكون بالضَّرورة مُضحِكة.

في العالم العربيّ يكثر ذكر المُهرُّجين والمُعلَّدين والمُمثَّلين والظُّرفاء في المخطوطات العربيّة وفي كتب التُّراث، ونستدِل منها أن شخصيّات مِثل النديم والمُحبَّظ والاحمق والمُغفَّل كانت شخصيّات مُحبَّة شعبيًا وتَقترِب من المُهرِّج. بالمُقابِل عَرفت أشكال الفُرْجة الشَّعبيّة وجود المُهرِّج بشكله الصِريح، فقد عُرف في مصر مُهرِّج فرق الغوازي الذي كان يَصبَغ في مصر مُهرِّج فرق الغوازي الذي كان يَصبَغ وجهه بالدقيق أو الكلس ويَحمِل «الفرقلة»، وهي سوط من الحبال المضفورة يُغرقع بها مُثيرًا الضّحِك، أو يشير بوقبَضها الطويل المصنوع من الخشب إشارات جِنسيّة فاضحة. كان هذا المُهرِّج يُعلِّق على الدِعوار " بأسلوب عَزليّ ويعلم الغوازي، وهي من فِرَق التعثيل الارتجاليّ التي فصولاً تمثيليّة مُضحِكة بين فِقرات عَرْض الغوازي، وهي من فِرَق التعثيل الارتجاليّ التي الغوازي، وهي من فِرَق التعثيل الارتجاليّ التي الغوازي، وهي من فِرَق التعثيل الارتجاليّ التي

كانت تُقدَّم شخصيّات نَمَطيّة تُبالِغ في إضحاك الجُمهور عن طريق النقد والنكات البذيئة. وقد أطلق الفلّاحون المصريّون على المُهرِّج اسم أبو عجّور، وقد يَكون في هذه التسمية رَمزًا جِنسيًا. عُرفت أيضًا في مصر شخصيّة علي كاكا، وهو عُرفت أيضًا في مصر شخصيّة علي كاكا، وهو مُهرِّج يَضع على وَسطه حزامًا تتدلَّى منه قِطعة تُشبه القضيب، وكان هذا المنظر يُثير الضّحك. ملامحها. ويَرى الناقد المصريّ علي الراعي في معض ملامحها. ويَرى الناقد المصريّ علي الراعي في يقوم به المُمثّلون الجوّالون في الأعراس يَقوم به المُمثّلون الجوّالون في الأعراس وخفلات الخِتان والزار هو الشكل الأسبق للأداء المسرحيّ عند العرب، وأنّ شكل أداء المُمنّلين/المُهرّجين كان مُستمَدًا على الأغلب من الكوميديا ديللارته .

في يومنا هذا، وضِمن حركة العودة إلى التراث لتنضير المسرح العربيّ، تَمّ استخدام شخصيّات شَعبيّة لها نَفْس الطابّع التهريجيّ الذي يسمع بإعطاء الوجه الآخر للحقيقة منها الفرفور ومنها شخصيّة أبو حسن المُغفّل وأشعب وجحا وبهلول القرية، بالإضافة إلى تنويعات أخرى مُعاصِرة مِثل السكير والشّحاذ والحرامي، مُعاصِرة مِثل السكير والشّحاذ والحرامي، ابتدعها اللبنانيّ نبيه أبو الحسن وبنى عليها مسرحيّات تَحمِل عناوين مِثل قاضوت لبنان، مسرحيّات تَحمِل عناوين مِثل قاضوت لبنان، مسرحيّات تَحمِل عناوين مِثل قاضوت لبنان، دوليّ، ١٩٧٨، فأخوت مسرح الأخوين رحباني في لبنان.

آمًا في الغرب فيُمكن أن نَعتبر أنّ أصول المُهرِّج تعود إلى المُمثَّلِن الإيمائيّين اليونائيّين والرومائيّين (انظر الإيماء) وإلى تقاليد الكوميليا" الرومائيّة التي عُرفت فيها شخصيّة العبد أو الطّفيليّ) ومنها انتقلت إلى الكوميديا الإيطاليّة.

كذلك يُمكن أن نَجد أصول المُهرِّج في القرون الوسطى في الاحتفالات الشَّعبيّة كالكرنقال وعُروض الحَماقات وفي عيد المَجانين Fête وغروض الدينية تُقدَّم des fous بطابع تَهكُميّ، ويَتِمّ فيها التنكُر بشكل شخصيّات مُضحِكة، وهذا هو سبب التداخُل في المسرح الغربيّ بين شخصيّة المُهرَّج وشخصيّة المَجنون.

هناك أصول أخرى للمُهرِّج نُجدها في أشكال الفُرجة \* المسرحيّة في الهواء الطُّلْق في القرون الوسطى حيث كان المُمثِّلون المُعروفون باشم Bateleurs و Baladins وهم غالبًا من فئة المُمثِّلين الجوّالين Jongleurs، يُؤدُّون فِقْرات فيها مَهارة وإضحاك. وقد دخلت هذه المَهارات تدريجيًا على المسرح في القرون الوسطى وعصر النهضة من خِلال الفواصل\* التي كانت تُقدَّم ضِمن المسرحيّات أو بشكل مُستقِلٍّ: ففي فرنساً نَجد شخصية الفَلّاح وراعي الغنم الساذَج وشخصيّة الأحمق في الفارْسُ (المَهْزِلة) ثُمَّ في الكوميديا لاحقًا. وفي إيطاليا هناك كلّ الشخصيّات النّمَطيّة المُضحِكة في الكوميديا ديللارته مثل أرلكان ويريغيللا وبانتالوني إلخ. وفي إنجلترا نَجد شخصيّات مِثل المهبول Jester والجوكر Joker الذي يُلقى النُّكات. وفي إسبانيا نَجد شخصية المُهرِّج Bobo، والراعي Pastor ومنهما انبثقت شخصيّة المُغايِر الأفّاق Picaro، وشخصية الخادم المُضحِك ارشيق، Gracioso، وكلّ الخدم والأتباع في المسرح والأدب الإسبانيين مثل سانشو بانشا Sancho Pancha خادم دون كيشوت (انظر الخادم/الخادمة).

في ألمانيا هناك شخصيّات نَمَطيّة مُضحِكة مِثْل شخصيّة الله التي عُرفت في مثل شخصيّة Raf Haf Snaf التي عُرفت في المسرح الشّعبيّ وأدخلها المُؤلّف الألمانيّ ولفغانغ غوته W. Goethe) على

مسرحيّاته لاحقًا، وشخصيّة Schamptasch و مسرحيّاته لاحقًا، وشخصيّا التي أفرَزتُ في فرنسا شخصيّات مُماثِلة تَحمِل نفس الأسماء بعد ترجمتها إلى الفرنسيّة مِثل Jean Potage (حنّا شوربة) وJean Farine (حنّا طحين) إلى جانب شخصيّة بييرو Pierrot المُستمَدَّة من الكرميديا ديللارته. والقاسم المُشترَك لهذه الشخصيّات المُتنوَّعة هو الإضحاك من خِلال المُبالَغة في الأداء بالحركة أو بالكلام، أو من خِلال إبراز ويفات مُعيّنة مِثل السذاجة والبَلاهة والغَباء.

ضِمن هذا التنوع يُشكّل المُهرِّج الشكسيريّ حالة خاصة. فهو يَظهر في بعض المسرحيّات على شكل مجنون يَلعب دَور نديم المَلِك على شكل مجنون يَلعب دَور نديم المَلِك Bouffon. ويُعتبر خطابه مُحاكاة تهكّميّة مُتكامِلة لها نصّها الخاصّ. كما أنّ وجوده إلى جانب صاحب السّلطة، أي المَلِك، يَسمح بادخال مُعادِل ساخر للسّلطة السياسيّة على بادخال مُعادِل ساخر للسّلطة السياسيّة على مسرحية الشكسيريّ شخصيّة المَجنون في مسرحيّة المُحنون في مسرحيّة المحنون في مصرفيّة ا

كذلك غالبًا ما يكون المُهرِّج أو المجنون أو الخادم نقيض البَطَل. فهو جَبان وثَرثار لا يَكتُم سِرًا، وهو مُخلِص لسيّده بشكل عامّ، لكنّه في بعض الأحيان يُمكن أن يُشترى بسهولة. وهو غبي أو يَدّعي الغباء، لكنّ بَلاهته تُخفي نوعًا من الحِكمة الخاصة التي تُظهر العالَم بالمقلوب. بالإضافة إلى ذلك فإنّه يُشكّل مع سيّده ضِمن الحدث وَحدة دراميّة تقوم على التناقض، ممّا يؤدّي إلى خَرْق وَحدة الطابع في المسرحيّة، وإلى خلط الجِديّ والرفيع بالوضيع والغروسك"، وهذا ما نَجده في ثنائي دون والغروسك"، وهذا ما نَجده في ثنائي دون

جوان وخادمه كاتالينون في مسرحية الإسباني تيرسو دي مولينا T. de Molina (١٥٨٣) (١٦٨٤) وفي التُنائيّات التي يُشكُلها الخدم (أرلكان أو بريغيللا أو بوليشينيل) مع السيّد الذي يَخدمونه في مسرحيّات الكوميديا ديللارته في إيطاليا، والفرفور مع سيّده، وقفة مع علي جناح التبريزي في المسرحيّات المصرية.

# مُهَرِّج السيرك:

آوّل إشارة لمُهرَّج السيرك وردت عام ١٨١٦ في فرنسا في كتاب صغير عن سيرك فرانكوني، وتشير إلى خَيَّال مُضحِك اسْمه السيَّد كلون Monsieur Claune.

ومن المعروف أنّ أشهر الذين أسوا فنّ التهريع في السيرك في أوروبا كانوا من أصل إيطاليّ لكنّهم لم يَشتهروا في بلدهم، فسافروا إلى فرنسا حيث عَمِلوا في مسارح الأسواق\* ومنها انتقلوا إلى إنجلترا. من أهمّ هؤلاء المُمثُل الإيطاليّ جيوسيبه غريمالدي G. Grimaldi الذي طَوِّر أساليب المُهرِّج في إنجلترا عام ١٧٥٠ وابتكر لازي\* خاصّ به يَقوم على التعامل مع الأكسسوار\* والملابس كأدوات في أدائه المُضحِك.

في فرنسا يُعتبر جان باتيست أوربول الله في فرنسا يُعتبر جان باتيست أوربول JB. Auriol (1۸۸۱-۱۸۰۱)، وهو من عائلة تتمي إلى عالم السيرك، أهم من طور هذا النوع من الأداء ما بين ١٨٠٦ و١٨٨١. وقد عُرف أوربول بلياسه الخاص المُستوحى من لياس المُهرَّج الإنجليزي، وهو بنطال ضيَّق وبلوزة واسعة وقبَّعة خاصة عليها ريش. وهو أوّل من أدّى ناصلًا خاصًا بالمُهرَّج بين فِقرتين في السيرك. وقد تَميّز بمُستوى أدائه وقُدرته على الرضحاك واشتُهر باشم Auguste. وتعود إلى

أوريول مَيَّزة إدخال الإضحاك اللفظيّ على فِقرات المُهرِّجين في السيرك من خِلال المونولوغ المُضحِك.

في حوالي ۱۸۲۰، ومع انحسار *عُروض* البانتوميم أي الأداء الايمائي الصامت (انظر الإيماء)، انتقل العاملون في هذه العُروض إلى السيرك وقدَّموا فِقرات تهريجيَّة من البانتوميم بعضها ناطق وبعضها الآخر إيمائئ لا يَعتمد الكلام. وبهذا انفصل مُهرِّج السيرك نهائيًّا عن مُهرِّج المسرح. وقد سمح انتشار السيرك في العالَم لمُهرِّجي المَسارح الإنجليزيّة أن يَجدوا عملًا في فِرَق السيرك في أوروبا، وصاروا يَعتمدون الإضحاك الكلاميّ بلغة البلد التي يعملون فيها مُستفيدين من اختلاف اللَّفظ واللَّهجة في توليد الإضحاك، ويذلك استعادوا نفس نَمَط الإضحاك الذي كان يُؤدّيه الإيطاليّون في مسارح الأسواق حين أطلق عليهم اسم المُهرِّجين الشكسبيريّين. لكنّ تراجُع شعبيّتهم في أوروبا لاحقًا دَفعهم إلى الهُجرة إلى أمربكا اللاتينية وخاصة المكسيك حيث أقلموا تقاليدهم مع شخصيّة الرشيق غراسيوزو الإسبانيّة، وصار المُهرِّج يُقدِّم فِقرات البرنامج على شكل شِعر أو على شكل مزحات فيها لَعِب بالألفاظ مِثل المُهرِّج شيستوزو Chistoso (المزوح).

أدّى هذا التطوَّر إلى إدخال الإضحاك من خلال المواقف والطِّباع والكلام على تقاليد التهريج في السيرك بعد أن كان الأداء الحركي فيه هو الأساس، فانحسرت بذلك تقاليد المُهرِّج الإنجليزيّ واستعاد مُهرِّج السيرك التقاليد الإيطاليّة واللّاتينيّة التي انبثق منها. هناك أيضًا في السيرك ما يُعرَف بالمُهرَّجين الموسيقيّين في السيرك ما يُعرَف بالمُهرَّجين الموسيقيّين تهكُميّة للعرف الجدِّيّ (عزف الكمان من فوق تهكُميّة للعرف الجدِّيّ (عزف الكمان من فوق

سُلَّم أو بالمقلوب). فيما بعد صار استخدام الآلات الموسيقية والأجراس وأدوات المَطبخ جُزءًا من الإضحاك، كما أنَّ هذه الفِقْرات الموسيقية التهريجية دخلت على عُروض الميوزيك هول\*.

هناك أيضًا ما كان يُسمّى بالمُهرَّج السياسيّ في روسيا القيصريّة، وهو تقليد طَوّره مُهرَّج السيرك الروسيّ دورو W. Durow الذي كان يَقوم بإلقاء الرخطابات المُسلِّية التي يَتعرَّض فيها للوضع السياسيّ في البلاد.

بعد الحرب العالمية الأولى صار المُهرِّج في السيرك عربفًا للحفلة يُقدِّم الفِقرات المُتنزَّعة، بل إنّه صار بشكل من الأشكال مسؤولًا عن إعداد هذه الفِقرات وانتقائها، ويذلك اكتسبت شخصية المُهرِّج سُلطة وقوة لم تكن لها في الماضي.

من جانب آخر، دخلت تعدیلات کبیرة علی أداء ولياس المُهرِّج فابتعد عن لباس البهلوان الفقير' والمُعدَم، وصار يَرتدي ألبسة برّاقة تثير إعجاب المُتفرِّجين. كما تَطور أداؤه باتّجاه واقعيَّة وجِدِّيَّة أكبر، وتَنوّع هامش المواضيع التي يَتطرّق إليها. كذلك عَرَف السيرك تقليدًا جديدًا هو تشكيل الثَّنائيَّات والثُّلاثيَّات من المُهرِّجين اعتمادًا على مبدإ التجانُس أو التناقُض (قصير/ طويل، غبيّ/ذكيّ إلخ) وهذا ما استثمرته السينما التى طَرحت ثُنائيّات مُتناقِضة مِثل لوريل وهاردي، وأبوت وكاستيللو وغيرهم. جدير بالذُّكر أنَّ السينما منذ بداياتها الصامتة أفرَزتْ. شخصيّات نَمَطيّة يُمكن أن تَندرج بتركيبتها وشكل أدائها ضِمن إطار المُهرِّج، ومن أهمَّ هذه الشخصيّات تلك التي ابتدعها المُمثّل شارلي شابلن Ch. Chaplin

في يومنا هذا تَلحظ عودة إلى تقاليد المُهرَّج في المسرح الغربيّ لتنضيره بعناصر من الفُرجة

الشَّعبيَّة. كما أنَّ تِقنيَّات المُهرِّج وشكل أدائه اعتبرت نموذجًا تُستقى منه بعض تمارين اللَّيونة والتعبير الجسديّ في مناهج إعداد المُمثَّلُ . الإيماء، المُضجك.

## ■ الْمِهْرَجان Festival

### Festival

كلمة مِهرجان فارسية منحوتة من مِهر التي تعني مُحبّة، وجان التي تعني الروح، وكانت تُستعمل بمعنى الاحتفال العظيم أو العيد لَدى الفرس. أما كلمة Festival فهي إنجليزية مأخوذة من اللّاتينية Festa التي تعنى العيد.

والمهرجان بمعناه الحديث هو صيغة لتجمعات فنية وثقافية ولاحتفالات مسرحية تبجد أصولها في التقاليد الاحتفالية العفوية التي كانت ترافق الأعياد في الماضي. لكنّ المهرجان يختلف عن الأعياد والاحتفالات التي تُقام فيها في كونه صيغة مبرمَجة يُخطّط لها مُسبَقًا من خلال سياسة ثقافية مُحدّدة، وهذا يُخفف من الطابع العَفْويّ الذي يأخذه العبد La Fête عادة. لكنّ ذلك لا ينفي توجه المهرجانات الفنية اليوم نحو استعادة الطابع الشعبيّ والعَفْويّ من خلال نحو استعادة الطابع الشعبيّ والعَفْويّ من خلال تبيا للتقاليد الشعبية للمدينة التي تُقام فيها.

والمِهرجان اليوم مناسبة تُشكُل حدثًا ثقافيًا مُتكرِّرًا (كل عام أو عامين) يُقام في موعد ثابت وله امتداد زمني مُحدَّد ومكان مُخصَّص يَتِمّ اختياره بِناء على حجم الفعاليّات فيه (صالة واحدة أو عِدّة صالات أو المدينة بِأكملها).

جرت العادة أن تُشرِف على المعهرجان لجنة تنظيميّة تُحدِّد له سياسة تكون عادة مُرتبِطة بالتوجُّه الثقافيّ والسياسيّ للبلد الذي يُقام فيه. كما أنّه يُموَّل من الحكومات أو البلديّات أو الشَّرِكات الصَّناعيّة الكُبرى (وهذه صيفة حديثة

جِدًّا) و من المؤسَّسات الثقافيَّة العالَميَّة.

والمِهرجان كصِيغة لقاء وتبادُل ثقافيين يَفترض استضافة فِرَق زائرة بالإضافة إلى المُروض المَحلِّبة. كما أنّه يكون مُناسبة لنَدوات ومَعارض وحَفلات وعُروض أفلام سينمائية تُقام على هامشه، بالإضافة إلى صدور مَطبوعات تُعرِّف بما يُقدَّم فيه.

في بعض الأحيان تُخصَّص المِهرجانات جوائز لأفضل العُروض، وفي هذه الحالة تُشكَّل لِجان تحكيم تَضمَّ مُختصِّين معروفين.

يُمكن أن يُنظَّم المِهرجان تحت شعار مُحدَّدة (انحو مسرح شَعبيّ مثلًا) أو تبعة مُحدَّدة (التجريب»، «الرقص والمسرح» إلخ)، كما يُمكن أن يأخذ صِبغة فعاليّة مُعيَّنة (مسرح جامعيّ، مسرح الشباب)، أو أن يَرتبط باسم كاتب أو مُخرِج مسرحيّ مُحدَّد (مِهرجان شكسبير في إنجلترا).

تَعود أوّل فكرة لإقامة بِهرجان مسرحيّ إلى عام ١٨٥٤ في ألمانيا حيث قام مدير مسرح البلاد في ميونيخ دينغلشتدت Dingelstedt البلاد في ميونيخ دينغلشتدت ١٨٥٤–١٨٨١) بجمع ثلاثين من أفضل المُمثّلين في ألمانيا ليُقدِّموا عُروضًا لموسم يَدوم شهرين على مسرح شُيد خِصْيصًا لهذه المُناسبة، ودعا لحضوره الصّحفيّن الأوروبيّن والأمراء الألمان. ومع أنّ المشروع لم يَتِمّ بسبب انتشار وباء الكوليرا في حينه، إلا أنّ الصّيغة انتشرت سريعًا فيما بعد. أمّا أقدم الصّيغ الفعليّة للمهرجانات المسرحيّة في الغرب فهي تجربة الفرنسيّ موريس يوتيشير M. Pottecher الفين أسّس مسرح الشعب في ونطقة المُورج في فرنسا عام ١٨٩٥ وأقام تظاهرة فوريّة فيه ما تزال حَيّة حتى اليوم.

في ١٩٢٦ طرح الفرنسيّ فيرمان جيميه

Gemier (١٩٣٧-١٨٦٩) أوّل فكرة لتحقيق التعاون بين رجال المسرح في العالَم من خِلال مِهرجان مسرحيّ. فقد دعا في هذه المُناسبة إلى تأسيس الجمعيّة العالميّة للمسرح، وهو ما تَحقّق في عام ١٩٤٨ تحت اشم المَعهد الدوليّ للمسرح . ITT.

في عام ١٩٤٧ تأسّس مِهرجان إدنبره في إنجلترا ومِهرجان أڤينيون في فرنسا. ويَعود الفرنسيّ الفضل في إقامة هذا الأخير إلى جهود الفرنسيّ جان ڤيلار J. Vilar (١٩٧١-١٩٧١) الذي جعله من أهمّ المِهرجانات المسرحيّة في العالَم.

تزامَن انتشار المهرجانات المسرحية مع التوجُّه العالميّ نحو الابتعاد عن مركزيّة الثقافة ومع تأسيس المراكز الدراميّة والثقافيّة في المُدن الصغيرة في دول أوروبا والعالم، وذلك بعد الحرب العالميّة الثانية. وقد صارت أغلب الدول والمُدن تسعى لأن تُكون لها مِهرجاناتها الخاصة. ففي فرنسا مثلًا وصل عدد المهرجانات في عام ١٩٨٩ إلى ٥٠٠ مِهرجان منها ٥١ مِهرجانًا مسرحيًّا بحثًا و٣٣ مهرجانًا مُتعدِّد التوجُّه. بعد عام ١٩٦٨ صار هناك توجُّه نحو مَزيد من التخصُّص وظهرت صِيغة تقديم عُروض على هامش الفّعاليّات الرسميّة للمهرجان Off. وقد أخذت هذه الصَّيغة أهمِّيّة كبيرة بسبب الطابع التجريبي لهذه العُروض ممّا جعلها تَطغى أحيانًا على العُروض الرسميّة التي تُقوم اللِّجان بانتقائها. في كثير من الأحيان تأخذ المهرجانات طابَعًا ثقافيًا وسياحيًا في نَفْسِ الوقت لأنَّها تكون مناسبة لتنشيط الحياة الاقتصادية للمدينة التي يقام فيها.

في العالَم العربيّ انتشرت صِيغة المِهرجانات المسرحيّة أيضًا، وأولّ مِهرجان قُدّمت فيه عُروض مسرحيّة هو مِهرجان يعلبكّ في لبنان عام

الميهرجان الذي أقامته نقابة الفنّانين في سورية الميهرجان الذي أقامته نقابة الفنّانين في سورية في أيار ١٩٦٩ تحت اسم ميهرجان دمشق للفنون المسرحيّة. وقد كان هذا الميهرجان مناسبة لظهور تجارِب مسرحيّة جديدة وأفكار جديدة تقليدًا سنويًّا وتوسّع ليشمُل إضافة إلى الفِرق تأسيس الميهرجانات المسرحيّة العربيّة السنويّة، تأسيس الميهرجانات المسرحيّة العربيّة السنويّة، أو التي تُقام كلّ سنتين مرّة، نَذكُر منها ميهرجان القاهرة ثمّ ميهرجان القاهرة التجريبيّ في مصر وميهرجان قرطاج وميهرجان المحمّامات في وميهرجان قرطاج وميهرجان المحمّامات في

هناك أيضًا الكثير من المهرجانات المتنوَّعة التوجُّه التي تُقام لإحياء وتنشيط السياحة في المناطق الأثريّة، وتحتوي على بعض المُروض المسرحيّة، نَذكر منها مِهرجان بعلبك في لبنان ويُصرى في سورية وجَرَش في الأردن ومهرجان قلعة الأخيضر الإسلاميّة في العراق، ولكلّ منها طابَعه الخاصّ.

# ■ الْمُؤَثِّرات السَّمِيّة Effets Sonores/Bruitage

مُصطَلح يُستعمل في مَجال المسرح والسينما والدراما الإذاعية والدراما التلفزيونية للدَّلالة على الوسائل السَّمعية المُستخدَمة لإصدار الأصوات التي يَتطلَّبها العَرْض. وهي في المَجال التُقنيّ النُعادِل السمعيّ للإنهاءة التي تُساهم في خَلْق المُؤثَّرات البَصَريّة في العَرْض. يُمكن في كثير من الأحيان أن تَأخذ المُؤثَّرات السمعية منحى موسيقيًا بحتًا فيُطلق عليها عندئذ السُم موسيقي العَرْض أو الموسيقي التصويرية المناظر الموسيقي والمسرح).

غُرف استخدام المُؤثّرات السمعيّة منذ القِدَم. فقد كان هناك مُختصّون بتنفيذها في المسرح اليونانيّ القديم. كذلك فإنّ القِناع الذي يَضعه المُمثّل كان وسيلة لتضخيم الصوت. وفي المسرح الشرقيّ التقليديّ، وعلى الأخصّ في مسرح النو اليابانيّ، كانت تُستعمّل تِقنيّات خاصّة لإبراز الصوت وتضخيمه. فقد درجت العادة على وضع آنية خَزَفيّة تحت الخشبة تُعطي رئينًا وصدى لصوت المُمثّلين والآلات الموسيقية.

في المسرح المُعاصِر يُعتبَر إعداد وتنفيذ المُؤثِّرات السمعيّة اختصاصًا مُستقلًّا له بُعد تِقنيّ ودراماتورجيّ.

يُمكن تحقيق المُؤثِّرات السمعيَّة في المسرح بالوسائل التالية:

- إصدار الأصوات الحَيّة المطلوبة في الكواليس\* (جرم يَرِنّ، صوت أشخاص يتَحدّثون إلخ). وفي حال كان من الصعب تحقيق ذلك، يَتِمّ تقليد الضَجَّة المَطلوبة من خلال إصدار ضَجَّة تُشبهها (تحريك صَفيحة
- مَعدِنيّة لإصدار صوت الرَّغد، خشخشة أوراق للإيحاء بصوت حريق إلخ).
- تسجيل الأصوات على شريط وَبثه أثناء العَرْض (صوت قِطار يَمرٌ)، أو الإيحاء بها من خِلال مُونتاج مُعيَّن يَتِمّ داخل الستوديو (صوت قَصف جَوِّيّ لمدينة من خلال تراكُب صوت إقلاع طائرة مع صوت انفجارات إلغ). وقد ساهمت التُّعنيَّات الحديثة اليوم في تحسين نوعية الأصوات المُسجَّلة وتعديل طابَعها الصوتيّ بحيث تتأقلم مع الحدث والديكور\*.

# وظائف المُؤثِّرات السمعيّة:

١ - وظيفة عرامية: يُمكن للمؤثِّرات السمعيَّة أن

تَلعب دُورًا إبلاغيًّا يُعلِم بمكان الحدث وزمانه (ضجيج شارع في مدينة في النهار)، وبمجرى الأحداث على الخشبة أو خارجها (صوت طَلقة مُسدِّس في الكواليس تُعلِم بموت الشخصيّة). وهذه الوظيفة أساسيّة في التمثيلية الإذاعية حيث يَغيب الجانب المَرلق تمامًا. كذلك يُمكن أن تُستخدم المُؤثِّرات السمعيّة في التقطيع \* بدلًا عن إسدال السُّتارة أو الظُّلمة بين المَشاهد، وغيرها من العناصر المَرثيّة، بالإضافة إلى دُورها في إبراز المفاصل الرئيسية للحدث إلى جانب الإضاءة أو في غيابها. من جانب آخر فإنَّ استخدام المُؤثّرات السمعيّة يُمكن أن يَلعب دُورًا أساسيًّا في تشكيل سينوغرافيا\* العَرْض لأنَّ هذه المُؤثِّرات يُمكن أن تُوسِّم الفضاء" الدراميّ إلى ما هو أبعد من الخشبة. وممّا لا شكّ فيه أن توزيع المُؤثِّرات السمعيّة في قاعة العرض وتنفيذها وربطها بالصورة المَرثيَّة أو بالنصِّ هو الذي يَتحكُّم بالنوعيَّة الجَماليَّة للمَشهد. لذلك نَلحَظ في يومنا هذا التوجُّه لتحقيق تَعاون كامل بين مُهندس الصوت ومُهندس الإضاءة والمُخرج\* للتوصُّل إلى التأثير الجَماليِّ المطلوب.

٢ - وظيفة تعبيرية: يُمكن للمُؤثّرات السمعية أن تكون بديلا تدعم جَو المسرحية المَرثيّ أو تكون بديلا عنه، وفي هذه الحالة تُصبح نوعًا من الديكور السمعيّ Décor sonore يَدعم جَمالية العَرْض كخيار إخراجيّ. كما يُمكن أن تُعمَّق الطابع المأساويّ أو المُضحِك أو الشُضحِك أو الشُضحِك ترقُّب وقلَق أو جو غُموض أو جو فَرَح إلخ. والمُؤثّرات السمعية مِثل بقية عناصر العَرْض ويتمم ويُتمم ويُتمم

واقعية الصورة على الخشبة، ويرمي إلى تحقيق الإيهام بواقع ما (صوت المَطَر يوحي بطَقْس عاصف، مرور سيّارات يوحي بالمدينة أو بشارع مُزدجِم). كما يُمكن خَلْق عَلاقة ما غير مُتوقّعة بين صوت ما ومَشاعر مُعيَّنة (صوت مُحرَّكات طائرة يوحي بتلوُّنات مَشاعر الشخصيّات أو ضرَبات مِطرقة للتأكيد على حالة الإرهاق).

في نَفْس المنحى تمامًا يُمكن أن تُعتبر لحظات الصمت من المُؤثِّرات السمعيّة الهامّة دراميًّا وتعبيريًّا (في السيرك عندما تصمت الموسيقى الصاخبة فجاّة تَخلُق جَوِّ تَرقُّب وعلى الأخصّ عند تقديم الفِقرات البهلوانيّة الخَطِرة).

يَميل بعض المُخرِجين إلى جعل المُؤثُرات السمعيّة جُزءًا هامًّا من العَرْض، وهذا ما نَجده بشكل واضح في عُروض المُخرِج الأمريكيّ روبرت ويلسون ١٩٤١ (١٩٤١-) والفرنسيّ باتريس شيرو P. Chereau (١٩٤٤-)، كما أنّ الاستغناء عن المُؤثِّرات السمعيّة تمامًا في العَرْض المسرحيّ هو خِيار إخراجيّ.

انظر: الإضاءة.

# ■ الموسيقى والمَسْرَح Musique et Théâtre

تلازمت الموسيقى مع المسرح تاريخيًا في الشرق والغرب خاصة وأنّ المسرح منذ نشأته ارتبط بالموسيقى والغِناء والضَّرَبات الإيقاعيّة. وقد اختلف الدَّور الذي تَلعبه الموسيقى في العَرْض باختلاف الجَماليَّات السائدة عَبر التاريخ وبتطوُّر الذائقة العامّة، فكانت تارة عُنصرًا وبتطوُّر الذائقة العامّة، فكانت تارة عُنصرًا عُضويًا يُعطي العَرْض إيقاعه، وتارة عُنصرًا مُرافِقًا له وظيفة جَماليَّة، وتارة عُنصرًا دراسًا يَلعب دَورًا في تشكيل المعنى.

ففي المسرح الشرقيِّ التقليديّ تُشكِّل

الموسيقى والغناء جُزءًا هامًا من العَرْض وتتواجد فرقة العازفين على الخشبة مع المُمثّلين، بالإضافة إلى وجود فرقة من المُنشِدين أحيانًا تُرافق الأداء بالسَّرد المُغنّى.

في المسرح اليونانيّ، كانت الموسيقى جُزءًا أساسيًّا من العَرْض المسرحيّ الذي كان غِنائيًّا يَرتبط بعَروض الشَّعر، ويَترافق بعزف مُصاحِب على الناي أو القيثارة، كذلك كان النصّ المسرحيّ يَقوم على التناوُب بين مَقاطع الجوقة "المُغنّاة وبين المقاطع الجواريّة الموزونة.

كان المسرحية تكتب بالتعاون مع مُولَف موسيقي المسرحية تكتب بالتعاون مع مُولَف موسيقي يُذكر اسمه في رأس المخطوطة، وكان العرض المسرحيّ يَفترض وجود موسيقيّن ومُغنّين على الونصة. في أواخر الأمبراطوريّة الرومانيّة شغلت الموسيقي حَيِّرًا كبيرًا في العَرْض المسرحيّ وكان الموسيقيّون يَتواجدون في الكواليس أو على الخشبة أو في فُتحة الأوركسترا. وقد استمرّ وجود الفُتحة المُخصّصة للموسيقيّين وجود الفُتحة المُخصّصة للموسيقيّين العراركسترا) في العَمارة المسرحيّة حتى القرن التاسع عشر.

اعتبارًا من القرن السادس غشر، استقلّ المسرح عن الموسيقى والغِناء وأخذ طابعًا كلاميًا مع تزايد أهميّة النصّ المكتوب، في حين ظهر المسرح الغِنائيّ مع ولادة الأوبرا التي تكون الموسيقي والغِناء فيها أهمّ من العَرْض المسرحيّ نفسه. وقد تَبلوَر هذا الدور مع ظُهور أنواع أخرى مِثل الأوبريت والأوبرا المُضحِكة والكوميديا الموسيقيّة والميلودراما عند نشأتها وغيرها.

والواقع أنّ الموسيقى لم تَتفِ تَمامًا في العُروض المسرحيّة في الغرب، وقد عرفت اعتبارًا من نهاية القرن التاسع عشر انطلاقة

جديدة مع تطوَّر تِقنيَّات الصوت والمُؤثَّرات السمعيَّة"، ومع دعوة الألمانيّ ريتشارد قاغنر السمعيّة"، ومع دعوة الألمانيّ ريتشارد قاغنر (١٨٨٣-١٨٨٣) إلى تحقيق اجتماع الفنون Gesamtkunstwerk في العَرْض الشامل.

من العوامل التي لعبت دُورها في تطوُّر دور الموسيقي في العَرْض المسرحيّ أيضًا التوجُّه الذي ظهر في تلك الفترة للخَلاص من سيطرة النصّ والكلمة، وأهمّ من يُمثِّل هذا التوجُّه الفرنسيّ أنطونان آرتو A. Artaud (١٨٩٦-١٩٤٨) الذي دعا إلى استبدال الكلام بوسائل تعبير تُعيد للمسرح طابَعه الطقسي مِثل الصُّراخ والضَرَبات الإيقاعيّة. كذلك فإنّ دُور الموسيقي في الْعَرْض كان من اهتمامات بعض المسرحيين الذين أعادوا النظر بكافة وسائل التعبير في المسرح ومن بينها الموسيقي. استمرٌ هذا التطوُّر ليتتؤج بإعادة النظر بمفهوم العرض كفُرجة سَمعيّة وبَصريّة ممّا أدّى إلى ظهور نوع من العُروض المسرحية تكون العناصر السمعية فيها عُنصرًا دراميًا أساسيًا، بل وقد ظهر نوع جديد أطلق عليه اشم المسرح الموسيقي \* تَلعب فيه الموسيقي دُور التعبير الدرامِيّ. من ناحية أخرى صار يُنظَر إلى عزف الموسيقي كأداء يَحمِل شيئًا من المسرحة عندما يُقدِّم على شكل عَرْض، فالحفلات الموسيقية تقطلب إخراجًا مُعيِّنًا وتتحوَّل إلى مشهد يَقترب من المشهد المسرحيّ، كما أنّ حَفَلات الروك أند رول وفِرَق المُغنّين تَحمِل كلّ مُقوّمات الفُرْجة Le . Spectaculaire

جدير بالذَّكر أن تطوَّر وسائل الاتصال والتوجُّه الحديث للربط بين ما هو سَمعيّ بما هو بَصريّ أدَّى إلى ظهور فنون جديدة مِثل اللهديو كليب Video Clip الذي يَقوم على مُرافقة الأغاني بمَشاهد تصويريّة تلفزيونيّة لها

بُعد درامي.

# وَظَيْفَة الموسيقي في المُسْرَح:

جرت العادة أن تكون الموسيقى المُستخدَمة في العَرْض المسرحيّ مأخوذة من أعمال معروفة أو تُؤلَّف خِصّيصًا للعَرْض المسرحيّ، كما يُمكن أن تكون موسيقى حَيّة تُعزَف أو تُغنَّى غناء أثناء العَرْض، أو مُسجَّلة (مُؤثَّرات سمعيّة، موسيقى غِناء).

وفي كلّ الأحوال يُمكن أن تأخذ الموسيقى الوظائف التالية في العَرْضِ المسرحيّ:

- وظيفة تمهيديّة تأطيريّة عندما تُستخدَم الموسيقى في افتتاحيّة (ايغموند) لبيتهونن كما في افتتاحيّة (ايغموند) لبيتهونن Beethoven التي ألفها عام ١٨١٠ لمسرحيّة الألمانيّ ولفغانغ غوتة W. Goethe التي تُحيل نَفْس الاسم. وغالبًا ما تكون الموسيقى في هذه الحال مُختارة من أعمال معروفة تتمي إلى مدرسة جَماليّة مُعيَّة أعمال معروفة تتمي إلى مدرسة جَماليّة مُعيَّة (موسيقى كلاسيكيّة، رومانسيّة) تُلائم روحيّة المَرْض وجَماليّاته.

- وظيفة درامية تقنية: تلعب الموسيقى أحيانًا دور تحديد إيقاع العَرْض وإبراز مَفاصله الأساسية (انظر التقطيع)، أو التأكيد على موقف درامي مُحدَّد أو الإعلان عنه. وفي بعض الأحيان تكون نوعًا من الفواصل ...

- وظيفة تعبيرية: تكون الموسيقى في هذه الحالة مُولَّفة خِصِيصًا للعمل المسرحيّ وبناء على طلب المُخرِج بحيث تتلام مع قراءته الخاصة للعَرْض (الموسيقى التي كتبها إريك ساتي للعَرْض لجان كوكتو استعراض لجان كوكتو المسرحيّة استعراض لجان كوكتو المعوسيقى التعبيريّة في هذه الحال تَدخل في صميم مضمون التعبيريّة في هذه الحال تَدخل في صميم مضمون

النصّ فتُبرز الحالات التي تَعيشها الشخصيّات، وفي بعض الأحيان تؤكِّد على الجوِّ الذي يُهيمن على المسرحية ولذلك تُسمّى أيضًا الموسيقي التصويريّة، وقد درج استعمالها في السينما والتلفزيون. وقد اعتبر المُخرج كونستانتين سنانسلافسكي C. Stanislavsky سنانسلافسكي ١٩٣٨) أنَّ الموسيقي التصويريَّة يُمكن أن تَكون نوعًا من الديكور السّمعيّ Décor sonore، كما أنّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (١٨٩٨-١٩٥٦) أعطى للموسيقى والأغاني دُورًا دراميًّا في تحقيق التغريب\* من خلال إبراز التناقُض بين روحيّة الموسيقي ومضمون الموقِف ضِمن مبدإ فصل العناصر عن بعضها، وهذا ما لجأ إليه المُخرج الإيطاليّ جورجيو شتريللر G.Strehler) أيضًا في غروضه.

كذلك يُمكن أن يَكون للموسيقى التصويريّة دَورًا تعبيريًّا إرجاعيًّا لأنّها يُمكن أن توحي بمكان مُحلَّد (موسيقى الغيتار توحي بإسبانيا)، أو تُرجع إلى زمن مُحدَّد (موسيقى كلاسيكيّة، موسيقى رومانسيّة) أو تُرافق شخصيّة مُحدّدة في المحدث فتُسمّى في هذه الحالة اللّازمة Leitmotif.

في بعض الحالات، وعلى الأخصّ في المسرح الطّقسيّ الاحتفاليّ\* وبعض أشكال المسرح الشرقيّ، وفي الطقوس الصُّوفيّة (المَولَويَّة) بشكل عامّ، يُمكن أن تأخذ الموسيقى دَورًا أكثر شُموليّة يربط الاحتفال بما هو أوسع لأنّها تُرجع إلى الإيقاع الكونيّ الذي يرمي الطّقس لل الى استعادته، فتكون بذلك أحد العناصر الناظمة للعَرْض والمُعبَّرة عن رُوحيّته.

انظر: المسرح الموسيقي، المسرح الغِنائي، المُؤثّرات الصوتية.

## المونودراما

## Monodrama Monodrame

مُصطلَح مسرحيّ يعني دراما المُمثّل الواحد. وهو منحوت من الكلمتين اليونانيّتين Monos = المحيد و Drâma = الفعل. في بعض الأحيان يُستعمَل تعبير مُشابه هو عَرْض الشخص الواحد . One Man Show.

أطلقت هذه التسمية على مسرحيّات قصيرة انتشرت في ألمانيا وفي إنجلترا بين ١٧٧٥ و٠٠١٠، وكان يُؤدّيّ الأدوار فيها مُمثّل واحد أو مُمثّلة بالإضافة إلى عدد من الكومبارس أو جوقة مم مُرافَقة الموسيقى أحيانًا.

يَقُوم هذا النوع من المسرح بشكل أساسيّ على مَهارة المُمثِّل في الأداء. فهو يَتطلُّب منه أن يَقُوم بأداء عِدَّة أدوار في العُرْض، وأن يَنتقل من دور إلى آخر بسرعة كبيرة، وأن يَتقمُّص حالات مُتعدُّدة في أمكنة وأزمنة مُتنوِّعة، وأن يوحي بوجود شخصيّات أخرى غائبة يتعامل معهاً. كذلك يَتطلُّب نوعًا خاصًا من الإخراج لأنَّ المُهمَّ في هذه العُروض هو إيجاد نِقاط ارتكاز للمُمثِّل مثل وجود أغراض لها صِفة دَلاليّة عالية تَكون البديل عن الشخصيّات الأخرى، بحيث تُصبح مُحاوَرة الغَرَض بديلًا يُستدعى من خِلاله المُحاوِر الغائب (جِوار مع لوحة أو مع قطعة ثياب أو الحديث بالهاتف). كذلك فإنّ استعمال الإضاءة والمُؤثّرات السمعيّة بشكل خاص يَسمح بالانتقال من زمن لآخر، ومن مكان لآخر. والتلقّي في هذا النوع من العُروض له خُصوصيّة لأنّه يَتطلُّب جُهدًا لتَخَيُّل ما هو غير موجود لمُتابعة الحدث، كما يَفترض نوعًا من القَبول المُسبَق بالدخول باللُّعبة المسرحية كما في حالة المونولوغ.

ولأنّ شكل العَرْض في المونودراما يَلفِت

النظر لمُتابَعة أداء المُمثِّل أكثر من العناصر الأخرى الدراميّة المُعنادَة في العَرْض المسرحيّ، تُعتبر المونودراما التعبير الأمثل عن مسرح النَّجْم، وهذا ما يُبرِّر إقبال بعض نُجوم السينما على أداء عُروض المونودراما. فقد قامت مُمثَّلة السينما الفرنسيّة إيزابيل هوبير I. Huppert عام 199۳ بتقديم مونودراما أخرجها الأميركيّ روبرت ويلسون R. Wilson (عربت ويلسون 1988) على عن رواية فأورلندو، للأميركيّة فيرجينيا وولف عن رواية فأورلندو، للأميركيّة فيرجينيا وولف

ومع أنّ المونودراما لا تتوافق مع جوهر المسرح الذي يَقوم على الجوار\* ويَقترض وجود شخصيّات مُتحاوِرة، إلّا أنّها تسمح بتحويل أيّ نصّ أدبيّ إلى عَرْض مسرحيّ (قصيلة شِعريّة، تَداعي ذكريات، قِصّة قصيرة إلخ). كما أنّها تسمح بتقديم عُروض لا تَتطلّب عددًا كَبيرًا من المُمثّلين ولا تَتطلّب نَفقات كثيرة.

من أشهر النصوص المكتوبة لهذا النوع مسرحية «مَضارٌ النَّبَغ» للروسيّ أنطون تشيخوف مسرحيّة (١٩٠٤-١٨٦٠) التي أطلق عليها تسمية مونولوغ في فصل واحد، ومسرحيّة «الصوت الإنسانيّ» للفرنسيّ جان كوكتو (١٩٦٣-١٨٨٩) وغيرهما.

انتشر هذا النوع من المسرح اليوم واعتبر انتشاره أحيانًا مُؤشِّرًا على أزْمة المسرح وعلى صُعوبة العمل داخل فرقة.

في المسرح العربيّ، شاعت عُروض المونودراما بشكل كبير حتى شُكَّلت ظاهرة بحد ذاتها لكونها لا تَتطلّب سوى مُمثَّل واحد، ولا تحتاج للعمل داخل فرقة، ولكونها تُبرز مَهارة المُمثَّل. من أشهر تلك العُروض المونودراما الي قَلَّمها في سوريا المُمثَّل الفلسطينيّ زيناتي قلسية استنادًا إلى نصوص قالزبّال» وقالقيامة»

ودحال الدنيا الممدوح عدوان، ومونودراما «الجَرَم» التي قَدَّمها اللبناني رفيق أحمد، ومونودراما «حيّ المعلم» التي كتبها وأدّاها التونسيّ محمد إدريس (١٩٤٤) ومونودراما «رحلة العطش» وقبرج النور» التي ألّفها وقدّمها المغربيّ عبد الحق الزروالي ضِمن ما أطلق عليه المسرح الفرديّ.

انظر: المونولوغ، المونولوغ الدرامي.

# ■ المونولوغ Monologue

### Monologue

كلمة مونولوغ تعني كلام الشخص الواحد. وهي منحوتة من الكلمتين اليونانيتين Mono واحد، وLogos = الكلام، وذلك قيامًا على واحد، Dia-Logos التي تعني الكلام بين شخصيتين، أي الجوار". وتوجّد في مُصطلَحات المسرح كلمة أخرى تَقترب بمعناها من المونولوغ هي كلمة مُخاطبة الذات Soliloque، وأصلها من اللاتينية solis وحيد، و Soliloquium يَتكلّم. في الرِّواية يُطلق وحيد، و Loqui = يَتكلّم. في الرِّواية يُطلق على المونولوغ السم المونولوغ الداخليّ الأنه تعبير بصِيغة أنا المُتكلّم عمّا تعيشه الشخصية من أحداث وما تَشعُر به من أحاسيس.

تُستخلَم كلمة مونولوغ في اللغة العربيّة بلفظها الأجنبيّ، وأحيانًا تُترجَم إلى المُناجاة أو النَّجوى.

يَعود تقليد المونولوغ إلى المسرح اليونانيّ والرومانيّ. وقد استمرّ في عصر النهضة حيث أفرز نوعًا مُستقِلًا هو المونولوغ الدراميّ\*، كما درج استعماله في المسرح الكلاسيكيّ.

والمونولوغ شكل من أشكال الخطاب\* المسرحيّ يُمكن أن يأخذ شكل مُناجاة فرديّة مع اللات، إذ تتساءل الشخصيّة\* من خلاله عمّا

تَشعُر به من مَشاعِر مُتضارِبة، وتُعبِّر به عمّا في داخلها من تَمزُّق أمام ضَرورة اتَّخاذ قرار ما. في هذه الحالة يَكون المونولوغ الإطار الذي يُعَبِّر به عن الصَّراع الوِجدانيّ Dilemme. كما يُمكن أن يأتى المونولوغ على شكل جوار مع شخصية غائبة أو مع غَرَض موجود على الخشبة يُشكُّل نُقطة ارتكازَ للمُتكلِّم. كما يُمكن أن يَكون حِوارًا مُزيَّقًا لا يَفترِض ردًّا، ويَتِمَّ مع شخصيَّة أخرى حاضرة على الخشبة، لكن دُورها لا يُتجاوز الاستماع والموافقة بكلمات قليلة دون تدثخل فِعليّ أُو مُناقَشة، وهذه حال المونولوغ بوجود كاتم الأسرار\*. ويشكل عام فإن المونولوغ يُمكن أن يكون نوعًا من السَّرُد\* لوقائع لا يَعرفها المُتفرِّج، وبذلك تكون له وظيفة إبلاغيّة، وعلى الأخص في المُقدِّمة . أي أنَّ هذا النوع من الخِطابُ يَتوجُّه فعليًّا إلى المُتفرِّج ويَكون حُجَّة لإعلامه بما حصل

يظهر المونولوغ عادة في لحظات حَرِجة من الحدث فيَلفِت الانتباء إلى حَيرة البَطَلِّ ويَكشف مَكنون ذاته. وغالبًا ما يُشكِّل المونولوغ وَحدة بُنيوية مُستقِلة، وانقطاعًا في التطوَّر الدرامي للحدث، وتأكيدًا على المَفاصل الأساسية فيه بالإضافة إلى الكثافة الشّعرية التي يَحملها. وهناك عدد من المونولوغات الشهيرة تُدرَّس في المَدارس كمقاطع أدبية مُستقِلة عن النصّ الدراميّ. بنفس المَنحى كان المونولوغ في اللراميّ. بنفس المَنحى كان المونولوغ في العرض المسرحيّ وسيلة لإبراز مَهارات المُمثّل في الإلقاء ، وقد دَرجت العادة في القرن السابع عشر أن يَكتب الكاتب مونولوغًا لكلّ شخصية عسر أن يَكتب الكاتب مونولوغًا لكلّ شخصية السابية المُلك المُمثّلين.

في الكوميديا" يَكون المونولوغ أحد الوسائل التي تُعرَّف المُتلقِّي بالحيل التي يَتِمَّ تحضيرها، كما أنَّه يمكن أن يتَرافق بحركات إيمائيَّة تُثير

الضحك كما في مونولوغ هارباغون في مسرحيّة «البخيل» للفرنسيّ موليير Molière (١٦٢٢).

لكنّ المونولوغ يَظلّ شكلًا مُصطّنعًا يَتنافى مع قاعدة مُشابَهة الحقيقة \* لأنّه لا وجود للمونولوغ في الحياة (عدا بعض الحالات المَرَضيّة). وقد درج استعماله في مسرح الباروك وعلى الأخص مسرحيّات الإنجليزيّ -۱۰٦٤) W. Shakespeare وليم شكسبير ١٦١٦)، وفي المسرح الألمانيّ حيث لم يَسدّ الالتزام بالقواعد" الكلاسيكيّة"، وعلى الأخصّ في أعمال كُتَّاب حركة العاصفة والاندفاع Sturm und Drang. أمّا في المسرح الكلاسيكيّ حيث تُشكِّل قاعدة مُشابَهة الحقيقة أساسًا هامًّا، فقد قُبل المونولوغ كعُرف من أعراف " الكِتابة، مع تفضيل استبداله بجوار مع كاتم الأسرار. وقد انتقد الفرنسى دونيز ديدرو D. Diderot (١٧١٣–١٧٨٤) المونولوغ وتَبعه بعد ذلك مُنظَّرو الواقعيَّة " والطبيعيَّة " الذين أدانوا استعماله إلَّا في حالات خاصّة تُبرّر ظهوره مِثل الحُلم والهَذَيان والإفراط في الشَّراب. أمَّا المسرح الرومانسيّ فقد أفرد للمونولوغ أهميّة خاصّة لأنّه يُبرز الحِوار مع الذات والتغنّي بلواعج النَّفس.

استثمر المسرح الحديث المونولوغ لغايات درامية لأنه يُمكن أن يكون مُعبِّرًا عن عُزلة الشخصية وعدم تواصُلها مع الآخرين، وقد تبجلّى في تحويل الجوار إلى ما يُشبه المونولوغات المُتقاطعة، وهذا ما نُجده في مسرحيّات الألمانيّ جورج بوشنر G. Büchner مسرحيّات الألمانيّ جورج بوشنر ۱۸۱۳ (۱۸۳۳) وعلى الأخصّ قموت دانتونه حيث لا يَتحاور روسبيير ودانتون وإنّما يَتكلّمان دون أن يَستمعا لبعضهما بعضًا. نُجد نفس لاستخدام للمونولوغ في المسرح التعبيريّ وعلى

الأخص في ما يُطلَق عليه اسم دراما الأنا Ich الأخص في ما يُطلَق عليه اسم دراما الآنا Drama التي تُستند على جوار لا يَستمع إليه أحد، فتُبرز عدم التواصُل بين الشخصيّات (انظر التعبيريّة). وقد استمرّ هذا التوجُه في مسرح الحباة اليوميّة وفي مسرح العبّث، وخاصّة في مسرحيّات الإيرلنديّ صموئيل بيكيت S. Beckett مسرحيّات الإيرلنديّ صموئيل بيكيت الممفكّك وسيلة لإظهار اضطراب الشخصيّة وهَذَيانها كما في مونولوغ لاكي في مسرحيّة «في انتظار في مونولوغ لاكي في مسرحيّة «في انتظار عدم التواصُل كما في غودو»، أو لإظهار عدم التواصُل كما في مسرحيّة «آه لتلك الأيام الجميلة»، أو كيقنيّة تسمح بإظهار البُعد الفلسفيّ لعُزلة الإنسان كما في مسرحيّة «الشريط الأخير».

تُعتبر المونودراما أنوعًا مسرحيًّا يَستثمر المونولوغ كوَحدة مُتكامِلة ويَستخدمه كإطار لتقديم حِكاية ما، وهو أقرب إلى يَقنيًّات المونولوغ الداخليّ في الرَّواية.

انظر: الخطاب المسرحيّ، الحوار.

# ■ المونولوغ الدّراميّ Monologue dramatique

تسمية لنوع مُضحِك ظهر في القرون الوسطى في فرنسا حيث كان يُؤدّيه المُمثّلون الجوّالون Jongleurs ضِمن الاحتِفالات والكرنڤالات. وقد أُطلقت عليه بداية تسمية المَواعظ المَوحة الطقت عليه بداية تسمية المَواعظ المَوحة كه Semon joyeux لأنه كان عِبارة عن مُحاكاة تَهكُميّة للوَعْظة الدينيّة التي تَسبُق عُروضَ الأسرار وتتحدّث عن قِدّيسين مُزيَّفين مأخوذين من عالَم الطعام والشّراب (القديس عنب من عالَم الطعام والشّراب (القديس عنب القديس نبيذ). في تطوُّر لاحق صار المونولوغ الدراميّ يُشكُل نوعًا من الاستهلال لمسرحيّات المولولوغ أطول أو يأتي على شكل فواصل تتخلّل المسرحيّات المحدّية. وهو يَتألّف من مَشهد المسرحيّات المحدّية. وهو يَتألّف من مَشهد"

= الميلودراما

قصير يَلعبه مُمثَلُ واحد يُؤدّي من خِلال تغيير نَبرة العموت عِدّة شخصيّات تَتحاور فيما بينها. ثم دَخلت عليه شخصية ثانية يَكون لتدخُلها في الكّلام وقطعها لخِطاب الشخصيّة الرئيسيّة تأثير مُضحِك . ويُقترَض أنّ الجُمهور كان يُجِبّ هذا النوع من العُروض ويَتفاعل معه لأنّ بعض النصوص تشير إلى مُداخلات المُتفرّجين كما هو الحال في النص الفرنسيّ قرامي السهام الحال المام المهرسيّة درامي السهام العالم (١٤٦٨).

في القرن السادس عشر، وبتأثير من الحَرَكة الإنسانية التي نادت بالعودة إلى المسرح اليوناني والروماني، اقتصر تقديم المونولوغ الدرامي على مسارح الأسواق\*. مع القرارات التي صدرت في سنة ١٧٠٧ بمنع المُمثلين الشَّعبيّين من الغِناء والكلام على الخشبة، كان المونولوغ الدرامي النوع الوحيد المسموح به، ممّا يُبرَّر انتشاره في تلك الفَترة. في يومنا هذا تُعتبر غُروض الشانسونيه\* امتدادًا للمونولوغ الدرامي (انظر غروض المُنوَّعات).

عَرَف العالم العربيّ إقبالًا على الفِقْرات التي كان يُقدِّمها منذ الأربعينات والخمسينات في مصر وسوريا ولبنان مُمثَّلون أطلق عليهم اسم مونولوجيست. يُعتبر المصريّ يوسف وهبي العرامية المُغنّاة على الطريقة الأوروبيّة في النادي الأهليّ بالقاهرة. كذلك كانت مونولوغات الشيخ حامد مرسي تُلقى بين فصول مسرحيّات جورج أبيض (١٨٨٠-١٩٥٩). في فترة لاحقة ظهرت أسماء جديدة مِثل اللبناني عُمر الزعني الذي اشتهر بالمونولوغ ذي الطابّع السياسيّ، والسوريّين سلامة الأغواني وأحمد أيوب والسوريّين سلامة الأغواني وأحمد أيوب في حين عُرف المصريّان أحمد غانم ولبلة

واللبنانيّان فريال كريم وفيلمون وهبة بأسلوبهم الهَزِّليّ.

### Melodrama

### Mélodrame

وتُسمّى أيضًا باللغة العربية المشجاة. وكلمة ميلو-دراما منحوتة من Melo الحن موسيقي، و Drame و دراما، إذ كانت الميلودراما في البيداية مسرحيّات تحتوي على الفناء والموسيقى، ثُمّ خَلَت منهما وتحوّلت إلى نوع من الأنواع المسرحيّة في القرن التاسع عشر. أمّا صِفة الميلودراميّ Mélodramatique فتدلّ على طابع وصِبغة جَماليّة تقوم على المبالغة والتشويق الانفعاليّ، وتطبّع المسرح والفنون والآداب مِثل الرّواية والسينما.

ظهر النوع في إيطاليا في البداية ضِمن المُحاولات التي جبرت الأستعادة شكل التراجيديا\* القديمة وتحقيق التوازُن بين أغاني الجوقة والجوار الدرامي. لكن هذه المحاولات أدّت إلى ولادة نوع جديد سُمّى Melodramma (الدراما الغِنائية) لاقى نجاحًا كبيرًا وكان الشكل الذي تولَّدتُ عنه الأوبرا\* الإيطاليَّة. كان الغناء والموسيقي يَدخلان ضِمن العَرْض في الميلودراما على شكل فواصل" غِنائية تُؤدّيها الجوقة بين المقاطع، أو على شكل مقاطم موسيقيّة تُرافق وتُبرز المواقف المُؤثّرة. وقد استمر تقليد إدخال موسيقي تصويرية ضمن المسرحيَّات في المسرح الألمانيِّ والفرنسيِّ في القرن الثامن عشر. وقد كانت الميلودراما في هذا القرن تستمير بعض عناصرها من الأوبرا المُضحِكة والأوبرا التهريجيّة والأوبريت التي تَجمع الأغنية والنصّ الكلاميّ. جدير بالذِّكر أنَّ الموسيقيّ هاندل Handel (١٦٨٥-١٧٥٩) كان

يُطلق على بعض أعماله الأوبواليَّة اسم ميلودراما.

بدأت الميلودراما تُتبلور كنوع مسرحيّ له أعرافه الخاصّة في فرنسا في فترة الثورة الفرنسيّة التي أعطت لهذا النوع مُبرِّر وجوده ومَعالمه. فقد برزت الحاجة بعد الثورة لكتابة تراجيديّات تتوجّه للشعب بدلًا من المسرح االذي يَحكي عن مصائب أورست وأندروماك حسب قول روبسبير Robespierre في ١٧٨٦، وبدلًا من المسرح الذي البغلق أبوابه أمام الشعب، حسب قول الناقد الفرنسي سبستيان مرسييه S. Mercior في ١٧٧٣. والحقيقة أنّ الميلودراما لم تكن آنذاك مسرحًا نابعًا من الشعب بقدر ما كانت مسرحًا للشعب كما أرادته البورجوازيّة، لذلك نُجد في مبلودراما تلك الفترة عناصر استعراضية ورقص وغِناء تَجعلها أقرب إلى مسرح الأسواق"، بالإضافة إلى المواضيع العاطفية المبالغ فيها والمُؤثِّرة المُستقاة من الدراما البورجوازيّة .Drame bourgeois

تطور هذا النوع وتحدَّدتُ مَعالمه في القرن التاسع عشر حيث كان يَتوجّه إلى كافّة الفئات من البورجوازيّة الغنيّة وعامّة الناس في زمن كان المسرح يُعرف فيه نوعٌ من الفصل الكامل بين المجمهور الشّعبيّ والنّخبة...بين عامي النهائيّ وتكوّنت كنوع مسرحيّ له أعرافه النهائيّ وتكوّنت كنوع مسرحيّ له أعرافه الواضحة التي تُميّزه عن الأنواع المعروفة مِثل التراجيديا والكوميديا والدراما . لكنّ الميلودراما لم تتوصّل لأن تكتيب أهميّة هذه الأنواع على مُستوى الكتابة. فقد بَقيت مُعالجة الأحداث فيها سطحيّة والشخصيّات تَفتقر إلى التراجيديا، كانت هذه الخاتمة تَهيف إلى إثارة التراجيديا، كانت هذه الخاتمة تَهيف إلى إثارة

الانفعالات فقط. يَدعم ذلك وجود المقاطع الطويلة المكتوبة بلُغة سَلسة تُثير المشاعر وتَستدرّ دُموع المُتفرَّجين.

أمّا على صعيد العَرْض، فقد كانت الميلودراما تَهدِف إلى التأثير على حواس المُعقَّدة وإبهاره من خِلال الحِيل المُعقَّدة والباهرة (تصوير غَرَق باخرة أو تدهور قِطار، وغير ذلك). وقد أدّى ذلك إلى إعطاء الميلودراما شكل الاستعراض الكبير على الرغم من أنّ الأحداث فيها تجري عادة في نِطاق العائلة والمجتمع.

بعد أن وصلت الميلودراما إلى أوجِها في مُنتَصف القرن التاسع عشر، بدأت تستوحى مواضيعها من الدراما الرومانسيّة ، وعلى الأخص أعمال الفرنسيّ ألكسندر دوماس الأب A. Dumas (۱۸۰۲–۱۸۰۲). وقد نافسَتْها جماهيريًا لأنّها كانت أقرب إلى مِزاج الشعب. كذلك استمدّت مواضيعها من الأعمال الرّوائية الرائجة مِثل اسجين زندا؛ (١٨٩٦) واقِصة مدينتين؛ التي عُرضت في إنكلترا عام ١٨٩٦ على شكل ميلودراما حملت أشم «الطربق الوحيدة). لكنّ مصدر الإلهام الأساسيّ للميلودراما كان الأحداث الساخنة والجرائم المعروفة لأنّها تُثير عواطف المُتفرِّج وتَخلُق التشويق Suspense والترقُّب لَديه. وخالبًا ما كانت المسرحيّات العنيفة والمُرعِبة التي تَقوم على تأجيج العواطف تُقدِّم ضِمن نوعٌ مُحدَّدُ زمنيًا هو مسرح الرُّعب الذي أطلق عليه اسم مسرح غينيول الكبير Le Grand Guignol الذي ازدهر في صالة شابتال في باريس. من أشهر كُتَّابِ الميلودراما في تلك الفترة في فرنسا جيلبير در بیکسیریکور G. De Pixerécourt در بیکسیریکور ١٨٤٤) الذي كتب الميلودراما لمسرح البولڤار"

ونَظَّر للنوع في كتابه «آخر الأفكار حول الميلودراما» (١٨٤٧)، وقد عَرفت مسرحيًاته شُعبيّة كبيرة في كلِّ أنحاء أوروبا.

## أَفْراف وبُنْيَة الميلودراما:

للميلودراما أعراف محددة تولّدت عن البُنية الثابتة التي اكتسبتها مع الزمن. تقوم هذه البُنية على وجود حَبْكة مُعقدة تَدور في إطار العائلة وتنجُم عن الطّراع بين قُوى هي قُوى الخير أو وتنجُم عن الطّراع بين قُوى هي قُوى الخير أو قُوى الشر. تُشكّل هذه البُنية الثابتة نوعًا من الكانقاه تَدخل عليها تنويعات من نص إلى آخر. وهذا التنويع يكون في طبيعة العوامل التي تُودي إلى الأزمة ، وهي عوامل خارجية مُبالغ فيها لحد اللامعقول ممّا يتعارض مع قاعدة مُسابَهة الحقيقة التي كانت مائدة. من العناصر التي تُودي إلى الأزمة في هذا النوع العوامل الاجتماعية مِثل الإفلاس والسجن والخطف، أو المحاب الطبيعية كالعواصف والحريق.

والخطّ العامّ لمَسار الفعل الدراميّ في الميلودراما هو التالي: يُبنى الحدث على وجود ظُلم ما أو شَقاء يَسبُن بِداية الحدث، أو يأتي ضِمن الأحداث ويُودّي إلى انقلاب من حالة الأحداث بعد ذلك بحيث يَيّم الانتقال من حالة الهدوء والاستقرار إلى حالة الخوف والترقُّب والمُعاناة الناجمة عن أزمة ما، قُمّ تَعود الأوضاع إلى الاستقرار من جديد في نهاية المسرحيّة. وهذه النهاية السعيدة تُدافع عن المجتمع وقوانينه وهذه النهاية السعيدة تُدافع عن المجتمع وقوانينه الأخلاقيّة وتُعيد الاعتبار للقُوى التي تُمثل النّظام الأخلاقيّ فيه.

وشخصيّات المبلودراما هي شخصيّات نَمَطيّة تُمثّل أنماطًا اجتماعيّة مِثل الأب النبيل الذي يَقسو عليه الزمن ثُمّ يَستردّ اعتباره في النّهاية، والأمّ الفاضلة المُعذّبة، والفتاة النقيّة

التي تَقع في بَراثن شرّير أو خائن يَدّعي الفضيلة (وهو من الأدوار الثابتة التي تُشكِّل العائق)، والبَطَلُ الذي يَتغلُّب على العائق ويُنقذ الجميع، ويَتزوَّج البَطَلة في خاتمة سعيدة تُظهر انتصار الخير على يد البَطَل وبفضل العِناية الالهيّة. هذه البُنية تَخلُق لَدى المُتخرِّج شعورًا بالخوف والقَلَق ثُمّ الشَّفقَة على الضحيّة، ثُمّ تأتي الخاتمة السعيدة لتُربح المُتفرِّج وتُشعره بأنَّ العالَم من حوله ما زال بخير، وهذا هو التطهير\* أو التنفيس الذي تَحمِله هذه المسرحيّات. وقد انتقد B. Brecht برتولت بريشت B. Brecht (١٨٩٨-١٩٥٦) هذا البُعد الذي ساد في المسرح الغربي ضمن رَفْضه للمسرح الأرسططاليُّ الذي يُعمِّق سلبيّة المُتفرّج. والواقع أنّ الميلودراما عندما تطرح صورة الرذيلة والشرّ في المجتمع فإنّها لا تُقدُّم أيّة تفسيرات لهما وتَربِط زوالهما بتدخُّل العِناية الإلهيَّة أو بالقُدرات الفرديّة للبَطَل. وقد اعتبر الفيلسوف الألمانيّ كارل ماركس K. Marx الميلودراما اختراعًا قلَّمته البورجوازيَّة للشعب، تمامًا كما قدَّمتِ له /.../ المَلاجئُ الخيريَّة ووَجُبة الحساء اليوامية؛. وتُجمِع الدّرامات اليوم على أنِّ الميلودراْما يُمكن أن تُعتبَر صورة عن الفِكر البورجوازي، خاصة وأنّ ظهورها ارتبط بالمناخ السائد في فرنسا وكلّ أوروبا في فترة الثورة الفرنسية من كراهية للطاغية واحتقار للأرستقراطيّة ولرجال الدِّين، بالإضافة إلى تعزيز الشعور الطبقق وتكريس القانون الأخلاقق المُحافِظ. وتقول الباحثة الفرنسيّة آن أبرسفلد A. Ubersfeld في دِراستها حول مسرح القرن التاسع عشر في موسوعة االتاريخ الأدبيّ لفرنسا، أنَّ البورجوازيَّة الحاكمة شُجِّعت الميلودراما لإدراكها أنَّ العُنف المُبالَغ فيه الذي يُميِّز

حوادثها كان كفيلًا بامتصاص نَزَعات المُنف التي تزايدت في الطَّبَقات الشَّعبيَّة آنذاك.

خضعت الميلودراما لهجوم الكُتّاب والمُنظِّرين في بِداية القرن العشرين. وقد انتقد الفرنسيّ إميل زولا E. Zola (1904–1080) الفرنسيّ إميل زولا E. Zola (1904–1001) والإيرلنديّ جورج برنار شو G.B. Shaw عناصرها في مسرحهما حسب الناقد الإنجليزيّ إريك بنتلي E Bentley. ومع أنّ الميلودراما انحسرت كنوع في القرن العشرين إلّا أنّ العناصر الميلودراميّة فلّلت موجودة في كثير من الأعمال المسرحيّة في كافّة أنحاء العالم. من جانب آخر المتعارت السينما من الميلودراما مواضيعها المُؤثِّرة التي تتلاءم مع ذوق الجُمهور\* العريض، ما يَظهر بشكل واضح في الأفلام الهنديّة والمصريّة في مُنتصف القرن.

عَرف المسرح العربيّ الميلودراما في بدايات القرن العشرين. فقد قدَّم المصريّ يوسف وهبي (١٩٨٠-١٨٩٦) مسرحيّة فأولاد الفقراء، وفي عام ١٩٢١ قَدَّم المصريّ نجيب الريخاني (١٩٤٩-١٩٤٩) بأسلوب غينول الكبير ميلودراما عنيفة بعنوان فريّا وسُكينة، مأخوذة عن قِصّة حقيقيّة حَصَلت في نفس العامّ، وقد أدّى نجاحها إلى تقديمها في السينما لاحقًا. وقد كان لنجاح الميلودراما في تلك الفترة دوره في خلق شكل الماء مع هذا النوع، وقد العربيّ.

وبُنية الميلودراما العربيّة تَتطابق تمامًا مع بُنية الميلودراما في الغرب وهذا ما يبدو بشكل واضع في مسرحيّات مِثل «صابر أفندي» للسوريّ حكمت محن (١٩١٠–١٩٦٨)، و «الوحوش» لمحمود كامل، و «العُصفور في القفص» لمحمد تيمور (١٩٨٧–١٩٢١)، ومسرحيّة «ثمرة

الخطيئة؛ لأحمد صادق، و«ابن الشعب؛ لفرح أنطون (١٨٧٤-١٩٢٢).

تَراجع دَور الميلودراما في المسرح العربيّ وفي السينما في الستّينات مع تغيُّر أسلوب طَرْح ومُعالَجة القضايا الاجتماعيّة والأخلاقيّة.

انظر: الأنواع المسرحيّة، البولڤار.

## ■ الميوزيك هول

Music Hall

كلمة إنجليزية تعني قاعة الموسيقى، وتُستعمَل في كلّ اللغات كما هي للدّلالة على شكل من أشكال عُروض المُنوَّعات \*. تَقترِب الميوزيك هول كثيرًا من الريڤيو \* من حيث البرنامج المُقدَّم وشكل الصالة \*، وقد تَلازم هذان الشكلان خِلال سنين طويلة.

تَعود أصول هذا النوع من العُروض إلى المُشِدة في المقاهي المُشيِّدة في الهواء الطَّلْق في فرنسا وفي الحانات المُشيِّدة في الهواء الطَّلْق في فرنسا وفي الحانات الليليَّة في أواخر القرن الثامن عشر لجَذْب الزبائن (انظر مسرح المقهى). ويُقال إنّ أوّل مُؤسَّسة كانت تُقدِّم الشراب وتَستخدم الفتيات الجميلات للنِناء ويَبِّع الحَلويات والورود قامت بعد الثورة الفرنسيّة. في البِداية كانت عُروض الميوزيك هول مُخصَّصة للرجال، وكانت فِقْرات المُنوَّعات تُقدِّم بين طاولات الزبائن. فيما بعد أقيمت مِنصّة في طَرَف المقهى، ثمَّ تطوّرت ألمن صالات الميوزيك هول إلى ما يُشبه قاعة أسسرح بحيث شَغلت مقاعد الجُمهور ثلث المسرح بحيث شَغلت مقاعد الجُمهور ثلث القاعة فقط. في تطوَّر لاحق صارت العُروض تُقدِّم في صالات المُحتقة بالمقاهى.

يُعدَّ الإنجليزيِّ شارل مورتون الأب الحقيقيِّ للميوزيك هول لأنه أوّل من أسس صالة للبرامج الموسيقيَّة مُرتبطة بالحانة التي يُديرها في

. M. Chevalier

# شَكُل العَرْض:

أخذت الميوزيك هول عبر تاريخها شكل عرض له مساره المُحلّد ونجومه وبُنيته الخاصة التي تقوم على وجود فقرات مأخوذة من السيرك (فقرات المُهرِّجين والبهلوانيّات ومهارة الكلام من البَطن وألعاب الخِفَّة)، ومن المسرح الموصيقيّ (الرقص والفِناء)، ومن مسارح الأمواق (المونولوغات الضاحكة)، بالإضافة إلى فِقْرات التعرّي والرقص الجَماعيّ (انظر القودڤيل الأميركي) التي دَخلت عليها لاحقًا. يغلِب طابع الاستعراض على عرض الميوزيك يغلِب طابع الاستعراض على عرض الميوزيك هول خاصة بعد أن لجأ أصحاب الصالات إلى والأزياء المُكلفة والجيل المسرحيّة، وعلى والأزياء المُكلفة والجيل المسرحيّة، وعلى وتَعتمد على المُؤثّرات البصريّة وتَطلُب إخراجًا وتَعتمد على المُؤثّرات البصريّة وتَطلُب إخراجًا

انظر: عَرْضِ المُنوَّعات.

إنجلترا. وأوّل قاعة حملت اسم ميوزيك هول شُيدت عام ١٨٥٧. ومن أشهر القاعات في القرن التاسع عشر قاعة الهمبرا والأمبير والتروكاديرو في إنجلترا، والأولمبيا والليدو والفولي بيرجير في فرنسا. تطوّرت الميوزيك هول وصارت تُنافس المسرح التقليديّ. ثُمّ تأثّرت في القرن العشرين بظهور السينما وأثّرت فيها، إذ كانت فِقرات الميوزيك هول تُقدَّم خلال فيها، إذ كانت فِقرات الميوزيك هول تُقدَّم خلال الاستراحة في صالات السينما. كما أنّ هذا النوع أدّى إلى ولادة الأفلام الاستعراضية الأميركية والمصرية والهندية. اعتبارًا من الأربعينات من هذا القرن لم تُبنَ أيّة صالة جديدة بسبب انحسار النوع.

قدَّمت الميوزيك هول للسينما ولعالَم المسرح والفِناء الكثير من النجوم الذين اشتَهروا في مجالات الرقص والفِناء والإضحاك. من أشهر هؤلاء فريد أستير F. Astaire وإيف كليبير Y. Kleber وإيزادورا دونكان L Duncan ولوي فوللر Füller وجوزفين بيكير J. Becker وميستنفيت Mistinguette وموريس شوڤاليه

# تُزْعَة تُمثيل الحقيقة

# • النَّقْد المَسْرَحِيّ ت

### La Critique dramatique

تسمية عامّة تَشمُل مَجالات مُتعدِّدة، منها الكِتابات التي تَنصب على الحركة المسرحيّة من نصوص وعُروض، ومنها الدِّراسات التي تُعرِّف بالكُتّاب ونُصوصهم وبالمُخرجين والمُمثّلين، وبالعُروض المُقدِّمة، ويتاريخ المسرح. ومنها الأبحاث النظريّة حول المفاهيم المسرحيّة وطُرُق تحليل النصّ والعَرْض. هذه الكتابات يُمكن أن تصدر في كُتُب ومَجلات مُختصة، أو تأخذ منحى إعلاميًّا وتُبتَ عَبر وسائل الإعلام المَرئيّة والمسموعة.

جدير بالذّكر أنّ هناك تمايُزًا في استخدام تعبير النقد المسرحيّ بين اللغة النقديّة الأنجلوساكسونيّة واللغة النقديّة الفرنسيّة. ففي اللغة النقديّة الفرنسيّة وتلك المُتأثّرة بها، يَرَمّ النمييز بين الدّراسات المسرحيّة Etudes المُختصّة، وبين تعبير النقد المسرحيّ الذي المُختصّة، وبين تعبير النقد المسرحيّ الذي يُستخدم لتسمية ما يُكتب عن المسرح في الصحافة وومائل الإعلام. أمّا في اللغة النقليّة النمير تعبير النقد المسرح في النعد المسرحيّ الذي المسرح في المناكلوساكسونيّة وفي اللغة العربيّة فيَشمُل تعبير النقد المسرحيّ المنجاليّن معًا.

تَطُوَّر النقد المسرحيّ كمفهوم وكمُمارسة عَبر الزمن، وأخذ مَعانيّ مُختلِفة حسب السَّياق الذي استُخدم فيه. وهذا التطوُّر للنقد ارتبط بظروف موضوعيّة وبعوامل تَنبُع من تطوُّر الحركة

# Verisme Verisme

مُصطلَح مُشتَق من الكلمة اللاتينية مُصطلَح مُشتَق من الكلمة اللاتينية نَزَعة التي تعني الحقيقيّ. وقد أُطلقت تسمية نَزَعة تمثيل الحقيقة في إيطاليا عام ١٨٩٠ على اتباه فنيّ وأدبيّ أسّس قواعده الروائيّ الإيطاليّ جيوڤاني ڤيرغا G. Verga (١٩٢٢–١٨٤٠). كان لهذا الاتباء تأثيره على الأدب والموسيقى والرّواية والمسرح اعتبارًا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتّى بداية القرن العشرين القرن التاسع عشر وحتّى بداية القرن العشرين التباء بدأ بالزّوال تدريجيًا. من مُنظّري ذلك الاتباء الناقد الإيطاليّ لويجي كاپورونا المناقد الإيطاليّ لويجي كاپورونا (١٩١٥–١٩٩٥).

ونَزْعة تمثيل الحقيقة هي إحدى تَجلّيات الواقعيّة والطبيعيّة في إيطاليا. فهي تدعو إلى البَحث عن الحقيقة وتصوير الواقع في العمل الفنّي والأدبيّ كما هو وبشكله الفبّ وبتفاصيله، حتى ولو كانت غير ذات أهمّيّة، ممّا يُعطي للعمل طابّعًا توثيقيًّا. على صَعيد الأداء ، كانت هذه النّزعة رَدّة فعل على شكل الأداء الخطابيّ والمُفخّم الذي مَيّز المرحلة الرومانسيّة وميطر على المسرح.

انظر: الواقعيّة في المسرح، الطبيعيّة في المسرح، مُشابَهة الحقيقة.

المسرحية بكافة أبعادها. من هذه العوامل ما يتعلَّق بتطوَّر مفهوم النقد بمنحاه العام، خاصة وأنّه من الصعب فصل النقد المسرحيّ عن تطوُّر النقد بكافّة أشكاله، ومنها ما يَرتبط بتطوُّر وسائل وقنوات بَثّ هذا النقد كالصّحافة المكتوبة ووسائل الاعلام السَّمعية البَصريّة.

تبلؤرت صِيغة النقد كما تُعرف اليوم انطلاقًا من المَعايير الجَماليّة التي وضعها المُنظّرون والعلماء في الأكاديميات في فرنسا وإيطاليا في القرن السابع عشر، واستمدّوها من كتابات أرسطو Aristote (۳۲۲-۳۸٤) وهوراس Horace (٦٥-٨ق.م)، فاعتبرت هذه المعايير مقاييس لجُودة العمل وصلاحيَّته. ولقد شَكَّلت فنون الشِّعر المُختلِفة (انظر فنِّ الشِّعر) التي ظهرت تباعًا نظريًات مُستقِلّة في التأليف المسرحى لأنها وضعت قواعد للكِتابة على أساس تصور مُسبَق للعَرْض يُحدِّد عَلاقته بالواقع وكيفية مُحاكاته لهذا الواقع وشروط مُشابَهة الحقيقة "، والتأثير " المطلوب من المسرح (التعليم أو التطهير" أو المُتعة"). نتيجة لذلك اتَّخذ النقد في البداية منحى تقييميًّا تعليميًّا، وكان نقدًا مِعياريًّا.

ظلّت كُتب فنون الشّعر تُشكُل المَرجِع الرئيسيّ في دِراسة جَماليّات المسرح حتى ظهور عِلم الجَمال مع الألمانيّ باومغارتن Baumgarten في القرن التاسع عشر، حيث تناول النقد موضوع المسرح من منظور أومع وأكثر شُموليّة يَتخطّى القواعد المسرحيّة وشروط الكتابة إلى الطابع الجَماليّ والبُعد الفلسفيّ (مأساويّ مُضحِك عروتسك). ويالتالي دخل على النقد بُعدٌ آخر هو تَوصيف المادّة ووَبُطها بسِياق أوسع. وقد أدّى ذلك فيما بعد إلى توسيع البحث ليَشمُل مَجالات مسرحية بعد إلى توسيع البحث ليَشمُل مَجالات مسرحية

تتخطّى الأنواع المسرحيّة المُعْتَرف بها إلى الأشكال المسرحيّة، وأشكال القُرْجة الشّعبيّة التي أهملت طويلًا. هذا وقد عَرَفَ عِلم الجَمال، وبالتحديد إستطيقا المسرح Esthétique المُطلّق théatrale تطوُّرًا جديدًا تَجلّى في رفض المُطلّق وتَبنّي مَبدأ نِسبيّة المِعيار، فطرّح معايير جديدة للنقد منها مِعيار الذائقة Le Goât، ومنها مَعايير الذائيّة والموضوعيّة إلخ (انظر عِلم الجَمال والمسرح).

من ناحية أخرى، واعتبارًا من القرن التاسع عشر، كان لتطوَّر العلوم الإنسانيّة، وعلى الأخصّ التاريخ وعِلم النفس، ولتبنّي النقد لمفهوم النَّسِيّة الذي طَبع الفكر منذ تلك الفترة، دَوره في إدخال عناصر جديدة تَحكّمت بمنحى وتوجُّه النقد. فقد صار النقد بُحاوِل أن يُقسِّر العمل انطلاقًا من التركيز على ربط المادّة بسياقها التاريخيّ والاجتماعيّ والإنسانيّ، أو بسياقها التاريخيّ والاجتماعيّ والإنسانيّ، أو عبر البحث في لاوعي الكاتب وعَلاقة إنتاجه بالمكبوت لديه.

في القرن العشرين ارتبط النقد النظريّ العامّ بمناهج البحث التي أفرزتها العلوم الإنسانية للرجة أنّه لم يعد يُسمّى نقدًا بالمطلّق، وإنّما اكتسب تسميات خاصّة ترتبط بالمنهج المُعتمد في التحليل. فقد ظهر ما سُمّي النقد النفسيّ Sociocritique والنقد الاجتماعيّ Psychocritique (انظر سوسيولوجيا المسرح، الانتروبولوجيا والمسرح)، والمنقد المتيماتيّ critique والمسرح)، والمنقد المتيماتيّ thématique (انظر النيويّة والمسرح)، والتحليل البنيويّ والعسرح)، والتحليل المعيولوجيا والمسرح) وهذان الأخيران النظر السميولوجيا والمسرح) وهذان الأخيران استندا إلى علوم اللغة ونظريّة التواصّل\*.

طوّرت هذه العلوم اللّراسات المسرحيّة

وزؤدتها بأدوات تحليل مَنهجيّة جديدة. وقد شَكِّل بعضها في مَجال البحث المسرحيّ مُحطَّات هامَّة أدَّت إلى إعادة النظر كُلِّيَّة بمفهوم النقد بحدِّ ذاته. فقد سَمَحت نظريَّة التواصل بالتعمُّق في شكل العَلاقة بين المادّة المُنتَجة ومُتلقّيها من خِلال مفهوم العَلاقة المسرحيّة La Relation théâtrale (انظر الاستقبال). كما قَدُّمت السميولوجيا المسرحيّة أدوات مُحدّدة ودقيقة سمحت بالبحث في آليّة الانتقال من النص المكتوب إلى العَرْض المَرثيّ والمسموع (انظر الدراماتورجية). كذلك كان لظهور مفهوم القراءة \* دُوره الهامّ في تغيير فِكرة النقد الأحاديّ التوجُّه الذي يَفترِضَ أنَّ النصَّ قيمة ثابتة لا يمكن خَرقها، وفي إثبات شرعيّة التأويلات المُتعدِّدة للنص وللعَرْض (انظر التأويل). وقد اعتبر التأويل جُزءًا من عمل المُخرج في تحضيره للعَرْض، وجُزءًا من عمل المُتفرِّج \* في عمليَّة الاستقبال" التي تَرتبط بِظروف مُعيَّنة لها عَلاقة بطبيعة المُتلقّي وبظروف التلقّي بحَدّ ذاته، وَبْذَلُكَ أَعَطَتَ لَلْمُتَفَرِّجِ ذُورًا جِدَيْدًا فَمَّالًا هُو تركيب المَعنى.

من جهة أخرى، وبشكل مُوازِ تمامًا لتطور المُمارسة المسرحية على مُستوى الكتابة والإخراج وعلى مُستوى شكل الفرقة المسرحية وآلية العمل فيها، ومع ظهور أشكال مُتنوَّعة من العُروض لا يُمكن التعامُل معها بالمعايير التقليدية للعَرْض المسرحيّ، تَطوَّرت على علوم المسرح التي استفادت من الآفاق التي على علوم العلوم الإنسانية الأخرى وانصبت على المسرح تحليلًا. فقد ظهر علم المسرح المسرح الذي انصبّ على الخصوصية المسرحيّة واهتم بكلّ مَجالات العمل المسرحيّة واهتم بكلّ مَجالات العمل

التي شَملت الدِّراسات الدراماتورجيّة التي أعطت دَفعًا جديدًا لمَجال إعداد العَرْض المسرحيّ، فجعلت من التحليل الدراماتورجيّ جُزءًا من العمل الإخراجيّ وأساسًا للنَّقد المسرحيّ (انظر الدراماتورج).

هذا التطوَّر الجَذريّ للنقد المسرحيّ أدّى إلى توسَّع آفاق البحث المسرحيّ وإلى تطوُّر اللغة النقديّة المسرحيّة التي استعارت مفرداتها من سائر العلوم الإنسانيّة فصارت قادرة على الإحاطة بالعمليّة المسرحيّة من كلّ جوانبها، من الكِتابة إلى الإخراج إلى التلقّي.

من جانب آخر، ومع تطور الصّحافة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، صار النقد عملية يَختصّ بها الصَّحفيّون وتأخذ مَنحى تفسير العمل وتقييمه. كان لذلك دَوره في بُروز ناقد جديد هو الصّحفي المُختصّ، وفي توسيع مَجال النقد بحيث صار يتوجّه لشريحة أوسع من القرّاء. وبسبب تأثير النقد الصّحفيّ على نجاح أو فشل العمل المسرحيّ، ظهر تقليد دعوة أو فشل العمل المسرحيّ، ظهر تقليد دعوة الصّحفين المُختصّين لمُشاهدة عَرْض خاصّ المورية المروقة جنرال La Générale.

مع ظهور المتجلّات المُختصة بالمسرح ظهر الناقد المُختص أو الباحث الذي يُواكب الحركة المسرحيّة والمُستَجدّات فيها، ويَهتمّ بفتع الآفاق أمام تعميق البحث المسرحيّ. ولا بُدّ هنا من التذكير بالدّور الهامّ الذي لَعِبته بعض المَجلّات في هذا المَجال مِثل مجلّة المسرح الشّعبيّ في هذا المَجال التي كانت تُصلر في فرنسا في مُتتصف هذا القرن وشارك في تحريرها نُقاد هامّون أمثال رولان بارت R. Barthes وبرنار دورت الكبير على دورت B. Dort وكان لها تأثيرها الكبير على كلّ الحركة المسرحيّة والنقديّة في ذلك الوقت،

إذ عَرَّفت بالمسرح الجديد وبأعمال ونظريّة الألماني برتولت بريشت B. Brecht الألماني برتولت ١٩٥٦) في كلِّ أوروبا الغربيَّة. ونَذَكُّر أيضًا على سبيل الممثال لا الحصر مجلة دراما ريقيو Drama Review التي ما زالت تَصدُر في الولايات المُتّحدة ويُشارك في تحريرها جامعيّون ونُقَّاد مُختصُّون. فقد لَعِبت هذه المجلَّة أيضًا دُورًا هامًّا في التعريف بالأشكال المسرحيّة الجديدة في أمريكا والعالَم مِثل أعمال البولونيّ جيرزي غروتوڤسكى J. Grotowski –١٩٣٣) والعُروض الأدائيّة\*. في العالَم العربيّ لَعبت مجلَّة المسرح، المصريَّة دُورًا هامًّا في تعريف القُرَّاء باتَّجاهات المسرح الحديث في الغَرِّب، ونشرت ترجمات لنصوص مسرحية معاصرة مثل نصوص مسرح العَبَثُ . وقد تكاثرت المَجلّات المسرحيّة المُختصّة في كافّة أنحاء العالَم وصارت تقليدًا ثقافيًا.

من جانب آخر، وبعد أن كانت مُمارسة النقد المسرحيّ اجتهادًا شخصيًا يَعتمد على البحث الذاتيّ في مَجال الثقافة، صار النّقد المسرحيّ اعتبارًا من مُنتَصف هذا القرن اختصاصًا يُدرّس في المعاهد والأكاديميّات والجامعات، ووُضعت له مناهج خاصة ساهمت في إعداد الناقد الجامعيّ المُختصّ.

وفي كلّ الأحوال، يَظلّ المُتمَرِّج في المسرح هو الناقد الأوّل، فهو يُمارس نوعًا من النَّقد النَّقائيّ والطبيعيّ لما يَراه، وقد بدأت تَظهر أصوات تُطالِب بضَرورة إعداد المُتغرَّج العارف لإنقاذ وتَثبيت وضع المسرح في العالم بالنَّسبة لوسائل الاتصال الأخرى، وهذه الفِكرة هي أسام كتاب المدوسة المُتغرِّج، للباحثة الفرنسية أسام كتاب المدوسة المُتغرِّج، للباحثة الفرنسية أن أورسفلد A. Uberafeld.

انظر: المسرح، فنَّ الشِّعر، عِلْم جَمال

المسرح، الدراماتورجيّة، القِراءة.

# Point of attack الأنْطِلاق Point d'attaque

نُقطة أو لحظة بِداية الحَدَث الفِعليّ في الحِكاية التي تَرويها المسرحيّة أو الرُّواية أو الفيلم، وتأتي غالبًا في المسرح بعد المُقدِّمة" بقليل أو ضِمنها. وتَحديد المَرحلة التي يَتِمّ فيها إطلاق الحدث يرتبط ببناء المسرحية ويطؤر الفعل الدراميِّ فيها، وبالقِراءة التي يَختارها المُخرج أثناء تحضيره للعَرْض. ويَتِمَّ ذلك عادة -بشكل يَخلُق نشويقًا لَدى القارئ أو المُتفرِّج لأنّ مَضمونها يَشكِّل تمهيدًا لِبداية الأزْمة \*. ففي مسرحية اهاملت اللإنجليزي وليم شكسبير W. Shakespeare) ککون نُقطة الانطلاق لحظة ظهور الشُّبَح على الأسوار رغم أنَّ أحداث الحِكاية تَبدأ فعليًّا قبل ذلك. وفي مسرحية افيدرا؟ للفرنسيّ جان راسين J. Racine (١٦٣٩-١٦٣٩) تُكون نقطة الانطلاق قرار هيبوليتس السُّفر للبّحث عن أبيه الغائب.

تُرتبط نُقطة الانطلاق أيضًا بنوعية العَلاقات والمسار العام للحدث الذي يَختاره الكاتب أو المُخرِج في مسرحيّته، وبالتالي يَختلف مَوقِعها ودَورها باختِلافو أسلوب الكِتابة (دراميّة أو ملحميّة). وهي تُلعب دَورًا في تحديد الرُّؤية العامّة للحَدَث. فتُقطة الانطلاق في المسرح اللراميّ تُمهّد للصّراع بينما تكون في المسرح المَلحميّ ذي الطابع السَّرديّ تمهيدًا وفاتحة لمسار ما.

والحقيقة أنّ التوقّف عند نُقطة انطلاق المحدث يُمكن أن يُحدِّد الفارق بين الجكاية في المسرحيّة وبين الفعل المراميّ الذي يَبدأ فعليًا بهذه النقطة. من ناحية أخرى نَلحظ أنّ نقطة

الانطلاق تُشكّل مرحلة ضِمن مَسار دراميّ مُتكامِل يَقوم على وجود تسلسُل مُعيَّن في تطوُّر الأحداث وتشابُكها ويُشكِّل بُنية المسرح الأرسططاليّ الدراميّ. فهناك مَثلًا المرحلة التي تشابك فيها الأحداث، وتُسمّى نُقطة التداخُل تشابك فيها الأحداث، وتُسمّى نُقطة الانطلاق، مُرحلة التحوُّل أو نقطة الانعطاف Point de نُقطة الانعطاف Point de ثُمُ مرحلة التحوُّل أو نقطة الانعطاف Point de ذلك نُقطة استقرار الحدث وهي النهاية أو ذلك نُقطة استقرار الحدث وهي النهاية أو الخاتمة في ونَجد في الهَرَم الذي حَدَّده الناقد الألمانيّ غوستاف فرأيتاغ في المَراحل (انظر هرم فرأيتاغ في كلمة الذَّروة).

وتحديد نُقطة الانطلاق يُشكُّل جُزءًا من القراءة الدراماتورجيّة للمسرحيّة على المُستوى النقديّ التحليليّ وعلى المُستوى الإبداعيّ، وتَتجلّى أهميّة ذلك في حال كانت نَفس الحِكاية مُقدَّمة من كاتبين مُختلِفين تَتباين رُويتهما لنفس الحدث، أو في حال مُقارَنة نصّ مسرحيّ ما بالمَرْض الذي يُقدَّم عنه.

انظر: المُقدِّمة، الخاتمة.

## ■ نَموذَج العَرْض Modèle

مُصطلَع مأخوذ عن الألمانيّة Modellbuch أو Modellaufführung. والمقصود به نموذج إخراجيّ لمسرحيّة يُشكِّل مَرجِعًا يُمكن العودة إليه، وليس عَرْضًا نموذجيًّا يُفترَض تقليده.

ونَموذج العَرُض هو تقليد أدخله المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht الألمانيّ برتولت بريشت 1۸۹۸) في فرقته البرلينر أنسامبل Ensemble، ويَتلخّص في أن يَتِمّ الاحتفاظ بنَموذج إخراجيّ لكلّ عَرْض مسرحيّ من خِلال

توثيق مراحل تحضيره بالصور الفوتوخرافية والكِتابات التي تُسجِّل النَّقاش الذي يَدور بين القائمين على العمل والمُمثَّلين حول الشخصيّات وحول الأداء"، وحول الأولويّات التي يَتِمّ التوقَّف عندها في كلّ مرحلة من مراحل تتفيذ العَرْض، وحول المصاعب الخاصة بكل نصّ، والخطّ الناظم له وإطار تنفيذه، والقِراءة" الدراماتورجيّة التي تُمهّد للعَرْض (انظر اللراماتورجيّة).

لم يَعتبر بريشت هذا النّموذج بديلًا عن العمليّة الإخراجيّة وإنّما أساسًا لعمل المُخرِجين الآخرين في فرقة البرلينر أنسامبل، وأكّد على كونه مُجرَّد أداة عمل في تحضير العَرْض. ويُعتبر النّموذج البريشتي هذا جُزءًا من المَنظور الدراماتورجيّ الألمانيّ بشكل عام والبريشتيّ بشكل عام والبريشتيّ بشكل خاصّ. ورغم أنّه انتُقد لاحقًا بحُجة أنّه يُؤطّر ويُحدُّد الإبداع، إلّا أنّه أثر في الرُّوية العامّة لتحضير العَرْض المسرحيّ. فقد صار العامة لتحضير العَرْض المسرحيّ. فقد صار المُخرِجين، وكان له دَوره في بلورة فكرة توثيق المُؤسّ المسرحيّ ومراحل إعداده من منظور العَرْض المسرحيّ ومراحل إعداده من منظور التي تُوثِق كافة مراحل العَرْض المسرحيّ.

انظر: الدراماتورجيّة، الإعداد، المسرح المُلحميّ.

# Actanciel Model القُوى الفاعِلَة Modèle actantiel

صِفة Actantiel الفرنسيّة مُشتقّة من فعل Agere اللّاتينيّ الذي يعني فَعَلَ، ومنه أيضًا تسمية القُوّة الفاعلة Actant التي دخلت حديثًا مع عِلم اللّسانيّات، وتَدلّ على مَن يَقوم بفعل ما في جُملة فعليّة.

ومُصطلَع النّموذج القُوى الفاعلة عو تسمية لنّموذج عام طُرح على شكل خُطاطة Schema تُصوِّر العَلاقات بين القُوى التي تَتحكّم بديناميكيّة بالفعل Action في حِكاية ما ضِمن الأدب المكتوب والشّفويّ (حِكاية، رِواية، أسطورة، مسرحيّة). يَنطلق ذلك من اعتبار أنّ المقلاقات بين القُوى، وتَعكِس البُنية العَميقة لتحدُّد العَلاقات بين القُوى، وتَعكِس البُنية العَميقة لتحوُّلات الأحداث في هذا العمل. ورَسُم عَلاقة لتحوُّلات الأحداث في هذا العمل. ورَسُم عَلاقة التناحُر والصَّراع التي تَوبط بين القُوى، التي تَربط بين القُوى، والتحوُّلات التي تَطرأ على هذه العَلاقة من والتحوُّلات التي تَطرأ على هذه العَلاقة من مرحلة لأخرى، أي ديناميكيّة الفِعل. وهذا ما والمسرح).

تَبلور هذا النّموذج تِباعًا في الدّراسات البُنية والسميولوجية التي تَناولت البُنية السّرديّة في الحكايا الشّعبيّة، ومِن ثَمّ في الأدب. فقد أطلق بداية في بحوث الروسيّ فلاديمير بروب V. Propp والفرنسيّ إتيين سوريو للاديمير بروب A. Greimas ثمّ أخذ شكله النّهائيّ مع الرومانيّ ألغريداس غريماس A. Greimas. وقد طُوّرت المدرسة الفرنسيّة تطبيقات هذا النموذج في المسرح (أن أوبرسفلد A. Ubersfeld وريشار مونو R. Monod) واستُخدم ذلك على المُستوى التعليميّ والدراماتورجيّ لتحليل النصّ المسرحيّ وقراءته.

يَستند نَموذج القُوى الفاعلة على التركيبة النَّحُوية للجُملة الفعلية التي هي شرط لاكتمال المَعنى في اللغات الغربية، في حين أنّ الجملة الاسمية في اللغة العربية تُعطي المعنى دون وجود فعل. لللك فإنّ التعبير عن نموذج القُوى الفاعلة في اللغة العربية يُقترض استعارة نقس

التعابير النحوية المُستخدَمة في تلك اللغات، أي الفعل الذي يَعكِس رغبة، والفاعل Sujet وموضوع الرغبة Objet du désir (وهو المفعول به في الجملة الفعلية في اللغة العربية).

والجُملة الأساسية التي تُشكِّل الخطوط الأولى للحدث تَتلخَص بالشكل التالي: من يريد ع. وبذلك يَكون الفاعل من شخصية ما أو عِدّة شخصيّات، بينما يُمكن أن يَكون موضوع الرّغبة أو المفعول به ع شخصيّة مُعيَّنة (الحبيب) أو غَرَضًا ما ملموسًا أو مَعنويًّا (التُّفاحَة الذهبيَّة أو السلطة إلخ).

انطلاقًا من هذه التركية النّخويّة، يَكتمل النّموذج بوجود قُوّة دافعة Destinateur تحدّه وقُوّة الدوافع التي تُسيِّر الفاعل في رغبته، وقُوّة مُستفدة Destinataire تعود نتائج هذه الرغبة عليها في نهاية الأمر. كما توجَد قُوّة مُساعِدة عليها في نهاية الأمر. كما توجَد قُوّة مُساعِدة مُعارِضة Adjuvant تُساهم في تحقيق فعل الرغبة، وقُوّة الرغبة، من هذا المُنطلق تكتمل الجملة الفعلية الرغبة. من هذا المُنطلق تكتمل الجملة الفعلية فتصبح على سبيل المِثال: الحبّ أو الشعور الوطنيّ أو الواجب (قُوّة دافعة) يَدفع س الوطنيّ أو الواجب (قُوّة دافعة) يَدفع س تحقيق هدف ما كالزواج أو الارتقاء الاجتماعيّ أو التغيير (قُوّة مُستفيدة)، يُساعده في ذلك أو تعارضه شخصيّات أو قُوى كالأب أو المال أو المجتمع (القُوّة المُعارضة).

وقد تَمَّ تصميم خُطاطة ثابتة تَتكوَّن من ستَ خانات مع شَبَكة من الأسهم تُحدَّد اتّجاه العَلاقة بين مُكوِّناتها:

بين مكوناتها: القُوّة الدافعة المُستفيدة القُوّة الدافعة المُستفيدة الفُوّة المُساعِدة المُمارِضة

من المُلاحظ أنّ هذه القُوى تَتشكّل في ثُنائيّات مُتقابلة: فاعل الرغبة/ موضوع الرغبة، قُوّة مُساعِدة/ قُوّة مُساعِدة/ قُوّة مُعارضة.

ومفهوم القُرّة الفاعلة لا يَتطابق بالضَّرورة مع مَفهوم الشخصية التي هي من مُكوِّنات البُنية السطحيّة للنصّ، في حين أن القوى الفاعلة التي تتحكّم بالفعل الدرامي تتوضّع على مستوى البُنية العميقة. لذلك يُقترَض التمييز بين صِفات الشخصية التي تتوضّع على مُستوى البُنية السطحيّة، وبين أفعالها التي تتوضّع على مُستوى البُنية العميقة، وتَتعلّق بالفعل الدراميّ. بِناء على ذلك تكون الشخصيّة قُوّة فاعلة عندما تتحدّد من خلال صِفاتها.

- يُمكن أن تَتجسّد القُوة الفاعلة عَبر شخصية مُحدّدة في العمل، أو تكون فكرة أو شيئًا مُجرّدًا أو مفهومًا ما (السلطة، الواجب إلخ)، وهذا ما نَجده على الأخصّ في الخانات التي تُمثّل القُوة الدّافعة والقُوّة المُستفيدة من فعل الفاعل. والحالة الوحيدة التي لا يُمكن أن تكون فيها القوّة الفاعلة فكرة مُجرَّدة هي حالة الفاعل الذي يَجب أن يَكون شخصية مُحدّدة. لكنّه يُمكن أن يَكون شخصية فرديّة (البَطّل، لكنّه يُمكن أن يَكون شخصية فرديّة (البَطّل، الملك، هاملت إلخ) أو جَماعيّة (التوّار، الشعب إلخ).

- يُمكن أن تُمثُل الشخصية الواحدة عِدّة قُرى في العَمَل فتتواجد في عِدّة خانات في نفس الوقت، وهذا ما نَجده مثلًا في مسرحية «أوديب ملكًا» لسوفوكليس Sophocle (٩٥٠- ١٩٥٥) حيث تَكون المدينة كشخصية جَماعية هي القُرّة العافعة التي تَحتُ أوديب على اكتشاف قاتل الملك، وفي نفس الوقت هي القُرّة المُستفيلة لأنّ اكتشافه يُؤدّي إلى

خَلاصها من الطاعون. كذلك يُمكن أن تُغيِّر الشخصية موقِعها وتَتقل من خانة إلى أخرى، وهذا ما نَجده مثلًا في مسرحية والسيدة لفرنسيّ بيير كورني P. Corneille (١٦٠٦ - ١٦٨٤) حيث يكون الأب قُرّة مُساعِدة في بداية العمل ثم يَتحوَّل إلى قُرَّة مُعارِضة تُشكُّل العائق في وجه المُحبِّين وتَمنع تحقيق الرغبة).

أمّا القُوّة الدافعة والقُوّة المُستفيدة فتُحدّد درافع رغبة الفاعل وأبعادها. وهذه الدوافع يُمكن أن تكون نفسيّة وفرديّة ذاتيّة (الحب، الغيرة)، أو دوافع إيديولوجيّة تَرتبط بحركة المجتمع كمجموعة (الثورة). ففي مسرحيّة فمس جوليا، للسويديّ أوغست سترندبسرغ الخادم جان في الارتقاء بحركة المجتمع وإنّما الخادم جان في الارتقاء بحركة المجتمع وإنّما وبنفس المنحى، فإنّ تحديد نوعيّة مَن يَشغَل وبنفس المنحى، فإنّ تحديد نوعيّة مَن يَشغَل غانة القُوة المُساعِدة والقُوّة المُعارِضة (الصديق، المجتمع) يُبيّن مُستوى ونوعيّة الصّراع (صراع المجتمع) يُبيّن مُستوى ونوعيّة الصّراع (صراع فرديّ أو جَماعيّ).

ولا يَعني ذلك أنّ كلّ هذه الخانات يجب أن تُشغَل. بل إنّ فَراغ خانة ما يُعتبر أمرًا له دَلالته في فهم بُنية العمل. فغياب القُوّة المُساعِدة مثلًا يَعني عُزلة الفاعل في سَعيه للحُصول على موضوع الرغبة. وغياب القُوّة المُعارِضة يعني سهولة تحقيق الرغبة، وهذا ما لا يُمكن أن يتحقّق في عمل يقوم على الصّراع. لكن هناك بعض الخانات التي لا يُمكن أن تبقى فارغة وهي خانة الفاعل وخانة موضوع الرغبة لأنّ وهي خانة الفاعل وخانة موضوع الرغبة لأنّ غياب هاتين القُوتين يعني غياب الفعل ممّا يَمنع من تطبيق هذا النّموذج بشكله التقليديّ، وهذا من تطبيق هذا النّموذج بشكله التقليديّ، وهذا يَعلني بنوعيّة النصّ. والواقع أنّ تطبيق هذا

النموذج يَختلف باختلاف نوع الكِتابة المسرحيّة، (دراميّة أو مَلحميّة) بسبب وجود فُروق بُنيويّة كبيرة بين المسرح الدراميّ القائم على الصّراع ويين المسرح المَلحميّ وما تَولَّد عنه حيث يَختلف أسلوب طرح الصِّراع (انظر دراميّ/ مَلحميّ).

يُطبَّق هذا النَّموذج بسهولة في المسرح الدراميّ حيث يكون الصِّراع وتعارُض الرغبات هو أساس البُنية الدراميّة، وحيث تكون التحوُّلات التي تَطرأ على النَّموذج هي رسم تلخيصيّ لديناميكيّة الفعل الدراميّ وتطوُّره في مراحل العمل المُختلِفة. بل يُمكن أن نَجد فيه عِدّة نماذج مُتوازية أو مُتناقِضة. وتَقصّي العَلاقة بينها يُساعد على كشف بُنية الصَّراع. يبدو ذلك في مسرحيّة فأنتيغونا السوفوكليس حيث يمكن اعتبار أنتيغونا فاعلًا لنَموذج وكريون فاعلًا لنَموذج آخر، ممّا يُبين وجود قُطبين مُتصارعين في المسرحيّة.

في المسرح الملحميّ وكلّ أنواع الكِتابة اللاأرسططاليّة وشل مسرحيّات الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (1907-1090) أو مسرح العبَث حيث لا يأخذ الحياة اليوميّة أو مسرح العبَث حيث لا يأخذ الصّراع شكل مُواجَهة واضحة، وحيث لا تتجسّد أطراف الصّراع بالضّرورة على شكل شخصيّات، يكون فَراغ الخانات الأساسية (إلفاعل وموضع الرغبة) أو تغيّر ماهيّتها بشكل جَذريّ أمر له دَلالته في تقصّي بُنية العمل وتفسيره. ففي مسرحيّة ارجل برجل البريشت لا يُمكن أن يُعتبر عالي غالي غاي- وهو الشخصيّة الرئيسيّة - قاعلاً وإنّما مفعولًا به. كما أنّه يمكن أن نَجد بالنسبة للمُص الفاعل رغبتين مُتناقضتين كما هو الحال بالنسبة للأمّ شجاعة في مسرحيّة بريشت حيث برغب الأمّ بالحرب وفي نفس الوقت بالوخاظ بالنواني غاي- وهو المحال بالنسبة للأمّ شجاعة في مسرحيّة بريشت حيث برغب الأمّ بالحرب وفي نفس الوقت بالوخاظ

على أولادها. وهاتان الرغبتان تُبينان التناقُض الذي تقوم عليه الشخصية كأمر أساسيّ. وفي مسرحيّة ففي انتظار غودو، للإيرلنديّ صموئيل بيكيت S. Beckett (1901–1909) يبدو من الصعب تحديد موضوع رغبة لاكي واستراغون اللذين يَتواجدان في نَفْس خانة الفاعل. كما أنّه لا يُمكن اعتبار غودو موضوع الرغبة لأنّ الانتظار، وهو الفعل الذي تقوم عليه المسرحيّة، ليس رغبة بالمعنى الفعال للكلمة وإنّما نوعًا من الحتميّة القَدَريّة.

ومع أنَّ تحديد القُوى الفاعلة أمرٌّ يَخضع للتجرِبة ويَنبُع من حَدْس المُحلِّل، فإنَّ هذه العملية تظل هامَّة الأنّها تُعتبر عمليّة تَمهيديّة ومرحلة أولى في التحليل تُستكمَل بمراحل أخرى نُستثُمَر فيها النتائج التي يُوصِل إليها نَموذج القُوى الفاعلة بربطها بالبُنية السطحيّة للنصّ (انظر البُنيويّة والمسرح). ويَبدو ذلك فعّالًا بشكل خاص أمام التساؤلات التي لا يُمكن الجواب عليها إلّا من خِلال ربطها بمُجمل المُكوِّنات الدراميّة. ذلك أنّ هذا النوع من البحث يَسمح بتحديد نوعيّة القراءة التي يَحتملها النصّ أو العَرْض (وجود بعد نَفْسيّ أو إيديولوجي كدوافع، تحديد الشخصيّات الأساسيَّة في الفعل) وهذا ما لا يَظهر دائمًا في البُنية السطحيّة للنصّ. من جهة أخرى فإنّ هذه الطريقة في التحليل تَختلِف بمُنطلَقاتها عن التحليل الذي يَقوم على استقصاء البُعد النفسيّ للشخصيّات لفهم الفِعل الدراميّ دون النظر عن الديناميكيَّة المُحرِّكة الناجمة عن صِراع القُوي.

على صعيد التحضير للعرض، يُمكن لهذا النّموذج أن يُساعد المُخرج والسينوغراف أثناء قيامهم بإعداد النص وفي عملية الإخراج. ففي كثير من الحالات يُمكن أن تَكون

No

سينوغرافيا الفضاء المسرحيّ انعكاسًا للصّراع بين القُوى الفاعلة، وليس مُجرَّد ترجمة للإرشادات الإخراجيّة في النصّ.

انظر: الشخصيّة، البُنيويّة والمَسرح، الصَّراع، العاش.

■ النو (مَسْرَح-) Noh

النو كلمة يابانيّة تعني الإنجاز البارع. ومسرح النو هو مسرح غِنائيّ شِعريّ مُؤسلب

للغاية يَندرج في إطار المسرح التقليديّ اليابانيّ. كان مسرح النو منذ نشأته تسلية النُّخبة من المُتقَّفين ومن طبقة الساموراي النُبلاء وخَضَع لحمايتهم. وهو بجوهره وبشكله مُستَمَد من فلسفة الزن التي تُنادي بالتوازن والتركيز والتقشُّف والانضباط وتجاوُز الذات، ولذلك يَقوم على مبدأ السيطرة العقليّة على ما يَجري، ويَبتعد عن الزّخرفة المَشهديّة والإبهار رغم جَماليّته. من هذا المُنطلَق يُعتبر مسرح النو نقيض الكابوكيّ الذي يُصنَّف كمسرح شَعبيّ خُلال الخِدع والحِيل والألوان والأزياء. كذلك خِلال الخِدع والحِيل والألوان والأزياء. كذلك يُعتبر مسرح النو بطابعه الجاد نقيض الكيوغن فواصل تَهريجيّه.

تكمن أصول مسرح النو في نوع من عُروض المُنوّعات هو السانغاكو Sangaku الذي انتقل في القرن الثامن الميلاديّ من الصين إلى اليابان حيث أخذ طابّعًا إيمائيًّا وأطلق عليه اسم ساروغاكو Sanugaku (التقليد الأخرق)، وعن هذا النوع انبثق النو والكيوغن. لكن هناك اختلاف كبير في الطابّع بين هذين النوعين، فالنو له طابّع شِعريّ وسَرْديّ يَتداخل فيه الماضي مع

الحاضر، في حين يأخذ الكيوغن طابعًا واقعيًّا تخلُقه المُساجَلة بين الشخصيًّات. كذلك فإنّ النو في جوهره وأسلوبه يَحمِل طابَع الأناقة والنّبُل في حين يأخذ الكيوغن طابّع التهريج والمُحاكاة التهكُميّة . والجَمْع بين مسرحيّات النو والكيوغن في عَرْض واحد هو جَمْع لطابّع الرفيع والغروتسك معًا.

يُمكن تشبيه مسرحيّات النو بالتراجيديا" لأنّها تَحكي بأسلوب التجريد الكامل عَذاب الأشباح التي لا تَتوصّل إلى الخلاص من أهوائها التي تَربطها بالأرض والانسلاخ نهائيًا عن العالم المادّى.

تَشكَّل فنّ النو بفضل كان آمي Kan Ami (۱۳۲۲-۱۳۲۲) وابته زیامی Zeami ١٤٤٤) الذي كتب أغلب مسرحيّات النو، وتلاه في ذلك أفراد عائلته. وقد وُضع زيامي أسس النو ونظّر له في كتابه النقل زهرة الأداء؛ حيث حَدَّد بِدِقَّة بُنية ومراحل عَرْضِ النو وبُنية كلِّ مسرحية على جِدة وطول المقاطع الجوارية (عدد الكلمات والجُمَل والموسيقي المُرافِقة والأغاني) في كلّ مرحلة. في القرن السابع عشر صدر قانون يُمنع من إجراء أيّة تعديلات على ريرتوار\* النو الذي أخذ شكله النَّهائيّ، وصار يَحتوي على ٢٤٠ مسرحيّة تُؤدّيها خمس عائلات تُشكّل مدارس في الأداء ". والفُروق بين هذه المدارس تَكمُن في نوعية الأزياء والأكسسوارات المُستعمَلة وليس في الأداء والنصوص والأناشيد.

في الأصل كان عَرْض النو طويلًا يَدوم سبع أو ثماني ساعات، فهو يبدأ برقصة تَرمي إلى جَلْب بَرَكة الآلهة، تَليها خمس مسرحيّات نو تَتخلّلها أربع مسرحيّات كيوغن على شكل فواصل تُخفّف من حالة الاستغراق التي تُولّدها

مسرحيّات النو. في تطوُّر لاحق، ولضغط زمن الفُرجة بحيث لا تتجاوز ساعتين أو ثلاثة، صار المَرْض يَحتوي على مسرحيّتي نو وفاصل كيوغن واحد.

تُصنَّف مسرحيّات النو في خمس فتات رئيسيّة هي: النو الإلهيّة، ويَكون الدَّور الأساسيّ فيها هو الإله، نو المَعارك والدَّور الأساسيّ فيها هو الرَّجل، نو النَّساء والدَّور الأساسيّ فيها هو المرأة، نو الجُنون أو الحياة المُعاصِرة والدَّور الأساسيّ فيها هو المجنون، نو الشياطين والحيوانات والدور الأساسيّ فيها هو الشيطان.

لا تحتوي مسرحية النو الواحدة على حَبْكة مُعقَدة لأنها قصيرة وعناصرها مُبسَّطة إلى الحدّ الأقصى. كما أنّ الحدث في كُلّ مسرحيّة من المسرحيّات يَتطوَّر ضِمن بُنية دراميّة ثابتة هي: الاستهلال Jo والتصاعد Ha والخاتمة Kyu.

كذلك يَخضع عَرْض النو الذي يَتألَف من خمس مسرحيّات لنَفْس هذه البُنية إذ يتألّف من ثلاث مراحل هي:

- الاستهلال Jo وفيه تُقدَّم مسرحية من فئة النو الإلهية، وهي غالبًا مسرحية جِدِّية وتطوُّرها غير مُعقَّد وتظهر فيها شخصية إلهية مُتنكَّرة على شكل إنسان ثُمِّ تكشِف عن هُوِيتها الحقيقية وتُقدَّم رقصة تُبارك الأرض وتزيد من غنى الجسد.

- التصاعد Ha وفيه تُقدَّم ثلاث مسرحيّات تنتمي على التوالي إلى فئة نو المَعارك ونو النساء ونو الجُنون أو الحياة المُعاصِرة. تتميّز هذه المرحلة بكثرة التفاصيل وبالإيقاع البَعلي، نسبة إلى إيقاع الاستهلال والخاتمة. في نو المعارك تلتقي أرواح المُحاربين برُهبان مسافرين فتَروي لهم ظروف مَقتلها والعَذاب

الذي تُلاقيه لأنها لا تستطيع الخَلاص والوصول إلى جُدوء الأبديّة، فيقوم الرُّهبان بمُساعدة هذه الروح على تحقيق ما تريد. وفي نو النساء تروي المرأة قِصّة حُبّها وتَرقص رُقصة أنيقة. هذا النوع من المسرحيّات له طابع شِعريّ، وفيه رِقّة كبيرة وعُذوبة. أمّا نو الجنون أو الحياة المُعاصِرة فتتميّز بطابعها اللمراميّ والواقعيّ إذ لا توجَد الهة وإنّما اللمراميّ والواقعيّ إذ لا توجَد الهة وإنّما الأحبة أو الأبناء.

- الخاتمة Kyu، وفيها تُقدَّم نو الشياطين أو الحيوانات. وهي غالبًا مرحلة سريعة الإيقاع تكثر فيها الأحداث والرقصات، ولها طابع مشهديّ يُعطي نوعًا من الاسترخاء بعد التوثر في المراحل السابقة، لأنّ أشباح الموتى والكائنات الخارقة غير المُؤذية تَظهر فيها وتَحمِل السعادة للبشر.

وقد اعتبر زيامي نو النّساء من أهم المسرحيّات، لكنّ المُتفرِّجين مع الزمن صاروا يميلون لنو الجُنون أو الحياة المُعاصِرة التي تحتوي على شخصيّات دراميّة فيها قُوّة وكَثافة، ولذلك فهى الأكثر رواجًا.

وعدد المُعتَّلين في مسرحية النو الواحدة لا يتَجاوز الأربعة بالإضافة إلى وُجود جوقة ثابتة من ستة أشخاص. تقوم كلّ مسرحيّة من مسرحيّات النو على دَورين رئيسيّين يَصحبهما عدد من المُرافِقين. الدَّور الأوّل يُعتبر بمَثابة الشخصيّة الأساسيّة Protagoniste في العَرْض، ويُطلق عليه باللّغة البابانيّة تسمية شيئة Shité (الذي يفعل) لأنّه يُغني ويرقص ويُؤدّي المونولوغ ويقوم بحركات إيمائيّة مع غِناء الجوقة. وتَتنوّع الأدوار التي تقوم بها الشخصية الأساسيّة شيئة، إذ يمكن أن يَلعب دَور الإله أو

الرَّجل أو المرأة أو المجنون أو الشيطان، وذلك حسب نوعية مسرحية النو التي يَظهر فيها. أمّا الدّور الثاني فيُسمَّى باليابانية واكي Waki (الذي يَقف جانبًا) لأنّ دُوره لا يَتجاوز تحريض مَسار العَرْض بالكلام والحركة، فهو يَدخل في الاستهلال Ja ويُحدِّد مكان وزمان الحَدَث ويَطرح الموضوع الذي يَعرفه المُتفرِّجون جَبِّدًا ثُمَّ يَنسحب ويتحوَّل إلى مُتفرِّج عند ظهور الشخصية الأساسية شيتة.

لا يضع الواكي قِناعًا لأنّه يَتمي إلى زمن الحاضر. أمّا الشخصية الأساسية (الشيئة) فتنتمي إلى زمن الماضي وتُمثّل أشباحًا أو أرواح رجال من ذلك الزمن ولذلك تَرتدى القِناعُ\*.

والعَلاقة بين واكي وشيته تُظهر خُصوصية البناء الدراميّ لمسرحيّات النو التي تَخلق نوعًا من المسرح داخل المسرح بسبب وجود زمنين تستحضرهما المسرحيّة هما زمن الحاضر وزمن الماضي، ممّا يَستدعي طرح الحدث في قالب سرّديّ. بالإضافة إلى ذلك فإنّ وجود الموميقي التي تُرافق الأداء بشكل دائم وتَربط بين أجزاء العرض، ووجود تناوُب بين الأداء وبين غِناء الجوقة، وبين الفعل والسَّرد هي من العناصر البيهام بشكل دائم وتُحقّق التغريب.

كانت عُروض النو تُقدَّم في المعابد خِلال الاحتفالات، ثُمَّ صارت تُقدَّم في المَسارح المُلحقَة بمَدارس النو. وخشبة المسرح في النو تتألَّف من قسمين أساسيين: الخشبة الرئيسية وهي مُربَّعة يُحيط بها الجمهور من جانبين في حين تَجلِس الجوقة في الجانب الثالث على اليمين والموسيقيين في عُمق الخشبة، والخشبة الثانوية، وتأخذ شكل جِسر أو مَمرّ فيه صَنوبرات ثلاث يَربط الخشبة بالكواليس جهة اليسار،

ويُدعى مَمر الزهور، وهو مُخصّص لدخول المُمثّلين إلى الخشبة الرئيسيّة وخُروجهم منها. يَحد الخشبة والمَمرّ من الخلف حاجز هو بمَثابة لوحة خَلفيّة مرسوم عليها شجرة صَنوبر تُشكُّل الديكور الثابت والوحيد لكُلّ مسرحيّات النو، وتُذكِّر بالمَعبَد الذي كانت تُقدَّم عُروض النو فيه في البدايات. كذلك توجَد أعمدة تَحمل سقف المسرح وتسمح للمُمثّلين الذين يَضعون قِناعًا يَحجُب عنهم الرُّوية أن يَتمسّكوا بها لَدى يَحجُب عنهم الرُّوية أن يَتمسّكوا بها لَدى ومُجوَّفة توضَع تحتها قِطَع من الفَخار لتضخيم ومُجوَّفة توضَع تحتها قِطَع من الفَخار لتضخيم صوت الخُطوات والآلات الموسيقيّة وغِناء الجوقة (انظر المُؤيِّرات السَّمعيّة).

لا يوجد أيّ طابع واقعيّ في عَرْض النو، فهو عَرْض مؤسلَب في كلّ تفاصيله: فملابس الشخصيّة الأساسيّة (شيتة) فخمة جِدًّا حتى ولو كانت تَلعب دَور امرأة عجوز فقيرة. وكلّ الشخصيّات ما عدا الشباب تَضع أقنعة خشبيّة ممّا يُعطي للوجوه قسمات جامدة تَبتعد عن الطابع الواقعيّ الإنسانيّ. لكنّ الإضاءة تُغيَّر من ملامح الأقنعة وتُضفي عليها حَيويّة. وعندما لا يستخدم المُعثّل القِناع يَجهد لإعطاء وجهه شكل يستخدم المُعثّل القِناع يَجهد لإعطاء وجهه شكل القِناع لأنّ الشخصيّات في مسرح النو هي شخصيّات نَعطيّة .

يَتِم العَرْض في خشبة عارية إلّا من شجرة الصَّنوبر المرسومة على الحائط الخشيّ الخُلفيّ الدائم، ويُستعاض عن الديكور بالألوان والحركة وبالأغراض المُوحية ذات الوظيفة الدَّلالية (انظر الغَرَض المسرحيّ) وبكلام المُمثّل الذي يَصِف ويُحدُّد مكان الحدث عند دخوله ويُعرَّف بدوره وببَقيّة الأدوار. والأداء في مسرح النو مؤسلَب يَرتبط بأعراف حركية شَكَّلت روامز " يَعرفها المُعرَّجون جيلًا. فالكيمونو المُلقى على

الأرض يَرمز إلى شخص مريض، وخفض البَصر يُشير إلى انسياب الدموع إلخ. كذلك فإنّ الرّقصات في النو مُنمَّطة وتُساهم في التعريف بالشخصيّات. فإذا توقّف المُمثَّل عند دخوله أمام شجرة الصَّنوبر الأولى في مَمرّ الزهور، فذلك يَعني أنّه يُمثَّل شخصيّة إلهيّة، وعندها تبدأ رقصته بدائرة واسعة. وإذا توقّف أمام الثانية فهو شخصيّة نصف إلهيّة ورقصته تَرسُم نِصف دائرة. وإذا توقّف أمام الثانية فهو وإذا توقّف أمام الثانية مهر وإذا توقّف أمام الثانية فهو برقصته مُثلَّين.

يَعلَّق أَداء المُمثَّل في النو بالقُدرة على التوصُّل إلى الهدوء الذي يُعطيه طاقة حَبويَة كبيرة وقُدرة خارقة على التركيز القويّ بحيث لا يَشِتّ ذِهنه لحظة واحدة عمّا يُودِّيه، ويَكون أداءه حالة روحيّة عميقة رغم الطابع المؤسلَب واللَّعِبيّ الذي يوحي به العَرْض. يَتلرَّب المُمثَّل طويلًا على الوصول إلى هذه الحالة وعلى نوعيّة الأداء الذي يَتخصّص فيه طِيلة حياته. ولذلك يَبدأ إعداد المُمثَّل عادة من سِنَ الطفولة.

في محاولة لتطوير المسرح اليابانيّ قام بعض المُخرِجين المُعاصرين باستخدام العناصر التقليديّة لمسرح النو في إخراج العُروض المُعاصِرة وبتطبيق تِقنيّاته على نصوص المسرح الغربيّ ومن أهم هؤلاء أكيرا واكاباياشي الغربيّ ومن أهم هؤلاء أكيرا واكاباياشي كذلك فإنّ المُخرِج تاداشي سوزوكي H. Kanzé كذلك فإنّ المُخرِج تاداشي سوزوكي مسرح كذلك فإنّ المُخرِج تاداشي سوزوكي مسرح قام بمَرْج تِقنيّات أداء المُمثّل المُتبّعة في مسرح النو مع التَقنيّات الغربيّة، واهتم بشكل خالص بالتعبير الجسديّ. وقد قَدَّم سوزوكي التراجيديا اليونانية بيَقنيّات مسرح النو.

تأثّر رجال المسرح في الغرب بمسرح النو، وعلى الأخص بِتقنيّة إعداد المُمثّل القائمة على التركيز والهدوء الداخليّ. ويُعتبر المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht (١٩٥٨) من أهمّ الذين استعاروا من هذا المسرح العناصر التي أدّت إلى صِياغة نَظريّته حول المسرح المَلحميّ والتغريب.

انظر: الشرقيّ (المسرح-)، الكيوغن.

## ■ الهابننغ

## Happening

Happening

الهابننغ Happening كلمة إنجليزية تعني حدوث شيء ما، وهي مُشتقة من فعل to حدوث شيء ما، وقد تُرجمت هذه الكلمة في اللغة العربية أحيانًا (بالحَدَثيّة) لتمييزها عن الحدث Event (انظر العُروض الأداثية). لكنّ كلمة حدثيّة غير مألوفة في العربيّة، لذلك يُقضَل استخدام اللفظ الإنكليزيّ، أو إطلاق تسمية «المسرح الحدث» على ما تَدلّ عليه كلمة هابننغ.

درج استعمال هذه الكلمة في مَجال الفَنّ ولا سِيّما الرسم والموسيقى والمسرح في الستّينيات في أمريكا، وبعد ذلك في بَقية دول العالَم، وصارت في مَجال المسرح تَدلّ على عَرْض غير مُتوقع يأخذ شكل حَدَث آني مُتفرّد

يُعتبر الرسّام الأميركيّ آلان كابرو A. Caprow أوّل من ابتدع مفهوم الهابننغ في أمريكا، وذلك حين انتقل من الرسم في المُحتَرف على اللوحة التقليديّة إلى الرسم أمام المُتفرّجين على عناصر المكان (الرصيف، الجدران، واجهات الأبنية) أو على الجسد أو يُعلم الأثاث، فأضفى بذلك عُنصر المفاجأة على معارض الرسم التي كان يُنظّمها في أمكنة غير تقليديّة، وحوّلها إلى حدث شِبه مسرحيّ أو احتفال قلي وقد كتب كابرو عام ١٩٦٦ كتابًا حَمّل احتفال قير قد كتب كابرو عام ١٩٦٦ كتابًا حَمّل

عنوان «التجميع والبيئة المُحيطة والهابننغ» كان أساسًا لظهور الهابننغ وتطوُّره في تلك الفترة.

شكّل الهابننغ عند ظهوره في المسرح مَرحلة تحوُّل وقَطع بالنسبة لما كان يُقدَّم على الخشبة في الصالات المسرحيّة التقليديّة، فأثار دَهشة الجُمهور وساهم في تغيير النظرة إلى المسرح الذي تحوَّل من فُرْجة إلى احتفال يَختلط فيه الجُمهور بالمُمثّلين. كما أدِّى إلى خَلْق الجُمهور بالمُمثّلين. كما أدِّى إلى خَلْق حساسية جديدة لَدى المُتفرِّج الذي يَتلقى العَرْض. لكنّ هذا النوع من العُروض الذي ازدهر في المُناخ الاستفزازيّ في السيّنات في أمريكا وأوروبا تَراجع في السبعينات وتقلّص دَوره فيما بعد.

يَختلف هذا النوع من العُروض عن العُروض التقليدية. فهو لا يَرتكز على بِناء مُتخيَّل للمكان والزمان والحدث، وإنّما على تقديم حدث من الحياة. كما يقوم على استثمار الأمكنة والأزمنة بوظيفتها ووضّعها في الواقع مع تغيير طبيعتها الأصلية (انظر مسرح البيئة المُحيطة). تُستخدَم في هذه العروض عناصر من الواقع بحيث يَتطابق الأداء مع الفعل الحياتي، لكنّها تُوظَف بشكل غير مألوف. والهابننغ يُمكن أن يَتِم خارج إطار العمارة المسرحية التقليدية، أي في المناع الاجتماعات العامة وبين الحشود في الشارع وفي مواقف السيّارات أو في المَحال التّجارية وغير ذلك بهدف الدّعاية أو تحقيق مُشارَكة من وغير ذلك بهدف الدّعاية أو تحقيق مُشارَكة من العُروض وغير ذلك بهدف الدّعاية أو تحقيق مُشارَكة من العُروض

التقليدية.

وقد أعطي الهابننغ تعريفات مُتنوَّعة بتنوَّع المادّة التي يَستند عليها، إذ وُصف تارة بأنّه لوحة حَيَّة تَتشكَّل أمام المُتفرِّج، أو منحوتة مُتحرِّكة، أو قصيدة في حالة التشكُّل، أو تجميعًا عَشوائيًّا لعناصر مُختلِفة.

هذا النوع من الإقحام للمسرح في العالم اليوميّ للمُتفرِّج الذي يَجد نفسه مُتورِّطًا في حدث مُفاجىء يُشبه كثيرًا مسرح المُداخَلة Théâtre d'intervention الذي تَبتّه الكثير من الفِرَق في الولايات المتحدة الأمريكيّة ودول أخرى في أمريكا اللاتينيّة، وأهمّها فرقة الليڤنغ الخرى في أمريكا اللاتينيّة، وأهمّها فرقة الليڤنغ Bread وفرقة البريد أند بابيت Bread والفِرَق المسرحيّة التي تَبنّت ما مشي بحركة مسرح البيئة المُحيطة في أمريكا، والفِرَق التي اعتمدت مبدأ التحريض في أمريكا، والمُرَق التي اعتمدت مبدأ التحريض في أمريكا اللّاتينيّة مثل مسرح البصابات .

انتقل هذا النوع من العُروض من أمريكا إلى أوروبا مع جُولات فرقة البريد أند بابيت وغيرها من الفِرَق التي اعتمدت نفس الأسلوب. وقد كان لذلك تأثيره في أوروبا على مَنحى غُروض بعض الفِرَق مثل فرقة مسرح الشمس Théâtre بعض الفِرَق مثل فرقة مسرح الشمس du soleil في فرنسا التي تَبنَّت جوهر الهابننغ في تحويل العَرْض إلى ما يُشبه الاحتفال في بعض عُروضها، وفي أسلوب تحضير العَرْض على شكل إبداع جَماعيّ . رغم ذلك ظلّ انتشار الهابننغ بشكله الخالص محدودًا في أوروبا.

انظر: العُروض الأدائية، مُسرح البيئة المُحيطة، التحريضيّ (المُسرح-).

Amateur theatre (مَسْرَح-)

Théâtre d'amateurs

مسرح الهُواة هو مسرح أشخاص أغلبهم من

غير المُتفرِّغين يَعملون بدافع حُبِّ المسرح دون أن يَكون ذلك مَورد رِزق لهم. لذلك فإنْ تسمية مسرح الهُواة تَرتبط بطبيعة العاملين فيه ويأسلوب تنظيمه أكثر من ارتباطها بشكل مسرحيٍّ مُعيَّن أو بشكل تلتَّ.

لا يُفترض من مسرح الهُواة تقديم أعمال مُكتمِلة تُقارَن بأعمال المُحترِفين. لكن في الوقت نفسه، لا تَحمِل تسمية مسرح الهُواة معنى انتقاصيًا، ففي كثير من الأحيان كان مسرح الهُواة نَواة لحركات التجريب التي أغنت المسرح وجَدَّدته، وفي الغرب كانت ثورة على الأشكال التقليدية التي تُقدَّمها المسارح المُحترفة.

في كثير من الأحيان يَرتبط مسرح الهُواة بإطار ما مدرسيّ أو جامعيّ أو يُقابيّ، أو بنوادٍ ثقافية واجتماعيّة وخَيريّة. كذلك يُمكن أن يُقدِّم عُروضه بإشراف مُخرِج من المُحترفين، أو يأخذ صِيغة الإبداع الجَماعيّ . ولهذا تأثيره على طبيعة تَشكُل الفِرَق ودَيمومتها إذ غالبًا ما تُظهر وتَنحلّ بسرعة (انظر الفرقة المبسرحيّة). تُقدَّم عُروض الهُواة عادة في أمكنة مُختلِفة باختلاف الظروف الماديّة لهذه الفِرق، أو على باختلاف الفروف الماديّة لهذه الفِرق، أو على هامش المِهرجانات والاحتفالات، وهناك في يومنا هذا مِهرجانات مُخصّصة لعُروض الهُواة.

كانت صِيغة مسرح الهُواة معروفة منذ القِدَم دون أن تَحمِل هذه التسمية لأنَّ مفهوم الاحتراف لم يَكن قد تَبلوَر بشكله الحديث بعد. ففي الحضارة الرومانية، كانت مُشارَكة الفئات الأرستقراطية في العُروض المسرحية الخاصة أقرب ما يكون إلى صِيغة مسرح الهُواة لأنَّ احتراف التمثيل كان قَصْرًا على العبيد في ذلك الوقت. كذلك فإنَّ العُروض التي كان يُقلّمها طلّاب الجامعة في القرون الوسطى في أوروبا،

وعُروض اليسوعيّين في المدارس والجامعات كانت شكلًا من أشكال مسرح الهُواة (انظر مدرسيّ-مسرح). وقد تندرج في هذا الإطار أيضًا العُروض التي كانت تُقدّم في باحات الكنائس والمدارس وساحات المدن ويُشارِك في تقديمها أعيان المدينة وأعضاء السّلك الكنسيّ.

اعتبارًا من القرن التاسع عشر تَبلوَرتُ صِيغة مسرح الهُواة بشكلها الحديث. وقد لَعِب مسرح الهُواة في أنحاء كثيرة من العالَم دَورًا أساسيًّا في إرساء التقاليد المسرحيّة في بعض البلدان (دول شمال أوروبا وعلى الأخص فنلندا)، وفي خلق مسرح له طابع مَحليّ من خِلال المَرْج بين أشكال الفُرْجة المَحليّة وبين الصّيغ الغربيّة الطليعيّة، وفي إدخال التجريب على مسرح أخذ طابعًا تقليديًّا عند نشوته وسارت به الفِرق المُحترِفة باتُجاه الترفيه والتسلية (البرازيل وبعض البلدان العربيّة).

في بعض الدول تَطوَّر مسرح الهُواة ضِمن معطيات خاصة: فقد كانت المُسابقات التي تُنظَّم للهُواة لاختيار أفضل المُروض حافزًا لإبداع صِيغ مسرحيَّة تجريبيَّة في هولندا مثلًا. وفي روسيا، كان لمسرح الهُواة بعد ثورة ١٩١٧

طابعًا خاصًا فقد أطلق عليه اسم مسرح الإنتاج الذاتي. في فترة الحرب الأهليّة أفرز هذا المسرح شكلًا خاصًا هو المسرح التحريضيّ. اعتبارًا من ١٩٣٥، وتحديدًا في الفترة التي أطلق فيها شِعار ثقافة البروليتاريا Proletkult، انبثق عن مسرح الهُواة مسرح الشبيبة المُمّاليّة الذي شكّل مِنبرًا للهجوم على المسرح المُحترِف الذي اعتبر وقتها نِتاجًا للثقافة في المجتمعات الرأسمالية.

في البلاد العربية، نشأ المسرح بمبادرة من هُواة كانوا يُمارسون أعمالًا أخرى إلى جانب عملهم بالمسرح. في مرحلة لاحقة، وبعد أن اعتادت الفِرَق المُحترفة تقديم عُروض البولقار والمُنوَّعات ، كان لتأسيس النوادي والجمعيّات في الخمسينات دوره في نشر الحركة المسرحيّة بعيدًا عن الاحتراف، وفي إدخال التوجُّه التجريبيّ. اعتبارًا من الستينات، ولا سِيَّما في المغرب العربيّ، لعبت فِرَق الهُواة دَورًا هامًا في تجديد الربرتوار وتَغذية المسرح بِدِماء جديدة.

انظر: المدرسيّ (المُسرح-)، الجامعيّ (المُسرح-).

عَرّف عِلْم الجَمال الواقعية في الفن والأدب بأنها محاولة تصوير الأشياء بشكل موضوعي وبأقرب صورة لها في العالم، أي بشكل إيقوني يَتطابق قدر الإمكان مع النموذج المُصور، مع إخفاء مَعالم إنتاج العمل والصُّنعة الأدبية والفنية فيه. نتيجة لذلك يَبدو العمل انعكاسًا للواقع وليس نسيجًا مُصطَنعًا حول الواقع، وهذا ما يُعطي المُتلقي الانطباع بأنه أمام شيء حقيقيّ كالواقع تمامًا وليس أمام شيء خياليّ. وقد أطلق على هذا التأثير في عِلم خمال التلقي اشم التأثير الواقعي علم . Effet de réel .

وكلمة الواقعية مُصطلَح كان ينتمي إلى مَجال الفلسفة ثُمَّ دخل إلى مَجال عِلم الجَمال في النجزء الأوّل من القرن التاسع عشر وأخذ معنى مُختلِفًا حيث انصب على طابع العمل ومُكوَّناته. وقد شَكَّلت الواقعية في تلك الفترة، وتحديدًا ما بين ١٨٦٠-١٨٨٠ مَذهبًا جَماليًّا ظهر في الأدب والفنّ وانطلق من هدف إعادة تمثيل الواقع، وتصوير حقيقة ما نفسية أو اجتماعية بشكل مدضوعية.

بعد ذلك صارت صِفة الواقعيّ تُطلق على الطابَع الذي يَسِم أعمالًا أدبيّة وفنيّة تنتمي إلى فَتَرات زمنيّة مُختلِفة ومُتباعِدة لا تنتمي بالضّرورة إلى هذا المذهب.

تَعود الواقعيَّة بأصولها إلى التوجُّه الجَماليّ

الذي كرّسته البورجوازيّة وبَلوَره الفيلسوف الفرنسيّ دونيز ديدرو D. Diderot ويقوم على الإيهام بالواقع. وقد كان الامحتماعيّة والعِلميّة التي عرفها القرن التاسع عشر، وعلى الأخصّ الفلسفة الوَضْعيّة التي عشر، وعلى الأخصّ الفلسفة الوَضْعيّة التي يُمثّلها الفلاسفة الفرنسيّون هيبوليت تين كمثّلها الفلاسفة الفرنسيّون هيبوليت تين وأوغست كونت A. Comte والفلسفة الأشتراكيّة الطوباويّة التي يُمثّلها مان سيمون وكذلك كتابات داروين Darwin عن أصل الأنواع.

من جهة أخرى كانت الواقعيّة رَدّة فعل على مذهب الفنّ للفنّ في الشّعر، وعلى توجُّه الرومانسيّة نحو تصوير الإنسان بشكل بِثاليّ.

# الواثِمِيَّة في الفَنَّ والأَدَب:

ظهرت كلمة الواقعية بمعناها الحديث في عام ١٨٣٣ للدَّلالة على فنَّ لا يَتأتَّى من الخَيال أو من الدَّهن، وإنَّما من مُلاحَظة الواقع بشكل دقيق. وقد تَكرَّست الكلمة في الخِطاب النقديّ الأدب الأدبيّ منذ أن أعطاها مُنظَّر الواقعيّة في الأدب الفرنسيّ جول شانفلوري Champfleury الفرنسيّ جول شانفلوري ١٨٣١) مَعنى إيجابيًّا واعبرها مُرادِفًا للصَّدق في الفنّ، وذلك في مجموعة مقالاته التي نشرها تحت عنوان الواقعيّة، (١٨٥٧).

كما استُخدمت كلمة الواقعية في عام ١٩٥٥ لوصف أسلوب الرسام الفرنسيّ غوستاڤ كوربيه G. Courbet الذي اعتبر أنَّ صِفة الواقعيّة قد ألصقت به لصقًا لكنّه يَقبل بها ولا يَرفضها.

شَكَّلت الواقعية في فرنسا تيّارًا ضَمّ العديد من الرَّوائين الذين سَعُوا في أعمالهم إلى تصوير المجتمع تصويرًا دقيقًا موضوعيًّا مِثل بلزاك Balzac وستاندال Stendhal وألكسندر دوماس الابن A. Dumas (Fils) والأخوين إدمون وجول غونكور Les Frères Goncourt والمحاب الرَّوائي فلوسير G. Flaubert) والكاتب الرَّوائي والمسرحيّ إميل زولا G. Flaubert) والمسرحيّ إميل زولا 1840 (1907) الذي دَفع بالواقعيّة باتّجاه الطبيعيّة".

في إنجلترا تُعتبر روايات العصر الڤكتوريّ في القرن التاسع عشر رواية واقعيّة وخاصة أعمال جورج إليوت G. Eliot. وفي إيطاليا أخذت الواقعيّة شكل تيّار مُحدَّد هو نزعة تمثيل الحقيقة Vérisme \*

وإذا كانت الواقعية في الأدب والفن قد سبقت الطبيعية، إلّا أنّها في المسرح أخذت مسارًا مُختلِفًا وانتشرت في أوروبا بعد انحسار الطبيعيّة، ووصلت إلى شكلها الكامل مع المُخرِج الفرنسيّ أندريه أنطوان A. Antoine المُخرِج الفرنسيّ أندريه أنطوان 1987–1907) ومع المُخرِج الروسيّ كونستانتين ستانسلاڤسكي C. Stanislavski ومع المُخرِج الروسيّ كونستانتين ستانسلاڤسكي ان عددًا من كُتّاب المسرح في أوروبا مثل الزويجيّ هنريك إبسن المسرح في أوروبا مثل الزويجيّ هنريك إبسن الواقعيّة في المسرح، والإيرلنديّ جورج برنار الواقعيّة في المسرح، والإيرلنديّ جورج برنار شد المحسيم غوركي 1901–1901) والروسيّ كانوا من دُعاة المدرسة الطبيعيّة في بداياتهم ثم كتبوا مسرحًا واقعيًّا ابتَعدوا فيه عن «الموضوعيّة»

التي اعتمدوها سابقًا في الكتابة، وعن مُحاولة طرح الأمور بتفسيراتها العِلميّة. وقد تداخلت الواقعيّة والطبيعيّة في ألمانيا لدرجة تَجعل التمييز بين الواحدة والأخرى صعبًا، وهذا ما يبدو لَدى مُحاولة تصنيف كِتابات فردريك هيبل F. Hebel وغيرهارت هاوبتمان (١٨٦٣-١٨٦٣).

في المَسرح الروسيّ يُعتبَر الكاتب نيقولاي غوغول N. Gogol (١٨٥٢-١٨٠٩) مؤسّس الواقعيّة التي أوصلها إيقان تورغينييڤ الواقعيّة التي أوصلها إيقان تورغينييڤ القصوى. كما يُعتبر ألكسندر أوستروڤسكي القُصوى. كما يُعتبر ألكسندر أوستروڤسكي حياة الناس البُسطاء إلى المسرح. أمّا بالنسبة لليون تولستوي ١٩١٠-١٨٢٨) لم المالا-١٨٦٠ (١٩١٠-١٨٦٠) من وأنطون تشيخوف ١٩٠٤-١٨٦٠) من وأنطون تشيخوف ١٩٠٤-١٩١٩)، فقد ظهرت الواقعيّة في كتاباتهما من خِلال الرغبة في مُراقبة التصرُّف الإنسانيّ خِلال الرغبة في مُراقبة التصرُّف الإنسانيّ وتبرير أفعالها، ومِصداقيّة الموضوع.

# سِمات الواقِعِيَّة في المَسْرَح:

على الرّغم من أنّه لا يوجد منهج مُحدَّد يُميَّر الواقعيّة كتيًار في المسرح، إلّا أنّها اكتسبت سمات واضحة على صعيد الكِتابة وعلى صعيد المرّض في الجُزء الأول من هذا القرن. فقد كانت المسرحيّات الواقعيّة استمرارًا للمسرح التقليديّ على صعيد البُنية، لكنّها قاربت في مواضيعها لغة ومواقف الحياة اليوميّة وهدفت الى تحقيق التطابُق بين ما يجري في الحدث ومرجوه في الحياة. كما أنّها في بَحثها عن ومرجوه في الحياة. كما أنّها في بَحثها عن الحياة اليوميّة للشخصيّات، وفسرت أفعالها الحياة اليوميّة للشخصيّات، وفسرت أفعالها

ودوافعها على ضوء انتماءاتها الاجتماعية وأوضاعها النفسية. وقد تَطلّب هذا التوجّه البحث عن صِيغ مسرحية جديدة على مُستوى العَرْض ساعد على تحقيقها ظهور فن الإخراج . فضيمن هدف الإيحاء بالواقع وخَلْق التأثير الواقعي، شكّلت الواقعية استمرارًا لأسلوب الإخراج الذي كرّسته الطبيعية ولأعرافها التي تقوم على إخفاء الصنعة في إعداد العَمَل على الخشبة وإلغاء كلّ ما يُمكن أن يُبرز المسرحة . على صعيد الأداء أيضًا كانت الواقعية تأكيدًا للأسلوب الذي رَسِّخته الطبيعية، والذي تبدو معه الشخصيّات وكأنها تتحرّك على المسرح بمَعزِل عن وجود الجُمهور (انظر الجدار الرابع).

على الرّغم من أنّ الواقعية عند ظهورها شكلت تجديدًا أساسيًا في المسرح إلّا أنّها سُرعان ما تَحوّلت إلى شكل تقليديّ كان موضِع رُفْض وثورة التيّارات التجريبيّة المُختلِفة التي ظهرت منذ بدايات هذا القرن. خاصة وأنّ الأعراف المسرحيّة والقواعد التي أرستها الواقعيّة لم تعد بعد انحسارها تُمارَس إلّا في أشكال مسرحيّة جامدة مِثل مسرح البولقار ويعض أنواع الكوميديا . وقد صارت سِمة الواقعيّة تُطلَق في كثير من الأحيان بمعنى التقاصيّ لانها اعتبرت رديفًا لما يُسمّى بالمسرح البولمسرح البولورجوازيّ والمسرح البورجوازيّ والمسرح البورجوازيّ والمسرح البورجوازيّ والمسرح ولأنّها ارتبطت بشكل عَمارة مسرحيّة تقليديّة ولأنّها ارتبطت بشكل عَمارة مسرحيّة تقليديّة مي العُلبة الإيطاليّة .

طَرح النقد الحديث تساؤلات حول قُدرة الواقعيّة على تحقيق الهدف الذي قامت من أجله وحول كونها تُوصَّلت لأن تكون انعكاسًا للواقع بشكل فعليّ، وهذا ما عالجه الناقد الرومانيّ

جورج لوكاش G. Lukàcs حين قارن نَموذج الواقعيّة الذي تُمثّله واقعيّة فلوبير، وذلك في مقاله حول الواقعيّة الفرنسيّة.

بعد ذلك طرحت فِكرة أنّ مُفارَقة الواقعية تكمُن في أنّها لم تستطيع أن تكون انعكاسًا للواقع، وإنّما صارت شكلًا جامدًا يَتجاهل حركة التاريخ والتأثير المُتبادَل بين الإنسان والمجتمع. حاول المسرحيّ الألمانيّ برتولت بريشت B. Brecht في مسرحه بريشت المُعارقة. فقد اعتبر المُلحميّ أن يَتخطّى هذه المُفارَقة. فقد اعتبر أنّ المسرح لا يُصوَّر الواقع وإنّما يَطرح خِطابًا أنّ المسرح لا يُصوَّر الواقع وإنّما يَطرح خِطابًا المُلتب وإبراز المسرحة في العَرْض سارت في الخرض سارت في العَرض سارت في العَرض سارت في المُوسيّ فسيڤولود ميبرخولد V. Meyerhold في أعمال الروسيّ فسيڤولود ميبرخولد الحال في أعمال كل الروسيّ فسيڤولود ميبرخولد الحال في أعمال كل الروسيّ فسيڤولود ميبرخولد الموق

والواقع أنّ المسرح بطبيعته يفترض نوعًا من الشَّرطيّة في تمثيل الواقع ولا يُمكن له أن يُعطي تصويرًا واقعبًا بشكل كامل، ورغم أنّ العناصر التي تُكون العَرْض المسرحيّ هي عنصر واقعبّة (الديكور وجسد المُمثّل) إلّا أنّه لا يُمكن أن يَكون نُسخة طبق الأصل عن الواقع، أمّا في التلفزيون والسينما، ورغم غِياب الحضور الحيّ للديكور وللمُمثّل فإنّ القُدرة على الإيحاء بالواقع تَكون أكبر، (انظر وسائل الاتصال والمسرح، المُخاكاة وتصوير الواقع):

## ما بَعْد الواقِمِيّة:

أَفْرَزْتِ الواقعيَّة اتَّجاهات مُتعنَّدة منها: «Réalisme psychologique الواقعيَّة النفسيَّة

وهو الاتجاه الذي طوّره ستانسلاڤسكي في مسرح الفنّ في موسكو عام ۱۸۹۸ في عمليّة إعداد المُمثّل وتحضيره للدّور حين ركّز بحثه على التوصّل إلى مِصداقيّة في الأداء من خِلال إبراز الجانب البسيكولوجيّ للشخصيّة . وقد وجد ستانسلاڤسكي في مسرحيّات تشيخوف وغوركي ما يَسمح له بتحقيق ذلك.

الواقعية الاجتماعية Réalisme social، وهو توجُّه ظهر في الرسم في إنجلترا منذ ١٩٨٠ ثُمَّ في المسرح الأمريكيّ بعد ١٩٤٠، وتُمثِّله المسرحيّات الأولى للكاتب الأمريكيّ أوجين أونيل C'Neill (١٩٥٣ -١٩٨٨)، والإعداد المسرحيّ الذي تمّ للقِصص القصيرة التي كتبها جون شتاينك J. Steinbeck.

الواقعية الجديدة Néo-Réalisme، وهي التسمية التي أُطلقت على الأعمال السينمائية الإيطالية التي ظهرت بعد عام ١٩٤٥ لأنها تُصور حياة العامة. ويُمثّل هذا التوجُّه في المسرح الأمريكيّ إدوارد آلبي E. Albee في دواند آلبي كتب مسرحيّة لأمن يخاف فرجينيا وولف، والواقعيّة الجديدة في المسرح تقوم على اختيار مواضيع من الحياة اليوميّة، وعلى استخدام الحوار القريب من اللغة المَحكِيّة. يُمكن أن تُصنَّف ضِمن الواقعيّة الجديدة اتّجاهات مسرحيّة مِثل المسرح الحميميّ ومسرح الصّمت ومسرح الحياة اليوميّة .

الواقعية الاشتراكية Réalisme socialiste وهو مفهوم طُرح نظريًا في بيان المؤتمر الأوّل لاتحاد الكُتّاب السوڤيبت عام ١٩٣٤ وجاء كردة فعل على نظرية الفنّ للفنّ والشكلانية والفنّ التجريديّ والسرياليّة . وقد ساد هذا الاتجاء في الاتحاد السوڤييتي ودول الديموقراطيّات الشّعبيّة في أورويا الشرقيّة. وكان مكسيم غوركي أوّل

من دعم هذا التوجُّه وطبَّقه في مسرحه. يُعتبر هذا الاتّجاه مُمثَّلًا للفنّ المُلتزِم واستمرارًا للواقعيّة النقديّة Réalisme critique في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر، وللواقعيّة الاجتماعيّة.

يُعتبر الناقد الرومانيّ لوكاتش أوّل من درس ظاهرة الواقعيّة الاشتراكيّة بِناء على ماهيّة انعكاس الواقع في العمل. هذا ويَعتبر بعض النقّاد في أوروبا الغربيّة أنّ الواقعيّة الاشتراكيّة قد أخذت منحى عقائديًا أكثر منه فنيًّا في عهد ستالين Staline وقد أطلق عليها من هذا المنحى اسم الجدانوقيّة نسبة إلى جدانوف Jdanov وزير الثقافة. تتميّز هذه المرحلة التي دامت حتى موت ستالين (١٩٥٣) وخَفّت حِدّتها في المؤتمر الثاني للكتاب (١٩٥٤) واخقت حِدّتها في المؤتمر الثنواع المسرحية والاقتراب من الأسلوب الشّحفيّ في المسرح، والانطلاق من حَبّكات نموذجيّة تتطابق مع الإيديولوجيا السائدة. أمّا على صعيد الإخراج، فقد فُرض فيها منهج على صعيد الإخراج، فقد فُرض فيها منهج ستانسلافسكي گنموذج يُحتذي.

# الواقِعِيَّة في المُسْرَح الْعَرَبِيِّ:

توجّه المسرح العربيّ في بدايات القرن لاستفاء المواضيع من الواقع. في مرحلة لاحقة، صار هناك تَبنُّ كامل للشكل الواقعيّ ولأعرافه المسرحيّة في الدراما\* والميلودراما والكوميديا. واستمرّ ذلك حتى بعد انحسار الواقعيّة في المسرح الغربيّ.

بعد ١٩٥٦ وهو تاريخ ولادة الفرقة القومية في مصر، وبعد فترة ازدهار المسرح التاريخي Theatre historique والمسرح الشّعريّ، جاء جيل جديد من كُتّابِ المسرح رَبطوا أعمالهم المسرحيّة بالواقع السياسيّ والاجتماعيّ المَحلّق

والعربيّ وطّرحوا القضايا الحياتيّة التي تَهمّ هؤلاء شريحة كبيرة من المُتفرَّجين. من أهمٌ هؤلاء الكُتّاب المصري نعمان عاشور (١٩٦٨-١٩٨٧) ومسرحيّة الذي كتب قعلة الدوغري، (١٩٦٣) ومسرحيّة والناس اللي قوق والناس اللي تحت، والكاتب ميخائيل رومان (١٩٢٠-١٩٧٣) الذي كتب مسرحيّة (الدخان، وسعد الدين وهبة (١٩٦٥) الذي كتب المخبأ ١٦٠ تيمور (١٩٦٤-١٩٧٣) الذي كتب المخبأ ١٦٠ تيمور (١٩٤٣-١٩٧١) الذي كتب المخبأ ١٦٠ الحكيم (١٩٤٨-١٩٧٧) الذي جَمع عددًا من الحكيم (١٩٨٨-١٩٨٧) الذي جَمع عددًا من المسرحيّات المُستمدّة من الواقع تحت اسم والمسرحيّين لم يَطرحوا تساؤلات حول كيفيّة تصوير الواقع على صعيد الشكل.

بعد الستينات، أخذت الواقعية مَنحى مُتطوَّرًا كما هو حالها في الغرب حيث ارتبطت برُويا تاريخية ونقدية للواقع وخَضعت على صعيد الشكل للتجريب.

انظر: الطبيعيّة، المُحاكاة وتصوير الواقع، التأريخيّة.

# الوَثائِقِي التَّسْجيلِي (المَسْرَح-)

### **Documentary Theatre**

#### Théâtre Documentaire

شكل من أشكال المسرح يقوم على تقديم حدث تاريخي أو سياسي أو اجتماعي أو واقعة ما في إطار درامي، ولذلك يُطلق عليه أحيانًا اشم مسرح الوقائع Theatre des faits. يَستند هذا الشكل المسرحي إلى الوثيقة الحقيقية كمادة أولية، ويكون العرض في هذه الحالة إعادة تعيل لمراحل الحلث أو الواقعة على شكل إعادة ترتيب Montage لعدد من اللوحات أو

الاسكتشات يُشكِّل كلِّ منها مَشْهدًا مُستقِلًا، ويَتركَّب المعنى في الحصيلة النهائيّة.

يَقترب المسرح الوثائقيّ في جوهره من الفيلم الوثائقيّ، ولكنّ اختلاف طبيعة هذين الفنَّين يَفرض بالتتيجة أسلوبًا مُختِلِفًا في التعامل مع الواقعة. فالسينما والتلفزيون يُقدِّمان المادَّة الوَثائقيَّة كما هي في تسلسُل ما تُكرُّسه عمليّة المونتاج. وتكون عمليّة اختيار الوثيقة والمونتاج خِيارًا يُحدُّد توجُّه العمل. أمَّا المسرح فيَقوم أساسًا على إعادة تمثيل المادّة الوثائقيّة. ورَغم أنَّ المسرح الوثائقيّ التسجيليّ يُمكن أن يَستخدم الوثيقة الحَيّة ضِمن العَرْض على شكل أفلام أو شرائط مُسجَّلة أو مُؤثِّرات سمعيّة \* تَدعم الفكرة وتُعطيها نوعًا من المِصدانيّة Crédibilité إلّا أنّ عملية إعادة التمثيل تعطى المادة المُقدِّمة بُعدًا دراميًّا أكبر. ويذلك يَتلاقى المسرح الوثائقيّ مع مفهوم اللراما التوثيقيّة التي تقوم على إعادة تمثيل الواقعة بوجود مُمثِّلين في التلفزيون.

أوّل من استخدم تعبير مسرح وَثَائِقي أو تسجيليّ هو الناقد جون جيريسون J. Jerison تسجيليّ هو الناقد جون جيريسون الداعيّة الذي وَصف هذا الشكل بأنّه مُعالَجة إبداعيّة لحقائق الواقع. وقد أطلقت تسمية مسرح الوقائم المسرحيّات Theatre of Facts في ١٩٥٠ على المسرحيّات الوثائقيّة التي انبئقت عن يَقنيّة مسرح الجريدة الحَية في أمريكا.

ازدهر المسرح الوثائقيّ في فترة مُحدَّدة هي السنينات من هذا القرن وخاصّة في المانيا، ولم يَدُم طويلًا. لكنّ أهميَّته تكمُن في أنّه شكّل مرحلة لتوجُّه المسرح لاحقًا نحو إعادة النظر بما هو معروف، وتقديم قراءة جديدة لما هو مُوثَق تاريخيًا من خِلال الدَّمْج بين ما هو وثائقيّ وما هو إبداعيّ في قالب دراميّ.

وقد كان المسرح الوثائقي بشكله المعروف

تطوُّرًا لِصِيَغ وتوجُّهات أَقدم، منها:

أ- مسرح الجريدة الحَيّة، وقد استعار منه المسرح الوثائقي/التسجيلي شكله التركيبي ويُعده الإعلامي.

ب- توجه الموضوعيّة الجديدة Neue Sachlichkeit التي ظهرت في ألمانيا في بداية القرن وكانت امتدادًا على المُستوى الإبداعيّ والجَماليّ للتعبيريّة والطبيعيّة \* لأنَّها حاولت أن تَبحث عن نُقطة ارتكاز قوية ني الواقع من خِلال مُعالجة وقائع البحياة كما تَحصُل، وهذا ما يؤكِّد عليه أحد مُنظِّري هذه الحركة فيلهم ميشيل Wilhelm Michel. والصّيغة المسرحيّة لهذه الحركة هي مسرحية الزمن Zeitstuck، وهي نوع من العَرْض يأخذ شكل الربورتاج المُمسرح، وهدفه الأساسيّ تَجاوُز عَرْض حِكَايَة مُتخيَّلة أو طرح حالة فرديَّة إلى مواضيع أكثر عُموميّة من الواقع تُصبّ في هَمّ جَمَاعي، وعَرْضها بشكلها الفج. وقد ظهرت مسرحيّات عديدة تقوم على طرح موضوع عام استنادًا إلى قضيّة ساخنة كالتنقيب عن البترول والإضرابات العُمّاليّة وقضية ساكو وڤانزيتي إلخ.

يُعتبر المسرحيّ الألمانيّ إروين بيسكاتور المسرحيّ الألمانيّ إروين بيسكاتور المحرّ المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر الله وقل المحرّج في ١٩٦٣ مسرحيّة كتبها الألمانيّ رولف موخهوت ١٩٣١ مسرحيّة كتبها الألمانيّ رولف النائب، يستحضر فيها أحداثًا حقيقيّة. كما أخرج في عام ١٩٦٤ مسرحيّة وثائقيّة عنوانها افضية رويرت أوبنهايمر، كتبها الألمانيّ هاينر كيبهارت المهامية المدّرة المحرّد كيبهارت المنها المدّرة المحرّد المح

الوثائقيّ التسجيليّ كان مُجرَّد مرحلة في مسار بيسكاتور المسرحيّ، فقد انطلق من توجُه الموضوعيّة الجديدة ومن مسرحيّات الزمن لكنّه ذهب أبعد من ذلك، إذ لم يُرد لمسرحه أن يقتصِر على مَواضيع محدودة من الواقع وإنّما أن يَنفتح على التاريخ. وفي مرحلة عمله على المسرح البروليتاريّ Théâtre prolétarien، وعلى الأخصّ في مسرحيّة (رغم كلّ شيء» (١٩٢٥)، استخدم بيسكاتور الوثيقة السياسيّة والتاريخيّة التي كانت بالنسبة له وسيلة لربط الحدث المسرحيّ بالمسار التاريخيّ، ونُقطة انطلاق المسرح الوثائقيّ هو جُزء من توجُه عام التاريخيّ بعده هو المسرح التاريخيّ بعده هو المسرح التاريخيّ بعده هو المسرح التاريخيّ فيما بعد. التاريخيّ بعده هو المسرح التاريخيّ فيما الله أوسع سبقه واستمرّ بعده هو المسرح التاريخيّ التجاء الذي شكّل أوسع سبقه واستمرّ بعده هو المسرح التاريخيّ المانيا اتّجامًا هامًا ناقض الاتّجاه نحو

المسرح الوناهي هو جزء من توجه عام أوسع سبقه واستمر بعده هو المسرح التاريخي Théâtre historique الذي شكّل في ألمانيا اتجاهًا هامًّا ناقض الاتجاه نحو دراما الأنا Ich-Drama الذي تَبلور ضِمن التعبيريّة ". تُعتبر مسرحيّة الألمانيّ جورج بوشنر ١٨٣٧-١٨١٣) قموت دانتونه من المسرحيّات التي انطلقت من المسرحيّات التي انطلقت من المسرح التاريخيّ ومَهّدت الطريق لظهور المسرح الوثائقيّ لأنّ بوشنر استخدم فيها المسرح الوثائقيّ لأنّ بوشنر استخدم فيها التاريخيّة على طَرْحه.

يَختلف المسرح الوثائقيّ بشكله الخالص عن المسرح التاريخيّ بأنّه يَسعى بالأساس إلى تقديم الأحداث بشكلها الفَجّ دون توضيعها في حَبّكة خياليّة. أي إنّه يَرفُض إعطاء بُعدِ رمزيّ للحدث ويُقدّمه للاته. كما أنّه يَرفُض فرض نظرة مُسبَقة إلى الحدث، وإنّما يَضع المُتلقّي وجهًا لوجه أمام الحادثة دافعًا إيّاه لأن يُشكِّل رُؤيته الخاصة. وتَجزيء الواقعة وطَرْحها بشكل تَركيبيّ الخاصة. وتَجزيء الواقعة وطَرْحها بشكل تَركيبيّ يَهدِف إلى كسر الرُّؤية الشُموليّة وتعديل القراءة يَهدِف إلى كسر الرُّؤية الشُموليّة وتعديل القراءة

التي فُرضت على الرأي العام. أمّا المسرح التاريخيّ فهو مسرح يَستنِد في موضوعه إلى حَدَث تاريخيّ يُلقي بِظِلاله على الصِّراع بين الشخصيّات بحيث لا يَكون هَدَف المسرح هو الوثيقة التاريخيّة وإنّما يَكون وسيلة لتقديم رُؤية يَتحكّم بها المَسار التاريخيّ.

على الرغم من أنَّ المسرح الوَّثاثقيّ التسجيلي يسعى إلى تقديم رؤية موضوعية بحتة للأحداث، فإنّ عمليّة الانتفاء والتركيب بحَدّ ذاتها تنفى الموضوعية الخالصة لأنها محكومة بموقِف وخِيارات مُعِدّ العمل. بل إنّ هذا النوع من المسرح يُمكن أن يَقع في مَطبٌ ما يُسمّى مسرحيّة الأطروحة Pièce à thèse، وهي غالبًا مسرحيّة تَخدُم إيديولوجيّة مُعيّنة. كذلك فإنّ المسرح الوَثائقيّ التسجيليّ الذي تَكمُن قُوّة التأثير فيه في تُدرة الوثيقة الأصلية على الإقناع، والذي يَقف عند الخطوط العريضة للواقعة ولا يَستثمرها في أبعد من ذلك، قد يَقع في نَفْس مَطبّ المسرح الطبيعيّ الذي يُقدِّم صورة عن الواقع في تفاصيلها دون ربط هذه التفاصيل بسِياقها التاريخيّ، وذلك لأنّه يَعتمد على تقديم الواقع على أنّه شريحة من الحياة . Tranche de vie

من أهم كُتاب ومُنظّري المسرح الوَثائقيّ الألمانيّ بيتر قايس P. Weiss (19۸۳-19٦٢) الذي كتب كتابًا اسمه «ملاحظات حول المسرح الوَثائقيّة (19٦٧) بيّن فيه أنّ المادة الوَثائقيّة تخضع للإعداد على صعيد الشكل دون أيّ تغيير في المضمون. وقد كتب قايس عددًا من المسرحيّات الوَثائقيّة اعتمد فيها شكل الربورتاج أهمّها مسرحيّة «مارا/ساد» (19٦٤) ومسرحيّة «فييتنام» (19٦٠) ومسرحيّة ومسرحيّة «قييتنام» (19٦٠)

ومسرحيّة «التحقيق» وقانشودة أنغولا» (١٩٦٧).
من المُخرِجين المُعاصرِين الذين قَدَّموا
مسرحًا وثائقيًّا البريطانيّ بيتر بروك P. Brook
(١٩٢٥-) الذي أخرج مسرحبّات بيتر قايس،
وقدَّم في بريطانيا مع فرقة شكسبير المَلكيّة
مسرحيّة «US» التي تَعني بالإنجليزيّة «نحن» وفي
نفس الوقت تَدلّ على لختصار تسمية الولايات
المتحدة، وتُعتبر توثيقًا لحرب ثيبتنام.

نذكر أيضًا إخراج الروسيّ يوري ليوبيموف Y. Lioubimov (مرواية جون ريد العالم) التي تتحدّث عن أحداث ثورة أكتوبر.

بعد السبعينات انحسر المسرح الوَثائقيّ بشكله الخالص وتفاعل مع أشكال مسرحيّة أخرى مُستعيرًا منها بعض التُقنيّات مثل استخدام الأقنعة واللّافتات والتعليقات على الحدّث. من جانب آخر اتَّسع هامش المواضيع التي يَطرحها الوثيقة التاريخيّة وعرض الحادثة الاجتماعيّة، كما في الصّيغة التي يُطلق عليها اسم مسرح المُداخَلة Théâtre d'Intervention وفي الهابننغ وغير ذلك ممّا يَقوم على الحدث التاريخيّ

من جهة أخرى، كان للمسرح الوثائقيّ التسجيليّ تأثيره على تجارِب مسرحيّة قامت على استخدام الوثيقة التاريخيّة كأحداث مُؤطّرة لنسيج دراميّ يَكبِر الرُّوية المُسبقة للواقعة التاريخيّة، وهذا ما نَجده في أعمال المُخرِجة الفرنسيّة آريان منوشكين ١٩٣٩-) حول الثورة الفرنسيّة وتاريخ كمبوديا، وفي أعمال المُخرِج اللبنانيّ ووجيه عسّاف (١٩٤١-) حول الحرب الأهليّة اللبنانيّة، وفي مسرحيّة «الرِّجُل فو الجذاء المطاطيّة التي تَدور حول حرب في قيمنام، ومسرحيّة «حرب الألفى عام» التي تَدور على تثدور

حول تاريخ الجزائر والمنطقة العربيّة للجزائريّ كاتب ياسين (١٩٢٩-).

كما أنّ استخدام الوثيقة والحدث اليومي الساخن كان مناسبة لظهور أشكال دراميّة في الإذاعة والتلفزيون تقوم على عَرْض للحدث الساخن بشكل هِجائيّ أو تَوثيقيّ منها الدراما التوثيقيّة.

والواقع أنّ المسرح العربيّ تأثر بالتوجّه الوَثائقيّ في الستينات، وكان لترجمات بيتر فايس إلى اللغة العربيّة اعتبارًا من ١٩٦٧ دَورها في التشجيع على تَبنّي هذه الصّيغة في فترة أحداث تاريخيّة هامّة على الصعيد المَحلّي (حرب ١٩٦٧، قضيّة فلسطين، الحرب الأهليّة في لبنان). ومن الأعمال التي كُتبت بتأثير من المسرح الوثائقيّ مسرحيّة «النار والزيتون» للمصريّ ألفريد فرج (١٩٢٩-) ومسرحيّة «القتل» للبنانيّ عضام محفوظ (١٩٣٩-).

في اليابان تُعتبر تجربة مسرح طوكيو أنسامبل التي أسسها هيراواتاري Hirawatari فريدة من نوعها لأنها رصدت حياة العُمّال في مسرحيّات وَثائقيّة قام بكِتابتها عُمّال المصانع في طوكيو على شكل يَوميّات.

انظر: سياسيّ (مَسرح-)، تحريضيّ (مَسرح-)، الجَريدة الحَيّة (مَسرح-).

# Three Unities الْوَحَدات الثَّلاث Les Trois Unités

كلمة unity, unité مأخوذة من اللاتينيّة Unitos بمعنى وَحدة.

مبدأ الرَحه أو الترابُط، في العمل الفنيِّ والأدبيّ معروف منذ القدم، فقد طُرح لَدى الفلاسفة اليونان، وكان يرمي إلى تحقيق الترابُط الفنيِّ أو الجَماليّ بين مُكوِّنات العمل. وقد أشار

أفلاطون Platon (٤٢٧–٤٢٧ق.م) في حِواريّته ﴿فَيْدُوا ﴾ إِلَى ضَرُورَة تَحْقَيقُ النَّجَانُسُ الْفُنِّيُّ فِي أَيُّ خِطاب أو قول، وكذلك فعل أرسطو Aristote (٣٨٤-٣٨٤ق.م) لاحقًا في كِتابه (فنّ الشّعر) حين تحدُّث عن كيفيَّة نَظْم الأعمال وعن شروط العمل التام، واعتبر أنَّ تحقيق الوَّحدة الداخليَّة للعمل هي الشرط الأساسيّ لكي يُؤدّي هذا العمل وظيفته. وقد اعتبَر أنَّ التراجيديا" أفضل من المُلحمة لأنَّها تتميّز برابط داخليّ. والحقيقة أنَّ أرسطو في ففنَّ الشُّعر، يَتحدَّث بشكل واضِع عن وَحدة الفعل كضرورة لتماسُك البناء الدراميّ. أمّا بالنسبة للتعامُل مع بَقيّة الوَحَدات كقواعد للكِتابة فقد فُرض في الفترة التي تُمَّ فيها تقليد القُدماء حيث اعتُبرت وَحدة الفعل ضَرورة وقاعدة، ودخلت كلِّ من وَحدتَى الزمان والمكانُ كفواعد تِباعًا، وشَكَّلتا حَجَّر الأساس في الكلاسيكيّة".

والحقيقة أنّ هذه النظرة مست عِدّة مُكوّنات في العمل المسرحيّ فصار بُحكى عن وَحدة الفعل، ووَحدة الزمان ووَحدة الفعل، ووَحدة المكان ووَحدة الزمان ووَحدة الطابع Unité de ton اعتبارًا من القرن السادس عشر، وذلك عندما خضع كتاب ففن الشّعر، لأرسطو لتفسيرات المُنظّرين الإيطاليّين والفرنسيّين. وقد طُرحت في هذا السّياق فكرة الوَحدات الثلاث كقاعدة شاملة، واستمر تأثير الالتزام بقاعدة الوَحدات الثلاث على الكِتابة المسرحيّة والعرض حتى نهاية القرن التاسع عشر. جدير بالذّكر أنّ الوَحدات بعد ذلك ارتبطت بالتراجيديا أكثر من غيرها من الأنواع تحدد المسرحيّة، لا بل إنّ الفصل بين الأنواع تحدد انطلاقًا منها.

أوّل من دعا إلى الوَحَدات الثلاث كمبادئ أساسية لكِتابة التراجيديا المُتكامِلة هما المُنظّران

الإيطاليّان جوليو سكاليغيرو J. Scaligero ولودڤيغو كاستالڤترو (١٥٥٨-١٤٨٤) ولودڤيغو كاستالڤترو (١٥٧١-١٥٠٥)، وكان هذا الأخير قد تَرجَم وفَسَر كتاب فن الشّعر؛ لأرمطو استنادًا إلى مَخطوطة يونانيّة للنص تَختلِف عن ترجمة أبي بشر بن متّى السريانيّة، والتي كانت المرجع لقراءة أرسطو حتّى القرن الخامس عشر (انظر فنّ الشّعر).

أثير الجَلَل حول إلزامية الوَحدات وكيفية تطبيقها، وقد تَفاوت مُستوى الالتزام بها بين بلد وآخر. فقد رفضها بعض المسرحيّين كالإسبانيّ لوبي دو فيغا Lope De Vega (١٦٣٥-١٥٦٢) لوبي دو فيغا جون درايدن J. Dryden (١٧٠٠)، وتَحمّس لها البعض الآخر مِثل (١٧٠٠)، وتَحمّس لها البعض الآخر مِثل الإنجليزيّ سيدني Sidney (١٥٨٦-١٥٥٤) وبعده بن جونسون Ben Jonson (١٦٣٧).

أمّا في إيطاليا حيث ظهرت الكلاسيكيّة، فلا نجد آثارًا واضحة لتطبيقها في الأعمال المسرحيّة، على العكس من فرنسا حيث تُعتبر المعركة التي نشبت حول مسرحيّة «السيدة للفرنسيّ بيير كورني P. Corneille (1707) نُقطة انطلاق للنّقاش حول الوَحدات. فإذا كان كورني في خطابه حول الوَحدات الثلاث قد طالب بالمُرونة في المتعامُل مع هذه الوَحَدات، فإنّ مُمثّلي الأرسططاليّة في فرنسا الوَحدات، فإنّ مُمثّلي الأرسططاليّة في فرنسا جعلوا منها قواعد إلزاميّة، ومن أهمّهم شابلان جعلوا منها قواعد إلزاميّة، ومن أهمّهم شابلان المَرض داعلى وقد تَحكَمت هذه القواعد في الكتابة وأثرت على تِقنيّاتها وعلى شكل العَرض وطبيعة التلقي لأنها صارت وعلى شكل الأعراف المسرحية.

جدير بالذِّكر أنَّ المُنظِّرين الكلاسيكيّين عندما

الترّموا بقوانين الوَحدات الثّلاث طَرحوها ضِمن منظور واسع هو البحث عن تصوير الطبيعة الجَميلة La belle nature ضِمن طموح إيصال العمل الفَنِّيّ إلى الكمال وجعله يُخاطِب العقل قبل الحواسّ. وقد اعتبروا أنّ القواعد هي التي تسمع بتحقيق هذا الهدف.

كذلك كانت غاية تطبيق الوَحدات الثلاث التوصُّل أكبر قَدْر مُمكن من التطابُق بين العمل المسرحيّ (مكان الحدث وامتداده الزمنيّ) والواقع الذي يُصوَّره بشكل يَخلُق الإيهام \*. سن ناحية أخرى كان لمَطلب الالتزام بالوَحدات الثلاث ولا سِيما وَحدة الفعل هدف جَماليّ وعَمليّ في نَفْس الوقت. فقد اعتبر المُنظرون أن قُدرة التركيز والاستيعاب عند المُتفرِّج محدودة، وبالتالي فإن الالتزام بمبدأ الوَحدات يُودّي إلى تكثيف العمل دراميًّا ويُساعد المُتفرِّج على التركيز والاستيعاب.

على الرغم من أنّ المُنظّرين انطلقوا في فرض قاعدة الوَحدات الثلاث من كِتابات أرمطو، إلّا أنّ تطبيقها عَمليًا أفرز مَسرحًا مُختلِفًا. فبينما كانت تعليقات الجوقة في النصّ الإغريقيّ تُخفّف من حِدّة التوتّر الدراميّ وتُشكّل قطمًا في تصاعد الحدث، فإنّ تطبيق الوَحدات الثلاث لاحقًا قيّد الكتابة المسرحيّة وأدّى إلى كتابة نصوص ذات بُنية مُغلّقة تقوم على تكثيف تصاعديّ حول أزْمة (انظر شكل مفتوح/شكل مُغلّق). كما أنّ الالتزام بوَحدتي المكان والزمان والزمان والمونولوغ ، وكان لذلك تأثيره في تأكيد دور الكلام على حساب الفعل في المسرحيّات الكلام على حساب الفعل في المسرحيّات الكلام على حساب الفعل في المسرحيّات الكلاميكية.

والواقع أنّ تطبيق قاعدة الوّحَدات الثلاث لم يَكن إلزاسيًا وصارمًا إلّا في فرنسا، وفي فترة

مُحدَّدة هي القرن السابع عشر. فمنذ القرن الشامن عشر اعتبر الفرنسيّ دونيز ديدرو الشامن عشر الماكا الماكات أنَّ وَحدة الفعل هي الضَّروريَّة، أمَّا بَعَيَّة الوَحدات فمُتعلَّقة بوحَدة الفعل وليست ضَروريَّة.

في ألمانيا حيث لم تُقبّل الكلاسيكيّة بنموذجها الفرنسيّ المُستوحي من القُدماء، تَمّت مُناقشة قاعدة الوَحدات، وقُلُص دَورها في البُنية الدراميّة، وهذا ما يَبدو بشكل واضح في قدراماتورجيّة هامبورغ، للألمانيّ غوتولد لسنغ (١٧٨١-١٧٢٩).

فَقدت قاعدة الوَحدات الثلاث أهميتها مع الزمن ويسبب من التغيّرات التي طالت المسرح. وفي القرن العشرين قام الباحث الفرنسيّ جاك شيرير J. Scherer في كتابه فالدراماتورجيّة الكلاسيكية في فرنسا؛ (١٩٥٠) بمُعالجة هذا المفهوم من منظور نقديّ مُعاصِر فمَيِّز بين الوَحدات الثلاث ودور كُلِّ منها في بُنية المسرحيّة، ودَرَس ارتباطها بقاعدَتي حُسن اللِّياقة" ومُشابَهة الحقيقة". فقد اعتبر شيرير أنّ وَحدة الفعل\* الدراميّ ووَحدة الزمان من مُكوِّنات البُّنية الداخليّة أو العميقة للنصّ لأنّهما يَتعلَّقان بتطوُّر الفعل من بداية إلى نهاية، أمَّا وَحدة المكان فهي من مُكوِّنات البُّنية الخارجيَّة أو السطحية لأنَّها تَتعلُّق بتَلاؤم شكل الكِتابة مع ضَرورات العَرْض كالتقطيع الي فصول ومَشاهد والربط بينها بحيث لا تَبقى الخشبة فارغة أبدًا. كذلك وَضَّع شيرير عَلاقة هذه المُكوِّنات بالواقع الذي يُصوِّره العمل ويذوق الجُمهور.

# وَخْدَة الفِعْل Unité d'Action:

ويُطلق عليها بالعربيّة أحيانًا اسم وَحلة الموضوع، أو وَحلة الحَلَث.

وَحدة الفعل مبدأ جَماليّ تحوَّل إلى قاعدة فُرضت على الآداب والفنون بشكل عام وكان لها تأثيرها على مضمون العمل وشكله. وقد التزم المسرحيّون بهذه القاعدة حتى خِلال صُعود الرومانسيّة التي رَفضت الالتزام بالوَحدات الأخرى. ولم يَتِمّ تجاهُل هذا المبدأ إلّا في الأعمال التي يَغلِب عليها طابّع الباروك.

حدَّد أرسطو من خِلال مفهوم الفعل الدراميّ Mythos وجود فعل أو موضوع واحد طوله مُحدَّد وله ابداية ووسط ونهاية). فقد أكَّد أرسطو على مبدأ الفعل التامّ أكثر من تأكيده على الفعل الواحد. كذلك رأى أنّ «القِصة من حيث هي مُحاكاة عمل يجب أن تُحاكي عملًا واحدًا وأَن يَكُونَ هَذَا العملِ الواحد تَامًّا، وأَن تُنظُّم أجزاء الأفعال بحيث لو غُيِّر جُزء منها أو نُزع، انفرط الكلّ واضطرب. فإنّ الشيء الذي لا يَظهر لوجوه أو عدمه أثر ما ليس بجُزء للكلُّ» (فنّ الشِّعر، الفصل الثامن). ومن الواضح أنّ وَحدة الفعل بالنسبة لأرسطو لا تَعنى الحدث الواحد بقَدْر ما ترمى إلى تحقيق التجانس العُضويّ بين مُختلِف الأحداث والأفعال. فالأحداث يُمكن أن تكون مُتعدِّدة لكنّ الرابط بينها يجب أن يكون رابط الضَّرورة (انظر مشابَهة الحقيقة، الفعل الدراميّ)، والمُهمّ هو أن تَجد كلِّ الأحداث نهايتها في الخاتمة".

في تفسيرات الفتّ الشّعرة الأرسطو، تمّ التأكيد على أنّ الوّحدة تتأتّى من العَلاقة ما بين مُشابَهة الحقيقة ومبدأ الفّرورة La nécessité مُشابَهة الحقيقة ومبدأ الفّرورة كتاب كاستالمترو الذي فَسّر فيه فن الشّعر. كذلك اعتبر أنّ موضِع وَحدة الفعل هو الحكاية التي يجب ألّا تحتوي على أكثر من موضوع Sujet واحد، وهذا ما نُجده في كِتابات شابلان.

في مُقابل وَحلة الفعل في التراجيديا، طُرحت وَحلة الحُبكة في الكوميديا . ولأنّ الكلاسيكيّة أكّدت على وَحدة الفعل، فإنّها فَدّمت اجتهادات حول عَلاقة الفعل الأساسيّ بالأفعال الثانويّة، أو الحَبْكة الرئيسيّة بالحَبكات الثانويّة، وهذا ما يَعكِس بقايا تأثيرات جَماليّات الباروك والأشكال المسرحيّة الشّعبيّة. وقد طرحت شروط للعَلاقة بين الفعل الرئيسيّ والأفعال الثانويّة:

1/كون الحدث ثانويًّا لا يعني أنَّه يُمكن الاستغناء عنه، لأنَّ غِيابه يُغيِّر من مُجرَيات الأحداث، وهو الذي يُؤثِّر في الفعل الرئيسيّ وليس العكس.

٢/ من الضروريّ أن تُقدّم خاتمة المسرحيّة
 حلّا لكلّ الأفعال الثانويّة.

والواقع أنّ وَحدة الفعل لا تَمسّ أحداث المسرحية وحسب، بل تَمسّ أيضًا الشخصية وطابَع المسرحية العام. وقد طُرح مبدأ وَحدة الطابَع للحدّ من الخلط بين الأنواع الذي ساد في الفترة التاريخية السابقة للكلاسيكية. فقد طُرح شعار مَفاده فإذا أردنا أن يَكون طابَع المسرحية قويًا، فيَجب أن يَكون واحدًا وأصيلًا، وبدون تَشعُبات، وهذا هو القانون الذي وبدون تَشعُبات، وهذا هو القانون الذي اعتمدته الكلاسيكية في الفصل بين الأنواع، أي عدم الخَلْط بين الطابَع المُضجك والطابَع عدم الخَلْط بين الطابَع المُضجك والطابَع المأسوي أ. فيما بعد، وعلى الرغم من أن المسرح في فترة الرومانسية تَعسّك بوحَدة المعل، إلا أنه خلط بين الأنواع، وبالتالي تخلّى عن وَحدة الطابَع ولم يَعتبرها شرطًا من شروط عن وَحدة الطابَع ولم يَعتبرها شرطًا من شروط تحقيق وَحدة الفعل.

من جانب آخر فإنّ التكثيف يُؤدّي إلى وَحدة الفعل والطابَع وشكل صِياغة الشخصيّة. أي إنّ هناك عَلاقة ما بين وحدة الفعل وتجانس

الشخصية ووعيها لذاتها ومُشابَهتها للحقيقة. وقد عرَّف الفيلسوف الألمانيّ فردريك هيغل Hegel عرَّف الفيلسو المُلتزم (١٧٧٠-١٨٣١) البَطَل في المَسرح المُلتزم بالوَحدات بأنَّ شخص يَعي ذاته ولا يُمكن أن يَتناقض مع نفسه، بالتالي فإنَّ حالة البَطَل تُمثَّل حالة استثنائية لا يُمكن أن تَدوم طويلًا.

# رَحْلَة الزَّمان Unité de Temps:

لم تُصبح وَحدة الزمان قاعدة إلّا في وقت مُتاخِر لأنها كانت مَوضِع جَدَل، ولم تُطرح بنفس الدُقة التي طُرحت بها وَحدة الفعل. فقد تحدَّث أرسطو في الفصل الخامس من «فنّ الشعرة عن الامتداد الزمنيّ للفعل حين قال: «التراجيديا تُحاول جاهدة أن تقع تحت دورة شمسيّة واحدة أو لا تُتجاوز ذلك إلّا قليلًا (فنّ الشعر الفصل الخامس).

بعد أرسطو أهملت مسألة وُحدة الزمان ولم يَعرفها مسرح الباروك، وعلى الأخصّ المسرح الإسبانيّ والإليزابثيّ، ولذلك كان من المألوف أن تَدور أحداث المسرحيّات في أمكنة مُتباعِدة وأن تَمتدّ على زمن طويل للغاية.

عندما تُرجِم أرسطو، ثار الجَدَل حول تفسير تعبير قدورة شَمسيّة وهل تعني ١٢ ساعة أم يومًا كاملًا (اليوم الاصطناعيّ ١٢ ساعة واليوم الطبيعيّ ٢٤ ساعة). كما أن وَحدة الزمان خَلقت عمليًا مشاكل وتساؤلات جوهريّة على صعيد الرّكتابة وعلى الأخصّ فيما يَتعلّق بالمِصداقيّة الزمان تَتعلّق مُباشَرة بالإيهام ومُشابَهة الحقيقة، وهي تَتعلّق عمليًا بالتفاوت أو التطابق بين امتداد الزمن في الحدث وامتداد زمن العرض ومُشابَهة الحقيقة الحقيقة كان كاستلقتو أوّل من طرح العَلاقة الحقيقة الحقيقة كان كاستلقتو أوّل من طرح العَلاقة لين وَحدة الزّمان ومُشابَهة الحقيقة الكنّة لم

يَطرحها كقاعدة وإنّما كعَلاقة مَنطقيّة ما بين الموضوع ومِصداقيّة. فمُشابّهة الحقيقة وعدم كُسر الإيهام يَفترضان وجود تطابُق ما بين هذين الزمنين. وقد قيست البراعة في الكِتابة بمِقدار تحقيق المُطابّقة بين الزمنين. وتُعتبر في هذا المجال مسرحيّة فبيرينيس، للفرنسيّ جان راسين المجال مسرحيّة فبيرينيس، للفرنسيّ جان راسين التطابُق. كذلك لَعبت الأعراف دَورًا في الإيحاء بهذا التطابُق، واستُخدم التقطيع إلى فصول وفترات الاستراحة لتحقيقه.

أكّد شابلان على هذه القاعدة في ١٦٣٧ وأعطى لها تفسيرات كثيرة ربطت الزمان بالمكان. فقد اعتبر أنّ وَحدة الزمان تُحسب على أساس المكان الذي يُمكن قطعه خلال ٢٤ ساعة. ويعتبر نصّ كورني فيخطاب حول الوَحدات الثلاث، ضِمن المعركة التي نَشبت حول مسرحيّة فالسيد، نَموذجًا لرفض هذه القاعدة.

تُوقِّف النقد الحديث عند قَضية وَحدة الزمان وتغييب الزمن التاريخيّ من أجل تحقيق المُطابَقة. وقد فَسَّرت الناقدة الفرنسيّة آن أوبرسفلد A. Ubersfeld في كتابها اقراءة المسرح، وَحدة الزمان بعَلاقتها بالتاريخ أو بتغييب التاريخ. فقد اعتبرت أنّ المسرحيّات التي تَلتزم بوَحدة الزمان هي مسرحيّات تُصور الأحداث وكأنّها تَجري خارج السيّاق التاريخي، وبالتالي لا تَترك أيّة إمكانيّة للتحوّل ضِمن الكتافة الزمنة.

## زَخْلَة المُكان Unité de Lieu:

أشار أرسطو إلى وَحدة المكان إشارة سريعة في الفصل ٢٤ من كتاب الشَّعر حين تَحدَّث عن اختلاف الامتداد في مَعرِض مُقارَنته بين

التراجيديا وبين المَلحمة التي يُمكن أن تُصور أحداثًا تَجري في أمكنة مُختلِفة. بعد ذلك فسر الإيطاليّون وَحدة المكان برفض التنوّع المكانيّ، وتَمّ ربطها بوَحدة الزمان ومشابّهة الحقيقة.

في بداية الكلاسيكية لم يَتِم الالتزام بوَحدة المكان لكنها صارت شرطًا أساسيًا بعد معركة السيد، عندما طرحها دوبينياك D'Aubignac كقاعدة وحَلّدها بمَجال نظر المُتفرِّج. كذلك طرح مفهوم ثبات المكان واستمراريته أكثر من وحدته، ورُبط ثبات المكان بوضع الشخصية وثباتها، وبوضع المُتفرِّج الذي لا يُغيِّر مكانه وثباتها، وبوضع المُتفرِّج الذي لا يُغيِّر مكانه أثناء مُشاهدته للمَرْض.

كما ارتبطت وَحدة المكان بنرعيته. فقد اعتبر دوبينياك أنّ المكان المفتوح أمام القصر أفضل من الداخل. على الصعيد العمليّ ساعد تحييد المكان على تطبيق هذه القاعدة فقد استخدم راسين ردهة القصر كمكان حِياديّ يُمكن لكلّ الشخصيّات أن تَجتمع فيه.

انظر: الكلاسيكية، القواعد المسرحية.

■ الوَرْشَة الْمَسْرَحِيَّة Workshop

انظر: التجريب والمُسرح.

Medias and وَسَائِلَ الْاتُصَالُ والمَسْرَح Theatre

Médias et Théûtre

تسمية وسائل الاتصال Les médias تعني كلّ وسائل التعبير الفنيّة وغير الفنيّة التي تُوصِل معلومات ما إلى مُتلق مُحلَّد. وهي تسمية حديثة ظهرت مع تشكّل نظريّة التواصُل التي صاغها كلود شانون C. Shannon عام ١٩٤٨ ومع ظهور نظريّة الإعلام. وقد تواكبت هذه الدَّراسات مع

التطور التّقنيّ الهائل لوسائل الاتصال السّمعيّة البّصريّة في القرن العشرين.

هذه التسمية تشمُل وسائل الاتصال التي تستند إلى التُعنيّات السّمعيّة والبّصريّة مِثل الراديو والتلفزيون والسينما والثيديو، وكلّ أشكال بَثّ المعلومات التي تستثمر وسائل يقنيّة مُختلفة ومُتنوّعة، وتَهدف إلى إيصال معلومة ما. أمّا وسائل الاتصال التي تتوجّه إلى جماعير واسعة (الكتاب والصحيفة والمُلصَق الإعلانيّ إلخ)، فقد سُمِّيت وسائل الاتصال الجماهيريّة Mass

ومع أنَّ المسرح يَتوجُّه لمجموعة من المُتفرِّجين، وأنَّ بعض المسرحيّين حَلموا بمسرح الجماهير الواسعة Théâtre de masses، إلَّا أنَّ التساؤل حول إمكانية إدراجه ضمن وسائل الاتصال يَظلُّ مطروحًا. فالمسرح يَقوم على عَرْضِ المُتَخَيِّلِ ولا يَلجأ إلى الوثيقة الحَيَّة إلَّا فى بعض أشكاله مِثل المسرح الوثائقيُّ " التسجيليّ. وبالتالي فإنّ الجانب الإعلاميّ فيه مُقلُّص إلى الحَدِّ الأدني. من جانب آخر، ومع أنَّ غاية وسائل الاتَّصال الأساسيَّة هي الإعلام عَبْر عرض الوثيقة والحَدَث الحيّ، إلَّا أنَّ ذلك لا يعنى غياب الإعداد الفنِّيّ لهذه المَوادّ، لا بل إنّ هناك حَيِّرًا يُخصّص فيها للأعمال الدرامية يَتَفَاوت في حَجمه وأهمِّيَّته من محالة إلى أخرى (الفيلم السينمائي والدراما التلفزيونية" والدراما الإذاعية").

ورغم وجود هذا البُعد الدراميّ الذي يَجمع بين المسرح ووسائل الاتصال، تبقى هناك فوارق أساسيّة تنبُع من خُصوصيّة كلّ شكل من هذه الأشكال، ومن شكل إنتاجه ويَتّه والتّقنيّات المُستخدّمة فيه:

- المسرح \* هو فنّ الهنا/الآن يَقوم على

المُخفور الحيِّ والمادِّيِّ للمُمثِّلِ وللمُتغرِّج ، في حين أن الدراما التلفزيونية والدراما الإذاعية والأعمال السينمائية، وعلى الرغم من قدرتها على الإيحاء بآنية ما يُقدَّم، تُقدَّم فعليًا بعد فترة من إنجازها. وحتى في حالة البَّن الحَيِّ والمُباشَر، فإن ذلك يَتِم عَبْر أقنية بَث تُشكُّل وسيطًا تِقنيًّا (جهاز العَرْض، شريط السجيل، بَكرات الفيلم). بالمُقابِل، في حال تم تسجيل العُروض المسرحية على شرائط قبديو، يُصبح العَرْض المسرحيّة على شرائط فيديو، يُصبح العَرْض المسرحيّ مُجرَّد مادة من المواد التي تَبقها وسائل الاتصال ويَخضع من المواد التي تَبقها وسائل الاتصال ويَخضع لنفس شروطها.

- السينما والتلفزيون يُحقِّقان عَلاقة مع الواقع مُختلِفة عنها في المسرح. فتِقنيّات التصوير تَسمح بالإيحاء بواقع ما بشكل إيقونيّ (مُطابَقة كاملة في الصورة)، بينما يَظلّ هناك نوع من الشَّرطيّة والأسلبة لا يُمكن تجاوُزها في المسرح. وحتى عندما يُحاول المسرح مُحاكاة الواقع تَمامًا، تكون هذه المُحاكاة نوعًا من إعادة الصَّياغة لعناصره.
- على الرَّعْم من أنّ المسرح يَطمع لأن يُحقِّق جَماهيريَّة كبيرة، إلّا أنّه فعليًّا يَتوجَّه لعدد مُحدَّد من المُتفرَّجين مُقارنة مع وسائل الاتصال التي يُؤدِّي تَسجيلها على شرائط فيديو ويكرات سينمائية إلى إمكانيّة استنساخها وييعها وتوزيعها. وقد ساهم تطوُّر البَثْ عَبر الأقمار الصناعيّة في خَلْق جُمهور عالَميّ للأعمال التي تَبثُها وسائل الاتصال.
- المسرح في جوهره يَجنَع نحو البَساطة لأنَّ مُقوماته الأساسية هي وجود المُمثَّل والمكان، وحتى ويذلك يُمكنه الاستغناء عن التَّقنيَّات. وحتى في حال استَخدم المسرح وسائل يَقنيَّة، فإنَّ ذلك أمر إضافي يَتِمَّ لدعم المتحى الجَماليُّ أو

الدراميّ للعَرْض دون أن يَدخُل في جوهر المَسرح. أمّا وسائل الاتصال الأخرى فلا يُمكن أن تَستغني عن هذه التّقنيّات إطلاقًا.

في المسرح لا يمكن أن تتشابه العُروض التي تُقدَّم لنَفْس العمل كلّ ليلة بأيّ شكل من الأشكال. ذلك أنّ العامل الإنسانيّ في تقديم العمل المسرحيّ يُؤدّي إلى شيء من التغيير

ولو كان بسيطًا، في حين أنّ التصوير والتسجيل في السينما والتلفزيون والراديو يسمحان بالاستنساخ الآليّ ممّا يُؤدّي إلى تثبيت عَرْضِ مُحدّد من العُروض المُختلِفة.

انظر: الدراما الإذاعيّة، الدراما التلفزيونيّة، التلفزيون والمُسرح.

# المسكراجيع المنكورة لايشمل سوى المؤلفات التي استُغدِمت فِعليًّا لِصياغَة هذا العمل

# شكبت المسكراجع العسكربية

## أ - تواميس ومعاجم

- قاموس المسرح، تحرير وإشراف فاطمة موسى، وللمسرح العربي سمير عوض. الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجزء الأول، الطبعة الأولى، ١٩٩٥.
- معجم علم الأخلاق، إشراف إيغور كون، ترجمة توفيق سلوم، دار التقدم موسكر - طبع في الاتحاد السوڤييتي، ١٩٨٤ للترجمة العربية.
- معجم المسرحيات العربية والمعرّبة ١٨٤٨١٩٧٥، يوسف أسعد داغر، وزارة الثقافة والفنون، دار الحرية للطباعة، بغداد، الجمهورية العراقية، ١٩٧٨.
- معجم مصطلحات الأدب، إنكليزي فرنسي عربي، مجدي وهبة، مكتبة لبنان، بيروت 197٤.
- معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، إبراهيم حمادة، دار الشعب، القاهرة، ١٩٧١.
- معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية،
   جلال الدين سعيد، دار الجنوب للنشر،
   سلسلة مفاتيح، تونس، ١٩٩٤.
- المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافيّة، إنجليزي فرنسي عربي، ثروت عكاشة، مكتبة لبنان/الشركة المصرية العالميّة للنشر/ لونغمان، ١٩٩٠.
- موسوعة المصطلح النقدي، عبد الواحد

لؤلؤة، أربعة مجلّدات، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨٣.

### ب - مراجع عامة

- برجسون (هنري)، الضحك، بحث في دلالة المضحك، ترجمة سامي الدروبي وعبدالله عبد الدائم، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، دمشق/موريا، ١٩٦٤.
- سوريو (إتيين)، تقابل الفنون، ترجمة بدر الدين قاسم الرفاعي، منشورات وزارة الثقافة، سلسلة دراسات نقدية عالمية، دمشق، ۱۹۹۳.
- عوض (لويس)، دراسات عربية وغربية، دار المعارف بمصر، ١٩٦٥.
- (مؤلف جماعي)، مدخل إلى السميوطيقا أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، مجموعة دراسات مؤلفة وسترجمة، إشراف سيزا قاسم وحامد أبو زيد، دار الياس العصرية، القاهرة، ١٩٨٦.
- هاوزر (أرنولد)، الفن والمجتمع عبر التاريخ،
   جزءان، ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية
   العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١٩٧١.
- هيغل (فردريك)، فكرة الجمال، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، طبعة أولى، بيروت، ١٩٧٨.
- ويمزات (ويليام لئه.) ويروكس (كلينث)، النقد الأدبي، أربعة أجزاء، ترجمة حسام الخطيب

ومحي الدين صبحي، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، ١٩٧٥.

#### ت - نظرية المسرح

- آرتو (أنتونان)، المسرح وقرينه، ترجمة سامية أسعد، دار النهضة العربية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة نيويورك مايو، ١٩٧٣ للترجمة العربية.
- أرسطوطاليس، فن الشعر، ترجمة عن اليونانية وشرح وتحقيق عبد الرحمن بدوي، مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وأبن سينا وأبن رشد، دار الثقافة، بيروت لبنان، ١٩٧٣.
- أرسطوطاليس، فن الشعر، ترجمة شكري عياد، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٧.
- إيسلن (مارتن)، تشريع الدراما، ترجمة أسامة منزلجي، دار الشروق للنشر والتوزيع، طبعة أولى، الأردن/عمان، ١٩٨٧.
- بنتلي (إريك)، الحياة في الدراما، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طبعة أولى، بيروت، ١٩٨٢.
- بنتلي (إريك)، نظرية المسرح الحديث، مدخل إلى المسرح والدراما، ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، طبعة أولى، العراق، بغداد، ١٩٨٦.
- رشدي (رشاد)، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، دار العودة، الطبعة الثانية، بيروت/ لبنان، 1970.
- زوندي (بيتر)، نظرية الدراما الحديثة، ترجمة أحمد حيدر، منشورات وزارة الثقافة، دمشق

- . 1977
- ستانيسلافسكي (كونستانتين)، إعداد الدور المسرحي، ترجمة شريف شاكر، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٨٣.
- ستانيسلاف كي (كونستانتين)، إعداد الممثل، الجزء الثاني «في التجسيد الإبداعي»، ترجمة شريف شاكر، المعهد العالي للفنون المسرحيّة، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٨٥.
- عباس (إحسان)، فن الشعر، دار الشروق للنشر والتوزيع، طبعة رابعة، عمان/الأردن، ۱۹۸۷.
- غروتوفسكي (جيرزي)، المسرح الفقير، ترجمة كمال قاسم نادر، دار الشؤون الثقافيّة العامة، بغداد، ١٩٨٦.
- ڤيلار (جان)، حول التقاليد المسرحيّة، ترجمة سعدالله ونوس، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق ١٩٧٦.
- كريج (إدوارد جوردون)، في الفن المسرحي،
   ترجمة دريني خشبة، منترم للطبع والنشر مكتبة الآداب، القاهرة، بدون تاريخ.
- مايرخولد (فسيفولود)، في الفن المسرحي، جزءان، ترجمة شريف شاكر، دار الفارابي، طبعة أولى، بيروت، ١٩٧٩.
- معلوف (انطوان)، المدخل إلى المأساة (التراجيديا) والفلسفة المأساوية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان -بيروت، طبعة أولى، ١٩٨٢.
- نيكول (ألارديس)، علم المسرحية، ترجمة دريني خشبة، مكتبة الآداب، القاهرة، 190٨.

# ث - مراجع عامة حول المسرح

- أصلان (أوديث)، فن المسرح، جزء أول،

- ترجمة سامية أسعد، مكتبة الأنجلو المصريّة، القاهرة، بدون تاريخ.
- الياس (ماري) وقصاب حسن (حنان) [إعداد]، تمارين في القراءة الدراماتورجية والارتجال، «جاك لاسال وآلان كناب في محترف مسرحي»، سلسلة دفاتر مسرحية، منشورات وزارة الثقافة، المعهد العالي للفنون المسرحية، دمشق ۱۹۸۸.
- اوین (فردریك)، برتولت بریخت حیاته، فنه وعصره، ترجمة إبراهیم العریس، دار ابن خلدون، بیروت، ۱۹۸۱.
- باندولفي (فيتو)، تاريخ المسرح، خمسة أجزاء، ترجمة الأب الياس زحلاوي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق/سوريا، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩.
- باورز (فابيون)، المسرح الياباني، ترجمة سعد نصار، وزارة الثقافة، مصر، ١٩٦٤.
- باورز (فابيون)، المسرح في الشرق، ترجمة أحمد رضا رضا، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، بلون تاريخ.
- برادلي (إ.س.)، التراجيديا الشكسبيرية جدا، جـ١، ترجمة حنا الياس، مراجعة سهير القلماوي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، بدون تاريخ.
- بلبل (فرحان)، أصول الإلقاء والإلقاء المسرحي، منشورات وزارة الثقافة، المعهد العالى للفنون المسرحية، دمشق ١٩٩١.
- بوبوف (ألكسندر)، التكامل الفني في العرض المسرحي، ترجمة شريف شاكر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق ١٩٧٦.
- تشيني (تشلدون)، تاريخ المسرح في ٣ آلاف سنة، جزء أول، ترجمة دريني حشبة، وزارة

- الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للطباعة والترجمة والنشر، القاهرة، بدون تاريخ.
- جوتران (فرانك) المسرح الأمريكي الجديد، ترجمة ولي الدين السعيدي، منشورات وزارة الثقافة، سلسلة دراسات نقدية عالمية، دمشق ١٩٩٣.
- خشبة (دريني)، أشهر المذاهب المسرحية ونماذج من أشهر المسرحيات، وزارة الثقافة، مصر، بدون تاريخ.
- دريوتون (ايتين)، المسرح المصري القديم، ترجمة ثروت عكاشة طبعة ثانية ١٩٨٨.
- دو شارتر (بيير لوي)، الكوميديا الإيطالية، ترجمة ممدوح عدوان وعلي كنعان، منشورات وزارة الثقافة، المعهد العالي للفنون المسرحية، دمشق ١٩٩١.
- ريمز (أوسكار)، الفكرة الإخراجية والتشكيل الحركي، ترجمة نديم معلا محمد، منشورات وزارة الثقافة، المعهد العالي للفنون المسرحية، دمشق ١٩٨٦.
- سرحان (سمير)، تجارب جديدة في القن المسرحي، دار المعرفة، القاهرة، يناير ١٩٧٠.
- شميت (يوخن) وسيرفوس (نوربرت) وفايجلت (جرت)، المسرح الراقص، ترجمة مركز اللغات والترجمة في أكاديمية الفنون، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1990.
- صدقي (عبد الرحمن)، المسرح في العصور الوسطى، الديني والهزلي، الهيئة العامة، دار الكتاب العربي، بدون تاريخ.
- عبود (حنا)، مسرح الدوائر المغلقة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ۱۹۷۸.

- فيبير (بيتي نانسي) وهاينن (هيوبرت)، برتولت بريشت، النظرية السياسية والممارسة الأدبية، ترجمة كامل يوسف حسين، دار الشؤون الثقافية العامة، سلسلة المائة كتاب، ط١ بغداد ١٩٨٦.
- كوت (يان)، شكسبير معاصرنا، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، الطبعة الثانية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٠.
- كوكوليا (بوجو)، فن العرائس وتحريكها، ترجمة نجاة قصاب حسن، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، السلسلة الفنية (٥)، دمشق ١٩٦٣.
- مور (سونيا)، تدريب المعثل، ترجمة زياد الحكيم، منشورات وزارة الثقافة، المعهد العالى للفنون المسرحية، دمشق ١٩٨٦.
- نيكول (ألارديس)، المسرحية العالمية، خمسة أجزاء، ترجمة شوقي السكري، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، القاهرة.
- هلتون (جوليان)، نظرية العرض المسرحي، ترجمة نهاد صليحة، وزارة الثقافة، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، 1497.
- هيلتون (جوليان)، اتجاهات جديدة في المسرح، ترجمة أمين الرباط وسامح فكري، وزارة الثقافة، إصدارات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، ١٩٩٥.
- هينك (قالتر)، الدراما الحديثة في ألمانيا،
   ترجمة وتقديم عبده عبود، منشورات وزارة
   الثقافة والإرشاد القومي، دمشق ١٩٨٣.
- ولورث (جورج)، مسرح الاحتجاج والتناقض، ألفريد جاري، أنتونان أرتو، آرثور أداموف، يوجين يونسكو، ترجمة عبد المنعم

- إسماعيل، سلسلة الثقافة المسرحية (١)، الناشر مكتبة مدبولي بالقاهرة، ١٩٧٧.
- (مجموعة من المختصين)، السينو فرافيا اليوم، ترجمة قسم اللغة الفرنسية بمركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وزارة الثقافة، القاهرة ١٩٩٣.

#### ج - العلوم الانسانية والمسرح

- إيلام (كير)، سيمياء المسرح والدراما (١٩٨٠)، ترجمة رئيف كرم، المركز الثقافي العربي، طبعة أولى، بيروت، ١٩٩٢.
- بارت (رولان)، مقالات نقدية في المسرح، ترجمة سهى بشور، منشورات وزارة الثقافة، المعهد العالي للفنون المسرحية، دمشق، ۱۹۸۷.
- بافيس (باتريس)، المسرح في مفترق طرق الثقافة، ترجمة وتقديم سباعي السيد، وزارة الثقافة، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، القاهرة، ١٩٩٣.
- بينيت (سوزان)، جمهور المسرح، نحو نظرية في الإنتاج والتلقي المسرحيين. ترجمة سامح فكري، مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون، إصدارات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ١٩٩٥.
- دوفينيو (جان)، سوسيولوجية المسرح، دراسة على الظلال الجمعية، ترجمة حافظ الجمالي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق ١٩٧٦.

# ح - المسرح العربي

- أبو سيف (ليلى نسيم)، نجيب الريحاني وتطور الكوميديا في مصر، دار المعارف

- يمصر، ۱۹۷۲.
- أبو شنب (عادل)، مسرح عربي قديم كراكوز، مديرية التأليف والترجمة، وزارة الثقافة سوريا، بدون تاريخ.
- إدريس (محمد مسعود)، دراسات في تاريخ المسرح التونسي (١٩٥٦-١٨٨١)، دار سحر للنشر، منشورات المعهد العالي للفن المسرحي، تونس، ١٩٩٣.
- إدريس (يوسف)، نحو مسرح مصري، مقدمة لمسرحية الفرافير (١٩٦٤) مكتبة مصر، بدون تاريخ، ط ٦ ١٩٨٤.
- الكسان (جان)، المسرح القومي والمسارح الرديفة في القطر العربي السوري ١٩٥٩- ١٩٨٩، طبعة أولى، وزارة الثقافة، دمشق ١٩٨٨.
- أنيس (محمد)، الحركة المسرحيّة في المناطق المحتلة، حزيران ١٩٧٩ بدون ذكر دار النشر.
- برشيد (عبد الكريم)، بيان المسرح الاحتفالي، كتابات جديدة، مجلة التأسيس، العدد الأول، يناير ١٩٨٧ مكناس، المغرب. ومجلة البيان الكويتية.
- برشيد (عبد الكريم)، في التصور المستقبلي لتعريب المسرح العربي، منشور صادر عن وزارة الثقافة العركز الدولي للمسرح في سوريا، دمشق ١٩٨٢.
- بن ذريل (عدنان)، رواد المسرح السوري (بين أواسط العشرينات وأواسط الستينات)، وزارة الثقافة، دمشق سوريا ١٩٩٣.
- تيمور (محمود)، طلائع المسرح العربي، مكتبة الآداب، بدون مكان أو تاريخ النشر.
- الجابري (حمدي)، المونودراما والمحبظين،
   مسرح خدعنا والآخر ظلمناه!، الهيئة المصرية
   العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٢.

- الحفني (محمود أحمد)، سيد درويش حياته
   وآثار عبقريته، سلسلة أعلام العرب ١١٠،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٥.
- الحكيم (توفيق)، قالبنا المسرحي، مكتبة الآداب، القاهرة ١٩٦٧.
- حمادة (وطفاء)، [إعداد لوقائع الحلقة الدراسية حول] المسرح اللبناني، مشاكل وآفاق، النادي الثقافي العربي، بيروت نيسان ١٩٩٣.
- الخطيب (محمد كامل)، [تحرير وتقديم] نظرية المسرح، قضايا وحوارات النهضة العربية، جزءان، وزارة الثقافة، سوريا، ١٩٩٤.
- الراعي (علي)، الكوميديا المرتجلة، القاهرة، دار الهلال ١٩٦٨.
- الريحاني (نجيب)، مذكرات، كتاب الهلال،
   دار الهلال، العدد ٩٩ يونيه ١٩٥٩.
- الزيودي (مخلد)، المخرج في المسرح الأردني، دار الينابيع للنشر والتوزيع والإعلان، ١٩٩٣.
- سعد (فاروق)، خيال الظل العربي، شركة
   المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت ١٩٩٤.
- السلاوي (محمد أديب)، المسرح المغربي من أين وإلى أين، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق ١٩٧٥.
- سخسوخ (أحمد)، قضايا المسرح المصري المعاصر، سلسلة كتابات نقدية (١٨)، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، بدون تاريخ.
- شاوول (بول)، المسرح العربي الحديث. (١٩٧٦-١٩٨٩)، رياض الريس للكتب والنشر، لندن ١٩٨٩.
- شرف الدين (المنصف)، تاريخ المسرح التونسي منذ نشأته إلى نهاية الحرب العالمية

- الأولى، جــا، تونس، ١٩٧٢.
- صالح (رشدي)، المسرح العربي، مطبوعات الجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد 2-0 يونيه، ١٩٧٢.
- صليحة (نهاد)، أمسيات مسرحية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٧.
- طليمات (زكي)، فن الممثل العربي، دراسة وتأملات في ماضيه وحاضره، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧١.
- العاني (يوسف)، المسرح بين الحدث والحديث، منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٠.
- عبد القادر (فاروق)، ازدهار وسقوط المسرح المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٨٣.
- عرسان (علي عقلة)، الظواهر المسرحية عند العرب، طبعة ثالثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ١٩٨٥.
- فرج (ألفريد)، دليل المتفرج الذكي إلى المسرح، كتاب الهلال، دار الهلال، العدد ١٧٦، القاهرة، شباط ١٩٦٩.
- قطاية (سلمان)، نصوص من خيال الظل في حلب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ١٩٧٧.
- محفوظ (عصام)، حوار مع رواد النهضة العربية قراءة جديدة في أعمالهم، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، ١٩٨٨.
- محفوظ (عصام)، دفتر الثقافة العربية الحديثة، ط1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٧٣.
- محفوظ (عصام)، سيناريو المسرح العربي في مئة عام، ط١، دار الباحث، بيروت، لبنان، 19٨١.
- محفوظ (عصام)، المسرح مستقبل العربية،

- ملف الجدل، دار القارابي، لبنان، ١٩٩١.
- محفوظ (عصام)، مقدمة مسرحية الزنزلخت، دار الفكر الجديد، بيروت طبعة ثانية، ١٩٨٨.
- محمد (نديم معلا)، الأدب المسرحي في سورية، نشأته وتطوره، مؤسسة الوحدة، دمشق، ١٩٨٢.
- المديوني (محمد)، مسرح عز الدين المدني والتراث، دار رسم للنشر، تونس، ١٩٨٣.
- المزي (حمادي)، التنشيط المسرحي المدرسي في تونس، دار الرياح الأربع للنشر، تونس، ١٩٨٥.
- مندور (محمد)، المسرح، سلسلة فنون الأدب العربيّ، الفن التمثيليّ، عدد ١-القاهرة دار المعارف، ١٩٦٣.
- مندور (محمد)، المسرح النثري، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، بدون تاريخ.
- نجم (محمد يوسف)، المسرحية في الأدب العربي الحديث ١٨٤٧-١٩١٤، ط٢، دار الثقافة، بيروت لبنان، ١٩٦٧.
- (مؤلف جماعي)، المسرح العربي بين النقل والتأصيل، كتاب العربي، سلسلة مرآة العقل العربي، الكتاب الثامن عشر، ١٥ يناير ١٩٨٨، إصدارات مجلة العربي، الكويت.
- ونومن (سعداقه)، بيانات لمسرح عربي جديد، ط۱، دار الفكر الجديد، بيروت، ١٩٨٨.
- ونوس (سعدالله)، هوامش ثقافیة، دار الأداب، بیروت، ۱۹۹۲.
  - خ مقالات حول المسرح العربي
- بحراوي (حسن)، خطبة سلطان طلبة، مجلة

- آفاق، إتحاد كتاب المغرب، العدد ٣-٤، 1997.
- الحجازي (زكريا)، السامر وأولاد رمز، مجلة الهلال، كانون الأول ١٩٧٧، القاهرة.
- الدويري (رأفت)، أرلكينو وفرفور، مجلة المجلة، آذار ١٩٦٦، القاهرة.
- الساجر (فواز)، الممثل العربي بين التقاليد القومية، والمؤثرات الأجنبية، مجلة قضايا وشهادات، الثقافة الوطنية (٣)، الأدب الواقع التاريخ. شتاء ١٩٩٧، نيقوسيا قبرص.
- فرج (نادیا)، نحو مسرح مصري، مجلة
   الکاتب، شباط ۱۹۲۶ القاهرة.

### د - مراجع مترجمة حول المسرح العربي

- بوتیتسیفا (تمارا الکسندروفنا)، ألف عام وعام
   علی المسرح العربی، ترجمة توفیق المؤذن،
   طبعة أولی، دار الفارایی، بیروت ۱۹۸۱.
- الساجر (فواز)، ستانسلافسكي والمسرح العربي، ترجمة فؤاد المرعي، منشورات وزارة الثقافة، سلسلة دراسات نقدية (١١) دمشق ١٩٩٤ للترجمة العربية.
- عزيزة (محمد)، الإسلام والمسرح، ترجمة رفيق الصبان، كتاب الهلال، العدد ٢٤٣، دار الهلال، القاهرة ١٩٧١.
- لاندو (يعقوب) تاريخ المسرح العربي، ترجمة د. يوسف نور عوض، دار القلم، بيروت لبنان، ١٩٨٠.

### ذ - المجلات والدوريات العربية

### ١ - مجلات متخصّصة في المسرح:

- الحياة المسرحية، مجلة فصلية، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا. من العدد ١، ١٩٧٨

- إلى العدد ٤٢ ، ١٩٩٥ .
- المسرح، صدرت على مرحلتين. المرحلة الأولى بدءًا من عام ١٩٦٤، مجلة شهرية من إصدار المؤسسة المصرية للتأليف والنشر. المرحلة الثانية بدءًا من عام ١٩٨٧، مجلة فصلية من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- فضاءات مسرحية، مجلة فصلية أصدرها المسرح الوطني التونسي بإشراف وزارة الشؤون الثقافية، تونس. من العدد ١ عام ١٩٨٧/١٩٨٦.

# ٢ - أعداد خاصة عن المسرح في مجلات ودوريات عربية:

- مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة: المجلد الثاني، العدد الثالث، أبريل/مايو/يونيو ١٩٨٢، والمجلد الرابع عشر، العدد الأول، ربيع ١٩٩٥.
- مجلة الطريق، بيروت، لبنان: العدد الخامس تشرين الأول ١٩٧٩، والعدد السادس كانون الأول ١٩٧٩، والعدد الأول شباط ١٩٨٦، والعدد الثالث نيسان/أيار ١٩٨٦.
- مجلة الأقلام، وزارة الثقافة والإعلام، دار المجاحظ، بغداد: عدد خاص عن المسرح العالمي، العدد الأول، تشرين الأول ١٩٧٩، وعدد خاص عن المسرح العربي المعاصر: العدد السادس ١٩٨٠.
- مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكويت: أعداد خاصة عن المسرح: المجلد العاشر، العدد الرابع، أكتوبر/نوفمبر /ديسمبر ١٩٨٢. المجلد السابع عشر، العدد الرابع، يناير/ فبراير/ مارس ١٩٨٧.
- مجلة الفكر العربي، مجلة الإنماء العربي

- للعلوم الإنسانية، بيروت لبنان: عدد خاص بعنوان «مسرح للمجتمع العربي»، العدد التاسع والستون، تموز/يوليو أيلول/سبتمبر ١٩٩٢. وعدد خاص بعنوان «نظرية الأدب والنقد الأدبي». العدد الخامس والعشرون، كانون الثاني/شباط ١٩٨٢.
- مجلة المعرفة، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا. أعداد خاصة: العدد ١٩٦٤/٣٤ والعدد ٩١/ ١٩٢٩ والعدد ١٩٧٠/١٠٤ والعدد ١١٧٧/ ١٩٧١ والعدد ١٢٤-١٩٧٢.
- مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب بدمشق. أعداد خاصة بالمسرح: العدد الأول، أيار ١٩٧٢، والعدد ٢٢٠-٢٢٩ آذار ونيسان ١٩٩٠، والعدد ١٧٨-١٧٩، شباط/
- مجلة الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط المغرب. عدد خاص: التأصيل والتحديث في المسرح العربي، السنة الثامنة، العدد ٩٤-٩٥، يوليو وأغسطس ١٩٩٢.

#### Bibliographie

#### A- Dictionnaires:

Dictionary of the theatre, Collectif, edited by The Facts on File. New York: Oxford, 1988.

Dictionnaire d'Anthropologie théâtraie, Anatomie de l'acteur Eugènio Barba, Nicolas Savaresse, Bouffonneries Contrastes. International School of Anthropology, ISTA, 1985.

Dictionnaire de critique littéraire, TA-MINE GARDES Joëlle et HUBERT Marie-Claude. Paris: Armand Collin (Coll. Cursus), 1993

Dictionnaire des arts du spectacle, GI-TEAU Cécile. Paris: Dunod, 1973.

Dictionnaire du théâtre, termes et concepts de Panalyse théâtrale, Patrice Pavis. Paris: Editions sociales, 1980. Messidor, 1987.

Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Collectif, sous la direction de Michel Corvin. Paris: Bordas, 1991.

Dictionnaire raisonné et illustré du théâtre à l'italienne, REY Alain. Arles: Actes Sud, 1992.

Drama, A to Z, A dictionary of terms and concepts, VAUGHN J.A. and UNGARP F.A chronology of dramatic theory and criticism. New York: Publishing CO, 1978.

La Musique, les hommes, les instruments, les œuvres, Sous la direction de DU-FOURCQ Norbert et alii, Paris: Librairie Larousse, 1965.

Le Théâtre, Encyclopoche, DUVIGNAUD Jean et VEINSTEIN André. Paris: Librairie Larousse. 1976.

Le Théâtre, encyclopédie du monde actuel, Paris: Edma, Editions Larousse, Livre de poche, 1976.

Sommets de la musique. Version française de R. HARTEL. Paris: Editions G. Flammarion, 7ième édition 1967.

The Oxford companion to the theatre, Collectif. 4th edition, HARTNOLL Phyllis. Oxford University, 1983.

Theater lexicon, Collectif, Zurich: Orel Fussli Verlag. 1983.

Vocabulaire de l'esthétique, SOURIAU Etienne et collaborateurs, publié sous la direction d'Anne Souriau. Paris: PUF, 1993.

#### B- Ouvrages

ABIRACHED Robert. La Crise du personnage dans le théâtre moderne, Paris: Grasset, 1978.

ALTHUSSER Louis. Pour Marz, Paris: Editions François Maspero (coll. Théorie), 1975.

ALVARO Egidio. L'Art de la performance, une révolution du regard. Dossier sur l'Art N°2, in Liegia N°3, revue trimestrielle, Paris, 1988.

ANTOINE André. Causerie sur la mise en scène, in La Revue de Paris, 1er avril 1903. APPIA A. Acteur, espace, lumière, peinture,

in Théâtre Populaire, n°5, janvier-février, 1954.

APPIA A. La Mise en scène du drame wagnérien, Paris: Léon Chailley, 1895.

ARISTOTE. La Poétique, Texte établi et traduit par J. Hardy. Paris: Société d'édition "Les Belles Lettres" pour la septième édition, 1977.

ARISTOTE. La Poétique, Texte, traduction, notes par DUPONT-ROC Roselyne et LALLOT Jean. Paris: éditions Seuil (coll Poétique), 1980.

ARTAUD Antonin. Le Théâtre et son double, Paris: Editions Gallimard (Coll. Idées). 1966.

ATTINGER G. L'Esprit de la commedia dell'arte dans le théâtre français, Paris: Librairie Théâtrale, 1950.

AUBRUN Charles V. Histoire du théâtre espagnol, Paris: Presses Universitaires de France (coll. Que Sais-Je?), édition mise à jour, 1970.

AZIZA Mohamed. Les formes traditionnelles du spectacle, Tunis: S.T.D., 1975.

AZIZA Mohamed, Regard sur le théâtre arabe contemporain, Tunis: M.T.E, 1970.

BABLET Denis. Le Décor de théâtre, de (1870 à 1914). Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1975. Première édition, 1965.

BAKHTINE Michael. L'œuvre de François Rabelais et la Culture Populaire au Moyen Age et sous la Renaissance, Paris: Gallimard, 1970.

BAUDRILLARD Jean. Le Système des objets, La concommation des signes, Paris: Gallimard, 1968.

BEHAR Henri. Le théâtre dada et surréaliste, Paris: Gallimard, 1979.

BOAL Auguste. Le théâtre de l'opprimé. Paris, Maspero, 1977.

BOAL Auguste. Stop, c'est magique. Paris, Hachette 1980.

BRECHT Bertolt. Ecrits sur le théâtre, 2 vol. Paris: l'Arche, 1972 et 1979.

BROOK Peter. L'espace vide, Paris: Seuil, 1977.

COLLECTIF. Théâtre, Public, Perception, Sous la direction d'Anne-Marie Gourdon Paris: CNRS, 1982.

COLLECTIF. Confluences, Le dialogue des cultures dans les spectacles contemporains, Essais en l'honneur d'Anne Ubersfeld, sous la direction de Patrice PAVIS. Paris: Prépublications du petit bricoleur de Bois-Robert 1993.

COLLECTIF. Esthétique théâtrale,. Textes de Platon à Brecht. BORIE Monique, ROUGEMONT Martine de, SCHERER Jacques. Paris: Société d'Edition D'enseignement Supérieur, 1986.

COLLECTIF. Histoire des spectacles, sous la direction de Guy DUMUR, Paris: Gallimard (coll La Pléiade), 1965.

COLLECTIF. Histoire littéraire de la France, 7 volumes. Paris: éditions Sociales, 1973.

COLLECTIF. L'Envers du théâtre, Revue d'Esthétique n°1/2 de 1977, publié avec le concours du CNRS, Paris: Union Général d'éditions, 1977.

COLLECTIF. La Scénograble, La technique au service du théâtre. Paris: AFAA, 1er trimestre 1993.

COLLECTIF. Le Corps en jeu, Textes réunis et présentés par Odette ASLAN. Paris: éditions du CNRS (coll. l'Art du Spectacle), 1993.

COLLECTIF. Le Lieu théâtral dans la société moderne, Paris: Editions du CNRS, 1961.

COLLECTIF. Le masque, du rite au théâtre, Paris: C.N.R.S., 1985?

COLLECTIF. Le Théâtre d'agit-prop. de 1917 à 1932, Paris: éditions du CNRS

COLLECTIF. Le Théâtre, Sous la direction de Daniel COUTY et Alain REY. Paris: Bordas, 1980.

COLLECTIF. Réalisme et poésie au théâtre, Conférences du Théâtre des Nations (1957-59) Entretiens d'Arras 1958 Paris: Edition du CNRS, 1978.

COLLECTIF. Spectacle, histoire, société. Le corps en jeu, réuni et présenté par Odette ASLAN. Paris: CNRS, 1993.

COLLECTIF. Théâtre, modes d'approche, Belgique: Meridiens Klincksieck, Editions Labor, 1987.

COLLECTIF. Théorie des Genres, Paris: Seuil (coll. Points) Paris. 1986.

COLLECTIF. Voies de la Création Théâtrale, 7 premiers volumes. Paris: éditions du C.N.R.S.

COPEAU Jacques. Notes sur le métier du comédien, Paris: Editions Michel Brient, 1955.

CORVIN Michel. Le Théâtre de boulevard, Paris: Presses Universitaires de France (coll. Que Sais-Je?), 1988.

CORVIN Michel. Le Théâtre de recherche entre les deux guerres, Le laboratoire art et ection. Lausanne: L'Age D'Homme, La Cité..

CORVIN Michel. Le Théâtre des années 20, Paris: PUF.

CORVIN Michel. Le Théâtre nouveau en France, Paris: Presses Universitaires de France (coll. Que Sais-Je?), édition mise à jour, 1980.

CRAIG Gordon. De l'art du théâtre, 1911 Lieutier. Pour la traduction française Paris, 1942.

DELDIME Roger. Le Quatrième mur, Regards Sociologiques sur la relation théâtrale, Belgique Carnières: Ed. Promotion Théâtrale, 1990.

DEMARCY Richard. Éléments d'une sociologte du spectacle, Paris: UGE 1973.

DESHOULIERES Christophe. Le théâtre au XXe siècle, Paris: Bordas (coll. en toutes lettres), 1989.

DIDEROT Denis. Paradoxe sur le comédien, Paris: Garnier Flammarion, 1981.

DORT Bernard. La Représentation émancipée, Arles: Actes Sud, 1988.

DORT Bernard. Théâtre en jeu, Paris: Ed. du Seuil, 1979.

DORT Bernard. Théâtre publique de 1953 à 1966, Paris: Seuil, 1967.

DORT Bernard. Théâtre Réel, (Essais de Critique 1967-1970), Paris: Seuil, 1971.

DUCROT Oswald. Dire et ne pas dire, Paris: Hermann, 1972.

DURAND Régis et alii. La Relation Théâtrale, Lille: Presses Universitaires de Lille (coll. Littérature Française), 1980.

DUVIGNAUD Jean. Esquisse d'une sociologie du comédien. Paris, Gallimard. 1965. DUVIGNAUD Jean. Fêtes et Civilisations, Actes Sud-Weber, 1973.

DUVIGNAUD Jean. Sociologie du Théâtre, Sociologie des ombres collectives. Paris: PUF, 1965.

ECO Umberto. La Production des signes, Indiana: University Press, 1976. Librairie Générale Française, 1992.

ECO Umberto. Lector in Fabula, Le rôle du Lecteur. Traduction française Paris: éditions Grasset et Fasquelle, 1985.

ESSLIN Martin. The theatre of the absurd, London: Penguin Books, 1962.

FANCHETTE Jean. Psychodrame et théâtre moderne, Paris: Buchet/Chastel (Essentiel) 10/18, 1971.

FREUD Sigmund. Essais de psychanalyse appliquée, Paris: Petite Bibliothèque Payot, 1967.

FREUD Sigmund. Introduction à la psychanalyse, Paris: Petite Bibliothèque Payot, 1975.

FREUD Sigmund. Le Rêve et son interprétation, Paris: Editions Gallimard, (coll. Idées), 1976.

GENETTE Gérard. Esthétique et poétique, Paris: Editions du Seuil, 1992.

GOUHIER Henri. L'Essence du théâtre, Paris: Aubier-Montaigne, 1944, 1968.

GOUHIER Henri. L'Œuvre théâtrale, Paris: Flammarion, 1958.

GOUHIER Henri. Le Théâtre et L'existence, Paris: Aubier, 1973.

GROTOWSKY Jerzy. Vers un théâtre pauvre, Lausanne: Editions La Cité, L'Age d'Homme, 1973.

HELBO André et alii. Sémiologie de la

représentation, Théâtre, Télévision, Bande dessinée, Paris: éditions Complexe, 1975.

INOWRA Yoshinobu et KAWATAKE Toshio. The traditional theatre of Japan, Japan: The Japan Foundation, 1981.

IONESCO Eugene. Notes et contres notes, Paris: Gallimard, 1962.

JAUSS H.R. Pour une esthétique de la réception, Traduction française, Paris: Gallimard, 1978.

JOTTERAND Franck. Le Nouveau théâtre américain, Paris: Seuil, 1970.

KHAZNADAR Françoise et Chérif. Le Théâtre d'ombres, Paris: Maison de la Culture de Rennes et Khaznadar, nouvelle édition revue et augmentée, 1978.

KNAPP Alain, A.K., Une école de la création théâtrale, Les Cahiers Théâtre/ Educations (coll. Actes Sud-Papiers, N: 7). Publié avec le concours de la Maison de la Culture d'Amiens, Arles: Actes Sud, 1993.

KOKKOS Yannis. Le Scénographe et le héron, Arles: Actes Sud, 1989.

KONIGSON Elie. L'Espace théâtral médiéval, Paris: éditions du CNRS, 1976.

KONIGSON Elie. La représentation d'un Mystère de la Passion à Valanciennes en 1547, Paris: CNRS, 1969.

KOWZAN Tadeusz. Littérature et spectacle, LaHaye: éditions Mouton,- Paris 1975. LARTHOMAS Pierre. Le Langage dramatique, Paris: Armand Collin. 1972.

LEGUAY Jacques et LAYAC Maurice. Marlonnette de bois et de chiffons, Paris: Guy Authier, 1977.

LESSING E.G. Dramaturgie de Hambourg, 1767. Pour la traduction française, Paris: Editions Perrin, 1885.

LEVI STRAUSS Claude. Anthropologie Structurale, Paris: Plon, 1974.

LOTMAN Youri, La Structure du texte artistique, Paris: Gallimard, 1973.

MANONI Octavio. Clefs Pour Pimaginaire ou l'autre scène, Paris: Seuil, 1969.

METIN And. Drama at the Crossroads, turkish performing arts link past and present, East and West, Istanbul: the Isis Press, 1991.

MEYERHOLD Vsevolod. Ecrits sur le théâtre, 3 tomes. Lausanne: l'Age d'Homme, La Cité, 1973-1975-1980.

MOMOD Richard. Les Textes de théâtre, Paris: Cedic, 1977.

MOREL J. La Tragédie, Paris: Armand Colin (Coll.U), 1964.

NIETZSCHE Frederich. La naissance de la tragédie, Paris: Denoël/Gonthier (Bibliothèque Médiations), 1964.

PAVIS Patrice. Le Théâtre au croisement des cultures, Paris: José Corti, 1990.

PAVIS Patrice. Problèmes de sémiologie théâtrale, Montréal: Les presses de l'université du Québec, 1976.

PAVIS Patrice. Voix et Image de la scène, pour une sémiologie de la réception,. Lille: Presses Universitaires de Lille, 1986.

PISCATOR Erwin. Le théâtre politique, Paris: l'Arche, 1962.

ROTH Arlette. Le théâtre algérien de langue dialectale, Paris: Maspero, 1926, 1954, 1976.

ROUBINE Jean Jacques. Introduction aux grandes théories du théâtre, Paris: Bordas, 1990.

ROUBINE Jean-Jacques. Théâtre et mise en scène de 1880-1980, Paris: Presses Universitaires de France (coll. Littératures modernes), 1980.

RYNGAERT Jean-Pierre. Introduction à l'analyse du théâtre, Paris: Bordas, 1991.

SARRAZAC Jean-Pierre. L'Avenir du drame, Ecritures Dramatiques Contemporaines (coll. L'Aire Théâtrale), Lausanne: Editions de l'Aire, 1981.

SARRAZAC Jean Pierre. Théâtres intimes, Arles: Actes Sud, 1989.

SCHERER Jacques. La Dramaturgie classique en FRANCE, Paris: A.G. Nizet éditeur, 1973.

SHECHNER Richard. Propos sur le théâtre de l'environnement, In Travail théâtral, oct-dec 1972.

STANISLAVSKI Constantin. La formation de l'acteur, Paris: Editions Payot, 1975.

STAYN J.L. Modern drama in theory and practica, 3 vol, Cambridge university Press, 1981.

SZONDI Peter. Théorie du drame moderne, Lausanne: L'Age d'homme, 1980.

TAIROV A. Le théâtre libéré, Lausanne: la Cité, l'Age d'homme, 1974.

THORET Yves. La théâtralité, Etude freudienne. Paris: Dunod, 1993.

TISSIER André. La Farce en France de 1450 à 1550, Paris: C.D.U et S.E.D.E.S. 1976.

TOUCHARD Pierre Aymé. Dionysos, (1949) suivi de L'Amateur du théâtre, (1952) Paris: Seuil, 1968.

TOUCHARD Pierre Aymé. Le Théâtre et Panguisse des hommes, Paris: Seuil, 1958.

UBERSFELD Anne. L'École du spectateur, Paris: Editions Sociales, 1981.

UBERSFELD Anne. Lire le théâtre, Paris: éditions Sociales (coll. Essentiel). 1982 (4ème édition).

VEINSTEIN André. Le Théâtre expérimental, Bruxelles: La Renaissance du Livre, Dionysos, 1968.

VERNANT Jean-Pierre. Mythe et pensée chez les Grecs, Paris: Maspero, 1965.

VERNANT Jean-Pierre. Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris: Edition Maspero, 1978.

VINAVER Michel. Écriture dramatique, Essais d'analyse de textes de théâtre, Arles: Actes Sud, 1993.

VOLTZ Pierre. La Comédie, Paris; Armand Colin (Coll.U), 1964.

ZOLA Emile. Le Naturalisme au théâtre, in Œuvres tome II,. Paris: Cercle du Livre Précieux, 1968.

#### C - Revues:

Les Cahiers de la Comédie-Française, revue trimestrielle de théâtre, Paris: Editions P.O.L. et Comédie-Française.

Communications, Paris: Editions du Seuil. numéro 4 de 1964, et numéro 8 de 1966. Publiés en collection Points.

Le Courrier de l'UNESCO, numéro spécial sur: Gestes, rythme et sacré, septembre 1993.

Europe Spécial Brecht, Numéro 133/134 anvier, février, 1957-Spécial Le Vaudeville,

Numéro 786 Octobre 1994.

Pratiques (théorie, pratique, pédagogie): revue publiée à Metz par le Collectif de recherche et d'expérimentation sur l'enseignement du Français. Avec le concours du Centre National des Lettres, n°41 Mars 1984. (numéros spéciaux sur le théâtre, n: 15/16 juillet 1977 et 24, août 1979.

La Revue du Théâtre, Arles: Actes Sud. numéros de 3 à 6.

Théâtre Populaire, Revue bimestrielle d'information sur le théâtre, Paris: L'Arche, de 1953 à 1964.

Théâtre Publique, Revue publiée par le théâtre de Gennevilliers. de 1974, Numéros spéciaux: Le rôle du spectateur, Janvier-Février 1984. La Dramaturgie, Janvier-Février, 1986.

Travail Théâtral, de 1970 à 1980, Lausanne: La Cité, L'Age d'homme.

Pour l'Objet, Revue d'Esthétique 3/4, 1979. Paris: Union Générale d'Editions Publié avec le concours du CNRS et du Centre National des Lettres.

Actes du premier congrès mondial de sociologie du théâtre, Rome 1986. Rome: Biblioteca teatrale, 1988.

Actes du deuxième congrès mondial de sociologie du théâtre, Bevagna 1989. Rome: Centre Ateneo.

Actes du troisième congrès mondial de sociologie du théâtre, Portugal,. 1992. Publication en cours.

# متحسكاور نقثديّة

# الكِتابَة المَسْرَحِيّة (من النَّصّ إلى العَرْض):

الكِتابة، الروامز، الأعراف المسرحية، القواعد المسرحية، الوَحدات الثلاث، قاعدة حُسن اللّياقة، مُشابّهة الحقيقة، فنّ الشّعر، الخِطاب المسرحيّ، عُنوان المسرحيّة، الإرشادات الإخراجيّة، المونولوغ، الجوار، السّرد، الحديث الجانبيّ، التوجّه للجُمهور، الصمت، السيناريو، الكانفاه، الإعداد، الارتجال، الدراماتورجيّة، الدراماتورج، الإخراج، المُخرج، إعداد المُمثّل، التنشيط المُسرحيّ، الإبداع الجَماعيّ، نَموذج العَرْض، الخُصوصيّة المسرحيّة، الرّباعيّة، الجوقة، الزمن المسرحيّ، الرّباعيّة، الجوقة، الزمن في المسرح.

# العَرْضِ المَسْرَحِيِّ ومُكَوِّناته:

المكان المسرحيّ، العمارة المسرحيّة، الفضاء المسرحيّ، الخشبة والصالة، الديكور، الفضاء المسرحيّ، المنظور، العُلبة الإيطاليّة، الكواليس، الجدار الرابع، اللوحة الخَلفيّة، السّتارة، الماكياج، القِناع، الزِّيّ المسرحيّ، الإضاءة، الغَرض في المسرح، الأكسسوار، المُدوّثرات السمعيّة، الإيقاع، الروامز، المسرحة، الحركة، الإلقاء، المُمثّل، المُلقِّن، الكومبارس، أداء المُمثّل، الارتجال، الربرتوار، الفرقة المسرحيّة، اللازي.

# المُكَوِّنات اللّرامِيّة:

الشخصية، الشخصية النّمَطِيّة، الدّور، البَطّل، كاتم الأسرار، الخادم والخادمة، البوقة، الفضاء المسرحيّ، المكان المسرحيّ، الرّمن في المسرح، التقطيع، الاستهلال، المُقدّمة، نُقطة الانطلاق، الفعل الدراميّ، الحِكاية، الحَبْكة، المُقدّة، الصِّراع، الأزمة، الإنقلاب، الذَّروة، التعرُّف، الالتباس، العائق، الخاتمة، الآلة الإلهيّة، المُحاكاة وتصوير الواقع، مُشابَهة الحقيقة، نَموذج القُوى الفاعلة، البُنيوية والمسرح، الأمثولة، الغستوس، شكل مُعَلق، مُعتور شكل مُعَلق.

# الثَّلَقِّي:

الإدراك، التأويل، القِراءة، الاستقبال، التأثير، التواصُل، التَّقْد المسرحيِّ، أُفُق التوقِّع، الجِدار الرابع، المُتفرِّج، الجُمهور.

# الأنواع والأشكال المَسْرَحِيّة وأشكال العَرْض:

الأنواع المسرحية، التراجيديا، الكوميديا، الباروك (مسرح)، التراجيكوميديا، الدراما، الميلودراما الإسبانية، كوميديا الأفكار، كوميديا الأمزجة، الكوميديا البُطوليّة، الكوميديا البُورجوازيّة، كوميديا الحبيكة، الكوميديا الدامعة، الكوميديا السوداء، كوميديا الصالون، كوميديا العادات، البولڤار (مسرح)، الڤودڤيل، الكرميديا ديللارته، الأرلكيناد، البورليتا،

القُنون والمَسْرَح:

الرسم والمسرح، العُروض الأدائية، الرقص والمسرح، الموسيقى والمسرح، المسرح ووسائل الاتصال، الدراما الإذاعية، الدراما التلفزيونية، التلفزيون والمسرح، الدواما الموسيقية، الأوبرا، الأوبريت، الأوبرا بالاد، الأوبرا التهريجية، الأوبرا المُضحِكة، الكوريغرافيا، الباليه، الباليه الروسية، المسرح الموسيقي، المسرح الفنائي، الثارثويلا.

# مُقارَبَة الْمُسْرَح:

التواصُل، الاستقبال، القراءة، النقد المسرحيّ، عِلم الجَمال والمسرح، فنّ الشّعر، التجريب والمسرح، الخصوصيّة المسرحيّة، السميولوجيا والمسرح، الانتروبولوجيا والمسرح، البُنيويّة والمسرح، نَموذج القُوى الفاعلة، التيمة، الشكلانيّة والمسرح، شكل مَفتوح/شكل مُغلّق، الأرسططاليّ (المسرح-)، أبولونيّ/ديونيزيّ، المراماتورجيّة، المراماتورجيّة.

# الأشلوب والطّابَع والتّأثير :

الأسلبة، الشَّرطيّة، المسرحة، الماساويّ، المُضحِك، الغروتسك، البورلسك، الرفيع، المُضاكاة التهكُميّة، العَبَث (مسرح-)، الباروك (مسرح-)، اللامسرح، أبولوني/ديونيزي، الأرسططاليّ (المسرح-)، المسرح المَلحميّ، دراميّ/ملحميّ، شكل مفتوح/شكل مُغلّق، مُشابهة الحقيقة، المُحاكاة وتصوير الواقع، الإيهام، الإنكار، التمثّل، الخوف والشفقة، التطهير، التغريب، المُتعة، المسرح داخل المسرح، الأمثولة، التأريخيّة، أقن التوقّع، المسرح، الأمثولة، التأريخيّة، أقن التوقّع، التأثير، الاستقبال، الإدراك، البسيكودراما.

الثارثويلا، الفارس، الهُواة (مسرح-)، الأطفال (مسرح-) الجَوَّال (المسرح-)، الأسواق (مسرح-)، الشارع (مسرح-)، الشَّعبيّ (المسرح)، مسرح المُقهى، المسرح المُدرسيّ، الجامعيّ (المسرح-)، التعليمي (المسرح-)، الخاص (المسرح-)، التَّجاريّ (المسرح-)، القَوميّ (المسرح-)، الطّليعيّ (المسرح-)، العُمَّالي (المسرح-)، التحريضيّ (المسرح-)، السّياسيّ (المسرح-)، المّلحميّ (المسرح-)، الوَثائقيّ التسجيليّ (المسرح-)، الجريدة الحيّة (مسرح-)، مسرح العِصابات، مَسرح المُضطهّد، مسرح الغَضَب، مسرح القَسُوة، المسرح الفقير، المسرح العَفْوي، البسيكودراما، المسرح الحَميمي، مَسرح الحُجرة، مسرح الجيب، مُسرح الصمت، الشُّعريّ (المسرح-)، المسرح المَقروء، المسرح الشامل، المسرح الغِنائي، المسرح الحُرّ، مسرح الحياة اليوميّة، المسرح الدائريّ، المسرح المفتوح، احتفاليّ/طَقْسيّ (مسرح-)، الدُّمى (مسرح-)، الدّينيّ (المسرح-)، الأسرار، الآلام، الأوتوساكرمنتال، الحماقات (عروض-) الأخلاقيّات، المُعجزات (عروض-)، الرَّعويّات، الفولكلوريّ (المسرح-)، الإكستراڤاغانزا، الأقنعة (عرض-) الشرقيّ (المسرح-)، أوبرا بكين، النو (مسرح-)، الكابوكي، الكاتاكالي، الكيوغن، البونراكو، الاسكتش، مسرحية الفصل الواحد، المونودراما، المونولوغ الدرامي، الفواصل، عرض المُنوَّعات، الميوزيك هول، الدراما التوثيقيّة، الدراما الإيمائيّة، العُروض الأدائيّة، مسرح البيئة المُحيطة، الهابننغ، الإيماء.

# المَناهِب الجَمالِيّة والمُسْرَح:

الكلاميكية والمسرح، الباروك (مسرح)، الرومانسية والمسرح، الواقعية والمسرح، الطبيعية والمسرح، التعبيرية والمسرح، التكعيبية والمسرح، الرمزية والمسرح، البنائية والمسرح، البيوميكانيك، المستقبلية والمسرح، الشكلانية والمسرح، العبية والمسرح، الشكلانية والمسرح، العبية والمسرح، العبية والمسرح، العبية والمسرح، العبية والمسرح، العبية والمسرح،

# المَسْرَح والاحْتِفال وأشْكال الفُرْجَة:

أشكال الفُرْجة، الأغون، الفواصل، اللَّعِب والمسرح، الكرنقال، الطَّقْس، الاحتفال، المِهرجان، المُهرَّج، السيرك، الإيماء، السامر/ السمر، خيال الظُّلِّ، الدُّمي (مسرح-)، الحَماقات (عُروض-).

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# فهـ رس ألفبـ ائي

# لِكَافَّةِ الصُّطلَحَات وَالفَاهِم الوَاردَة في المُعجَم، الأرقام تُشيرُ إلى الصَّفحَات

1

ابهام ۲۰، ۱۲۲، ۳۸۰.

أبولوني/ ديونيزي ٢، ٧٤.

ابیلوغوس ۳۰، ۱۵۲.

اجتماع الفنون ٧٦، ٢٠٣، ٢٢٤، ٣٣٧، ٣٣٩، ٤٩١.

احتفالي/طقسي (مسرح-) ٤، ١٩، ٣٨، ٩٢، ١٠٢، ٢١٧، ٢٧٦، ٢٧٧، ٤٤٧، ٤٤٤.

احتفالية ٦، ١٩، ٢٨٠.

أحدوثة ١٧٢.

أداء الممثل ٧، ١٤، ٢٠، ٢٣، ٢٤، ٤٠، ٣٤، ٧٤، ٥٥، ٢١، ٧٢، ٢٧، ٩٧، ٦٨، ٢٩، ٣٩، ٨٩، ٥٠١، ٣٢١، ١٢١، ٢٣١، ١٤٠، ٨١١،

ادارة فنية ٧، ٤١٩.

ادراك ۱۹، ۲۷، ۳۳، ۲۸، ۱۹۱، ۱۹۱، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۵۷، ۲۳۸، ۲۵۳،

ادوار الدراما ٢٤.

ادوار منمطة ٧٩.

اراغوتو ٣٦١.

ارغواز ۳۷، ۱۹۱، ۲۱۲، ۶۸۶.

ارتجال ۱، ۱۲، ۱۹، ۳۱، ۳۵، ۳۵، ۸۵، ۱۳۳۰ ۱۱۲، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۳۳۰ ۸۷۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۲۵، ۲۶۵، ۷۶۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۵.

أرشادات خشبة ٢٤.

ارلکیناد ۲۰، ۵۷، ۸۹، ۲۰۰.

أزمة ٢٦، ١١١، ١٩٧، ١٨٨، ١١٣، ٢٧٤،

AP3, 310, 370.

أزمة أساسية ٢٦.

استطيقا مسرح ۲۷، ۳۱۷، ۳٤٥، ۵۰۲.

استعراض ۲۷، ۳۰۹، ۳۵۰.

استعراض افتتاحي ٣٤٦.

استقبال ۱۹، ۲۷، ۵۰، ۲۲، ۷۰، ۹۳، ۱۱۱۰ ۱۱۲، ۱۳۱، ۱۶۱، ۱۵۱، ۱۲۱، ۱۶۱، ۵۵۲، ۱۲۵، ۱۳۱، ۲۰۳، ۲۰۱، ۲۱۱، ۲۲۱، ۱۶۱، ۲۵۰ ۱۳۰۰

استهلال ۲۹، ۸۰، ۱۲۶، ۲۰۱، ۲۹۲، ۲۶۳، ۷۷۳، ۲۷۱، ۹۶۱.

أسرار ۳۰، ۳۸، ۷۷، ۸۵، ۱۹۵، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۱۸ ۸۱۲، ۳۲۹، ۲۲۲، ۲۳۳، ۵۳۵، ۲۲۳، ۲۷۱، ۲۷۷، ۷۷۶، ۲۷۷،

اسقاط ۲۶، ۲۲۰، ۲۱۶، ۸۳۶.

اسكتش ۲۱، ۲۰۱، ۲۰۸، ۲۲۷، ۲۷۷، ۲۵۱.

أسواق (مسرح--) ١٦، ٢٥، ٣٥، ٣٦، ٢٨، ٩٨، ٩٨، ١٩١، ١٢١، ١٢١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٣، ٨٤٣، ٨٤٣، ٨٤٣، ٢٤٤، ٤٣٤، ٤٣٤، ٤٧٤، ٤٧٤، ٤٧٤، ٤٧٤، ٤٠٥.

اضاءة مقدمة خشية ٣٩، ٣١٥.

75T1 X13, 710.

اطار خشبة ٣١٥

أطفال (مسرح–) ۲۱، ۱۱، ۱۵۳، ۱۷۷، ۲۱۰، ۲۱۳، ۲۰۹، ۲۶۸.

اغون/مساجلة ٥٤، ٣٧٧، ٣٩٤، ٣٩٧.

أفق التوقع ٥٦، ١٥٩، ٢٥٧، ٤٠٦.

اقتباس ٤٤، ٢١.

أقنعة (عرض-) ۳۹، ۵۱، ۸۹، ۱٦۰، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳.

اكسترافاغانزا ٥٧، ٨٩، ١٠٩، ٣٨٧.

التباس ٥٨، ١١١، ٢٥٨، ٣٠٢.

الة إلهية ٥٨، ٣٠٢، ٤٧١.

(Late 11) 31) 43; 30; 15; PV; 18; 78; 78; 371; FT1; 131; 401; 401; PP1; 177; PY1; PP1; 137; VVY; 0P7; 147; PPT; P33; AV3; 3P3.

ألم ١٢٥، ٤٠٣.

أسال ٦٥، ٢٢٥، ٧٤٧، ١٥٤.

أمثولة ٢٠، ٢٤، ٢٢، ٨٥، ١٣٨، ١١٧.

انترلود ٣٤٧.

انترمزو ٣٤٦.

انتروبولوجيا (والمسرح) ٥، ٣٦، ٥٥، ٦٥، ٨٦، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٢٥ ، ١٠٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ٢٢١ ، ٢٢٨ .

انتریمیس ۳٤۷.

ושגלי פסי אדי פדי סדרי דדרי אזרי אארי אארי ידדי דרשי דאשי ראשי דיאי דראי אפים. אפים.

انکار ۲۸، ۲۹، ۹۲، ۹۹، ۱۰۱، ۱۳۳، ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱،

أنواع مسرحية ٨، ٢٢، ٢٧، ٣٥، ٥٥، ٦٦، ٢٧، ٣٧، ٤٤، ٣٤، ٢١، ٢٠١، ٢٠١، ١١١، ٣٢١، ٢١، ١٣١، ١٣١، ٢١، ٢٢١، ٣٧١، ٨٧١، ١٨١، ١٨١، ١٩١، ١٨١، ٢٢، ١٥٢، ٣٧٢، ٤٧٢، ٢٧٢، ١٨٢، ٤٨٢، ٢٠٢، ٧٩٢، ٧٠٣، ١٢٠، ٧١٣، ٨٥٣، ٢٧٣، ٣٨٣، ١٠٤، ٧٠٤، ١١٤، ٣٢٤، ٣٤٤، ٨٢٤، ٢٧٤، ٢٩٤، ٢٠٥، ٢١٥، ٣٢٥.

اويرا بالأد ٧٧، ٨٧، ٨٣.

أوبرا باليه ٩٨.

أوبرا بكين ٣٤، ٥٠، ٢٧، ٧٧، ٨٨، ٣٢١، ١٧٠، ٨٨، ٣٢١، ١٧٠، ١٧٩، ٢٧٢، ٢٧٢، ٧٠٣، ٥٠٤، ٣٤٤، ٤٨٤.

أوبرا تهریجیة ۳۰، ۷۷، ۸۱، ۸۲، ۴۱۱، ۳۶۳. ۶۹۳\_

أوبرا جدية ٨١.

أويرا مضحكة ۷۷، ۷۸، ۸۲، ۸۳، ۱۰۹، ۸۳۳. ۲۱۱، ۴۹۱، ۴۹۱.

اوتوساکرمنتال ۳۱، ۸۵، ۱۹۲، ۱۸۳، ۲۱۰، ۲۱۰ ۲۱۸، ۳۸۳، ٤٤٩.

ایکیکلیما ۲۱۵، ۲۷۵.

0 · 3 , YY3 , Y35 .

#### ب

بارودي ۹٦.

باسو ۳۲۷، ۳٤٧.

باليه ايمائية ٩٨ .

باليه بانتوميم ۸۹، ۲۰۰.

باليه حدث ٩٨.

باليه حديثة ٩٩.

باليه روسية ٩٩، ٣١٣، ٣٣٤، ٣٧٤، ٤٠٠، ٤٢٢. باليه سويدية ٩٩.

باليه كلاسيكية ٥٠، ٩٨، ٩٩.

براغماتية ١٧٧، ٢٥٥، ٢٥٦.

برولوغوس ۱۵۳.

بروقة جنرال ٥٠٣.

بساط (عرض) ۲، ۳۷.

بسیکودراما ۲۱، ۹۳، ۹۰۱، ۱۰۱، ۱۲۳، ۲۱۶، ۲۹۷، ۲۹۲، ۴۵۱.

بطل مضاد ۱۰۶، ۳۹۲.

بطولی مضحك ۱۰۸.

بنائية والمسرح ١٠٤، ١١٣، ٢١٦، ٢٤٣، ٢٦٦، ٣٤٠، ٣٤٠.

بنة سطحية ١٠١، ١٢١، ٢٧٢، ٨٨٢، ٢٤٣، ٤٥٣، ٢٥٨، ٢٧١، ٨٠٥، ٥٢٥.

بنة صبقة ۱۰۱، ۱۲۷، ۲۷۲، ۸۸۲، ۲۶۳، ۳۵۳، ۸۵۳، ۲۷۱، ۲۷۱، ۵۲۵.

بنیویة ۲۷، ۷۶، ۱۰۰، ۲۰۱، ۱۸۵، ۱۷۴، ۲۷۱، ۲۰۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۵،

بورلسك ٥٧، ٩٠، ١٠٧، ١٠٩، ٢٩٧، ٢٩٧، ٢٠٠، ٢٩١، ٤١٠، ٤١٠، ٤١٠، ٤٨٠، ٢٩١، ٤١٠، ٤٧٠.

بورليتا ١٠٨، ١٠٩.

بونراکو ۱۱۲، ۲۲۷، ۲۷۲، ۲۲۱.

بونية أو علم التجاور ٣٢١، ٣٤٠.

بیومیکانیك ۱۱۳، ۱۷۰، ۲۱۲، ۳۳۲، ۲۲۲.

ت

تأثير غرابة ١١٥.

تأثير واقعى ١١٥، ١٦٥.

تأريخية ١١٦، ٤١٧، ٢٤١٧ ه٤.

تأويل ۲۱۱، ۱۷۳، ۵۸۲، ۲۱۸، ۱۵۳، ۲۰۰.

تجاري (مسرح) ۱۱۰، ۱۱۸، ۱۵۹، ۱۸۱، ۳۰۱، ۳۳۵، ۲۸۸.

A07; 057; A57; PVY; 777; 733; 703; 703; 503; 3V3; 060.

تدریب ۶۹، ۲۷، ۴۵۳، ۱۸۱.

تراجيديا انتقام ١٢٨، ٤٣٧.

تراجيديا انسانية ١٢٥، ٣٤٢، ٣٧١.

تراجيديا بطولية ١٢٨.

تراجيديا خليط ١٢٨.

تراجيديا (يونانية) قديمة ٢٠٣.

تراجیکومیدیا ۷۲، ۹۲، ۹۲۱، ۱۵۲، ۱۷۸، ۱۹۰، ۱۹۰، ۳۸۰، ۱۹۸

تراجيكوميديا رعوية ١٢٩، ٢٢٥.

ترميز ۲۳۱، ۲۵۲، ۲۰۹.

تَشْبِيس ٢٦١، ٤٦١.

تشخيص ١٤، ١٨.

تصنیفات جمالیة ۷۲، ۲۲۲، ۳۰۹، ۳۱۳، ۳۲۹، ۳۲۹، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱،

تعبیر درامی ۲۹۹، ٤٥٠.

تعبیریة (والمسرح) ۹، ۱۳۴، ۲۰۸، ۲۲۰، ۳۲۳، ۲۷۰، ۲۹۶، ۲۲۱.

تعاطف ۱۷، ۱۲۶، ۱۷۷، ۱۸۸، ۲۰۳.

تعرف ۹۹، ۲۸، ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۲۳، ۶۹۱. تعلیمي (مسرح) ۳۸، ۸۵، ۱۳۷، ۲۱۸، ۲۵۰، ۳۲۳.

تَعَلَّىٰ ٢٦، ٣٣، ٣٩، ٥٥، ٧٨، ٧٠١، ١١١، ١٦١، ٢٨١، ٨٩١، ١٠٦، ١٢٢، ٩٣٢، ٧١٢، ٩٥٢، ٥٤٣، ٧٢٣، ٢٧٣، ٣٨٣، ٢٣٤، ٨٥٤، ٩٤١، ٥٢٥.

تكوين العمل ١٠٥.

تكعيبية (والمسرح) ۱٤٥، ۲٤٣، ۳٤٠. تلفزيون (والمسرح) ۱٤٥.

تمشرح ۲٤٥، ۲۲۲.

تنشيط مسرحي ١٢٢، ١٤٩، ٤٤٩-٤٤٩.

تنغیم ۱۸، ۶۸، ۲۰، ۲۷۱، ۴۶۹.

تنغیم جماعی ۲۰.

تواصل ۱۵، ۲۳، ۲۵، ۲۰۱، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۹۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۶۳، ۱۶۶، ۲۰۵، ۱۶۶، ۲۰۵، ۱۶۶، ۲۰۵،

تیمهٔ ۲۰، ۲۰۱، ۱۰۳، ۳۰۴، ۳۲۳، ۳۵۰.

ٹ

ئارثویلا ۱۵۲، ۳۸۷، ۳۸۷، ۶۶۳. ئارثویلا مصغّرة ۳۶۷. ئلائیة ۵، ۱۵۲، ۵۳۶.

ج

جامعي (مسرح-) ۱۵۷، ۴۰۹، ۶۶۹. جدار رابع ۲۱، ۵۳، ۱۵۲، ۱۸۳، ۲۸۵، ۲۸۵،

017, POS, 0VS.

جريدة حية (مسرح-) ١٢١، ١٥٨، ٢٠٣، ٣٥٩، ٢٤٤، ٥٢٠.

> جميل ۲۲۱، ۳۱۹، ۳۲۹، ۳۷۰، ۴۰۱ جهة باحة ۳۷۳.

جهة حديقة ٣٧٣.

جوّال (مسرح) ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۸۹۰ ۲۲۸، ۲۷۹، ۲۸۰.

جرفة ٤، ١٣، ٢٩، ٥٥، ٢٠، ٥٧، ٨٨، ١٢١، ١٤١، ٢٤١، ٢٥١، ١٢١، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٤٢، ٢٧، ٢٧٢، ٢١٦، ٣٤٣، ٢٥٣، ٧٧٣، ٨٧٣، ١٥٤، ٣٢٤، ٢٧٤، ٢٩٤، ٣٩٤، ٢٩٤، ١٥٠، ١٥٤.

\_ . .

حامل كتاب ٤٧٧.

حبكة تقليدية ١٣٥.

حبكة متوثبة ٦٩، ١٦٦.

حدث (عرض) ۳۱۰، ۳۲۲، ۶۲۲، ۵۱۳. حدث مفاجئ ۳۲، ۳۱۰، ۳۲۳، ۶۲۲، ۶۲۲، خ

حرکة توجه جدید ۲۷۸، ۳۶۳.

حركة مسارح صغيرة (يابان) ٣٠١.

حضور ممثل ١٥، ٢٥، ٤٤٥.

حقيقي ٣١٦.

حقيقة مطلقة ٣٧٠.

حکایا جنیات ۲۲، ٤٤، ۸۲، ۸۹، ۹۸.

-> \( \text{1.5} \) \(

حلقة ٦، ٢٧، ١٨٢، ٢٣٤.

حماقات (عروض-) ۱۷۶، ۳۲۸، ۳۷۹، ۳۹۱، ۳۹۱، ۳۹۱، ۳۹۱، ۳۹۱، ۳۹۱، ۵۸۵.

حَيِّر لَعبِ ١٤، ٣٦، ٤٠، ٢١، ١٨١، ٢١١، ٨٣٢، ٨٢٢، ٨٩٢، ٣٤٠، ٥٣٦، ٥٢٥، ٧٢٤، ٣٣٤، ٣٣٤، ٣٧٤.

خادم/خادمة ۱۸۰، ۳۷۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۸۳. خانقة ۲۱، ۱۳۸، ۲۰۱، ۱۲۲، ۸۷۳.

خداع بصر ۸–۹، ۳۹، ۵۷–۵۸، ۹۲، ۲۱۵، ۲۲۲، ۲۲۲، ۴۶۰، ۶۸۲.

خاص (مسرح-) ۱۸۰.

خروج جوقة ۱۲٤، ۱۲٤.

> خشبة اليزابثية ١٨٣، ٧٤٧، ٣٢٠، ٣٧٢. خشبة ايطالية ٣١٤.

> > خشبة ايهامية 183، 213، 312.

خصوصية مسرحية ١٨٥، ٣٥٤، ٤٦٧، ٤٦٢، ٥٠٣.

خطف خلفاً ۲۰۱.

خيال ظل ۲۷، ۱۸۹، ۲۱۱، ۲۱۹، ۳۶۸، ۲۰۵.

3

·17, 3P7, 113. دراماتورجیهٔ ۱۰، ۲۲، ۷۳، ۸۸، ۱۰۷، ۱٤۳، دال ۲۵۲، ۲۵۶. 3.7, 0.7, 077, .37, 737, PAY, 30T, . O.O . O.T . TV1 دخول (جوقة) ۱۲٤، ۱۲٤، ۳۷۷. درامی ۱۹۰، ۲۰۸، ۲۰۵، ۲۰۱، ۲۳۲، ۲۸۵، درامات مسرحية ٥٠١. دراما ۲۶، ۵۹، ۲۹، ۷۷، ۱۰۲، ۱۰۷، ۱۱۰ . £VY 111, AYI, PYI, .II, AAI, 3PI, ..Y. درامی/ملحمی ۳۷، ۱۹۵، ۲۰۷، ۲۰۸، ۳۱۳، 7/7, YYY, AFT, Y+3, 3/3, AF3, 3+6, 7.7, 0.7, 4.7, 377, .47, .67, 7.7, 1AT, TAT, 113, 373, 073, +V3, VP3, .0.4 دمی (عروضی–) ۱۹، ۳۵، ۶۱، ۸۸، ۷۹، ۱۱۲، دراما أثنية ٥، ١٢٣، ٢١٧. YY1. PA1. -17. P17. +77. A37. 157. دراما اذاعیة ۹۳، ۱۲۹، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۳، . EA1 ( E0+ دمية خارقة ١٦، ٤٨، ١٦٣، ١٢٠، ٢١٢، ٢٣٠. PTY, PFY, 3VY, YTT, 3Y3, PA3, AYO. دراما النواشية ١٠٣، ١٢٥، ١٢٦، ١٩٤، ١٩٧، دور ۲۰ ۲۲۶ ۷۹، ۱۰۱، ۱۸۰، ۱۲۲ ۲۲۲، PTY, YYY, TYY, 3YY, 007, YFT, PAT, .710 .7.7 . 710 APT, 3+3, FT3, AV3, +10. دراما الآنا ٤٩٥، ٢١٥. ديداسكاك ٢٣ دراما ايمائية ٨٩، ٢٠٠. دراما بورجوازیة ۱۰۶، ۱۹۵، ۲۳۶، ۳۸۵، ۴۳۰، دیکور ۷، ۱۱، ۱۵، ۲۳، ۳۴، ۳۹، ۲۳، ۳۵، ۵۳، . 294 . 271 VO. AO. TV. PV. TA. YP. AP. PP. 3.12, 0.13, 1.13, 1.11, 2.11, 1.71, 1.31, دراما تاریخیهٔ ۷۹، ۱۰۶، ۱۹۲، ۲۳۳. 031, A01, YF1, 1A1, PP1, 1.Y, 31Y, دراما تلفزیونیهٔ ۱۱۲، ۱۱۵، ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۳۹، A(Y) TYY) PYY) (3Y) 53Y) 6FY, AFY) PFY, 187, 0PY, 707, 3Y3, P83, 8Y0. دراما توثيقية ٢٠٣، ٥٢٠. -Y1, 0Y1, YY1, YP1, 3P1, P+7, 017-רוץ, פוץ, דוץ, פץץ, פגץ, זוץ, זעץ, دراما توراتية ١٩٥، ٢١٨. 047, PPT, V.3, A13, YY3, A73, 073, دراما حوض الغسيل ٢٩٥. ATS: 133: 333: P33: 303: 703: TF3: دراما رمزية ۱۹۷. 3V3; (A3; YA3; PA3; \*\*0; (10; A10. دراما رومانسية ١٩٦، ٢٢٦، ٤٩٧. دیکور جوال ۱۹۲، ۲۱۵. دراما ساتیریهٔ ۱۲۴، ۱۹۳، ۱۹۵، ۲۲۱، ۲۲۲، دیکور سمعی ۲۱۱، ۴۹۰، ۴۹۲. FOT, TTS. دیکور متزامن ۳۱، ۵۳، ۲۱۵، ۲۲۷، ۲۷۲، دراما سر مقدّس ۸٤. 7A3. دراما شعرية ٢٣٥. دینی (مسرح-) ۳۱، ۳۸، ۷۲، ۸۶، ۱۳۸، ۱۲۲، دراما صمت ٤٤١. 101, 111, 311, VIY, 077, 177, 3FT, دراما طبیعیة ۱۹۲، ۱۹۷، ۴۳۱. AVT, 373, A33, (V3, +A3. دراما غنائية ١٩٧، ٢٠٣. دراما فلسفية ١٩٧. دراما قلااس ۱۹۵، ۲۱۸. ذ

ذائقة ٣١٦، ٥٠٢. ذاكرة انفعالية ٤٩، ٩٣.

ذروة ۲۲، ۱۲۸، ۸۲، ۲۸۱ ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۷۸، ۲۱۷

دراما لا بورجوازية ۱۹۲. دراما منزلية ٤٣٠، ٤٣١.

دراما موسی**قی**ة ۲۰۳، ۲۲۴.

دراماتورج ۱، ۱۱، ۵۱، ۱٤۹، ۱۵۱، ۱۷۳،

3.7, 0.7, T.Y, TYY, .73, VOS.

ز

رامزة ۱۵۰، ۲۳۱.

راوي ۳۵، ۱۶۱، ۱۳۵، ۲۸۸، ۲۰۱، ۲۸۰، ۲۸۰ ۲۳۶.

ریاعیة ۵، ۲۲۲، ۲۳۹، ۳۷۷.

رسالة ۲۸، ۱۵۹، ۲۳۱، ۲۹۹.

رسم (والمسرح) ۲۲۳، ۲۲۷.

رعویات ۹۱، ۱۲۹، ۱۹۹، ۱۹۵، ۲۲۵، ۲۳۶، ۳۱۷، ۳۲۹، ۲۸۱، ۲۰۱، ۲۶۱، ۲۸۱، ۵۸۱، ۱۸۹۰.

رفع ستارة ۳۰، ۷۲، ۳٤٦.

رقص (والمسرح) ۲۷، ۸۲، ۱۷۰، ۲۲۲، ۲۲۲. رقصات (جوقة) ۱۲۲، ۱۲۲، ۲۲۷. رکح ۱۸۲.

رمزية (والمسرح) ٩، ١٣٤، ١٩٣، ٢٢٤، ٢٢٨، ٢٢٨، ٢٤٣. ه. ٢٤٣، ٢٤٤. رواة ١١٧، ٢٨١، ٤٧٩.

رومانسية جديدة ٢٣٤.

ریشیر ۳۲، ۸۶، ۷۳۷، ۳۰۸، ۳۶۳، ۴۹۹.

زجل ۳۷، ۵۵، ۸٤.

زار م، ۳۷، ۱۰۱، ۱۳۲، ۲۹۷.

زلة أو خلل ۱۰۳، ۱۲۵، ۱۸۸، ۴۰۳. زمن (في المسرح) ۵، ۸٦، ۱۲۲، ۱۷۹

زمن (في المسرح) ٥، ٨٦، ١٤٢، ١٧٩، ٢٣٨، ١٨٤، ٢٨٥، ٣٠٥، ٣١٠، ٢٢٧، ٣٣٨، ٢٤٣، ٢٤٤، ٣٧٤، ٤٤٦، ٢٩٦.

زمن احتفال ۲۳۹.

زمن حدث ۲۳۸، ۲٤۹.

زمن حكاية ٢٤٠.

زمن عرض ۲۳۸. زمن فعل درامی ۲٤۰.

زمن قراءة ٢٣٨.

زمن متفرج ۲۳۹.

س

ساروغاكو ٣٦١، ٣٩١، ٥٠٩.

سانغاكر ٣٩١، ٥٠٩.

سامر/سمر ۳۷، ۱۶۱، ۳۵۰، ۳۵۱، ۲۷۲، ۲۸۰۰ ۳۶۸، ۴۱۵، ۶۳۶، ۳۳۸.

ساینیت ۳۱، ۳٤۷.

ستارة حديدية ٢٤٦، ٣١٥.

ستارة خلفية خشبة ٢٤٦.

ستارة مقلمة خشبة ٢٤٦، ٣١٥.

ستوديو ۱۱۹، ۲٤۸.

753, 043, 183, 110, 370.

سلطان طلبة ٦، ٣٧، ١٧٥، ٢٥٣، ٢٥١.

سیاسی (مسرح) ۲۰، ۱۳۳، ۱۳۸، ۲۰۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۷۹

سیناریو ۸، ۲۶، ۱۰۱، ۱۷۳، ۱۸۲، ۲۰۰-۲۰۱، ۲۵۰ د ۲۰۰-۲۰۱، ۲۵۶، ۲۵۶، ۲۵۱، ۲۵۹، ۲۵۱،

سينوغرافيا ٢٦، ٩٢، ٢٠١، ١٦٠، ٢١١، ١٨١، ١٨١، ١١٥، ١١٥، ١١٥، ١١٦، ١١٥، ١١٦، ١١٥، ١٢١، ١٢١، ١٤٤، ١٤٥، ٢١٤، ١٤٥، ٢١٤، ١٤٥، ٢٥٤، ٤٠٥، ٤٠٥، ٤٠٥.

### ش

شارع (مسرح-) ۳۵، ۱۰۱، ۲۲۸، ۳۷۳، ۶۷۶. شانسونییه ۳۲، ۱۱۰، ۲۲۹، ۴۰۷، ۵۵۱، ۶۹۱. شخصیات مجازیهٔ ۱۲، ۵۱، ۶۲، ۸۵، ۱۳۸، ۲۷۰، ۲۶۲، ۲۷۲، ۲۷۰.

AV3; TA3; YP3; 3P3; FP3; V+0; P/0; FY0.

شخصية أساسية ۱۰۲، ۲۷۰، ۳۵۲، ۴۹۱، ۵۱۰. شخصية شاية أولى ۱۰۳، ۱۶۷. شخصية ثانوية ۲۶۹، ۳۲۵.

شخصية معارضة ١٠٤.

شرطیة ۳۳، ۷۱، ۱۱۶، ۱۱۷، ۲۱۲، ۲۷۰، ۳۳۱، ۲۲۷، ۲۸، ۸۲۰.

شريحة من حياة ١٥٨، ٢٩٤، ٤١٥، ٤٢١، ٤٦٤، ٢٥٠.

شعري (مسرح-) ۲۸۱، ۹۱۹.

شكل مفتوح / شكل مغلق ۳۸، ۷۶، ۱۰۱، ۱۷۹، ۱۷۹، ۲۱۰

شكل مفتوح ۲۸۵.

شكل مغلق ٢٨٤.

شكلانية والمسرح ٢٨٦، ٥١٩.

#### ص

صالة / (خشبة) ٤٠، ١٥، ١٩، ١٢٠، ١٣١٠ ٢٥١، ٨٥١، ٢٥١، ٢٢١، ٢٨١، ٥١٢، ٢٤٢، ٢٢٢، ٢٧٦، ٨٨٢، ٥٢٦، ١٤٢، ٢٣٠، ٢٢٤، ع

A73, T73, 073, TA3, PP3.

> صراع وجداني ۲۹۰، ۳۰۳، ۳۱۳، ۶۹۶. صلف/تعنت ۱۲۰، ۴۰۳.

صحت ۸۷، ۱۲۰، ۱۸۷، ۳۳۰، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱،

#### ضی

ضرورة ٥٢٥.

#### Ь

طابع احتفالي ٣، ٦، ٩٢، ٤٤٤.

طابع قدسي ۲۹۲، ۲۹۷، ۲۹۹، ۳۱۹، ۲۶۳.

طابع طقسي ۹۲، ۳٦٤، ۹۹۱.

طابع لعبي ٤، ٢٩٨، ٣٢٠، ٥١٢.

طابع مؤسلب ٥١١.

طبيعة جميلة ١٩٦، ٢٣٦، ٢٧٠، ٤١٤، ٢٢٦، ٢٤٤.

طبيعة حقيقية ١٩٦، ٤٦٧.

طلیعي (مسرح–) ۱۱۰، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۹۳، ۲۲۹، ۳۰۰.

#### ظ

ظواهر شبه مسرحية ٣٧، ٤٤٤.

عالتی ۱۰، ۱۹، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۸۲ ۲۰۳، ۱۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۸۳، ۱۳۵۰ ۲۰۰

عاصقة والدقاع (حركة) ٦١، ١٢٨، ١٩٦، ٢٣٤: ٣٧٠، ٤٩٥.

عیث (مسرح-) ۲۲، ۲۲، ۳۳، ۴۳، ۱۰۱، ۲۲۱:

VVI، PVI، PPI، ۰۲۲، ۰۳۲، ۰۶۲، ۱۸۲:

I ۱۰۳، ۳۰۳، ۶۱۳، ۸۲۳، ۱۳۳، ۳۶۳، ۲۸۳:

FAT، ۶۳۳، ۶۰۶، ۱۱۶، ۷۱۶، ۸۲۶، ۰۳۶.

YYS، Pos، VYS، ۰۷۶، ۳۷۶، ۵۶۶، ۶۰۰:

A.O.

عرض الشخص الواحد ٤٩٣.

عرض متوعات ٤١، ١٠٨، ١١٠، ٣٦٣، ٣٠٦. ٣٠٠-٣٤٧، ٣٤٩، ٣٦١، ٣٨٦، ٣٩١، ٣٤٤، ٤٩٩: ٥١٥.

عرف واعي ٣٣، ١١٤.

عروض أدائية ١٤، ٣٦، ٣٧، ٨٦، ١٢٠، ٢٢٤-٣٠٩، ٤٢٠، ٤٢٢، ٥٠٤.

عروض خرساء ۸۹.

عروض صوت وضوء ٤١.٠

علبة إيطالية ٦، ١٠، ٢٢، ٤٥، ٥٧، ١١١، ١٤١: ٨٥١، ١٨١، ٣٨١، ٧٠٢، ١٢١، ٢٢٢، ٢٣٢، ٢٤٢، ٧٥٢، ٣٢٢، ٢٢٢، ٥٨٢، ٤٢٣، ١٣٣٠ ٢٣٣، ٣٧٣، ٢٢٣، ٥٠٤، ٣٣٤، ٤٧٤، ٣٨٤، ٨١٥.

علبة بصر ٣١٤.

علبة معجزات ٣١٤.

علبة ملقن ٤٠، ٥٢، ٥٤، ٩٤، ٣١٦.

علم جمال (والمسرح) ۷۲، ۱۹۳، ۱۸۵، ۱۹۵۰ ۸۰۲، ۲۸۲، ۲۱۳، ۳۵۰، ۷۵۳، ۲۲۱، ۲۶۵، ۲۰۵، ۲۱۵.

علم حركة ١٦٩، ٣٤٠.

علم مسرح ۱۸۵، ٤٦٢، ۵۰۳.

عمارة (مسرحية) ٨٦، ١٢٠، ١٤٦، ١٥٩، ١٨١،

# į

غنائق ۲۰۸.

غروتسکی ۵۱، ۳۲۵، ۲۷۷.

غستوس ً ۸٦، ۱۱۶، ۱۶۱، ۱۲۸، ۱۷۳، ۲۶۳، ۲۳۱، ۲۷۵، ۲۲۲، ۵۵۸.

> غستوس أساسي ١٥٤، ٣٠٣، ٣٣٢، ٤٥٨. غينيول كبير ٤٩٧، ٤٩٩.

> > ٺ

#### ن

فارس (المهزلة) ٢٠، ٣٧، ٨٨، ٨٩، ٨٢١، ١٩٥٥، ١٩٢١، ١٣٧٤، ٣٠٤، ٢٣١، ١٣٣٤، ١٤٩٥، ٨٧٧، ١٩٣١، ٨٢٤، ١٨٥٥.

فاعل ۳۰۳، ۵۰۳. فرانکو أراب ۸۶، ۳۸۲.

فرجة ٢٦، ٥٥، ٧٧، ١١٢، ١٢١، ١٧٤، ١٨٩،

377; AFF; 6VF; ATF; AVF; APF; 373; F73; 7F3; 1P3.

فرجة شعبية ١١٠.

فرفور ۳۷، ۱۸۰، ۲۷۶، ۲۷۸، ۸۸۶، ۸۸۶.

فرقة (مسرحية) ١، ٧، ٨، ٢٩، ٥٤، ٢٦، ١٢٠، ٤٠٤، ٤٠٢، ٢٢٢، ٢٥٧، ٤٧٤، ٢٣٦، ٨٨٣، ٨١٤، ٤٥١، ٢٥٤، ٢٧٤، ٢٠٥.

فرق مرحة ٣٨٦.

فصل ۳۲، ۳۲، ۱۱۱، ۱۱۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۷۲.

فضاء حرکی ۱۹۹، ۳۹۵.

فضاء خارج خشبة ٣٣٩، ٣٧٣، ٤٧٥.

فضاء داخلّی ۳٤٠.

فضاء درامی ۲۳۹، ۷۷٤.

فضاء على خشبة ٢٢٩، ٣٧٣، ٤٧٥.

فضاء لعبي ٣٤٠، ٣٩٥.

فضاء مفترض ٣٣٩.

فطناء الجامعة ١٥٧.

نمل (حرامي) ٥، ٢٩، ٦٨، ١٩٤، ١٦١، ١٦١، ١٧١، ٢٧١، ٢٩١، ٢٢، ٢٣، ٤٦، ٠٥٠، ١٨٢، ٨٨٢، ٢٠٦، ٢١٦، ١٦٦، ٢٢٦، ٢٧٦، ١٨٦، ١٩٦، ٢٠٤، ١٤٤، ١٤٤، ٨٥٤، ٢٧٤، ١٨٤، ١٤٥، ٢٠٥، ٥٢٥.

فك روامز ۲۳۱، ٤٠٩.

فولكلوري (مسرح) ۲۲۵، ۳۵۰.

فن تشكيل مشهدي ۱۲۰، ۲۲۶، ۳۱۰.

نن جسد ۱۲۰، ۲۲۶، ۳۱۱، ۲۲۳.

فن شعر ۳۷، ۷۳، ۳۱۳، ۳۱۸، ۳۶۳، ۸۵۳، ۲۹۹، ۲۷۹.

فن مسرحي ٣٤٣.

فئون زمانية ٨٦.

فنون مكانية ٨٦.

۵۰۹، ۲۹۳، ۵۰۹. فواصل أرطغرلية ۲۲، ۳٤۸. فواصل استهلالية ۳۶۳. فواصل وسيطة ۳۶۳.

ق

قاعلة حسن اللياقة ٥٣، ٩٧، ٢٢١، ١٣٥، ٢٢٥، ٢٢٠، ٣٣٢، ٢٣٠، ٢٣٥، ٢٣١، ٢٢٥، ٢٢٥، ٢٢٥، ٥٢٥.

قبيح ٢٢٦.

6(147 V) \*13 AY, 333 P33 F03 FA3 V113

P113 F313 6013 3V13 VV13 3 Y3 0 Y3

V\*Y, V1Y3 YYY3 \*3Y3 30Y3 00Y3 0VY3

3AY3 PAY3 0YY3 YYY3 30Y3 VYY3 YVY3

A\*33 FY33 Y\*03 3\*03 0\*03 A\*03 A103

\*Y0.

قناة ١٥٠.

Edg 01: 37: 17: 49: 371: 717: P77: 137: P77: 347: 447: 607: 777: P7: 487: 6.3: PA3: 110.

قناع حیادی ۴۸، ۹۱، ۳۵۷.

답[[ 67: 사37: 사٧3.

قوّة دافعة ٥٠٦.

قرّة مستفيلة ٥٠٦.

قرة فاعلة ۲۲۲، ۲۸۹، ۳۶۲–۳۶۳، ۲۷۹، ۵۰۰، ۷۰۰.

قرة مساعدة ٥٠٦.

قوة معارضة ٣١٣، ٥٠٦.

قومي (مسرح) ۱۸۱، ۲۲۳، ۳۵۸.

کاپاریه ۲۲، ۸۳، ۱۳۰، ۱۳۱، ۲۰۳، ۱۳۳، ۸۸۳ ۸۸۳ ۸۸۳، ۸۶۳، ۲۶۳، ۲۶۳، ۲۸۳

کاتم أسرار ۱۲۱، ۱۷۷، ۱۸۰، ۲۱۶، ۲۶۹، ۲۷۳، ۲۲۵، ۶۹۱.

کارٹة ۱۲۸.

كتابة جماعية ٣٦٧.

کتابة درامية ٣٦٧.

كتابة مسرحية ٢٠٧، ٣٦٧.

كتابة مشهدية ٣٦٧.

کرنقالی ۳۶۸.

کسر اِیهام ۵۲، ۳۲، ۷۱، ۹۳، ۹۳، ۹۳۱، ۱٤۰، ۱۶۰ ۲۶۱، ۲۵۲، ۸۲۲، ۳۱۳، ۷۷۶، ۳۸۶، ۵۱۱،

کوالیس ۵۳، ۱۰۵، ۱۲۲، ۱۸۳، ۲۶۲، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۹۵، ۲۹۵، ۲۹۵، ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۸۵، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۸،

كوتى ياتام ٣٦٥.

کورال ۲٤٧، ۲۲۰.

کوریفراف ۳۷۳، ۳۸۷.

کوریغرافیا ۹۹، ۱۰۰، ۲۲۷، ۳۰۹، ۳۷۳، ۳۸۷. کومبارس ۲۷۲، ۳۷۵، ۴۶۳.

ATTS TYTS AVES ATTS OPTS 3175 OFTS 177, 577, P57, 777, 377, •P7, 7•7, 377) ודדי פדדי דפדי פדדי ועדי פעדי 7AT, 0AT, PAT, 7PT, 7PT, V·3, 3/3, 773, VF3, AF3, AV3, 3A3, 3P3, VP3, . OYT . O 1A كوميديا اسبانية ٨٥، ١٨٠، ٣٨٢. كوميديا أفكار ٣٨٤. كوميديا أمزجة ٣٧٩، ٣٨٤، ٣٨٦. كوميديا باليه ٩٨، ٣٤٦. كوميديا بطولية ٣٨٤. كوميديا بورجوازية ٣٨٤. كوميديا بورلسكية ١٠٩. كوميديا حبكة ١٦٦، ٣٨٥. كوميديا حيل ٣٨٣. كوميديا دامعة ١٩٦، ٣٨١، ٣٨٥. کومیدیا دیللارته ۱، ۸، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۲۵، ۳۴، 07, XT, X3, 30, •F, YF, TV, 3Y, YA, VA, PA, 711, YT1, YT1, PT1, 7V1, · A() TA() (17) 3/7, (TY) 737, 037, 137, 317, ATT, PFY, TYT, OAT, YTT, סקץ, דקץ, דפץ, דסץ, דדץ, אדץ, פעץ, 3AT, FAT, AAT, TPT, PPT, VI3, TF3, AF3, PV3, 3A3, 0A3. كوميديا ذكاء ٣٨٣. كوميديا رعوية ٢٢٥. كوميديا رفيعة ٣٧٩. كوميديا سوداء ٣٨٢، ٣٨٥. كوميديا سيف ووشاح ٣٨٣. كوميديا صفات ٣٨٥، ٣٨٦، ٤٦٩. كوميديا عادات ٣٨١، ٣٨٦، ٣٩١، ٢٩٩. كوميديا عاطفية ٣٨٥. كوميديا عالمة ٣٧٩. كوميديا عبرة ١٩٦. كوميديا الصالون ٣٨٦. كوميديا موسيقية ٧٨، ٨٣، ١٦٥، ٢٢٧، ٣٠٧، P37, 377, 7A7, 733, 1P3. كوميديا موقف ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٩.

كوميديا هابطة ٣٧٩.

كوميديا واقعية ٣٨١.

کیوغن ۲۷۱، ۳۲۵، ۳۲۱، ۳۹۱، ۶۱۱، ۹۰۹. لا بطل ۱۰۶، ۱۸۰، ۱۹۳، ۲۶۶. لازمة ١٥٤، ٣٣٣، ٤٩٢. -لازی ۲۰، ۲۵، ۸۹، ۱۲۹، ۸۸۹، ۹۳۳، ۲۹۹، . ٤٨٦ لا مسرح ٣٩٣. لا مسرحية ٣٩٣. لعب (رالمسرح) ۹۷، ۱۲۰، ۳۸۲، ۳۸۲، ۹۹۳، 773, 373, AF3. لعب درامی ۳۹۹، ۲۵۰. لعبة ادوار ۱۰۰، ۲۱۶، ۳۹۹. لعبيّ ٤، ١١٥، ٢٩٨، ٣٣٣، ٩٣٥، ٣٩٥. LI ON: 137. لوحة ٣٧، ١٣١، ١٤١، ١٤٤، ٩٩٣، ٣٧٤. لوحة حية ٨٥، ٩٩، ١٤٤، ٢٢٤، ٣٣٣. لوحة خلفية ٨، ٣٩، ٨٥، ١٨١، ٢١٥، ٢٢٣، 737, TYT, PPT, TA3, 110. ليالي إيطالية ٢٥، ٣٥٦. مأساة ۱۲۳، ۱۲۷، ۴۰۱.

ate To 31, Pl. A7: Yes, 20, 10, 14, VV

TA: TP: 111: 011: 171: +31: V31: AFF: 39F: 7+7: FYY: AYY: 7FY: ++7: 717: 337: 777: 377: VPT: F·3: P·3: . O . T . £74 . £0V

متغرج ۱۶، ۲۷، ۵۲، ۵۱، ۲۳، ۲۳، ۷۰، ۷۳، OV. PV. TA. YP. 111. 311. T11. 171, 371, 471, 571, 471, 671, 431, P31: 101: 101: 701: A01: 171: 071: AFF: 191: 391: 0A1: VA1: AA1: 7P1: 381, 7.7, 4.7, 8.7, 777, 877, 737, • 073 F073 V073 TF73 0F73 FF73 AF73 OVY, YPY, ..., ..., ..., OIT, ..., PTT, 007, TVT, T:3, T:3, V:3, A:3, 313, 773, 873, 373, 073, 873, 733, \$\$\$; \$\$\$; \$0\$; \$0\$; \$0\$; \$F\$; \*Y\$; TY3, T.O. 110, TIO, ATO.

مجنون ١٦٤، ٤٨٧.

محاكاة (وتصوير واقع) ١٤، ٣٣، ٤٣، ٥٢، ٧٠، 175 VA: 18: AP: 1:1: 7:1: 371: . TI . 371 . ASI . TOI . PII . IVI . TVI . OAL'S \$PLO APLO Y'TO TTYO ATTO PYTO PTT: 137: 707: PFT: 7PT: \*37-137: 337; COT; 377; FVT; PAT; 3PT; CPT; APT, V+3, 7/3, 773, 333, 733, V63, 753, 053, 3V3, PV3, AYO.

محاكاة تهكمية ٥٧، ٨٧، ٨٢، ١٠٨، ١٥٦، VF/1 0V/1 +A/1 03Y1 +PY1 03Y1 A3Y1 00T; AFT; FVT; 3AT; FPT-YPT; P.3; .0.4 . 240 . 227

محبِّظ ١٨، ٣٥، ٧٧٤، ١٨٤.

محتَّرَف ٤٨، ١١٩، ٤١٧، ٤٢٩، ٤٤٦. مخاطبة ذات ٤٩٤.

مختبر ۱۰, ۱۱۹، ۱۱۸، ۲۹، ۲۹، ۴۲۳.

مخرج ۱، ۷۷ ۲۰، ۲۳، ۲۰، ۵۱، ۵۲، ۷۷، TA, 111, 111, 731, 031, P31, 101, 00/1 PO/1 3V/1 0V/1 TA/1 (+7) 3+7) דידי יזדי דדדי סודי דדדי ידדי ססדי VFT: F.3: A/3: FY3: AT3: 033: VV3: 1833 + P33 7 P33 7103 3+03 8+03 310.

مخطط سردى للحدث ٢٦٤، ٣٦٦.

مداح ۲۰، ۳۵، ۳۷، ۱۹۲، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۳۴، AV3.

مدلول ۲۵۳، ۳۵۶.

مدير لعبة ٨، ٢٩، ٣٠، ٧١، ٩٤، ١٠١، ١٦٤، YYY, 3PY, A/3, /03, YF3, AA3.

مدير منصة ٤١٨.

مرجع ۱۸۵، ۲۵۳.

مرسل ۲۸، ۱۵۰، ۲۲۱، ۲۲۹،

مزحة ٣٢، ٣٤٦.

مسارح متحركة ۱۲۰.

مستقبل ۲۸، ۱۵۰، ۲۳۱، ۴۰۹.

مستقبلية (والمسرح-) ٣٠١، ٢٠٠.

مسرح ۷۱، ۱۸۲، ۱۹۶، ۲۹۷، ۳۸۳، ۲۹۵، 773, 7A3, A70.

مسرح أعراف ۲۷۰، ۲۷۷، ۲۸۰.

مسرح أسود تشيكي ۹۱، ۱۹۲.

مسرح آلات 271.

مسرح ایهامی ۲۲، ۲۹۰، ۳۱۶، ۴۰۰، ۴۰۷، 713, 773, 3V3, A10.

مسرح برولیتاري ۱۲۱، ۲۱۲، ۲۷۸، ۲۷۹، ۳۲۳، .071

مسرح بيئة محيطة ١٢٠، ٣١١، ٣٢١، ٤٢٦، .012 .277

مسرح تاریخی ۱۱۱، ۴۱۷، ۵۲۹، ۵۲۱.

مسرح تجریبی ۱۱۰، ۱۱۸، ۲۲۵.

مسرح جدید (یابانی) ۲۷۸، ۲۲۹.

مسرح جريلة 201.

مسرح جيب ١١٩، ٣٠٢، ٤٢٧، ٤٣٠، ٤٥٦. مسرح حجرة ۱۱۹، ۱۵۹، ۲۲۷–۲۲۸، ۲۳۰، 173.

مسرح حر ۸، ۱۱۹، ۲۷۸، ۲۹۶، ۲۲۹.

مسرح حلبة ١٨٤ ، ٤٣٤ .

مسرح حمیمی ۳۷، ۱۱۹، ۲۲۸، ۲۳۰، ۵۱۹.

مسرح حواف ۳۹۱.

مسرح حياة يومية ٢٢، ٢٦، ٣٤، ٣٧، ٥٥، ١٠٤، 03/1 TV/1 1771 +371 A371 PAY1 TPY1 0PT: ATT: 3:3: V/3: ATS: +TS: /TS: 703, A+0, P10.

مسرح خقی ٤٥١.

مسرح دائري ۱۸٤، ۳۱۹، ۲۲۳.

مسرح داخل مسرح ۷۱، ۹۲، ۹۷، ۱۷۹، ۲۱۰، مسرح موسيقي ١٦٥، ٢٨٧، ٤٦١، ٤٩١، ٥٠٠. 7773 - 37-1373 0733 7533 3533 110. مسرح هستيري ٣١٢. مسرح ڏعر ٤٤٨. مسرح هواء طلق ۲۵۷، ۳۳٤، ٤٦٢. مسرح ڏهڻي 204. مسرح وقائع ٥٢٠. مسرح ریرتوار ۲۲۳، ۳۵۹، ۷۷۷. مسرح يسوعي ٤٤٩. مسرح ریقی ۲۳۸، ۲٤٥، ۲۸۰. مسرحة ٤، ٥، ٩، ١٦، ٢٥، ٣٠، ٣٤، ٥٢، مسرح سقلی ۳۰۱. YF, 14, PV, YP, 3P, 311, 011, Yol, مسرح شامل ۷۸، ۲۳۰، ۲۲۱، ۲۷۲، ۴۳۸. 3A1, OA1, 7P1, 7+7, 117, V17, 777, مسرح شرطق ۲۷۵، ۲۷۷. ATT, PTT, AST, ATT, OVT, PPT, FIT, مسرح صمت ۲۹۲، ٤٤٠، ۵۱۹. YOY, TIT, TYT, IYT, PAT, APT, OIS, 073, 773, 073, FT3, PT3, V03, 7F3, مسرح صوتی ٤٦١ . 073, 373, 773, 1P3, A10. مسرح عام ۱۸۱. مسرحية نصل واحد ٤٦٤. مسرح عرائس ٤٤١. مسرحية أطروحة ١٣٨، ٥٢٢. مسرح عرائس حية ٢١١. مسرحية تعليمية ١٢١-١٢٢، ١٣٩، ٣٢٣، ٤٥٧. مسرح عرف واعي ٣٣، ٥٤، ١١٤، ٢٧٥، ٢٧٧. مسرح عصابات ۱۲۲، ٤٤١، ٤٥٢، ١٥٤. مسرحية زمن ٥٢١. مسرح عقوي ۱۹۰، ٤٤٢، ٤٥٣. مسرحية متقنة صنع ١١١، ٣١٤، ٣٧٢. مسرح غضب ٤٤٢. مسرحيات بداية الصيام ١٧٤، ٣٦٨. مسرحیات تنکر ساخر ۵۱، ۱۷٤، ۳٤٥، ۳۵۰، مسرح غنائی ۳۷، ۷۰، ۸٤، ۱۰۹، ۱۰۲، ۱۹۵، ۱۳۵، FOT'S AFT. T.Y. 157, YAT, .33, 183, 733. مسرح فقير ٣٧، ٤٤٣. مشابهة حقيقية (قاعدة) ٣٩، ٥٨، ٦٠، ٦٨، ٩٢، مسرح قسوة ۲۹۷، ۳۱۱، ٤٤٤، ٤٤٦. VP. V.1. 171. 071. 731. ATI. AVI. مسرح ما لا يُقال ٢٩٢، ٤٤٠. TP1, TTY, PTY, 737, .07, .VY, 337, مسرح مداخلة ۱۲۲، ۱۲۹، ۲۲۹، ۳۱۱، ۵۱۵، 707; F07; A07; •VT; •AT; PAT; 3PT; A+3; 3/3; VT3; 073; TV3; 0V3; TA3; 0P3, AP3, Y10, V10, 073. مسرح ملزمتی ۲۱، ۴۳، ۱۳۸، ۱۵۹، ۱۵۹. مشهد ۲۲، ۱۱۱، ۱۱۱ ۲۸۱، ۲۸۱ ۲۸۱ ۲۷۱، مسرح مسرحی ۲۷۵. مسرح مضطهد ۱۲۲، ۱۳۲، ۲۲۹، ۲۵۹، ۵۵۰. مشهد انتقالي ١٤٤. مسرح مفتوح ٤٢٦، ٤٥٢، ٤٥٤. مصلاقية ١٩٦، ١٤٤، ٢٥٥، ٥٧٥، ٢٠٥، ٢٢٥. مسرح مقروء ٢٣٦، ٣٨١، ٤٥٣. مضحك ۲۷، ۵۱، ۵۷، ۷۷، ۷۷، ۹۷، ۱۰۳، ۲۲۱، مسرح مقهی ۱۸٤، ۲۵۵. AY1, 171, A1, Y-Y, 177, 3-7, F17, مسوح ملتزم ۱۳۸، ٤٤٨. 177, 977, 177, 177, YAT, 1.3, Y.3, مسرح ملحمی ۱۷، ۲۲، ۲۲، ۳۰، ۳۴، ۵۵، AT3, . P3, TP3, Y.O, TYO. Tr. Pr. 14, 4.1, 011, 771, 771, معاهد مسرحية ١٢، ٤٨، ٥٠، ٩٠، ١١٩، ١٥٧، TTI, PTI, ASI, YOI, AOI, IVI, TVI, V+Y, FFT, +V3. TVI , PVI , TAI , F+Y , V+Y , VIY , 17Y , معجزات (عروض-) ۳۰، ۳۱، ۱۹۵، ۲۱۸، 077; PTY; \*0Y; A0Y; VYY; \*AT; PAY;

7.7, 317, A77, 737, V/3, Y73, T73,

.33, 103, 503, TV3, 3V3, 3+0, A+0,

.011

. (٧)

مفارقة ٦٧ ٤.

معطف أرلكان ٢٤٦.

ممثل قرة فاعلة ١١٦، ٢٧٢، ٤٧٩. ممثلون جوالون ٢٠، ٣١، ٣٥، ٨٩، ١١١، ١٦١، ٢١٨، ٢٢٢، ٢٦٨، ٢٧٩، ٣٢٠، ٣٧٠، ٣٧٩، ٣٧٩، ٢٥٥٤، ٢٧٤، ٤٨٤، ٤٩٥.

منازل ۳۱، ۲۱۵.

منشد ۱۸، ۸۹، ۸۷۸.

منصة ١٨٣.

مهرج ۳۷، ۸۹، ۲۰۹، ۱۲۶، ۵<sup>۱</sup>۷، ۱۸۰، ۲۲۶، ۲۷۳ ۳۷۲، ۲۸۲، ۲۳۹، ۳۳۷، ۳۵۰، ۳۸۱، ۳۸۱ مهرج موسیقی ۲۸۱.

مهرجان ۱۲۱، ۱۶۱، ۱۲۳، ۲۲۹، ۲۷۹، ۲۲۳، ۸۵۱، ۱۵۸،

موهرا ۱۲۹ء ۳۲۶.

مواعظ مرحة ١٧٥، ٣٧٩، ٤١١، ٤٩٥.

موضوع رغبة ٣٠٣، ٥٠٦.

موسیقی (والمسرح) ۷، ۲۳، ۸۱، ۸۷، ۱۶۳،

101, 1.7, 777, 333, .. P3.

موسیقی ستارة ۳٤٥.

موشور ۲۱۵، ۲۷۵.

موضوعية جديدة (توجه) ٢٩٥، ٤٥٧، ٥٢١.

موقف لعبي ٣٩٦.

موتودراما ٤٩٣، ٤٩٥.

موتولوغ درامي ۱۷۰، ۳۷۹، ۴۱۱، ۴۹۶، ۴۹۰. موتولوغ هجائي ۳۰۸.

مونولوجيست ٤٩٦.

ميزانسين ٧.

ميلودرامي ٤٩٦ ـ

میوزیك هول ۳۵، ۳۰، ۹۰، ۱۰۹، ۳۲۲، ۳۰۷، ۳۰۷ ۳۶۹، ۳۸۷، ۳۳، ۲۲۱، ۳۶۱ ۷۸۶، ۹۶۱.

ن

نجم ۱۱۰، ۳٤۹، ۸۱۰.

نديم ۱۸، ۲۷۸، ۸۶۱,

نشاط لعبي ٣٩٥.

نشرة تعليمات ٨، ١٢، ٢٤، ٤٧٧.

نشوة أو وجد ٥، ١٩، ١٣٢، ٢٩٧، ٤٤، ٤٤٠. ٨٨١.

نظام مأساوي ۲۸، ۱۲۶، ۱۳۲، ۱۸۸، ۳۰۳، ۲۰۱۵، ۵۱۱

نظر عبر جدار ۲٤٩.

نزعة تمثيل الحقيقة ٧٩٥، ٥٠١، ٥١٧.

نظرية مسرح ١٨٥، ٢٦٤، ٥٠٣.

نقد ٤٢٢.

نقد اجتماعي ٥٠٢.

نقد تیماتی ۱۹۱، ۹۰۲.

نقد مسرحي ٣١٣، ٣٥٤، ٥٠١.

نقد نفسی ۵۰۲.

نقطة الطّلاق الحدث ٢٦، ١٧٣، ٢٤٠، ٢٧٤، وعلم مع ما الحدث ٢٤، علم ما الحدث ع.ه.

نقطة انعطاف ۱۷۸، ۲۲۰، ۳۱۳، ۵۰۰. نقطة تداخل ۱۷۸، ۵۰۰.

نموذج عرض ۱۱، ۳۰۷، ۴۵۹، ۵۰۵.

نو (مسرح-) ۰، ۷، ۳۶، ۰۰، ۱۱، ۸۸، ۱۱۳، ۷۲۷، ۲۷۷، ۲۷۲، ۳۵۳، ۳۶۵، ۳۰۵، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۷۲،

نموذج قوی فاعلة ۱۰۱، ۱۱۷، ۲۵۵، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۹،

#### \_

هایتنغ ۲۲، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۹۵۰، ۱۹۵۰، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۳۹۹، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۹، ۲۲۹، ۲۶۹، ۱۲۵۶، ۱۲۵، ۱۲۵، ۲۲۵.

هرم فرایتاغ ۲۲، ۱۹۲۰، ۱۷۸، ۲۲۰، ۲۲۱، ۳۱۳، ۳۶۲، ۲۷۲، ۵۰۵.

هواة (مسرح-) ۱۲۱، ۱۵۷، ۲۲۹، ۲۶۹، ۵۱۵.

#### 9

واقعية (والمسرح) ٨، ١٦، ٣٣، ٣٤، ٧١، ١١٥، ١٣٤، ٢١٦، ٢٢٩، ٢٤٠، ٣٤٢، ٢٥٢، ٢٧٦، ١٨٢، ٣٢٣، ٣٣٧، ٣٣٠، ٢٧١، ٣٧٣، ٢٨٤،

۱۲۱، ۲۲۱، ۲۷۵، ۲۷۵، ۴۵۱، ۵۰۱. واقعیة اجتماعیة ۵۱۹. واقعیة اشتراکیة ۵۱۹. واقعیة جدیدة ۵۱۹. واقعیة نفسیة ۱۳۲. واقعیة نفسیة ۵۱۸.

وثائقي/تسجيلي (مسرح-) ۱۵۸، ۲٦٠، ٤١٧) ۲٤٤، ٥٢٥، ۲۵۵.

وجد أو نشوة ٥، ١٩، ١٣٢، ٢٩٧، ٤٤٠، ٤٤٧، ٤٨١.

وجهة نظر ۱۸۷، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۶۳. وحدات ثلاث ۵۳، ۹۷، ۲۲۱، ۱۹۷، ۳۳۰، ۱۸۲، ۱۲۲، ۲۵۳، ۲۷۹، ۲۱۱، ۷۳۲، ۲۲۱، ۳۲۵

وحدة زمان ۲۱، ۱۰۷، ۱۱۳، ۲۳۲، ۲۳۹، ۲۰۰، ۳۶۳، ۲۵۸، ۲۲۵، ۲۲۵.

وحدة طابع ٥٨٥، ٥٢٣.

وحدة فعل ۱۰۷، ۱۱۹، ۱۹۷، ۲۳۲، ۲۰۰۰، ۸۲۰ ۳۶۳، ۲۰۳۸ ۲۲۵، ۲۵۰، ۲۷۰.

وحدة مكان ۱۰۷، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۹۳، ۳۶۳، ۲۸۳، ۸۵۳، ۷۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵،

٬۳۵۸ (ورشة مسرحية) ۰۲۷، ۵۲۷. ورشة عمل/(ورشة مسرحية) ۱۱۹، ۵۲۷. وسائل اتصال (والمسرح) ٤٦، ۵۲۷. وسائل اتصال جماهيرية ۵۲۸. وسط محيط ۲۵، ۲۹۳، ۳۲۲، ۴۳۱. وصفات اضحاك ۵۰، ۲۹۳، ۳۹۳، ۴۲۹.

وصفات إضحاك ٩٠، ١٠٩، ٣٩٠، ٣٩٣، ٣٦٩. وضيع ٧٤، ٣٢٩، ٤٦٨.

# مسَ رد عسري

| 1                                      |            | الأغون                       | 30 |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|----|
| '                                      |            | أَفْق النَّوَقُع             | 67 |
| الإبداع الجماعي                        | ١          | الأَثْنِعَة (عَرْض-)         | 22 |
| أَبُولُونِي / دِيُونِيزِي              | Y          | الإكسترافاغانزا              | ٥٧ |
| الاخيفال                               | ۲          | الأكسسوار                    | ٥٧ |
| احتِفالِيّ/ طَفْسِيّ (مَسْرَح)         | ٤          | الآلَة الإلهيّة              | ٨٥ |
| الإخراج                                | ٧          | الالْتِياسُ                  | ٥٨ |
| الأخلاقيات                             | 14         | الإلقاء                      | 7+ |
| أداء المُمَثِّل                        | 18         | الأمثولَة                    | 77 |
| الإدراك                                | 19         | الأنتروبولوجيا والمَسْرَح    | ٦٥ |
| الأراغوز                               | 19         | الأنقِلاب                    | ٦٨ |
| الإرْتِجالُ                            | 19         | الإثكار                      | 79 |
| الأَرِسُططالِيّ (المَسْرَحِ-)          | **         | الأنواع المشرَحِيّة          | ٧٢ |
| الإزَّشادات الإُخراجية                 | **         | الأديوا                      | ٧٥ |
| الأُرْلِكيناد                          | 40         | الأربرا بالاد                | ٧A |
| الْأَزْمَة                             | <b>Y</b> 7 | أوبِرا بكينِ                 | ٧٨ |
| الاستِعراض                             | YV         | الأربرا التَّهْرِيجيَّةِ     | ۸١ |
| الاستقيال                              | YV         | الأربرا المُضْحِكَة          | AY |
| الاشتهلال (برولوغوس)                   | Y9         | الأريريت                     | AT |
| الأشرار                                | ۳.         | الأوتوساكرمنتال              | Αŧ |
| . د سرار<br>الاسكتش                    | 71         | الإيقاع                      | ۸٥ |
| الأشلَبَة<br>الأشلَبَة                 | 44         | الإيماء                      | AY |
| . يستب<br>الأسواق (مَشرَح-)            | 40         | الإيهام                      | 41 |
| المسوال الفُرْجَة الشكال الفُرْجَة     | 77         |                              |    |
| المشكال المشرّجيّة                     | 77         | ب                            |    |
| الاضاءة                                | 44         | البارودي                     | 47 |
| الرطباء.<br>الأطفال (مَــْرَح)         | ٤١         | ابباروك (مَشْرَح -)          | 97 |
| الإغداد                                | £ £        | الباليه<br>الباليه           | 44 |
| الإعداد<br>إغناد المُمَثَّل            | £ <b>V</b> | الباليه الرُّوسِيَّة         | 44 |
| إعداد الممثل<br>الأغراف المَسْرَحِيَّة | ۵١         | البسيكودراما<br>البسيكودراما | 1  |
| الأغراف المسرجية                       | -,         | البسيمونزات                  | 1  |

|            | 3                                               | 1.7          | البكلل                                    |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 107        | الجامِعِيّ (المَسْرَح-)                         | 1 • 8        | البنائية والمشرح                          |
| ٥A         |                                                 | 1.0          | البُنْيَوِيَّة والمَسْرَح                 |
| ٥٨         | الجِدار الرابع<br>الجَريدَة الحَيَّة (مَــُرح-) | 1.4          | البورلسك                                  |
| 9          | الجمهور                                         | 1.9          | البورليتا                                 |
| 11         | الجؤال (المَسْرَح-)                             | 11.          | البولڤار (مَــْرَح –)                     |
| ٦٢         | الجوقة                                          | 117          | البونراكو                                 |
|            | J                                               | 115          | البيوميكانيك                              |
| · ·        | ح                                               |              | ت                                         |
| 17         | الخبكة                                          | 110          | التَّأْثير                                |
| lA.        | الخديث الجانبي                                  | 117          | ٠ عبير<br>التَّأْريخِيَّة                 |
| ٨٦         | الحَرَكَة                                       | 117          | ,سريعوبية<br>التّأويل                     |
| ٧١         | الجكاية                                         | 114          | التَّجارِيِّ (المَسْرَح-)                 |
| <b>1</b> £ | الحكواتي                                        | 114          | التجاري (المشرح)<br>التَّجْريب والمَسْرَح |
| V          | الخماقات (عُروض–)                               | 171          |                                           |
| V0         | الجوار                                          |              | التَّحْويضِيِّ (المَسْرَّح-)              |
|            |                                                 | 177          | القراجيديا                                |
|            | خ                                               | 17.A<br>18°• | التراجيكوميديا<br>التَّطهير               |
| ۸          | <br>الخاتِمَة                                   | 1778         | التعهير<br>التَّغبيريَّة والمَسْرَح       |
| •          | الخادِم/ الخادِمَة                              | 177          | التَّعَرُّفُ                              |
| ·<br>,•    | الخاصّ (المَسْرَح-)                             | 120          | التَّعْلَيمِيّ (المَسْرَح-)               |
| AY         | الخَشَيَة والصَّالَة                            | 149          | التَّغْريب<br>التَّغْريب                  |
| Λo         | الخُصُوصِيَّة المَشْرَحِيَّة                    | 181          | التَّقْطِيعِ                              |
| 17         | الخطاب المشرحي                                  | 180          | التَّقْطَيع<br>التَّكْمييِيَّة والمَسْرح  |
|            | الخَوْفُ وَالشَّفَقَةُ                          | 120          | التّلفزيُون والمَسْرَح                    |
| 49         | خَيالُ الظُّلُ                                  | 124          | التَّمَثُلُ                               |
|            | · ·                                             | 189          | التشيط المسرجي                            |
|            | 3                                               | 10.          | التَّواصُل                                |
| ١٣         | 7 * 71 - 151 - 151 - 151 -                      | 107          | التَّوَجُّه لَلجُمْهور<br>التَّيمَة       |
|            | الدَّادائيَّة والمَسْرَح<br>الدّراما            | 108          | الثيمة                                    |
| 9.6        | الدراما<br>الدّراما الإذاعيّة                   |              |                                           |
|            | الدراما الإداعية<br>الدّراما الإيمائيّة         |              | ث                                         |
| • •        | الدراما الإيمانية<br>الدراما التّلفزيونيّة      | 107          | NAL + IAII                                |
|            | اللراما التلفزيونية<br>اللراما التَّوْثيقِيَّة  | 101          | الثارثويللا<br>الثُّلاثِيَّة              |
| ۲•۳        | اللراما التونيوية                               | 101          | الثلاثية                                  |

| 707                 | سميولوجيا المَشْرَح            | 7.4         | الدّراما المُوسيقيَّة                                   |
|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 707                 | سوسيولوجيا المَسْرَح           | Y + E       | الدراماتورج                                             |
| YAA                 | السَّياسِيِّ (المَسْرَح-)      | Y . 0       | الدَّراماتورجِيَّة                                      |
| 177                 | الشيرك                         | Y+V         | درامِيّ/ مَلْحَمِيّ                                     |
| 3F7                 | السيناريو                      | Y1.         | الدُّمي (عروض-)                                         |
| 410.                | السينوغرافيا                   | 717         | الدَّوْر                                                |
|                     |                                | 418         | الدَّيكور                                               |
|                     | ش                              | YIV         | الدِّينِيِّ (المَسْرَح-)                                |
| 77.4                | الشَّادِع (مَسْرَح-)           |             | :                                                       |
| **** ·              | الشانسونييه                    |             | 3                                                       |
| ***                 | الشَّخصِيَّة                   | <b>YY</b> + | النُّرْوَة                                              |
| <b>Y</b> V <b>Y</b> | الشُّخُصِّيَّة النَّمَطِيَّة   |             |                                                         |
| 440                 | الشَّرْطِيَّة                  |             | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>           |
| 777                 | الشَّرْقِيِّ (المَسْرَح-)      | ***         | الرُّباعِيّة                                            |
| YVA                 | الشُّغْبِيُّ (المَسْرَح-)      | 777         | الربرتوار                                               |
| YAY                 | الشُّغُرِيِّ (المَسْرَح-)      | ***         | الرَّشْم والمَشْرَح                                     |
| ۲۸۳                 | شَكْلَ مَّفْتوح/ شَكْل مُغْلَق | 440         | الوَّعَوِيَّات                                          |
| <b>FAY</b>          | الشُّكُلانِيَّة وَالْمَشْرَع   | 777         | الرَّفيعَ                                               |
|                     | C                              | 777         | الرَّقْص والمَشرَح                                      |
| •                   | ص                              | YYA         | الرَّمْزيَّة والمَشْرَح                                 |
|                     | <u></u>                        | 771         | الرَّواَمِز                                             |
| YAA                 | الصّالَة                       | 777         | الزُّومانْسِيَّة والمَشرَح                              |
| TAA .               | الصَّراع.                      | 727         | الرَّيفيّ (المَسْرَح-)                                  |
| 791                 | الصَّمْت                       | YYY         | الريڤيو                                                 |
|                     | ط                              |             | ز                                                       |
| 7.47                | الطّبيعيّة والمَسْرَح          | YTA         | - C* CB - 1 - C*11                                      |
| 747                 | الطَّقْس                       | 781         | الزَّمَن في المَسْرَحِ<br>النِّمَةِ النَّمَةِ عَلَى مَا |
| 4.4                 |                                | ,           | الزِّيِّ الْمَسْرَحِيِّ                                 |
|                     |                                |             | س                                                       |
|                     | c                              | 480         | السّامِر/ السَّمَر                                      |
| <del></del>         | <u>ع</u> ع                     | 737         | السُّتارَة                                              |
| 7.7                 | الماثق                         | A3Y         | الستوديو                                                |
| <b>**</b> *         | العَبِّث (مَسْرَح-)            | A3Y         | السَّرْد                                                |
| F-7                 | غرض المنزعات                   | 701         | الشُّرْيالِيَّة والمَسْرَح                              |
| 4.4                 | الغُروض الأدائية               | 404         | شُلُطُانُ الطَّلَبَة                                    |

| التُقْدَة                                   | 717     | كاتم الأسرار           | 410          |
|---------------------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| العُلْبة الإيطالية                          | 317     | الكانثاء               | *11          |
| عِلْمُ الجَمَالُ والمَسْرَح                 | 417     | الكِتابَة              | 211          |
| العَمَارَةُ المُسْرَجِيَّة                  | 414     | الكَّرْنقال            | T7V          |
| العُمَّالِيِّ (المَسْرَح-)                  | ***     | الكلاسيكية والمشرح     | 279          |
| عُنُوانَ الْمَشْرَحِيَّة                    | 778     | الكواليس               | 777          |
| .,,                                         |         | الكوريغرافيا           | ۲۷۲          |
| غ                                           |         | الكومبارس              | TVO          |
|                                             | -       | الكوميديا              | TVO          |
| الغَرَض في المَسْرَح                        | ***     | الكوميديا الإسبانية    | **           |
| الغروتسك                                    | 444     | كوميديا الأثمكار       | 347          |
| الغستوس                                     | 771     | كوميديا الأمزجة        | 347          |
|                                             |         | الكوميديا البُطُولِيّة | 3 8 7        |
| ٺ                                           |         | الكوميديا البورجوازية  | 347          |
| الفارْس (المَهْزَلَة)                       | 377     | كوميديا الخبكة         | TAO          |
| الفِرْقَةُ المَسْرَحِيّة                    | 777     | الكوميديا الدامِعَة    | TAO          |
| الفضل                                       | 777     | الكوميديا ديللارته     | ***          |
| الفضاء المَسْرَحِيّ<br>الفَضاء المَسْرَحِيّ | 777     | الكوميديا السوداء      | 440          |
| الفغل الترامي                               | 781     | كوميديا الصالون        | ۲۸٦          |
| الوس الترابي<br>فنّ الشّفر                  | 727     | كوميديا العادات        | <b>የ</b> ለን  |
| ص الصار<br>الفواصل                          | 720     | الكوميديا الموسيقية    | 7.17         |
| . سو. صن<br>القود فيل                       | TEA     | الكيوغن                | 441          |
| الفولگلوريّ (المَسْرَح-)                    | 40.     | •                      |              |
| ، سرنسرري رامسرح                            |         | ل                      |              |
| :                                           |         | اللّازي                | 444          |
| ق                                           |         | اللامشوح               | ۳۹۳          |
| فاعِدَة حُسْن اللِّياقَة                    | 401     | اللَّعِب والمَسْرَح    | 397          |
| القراءة                                     | 408     | اللؤخة                 | 499          |
| القِناع ''                                  | 700     | اللوْحَة الخَلْفِيَّة  | 499          |
| القواعِد المَسْرَحِيّة                      | T0V     |                        |              |
| القَوْمِيّ (المَسْرَح-)                     | TOA     |                        |              |
| С.                                          |         | <u> </u>               |              |
| <b>ジ</b>                                    |         | المأماة                | 1.3          |
|                                             | <u></u> | المَأْماوِيّ           | 1.3          |
| الكاباريه                                   | 411     | الماكياج<br>المُتْعَة  | <b>{ • {</b> |
| الكابوكي                                    | 771     | المُنْعَة              | £ • 7        |
| الكاتاكالي                                  | *1*     | المُتَغَرِّج           | £ • A        |
|                                             |         |                        |              |

| <b>{Y•</b> | المعاهد المشرّجيّة                          | ٤٠٩   | المُحاكاة التَّهَكُمِيّة                    |
|------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 143        | المُعْجِزات (عُرُوضٍ-)                      | 217   | المُحاكاة وتَصْوير الواقِع                  |
| £Y1        | المُقَدُّمة                                 | ٤١٧   | المُحْتَرَف المَسْرَحِيّ                    |
| 2773       | المكان المشرّحِيّ                           | 413   | المُخْتَبَر المَسْرَحِيُّ                   |
| FY3        | المُلَقِّن                                  | 4/3   | المُخْرِج<br>المُسْتَغَبِّلِيَّة والمَسْرَح |
| AV3        | الملهاة                                     | ٤٢٠   | المُسْتُغُبِّلِيَّة والمَسْرَح              |
| £YA        | المُمثَّل                                   | 277   | المَسْرَح                                   |
| YA3        | المنظور                                     | 273   | مَسْرَحُ البيئة المُحيطة                    |
| 243        | المُهرِّج                                   | £YV   | مَسْرَحَ الجَيْب                            |
| YA3        | المِهْرَجَان                                | £YA   | مَسْرَحَ الحُجْرَة                          |
| 143        | المُؤَثِّرات السمعيَّة                      | 844   | المَسْرَح الحُرّ                            |
| 19.        | الموسيقى والمَسْرَح                         | ٤٣٠   | المَسْرَح الحَميمِيّ                        |
| 297        | الموتودراما                                 | 173   | مَشْرَحُ الحَياة اليَّوْمِيَّة              |
| 191        | المونولوغ                                   | 2773  | المَسْرَح الدَّاثِرِيّ                      |
| 290        | المونولوغ الترامي                           | 240   | المَسْرَح داخِلَ المَسْرَح                  |
| 193        | الميلودراما                                 | 847   | المَسْرَح الشَّامِل                         |
| 199        | الميوزيك هول                                | ٤٤٠   | مَشْرَحُ الصَّمْت                           |
|            |                                             | 133   | مَشْرَح الغرائِس                            |
|            | ა                                           | 133   | مَشْرَحَ العِصابات                          |
| 0 + 1      | نَزْعَة تَمْثيل الحَفيقَة                   | ££Y   | المَسْرَح العَفْوِيّ                        |
| 0.1        | النَّقْد المَسْرَحِيّ                       | £ £ Y | مَسْرَح الغَضَب                             |
| 8 + 6      | نُقْطَلة الانْطِلاق                         | 233   | المَسْرَح الغِنائِي                         |
| 0 + 0      | نَموذَج الغَرُض                             | 733   | المَسْرَح الفَقير                           |
| 0 + 0      | نَمُوذَج القُوى الفاعِلَة                   | 733   | مَسْرَح القَسْوَة                           |
| 0.9        | النو (مَسْرَح-)                             | 413   | المَسْرَح المَدْرَسِيّ                      |
|            | 9                                           | ٤٥٠   | مَسْرَحُ المُضْطَهَدُ                       |
|            |                                             | 403   | المَسْرَح المَفتوح                          |
|            |                                             | 203   | التمشرح التمقروء                            |
| ٥١٣        | الهابننغ                                    | 800   | مَسْرَح المَقْهِي                           |
| 910        | الهُواة (مَشْرَح-)                          | 103   | المَشْرَح المَلْحَمِيّ                      |
|            | g                                           | 173   | المَسْرَح الموسيقي                          |
|            |                                             | 173   | مَسْرَحُ الْهُواءُ الطُّلُق                 |
| 917        | الواقِعِيَّة والمَسْرَح                     | 277   | المُسْرَحَة                                 |
| ۵۲.        | الوَثَائِقِيِّ التَّسْجِيلِيِّ (المَسْرَح-) | 173   | مَسْرَحِيَّة الفَصْلِ الواحِد               |
| ۲۲۵        | الوَحَدات الثَّلاث                          | 870   | مُشابَهَة الحَقِقَة                         |
| PTV        | الوَرْشَة المُسْرَحِيّة                     | ٤٦٨   | المشهد                                      |
| OTY        | وسائيل الائصال والمشرح                      | £7A   | المُضْحِك                                   |
|            |                                             |       |                                             |

# **فهرس الأعلام** غربي - أجني

إدريس محمد (۱۹۶۶–)، ۱۳، ۱۹، ۴۲، ۲۶، ۲۶، ·P. 717, 337, VFF, 777, PFT, 757, 0VT, TV3, 3P3 آیاظهٔ عزیز (۱۸۹۹–۱۹۷۳)، ۲۸۳ إدريس يوسف (١٩٢٧-١٩٩١)، ٢٩، ٣٧، أبرجيس جورج .Aperghis G ، ١٢٠ ، ٤٦١ F3, 131, .A1, 037, 7F3, 0F3 أبسن هنريك (Ibsen H. (۱۹۰۱–۱۸۲۸) ۷۲، إدغار دائيد .Edgard D، ۲۰۵ VY1, XY1, VP1, 3P7, 0P7, 3.3; آرابال فرناندو Arrabal F. (-۱۹۳۲)، ۷۶، PY3, TV3, V10 P17, 0.7, A33 **این حزم، ۱۹۰** این رشد (۱۱۲۱–۱۱۹۸)، ۷۲، ۲۸۲، ۲۱۲، أراغون لويس ،Aragon L، ۲۵۳،۲۵۱ آرب مائز Arp H، ۱۹۳ £Y£ این سیتا (۱۰۲۰–۱۰۲۷)، ۱۲۲، ۱۲۱، ۲۱۲، إرتل إيقلين .Ertel E، ٢٥٥ 7AT, 7/3, 373 آرتو أنطونان (Artaud A. (۱۹۶۸–۱۸۹۲) ٥٠ أبو الحسن نبيه ، ٤٨٤ T, . (), Y(), T(), P(), (Y), P3, YF) أبو ديس منير ، ١٢، ١٣، ٥١، ٤٤٦ 175 TAS 1115 Y115 YYLS 1415 YYY, +TY, TOY, 30Y, YYY, YPY, أبو سالم فرانسوا ، ۲، ۱۳ AP7, 117, +37, 013, V13, PT3, أبو السعد شعبان ، ٨٤ 333, 533, 733, 353, 783, 783 أبولينير غيّوم (١٨٨٠–١٩١٨) Apollinaire G. (١٩١٨–١٨٨٠) آردش سعد (۱۹۲۶–)، ۱۲، ۸۶، ۲۲۸ 391, 707, 1.7, PT3 آبی بشر بن متی، ۱۳۰، ۱۷۲، ۳۱۲، ۲۲۶ آردن جون (۱۹۳۰–). ٤٩٩ ، ٤٤٣ ، Arden J آبیا أدولف (۱۸۹۲–۱۹۲۸) Appia A. (۱۹۲۸–۱۸۹۲، ۹، آرسطو (۲۸۶–۳۲۲ق.م) Aristote، ۸، ۲۲، ·3. VV. FA, 37Y, VYY, •7Y, 373, TY, 00, A0, AF, YV, 3V, YP, 1.1, 7.1, 771, 371, 371, 771, 223 , 249 AY1, .71, .71, 171, 171, 731, آبیض جورج (۱۸۸۰–۱۹۵۹)، ۱۲، ۱۸، ۵۱، 27° , 777° , 78 **731, 111, 711, 171, 771, 171, ۸۷۱, ۸۸۱, ۸۰۲, 317, 077, 877,** إبيكارموس Epicharmus، ٨٨ **8375 (975 (875 717) 8175 7775** آتون لوسیان . Attoun L، ۲۰۶۱ ۴۵۴ 177, 137, 737, YOT, NOT, PFT, أحمد رفيق على ، ٤٩٤ 047, 1.3, T.3, X.3, T/3, \$/3, أدامَوْف آرتور (۱۹۰۸–۱۹۷۰)، Adamov A. YY3, TY3, 103, V03, 053, AF3, '03; 3+1; (YY; 0+T; AYT; 3PT; 143, 7.0, 770, 070, VYO 211

آرسىطوفان (۴٤٥-۲۸۵ق.م) Aristophane، TYA 'L ٥٥، ١٣٤، ١٢٤، ١٠٤، ٣٣٠، ٣٣٠، اندریانی جان بییر (۱۹٤۰–) Andréani J.P. (-۱۹٤۰) 577, YYY, 113 آرپوستو لودوڤیکو (۱۵۲۲–۱۵۲۲) Ariosto L. آنزيو ديديه .Anzieu D ، ۱۵ TV9 . 179 أنطوان أندريه (۱۸۵۸–۱۹۶۳) Antoine A. أستير فريد . TAA ، Astaire F ، ٥٠٠ A. P. Ff. Pff. AVY, 3PY, 3PY, OPTS 10TE VYTS ARRS PYRS 1835 أسخيلوس (٥٢٥–٤٥٦ق.م) Eschyle، ٤٦، 371, 271, 777, . 47, 507, 113 014 آسدی جواد (۱۹٤۹–)، ۱۳ أنطون فَرَح (١٨٧٤–١٩٢٢) ، ١٣٩، ٤٩٩ إسكندرانيّ نوال ، ٣٧٥ آنوی جان (۱۹۱۰–۱۹۸۷) Anouilh J. (۱۹۸۷–۱۹۱۰، ۱۲۷، 051, 0AT, 503. إسلين مارتين .Esslin M ، أوبرسفلد آن . Ubersfeld A. ۱۵۱، ۱۵۲، آش أوسكار (۱۸۷۱–۱۹۳۱) .Asche O. VYI, VAI, 007, 007, VYT, ATT, أشقر نضال ، ٢ PTT1 13T1 V131 AP31 F+01 YT0 آشلی فیلیب .Ashley Ph، ۲۲۲ أوتان إدوار (Autant E. (۱۹٦٤–۱۸۷۱)، ٦٢، أطرش نائلة (١٩٤٩-)، ٣٢٢، ٣٢٩، ٤٧٦ 194 . 119 أغربي محمد ، ۱۲ أورخان (۱۲۸۸–۱۹۹ ، Aurkhan (۱۳۵۹–۱۲۸۸) أغواني سلامة ، ٣٠٨، ٤٩٦ أوركيني إسطفان (١٩١٢-١٩٧٩) Orkény I. أفريينوف نيقولاي (١٨٧٩~١٨٧٩) Evreinoff 17, P. PPT, YF3 ( ) VV ( Orecchioni C. أوريكيوني كاترين أفلاطون (۲۷۱–۴٤۷ق.م) Platon، ۲۲، ۹۲، . TI, YYI, A3/, .PI, 337, A07, أوريول جان باتيست (١٨٠٦–١٨٨١) Auriol 713, AF3, TTG EAT J.B آکانسی ثیتو .Accanci V، ۲۱۱، ۳۱۰ أوسبورن جون (١٩٣٩-١٩٣٩) .Osborn J. أكيموف نيقولاي (۱۹۰۱–۱۹۶۸) Akimov N. (۱۹۶۸–۱۹۰۸، أوسترونسكي (Ostrowsky A. (۱۸۸۲–۱۸۲۳)، أكيوس لوسيوس Accius Lucius، ٢٣ 014 ألبرتان A ، Albertin أوفنباخ جاك (١٨١٩-١٨١٩) Offenbach J. آلبي إدوارد (۱۹۲۸–) .Albee E. (۱۹۲۸، ۳۰۵، P37, 373, P10 (O'Casey S. (۱۹٦٤-۱۸۸۰) شين شين ألتوسير لويس .Althusser L، ألتوسير لويس آليو رونيه (۱۹۲٤~، Allio R.) ۲٦٧ ۲۸۲ إليوت توماس (١٨٨٨–١٩٦٥) Elliot T.S. اولوسوي ميميت (Ullusoy M. (-۱۹٤۲)، 771, 231, 177, 277 **TA1 LYAY** أوليقيه لورانش (١٩٨٧-١٩٨٧) Olivier L. إليوت جورج .Eliot G ، ١٧ ه 8073 · A3 إمام عادل ، 187 أونامونو ميغيل .Unamuno M ، ٤٠١ امی کان (۱۳۲۳–۱۳۸۶) Ami Kan (۱۳۸۸–۱۳۲۳) أونو كازوو Oono Kazuo، ۹۰ إنجاردن رومان .Ingarden R، إنجاردن أرنيل أرجين (١٨٨٨–١٩٥٣) ،O'Neil. E. أندرونيكوس ليقوس (٢٤٠ق.م) Andronicus

باستور .Pastor T ، ۲٤٩ باسكال جان .Pascal J. باسكال باشلار غاستون .Bachelard G ، ۱۵٤ باقلوف Pavlov، ۱۱۳ باقیس باتریس Pavis P. ۱۸۷، ۲۵۵، ۳۲۷ باكثير على أحمد (١٩١٠-١٩٦٩) ، ٢٨٣ بالانشين جورج .Balanchin G، بالانشين باللا جياكومو (١٨٧١–١٩٥٨) .Balla G. بانیول مارسیل (۱۸۹۰–۱۸۷۶) Pagnol M. (۱۸۷۶–۱۸۹۰) باوش بینا (۱۹۶۰–) .Bausch P. (۱۹۶۰) ۳۷۶ باومغارنن Baumgarten، ۳۱۵، ۴۰۵، 0 . Y باوهاوس Bauhaus، ۳٤٠ ۲۳۸ بایرون لورد (۱۷۸۸–۱۸۲۶) Byron، ۲۳۵، YAY, 303 بدوی عبد الرحمن ، ۱۷۲، ۲۰۰ براك جورج .Bracque G، ۹۹، ۱٤٥، ۲۰۰ برامبوليني إنريكو (١٨٩٤–١٩٥٦) Prampolini EYY E. براهم أوتو (۱۸۵۲–۱۹۸۲) Brahm Otto ، ۹ برجسون هنری Bergson H، ۹۹، ۱۰۰، برشيد عبد الكريم (١٩٤٣–) ، ٦، ٦، ٣٧ برغمان إنغمار (Bergman I. (-۱۹۱۸)، ۱۵۷، 2 Y . برنار جان جاك (١٨٨٨ -١٩٧٢) Bernard J.J. 287 . YAY برنار سارة (Bernhard S. (۱۹۲۳–۱۸٤٤)، 27, .43 برنار کلود .Bernard C ، ۲۹۳ برنانوس جورج (۱۸۸۸–۱۸۶۸) Bernanos 119 .G. بروب قلادیمیر .Proppe V، ۱۰۱، ۲۵٤، 007, 187, 137, 100

بروتون آندریه .Breton A بروتون آندریه

بروك بيتر (۱۹۲۵–) .Brook P. (۱۹۲۰) ۱۱، ۱۱،

بروساك Brusak، ۲۵٤

471, . 73, 013, Pla ايسلن مارتن Esslin M. ايسلن مارتن ایغان بیرس .Egan P، ۱۰۹ ایکو أومبرتو .Ecco U، ۲۸۵ ۲۸۵ ۲۸۵ ایکوف کونراد (۱۷۲۰–۱۷۷۸) ۱۸ ekhof K. ایکیدا کارلوتا Reda Karlotta ایکیدا إيلام كير ،Ilam K، ٢٥٥ إيلياد ميرسيا ،Eliade M، ٦٥ إيميه مارسيل (۱۹۰۲-۱۹۹۷) Aymé M. (۱۹۶۷-۱۹۰۲) إينغينييري انجيلو .Ingegneri A إينغينييري انجيلو أيوب أحمد (١٩١٢-) ، ٣٠٨، ٤٩٦ أيوبي صلاح الدين ، ١٩١

بابا أنور (۱۹۱۵–۱۹۸۷) ، ۲۷۶ باتی غاستون (۱۸۸۵–۱۹۵۲) .Baty G. (۱۹۵۲–۱۱۹ باتيللوس Bathillus باتيللوس باختین میخائیل (۱۸۹۵–۱۹۷۵ ،Bakhtine M. (۱۹۷۵–۱۸۹۵ TV, TTI, FAY, •TT, AFT باختين نيقولاي (١٨٩٥-١٩٧٥) .Bakhtine N. (١٩٧٥-١٨٩٥ بارات بير Barrat P. بارات بير باربا أوجينيو (Barba E. (-۱۹۲۷)، ۵۰، مد، کد، دی، دی، که کار کلا بارىيىرى Barbieri، ١٥٦ بارت رولان (Barthes R. (-۱۹۵٤) ۱۲٤، VOI, \$37, 007, 137, 737, 307, YYY, PO3, 753, 7.0 بارساك أندريه (۱۹۰۹-۱۹۷۳) Barsacq A. ،

باوكر غرانڤيل (Barker G. (۱۹٤٦–۱۸۷۷). ۹ بارو جان لوی (۱۹۱۰–۱۹۹۶) Barrault J.L. 01, 19, \*\*Y, POY, 197, P13, £ £ A . £ £ \*

باري جيمس (١٨٦٠–١٩٣٧) .Barrie J. (١٩٣٧–١٨٦٠) بازولینی بییر باولو .Pasolini P.P ، ۱۲۸

731, 107, 073, 033, A33, 7A3, بىلارتىوس (٢٥٤–١٨٤ق.م) Plautus، ٨٨، OYY **۸71, 3.7, 777, 877** بلبل فرحان (۱۹۳۷-) ، ۳۲۶، ۲۳۸ بروکتور فردریك فرانسیس (۱۸۵۱–۱۹۲۹) FEA Proctor F.F. بلزاك Balzac، ۵۱۷، ۱۷۵ بروکفیلد تشارلز . Brookfield Ch ، ۲۰۸ بلوقال مارسيل (١٩٢٥–) ١٤٦ ،Bluwal M. بلير Blair، ۳۸۵ برومون Bremond برومون بن جونسون (۱۹۷۲–۱۹۳۷) Ben Johnson بن جونسون برویر لی Breuer L، برویر لی بريانتسيف ألكسندر Briantsev A. بريانتسيف VO. 731, FTT, +VT, PVT, 3AT, VF3, 370 بریشت برتولت (۱۸۹۸–۱۹۵۶) Brecht B. بن دانیال موصلی مُحمّد (۱۲٤۸–۱۳۱۱)، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۸، ۲۲، ۲۵، AY: "T: 3T: 3T: AT: 13: 03: P3: بن عربي محيي الدين ، ١٩٠ 75, 14, 34, 44, 14, 34, 54, 79, بن عياد علي ، ١٢ 39, 3.1, 4.1, 611, 711, 911, بنتلی إريك . Bentley E، ١٩٩ ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، بنقینیست إمیل Benveniste E. بنقینیست P71, +31, 131, 331, A31, 701, بو نصّار جوزیف ، ٤٤٦ 701, 201, 051, 251, 771, 371, بوال أوغستو (۱۹۳۱-) Boal A. (۱۹۳۱، ۱۲۲، TY1, 181, 481, 881, 317, F17, 771, 931, 177, 373, 103, 103 V+Y, A+Y, P+Y, +1Y, +1Y, 07Y, بوالو نيقولا (١٦٣٦-١٧١١). Boileau N. 137, 737, .07, 307, POT, .FT, פיןו, דידי, פיןו אפין, אפין, יעדי 177, 377, 777, 777, 47, 387, VAY, PAY, FPY, T.T. A.T. A.T. 211 بوتیشیر موریس (۱۹۹۰–۱۸۹۷) Pottecher P.T. VIT. VYT. ITT. Y3T. 33T. M. POY, PYY, AA3 707, 707, 757, 377, 887, 387, بوتشینی جیاکومو (۱۹۲۶–۱۹۲۶) G.Puccini، PPT, 3+3, F+3, V+3, A+3, Y/3, 013, 013, V13, V73, A73, +T3, بوتيل رومان .Bouteille R، ٥٥٥ ، ٥٥٥ 173, 773, +33, 163, 163, 773, 373, 793, AP3, 300, 000, A00, بودريار جان Baudrillard J. بودريار بوردیه إدوار (۱۸۸۹-۱۸۸۹) Bourdet E. 7103 A10 برپوسوف قالیری .Brioussov V ، مرپوسوف قالیری 111 بستانی بطرس ، ۲۲٤ بوریه شارل (۱۹۷۰–۱۹۷۱) Poree Ch. (۱۷۶۱–۱۹۷۰) بوسان نیقو Poussin N. بوسان نیقو ۲۷۰ بسيسو معين ، ۲۸۳ بوشكين ألكسندر (١٨٣٧-١٧٩٩) Pouchkine بلان روجیه (۱۹۰۷–۱۹۸۶) Blin R. (۱۹۸۶ A. 03, 177 بلانش أوغست (١٨١١–١٨٦٨) Blanche A. بوشنر جورج (۱۸۱۳–۱۸۱۳) Buchner G. 789 TY1, 187, 3.3, 0P3, 170 بلانشون روجيه (۱۹۳۱-) Planchon R. (۱۹۳۱، ۵۰ بوغاتیریف سیرج .Bogatyrev S ، ہوغاتیریف VIY, AYT, PIS بولانسكى رومان .Polansky R ، بولانسكى بلانشیه جیمس روبنسون (۱۷۹۱–۱۸۸۰) بولغاكوف ميكائيل (١٨٩١–١٩٤٠) Boulgakov ۵۷ ، Planché J.R.

. To . M.

۲۹٤، ۱۹۲ بیکابیا فرانسیس ۱۹۳، Picabia F. بیکاسو بابلو Picasso P. ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۲۶ بیکسیریکور جیلبیر (۱۷۷۳–۱۸٤٤)

بیکیت صموئیل (۱۹۰۱–۱۹۸۹) .Beckett S. (۱۹۸۹–۱۹۰۱) ۱۲۹، ۱۰۶، ۹۱، ۸۲، ۲۶، ۱۰۹، ۱۱۹، ۱۹۹، ۱۹۷، ۱۷۹، ۱۷۱، ۱۷۹، ۳۵۱، ۳۵۱ ۱۹۲، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۲ ۱۹۹، ۲۹۱، ۱۹۹، ۲۹۲

> بیکیر جوزفین .Becker J، ۵۰۰ بیلادوس Pyladus، ۸۹

بیلیکو سیلفیو (۱۷۹۸–۱۸۶۶) Pellicho S. (۱۸۶۰–۱۷۹۸)، ۲۳۷

بینجیه روبیر (۱۹۲۰) .Pinget R. (۱۹۲۰) ۳۰۵

ت

تاتلین Tatlin، ۱۰۹، Tatlin، تاتین جاك ۱۰۹، Tati J. تاتی جاك ۲۹۳، Tadashi Suzuki تاداشی سوزركی تاسو توركاتو (۲۲۵–۱۰۹۰) ۲۲۵، ۲۲۰ تاثیانی فردیناندو ۲۷، Taviani F. تالما ۲۵،، Talma

تانجي إيف . Tanguy Y ، تانجي

تریتیاکوف سیرغی (۱۸۹۲–۱۸۹۹) Tretiakov (۱۹۳۹–۱۸۹۲) ۳۲۳، S.

تزارا تریستان (۱۹۹۳–۱۸۹۱) ۲۲ ، Tzara T. (۱۹۹۳–۱۸۹۱) ۹۹ ، Tchaïkovsky P. تشایکوفسکی بیوتر ۲۷۶ ، Child L. تشایلد لوسیندا

بولوك جاكسون .Pollock J. بولوك جاكسون .Pollock J. بوليز پيير (۱۹۲۵–) .۱۲۰ ،Boulez P. (۱۹۲۵) بولييري جاك .Polieri J. بولييري جاك .Beaumarchais (۱۷۹۹–۱۷۳۲)

۳۸۱ ، ۳٤٦ ، ۲۷۰ ، ۱۹۵ ، ۷۵ ، ۵۹ ، ۳٤٦ ، ۲۷۰ بونسراکسوکسن أومسورا (۱۸۱۰–۱۸۱۰)
۱۱۲ ، Bunrakuken Uemura

بویلزیغ هانز .Poelzig H به ۳۲۱ ،Poelzig H بیبس رحمین ، ۱۲، ۵۱

بيتهوقن لردقيغ قان (۱۷۷۰–۱۸۲۷) Beethoven

،Pitoëff G. (۱۹۳۹-۱۸۸٤) بيتوييف جورج (۱۹۳۹-۱۸۸۶)

بیجار موریس .Béjart M. بیجار موریس .Pirandello (۱۹۳۱–۱۸٦۷) بیراندیللو لویجی (۴۳۱، ۱۸۳۱، ۴۳۱، ۴۳۱، ۴۳۱، ۴۳۱) . ۴۷۷ . ۴۳۷

بیردویستل رای . Pierce Ch.S ، ۲۵۳ ، Pierce Ch.S بیرس شارل ساندرس ۲۵۳ ، Pierce Ch.S . بیرخ ألبان (Berg A. (۱۹۳۵–۱۸۸۵) ، ۲۲۱ ، Berg P . بیرخ بیتر . Berg P ، ۲۲۱ ، Burke E . بیرنهارد توماس (Bernhard T. (۱۹۸۹–۱۹۳۱) ،

پیرتهارد توماس (۱۹۲۱–۱۹۸۹) .Bernhard T. (۱۹۸۹–۱۹۲۱ ۲۵۱

بيروتزي Peruzzi، ۱۸۲

بيروغليزي جيوڤاني باتيستا (۱۷۱۰–۱۷۳٦) ۸۱ ،Peroglèse J.B

، ۱۸۳۸ هیزیه جورج (۱۸۳۸–۱۸۳۸) . AE

بیك جولیان (۱۹۳۵ - Beck J. (۱۹۳۵)، ۱۷، ۲۷،

بيك هنري (Becques H. (۱۸۹۹-۱۸۳۷)

جانسن ستیف ،Jansen S ، ۲۲ جاهين صلاح ، ٨٤ جبارة ريمون (١٩٣٥-) ، ٤٧، ١١٩، ٢١٩ جبالی توفیق (۱۹۶۶–) ، ۲۹۲، ۳۲۹ جبر محمود ، ١٤٦ جبرتي عبد الرحمن ، ٤٢٤ جدانوف Jdanov، ۱۹،۸ جدعون أندريه ، ٣٠٨ جریتلی حسن (۱۹٤۸–) ، ۲۶۲، ۲۵۱، ۳۲۹، 737, +33 جستر ليوبولد (۱۸۷۸–۱۹۶۰) Jessner L. (۱۹۶۰–۱۸۷۸) 219 (170 جعایبی فاضل (۱۹٤۵-) ، ۱۳، ۳۲۹ جلال ابراهیم (۱۹۲۳-) ، ٤٦٠ جلال عثمان (۱۸۲۹–۱۸۹۸) ، ۲۶ جمعة عماد ، ۲۲۷، ۳۷۵ جواد حمید محمد ، ۱۲ \* جوردوي جان Jourdheuil J. موردوي جوس مارسیل .Jauss M ،ا۱۷۱ جوس هانس روبیر .Jauss H.R ، ۵٦ ،۸٤۸ ، 4.33 YL3 جوثیه لوی (۱۸۸۷–۱۹۵۱) Jouvet L، (۱۹۵۱–۱۸۸۷)، P113 + 13 جونز إينيغو (Jones I. (۱۲۵۲–۱۵۷۳), ۲۹، TY. . Y10 . OV جونیت جیرار ،Genette G ، ۲٤٩ جيجي مانويل (١٩٤٦-) ، ٤٢ جيريسون جون Jerison J. جيريسون جون جيرودو جان (Giraudoux J. (١٩٤٤-١٨٨٢) **YYI**, **XYI**, **3XY**, **PI**3 جيميه فيرمان (Gemier F. (١٩٢٢-١٨٦٩) P31, 771, P07, PY7, 3P7, 377, **373, AA3** جينيه جان (۱۹۱۰-۱۹۸۱) .Genet J. (۱۹۸۶-۱۹۱۰) 07, PY, (Y, 3P, (+1, +FY, AYY)

VOT, VI3, PI3, 173, A33

تشیخوف أنطون (۱۸۲۰–۱۸۹۶) Tchekhov A, 37, 77, 00, 7V, 7A, 171, TV1, VP1, +3Y, +PY, YPY, 07Y, 777, PTT, 737, 1A7, 7A7, 7A7, AY\$, YT\$, VT\$, 133, 373, TP3, 017 تشیخوف مایکل (۱۸۹۱–۱۹۵۵) Tchekhov ٤٩ ، М. تشيرينا لودميلا .Tcherina L ، تشيرينا تورغينيڤ إيفان (۱۸۱۸–۱۸۸۳) Tourgeneev تولستري ألكسي (۱۸۸۲~Tolstoï A. (۱۹٤٥~۱۸۸۲). 24 تولستوي ليون (۱۸۲۸–۱۹۱۰) Tolstoï L. توللر أرنست (Toller E. (۱۹۳۹–۱۸۹۳)، 371, 071 تونستی بیرم (۱۸۹۳–۱۹۲۱) ، ۲۸۳ تيرانس (١٨٤–١٥٩ ق.م) Térence ، ٨٨ ، ٣٧٨ تیرنر فیکتور .Turner V. تيسبيس (٥٢٥–٤٥٦ق.م) Thespis، ١٢٣، IFI, TAI, AFT, GOT تیك لودثیغ (۱۷۷۳-۲۳۵) Tieck L. (۱۸۵۳-۱۷۷۳، 20T تیلی فیستا .Tilley V ، تیلی تيمور محمد ، ۱۱، ۸۶، ۹۹۹

تیلی فیستا . ۳۶۹ ،Tilley V. تیمور محمد ، ۹۹ ،۸۶ ،۹۹ تیمور محمود ، ۳۸۳، ۵۲۰ تین هیبولیت .Taine H ، ۵۱۵ ، ۲۲۵ تیوفریطس Théocrite

## ج

جار جان میشیل .Jarre J.M. ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۲۹۱ ۲۹۱ جاری الفرید (۱۹۰۷–۱۹۰۷) ۱۹۰۸، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۱، ۱۵۰، ایک جاکومسون رومان .Jackobson R. جاکومسون رومان

**871, 187, 174, 387, 370** درویش سید ، ۷۷، ۸۲، ۸۱، ۲۱۲، ۲۸۳، **Y** & A دستوپقسكى Dostořevski، ۱٤٦،٤٥، دوبلن ألفريد (۱۸۷۸–۱۹۵۷) .Doblein A. دوسناك (الأب) (١٦٠٤–١٦٧١) D'Aubignac Abbé (140 c) AFI AFI ABbé ACTS YTO دوراس مارغریت (۱۹۱٤-) ۲۱۰، Duras M. دوران جیلبیر .Durand G، ۱۵۵ دورت برنار (Dort B. (۱۹۹۴–۱۹۲۹) ، ۲۰۰ r.t. Pos. 183, 7.0 دورکهایهم إمیل ،Durkheim E دورکهایهم (1791 - 1971)دورنىمات فاريادرياك TT1 . 174 . 1 . 2 . Tr . Durrenmatt F. OTTI OATI VTS دورو .Durow W ، دورو دوس باسوس (۱۸۹۲–۱۸۷۰) Dos Passos، 709 دومین ریبومون Dessaignes- G. Ribemont 194 دوشان مارسیل (۱۹۸۸–۱۹۹۸) Duchamp EY1 .M. دوڤنشاير دوق ، ۱۸۱ (17) (E Duvignaud J. دوقينيو جان FOY, ATT, VPT, PV3 دوكرو أوزوالد .Ducrot O دوكرو درکرو إتبين (Decroux E. (؟-۱۸۹۸)، ۱۵، TT. 19. 1VI. \*\*\* دولوز جيل .Deleuze J

دوماس ألكسندر الإبن (١٨٩٤-١٨٩٥) Dumas

۸٤ ،(Fils) A.

دوللان شارل (۱۸۸۵–۱۹۶۹) Dullin Ch. (۱۹۶۹–۱۸۸۵) A3; P//; P3/; 377; +P7; +A3 دوماس ألكستدر الأب (١٨٠٢-١٨٠٧) Dumas EAN IN IA.

ح حاجو عمر ، ۳۲ حجاج ابراهیم ، ۸٤ حجازی سلامة (۱۸۵۲–۱۹۱۷) ، ۸۳ حسنی دارود ، ۷۷ حفار نبیل ، ٤٦٠ حفنی حسن ، ۷۸ حکیم توفیق ، ۳۷، ۲۶، ۱۲۷، ۲۲۵، ۲۶۳، r. T. A73, A73, 303, 073, .70 حلمی عباس ، ۵۱ حمصی ندی (۱۹۵۷–) ، ۹۰ حمیصی فائق (۱۹٤٦–) ، ۹۹ ،۹۶ خزندار شریف (۱۹۶۰–) ، ۱۲، ۱۶۱، ۲۹۰ خمیسی عبد الرحمن ، ۷۸

خوری جلال (۱۹۳۶–) ، ۲، ۱۶، ۱۱۱ نخوری **\$70.477** خیاط سامی ، ۳۰۸ خياط غي ، ١٢٢ خیام تُحمر ، ۱۹۰ خيري بديع ، ٨٤، ٢٨٣ خيري عادل ، ١١٢

داروین Darwin داروین داستیه کاترین .Dasté C ، ۲۲ دالكروز إميل جاك (١٨٦٥-١٨٦٥) TYE . TTV . IV+ . EA . E.J. دانتشنکو نیمیروقیتش (۱۸۵۸–۱۹٤۳) 4 Dantchenko N. دانتی (Dante D. (۱۳۲۱–۱۳۲۵)، ۲۲۹ دان کسین بی VA ،Dan Ximpei دان دخول جورج ، ۲۲، ۳۳۵، ۲۸۲، ۲۸۸ درایان جون (۱۲۲۱–۱۷۰۰) Dryden J. (۱۷۰۰–۱۹۳۱)،

دومناك جان ماري .Domenach J.M مومناك جان

Duncan L. دونكان إيزادورا رابلیه فرانسوا (Rabelais F. (۱۵۵۳–۱٤٩٤)، ... 37, 777, • 77, XFT دویتش میشیل (۱۹۶۸ – Peutsch M. (۱۹۶۸)، راسین جان (۱۲۴۹–۱۲۹۹) Racine J. (۱۲۹۹–۱۲۴۹) دي رويدا لوبي (١٥١٠-١٦٦٥) Rueda L. 73, AT, PT, Y-1, 3+1, T-1, V11, 771, YY1, XY1, 731, 001, YY1, 774 . TEV دي سومي ليونه إيبريو YAL, AAL, PLY, LYY, .al, Val, Di Somi Leone /YY, /XY, 0XY, /PY, 43%, Y3%, T9 (Ebreo دي ڤيغا لوبي (١٥٦٢–١٥٣٥) De Vega L. 7.3, 103, 773, 3.0, 470 04) 731, 077, 737, 387, 370 دي ماريني ماركو .De Marinis M. راعی علی ، ۳۷، ۲٤٥، ۳۸۳، ۸۸٤ راقیل مود Ravel M. ، ۳٤٩ 400 رامبو آرتور Rimbaud A، ۲۵۲ دي مولينا تيرسو (١٩٨٣-١٦٤٨) De Molina T. 0A. 701. PYT. 7A3 راینهاردت ماکس (۱۸۷۳–۱۹۶۳) Reinhardt دیاب محمود (۱۹۳۲–۱۹۸۶) ، ۱۶۱، ۲٤۵، M. P. 78, PII, 071, 171, 1.71 POY, A.T. 177, .37, 1PT, P13, 107, 187, 787 **AY3, PY3, 3Y3** دباغلیف سیرج (۱۹۳۹–۱۹۲۹) Diaghiliev رحباني (الأخوين) YOY . 198 . 99 . S. , YTY, 6YT, AAT, 343 ديبارديو جيرار .Depardieu G، ٥٥٥ رحباني زياد (١٩٥٦-) ، ١٣، ٣٢، ٦٤، دیتریش مارلین ،Dietrich M ، ۲۰۸ دیدرو دونیز (۱۷۱۳-۱۷۸۴) .Diderot D. (۱۷۸۴-۱۷۱۳) P.1. 077 رحیانی عاصی (۱۹۲۳–۱۹۸۶) ، ۲۲، ۸۶، 71, 74, 78, 171, 871, 131, 731, P+1, TAY, V+T, 6VT, AAT Ao1, ap1, ayy, 377, .vy, 7P7, 337, A07, A7, 3/3, VF3, 0P3, رحبانی منصور (۱۹۲۵–) ، ۳۲، ۸۶، ۱۰۹، 010 .017 3YY, 7XY, V·7, 0YT, XXT ديري تيبور (۱۸۹٤~۱۸۹۲) .Déry T. (۱۹۷۷ رشدی رشاد ، ۲۹۱ دیسنوس روییر (۱۹۰۰–۱۹۶۵) Desnos R. (۱۹۶۰–۱۹۰۰) رشدی فاطمة ، ۳۵۰، ٤٨٠ 704 رضا على ، ٣٧٥ دیکارت رینیه .Descates R رفعت ابراهیم ، ۷۸ دیکنز تشارلز .Dickens C ، ۲۰۵ روبسبير Robespierre ، ۹۷ دیلسارت فرانسوا (۱۸۱۱–۱۸۷۷) Delsartes روینز جیروم .Robbins J. ۱۹۹۱ ،۳۷۴ 14. ( EA ( 10 (F. رويين جان جاك .Roubine J.J. دینغلشتدت (۱۸۸۱-۱۸۱٤) Dingclstedt (۱۸۸۱-۱۸۱٤) روترو (۱۲۰۹–۱۲۰۰) Rotrou، ۲۷۹، ۲۷۹ 844 روخاس فرناندو (۱۵۷۰–۱۵۶۱) Rojas F. (۱۵۶۱–۱۶۷۰)

TV9 . Y9

روزانته أنجيلو (۱۵۰۲–۱۵۶۲) Ruzzante A.

سادانجی ایشیکارا (۱۸۸۰-۲۸۸۰) Sadanji I. (۱۹٤۰-۲۸۸۰) **XY73 +73** سارازاك جان بيير (Sarrazac J.P. (-۱۹٤٦)، 291, 107, 19V سارتر جان بول (۱۹۰۵–۱۹۸۰) Sartre J.P. YY1, XY1, 3.7, 3XY, 303 ساردو فکتوریان (۱۸۳۱–۱۹۰۸) Sardou V. 111 ساقاری جیروم (۱۹٤۲–) .Savary J ، ساقاريس نيقو لا Savarese Nicolas ساقاريس نيقو لا سالاكرو أرمان (۱۸۹۹–Salacrou A. (۱۹۸۹–۱۸۹۹)، سالم على (١٩٣٦–) ، ٤٤، ١٣٠، ٣٨٣ سان سان کامیل (۱۹۲۱–۱۸۳۵) Saint-Saëns ٧٧ ،C. سان سیمون Saint-Simon، ۱٦،۸ سانت بوف Saint-Beuve، ۱٦ ، سباعی یوسف ، ۸٤ سبریان جورج (۲۰۸۳-؟) ۳۰۴ (Ciprian G. ستاروېنسکی جان . Starobinsky J. ستاروېنسکی ستال مدام (۱۸۱۷–۱۷۲۱) Staël Mme (۱۸۱۷–۱۷۲۱) ستالين Staline، ۱۹ه ستاندال (۱۸۶۳–۱۷۸۳) Stendhal (۱۸۶۳–۱۷۸۳) ستانسلافسكي كونستانتين (١٨٦٣-١٩٣٨) .Stanislavski C، ۹، ۱۷، ۱۷، ۱۸، ۱۸، 17, 83, 83, 48, 411, 311, 811, P73, 033, 703, • A3, 7P3, VIO ستراسبرج لی (۱۹۰۱–۱۹۸۲) Strasberg L. (۱۹۸۲–۱۹۰۱)، ستراڤنسكي إيغور .Stravinsky I. و ۹۹، ۲۲۲، ۲۲۲

سترندبرغ أوغست (١٩١٢-١٨٤٩) Strindberg

777, A73, P73, •73, 353, V·a

ستيوارت إلين Stewart E. (-١٩٣٠)، ٥٥٥،

سرسق ایقیت ، ۳۲، ۳۰۸

A: TV: 371: VP1: YPY: 3PY:

روزفلت Roosevelt، ۱۵۸، روزنفیلد سیدنی .Rosenfeld S، ۳۰۸ روسان أندريه (۱۹۱۱–) Roussin A. (روسان أندريه (۱۹۱۱–) روستان إدمون (Rostand E. (۱۹۱۸–۱۸٦۸) 441 رولان رومان (Rolland R. (۱۹۶۶–۱۸۶۳)، • 71, POY, PYY, TPY رومان میخائیل (۱۹۲۰–۱۹۷۳) ، ۱۳۸، 153, . 70 ریتش جون (Rich J. (۱۷۲۱–۱۲۹۲)، ۲۰ ریتشاردسون (Richardson (۱۷٦۱–۱٦۸۹)، 113 ریحانی نجیب (۱۸۹۱–۱۹۶۹) ، ۱۲، ۲۲، • 67, 7AT, PP3 رید جون .Red J، ۲۲۰ ریکوبونی فرانسوا .Riccoboni F، ۱۲ ،Riccoboni ریکور بول .Ricoeur P، ۲۰۱

#### ز

زروالي عبد الحق ، ٤٩٤ زمرلي حسن ، ١٢ زولا إميل ( Zola E. (١٩٠٢–١٨٤٠) ، ٤٥، ( ٢٩٣، ٣٦٤، ٣٢٧، ٤٦٥، ٤٩٩، ٢٩٣ زوندي بيتر . Zondi P. ، ١٩٧، ١٩٧، ٢٠٠ زيامي ( ٢٨٩، ٢٨٩، ٤١٥) ، ٥٠ ، ٢٥٤ زيامي ( ٣٩٢–١٤٤٣) ، ٥٠، ، ٢٥٤ زيخ أوتوكار . ٢٥٤، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤

#### س

ساباتینی نیقولا (۱۹۷۶–۱۹۵۶) Sabbattini (۱۹۵۶–۱۹۷۶) ۳۱۶ ه. ا ساتز ناتالی Staz N. ۱۳۱۵) ساتن اریك Sattie B. ۱۹۲۰ هساتن اریك ۳۲۹ (۱۹۷۸–۱۹۸۸) ساجر فواز (۱۹۲۸–۱۹۷۸) ، ۱۹۷۷) ۳۸۱، ۲۹۶ سینیکا (۱۲۵-۱۹۵۵، ۹۳، ۱۲۵، ۱۲۵، Sénèque ا

#### شق

شایلان (Chapelain (۱٦٧٤-١٥٩٥)، ۱۲٥ 370,076 شابلن شارلی (۱۸۸۹–۱۹۷۷) Chaplin Ch. (۱۹۷۷–۱۸۸۹، ·P. P·1. 711. VA3 شاذلي ، ۱۹۰ شار رونیه .Char R، ۲۱۱ (۲۹۱ شافعی عبد الرحمن ، ۸٤ شانسوريل ليون (١٨٨٦–١٩٦٥) Chancerel شانفلوري جول (۱۸۳۱–۱۸۸۹) Champfleury 017 J. شانون کلود (عام ۱۹۶۸) .Shannon C. (۱۹۶۸ ۲۷، شاهين يوسف ، ٤٢٠ شایکین جوزیف (۲۹۳۵–) . ۳۱۰ ، Chaikin J. 273, 703 شاينا جوزيف (١٩٢٢–) ٢٦٦ Szajna J. شبلی حاکی ، ۱۲ شتاین بیتر (Stein P. (-۱۹۳۷) ۳۷۲، ۳۷۲ شتاينېك جون .Steinbeck J، ۱۹، شترارس بوتو (۱۹٤٤–) Strauss Botho (۱۹٤٤) ۲۳۱ شتراوس كلود ليڤني Strauss C.L، ۵، ۲۵ شتراوس يوهان (۱۸۲۰–۱۸۹۹) .Strauss J. شترنهایم کارل (۱۸۷۸–۱۹۶۳) Sternheim 178 .C. شتريللر جورجيو (۱۹۲۱–) Strehler G. (-۱۹۲۱)، 07; /3; VV; F3/; A3Y; TP3 شحادة جورج (۱۹۰۷–۱۹۸۹) ، ۹۱، ۲۳۰، 707, 787, 787 شدراوي يعقوب (١٩٣٤-) ، ٤٦، ٢٤٥

107, PYT, +33, +F3

شدیاق أحمد فارس (۱۸۰۶–۱۸۸۸) ، ۳۹۰

سرقانتس (Cervantes (۱٦١٦–١٥٤٧)، ۱۸۰، \*TY, Y3T سرور نجیب (۱۹۳۲–۱۹۷۸) ، ۲۶۲، ۲۸۳، 249 معدی تیسیر (۱۹۱۷–) ، ۲۷٤ سڤوبودا جوزيف (۱۹۲۰–۱۹۹۳) Svoboda J. (۱۹۹۳–۱۹۲۳)، 777 (717 617) 777 سكارون بول (۱۲۱۰–۱۲۱۰) Scarron P. (۱۲۱۰–۱۲۱۰)، X+12 PYT سكاليغر (Scaliger (١٥٥٨–١٤٨٤)، ٣٤٤، AOTS FYTS 370 سكريب أوجين (Scribe E. (١٨٦١–١٧٩١، ٣ž٨ سكوديري جورج (١٦١٧-١٦٠١) Scudery G. LLA VAS سليمان الأوّل ، ١٩١ سنو مایکل .Snow M، ۳۱۰ سوبيل برنار (Sobel B. (-۱۹۳٦)، ٤٣٧ YOU YOU Souriau E. سوريو إتيين 773, 873, 373, 540 سوزوکی تاداشی .Suzuki T، ۲۰۱، ۲۰۱ سوسور فردیناند .Saussure F، ۲۰۳، ۲۰۳ سوفرون Sophron، ۸۸ سوفوکلیس (۶۹۲–۶۰۹ق.م) Sophocle، ۴۵، 00, PO, 3.1, 371, 071, VY1, 571, 477, 477, 487, 743, A63, سومارکوف (۱۷۱۷–۱۲۷) Somarkov، ۱۲۷ سویسی منصف (۱۹۶۶--) ، ۱۲ سیدنی (۱۵۵۶–۱۵۸۲) Sidney، ۲۲، سیرل Searle، ۱۸۷ .Serlio S، ۲۹، سيرليو رافائيل سيباستيانو سيزير إيميه (۲۲۰ ، Césaire A. (-۱۹۱۳) 17. سیلارز بیتر (۱۹۵۸ - ۱۲۷، Sellers P. (۱۹۵۸) ۱۲۷ سىلقان ، ١٨ سینغ جون (۱۸۷۱–۱۹۰۹) .Synge J. (۱۹۰۹

شيرو باتريس (Chéreau P. (-۱۹٤٤)، ١٤، شرایی عبد السلام ، ۷ **44. (27) (27) (49)** شرقاوي بكر ، ٤٦٠ شیریر جاك .Scherer J. ۱۰۷، ۱۲۲، ۲۰۷، شرقاوی جلال (۱۹٤۳–) ، ۱۲ 717, 807, 177, 070 شرقاوي عبد الرحمن ، ۲۸۳ شیستیرتون جیلبرت کیث (۱۸۷۶–۱۹۳۹) شریدان ریتشارد (۱۵۱۱–۱۸۸۱ Sheridan R. (۱۸۱۲–۱۷۵۱) 1.0 Chesterton J. شیشرون (۲۰۱–۶۳ق.م) ۳۵۸ ،Ciceron شعبان أسامة ، ٤٢ شقارتس يفنيني (۱۸۹۷–۱۹۵۸) Schwarts I. شیشنر ریتشارد (۲۰۹۳۶ ، Schechner R. (۱۹۳۶)، ۲، rr, . 171, 777, 777, rys, rys شیللر فریدریك (۱۷۵۹–۱۸۰۵) Schiller F. (۱۸۰۵–۱۷۵۹) شكسبير وليم (١٦١١-١٥٦٤) Shakespeare 111, arl, rpl, arr, rrr, yar, .W. 77, 37, 77, A7, 33, 43, V3, 337, · VY, APT 14, 74, 64, 46, 111, 211, 6-12 شیللی بیرسی (۱۸۹۲–۱۸۲۲) Shelley P. (۱۸۲۲–۱۷۹۲) ۱۲۰ ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱، 202 , 787 , 740 VF1, TV1, •A1, •P1, 177, TY1, شیماروسا دومینیکو (۱۸۰۱–۱۷۶۹) Cimarosa PYY: 07Y: 07Y: 17Y: +3Y: 1VY: ۸۱ ،D. 147, PAY, 1PY, 3YY, •77, 677, VAT: 7.3: 1/3: 073: VTS: A03: VF3; +V3; YV3; 0A3; 0P3; 3+0 شكلوفسكى Chklovski، ١١٩، ١٢٩ صابونجي رودي ، ۲٦٧ صادق أحمد ، ٤٩٩ شليغل أرغست (۱۷۹۷-Schlegel A. (۱۸٤٥-۱۷۹۷). صافی ودیع ، ۸٤ 051, TTY, 07Y, 33T صباح ، ٨٤ شمس الدين نصري ، ٨٤ صبان رفيق (١٩٣٣-) ، ١٢ شنیتزلر آرتور (Schnitzler A. (۱۹۳۱–۱۸٦۲)، صبور صلاح عبد (۱۹۳۱–۱۹۸۱) ، ۲۸۳ 777 صدقی زینب ، ۳۵۰ شو جورج برنار (۱۸۵۱–۱۹۹۰) .Shaw G.B. صدّیقی الطیّب (۱۹۳۷-) ، ۲، ۱۲، ۱۳، PY, 03, AY/, 0PY, 3AY, VAY, V3, 3F, 7F1, 107, 1AY, 7Y7, 27733 PP33 VIO 377, P77, 713, 373, +33, 153, شوینهاور Shopenhauer، ٤٠١ ٤٧٦ شوقالييه ألير .Chevalier A شوقالييه ألير صنوع يعقوب (١٨٣٩-١٩١٢) ، ٢٢، ٢٩، شوڤالىيە مورىس . Chevalier M، ۲۰۸، ۲۰۸ 77, 00, 077, 777, 737, 787, شوقی أحمد (۱۸۲۸–۱۹۳۲) ، ۷۰، ۱۲۷،

ط

طبارة وسیم ، ۳۲، ۳۰۸ طلیمات زکی ، ۱۲، ۱۸

**873, 873** 

YAT

شویکار ، ۱۱۲

شوقي عبد الرحمن ، ٨٤ شومان بيتر .Schumann P ، ٢

شونشان یی Chunshan Yi، ۵۰

شيتي إليزابث ٢١٠ ،Chitty E

طهطاوي رفاعة (۱۸۰۱–۱۸۷۳) ، ۳۹۵، ۲۲۶

۶

عاشور نعمان (۱۹۱۸–۱۹۸۷) ، ۲۶۲، ۳۸۳، ۲۰ه

عاكف نعيمة ، ٢٦٣

عاني يوسف (۱۹۲۷-) ، ۱۲، ۳۲۰، ۴۱۰

عبد الحميد سامي (١٩٢٨-) ، ١٢ عبد القُدّوس إحسان ، ٨٤

عبد الكريم برشيد (١٩٤٣-) ، ٢٨٠

عبد الوهاب عِزّت ، ٨٤

عدوان ممدوح ، ٤٩٤

عرسان عقلة علي (١٩٤١–) ، ١٢، ٣٧

عریس نادیة ، ٤٨٠

عشاف روجیه (۱۹۶۱–)، ۲، ۲، ۱۳، ۱۲۱، ۲۱۱ ۲۲۱، ۱۶۱، ۱۶۹، ۱۵۷، ۲۵۱، ۲۵۱، ۲۸۱

(AY) PYT, Yo3, +53, +53, 173,

743, 740

عصفوري سمير (١٩٣٧-) ، ١٢

عقل سعید (۱۹۱۲-) ، ۷۵، ۱۲۷، ۲۸۳، ۳۲۵

علاء الدين حسن ٢٧٤

علج أحمد الطيب ١٢

عللولة عبد القادر (١٩٢٩–١٩٩٤) ، ٤٣٤، ٤٦٠

عمر زکي ٤٣٨

عوض لویس ۲۸۳

عیاد شکری ۳۱۲

عید عزیز (۱۸۸۳–۱۹۶۲) ، ۱۲، ۸۶، ۳۵۰، ۳۵۰

غ

غاتي آرمان (۱۹۲۶–) ۲۲۰ ، ۱۲۲ ، Gatty A. (–۱۹۲۶) ٤٦٠

غالزوورثي جون (۱۸٦٧–۱۸۳۳) Galssworthy ۲۹۶، J.

غانم أحمد ، ۱۰۹، ۳۰۸، ۴۹۲

خاي جون (۱۲۸۵–۱۲۸۲) .Gay J. (۱۷۳۲–۱۲۸۵) ۸۳ ، ۹۳ ،

غراهام مارتا .Graham M ، ۹۱

غروبيوس والتر (۱۸۸۳–۱۹۶۹) .Gropius W. (۱۹۶۹–۱۸۸۳) ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱

غروتوڤسكي جيرزي (۱۹۳۳–) .Grotowski J. (-۱۹۳۳) ۲، ٥، ٢، ١٠، ١٥، ١٠، ٢٠، ٢٥، ٢٥، ٧٢، ١٠١، ١٠١، ١٠٩، ١١٩، ١٣٢، ١٧٠، ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٤١، ٤٤١، ٤٤١، ٤٤١، ٤٤٤،

غریکو جولیت . ۳۰۸ ، Greco J غریماس الغریداس . Greimas A،

007, 137, 5.0

غريمالدي جيوسيبه (١٧١٣–١٧٨٨) Grimaldi ٤٨٦، G.

، Gringore P. (۱۵۳۹–۱٤۷۵) غرينغور پيير (۱۵۷۵–۱۷۹۸)

غزالی ، ۱۹۰

غلوك كريستوف (۱۷۱۶-۱۷۸۷) ،Gluck C. (۱۷۸۷-۱۷۱۶)،

غواريني جيوڤاني (۱۹۲۸–۱۹۱۲) .Guarini G. (۱۹۱۲–۱۹۲۸)

غوتزي كارلو (۱۷۲۰–۱۸۹۰) .Gozzi C. (۱۸۹۰–۱۷۲۰)

غرتشید پوهان کریستوف (۱۷۰۰–۱۷۱۹) ۳۳۱ ، Gottsched J.C

غوته جوهان ولفغانغ (۱۸۳۹–۱۸۲۹) Goethe (۱۸۳۲–۱۷۶۹) ۱۹۷، ۲۹، ۲۹، ۲۸۲، ۲۲۱، ۲۰۵، ۲۰۸، ۴۸۰، ۴۸۰، ۴۸۰، ۲۸۶، ۲۸۹

غوتییه تیوفیل . ۳۳۰ ، Gauthier T غوردون آن ماری ۱۸۷ ، Gourdon A.M غورفیتش جورج . ۲۵۲ ، ۶ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ نفروفیتش حورج . Gorki M. (۱۹۳۱–۱۸٦۸) غورکی مکسیم (۲۹۳ –۱۸۲۸) ۵۱۷ ، ۲۹۶

غوغان بول . Gaugin P ، عرغان بول غوغول نیقولای (۱۸۰۹–۱۸۵۳) . Gogol N. (۱۸۵۳–۱۸۰۹) ۵۱۷ ، ۴۸۱

قایل کورت (۱۹۰۰–۱۹۰۰ K. (۱۹۵۰–۲۰۸ ، ۳۰۸ قاينس ولفغانغ .Weins W. ما ۲۰۰ فتحي عبد اللطيف (١٩١٦-١٩٨٦) ، ٣٤٦، **437, 747** فرانكوني أنطونيون .Franconi A، نرانكوني فرای نورمان .Fray N، ۱۵۵ فرايتاغ غوستاف (۱۸۱٦–۱۸۹۶) Freytag G. (۱۸۹۰–۱۸۱۲) 731, AVI, 177, 717, 337, 0.0 فرج ألفريد (۱۹۲۹-) ، ۲۶، ۱۲۷، ۱۸۰، 137, . 17, TAT, TYO قرجيل (۷۰–۱۹ق.م) Virgile، ۲۲۹، ۲۲۹ فرح إسكندر ، ۱۲، ٤٠، ٥١، ٣٣٧ فرنان جان بیر .Vernant J.P ، ۱۳۳ ، ۲۰۷ ، 2+Y , TYY فروید سیغموند .Freud S، ۹۳ ، ۹۳ ، ۱۰۰ ، •71, 771, V31, 301, 707, VVT, £44 . £19 . £17 . £43 فریش ماکس (۲۹۱۱–۱۹۹۱) Frisch M. (۱۹۹۱–۱۹۱۱) ۲۲، 201, 773, 173 فضة أسعد ، ١٢ ئلتروسكى Veltrusky ، فلتشر جون (۱۹۷۹–۱۹۲۵) .Fletcher J. (۱۹۲۹) فلوبير غوستاف. Flaubert G، ۱۷ ه فنزيل جان بول (١٩٤٧–) (ET) (Wenzel نهمی علی ، ۹۰ فو داریو (۲۱۹ – Fo D. (۱۹۲۲)، ۲۲۶، فودو جورج (۱۹۲۱–۱۸۹۲) .Feydeau G. 711, 077, 937 نور بول (Fort P. (۱۹۲۰–۱۸۷۲) ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ فورمان ریتشارد (Forman R. (~۱۹۳۷)، ۲۲۸ 411 فورىيە شارل .Fourier Ch ، ١٦ ،Fourier فوش جورج (۱۸۲۸-۱۹۶۹) .Puchs G. (۱۹۶۹-۱۸۲۸) فوكو Foucault، ۲۹۷ فوكين ميشيل .Fokine M ، ۹۹

غوفمان إروين Goffman E، ۲۵۷ غولدمان لوسیان مGoldman L، ۲۰۷، ۲۰۷ غولدونی کارلو (۱۷۰۹–۱۷۹۳) Goldoni C. PO, TA, 177, 1AT, •PT غومبروفینس فینولد (۱۹۰۶–۱۹۲۹) ۲۰٤ ، Gombrowicz W. غونكور إدمون وجول Goncourt Les Frères، 014 غوییه هنری .Gouhier H ، ۱۸۵ ، ۹۲۷ غیتری ساشا (Guitry S. (۱۹۵۷–۱۸۸۵) 1115 OAT" غيدايو Gidayu، غيدايو غیرشوین جورج (۱۸۹۸–۱۹۳۷) Gershwin TAA .G. غیون هنری (۱۸۷۵–۱۹۶۴) ۲۱۹ ،Ghéon H. (۱۹۶۴–۱۸۷۵ ن فاختنانغوف يفغيني (١٨٨٣-١٩٢٢) YET (171 , E9 , Vakhtangov E. 177, 197 فاراب*ی* ، ۱۳۰ فاسبیندر قرنر راینر (۱۹۶۵–۱۹۸۲) Fasbinder **ETT (ET) (W.R.** قاغنر ریتشارد (Wagner R. (۱۸۸۲–۱۸۱۲)، 7, A, PT, +3, TV, VV, TP, T+Y, 377, VYY, •7Y, V3Y, 0/T, 373, 293, 183 فاقار شارل سیمون (۱۷۱۰–۱۷۹۲) Favart AY Ch.S. قالديس لوي ۲۲٤ ، Valdès L قالديڤييلسو خوسيه (١٥٦٠–١٦٢٨) Valdivielso قانسان جان بير Vincent J.P. ، مانسان جان بير قايدا أندريه (۱۹۲٦–) ۱٤٦، ١٤٦ قایس بیتر (۱۹۱۲–۲۹۸ ، Weiss P. ۱۹۸۲)، ۲۲۰ OYY (17. قايغل هيلينا .Weigel H ، ١٥٩ .

27. · A3 ئولتزيير .Voltz P، ۲۸ ،Voltz P ئېنائىر مىشىل (۱۹۲۷-) Vinavar M. (۱۹۲۷، ئولتىر (۱۲۹۶–۱۷۷۸) Voltaire (۱۷۷۸–۱۹۹۶)، ٤٥٠ نوللر لويه ۲۲۸ ،Fuller L، ۹۰۰ ۵۲۳، ۸۲3، ۲۳3، ۳۳3 نونتونیل برنار (۱۹۵۷–۱۷۵۷) Fontenelle B. (۱۷۵۷–۱۹۵۷) قينزل جان بول (Wenzel J.P. (-١٩٤٧) ، ١٩٤٤ ئينيكوت .Winnicott D.W ، ٣٩٦ فیبیر وکارل ماریا فون (۱۷۸۱–۱۸۲۶) Weber ٧٦ ، C.M. ئيتراك روجيه (١٩٩٧–١٩٩٢). ٢٥٣ ،Vitrac R. قاضی یونس ، ۷۷ ڤيتروڤ (۸۸ق.م–۲۲م.) Vitruve، ۱۸٤، قبانی أبو خلیل (۱۸۳۳–۱۹۰۲) ، ۱۸، ٤٦، 017, 317, 373 10, .6, 777, 733 فيتشرليتش إريكا Fichterlitsh E. فيتشرليتش قبیسی محملہ ، ۲۶ قيتيز أنطوان (۱۹۳۰–۱۹۹۲) ، ۱۰، Vitez A. (۱۹۹۲–۱۹۳۰) قدسية زيناتي ، ٤٩٣ 03, 771, 777, 107, 777, 777 قرداحی سلیمان (۱۸۸۲–۱۹۰۹) ، ۳۳۷ نیخته Fichte ، ۳۱۷ قرقوش ، ۱۹۱ ئىدكىند فرانك (Wedekind F. (١٩١٨–١٨٦٤)، قره شولی، ۲۲۹ 120 قطریب سلوی ، ۸٤ ئىدىكند فرانك (١٨٦٤–١٩١٨) . Wedekind F. قهوجی غازي (۱۹٤۳-) ، ۲۹۷ 170 فيردي جيوسيبي (۱۹۱۳-۱۸۱۳) Verdi G. (۱۹۰۱-۱۸۱۳) ئىرغا جيوڤانى (١٩٢٢-١٨٤٠) .Verga G. (١٩٢٢-١٨٤٠ کابرر آلان .Kaprow A، ۲۱۰، ۲۱۰ 0+1 ( 798 کاپورونا لویجی (۱۹۲۹–۱۸۳۹) Capurona فیروز ، ۸٤ Luigi، ۱۰۰ فيزولىيە لويس (١٦٧٢-٢٧٥) Fuzelier L. ، كاتب مصطفى ، ١٢ ۸۲ کار أوسموند .Carr O ، ۴۸۷ ئىسكر آرنولد (Wesker A. (-۱۹۳۲) قىسكر فيسكونتي لوتشينو (١٩٠٦-١٩٧٦) Visconti كاراكالا عبد الحليم ، ٢٧٥، ٢٧٥ کازاریس ماریا (۱۹۲۲ – ۱۲، Casarès M. (–۱۹۲۲) کازان إيليا (۱۹۰۹ - Kazan E. (۱۹۰۹) فیشنییفسکی فسیفولود (۱۹۰۰-۱۹۵۱) کاستانیدا کارلوس .Castaneda C ، YV Vischnievski V. كاستلڤترو لودڤيغو (۱۵۰۵–۱۵۷۱) Castelvetro أيلار جان (۱۹۱۲–۱۹۷۱) ، Vilar J. (۱۹۷۱–۱۹۱۲)، L, 337, 773, 370, 770 P31, P07, PYY, P13, 1 A3, AA3 كاسونا اليخاندرو (١٩٠٣-١٩٥٥) Cassona قىلتروسكى Veltrusky ، ٢٥٤ ٤٢ ،A. فيلدراك شارل (Vildrac Ch. (۱۹۷۱–۱۸۸۲) کافزان تادوتز . Kowzan T، ۲۰۱۴ ۲۰۱۴ 24. کاک*ی عبد* الرحمن ، ۲ فيلدينغ (۱۷۰۵–۱۷۰۶) ٤١١ ، Fielding (۱۷٥٤–۱۷۰۵)

فيلليني فردريكو .Fellini F ، قيلليني

فيليب جيرار (١٩٥٧-١٩٥٢) ،Philippe G. (١٩٥٩-١٩٢٢)

كالديرون (۲۱۰۱–۱۹۸۱) Calderon (۱۹۸۱–۱۹۰۰)، ۷۱،

۵۸، ۷۷، ۲۵۱، ۲۳۰ ۷۶۳، ۲۳۱،

كليبير إيف Y. ، Kleber Y، مهم 877 . 888 . 8TV کناب آلان .Knapp A، کناب کالٹن Calvin، ۲۱۸ كالقيه أندريه .Calvé A كالقيه أندريه کوارد نویل (۱۸۹۹–۱۱۲ ،Coward N. (۱۹۷۲–۱۸۹۹) کوبو جاك (Copeau J. (۱۹٤٩–۱۸۷۹) ،۱۰ کامل محمود ) 8۹۹ 03, A3, YF, FF, VF, P37, 3PY, كامو ألبير (Camus A. (١٩٦٠–١٩١٣)، ٥٩، 7.5 .7.7 . 177 **ጀለ**ት ሬቸዓት کانت إيمانويل .Kant E ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۳۱۷ کوربیه غوستاف ،Courbet G، ۱۷، 21X . 2 . 7 . 2 . 7 کورتولین جورج (۱۸۶۱–۱۹۲۹) Courteline TA1 .TTO .G. کانتور تادوتز (۱۹۱۰–۱۹۹۰)، ۲، Kantor T. (۱۹۹۰–۱۹۱۰)، ۲، 1175 AP75 VOT5 F+35 A33 کورقان میشیل .Corvin M ، ۲۵۵ کانزیه هیدیو ،Kanzé H، ۱۲ه کورنی بیبر (۱۲۰۱–۲۸۸) .Corneille P. (۱۲۸۶ کارورو أوسانی (۱۸۸۱–۲۹۲۸) .Kaoru O. PY: 33: 73: PF: YV: VP: Y-1; 071, A71, P71, TVI, PVI, +07, 127, 027, 197, 197, 107, 177, کایزر جورج (۱۸۷۸–۱۳۵ ،Kaiser G. (۱۹٤۵–۱۸۷۸) کایوا روجیه .Caillois R ، ۲۹۲ کایوا PYT: +AT: 3AT: 113: 173: V+0: كرارة محمد عبد الحليم ، ٤٦ OTE کوریا سیندا (۲-۱۹۰۶) Koreya Senda (۴-۱۹۰۶)، ٤٦٠ کرونز فرانتز کزافییه Kroetz F.X. (-۱۹٤٦)، كوفمان إروين .Coffman E ، 177, 173, 773 کروز رامون دیللا Cruzz R. Della کروز رامون دیللا کوکتو جان (۱۸۸۹–۱۹۲۳) . Et ، Cocteau J. (۱۹۶۳–۱۸۸۹) PP, \*\*1, 3P1, 70Y, 70Y, 3FY, کروملینگ فرناند (۱۸۸۹–۱۹۷۰) 243, 463, 463 1.0 Crommelynck F. کرومویل Cromwell، ۱۸۱ کوکوس یانیس (۲۹۷ -) .Kokkos Y. (-۱۹٤٤) کرومی عونی (۱۹٤٥–) ، ٤٦٠ کوکوشکا أوسکار (۱۸۸۲-؟) .Kokoschka O، کریستر Christo ۲۱۱ ، ۳۱۱ 150 کریغ غوردون (۲۸۷۲–۱۹۶۲) . Craig G. (۱۹۶۳–۱۸۷۲) كولوش Coluche ، هه٤ 71, 71, 83, 58, 18, 711, 717, 1773 . TY3, TPY, 3PY, VOT, PPT, کونت آوغست ،Comte A، ۲۰۱، ۲۰۱ P73, 133, 133, 1A3 کونستان بنجامان (۱۹۰۲–۱۸۶۰) Constant YYO .B. كريفين إليزابث ، ١٨١ کریم فریال ، ۳۰۸، ۴۹۲ کونغریف ولیم (۱۲۷۰–۲۷۲۹) .Congreve W. (۱۷۲۹–۱۲۷۰ **771. 177** کسار علی (۱۸۸۵–۱۹۵۷) ، ۲۲، ۸٤، ۲۷٤، P+T, 07T, A3T, YAT کوننغهام میرس .Cunningham M، ۹۹، ۹۹، کلایست هنریش فون (۱۸۷۷–۱۸۱۱) Kleist H. off, IAT کیبهارت هاینر (Kipphardt H. (۱۹۸۲–۱۹۲۲) کلاین جیمس .Klein J، ۲۰۹ OTI کیتون باستر (۱۸۹۱–۱۹۹۱) . Keaton B. (۱۹۶۱–۱۸۹۳) کلودیل بول (۱۸۲۸–۱۹۵۵ P. (۱۹۵۵)، ۲۲، 3V3 APIS PPIS PYYS PIYS TYS

کیث بنجامن فرانکلین (۱۹۱۶–۱۹۹۱ Keith

YAY, PY, 303

789 B.F. لوثر مارتن Luther M.، ۲۱۸ کیج جون . Cage J. لوركا فدريكو غارسيا (١٨٩٨-١٩٣٦) Lorca کید توماس (۱۵۵۸–۱۵۹۶) .Kyd T. (۱۵۹۴ TYY . YAY . YT. . 111 . 10V . F.G. کیلی جین . Kelly G لوريل وهاردي Laurel et Hardy، ١٠٩، لوساج آلان رينيه (١٦٦٨–١٧٤٧) Lesage كينتيرو القاريز Quintero Alvarez كينتيرو القاريز ተለገ ‹ተደገ ‹A.R. لوكاش جورج (۱۸۸۵-۱۸۸۸) Luckàcs G. (۱۹۷۱-۱۸۸۵) ل A.Y. YAY. PAY. 1PY. Y.3. Y/3. لابان رودولف فون (۱۸۷۹–۱۹۵۸ Laban 019 .011 TVE . YYY . \V\ . R. لوكوك جاك (Lecoq J. (-1971) ١٠٠ لابرويير جان .La Bruyère J، لابرويير (1944-1440) لوناتشارسكى أ. د Lounatcharski A. لابريوس ديموس (١٠٦–٤٣ق.م) Labrios لونجينوس كاسيوس .Longinus C. AA ¿Dimos لابیش أوجین (۱۸۱۵–۱۸۸۸) Labiche E. لونىيە بو أورلپان (١٨٦٩–١٩٤٠) Lugné-Poe A. P. PP. 3YY. 'TT. VYY. 3PT. 111, AF1, 077, A37, 1A7 223 , 272 لارا لويز (Lara L. (١٩٥٢-١٨٧٤) ٢١، لوید ماری .Loyd M، ۳٤۹ 194 . 119 لويس الرابع عشر ، ١٢٦ لاسال جاك (Lassalle J. (-١٩٣٦)، ٢٩٢، ليتلوود جون (Littlewood J. (-١٩١٤) ٢١، 173, 173, 173, TT3, TT3 لاشوسيه نيڤيل (١٦٩١–١٧٥٤) La Chaussée ليجيه فيرمان (١٨٧٠-١٩٤٨). Leger F. (١٩٤٨-١٨٧٠) TAO IN. ليدرر جورج .Lederer G لاقوازىيە Lavoisier، ٣٩ ليرمنتوف ميخائيل (١٨١٤-١٨١٤) Lermentov لامينارديير La Mesnardière الامينارديير YTY .M. الامينانديير (١٦٠٤–١٦٧) La Mesnandière (١٦٧٦–١٦٠٤) لينيا لوته (۱۹۰۰–۱۹۸۱) Ton ، Lenya L. OYE للة ، ٤٩٦ ليهار فرائتز (۱۸۷۰-۱۹۶۸) .VA ،Lehar F. (۱۹۶۸-۱۸۷۰ لحام درید ، ۳۲، ۱۶۹ **TAV (AT** لحييب محمد ، ١٢ ليوبيموف يوري (١٩١٧-) Lioubimov Y. (-١٩١٧)، لحود روسيو ، ٨٤، ٢٨٨ **837, 877, 770** لسنغ غوتولد (۱۷۲۹-۱۷۲۹) Lessing G. (۱۷۸۱-۱۷۲۹) 77, 771, 3.7, 7.7, 377, . 77, 777, 337, . 77, . 77, 753, 070 لنز جاكوب (١٧٥١-١٧٩٦) .Lenz J. (١٧٩٢-١٧٥١) ماترلینك موریس (۱۹۲۹–۱۸۹۲) Maeterlinck 740 M. 131 YP1, 717, PT7, \*TT, لوبيغ رومان .Lebègue R ، الوبيغ \$70 . £31 . ££1 . ££1 . \$70V لوتريامون Lautréamon ، ۲۵۲

(YYY (101 Lotman Y.

لوتمان يوري

ATT'S PTT

مارجائوف Mardjanov، 2۲۹

مارسو مارسیل (Marceau M. (-۱۹۲۳)، ۹۱،

7 . .

مرسییه سبستیان .Mercier S مرسییه مروجيك سلاقومير (Mrozek S. (-۱۹۲٦)، 4.1 مسعد رؤوف ، ٤٦١ مطاوع کرم (۱۹۳۶–) ، ۱۲، ۱٤۱ مطران خلیل ، ۲۸۳ معلوف موریس ، ۹۰ مکاوي سيد ، ۸٤ مكاوى عبد الغفار ، ٤٦٠ ملتقى أنطوان ، ١٢، ٥١، ١١٩ منوشكين آريان (Mnouchkine A. (-۱۹۳۹)، 7, 37, .11, 771, 701, 071, 0.7, 777, 777, 737, 377, 777, VOT: YYT: YAY: FY3: 073: YA3:

منیب ماری ، ۱۱۲ مهدیة منیرة ، ۸۲، ۳٤۸، ۴۸۰ مهندس فؤاد ، ۲۷، ۱۱۲، ۱٤٦ موجی محمد ) ۸۶ مورتون جيمس .Morton J ، ٣٤٩ مورتون شارل . Morton Ch، ۹۹۹ موروبوشی کیو Murobushi Kio موروبوشی کیو مورون شارل .Mauron Ch ،۱۳۱، ۱۵۵،

OTT

مورینو جان لوي (۱۸۹۲–۱۹۷۶) Moreno موزار ولفخانغ أماديوس (١٧٥٦-١٧٩١) A9 (VA (VV (V) (V) (Mozart W.A. موس مارسیل .Mauss M ، ۱۷۱ ، ۱۵ ، ۱۷۱ موسيه ألفريد (۱۸۱۰–۱۸۵۷) Musset A. (۱۸۵۷–۱۸۱۰)، סד, אזו, יואן, וידן, סדץ, וידן, ۲٥٤ ، Mukarovsky Y. موكارو**قسكى** يان

7A7 . 700 مول أبراهام . Moles A موللر هاينر (١٩٢٩-١٩٧٩) Muller H. 241 , 143

مولییر (Molière (۱۲۲۳–۱۲۲۲)، ۱، ۲۶،

ماكس (الإخوة) Max Brothers، ١٠٩، مارکس کارل ،Marx K مارکس کارل مارلو کریستوفر (۱۵۹۴–۱۵۹۳) .Marlow C. ٤٤٤ مارمونتیل جان فرانسوا (۱۷۲۳–۱۷۹۹) ite in in in item. in item. item. **EV+ LTVV** ماریقو بیر (Marivaux P. (۱۷٦۳–۱۸۸۸،

۵۰، ۲۰۱، ۱۹۲، ۵۵۱، ۱۲۲، ۱۸۰۰ **ያ**ነኘ*ነ ነለ*ኘ*ነ •* የፕን ፕዮፕ مارینیتی فیلیبو (۱۸۷۱–Marinetti F. (۱۹۶۴–۱۸۷۱)

271, 473, 773 مازونی ألسندرو (۱۸۷۳–۱۷۸۵) Mazoni A. (۱۷۸۰–۱۸۷۳)

ماغوط محمد (۱۹۳۶-) ، ۲۸۳ ماکوتو ساتو Makoto Sato ، ۲۰۱، ۲۰۱ ماكياڤيللي نيقولو (١٤٦٩–١٥٢٧) Machiavelli TV9 . Y9 . N. مالارميه ستيفان (Malarmé S. (۱۸۹۸–۱۸٤۲،

24. مالينا جوديث (Malina J. (-۱۹۲۷)، ۲۱،

273 LTV مانجينو دومينيك .Maingueneau D. مانسار فرانسوا .Mansard J.F ، ۳۷۰ مانونی أوکتاڤیو .Mannoni O، ۹۶ مایاکوفسکی فلادیمیر (۱۸۹۳–۱۹۳۰) ET1, TA7, TTE, 171, Maïakovski V. محسن حکمت (۱۹۱۰–۱۹۲۸) ، ۲۰۰، 144 . YVE محفوظ عصام (۱۹۳۹–) ، ۲، ۱۲، ۲۹،

. . 7 , 177 , 770 محمد قاسم (۱۹۳۵-) ، ۷، ۱۲، ۱۶۱، ۴۶۰ محمودی صبا (۱۹۲۷-) ، ۲۷۶

مدنى عز الدين (١٩٣٨-) ، ٧، ١٩، ٦٤، 217, 470, 187 مردم بك عدنان ، ۲۸۳ مرسی حاملہ ، 247

ناکیه فیدال Naquet Vidal ، ۲۵۷ نخلة سليم ، ۷۷، ۸٤ نشاطی فتوح ، ۸٤ نقاش سليم خليل (٢-١٨٨٤) ، ٤٦ نقاش مارون (۱۸۱۷–۱۸۵۰) ، ۲۹، ۷۶، PTI , VYT, A3T, TAT, OPT, T33, نقاش نيقولا (١٨٢٥-١٨٩٤) ، ١٨، ٣٣٧ ئوح محمد ، ٨٤ نوغارو کلود .Nougaro C ، نوغارو کلود نوڤو جورج (۱۹۰۰–۱۹۸۲) Neveux G. (۱۹۸۲–۱۹۰۰) نويبر كارولينا (١٦٩٧-١٧٩٠) Neuber C. 5773 · 133 · 13 نويرة عبد الحليم ، ٨٤ نیتش هرمان .Nitsch H. نیتش نیتشه فریدریك (۱۹۰۰-۱۸٤٤) Nietzsche F. (۱۹۰۰-۱۸٤٤) 7, 3, 34, 771, 771, 431, 337,

.

1.3, 273, 733

هانشیك Hasek، ۵۹۲

هاڤيل ڤاكلاڤ (۱۹۳٦) ٣٠٠، المعاقيل ڤاكلاڤ (۱۹۳۱) ٣٤٠، المال الدرارد المال المدارد المال المدارد المال المدارد المدارة الميتر (۱۹۵۱) ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥١، ١٩٥٩، المال الميزابث المدارب المدارب

731, 701, 701, 771, 771, 871, PV() • A() YYY, (VY) 3VY, (AY) \$77, 677, (VT, PVT, •AT, 6AT, 7A7, • P7, TP7, 073, P73, 0P3 موم صومرست (۱۹۲۵–۱۸۷۶) .Maugham S. ቸለገ مونان جورج .Mounin G. مونان جورج مونتقردی کلاودیو (۱۹۲۷–۱۹۶۳) Monteverdi 7. VO .C. مونزايمون تشيكاماتسو (١٦٥٣-١٧٢٤) TTT . 11T . Monzaénon Chikamatsu مونش إدوارد .Munch E ، ١٣٤ مونك مريديت . Monk M، ٤٦١ ا مونو ریشار .Monod R ، ۵۰۶ مونو میریی .Monod M ، ۱۰۰ ميزغيش دانييل (۱۹۵۲) .Mesguish D. (-۱۹۵۲) ميزولي ميكوش (١٩٢١) .Mészoly M. (١٩٢١) میستنغیت Mistinguette ، ۲۰۸ ، ۳۰۸ میشیل جورج (Michel G. (-۱۹۲۱) ۲۵۳ میشیل نیلهم Michel Wilhelm ، ۱۲۸ میشیل میکییفیتش آدم (۱۸۵۵–۱۷۹۸) Mickiewicz

.PY, 33, 73, No, NP, 7+1, 3+1,

میلتون جون (Milton J. (۱۳۷۴–۱۳۰۸) ۵۷ ، میللر آرثر (۱۹۲۰–) ۲۲ ، Miller A. (۱۹۲۰) ۴۷۲

۳۱ ، Méliès G. (۱۹۳۸–۱۸٦۱) میلیس جورج (۱۹۳۸–۱۸۹۱ق. م) ۳۷۸ ، Ménandre میاندر (۱۹۳۸–۳٤۲ ق.م) ۹۰ ، Minoru Hatanaka مینورو هاتاناکا Meyerhold (۱۹٤۰–۱۸۷٤) ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ،

وایلدر ثورثون (۱۸۹۷–۱۹۷۵) Wilder Th. (۱۹۷۰–۱۸۹۷) هنريو جاك .Henriot J ، هنريو جاك 272 هنكل هنريش (۱۹۳۷ - Henkel H. (۱۹۳۷) وتوس سمدالله (۱۹۶۱–۱۹۹۷) ، ۲۹، ۳۷، هوبير إيزبيل .Huppert I هوبير هوخهوت رولف (۱۹۳۱– Hochhuth R. (۱۹۳۱) 35, 771, 131, 731, 701, 177, 177, 187, 077, 713, 873, 173, 170 هوراس (۱۵–۸ق.م) Horace، ۲۱، ۱۲۵، EVA وهية سعد الدين (١٩٢٥-) ، ١٣٨، ٢٤٦، 731, 171, 337, 207, PFT, 313, 7873 . 70 0 . 1 وهبة فيلمون ، ٣٤، ٢٧٤، ٣٤٨، ٤٩٦ موغو فیکتور (۱۸۰۲–۱۸۸۵) .۷۲ ،Hugo V، وهبي يوسف (١٨٩٦–١٩٨٠) ، ١٢، ١٨، 7.13 X713 1713 VPI3 1773 0773 **27. 111. 283. 883** · 77, 337, 113, 303 وولف قيرجينيا .Woolf V، ۲۵۱، ۲۹۳ هوفمانشتال هوغو فون (۱۸۷۶–۱۹۲۹) ريسكر أرنولد (Wesker A. (-۱۹۳۲) ، ۲۹۰ ٤٦٥ ، ٢٨٢ ، ١٤ ، Hogmannsthal H. ویسلون روبرت (Wilson R. (-۱۹٤٤) ، ۴۹۳ مولز آرنو (۱۸۲۳–۱۹۲۹) ۲۹۴، ۲۹۴ ویغمان ماری . YYA ، Weigman M هومیروس Homère ،۱۱۷،۱۰۲ ويڤر جون (۱۲۷۳–۱۲۷۱) . Weaver J. (۱۷۲۰–۱۲۷۲ هونزل فردریك .Honzl F ،۲٥٤ ويـلـز أورسون (۱۹۱۵–۱۹۸۶) .Wells O. (۱۹۸۲–۱۹۱۵، هويزينغا يان . Huizinga J ، ٣٩٦ هبيل فردريك (١٨١٣-١٨١٣) .Hebel F. اام 19913 . 183 ویلسون روبرت (۱۹۶۱–) Wilson R. (۱۹۶۱، ۱۹۶۱، ۱۹ هيراساوا Hirasawa، هيراساوا VV. ATT. 10Y. OFT. VFT. TPY. هيراواتاري Hirawatari، ۲۲۴، ۲۳ 7/7, /33, A33, /F3, •P3 هیردر Herder، ۳۸۰ هیرفی Hervé، ۱۳۴ هیرمون میشیل (۱۹۶۸–) .Hermon M. (۱۹۶۸ هيفل فردريك (١٧٧٠- Hegel F. (١٨٣١-١٧٧٠) اليوسف روز ، ٣٥٠ 7.1, V.1, P71, OVI, A.T, A.T, 3AY, AAY, PAY, 1PY, 33T, VVT, 777, . 17, 787, 713, 113, 770 1.33 413, 220 هیك سیمور .Hicks S ،هیك سیمور ياما شيغي آكيرا Shigeyama Akira ياما شيغي «Heywood J. (۱۵۸۰-۱٤۹۷) هيرود جون

787

واتاري هيرا ۴۱۲ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ هيرا ۵۱۲ ، Wakabayashi A واکاباياشي اکيرا ۷۷ واکيم بشارة ، ۷۷ وايلد أوسکار (۱۹۰۰–۱۸۵٤) ،Wilde O. (۱۹۰۰–۱۸۵8)

یاسین کاتب (۱۹۸۹–۱۹۲۹) ، ۲۲، ۲۲، ۱۹، یاسین کاتب (۱۹۸۹–۱۹۲۹) ، ۲۲، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

| ਢ   | - |
|-----|---|
|     |   |
| - 1 | • |
|     |   |

Yeats W. (1865-1939) ييتس وليم 282, 465

# $\mathbf{Z}$

Zeami (1363-1443) زيامي, 50, 61, 344, 392, 418, 459, 509

Zich O. زيخ أرتوكار, 254 Zinpei Dan بيي دان كسين, 78 Zola E. (1840-1902) زرلا إميل, 45, 293, 314 327, 465, 499, 517 Zondi P. زوندي بيتر, 107, 197, 207, 284 289, 417, 46 Tolstoi L. (1828-1910) تولستوي ليون 517, برلستوي ليون 517 تولستوي إيفان (1818-1883) تورغينيڤ إيفان (1818-1883) 517 تورغينيڤ إيفان (1892-1939) 323 Turner V. تيرنر نيكتور 66 Tzara T. (1896-1963) تورنر نيكتور 1896-1963) تورنر 184-159 A.D.) تورنر 88, 378

#### U

Ubersfeld A. أوبرسفلد آن, 151, 152, 177, 187, 255, 255, 327, 338, 339, 341, 417, 498, 506, 527

Ullusoy M. (1942-) ما أولوسوي ميميت (1942, 149, 260, 329

Unamuno M. أونامونو ميغيل , 401

#### $\mathbf{v}$

ئاختانغوف (1883-1922) Vakhtangov E. (1883-1922) , 49, 136, 243, 331, 391 يڤغينى, ,قالديڤييلسو خوسيه (1560-1638) Valdivielso J. (1560-1638) 324, ثالديس لوي Waldès L. 254, 286, فيلتروسك*ى* Veltrusky 76 ,ڤيردي جيوسيبي (1813-1901). Verdi G. Verga G. (1840-1922) ميرغا جيوڤاني, 294, 501 , 133, 257, 372, قرنان جان بيير , Vernant J.P 402, 402 , 10, 149, فيلار جان (1912-1971), 10, 149, 259, 279, 419, 480, 488 ,430 فيلدراك شارل (1971-1882) ildrac Ch. 292 ,فيناڤير ميشيل (-1927) inavar M./ /inaver M. (1927-) ميناڤير ميشيل, 325, 428, 431, 433 205, قانسان جان بير .incent J.P. 77, 225, 229, أثير دي (Trgile (70-19 A.D.) ئىشنىيقسكى (1900-1951) Vischnievski V. (1900-1951)

المسيڤولود (1976 بيسكونتي لوتشينو (1906-1976 بيسكونتي لوتشينو (1906-1976 بيسكونتي لوتشينو (1908-1992 بيسكونتي لوتشينو (1930-1992 بيسكونتي (1930-1992 بيسكونتي (1899-1952 بيسكونتي (188āÛĪŪNĪŪ بيسكونتي (184, 215, 314, 434 كالمائية (1694-1778) بيسكونتي (1694-1778 بيسكونتي (1994-1994 بيسكو

#### W

, 3, 8 فاغنر ريتشارد (1813-1813) Wagner R. 39, 40, 76, 77, 92, 203, 224, 227, 230, 247, 315, 434, 439, 491 146, ثايدا أندريه (-1926, Wajda A. (1926 512 ,واكاباياشي أكيرا . Wakabayashi A 460 ,واتاري هيرا Watari Hira 25 ,ويڤر جون (1760-1673). Weaver J فيير وكارل ماريا (1826-1826) Weber C.M. 76 ,فون ,فيدكيند فرانك (1864-1918) Wedekind F. 135, 465 459 ,قايغل هيلينا . Weigel H 228 ,ويغمان ماري .Weigman M 308, 388 ,قابل كورت (1950-1950) Weill K. 205 , قاينس ولفغانغ . Weins W Weiss P. (1916-1982 منايس بيتر 260, 460, 522 199, 480 رويلز أورسون (1986-1915). Wells O. 431 ,فينزل جان بول (-1947, Venzel J.P. (1947 Wesker A. (1932-) أرنولد, 295, 443 384 ,وايلد أوسكار (1854-1900) Wilde O. 464 ,وايلدر ثورثون (1975-1897). Wilder Th , 41, 77 ويلسون روبرت (-1941) Wilson R. 228, 251, 265, 267, 292, 312, 441, 448, 461, 490, 493 396 ,ڤينيكوت . Winnicott D.W. 251, 493 ,وولف ڤيرجينيا .Woolf V

470, 472, 485, 495, 504 527 ,شانون كلود أChil أShannon C. (fúl ,29 شو جورج برنار (1950-1856), Shaw G.B. 45, 138, 295, 384, 387, 472, 499, 517 Shelley P. (1792-1822) بيرسى, 235, 282, 454 بشریدان ریتشارد (1816-1751) Sheridan R. 392 ,ياما شيغي آكيرا Shigeyama Akira 401 ,شوبنهاور Shopenhauer 524 ,ميدنى (1584-1586) Sidney 310 ,سنر مایکل Snow ML 437 ,سوبيل برنار (1936-) Sobel B. 127 ,سوماركوف (1717-1777) Somarkov Sophocle (496-406 A.D.) سوفركليس, 45, 55, 59, 104, 124, 125, 127, 136, 220, 270, 290, 402, 458, 507 88 ,سوفرون Sophron Souriau E. سوريو إتيين, 254, 255, 433, 468, 474, 506 519, ستالين Staline ستانسلانسكى (1863-1938) Stanislavski C. (1863-1938) . 9, 10, 12, 17, 18, 21, 48, 49 کونستانتین 93, 113, 114, 119, 170, 207, 292, 294, 295, 418, 429, 445, 453, 480, 492, 517 372 ,ستاروبنسكى جان . Starobinsky J. 42 ماتز ناتالى .Staz N 233 ,دو ستال مدام (1766-1817) Staël Mme 127, 372, شتاين بيتر (-1937) Stein P. Steinbeck J. جون, 519 234, 517 ,ستاندال (1783-1843) Stendhal شترنهایم کارل (1878-1943) Sternheim C. (1878-1943) 134 Stewart E. (1930-) إلين (-1930, 455 49 ,ستراسبرج ولي (1901-1982) Strasberg L. strauss Botho (1944-) بوتو بوتو, 431 5, 65 شتراوس كلود ليثمي .Strauss C.L 83 ,شتراوس يوهان (1825-1899) Strauss J. (1825-1899) 422 ,ستراڤنسكي إيغور . Stravinski I

99, 422 مستراڤنسكي إيغور Stravinsky L

Strehler G. (1921-) مثتريللر جورجيو, 10, 25, 41, 77, 146, 248, 492

Strindberg A. (1849-1912) مترندبرغ أوغست (1849-1912) مترندبرغ أوغست (1949-1912) مترندبرغ أوغست (304, 49, 294, 332, 428, 429, 430, 464, 507

Suzuki T. موزوكي تاداشي, 301, 512

Svoboda J. (1920-1993) موزيف, 41, 120, 216, 266

Synge J. (1871-1909) مسينغ جون (282, 294

Szajna J. (1922-) مسينغ جون بينكا جوزيف, 266

Sénèque (4-65أ مسينكا بينكا بعوزيف, 96, 125, 126, 128, 142, 454

#### T

363 ,تاداشي سوزوكي Tadashi Suzuki 516 ,تين هيبوليت .Taine H بالما Talma لمان, 480 310 , تانجي إيف . Tanguy Y 225, تاسو توركاتو (1544-1595) Tasso T. 109, تاتي جاك .Tati J 104, تاتلين Tatlin 67 ,تاڤياني فرديناندر .Taviani F , 9, تايروف ألكسندر (1885-1950) Taïrov A. 45, 105, 127, 266, 275, 286, 419, 429, 429, 518 99 ,تشایکوفسکی بیوتر .Tchaïkovsky P ,تشيخوف أنطون (1860-1904) Tchekhov A. (1860-1904) 24, 26, 55, 73, 86, 130, 176, 197, 240, 290, 292, 325, 326, 339, 343, 381, 386, 386, 428, 432, 437, 441, 464, 493, 517 تشيخوف مايكل (1891-1955) Tchekhov M. (1891-1955) 374 ,تشيرينا لودميلا .Tcherina L Thespis (525-456 A.D.) تيمبيس, 123, 161, 182, 268, 355 225, تىرقرىطس Théocrite 235, 453 بنيك لودنميغ (1853-1873) Tieck L. 349 بيلى فبستا . Tilley V 134, 135 ,توللر أرنست (1939-1893) Toller E. (1893-1939) 42 ,تولستوي الكسى (1882-1945) Tolstoï A.

257, 271, 281, 285, 291, 340, 342, 353, 365, 370, 371, 379, 380, 403, 450, 466, 504, 527 349 برافیل مود . Ravel M 522 ,ريد جون .Red J. راينهاردت ماكس (1873-1943). Reinhardt M. 9, 83, 119, 135, 136, 206, 259, 308, 321, 340, 391, 419, 428, 429, 434 Riccoboni F. ریکوبونی فرانسوا, 16 25 ,ريتش جون (1761-1692). Rich J. 411 بريتشاردسون (1689-1761) Richardson 401 ,ریکور بول .Ricoeur P 252 برامبو آرتور .Rimbaud A Robbins J. روبنز جيروم, 374, 388 Robespierre , 497 91 ,روبينز جيروم .Robins J 379 ,روخاس فرناندو (1475-1541) Rojas F. Rolland R. (1866-1944) , 160, 259, 279, 293 Roosevelt روزفلت, 158 Rosenfeld S. روزنفیلد سیدنی 308 381 روستان إدمون (1918-1868) Rostand E. 379 ,روترو Rotrou 384 ,رونرو جان (1609-1650) Rotrou J. 117 ,روبين جان جاك .Roubine J.J. 112 ,روسان أندريه (-1911) Roussin A. ,347 دى رويدا لوبى (1665-1510) Rueda L ,29 روزانته أنجيلو (1502-1502), Ruzzante A. 379

#### S

516 ,سان سيمون Saint-Simon 253,سالاكرو أرمان (1899-1989) Salacrou A. 111 ,ساردو ئكتوريان (1831-1908 Sardou V. (1831-1908 , 197, سارازاك جان بيير (-Sarrazac J.P. (1946) 251, 430 , 127, سارتر جان بول (1980-1905). Sartre J.P. 138, 304, 384, 454 , 100, 492 ساتى إريك E Sattie E 186, 253 ,دو سوسور فرديناند .Saussure F 67 ,ساڤاريس نيقو Y Savarese Nicolas 264 ,ساڤاري جيروس (-1942) Savary J. 344, 358, 379, Scaliger (1484-1858) ,سكاليغيرو جوليو (1484-1558) Scaligero J. (1484-1558) 524 , 108, سكارون بول (1610-1660). Scarron P. , 2, 66 شیشنر ریتشارد (-Schechner R. (1934) 120, 311, 321, 426, 476 Scherer J. شيرير جاك, 107, 126, 207, 313, 358, 371, 525 ,128 شيللر فريدريك (1759-1759) Schiller F. 165, 196, 235, 236, 282, 344, 370, 398 , 165, شليغل أوغست (1767-1845) Schlegel A. 233, 235, 344 386 ,شنيتزلر آرتور (1931-1862) Schnitzler A. 2 ,شومان بيتر .Schumann P 63 ,شقارتس يفغيني (1958-1897) Schwarts I. 348 "سكريب أوجين (1791-1861) Scribe E. ,97 مسكوديري جورج (1601-1667). Scudery G. 437 بيرل Searle سيرل, 187 46, 127 سيلارز بيتر (-Sellers P. (1958, 39, 482 ميرليو رافائيل سيباستيانو .Serlio S Shakespeare W. (1564-1616) ,شكسبير وليم 23, 24, 32, 38, 44, 45, 47, 71, 73, 89, 97, 101, 102, 109, 125, 128, 128, 131, 142, 164, 167, 173, 180, 190, 221, 222, 229, 235, 235, 236, 240, 271, 282, 289, 291, 324, 330, 335, 336, 342, 353, 379, 385, 385, 387, 403, 410, 435, 437, 458, 467,

Sabbattini N. (1574-1654) كاميني نيقولا (1574-1654) عاد 314
Sadanji I. (1880-1940) إيشيكاوا (1880-1940) ومادنجي إيشيكاوا (278, 430) كاميان سان سانس (1835-1921) كاميل 77

23

Olivier L. (1907-1989) أوليڤيه لورانس (1989-1989), 359, 480 Oono Kazuo أونو كازور, 90 Orecchioni C. أوريكيوني كاترين, 177, 186

Orkény I. (1912-1979) أوركيني إسطفان (1919-1979), 306 Osborn J. (1939-1994) أوسبورن جون (1939-1999), 442

Ostrowsky A. (1823-1886) أوسترونسكي, 517

#### P

Pagnol M. (1895-1874) مارسيل مارسيل, 47,

403 باسكال جان , Pascal J.

Pasolini P.P. بازولینی بییر باولو, 128

259 باسون درس (1896-1970) Pasos Dos

Pastor T. باستور, 349

Pavis P. بائيس باتريس, 187, 255, 327

113 بافلوف Pavlov

Pellicho S. (1798-1845) يىلىكو مىيلفيو (1845-1798, 237

ببروغليزي (1710-1736) Peroglèse J.B

81 ,جيوڤاني باتيستا

Peruzzi بيروتزي, 482

Philippe G. (1922-1959) فيليب جيرار, 62, 480

193 بيكابيا فرانسيس .Picabia F

Picasso P. بيكاسو بابلو, 99, 145, 194, 224, 252, 400

253 بيرس شارل ساندرس 253

199, 305 بينجيه روبير (-1920) Pinget R.

Pinter H. (1930-) بينتر هارولد, 199, 290, 304, 443

Pirandello L. (1867-1936) جيرانديللو لويجي 71, 94, 104, 331, 430, 436, 437, 477

Piscator E. (1893-1966) بيسكاتور إروين, 22, 121, 136, 138, 206, 209, 216, 258, 259, 266, 279, 308, 309, 321, 323, 419, 438, 440, 456, 521

Pitoëff G. (1884-1939) جورج بيتويف جورج, 119 Pixerécourt G. (1773-1844) در بيكسيريكور 497 ,جيلبير

Planchon R. (1931-) بلانشون روجيه, 45, 267, 328, 419

Planché J.R. (1796-1880) بلانشيه جيمس 57 روينسون

Platon (427-347 A.D.) أفلاطون, 72, 92, 130, 137, 148, 190, 344, 358, 413, 468, 523

Plautus (254-184 A.D.) بلاوتوس, 88, 128, 304, 333, 378

بو أوريليان لونييه (1869-1940) بو أوريليان لونييه, 224, 434

321, بويلزيغ هانز ،Poelzig H

Polansky R. بولانسكى رومان, 420

120 بولىيرى جاك . Polieri J.

310 بولوك جاكسون Pollock J.

Poree Ch. (1675-1741) بوریه شارل, 449

Pottecher M. (1867-1960) بوتیشیر موریس, 259, 279, 488

Pouchkine A. (1799-1837) بوشكين ألكسندر, 45, 236

370 بوسان نيقو N. بوسان نيقو Youssin N.

Prampolini E. (1894-1956) براسبوليني إنريكو, 422

بروكتور فردريك (1851-1929) بروكتور فردريك فرانسيس 349

Proppe V. بروب ثلاديمير, 106, 254, 255, 286, 341, 506

89 بيلادرس Pyladus

#### Q

347 كينتيرو الڤاريز Quintero Alvarez

#### R

Rabelais F. (1494-1553) رابليه فرانسوا, 64, 273, 330, 368

Racine J. (1639-1699) راسين جان, 29, 46, 68, 69, 102, 104, 106, 117, 126, 127, 138, 146, 155, 177, 187, 188, 219, 221, 250,

Marx Brothers (الإخوة), 109 498 ,ماركس كارل .Marx K 386 ,موم سومرست (1874-1965). Maugham S. Mauron Ch. مورون شارل, 131, 155, 372 65 ,موس مارسیل Mauss M 237 ,مازوني ألسندرو (1785-1873) Mazoni A ماياكوڤسكي (1893-1930) Maïakovski V. (1893-1930) , 121, 264, 286, 421 فلاديمير Mercier S. مرسييه سبستيان, 497 , 106 ميزغيش دانييل (-Mesguish D. (1952 مىيىرخىولىد (1874-1940) .Meyerhold V. (1874-1940) , 9, 16, 21, 33, 48, 81, 91, 105, شيڤولود 113, 114, 121, 165, 170, 212, 230, 243, 264, 266, 275, 277, 286, 323, 331, 332, 340, 382, 399, 399, 418, 422, 518 253 ,ميشيل جورج (-1926, Aichel G. ميشيل 521 ميشيل فيلهم Michel Wilhelm ,میکییفیتش آدم (1798-1855) Mickiewicz A. 137 26, 199, 472 ميللر آرثر (-1920) Miller A. 57 ,ميلتون جون (1674-1608) Milton J. 90 مينورو هاتاناكا Minoru Hatanaka 308, 500 ميستنغيت Mistinguette , 2, سنوشكين آريان (-1939) Mnouchkine A. 34, 120, 127, 157, 165, 205, 222, 228, 233, 243, 264, 328, 357, 372, 382, 426, 435, 482, 522 327 ,مول أبراهام .Moles A 379 ,مولينا تيرسودي (1548-1583) Molina T. Molière (1622-1673) موليير, 1, 24, 29, 44, 46, 58, 98, 103, 104, 142, 153, 153, 162, 167, 168, 179, 180, 222, 271, 274, 281, 324, 335, 371, 379, 380, 385, 386, 390, 393, 435, 469, 495 461 مونك مريديت .Monk M 100 مونو ميريي . Monod M 506 ,مونو ريشار .Monod R مسرنستشردي (Monteverdi C. (1567-1643) 75, 203 ,کلاوديو Chikamatsu (1653-1724) Monzaemon

363 ,مونزايمون تشيكاماتسو Monzaénon Chikamatsu 113 ,تشيكاماتسر ,مورينو جان لوي (1892-1974) Moreno J.L. 100, 442 499 مورتون شارل . Morton Ch 349 ,مورتون جيمس .Morton J 171 ,موس مارسيل .Moss M 150, 255 مونان جورج. 150, 150 موزار ولفغانغ (1791-1756) Mozart W.A. 75, 76, 77, 78, 89, أماديوس 306 ,مروجيك سلاڤومير (-1926) Mrozek S. Mukarovsky Y. موكاروڤسكى يان, 254, 255, 286 205, 431 موللر هاينر (1995-1929) Muller H. 134 ,مونش إدوارد .Munch E 90 ,موروبوشي كيو Murobushi Kio ,65 دو موسيه ألفريد (1810-1857) Musset A. 128, 197, 236, 325, 331, 339, 381, 453 36 ,مبلييس جورج (1861-1938) Méliès G. Ménandre (342-293 A.D.) ميناندر, 378 305 ميزولي ميكوش (1921) Mészoly M.

#### N

Naquet Vidal ناکیه فیدال, 257 Neuber C. (1697-1760) نویبر کارولینا, 336, 480, 480 Neveux G. (1900-1982) بنوڤو جورج, 253 Nietzsche F. (1844-1900) نیتشه فریدریك , 3, 4, 74, 132, 133, 147, 344, 401, 439, 446 Nitsch H. نیتش هرمان, 311 Nougaro C. نوغارو كلود, 308

#### O

370 دو لابرويير جان .La Bruyère J در لاشوسيه (1754-1691). La Chaussée N. 385 ,نيفيل 524 , لامينانديير (1676-1604) La Mesnandière 152, الامينارديير La Mesnardière ,لابان رودولف فون (Laban R. (1879-1958) 171, 227, 374 , 112 كابيش أرجين (1815-1888) Labiche E. (1815-1888) 168, 335, 348 Labiche G. (1815-1888) بابيش جورج, 381 لابريوس (Labrios Dimos (106-43 A.D.) 88 ,ديموس 42, 119, 193 كارا لويز (1874-1952) Lara L. Lassalle J. (1936-) لاسال جاك , 292, 328, 431, 432, 433, 433 109 ,لوريل وهاردي Laurel et Hardy 252 ,لوتريامون Lautréamon 39 , لا قوازيه Lavoisier Hebègue R. لوبيغ رومان, 96 51, لوكوك جاك (-1921) Lecoq J. 308 ليدرر جورج .Lederer G 224 ,ليجيه فيرمان (1870-1948) Leger F. , 78, 83 ليهار فرانتز (1870-1948), Lehar F. 387 308, 388 إلينيا لوته (1900-1981) Lenya L 143, 235 ,لنز جاكوب (1792-1751) Lenz J. ليرمنتوف (1814-1841) Lermentov M. 237 ,ميخائيل الوساج آلان رينيه (1668-1747) Lesage A.R. 346, 386 Lessing G. (1729-1781) باسنغ غوتولد, 73, 172, 204, 206, 234, 270, 332, 344, 370, 380, 467, 525 Lioubimov Y. (1917-) يوري, 248, 328, 522 21, 49 ليتلورد جون (-1914). Littlewood J. Longinus C. اونجينوس كاسيوس, 226

الوركا فدريكو غارسيا (1898-1936) Lorca F.G

لوركا فدريكو (1898-1936) Lorca F.G. 157, 230, 282 ,غارسيا , 106, 223, 338, 339 لوتمان يوري. Lotman Y. له ناتشارسكى (1875-1933) Lounatcharski A. (1875-1933) . 1, 465 349 ,لويد مارى .Loyd M Luckàcs G. (1885-1971) بوكاش جورج, 208, 287, 289, 296, 402, 417, 518, 519 لونييه بو أورليان (1869-1940) Lugné-Poe A. (1869-1940) 9, 99, 230, 277, 394, 441 30, 218 ,لوثر مارتن .Luther M M مكيائيللي نيكولو (1469-1527) Machiavelli N. (1469-1527) 29, 379 ماتيرلنك (1862-1949) Maeterlinck M. , 41, 197, 212, 229, 230, 357, 440, موریس 441, 464, 465 Maingueneau D. مانجينو دومينيك, 186 162 ,ماكاتو ساتو Makato Sato 301, ماكوتو ساتو Makoto Sato 230 ما لارميه ستيفان (1898-1842). Malarmé S. , 1, 21, 67 مالينا جوديث (-1927) Malina J. 426 70, 94 مانونی أركتائيو . Mannoni 370, مانسار فرانسوا ,Mansard J.F. 91, 200 مارسو مارسيل (-1923) Marceau M. 429 مارجانوف Mardjnaov , 165, مارينيتي فيليبو (1871-1944) Marinetti F. 420, 422 مارینی دو Marinis De مارینی دو 255 ماريني ماركو دي .Marinis M Marivaux P. (1688-1763) ماریشر بیبر, 59, 106, 143, 155, 167, 180, 324, 381, 390, 393 444 مارلو كريستوفر (1564-1593) Marlow C. مارمونتيل جان (1723-1799) Marmontel J.F.

, 173, 178, 344, 377, 470 فرانسوا

#### Ι

الهدا الهدا (1828-1906) أيسن هنريك (73, 137, 138, 197, 294, 295, 404, 429, 472, 517 للاطلاع (1928) إيكيدا كارلوتا كارلوتا (1928-1928) إيلام كير (1928-1938) إيلام كير (1912-1938) إيلام كير (1938-1938) إيلام كير (1948-1938) إينفينيري انجيلو (1948-1938) (1948-129, 177, 179, 271, 285, 299, 304, 325, 328, 335, 386, 393, 411, 428, 432, 448

493 ,هوبير إيزبيل .Huppert I

#### J

Jackobson R. جاكربسون رومان, 150, 286

Jansen S. جانسن ستيف, 23

Jarre J.M. جار جان ميشيل, 41, 307, 461

Jarry A. (1873-1907) الفريد (1873-1907), 9, 212, 229, 304, 335, 382, 411

Jauss H.R. جوس مانس روبير, 56, 148, 408, 468

Jauss M. جوس مارسيل, 171

Jdanov جيرسون جون, 519

Jerison J. بجيرسون جون, 520

Jessner L. (1878-1945) بجيرسولد, 135, 419

Jones I. (1573-1652) جرنز إينيفر, 39, 57, 215, 320 Jonson B. (1572-1637) جرنسرن بن , 57, 370, 379, 384, 467, 524 Jourdheuil J. جرردوي جان, 205 Jouvet L. (1887-1951) جرثيه لري, 10, 119, 480 Jung C.G. يونغ كارل غوستاڤ

#### K

135, كايزر جورج (1878-1945). Kaiser G. Kant E. كانت إيمانويل, 226, 229, 317, 406, 406, 468 , 6, 212 كانتور نادوتز (1990-1915), Kantor T. 298, 357, 406, 448 512 ,كانزيه ميدير ,Kanzé H. 430 كاوورو أوساني (1881-1928) .Kaoru O. (1881-1928) 310, 513 كابرو ألان . Kaprow A. 359 كازان إيليا (-1909) Kazan E. 90, 109 كيتون باستر (1966-1896). Keaton B. كيث بنجامن فرانكلين (1914-1846, Keith B.F. 349 388 ,کیلی جین .Kelly G ,کیبهارت ماینر (Kipphardt H. (1933-1983) 521 500 ,كليير إيف .Kleber Y 309 ,كلاين جيمس .Klein J Kleist H. (1777-1811) كلايست هنريش فون, 235, 381 49 ,کناب الان , Knapp A. 267, 420 كوكوس يائيس (-1944). Kokkos Y. , كوكوشكا أوسكار (?-1886). Kokoschka O. 460 ,کوریا میندا (?-Koreya Senda (1904 54, 254 كاڤزان تادرتز . Kowzan T ,292 کرونز فراننز کزائیه (-1946) Kroetz F.X. 431, 433 437, كيد توماس (1558-1594). Kyd T.

Genet J. (1910-1986) جينيه جان, 11, 25, 29, 71, 94, 101, 260, 328, 357, 417, 419, 436, 448 249 ,جونیت جیرار ،Genette G غيرشوين جورج (1898-1937). Gershwin G. 388 219 ,غيون هنري (1875-1944) Ghéon H. 113 ,غيدايو Gidayu Giraudoux J. (1882-1944) جيرودر جان, 127, 128, 384, 419 76 ,غلوك كريستوف (1714-1787) Gluck C. غوته جوهان ولفغانغ (1832-1749). Goethe W. 29, 46, 128, 143, 165, 197, 208, 235, 282, 344, 370, 485, 492 257 ,غوفمان إروين .Goffman E , 381 غرغول نيقولاي (1853-1809). Gogol N. 517 257, 372 ,غولدمان لوسيان ما Goldman L Goldoni C. (1709-1793) كارلو , 59, 86, 221, 381, 390 غرمبروثیتس (1904-1969) .Gombrowicz W. , 304 فيتولد

Goncourt Les Frères غونكور إدمون وجول, 517

Gorki M. (1868-1936) غوركي مكسيم, 294, 295, 517

غوتشيد يوهان (1706-1766) غوتشيد يوهان 336 ,كريستوف

Gouhier H. غريبه هنري, 56, 185, 377 Gourdon A.M. غوردون أن ماري, 187 Gozzi C. (1720-1860) غوتزي كارلو, 381, 390

91,غراهام مارتا .Graham M

308 غريكو جولييت .Greco J

Greimas A. غريماس ألغريداس, 106, 255, 341, 506

Grimaldi G. (1713-1788) غريمالدي جيوسيبه, 486

Gringore P. (1475-1539) يير (1475-1539), 175 Gropius W. (1883-1969) غروبيوس والتر 120, 266, 321, 438 Grotowski J. (1933-) جروتوڤسكي جيرزي جيرزي, 2, 5, 6, 10, 15, 21, 50, 65, 67, 101, 102, 119, 132, 170, 298, 357, 417, 431, 443, 444, 445, 446, 448, 453, 481, 504

Guarini G. (1538-1612) جيوڤاني جيوڤاني, 129, 225

Guitry S. (1885-1957) ساشا (1885-1957) جورفيتش جورج, 112, 385

Gurvitch G. جورفيتش جورج, 4, 256

#### H

171, 340 مال إدوارد . Hall E. 496 ماندل (1685-1759) Handel Handke P. (1942-) ماندكة بينر, 25, 153, 176, 292, 394 456 ماتشيك Hasek هاويتمان (1863-1946) Hauptman G. , 135, 197, 294, 296, 517 غيرهارت Hauptmann E. إليزابث, 459 306 مائيا, ئاكلاف (-1936). Havel V. 517 ,هيبل نردريك (1813-1863) Hebel F. Hegel F. (1770-1831) ميغل فردريك, 102, 107, 129, 175, 208, 208, 284, 288, 291, 344, 377, 401, 417, 526 289 ,هيغل لوكاش Hegel L. Heiberg L. (1791-1860) مايبرغ لودثيغ, 349 255 ,ملبو أندريه .Helbo A 328 ,هنكل هنريش (-1937) Henkel H. 396, هنريو جاك .Henriot J 370, 380, هردر Herder , 106, 127 هيرمون ميشيل (-1948). Hermon M. 340 Hervé ميرنى, 134 Heywood J. (1497-1580) ميرود جون, 347 308 ميك سيمور .Hicks S 324, هيراساوا Hirasawa 324, 523 ,هيراواتاري Hirawatari 521 ,هوخهوت رولف (-1931 .Hochhuth R. (1931 هوفمانشتال (1874-1929) Hofmannsthal H. 465 رموغو فون

الكسندر الإبن (84, 517 كسندر الإبن (1802-1870 كسندر (1802-1870 كال الأب (1804 8, 497 كال (1804 8, 497 كال (1804 8, 497 كال (1804 8, 497 كال (1914 8, 497 كال (1914 8) كال (1914 كال (1914 8) كال (1914 كال (1914 8) كال (1814 8)

#### E

255, 285 رايكو أومبرتو Ecco U. إيكو 205 رادغار دائيد .Edgard D 109 إيفان بيرس Egan P. 51 رایکوف کونراد (1720-1778) Ekhof K 65 رايلياد ميرسيا Eliade M. 517 إليوت جورج .Eliot G إليوت سينغ ستيرنز (1888-1965) Eliot T.S. 381 282 راليوت توماس (1865-1888) Elliot T.S. 88 رابیکارموس Epicharmus 255 إرتل إيقلين .Ertel E Eschyle (525-456 A.D.) أسخيلوس , 46, 124, 128, 222, 270, 356, 411 199, 303 إسلين مارتين .Esslin M Euripide (446-411 A.D.) يوريبيدس 29, 55, 124, 290, 411 أثريينوف نيقولاي (1879-1953). Evreinoff N. (1879-1953) 9, 399, 462

#### F

Fasbinder W.R. (1945-1982) فاسبيندر ڤرنر براينر, 431, 433 Favart Ch.S. (1710-1792) بفاڤار شارل سيمون, 82

44 ,فيلليني فردريكو .Fellini F Feydeau G. (1862-1921), 112, 335, 349 317 ,نيخته Fichte in Fichterlitsh E. فيتشرلينش إريكا, 255, فيتشرلينش 411 ,نيلدينغ (1754-1705) Fielding 517 ,فلوبير غوستاف .Flaubert G 379, فلتشر جون (1625-1579). Fletcher J. Fo D. (1926-) نو داريو , 260, 264, 335, 346, 382 99 ,فوكين ميشيل .Fokine M 82 ,فونتونيل برنار (1757-1657) Fontenelle B. 228, 312 ,فورمان ريتشارد (-1937) Forman R. 224, 230 ,فور بول (1872-1960). Fort P. (1872-1960) 397, نرکر Foucault 516 ,فورىيە شارل . Fourier Ch 262 ,فرانكوني أنطونيون ـFranconi A. 155 ,فراي نورمان .Fray N Freud S. فروید سیغموند, 70, 93, 100, 130, 133, 147, 154, 252, 377, 396, 406, 469, 470 ,فرايتاغ غوستاف (1816-1895) Freytag G. برايتاغ 143, 178, 221, 313, 344, 505 , 63, 153 فريش ماكس (1911-1991) Frisch M. 437, 460 439 ,فوش جورج (1868-1949), 439 228, 500 ,فوللر لويه .Fuller L

#### G

82 ,فيزوليه لويس (1672-1752) Fuzelier L.

128, 386 ,كونستان بنجامان (1845-1903) Constant B. (1845-1903) 235 Copeau J. (1879-1949) خربو جاك , 10, 45, 48, 62, 66, 67, 149, 294, 390, 480 29, 44, کورنی ہےر (1606-1684). Corneille P. 46, 69, 72, 97, 103, 125, 128, 129, 176, 179, 250, 281, 285, 290, 291, 352, 371, 379, 380, 384, 411, 436, 507, 524 255 ,کورقان میشیل . Corvin M 517 ,کوریه غوستاف ، Courbet G ,كورتولين جورج (1861-1929) كورتولين 335, 381 112 ,کوارد نویل (1899-1973) Coward N. Craig G. (1872-1966) كريغ غوردون, 9, 12, 16, 48, 86, 91, 113, 212, 216, 230, 292, 294, 357, 399, 439, 441, 446, 481 كروملينك (1886-1970) Crommelynck F. (1886-1970) 105 ,فرتاند 181 كرومويل Cromwell Cruzz R. Della كروز رامون ديللا, 156 , 91, 99 كوننغهام ميرس , 91, 99 310, 310, 374 Césaire A. (1913-) سيزير إيميه, 260, 460

#### D

D'Aubignac Abbé (1604-1676) دربینیاك (بالاب), 125, 168, 187, 195, 249, 358, 527

Dalcroze E.J. (1865-1950) دالكروز إميل بالم 48, 170, 227, 374

Dalcroze J. دالكروز جيل بالم 228

Dantchenko N. (1858-1943) دانتشنكو (أيميروڤيتش ويميروڤيتش ويميروڤيتش ويميروڤيتش بالم 229

Dante D. (1265-1321) بالم 229

Darwin بالم كاترين بالم 42

De Molina T. (1583-1648) بالم يمولينا تيرسو (85, 153, 486

,85 دى ئىغا لوبى (1635-1562). De Vega L. 142, 335, 347, 384, 524 Decroux E. (1898-?) دوكرو إتبين, 15, 66, 91, 171, 200 بديلسارت فرانسوا (1871-1871) Delsartes F. (يلسارت 15, 48, 170 Depardieu G. ديبارديو جيرار, 455 370 دیکارت رینیه ,Descates R Desnos R. (1900-1945) ريسنوس روبير , 253 روسین ریبومون Dessaignes- G. Ribemont 193 292, 431 ,دويتش ميشيل (-1948 Deutsch M. (1948 دي سومي ليونه Di Somi Leone Ebreo 39 رايبريو رياغلييڤ سيرج (1873-1939) Diaghiliev S. (1873-1939) 99, 194 رياغليث سيرج (1872-1929) Diaghliev S. (1872-1929) 252 205, دیکنز تشارلز ،Dickens C Diderot D. (1713-1784) ديدرو دونيز, 16, 73, 93, 131, 138, 141, 143, 158, 195, 225, 234, 270, 293, 344, 358, 380, 414, 467, 495, 516, 525 308 ,ديتريش مارلين Dietrich M. Pingelstedt (1814-1881) دينغلشندت, 488 208 ,دربلن ألفريد (1878-1957) Doblein A. 202 ,دومناك جان ماري , 402 , 205, 206, دورت برنار (1929-1994), 205, 206, 459, 481, 503 45, 146 ,دستریفسکی Dostoïevski 281 ,درایدن جون (1616-1611) Dryden J Dryden J. (1631-1700) درایدن جون, 128, 370, 384, 524 بدوشان مارسيل (1887-1968) Duchamp M. 187 ,دركرو أوزوالد .Ducrot O 500 ردونكان إيزادورا .Dukcan I , 48 دوللان شارل (1885-1949) Dullin Ch. 119, 149, 324, 390, 480 دوساس (Fils) A. (1824-1895) دوساس

148, 152, 153, 158, 165, 168, 173, 174, 62 ,کازاریس ماریا (-Casarès M. (1922 176, 180, 197, 199, 204, 206, 207, 208, 42, كاسونا اليخاندرو (1950-1903) Cassona A. 209, 210, 210, 225, 241, 243, 250, 254, 65 ,کاستانیدا کارلوس .Castaneda C 259, 260, 271, 274, 276, 277, 280, 284, كاستلفترو (1505-1571) Castelvetro L 287, 289, 296, 303, 308, 308, 309, 317, , 344, 466, 524, 526 لودڤيغو 327, 331, 342, 344, 353, 357, 363, 374, Cervantes (1547-1616) سرڤانتس, 180, 330, 388, 394, 399, 404, 406, 407, 408, 412, 347 415, 415, 417, 427, 428, 430, 431, 437, , 310, 426 شايكين جوزيف (-1935). Chaikin J. 440, 451, 456, 463, 464, 492, 498, 504, 505, 508, 512, 518 ,شانفلوري جول (1831-1889) .Champfleury J. (1831-1889) 341 ,برومون Bremond 516 252 بروتون أندريه .Breton A 42, شانسوريل ليون (1886-1965) Chancerel L. 312 ,بروير ولي Breuer L. Chapelain (1595-1674) نايلان, 125, 524, 42 ,بريانتسيف ألكسندر Briantsev A. 525 54, 275 بريوسوف قاليري . Brioussov V. , 90, شابلن شارلي (1877-1889), Chaplin Ch. Brook P. (1925-) بروك بيتر (-1925, 21, 41, 146, 251, 109, 113, 487 435, 445, 448, 482, 522 461 ,شار رونیه Char R. 308 بىروكفىلد ئشارلز .Brookfield Ch شيستيرنون جيلبرت (1874-1936) Chesterton J. (1874-1936) 254 ,بروساك Brusak 105 ,کیث , 176, بوشنر جورج (1813-1837) Buchner G. 349, شوڤالييه ألبير, Chevalier A. 381, 404, 495, 521 308, 500 ,شوقالييه موريس .Chevalier M بونراكوكن (1737-1737) Bunrakuken Uemura 374 ,تشايلد لوسيندا Child L 112 ,أومورا 310 ,شيتى إليزابث . Chitty E 226, بيرك إدموند .Burke E 115, 139 ,شكّلوڤسكى Chklovski Byron (1788-1824) بايرون لورد, 235, 282, 311, کریستر Christo 454 50 ,شونشان یی Chunshan Yi Béjart M. بيجار موريس, 99, 228, 374 Chéreau P. (1944-) شيرو باتريس, 41, 77, 420, 433, 490 С 358 شیشرون (106-43 A.D.) Ciceron شىيىماروسا (1749-1801) Cimarosa D. (1749-1801) 310 ,كيج جون . Cage J 81 ,درمینیکو 54, 396 كايوا روجيه. Caillois R. 304, سبريان جورج (?-Ciprian G. (1883) 71, 85, 97, كالديرون (1600-1681) Calderon Claudel P. (1868-1955) كلوديل بول, 63, 74, 156, 335, 347, 436, 437, 444, 467 198, 199, 209, 219, 230, 282, 290, 454 218 ,كالثن Calvin , 44, 99 كوكتو جان (1889-1963), كوكتو جان 149 ,كالقيه أندريه Calvé A. 100, 194, 252, 253, 264, 428, 492, 493 , 59, 137 كامو ألبير (1960-1913) Camus A. 4 ,کوفمان إروين Coffman E. 303, 304 455 ,کولوش Coluche

256, 516 كونت أرغست. Comte A.

كونغريف وليم (1729-1670) Congreve W. (1670-1729)

كاپورونا لويجي (1839-1915) Capurona Luigi

387 ركار أوسموند .Carr O

154 باشلار غاستون .Bachelard G ,73 باختين ميخائيل (1975-1895). Bakhtine M. 133, 286, 330, 368 باختين نيقولاي (1975-1895) .Bakhtine N. 377 91 ,بالانشين جورج .Balanchin G 422 باللا جياكومو (1871-1958). Balla G 153, 517 بلزاك Balzac , 15, 50, 65 باربا أوجينيو (-1927), Barba E. 67, 81, 269, 298, 482 156 باربىيرى Barbieri 9 ,باركر غرانڤيل (1877-1946) .Barker G 461 بارت بيير .Barrat P ,15 ببارو جان لوي (1994-1910) Barrault J.L. 91, 200, 259, 391, 419, 440, 448 41 ,باري جيمس (1937-1860). Barrie J. 419 بارساك أندريه (1903-1973) Barsacq A. Barthes R. (1954-) بارت رولان, 124, 157, 244, 255, 341, 342, 354, 372, 459, 463, 503 88 باتىللوس Bathillus 119, 441 باتى غاستون (1852-1885). Baty G. 327 بودريار جان .Baudrillard J 340, 438 بارمارس Bauhaus 316, 345, 406, 502 باومغارتن Baumgarten 227, 374 باوش بينا (-1940). Bausch P. بومارشبه بير (1799-1732) Beaumarchais P. (1732-1799) 59, 75, 195, 270, 346, 381 1, 67, 426 بيك جوليان (-1935). Beck J. 500 بيكير جوزفين Becker J. Beckett S. (1906-1989) بيكبت صموئيل, 11, 25, 64, 86, 91, 104, 129, 146, 170, 176, 179, 197, 199, 251, 271, 292, 304, 325, 343, 392, 394, 411, 419, 427, 430, 464, 495, 508 Becques H. (1837-1899) منري, 196, 294 بيتهوفن لودفيغ (1770-1827) Beethoven L. 78, 492 يان

,142 بن جونسون (1637-1572) Ben Johnson 326, 461 ,بينة كارميلو (-1937). Bene C. 499 بنتلى إريك Bentley E. 186 بنفينيست إميل Benveniste E. 77 بيرغ ألبان (1885-1935) Berg A. 441 بيرغ بيتر Berg P. 157, 420 ,برغمان إنغمار (-1918). Bergman I 59, 100, 468 برجسون هنري Bergson H برنانوس جورج (1888-1948) .Bernanos G. 219 293 ,برنار كلود .Bernard C برنار جان جاك (1888-1972) Bernard J.J. (1888-1972), 292, 441 62, 480 برنار سارة (1844-1923) Bernhard S. بيرنهارد توماس (1931-1989) .Bernhard T. 251 340 بىردويستل راى ،Birddwhistell R 82, 84 بيزيه جورج (1875-1838) Bizet G. 385 بلير Blair 349 بلانش أرغست (1811-1868) Blanche A. 419 بلان روجيه (1907-1984) Blin R. 146 بلوقال مارسيل (-1925) Bluwal M. Boal A. (1931-) أرغستو (-1931, 122, 132, 149, 260, 434, 450, 451 254, 286 بوغاتيريڤ سير ج. Bogatyrev S. Boileau N. (1636-1711) برالو نيقولا, 125, 226, 344, 348, 358, 370, 411 461 ,بوليز بيير (-Boulez P. (1925) بولىغاكبوف (1891-1940) Boulgakov M. (1891-1940) 350 ,ميكائيل 111 ,بوردیه إدوار (1886-1945) Bourdet E. 455 بوتيل رومان Bouteille R. 99, 145, 400 براك جورج. Bracque G. 9 براهم أوتو (1912-1856) Brahm Otto ,10 بريشت برتولت (1898-1898) Brecht B. (1898-1956) 11, 12, 16, 17, 18, 22, 25, 28, 30, 34, 34, 38, 41, 45, 49, 63, 71, 74, 78, 81, 84, 86, 93, 94, 104, 107, 115, 116, 119, 121, 132, 136, 137, 138, 139, 139, 140, 141, 144,

#### Index

#### Français - Arabe

129, 379

A

310, 311 ,آكانسي لڤيتو . Accanci V Accius Lucius أكيوس لوسيوس, 23 , 45, أداموف آرتور (1908-1908) Adamov A. 104, 271, 305, 328, 394, 411 ,أكبموف نيقولاي (Akimov N. (1901-1968) 286 , 199, 305, 349, ألبي إدوارد (-1928). Albee E. 464, 519 8 ألبرتان Albertin Allio R. (1924-) آليو ررنيه, 267 Althusser L. آلتوسير لويس, 148 255 ,أمبرتو إيكو .Amberto I 509 ,آمی کان (1333-1384) Ami Kan أندرونيكوس (Andronicus L. (240 A.D.) 378 ,ليقوس 328 أندرياني جان بير (-1940) Andréani J.P. , 127, 165 انوي جان (1910-1917). Anouilh J 385, 456 , 8, 9 أنطران أندريه (1843-1858), Antoine A. 16, 119, 278, 294, 294, 295, 301, 327, 418, 429, 481, 517 65 ,أنزيو ديديه .Anzieu D 120, 461 أبرجيس جورج. Aperghis G ,أبولينير غيّوم (1880-1918) Apollinaire G. 194, 252, 301, 439 , 9, 40, 77 ابيا أدولف (1928-1862) Appia A. 86, 224, 227, 230, 434, 439, 446 45, 251, 253 أراغون لويس .Aragon L 443, 459 ,آردن جون (-1930). Arden J. ,أريوستو لودوقيكو (1474-1533) Ariosto L.

Aristophane (445-385 A.D.) أرسطونان, 55, 138, 164, 304, 330, 333, 376, 377, 411 Aristote (384-322 A.D.) أرسطو, 8, 22, 23, 55, 58, 68, 72, 74, 92, 101, 103, 123, 124, 124, 126, 128, 130, 130, 131, 136, 142, 147, 166, 167, 171, 172, 176, 178, 188,

208, 214, 235, 238, 248, 271, 281, 312, 318, 332, 338, 341, 343, 352, 358, 369, 375, 401, 406, 408, 413, 414, 422, 423,

451, 457, 465, 468, 471, 502, 523, 525, 527

193 ,أرب هانز .Arp H

Arrabal F. (1932-) آرابال فرناندو, 47, 219, 305, 448

Artaud A. (1896-1948) آرتو أنطرنان, 5, 6, 10, 12, 16, 19, 21, 49, 62, 66, 86, 101, 102, 132, 170, 227, 230, 253, 254, 277, 297, 298, 311, 340, 415, 417, 439, 444, 446, 447, 464, 481, 491

712 أش أوسكار (1876-1936) Asche O.

Ashley Ph. آشلی فیلیب, 262

Astaire F. أُستير فريد, 388, 500

Attoun L. آتُون لُوسيان, 453, 454

Auriol J.B (1806-1881) أوريول جمان باتيست, 486

Aurkhan (1288-1359) أورخان, 191

Autant E. (1871-1964) أوتان إدوار, 62, 119, 193

Aymé M. (1902-1967) مارسيل مارسيل 112

| Théâtre à l'italienne يُلْلُبُ الإيلالِة                  | 718      | Théâtre Total         | التشرّح الشّامِل                             | ٤٣/        |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
| الجَرِيدَة المُلِيِّة (مَشْرِح-) Théâtre Journal          | 10A      | Théâtre Universitaire | الجامِعيّ (المُسْرَح-)                       | 101        |
| المَسْرُح الحُرِّ Théâtre Libre                           | ETA      | Thème                 | التِّيمَة -                                  | 108        |
| المَشْرَح الفِنائِين Théâtre lyrique                      | £ £ £ 4" | Titre                 | محنُوان المَسْرَحِيّة                        | 478        |
| مَسْرَح المَرافِس Théâtre de Marionnettes                 | 71.6281  | Toile peinte          | اللوَّخة الخَلْفِيَّة                        | 799        |
| Théâtre Musical المَشْرُح الموسيقيّ                       | 271      | Tragédie              | التراجيديا                                   | 177        |
| الغَزْيِنَ (المَسْرَح -) Théâtre national                 | TOA      | Tragi-comédie         | التراجيكوميديا                               | ATE        |
| تَعِالُ الظُّلُ Théâtre d'ombre                           | PAI      | Le Tragique           | الماساوي                                     | ٤٠١        |
| مَسْرَحِ المُضْعَلَهَد Théâtre de l'opprimé               | 20.      | Trilogie              | الفُلايَة                                    | 107        |
| المَشْرَح المُغتوح Théâtre ouvert                         | £eY      | Les Trois Unités      | الوَحَدات الثَّلاث                           | ۳۲۳        |
| العُمّالِيّ (المَشرّح-) Théâtre Ouvrier                   | 444      | Troupe                | الفؤقة المسرجية                              | ***        |
| المَسْرَح الفَقير Théâtre Pauvre                          | 884      | Туре                  | الشخصية النمطية                              | 177        |
| مَسْرَحَ الهَواه الطُّلْق Théâtre de plein-air            | 173      | • •                   |                                              |            |
| مَسْرَحَ الجَيْب Théâtre de Poche                         | £YV      | V                     |                                              |            |
| الشَّعْرِيِّ (المَشرَح-) Théâtre Poétique                 | YAY      | Vaudeville            | 1 3 314                                      |            |
| السِّياسِيِّ (المَشرَّع-) Théâtre Politique               | YOA      | Vandevine<br>Verisme  | القودقيل<br>مَوْمُو مُؤْمِر الرَّبِّ مُوَّدٍ | <b>M84</b> |
| الشَّمْيِيّ (السَسْرَح-) Théâtre Populaire                | TVA      | Vraisemblance         | نَزْعَهُ تُمثيل الحَقيقَة                    | 011        |
| الخاص (المَشرّح-) Théâtre privé                           | 14.      | Vranemoiance          | مُشابِّهَة الحَقيقَة                         | 670        |
| مَسْرَحِ النَّمِيَّةِ اليَّوْمِيُّةِ Théâtre du quotidien | 173      | $\mathbf{W}$          |                                              |            |
| الدِّينِيِّ (المَسْرَح-) Théâtre Religieux                | Y 1 V    |                       |                                              |            |
| الرُّيفيّ (المَسْرَ) Théâtre Rifain                       | 777      | Workshop              | الؤرشة المسرجية                              | PTV        |
| احِتِفَالِيّ/ طَفْيِيّ (مَسْرَح -) Théâtre rituel         | £        |                       |                                              |            |
| المَسْرَح الدَّاثِرِيِّ Théâtre en rond                   | £77      | Z                     |                                              |            |
| النَّارِعُ (مَسْرَحُ-) Théâtre dans la Rue                | AFY      |                       |                                              |            |
| تشرّح العُبنت Théâtre du silence                          | £ £ +    | Zarzuela              | الثارثويللا                                  | 107        |
| المَسْرَح المَغْوِيّ Théâtre spontané                     | ££Y      |                       | 3.00                                         |            |
| المَسْرَح داخِلَ Théâtre dans le théâtre                  | 240      |                       |                                              |            |
| =1                                                        |          |                       |                                              |            |

| R                          |                                        |              | الرَّمْزِيَّة والمَسْرَح Symbolisme             | 774         |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Réalisme 5                 | الواقِية والمَسْرَ                     | 017          | Т                                               |             |
| Réception                  | الاستقبال                              | TY           |                                                 |             |
| Récit                      | الشرد                                  | ASY          | اللَّوْحَة Tableau                              | 444         |
| Reconnaissance             | التُعَرُّف                             | 14.1         | التَّلفزيون والمَسْرَح - Télévision et Théâtre  | 120         |
| ية Les Règles              | القواعد المسرّج                        | 404          | الزَّمَن في المَسْرَحَ Temps                    | <b>የ</b> ۳۸ |
| Répertoire                 | الريوتوار                              | ***          | الخَوْفُ وَالشُّمَّةُمُّةُ Terreur et Pitié     | 144         |
| Revue                      | الريقيو                                | ***          | الزُّياعِيَّ Tétralogie                         | ***         |
| Rideau                     | الستارة                                | 787          | النَسْرَحَة Théâtralité                         | £77         |
| Rite                       | الطنقس                                 | 797          | المَسْرَح Le Théâtre                            | 277         |
| Rôle                       | الدُّوْر                               | 717          | العَبَث (مَسْرَح-) Théâtre de l'Absurde         | ٣٠٣         |
| شرّح Romantisme            | الزومانسية والم                        | ***          | الهُواة (مَسْرَح-) Théâtre d'amateurs           | 310         |
| Rythme                     | الإيقاع                                | A٥           | الجؤال (المَسْرَح-) Théâtre Ambulant            | 171         |
|                            | •                                      |              | الأرسطالي Théâtre aristotélicien                | **          |
| S                          |                                        |              | (المَسْرَحُ-)                                   |             |
|                            |                                        |              | الطَّلِينِ (النَّسْرَح-Théâtre d'Avant-Gardo)   | ***         |
| Salle                      | العتبالة                               | YAA          | الباروك (مَسْرَح -) Théâtre baroque             | 47          |
| Şamar                      | السّامِر/السُّمَر                      | 720          | البولقار (مَسْرَح -) Théâtre de Boulevard       | 11.         |
| Scénario                   | السيناريو                              | 778          | مَسْرَح المُحْجَرَة Théâtre de Chambre          | AYS         |
| Scène                      | المشهد                                 | 274          | مَسْرَحَ الغَفَب Le Théâtre de la Colère        | ££Y         |
| Scène/Salle                | الخَشَبَة والصّالَة                    | 147          | التُّجارِيّ (المَسْرَح-) Theatre commercial     | 114         |
| Scénographie               | السينوغرافيا                           | 770          | مَسْرَحَ الفَسْوَة Théâtre de la cruauté        | 887         |
| Sémiologie théâtrale       | سعيولوجيا الم                          | 707          | التَّعْلَيْمِين (المَسْرَح-) Théâtre didactique | 177         |
| Servante/Valet             | الخادِم/ الخادِمة                      | 14+          | الوَثَاتِينَ السَّمِيلِيِّ Théâtre Documentaire | ٠٢٠         |
| Show                       | الاستعراض                              | **           | (التَشْرُح-)                                    |             |
| Silence                    | العبيت                                 | 791          | المَسْرَح الْمَدْرَسِيّ Théâtre de l'école      | £ £ A       |
| Sketch                     | الاسكتش                                | 77           | الأَمْلِفَالَ (مَسْرَح) Théâtre pour Enfants    | ٤١          |
| Sociologie du théâtre مشرك | سومبيولوجيا ال                         | 707          | مَسْرَح البيئة Théâtre Environnemental          | 173         |
| _                          | الحُماقات (عُرو                        | 148          | المُعيِطَة                                      |             |
| Souffleur                  | المُلَقِّن                             | £ <b>Y</b> 7 | المَسْرَح المُلْحَيِن Théâtre épique            | 207         |
| Spécificité théâtrale      | الخُصُومِيَّة المّ                     | 140          | Théâtre et expérimentation التَّجْريب           | ۱۱۸         |
|                            | أشكال الفرجة                           | 4.1          | والمشرح                                         |             |
| Spectacle de Variété       |                                        | ٣٠٦          | الشُّرْقِيّ Théâtre de l'Extrême-Orient         | 177         |
|                            |                                        | £+A          | (التَّسْرَح-)                                   |             |
| Structuralisme 7           | المُتَقَرَّج<br>البُنْيُولَة والمَسْرَ | 1+0          | المَسْرَح المَقْروء Théâtre dans un fauteuil    | 204         |
| Studio                     | الستوديو<br>الستوديو                   | YEA          | الفوالْكلورِيّ (المَسْرَح-)Théâtre Folklorique  | T0.         |
| Stylisation                | الأخكّة                                | 44           | الأشواق (مَسْرَع-) Théâtre forain               | 40          |
| Sublime                    | الرَّفيع                               | 777          | مَسْرَح البِصابات Théâtre de Guerrilla          | 133         |
|                            | الشُرْياليَّة والمَسْر                 | 701          | المَسْرَح الحبين Théâtre Intime                 | ٤٣٠         |
|                            |                                        |              | <del>***</del> •                                |             |

| J                                                                 | N                                  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| للَّهِب والمَشْرَح Jeu de l'acteur فاء المُمَثِّل Jeu de l'acteur |                                    | ۲۹۳ الطَّيعِيَّة والمَسْرَ        |
| داء المُنتُل Jeu de l'acteur                                      | 18 Nô                              | ٥٠٩ النو (مَشْرَح-)               |
|                                                                   | Noeud                              | ٣١٧ التُقَلَة                     |
| K                                                                 | О                                  |                                   |
| Kabuki نكابوكي                                                    | ترح . Objet                        | ٣٢٦ الغَرَض في المَـ              |
| لكاتاكالي Kathakali                                               | TIT Obstacle                       | ٣٠٢ العائق                        |
| لكيوغن Kyogen                                                     | rai Opera                          | ٥٧ الأويرا                        |
| L                                                                 | Opera ballade                      | ٧٨ الأويّرا بالاد                 |
|                                                                   | Opera bouffe                       | ٨١ الأويرا التَّهْريجُ            |
| المُخْتَبَر المَسْرَحِين Laboratoire                              | 11A Opéra comique                  | ٨٢ الأويّرا المُضَّحِ             |
| للازى للازى Lazzi                                                 | rar Opera de Pékin                 | ۷۸ أرپرا بكين                     |
| القِراء: Lecture                                                  | To £ Operette                      | ٨٣ الأُويَريت                     |
| لَمْكَانِ المُسْرَحِينِ Lieu Théâtral                             | £Y٣                                |                                   |
| M                                                                 | P                                  |                                   |
|                                                                   | Parabole                           | ٦٢ الأمثولَة                      |
| Maquillage الماكياج                                               | f · f Parodie                      | ٤٠٩،٩٦ البارودي                   |
| الأَقْنِعَة (عَرْض-) Masque                                       |                                    | ۲۲۰ الذُّرْرَة                    |
| وَسَائِلُ الانْصَالُ وَالْمَسْرَحِ Médias et Théâtre              | o Y V Pastorale                    | ٢٢٥ الرَّعَويّات                  |
| Mélodrame الميلودراما                                             | <sup>197</sup> Peinture et Théâtre | ٢٢٣       الرَّشَم والمَسْرَ      |
| النخرج Metteur en scène                                           | 1\A Perception                     | 14 الإدراك                        |
| الإنماء Mime/Pantomime                                            |                                    | ٣٠٩ العُروض الأدا؛                |
| Mimesisu/ Représentation de la réalité                            | E 17 Péripétie                     | ٦٨ الأثقِلاب                      |
| المُحاكاة وتَصْوير الواقِع                                        | Personnage                         | ٣٦٩ الشَّخْصِيَّة                 |
| الدراما الإيمانية Mimodrame                                       | Y · · Perspective                  | ٤٨٢ المَنْظور                     |
| المُعْجِزات (عُروض-) Viracles                                     | الواجِد Pièce en un acte           | ٤٦٤ مَشْرَجِيَّة الفَصْل          |
| الإخراج Vise en scène                                             | V Pièce radiophonique              | ١٩٨ الدراما الإناع                |
| نَموذَج العَرْض أَتَّمَ المَّوْضِ Modèle                          | Plaisir                            | ٤٠٦ المُثَعَة                     |
| نَسرنَجَ القُوى الفاعِلَة Monodrame المدند دراما                  | Point d'attaque                    | ٥٠٤ نُقْطَة الانْطِلاق            |
| 7,7,                                                              | رلوغوس) Prologue والوغوس)          | ٢٩ الاشتِهلال (بر                 |
| المرنولوغ Monologue                                               | Psychodrame                        | ١٠٠ البسيكودراما                  |
| المونولوغ النرامي Monologue dramatique<br>الأخلاقات               | Public Public                      | ١٥٩ الجُمهور                      |
|                                                                   | 17                                 |                                   |
| -7 -31                                                            | 444 O                              |                                   |
| الموسيقي والمَسْرَح Musique et Théâtre<br>الأشرار                 | 19. Q                              |                                   |
| ا 3 سرار نقستریم                                                  | Le Quatrième Mur                   | ۱۵۸ الجِنار الرابع<br>۸۵ الألِياس |
|                                                                   |                                    |                                   |

| Conflit                 | الصراع                                          | AAY                 | Exposition            | المُقَدِّمة                                                  | EVI |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| Constructivisme         | البناليَّة والمَسْرَح                           | 1+8                 | Expressionisme        | التَّغبيريَّة والمَشرَح                                      | 371 |
| Le Conteur              | الحكواتين .                                     | 148                 | Extravaganza          | الإكسترافاغانزا                                              | ٧٥  |
| Conventions             | الأغراث المَسْرَحِيَّة                          | ۱٥                  |                       |                                                              |     |
| Costume                 | الزِّيِّ المُسْرَحِيِّ                          | 781                 | F                     |                                                              |     |
| Coulisses               | الكراليس                                        | TVY                 |                       |                                                              |     |
| Création Collective     | الإبداع الجماعي                                 | 1                   | Fable/Histoire        | الجكاية                                                      | 171 |
| Crise                   | الأزمنة                                         | *1                  | Farce                 | الفارْس (المَهْزَلَة)                                        | TTE |
| La Critique dramatique  | النَّقْد المَسْرَحِين e                         | 0.1                 | Festival              | المهرجان                                                     | EAY |
| Cubisme                 | التُكْعيية والمَسْرح                            | 180                 | Formalisme            | الشكلانية والمشرّح                                           | FAT |
| <b>D</b>                | ,                                               |                     | La Formation de l'a   | إغداد المُمَثِّل cteur                                       | ٤v  |
| D                       |                                                 |                     | Forme ouverte/Form    | شکل ne fermée                                                | 777 |
| Dadaïsme                | _ ** ** *** **** **** **** **** **** *          | 198                 |                       | مَفْتُوح/شَكُل مُغْلَق                                       |     |
| Danse et théâtre        | الدَّادائيَّة والمُسْرَح<br>الرَّقُص والمَسْرَح |                     | Les formes théâtrale  |                                                              | ۲۷  |
| Décor                   | الرفض والمسرح<br>الديكور                        | 777<br>712          | Futurisme             | المُسْتَقْبَلِيَّة والمَسْرَح                                | ٤٣٠ |
| Découpage               | الشيطور<br>التقطيع                              | 181                 | _                     |                                                              |     |
| Dénégation              | الت <b>عط</b> يع<br>ا <b>لإنك</b> ار            | 121                 | G                     |                                                              |     |
| Dénouement              | ا فريخار<br>الخاتِمَة                           |                     |                       |                                                              |     |
| Deus ex machina         | الخابية<br>الآلة الإلهيّة                       | 174                 | Genres                | الأنواع المَسْرَحِيّة                                        | ٧٢  |
| Dialogue                |                                                 | PA<br>NVA           | Geste                 | الحَرَكَة                                                    | 174 |
| Diction                 | الجوار<br>الإلقاء                               | 140                 | Gestus                | <b>الغــــو</b> س<br>الدــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 441 |
| Le discours théâtral    | -                                               |                     | Grotesque             | الغروتسك                                                     | 774 |
| Distanciation           | الخطاب المَسْرَحِيّ<br>التَّفْريب               | 1A7<br>1 <b>7</b> 9 | Н                     |                                                              |     |
| Docudrame               | التعريب<br>الدّراما التَّوْثيقِيَّة             | 7 · T               |                       |                                                              |     |
| Dramatique              | الدراما التونيفية<br>الدراما التلفزيونية        | 7                   | Happening             | الهايننغ                                                     | 017 |
| Dramatique/Epique       | الدراها التلفزيونية<br>درامين/ مُلْخَمِين       | *·v                 | Herméneutique         | التكاريل                                                     | 117 |
| Dramaturge              | قرا <i>يي إ</i> منحوي<br>الدّراماتورج           | Y+£                 | Héros                 | البكل                                                        | 1.1 |
| Dramaturgie             | الدراما تورج<br>الدَّراما تورجيّة               | Y + 0               | Historicisation       | التاريخية                                                    | 117 |
| Drame                   | الدراماورجِيه<br>الدّراما                       | 198                 | Horizon d'attente     | أأفق التُوَثُّع                                              | ٦٩  |
| Drame Musical           | الدّراما المُوسيقيّة                            | 7.7                 | I                     |                                                              |     |
|                         | القارات العوصيت                                 | ,                   | <u> </u>              |                                                              |     |
| E                       |                                                 |                     | Identification        | التكثل                                                       | 124 |
| Peleinee                | - 1 5 44                                        | <u> </u>            | Illusion              | الإيهام                                                      | 43  |
| Eclairage               | الإضاءة                                         | <b>TA</b>           | Improvisation         | الإزتيجال                                                    | 14  |
| Ecoles de théâtre       | المعاهد المشرجة                                 | ٤٧٠                 | Indications Scéniques | / Didascalies                                                | YY  |
| Ecriture                | الكِتابَة<br>الله                               | 411                 |                       | الإزشادات الإنحراجية                                         |     |
| Effet                   | التَّاثير<br>المُعَدُّم ما الله وي              | 110                 | Intermèdes            | الغواصل                                                      | 410 |
| Effets Sonores/Bruitage |                                                 | PAS                 | Intrigue              | المبكة                                                       | 177 |
| L'Espace                | القضاء المشرَجِين                               | 777                 |                       |                                                              |     |
| Esthétique et théâtre   | جلم الجمال والمن                                | 717                 |                       |                                                              |     |

#### **Index Français**

| A                                                    |     | C                  |                       |      |
|------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|------|
| Accessoires الأكسوار                                 | ٥٧  | Cabaret            | الكاباريه             | 771  |
| الفَشِل Acte                                         | TTV | Café Théâtre       | مشرح المقهي           | 200  |
| الفِعْلُ الدّرامِين Action                           | 781 | Canevas            | الكانثاء              | 777  |
| Adaptation الإغداد                                   | ٤٤  | Carnaval           | الكرنفال              | 777  |
| Adresse au Public التُوجُه للجُمهور                  | 107 | Catharsis          | التطهير               | 14.  |
| التَّخْرِيضِيّ (المَسْرَح-) Agit-Prop                | 171 | Cérémonie          | الاحتضال              | ٣    |
| Agon الأغون                                          | ož  | Chansonniers       | الشانسونييه           | 779  |
| Animation Théâtrale التَّنْشِيطُ المَسْرَحِين        | 184 | Choeur             | الجَوْقَة             | 177  |
| Anthropologie et théâtre الأنتروبولوجيا              | ٦٥  | Chorégraphie       | الكوريغرافيا          | 777  |
| والمُسْرَح                                           |     | Cirque             | الشيرك                | **1  |
| Antithéâtre اللّامَسْرُح                             | 797 | Classicisme        | الكلاسبكية والمشرح    | 779  |
| Aparté الحديث الجانبي                                | 174 | Clown              | المُهرِّج             | EAT  |
| Apollinien / Dionysiaque أَبُرِلُونِي إِدِيُونِيْزِي | *   | Code               | الروايز               | 771  |
| الأراغوز Aragoz                                      | 14  | Comedia            | الكوميديا الإشبانية   | TAT  |
| Architecture théâtrale التَمَارُةِ المَشْرُحِيِّة    | TIA | Comédie            | الكوميديا             | TVO  |
| Arlequinade الأزلكيناد                               | 70  | Comédie bourgeoise | الكوميديا البورجوازية | TAE  |
| Art Poétique فِيَّ الشَّفِر                          | TET | Comédie héroïque   | الكوميديا البُطوليّة  | TAE  |
| المُختَرَف المَسْرَحِين Atclier                      | Elv | Comédie d'humeurs  | كوميديا الألمزِجَة    | 444  |
| Auto Sacramental الأوتوساكر متنال                    | Α٤  | Comédie d'idées    | كوميديا الأفكار       | TAE  |
| Auto Sacianioniai (La Sacia) 31                      | Λt  | Comédie d'intrigue | كوميديا الحبكة        | 440  |
| В                                                    |     | Comédie larmoyante | الكوميديا الدامِعَة   | TAO  |
|                                                      |     | Comédie de moeurs  | كوميديا العادات       | 7.47 |
| Ballet الباليه                                       | 4.4 | Comédie musicale   | الكوميديا الموسيقية   | 777  |
| الباليه الرُّومِيَّةِ Ballet Russe                   | 44  | Comédie noire      | الكوميديا الشوداء     | TAO  |
| قامِنَة مُسْن اللِّياقَة Bienséance                  | Tot | Comédie de salon   | كوميديا الصالون       | 77.7 |
| البيوميكانيك Biomécanique                            | 117 | Comédien/Acteur    | المُمثِّل             | £YA  |
| البونراكو Bunraku                                    | 117 | Le Comique         | المضيف                | 274  |
| البورلسك Burlesque                                   | 1.4 | Commedia dell'arte | الكومينيا ديللارته    | TAA  |
| البورليثا Burletta                                   | 1+4 | Communication      | انتواصل               | 10.  |
|                                                      |     | Comparse           | المكومبارس            | 740  |
|                                                      |     | Confident          | كاتم الأسرار          | TTO  |

| The Tragic                | التأساوي                     | ٤٠١          | Tragi-comedy                            | لتر اجيكوميديا                                       | AYA I |
|---------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Theatralical discourse    | الخطاب المشرعين              | 141          | Travelling Theatre                      | لجُوال (المُشرَح-)                                   |       |
| Theatralical forms        | الأشكال المشرجية             | ۳۷           | Trilogy                                 | كُلايَة                                              |       |
| Theatrality/Theatricality | المُسْرَحَة ٧                | £٦Y          | Troup                                   | الغِزْقَةُ المُسْرَجِيّة                             | l TT3 |
| Theatre architecture      | الغمارة المشرجية             | 414          | Туре                                    | الشخصية النمطية                                      | 1 777 |
| Theatre in the round      | المَسْرَح النَّايْرِي        | ٤٣٣          |                                         |                                                      |       |
| Theatre Libre             | المشرح النحز                 | 244          | U                                       |                                                      |       |
| Theatre of angry young    |                              | 233          |                                         |                                                      |       |
|                           | الغَضَب                      |              | University theatre                      | الجامِينِ (المَسْرَح-)                               | 104   |
| Theatre of cruelty        | مَسْرَح القَسْوَة            | 133          |                                         |                                                      |       |
| Theatre of everyday life  | تي د                         | ٤٣١          | V                                       |                                                      |       |
|                           | اليَوْمِيَّة                 |              |                                         |                                                      |       |
| Theatre of silence        | مَسْرَح الصَّمْت             | <b>£ £</b> • | Variety Show                            | غرض المنوعات                                         | 7.7   |
| Theatre of the Absurd     | العَبَث (مَــُرَح-)          | ٣•٣          | Vaudeville                              | القودقيل                                             | TEA   |
| Theatre of the oppresse   | مَسْرَح المُضْطَهَد d        | 800          | Verisimilitude                          | مُشابَهَة الحَقيقَة                                  |       |
| Theatre place             | المكآن المشرّجيّ             | £ VT         | Verisme                                 | نَزْعَة تَمْثيل الحَقيقَة                            | 0 - 1 |
| Theatre Semiology/Semi    | سيولوجيا iotics<br>المَسْرَح | 707          | W                                       |                                                      |       |
| Theatrical Animation      | التشيط المشرجي               | 189          | Wings                                   | الكواليس                                             | 777   |
| Theatrical specificity 🕹  | الخُصُومِيّة المَسْرَج       | 140          | Workshop                                | المُحْتَرَف المَسْرَحِين<br>المُحْتَرَف المَسْرَحِين |       |
| Thema                     | التُّيمَة                    | 105          | Writing                                 | الكتابة<br>الكتابة                                   | 711   |
| Three Unities             | الوَحَدات الثَّلاث           | ٥٢٢          | *************************************** | ارتيانه                                              |       |
| Time                      | الزُّمَن في المَسْرَح        | YYA          | Z                                       |                                                      |       |
| Title                     | محنوان المشرجية              | 272          | 71-                                     |                                                      |       |
| Total theatre             | المَشْرَح الشَّامِل          | ٤٣A          | Zarzuela                                | الثارثوبللا                                          | 107   |
| Tragedy                   | التراجيديا                   | 177          |                                         |                                                      |       |

| Play within the play التَسْرَح داخِل التَسْرَح    | 200         | Scenery              | الديكور                               | ٧١    |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-------|
| Pleasure النُتُنَة                                | ٤٠٦         | Scenography          | الشينوغرافيا                          | 174   |
| Plot المتكة                                       | *17.133     | School Drama         | التشرح المتوسي                        | 887   |
| مَسْرَح Pocket Theatre / Little theatre           | 277         | Script               | ۲ السيناريو                           | ***** |
| الجيب                                             |             | Segmentation         | التَّفُطيع                            | 1 1 1 |
| Poetic Drama (المَسْرَح-)                         | 141         | Servant/Valet        | الخادِم/ الخادِمة                     | 14+   |
| فنّ الشُّغر Poetics                               | 787         | Shadow Show          | خَيال الظِّلّ                         | 144   |
| Point of attack نُشَكَلة الانْطِلاق               | a • £       | Show                 | الاستِعراض                            | ۲v    |
| السَّاسِينَ (المَسْرَح-) Political Theatre        | X o X       | Silence              | الطبئت                                | 441   |
| Poor theatre الْمَشْرَحُ الْفَقِيرِ               | 2 2 3       | Sketch               | الاسكتش                               | ri    |
| الشَّغين (المَسْرَح-) Popular Theater             | TVA         | Sociology of theater | موسيولوجيا المشرح                     | 407   |
| الخاص (المُسْرَح-) Private theatre                | 1.4.        | Sotie                | الحُماقات (عُروض-)                    | 178   |
| الاسْيَهلال (برولوغوس) Prologue                   | 79          | Sound effects        | المُؤثّرات الصَّوْنيّة                | 844   |
| المُلَقِّن Prompter                               | ٤٧٦         | Spectacles           | أشكال الفُرْجَة                       | #1    |
| Props الأكسسوار                                   | ٥٧          | Spectator            | المُتَغَرِّج                          | £+A   |
| Psychodrama البيكودراما                           | 1 * *       | Spontanest theatre   | المَسْرَح العَفْوِيّ                  | 733   |
| الجُمهور Public                                   | 109         | Stage directing      | الإنحراج                              | ٧     |
| الدُّمي (عروض-) Puppet Theater                    | Y 1 .       | Stage Directions     | الإزشادات الإغراجية                   | ΥΥ    |
| مَسْرَح العَرائِس Puppet Theatre                  | 881         | Stage/Auditorium, H  |                                       | 747   |
|                                                   |             | Story-teller         | الحكواتق                              | 148   |
| R                                                 |             | Street Theatre       | الشَّادِعَ (مَسْرَحٍ-)                | *18   |
|                                                   |             | Structuralism        | البُنيُويَّة والمَسْرَح               | 1.0   |
| التراما الإذاعية Radio Play                       | 144         | Studio               | الستوديو                              | A37   |
| Reading القِراءة                                  | 202         | Stylization          | الأشكية                               | 77    |
| الواقِعِيَّة والمَسْرَح Realism                   | ۵۱٦         | Sublime              | الرُّفيع                              | 777   |
| Reception الاستغبال                               | **          | Supernumerary        | ر بي<br>الكوميارس                     | TYO   |
| اللَّينِيِّ (المَسْرَع-) Religious Drama          | *14         | Surrealism           | المشريالية والمشرح                    | Yol   |
| الربرتوار Repertory                               | 777         | Symbolism            | الزَّمْزِيَّة والعَسْرَح              | ATA   |
| الريثيو Review                                    | YTY         | -                    | G - 3-                                |       |
| التَّلْقُس Ritual                                 | 797         | T                    |                                       |       |
| احِيمَالِيّ/ طَفْمِينَ (مَسْرَح -) Ritual theatre | ٤           |                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |
| الرُّومانْسِيَّة والمَسْرَح Romanticism           | 44.4        | Tableau              | اللوَّحَة                             | 799   |
| القَواعِد المَسْرَحِيَّة Rules                    | 704         | Tearful comedy       | الكوميديا الدامِعَة                   | TAO   |
| Russian Ballet الروسية                            | 99          | Television and Theat | • .                                   | 120   |
| Rythm الإيقاع                                     | ٨٥          | Terror and Pity      | الخَوْف والشَّفَقَة                   | ١٨٨   |
|                                                   |             | Tetralogy            | الرباعية                              | ***   |
| S                                                 |             | The Comic            | المضجك                                | 87A   |
|                                                   | <del></del> | The Fourth Wall      | الجِدار الرابع                        | 104   |
| السّامِر/السُّمَر Samar<br>Scene                  | 450         | The Space            | القضاء المُسْرَحِيَ<br>المَسْرَح      | YTY   |
|                                                   | AF3         | The Theatre          |                                       | £TY   |

| يَجال Improvisation                                                         | ١٩ الإز          | Musical comedy               | الكوميديا الموسيقية                          | ۳۸٦    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| اصل Interludes                                                              | ٣٤٥ الفو         | Musical Drama                | اللراما الموسيقية                            | ۲۰۳    |
| لرّح الحَميين Intimate Theatre                                              | ٤٣٠ البَدُ       | Musical Theatre              | المَسْرَح الموسيقيّ                          | 173    |
| الإيطالية Italian stage                                                     | عُ ٣١٤ المُثَاثِ | Mystery Play                 | الأشرار                                      | ٣٠     |
| K                                                                           |                  | N                            |                                              |        |
| روکي Kabuki                                                                 | ۱۲۱ الکا         | Narration                    | السُّرْد                                     | 784    |
| تاكالّي Kathakali                                                           | ולא דיד          | National theatre             | القَوْمِينِ (المَسْرَح-)                     | TOA    |
| رغن Kyogen                                                                  | ٣٩١ الكي         | Naturalism                   | الطبيعية والمشرح                             | 747    |
| L                                                                           |                  | Noh                          | النو (مَسْرَح-)                              | ٥٠٩    |
| التي (المَسْرَح-) Labor Theatre                                             | ۳۲۲ الک          | 0                            | <u>,,,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        |
| Laboratory خُنَبَر المَسْرَحِين                                             |                  | Object                       | الفَرّض في المَشرَح                          | 777    |
| زي Lazzi                                                                    | ۳۹۳ اللا         | Obstacle                     | العائق                                       | T.1    |
| Lighting 5-14                                                               | אד ועל           | One act play                 | مشرجية الفطل الواجد                          | £7£    |
| رَحِ الْحُجْرَة Little theatre                                              | ۲۸۶ مَسْرُ       | Open air theatre             | مَسْرَح الهَواء الطُّلْق                     | 277    |
| Living Newspaper Theatre نير                                                | ١٥٨ الجَ         | Open form/closed for         | شَكُلَ مَفْتوح/ rm                           | YAT    |
| العَيُّة (مَسْرح-)                                                          |                  |                              | شكل مُغْلَق                                  |        |
| شرَح الغِناييّ Lyrical theatre                                              | ٣٤٤ اليّ         | Open theatre                 | المتشق المكفتوح                              | 207    |
|                                                                             |                  | Opera                        | ا <b>لأو</b> يوا                             | ٧٠     |
| M                                                                           |                  | Opera buffa                  | الأويرا التَّهْرِيجيَّة                      | A1     |
| Make III                                                                    | 11 6 6           | Opera of Pekin               | أوبرا بكين                                   | VA     |
| کیاج Make-Up<br>او Mask                                                     |                  | Operette                     | الأبيريت                                     | ۸۳     |
|                                                                             |                  | _                            |                                              |        |
| نِيعَة (عَرْض-) Masque (-نِيعَة (عَرْض-)<br>إفل الاتّصال Medias and Theatre |                  | P                            |                                              |        |
|                                                                             |                  | Painted Contain              | 4.17.4 114                                   |        |
| والمَسْرَح<br>بلودراما Melodrama                                            |                  | Painted Curtain              | اللوَّحَة الخَلْفِيَّة                       | 744    |
| Mime/Pantomime                                                              |                  | Painting and theatre Parable | الرَّشم والمَسْرَح<br>ال <b>أَمْ</b> ثولَة   | 777    |
| الماة وتُصُوير الواقِع Mimesis                                              | •                | Parody                       | •                                            | 119,41 |
| الإيمانية Mimodrama                                                         |                  | Part                         | ، بهاروري<br>الدُّوْر                        | 717    |
| منجزات (عُروض-) Miracle Play                                                |                  | Pastoral                     | الرَّجَويَّات<br>الرَّجَويَّات               | 770    |
| Mistaken identity                                                           | _                | Perception                   | الإدراك                                      | 11     |
| فَج العَرْض Model فَج العَرْض                                               | ه ۱۰ نیر         | Performance                  | أَداء المُعَثِّل                             | 1.6    |
| Monodrama وتودراما                                                          |                  | Performer/Actor              | المُمثُّل                                    | £YA    |
| Monologue ونولوغ                                                            |                  | Performing arts              | المُروض الأدايّة                             | 7.4    |
| Morality غُلاقِات                                                           |                  | Peripety                     | الائقلاب                                     | AF     |
| وسينى والمُسْرَح Music and Theatre                                          | ٤٩٠ الم          | Perspective                  | المَثْطُور                                   | EAT    |
| Music Hall برزیك هول                                                        |                  | Play                         | اللِّيب والمَسْرَح                           | 3.57   |
|                                                                             |                  |                              | _                                            |        |

| Confidant               | كاتم الأسرار                                              | *70         | Esthetica and theatre          | عِلْم الجَمال                 | ۲1٦         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Conflict                | الصراع                                                    | AAY         |                                | والتشرح                       |             |
| Constructivism          | البنائية والمشرح                                          | 1 - 2       | Expectation                    | أُفُق التَّوَقُع              | 79          |
| ,                       | الأغراث المشر                                             | ٥١          | Experimentation and            | التَّجْريب   theatre          | 114         |
| Costume                 | الزَّيِّ المَسْرَجِيِّ                                    | 137         |                                | والتشرح                       |             |
| Crisis                  | الأزمة                                                    | **          | Exposition                     | المُقَدِّمة                   | 173         |
| Cuhisme                 | التخميية والمشر                                           | 180         | Expressionism                  | التّغبيريّة والمَشرَح         | 18          |
| Curtain                 | السُّتارَة                                                | 717         | Extravaganza                   | الإكستراقاغانزا               | ٥٧          |
| D                       |                                                           |             | F                              |                               |             |
| D                       |                                                           |             | 1                              |                               |             |
| Dadaïsme C.             | الدّادائيّة والمَسْرَ                                     | 193         | Fable/Story                    | الجكاية                       | 141         |
| Danse and theatre       | الرَّقُص والمُسْرَ                                        | 777         | Fair-ground theatre            | الأشواق (مَسْرَح-)            | 40          |
| Darmaturgy              | الدَّراماتورجِيّة                                         | 7.0         | Fairs                          | الفارْس (المَهْزَلَة)         | TTE         |
| باقت Decorum            | قاعِدَة حُسْنَ اللَّه                                     | 404         | Far-East Theatre               | الشُّرْقِيّ (المَسْرَح-)      | 777         |
| Denegation              | الإنكار                                                   | 79          | Festival                       | اليهرجان                      | £ AV        |
| Deus ex machina         | الآلة الإلهية                                             | ٥٨          | Folk theatre (-                | الفولْكلودِيّ (المَسْرَح      | 40.         |
| Dialogue                | الجوار                                                    | 140         | Formalism                      | الشُكْلانِيّة والمُسْرَح      | 7.47        |
| Diction                 | الإلقاء                                                   | 7.          | Futurism                       | المُسْتَقْبَلِيَّة والمَسْرَح | £ T +       |
| Didactic Theater (      | التَّعْليبِيّ (المَسْرَ                                   | 127         | _                              |                               |             |
| Director                | المُحُرِج                                                 | A/3         | G                              |                               |             |
| Docudrama               | الدراما التوثيفية                                         | ۲۰۳         | C(Wi-d-                        | er crear i Ster               |             |
| الي Documentary Theatre | الوثائقين التنج                                           | 04.         | Genres/Kinds                   | الأثواع المسرّجة              | ۷۲          |
| -                       | (المُسْرّح-)                                              |             | Gesture                        | الحَرَكَة                     | 174         |
| جرازية Domestic comedy  | الكوميديا البور                                           | <b>TAE</b>  | Gestus                         | الغستوس                       | 771         |
| Drama                   | الدّراما                                                  | 198 .       | Grotesque<br>Guerrilla theatre | الغروتسك                      | ***         |
|                         | العَعاهِد المَسْرَ                                        | <b>{V</b> * | Ouemia theatre                 | مَشْرَح العِصابات             | 221         |
| Dramatic Criticism      | النَّقُد المُسْرَحِين                                     | 0.1         | Н                              |                               |             |
| Dramatic Monologue      | المونولوغ الذرا                                           | १९०         |                                |                               |             |
| Dramatic/Epic           | دراي <i>يّ  </i> مَلْحَييّ                                | Y•Y         | Happening                      | الهابننغ                      | ۳۲٥         |
| Dramatique &            | الدراما التلفزيو                                          | ***         | Harlequinade                   | الأزلِكيناد                   | 40          |
| Dramaturg               | اللراماتورج                                               | 4 . 5       | Hermeneutics                   | التَّأْريل                    | 111         |
| Drawing-room play       | كوميديا الصالو                                            | TAI         | Hero                           | البكل                         | 1 • 4       |
| •                       |                                                           |             | Heroic comedy                  | الكوميديا البُطوليّة          | <b>የ</b> ለዩ |
| E                       |                                                           |             | Historicization                | التَّأْرِيخِيَّة              | 111         |
| Effect                  | التَّأثير                                                 | 110         | I                              |                               |             |
| Environmental Theater   | مَسْرَحُ البِيكَةُ<br>المُمْحِكَة<br>المَسْرَحِ المَلْحَو | 173         |                                | <b>A</b> -                    |             |
|                         | المحيطة                                                   |             | Identification                 | التَّمَثُّل                   | 114         |
| Epic Theater            | التشرح التلخو                                             | \$07        | Husion                         | الإيهام                       | 41          |

#### **English Index**

| <b>A</b>                                       |       | Bunraku             | البونراكو                | 111 |
|------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-----|
| A                                              |       | Burlesque           | البورلسك                 | 1+Y |
| Act النَصْل                                    | ۲۲۷   | Burletta            | البورك                   | 1.4 |
| مَوذَجُ التُّوي الفاهِلَة Actanciel Model      | 0 • 0 | C                   |                          |     |
| الفِمْل الدّرامِيّ Action                      | 481   | C                   |                          |     |
| Actor's Training                               | ٤٧    | Cabaret             | الكاباريه                | 771 |
| الإغداد Adaptation                             | ££    | Café Theatre        | مَشْرَح المَقْهِي        | 200 |
| التُّوجُه للجُنهور Adress to the Audience      | 104   | Carnaval            | الكَرْنقال               | 774 |
| التَّخريضِيّ (المَسْرَح-) Agit-Prop            | 171   | Catharsis           | التظهير                  | 15. |
| Agon الأغرن                                    | ٤٥    | Сегетопу            | الاختفال                 | ٣   |
| التَّغْريب Alienation Effect                   | 184   | Chansonniers        | الشانسونييه              | 774 |
| الهُواة (مُشْرَح-) Amateur theatre             | 012   | Character           | الشخصية                  | 714 |
| التَّعَرُّف Anagnorisis                        | ١٣٦   | Children's Theatre  | الأطفال (مَشْرَح)        | ٤١  |
| Anthropology and                               | 70    | Chorcography        | الكوريغرافيا             | TVT |
| الأنتروبولوجيا رالمَشرَح                       |       | Chorus              | الجَوْقَة                | 175 |
| اللامَسْرَح Anti theatre/Anti-play             | 797   | Circus              | الشيرك                   | 117 |
| أَبُولُونِي / وِيُونِيزِي Apollonian/Dionysiac | ۲     | Classicism          | الكلاسبكية والتسرح       | 774 |
| الأراغوز Aragoz                                | 14    | Climax              | اللَّرْوَة               | *** |
| الأرشططالين Aristotelian theatre               | 77    | Closet drama        | المَسْرَح المَقْروء      | 203 |
| (المَسْرَحْ-)                                  |       | Clown               | المُهرَّج                | TAS |
| Aside الحديث الجانيق                           | 114   | Code                | المروايز                 | 177 |
| المّالَة Auditorium                            | YAA   | Collective creation | الإبداع الجماعي          | 3   |
| Auto Sacramental الأوتوساكرمنتال               | Λŧ    | Comedia             | الكوميديا الإشبانية      | TAT |
| الطُّليعِين (المُشرّح-) Avant-Garde Theatre    | ***   | Comedy              | الكوميديا                | TVo |
| _                                              |       | Comedy of humours   | كوميديا الأمزِجَة        | 3A7 |
| В                                              |       | Comedy of ideas     | كومينيا الأفكار          | 347 |
| To 11 4                                        |       | Comedy of intrigue  | كوميديا الخبكة           | TAO |
| Ballad opera الأويرا بالاد                     | VA.   | Comedy of manners   |                          | TAT |
| البالي<br>Ballet بالبالي                       | 4.4   | Comic opera         | الأوبرا الفضجكة          | AY  |
| الباروك (مَسْرَح -) Baroque theatre            | 41    | Commedia dell'arte  | الكومينيا ديللارته       | TAA |
| Biomechanics اليوميكانيك                       | 115   | Commercial theatre  | التَّجارِيّ (المَسْرَح-) | 114 |
| الكرميديا التواء Black comedy                  | 440   | Communication       | التواصل                  | 10+ |
| البولقار (مَسْرَح -) Boulevard                 | 11.   | Conclusion          | الخاتِمة                 | \VA |

### فه رس المحتوكات

| نقليمهـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمةك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المعجم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مَحاوِر نقدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فهرس ألفبائي المسابق المساب |
| مسرد عَرَبِيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فهرس الأعلام (عربيّ - أجنبيّ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فهرس الأعلام (أجنبيّ – عربيّ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مسرد فرنسيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مسرد إنجليزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Librairie du Liban Publishers SAL

P.O.Box: 11-9232 Beirut, Lebanon ©Librairie du Liban Publishers 1997

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the Copyright owner.

BN 01D120272

First Impression 1997
Printed in Lebanon



Ce projet bénéficie du parrainage du Fonds international pour la promotion de la culture – UNESCO

Dr. Hanan Kassab-Hassan

Dr. Marie Eliās

## Dictionnaire du Théâtre

Termes et concepts du théâtre et des arts du spectacle

Arabe - Anglais - Français

Librairie du Liban Editeurs



Dr. Hanan Kassab-Hassan

Dr. Marie Eliās

## Dictionary of Theatre

Terms and Concepts of Drama and Performing Arts

Arabic-English-French

Librairie du Liban Publishers

Dictionary of Theatre Dictionnaire du Théâtre

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

#### هذا المُعجَم

- التعاجم التسريخ لنفاهم ومصطلحات المشرح وفنون
   العرض مُولَف مُوسوعي:
- يُعرّف بِالأَشْكَالَ وَالأَنواعِ التَسوعيّة، وأشكال الفُرجة وَالطُّقوس والاختِفالات، ويِتَحَوَّلاتها عَبْرَ المَكَانَ والزَّمان.
- يُوصد التَّجارب الهامّة في المَسْرِّح العالميّ والعربيّ
   (كُتّاب، مُنظَّرون، مُخْرِجون، مُمثَّلون، فِرَق، فَرَق مِنْ عَرف مِنْ مَثْلُون، فِرَق، مِنْ عَاريخ المَسْرَح.
- يَشْتَعرض النَّطْرِيَّات والمَلاهب الجَماليَّة ذَات التَّاثير على
   تَطوُّر الأَّدب المَسرحيّ وعلى شَكْل العَرْض.
- يَربط المَشْرَح بالعُلوم الإنسانيّة والنَّقديّة ويَستعرض الجديد في مناهج البحث.
- يَحتوي على ٢٩٣ مَدْخَلًا باللَّغة العربية ومَساود القبائية .
   تَفْصيليّة للمَفاهيم والمُصطلَحات والأعلام.
- يَعرض المَفاهيم والمُصطلَحات بالعربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة، ويُحلِّل أُصولها اللَّغويّة وتَطوُّر مَعناها عَبْرُ العُصور.
- يَنطلق مِن مَنهجية عِلْمية في التّحليل والعَرْض، ويَسعى
   لإعطاء مَفاتيح واضحة لقراءة المَشْرَح.
- يَتُوجُه للقارئ المُثقَف الذي يُريد الأطّلاع على مَجالات المَسْرَح والفُنون الدّراميَّة ويُلبِّي حاجَة المُختَصَ الذي يَرِخب بِتَحديد دَقيق لِمَدلول مُصطلَح أو مقهوم أو تَشْمنة.
- وَيَسرُ مُكتبة لبنان ناشرون أَن تَرَفَ إلى العالَم العربي مُعجمًا والدّل في بابه، يَسَدُ تُعْرة في التّاليف المُعجمي يعامّه، وفي التّاليف المُشرَحين يُعامّه.



# Dictionary of Theatre

Terms and Concepts of Drama and Performing Arts

Arabic-English-French



Librairie du Liban Publishers

#### المُؤلِّفتان

• ماري الماس: دكتوراه بن فرنسا في المسّرح، أستاذ في قِسْم اللّٰفة الفرنسيّة وآدابها في جامعة دمشق. مُحافِرة في المتعهد المعالي للفنون المسّرحيّة. شارَكت في وَضْع وتُحديث مَناهج التّلريس لِقِسْم النّقد والأدب المسرحيّ في المتعهد العالي للفنون المسرحيّة بدمشق. أَشْرَفَتُ على عَدَد مِن رَسائل التّخرُج لِطَلبة فِسُم النّقد والأدب المسرحيّ في المتعهد العالي للفنون المسرحيّة بعدمشق. عُشُو هيئة تَحرير مَجَلَة الحَياة المسرحيّة الصادرة عن بدمشق. عُشُو هيئة تَحرير مَجَلَة الحَياة السرحيّة الشّافة في سوريا. تَحمل وسام السّعفة الأكاديميّة مِن فرنسا بِرُتبة فارس. حاضرت بالعربيّة والفرنسيّة، ونشَرَت فرنسا بِرُتبة فارس. حاضرت بالعربيّة والفرنسيّة، ونشَرَت مُولفاتٍ وتَرجماتٍ وأَبْحاثًا ويواساتٍ، نَذكر منها:

كتاب اتمارين في الكتابة الدراماتورجية والارتجال؛
 مَنشورات المَمْهَد العالي للفُنون المَسرحية بدمشق. وزارة الثقافة، دمشق ۱۹۸۸ (بالمُشارَكة مع الدُّكتورة حنان فَصَّاب حَسَن).

ترجمة إلى العربية لِمَسْرِحية الكاتب الإيطالي داريونو
 اليزابيل، ثلاثة مراكب ومُشَعْوِذه، مَنشورات مَجلة الحياة المسرحية، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٩٥.

دراسات وأبدات باللُّغة العربيّة حَوْلَ النّقد المَسْرَحيّ،
 سوسيولوجيا المَسْرح، الجمهور، الدراماتورجيّة، نُشرَت يّباعًا
 في مَجلّة الحياة المَسرحيّة الصادرة عن وزارة الثّقافة بدمشق.

خان قضاب حَسن: دكوراه بن فرنسا في المسرح، أستاذ مساعد في قِسم اللّغة الفرنسية وآدابها في جامعة دمشق. مُحاضِرة في الممهد العالي للفنون المسرحة. شاوكت في وضع وتحديث مناهج التّلريس لِقِسم النّقد والأدب المسرحيّ في المَعَهد العالي للفنون المسرحيّة بدمشق. أشرَفَتْ على عَدْد بن رّسائل التّخرُّج لِطَلبة قِسْم النّقد والأدب المسرحيّ في المتعهد رسائل التّخرُّج لِطَلبة قِسْم النّقد والأدب المسرحيّة والفرنسية، ألمالي للفنون المسرحيّة بدمشق. حاضرت بالمربيّة والفرنسية، ونشَرَّت مُؤلّفات وترجمات وأباحانًا وذا استي، نَذكر منها:

- كتاب المارين في الكتابة الدراماتورجية والارتجالة منثورات المعقد العالمي للفنون المسرحية بدستى، وزارة الشافة، دمشق ١٩٨٨ (بالمشاركة مع الدكتورة ماري الياس).

تُرجعة إلى العربية لِمُشْرِحية الكاتب القرنسي جائزً جينيه
 الخادمات، مطبعة ألف باء الأديب، 1991.

دراسات وأبحاث باللُّغة العربيّة خؤل التراجيليا اليونائيّة،
 الفضاء العسرحيّ، الغَرَض في المَشْرَح، وقَدْ نُشِرَت بِباعًا
 في مُجلّة الحَياة المَسرحيّة الصادرة عن وزارة الثّقافة بدمشق.